

# حيوای أبي نواس

شرم وتحقیق م**حمد أنیس مصرات** 





جميــع الحقوق محفوظة © الطبعة الأولى ٢٠٠٩م



ممص \_ سورية \_ أول طريق حماة \_ بناء البرج Homs - Syria - Hama St. - Burj Building ممص \_ سورية \_ أول طريق حماة \_ بناء البرج هاتف۲٤٧٢٧٤٣ ـ ۲٤٧٢٧٤٣ فاكس۲٤٨٩٣١٢ كاكس۲٤٨٩٣١٤ - Tel: 2472743 - 2478014 - Fax: 2489312 ر

# المقدمة

بقلم: محمّد أنيس مهرات

في القرن الثَّاني الهجريّ وُلد شاعر شغل زمانه بسلوكه، وملك عصره بشعره.

أحبّ النّاس شعره، خاصّتهم وعامّتهم، وتناقلوه فيها بينهم منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. وما زال عندهم مقدّماً على غيره من الشّعراء، بل المفضّل منهم، والأثير لديهم.

ولا نعني جميع النّاس بلا استثناء، فلا بدّ لكلّ شاعر، أو أيّ عظيم، أو مبدع، من أن يكون له ناقدون ومعارضون، بل ومسفّهون. ولكنّ هذا لا يضير، فالإبداع هو الّذي يفرض ذاته، وله الكلمة الفصل.

إذاً أقبل النّاس على شعره، وما يزالون يتداولونه، يردّدونه ويتغنّون به، ويحفظونه في قلوبهم قبل صدورهم. إنّه شاعرنا الكبير أبو نواس.

حفظ النّاس كنيته الّتي اكتنى بها، وغفلوا عن اسمه. فليس الشّأن في الاسم، بل فيها وراء الاسم. فكثير من اسمه الحسن، ولكنّ أبا نواس واحد.

شغف النّاس بشعره: خمريّاته ومجونه وغزله بالغلمان والجّواري، ليس حبّاً في الخمر والمجون وذلك النّوع من الغزل، بل في ظرف أبي نواس ولباقته وكياسته وحسن حديثه وذكائه وفطنته، أضف إلى ذلك وسامته، فأحبّوه لذلك، حتّى إنّ شاعرنا الكبير أمير الشّعراء أحمد شوقي سمّى بيته «كرمة ابن هانئ ». فقد كان يحبّ أبا نواس، ويحفظ شعره، ويحاكيه في بعضه.

فإلى هؤلاء القرّاء المحبّين لشعره، المعجبين بشخصيّته، نقدّم لهم هذه الطّبعة من ديوانه، المتميّزة بالضّبط والشّرح والتّدقيق، ممّا لم تَحْظَ به أيّة طبعة من الطّبعات السّابقة، ديوانِه الّذي شغفوا به، فملأ قلوبهم ووجدانهم.

# أبو نواس حياته وشعره وديوانه

#### اسمه ونسبه:

هو أبو عليّ الحسن بن هانئ بن عبد الأوّل بن الصّباح الحَكَمِيُّ بالولاء، المعروف بأبي نواس. وقد غلب عليه هذا الاسم فلا يكاد يُعرف إلَّا به. وسمَّى نفسه النَّواسيَّ في بعض شعره:

# يا نُواسيّ تَوَقّرْ وتَعَزّ وتصبّرْ

#### انتماؤه:

كان جدَّه مولى والى خراسان الجَرّاح بن عبد الله الحَكَمِيّ، من بني سعد العشيرة الىمنيّة.

وأبوه، واسمه هانئ (أو هني)، كان من جند مروان بن محمّد، آخر خلفاء بني أميّة، وهو من أهل دمشق. انتقل إلى الأهواز مرابطاً، فلقي هناك جُلَّبَانَ، وكانت تغزل الصّوف وتنسجه، فأحبّها وتزوّجها. وولدت له عدّة أولاد، منهم أبو نواس وأبو محمّد وأبو مُعاذ وغيرهم. وهي فارسيّة الأصل، وقيل: سِنْدِيّة.

وقيل في أبيه أقوال، بين دمشقيّ وعربيّ وفارسيّ. والصّحيح أنّه فارسيّ من موالي الجَرّاح، كما تقدّم.

#### مولده:

وُلد أبو نواس بالأهواز، وقيل بالبصرة. ولا يعرف على الضّبط تاريخ مولده، فهو بين سنتي ١٣٠ و ١٥٠هـ، وعلى الأرجح سنة ١٣٩هـ، أو بُعيد سنة ١٤٥ هـ، وقيل: بُعيد سنة ١٤٠ هـ. أمّا ياقوت الحمويّ في معجم الأدباء فقد نقل عن الجاحظ أنّه قال: « أنا أَسَنُّ من أي نواس بسنة، ولدتُ أوّل سنة خمسين ومئة، ووُلد في آخرها ». فهذا دليل على تحديد مولده سنة خمسين ومئة. ولكن بعض الدّارسين يجعلون مولد الجاحظ سنة تسع وخمسين ومئة، أو ستين، وبعضهم جعلها سنة ثلاث وستين ومئة، والأرجح ما نقله ياقوت. وقد فصَّل في ذلك بعض التّفصيل شفيق جبريّ في كتابه « الجاحظ معلّم العقل والأدب ».

#### حياته في البصرة:

انتقلت به أمّه إلى البصرة بعد موت أبيه، وكان عمره سنتين، وقيل: ستّ سنوات، وباشرت تربيته بنفسها.

نشأ فقيراً، وعاش سنواته الأولى فقيراً، فدفعته أمّه إلى العمل مبكّراً، فأسلمته إلى عطّار يعمل عنده أجيراً، يبري عيدان الطّيب. وبقي ملازماً له حتّى أيفع وبلغ عشر سنين.

وكان قد دفعت به إلى كتاب يعقوب الحضرميّ، فحفظ القرآن وأطرافاً من الشّعر، فتفتّحت \_ منذ ذلك الوقت المبكّر \_ مواهبَه الشّعريّة، فجرت على لسانه بعض الأشعار الخفيفة. فكان في النّهار يقصد دكّان العطّار، وفي العشيّ يلزم حلقات العلم في المساجد.

# تتلمذه على والبة بن الحباب:

حضر يوماً وَالِبَةُ بنُ الحُبَابِ الأسديُّ إلى البصرة، وكان شاعراً ماجناً خليعاً، من أهل الكوفة. فمرّ بحانوت العطّار هذا، فرأى أبا نواس، وكان مليحاً صبيحاً، فاستحلى قدّه، وراقه جماله، وشغفه حسنه، وأعجبه ظرفه، فكاد عقله يذهب لِمَا رأى منه.

فلم يزل يخادعه حتّى لان له وطاوعه، فذهب به إلى الأهواز ، ثمّ إلى الكوفة. وكانت حياتهما فيها حياة تهتّك وفسق وتخنّث.

وربّها كان من دوافع رحلته معه أنّ سيرة أمّه في البصرة كانت تؤذيه، وكان هذا أيضاً من أسباب موافقته والبة في مجونه وإقباله على الخمر، فكان كالمستجير من الرّمضاء بالنّار، فرّ من سوء سيرة أمّه ليقع في مجون والبة.

وفي هذه الأثناء أخذ والبة يكتشف مواهب أبي نواس الشّعريّة. فبدأ يدرّبه على قول الشّعر ، ولكّنه وجّهه فيه في طريق الفسق والمجون.

وهكذا كان والبة أوّل أستاذ له في الشّعر.

#### العودة إلى البصرة:

مل أبو نواس حياة الكوفة مع والبة، أو شبّ فيها عن الطّوق، فتركها وعاد إلى البصرة، وهناك عكف على طلب العلم، وأكبّ على الدّرس، مع حرصه على عدم مفارقة ما تلقّاه من والبة من فسق ومجون، وشبّ عليها.

# واقع البصرة الحضاري:

وكانت البصرة في ذلك الوقت تضمّ أشتاتاً من الاتّجاهات، تضمّ في جنباتها الجِدَّ والهزل، والعلم والمجون، والتُّقي والفسق. وكذلك كانت الكوفة وبغداد.

ففي مجال العلم كانت موئل العلماء وملاذهم، يُطْبِقُونَ عليها من شتّى الأمصار، ويأتونها من كلِّ فجِّ عميق، ينهلون من علومها ويتضلّعون من ثقافاتها، في مجال العلم والأدب، واللّغة والشّعر، والفلسفة والمنطق.

وكان لا بدّ للشّعراء أن يردوا هذا المورد حتّى يصدروا عنه وقد حفلت صدورهم بهذا التّراث الأصيل العريق.

#### في البادية:

وكان عليهم كذلك أن يقصدوا البادية، ويتصلوا بالأعراب، ليأخذوا عنهم اللّغة والشّعر والفصاحة والبلاغة، فهم مصدر غنيّ، بالغ الأهميّة، يحرص على ذلك كلّ طالب شعر أو لغة.

# علوم أبي نواس:

قرأ أبو نواس في البصرة القرآنَ والنّحو واللّغة والغريب والأدب. وقرأ الحديث على علماء البصرة، وأخذ عن أئمّتهم، وسمعه في واسط. وله مسند رواه عن شيوخه جمعه أبو شجاع فارس بن سليمان الأرّجَانيّ (من القرن الرّابع).

أمّا الشّعر فقد قرأ منه الكثير، وحفظ ما قرأ. من ذلك شعر ذي الرُّمَّة، فقد قرأه على الرَّاوية محمَّد بن حبيب النّاشئ.

#### تتلمذه على خلف الأحمر:

ولمَّا مات والبة لزم خلفاً الأحمر، وكان أشعر أهل وقته وأعلمهم، ونسيج وحده في الشّعر. فحمل عنه علماً كثيراً، وأدباً واسعاً. وكان أكثر أساتذته تأديباً له وتخريجاً، فكان واحد زمانه في ذلك.

رأى خلف في أبي نواس استعداداً لقول الشّعر والإبداع فيه، فنصحه قبل أن يشتغل بالنّظم أن يحفظ ألف قصيدة من القصيد والرّجز، من الطّوال والقصار. ثمّ أمره أن ينساها كلّها. وهذا المقدار من الشّعر يشكّل له ذخيرة أدبيّة عميقة، تمدّه بأصول هذا الفنّ من حيث المعاني وأسلوبُ صياغتها.

# محفوظاته من الشّعر:

قال: ما ظنّكم برجل لم يقل الشّعر حتّى روى دواوين ستّين امرأة من العرب، منهنّ الخنساء وليلى الأَخْيَلِيَّةُ، فها ظنّكم بالرّجال!

وقال: كنت أحفظ سبع مئة أرجوزة، وهي عزيزة في أيدي النّاس، سوى المشهورة عندهم.

# متابعة تحصيله العلميّ:

ظل أبو نواس يتابع تحصيله العلميّ، فكان يقصد أبا عبيدٍ مَعْمَرَ بنَ المثنّى، وكان ذا نزعة شعوبيّة متطرّفة، يسأله عن أخبار العرب وأيّامهم، ويسأل أبا زيد عن غرائب اللّغة، ويسمع من خلف الأحمر نوادر الشّعر، ويقصد الهيثمَ بن عديّ وأبا حاتم السّجِسْتَانِيَّ والأصمعيَّ. وكان خلال تلقّيه عنهم يشغب عليهم، ويهزأ بهم، وينال منهم ويهجوهم.

ومن جهة أخرى تناول بعض العلوم غير العربيّة، فتعرّف على كثير من أخبار العجم، وعرف اللّغة الفارسيّة لغة أمّه وأخذ من الثقافات الهنديّة والفارسيّة واليونانيّة، وبرز صدى ذلك في شعره ألفاظاً ومعانيَ. كها حذق الضّرب على العود، ودرس علم الكلام وبعض العلوم الفلسفيّة، ونظر في علم النّجوم وعلم الطبائع.

ولمّا فرغ من إحكام هذه الفنون تفرّغ للنّوادر والمجون والمُلَحِ، فحفظ منها شيئاً كثيراً حتّى صار أغزر النّاس روايةً لها، فأهّله ذلك ليكون سميراً للخلفاء والوزراء. فنرى خلاصة لذلك أنّه جمع معارفَ عصرِه وثقافاتِه وعلومَه، وجمع بين الجِدّ والهزل. فكان كلِّ ذلك يظهر أثره في شعره. فصار لذلك آدَبَ النَّاسِ وأَعْرَفَهُمْ بكلُّ شعر. وكان مطبوعاً، لا يستقصى، ولا يُحكِّك شعره، ولا يقوم عليه. ويقول على السَّكر كثيراً منه، فشعره لذلك متفاوت.

وقد نقل ابن المعتزّ في طبقاته أنّ أبا نواس كان عالمًا فقيهاً، عارفاً بالأحكام والفتيا، بصيراً بالاختلاف، صاحِبَ حفظٍ ونظر ومعرفة بطرق الحديث، يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه، مُحُكَمَهُ ومُتَشَابِهَهُ. وقد تأدّب بالبصرة ، وهي يومئذأكثرُ بلاد الله علمَّا وفقهاً وأدباً، وكان أَحْفَظَ النَّاسِ لأشعار القدماء و المخضر مين وأوائل الإسلاميّين و المُحْدَثِينَ .

ومن العلوم الَّتي طلبها علم الكلام عند النَّظَّام المعتزليِّ وغيره من المتكلَّمين. وكان يستظهر مصطلحاتهم في أشعاره، نحو قوله:

> فَتَانَةُ المُتَجَرَّدُ تأمَّلُ العينُ منه محاسناً ليس تَنْفَدْ منها مُعَادٌ مُرَدَّدُ وبعضه يتولُّدُ

والحُسْنُ في كلّ شيءٍ فسعضه يتناهى

ونحو قوله:

من القليل أقسلًا تركتُ جسمي عليـلاً أقبل في الله فيظ من « لا » يكادُ لا يَتَجَزَّا

وقيل: كان من شأنه في إتقان هذا العلم أنّه كان قد بدأ متكلّماً، ثمّ انتقل إلى نظم

وقد وصله هذا العلمُ بتلك الثّقافات الّتي كان المتكلّمون ينهلون منها.

وقيل: لا يتمكّن المتكلّم من هذا العلم، ولا يجمع أفكاره، حتّى يكون الّذي يُحسن من كلام الَّدين في وزن الَّذي يحسن من كلام الفلسفة. ذكر ذلك الجَاحظ في كتاب الحيوان.

#### أدب وحكمة:

وفي غير مجال الشُّعر تُؤْثُرُ عنه أقوالٌ يتجلَّى فيها أدبه وحكمته، وصفاء ذهنه، وقوَّة عقله. فقد عرفنا أنّه كان متكلّماً جدلاً، على معرفة بعلم الكلام. فمن تلك الأقوال: « الشّره في الطّعام دناءة، وفي الأدب مروءة. وكلّ من حرص على شيء فاستكثر منه سكن حرصه، وقرَّت عينه، غير الأدب. فإنّه كلّما ازداد منه صاحبه ازداد حرصاً عليه، وشهوة له، ودخولاً فيه ».

ومنها قوله: « لا ضيعةَ على أديب حيث توجّه، فإنّه يجالس أشراف النّاس وملوكهم في كلّ بلد يرده. وما قُرن شيء إلى شيء أحسن من عقل إلى أدب ».

#### موقف رجال عصره منه:

قال الإمام الشَّافعيِّ: لولا مجون أبي نواس لأخذت عنه العلم.

وقال الفضل بن يحيى البرمكيّ: أمّا والله، لولا قالة النّاس فيه ما فارقني. ولكن إذا فكّرتُ فيه وجدت الرّجل ماجناً خليعاً متهتّكاً، أَلُوفاً لحانات الخيّارين، فأترك نفعه لضرّه.

فقلتُ (يعني الأصمعيّ): أصلح الله الوزير، إنّه مع ذلك بمكان من الأدب. ولقد جالسته في مجالس كثيرة، قد ضمّت ذوي فنون من الأدباء والعلماء، فما تجارَوْا في شيء من فنونهم إلّا جاراهم فيه، ثمّ برّز عليهم، وهو من الشّعر بالمحلّ الّذي قد علمته.

قال الفضل: قد عرّفتك أنّه لولا ما هو بسبيله من هذا الفتك ما فاتني قربه ومعاشرته.

وهذا يدلَّ على مكانته، وتقدير رجال عصره له. وما كان يمنعهم من مخالطته ومعاشرته - كما تبيِّن لنا - إلَّا مجونه وخلاعته وتهتّكه، وملازمته لحانات الخيَّارين. فقد كان - إن ضمّه مجلس من مجالس العلماء والأدباء - المبرّزَ فيهم، المقدَّمَ عليهم، يفوقهم علماً وأدباً وظرفاً، أمّا في الشّعر فدونك شاعر لا يباريه أحد فيه ولا يجاريه.

# من البصرة إلى بغداد:

ترك أبو نواس البصرة، وقصد بغداد، وقد جاوز الثّلاثين، فاتّصل بالخليفة هارون الرّشيد ومدحه. وفي مديحه له ركّز على المعاني الدينيّة والبطوليّة في مواجهة أعدائه من الرّوم:

لقد اتّقيتَ اللّهَ حقّ تُلقاته وجَهَدْتَ نفسَكَ فوق جهد المتّقي وأخفتَ أهلَ النّبُطفُ الّتي لم تُخْلَقِ

ومن ذلك قوله:

في كل عام غزوةٌ ووفَادَةٌ الفَتْ منادمة الدّماء سيوفُهُ

تَنْبَتُ بين نواهما الأقرانُ فلَقَلَما تحتازُها الأجفانُ

وكان بين يديه، يدخل عليه في ساعات السّرور، فيسرّه ويزيده سروراً، وفي ساعات حزنه، فيخفّف عنه بها يبديه من هزل وفكاهة.

فوصف له مرّة جارية دخل عليها، وهي تغتسل. فلمّا فاجأها بدخوله تجلّلت بشعرها، فأعجبه ذلك:

نَضَتْ عنها القميص لصبّ ماء وقابلتِ الهواء وقد تعرّتْ ومدّت راحية كالسماء منها فلمما أنْ قيضتْ وطراً وهمّتْ رأتْ شخصَ الرّقيب على التّداني وغاب الصّبحُ منها تحت ليل فسبحان الإله وقد براها

فورد وجهها فَرطُ الحياءِ بمعتدل أرقً من الهواءِ الى مساء مُسعَد في إناء على عَجَل إلى أخذ الرّداءِ فأسبلتِ الظّلام على الضّياءِ وظلّ الماءُ يقطرُ فوق ماءِ كأحسنِ ما يكون من النّساءِ

نال أبو نواس من عطاء الرّشيد الكثير، حتّى إنّه وصله مرّة بعشرين ألف درهم، وهذا أقصى ما ناله منه. فعاش في يسر ينفق ما يصله من الرّشيد وغيره، على ملذّاته وشهواته، مفرطاً في ذلك، دون أن يعبأ بها سيكون.

وقيل، وهو الصّواب: إنّه لم يدخل على الرّشيد، ولا رآه، وإنّها هي أقوال تناقلها النّاس، وقصص تندّروا بها، واستطرفوها، ونسبوا كلّ ما على هذه الشّاكلة من القصص للرّشيد وأبي نواس، وهي من باب الأدب الشّعبيّ الّذي يشيع بين عامة النّاس، ويتناقلونه، دون أن يهتمّوا بكونه حقيقة أو من نسج الخيال، لأنّ همّهم في المتعة والاستطراف والاستظراف.

#### حياته في بغداد:

وفي بغداد، وعلى شواطئ دجلة، وفي أديرته وبساتينه، وجد مرتعاً خصباً، ومجالاً واسعاً، يتوافق مع نوازعه ورغباته من تهتّك وفسق، وإثم وفجور، وكان يسحر النّاس بظرفه وحلاوته، وكثرة مُلَحِهِ. وكان أسخى النّاس، لا يحفظ مالاً، ولا يمسك ديناراً ولادرهماً.

#### حانات ضواحي بغداد:

فاختلف إلى الْمجّانِ والفسّاق، وصحب المخنّثين، وتردّد على الحانات المنتشرة في ضواحي بغداد، كقْطُرَبُّلَ وكَلْوَاذَى وغيرهما.

وفي تلك الأماكن كان يقضي الأيّام والأسابيع في شرب الخمر وسماع القيان والمعازف، ومعاشرة الغلمان والجَواري، في عبث ومجون، مع ندماء في غاية الظّرف والكياسة. وفي كلّ ذلك ينظم الشّعر، يصف فيه ما هو عليه من تلك الحال.

قال في وصف أحد مراتعه بين البساتين، وما فيها من ورد ونرجس ونسرين، وما ضمّته من فتية، وشادن يطوف بكرّوس الخمر، فلا يزال يسقيهم حتى يغلب عليهم السّكر، فيصبحون كالموتى:

بدير بَهْرَاذَانَ لِي مجلسٌ رحتُ إليه ومعي فتيةٌ حتّى توافَيْنَا إلى مجلس والنّرجسُ الغَضُّ لدى ورده وطاف بالكأس لنا شادنٌ يكادُ من إشراق خدّيه أنْ فلم نزلْ نُسقى ونلهو به حتّى غدا السّكرانُ من سكره

وملعبٌ وسط بساتينِهُ نرورهُ يومَ سَعَانينِهُ تضحكُ ألوانُ رياحينِهُ والورد قد حُفّ بنسرينِهُ يُدْمِيهِ مَسُّ الكفّ من لِينِهُ تُخطَفَ الأبصارُ من دونِهُ ونأخذُ القَصْف بآيينِهُ كالمَيْتِ في بعض أحايينِهُ

#### عصابة السّوء:

وكان يحيط به نفر من الشّعراء المجّان، ينهجون نهجه، ويسيرون سيرته، منهم صريع الغواني مسلم بن الوليد، والفضل الرّقاشيّ، ومطيع بن إياس، وأَبان بن عبد الحميد، وحمّاد عَجْرَدٍ، والحسين الخليع الضّحّاك، هؤلاء سمّاهم أبو نواس عصابة السّوء، يحضرون مجالس اللّهو والشّراب. وربّها تلاحَوْا وتهاجَوْا على الخمر، ثمّ تصالحوا وتصافَوْا.

ومن أولئك الشّعراء أيضاً العبّاس بن الأحنف، وكان من أصدقائه الحميمين، ولكنّه لم يكن على نهج أولئك، بل هو شاعر غزل عفيف.

# مجالس الظّرف:

لم يقتصر أبو نواس في صحبته لهؤلاء الشّعراء والمجّان، بل اتّصل أيضاً بالوزراء والأشراف والنّبلاء ، فجالسهم وعاشرهم، فتعلّم منهم الظّرف واللّطافة، وصار مثلاً في النّاس، وأحبّه الخاصّة والعامّة، ولكنّه كان يأنس بأصحابه أكثر من أولئك.

# مع الجَواري:

أمّا الجَواري فكان له معهنّ مجالس أنس ولهو وشراب وسماع، ينعم بصحبتهنّ، ويهنأ برفقتهنّ. أمّا هنّ فكنّ يزدرين فيه غلاميّاته وسيرته الشّاذة.

#### صدقه في حبّ جنان:

وفي مقدّمة أولئك جَنَانُ جاريةُ عَمّارة امرأة عبد الوهّاب الثّقفيّ المحدِّث، فقد كان يحبّها حبًا صادقاً، ويعشقها عشقاً مبرّحاً. ويقال: إنّه لم يكن يصدق في حبّ امرأة غيرها، فذكرها في شعره، وأكثر من ذكرها. ولعلّها بادلته شيئاً من الحبّ في ستر وخفاء، بعد صدّ وتمنّع، إذ كان يرسل لها بأشعاره، وتردّ عليه بسباب وشتائم، ولا يزيده ذلك إلّا حبّاً لها، وشغفاً بها. وكان غزله فيها لصدقه في حبّها غزلاً عفيفاً، لا فحش فيه.

قال على لسانها لَّا عرف موقفها منه:

ويُعْمِلُ الطَّرْفَ نحوي إنْ مررتُ به حتّى لَيُخجلني من حِدَّةِ النَّظرِ وإنْ موقتُ له كيما يكلّمني في الموضع الخِلْوِ لم ينطقْ من الحَصَرِ ما زال يفعل بي هذا ويُدْمِنُهُ حتّى لقد صار من همّي ومن وَطَرِي

فلمّا شاع هذا الحبّ، وانتشر خبره، أرسلتها سيّدتها إلى حَكَمَانَ (موضع بالبصرة)، لتبعدها عن أبي نواس، فكتب إليها:

كفي حَزَناً ألّا أرى وجه حيلة أزور بها الأحباب من حكمان

وكانت هذه الجاريةُ الحسناء، إلى جانب كونها أديبةً عاقلةً، من الأذكياء الفَطِنَات اللّهيات العابثات، تعرف الأخبار، وتروي الأشعار، وكانت تعبث بأبي نواس، وتتمنّع عليه، فلا يكاد يطالها، ولا تواصله.

ولمّا حجّت هذه الجاريةُ وجدها فرصة ليقترب منها ويخلو بها، فقصد الحجّ في ذلك العام. وكان يتبعها، عند أداء المناسك، أينها توجّهت، حتّى إذا صارت إلى الحجر الأسود، وأخذت تلثمه، كان إلى جانبها يلثم معها الحجر، وقد لصق خدّه بخدّها، فقال في ذلك:

وعاشقَيْنِ التفّ خدّاهما عند التئامِ الحجر الأسودِ فاشتَفَيا من غير أن يأثما كأنّما كانا على موعدِ

ولَّا كثرت أشعاره فيها، ولهج النَّاس بأمرهما، ضاق مواليها بذلك ذرعاً.

ثمّ ما لبث أن قدم البصرة رجلٌ، فاشتراها من مواليها، ورحل بها. فلمّا علم بذلك أبو نواس كتب هذين البيتين:

أمّا الدّيارُ فقلّما لبشوا بها بين اسْتِياق العيسِ والرُّكْبَانِ وضعوا سياطَ الشّوقِ في أعناقها حتَّى اطَّلَعْنَ بهم على الأوطانِ

وبذلك طويت صفحة من تلك الصّفحات، وصار ما بينه وبينها من الذّكريات، ولكنّه لم ينسها، ولم تفارق قلبه.

وكان ذلك أحد أسباب تركه البصرة، ورحيله إلى بغداد.

لكنّ بغداد، بها فيها من الملاهي والحانات، والجَواري والغلمان والنّدماء، لم يُنسه هذه الجَارية الّتي ملكت قلبه وتيّمته. وحسبنا قوله: خرجت إلى بغداد، وفي نفسي بقايا من حبّها، ما فارقتني ولا تفارقني إلّا مع خروج روحي.

فقد أخفق في حبّه، كما أخفق مع أصحابه.

# أسرته:

هذه الحياة الّتي عاشها أبو نواس لا تؤهّله ليكوّن أسرة، ويكُون له زوج وأولاد، لأنّ ذلك ممّا يعيق انفلاته، ويحول بينه وبين تمام التّمتّع بملاهيه ومجونه.

ولعل حبّه لجنان، وأمله فيها، جعله لا يبالي بحياة أسريّة جادّة دونها. فقد كان له منها غَنَاءٌ عن نساء الدّنيا كلّها. لذلك مال إلى حياة العبث والمجون تعويضاً له عمّا فاته منها.

ولكنْ نُقل عنه أنّه تزوّج ورزق غلاماً مات وهو صغير، وكانت له بنت اسمها برّة، وأخرى اسمها لُبَابَةُ. ولا نعرف شيئاً عن حياة هؤلاء، فأقلّ ما نقول: إنّهم عاشوا حياتهم كغيرهم، وذابوا في مجتمعهم، ولم يكن لهم أيّة ميزة علميّة أو أدبيّة، حتّى يُذكروا، فَخَمَلُوا.

فإذا صحّ ذلك فإنّ أبا نواس عاش في بيته مع أسرته فقير الحال، في مسكن بسيط. وكان قصفه ولهوه مع أصحابه في بيوتهم، أو حانات الخمر، أو المُتنَزَّ هات والبساتين.

# مدح البرامكة وآل الربيع والرشيد:

كان دخول أبي نواس بغداد سنة ١٧٩هـ، في خلافة الرّشيد، فاتّصل بالبرامكة ومدحهم ونال جوائزهم. فطابت له الحياة إلى أن نكبهم الرّشيد.

اتصل بعدهم بآل الرّبيع الّذين تولّوا الوزارة بعد البرامكة، فمدحهم كذلك، ونال جوائزهم، وتمتّع بحياة مريئة ماجنة لاهية. ولكن سرعان ما انقلب الدّهر عليه، فحال بينه وبين ممدوحيه، وكثيراً ما كان يهجوهم بعد مدحهم، وذلك بسبب تماجنه وعبثه وتهتّكه.

ولمّا انتصر الرّشيد على نقفور مدحه بقصيدة، ثمّ ألحقها بقصائد أخرى، فنال إعجاب الخليفة، وقرّبه منه، وأجزل له العطاء.

وفي صلة أبي نواس بالرّشيد نظر. وقد تقدّم الكلام على ذلك.

#### هجاء قبائل عدنان وغضب الرّشيد عليه:

ما لبث أبو نواس يتهادى في شرب الخمر في حانات بغداد وضواحيها وسواها من مواضع اللّهو، ويُظهر ما يظهر من المجون والزّندقة والتّفلّت، إلى أن بلغت به الجُرأة إلى هجاء قبائل عدنان، ومنها قريش، والرّشيد من قريش، ومفتخراً بقحطان.

وهذا ما أغضب الرّشيد عليه، وأثار حفيظته. فسجنه مدّه طويلة، قاربت الأربعة أشهر. فكتب من سجنه قصائد يمدع بها الرّشيد، ويطلب منه العفو. فعفا عنه، وأطلق سراحه، بعد شفاعة من البرامكة.

#### الخروج إلى مصر:

بعد نكبة البرامكة، وقد حزن لنكبتهم حزناً شديداً، ورثاهم، وبعد موقف الرّشيد منه، انقطع ما كان يصل إليه منهما. فافتقرت حاله، وضاق معاشه، فاتّجه إلى مصر قاصداً أميرها أبا نصر الخصيبَ بن عبد الحميد العجميّ أمير ديوان الخراج، وكان فارسيّاً مثله.

# في حمص:

وفي الطّريق إلى مصر مرّ بحمص، وكان من شعرائها ديك الجنّ. ولمّا سمع هذا بوصول أبي نواس استخفى. ولم يخرج إليه إلّا بعد أن قال له: لقد فتنت أهل العراق بقولك:

مُوَرَّدَةٌ من كف ظبيٍ، كأنّما تناولها من خدّه فأدارها فعندئذ خرج إليه، واجتمع به، وأضافه.

# علاقته مع الخصيب مدح ثمّ هجاء، وعودة إلى بغداد:

مدح أبو نواس الخصيب، واستعذب الخصيبُ مديحه واستطابه، فمنحه من الصّلات ما أخرجه من عُسره. ولكنّ إقامته في مصر لدى الخصيب لم تطل، إذ لم يطب له المقام فيها، لأنّه لم يجد الجوّ الّذي اعتاده في بغداد، ولم ينل من الخصيب ما كان يؤمّله. فما كان منه إلّا أن عاد إلى بغداد، يدفعه الشّوق والحنين إلى مراتعها، عاد بثلاثة آلاف دينار، وخصومةٍ مع الخصيب انتهت بهجائه بعد مدحه. وقد بدّد ما عاد به من الدّنانير قبل أن يصل إلى بغداد في الحانات الّتي على مشارفها.

# في بلاط الخليفة الأمين:

بعد وفاة الرّشيد تولّى الأمين الخلافة، وكان بينه وبين أبي نواس صداقة قديمة، ومودّة ومحبّة، وقد قضيا شطراً من حياتهما في عبث ولهو وشراب وسماع.

وكان من حلم أبي نواس أن يتولّى الأمين الخلافة، وينعم بقربه، ويسعد بعطاياه، ليعيش حياة ملؤها اللّهو والعبث والمجون، وقد تحقّق له ذلك، إذ ما لبث أن قرّبه الأمين، وضمّه إلى حاشية لهوه وعبثه، واتّخذه نديهاً له، وشاعراً خاصّاً. بعد أن حوّل قصر الخلافة إلى مقصف كبير، تملؤه الجواري والقيان، ويعربد فيه النّدماء. وكانت هذه الأيّامُ أسعد أيّامه وأغناها مالاً ولهواً ومتعة، على أن لا تتجاوز مباذله أبواب القصر، وألّا يسمع بها النّاس.

# التشهير بالامين لصلة أبي نواس به:

ولكنّ ما حدث أن شاعت أخبارهما بين النّاس، فاستغلّ خصومُهُ أنصارُ المأمون هذه الحياة الماجنة، وأذاعوها في كلّ مكان، وشهّروا بالأمين الّذي اتّخذ لنفسه ندياً شاعراً خليعاً ماجناً زنديقاً.

ومن تلك الأشعار الّتي استُغلّت للتّشهير بالأمين قول أبي نواس: ألا فاسقني خمراً، وقلْ لي هي الخمرُ ولا تسقني سرّاً إذا أمكن الجَهُرُ وبُحْ باسم من تهوى، ودعني من الكُنَى فلا خير في اللّذات من دونها سِتْرُ وكان ذلك من المبرّرات الّتي دعت إلى تنفير النّاس منه وخلعه.

# مواقف الأمين من هذا التشهير:

فعندئذ لم يجد الأمين بدّاً من إبعاد أبي نواس، إذ لم ينفع معه ردع ولا زجر، فحبسه ثلاثة أشهر، ثمّ أطلقه على أن لا يعود إلى ما نهاه عنه من الشّرب والمجون.

ولكنّ أبا نواس ما كان ليلتزم بعهد في هذا المجال، فعاد، وعاد الأمين إلى حبسه، ويتدخّل آل الرّبيع ليشفعوا له عند الخليفة للعفو عنه وإطلاقه.

# مقتل الأمين وموقف أبي نواس:

ولمّا توفّي الأمين مقتولاً سنة ١٩٨هـ، حزن عليه أبو نواس حزناً شديداً، فرثاه بقصائد ملؤها لوعة وأسى، تنمّ عن صدق عواطفه تجاهه:

طوى الموتُ ما بيني وبين محمّد وليس لما تَطوي المنيّةُ ناشرُ فلا وصلَ إلّا عَبْرَةٌ تَسْتَدِيمُها أحاديثُ نفسٍ ما لها الدّهرَ ذاكرُ

#### نهاية المطاف:

وهنا أخذت تبدو عليه مشاعر اليأس، ويغلب عليه القنوط من الحياة، وأنّها في إدبار لا إقبال، وأنّ النّهاية قد أظلّت، فأقلع عن اللّهو والمجون، وأخذ يتلفّت إلى واقعه الّذي صار إليه، ويتلمّس نهايته الّتي لا مفرّ منها. فتاب وجنح إلى الزّهد، ونظم قصائد يعلن فيها توبته، ويستغفر ربّه، ويسأله العفو. وهي أشبه بشعر أبي العتاهية.

وكان لتلك القصائد حظّ وافر من الذّيوع والانتشار إلى يومنا هذا.

وقد تقلّب في هذه التّوبة مراراً، فتاب ثمّ عاد، ثمّ تاب ثمّ عاد، وهكذا، كلّما وجد من نفسه ضَعفاً تاب، وإذا آنس قوّةً عاد.

وربّم كان يعود ذلك إلى أيّام الرّشيد الّذي طالما استتابه. فكان إذا ألقي في السّجن تاب، وإذا خرج منه عاد، إلى ما كان عليه. وبقى على ذلك إلى أن توفي الأمين.

#### وفاته:

أمضى بعد ذلك ما بقى من حياته تائباً زاهداً عابداً، إلى أن وافته المنيّة قُبيل سنة • • ٢هـ، قبل دخول المأمون بغداد، بعد ٤٥سنة أو أكثر قضاها فيها يحبّ ويهوى.

وقد اختُلف في مكان موته، بين السّجن، أو منزل صاحبة حانوت، أو في دار إسهاعيل بن نوبخت، بين وفاة طبيعيّة، أو أنْ يكون إسهاعيل هذا قد سمّه ليتخلّص من سلاطة لسانه، إذ كان قد هجاه هجاء مقذعاً، ذكر فيه أمّه، ورماه بالبخل:

على خبز إسماعيلَ واقيةُ البخلِ فقد حلّ في دار الأمان من الأكلِ وما خبزُهُ إلَّا كعنقاء مُغْرِبِ تُصَوَّرُ في بسطِ الملوك وفي المُثْلِ

#### مراثه:

لم يترك أبو نواس بعده شيئاً يعتدّ به، إذ لم يكن صاحب ثروة ولا عقار. فقد خلّف من المال مئة دينار، استولت عليها أمّه جلّبان. وترك صندوقاً فيه دفاتره وأشعاره، وفيه شطرنج ونرد وعود وطنبور، وتحت وسادته رقعة مكتوب فيها:

ياربٌ إِنْ عَظُمَتْ ذنوبي كشرةً فلقد علمتُ بأنَّ عفوكَ أعظمُ إِنْ كِانَ لا يُرجُوكَ إِلَّا مُحَسِّنٌ فَبِمِن يُلُوذُ ويستَجِيرُ المُجرِمُ فإذا رددتَ يدى فمن ذا يرحمُ وجميلُ عفوكَ، ثمّ إنّي مسلمُ

أدعوكَ ربِّ، كـمـا أمـرتَ، تضـرُّعـاً ما لى إلىك وسيلةٌ إلّا الرّجا

#### شخصيته:

عرفنا ممّا تقدّم العناصر الّتي كوّنت شخصيّته، منذ أن وعى ما حوله إلى آخر نفس في حياته. لقد فتح عينيه على الدّنيا وأمّه غارقة في آثامها، فكان ذلك بداية أزمته النّفسيّة، وبداية الانحراف. ثمّ جاءه والبة ورماه في بحر من الفسق والضّلال والمجون. ثمّ رأى عند بعض شيوخه من علماء الأنساب والأخبار من الشّعوبيين، كأبي عبيدة معمر بن المثنّى، الذي تتبّع مثالب العرب وأشاعها، رأى عنده من الحقد على العرب والضّغينة ما جعله يهزأ به ويسخر منه، ويشغب عليه في درسه. وكذلك ما وجده من الشّعراء الشّعوبيّين الذين أحاطوا بوالبة، كمطيع بن إياس، وحمّاد الرّاوية وحمّاد عجرد.

وأمّا الحياة العامّة الّتي تحيط به، ابتداء من دكّان العطّار والكتّاب، فكان لها دور كبير أيضاً في تكوين شخصيّته. فقد أمدّته هذه الحياة بالثّقافات المعاصرة، من الحضارة الهنديّة والفارسيّة واليونانيّة ونحوها، هذه الثّقافة هي نتيجة لتهازج تلك الحضارات وتفاعلها.

أخذ أبو نواس من تلك الحضارة الجانب الماديّ، أخذ آثامها وخطاياها، وفسقها وضلالها، وتهتكها ومجونها.

فهذه العوامل مجتمعة كوّنت شخصيّته الّتي دفعته إلى سلوك منحرف، فسلك سبيل المجون، وعاقر الخمرة، وسمع الغناء، وصاحب الجواري، وعاشر الغلمان، وجالس النّدمان. وهو يعلم - بها تلقّاه من العلم - أنّ ذلك حرام. ولكنّ تماجنه وعبثه جعله يغضي عن ذلك، ويغضّ الطّرف عنه. بل زاد عليه، فكان يظهر مجونه، ويتظاهر بالزّندقة عبثاً منه بمن يحيط به، إذ كانت مجالس الشّراب تقتضي ذلك. فإذا شرب تماجن وعبث وتفلّت من الدّين، وهجا العرب، وذمّ الوقوف على الأطلال. وإذا صحا عاد عن ذلك.

فإذا انتقده أصحابه ومعاصروه قال: والله ما أدين غيرَ الإسلام، ولكن ربّها نزا بي المجونُ حتّى أتناول العظائم. فهو إذاً بعيد كلّ البعد عن الرّندقة. وإنّها هو عبث ومجون. وهو بعيد كلّ البعد عن جميع التّيّارات الفكريّة والمذاهب التي نشأت في زمانه، فلا شأن له بكلّ ذلك، لأنّ ما جدّ من تيارات فكريّة ومذاهب فلسفيّة ودينيّة يحول بينه وبين ما يسعى إليه من مباهج الحياة وملذّاتها. ويشهد له بذلك إيهانه بعفو الله، وقبول توبة المذنب المسيء، وإيهانه بأنّ الله يغفر لمن أناب وتاب. وهو ما آل إليه في آخر حياته، عندما شعر باقتراب النّهاية المحتومة، وأيقن أنّه لا ينجيه من عذاب الله إلّا الله، ولا يفوز بالجنّة إلّا من رضي الله عنه، ورحمه وغفر له:

أنا العبدُ المُقِرُّ بكلّ ذنب فإن عنّبتني فبسوء فعلي أفرّ إليك منك، وأين إلّا

وأنتَ السّيد المولى الغفورُ وإن تغفر فأنت به جديرُ إليك يفرّ منك المستجيرُ

# مكانة أبي نواس بين شعراء عصره:

احتل أبو نواس صاحب هذه الشخصيّة، على الرّغم من كلّ انحرافاته، مكانة عالية بين شعراء عصره، ودرجةً سامية بين شعراء العربيّة. فقد فاقهم في مذهبه الشّعريّ، من حيث الشّكلُ والمضمون، وهذا ما كان عليه النّقّاد في نظرتهم إلى شعره.

# رأي النّقاد:

قالوا: إنّها نفق شعر أبي نواس لسهولته، وحسن ألفاظه، وهو مع ذلك كثير البدائع. والّذي يراد من الشّعر هذان.

وقال الجَاحظ: أبو نواس أَقْدَرُ النّاس على الشّعر، وأَطْبَعُهُمْ فيه.

وقال ابن رشيق: لم يكن أبو نواس يؤثر التّصنيع، ولا يراه فضيلةً، لِمَا فيه من الكلفة وإنّما يجيءُ بالشّعر على سجيّته.

وقال أبو عبيدة: ذهبتِ اليمن بجدّ الشّعر وهزله: امرؤ القيس بجدّه، وأبو نواس بهزله. وقال: أبو نواس في المحدثين مثل امرئ القيس في المتقدّمين ، فتح لهم هذه الفِطنَ، ودهّم على المعاني، وأرشدهم إلى الطّريق والتّصرّف في فنونه. وهو عند العُتبيّ أشعر النّاس.

# مقارنة مع من تقدّمه من الشّعراء:

كما أنّهم قارنوا شعره بمن سبقه من الجاهليّين والإسلاميّين والمُحْدَثِينَ. فإذا كان امرؤ القيس والأعشى في الجاهليّة، وجرير والفرزدق من الأمويّين، فأبو نواس من المحدثين، ولا أحد غيره. حتّى قالوا: لو كان أبو نواس في الجاهليّة لما تقدّم عليه أحد. وكان يقال: شعراء اليمن ثلاثة: امرؤ القيس، وحسان بن ثابت، وأبو نواس. ورأى بعضهم أنّ الكلام جُمع له فاختار أحسنه.

ولمّا سئل البحتريّ عن أبي نواس، ومسلم بن الوليد، أيّها أشعر؟ قال: أبو نواس أشعر. فقيل له: إنّ أبا العبّاس ثعلباً لا يوافقك على قولك، ويفضّل مسلماً! فقال البحتريّ: ليس هذا من عمل ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشّعر دون عمله. إنّما يعلم ذلك من دفع في مسلك الشّعر إلى مضايقه، وانتهى إلى ضروراته.

قال الباقلانيّ: ولا يخفى على أحد، يميّز هذه الصّنعة، سبكُ أبي نواس من سبك مسلم... ويحرّكه ما لشعر أبي نواس من الحلاوة والرّقة والرّشاقة والسّلاسة حتّى يفرّق بينه وبين شعر مسلم.

ونُقل عن بعض النّقّاد قوله: وكذلك تجد لأبي نواس من بهجة اللّفظ، ودقيق المعنى، ما يتحيّر فيه أهل الفضل؛ ويقدّمه الشّطّار والظّراف على كلّ شاعر، ويَرَوْنَ لنظمه روعةً لا يرونها لنظم غيره، وزِبْرِجاً (حلية وزينة) لا يتّفق لسواه.

# موضوعات شعره بين الجِدّ والمجون:

تناول في شعره موضوعاتٍ متنوّعةً، فأجاد في أكثرها. وقد تميّز عنده اتّجاهان: جدّيّ وهزليّ (مجون).

ففي مجال الجِدّ كان رصين العبارة، متين التّركيب، مألوف الألفاظ، وقد يُغرب بها، شريفَ المعاني. وهذا ما يقتضيه الموقف الجادّ.

وكان في مجال المجون لين العبارة، سهل التراكيب، سلس المعاني، بعيداً عن غريب اللفظ، إلّا ما يرد في بعض الأحيان. وكان يتناول في هذا المجال الموضوعاتِ الذّاتيّةَ الّتي تهمّه مباشرة، من قصف ولهو وسماع وغلمان وجوارٍ. يأتي بذلك كلّه بأسلوب حضريّ ليّن لطيف.

# صدى الحضارة الجديدة في شعره:

وقد تجدّدت في عصر أبي نواس وجوه من الحضارة، نتج عنها مفاهيم مختلفة، تأثّر بها النّاس، كلِّ فيها يحبّ ويهوى، وفيها له قناعة فيه. فنشأ عن ذلك سلوك متباين ومتفاوت بين فئات النّاس وطبقاتهم، ازداد به بناء صرح الحضارة، ليؤثّر بالتّالي على من يتلوهم من أجيال.

#### تجديد وتطوير:

ففي مجال الشّعر، وهو ما يهمّنا هنا، جدّت فنون لم تكن معروفة من قبل، أو كانت على نطاق ضيّق، فوسّعها أبو نواس وغيره من أمثاله.

فمن الفنون المستجدّة الغزل بالمذكّر، ومن الفنون الموسّعة الخمريّات. فقد كانت من قبل غالباً ما تأتي ضمن إطار القصيدة، أمّا عند أبي نواس فاستقلّت، وتوسّع في وصفها، وصارت غرضاً بذاتها.

وفي تناوله لهذين الموضوعين تتبدّى لنا شخصيّة أبي نواس المفعمة بالثّقافة العربيّة وعلومها، جاهليّتها وإسلاميّتها، والثّقافات الوافدة، وبشكل خاصّ الثّقافة الفارسيّة، ومع ما نهله من العلوم الأخرى كالمنطق والفلسفة.

# التّأثر بالحضارة:

وكان لجانب الغنى والترف في هذا العصر تأثير كبير في شخصيته، تجلّى واضحاً في شعره، فكثر اللّهو، وظهر المجون، وانتشر الغناء، وشاعت عند بعض الفتيان البطالة. ومن جانب آخر ازدهر العمران، وكثرت الجنائن والحدائق، واتّخذ النّاس عاداتٍ وتقاليدَ جديدةً على المجتمع الأعرابيّ البدويّ، تميّزت بهذا الطّابع الحضريّ الّذي يسوده اللّين واللّطف، والبراعة والظّرف، وكلّ مظاهر التّرف.

# التّحليل النفسيّ:

ومن الجَوانب الَّتي بدت في شعره إقباله على نفوس من يخاطبهم، يحلَّلها ويتغلغل في أعهاقها، ليصوِّر عواطفها وأخلاقها، ويظهر مكنوناتها، وعلى وجه الخصوص عندما يشربون ويسكرون ويغيبون عن الوعي، فتراه يكشف عمّا يجول في أعهاقهم، ويظهره على ألسنتهم في هذه المواقف على موائد الشّرب، سيّان إن تحدّث عن نفسه أو عن ندمائه الّذين يلقاهم في حياته، إن مدحهم أو هجاهم.

انظر وصفه لأحد أصحابه، وقد كان من محبّيه، وهو مُفْلِسٌ. فلمّ استغنى، وكان يأمل منه الخير، قطع حبل الصّفاء، وكأنّه لم يعرفه:

عليك بالبأس من النّاسِ كم صاحبٍ قد كان لي وامِقاً أقول: لو قد نال هذا الفتى حتى إذا صار إلى ما أشتهي قطع بالقِنْطِير حبلَ الصّفا

إنّ الغنى، ويحكَ، في الياسِ إذ كان في حالات إفلاسِ أقعدني حبّاً على الرّاسِ وعده النّاس من النّاسِ منّي، ولمّا يرضَ بالفاسِ لم يقتصر في هذا على تحليل نفسيّة صاحب المفلس، وقد آل إلى الغنى، بل حلّل جانباً من نفسيّته في حسن الظّنّ بالنّاس. كما أشار إلى علوّ مكانته لمّا اغتنى، فعدّه النّاس من النّاس.

#### القصة الخمرية:

وهذا الاهتهام بالتّحليل النّفسيّ لمن يعاشرهم قاده إلى توسيع الحوار بينه وبينهم، حتّى تحوّل إلى نسيج قصصيّ بسيط. فإن كان عمر بن أبي ربيعة قد بدأ ذلك مع الكواعب الأتراب، اللّواتي كالنّجوم، فإنّ أبا نواس نهج بقصصه هذه إلى حياكتها في مجالس الخمر والغناء، بين الغلمان والقيان.

وقصصه الخمريّة هذه كثيرة، تجدها في باب الخمريّات من ديوانه. وهي قصص من طبيعتها أن تكون طويلة. ولو أتينا بشاهد منها لطال ذلك، لأنّه لا بدّ أن يكون كاملاً، ولا يعطي اقتطاعُ جزء منه فكرةً واضحة عن تناوله لهذا الفنّ القصصيّ.

# التّناقض بين الواقع والتّقليد:

على حين، في إطار التحليل النفسيّ، أثار اهتهامَه التناقضُ الذي عاشه الشّعراء في مضامين شعرهم. فهؤلاء الّذين يعيشون في بيئة حضريّة مترفة، مزدانة بالأزهار، مضمّخة بالعطور، وشتّى مظاهر التّرف، تراهم لا يزالون يحافظون على الطّابع البدويّ، ولو حاول بعضهم تحديثه. فركبوا النّوق، وتوغّلوا في البوادي، ووقفوا على الأطلال. فأخذ يتهكّم بهم، ويسخر منهم، ويعلن نفورَهُ من هذه التقاليد، وتركه لها.

غير أنّه يأتي في بعض قصائده، بها كان يتهكّم به، ويسخر منه. فيقف على الأطلال، ويركب النّاقة، ويصف البادية بنباتاتها وحيواناتها، في مجال المدح، إرضاء للممدوح.

# التّهكّم ببعض الشّخصيّات:

وقد يمتد تهكمه إلى بعض الشّخصيّات، فيتناولها تناولاً هزليّاً ساخراً، يعبث بها، ويضع من شأنها، وينزل بها دركات، يضحك منها كلّ من يسمع هذا التّهكّم. وستأتي شواهد على ذلك في الحديث عن الهجاء.

#### بينه وبين شعراء عصره:

والجَوّ الأدبيّ والثّقافيّ الّذي انتشر في هذا العصر، وعاشه أبو نواس ورفاقه، انعكس في شعره جليّاً واضحاً. فكانت بينه وبينهم مساجلات ومطارحات، وبينه وبين بعضهم نقائض ومصادمات. نذكر منها نقائضه مع أبي العتاهية، ونقائض ومساجلاتٍ ماجنةً مع إسهاعيل القراطيسيّ، ومطيع بن إياس، والحسين الخليع بن الضّحّاك، وعليّ بن خليل الكوفيّ، وصريع الغواني مسلم بن الوليد.

فكان في ذلك أيضاً يحلّل شخصيّاتهم، يتتبّع عوراتهم، ويستخرج نقائصهم، ويظهر مكنونات نفوسهم، ليتمكّن منهم، ويخملهم.

# بين المجون والتوبة:

انتهت به هذه الحياة الّتي كان يشوبها بعض التشاؤم، والخوف من مفاجئات الحياة والمستقبل الغامض، إلى المزيد من الانغماس في اللّهو، ليخفي ما في نفسه. لذلك كان يتبدّى على السّطح ما كان يخفيه لمن يتتبّع ذلك ويرصده. فإذا غفلنا عن إدراك ذلك لم نَر فيه إلّا شاعراً ماجناً متمرّساً في اللّذة، مستمتعاً بمباهج الحياة. ولكنّ ذلك لا يدوم، فكلّما تقدّم به العمر بدا ما كان يخفيه على الرّغم منه. وأدرك أنّ ذلك لن يحقّق له السّعادة الّتي كان ينشدها ويحلم بها، بل كانت سراباً يلتمع أمام ناظريه، وكلّما تتبّعه فرّ منه، ولم يحصل على شيء، وأدرك أنّ الحياة وهمٌ مالم تُعمَّر بالإيهان والاستسلام لله، والانقياد له.

ولا تغرّنّك تلك الضّحكات، وذلك الظّرف، وحلاوة الحديث، وخفّة الرّوح، بين أقداحه وندمائه وغلمانه، فها وراء ذلك إلّا مرارة وأسى، وبؤس وشقاء.

فلذلك انتهت به هذه الحياة إلى التّوبة والزّهد. بعد أن غلبه اليأس، وأدرك أنّ النّهاية قريبة، ولا ينقذه من مأساته هذه إلّا ربّ غفور رحيم، ويقينه بأنّ الله يغفر لمن جاءه تائباً نادماً مهم كان ذنبه، سوى الشّرك:

أيا من ليس لي منه مُجِيرُ بعفوك من عذابك أستجيرُ أفرُّ إليك منك، وأين إلّا إليك يفرّ منك المستجيرُ

وكأنّه في هذا المعنى ينظر إلى دعاء رسول الله ﷺ: « وأعوذ بك منك..»، كما رواه مسلم في صحيحه. فعبّر عن ذلك بمقطّعات لطيفة مؤثّرة، ما زال النّاس يتناقلونها إلى اليوم.

#### ألفاظه:

ولو التفتنا إلى جانب آخر من خصائصه الشّعريّة، ونظرنا في ألفاظه لوجدنا أنّ ثروته اللّغويّة كانت واسعة جدّاً. فهو كها عرفنا قد درس اللّغة بكل أبعادها وجوانبها على علمائها، وتضلّع منها منذ نشأته وطلبه العلم، كها تقدّم آنفاً، فأتى استعماله للألفاظ استعمالاً موفّقاً، فأعطى كلّ موضوع الألفاظ الّتي تناسبه، من حيث الجِدُّ والمجون.

ففي الموضوعات التقليدية الجادة، كالمديح والفخر والهجاء والرّثاء، كان يتخير فصيح اللفظ، ويأتي معه بغريب اللّغة، فيعطي القصيدة طابعاً تقليديّاً يعجب المقصود بالشّعر، ويعجب النّقاد الّذين يترصّدون الشّعراء، ويتتبّعون ما يقولونه بالنقد والتّمحيص.

أمّا في المجون فكان يأتي بالألفاظ السّهلة البسيطة المأنوسة المألوفة، البعيدة عن الغريب والحُوشيّ والمستهجن والمهجور، لأنّ هذا الشّعر موجّه لعامّة القرّاء، طبقة أدنى من سابقتها، ولأنّ الموضوع لا يحتاج إلّا إلى هذا النّوع من اللّفظ.

ولكنّه في مجال الصّيد والطّرد كان يأتي بألفاظ كثيرة الغريب، حوشيّة مهجورة، من أعهاق البادية . فالموضوع يتطلّب هذه الألفاظ ، لأن الطّير الّذي يصيد به ، والطّير الّذي يصيده ، والكلب الّذي ينقضّ به، والحيوانات الّتي يقنصها، من حيوانات البادية. فمسمّياتها من ألفاظ تلك البادية، وطرق التّعبير عنها من أساليب التّعبير في البادية.

#### أخطاء لغويّة:

وقد تنبّه اللّغويّون والنّقاد إلى بعض الأخطاء اللّغويّة في شعره، فاستدركوا عليه ذلك، وبيّنوا له ما وقع فيه.

#### ألفاظ دخيلة من الفارسية:

كما تنبّهوا إلى استعماله ألفاظاً دخيلة من اللّغة الفارسيّة، والّتي كانت شائعة الاستعمال بين النّاس. فلذلك كانوا لا يجدون غضاضة في استعمالها، ولا صعوبة في فهمها، بل يرونها تزيّن في بعض الحالات النّصَّ، على عادة النّاس في استعمال ألفاظ من اللّغات الأجنبيّة حتى اليوم.

وكان من أسباب استعماله لهذه الألفاظ أولئك الغلمان من الفرس، اللذين كان يعاشرهم ويجالسهم ويتغزّل بهم. حتّى إنّه استعمل ألفاظ العامّة الغثّة.

ولكنّ النّقّاد تتبّعوه وانتقدوه، فكان ذلك أحد أسباب هجائه لهم.

من تلك الألفاظ قوله:

مصوّرة بصورة جند كسرى وكسرى في قرار الطَّرْ جَهارِ والطَّرْ جَهارِ والطَّرْ جَهارِ والطَّرْ جهارِ الطَّرْ جهار

لنا رَوَامِيشُ يُنتخبنَ لنا تظلّ آذانُنا مطاياها وحَثْحَثَتْ كأسَها مُقَرْطَقَةٌ لومُنّيَ الحسنُ ما تعدّاها

والرُّواميش: طاقات الرِّيحان. ومقرطقة: لابسة القرطق، وهو لباس فارسيّ.

ومثل ذلك كثير.

وعلينا أن نذكر هنا أنّ أمّه كانت فارسيّة، فلا بدّ أنّها قد ربّته على هذه اللّغة، ولقّنته مفرداتها وأساليبَها ونشّأته عليها. وهذا رافد آخر لمفردات أبي نواس الّتي ظهرت في شعره.

وهذا ما أعطى قصائده، بالإضافة إلى السهولة، عذوبة وجدّة، فأضحى شعره مستساغاً، ذائعاً بين النّاس، سائراً على ألسنتهم، عالقاً بذاكرتهم.

# دقة اختياره للأوزان والبحور:

ومن أسباب سرعة حفظ شعره، وتناول النّاس له، وتناشدهم إيّاه في مجالسهم، قد يعود إلى توجهه في النّظم إلى بعض البحور الخفيفة، ذات الأوزان اللّطيفة.

كما قد يعود اختياره للبحور المجزوءة القصيرة إلى أنّها تمكّنه من معالجة الفكرة بشكل محكم ومستوفى، فلا تحتاج إلى طول حتّى لا يقلّ رواؤها، ولا تفقد طلاوتها، ويسهل تداولها وحفظها.

وتأتي القصيدة، على هذا، متتالية الأبيات، مسترسلة، تنحدر انحداراً، لا يعيقها تكلّف من بديع أو منطق إلّا في حدود ضيّقة، يضطّر إليها اضطراراً، أو يتطلّبها الموضوع.

#### تفاوت شعره:

ولكنْ في بعض شعره تفاوت بين الجَوْدَةِ والرّداءة، ففيه \_ كها قال ابن المعتزّ \_ ما هو في الثّريّا جَوْدَةً وحُسناً وقوّةً. وما هو في الحضيض ضَعْفاً وركاكةً. وقد بيّن رواة ديوانه بعض ذلك التّفاوت.

# أغراضه الشّعريّة:

فإذا انتقلنا للحديث عن أغراضه الشّعريّة فإنّنا نجده قد تناول من الموضوعات ما تناوله شعراء عصره، ومن سبقه من الشّعراء، ابتداء من امرئ القيس، وانتهاء بمعاصريه. فنهج نهجهم، وترسّم خطاهم، في الفخر والمديح والرّثاء والهجاء، ونحو ذلك من الأغراض، وجاراهم في ذلك، بل فاقهم في بعض القصائد، ممّا يدلّ على تمكّنه من ذلك الأسلوب، ومن التّعبير عن تلك الأغراض، ولكنّه لم يكن الغالب على شعره، لأنّه أراد من الشّعر أن يكون صورة للحياة، لا ظلالاً لماضٍ مضى وانقضى، وحياة لا يعايشها.

# الجَانب التّقليديّ:

ولولا سببان اضطرّاه إلى الجّانب التّقليديّ لمَا جنح إلى هذا الشّعر.

الأوّل واقع الحياة الأدبيّة: فقد كان الشّكل التّقليديّ ـ مع قدر كثير أو قليل من التّطوّر ـ هو المسيطر على هذه الحياة؛ وكان على من يريد أن يُسْمَعَ شعرُه أن يقتفي آثار المتقدّمين، ويهتدي بهديهم، حتّى يتبوّأ مكانته في عصره. فلذلك نظم بالبحور التّقليديّة موضوعاتٍ تقليديّة. فوقف على الأطلال، ووصف ما درس من بيوتها، ووصف النّوق، وحيوانات الصّحراء ونباتاتها وقفارها، وتحدّى بها الشّعراء التّقليديّين، وفاقهم في بعض المواضع، من حيث الأسلوبُ والموضوع واللّغة.

والثّاني: رغبتُه في إرضاء من لا يستطيع مخالفتهم، وحرصُه على رضاهم، كالخليفة الرّشيد والأمين، وبعض الأمراء والوزراء ومن له الشّأن ممّن عاصرهم، وكان له بهم صلة.

وحجّته في رفض هذا الاتّجاه التّقليديّ أنّه مخالف لسنن الحداثة والمعاصَرَةِ، ومغاير لتطوّر الحياة، وبعيد عن مستجدّاتها.

# الأغراض التّقليديّة:

إذاً واقع الحياة الأدبيّة، وإرضاء أولي الأمر، دفعاه لالتزام الجانب التّقليديّ في المديح خاصّة. وقد أتى فيه بروائع فاق بها غيره من معاصريه، نحو قوله في مدح الخصيب: أجارة مَن يُنتَبُنا أبوك غيورُ ومسورُ ما يُرْجَى لديك عسرُ

وقوله في مدح الأمين:

يا دارُ ما فعلتُ بك الأيّامُ لم تُبْتِ فيكِ بشاشة تُسْتَامُ ونراه أحياناً يتعمّق في معانيه، ويبالغ فيها، إذ يقول في مدح الرّشيد: وأَخَفْتَ أهلَ الشّرك حتى إنّه لتخافك النَّطَفُ الّتي لم تُخْلَقِ

ويقول فيه أيضاً:

ملكٌ تَصَوَّرَ فِي القلوب مثالهُ فكأنّه لم يَخْلُ منه مكانُ

وكما أنّه \_ على الرّغم في انغماسه في اللّهو، وتردّيه في المجون \_ يضفي على ممدوحيه المعاني الدّينيّة، فيحيط الأمينَ بهالة كبيرة من القدسيّة والجلال، حتّى إنّه ليعطيه مكانة لا يطالها بشر:

يا ناقُ لا تسأمي أو تبلغي بشراً تقبيل راحته والرُّكْنِ سيّانِ محمّدٌ خيرُ من يمشي على قدم ممّا برا اللهُ من إنس ومن جانِ

أمّا ألفاظه في هذا الجانب فكانت عذبةً، رشيقة، تتماوج رقّةً ونعومة وصفاء. كقوله في مدح الأمين:

أضحى الإمامُ محمّدٌ للدّين نوراً يُفْتَبَسْ تبكي البدورُ لضحكه والسّيفُ يضحك إن عبسْ

وكان اختياره للألفاظ يصدر عن حسّ دقيق، وذوق مرهف. فيأتي بأرقّها وأرشقها وأخفّها في النّطق، وأحلاها في السّمع. فكانت تمسّ شغافَ القلب، فتفعل فيها ما تفعل.

وهذه الألفاظ في سهولتها ويسرها قريبة ممّا يجري على ألسنة النّاس في حياتهم اليوميّة. كما كان يحرص \_ إلى حدّ ما \_ على تجنّب ألفاظ القدماء البدويّة الصّحراويّة، فيزاوج بينهما. إذ أنّ العامّة تؤثر الوضوح والسّهولة، وتميل إلى المتداول المألوف، والخاصّة تعجبها الجزالة والفخامة والغرابة.

وهذا فيها يتعلَّق بالمديح، والأمر نفسه في بقيَّة الأغراض التَّقليديَّة.

ففي أراجيزه، ووصفه للصّيد وأدواته وجوارحه، هو أكثر تمسّكاً بالجانب التَّقليديّ، مجاراةً لمن تقدّمه من شعراء العصر الأمويّ. فاتَّخذ وزن الرَّجز لهذا الموضوع، واقتفى أثر أولئك في معانيهم وصورهم وألفاظهم. ولكنّه لا يتوانى عن أن يجدّد في المعاني والصّور ما وجد إلى ذلك سبيلاً. وتراه يجدّ في ذلك حتّى لتخال قصيدته كلّها قد طُبعت بطابع التّجديد. كقوله:

> لَّا تبدَّى الصّبح من حجابِه وانعدل اللِّيلُ إلى مآبِهِ هـجْنَا بكلب طالما هجنا به كأذّ مَتْنَيْهِ لدى انْسِرَابِهِ كأنّما الأُظْفُورُ في قِنَابِهِ كأنّ نَسْراً ما توكّلنا بهِ ترى سَوَامَ الوحشِ يُحتوى بهِ

كطلعة الأشمط من جلبايه كالحبشيّ افْتَرَّ عن أنيابهِ يَنْتَسِفُ المِقْوَدَ من كَلّابهِ مَتْنَا شجاع لَجَّ في انسيابهِ موسى صَنَاع رُدَّ في نِصَابِهِ يَعْفُو على ما جرّ من ثيابهِ يَرُحْنَ أسرى ظُفره ونابه

وفي مراثيه يتخير الأسلوب الجزَّلَ الرَّصين المصقول. فإذا كان من يرثيه من اللُّغويّين، كخلف الأحمر وأضرابه، مال إلى تلك الرّصانة والمتانة، وأتى بالغريب، وبالحُوشيّ المهجور. أمّا في غير ذلك فكان يتخفّف، ولكنّه لا يتخلّى كلّياً عن مقوّمات الرّثاء عند السّابقين. فكان يُظهر في رثائه صدقَ العاطفة، ولوعةَ القلب. وكلَّما كان المرثيُّ قريباً منه فاضت مرثيّته باللّوعة البالغة، والحزن العميق، كقوله في رثاء الأمين، إذ لم يكن ينظر إليه على أنّه خليفة فقط، بل كان صديقه ونديمه وجليسه على الشّراب:

> فلا وصل إلّا عَبْرَةٌ تستديمُها وكنتُ عليه أحذرُ الموتَ وحدَهُ لئن عَمرَتْ دورٌ بمن لا أودُّه

طوى الموتُ ما بينى وبين محمّد وليس لِمَا تطوي المنيّة ناشرُ أحاديثُ نفس ما لها الدّهرَ ذاكرُ فلم يبقَ لي شيءٌ عليه أحاذرُ لقد عمرتْ ممّن أحبُّ المقابرُ

وممًا يليق بهذا الأسلوب المتين والمصقول ما قاله في السّجن يستعطف الرّشيد والأمين ووزير الفضل بن الرّبيع. فللفضل على أبي نواس فضل يقدّره له ولا ينساه:

إذا ضربنا بجود غاية المثل نفسي فداء أبي العبّاس من رجل ويسألان لك التّأخيرَ في الأجل يا فضلُ، غايةَ خلق اللَّه كلَّهم كم قائل لكَ من داع وقائلةٍ: يفدّيانك ما اسطاعًا بجهدهما

# التجديد وراء شهرة أبي نواس:

ولكنّ شهرة أبي نواس وذيوع شعره لا تعود إلى هذا الجانب التقليديّ. وليس هذا الجانب هو الأهمّ في شعره، لأنّ عند غيره منه الكثير. بل كان سبب الشّهرة والذّيوع هو الجانب التّجديديّ لأغراضه الشّعريّة، حيث طرق أبواباً من الشّعر لم تكن معهودة من قبل، فأتى بها يوافق هواه، وما يوافق جانباً من طبيعة عصره. فأطلق لنفسه العنان، وراح يعبّر عن مكنوناتها من خلال تفاعله مع الواقع الّذي يعيشه. فأعطانا صورة صادقة لهذا الجانب من عصره، ولشخصيّته المتأثّرة فيه، ممّا ابتدعه من غزليّات و خريّات و هجاء.

# الأغراض التّجديديّة:

#### الهجاء:

لم يكن تجديد أبي نواس في الهجاء في جميع مناحيه، إنّما جدّد في بعضه، وكان تقليديّاً إلى حدما في بعضه الآخر.

فكان هجاؤه للعدنانيين، وفخره بمواليه من القحطانيين تقليداً لمن سبقه. فكأنّنا ـ ونحن نقرأ هذا الهجاء ـ نقرأ نقائض جرير والفرزدق. فهي تقوم على كشف المثالب القبليّة والتّشهير بأصحابها.

وقد عرف أبو نواس كثيراً من مثالب القبائل الّتي نشرها أبو عبيدة معمر بن المثنّى، الشّعوبيّ الفارسيّ، وصنّف فيها بعض الكتب.

وكان في جانب آخر يشغب على العرب، ويذمّ حياتهم في البادية، حياة الخشونة والتّقشف والبعد عن الحضارة القائمة في بغداد، والّتي من بعض أصولها الحضارة الفارسيّة، ويدم كذلك وقوف الشّعراء على الأطلال، وبكاءهم على الدّيار، ويدعو إلى رفض ذلك، والأخذ بها يوافق الحضارة الماديّة الجديدة.

ولكنّه لم يفعل ذلك بغضاً منه للعرب، أو تعصّباً للفرس، بل كان ذمّه رفضاً لتلك الحياة البدويّة، ورفضاً للمعاناة وشظف العيش فيها، ورفضاً لترسّم خطى السّابقين في الوقوف على الأطلال وبكاء الدّيار، فإن ذلك لا ينفع ولا يجدي. بل الحياة عنده هي الحياة الحضريّة الماديّة. وأجمل شيء فيها وأبهاه مجالس الشّراب والجواري والغلمان.

فرفضه إذاً الوقوف على الأطلال وبكاء الدّيار، رفضٌ لخشونة العيش في البادية، تحت الخيام، وقد لا يكون هذا الشّاعر قد رأى طللاً، ولا ركب جملاً، ولا أقام في خيمة.

ودعوته للتّمتّع بالحضارة المادّية الجكديدة، المتمثّلة \_ في رأيه \_ بمجالس اللّهو والمجون.

فليس إذاً هو متعصّب للفرس على العرب، وليس هو شعوبي مدعوٌ لتفضيل العجم على العرب، وإنّما ذلك مذهبه في الحياة: تتبّع اللّذة أنّى تجدها، ولا تدعها تفلت من يدك. والأبيات التّالية توضّح هذا المذهب:

ورُحت أسألُ عن خمارة البلدِ لا درّ درّك، قبل لي: من بنو أسدِ! وبينَ باكٍ على نُوْي ومُنْتَضَدِ صفراءَ تفرقُ بين الرّوح والجَسَدِ عاج الشّقيّ على رسم يسائلُه يبكي على طلل الماضين من أسد كم بين ناعتِ خمرٍ في دساكرها دع ذا، عَدِمْتُكَ، واشربها معتّقةً

وهذا كما نرى تماجن، بل إمعان في التّماجن وإيغال فيه.

أمّا إذا تعلّق الأمر بالخليفة ومن دونه من الوزراء والأمراء فإنّه قد وقف على الأطلال وبكي الدّيار.

أمّا علاقته بشعراء عصره ورجاله فقد اصطدم ببعضهم وهجاهم. ومنهم من هجاه بعد مدحه، كهجاء إسماعيل بن نوبخت، وكان يرميه بالبخل، وهو من أشدّ الذّم عند العرب:

عِ إذا ما انشق يُـرْفا عـة فيه كيف يخفى ألسطف الأمّـة كفّا

خبرُ إسماعيل كالوَشْ عسجباً من أثر الصّن إنّ رفّساءك هسسذا

ومن الشّعراء الذين هجاهم وأوجعهم بهجائه أبان بن عبد الحميد اللّاحقيّ والفضل بن عبد الصّمد الرّقاشيّ، وهما من أصل فارسيّ.

كان أبان في ديوان الشّعراء عند البرامكة، يقدّر لهم أعطياتهم وجوائزهم. فبخس أبا نواس حقّه، وهو المحتاج إلى المال لإنفاقه على ملاذّه. فنقم عليه وهجاه هجاء أخمله فيه، فسقطت على إثره مكانته عند البرامكة. وصار له كالعبد، لا يلقاه ولا يُذكر له إلّا يجلّه.

وربّم كان سبب الخصومة بينهم أنّ أباناً ثنى أبا نواس عن نظم كليلة ودمنة شعراً، وكان البرامكة قد طلبوا منه ذلك. فاقتنع أبو نواس برأي صديقه أبان.

ثمّ إنّ أباناً نظم هذا الكتاب، ونال عليه مالاً جزيلاً. فحقد أبو نواس عليه، وهجاه هجاء لا يليق به أن يكون جليساً للبرامكة وسميراً لهم، فقال:

فيك ما يحملُ الملوكَ على الخَّـرْ قِ و فيك تِيدٌ، وفيك عُجْبٌ شــديدٌ وطِ باردُ الظَّرْفِ، مظلمُ الكذب، تيّا ة، ه

قِ ويُزْرِي بالسّيد الجَحْجَاحِ وطِمَاحٌ يفوق كلَّ طِمَاحِ هُ، معيدُ الحديث، غَثُّ المُزاحِ

فكانت هذه الأبيات سبباً في سقوط أبان عند البرامكة، وإبعادهم له، واستغنائهم

أمّا هجاؤه للفضل الرّقاشيّ فيعود إلى تقديم أبان والبرامكة له. وكان خليعاً ماجناً متهتّكاً، فأتاه أبو نواس من هذا الجانب حتّى أخمله. فنظم فيه القصيدة تلو القصيدة، فلم تقم له قائمة عندهم. من ذلك قوله:

قىل للرّقاشيّ إذا جئت لوه لأنّني أُكْرِمُ عِرضي ولا أَقْرِنُ واللّه لوكنتُ جريراً لَمَا كنتُ

لو متّ يا أحمق لم أهجُكا أَقْرِنُهُ يـوماً إلـى عِـرضكا كنتُ بأهجى لك من أصلكا

ومنه قوله يعبث به ويهزأ منه:

عنه.

رأيتُ الفضلَ مكتئباً فقطّب حين أبصرني فلمّا أن حلفتُ له

يناغي الخبزَ والسّمكا ونكّسَ رأسه فبكى بأتّي صائمٌ ضحكا

وكان ممّن هجاهم جماعة من كبار عصره كالخصيب والبرامكة، فقال في الخصيب إذ بخل عليه، ولم يعطه ما كان يأمل منه:

يُحمى بكلّ مُثَقَّفٍ ومُشَطَّبِ قوماً، وحلّله لمن لم يَسْغَبِ طَرَبَ الصّيام إلى أذان المَغْرِبِ خبزُ الخصيب معلّقٌ بالكوكبِ جعل الطّعامَ على السَّغَابِ محرّماً فإذا هم رأوا الرّغيفَ تطرّبوا

وكان ممّن هجاهم أيضاً بعض القيان والمغنّين والنّدماء ممّن يثقل عليه ويؤذيه وهو في أوج متعه وملاذّه:

إذا ما كنتَ عند قِيان موسى خنافسُ خلفَ عيدانٍ قُعودٌ إذا غنين صوتاً كان موتاً

فعند اللَّه فاحْتَسِبِ السَّرورا يطوّل قربها اليومَ القصيرا وهِ جُن به عليكَ الزَّمهريرا

#### الغزل:

ومن الأغراض الّتي جدّد فيها الغزل. فقد تغزّل بكثير من نساء عصره، من إماء وجوارٍ، ممّن كان يُجلب إلى بغداد، وكان أكثرهنّ خليعات متهتّكات، مَرَدْنَ على العفّة والطُّهر، فشاركن الرِّجال في مجالس الشّراب. وكان شعر أبي نواس فبهنّ يشوبه من الفحش، ممّا بنيو عنه الذّوق، ولا تقبله أناقة الحضارة. وأدنى ما قاله فيهنّ قوله:

> سألتُها قبلةً، ففرتُ بها بعد امتناع وشدّة التّعب فقلت: باللَّه يا معذّبتي جودي بأخرى أقضى بها أربي فابتسمت، ثم أرسلتْ مثلاً يعرفه العُجْمُ، ليس بالكذب: لا تعطين الصبيّ واحدةً بطلب أخرى بأعنف الطّلب

لم يكن أبو نواس ليتعلّق بواحدة من هؤلاء الجواري والقيان، وإنّم كان تغزّله بهنّ عابراً، كلّما التقى واحدة ترك الأولى.

أمّا عِنَانُ، جارية النّاطفيّ فكان لها شأن آخر. فقد كانت متميّزة بين الجواري. فهي شاعرة ظريفة مستهترة، من أذكى النّساء وأشعرهنّ. سريعة البديمة، بارعة الأدب.

وكان لها أيَّام تستقبل فيها الشِّعراء، وتطارحهم الشِّعر، وكانوا يساجلونها فتنتصف منهم. وكانت تخوض معهم في كلُّ ما يخوضون فيه، من عبث ومجون يصل إلى حدَّ البذاءة.

وأهم هؤلاء الإماء، وأكبرهنّ خطراً في حياته جنان جارية الثّقفيّ. وهي الوحيدة الَّتي أحبِّها حبًّا صادقاً، وهام بها، ولكنَّها كانت لا تأبه له، فتقابل حبّه بصدود، وكلَّما ازداد كلفاً بها، وتهالكاً عليها، زادته صدّاً وهجراً. وقد تقدّم ذكر قصته معها.

وممّا قاله فيها، وقد رآها تندب في بعض المآتم:

يا قمراً أبصرت في مأتم يَنْدُبُ شَجْواً بين أتراب أبرزه المأتم لي كارهاً برغم داياتٍ وحُجّاب يبكى فَيُذْري الدُّرّ من نرجس ويَـلْطِـمُ الـوردَ بـعُـنّـاب وابكِ قتيلاً لك بالباب لا زال موتاً دأتُ أحبابه وكان أنْ أبْصر و دايي

لا تَبْكِ مَيْتاً حلّ في حُفرة

#### الغزل بالغلمان:

لم يعرف العرب الغزل بالغلمان، ولم يرد في أشعارهم شيء منه. ويمكن أن نرد ذلك إلى بداية العصر العبّاسي، حيث كان مجّان البصرة. وأكثرهم فارسيّ الأصل، قد أشاعوا هذا النّوع من الغزل الشّاذ. وأبو نواس بدأ حياته في هذه البيئة، فتشرّب منها، وانعكس ذلك على شعره، فأخذ ينظم هذا النّوع من الغزل حتّى شُهر عنه، وعُرف به، واعتبر أوّل من نظم في هذا الفنّ، وفتح الباب لغيره ممّن تلاه من الشّعراء.

وكان ينظم هذا الغزل في مجالس الشّراب، على السّكر، مع ندمائه، تعابثاً ومجوناً، إنّه يشرب:

بكفِّ أَغَنَّ مُخْتَضِبِ بَناناً مُذَالِ الصُّدْغ، مَضْفُورِ القرونِ لنا منه بعينيه عداتٌ يخاطبُنا بها كَسْرُ الجُفُونِ كأنّ الشّمسَ مُقْبلَةٌ علينا تَمَشَّى في قلائدِ ياسمينِ

ولكنَّ هذا الغزل لم يكن يلقى القبول لدى كثير من معاصريه ولا ممّن تلاهم. وكان منهم من يتحرِّج من رواية هذا الشّعر لِــَا يحتويه من فسق وفجور وشذوذ.

وإذا كان بعضهم اعتبره فنّاً أدبيّاً، بغضّ النّظر عن مضمونه، فإنّ آخرين اعتبروا ذلك جناية على الأدب العربي، ووصمة في تاريخ العرب.

ويمكننا \_ عندما نروي مثل هذا الشّعر \_ أن نسقط ما فيه من فحش وشذوذ، ونكتفي بالأوصاف الّتي تتوافق مع أوصاف المرأة:

يا من في عينه عقربُ فكلّ من مرّبها تضربُ ومن له شمسٌ على خدّه طالعةٌ بالسّعد ما تَغْرُبُ

#### وصف الغلاميّات:

وهناك امتداد لفن التغزل بالغلمان، وهو التغزّل بالغلاميّات. وهن جوارٍ ماجنات خليعات، يتّخذن مظاهر الفتيان، ويتزيّين بأزيائهم. فيرفعن شعورهن ويعقدنها على رؤوسهن، ليكن أقرب إلى الفتيان. ويتميّزن بالظّرف واللّطف، مع تماجن ودلال. ويغلب عليهن الذّكاء وسرعة البديمة.

وهنّ يمتلكن مقداراً من الثّقافة عامّةً، ومن الشّعر خاصّة. ويُجِدْنَ العزف على الطّنبور، والضّرب بالدُّفّ.

فهؤلاء الغلاميّات كان لهنّ نصيب كبير في شعر أبي نواس. وليس هؤلاء إلّا إطار فنّى، يحيط بخمريّاته، كما أنّه إطار جماليّ يزيّن مجالسه.

لذلك جاء شعره في هذا الفنّ وصفاً لهؤلاء وصفاً حسّياً ظاهراً، لا يرقى إلى صادق عواطفه، ولا يداخل أحاسيسه ومشاعره. من ذلك قوله:

وناهدةِ التَّديين من خدم القصرِ سبتني بحسن الجِيد والوجه والنَّحْرِ غيلاميّةٌ في زِيِّها، برمكيّةٌ مزوّقةُ الأصداغ، مَطْمُومَةُ الشَّعْرِ

#### الخمريّات:

يعد أبو نواس شاعر الخمرة، قال فيها من الشّعر مالم يقل في غيرها من فنون الشّعر. وما أجاد في فنّ إجادته فيها، سبق غيره من الشّعراء، وتفرّد بأشياء لم يأت بها أحد من قبل.

وقد عرف أبو نواس قيمة فنّه هذا، وأدرك أنّه سابق فيه، كما اعترف له النّقاد بذلك.

ومن أسباب تفوّقه في هذا الفنّ هو نشأته في جوّ شاعت فيه الخمر في طبقة معيّنة من المجتمع، كلّ ما فيها كان يشجّع على شربها.

فشربها مع من شرب، وتلذّذ بشربها، واستمتع بمجالسها، وسعد بصحبة ندمائها، وهنئ بسُقاتها من جوارٍ وغلمان. فطرب إذا غَنّوا وتَعَنّوا بها، فشربها وهو مجاهر بالفسوق والمجون.

لقد أدمن عليها، فلا يكاد يفارقها، يواصل ليله بنهاره، ونهاره بليله، فلا يفيق منها إلّا ويعود إليها:

وما النُّهُ بْنُ إِلَّا أَن تراني صاحياً وما النُّهُ نُمُ إِلَّا أَن يُتَعْتِعَنِي السَّكرُ

مع أنّه يعرف مضارَّها، وعقاب شاربها في الدّنيا والآخرة، ولكنّ الله غفور رحيم، وإلّا فعذابه أليم:

لعمري لئن لم يغفرِ اللَّهُ ذنبها فإنّ عذابي في الحساب أليمُ

فإذا تهاون في أمر الدّين، وتغاضى عمّا حرّم الله، وتماجن في سلوكه، وتعابث في ألفاظه، فإنّم ذلك من أثر السّكر، وليس عن عقيدة يدين بها. فإنّه مهما كان منه فلا يطال ذلك عقيدته وإيهانه، ولا يشرك بربّه أحداً:

ترى عندنا ما يُسخط اللَّهَ كلَّه من العمل المُرْدِي الفتى ما خلا الشّركا

ولا مراء في أنّ من سبقه من الشّعراء كانوا دونه في هذا الفنّ، مع تفاوتهم في تناولهم له، بين أن يكون عرضاً أو غرضاً من أغراض القصيدة، أو فنّاً مستقلًا بذاته، تُقصر القصيدة عليه. وهذا ما فعله أبو نواس.

لقد كانت له قصائد ومقطّعات، لم يتناول فيها غير وصف الخمرة وسقاتها وشاربيها ومجالسها وما تتركه من أثر، كما تناول وصف البيئة الّتي تحيط بها، من حانات وأديرة ومتنزّهات، على ضفاف دجلة.

وقد يتناول هذا الجانب من الحياة الاجتماعيّة، فيصوّرها تصويراً يُظهر فيه كلَّ ما يحيط هذه الحياة، في وحدة موضوعيّة متكاملة.

وهذا ما هيّاً له أن يأتيَ بتفاصيلَ وجزئيّاتٍ، وهيّاً له أن يبتكر القصص الخمريّ، على غرار ما فعل عمر بن أبي ربيعة الّذي قصر شعره على الكواعب الأتراب.

ولقد أمدّته ملكاته العقليّة الخصبة بكثير من المعاني الدّقيقة، ورفدت ملكاته الخياليّة التّصويريّة بالتّشبيهات والاستعارات والكنايات البارعة. فإذا فاته التّصوير النّادر، والمعنى الدّقيق، فلا تفوته حلاوة النّغم، ولطافة الإيقاع، ورشاقة اللّفظ.

وقد يشربها وحده، وقد يشركه في شربها ندماء. وقد يقدّمها له خمّار أو غلام أو جارية في مجلس أنس، صبوحاً أو غبوقاً، مصحوبة بالمعازف والغناء:

ويعجبني وَجِيفُ الكأ س، بين النّاي والوتر

فإذا قصر شعره على وصف الخمر ومجالسها، والدّعوة إلى معاقرتها، فإنّه في المقابل دعا إلى ترك الوقوف على الأطلال، وبكاء أهلها:

لا تبكِ ليلى، ولا تطرب إلى هندِ واشرب على الورد من حمراء كالوردِ كأساً إذا انحدرت في حلق شاربها أجْدَتْهُ حُمْرَتُها في العين والخدِّ فالخمرُ ياقوتةٌ، والكأسُ لؤلؤةٌ في كفّ جارية مَمْشُوقَةِ القَدِّ تسقيك من يدها خمراً ومن فمها خمراً، فما لك من سُكرين من بدّ

وهذا وصفه لأحد مجالس الشّراب، كيف تدار الخمر فيها على النّدماء، في كؤوس عسجديّة (من ذهب)، زُيِّنَ قاعُها بأنواع التّصاوير (من روائع الفنّ الفارسيّ)، ورُسمت على جوانبها مشاهد الصّيد، فرسانٌ بأيديهم قِسِيٌّ، يصيدون بها المها:

تُدار علينا الرّاحُ في عسجديّة تَحبَتْهَا بأنواع التّصاوير فارسُ قرارتُها كسرى، وفي جنباتها مَهَا تَدَرِّيهَا بالقِسِيّ الفوارسُ فللخمر ما زُرَّتْ عليه جُيُوبُها وللماء مادارت عليه القلانسُ

فأبو نواس إذاً شاعر الخمرة، وزعيم مدرستها، قال فيها أشعاراً لم يقل مثلها في غيرها من الفنون.

وهي أحسن شعره وقمَّته وذروته. وما أجاد في شعر إجادته في وصفها. فجارى غيره في بعض المعاني، وسبقهم في أكثرها، وابتدع فيها ما تبعه به من أتى بعده.

ولعل نجاحه في ذلك جاء من كونه قد ترك نفسه على سجيّتها شرباً وشعراً، فجاءت تلك الأشعار معترة عن شخصيّته بكلّ جوانبها وأحوالها.

#### شعره صدى لحياته وعصره:

فأبو نواس إذاً يأخذ بالجانب التّجديديّ، ويجدّ في طلبه، ويسعى وراءه كلّ السّعي. أمّا الجّانب التّقليديّ فلا يأخذ به إلّا إذا اضطرّ إليه. وحجّته في ذلك أنّ ابن بغداد لا شيء يربطه بالبادية وأهلها، وخيامها ونوقها، وحيواناتها ونباتاتها، وسهوبها وقفارها. وإنّ ما يعنيه هو بالذّات إنّها هو كأس وجارية وغلام، وليالٍ يقضيها في سكر وعربدة، وتهتّك ومجون، مع ندماء صِدْقٍ، يشاركونه ملذّاتِهِ، وقيانٍ تملأ جوّهم نغهً، ونفوسهم طرباً:

أربعة يحيابها قلب وروح وبدن المحسن الماء والبستان وال خمرة والوجه الحسن

فتمرّ اللّيالي، ولا يدرون ما مضى منها، لأنّهم يعيشون في عالم غير عالمهم، وواقع غير واقعهم. غارقون في ملذّاتهم، عاكفون على مجونهم، منغمسون في سكرهم، بين كأس وغلام وجارية ونديم. لا يبالون بإثم، ولا يلتفتون إلى معصية، بل يجاهرون بها يفعلون، ويعلنون ولا يستترون. قال:

ألا فاسقني خمراً، وقل لي هي الخمرُ ولا تسقني سرّاً إذا أمكن الجَهْرُ

وهذا الانغماس في تلك الحياة جعله يردّ على كلّ من يرتبط بالقديم، ويدعو إليه، وينسج على منواله. فسخر من الوقوف على الأطلال، وعبث بمن يدعو إلى ذلك، وقد ينالهم بتهكّمه، فيتمنّى ألّا يجفّ دمع هؤلاء الذين يبكون، وألّا تصفو قلوبهم:

لا يُرْقئ اللَّهُ عَيْنَيْ من بكى حجراً ولا شفى وَجْدَ من يصبو إلى وَتِدِ

فالحجروالوتد كانا رمزاً لعواطف إنسانية وفردية عميقة، ولهما إيحاءات نفسية ووجدانية. ولكنه في ذلك أفقدهما تلك المعاني، وأعادهما إلى معناهما اللّغوي البحت. فمن يبكي على حجر، ويجِدُ على وتد! ألا يذكّرنا هذا بالأصنام الّتي كانت من حجر أوخشب، وكانت تُعبد من دون الله؟ ولكنّ الدّين أعادهما إلى معناهما اللّغويّ، فليسا سوى حجر أو خشب جامدين، لا عاطفة لهما، ولا إحساس فيهما، لا يملكان لنفسيهما ضرّاً ولا نفعاً، ولا يملكان موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

وهذا الموقف في الحقيقة هو نقد لذلك الاتّجاه التّقليديّ، ودعوة إلى التّجديد الّذي يعني أن يكون الشّعر صدى للحياة، وصورة صادقة عن العصر.

# تفسير هذا الموقف:

وتفسير هذا الموقف أنّ أبا نواس كان، كما عرفنا، قد درس في البصرة الفقه وأصوله وقواعده، ودرس أنّ الأحكام الفقهيّة القائمة على الاجتهاد، تتجدّد وتتغيّر بتغيّر الزّمان والمكان، وما أمر الإمام الشّافعيّ، رحمه الله، عنّا ببعيد، حين ترك العراق واستقرّ في مصر. وذلك أنّ أحوال الحياة في العراق وتطوّرها يختلف عن أحوالها في مصر. فالعراق ملتقى الحضارات الفارسيّة، والرّومانيّة، والهنديّة، والصّينيّة، وغيرها من الحضارات، وملتقى الثقافات، وملتقى الأفكار، تمازجت كلّها مع ما جاء به الدّين من أحكام. فكان لا بدّ من أحكام فقهيّة قائمة على الاجتهاد، تتطوّر بها يتهاشى مع واقع الحياة الجديدة، دون خروج عن أصول الدّين. فكما أنّ أهل بغداد بعيدون عن الحياة البدويّة بكلّ جوانبها، بعد أن كانت فيها معيشة آبائهم وأجدادهم، فكذلك الشّعر يجب أن يكون بعيداً عن التّقليد الّذي عرفه آباؤهم وأجدادهم، وأنّ على الشّعراء أن يأخذوا بها يناسب هذا التّطوّر في الحياة، وينسجم معه، باعتبار أنّ الشّعر صدى للحياة، يؤثّر فيها ويتأثّر بها، الحياة البعيدة عن البوادي والنّوق والخيام والأطلال. فإذا أخذ أبو نواس بهذا الاتجاه الشّعريّ الجديد فإنّها البوادي والنّوق والخيام والأطلال. فإذا أخذ أبو نواس بهذا الاتجاه الشّعريّ الجديد فإنّها

هو بذلك يهاشي الحياة ويساير تطوّرها، هذا الاتّجاه الّذي اقتصر فيه على الجانب المادّيّ منها، اللّهو والعبث والمجون المتمثّل في كأس وغلام وجارية وحانات ومعازف.

ولعلّ ما لقيه في نشأته في البصرة، وما رآه من تناقضات فكريّة، واختلافات ثقافيّة، وتباين بين الحضارات جعلته يتّخذ هذا الجانب من الحياة. ولكن ما يبدو على السّطح يخالف ما في الأعهاق، فوراء ذلك إيهان وتقى وورع وخوف من الله، ومن الحساب في اليوم الآخر، كان يدفع به في مَيْعَةِ الصِّبا إلى أعهاق الأعهاق، ولا يدعه يظهر ويؤثّر على سلوكه وشعره. إلّا أنّه في أواخر حياته، لمّا ضعف جسمه، ووهنت قواه، وأدرك أنّ النّهاية قد أَزِفَتْ، استسلم لمّا كان يكبته ويُخفيه. وهذا ما دلّ عليه شعره، وهذاما كانت عليه نهايته.

# نقده للمجتمع: أخلاقه وسلوكه:

نعم، أراد أن يكون شعره صدى عصره وحياته، وكذلك أراد له أن يكون عين المراقب للمجتمع والنّاقد له، والعنيف بنقده، والنّاقم على سلوك كثير من أفراده من المتزلّفين والمرائين، والمتّخذين من التّديّن قناعاً يخفون تحته شهواتهم ومآربهم، إذ ليس عند هؤلاء من الجرّاءة ما يدعهم يفعلون ما يريدون.

كما ثار على أولئك الّذين يسعون إلى المال يجمعونه بشتّى الطّرق، والّذي يصبح ما جمعه مدعاة للفخر والتّكبّر. ثار على هؤلاء، ودعا إلى غنى النّفس وقناعتها، بصرف ما يصل إليه، والتّلذّذ بها في الحياة من متع وملذّات.

### حرّية وصراحة:

فلذلك كان يجاهر بالشّرب، ويجاهر باقتراف المعاصي، ويجاهر بتتبّع الملذّات أينها كانت، وكيفها كانت، ومع من كانت. فكان يفعل ذلك بحريّة مطلقة، ويدعو إلى ممارسة هذه الحرّيّة جميع طوائف النّاس، لا يقيّدها قيد، ولا يحدّها حدّ، إلّا ما كان \_ في بعض الأحيان \_ نخشى من سلطان الخليفة وغضبه عليه:

أَطِعِ الخليفةَ واعْصِ ذا عَزْفِ وتَنتَح عن طرب وعن قَصْفِ عينُ الخليفة بي مُوكَّلَةٌ عَفَدَ الجِذارُ بطَرْفِهِ طرفي

ولولا انغماسُه بالشّهوات والملذّات لكان لهذا الجّانب الاجتهاعيّ الإصلاحيّ، والدّعوة الّتي يدعو إليها وجه آخر، يحسب له، ويعتدّبه.

# صراع داخليّ:

ولكنْ من يتطلّع وراء هذا الواقع يَجد أنّ صراعاً في داخله يدور بينه وبين واتعه. ففي الظّاهر فسق ومجون وفجور، يخفي وراءه إيهاناً وتقى. وما زال هذا الصّوت الخفيق يعتمل في اخله، ويعلو دون أن يظهر ويثبت وجوده، لأنّ عنفوان الشّباب وفورته كان الغالب المسيصر ولكنّه ما إن تجاوز هذه المرحلة حتّى طغى جانب التقى والورع، فبدأ ينظم المقطّعاتِ القصيرة الّتي يعلن فيها ندمه وتوبته وعودته إلى الله، يرجو مغفرته ورحمته، ويطمع في نعيم جنّته. وقد وصلنا من ذلك بعض هذه المقطّعات. منها، وهي من أشهرها:

فلقد علمتُ بأنّ عفوكَ أعظمُ فبمن يلوذُ ويستجيرُ المجرمُ فإذا رددتَ يدي فمن ذا يرحمهُ وجميلُ عفوك، ثمّ إنّي مسلمُ يا ربِّ إنْ عظمتْ ذنوبي كشرةً إنْ كان لا يرجوكَ إلّا محسنٌ أدعوكَ ربِّ، كما أمرتَ، تضرّعاً مالى إليك وسيلةٌ إلّا الرّجا

# المستشرقون وأبو نواس:

بقي علينا أن نشير إلى رأي المستشرقين في أبي النواس وموقفهم منه. فلقد درس هؤلاء شخصية أبي نواس وشعره، وربطوا بينها. إذ أنّ شعره صدى لشخصيته، ولكنهم لم يكونوا ينتهون إلى حقيقة أبي نواس على النّحو الصّحيح. درسوها كها فهموها، وأحياناً كها أرادوا أن يفهموها. وكان جلّ اهتهامهم في إظهار شذوذ أبي نواس، سلوكاً وشعراً، وشيوع ذلك في المجتمع، ورَبْطِ ذلك بالحضارة السّائدة في العصر العبّاسيّ. فها شاع في المجتمع من مفاسد صدى الحضارة العبّاسيّة الّتي تفشّى فيها الغنى والترف، وآل ذانك إلى النّندقة والتّحلّل من الدّين. وما تميّزت به شخصيّة الفسق والتهتّك والمجون، بل إلى الزّندقة والتّحلّل من الدّين. وما تميّزت به شخصيّة أبي نواس، وانعكس في شعره، كان صدى لذلك المجتمع.

# تعقيب على ما تقدّم:

ما تقدّم لمحات من حياة أبي نواس وشعره، تعرِّف به على نحو بسيط، دون توسّع أو تعمّق. كشفتُ فيها، من خلال ذلك، عن جوانبَ من شخصيّته، لم يتناولها الدّارسون من قبل، ولم يتنبّهوا إليها. وقصدت الإيجاز، لأنّ الغرض من ذلك إعطاء لمحة عامّة، تساعد على قراءة شعره وفهمه. ولا يُحتاج في مئل ذلك إلى أكثر من هذا.

# أوّليّات ديوانه:

لم يكن أبو نواس يعنى \_ كها عرفنا \_ بجمع شعره وتدوينه، ولم يكن يهتم بذلك، ولا يلقي له بالاً. فها كان ينظمه ويؤدّي الغرض منه، لا يعود إليه، وإنّها يتلقّاه من له اهتهام به من رواته وندمائه. فلذلك ضاع منه كثير، ونسب إليه ما ليس منه.

وكان بعض أصحابه والمعجبين به يجمعون ما استحسنوه من شعره وما استجادوه، وكان ما يزال حيّاً. جمعوه لأنفسهم، واحتفظوا به في دفاتر وأوراق، ليرجعوا إليه في ساعات يحلو لهم فيها قراءة هذا الشعر، في ساعات صفاء يلذّ لهم التّرنّم به. فهذه الأشعار مقدّمة لديهم، فهي توفّر لهم كلّ متعة، وتمدّهم بكلّ نشوة.

وقد تتداخل أشعار هؤلاء بأشعار أبي نواس، ويختلط بعضها ببعض.

١ منها دفاتر وأوراق جمع فيها مُخَارِقٌ، إمام عصره في الغناء، والخليع الحسين بن الضّحّاك، شعر أبي نواس مع شعر أبي العتاهية، بقصد الموازنة بينهما والحكم عليهما.
 وهذا يدلّ على مبلغ اهتمامهما به.

٢\_ ومنها مجموعة كانت عند أبي تمّام، بقصد دراسة شعره، فقد عرفنا أنّ أبا تمّام كان ذوّاقة للشّعر، يشهد له بذلك كتابه ديوان الحماسة.

٣ـ ما جمعه رواته وندماؤه وكتّاب أخباره. وقد يكون جمعهم لهذه الأشعار بدافع شخصيّ، حبّاً بشعر أبي نواس، وافتتانهم به، ليحتفظوا بها جمعوه لأنفسهم.

٤ وأوّل مجموعة كبيرة جُمعت من شعره كانت ما عمله يحيى بن الفضل بن أبي سهل
 ابن نوبخت، وجعلها في عشرة حدود.

ثمّ جُمع بعد ذلك شعره جمعاً منهجيّاً متفاوتاً في الدّقّة. فدخل فيه ما ليس منه عند راوٍ، وسقط منه بعضه عند راوٍ آخر. فها فلتَ من هذا أدركه ذاك.

فمن هنا يمكن جمع رواية كاملة، أو هي أقرب إلى الكمال، إذا جُمعت هذه الرّوايات بعضها إلى بعض. وهذا العمل بانتطار من يقوم به.

# ما جُمع من شعره، وروايات ديوانه:

كان ما جمع من شعره نحو ثلاثة عشر ألف بيت، فقد ذكر ابن النّديم في الفهرست إحدى عشرة رواية لشعر أبي نواس، وما بأيدينا اليوم منه خمس روايات، ذكر ابن النّديم منها ثلاثاً، أهمّها روايتان، رواية أبي بكر الصّوليّ ورواية حمزة الأصفهانيّ.

أمّا الأبيات الّتي رواها حمزة الأصفهانيّ فقد تجاوزت الثّلاثة عشر ألفاً قليلاً، وما جمعه الصُّوليّ أقلّ. إذ لم يتجاوز ثلث مارواه حمزة؛ لأنّ الصّوليّ ـ لاعتبارات عنده ـ نفى الكثير من شعره، بل نصّ على أنّه منحول عليه، وليس من شعره البتّة، أو مشكوك فيه على الأقلّ.

قال حمزة الأصفهاني، في مقدّمة الديوان: إنّ هذا الرّجل منتشر الشّعر، لم يحط الرّواة بجلّ شعره، ولا صدر إلى النّاس عنهم، فيها رووا عنه، نسخة صحيحة معتمدة. وقد شذّ عن النّسخ المودعة المجموعة الكثيرُ من شعره، حتّى إنّ له بمصر قصائد لا يعرفها من بالعراق. فقد حكى آل نيبخت أنّه ذهب من شعر أبي نواس قطعة كبيرة، وذلك لقلّة احتفاله به.

ويشهد بها حكوه عنه ما يروى عن ديك الجِنّ الحمصيّ أنّه قال: دخلت مصر بعد أبي نواس، فوجدت فيها أشعاراً ليست عند أهل العراق.

ثمّ أتى حمزةُ بعد ذلك بنصوص من شعر أبي نواس، عُرفت في مكان، وجُهلت في مكان. فبعضها عرف في العراق، وبعضها في حمص، وبعضها في مصر، وبعضها في بلاد الجبل، وغير ذلك. وقد فصّل حمزة في مقدّمة الدّيوان هذا الأمر تفصيلاً دقيقاً، فليرجع إليه من شاء.

وفي خزانة رفاعة رافع الطّهطاويّ نسخة خطّيّة من رواية الصّوليّ. وكذلك في خزانة علي حسين محفوظ في العراق، بعنون: « شرح ديوان أبي نواس »، رواية الصّوليّ. ونسختان منه في الظّاهريّة بدمشق.

وهناك رواية ثالثة للدّيوان، وهي الّتي رواها تُوزُون أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطّبريّ (ـ٣٥٥)هـ، وهي أوسع من روايتي حمزة والصّوليّ. وفيها نوادر وشروح، غالباً ما تتوافق مع شروح حمزة. وفي هذه الرّواية قراءات جديدة تصحيحيّة هامّة، وهي تحتل مكاناً وسطاً بين روايتي حمزة والصّوليّ.

وكان قبل ذلك قد عمل ديوانه، ابنُ السِّكِّيتِ في نحو ٨٠٠ ورقة، ولكن لم يصلنا، وأبو سعيد السَّكِّريِّ عمل ثلثيه في نحو ألف ورقة. وكلاهما شَرَحَ ما عمل شرحاً لغويّاً، ولكنْ لم يصلنا من ذلك شيء، سوى اقتباسات متناثرة في كتب الأدب.

وفي الإسكوريال مخطوط فيه مختارات شعريّة من شعر أبي نواس، وهو مصور في معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرة.

وفي الإمبروزيانا نسخة خطّيّة، كتبت سنة ٤٣ ٤هـ.

وفي باريس نسخة خطّيّة منه، مصوّرة في معهد المخطوطات العربيّة، في القاهرة.

ومع ذلك لم يصلنا شعر أبي نواس كاملاً، فضاع منه الشّيء الكثير، وما بأيدينا اليوم لا يمثّل كلّ شعره. فبعضه ضائع، وبعضه منحول إليه. وقد يتعذّر جمع رواية صحيحة كاملة لهذا الدّيوان، إلّا إذا أخذنا بالملاحظة الّتي تقدّمت آنفاً.

# أشهر طبعات الدّيوان المتداولة:

أمّا ما طُبع منه في هذه الأيّام، على كثرة ما طبع، فهو البقيّة الباقية منه. وكان أشهر ما تُدُووِل من تلك الطّبعات طبعة إسكندر آصاف ١٨٩٨ الّتي اعتُمد فيها على مخطوط لرواية حمزة، ولكنّها لم تتجاوز الثّمانية آلاف بيت.

ومن أشهر ما تُدول منه أيضاً الطبعة التي حققها أحمد عبد المجيد الغزالي ١٩٥٣م، وهي أوسع شهرة وتداولاً من طبعة آصاف، فقد زادت عليها، وزادت عليهما أيضاً طبعة صادر بعض النصوص التي لم تذكر فيهما، فكانت معتمدة بين عامّة القرّاء، لا الدّارسين والباحثين.

ثمّ جاءت طبعة جمعيّة المستشرقين الألمانيّة، فكانت أتمّ الطبعات عدداً، وأتقنها تحقيقاً. فهي \_ بالإضافة إلى رواية الأصفهانيّ \_ مقابلة برواية الصُّوليّ، وبرواية أقلّ منهما أهميّة، ولكن لا يستغنى عنها، وهي رواية توزون، وكذلك هي مقابلة بها ورد في أخبار أبي نواس لأبي هفّان، وشرح ابن جنّي على الأرجوزة في مدح الرّبيع.

ومع ذلك لم تخل من بعض الأخطاء الّتي لا يمكن إغفالها أو التّغاضي عنها ولعلّي استطعت أن أتجاوز تلك الأخطاء، وأقدّم طبعة صحيحة، أو أقرب ما تكون إلى الصّحة، لأنّ الصّواب المطلق من المحال.

# أسباب ضياع شعره:

ويعود سبب ضياع شعره \_ كما بين حمزة الأصفهانيّ بعضَ أسبابه \_ إلى أسباب ثلاثة: الأوّل: قلّة احتفاله بشعره، وعدم جمعه له.

والثّاني: يعود إلى تنقّله وعدم استقراره في موضع واحد. إذ أنّ ديك الجِنّ لمّا دخل مصر، بعد أن غادرها أبو نواس، وجد له فيها أشعاراً ليست عند أهل العراق. وقد ذكر أبو العبّاس العبّاريّ الّذي جمع شعر أبي نواس، أنّه سقط من الشّعر الّذي قاله بالشّام ومصر شيء كثير.

والسّبب الثّالث هو مرور الزّمن، وتتالي الأيّام، فقد كانت أشعاره تتناقص، ويضيع منها ما يضيع. ولولا ما حفظه لنا الأصفهانيّ والصّوليّ لمَا بقي منه إلّا القليل.

# ما نُحل إليه وأسباب ذلك:

وهذا الباقي إلى اليوم دخله منحول كثير، حتّى اختلط الصّحيح بالمنحول. وأدرك ذلك الأصفهانيّ، وأشار إلى كثير منه. وذلك أنّ النّاس كانوا إذا رأوا قصيدة موضوعها يوافق موضوعات أبي نواس، روحها كروحه، ونسجها كنسجه، ألحقوها بديوانه. فمن هنا نرى أنّ كثيراً من القصائد تنسب له، وتنسب لغيره.

قال الأصفهانيّ: « .... لمّا عُرف طريقُ أبي نواس، وشُهر به، ألحق النّاس بشعره كلّ ما وجدوه من جنسه لمن كان من الشّعراء الّذين لم يَسِرْ شعرُهم.....».

وممّن نحله أشعاراً ليست له المغنّون وأصحاب المعازف والعيّارون، وذلك ما أوضحه حزة الأصفهانيّ، إذ قال: « فأمّا الّذي ينحل ممّا يأتي به أصحاب الطُّنبور وسائر العيّارين فلايضبط كثرةً، لأنّهم لايَروْنَ شعراً لأحد في المذكّر إلّا نحلوه أبا نواس، وكذالك يفعلون في الخمر ».

## تحقيق الديوان وطبعاته:

توالى على تحقيق ديوان أبي نواس عدد من المحقّقين، وطُبع طبعات كثيرة، بعضها آخذ من بعض.

منها ما حقّقه المستشرقون، وطبع في أوربّة، ومنها ما حُقّق وطُبع في مصر والشّام وبغداد والهند.

وليست كلّ هذه التّحقيقات والطّبعات على مستوى واحد، فلكلّ محقّق نهجه وطريقته في التّحقيق، ولكلّ طبعة خصائص تتميّز بها.

# ومن هذه الطّبعات:

١\_ديوان أبي نواس أكبر شعراء العرب: طبع في فيّنا ١٨٥٥م.

٢ ـ ديوان أبي نواس (الخمريّات): نشره آلورد في غرايسفلد (ألمانية) ١٨٦١م.

٣\_ ديوان أبي نواس (الطّرديّات): نشره فون كريمر ١٨٥٥م.

٤ ديوان أبي نواس: طبع على الحجر في القاهرة ١٢٧٧هـ طبعة كاملة، منقّحة،
 مع فصل لجامع الدّيوان حمزة الأصفهانيّ، في شعر أبي نواس ونقده.

٥\_ديوان أبي نواس: طبع في بيروت، طبعة ناقصة ١٣٠١هـ.

٦ حديقة الإيناس في شعر أبي نواس: طبع في بومباي، الهند ١٣١٢هـ.

٧ ـ ديوان أبي نواس: المكتبة الوطنيّة في بيروت ١٨٨٤م.

٨ـ ديوان أبي نواس: علّق عليه محمود أفندي واصف، ونشره إسكندر آصاف في الطبعة العموميّة في القاهرة ١٨٩٨م، ثمّ ١٩٠٥م.

٩ـ الفكاهة والائتناس في مجون أبي نواس، وبعض نقائضه مع الشّعراء. نشره منصور عبد العال وحسين شرف بالقاهرة (١٣١٦هـــ١٨٩٨)م. ولم يُشِرِ النّاشران إلى جامع الدّيوان.

١٠ ثمّ أعادت نشره شركة رياض الرّيس بعناية جمال جمعة ١٩٩٤ بعنوان النّصوص المحرّمة.

١١ ديوان أبي نواس: برواية الصوليّ، طبعة النّبهانيّ في القاهرة ١٣٢٢، ١٣٢٣هـ.
 [البابي الحلبيّ ـ المطبعة الحميديّة ١٣٢٢ هـ].

١٢ ـ ونشره بهجة عبد الغفور الحديثيّ، برواية الصّوليّ، في مكتبة النّهضة (دار الرّسالة للطّباعة)، في بغداد ١٩٨٠م.

١٣ ـ ديوان أبي نواس: نشره محمود كامل فريد، في القاهرة، في مطبعة مصطفى محمّد ١٩٣٢م.

١٤ ـ ديوان أبي نواس: المكتبة التّجاريّة الكبرى ١٩٣٧م، ثمّ ١٩٤٥م.

١٥ ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ: تحقيق أحمد عبد المجيد الغزاليّ، طبع في مطبعة مصر في القاهرة ١٩٥٣م. وأعيد طبعه بالتّصوير في دار الكتاب العربيّ في بيروت ١٩٦٦ ثمّ ١٩٨٠م.

١٦ ديوان أبي نواس: دار بيروت ودار صادر ١٩٦٢م، ثم أعادت طبعه دار صادر فيها بعد.

١٧ زهديّات أبي نواس: تحقيق عليّ الزّبيديّ. أطروحة قدّمها في باريس. وطبعت في القاهرة بمطبعة كوستاتسوماس ١٩٥٩م، مع مقدّمة باللّغة الفرنسيّة.

١٨ ـ تفسير أرجوزة أبي نواس لابن جنّي: تحقيق محمّد بهجة الأثريّ. طبع في مجمع اللّغة العربيّة بدمشق ١٩٦٦م.

١٩ ديوان أبي نواس: شرح إيليا الحاوي، في مجلّدين. نشرته في بيروت الشّركة العالميّة للكتاب، ودار الكتاب اللّبنانيّ، ودار الكتاب العالميّ ١٩٨٧م.

٢٠ ديوان أبي نواس: شرحه وضبطه وقدم له علي فاعور ـ ط۱ في دار الكتب العلميّة ببيروت ١٩٨٧م.

٢١\_ ديوان أبي نواس: شرح وتحقيق عمر فاروق الطّباع. طُبع في دار الأرقم في بيروت ١٩٩٨م.

٢٢ ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكميّ: تحقيق وشرح سليم خليل قهوجيّ. طُبع في دار الجيل في بيروت ٢٠٠٣م.

٢٣ ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكميّ: تحقيق إيفالد فاغنر وغريغور شولر.
 صدر منه خمسة أجزاء، طبع الجُزء الأوّل منه في القاهرة في لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر ١٣٧٨هـــ١٩٥٨م. ثم أُعيد طبعه مع بقيّة الأجزاء في دار فرانز شتاينر في فيسبادن وبيروت،

برعاية جمعيّة المستشرقين الألمانيّة (النّشرات الإسلاميّة). وأعيد طبع الأجزاء الأربعة الأولى في دار المدى بدمشق ٢٠٠٢\_٢٠٠٣م.

# ما أُلّف عنه من الكتب:

أُلَفت عن أبي نواس كتب كثيرة، استقلّت بأخباره، وأوردت بعض أشعاره، نقلها مؤلّفوها ممّن عاصروه، ورووا عنه.

من أقدم من روى أخبار أبي نواس، وصارت تلك الأخبار مصدراً غنيّاً لمن ألّف فيه من الكتب الشّاعرُ والنّديمُ محمّد بن عمرو بن حمّاد الجَيّاز البصريّ، وهو من أصحاب أبي نواس. عرفه بنفسه، ونقل عنه أخباره.

وأهم هذه الكتب، ممّا وصل إلينا، وممّا لا يزال محفوظاً، وممّا هو مطبوع:

١- أخبار أبي نواس، والمختار من شعره، لغلامه وراويته الشاعر أبي هِفّان المِهْزَمِيِّ
 ١٥٥)هـ. نشره عبد السّتّار أحمد فرّاج، في مكتبة مصر بالقاهرة ١٩٥٤م.

٣\_ أخبار أبي نواس، مع نخبة من أشعاره: يوسف بن الدّاية (٢٦٥)هـ.

٤- أخبار أبي نواس، مع نخبة من أشعاره: أبو العبّاس أحمد بن عبيد الله الثّقفيّ (ـ١٤)هـ. وهو كذلك أحد مصادر حمزة الأصفهاني، الّذي صنع ديوان شعره.

وألّف أيضاً رسالة في مساوئ أبي نواس وسرقاته.

٥- أخبار أبي نواس، مع مختارات من شعره: أبو الطّيّب محمد بن إسحاق الوشّاء
 (٣٢٥)هـ.

٦- أخبار أبي نواس: عبد العزيز بن يحيى الجلُوديّ الإماميّ البصريّ (٣٣٢)هـ.

٧- أخبار أبي نواس: عليّ بن محمّد الشَّمْشَاطيّ (بعد ٣٧٧)هـ. ذُكر هذا الكتاب في مصادره بعدد من الأسهاء. منها: كتاب أخبار أبي نواس، والمختار من شعره، والانتصار له، والكلام على محاسنه. ومنها: كتاب فضل أبي نواس، والرّدّ على الطّاعن في شعره. ومنها: كتاب تفضيل أبي نواس على أبي تمّام.

٨- أخبار أبي نواس: ابن منظور محمد بن مُكرَّم (١١٧)هـ. طبع الجُزء الأوّل منه،
 مع شرح لمحمد بن عبد الرّسول البرزنجيّ وعبّاس الشّربينيّ بمطبعة الاعتماد في القاهرة
 ١٩٢٤م، ونشر بقيّته شكري محمد أحمد في مطبعة المعارف، في بغداد ١٩٥٢م.

ولهذا الكتاب طبعات كثيرة، انفردت كلّ طبعة بتسمية، كانت الغاية منها تجاريّة لترويج الكتاب.

٩ـ ملخّص تلخيص الخواص بأخبار أبي نواس: حسين بن رستم الكَفَوِيِّ الرَّوميِّ الرَّوميِّ
 ١٠١٠)هـ.

١٠ الفرج (الفرح) والتّهاني في أخبار الحسن بن هاني: لمؤلّف مجهول. مخطوط في معهد المخطوطات العربيّة رقم ٦٣٢ أدب.

١١ نزهة الجُلاس في نوادر أبي نواس: لمؤلّف مجهول. طبع في القاهرة ١٢٨٦،
 ١٢٩٩هـ، وبومباي ١٨٨٩م، والنّجف ١٩٥٨م.

١٢ ـ كتاب غاية الشّهوات ومجمع اللّذات في أحوال أبي نواس.. لمؤلف مجهول.

١٣ مسابقة إسحاق (بن إبراهيم الموْصِلِيّ) النّديم وأبي نواس عند الرّشيد. لمؤلف مجهول.

# من المصادر الّتي ترجمت له:

من المصادر الّتي ترجمت له، واهتمّت به، وأفردت له صفحاتٍ كثيرةً، وغدت مراجعَ أساسيّةً في دراسته:

١- اختيار الشّعر (لم يتمّ): أبو عبد الله المنجّم البغداديّ هارون بن يحيى (-٢٨٨)هـ.
 أفرد أحد فصوله الثّلاثة لأبي نواس. وهو مخطوط، لم يطبع.

٢ـ الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة (٢٧٦)هـ. تحقيق أحمد محمّد شاكر. وطبعات أخرى حقّقها غيره.

٣ طبقات الشّعراء: ابن المعتزّ (٢٩٦)هـ. تحقيق عبد السّتّار أحمد فرّاج، دار المعارف بمصر ١٩٥٦م.

٤\_ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني (٣٥٦)هـ. طبعة دار الكتب المصريّة، وطبعة أخرى في دار الثّقافة في بيروت، وطبعات أخرى، متفاوتة في الضّبط والدّقة.

٥ الموشّح في مآخذ العلماء على الشّعراء: المُرْزُبَانِيّ (ـ٣٨٤)هـ. تحقيق عليّ محمّد البَجَاويّ، القاهرة ١٩٦٥م.

٦\_ تاريخ بغداد: الخطيب البغداديّ (-٦٣ ٤)هـ. طبعة الخانجيّ.

٧\_ وَفَيَاتِ الأعيانِ: ابن خَلِّكان (\_٦٨١)هـ. تحقيق إحسان عباس، دار صادر.

٨ - تهذيب تاريخ دمشق: عبد القادر بدران (١٤٣٦)هـ. طبع دمشق.

٩\_ معاهد التنصيص للعبّاسي \_ تحقيق محمّد محيي الدّين عبد الحميد \_ القاهرة \_ مطبعة السّعادة ١٩٤٧م.

١٠ أبجد العلوم للقَنُّوجي \_ تحقيق عبد الجَبّار زكّار \_ طبع وزارة الثّقافة بدمشق
 ١٩٨٩م.

وهناك كتب كثيرة غير هذه أوردت في تضاعيفها بعض أخبار أبي نواس، وفي ثناياها شيئاً من أشعاره.

# الدّراسات الأدبيّة الحديثة:

وفي العصر الحديث نُشرت دراسات مستفيضة حول أبي نواس، في مصر والشّام، تناولت جوانب مختلفة، يكمّل بعضها بعضاً، الجانب التّاريخيّ (قصّة حياته)، والجانب الأدبيّ (أشعاره ومقاصده، وجعل الجانب التّاريخيّ إطاراً لهذه الدّراسة)، والجانب النّفسيّ (العوامل الّتي كوّنت شخصيّته، والّتي كانت وراء تطوّرها، حتّى آلت إلى ما آلت إليه).

وكان بعض المستشرقين قد سبقوا إلى ذلك، منهم إيفالد فاغنر في دائرة المعارف الإسلاميّة، وفي مشاركته في تحقيق الدّيوان. وهناك غيره كثير من المستشرقين ساهموا في دراسة هذا الشّاعر، وقد ذكرهم فؤاد سزكين في كتابه تاريخ التّراث العربيّ.

من تلك الدّراسات الّتي أفردت له كتاباً مستقلًّا:

١- أبو نواس: شاعر هارون الرّشيد ومحمد الأمين: عمر فرّوخ ـ بيروت ١٩٣٢م.
 وأعاد نشره في دار الشّرق الجديد في بيروت ١٩٦٠م.

٢- أبو نواس (قصّة حياته وشعره): عبد الرّحمن صدقي ـ القاهرة ١٩٤٤ (البابيّ الحلبيّ) و ١٩٤٨ و١٩٥٧ ( ١٩٢٩ م.

- ٣ ألحان الحان: عبد الرّحمن صدقي دار المعارف بمصر ١٩٤٧م.
- ٤ أبو نواس: عبد الحليم عبّاس القاهرة (اقرأ) دار المعارف ١٩٤٤.
  - ٥ أبو نواس: عبّاس محمود العقّاد القاهرة طبع مرّات.
- ٦- أبو نواس، شاعر من عبقر: زكي المحاسنيّ ـ دار الأنوار ـ بيروت ١٩٧٠م.
  - ٧ غزل أبي نواس: على شلق ـ بيروت ١٩٥٤م.
- ٨- أبو نواس بين التّخطّي والالتزام: علي شلق ـ دار الثّقافة ـ بيروت ١٩٦٤م ـ
   والمؤسسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع ـ بيروت ١٩٨٢م
  - ٩\_رباعيّات أبي نواس: رامز حيدر.
  - ١٠ ـ أبو نواس: عبّاس مصطفى عيّار.
- ١١ أبو نواس وقضية الحداثة في الشّعر العربيّ: حسن درويش ـ الهيئة المصريّة العامّة لكتاب ١٩٨٧م.
- ١٢ حركة الشّعر العبّاسيّ في مجال التّجديد بين أبي نواس ومعاصريه: حسين خريس دار البشير (عيّان) ومؤسسة الرّسالة (بيروت) ـ ط١ (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤)م.
  - ١٣ ـ زهديّات أبي نواس: عليّ الزّبيديّ ـ القاهرة ١٩٥٩م.
- ١٤ أبو نواس فيلسوف بغداد: الدّكتور الشّريقي ـ دار الكتب الشّرقيّة ـ تونس
   ١٩٥٥م.
  - ١٥ ـ اعترافات أبي نواس: كامل الشّنّاويّ ـ دار المعارف بمصر ١٩٦٨ م.
- ١٦ شعر أبي نواس (في ضوء النّقد القديم والحديث): أحمد دهمان مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيّة ١٩٨٢ ١٩٨٣ م.
- ١٧ نفسيّة أبي نواس: محمّد النّويهيّ ـ طبع في مصر ١٩٥٣م، ثمّ في دار الفكر ببيروت.
- وممّن درسه ضمن دراسات أدبيّة، تناولت تاريخ الأدب عامّة، والعصر العبّاسيّ خاصّة، وهي كثيرة، لا تكاد تحصي:
  - ١- عصر المأمون: أحمد فريد الرّفاعيّ ـ الهيئة المصريّة العامّة ١٩٩٧م.

٢\_ أمراء الشّعر في العصر العبّاسيّ: أنيس المقدسيّ ـ دار العلم للملايين ـ بيروت.

٣ تاريخ الشّعر العربيّ: نجيب محمّد البهبيتيّ - طبع في مصر، ثمّ أعيد نشره في دار الفكر ببيروت.

٤\_ تاريخ الأدب العربي: حنّا فاخوريّ \_ المطبعة البولسيّة في بيروت.

٥ - العصر العبّاسيّ الأوّل: شوقى ضيف - دار المعارف بمصر ١٩٦٦م.

٦\_حديث الأربعاء: طه حسين \_ دار المعارف بمصر.

٧ ـ من الأدب: قدري العمر \_ وزارة الثّقافة ١٩٨٩ م.

٨ قراءات في الأدب العبّاسيّ: أحلام الزّعيم - جامعة دمشق ١٩٩١م.

٩ ـ الرَّؤوس: مارون عبُّود ـ بيروت ١٩٤٦م.

١٠ ـ مجلة الهلال (عدد خاص بأبي نواس)، السّنة ٤٤ الجزء ١٠.

١١ ـ تاريخ آداب اللّغة العربيّة: جرجي زيدان.

١٢\_ الغزل في العصر العبّاسيّ الأوّل: عفيف نايف حاطوم ـ دار حاطوم في عاليه ـ لبنان ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

١٣ ـ كتب غيرت الفكر الإنسانيّ: أحمد محمّد الشّنوانيّ، الجُوْر الثّامن ـ الهيئة المصريّة للكتاب ١٩٩٨م.

١٤ تطور الخمريّات في الشّعر العربيّ من الجّاهليّة إلى أبي نواس ـ جميل سعيد ـ
 مكتبة النّهضة المصريّة بالقاهرة ١٩٤٥م.

ومن مؤرّخي الأدب من درسه دراسة إحصائيّة، فجمّع المعلومات المتناثرة في كتب الأدب ونحوها، ونسّقها وبوّبها وأشار إلى مواضعها، مطبوعة كانت أو مخطوطة. ففتح بذلك العمل آفاق المعرفة حول أبي نواس اتساعاً وعمقاً، ويسر للباحثين سبل البحث، وللدّارسين أصول دراستهم.

1\_ تاريخ الأدب العربيّ: كارل بروكلهان. ألّفه بالألمانيّة، وترجم ستّة أجزاء منه إلى العربيّة عبد الحليم النّجّار، وطبع في دار المعارف بمصر، في أوائل السّتينات، ثمّ طبع كاملاً في الهيئة المصريّة العامّة للكتاب بإشراف محمود فهمي حجازيّ ١٩٩٣ ـ ١٩٩٩م في عشرة أجزاء.

٢- تاريخ التراث العربيّ: فؤاد سزكين \_ ألّفه بالألمانيّة، على نحو ما فعل بروكلهان، مع الاستفادة ممّا استجدّ في هذا العلم. نشر الجزء الأوّل والثّاني منه بالهيئة المصريّة العامّة للكتاب، بترجمة فهمي أبو الفضل ومحمود فهمي حجازيّ، ثمّ توقف العمل، ونشر بعد ذلك في جامعة محمّد بن سعود الإسلاميّة في اثني عشر جزءاً بترجمة محمود فهمي حجازي، ومراجعة عرفة مصطفى وسعيد عبد الرّحيم وآخرين.

٣ـ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: خير الدّين الزِّرِكْلِيّ. طبع مرّات عديدة ابتداء من سنة ١٩٢٧ بثلاثة أجزاء، ثمّ الثّانية ١٩٥٧، ثمّ الثّالثة بتسعة أجزاء، مع مستدركين وملحقين للخطوط والصّور، ثمّ تولّت بعد ذلك نشره دار العلم للملايين في بيروت.

وفي المجلّات والدّوريّات مقالات كثيرة، متعدّدة ومتنوّعة، كتبها عنه أدباء من أقطار شتّى. ولا غناء في حصرها وسردها.

# عملي في الدّيوان:

صار لدينا الآن صورة واضحة عن أبي نواس وشعره، وصرنا نستطيع ضبط هذا الشّعر من حيث الألفاظُ والرّواية، وصرنا بذلك أقدرَ على فهم معانيه، والغوصِ وراءها، والكشف عن أسرارها، وندرك \_ بعد المعاني \_ خصائصَهُ الأدبيّة والفنيّة، ونواحي الإبداع عنده، وما يتميّز به عن غيره، حتّى غدت له هذه الشّهرة، وذاع له هذا الصّيت.

ولكي يتحقّق هذا الأمر كان لا بدّ من تقديم طبعة لقرّاء أبي نواس تُوفي بذلك الغرض. فعملت وفق منهج ينتهي بالقارئ إلى ذلك، من خلال هذه الخطوات:

١ ضبط الألفاظ ضبطاً لغوياً صحيحاً ودقيقاً، وذلك بالاعتماد على معاجم اللّغة.

٢\_ قارنت بين نسخ الدّيوان، ورجّحت ما هو الأنسب لشعر أبي نواس، وما هو ألصق به وأليق.

٣ شرحت معاني الألفاظ شرحاً وافياً، بالرّجوع إلى معاجم اللّغة أيضاً، وإلى ما وُجد من شرحٍ لرواة الدّيوان وجامعيه، ضمن طبعة النّشرات الإسلاميّة لجمعيّة المستشرقين الألمانيّة.

٤\_ شرحت ما يحتاج إلى شرح من معاني الأبيات، لتكون تلك المعاني واضحة أمام القارئ، ماثلةً في ذهنه، بحيث لا يحتاج معها إلى من يشرحها، أو يستزيد من الشّرح.

٥ قد تستغرق الفكرة عند أبي نواس أكثر من بيت، إذ يتّصل البيت الثّاني بالأوّل، والثّالث بالثّاني، وهكذا. فأعمد عندئذ بجعاً للمعنى أن أشرح هذه الأبيات معاً بسبب تعلّق بعضها ببعض.

٦ـ قد أذكر بعض الرّوايات الأخرى لبعض الألفاظ إن احتاج الأمر إلى ذلك،
 بحيث يتضح معنى جديد، أو تظهر دقّة المعنى الّذي أراده الشّاعر.

وما قمت به من عمل لخدمة ديوان أبي نواس هو تلبية لحاجة قرّائه الّذين هم من عامّة النّاس، دون الدّارسين المتخصّصين.

فعامة القرّاء لا يحتاجون إلى ضبط الرّوايات، وذكر الفروق بين النّسخ، ولا يسعون وراءها، بل يعرضون عنها ويتجاوزونها إن واجهتهم، لأنّهم يسعون إلى ضبط الألفاظ وشرحها لتكون قراءتهم صحيحة، ويرغبون إلى شرح الأبيات ليحيطوا بمعانيها ويفهموها.

وفهم هؤلاء القرّاء لشعر أبي نواس هو الّذي يتيح لهم أن يتمتّعوا بمعانيه، ويترنّموا بإنشاده، ويتغنّوا بها تغنّي به الشّاعر.

وهذا ما يساعد - بعد فهمه - على حفظه حفظاً صحيحاً دقيقاً.

فلذلك جاءت هذه الطّبعة خير ما تقدّمها من طبعات، فهي طبعة مدقّقة محقّقة مشروحة، واضحة مبسّطة، تحيط بمعاني شعر أبي نواس، وتزيل ما فيه من غموض وتعقيد.

وسيقدر القارئ ذلك العمل كلّ التقدير حين يشرع في قراءته، ويدرك ما كشفت عنه من جوانب شخصيّته وشعره، ممّا فات أولئك الباحثين والدّارسين. وحسبي ما بذلته من جهد، وما أمضيت من وقت، لتحقيق ذلك للقارئ، وتوفيره له.

وكتبه محمّد أنيس مهرات



قال أبو نواس يُعْرِضُ إِبْرِ أَهْمِ النَّظَام، رأس إحدى فرق المعتزلة، ويُفَنِّدُ آراءه، ويرد عليه، إذ كان قد لامه على مجونه وشربه الخمر، وخوّفه من عاقبة ذلك، ودعاه لالتزام مذهبه في الاعتزال:

#### [من البسيط]

وَدَاوِنِي بِالَّتِي كَانَتْ هِيَ الدَّاءُ لَوْ مَسَّهَا حَجَرٌ مَسَّتْهُ سَرَّاءُ لَهَا مُحِبَّانِ ليوطِيٌّ وَزَنَّاءُ فَلاحَ مِنْ وَجْهِهَا في البَيْتِ لألاءُ كَأَنَّمَا أَخْذُهَا بِالعَيْنِ إِغْفَاءُ لَطَافَةً، وَجَفَا عَنْ شَكْلِهَا اللَاءُ حَتِّى تَولَّلَدَ أَنْوَارٌ وَأَضْوَاءُ

١ - دَعْ عَنْكَ لَوْمِي فَإِنَّ اللَّوْمَ إِغْسَرَاءُ

١- صَفْرَاءُ لا تَنْزِلُ الأَحْزَانْ سَاحَتَهَا

٣۔ مِنْ كَفِّ ذَاتِ حِـرٍ فِي زَيِّ ذِي ذَكَـرٍ

٤ قَامَتْ بِإِبْرِيقِهَا، وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ

٥ - فَأُرْسِلَتْ مِنْ فَمِ الإبْرِيقِ صَافِيَةً

٦- رَقَّتْ عَنِ المَاءِ حَتَّى مَا يُلائِمُهَا

٧ فَلَوْ مَزَجْتَ بِهَا نُورَاً لَازَجَهَا

(۱) اترك لومي، فإنّ لومك يغريني بشربها وإدمانها. فإذا كان شربها داء فالدّواء في شربها، فلا يزول داؤها من جسمي إلّا بالشّرب ثانية، وهكذا فهي داء ودواء.

- (۲) هي صفراء نقية، لا تحلّ الأحزان بشاربيها، بها تشيعه من بهجة وسرور. فلو مسّت الحجر لسُرَّ بها،
   فكيف بمن يشربها.
- (٣) ذات حر: امرأة. في زيّ ذي ذكر: متخنّثة في مظهر الفتيان. ولوطيّ: يفعل فعل قوم لوط. وزنّاء: كثير الزّنى، مولع به.
  - (٤) إبريقها: إبريق الخمرة. واللّيل معتكر: شديد الظُّلْمة. أي: أضاء البيت وتلألأ لبريق وجهها وجماله.
- (٥) صافية: خمرة صافية. وأخذها بالعين: إدامة النّظر فيها. أي: نظرك إليها لشدّة سطوعها يجعلك تغضّ بصرك، كأنّك تغفو.
- (٦) رقّت عن الماء: هي أرق من الماء. ما يلائمها لطافةً: هي ألطف منه. جفا الماء عن شكلها: هي أرقّ منه
   وألطف.
  - (٧) أي: تغلب بنورها النّورَ، بل تتولّد من نورها أنوارٌ. وتولّد: تتولّد، حذفت منها تاء المضارعة.

فَمَا يُصِيبُهُمُ إلّا بِمَا شَاؤُوا كَانَتْ تَحُلُّ بِهَا هِنْدٌ وَأَسْمَاءُ وَأَنْ تَرُوحَ عَلَيْهَا الإِبْلُ وَالشَّاءُ حَفِظْتَ شَيْئًا، وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ فَإِنَّ حَظْرَكَ لَهُ في الدِّينِ إِذْرَاءُ ٨ـ دَارَتْ عَلى فِتْيَةٍ دَانَ الزَّمَانُ لَهُمْ
 ٩ـ لِتِلْكَ أَبْكِي، وَلا أَبْكِي لِمَنْزِلَةٍ
 ١٠ـ حَاشَا لِدُرَّةَ أَنْ تُبْنَى الخِيامُ لَهَا
 ١١ـ فَقُلْ لِمَنْ يَدَّعِي فِي العِلْمِ فَلْسَفَةً
 ١٢ـ لا تَحْظُرِ العَفْوَ إِنْ كُنْتَ امْرَأً حَرِجاً

[۲]

#### [من السّريع]

وَسَمِّهَا أَحْسَنَ أَسْمَائِهَا وَلا تُسَلِّطْهَا عَلى مَائِهَا حتى مَضَى أَكْثَرُ أَجْزَائِهَا مِنْهَا سِوَى آخِرِ حَوْبائِهَا

١- أَثْنِ عَلى الخَمْرِ بِالائِهَا
 ٢- لا تَجْعَلِ المَاءَ لَهَا قَاهِرًا

٣ كَرْخِيَّةٌ، قَدْعُتِّفَتْ حِفْبَةً

٤ فَلَمْ يَكَدْ يُدُرِكُ خَمَّارُها

(٨) دان الزّمان لهم: أي: هؤ لاء الفتية مترفون، أعطاهم الزّمان ما شاؤوا. وفي رواية: دار الزّمان بهم.

(٩) يبكى لتلك الخمرة إن فقدها، ولا يبكي على أطلال هند وأسهاء.

(١٠) المقصود بالدّرة الخمرة. أراد أن ينزّه هذه الدّرة عن أن تكون الخيام منازلها، أو أن تشرب في مواطن الإبل والشّاء.

(١١) مهما أُوتيت من العلم والفلسفة فإنّك لا تحيط بكُنْه كلّ شيء. فإذا رأيت أنّ الخمرة ضارّة محرّمة فإنّه قد فاتك أن تعرف كُنْهَ لَذّتها ومتعتها وشدّة أَسْرِها.

(١٢) لا تحظر العفو: لا تمنعه. حرجاً: متحرّجاً. حظركه: حظرك إيّاه، أي: منعه وتحريمه. إزراء: تحقير يعنى أنّ تحريمك للخمر إزراء بها أو بالدّين.

وهذان البيتان تعريض بالنّظّام، وتفنيد لآرائه. لأنّ صاحب الكبيرة عند المعتزلة مخلّد في النّار، وأبو نواس صاحب كبائر، فكيف يتّفقان؟!

#### [۲]

- (١) أثن: امدح. آلاء: نِعَمٌ. أي: امدحها بها فيها من نعهاء. وسمّها: اختر لها أحسن الأسهاء.
- (٢) امزجها بالماء بمقدار لا يغلب على جوهرها، ولا يقل عن حاجتها إليه، فذلك يجعلها أكثر لذَّة وإمتاعاً.
- (٣) كرخيّة: نسبة إلى الكرخ، موضع من ضواحي بغداد. عتّقت: مضت عليها حقبة (مدّة من الزّمن) فتعتّقت. فإذا تعتقت جادَتْ وحَسُنت. وكلّما طال أمد تعتيقها نقصت وَصَفَتْ، وذلك أجود وأحسن.
- (٤) الحوباء: النّفس أو الرّوح. يعني أنّ خمّارها أدركها في الرّمق الأخير، فلم يبقَ منها إلّا أقلُّها، إذ أنّها كلّما نقصت جادَتْ.

٥ - دَارَتْ، فَأَحْيَتْ، غَيْرَ مَذْمُ ومَةٍ نُفُ وسَ حَسْرَاهَا وَأَنْ ضَائِهَا
 ٦ - وَالْخَمْرُ قَدْ يَشْرَبُهَا مَعْشَرٌ لَيْسُوا، إذا عُدُّوا، بِأَكْفَائِهَا
 [٣]

قال يصف منادمته لمحمّد الأمين (قبل الخلافة)، ومجلسَ شرابه، ويمدحه:

[من الوافر]

١ - وَنَدْمَانٍ يَرَى غَبَنَاً عَلَيْهِ بِأَنْ يُمْسِي، وَلَيْسَ لَهُ انْتِشَا

٢- إذا نَبَّهْ تَـهُ مِـنْ نَـوْم سُـكْـرٍ

٣- فلَيْسَ بِقَائِلِ لَكَ: إِيهِ دَعْنِي

٤ - وَلَكِنْ: سَقِّنِي، وَيَقُولُ أَيْضَاّ:

رَانْ يُمْسِي، وَلَيْسَ لَهُ انْتِشَاءُ كَفَاهُ مَرَّةً مِنْكَ النِّدَاءُ وَلا مُسْتَخْبِرٍ لَكَ: مَا تَشَاءُ؟ عَلَيْكَ الصِّرْفَ إِنْ أَعْيَاكَ مَاءُ؟

(٥) دارت: توزّعت، أو أثّرت. حسر اها: المتحسّرون على شربها، الواحد: حَسِير. وفي رواية: «حَرّاها »: المتعطّشون لشربها. وأنضاؤها: المهزونون من قلّة أو عدم شربها. واحدها نِضْوٌ. أراد أتّهم تداوَوْا بشربها من الحُمّار.

(٦) المعشر: كل جماعة أمرهم واحد. أكفاء: جمع كفء، وليسوا بأكفائها: ليسوا أهلاً لشربها. أي: قد
 يشرب الخمر مَنْ ليس مِنْ أهلها، ومَنْ ليس بكفء لها.

#### [٣]

- (۱) النّدمان: النّديم، والمصاحب على الشّراب، والمسامر. غبنه غُبُناً بفتح الباء وسكونها: أنقص له حقّه. (والغبن: بفتح الباء وسكونها. وقيل: الغبن، بالتّسكين، في البيع والشّراء، وبالتّحريك، في الرّأي) والانتشاء: السّكر. أي: يرى هذا النّديم أنّ من الغبن أن يمسي دون الانتشاء من السّكر. ويروى: عيباً عليه، فالعيبُ ما يراه غيره، والغبنُ ما يراه هو في نفسه.
- (٢) إذا سكر نام، فإذا أردتَ أن تنبّهه من نومه فإنّه يكفيه منك أن تناديَه مرّةً واحدة ليهبَّ نومه، لأنّه سيعاود الشّراب، مع أنّ نوم السّكر ثقيل.
- (٣) إيه: كلمة \_ هنا \_ للدّلالة على التّضجّر، أو كلمة زجر للكفّ عن الإيقاظ، وهي بمعنى حسبك. ولا مستخبر: لا يتحرّى الخبر، ولا يسأل. أي لا يقول للنّديم متضجّراً حين يوقظه من نوم سكره: دعني مستغرقاً في نومي، ولا يزعجه ذلك الإيقاظ، ولا يسأله عن السّبب، فله ما يشاء.
- (٤) سقّني: بالتّشديد، مبالغة في اسقني. عليك: اسم فعل أمر، بمعنى: الزم. الصّرف: الخمر الخالص غير الممزوج بالماء. أعياك ماء: أعجزك طلبه فلم تجده. أي: ويقول له أيضاً: سقّني، مبالغاً في الطّلب، ثمّ يقول له: إن لم تجد ما تمزجه به من الماء فاشربه صرفاً خالصاً غير ممزوج.

وَلا عَصْرٌ عَلَيْهِ وَلا عِشَاءُ فَكُلُّ صَلاتِهِ أَبُداً قَضَاءُ وَحُدَّقَ لَهُ، وَقَلَّ لَهُ الفِسدَاءُ

# قال في نعت خمر العسل:

### [من البسيط]

مَجْمُوعُ رَأْيٍ، وَلا تَشْتِيتُ أَهْ وَاءِ مِنْ كَفِّ سَاقِيَةٍ كَالرِّيمِ، حَوْرَاءِ تَسْمُو بِحَظَّيْنِ مِنْ حُسْنٍ، وَلأُلَاءِ نَزْوَ الجَنَادِبِ مِنْ مَرْجٍ وَأَفْيَاءِ في الشَّرْقِ وَالغَرْبِ في نُورٍ وظَلْمَاءِ

- ١ ـ لا يَصْرِفَنَّكَ عَنْ قَصْفٍ وَإصْبَاءِ
- ٢ \_ وَاشْرَبْ سُلافاً كَعَيْـنِ الدّيكِ، صَافِيـةً
- ٣ صَفْرَاءُ مَا تُرِكَتْ، زَرْقَاءُ إِنْ مُزِجَتْ
- ٤ تَنْزُو فَوَاقِعُهَا مِنْهَا إِذَا مُزِجَتْ
- ٥ لَمَا ذُيُولٌ مِنَ العِفْيَان، تَتْبَعُهَا
- (٦٥٥) إذا أدرك صلاة الظّهر، وهو صاح، صلّاها، أما إذا كان غير صاح فلا يصلّي، وإن صلّى فصلاته كلّها قضاء، لأنّه يصلّي كلّ صلاة في غير وقتها، فيصلّي هذه مكان هذه، ويصلّي تلك مكان تلك. دون أن يحرص على أداء كلّ صلاة في وقتها، فهو غارق في سكره لا يفيق، فيتجاوزه الوقت ولا يشعر إلّا وقد انقضى وقت الأولى وحلّ وقت الثانية.
- (٧) محمّد: هو محمّد الأمين ابن هارون الرّشيد. أراد أنّ كلّ ذلك يدعوه لأن يفدّي الخليفة محمّداً الأمين بنفسه، وحقّ له ذلك الفداء، بل إنّ ذلك الفداء قليلٌ في حقّه.

#### [٤]

- (۱) لا يصرفنّك: لا يبعدنّك. وروي: لا يَصْدِفَنكَ، وهما بمعنىّ. قصف: لهو. وإصباء: ميل إلى ما تحبّ وتشتهي من اللّهو. ومجموع رأي: إجماع الرّأي على تركه والانصراف عنه. تشتيت أهواء: آراء متعدّدة ومتفرّقة.
- (٢) السلاف: الخمر. صافية: أي كصفاء عين الديك. وساقية: جارية تسقي الخمر. والرّيم: الظّبي الخالص
   البياض. وحوراء: جميلة العينين.
- (٣) هي صفراء اللَّون إن تركتها بلا مزج، وإن مزجتها بالماء مالت إلى الزّرقة. وقد علت مكانتها بصفتين: الحسن والتّلالؤ.
- (٤) تنزو: تثب. فواقعها: فقاعات تعلو سطح الكأس ثمّ تنطفئ. والجنادب: نوع من الجراد كثير القفز والوثوب. والمرج: أرض خضراء واسعة. والأفياء: الظلال.
- (٥) العقيان: الذّهب. أي: ثمّ تتبع ذلك ذيول كالذّهب، تلتمع كنور الشّروق، وتخبو كظلماء الغروب، فهي في تموّج دائم.

لَكنْ إلى العَسلِ المَاذِيِّ وَالمَاءِ خُصَّتْ بأَطْيَبَ مُصْطَافٍ وَمَشْتَاءِ وَمَشْتَاءِ وَتَشْرَبُ الصَّفْوَ مِنْ غُدْدٍ وَأَحْسَاءِ خُوصُ العُيُونِ، بَرِينَاتٌ مِنَ الدَّاءِ وَعَائِدٍ مُتْبَعٍ مِنْهَا، وَعَائِدُ رَاءِ وَعَائِدٍ مُتْبَعٍ مِنْهَا، وَعَائِدُ رَاءِ الى مُلُوكِ ذَوِي عِازِ وَأَحْبَاءِ في حِزْبهِ بِجَمِيلِ القَوْلِ وَالرَّاءِ في حِزْبهِ بِجَمِيلِ القَوْلِ وَالرَّاءِ ما أَيْنَعَ الزَّهْرَ مِنْ قَطْرٍ وَأَنْدَاءِ مَا أَيْنَعَ الزَّهْرَ مِنْ قَطْرٍ وَأَنْدَاءِ مَا يَنِينَ في خُدُرٍ مِنْهَا وَأَرْجَاءِ مَا يَنِينَ في خُدُرٍ مِنْهَا وَأَرْجَاءِ مَا يَنِينَ في خُدُرٍ مِنْهَا وَأَرْجَاءِ

٦ لَيْسَتْ إلى النَّخْلِ وَالأَعْنَابِ نِسْبَتُهَا
 ٧ نِتَاجُ نَحْل خَلايَا غَيْرِ مُقْفِرَةٍ

٨ - تَـرْعَى أَزَاهِ يَـرَ غِيطَانٍ وَأَوْدِيَـةٍ

٩ ـ فُطْسُ الأُنُوفِ مَقَارِيفٌ مُشَمِّرةٌ

١٠ مِنْ مُقْرِبٍ عُشَرَاءٍ ذَاتِ زَمْزَمةٍ

١١ ـ تَغْدُو وَتَرْجِعُ لَيْلاً عَنْ مَسَارِبَهَا

١٢ كُلُّ بِمَعْقِلِهِ يُمْضِي حُكُومَتَهُ

١٣ لَمُ تَرْعَ بالسَّهْلِ أَنْوَاعَ الشِّمَادِ، وَلا

18 زَالَتْ وَزِلْنَ بِطَاعَاتٍ الجِمَاع، فَمَا

(٦) الماذيّ: الأبيض. أي: إن نسبتها فلا تنسبها إلى النّخل (التّمر) والأعناب (ومنهما يصنع الخمر)، بل إلى العسل الممزوج بالماء.

(٧) المصطاف: مكان الإقامة في الصّيف. والمشتاء (أصلها المشتى، مقصورة، ومدّ الألف مراعاة للقافية):
 مكان الإقامة في الشّتاء.

(٨) الغيطان: السّهول المنبسطة المتّسعة، جمع غائط. والغدر: جمع غدير: بركة ماء يخلّفها السّيل. والأحساء: جمع حَسْي: سهل من الأرض يستنقع فيه ماء المطر.

(٩) فطس الأنوف: ذات أنوف، قصبتها منخفضة، غير مرتفعة. مقاريف مشمّرة: ضوامر، نشيطة.
 خوص العيون: غائرتها. بريئات: خاليات.

(١٠) المقرب: الّتي اقترب موعد ولادتها. والعشراء: الّتي مضى على حملها عشرة أشهر. والزّمزمة: دويّ النّحل. والعائذ: الحديثة النّتاج (الولادة). المتبّع: الّتي يتبعها ولدها. وعذراء: لا ولد لها. يشبّه النّحلة بالنّاقة، ويستعير لها صفاتها.

(١١) تغدو وترجع: تنطلق صباحاً وتروح مساء. ومساربها: الطّرق الّتي تغدو منها على وجهها، وتروح. وأحباء: ندماء الملك وخاصّته. الواحد حِبَى أو حَبَأ.

(١٢) كلّ ملكة من ملكات النّحل، من موقعها، تسوس أتباعها بالقول الجّميل، والرّأي السّديد. والرّاء: الرّأي، أو الرّؤية بالعين والقلب.

(١٣) لم ترعَ هذه الملكةُ الثّمارَ الّتي بالسَّهل، ولا ما تفتّح من الزّهر، بها سقاه المطر، وأصابه النّدى (القطر: المطر، والأنداء: جمع ندى).

(١٤) لا يتوانين ولا يفترن عن العمل، بل هنّ في عمل دؤوب، إن كنّ في خدرهنّ (خلاياهنّ)، أو في أرجاء الأرض. ما ينين: ما يتوانين.

أَرْوَيْنَهَا عَسَلاً مِنْ بَعْدِ إِصْدَاءِ تَلْبَثْ بِأَنْ شُيِّرَتْ فِي يَوْمِ أَضْوَاءِ فَي قِدْرِ فَسِّ كَجَوْفِ الجُبِّ رَوْحَاءِ فَي قِدْرِ فَسِّ كَجَوْفِ الجُبِّ رَوْحَاءِ وَأَقْصَتِ النّارُ عَنْهَا كُلُّ ضَرّاءِ مِنْ أَغْبَرٍ مَيْنَاءِ مِنْ هَا وَضَوْمَاءِ مِنْ بَعْدِ دَمْدَمَةٍ مِنْهَا وَضَوْضَاءِ مِنْ بُعْدِ دَمْدَمَةٍ مِنْهَا وَصَدِرَاءِ مَنْ بُعْدِ الْمَحْمَةِ مِنْهَا مِنْ بَعْدِ الْمُضَاءِ مَنْ بُعْدِ الْعُضَاءِ مَنْ بُعْدِ الْمُحْمَاءِ مَنْ بُعْدِ الْمُحَمَّةِ مِنْ بَعْدِ الْمُحْمَاءِ مَنْ بُعْدِ الْمُحْمَاءِ مَنْ بُعْدِ الْمُحْمَاءِ مَنْ بُعْدِ الْمُحْمَاءِ مَنْ بَعْدِ الْمُحَمَّةِ مِنْ بَعْدِ الْمُحْمَاءِ مَنْ بَعْدِ الْمُحَمَّةِ مِنْ بَعْدِ الْمُحَمَّةِ مِنْ بَعْدِ الْمُحَمَّةِ مِنْ بَعْدِ الْمُصَاءِ مَنْ بَعْدِ الْمُحَمَّةِ مِنْ الْمِنْ بَعْدِ الْمُحَمَّةِ مِنْ الْمَعْدِ الْمُحَمَّةِ مِنْ بَعْدِ الْمُحَمَّةِ مِنْ الْمُصَاءِ مَنْ الْمُعْدِ الْمُ الْمَحْمِيْ الْمُحْمِيْ الْمُحْمِيْ الْمُحَمَّةُ مِنْ الْمُعْدِ الْمُحْمَةِ مِنْ الْمُونُ مَاءِ مَنْ الْمُعْدِ الْمُحْمَاءِ مَا مُصَاءِ مَنْ الْمُعْدِ الْمُحْمِيْ الْمُعْدِ الْمُحْمَاءِ مُسْتَعْدِ الْمُحْمَاءِ الْمُحْمِيْ الْمُعْدِ الْمُحْمَاءِ مُنْ الْمُعْدِ الْمُحْمِيْ الْمُعْدِ الْمُحْمَاءِ مِنْ الْمُعْدِ الْمُحْمِيْدِ الْمُحْمِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُحْمِيْدِ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْ الْمُعْدِيْرُ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرُ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرُ الْمُعْدِيْرُ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرُ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرُ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرُ الْمُعْدِيْرُولِ الْمُعْدِيْرُ الْمُعْمِيْرُ الْمُعْدِيْرِ الْمُعْدِيْرُ الْمُعْدِي

10 حتى إذا اصْطَكَ مِنْ بُنْيانِهَا قُرَصٌ 17 وَآنَ مِنْ شُهْدِهَا وَقْتُ الشِّيارِ فَلَمْ 17 وَصَفَّ قُوهَا بِمَاءِ النِّيلِ إِذْ بَرَزَتْ 10 حتى إذا نَوزَعَ الرُّوَّادُ رَغْوتَهَا 10 إسْتَوْدَعُوهَا رَوَاقِيداً مُوزَقَ لَتَهَا، وَمُوتَ 17 وَكُمَّ أَفْوَاهُهَا دَهْراً عَلى وَرَقِ 17 حتى إذا سَكَنتْ في دَنِّهَا، وَهَدَتْ 17 جَاءَتْ كَشَمْسِ ضُحَى في يَوْمِ أَسْعُدِهَا 27 جَاءَتْ كَشَمْسِ ضُحَى في يَوْمِ أَسْعُدِهَا 28 لَهَا مِنَ الْمَاْءِ يَقْرَعُهَا حَدَقُ

(١٥) اصطكّ: عُمل وأُحكم عمله. وقُرَص: جمع قُرْص، أي: قرص الشّمع. أروينها: ملأنها. إصداء: عطش، تهيّؤ للإرواء.

- (١٦) الشّيار: جَنْيُ العسل. وشيّرت: جُنِيَ ما فيها من عسل، في يوم مشرق مضيء.
- (١٧) صفّقوها: مزجوها. والتّصفيق: نقل الشّراب من إناء إلى إناء، بحيث يكون له صوت، ليتمّ المزج. وخصّ بهاء النّيل لعذوبته وطيبه. والقدر كجوف الجُبّ، روحاء: غير عميقة.
- (١٨) نزع: رمى. الرّوّاد: جمع رائد، وهو هنا أوّل من يبدأ بتحضير هذه الخمرة. رغوتها: ما يعلو سطحها من غثاء. أقصت: أبعدت. الضّرّاء: الضّرر، وهو ما يفسدها.
- (١٩) الرّواقيد: جمع راقود، وهو الجَرّة الكبيرة من الفخّار، يرقّد فيها الخمر. مزفّته: مطليّة بالزّفت، لئلّا يتسرّب منها شيء. أغبر: قاتم، صفة للرّاقود. الغبراء: ما كان بلون الغبار.
- (۲۰) كمّ أفواهها: ختمت وأحكمت تغطيتها لتتخمّر، فيطيب شرابها. حرّ طين: نقيّ، لا شوائب فيه.
   ميثاء: أرض صلبة.
  - (٢١) هدت: هدأت، أي: سكنت بعد غليان. والدّمدمة والضّوضاء: صوت الغليان.
- (٢٢) يوم أسعدها: اليوم الذي تكون فيه الشّمس شديدة الصّفاء. البرج: أحد أبراج السّماء. السّرّاء: الرّخاء والنّعمة. أي: لا تستخرج إلّا في يوم يصفو ويطيب فيه اللّهو، فأُنزلت من برج اللّهو إلى أفق السّعادة.
- (٢٣) لسان الماء: الماء الخارج من الإبريق كاللّسان. يقرعها: يصيبها ويختلط بها. تأجّج: تشتعل بشدّة. آجام: جمع أجمة، وهي الشّجر الكثيف الملتفّ، المتداخل بعضه ببعض. القصباء: القصب.
- (٢٤) المقصود بالحدق العيون، وهي الفقاعات الّتي تعلو سطح الكأس. ترنو: تديم النّظر. الشّرب: جمع شارب. الإغضاء: غضّ البصر. أي: كانت قبل المزج هادئة، كأنّها مغضية.

٢٥ كَأَنَّ مَازِجَهَا بَالمَاءِ طَوَّقَهَا مَنْزُوعَ جِلْدَةِ ثُعْبَانٍ وَأَفْعَاءِ
 [٥]

قال في مترف يجالسه على الشّراب:

[من الكامل]

١- وَمُتَرَّفٍ عَقَلَ الحَياءُ لِسَانَهُ فَكَلامُهُ بِالوَحْيِ وَالإِيمَاءِ
 ٢- لَمّا نَظَرْتُ إلى الكَرَى في عَيْنِهِ قَدْعَقَّ دَ الجَفْنَيْنِ بِالإغْفَاءِ
 ٣- حَرَّكْتُهُ بِيَدِي، وَقُلْتُ لَهُ انْتَبِهُ ياسَيِّدَ الخُلَطَاءِ وَالنُّدَمَاءِ
 ٤- حتى أُزِيحَ الهَمُّ عَنْكَ بِشُرْبةٍ تَسْمُو بِصَاحِبِهَا إلى العَلْيَاءِ
 ٥- فَأَجَابَنِي، وَالسُّكْرُ يَخْفِضُ صَوْتَهُ وَالصَّبْحُ يَدْفَعُ في قَفَا الظَّلْمَاءِ
 ٢- إنّي لأَفْهَمُ مَا تَقُولُ، وَإِنَّمَا

[من البسيط]

١- بَيْنَ المُدَامِ وَبَيْنَ المَاءِ شَحْنَاءُ تَنْقَدُّ غَيْظًا، إذا ما مَسَّهَا المَاءُ
 ٢- حتّى تُرَى في حَوَافِي الكَأْسِ أَعْيُنُهَا بِيضًا، وَلَيْسَ بِهَا مِنْ عِلَّةٍ دَاءُ

(٢٥) الأفعاء: جمع أفعى. أي: عندما مزجت بالماء صار سطحها كحيّة نزعت جلدها، وألقته فوقها. [٥]

- (١) المترّف: الشّديد التّرف. عقل: ربط، فلم يعد قادراً على الكلام. الوحي: الإيحاء. الإيماء: الإشارة.
  - (٢) الكرى: النُّعاس والنّوم. عقد الجَفنين: أخذهما النّوم، فانطبقا تمام الانطباق.
- (٣) حرّكته بيدي: أيقظته بلطف. الخلطاء: الأصحاب الّذين يخالط بعضهم بعضاً، جمع خليط. النّدماء: جمع نديم، وهو المجالس على الشّراب.
  - (٤) نبّهته بلطف لأزيح عنه الهمّ بكأس شراب ينتشي به، ويزهو بنفسه، فيشعر كأنّه قد بلغ العلياء.
    - (٥) قفا الظّلهاء: آخر ظلام اللّيل، قُبيل الفجر.
    - (٦) التّعافي: البرء من المرض. سورة الصّهباء: حدّة الخمر.

[٦]

- (١) المدام: الخمر. شحناء: بغضاء. تنقدّ: تتشقّق.
- (٢) بيضاً: فقاعات بيضاء كالأعين. حوافي: حافات، وهي جوانب أو أطراف. ليس بها من علّة داء: صافية لا علّة فيها.

مِنَ اللَّطَافَةِ فِي الأَوْهَامِ عَنْفَاءُ كَأَنَّهَا عَلَتُ وَالأَرْضُ بَيْضَاءُ يُقِلُّهَا مِنْ نُجُومِ الكَأْسِ أَهْوَاءُ وَهُمٌ، فَتَخْلُفُهَا فِي الوَصْفِ أَسْمَاءُ كَمَا تَقَسَّمَتِ الأَدْيَسانَ آداءُ كَأَنَّهُ عِنْدَ رَأْيِ العَيْنِ عَذْرَاءُ عَلَى المَعَالِمِ وَالأَطْلالِ بَكَاءُ

٣- كَأَنَّهَا حِينَ تَمْطُو في أَعِنَّتِهَا
 ٤- تَبْنِي سَمَاءً عَلى أَرْض مُعَلَّقَةٍ

٥ ـ نُجُومُهَا يَفَقّ، في صَحْنِهَا عَلَقٌ

٦ - جَلَّتْ عَنِ الوَصْفِ حتَّى مَا يُطَالِبُهَا

٧ - تَقَسَّمَتْ هَا ظُنُونُ الفِكْرِ، إذْ خَفِيَتْ

٨ مِنْ كَفِّ ذِي غُنُجٍ، حُلْوٍ شَهَائلُهُ

٩ لَهُ بَكَيْتُ، كَمَا يَبْكِي النَّوَى رَجُلٌ

[٧]

# [من البسيط]

وَالْحَمْرُ مُمْكِنَةٌ، شَمْطَاءُ عَذْرَاءُ؟ كاللَّيْسِلِ وَالِدُها، وَالأُمُّ خَصْرَاءُ لَمْ تَلْتَقِفْهَا يَدٌ لِلْحَرْبِ عَسْراءُ

١ \_ أَمَا يَسُرُّكُ أَنَّ الأَرْضَ زَهْ \_ رَاءُ

٢ ما في قُعُودِكَ عُلْرٌ عَنْ مُعَتَّقَةٍ

٣ \_ بَادِرْ، فَإِنَّ جِنَانَ الكَرْخ مُونِقَةٌ

٣) تمطو: تنطلق مسرعة. الأعنّة: جمع عِنَان، وهو اللّجام. العنقاء: طائر خرافيّ، لا وجود له.

(٤) ترتفع في فورانها كأتّها سهاء حمراء، معلّقة على أرض بيضاء.

(٥) يقق: بيضاء. علق: أحمر. يقلّها: يحملها. أي: تحملها الأهواء وشهوات النّفس.

- (٦) جلّت عن الوصف: عظمت وارتفعت، فلا يحيط بها وصف. ما يطالبها وهم: هي حقيقة فيها وصف، وليست وهماً. وتخلفها..: تعدّدت أسهاؤها، وكلّ اسم لها هو صفة من صفاتها.
- (٧) تقسّمتها: توزّعتها. ظنون الفكر: اختلاف الآراء والأفكار. تقسّمت الأديان آراء: اختلفت الاجتهادات في الدّين.
  - (٨) من كفّ ذي غنج: تناولتها من كفّ فتى ذي حُسن ودلال كالعذراء. حلو شهائله: رقيق لطيف.
    - (٩) النّوى: البعد. بكّاء: كثير البكاء. أي: بكيت لفراقه كها يبكي الرّجل الأطلال بسبب النّوى. [٧]
- (١) زهراء: مزهرة، مشرقة الوجه. ممكنة: ميسّرة، مهيّأة. شمطاء: اختلط بياضها بسوادها. عذراء: مختومة في دَنّها لم تُفضّ.
- (٢) قعودك: تأخّرك، أو تركك. معتّقة: خمرة مضى عليها زمن فتعتّقت. كاللّيل والدها: أي مصنوعة من عنب أسود كاللّيل، والأمّ خضراء: أي الدّوالي ذات الأوراق الخضراء النّضرة.
- (٣) بادر: سارع. جنان: جمع جنّة. الكرخ: موضع في بغداد. مونقة: أنيقة. لم تلتقفها: لم تتناولها. يد عسراء:
   ذات عسر، قاسية، مفسدة.

ما بَيْنَهُ نَ وَبَيْنَ النُّطْقِ شَحْنَاءُ اللّٰ بِهَا طَرَبٌ يُشْفَى بِهِ الدَّاءُ وَاللّٰيَلُ حُلَّتُهُ كَالدَّفَ إِ سَوْدَاءُ وَاللّٰيَلُ حُلَّتُهُ كَالدَّفَ إِ سَوْدَاءُ يَمِيلُ مِنْ شُحْرِهِ، وَالعَيْنُ وَسْنَاءُ «بَعْضُ الكِرَامِ»!.. وَلِي فِي النَّعْتِ أَسْمَاءُ قَالَ: « الدَّرَاهِمَ!.. هلْ لِلْمَهْرِ إِبْطَاءُ »؟! وَلَيْسَ لي شُعُلٌ عَنْهَا وَإِبْطَاءُ »؟! كَدَمْ عَةٍ مَنَحَتْهَا الخَدَّ مَرْهَاءُ كَدَمْ عَةٍ مَنَحَتْهَا الخَدَّ مَرْهَاءُ وَعِنْدَنا كَاعِبٌ بَيْضَاءُ حَسْنَاءُ وَعِنْدَنا كَاعِبٌ بَيْضَاءُ حَسْنَاءُ وَعِنْدَنا كَاعِبٌ بَيْضَاءُ حَسْنَاءُ وَعِنْدَا كَاعِبٌ بَيْضَاءُ حَسْنَاءُ وَعِنْدَنا كَاعِبٌ بَيْضَاءُ حَسْنَاءُ وَعِنْدَا كَاعِبُ بَيْضَاءُ وَاللَّوْمَ إِغْرَاءُ» «دَعْ عَنْكَ لَوْمِي، فإنّ اللَّوْمَ إِغْرَاءُ»

إذا تَعَنَّ الطَّيْرِ أَصْنَافٌ مُشَتَّتَةٌ
 إذا تَعَنَّ يْنَ لَا يُبْقِينَ جَانِحَةً
 يارُبَّ مَنْ إِلَ خَصَّادٍ أَطَفْتُ بِهِ
 فَقَامَ ذُو وَفْرَةٍ مِنْ بَطْنِ مَضْجَعِهِ
 فَقَالَ: «مَنْ أَنْتَ »؟! في رِفْقٍ، فَقُلْتُ لَهُ:
 وقُلْتُ: «إنّي نَحَوْتُ الخَمْرَ أَخْطُبُهَا»
 وقُلْتُ: «إنّي نَحَوْتُ الخَمْرَ أَخْطُبُها»
 لَمَّا تَبَيَّ نَ أَنْتِ عَيْرُ ذِي بَخَلِ
 أتى بِهَا قَهْوَةً كَالمِسْكِ صَافِيَةً
 ما زَالَ تَاجِرُهَا يَسْقِي، وَأَشْرَبُهَا
 كَمْ قَدْ تَغَنَّتْ، وَلَا لَوْمٌ يُلِمُّ بِنَا:

[٨]

[من البسيط]

وَاللَّيْلُ مُحْتَبِسٌ فِي ثَوْبِ ظَلْمَاءِ

<del>------</del>

١ ـ يارُبَّ مَجْلِس فِتْيَانٍ سَمَوْتُ لَهُ

[1]

<sup>(</sup>٤) شحناء: بغضاء. ما بينها وبين النَّطق شحناء: تكاد تنطق لجمالها وروعتها.

<sup>(</sup>٥) جانحة: واحدة الجوانح، وهي أطراف الضّلوع. أي: غناء هذه الأطيار يفتن من يسمعها، ويشفيه من الأدواء.

<sup>(</sup>٦) ربّ هنا تفيد التكثير. أطفت به: قصدته. حلّته: لباسه. القار: الزّفت. أي: قصدته في ظلمة اللّيل.

 <sup>(</sup>٧) الوفرة: الشّعر الوافر، الّذي يتجاوز شحمة الأذنين. أراد أنّه مترف. بطن مضجعه: فراشه. وسناء: غلبها النّعاس.

<sup>(</sup>٨) رفق: لطف. بعض الكرام: من الكرام. النّعت: الوصف.

<sup>(</sup>٩) نحوت الخمر: قصدت نحوها. أخطبها: أطلبها. ومهرها الدّراهم.

<sup>(</sup>١٠) تبيّن: أي الخيّار. غير ذي بخل: لا أبخل على الإنفاق على الخمر.

<sup>(</sup>١١) قهوة: خمرة. مرهاء: العين الخالية من الكحل، وهذه دمعتها صافية.

<sup>(</sup>۱۲) الكاعب: الفتاة الّتي نهد ثدياها وارتفعا.

<sup>(</sup>١٣) يلمّ بنا: يصيبنا، أو يحيط بنا.

<sup>(</sup>١) سموت له: قصدته.

تَغْشَى عُنيُونَ نكَامَاهَا بِالأَلاءِ وِيبَاءُ عَانِيهَ اوْ رَقْمُ وَشَاءِ مِنْ خَمْرِ سُورَاءِ مِنْ خَمْرِ سُورَاءِ رَجْعُ المَزَامِيرِ، أَوْ تَرْجِيعُ فَأَفَاءِ مَنْ عَيُونُهُ مُ مِنْهَا بإغْفَا فَأَفَاءِ هَمَّتُ عُيُونُهُ مُ مِنْهَا بإغْفَا فَأَفَاءِ فَقَالَ: قَصَّرَ عَنْ هَذَاكَ إِحْصَابي فَقَالَ: قَصَّرَ عَنْ هَذَاكَ إِحْصَابي مِنْ ذُخْورِ آدَمَ، أَوْ مِنْ ذُخُورِ حَوَّاءِ مِنْ ذُخُورِ مَوْتَائِي حِتّى أَتَنْفِيقِ وَكَانَتْ ذُخْورَ مَوْتَائِي رِيحَ البَنفْسَجِ لا نَشْرَ الخُزَامَاءِ يَسْتَأْثِرُ العَيْنَ فِي مُسْتَدْرَجِ الرَّائِي يَسْتَأْثِرُ العَيْنَ فِي مُسْتَدْرَجِ الرَّائِي كَانَتْ ذُوجَ الرَّائِي كَانَتْ فَوْقَ الجَيِينِ وَرَدَّ الصَّدْعَ بِالفَاءِ فَوْقَ الجَيِينِ وَرَدَّ الصَّدْعَ بِالفَاءِ فَوْقَ الجَيِينِ وَرَدَّ الصَّدْعَ بِالفَاءِ فَوْقَ الجَيِينِ وَرَدَّ الصَّدْعَ بِالفَاءِ

لِشُرْب صَافِيَةٍ مِنْ صَدْرِ خَابِيَةٍ كَأَنَّ مَنْظَرَهَا، وَالمَاءُ يَقْرَعُهَا \_ ٣ تَسْتَنُّ مِنْ مَرَح، في كَفِّ مُصْطَبِح \_ { كأنَّ قَـرْقَـرَةً الإِبْرِيـقِ بَيْنَهُـمُّ \_ 0 حتّى إذا دَرَجَتْ في القَوْم وَانْتَشَرَتْ \_ ٦ ٧ - سَأَلْتُ تَاجِرَهَا: كَمْ ذا لِعَاصِرِهَا؟ ٨ أُنْبِئْتُ أَنْ أَبِا جَدِّي تَخَيِّرَهَا مَا زَالَ يَمْطُلُ مَنْ يَنْتَابُ حَانَتَهَا ١٠ وَنَحْنُ بَيْنَ بَسَاتِينِ، فَتَنْفَحُنَا ١١\_ يَسْعَى جَا خَنِثٌ، فِي خُلْقِهِ دَمَثٌ ١٢ مُ فَرَطٌّ، وَافِ رُ الأَرْدَافِ، ذُو غُنُج ١٣\_ قَدْ كَسَّـرَ الشَّعْرَ وَاوَاتٍ، وَنَـضَّـدَهُ

(٢) تغشى العيون: تغطّيها، وتجعل عليها غشاوة. النّدامى: جمع نديم، وهو المُجَالِسُ على الشّراب والمسامر.
 لألاؤها: بريقها ولمعانها.

- (٣) يقرعها: يصبّ فوقها فتضطرم. رقم: نقش. الوشّاء: الّذي يطرّز الثّياب بالرّسوم والأشكال بخيوط من الذّهب أو الفضّة.
- (٤) تستنّ: تضطرب وتتحرّك. مصطبح: يشربها عند الصّباح. عانة وسوراء: موضعان، اشتُهرا بالخمر.
- (٥) قرقرة الإبريق: صوت اندفاق الماء من فمه، وهو صوت مطرب، كأنه رجع المزامير: أي ترديد أنغامها. وترجيع فأفاء: ترديد حرف الفاء أثناء الكلام.
  - (٦) درجت في القوم: مشت فيهم، ودبّت في أوصالهم. الإغفاء: أوّل النّوم. والغفوة: النّوم الخفيف.
    - (٧) قصر إحصائي: قصرت في إحصاء ما يأخذ عاصر الخمر من التّاجر.
    - (٨) من ذخر آدم أو من ذخر حوّاء: أي ممّا ادُّخر من زمن قديم، فهي قديمة معتّقة.
  - (٩) يمطل: يَعِدُ، ولا يفي، من المهاطلة. ينتاب: يقصد. موتائي: أمواتي. أي: هي ممّ ادّخر من قديم.
- (۱۰) تنفحنا ريحَ البنفسج: يهبّ علينا ريح البنفسج وطيبه. النّشر: الرّائحة الطّيّبة. الخزاماء: الخزامي، نبت زهره طيّب الرّائحة. وروي: ريحُ، نشرُ.
  - (١١) خنث: مُخبِّث. دمث: رقَّة ولين. يستأثر العين: تنجذب العين إليه، فلا تنظر إلى غيره.
  - (١٢) مقرّط: في أذنه قرط. وافر الأرداف: ممتلئ الأرداف. ذو غنج: ذو دلال. وسم حنّاء: نقش حنّاء.
- (١٣) كسّر الشّعر واوات: جعله حلقات كحرف الواو. نضّده: صفّه. ردّ الصّدغ بالفاء: ما تدلّى من الشّعر وطال لواه كحرف الفاء.

١٤ عَيْنَاهُ تُقْسِمُ دَاءُ في مَجَاهِرَهَا وَرُبَّمَا نَفَعَتْ مِنْ صَوْلَةِ الدَّاءِ
 ١٥ إنّي لأَشْرَبُ مِنْ عَيْنَيْهِ صَافِيَةً صِرْفاً، وَأَشْرَبُ أُخْرَى مَعْ نَدَامَائِي
 ١٦ وَلَاثِمٍ لَامَنِي جَهْلاً. فَقُلْتُ لَهُ: إنّي وَعَيْشِكَ مَشْغُوفٌ بِمَوْلائِي
 [٩]

[من الكامل]

١ \_ إكْسِرْ بِمَائِكَ سَوْرَةَ الصَّهْبَاءِ

٢ - فَاحْبِسْ يَدَيْكَ عَنِ الَّتِي بَقِيَتْ بِهَا

٣ حَفْرَاءُ تَسْلُبُكَ الهُمُومَ إذا بَدَتْ

٤ - كُتِبَ المِزَاجُ عَلَى مُقَدَّم تاجِهَا

٥- نَمَّتْ عَلَى نُدْمَانِهَا بِنَسِيمِهَا

٦ قَدْقُلْتُ حِينَ تَشَوَّفَتْ فِي كَأْسِهَا

٧ ـ لا بُدَّ مِنْ عَضِّ المَرَاشِفِ فَاسْكُنِي

٨ وَمُهَفْهَفٍ نَبَّهْ تُهُ لَمَّا هَدَا

٩ وَشَكَا إليّ لِسَانُهُ مِنْ سُكْرِهِ

(١٤) إنّ عينيه، لدلاله وخفره، تُمرض من ينظر إليهما، وهما تشفيان من الدّاء بما فيهما من سحر وفتنة.

(١٥) صرفاً: خالصة، غير ممزوجة. نُدَامَائِي: ندمائي، جمع نديم.

(١٦) وعيشك: قسم، يقسم بعيشه أنّه مشغوف بمولاه، ولا يأبه للوم لائمه.

#### [٩]

(١) سورة الصّهباء: حدّة الخمر وشدّتها، والماء يكسر حدّتها. خضوعها للهاء: انكسار حدّتها عند مزجها بالماء.

(٢) احبس يديك: امنعها. تشاكل: تشابه.

(٣) صفراء: خمرة. تسلبك الهموم: تزيل عنك الهموم. حلّة السّرّاء: لباس السّرور.

(٤) المزاج: ما يُمزج به الشّراب من الماء. العسراء: جمع أعسر. وهو الّذي يكتب بيده اليسرى.

(٥) نمّت: كشفت عن ندمانها ودلّت عليهم، بنسيمها وضيائها.

(٦) تشوّفت: تزيّنت، وأغرت بشربها. وتضايقت: أراد اضطربت بسبب مزجها.

(٧) المراشف: الشَّفاه.

(٨) المهفهف: الرّقيق الخصر. هدا: هدأ. تغلّقت: انطبقت أجفانها. والإغفاء: النّوم الخفيف.

(٩) التّلجلج هنا: ثقل اللّسان بالكلام بسبب السّكر. والفأفاء: الّذي يردّد حرف الفاء في كلامه، ويكثر منه.

# ٠١- فَعَفَوْتُ عَنْهُ وَفِي الفُوَّادِ مِنَ الْهَوَى كَتَلَهُّبِ النِّيرَان فِي الحَلْفَاءِ [١٠]

[من الكامل]

وَاكْسِرْ بِمَائِكَ سَوْرَةَ الصَّهْبَاءِ فَمُرَنْ يَدَيْكَ بِعِفَّةٍ وَحَيَاءِ جَلَّتْ عَنِ التَّصْرِيحِ بالأَسْمَاءِ وَتَخَبِّرُ الأَخْبَارَ عَنْ حَوَّاءِ مُتَأَلِّقٍ بِبَدَائِعِ الأَضْوَاءِ وَالكَأْسُ مِنْ ياقُوتَةٍ بَيْضَاءِ وَالكَأْسُ مِنْ ياقُوتَةٍ بَيْضَاءِ وَسُطَ الظَّلامِ، كَوَاكِبُ الجَوْزَاءِ وَسُطَ الظَّلامِ، كَوَاكِبُ الجَوْزَاءِ كَقَضِيبِ بَانٍ فَوْقَ دِعْصِ نَفَاءِ غَنَّى بِحُسْنِ لَبَاقَسةٍ وَحَيَاءِ:

لا تَبْكِ بَعْدَ تَفَرُقِ الخُلَطَاءِ فَإِذَا رَأَيْتَ خُـضُوعَهَا لِمَزاجِهَا \_ ٢ وَمُدَامةٍ، سَجَدَ المُلُوكُ لِذِكْرِهَا \_٣ شَمْطَاءُ، تَذْكُرُ آدَماً مَعْ شِيئِهِ \_ { صَاغَ المِزَاجُ لَهَا مِثَالَ زَبَرْجَدٍ \_ 0 فَالخَمْرُ فِينَا كَالِبِجَادِي حُمْرَةً \_ ٦ وَالكُوبُ يَضْحَكُ كَالغَزَالِ مُسَبِّحَاً \_ ٧ وَكَأَنَّ أَقْدَاحَ الزُّجَاجِ، إذا جَرَتْ \_ ^ يَسْعَى بِهَا مَنْ وُلْدِ يافِثَ أَحْوَرٌ \_ 9 وَفَتَىً كَأَطْوَع مَنْ رَأَيْتَ إِذَا انْتَشَى

(١٠) الحلفاء: نبات ينبت في مغايض الماء. أي: يتلهّب الهوى في الفؤاد كها تتلهّب النّار في الحلفاء. [١٠]

- (١) الخلطاء: الأصحاب يخالط بعضهم بعضاً، ويكون بينهم محبّة ومودّة.
  - (٢) إذا مزجتها فعاملها بعفّة وحياء.
  - (٣) جلّت..: لم يصرّح باسمها إجلالاً لها.
- (٤) شمطاء: اختلط بياض شعرها بسواده. وشيث: ابن آدم. والمقصودُ قِدَمُ هذه الخمرة وتعتّقها.
  - (٥) لَمَا مزجت صارت كالزّبرجد المتألّق، والزّبرجد: حجر كريم يشبه الزّمرّد.
- (٦) البجادي: كساء أحمر مخطّط. والياقوت: حجر كريم صُلب صافي شفّاف، مختلف الألوان، منه الأبيض.
  - (٧) اللَّثغة: تحوّل اللَّسان من حرف إلى آخر، وهنا تكرار حرف الفاء.
    - (٨) الجوزاء: أحد أبراج السّماء، أو نجم يعترض وسط السّماء.
- (٩) يافث: ابن آدم. وأراد بولد يافث قِدَمَ هذه الخمرة وتعتقها. أحور: ساحر العينين. البان: شجر معتدل القوام، يشبّه القدّ به. الدّعص: قطعة من الرّمل مستديرة كالأرداف. والنّقاء والنّقى: ممدود ومقصور: الرّمل.
  - (١٠) أطوع: متجاوب. انتشى: أخذه السُّكر.

# ١١\_ «عَلِقَ الهَوَى بِحَبَائِلِ الشَّعْثَاءِ وَالمَوْتُ بَعْضُ حَبَائِلِ الأَهْوَاءِ» [١١]

[من السّريع]

١- أَعْتَـ لُّ بِالـمَاءِ، فَأَدْعُـ وبِهِ لَعَلَّهَا تَـنْــزِلُ بِالـمَاءِ
٢- وَيَعْلَـمُ اللَّهُ عَلَى عَـرْشِـهِ مَا طِـبِّــيَ الـمَاءُ وَلا دَائِـي
٣- إلّا لِـمَا أَلْــقَـــى بإنْـسَانَــةٍ مُخْتَالَةٍ في نَعْلِ حِـنَّاءِ
٤- وُلِـدْتُ في حُـبِّـكِ يَا مُـنْيَتِي بِطَالِع لَيْسَ بِمِعْطَـاءِ
٥- هَــذا وَرِيحِـي مِنْكُمُ صَرْصَرٌ جَـفَّـفُ دُوني كُلَّ خَـضْــراءِ

[من البسيط]

١- اللّه مَوْلَى دَنَانِيرٍ وَمَوْلائِي بِعَيْنِهِ مَصْبَحِي فِيهَا وَمَعْسَائي
 ٢- صَلِيتُ مِنْ حُبِّهَا نَارَيْنِ: وَاحِدَةً بَيْنَ الضُّلُوعِ، وَأُخْرَى بَيْنَ أَحْشَائي
 ٣- وَقَدْ حَمَيْتُ لِسَانِي أَنْ أُبِينَ بِهِ فَمَا يُعَبِّرُ عَنِي غَيْرُ إِيمَائي

(١١) الحبائل: شِبَاكُ الصّيّاد. الشّعثاء: الّتي اغبرّ شعرها وتلبّد. أي: التّعلّق بحبائل هذه الشّعثاء والتّعلّق بالهوي قد يقود إلى الموت.

#### [11]

- (١) أعتلّ بالماء: أتشاغل به وأتلهّى. وأدعو به: أطلبه. وتنزل بالماء: تأتى به، المقصود مجيئها.
  - (۲) طبّی: دوائی.
- (٣) أي: أتشاغل بالماء لما ألقى من اختيال امرأة ذات كِبْرِ ودلال. ونعل حنّاء: نوع من النّعال يدلّ على ترف صاحبه.
- (٤) ولدت في حبّك: أي متلبّساً بحبك، وقد تـمكّن منّي. منيتي: بُغيتي ومرادي. غبر معطاء: طالع نحس.
- (٥) ريح صرصر: شديدة البرد. أي: لا يتحقّق لي أمل منكم. فأنتم كالرّيح الباردة الّتي تُيبِّسُ كلّ اخضر ار.

#### [11]

- (١) دنانير: اسم المرأة الّتي يتغزّل بها. والله مولاي ومولاها. وأصبح وأمسي برعاية الله وكنفه.
  - (٢) صليت نارين: أُحرقت بهما.
  - (٣) منعت لساني عن أن يعبّر عمّا بي، فلا أعبّر إلّا بالإيهاء.

٤ يَا وَيْحَ أَهْلِيَ أَبْلَى بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ عَلى الفِرَاشِ، وَمَا يَدْرُونَ مَا ذَائي هـ وَ لَوْ كَانَ زُهْدُكِ فِي الدُّنْيَا كَزُهْدِكِ فِي وَصْلِي مَشَيْتِ بِلا شَكِّ عَلى المَاءِ
 ٥ ـ لَوْ كَانَ زُهْدُكِ فِي الدُّنْيَا كَزُهْدِكِ فِي وَصْلِي مَشَيْتِ بِلا شَكِّ عَلى المَاءِ
 [١٣]

[من الخفيف]

١- قَدْ سَقَتْنِي، وَالصَّبْحُ قَدْ فَتَقَ اللَّيْ لَلْ، بِكَأْسَيْنِ، ظَبْيَةٌ حَـوْرَاءُ
 ٢- عَـنْ بَنَانٍ كَأَنّهُ قُصُبُ اللهِ خَّسَ لِي قَنْ عَلَيْ اللهِ خَلَى اللهِ عَنْ بَنَاءُ
 ٣- ذاتُ حُسْنٍ، تُسْجَى بِأَرْدَافِهَا الأُزْ رُ، وَتُطوَى فِي قُمْصِهَا الأَحْشَاءُ
 ١٤ قَدْ طَوَى بَطْنَهَا، عَلى سَعَةِ العَيْ يَسْء فَمُ ورٌ فِي حَقْوِهَا وَانْطِوَاءُ
 ١٤]

[من الوافر]

عَلى دِيبَاجَتَيْ خَدَّيْهِ مَاءُ فَيَخْفُتُ، وَالقُلُوبُ لَهُ سِبَاءُ إذا رَنَتَا، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

١- بِبَابِ بُنَيَّةِ الوَضَّاحِ ظَبْيٌ
 ٢- كَمَاءِ الدَّنِّ يَسْكَرُ مَنْ رَآهُ
 ٣- يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ بِمُقْلَتَيْهِ

- (٤) ويح: كلمة تعجّب وترحّم. أبلي: يصيبني البلاء وأمرض.
- (٥) لو زهدت في الدّنيا كزهدك في وصلي لكنت من الأولياء، ومشيت على الماء.

#### [14]

- (١) فَتَق الصَّبِحُ اللَّيلَ: بدَّد ظلامه وأزاحه. وظبية: امرأة حسناء كالغزال. حوراء: ساحرة العينين.
- (٢) البنان: أطراف الأصابع. وقُضُب: جمع قضيب: أي: أطراف أصابعها كقضبان الفضّة حسناً وجمالاً.
   قنى: صبغ.
- (٣) الأرداف: جمع رِدْفِ، وهو مؤخّرة المرأة وعجزها. والأزر: جمع إزار، وهو ما ستر من الخصر إلى أسفل. ويدخل الرّدف في ذلك. وتسجى بأردافها الأزر: يملأ ردفُها الإزار، ويضيق عنه. والقمص: جمع قميص، وهو ما ستر من الخصر إلى فوق. وتطوى في قمصها الأحشاء: أي ضامرة الخصر.
- (٤) سعة العيش: رفاهيته، ووفرة الغني. والحقو: الخصر. أي: هي ضامرة الخصر، قد انطوى بعضه على بعض. [١٤]
  - (١) بنيّة الوضّاح: بيته. والدّيباج: الحرير. أي أنّ خدّها ناعم كالحرير، وأراد بالماء نضارة الوجه.
- (٢) الدّنّ: وعاء كبير، يعتّق فيه الخمر. وماء الدّنّ: الخمر. يخفت: يسكن ويهدأ. سباء: خمرة الدّنّ هذه تسبي
   القلوب وتأسر ها.
  - (٣) مقلتيه: عينيه. ورنتا: نظرتا. أي: يعذّب بنظراته من يشاء.

# [من السّريغ]

١- فَلَيْتُ مَنْ حَمَّلْتُهُ حَاجَةً فَرَدَّنِي مِنْهُ بِفَضْلِ الحَياءُ
 ٢- وَقَالَ: مَا شِئْتَ فَسَلْ غَيْرَنا فَفِي الّذي تَطْلُبُ جَازَ الإبَاءُ
 ٣- فَقُلْتُ: مَا لِي حَاجَةٌ غَيْرَهَا فَقَالَ: هَا مِنْكَ لَقِيتُ البَلاءُ
 ١٤- ثُمَّ ثَننَى ثَوْبَا عَلى وَجْهِهِ فَبَلَّهُ مِنْ خَجَلٍ بالبُكَاءُ

# [من البسيط]

السابسيطا وصَّ مَنْكَ بِهَا لا يَدْفَعُ المَاءُ وصَّ هَجْرُونِي، مِنَ التَّصْرِيحِ إِيمَاءُ
 قَدْ كَانَ يَكْفِيكُم، إِنْ تَنَانَ عَزْمُكُمُ أَنْ تَهْجُرُونِي، مِنَ التَّصْرِيحِ إِيمَاءُ
 وَمَا نَسِيتُ مَكَانَ الآمِرِينَ بِنا مِنَ الوُشَاةِ، وَلَكِنْ في فَمِي مَاءُ
 مَا زِلْتُ أَسْمَعُ حَتّى صِرْتُ ذَاكَ بِمَنْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، وَالنَّاسُ أَحْيَاءُ
 مَا ذِلْتُ أَسْمَعُ حَتّى صِرْتُ ذَاكَ بِمَنْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، وَالنَّاسُ أَحْيَاءُ
 مَا ذِلْتُ أَنْ ذَا اسْم، فَقَدْ أَصْبَحْتُ يُعْرَفُ لِي مِمَّا أُكَابِدُ فِي حُبِيكَ أَسْمَاءُ

#### [10]

- (١) حمَّلته حاجة: طلبت منه. ردّن بفضل الحياء: منعه حياؤه من تلبية حاجتي.
  - (٢) سل غيرنا: اطلب حاجتك من غيرنا. جاز الإباء: جاز رفضه.
    - (٣) في تلبية حاجتك بلاء لي.
- (٤) ثنى ثوباً على وجهه: غطّاه. بلّه من خجل بالبكاء: كناية عن فحش الطّلب.

#### [١٦]

- (١) غصصت منك: أي غصّتي منك لا يدفعها الماء. صحّ هجرك: تحقّق.
- (٢) إن عزمتم على هجري فيكفي الإيهاء. والإيهاء: الإشارة، بالعين أو باليد أو بالرّأس.
- (٣) الوشاة: جمع واش، وهو من ينقل الوشاية من شخص إلى آخر، أو ليؤلّب أحدهما على الآخر. في فمي
   ماء: لا أستطيع الكلام.
  - (٤) يعنى أسمع ولا أتكلّم، كأنّي قامت قيامتي.
  - (٥) أكابد: أعانى. أي: صار لي أسهاء بحسب حالات المكابدة في حبّك.

#### قال يمدح هارون الرّشيد:

[من الطّويل]

وَقَدْ طَالَ تَرْدَادِي بِهَا وَعَنَائِي أَرَاهَا أَمَامِي مَسرَّةً، وَوَرَائِي عَنِ الدَّارِ، وَاسْتَوْلَى عَلَيَّ عَزَائِي عَلَيَّ عَزَائِي عَلَيَّ، وَلا يُنْكِرْنَ طُولَ ثَوائِي فَلَمْ تُوقِنِي أَكْرُومَتِي وَحَيَائِي فَلَمْ تُوقِنِي أَكْرُومَتِي وَحَيَائِي فَلَمْ تُوقِنِي، حتّى رَيْطَتِي وَحَيَائِي يَمِينِي، حتّى رَيْطَتِي وَحِذَائِي عَلَى قُبْلَةٍ أَوْ مَوْعِدٍ بِلِقَاءِ عَلَى قُبْلَةٍ أَوْ مَوْعِدٍ بِلِقَاءِ تَسَاقُطُ نُورِ مِنْ فُتُوقِ سَمَاءِ عَلَى الخُلَفَاءِ عَلَيْكَ، وَإِنْ غَطَيْتَ هَا بِغِطَاءِ وَمَا سَاسَ دُنْيَانَا أَبُو الأُمَنَاءِ وَمَا سَاسَ دُنْيَانَا أَبُو الأُمَنَاءِ وَمَا سَاسَ دُنْيَانَا أَبُو الأُمَنَاءِ

لَفَدْ طَالَ فِي رَسْمِ الدِّيَارِ بُكَائِي كَأَنِّي مُرِيخٌ في الدِّيارِ طَرِيدةً \_۲ فَلَمَّا بَدَالِي اليَأْسُ عَدَّيْتُ نَاقَتِي \_٣ إلى بَيْتِ حَادٍ لا تَهرُّ كِلَابُهُ \_ { فإنْ تَكُن الصَّهْبَاءُ أَوْدَتْ بِتَالِدِي \_ 0 فَمَا رِمْتُ مُ حتّى أَتَى دُونَ مَا حَوَتْ \_ ٦ ٧ - وَكَأْس كَمِصْبَاحِ السَّمَاءِ شَرِبْتُهَا أَتَتْ دُونَها الأَيَّامُ، حتّى كَأَنَّهَا ٩ تَرَى ضَوْءَها مِنْ ظَاهِر الكَأْس سَاطِعَاً ١٠ تَبَارَكَ مَنْ سَاسَ الأُمُورَ بعِلْمِهِ ١١ ـ نَعِيشُ بِخَيْرِ مَا انْطَوَيْنا عَلَى التُّقَى

[17]

<sup>(</sup>١) رسم الدّيار: ما بقي من آثارها. وتردادي: تردّدي عليها. وعنائي: معاناتي ومُقاساتي.

<sup>(</sup>٢) مريغ طريدة: أطلب صيداً أطارده. أراها أمامي مرّة وورائي: لا أتمكّن منها.

<sup>(</sup>٣) عدّيت ناقتي عن الدّار: تجاوزت بها الـدّار وعدلت عنها. واستولى عليّ عزائي: صبّرت نفسي وسَلَوْتُ.

<sup>(</sup>٤) حانٍ: ذو حنان. لا تهرّ: لا تصوّت. والهرير: صوت الكلاب دون النّباح. والثّواء: الإقامة.

<sup>(</sup>٥) أودت بتالدي: أتلفت ميراثي. لم توقني: لم تحفظني. الأكرومة: فعل الكرم.

 <sup>(</sup>٦) ما رمته: ما برحت. والرّيطة: الملاءة. أراد أنّه أنفق كلّ ماله في شرب الخمر، حتى رهن ملاءته
 وحذاءه.

<sup>(</sup>٧) مصباح السّماء: النَّجم. يعني يتلألأ الخمر فيها كتلألئ النَّجم.

<sup>(</sup>٨) أتت دونها الأيام: أي معتقعة، أتى عليها دهر، وهي تتلألأ كنور يتساقط من السّماء.

<sup>(</sup>٩) أي: نور هذه الخمرة يسطع من الكأس، ولو كانت مغطّاة.

<sup>(</sup>١٠) تبارك الله الَّذي يدبّر الأمور، والَّذي فضّل الخليفة هارون الرّشيد على غيره.

<sup>(</sup>١١) نحن في خير ما دمنا في تقى، ويدبّر أمورنا أبو الأمناء هارون الرّشيد.

١٢ إمَامٌ يَخَافُ اللَّهَ، حتى كَأَنَّهُ يُومِّلُ رُؤْيَاهُ صَبَاحَ مَسَاءِ
 ١٣ أَشَمُّ، طُوالُ السَّاعِدَيْنِ كَأَنَّمَا يُنَاطُ نِجَادَا سَيْفِهِ بِلِوَاءِ
 [١٨]

[من الوافر]

١- مَرَرْتُ بِهَيْتُم بِنِ عَدِيِّ يَـوْمَا وَقِدْمَا كُنْتُ أَمْنَحُهُ الصَّفَاءَ
 ٢- فَأَعْرَضَ هَـيْتُ مٌ لَـمَّارَآنِي كَأَنِّي قَـدْ هَـجَـوْتُ الأَدْعِـيَاء
 ٣- وَقَـدْ آلَـيْتُ أَنْ أَهْجُـو دَعِيّاً وَلَوْ بَلَغَتْ مُرُّوءَتُـهُ السَّمَاء
 ١٩٥]

### قال يهجو حسيناً المغنّي:

[من الخفيف]

١ قَدْ نَضِجْنَا وَنَحْنُ فِي الخَيْشِ طُرّاً أَنْضَجَتْنَا كَوَاكِبُ الجَوْزاءِ
 ٢ فَأَصِيبُ والنَا حُسَيْناً، فَفِيهِ عِوضٌ مِنْ جَلِيدِ بَرْدِ الشّتَاءِ
 ٣ لَـ وْ تَعَنَّى، وَفُـوهُ مَلآنُ جَمْراً لَمْ يَضِرْهُ لِبَرْدِ ذَاكَ الغِنَاءِ

(١٢) أي: يخاف الله، ويتّقيه فينا، لأنّه مطّلع على أعماله في كل وقت.

(١٣) أشمّ: به عزّة وإباء. يناط: يعلّق. ونجاد السّيف: حمائله. أراد أنّه طويل، والعرب تمتدح بهذه الصّفة.

#### [17]

- الهيثم بن عدي الطّائي (ـ٧٠٧) هـ. مؤرّخ، عالم بالأدب والنّسب. جالس خلفاء زمانه، وأورد في بعض
   كتبه مثالب النّاس، فكُرِهَ لذلك. وهو عند المحدّثين غير ثقة.
  - (٢) الأدعياء: جمع دَعِيّ، وهو المتّهم في نسبه، أو من يُدعى لغير أبيه.
  - (٣) آليت: أقسمت. ولو بلغت مروءته السّماء: مهم اسمت مروءته وعلت.

#### [14]

- (١) نضجنا: من شدّة الحرّ. والخيش: مروحة كانت تعلّق في البيوت، وقت الحرّ الشّديد، مرطّبة بالماء، تُحرّك لتبديد الحرّ. والجَوزاء: من بروج السّماء، أو نَجم يعترض وسط السّماء.
  - (٢) أصيبوا لنا: استدعوا لنا حسيناً المغنى، في هذا الجَوّ الحار، لأنّ غناءه أشد برودة من جليد الشّتاء.
    - (٣) فوه: فمه. لم يضره: لم يتضرّر به. يعني أنّ برد ذلك الغناء يطفئ الجَمر إن ملأ فمه.

### قال يهجو أبا خالد النَّمِيريُّ:

[من السّريع]
كَيْفَ تَرَكْتَ الإِبْلَ وَالشَّاءَ؟
حَيْثُ تَرَى التَّنْوَمَ وَالآءَ؟
وَلَـمْ يَرَلْ بِالمِصْرِ تَنْاءَ
سِوَى اسْمِهَا في النّاسِ أَسْمَاءَ
وَيُتْ بِعُ الدَه هَيَاءَ يَه هَيَاءَ
لِطِيبِهَا كُنْتَ الغُبَيْرَاءَ

١- يارَاكِبَا أَقْبَلَ مِنْ ثَهْمَـدٍ
 ٢- وَكَيْفَ خَلَّفْتَ لَـدَى قَعْنَب

٣ - جَاءَمِنَ البَدْوِ أَبُوخَالِدٍ

٤ ـ يَعْرِفُ لِلنَّارِ أَبُوخَ الِهِ

٥ - إذا دَعَا الصَّاحِبَ يَهْ يَا بِهِ

٦ لَوْ كُنْتَ مِنْ فَاكِهَةٍ تُشْتَهَى

٧- لا تَعْبُرُ الحَلْقَ إلى دَاخِلِي

[11]

[من الرّجز] وَالأَجَلُ المَفْدُورُ مِنْ وَرَائِهِ سَوْطَ عَذَابٍ، صُبَّ مِنْ سَمَائِهِ تَرَى لِمَوْلاً عُلَامُ على جَرَائِهِ

حتى تَحَسَّى دُونَها المَاءَ

١- لَمَّا غَدَا الثَّعْلَبُ في اعْتِدَائِهِ
 ٢- صَبَّ عَلَيْهِ النَّهُ مِنْ أَعْدَائِهِ

٣ مُبَارَكاً يُكْثِرُ مِنْ نَعْمَائِهِ

[٢٠]

(١) ثهمد: موضع، ذكره طرفة في مطلع معلّقته.

(٢) القعنب: الأسد، أو الثَّعلب الذِّكر. والتَّنُّوم: شجر ذو ثمر، والآء: ثمر شجر.

(٣) تَنَاءُ: مقيهاً.

(٤) يعرف أسهاء للنّار لا يعرفها النّاس.

(٥) يهيا به: يصيح به، ويناديه بأداة النّداء «هَيَا». ويكرّر النّداء مرّة بعد مرّة.

(٦) الغبيراء: نبات، أو ثمره، وهو غير مستساغ، أو شراب مسكر يتّخذ من الذّرة.

(٧) لا تُبلع إلّا بشرب الماء معها.

#### [11]

- (١) اعتدائه: ركضه وعَدْوِهِ. الأجل المقدور: أراد كلب الصّيد.
- (٢) أُنزل عليه العذابُ صباً متتابعاً كضرب السياط، سوطاً بعد سوط.
- (٣) النّعماء: الدّعة وخَفْـضُ العيش، اليد البيضاء. مولاه: صاحبه. الجِـراء: جمع جَـرْو، وهـو الكلب الصّغير.

يَكُنُّهُ بِاللَّيْلِ في غِطَائِهِ ٤ - تَحَدُّبَ الشَّيْخِ عَلَى أَبْنَائِهِ ٥ - يُوسِعُهُ ضَمّاً إلى أَحْشَائِهِ وَإِنْ عَرَى جَلَّلَ في رِدَائِكِ ٦ مِنْ خَشْيَةِ الطَّلِّ وَمِنْ أَنْدَائِهِ يَضِنُ بالأَرْذَلِ مِنْ أَطْلَاتِكِ ٧- ضَنَّ أَخِي عُكُل عَلى عَطَائِهِ يَبِيعُ بِاسْم اللَّهِ في أَشْلاثِهِ حتّى إذا مَا انْشَامَ في مَلائِهِ ٨ تَكْبِيرُهُ وَالحَمْدُ مِنْ دُعَائِهِ ٩ وصَارَ لَحْيَاهُ عَلَى أَنْسَائِهِ وَلَيْسَ يُنْجِيهِ عَلى دَهَائِهِ ١٠ تَنَسُّمُ الأَرْوَاحِ فِي انْبِرَائِدِ خَضْخَضَ طُبْيَيْهِ عَلَى أَمْعَالِهِ كَدَجِّكَ القُفْلَ عَلَى أَشْبَائِهِ ١١ وَشَدَّ نَابَيْهِ عَلَى عِلْبَائِهِ دَيْنَا لَهُ لا بُدَّ مِنْ قَصَائِهِ ١٢ كَأَنَّ مَا يَـطْلُبُ فِي عِفَائِـهِ ١٣ ـ فَفَحَصَ الثَّعْلَبُ في دِمَائِهِ يَا لَكَ مِنْ عَادِ إلى حَوْبَائِيهِ [77]

[من الرَّجَز]

١- وَارِفَةٌ لِلطَّيْرِ فِي أَرْجَائِهَا كَلَغَطِ الكُتَّابِ فِي اسْتِمْ لائِهَا

(٤) تحدّب: تعطّف وتحنّن. يكنّه: يستره ويداريه.

(٥) عرى: تعرّى. جلّل: ستر.

(٦) الطّلّ : المطر الخفيف. أنداء: جمع ندى. يضنّ: يبخل. الأرذل: الأقلّ. أطلاء: جمع طَلْي، الصّغير من أبنائه.

(V) أخي عكل: صاحب متاع. أشلائه: أعضائه، جمع شلوٍ.

(٨) انشام: دخل. ملائه: أراد غباره، أي: المنشور كالملاء، الواحدة مُلَاءة.

(٩) لحياه: مثنّى لَخْيٍ. وهو عظم الحنك، وعليه الأسنان. الأنساء: جميع نَسَا، وهو عصب يمتدّ من الوَرِكِ إلى الكعب.

(١٠) التّنسّم: التّنفّس، وتشمّم النّسيم. الأرواح: جمع ريح. انبرائه: اعتراضه. خضخض: حرّك. وطبييه: مثنّى طبي، بضمّ الطّاء وفتحها، وهو حَلَمة الضَّرْع، والضّرع للحيوان كالثّدي للمرأة.

(١١) العلباء: عصب العَنق. الدّج: الإرخاء. أشباء القُفْل: أسنانه الّتي يُحْكَمُ الإقفالُ بها.

(١٢) عفائه: معافاته. لا بدّ من قضائه: لا بدّ من قضاء الدّين حتّى يسقط عنه.

(١٣) فحص الثعلب في دمائه: ولغ فيها. عادٍ: واثب على الفريسة. الحوباء: النَّفس، المقصود الفريسة. [٢٢]

(١) وارفة: أي روضة وارفة الظّلال. اللّغط: اختلاط الأصوات وإبهامها. أي: لغط الطّيور كلغط الكتّاب عند الاستملاء.

لَمْ يَبُرُذِ المَقْرُورُ لاصْطِلائِهَا إِذَا الْنَتَحَى النَّازِعُ في الْنِحَائِهَا يَعْزَى ابنُ عُصْفُودٍ إلى بَرَّائِهَا وَاسْتَوْسَقَ القِشْرُ عَلَى لِحَائِهَا فَالحُسْنُ وَالجُودَةُ مِنْ أَسْمَائِهَا فَالحُسْنُ وَالجُودَةُ مِنْ أَسْمَائِهَا وَلَمْ يُخَالِطْهَا نَقَا مَيْثَائِهَا وَلَمْ يُخَالِطْهَا نَقَا مَيْثَائِهَا فَهْيَ تُرَاقِي الطَّيْرَ في ارْتِقَائِهَا مَنْ شُودِ أَعْجَاذٍ وَمِنْ رَهَائِهَا كُلُّ حَبَنْطَاقٍ عَلَى احْبِنْطَائِهَا كُلُّ حَبَنْطَاقٍ عَلَى احْبِنْطَائِهَا مَرْتُومَةُ الخَطْمِ بِطِينِ مَائِهَا مَرْشُومَةُ الخَطْمِ بِطِينِ مَائِهَا يَحُطُّهَا لِلأَرْضِ مِنْ سَمَائِهَا لِلمَائِهَا لِلأَرْضِ مِنْ سَمَائِهَا لِلمَائِهَا لِللْمُ

٢- أَشْرَفْتُهَا، وَالشَّمْسُ في خِرْشَائِهَا
 ٣- بِشِقَةٍ، طَوْلُكَ في إِبْقَائِهَا
 ٤- لَمْ يَرْهَبِ الفُطُورَ مِنْ سِيسَائِهَا
 ٥- حتى تَأْنَاهَا إلى انْتِهَائِهَا
 ٢- وَشُمَّسَتْ، فَيَبِسَتْ مِنْ مَائِهَا
 ٧- ثُمَّ ابْتَدَرْنَا الطَّيْرَ في اعْتِلائِهَا
 ٨- مِنْ طِينَةٍ لَمْ تَدْنُ مِنْ غَضَرَائِهَا
 ٩- لا تُحوِجُ الرَّامِي إلى انْتِقَائِهَا
 ١٠- مِثْلَ تَلَظِّي النَّارِ في الْتِظَائِهَا
 ١٠- مِثْلُ تَلَظِّي النَّارِ في الْتِظَائِهَا
 ١١- وَمِنْ شُرُوقَاهَا وَمِنْ صَبْغَائِهَا
 ٢١- طَرَاحَةٌ لِلْحُوتِ مِنْ جَرْبَائِها
 ٢١- تَرْفُلُ فِي نَعْلَيْسَ مِنْ أَمْعَائِها
 ٢٠- تَرْفُلُ فِي نَعْلَيْسَ مِنْ أَمْعَائِها

(٢) أشرفتها: قصدتها. الشّمس في خرشائها: أوّل ظهورها. المقرور: من أصابه القّر، وهو البرد. الصطلائها:
 للتّدفّ- بها.

 <sup>(</sup>٣) الشّقة: المشقوقة طولاً من لوح أو عصا. أراد آلة الصّيد. أي: أشرفتها بشقّة. طولك: ما تط اله من الصّيد. النّازع: الّذي يرمي عن القوس. انتحى في انتحائها: قصدها وتتبّع تنقّلها.

 <sup>(</sup>٤) الفطور: الشّقوق. السّيساء: الظّهر. يعزى: ينسب. ابن عصفور: هو عمرو بن عصفور القوّاس،
 صديق أبي نواس. وكان يعمل الأقواس. برّائها: الّذي يبري تلك القوس.

<sup>(</sup>٥) تأنَّاها: تمهّل عليها. استوسق: اجتمع. اللَّحاء: قشر العود أو الشَّجرة.

<sup>(</sup>٦) شمّست: عرّضت للشّمس لتجفّ، فتصلب وتشتدّ. والجودة: بفتح الجيم وضمّها.

<sup>(</sup>٧) ابتدرنا: سارعنا. البنادق: جمع بندقة، وهي كرة صغيرة كحبّة البندق، من طين أو معدن، يُرمى بها الصّيد.

<sup>(</sup>٨) الغضراء: أرض ذات طين. النّقا: القطعة من الرّمل. أرض ميثاء: سهلة.

<sup>(</sup>٩) الرّامي: الصّيّاد. تراقى: ترتفع معها وترتقى.

<sup>(</sup>١٠) تلظّي النّار: تلهّبها. الرّهاء: الواسع.

<sup>(</sup>١١) شروقاها: لونها المشرق. الصّبغاء: ما كان أبيض الذّنب من الطّير. الحبنطاة: القصيرة الدّميمة. احبنطائها: انتفاخ بطنها.

<sup>(</sup>١٢) جربائها: سمائها. مرثومة الخطم: مكسورة الأنف.

<sup>(</sup>۱۳) ترفل: تسير متبخترة.

#### قال يصف امرأة تغتسل:

[من الوافر]

فَورَّدَ وَجْهَهَا فَرْطُ الحَيَاءِ بِـمُعْتَدِلٍ أَرَقَّ مِـنَ السهَـوَاءِ الـى مَساءٍ مُسعَـدًّ في إنساءِ عَلى عَـجَـلٍ إلى أُخدِ الرِّدَاءِ فَأَسْبَلَتِ الظَّلامَ عَلى الضِّيَاءِ وَظَلَّ المَاءُ يَقْطُرُ فَوْقَ مَاءِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ النّسَاءِ ١- نَضَتْ عَنْهَا القَمِيصَ لِصَبِّ مَاءِ
 ٢- وَقَابَلَتِ النَّسِيمَ وَقَدْ تَعَرَّتْ
 ٣- وَمَدَّتْ رَاحَةَ كالمَاءِ مِنْهَا
 ٤- فَلَمَّا أَنْ قَضَتْ وَطَراً وَهَمَّتْ
 ٥- رَأَتْ شَخْصَ الرَّقِيبِ عَلَى التَّدَانَ
 ٢- فَغَابَ الصُّبْحُ مِنْهَا تَحْتَ لَيْلٍ
 ٧- فَسُبْحَانَ الإلَهِ، وَقَدْ رَبَ اهَا

\* \* \*

#### [77]

- (١) نضت: خلعت. ورّد: صار لونه كالورد لغلبة الحياء عليه. فرط الحياء: شدّته.
  - (٢) بمعتدل: بقامة معتدلة. أرقّ من الهواء: هيفاء، رقيقة القامة.
    - (٣) راحة كالماء: ناعمة ليّنة.
      - (٤) الوطر: الحاجة.
    - (٥) الظّلام: شعرها الأسود. والضّياء: بياض بشرتها.
- (٦) المقصود بالصّبح بياض بشرتها، وباللّيل سواد شعرها، والمقصود بـ «ماء» الثّانية لين جسمها ونعومته.
  - (٧) براها: خلقها.

### قافية الألف

#### 

[من الطّويل]

وَأَلْبَسَنِي ثَوْبَاً مِنَ الضَّرِّ وَالبَلْوَى تَقَلَّبُ عَيْنَيْهِ إِلَى شَخْصِ مَنْ يَهْوَى تَقَلَّبُ عَيْنَا فِضٌ لا يَمُوتُ، وَلا يَخْيَا أَخُو الحُبِّ نِضْوٌ لا يَمُوتُ، وَلا يَخْيَا فَزُوَّ جَنَا مِنْهُ نَّا، فِي خِدْرِهِ، الكُبْرَى إِلَى أَنْ بَلَغْنَا مِنْهُ غَايَتَهُ القُصْوَى وَحَاضِئُهَا حَرُّ الْمَجِيرِ إِذَا يَحْمَى وَحَاضِئُها حَرُّ الْمَجِيرِ إِذَا يَحْمَى إِذَا يَحْمَى إِذَا بَرَزَتْ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهَا مَثْوَى أَنْ اللهَ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهَا مَثْوَى شَامِيَّةُ المَنْشَا لِنَّارَ التِي عِنْدَهُمْ تُدُكَى لِيغْضَتِهَا النَّارَ التي عِنْدَهُمْ تُدُكَى

١ ـ شَجَانِي، وَأَبْلَانِي تَذَكُّرُ مَنْ أَهْوَى

٢ ـ يَدُلُّ عَلَى مَا فِي الضَّمِيرِ مِنَ الفَتَى

٣۔ وَمَا كُلُّ مَنْ يَهْوَى هَوَىٌ هُوَى هُوَى هُوَ

٤ خَطَبْنَا إلى الدِّهْ قَانِ بَعْضَ بَنَاتِهِ

٥ - وَمَا زَالَ يُغْلِي مَهْرَهَا، وَيَزِيدُهُ

٦ \_ رَحِيفًا، أَبُوهَا المَاءُ، والكَرْمُ أُمُّهَا

٧ مَسَاكِنُهَا دَنُّ بِهِ القَارُ مُشْعَـرٌ

٩ - مَجُوسِيَّةٌ، قَدْ فَارَقَتْ أَهْلَ دِينِهَا

#### [ ۲٤]

- (١) شجاني: أحزنني. أبلاني: جلب لي الضّعف والمرض. الضّرّ والبلوي: الهزال والبلاء.
  - (٢) تقلّب عينيه: تتابع نظراته.
  - (٣) نضو: هزيل، بين الموت والحياة.
- (٤) أراد بالدّهقان: تاجرَ الخمر، وببعض بناته: الخمر. الخدر: ناحية من البيت، تتوارى به المرأة، وتستكنّ فيه.
  - (٥) يغلي مهرها: يغالي فيه ويزيد.
  - (٦) الرّحيق: الخمر، أو أطيبها. والهجير: شدّة الحرّ في منتصف النّهار.
  - (٧) الدّن: خابية الخمر الكبيرة. القار: الزّفت. مشعر: ملصق. ومثوى: من ثوى بالمكان: أقام.
- (٨) يهوديّة الأنساب: يصنعها ويعتقها ويبيعها يهودٌ. مسلمة القرى: تزرع كرمتها في قرى المسلمين، وشآميّة المغدى: تغدو إلى الشّام، وتصدّر إليها. وعراقيّة المنشأ: أي المنشأ، يعني نشأتها في العراق.
  - (٩) مجوسيّة: تنسب إلى المجوس، وهم ممّن يقومون بشأنها ويتعاهدونها. تذكى: توقد.

فَمَا سَكَنَتْ حتى أَمَوْنَا بِهِ يُعطْفَى إِذِ انْدَفَعَتْ فِيهِمْ، فَصَارُوا لَهَا أَسْرَى وَتسْجُدُ أُخْرَى حِينَ تَغُرُبُ لِلْمُمْسَى فَأَنفُسُهُمْ أُخْيَا، وَأَجْسَادُهُمْ مَوْتَى فَأَنفُسُهُمْ أُخْيَا، وَأَجْسَادُهُمْ مَوْتَى رَبِيبِ مُلُوكِ، كَانَ وَالِدُهُمْ كِسْرَى فَتَدُرْكُهُ كَأْسٌ، وَفِي كَفِّهِ أُخْرَى فَتُدُرِكُهُ كَأْسٌ، وَفِي كَفِّهِ أُخْرَى وَأَوْمَا إلى السَّاقِي لِيَسْقِيَ باليُمنَى سِرَاجَيْنِ فِي مِحْرَابِ قَسِّ إِذَا صَلّى وَتَلْتَذُ عَيْنِي طِيبَ رَائِحَةِ الدُّنيَا سِرَاجَيْنِ فِي مِحْرَابِ قَسِّ إِذَا صَلّى وَتَلْتَذُ عَيْنِي طِيبَ رَائِحَةِ الدُّنيَا تَحْمَى وَتَعْمَى وَتَعْمَى الْمُنتَى فَيْرَانِ فَكَادَتْ بِهِ تَعْمَى وَتَعْمَى الْمُنتَى فَيْرَانِ فَكَادَتْ بِهِ تَعْمَى وَتَعْمَى الْمُنتَى الْمُنتَى فَيْرِي عَلَيْهُمْ وَيَ اللّهُ لَكُنَا مَا تَهْوَى الْمُنتَى إِلَيْكَالُهُ مَا تَهْوَى إِلَى كُلِّ مَا تَهْوَى إِلَى كُلُّ مَا تَهْوَى إِلَى كُلِّ مَا تَهْوَى فَي الْمُنْ فَهُ وَى إِلَى كُلِّ مَا تَهْوَى إِلَى كُلُّ مَا تَهْوَى فَى الْمُؤْمَى إِلَى كُلُّ مَا تَهْوَى إِلَى كُلُ مَا تَهْوَى الْمَارَةُ مَنْ تَهْوَى إِلَى كُلُّ مَا تَهْوَى الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمَالَةُ مُنْ تَهُومَى الْمُ كُلُ مَا تَهْ وَى الْمُنْ لِيْ عُلَيْ مُنْ نَهِ مُنِي الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُنْ الْمُؤْمُلُولِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمُنِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

<sup>(</sup>١٠) راعها: أخافها وروّعها. يطفى: يُطفأ، مهموز فقصره لضرورة القافية.

<sup>(</sup>١١) النّدامي: جمع ندمان ونديم، أي: المجالس على الخمر. أي: كانت أسيرة لديهم فصاروا لها أسرى.

<sup>(</sup>١٣) أحيا: أحياء، وقصرها لضرورة الوزن.

<sup>(</sup>١٤) ساقي: فتى يسقي الخمر. الدّلّ: الغُنْج والدّلال. الطّرف فاتن: عيناه فاتنتان، تفتنان من ينظر إليهها. ربيب ملوك: ربّته الأكاسرة، وأدّبته بآدابها.

<sup>(</sup>١٥) حثثنا مغنّينا: استعجلناه لشرب كأسه لتدركه كأس أخرى، وهكذا كأس بعد كأس.

<sup>(</sup>١٦) أوما: أومأ، بتخفيف الهمزة: أشار.

<sup>(</sup>١٧) شبّه تلألؤ الخمر في الكأسيس، وهما بكِفّيه، بسراجيس متدقدين في محراب القسّ. هذا آخر القصيدة في طبعة النّشرات الإسلاميّة. وما بعده قصيدة أخرى جاءت في ٣/ ٢٥ برقم ١٧ من الطّبعة ذاتها.

<sup>(</sup>۱۸) تنكشف البلوى: يزول ما به من غم وهمّ.

<sup>(</sup>١٩) العقار: الخمرة، ولمعانها كالبرق، إذا بدا كاد يعمى الأبصار.

<sup>(</sup>٢٠) الحباب: فُقاعات تعلو سطح الكأس إذا مزجت بالماء، وهي موزّعة على جوانب الكأس كالدّرر.

<sup>(</sup>٢١) أي: يزداد طيبها عند مزجها بالماء.

#### [من السّريع]

١- يَا مَعْشَرَ العُشّاقِ! مَا البُشْرَى؟
 قَدْ ظَ فِ رَتْ كَفِّي بِمَنْ أَهْوَى
 ٢- وَاصَلَنِي مِنْ بَعْدِكُمْ سَيِّدِي كَذَاكَ أَيْنَ الكُمُ العُفْبَى
 ٣- ضَمَمْتُ كَ فَي عَلَى دُرَّةٍ لا شِرْكَةٌ فِيها، وَلا دَعْدوَى
 ٤- لَـمَا تَـمَالَتُ سُرُوراً بِهَا أَعْرَبْتُ عَنِي سَائِرَ الدُّنْيَا
 ٢٦٦]

#### [من الكامل]

وَصِفَاتِ مَا أَلْقَى مِنَ البَلْوَى أَبْصَرْتَ عَنْ مَعنَى أَبْصَرْتَ عَنْ مَعنَى فَصَّرْتُ عَنْ مَعنَى فَأَعُسودُ فِيهِ مَسرّةً أُخسرَى لأَرَاحَنِي مِنْ ذِلَّةِ الشَّكْوَى لأَرَاحَنِي مِنْ ذِلَّةِ الشَّكْوَى تَنْبُو المَعَاوِلُ عَنْهُ، أَوْ أَقْسَى فِينَا تُنِيرُ وَتُظْلِمُ الدُّنْيَا فِينَا تُنِيرُ وَتُظْلِمُ الدُّنْيَا

## ١ - أَفْنَيْتُ فِيكِ مَعَانِيَ الشَّكْوَى

٢ - جَوَّلْتُ آفَاقَ الْكَلَامِ، فَمَا

٣ وأَعُدُّ مَا لا أَشْتَكِي غَبْنَاً

٤ - فَلَوَانَّ مَا أَشْكُو إلى بَشَرٍ

٥ لكنتما أشْكُو إلى حَجَرٍ

٦ ظَبْيٌ بِمَبْكَاهُ وَمَضْحَكِهِ

#### [٢٥]

- (١) ما البشرى: أي البشرى للعشّاق هي الظّفر بالحبيب.
- (٢) سيّدي: يعني من أهواه، فهو سيّدي. العقبي: عاقبة الأمور وخاتمتها. يبشّرهم بالوصل بعد الهجر، كما واصلني من أحبّ.
- (٣) ضممت كفّي: تمكّنت منه، وحرصت عليه. درّة: أي هـو كالدّرّة في حسنه. لا شركة فيها: لا أحـد يشاركه في هذه الدّرة. ولا دعوى: ولا يدّعيها أحدٌ له.
- (٤) مَّكَلَّاتُ سـروراً بها: غمـر السّرور نفسي وملأهـا. أغربت: أبعدت. سائر الدّنيا: كلّ ما في الدّنيا سوى هذه.

#### [٢٦]

- (١) أي: اتبعت كلّ أساليب الشّكوى ممّا لقيت منكِ من البلاء.
  - (٢) أي: تتبّعت كلّ أساليب الكلام، واستقصيتها، ولم أقصر.
- (٣) أي: أعتبر نفسي مغبوناً فيها لم أَشُكُ منه، فأعود إلى الشَّكوي لأرفع الغبن والتَّقصير.
- (٤) يعني أنَّها كالحجر قساوة، إذ لم تؤثَّر الفؤوس فيه، بل هي أقسى منه، وكذلك شكاواي لم تؤثَّر فيها.
  - (٦) أي: هذا الطّبي بكاؤه يظلم الدّنيا، وضحكه ينيرها.

[من الطّويل]

وَكَانَ عَلَيْهَا مِنْكَ، يا سَيِّدِي، أَقْوَى

شِعَاراً مِنَ الحُمَّى، وَلَمْ أَلْبَس الحُمِّي

بِدُنْيَايَ، لَمْ أَذْخَرْكَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا

١ فَدَيْتُك! جِسْمِي كَانَ أَحْمَلَ لِلشَّكْوَى

٢ \_ فَدَيْتُكَ! لَمْ أُنْصِفْكَ، إِذْ أَنْتَ لابِسٌ

٣ فَدَيْتُكَ! لَوْ أَنَّ الَّذِي بِكَ يُفْتَدَى

[۲۸]

[من مجزوء الرَّمَل]

كُلُّ بَاكٍ فَسَيُبْكَى كُلُّ مَذْكُودٍ سَيُبْكَى كُلُّ مَذْكُودٍ سَيُنْسَى مَنْ عَلا فاللَّهُ أَعْلَى هُ لَهُ فَلَى هُ لَهُ فَلَى وَنَشْقَى وَنَشْقَى حِر لَسِيمَا لَيْسَ تَخْفَى فَصِر لَسِيمَا لَيْسَ تَخْفَى

بِ مِنَ الأَشْيَاءِ يَخْفَى

١ كُللُ نَساعٍ فَسينُنْ عَى
 ٢ كُللُ مَذْخُورٍ سَيَفْنَى
 ٣ لَيْسَ غَيْرَ اللَّهِ يَبْقَى

١- ليس عير النب يبسفى
 ٤- إن شَمْئَا قَدْ كُفننَا

٥ \_ إنّ لِلــشّـرّ ولِلْخَـيْـــ

٦ كُـلُّ مُسْتَخْفٍ بِـسِرِّ

٧ لاتَرَى شَيْئًا على اللَّه

اد عاد عاد

[YY]

- (١) أي: كان جسمى قويّاً يتحمّل الشّكوي.
- (٢) أي: لا أنصفك إذا أُصبتَ بالحمّى، ولم أتحملها عنك. الشّعار ما يلي الجسد من الثّياب.
  - (٣) أي: لو أنّني أستطيع أن أفديك بالدّنيا لفديتك ولم أدخّر شيئاً منها.

[۲۸]

- (۱) كلّ من ينعى غيره ويبكي عليه سيُنعنى ويُبكى عليه.
- (٢) كلّ مدّخُر سيفني، وكلّ من له ذكر بين النّاس سيُنسى.
  - (٣) لا يبقى إلّا اللهُ، ومهما علا المرءُ في الأرض فاللهُ أعلى.
    - (٤) إننّا نسعى ونشقى لِمَا كفانا اللهُ.
- (٥) للخير والشّر علامات لا تخفى على أحد. وسِيها وسيهاء: علامة وهيئة.
  - (٦) مهما أخفيتَ السّر فاللهُ يراك، ولا يخفى عنه شيء.

## قافية الباء

#### [٢٩]

[من المُنْسَرِح]

مِنْيَ، فَالمِرْبَدَانِ، فَاللَّبَبُ ينِ عَفَا، فَالصِّحَانُ، فَالرَّحَبُ حتى بَدَا في عِذارِيَ الشَّهَبُ شَرْخُ شَبَابٍ، وَزَانَهُ مُ أَدَبُ أَيْدِي سَبَا في البِلادِ، فَانْشَعَبُوا عليّ، هَيْهَاتَ، شَأْنُهُمْ عَجَبُ لَيْسَ لَهَا ما حَبِيتُ مُنْقلَبُ وَاقْتَسَمَتْنِي مَارِبٌ شُعبُ

١ عَفَا المُصَلِّى، وَأَقْوَتِ الكُثُبُ

٢ - فَالْمَسْجِدُ الْجَامِعُ الْمُرُوءَةِ وَالدِّ

٣ مَنَازِلٌ قَدْعَمَرْتُهَا يَفَعَا

٤ - في فِتْيَةٍ كَالسُّيوفِ، هَزَّهُمُ

٥ - ثُمَّ أَرَابَ الزَّمَانُ، فَاقْتَسَمُوا

٦ لَنْ يُخْلِفَ الدَّهْرُ مِثْلَهُمْ أَبُداً

٧ لَمَّا تَيَقَّنْتُ أَنَّ رَوْحَتَهُمْ

٨ أَبْلَيْتُ صَبْراً، لَمْ يُبْلِهِ أَحَدُ

#### [ ۲۹]

- (١) عفا: بَلِيَ وانمحت آثاره. المصلّى: موضع الصّلاة، وموضع بعينه في عقيق المدينة. أقوت: خلت وأقفرت. الكثب: جمع كثيب، وهو التّلّ من الرّمل. المربدان: مثنّى مربد، وثنّاه للضّرورة، وهو موضع بالبصرة، كان سوقاً للإبل، ثمّ صار لمفاخرات الشّعراء ومجالس الخطباء. اللّبب: موضع فيها أيضاً.
  - (٢) الجامع والصّحان والرّحب: مواضع في البصرة. يصحّ نصب «المروءة» و «الدّين»، وجرّهما.
- (٣) عمرتها: أقمت بها. يفعاً: دون العشرين. العذار: الشّعر المسترسل، المحاذي للأذن. الشّهب: بياض يخالطه سواد.
  - (٤) كالسّيوف: قوّة وتوثّباً. هزّهم شرخ الشّباب: اندفعوا بقوّة الشّباب وفورانه. شرخ الشّباب: أوّله.
- (٥) أراب الزّمان: صار ذا ريب، وتغيّر إلى الأسوأ. اقتسموا أيدي سبا: تبدّدوا وتوزّعوا في البلاد. انشعبوا: تفرّقوا شُعباً.
  - (٦) لن يخلف: لن يعوّض. وأخلف الله عليك: عوّضك. هيهات: اسم فعل لاستبعاد الإخلاف واستحالته.
    - (٧) روحتهم: ذهابهم. منقلب: رجوع.
    - (٨) أبليت: بذلت. اقتسمتني: توزعتني. مآرب شعب: حاجات أو غايات متفرّقة.

فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَسَبُ حَكَرْخِ مَصِيفٌ، وأُمِّيَ العِنَبُ بِظِلِّهَا، وَالهَ جِيرُ رَيَلْتَهِبُ فَيْنَانُ، مَا في أَدِيمِهِ جُروبُ كَمَا تُرتِّسِ الفَوَاقِدُ السُّلُبُ كَأَنْهَا يَسْتَخِفُّنَا طَرِبُ كَأَنْهَا يَسْتَخِفُّنَا طَرِبُ تَحَامَلَ الطِّفْلُ مَسَّهُ سَغَبُ قَدْ عَجَمَتْهَا السِّنُونَ وَالحِقَبُ مُهَلْهَلَ النَّسْجِ، مَا لَهُ هُدُبُ أَخِيَّةٌ في الشَّرَى، وَلا طُنُبُ إِشْفَى، فَجَاءَتْ كَأَنَّهَا لَهَبُ إِشْفَى، فَجَاءَتْ كَأَنَّهَا لَهَبُ ٩- كَسنَاكَ إنّي، إذا رُزِئْتُ أَخَساً
 ١٠- قُطْرَبُّلٌ مَرْبِعَي، وَلِي بِقُرَى الْـ
 ١١- تُرْضِعُنِي دَرَّهَا، وَتَلْحَفُنِي الْـ
 ١٢- إذا ثَنتُ أَلْعُصُونُ جَلَّلَنِي اللَّهُ مُـ
 ١٢- تبيتُ في مَأْتُم حَمَائِمُهُ اللَّهُ مُـ
 ١٤- يَهُبُ شَوْقِي، وَشَوْقُهُنَ مَعَالِمُهُ اللَّهُ مُعَالِمُهُ اللَّهُ مُعَالِمُهُ اللَّهُ مُعَالِمُهُ اللَّهُ مُعَالِمُ مُعَالَمُ مُعَالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللل

<sup>(</sup>٩) رزئت أخاً: فقدته، وفقده مصيبة لي.

<sup>(</sup>١٠) قطربّلّ: قرية بالعراق، ينسب إليها الخمر. مربعي: مكان إقامتي في الرّبيع. والكرخ: من ضواحي بغداد. ومصيف: مكان إقامتي في الصّيف. وأمّى العنب: أي الخمر.

<sup>(</sup>١١) درّها: لبنها، وأراد خمرها. تلحفني: تغطّيني. الهجير: شدّة الحرّ عند الظّهيرة.

<sup>(</sup>١٢) جلّلني: غطّاني بظلّه. فينان: غصن كثيف الأوراق. وأراد بالأديم تشابك أوراق الأغصان في نسيج، كأنّها سهاء. وجوب: فتحتات بين الأوراق تنفذ منها الشّمس.

<sup>(</sup>١٣) ترثّي: تبكي. والفواقد: جمع فاقد، والسّلب: جمع سالب. وكلّ منهما المرأة الّتي فقدت زوجها.

<sup>(</sup>١٤) يهبّ: يثور ويهيج. استخفّه الطّرب: هزّه وأثاره.

<sup>(</sup>١٥) أحبوا: أزحف الرّضاع: بفتح الرّاء وكسرها. تحامل: تكلّف المشي. سغب: جوع.

<sup>(</sup>١٦) دسكرة: بيت يكون فيه الشّراب والملاهي. وعجمتها: اختبرتها. أي: مرّت عليها سنونَ وحقبٌ، يعني أنّها معتّقة.

<sup>(</sup>١٧) هتكت: مزّقت. معتكر: شديد الظّلمة. النّسج المهلهل: الغُثاء الذي يعلو سطحها لتقادم السّنين. الهدب: خَمَل الثّوب.

<sup>(</sup>١٨) خرقاء: حمقاء. الآخية: حلقة في طرف الحبل، أو عروة أو عود يثبَّت طرفاه في الأرض كالحلقة، لربط به طنب (حبل) الخيمة.

<sup>(</sup>١٩) توجّأت: وجأت وضربت. شبا الإشفى: حدّ المثقب وشفرته.

<sup>(</sup>٢٠) استوسق الشّرب: تمّ. النّدامي: النّدماء. اللّجين: الفضّة. الغرب: الذّهب. أي: تهيّأ مجلس للنّدامي، ودارت بينهم الخمر في كؤوس من الفضّة والذّهب.

أيُّهُ مَا، لِلتَّشَابُ هِ، الذَّهَبُ أَنَّهُ مَا جَامِدٌ وَمُنْسَكِبُ صُوِّرَ فِيهَا القُسُوسُ وَالصُّلُبُ سَمَاءُ خَمْرٍ، نُجُومُهَا الحَبَبُ أَيْدِي عَذَارَى أَفْضَى بِهَا اللَّعِبُ

٢١ أَقُولُ لَمّا تَحَاكَيَا شَبَهَا:
 ٢٢ هُمَا سَوَاءٌ، وَفَرْقُ بَيْنِهِمَا
 ٢٣ مُلْسٌ، وَأَمْنَالُهَا مُحَفَّرةٌ
 ٢٢ يَتْلُونَ إِنْجِيلَهُمْ، وَفَوْقَهُمُ
 ٢٠ كَأَنَّهَا لُولُولٌ تُنبَدُهُ
 ٢٥ كَأَنَّهَا لُولُولٌ تُنبَدُهُ

[٣٠]

[من الطّويل]
بَكَيْتَ بِعَيْنِ لا يَجِفُّ لَهَا غَرْبُ
فإنّي لِمَا سَالَـمْتَ مِنْ نَعْتِهَا حَرْبُ
فأضْحَى، وَمَا مِنْهُ اللِّسَانُ وَلا القَلْبُ
إلى أَنْ رَأَيْتُ الشَّمْسَ قَدْ حَازَها الغَرْبُ
فَنَادَى: صَبُوحاً، وَهْيَ قَدْ قرُبَتْ خَبُو
مِنْ الضَّعْفِ، حتِّى جَاءَ مُحْتَبِطاً يَحْبُو
رَفِيتٌ بِهَا سُمْنَاهُ مِنْ عَمَل، نَدْبُ

أيا بَاكِيَ الأَطْلالِ غَيَّرَهَا البِلَي
 أَتَنْعَتُ دَارَاً قَدْ عَفَتْ، وَتَغَيَّرَتْ!
 وَنَدْمانِ صِدْقِ، بَاكَرَ الرَّاحَ سُحْرَةً
 يَ تَأْتَيْتُهُ كَيْمَا يَفِيقُ، وَلَمْ يُفِقْ
 فَقَامَ يَخَالُ الشَّمْسَ لَمَّا تَرَحَّلَتْ
 وَحَاوَل نَحْوَ الكَأْسِ مَشْياً فَلَمْ يُطِقْ
 فَقُلْتُ لِسَاقِينَا: اسْقِهِ، فَانْبَرَى لَهُ

(٢١) تحاكيا: تشابها. أيهما الذّهب: الشّراب أم القدح؟

(٢٢) هما سواء: متساويان. جامد ومنسكب: أي الذُّهب جامد، والخمر: سائل منسكب.

(٢٣) ملس: ناعمة ملساء. محفّرة: ذات نقش.

(٢٤) على القدح نقشت صور القسوس وهم يتلون الإنجيل. نجومها الحبب: تعلوها فقاعات متلألئة كالنَّجوم.

(٢٥) تبدّده: تفرّقه وتوزّعه. أفضى بها اللّعب: انتهى بها إلى اللّعب والعبث.

#### [٣٠]

(١) غيرها البلي: بليت فتغيرت. الغرب: الدّمع.

(٢) تنعت: تصف. عفت: اتحت معالمها. سالمت: صالحت. حرب: معترض على وصفها.

(٣) ندمان: نديم. صدق: صادق في منادمته ومخلص. باكر الرّاح سحرة: باكرها وقت السّحر. والرّاح:
 الخمر. أضحى...: أي لم يأت وقت الضّحى إلّا وأثقله السّكر، فلا يتكلّم ولا يعقل.

(٤) تأنَّيته: رعيته ورفقت به. حازها الغرب: مالت إلى الغروب.

(٥) ترحّلت: أي للمغيب. نادى صبوحاً: دعا بشراب الصّباح. وتخبو: تغرب.

(٦) مختبطاً: سائراً على غير هدى. يحبو: يزحف.

(٧) انبرى له: توجّه إليه ليسقيه. رفيق بها سمناه من عمل: أدّى ما طلبناه منه برفق. وندب: أي هذا السّاقي ظريف يوّدي عمله برشاقة ولباقة. وَأَتْسَبَعَهُ أُخْرَى، فَشَابَ لَهُ لُبُّ ٨ فَنَاوَلَهُ كَأْسَا جَلَتْ عَنْ خُمَارِهِ بِهِ سَاعَةُ حتّى يُسَكِّنَهَا الشُّرْبُ ٩ إذا ارْتَعَشَتْ يُمْنَاهُ بَالكَأْس رَقَّصَتْ

« تَعَزَّى بِصَبْرِ بَعْدَ فاطِمَةَ القَلْبُ » • ١ - فَغَنَّى، وَمَا دَارَتْ لَـهُ الكَـأْسُ ثَالِتًا:

["1]

[من الوافر]

وَتُبْلِي عَهْدَ جِدَّتِهَا الخُطُوبُ تَخُبُّ بِهَا النَّحِيبَةُ وَالنَّحِيبُ وَأَكْثُرُ صَيْدِهَا ضَبُعٌ وذِيبُ وَلا عَيْشًا، فَعَيْشُهُمُ جَدِيبُ

رَقِيقُ العَيْشِ بَيْنَهُ مُ غَرِيبُ وَلا تُحْرَجْ فَمَا في ذاكَ حُروبُ

يَـطُـوفُ بِكَأْسِهَا سَاقٍ أُدِيبُ

دَع الأَطْلَالَ تَسْفِيهَا الجَنُوبُ ٢ - وَخَلِّ لِرَاكِبِ الوَجْنَاءِ أَرْضَا

٣ بلادٌنَبْتُهَاعُشَرٌ وَطَلْحٌ

٤۔ وَلا تَـأْخُـذْ عَنِ الأَعْرَابِ لَـهْـوَا

دَع الأَلْبَانَ يَشْرَبُهَا رِجَالُ

إذا رَابَ الحَلِيبُ فَبُلْ عَلَيْهِ

٧ - فَأَطْيَتُ مِنْهُ صَافِيَةٌ شَمُولٌ

(٨) جلت عن خماره: انتهت به إلى الخمار (الصّداع) الّذي يجدثه السّكر. ثاب: رجع. اللّبّ: العقل والرّشد. أي: إنَّ الكأس الأولى سبِّت الصِّداع، وكانت الثَّانية هي الشَّفاء منه.

(٩) أي: ارتعشت يده ساعة، ثم هدأ، وقد أثقلها السكر.

(١٠) وما دارت له الكأس ثالثاً: قبل أن يشرب الكأس الثَّالثة. وتعزَّى بصبر: تأسَّى وتصبّر.

- (١) تسفيها: تحمل إليها التّراب وتملأ جنباتها. الجنوب: الرّيح تهبّ من الجنوب. الخطوب: المصائب. أي: أبلتها المصائب وجعلتها أطلالاً بعد أن كانت عامرة آهلة، والحياة فيها متجدّدة.
- (٢) الوجناء: النَّاقة الشَّديدة القويَّة. تخبّ: تمشى خبباً. والجنَّب نوع من سير الإبل. النَّجيبة: النَّاقة، والجمل
  - العشر والطّلح: من أشجار البادية. ذيب، بتخفيف الهمزة: ذئب.
  - عيشهم جديب: مجدب قاحل، لا خير فيه، لا في عيشهم ولا في لهوهم ولا مسّراتهم. (٤)
    - رقيق العيش: المترف. غريب: ليس منهم. فعيشهم خشن، لا ترف فيه. (0)
      - راب الحليب: صار لبناً رائباً. لا تحرج: دون حرج. حوب: إثم. (٦)
- أطيب منه: أطيب من عيش الأعراب. صافية شمول: خرة صافية. وساق أديب: ذو أدب ولطف ولباقة. وفي رواية: لبيب.

تَفُورُ، وَمَا يُحَسُّ لَهَا لَهِيبُ قِسْرَاةَ القَسِّ قَابَلَهُ الصَّلِيبُ أَغَسَنَّ، كَأَنَّهُ رَشَا أُربِيبُ زَهَا، فَزَهَا بِهِ دَلٌّ وَظِيبِبُ ويَفْتَحُ عَفْدَ تِكَّتِهِ الدَّبِيبُ طَرَائِفُ تُسْتَخفُ لَهَا القُلُوبُ عَلَيْكَ، في غَلائِلِهِ قَضِيب عَلَيْكَ، وَمِنْ تَسَاقُطِهِ، يَذُوبُ إذا ما اختَانَ لَحْظَتَهَا مُرِيبُ فَرَاجِي تَوْبَتِي عِنْدِي يَخِيبُ فَرَاجِي تَوْبَتِي عِنْدِي يَخِيبُ مِنَ النِيتَي عِنْدِي يَخِيبُ مِنَ النَّهِ تَيْبَانِ لَيْسَ لَهُ ذُنُوبُ وَهَذَا الْعَيْشُ، لا اللَّبَنُ الْحَلِيبُ

٨ أَقَامَتْ حِفْبَةً في قَعْرِ دَنَّ ٩ كَأَنَّ هَلِيرَهَا في الدَّنِّ يَحْكِي ١٠ تَمُدُّ بِهَا إلَيْكَ يَلاَ غُلامٍ ١٠ غَذَتْ هُ صَنْعَةُ الدَّايَاتِ حَتّى ١٢ غَذَتْ هُ صَنْعَةُ الدَّايَاتِ حَتّى ١٢ يَجُرُّ لَكَ العِنَانَ إذا حَساهَا ١٢ يَجُرُّ لَكَ العِنَانَ إذا حَساهَا ١٢ وَإِنْ جَمَّ شْتَهُ خَلَبْتَكَ مِنْهُ عَلَيْتَكَ مِنْهُ عَلَيْتِ وَالْعَنْقَى مِنْ مُغَيِّبَ بَهِ تَرَاءَى ١٥ لَكَ لَيْتِي اقْصُرِي عَنْ بَعْضِ لَوْمِي ١٤ أَعَاذِلَتِي اقْصُرِي عَنْ بَعْضِ لَوْمِي ١٤ أَعَاذِلَتِي اقْصُرِي عَنْ بَعْضِ لَوْمِي ١٤ مَنْ عَنْ بَعْضِ لَوْمِي ١٤ مَنْ بَعْضِ لَوْمِي ١٥ مَنْ الذَّنُوبَ، وَأَيُّ حُرِي ١٤ فَهَذَا الْعَيْشُ، لا خِيمُ الْبَوَادِي ١٩ فَهَذَا الْعَيْشُ، لا خِيمُ الْبَوَادِي ١٩ فَهَذَا الْعَيْشُ، لا خِيمُ الْبَوَادِي

- (٨) أقامت حقبة: أي معتقة، مضى عليها زمن طويل. تفور وما يحسّ لها لهيب: تفور دون لهيب، فهي
   تتعتق في دتها. وفورانها دليل تعتقها.
  - (٩) أي: صوت هديرها وفورانها كصوت القسّ، وهو يقرأ أمام الصّليب.
    - (١٠) أغنّ: صوته ناعم لطيف مطرب. ورشأ ربيب: غزال ناشئ صغير.
  - (١١) الدَّايات: جمع داية. أي: أنَّها استولدت هذه الخمرة المعتَّقة فزهت. الدَّلَّ: الدَّلال.
- (١٢) العنان: الرّسن. حساها: شربها حَسْوَةً حسوة، أي: يستسلم ويسترخي. التّكَّة: رباط تُشدّ به السّراويل على الخصر. الدّبيب: دبيب الخمرة في الجِسم.
- (١٣) جَمْشته: تناولته كلَّه، ولم تُبْقِ منه شيئاً. خلبتك: أدهشتك وأُخِذْتَ بها. الطّرائف: جمع طريف، وهو الشّيء المستجدُّ المستطرف. تستخفّ: تطرب له.
- (١٤) ناء بردفه: أثقله ردفه. تثنّى: تمايل دلالاً. الغلائل: جمع غلالة، وهي ثوب رقيق مترف. القضيب: أى قامته كالقضيب.
  - (١٥) تثنّي عليك: تمايل دلالاً وغنجاً. يذوب: لرقّته ولطافته.
- (١٦) المغيّبة: المرأة غاب عنها زوجها. اختان لحظتها: نظر إليها خلسة بمؤخّرة العين. مريب: ذو ريب وشكّ.
  - (۱۷) اقصري: كفّي.
  - (١٨) الحرّ: الكريم، ومن كلّ شيء خياره. وفي رواية: تعيّرني الذّنوب.
  - (١٩) أي: هذا هو العيش، مع الخمرة وفي مجالسها، لا عيش البوادي، وما فيه من خشونة وضنك.

٢٠ فَأَيْنَ البَدْوُ مِنْ إِيوَانِ كِسْرَى وَأَيْنَ مِنَ الْمَدِينِ الزُّرُوبُ؟
 ٢١ غُرِرْتِ بِتَوْبَتِي، ولَجَجْتِ فِيهَا فَشُقِّي اليَوْمَ جَيْبَكِ لا أَتُوبُ!
 [٣٢]

[من الطّويل]

وَأَعْرَبْتُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ وَأَعْرَبَا لِيَأْبَى أَمِيرُ المُؤمِنِينَ وَأَشْرَبَا إلى الشَّرَفِ الأَعْلَى شُعَاعًا مُطَنَّبَا يُقَبِّلُ فِي دَاجٍ مِنَ اللَّيْلِ كَوْكَبِا وَمَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ مِنَ البَيْتِ مَغْرِبَا على مُسْتَدَارِ الأُذْنِ صُدْعًا مُعَقْرَبَا فَكَانَتْ إلى قَلْبِي أَلَذَنْ صُدْعًا مُعَقْرَبَا ١ - أَعَاذِلَ! أَعْتَبْتُ الإِمَامَ وَأَعْتَبَا

٢ - وَقُلْتُ لِسَاقِينَا: أَجِزْهَا، فَلَمْ يَكُنْ

٣ فَجَوَّزَهَا عَنّي عُقَاراً تَرَى لهَا
 ١٤ عَبَّ فِيهَا شَارِبُ القَوْم خِلْنَهُ

٥ - تَرَى حَيْثُمَا كَانَتْ مِنَ البَيْتِ مَشْرِقًا

٦- يَـدُورُ بِهَا سَاقِ أَغَـنُ تَـرَى لَـهُ

٧ - سَقَاهُمْ، وَمَنَّانِي بِعَيْنَيْهِ مُنْيَةً

(٢٠) الإيوان: من أعظم الأبنية وأعلاها، تعاور على بنائه عدد من الأكاسرة. ذهب أكثره، ولم يبق منه غير الطّاق، وهو المعروف بطاق كسرى. والمدائن: من أعظم مدن الفرس وأكبرها. وكانت مسكن الأكاسرة حتّى الفتح. والزّروب: زرائب الغنم.

(٢١) غررت بتوبتي: طمعت في أن أتوب، ولججت فيها: ألححت عليها. الجَيَب: قَبَّة القميص. أي: مهما فعلت فلن أتوب عمّا أنا عليه من إدمان الخمر، وملازمة مجالسها. وفي رواية جمعت بين البيت ٧١ م ١٨ فقال:

أعاذلتي خـلا رشدي قديمـاً فشقّي الآن جيبَكِ، لا أتـوب [٣٢]

- (١) العاذل: اللَّائم. وأعتبت: أزلت عتابه، وطلبت رضاه. وأعرب: أفصح وأبان.
  - (٢) أجزها: أبعدها عنى. ويأبى: لا يرضى شربها.
- (٣) جوّزها عنّي: أبعدها وتجاوزني. عقاراً: خمراً. الشّرف الأعلى: المرتفع العالي. شعاعاً مطنّباً: خمرة ذات إشعاع مرتفع ممتدّ، كأنّه طنب. والطّنب: حبل تشدّ به الخيمة.
  - (٤) عبّ: شرب من غير تنفّس. خلته: ظننته. داج: مظلم.
  - (٥) يشرق المكان الّذي هي فيه، ويظلم المكان الّذّي يخلو منها.
- (٦) أغنّ: صوته ناعم لطيف. والمراد بالصدغ: الشّعر المتدلّل على الأذن. معقرباً: معقوفاً على هيئة العقرب،
   لأتّها ترفع ذيلها وتلويه حين تسير.
  - (٧) منّاني: وعدني بأمنية. بعينيه: بإشارة من عينيه.

[من المُنْسَرِح]

شَقَّ سَنَاهُ في الجَوِّ وَالْتَهَبَا لَهُ يُّ بِرِيحَيْنِ: شَمْأَلٍ وَصَبَا وَجَرَّ مِنْهُ عَلَى الرُّبَى ذَنَبِا لِمُنْتَشٍ مَوْهِنَا إذا انْقَلَبَا يُذْكِرُهُ في زَمَانِهِ الرَّطَبَا يُذْكِرُهُ في زَمَانِهِ الرَّطَبَا يَدْعُو بِوَاوَيْلَتَا وَوَاحَرَبَا أَسٍ مَلِيَّا بِكَفِّهِ التَّررَبَا أَسٍ مَلِيَّا بِكَفِّهِ التَّررَبَا فَمَّ وَأَمْضَى في نَفْسِهِ أَرْبَا مُعْتَصِماً بالعَزَاءِ مُحْتَسِبَا زُكُوْا فَعَالاً مَعَا وَمُنْتَهَبَا رَكُوا فَعَالاً مَعَا وَمُنْتَهَبَا ١- لِضَوْءِ بَرْقِ ظَلِلْتَ مُكْنَئِبَا
 ٢- يُومِضُ في ضَاحِكِ النَّوَاجِذِ، حُـ
 ٣- نَوَّطَ في الأُفْقِ عِبْءَ فُرَّقِبِهِ
 ٤- وَنَائِحٍ هَبَّ في الغُصُونِ ضُحَىً
 ٥- يَدْعُو بِذِكْرٍ عَلَى اسْمِهِ لِهَوَىً
 ٢- فَبِتُ مِثْلَ المُقِيمِ مُغْتَرِبَا
 ٧- مُنْقَدَّ جَيْبِ القَمِيصِ، يَحْثُو على الرَّ
 ٨- حتّى إذا ما انْتَهَى لِغَايَتِهِ
 ٩- أَلْجَا قُوى ظَهْرِهِ إلى سَنَهِ
 ١٠- وَفِتْتَ قِلَ لا المِرَاءُ يَشْمُلُهُمْ
 ١٠- شَبُّوا عَلَى أَذْبَةٍ كَأَصْورَةِ الْـ

#### [٣٣]

- (١) شتّى سناه الجَوّ والتهبا:ارتفع ضوؤه في الجَوّ كاللّهب.
- (٢) يومض: يلمع. النّواجذ: الأضراس. محذوّ: محاط. شمأل: ريح تهبّ من الشّمال. صبا: تهبّ من الشّرق.
- (٣) نوّط: أثقل البرق الغيمة. العبء: الحمل التّقيل، وهو ما تحمله الغيمة من الماء. وفرّقه: غيمه، جمع فارق، وهي الغيمة المنفردة. وجرّ ذنباً: نزل منها مطر متتابع.
- (٤) ناحت الحمامة: سجعت، فهي نائح. المنتشي: الذي بدأ به السّكر. موهناً: منتصف اللّيل. انقلب: عاد راجعاً.
  - (٥) يذكره في زمانه الرّطَبا: يذكّره بالعيش الرّخص اللّين المترف.
  - (٦) واويلتا: يدعو على نفسه بالويل، وهو الهلاك. واحربا: يقولها عند تكاثر المصائب عليه، وفتكها به.
- (٧) منقد منفتق ومنشق جيب القميص: قبته. يحثو التراب: يأخذ قبضة منه ويرمي بها. مليّاً: طويلاً.
   التُّرُب: التراب.
  - (٨) ثَمَّ: اسم يشار به إلى المكان البعيد، بمعنى هنالك. الأرب: الحاجة.
- (٩) ألجا: ألجأ، خفّفت الهمزة للضّرورة. أي: التجأ إلى سند قويّ، يعتمد عليه. اعتصم: تمسّك. العزاء:
   المواساة. محتسباً: فعله حِسْبةً لله.
  - (١٠) المراء: الشُّكِّ. زكوا فعالاً: صلحت أفعالهم ونمت. منتسباً: منبتاً ينتسبون إليه.
- (١١) أدبة: أدب. أصورة المسك: أوعيته، الواحد صُوَار. تترى: متوالية. مباح: للجَميع. منتهب: مأخوذ قهراً.

أَحْذَاهُ ظَبْيُ الصَّرِيمَةِ اللَّبَبَا الذَّهَبَا يَقْلِسُ فِي الكَأْسِ بَيْنَنَا الذَّهَبَا تَرَى لَهَا عِنْدَ مَزْجِهَا حَبَبَا مِنْ فَهَا حَبَبَا مِنْ فَهَا عَنْدَ مَزْجِهَا حَبَبَا مِنْهُ نَ وَطَّالِا لِآخَوْ فَحَبَا كَأْسٌ، وَقَعْلِي بِبَثِّي الطَّرَبَا: كَأْسٌ، وَقَعْلِي بِبَثِّي الطَّرَبَا: غَالَكَ حتى انْ فَرَدْتَ مُكْتَئِبَا غَالَكَ حتى انْ فَرَدْتَ مُكْتَئِبَا عَالَكَ حتى انْ فَرَدْتَ مُكْتَئِبَا مَعْلَى وَجُدَ، وَحُزْتَ الأَحْزَانَ وَالكُربَا وَالكُربَا وَالكُربَا مَعْنَا لَكَ عَبْلَا هَا كَثَبِنَا لَا اللَّهَ بَاللَّهُ اللَّهُ ال

17 يَسْعَى عَلَيْهِمْ بِالكَأْسِ ذُو نُطَفِ اللهَ اللهَ مُن فَاثِلُ فُدِّمَتْ مَن ضَاحِكُ لَهُ اللهَ اللهَ مَن مَن صَاحِكُ لَهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اله

<sup>(</sup>١٢) نطف: جمع نطفة، وهي اللّؤلؤة. وذو نطف: له قلادة، يعني أنّه ذو دلّ وترف. أحذاه: أعطاه. الصّريمة: القطعة من الرّمل. اللّبب: موضع القلادة من الصّدر. أراد سعة الصّدر.

<sup>(</sup>١٣) ماثل: حاضر بين يدي الشّراب. فدّمت: شدّ على فمه الفدام، وهو خرقة كانوا العجم يشدّونها على فم الإبريق. يقلس: يكثر من الشّراب. الذّهبا: أي خمراً يشعّ ويتلألأ كالذّهب.

<sup>(</sup>١٤) قهوة: خمرة. المزّة: الخمر فيها حموضة. مشعشعة: ذات شعاع وتلألؤ. الحبب: فقاعات تعلو سطح الكأس عند مزجها بالماء.

<sup>(</sup>١٥) تترى: متوالية. حبا: دنا. وطّا: مخفف وطّأ، أي: مهّد وسهّل لغيره.

<sup>(</sup>١٦) مراوغتي الكأس: تركه وابتعادي عنه بمداورة ومواربة. وبثّي: حزني. غالك: اغتالك.

<sup>(</sup>١٨) اغترفت الهموم: أخذت منها غَرْفاً، أي: غَرْفَةً بعد غرفة. الهموم والبثّ والوجد والأحزان والكرب: كلّها بمعانِ متقاربة.

<sup>(</sup>١٩) فادحة: مصيبة شديدة. كثب: قرب. أي: أصابتك كلّ فادحة بنبلها عن قرب.

<sup>(</sup>٢٠) الرّشا: مخفّف من الرّشأ، وهو ولد الظّبية، تشبّه به المرأة الحسناء.

<sup>(</sup>٢١) أرذاك: أهزلك. مجلودك: قلبك المتعب الصّابر على أحواله. النّصب: التّعب.

<sup>(</sup>٢٢) الآنس: المؤنس. استشعر الوصب: شعر بالمرض.

<sup>(</sup>٢٤) طرفي: عيني. جنباً: بعيداً.

[من البسيط]

كِلاهُ مَا عَجَبٌ في مَنْظَرٍ عَجَبِ صُبْحًا تَولَّدَ بَيْنَ المَاءِ وَالعِنَبِ حَصْبَاءُ دُرِّ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِ حَصْبَاءُ دُرِّ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِ تَواتِرُ الرَّمْيَ بالنَّشَابِ مِنْ كَثَبِ في حُسْنِ قَدِّ، وَفي ظُرْفٍ وَفي أَدَبِ بِالكَشْخِ مُحْتَبِ بِالكَشْخِ مُحْتَبِ بِالكَشْخِ مُحْتَبِ بِالكَشْخِ مُحْتَبِ بِالكَشْخِ مُحْتَبِ بِالكَشْخِ مُحْتَبِ مِنْ وَمَنْ يَهُ وَيْنَ بِالكَثْخِ مُحْتَبِ وَالْمَتْبِ وَالْمَحْتَبِ وَالْمَدْ فِي الْمَسْخِ مَحْتَبِ وَالْمَتْبِ وَالْمَحْتِ وَالْمَدْنِ وَمَنْ يَهُ وَيْنَ بِالكَشْخِ وَالْمَدْنِ وَالْمَدِ وَالْمَدْنِ وَالكَذِبِ فِيمَنْ بَرَى اللَّهُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَرِبِ فِيمَنْ بَرَى اللَّهُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَربِ فِيمَنْ بَرَى اللَّهُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَربِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَربِ لَمْ اللَّهُ مَنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَربِ لَمِي الْمَالَ وَلَا مِنْ حُبِّهَا أَرْبِي

سَاع بِكَأْسِ إلى نَاشِ عَلى طَرَبِ قَامَتْ تُرِينِي، وَأَمْرُ اللَّيْلِ مُجْتَمِعٌ \_ ٢ كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعِهَا \_٣ كَأَنَّ تُرْكَاً صُفُوفَاً في جَوانِبِهَا \_ { مَنْ كَفِّ سَاقِيَةٍ، نَاهِيكَ سَاقِيَةً ه \_ كَانَتْ لِرَبِّ قِيانِ ذِي مُغَالَبَةِ \_ 7 فَقَدْ رَأَتْ وَوَعَتْ عَنْهُنَّ، وَاخْتَلَفَتْ \_ ٧ حتّى إذا مَا غَلَى مَاءُ الشَّبَابِ بِهَا ٩ \_ وَجُمِّشَتْ بِخَفِى اللَّحْظِ فَانْجَمَشَتْ ١٠ تَمَّتْ، فَلَمْ يَرَ إِنْسَانٌ لَهَا شَبَهَا ١١ - تِلْكَ الَّتِي لَوْ خَلَتْ مِنْ عَيْنِ قَيِّمِهَا

[48]

- (١) ناشِ: نشوان. النّشوة: السُّكر، أو أوّله.
- (٢) أمر اللّيل مجتمع: في تمام الظّلام. تريني صبحاً: أي خمراً متوهّجاً كالصّبح.
- (٣) الحصباء: الحصى الصّغيرة. أي: الفقاعات كحصى من درّ. أرض من ذهب: سطح الكأس كالذّهب.
  - (٤) تركاً: جنوداً من الترك. تواتر الرّمي: تتابعه. النّشاب: النّبْل. كثب: قرب.
  - (٥) ناهيك ساقية: حسبك من ساقية تجمع صفات الإعجاب. والقدّ: القامة المعتدلة.
  - (٦) القيان: جمع قينة، وهي المغنية. وربّ قيان: القيّم عليهنّ. الكشخ: جمع الرّجال مع النّساء لريبة.
- (٧) أي: رأت هذه السّاقية ووعت ما تفعل هذه القيان، وكانت تسعى بالرّسائل بينهن وبين عشّاقهنّ.
- (٨) إلى ماء الشّباب بها: اكتملت أنو تتها، وكانت في ميعة الشّباب وتوثبّه. أفعمت: امتلأت نضارة. تمام الجسم والقصب: تمّ جسمها وقوامها.
- (٩) جمّش الرّجل المرأة: غازلها ولاعبها. خفي اللّحظ: النّظر خُفية، وهو من المغازلة. انجمشت: استجابت.
   جرّت الوعد: راوغت في الوفاء به.
  - (۱۰) تمت: اكتملت. برى: خلق.
  - (١١) خلت من عين قيّمها: زاغت عنه، وانفلتت منه. أربي: حاجتي. أي: لا ينتهي أربي منها.

[من البسيط]

فَقَدْ تَسَرْبَلْتَ ثَوْبَ الحُسْنِ وَالطّبِ يا دُمْيَةً صَوَّرُوهَا في المَحَارِيبِ نَعَمْ! وَأَوْدَتْ بِمَا تَحْتَ الجَلابِيبِ مِسْ أَوَّلٍ كَانَ يَأْتِي بِالأَعَاجِيبِ وَلا تَسَدُّمَّ نَّسَهُ إلَّا بِتَجْرِيبِ مِنْ خَمْرِ عَانَةَ أَوْ مِنْ خَمْرَة السِّيبِ في سَاحَةِ الكَأْسِ، أَحْدَاقُ اليَعَاسِيبِ يَشْفِي الضَّجِيعَ بِذِي ظُلْمٍ وتَشْنِيبِ يَا مَنْ رَأًى حَمَلاً يَسْطُو عَلى ذِيبِ! ١ ـ شَمِّرْ شَبَابَكَ في قَتْلِي وَتَعْذِيبِي

٢ عَيْنَايَ تَشْهَدُ أَنِّي عَاشِقٌ لَكُمُ

٣ - جَرَّبْتُ مِنْكَ أُمُورَاً صَـدَّعَتْ كَبِدِي

٤ - إفْهَمْ، فَدَيْتُكَ، بَيْتَا سَائِراً مَثَلاً

٥ ـ لا تَحْمَدَنَّ امْرَأً مِنْ غَيْرِ تَجْرِبَةٍ

٦ و وَقَهْ وَ وِ مِثْلَ عَيْنِ الدّيكِ صَافِيَةٍ

٧ كَأَنَّ أَحْدَاقَهَا، وَالمَاءُ يَفْرَعُهَا

٨ يَسْعَى بِهَا، مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ ذُو كَفَلٍ

٩ كَأَنَّهُ كُلَّمَا حَاوَلْتُ نَائِلَهُ

١٠ يَسْطُو عَلَيَّ بِحُسْنٍ لَسْتُ أُنْكِرُهُ

[40]

<sup>(</sup>١) شمّر شبابك: تهيّأ لقتلي وتعذيبي بفتنة شبابك وميعته. تسربلت: لبست.

<sup>(</sup>٢) دمية: صورة. أي: هذه المرأة كصورة دمية حسناء. المحاريب: جمع محراب، وهو صدر البيت والمجلس، وأكرم موضع فيهما.

<sup>(</sup>٣) صدّعت كبدي: شقّته وفتّته. أودت: أهلكت.

<sup>(</sup>٤) افهم: افهم هذا المثل. لا تحمد ن ولا تذمن : لا تمدح أحداً ولا تذمنه إلَّا بعد تجربة.

<sup>(</sup>٦) قهوة: خمرة. وعانة: بلد على الفرات، مشهور بالخمر. السّيب: من قرى البصرة.

<sup>(</sup>٧) أحداقها: فقاعاتها عند المزج بالماء. يقرعها: يمزجها بشدّة. اليعاسيب: جمع يعسوب، وهو أمير النّحل وذكرها.

<sup>(</sup>٨) قرن الشّمس: أوّل إشراقها، أي: يسعى بهذه الخمر فتى مشرق الوجه. الكفل: الرّدف. يشفي الضّجيع: يلبي رغباته ويرويها. الظّلام: ماء الأسنان وبريقها. التّشنيب: بردٌ وعذوبة في الأسنان.

<sup>(</sup>٩) النّخوة: المروءة. ناشيء بين الأعاريب: تربّى بينهم. يسطو عليّ: يقهرني بحسنه ويأسرني. لست أنكره: لا أنكر حسنه وأسره. الحمل: صغير الغنم. يسطو على ذيب: يصول عليه ويقهره.

[من البسيط]

بِالرِّطْلِ يَأْخُذُ مِنْهَا مِلاَّهُ ذَهَبَا فَيَحْلِفَ الكَرْمُ أَنْ لا يَحْمِلَ العَنَبَا صَاعاً مِنَ الدُّرِّ وَاليَاقُوتِ مَا ثُقِبَا يَا أُمُّ! وَيْحَكِ، أَخْشَى النَّارَ وَاللَّهَبَا يَا أُمُّ! وَيْحَكِ، أَخْشَى النَّارَ وَاللَّهَبَا قَالَتْ: «وَلاالشَّمْسَ» وَقُلْتُ: «الحَرُّ قَدْ ذَهَبَا» قَالَتْ: «فَبَعْلِيَ» ؟ قُلْتُ: «المَاءُ إِنْ عَذُبَا» قَالَتْ: «فَبَيْتِي ؟ قُلْتُ: «المَاءُ إِنْ عَذُبَا» قَالَتْ: «فَبَيْتِي ؟ قَمَا أَسْتَحْسِنُ الحَشَبَا» قَالَتْ: «فَبَيْتِي ؟ فَهَا أَسْتَحْسِنُ الحَشَبَا» وَلا اللَّيْسِمِ الّذي إِنْ شَمَّنِي قَطَبا وَلا اللَّيْسِمِ الّذي إِنْ شَمَّنِي الطَّلُبَا وَلا اللَّيْسِمِ الّذي إِنْ شَمَّنِي قَطَبا وَلا اللَّيْسِمِ الدي إِنْ شَمَّنِي الطَّلُبَا وَلا اللَّيْسِمِ الدي وَلا مَنْ يَعْبُدُ الصَّلُبَا فَرَبَا عِرَبَا السَّقَاةِ، وَلَكِنْ إِسْقِنِي العَرَبَا المَّنْ السَّقَاةِ، وَلَكِنْ إِسْقِنِي العَرَبَا وَلا مَنْ يَعْبُدُ السَّقَاةِ، وَلَكِنْ إِسْقِنِي العَرَبَا وَلا اللَّهُ فِي العَرَبَا وَلا مَنْ يَعْبُدُ السَّقَاةِ، وَلَكِنْ إِسْقِنِي العَرَبَا وَلا السَّفَاةِ، وَلَكِنْ إِسْقِنِي العَرَبَا وَلَا السَّفَاةِ، وَلَكِنْ إِسْقِنِي العَرَبَا وَلَا الْتَلْتِي الْعَرَبَا السَّقَاةِ، وَلَكِنْ إِسْقِينِي العَرَبَا وَلَا السَّقَاةِ، وَلَا مَنْ يَعْبُدُ السَّقَاةِ عَلَى الْعَرَبَا الْمَالُولُولُولُولُ السَّقِينِي العَرَبَا السَّقِينِي العَرَبَا الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُ الْمَالَمُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعَلَالِي الْمِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالْمَالُولُ الْمَالَيْمِ اللْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالَيْمَالِي الْمَالُولُولُ الْمَالَعُولُ الْمِلْمَالُولُ الْمَالَعُولُ الْمَالُولُولُولُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالُولُ الْمَالَالْمُ الْمُلْكُولُولُ الْمَالَالُهُ الْمَالَالَيْمَالَالْمَالُولُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

يا خَاطِبَ القَهْوَةِ الصَّهْبَاءِ، يَمْهُرُهَا قَصَّرْتَ بِالرَّاحِ، فَاحْذَرْ أَنْ تُسَمِّعَهَا \_ ٢ ٣- إنَّى بَذَلْتُ لَهَا لَمَّا بَصُرْتُ بِهَا فَاسْتَوْ حَشَتْ وَبَكَتْ فِي اللَّانِّ قَائِلةً: \_ ٤ فَقُلْتُ: «لا تَحْذَرِيهِ عِنْدَنَا أَبِدَاً» \_ 0 قَالَتْ: «فَمَنْ خَاطِبِي هَذَا»؟ فَقُلْتُ: «أَنَا» \_ 7 قَالَتْ: «لِقَاحِي»؟ فَقُلْتُ: «الـثَّلْجُ أَبْرِدُهُ» \_ ٧ قُلْتُ: «الـقَنَانِيُّ وَالأَقْدَاحُ وَلَّدَهَا لا تُمْكِنَنِّي مِنَ العِرْبيد يَشْرَ بُنِي ١٠ وَلا المَجُوس، فإنَّ النَّارَ رَبَّهُمُ ١١ ـ وَلا السَّفَالِ الَّذي لا يَسْتَفِيتُ، وَلا ١٢ وَلا الأَرَاذِلِ، إلَّا مَنْ يُسوَقِّرُنِي

#### [٣٦]

(١) كلِّ رطل من هذه الخمرة يساوي وزنه ذهباً. فقد شبِّهها بالجارية الَّتي تُخْطَب على هذا المهر.

(٢) قصرت بالرّاح: لم تعطها حقّها. فاحذر أن تسمّعها: أن تعرّض بها، أو تقلّل من شأنها.

(٣) بذلت ثمناً لها صاعاً من الدّر والياقوت غير المثقوب. يعني غاليت في قيمتها.

(٤) استوحشت هذه الخمر خشية توقّدها وفورانها. وقوله: يا أمّ، يعني أنّ الخمر في الدّنّ كالجنين في رحم الأمّ.

(٥) لا تجذريه: أي اللّهب المنبثق منها.

(٦) الخاطب: الّذي ورد في البيت الأوّل. بعلى الماء: أي: الماء الّذي أُمزج به.

(٧) لقاحى الثّلج: أي أبرّد بالثّلج. ما أستحسن الخشبا: لا أحبّ المكوث في الدّنّ.

(٨) القناني والأقداح: من أوعية الخمر. ولدّها فرعون: أي هي قديمة معتّقة.

(٩) العربيد: الّذي يؤذي ندماءه عند سكره بسوء خلقه. قَطَب: عبس.

(١٠) المجوس: قوم في بلاد فارس، كانوا يعبدون النّار.

(١١) السَّفال: السَّافل، السِّيء الخلق. الغرِّ: الَّذي لا خبرة له بالأمور.

(١٢) الأراذل: أخسّ النّاس وأدناهم. العرب: الصّريح الخالص.

# ١٣ يا قَهْ وَةً حُرِّمَتْ إِلَّا عَلى رَجُلِ أَثْرَى، فَأَتْلَفَ فِيها المَالَ وَالنَّشَبَا [٣٧]

[من الطّويل]

وَمَا إِنْ سَبَتْنِي زَيْنَبٌ وَكَعُوبُ لِمِثْلِيَ فِي طُولِ الزَّمَانِ سَلُوبُ خَيَالٌ، لَهَا بَيْنَ العِظَامِ دَبِيبُ فَلَيْسَ لَهُ عَفْلٌ يُعَدُّ أَدِيبُ تُنَازِعُهَا نَحْوَ المُدَامِ قُلُوبُ قُصُورٌ مُنِيفَاتٌ لَنَا، وَدُرُوبُ وَلَيْسَ سِوى ذِي الكِبْرِيَاءِ رَقِيبُ وَعَاوَدَهُ بَعْدَ الرُّقَادِ وَجِيبُ وَعَاوَدَهُ بَعْدَ الرُّقَادِ وَجِيبُ

١- دَعِ الرَّبْعِ، مَا لِلرَّبْعِ فِيكَ نَصِيبُ
 ٢- وَلَكِنْ سَبَتْنِي البَابِليَّةُ، إنَّهَا
 ٣- جَفَا المَاءُ عَنْهَا فِي الْمِزَاجِ لِأَنَّهَا

إذا ذَاقَهَا مَنْ ذَاقَهَا حَلَّقَتُ بِهِ
 وَلَيْلَةِ دَجْن قَدْ سَرَيْتُ بِفِتْيَةٍ

٥- وليلهِ دجن فد سريت بِهِتيهِ ٦- إلى بَيْتِ خَمَّارِ، وَدُونَ مَحَلِّهِ

ع عن الله عن الله عنه الله عل

٨ - تَنَاوَمَ خَوْفًا أَنْ تَكُونَ سِعَايَةٌ

٩ وَلَمَّا دَعَوْنَا بِاسْمِهِ طَارَ ذُعْرُهُ

١٠ وَبَادَرَ نَحْوَ البَابِ سَعْيَاً مُلَبِّياً

(۱۳) أثرى: كان ذا ثراء. النّشب: المال والعقار.

#### [**٣**٧]

- (١) الرّبع: الدّيار، وأهل الدّيار. سبتني: أسرتني بدلالها وجمالها. أي: ما سبتني.
  - (٢) البابليّة: الخمرة المنسوبة إلى بابل. سلوب: تسلب اللّبّ.
- (٣) أي: ثقل الماء عند مزجه للخمرة بعد أن كان رقيقاً لطيفاً. دبيب: تدبّ في العظام وتتغلغل.
- (٤) حلّقت به: ارتفعت بمن يذوقها وحلّقت به، كما يحلّق الطّائر. ليس له عقل أديب: يعني فقد وعيه وأدبه.
- (٥) ليلة دجن: ليلة مظلمة، كثيرة الغيم والمطر. سريت: سرت ليلاً. تنازعها: تجاذبها وتسبق إليها.
   المدام: الخمر.
  - (٦) منيفات: عاليات شاهقات.
- (٧) إدلاجنا: سيرنا من أوّل اللّيل. الهجعة: النّومة الخفيفة من أوّل اللّيل. ذو الكبرياء: الله سبحانه وتعالى. رقيب: مطلّع عليهم.
  - (٨) تناوم: اصطنع النّوم وتظاهر به. السّعاية: الوشاية: الوجيب: خفقان القلب من الخوف.
    - (٩) طار ذعره: اشتدّ. الرّحل: المكان الّذي يُرحل إليه.
      - (۱۰) بادر: أسرع. طرب: سرور.

لَنَا، وَهُوَ فِيمَا قَدْ يَظُنُّ مُصِيبُ فَمَنْ زِلُكُمْ سَهْلٌ لَدَيَّ، رَحِيبُ وَكُلُّ الّذي يَبْغِي لَدَيْهِ قَرِيبُ فَإِنَّ الدُّجَى عَنْ مُلْكِهِ سَيَغِيبُ لَهَا مَرَحٌ في كَأْسِهَا، وَوُثُوبُ نَسِيمُ عَبِيرٍ سَاطِعٍ، وَلَهِيبُ يَتُوقُ إِلَيْهَا النَّاظِرُونَ، رَبِيبُ يَتُوقُ إِلَيْهَا النَّاظِرُونَ، رَبِيبُ تَكَادُ لَهُ صُمَّ الجِبَال تُنِيبُ إلى كَأْسِهَا، لا عَيْبَ فِيهِ، أَرِيبُ فَلَيْسَ بِهِ غَيْرُ المَلاَحَةِ طِيبُ فَلَيْسَ بِهِ غَيْرُ المَلاَحَةِ طِيبُ تُولِي، وَأُخْرَى بَعْدَ ذَاكَ تَوُوبُ «سَرَى البَرْقُ غَرْبِيًا فَحَنَّ غَرِيبُ» 11\_ فَأَطْلَقَ عَنْ نَابَيْهِ، وَانْكَبَّ سَاجِداً
11\_ وَقَالَ: ادْخُلُوا، حُيِّتُمُ مِنْ عِصَابَةٍ
18\_ وَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ لَـهُ، فَأَنَّارَهُ
18\_ فَقُلْنَا: أَرِحْنَا! هَاتِ إِنْ كُنْتَ بَائِعاً
10\_ فَقُلْنَا: أَرِحْنَا! هَاتِ إِنْ كُنْتَ بَائِعاً
10\_ فَقُلْنَا: أَرِحْنَا! هَاتِ إِنْ كُنْتَ بَائِعاً
10\_ فَأَبْدَى لَنَا صَهْبَاءَ تَمَّ شَبَابُهَا
11\_ فَلَمَّا جَلَاهَا لِلنَّدَامَى بَدَا لَهَا
14\_ وَجَاءَ بِهَا تَحْدُو بِهَا ذَاتُ مِزْهَرٍ
14\_ وَجَاءَ بِهَا تَحْدُو بِهَا ذَاتُ مِزْهَرٍ
14\_ وَأَقْبَلَ عَمُودُ الجَمَالِ مُقَرْطَقٌ
14\_ وَأَقْبَلَ عَمْمُودُ الجَمَالِ مُقَرْطَقٌ
15\_ يَشُمُّ النَّدَامَى الوَرْدَ مِنْ وَجَنَاتِهِ
16\_ وَغَنَّى لَنَاصَوْنَا بِكَأْسٍ مُجِدَّةٍ

<sup>(</sup>١١) أطلق عن نابيه: تبسّم، حتّى بدا ناباه. ساجداً لنا: شديد التّر حيب بنا، قائهاً بخدمتنا. المصيب: ذو الرّأي الصّحيح.

<sup>(</sup>١٢) عصابة: عُصْبَةٌ أو جماعة.

<sup>(</sup>۱۳) قریب: سهل میسور.

<sup>(</sup>١٤) الدَّجي: ظلمة اللَّيل، أو سواده، مع غيم.

<sup>(</sup>١٥) تمّ شبابها: اكتملت. لها مرح ووثوب: تتلألأ وتتوثّب.

<sup>(</sup>١٦) جلاها: أظهرها. النّدامي: النّدماء. نسيم عبير ساطع: انتشر منها نسيم معطّر. لهيب: اتقّاد.

<sup>(</sup>١٧) تحدو بها: تسوقها. المزهر: الدُّفّ. يتوق إليها: يتطلّع إليها بشوق. الرّبيب: من ربّاه غير أبويه.

<sup>(</sup>١٨) الكثيب: التّل من الرّمل، أي: أردافها مرتفعة كالكثيب. غصن بان: قامتها هيفاء كغصن البان. تنيب: تذلّ له، وتلين لجهاله.

<sup>(</sup>١٩) مقرطق: لابس القُرْطُق، ثوب من طاق واحد. لا عيب فيه: خال من العيب، لطيف المعشر. أريب: ذكيّ، عاقل.

<sup>(</sup>٢٠) الوجنات: جمع وجنة، وهي أعلى الخذّ، أو ما ارتفع منه. تنبعث منها رائحة الورد، وملاحته طيبه.

<sup>(</sup>٢١) مجدّة: كأس ذات جدود، أي: خطوط. وكأس تولّي: بعد أن تفرغ، وكأس تعود، وهي ملأى.

<sup>(</sup>٢٢) مرجّع: رجّع الصّوت: ردّده وكرّره، فأطرب. غربيّاً: من جهة الغرب. حنّ غريب: إلى مسرى البرق حيث بلده وأهله.

٢٣ فَمَنْ كَانَ مِنَّا عَاشِفًا فَاضَ دَمْعُهُ وَعَاوَدَهُ بَعْدَ السُّرُورِ نَحِيبُ
 ٢٤ فَحِنْ بَيْنِ مَسْرُورٍ، وِبَاكٍ مِنَ الْهَوَى وَقَدْ لاحَ مِنْ ثَوْبِ الظَّلامِ غُيُوبُ
 ٢٥ وَقَدْ غَابَتِ الشَّعْرَى الْعَبُورُ، وَأَفْبَلَتْ نُجُومُ الثُّريَّا بِالصَّبَاحِ تَثُوبُ

[٣٨]

[من المُشرِح] وَانْعَمْ على الدَّهْرِ بِابْنَةِ العِنَبِ لا تَقْفُ مِنْهُ آقَارَ مُعْتَفَي لا تَقْفُ مِنْهُ آقَارَ مُعْتَفَي فَهْيَ عَجُوزٌ تَعْلُو عَلى الحُقُبِ فَاسْتَنْشَقَتْهَا سَوَالِفُ الحِقَبِ وَاسْتَنْشَقَتْهَا سَوَالِفُ الحِقبِ يَذْكُو بِلا سَوْرَةٍ، وَلا لَهَبِ وَهْيَ إذا صُفِّقَتْ مِنَ الذَّهبِ وَهْيَ إذا صُفِّقَتْ مِنَ الذَّهبِ هَيَ عَنْ الذَّهبِ هَيَ عَنْ الذَّهبِ هَيَ عَنْ الذَّهبِ هَيَ عَنْ الشَّغبِ مَنْهَا كَوَامِنَ الشَّغبِ الشَّغبِ مَنْهَا كَوَامِنَ الشَّغبِ قَنْ حَبَبِ هُنْهَا كَوَامِنَ الشَّغبِ قُنْ حَبَبِ فَيْ الْمَنْ الْمُثَنِّ عَنْ حَبَبِ

اصدَعْ نَجِيَّ الهُ مُومِ بالطَّرَبِ
 واسْتَقْبِلِ العَيْشَ في غَضَارَتِهِ
 مِنْ قَهْ وَةٍ زَانَها تَقَادُمُهَا
 دهْرِيَّةٌ قَدْ مَضَتْ شَبِيبَتُهَا
 دهْرِيَّةٌ قَدْ مَضَتْ شَبِيبَتُهَا
 كأَنَّهَا في زُجَاجِهَا قَبَسٌ
 فهي بغير المِزاجِ مِنْ شَررٍ
 إذا جَرى المِنَاءُ في جَوَانِبَها

(٢٣) فاض دمعه: بكي، لأنّه أثار أشواقه وأشجانه. نحيب: بكاء.

فَاضْطَ رَبَتْ تَحْتَهُ تُزَاحِمُهُ

\_ ^

(٢٤) ثوب الظّلام: اللّيل. لاح غيوب: بدا ما كان يستره اللّيل، ولاح الصّبح.

(٢٥) الشَّعرى العبور: كوكب نَيِّرٌ يطلع عند شدَّة الحرِّ، بجوار الجَوْزاء.

#### [47]

- (١) اصدع نجيّ الهموم: فرّق ما يشغلك من الهموم. الطّرب: ما يثير في النفس من خفّة وارتياح. انعم: تمتّع. ابنة العنب: الخمر.
- (٢) الغضارة: السّعة والخصب وطيب العيش. لا تقف: لا تتبع. معتقب: تردّد عليه النّاس، فألفوه وامتهنوه.
- (٣) تقادمها: عتقها. عجوز: قديمة معتقة. الحقب: جمع حَقَب، ما تشدّه المرأة على وسطها، وتعلّق به حليها،
   يريد به إناء الخمر، فهو يعلو عليها.
  - (٤) دهريّة: مضى عليها دهر. استنشقتها: أخذت منها. سوالف الحقب: ما مضى من السّنين.
    - (٥) قبس: شعلة من نار. يذكو: يتّقد. بلا سورة ولا لهب: ليس لها حرارة النّار ولا لهيبها.
  - (٦) المزاج: المزج بالماء. الشّرر: ما يتطاير من النّار. صفّقت: مُزجت. من النّهب: كالذّهب.
    - (٧) أي: حين يصبّ عليها الماء تفور وتتوثّب، كأنّها في شغب.
  - (٨) أي: اضطربت الخمر تحت الماء تدافعه، ثمّ هدأت، فانبثقت منها فقاعات على سطحها.

تَددْعُوكَ أَجْفَانُهُ إلى الرِّيَبِ لا بِصَبَاحِ الحُرُوبِ وَالعَطَبِ وَرَكْضِ خَيْلٍ عَلى هَلَا وَهَبِ وَصَبْرُ مُسْتَكْرِهِ لِمُنْتَحِبِ أَعْطَاكَ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَالخَبَبِ يَصْلُحُ لِلْبَارِقَيْنِ وَالسُّحُبِ حَلَّ يَنزِيدٌ مَعَالَيِ السُّحُبِ ٩- يا حُسْنَهَا مِنْ بَنَانِ ذِي خَنَثٍ
 ١١- فَاذْكُرْ صَبَاحَ العُقَارِ، وَاسْمُ بهِ
 ١١- أَحْسَنُ مِنْ مَوْقِفٍ بِمُعْتَرَكٍ
 ١٢- صَيْحَةُ سَاقٍ بِحَابِسٍ قَدَحَاً
 ١٣- وَرِدْفُ ظَبْتٍ، إذا امْتَطَيْتَ بهِ
 ١٤- يَصْلُحُ لِلسَّيْفِ وَالقَبَاءِ، كَمَا
 ١٥- حَلَّ عَلَى وَجْهِهِ الجَمَالُ كَمَا

[44]

[من المُنْسَرِح]
وَإِنَّ نَجْمِي لِلَّهْ وِ وَالطَّرَبِ
أَكَعُ عِنْدَ اللِّفَاءِ وَالطَّلَبِ
أَكَعُ عِنْدَ اللِّفَاءِ وَالطَّلَبِ
أَلْجَمْتُ مُهْرِي مِنْ جَانِبِ الذَّنَبِ
رُسُ، وَمَا بَيْضَةٌ مِنَ اللَّبَبِ

١ يا بِشْرُ، مَا لِيَ وَالسَّيْفِ وَالحَرَبِ!

٢ ـ فَـلَا تَـثِـقُ بِي، فَإِنَّـنِـي رَجُــلٌ

٣ \_ وَإِنْ رَأَيْتُ الشُّرَاةَ قَدْ طَلَعُوا

٤ \_ وَلَسْتُ أَدْرِي مَا السَّاعِـدَانِ، وَلا التُّــ

٥ - هَمِّي، إذا مَا حُرُوبُهُمْ غَلَبَتْ

(٩) البنان: أطراف الأصابع. ذو خنث: مخنّث. أي: حَسُنَتْ لمّا تناولتَها من يد مخنّث يفتنك بأجفانه،
 فيدعوك إلى أمر مريب.

(١٠) العقار: الخمر. اسم به: ارفع من شأنه. والعطب: الهلاك. فهو يغري بصباح الخمر لا بصباح الحروب.

(١١) معتـرك: أرض المعركة. هلا وهب: زجر للخيل. وحابس قدحـاً: يحبسه في يده من غير شرب. مستكره: كاره. منتحب: باك. أي: صيحة السّاقي، وصبر المستكره، أحسن من الصّبر في المعركة، وصيحة الفرسان بخيولهم.

(١٣) ظبي: غلام كالظّبي. امتطيت به: علوته. والتّقريب والخبب: نوعان من سير الفرس.

(١٤) القباء: ثوب يُلبس فوق الثّياب. البارقين: مثنّى بارق، وهو سحاب ذو برق.

#### [٣٩]

(١) الحرب: الويل والهلاك. ونجمي: أي دلالة نجمي على أنّ حياتي في اللّهو والطّرب، لا في الحرب والقتال.

(٢) أكعّ: أجبن وأضعف. عند اللّقاء والطّلب: في الحرب.

(٣) الشّراة: من فرق الخوارج. أي: إذا ظهر الشّراة جعلت لجام مهري من جانب ذيله، فارّاً من وجههم.

(٤) البيضة: الخوذة. اللّبب: المنحر، وموضع القلادة.

(٥) إذا غلب الشّراة فهمّي في الهرب والنّجاة.

٦ لَوْ كَانَ قَصْفٌ وَشُرْبُ صَافِيةٍ مَعْ كُلِّ خَوْدٍ تَخْتَالُ في السُّلُبِ
 ٧ وَالنَّوْمُ عِنْدَ الْفَتَاةِ أَرْشُفُهَا وَجَدْتُنِي ثَمَّ فَارِسَ الْعَرَبِ!
 ١٤٠]

[من الوافر]

بِمَاءٍ وَالدُّجَى صَعْبُ الجِنَابِ بَوَارِقُ نُورِها بَعْدَ اضْطِرَابِ وِقَاءً حِينَ جَارَتْ بِالْتِهَابِ وَلَيْسَ لَهُ لَظَى حَرِّ الشَّهَابِ سَنَا الصَّهْبَاءِ مِنْ تَحْتِ النِّقَابِ فإنَّ اللَّيْلَ مَسْتُ ورُ الجَانِابِ فَكَلَّ الطَّرْفُ مِنْ دُونِ الحِجَابِ وَجِيدِ مَهَاةِ بَرٌّ ذِي هِضَابِ عَرَائِبَ حُسْنِهِ مِنْ كُلِّ بَاب

١ وَمَــقْــرُورٍ مَزَجْــتُ لَـهُ شَــمُـولاً
 ٢ ـ فَـلَمَّا أَنْ رَفَعْتُ يَـــدى، فَلاَحَـتْ

١ قَلَمُ اللَّهُ وَقَعَتَ يَلِي قَارِحَتَ
 ٣ تَزَاحَفَ، ثُمَّ مَدَّ يَلِيْهِ يَرْجُورِ

٤ - فَأَبْصَرَ فَى أَنَامِلِهِ احْمِرَارَاً

٥ فَقُلْتُ لَـ هُ: رُوَيْدَكَ، إِنَّ هَـذَا

٦ فَسَلْسِلْهَا فَسَوْفَ تَرَى سُرُورًا

٧ فَرَدَّدَ طَرْفَ لَهُ كَيْمَا يَرَاهَا

٨ - وَمُخْتَلِسِ القُلُوبِ بِطَرْفِ رِيمٍ

٩ إذا امْتُحِنَتْ مَحَاسِنُهُ فَأَبْدَتْ

 (٦) قصف: لهو مع أكل وشرب. الخود: الشّابَة النّاعمة. السّلب: ثياب سود، تلبسها المرأة حداداً على غير الزّوج.

(٧) أرشفها: أقبّلها. أي: إذا فعلت ذلك كنت فارس العرب، لا إذا كان همّي في الحرب والغلبة. [٤٠٦]

- المقرور: الذي أصابه القر (البرد). الشّمول: الخمر. الدّجى: الظّلام. صعب الجِناب: صعب المجاورة لشدّة البرد.
  - (٢) لّما مزجتها ورفعت يدي اضطربت، ثمّ لاحت بأنوارها، ولكنّ التهابها ووهجها جعله يلتمس وقاء منه.
- (٤) اللَّظي: اللَّهب. الشَّهاب: الشَّعلة. أي: دبّ حرّ هذه الخمرة في أنامل هذا المقرور فاحمّرت منها، لا من حرّ النّار.
  - (٥) رويدك: تمهّل. سنا الصّهباء: بريق الخمرة. وأراد بالنّقاب: الجِلد.
  - (٦) سلسلها: صبّها شيئاً فشيئاً. مستور الجناب: مستورٌ مَنْ في كنفه وسِتره.
  - (٧) ردّد طرفه: كرّر النّظر. كلّ الطّرف: تعب وضعف بلا حجاب يحجبها عن النّظر.
- (٨) الرّيم: الظّبي. الجِيد: العنق. المهاة: البقرة الوحشيّة. برّ: برّيّة. أي: طَرْف الرّيم وجيد المهاة اختلست القلوب بحسنها.
- (٩) لمتحن محاسنه ظهرت له غرائبها أتى نظر إليه، وتقاصرت العيون عن إدامة النظر إليه، فتراجعت مستسلمة لهذا الحسن.

١٠ تَقَاصَرَتِ العُيُونُ لَهُ وَأَغْفَتْ عَنِ اللَّحَظَاتِ خَاضِعَةَ الرِّقَابِ
 ١١ لَـ هُ لَـ قَبُّ يَلِيتُ بِنَاطِقِيهِ بَدِيعٌ، لَيْسَ يُعْجَمُ في الكِتَابِ
 ١٢ يُقَالُ لَهُ: المُعَلِّلُ، وَهُوَ عِنْدِي كَـمَا قَالُوا، وَذَاكَ مِنَ الصَّوَابِ
 ١٢ يُعَلِّلُ لَهُ: المُعَلِّلُ، وَهُو عِنْدِي
 ١٣ يُعَلِّلُ لَنَا بِصَافِيةٍ وَوَجْهٍ كَبَدْرٍ لاحَ مِنْ خَلَلِ السَّحَابِ
 ١٣ يُعَلِّلُ السَّحَابِ

#### [من البسيط]

الوَرْدُ يَضْحَكُ وَالأَوْتَارُ تَصْطَخِبُ وَالنَّايُ يَنْدُبُ أَحْيَانَاً، وَيَنْتَحِبُ
 وَالقَوْمُ إِخْوَانُ صِدْقِ بَيْنَهُمْ نَسَبٌ مَنِ السَمَودَّةِ مَا يَرْقَى لَهُ نَسَبُ
 تَرَاضَعُوا دِرَّةَ الصَّهْبَاءِ بَيْنَهُمُ وَأَوْجَبُوا لِنَدِيمِ الكَأْسِ مَا يَجِبُ
 لا يَحْفَظُونَ على السَّكْرَانِ زَلَّتَهُ وَلا يَرِيبُكَ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ رِيَبُ
 لا يَحْفَظُونَ على السَّكْرَانِ زَلَّتَهُ وَلا يَرِيبُكَ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ رِيَبُ
 [23]

#### [من الطّويل]

١ - سَفَانِي أَبُو بِشْرٍ مِنَ الرَّاحِ شَرْبَةً لَهَا لَهَا لَــنَّةٌ مَا ذُقْتُ هَا لِشَرَابِ
 ٢ - وَمَا طَبَخُوهَا، غَيْرَ أَنَّ غُلَامَهُمْ مَشَى في نَوَاحِي كَرْمِهَا بِشِهَابِ

(١٢) المعلّل: الّذي يسقي مرّة بعد مرّة. ويعجم في الكتاب: ينقّط الحرف ليتوضّح المراد منه. أي: هذا اللّقب بديع يليق به، ولا يخفي معناه، وهذا صواب.

(١٣) يعلّلنا بصافية: يسقينا مرّة بعد مرّة خمرة صافية، كها يعلّلنا بوجه كالبدر ضياء يظهر من خلال سحاب أسود.

#### [{1]

- (١) الورد يضحك: يتفتّح ويزهو. الأوتار تضطرب: تتمازج أنغامها. النّاي يندب وينتحب: صوته كالنّادب الباكي.
  - (٢) هؤلاء القوم تجمعهم أخوّة صادقة ومودّة لا تصل إليها مودّة النّسب.
- (٣) تراضعوا: اشتركوا في شرب الخمر، فهي لهم كالحليب للرّضيع. أو جبوا: حفظوا ما يجب عليهم تُجاه ندمائهم.
  - (٤) أي: يتغاضَوْنَ عن زلَّة السّكران منهم، فلا ترتاب في سلوكهم هذا، ولا في أخلاقهم.
    - (١) سقاني أبو بشر خمرةً، ما ذقت مثلها، فقد أنضجها سعي غلامهم بشعلة في كرمها.

#### [من المَدِيد]

١- عَالِم عَنْ رَسْمٍ وَعَانْ كُثْبِ
 ٢- بالّتي إِنْ جِئْتُ أَخْطُبُهَا
 ٣- خُلِقَتْ لِلْهَم قَاهِرَةً
 ٤- لَمْ يَاذُقْهَا قَاطُّ رَاشِفُهَا
 ٥- لاتَشِنْهَا بالّتي كَرِهَتْ

[{{\xi

#### [من البسيط]

على اصْطِبَاحٍ بِمَاءِ المُزْنِ وَالعِنَبِ
كَالدُّرِ طَوَّقَهَا نَظْمٌ مِنَ الحَبَبِ
حتّى يُغَيَّبَ في الأَكْفَانِ والتُّرَبِ
وَبالعُقَارِ، فَهَذَا أَهْنَا أُهْنَا الأَرْبِ
إلى البَلِيَّاتِ وَالأَحْزَانِ والكُرَب

١ ـ مَنْ ذا يُسَاعِـدُنِي في القَصْفِ وَالطَّـرَبِ

٢ حَمْرَاءُ صَفْرَاءُ عِنْدَ المَزْجِ، تَحْسَبُهَا

٣\_ مَنْ ذَاقَهَا مَرَّةً لَمْ يَنْسَهَا أَبِداً

٤ فَسَلِّ هَمَّكَ بِالنُّدُمَ انِ في دَعَةٍ

٥ \_ وَجَانِبِ الشُّعَّ إِنَّ الشُّعَّ دَاعِيَةٌ

#### [27]

- (١) عدّ: تجاوز. الرّسم: ما بقي من آثار الدّيار. الكثب: جمع كثيب، وهو ماء ارتفع من الرّمل. ابنة العنب: الخمر.
  - (٢) شبّه الخمر بالمرأة، فجاء يخطبها، فحلّيت بالذّهب. فهذه الخمرة تتلألأ كالذّهب.
    - (٣) أي: تقهر الهمّ، وتتلف المال. النّشب: المال والعَقَار.
  - (٤) راشفها: شاربها. طرب لاعج: محرق. الطّرب: مشاعر تثور في النّفس من حزن أو فرح.
  - (٥) لا تشنها: لا تعبها. تأبي دعوة النّسب: لا ترضى بادّعاء النّسب، فلهذه الخمرة أصالتها.

#### [{{\xi}}]

- (١) القصف: الإقامة في أكل وشرب ولهو. وماء المزن: المطر. وماء العنب: الخمر.
- (٢) أي: هي حمراء قبل المزج، صفراء بعده، فهي كالدّرّ المطوّق بعِقد من الفقاعات.
- (٣) حتَّى يغيَّب: أي حتَّى يموت، فيغيّب في كفنه وتربته. التَّرَب: جمع تُرْبة، وهي القبر.
- (٤) النّدمان: المنادم على الشّراب. الدّعة: السّعة وخفض العيش. العقار: الخمر. أهنأ الأرب: غاية الهناءة.
  - (٥) جانب الشَّح: اتركه، دعه جانباً. والشخّ: البخل. البليّات: جمع بليّة، وهي البلوى.

[من السّريع]

وَاخْتَصَّنِي الحُبُّ بِأَتْعَابِهِ مِنْ طُسولِ أَوْصَابِهِ مِمنْ طُسولِ أَوْصَابِهِ مِنْ طُسولِ أَوْصَابِهِ بُسورِكَ في الحُبِّ، وَأَسْبَابِهِ أَعَانَهُ الحُبِّ على مَا بِهِ أَنْ صَحَابِهِ إِنْ صَحَابِهِ إِنْ صَحَابِهِ ذَكَّرَ قَلْبِي كُنْهَ إِطْرَابِهِ ذَكَّرَ قَلْبِي كُنْهَ إطْرَابِهِ كَالْبَدْرِ، يَمْشِي بَيْنَ أَتْرَابِهِ كَالبَدْرِ، يَمْشِي بَيْنَ أَتْرَابِهِ شَمْضًا تَجَلَّتْ بَيْنَ أَتْرَابِهِ شَمْضًا تَجَلَّتْ بَيْنَ أَتْرَابِهِ يَمْرُدُ أَنْيَابِهِ يَمْرُدُ أَنْيَابِهِ يَمْرُدُ أَنْيَابِهِ بِهَا يُهِ بَالِهِ فَي بَابِهِ فَي بَابِهِ فَي بَابِهِ فَي بَابِهِ فَي بَابِهِ وَانْكَشَفَ فَي بَابِهِ وَانْكَشَفَ فَي بَابِهِ وَانْكَشَفَ فَي بَابِهِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَثْوَابِهِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَثْوَابِهِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَثْوَابِهِ وَانْكَشَفَ فَي بَابِهِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَثْوَابِهِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَثْوَالِهِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَنْ الْمُثَالِةِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَنْ وَالِهِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَنْ وَالِهِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَنْ وَالِهِ وَانْكَشَفَتُ أَسْتَارُ أَنْ وَالِهِ وَانْكُسُونَا فَيْ وَالْهُ وَالْمُ الْمُثَلِّ وَالْمِي الْمُثَالِةُ وَالْمَالِهُ وَالْمُنْ فَيْ الْمُثَلِّ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُ وَالِهِ وَالْمُعَلَّ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالِمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ

المنزف دَمْعِي طُولُ تَسْكَابِهِ
 وأغْرَقَتْ قَلْبِي بِحَارُ الهَوَى
 واختَصَنِي الحُبُّ حَلِيفَا لَهُ
 من صَدَقَتْ نِيَّتُهُ في الهَوَى
 من صَدَقَتْ نِيَّتُهُ في الهَوَى
 يُعِينُهُ اللَّهُ عَلى حُبِّهِ
 وزَائِرٍ زَارَ بُعَيْدَ الحَرَى
 وزَائِرٍ زَارَ بُعَيْدَ الحَرَى
 أقْبلَ يَسْعَى في الدُّجَى مُقْبِلاً
 فقُلْتُ لَمَّا أَنْ بَدَا مُعْلِناً
 فَقُلْتُ لَمَّا أَنْ بَدَا مُعْلِناً
 وصَاحِبٍ، عَفَّ الذُّرَى، مَاجِدٍ
 وقَدْ مَضَى عَنْكَ ظَلامُ الدُّجَى
 وقَدْ مَضَى عَنْكَ ظَلامُ الدُّجَى

[[03]

<sup>(</sup>١) أنزف دمعي: جعله يَنْزفُ حتَّى نَفِدَ، ولم يبق منه شيء. طول تسكابه: دوام انسكابه.

<sup>(</sup>٢) أوصابه: أمراضه وأوجاعه. جمع وَصَب.

<sup>(</sup>٣) اختصّني حليفاً له: اختارني أن أكون حليفه ورفيقه الملازم له.

<sup>(</sup>٤) صدقت نيّته في الهوى: صدق في حبّه.

<sup>(</sup>٥) يعين الله صادق النّية أيضاً على حبّه.

 <sup>(</sup>٦) الكررى: النّعس أو النّوم. أي زارني أوائل اللّيل. كنه الشّيء: جوهره. إطراب: مصدر أطرب.
 الأتراب: من كانوا في سنّ واحدة. المفرد: تِرْب.

<sup>(</sup>A) تجلّى بين أثوابه كتجلّي الشّمس بعد الدّجى.

<sup>(</sup>٩) الجني: كلّ ما يجني من الثّمار. فريقه كالجني. أي: بات يسقيني ريقه ممزوجاً ببرد أسنانه.

<sup>(</sup>١٠) عفّ: عفيف. عفّ الذّرى: في الذّروة من العفّة. ماجد: ذو مجد. هديه: سلوكه.

<sup>(</sup>۱۱) خذها: أي الخمرة. تدلّى: اقترب.

<sup>(</sup>١٢) أي: مضى اللّيل، وانكشف ظلامه عن صبح مشرق، كان مستوراً بأثواب اللّيل.

وَمَرَّ فِيهَا بَعْدَ تَفْطَابِهِ ١٣ فَسَلْسَلَ الكَأْسَ عَلَى كُرْهِهِ قِنْدِيلُ قَسِّ وَسْطَ مِحْرَابِهِ 18\_ كَأَنَّمَا الكَأْسُ إذا صُفِّقَتْ إذْ حَرَّكَ المَثْنَى بمِضْرَابِهِ ١٥ وأصبحت ألسن أوتاره ١٦ ثُمَّ شَدَالَمَّا جَرَتْ كَأْسُهُ صِرْفَاً، وَمَرَّتْ بَيْنَ أَتْرَابِسِهِ ١٧ عَاوَدَ قَلْبِي كُنْهُ أَطْرَابِهِ مِنْ حُبِّ مَنْ أَصْبَحْتُ أَغْنَى بِهِ

ومن أوّل ما قاله من الشّعر، وهو صبيّ، وهي أبيات مشهورة:

[من المُقْتَضَب] يَـشتَخفُّهُ الطَّرَبُ ١ - حَامِلُ الهَوَى تَعِبُ ٢\_ إِنْ بَكَ \_ يَحِقُ لَـهُ لَيْسَ مَا بِهِ لَعِبُ \_ وَالمُحِبُّ يَنْتَحِبُ ٣ - تَضْحَكِينَ لاهِيَاةً صِحَّتِي هِيَ العَجَبُ ٤ تَعْجَبِينَ مِنْ سَقَمِى ٥ ـ كُلَّمَا ٱلْقَضَى سَبَبٌ مِنْكَ عَادَ لِي سَبَبٌ

[{\}]

[من المديد]

## ١ ـ مَا هَوَى إِلَّا لَهُ سَبَبُ يَبْتَدِي مِنْهُ وَيَنْشَعِبُ

(١٣) سلسل الكأس: صبّ فيه الخمر، على كرهه: يكره ذلك. تقطابه: مزجه.

(١٤) صفّقت: مُزجت.

(١٥) ألسن أوتاره: صوت الأوتار عند العزف. المثنى: الوتر الثَّاني من أوتار العود. المضراب: الرّيشة الّتي يحرّك ما العازف الأوتار.

(١٦) شدا: غنّي وترنّم. صرفاً: خالصة، غير ممزوجة.

(۱۷) أغنى به: أكتفى به.

- (١) تعب: من حمله الهوى لمخالفة محبوبه. يستخفّه الطّرب: يستثيره الحزن لموقف محبوبه منه.
  - (٢) يحقّ له البكاء على هجر محبوبه له، فالأمر جدّ، وليس لعبأ.
  - (٣) كيف تلهين بمحبوبك، وتعبثين به، ولا تبالين، ومحبّك يبكي!
    - (٤) العجب من صحّتى لا من سقمى.
    - (٥) إن تخلّصتُ من سبب من أسباب هجرك أُتِيتُ بسبب آخر.

[{\2}]

(١) لكلّ هوى سبب يبدأ منه، ثمّ تتشعّب أحواله وتتداعى.

فَتَنَتْ قَلْبِي مُحَجَّبَةٌ وَجْهُ لَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ حَلِيَتْ، وَالْحُسْنُ تَأْخُذُهُ تَنْتَقِي مِنْهُ وَتَنْتَخِبُ وَاسْتَزَادَتْ فَضْلَ مَا تَهَتُ فَاكْتَسَتْ مِنْهُ طَرَائِفَهُ عَوْدَةً لَهُ يَثْنِهَا أَرَبُ ٥ - فَهْيَ لَوْ صَيَّرْتَ فِيهِ لَحَا رُت جــدٌّ جَــرٌّهُ اللَّعِثُ صَارَ جِدًا مَا مَزَحْتُ بِهِ

ضاقت جَنَانَ ذرعاً بمطاردة أبي نواس لها، وكثرة تحدّثه عنها، فشكته إلى مولاها الّذي شكاه لأحد أصحابه، وسبّه عنده، ثمّ خاف من عاقبة ذلك، وهجاء أبي نواس له. فلمّا علم أبو نواس بذلك قال هذه الأبيات:

### [من المُجْتَث]

فإنّنى لَىنْ أَسُبَّهُ وَلَطْمَ خَدِّى وَضَرْبَهُ وَفِيهِمُ لِي أَحِبُّهُ عَبْدَ الحَبِيبِ وَكَلْبَهُ يُوسِعْ لِمَوْلَاهُ قَلْبَهْ وَيَجْعَلُ اللَّهَ حَسْبَهُ

١ - مَنْ سَبَّنِي مِنْ ثَقِيفٍ ٢ - أَبَحْتُ عِرْضِي ثَقِيفِاً ٣ وكَيْفَ يُنْكَرُهَ لَا الله ٤ - الأُوسِعَانَ بِحِلْمِي وَلا أَكُونُ كَمَن لَهُ فَقَامَ يَدْعُو عَلَيْهِ

- (٢) محجّمة: ذات حجاب. منتقب: نقامه الحسن.
  - (٣) حلبت: از داد جمالها. تنتخب: تختار.
- (٤) اكتست: لبست طرائف الحسن واستزادت منه. فضل ما تهب: بقيّته.
- (٥) لو عادت لتختار من طرائف الحسن لمَا وجدت زيادة لِمَا هي عليه. لم يثنها: لم يغير عزمها. أرب: غرض.
  - (٦) قد يصير المزاح جدّاً، وكثيراً ما ينتهي اللّعب والمزاح إلى الجدّ.

وجَنَان هذه مولاة عبد الوهّاب التّقفيّ، وكانت حسناء أديبة عاقلة لبيبة ظريفة، تعرف الأخبار، وتروي الأشعار، أحبّها أبو نواس، ولم يحبّ امرأة بصدق غيرها، وقال فيها أشعاراً كثيرة.

- (١) ثقيف: قبيلة ديارها بالطّائف.
- (٢) جعلت عرضي مباحاً في ثقيف لمن يسبّني ويذلّني، إكراماً لجنان.
  - (٣) ينكر: يعترض عليه ويُعاب.
- (٤) لأتجاوزنّ بحلمي عن إساءة عبد الحبيب وكلبه ولأصفحنّ عنهما.
- (٦) ولا أكون كمن لا يوسع قلبه لمولاه، ولا يسامحه، فأخذ يدعو عليه، ويقول: حسبنا الله.

[من الوافر]

أَلَيْسَ جَرَى بِفِيكَ اسْمِي؟ فَحَسْبِي فَمَاذَا كُلُّهُ إلَّا لِحُبِّسِي فَمَا تَرْجِينَ مِنْ تَعْذِيبِ قَلْبِي؟ وَعِلْمُ الغَيْبِ فِيهَا عِنْدَ رَبِّي

١- أَتَانِي عَنْكِ سَبُّكِ لِي فَسُبِّي
 ٢- وَقُولِي مَا بَدَا لَكِ أَنْ تَعُولِي
 ٣- قُصَارَاكِ الرُّجُوعُ إلى وصَالِي

٤ - تَشَابَهَتِ الظَّنُونُ عَلَيْكِ عِنْدِي
 ١٠ - تَشَابَهَتِ الظَّنُونُ عَلَيْكِ عِنْدِي

[01]

قال في جَنَانَ جارية التَّقفيّ، في مأتم تلطم خدّيها، ويداها مخضّبة، واللَّوْلؤ يتحدّر من عينين كالنّر جس على خدّين كالورد:

[من السّريع]

يَنْدُبُ شَجْواً بَيْنَ أَتْرَابِ
وَيَلْطُمُ الْوَرْدَ بِعُنَّابِ
وَابْكِ قَتِيكًا لَكِ بِالْبَابِ
وَابْكِ قَتِيكًا لَكِ بِالْبَابِ
بِرُغْهِم دَايَاتٍ وَحُجَّابِ
وَلَمْ تَنْزُلْ رُؤْيَةً فَيْدِهُ دَابِي

١ \_ يا قَصَراً أَبْرِزَهُ مَا أَتَكُمْ

٢ ـ يَبْكِي فَيَذْرِي الدُّرُّ مِنْ نَرْجِسٍ

٣ - الْتَبْكِ مَيْتَا حَلَّ في حُفْرَةِ
 ٤ - أَبْرَزَهُ المَا أَتَامُ كَارِهَا

٥ - لازَالَ مَوْتَاً دَأْبُ أَحْبَابِهِ

[٤٩

- (١) يكفيني أن ذكرت اسمي بفمك، ولو كان شتيمة، وقولي ما تشائين، فسأتجاوز عن ذلك لحبّي لك.
  - (٣) ما دام مآلك ونهاية أمرك أن تواصليني، فهاذا تبتغين من تعذيبي بهجرك؟
- (٤) تشابهت الظنون: أشبه بعضها بعضاً، والظن غير الحقيقة، لأن الحقيقة في علم الغيب، ولا يعلم الغيب
   إلّا لله.

[0.]

- (١) شبّه هذه الجارية بالقمر لحسنها، وقد برزت في مأتم. شجواً: حزناً. الأتراب: من كانوا في سنّ واحدة.
  - (٢) يبكى بدمع كالدّر، وعين كالنّرجس، ويلطم خدّاً كالورد بكفّ مخضّب كالعنّاب.
  - (٣) لا تبكِ على من مات حقًّا، ولكن ابكِ على من قتلته، وهو قائم بالباب ينتَظر أن تحييه.
  - (٤) الرّغم: مثلّة الرّاء، الكُره والذّلّ والهوان. الدّايات: جمع داية، وهي المربيّة. فارسيّة معرّبة.
  - (٥) لا يزال الموت يتتبّع أحبابه، ولا يزال دأبي رؤيته. ودابي: مخفّفة من دأبي: أي عادتي وشأني.

#### [من مجزوء الوافر]

لأَرْبُ كَلْ الا يَفْتُرُ الطَّلَبُ لَّ أَنْيَا فَلَيْسَ لِوَصْلِهَا سَبَبُ طْمَا عُ، حَالَتْ دُونَهَا الحُجُبُ طُمَا يَ قَدْ يَئِسُوا، وَمَا طَلَبُوا يَ قَدْ يَئِسُوا، وَمَا طَلَبُوا التَّ مَنِّي، وَهْ وَ مُحْتَسَبُ حَيَوا نِ بِالحَرَكَاتِ أَنْتَسِبُ

١- كَمَا لا يَنْقَضِي الأَرْبُ
 ٢- خَلَتْ مِنْ حَاجَتِي الدُّنْيَا
 ٣- تَفَانَتْ دُونَهَا الأَطْمَا
 ٤- رَأَيْتُ البَائِسِينَ سِوَا
 ٥- وَلَمْ يُبُقِ الْهَوَى إلَّا التَّـ

٦\_ سِوَى أَنِّي إلى الحَيَوا

#### [01]

#### [من الوافر]

فَشُوبِيهِ بِتَسْمِيَةِ الحَبِيبِ عَلَيْكِ، إذا فَعَلْتِ، مِنْ الذُّنُوبِ وَإِنْ بَخِلَتْ، بِمَحْبُوسِ النَّصِيبِ بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ ثَمَرَ القُلُوبِ ١- إذا غَادَيْتِني بِصَبُوحِ عَــذْلِ
 ٢- فَإِنّى لا أَعُــدُ العَــذْلَ فـــه

٣ وَمَا أَنَا إِنْ عَسِرْتُ أَرَى جَنَانَاً

٤ مُقَنَّعةٌ بِثَوْبِ الحُسْنِ تَرْعَى

[01]

- (١) الأرب: الحاجة. يفتر: بهدأ.
- (٢) وصلُها: لقاؤها. والوصل: ضدّ الهجر.
- (٣) تفانت دونها الأطماع: لم يبق لي طمع في وصلها. الحجب: جمع حجاب. أي: حالت الحجب بيني
   وبين لقائها.
  - (٤) يئس البائسون ممّا طلبوه، وما يئست.
  - (٥) لم يبق لي الحبّ إلَّا الأماني، وهي لا جدوى منها، وهذا محتَسب جزاؤه عند الله.
    - (٦) الحيوان: الحياة. ليس لي من الحياة سوى أنّي حيّ أتحرّك.

#### [٥٢]

- (١) غاديتني: باكرتني. الصّبوح: ما يُشرب صباحاً. العذل: اللّوم. شوبيه: اخلطيه بذكر اسم الحبيب عليه.
  - (٢) لا أعد لومك لي في شرب الصبوح من ذنوبك.
- (٣) عمرت: طال عمري: بخلت: أي بوصلي. محبوس النّصيب: ممنوعه. أي: إن كان نصيبي رؤية جنان، وقد بخلت بذلك، فأرى نفسي محظوظاً.
- (٤) مقنّعة بثوب الحسن: شملها الحسن. ترعى: تحوط، أي: تحوط ثمر القلوب من غير تكلّف. وهو دمعي أو حبّى.

#### قال في عِنَان جارية النّاطفيّ:

### [من المُجْتَث]

ا فَصِرْتُ صَبّاً كَئِيبَا وَمُقْلَتَ يَّ نَحِيبَا وَمُقْلَتَ يَّ نَحِيبَا اللَّهِ الْمَالِكَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

١- مَالَّتِ قَلْبِي نُدُوبَا
 ٢- عَلَّمْتِ دَمْعِيَ سَكْبَاً
 ٣- مَامَسَّكِ الطِّيبُ إلَّا
 ٤- عَـدَدْتِ أَحْسَنَ مَافِ
 ٥- أَقَمْتِ دَمْعِي عَلَى مَا
 ٢- وَتَضْحَكِينَ فَأَبْكِي مَا
 ٧- أَلْقَيْتِ مَا بَبْنَ طَرْفِي
 ٨- بَيْنَ الجَوانِحِ نَارُ
 ٩- فَـلايَرُدُّ جَوابِي،
 ١٠- جَنَانُ يَا نُورَ عَيْنِي
 ١٠- إنْ غِبْتِ عَنِّي فَقَلْبِي

[04]

(١) ندوب: جروح. وصبّاً: عاشقاً.

(٢) سكباً: غزيراً، يُسكب سكباً. النّحيب: البكاء.

(٣) إن مسست طيباً أعطيت له من طيبك طيباً.

(٤) يا ظلوم: يا ظالمة. أي: ظلمتني إذ عددت أحسن ما في ذنوباً.

(٥) جعلت دمعي رقيباً على ما في ضميري.

(٦) أنت تضحكين ووجهك طلق مشرق، يعبّر عن رضاك عبّا تفعلينه بي، ووجهي مقطّب عبوس.
 وفي البيت لفٌّ ونشر.

(٧) طرفي: عيني. أي: أقمت عداوة بين طرفي وقلبي.

(٨) الجوانح: الضَّلوع. نار: نار الحبِّ المتَّقدة بين الضلوع. الغزال الرّبيب: المتربّي على النَّعمة والدّلال.

(٩) لا يردّ جوابي: لا يبالي بي. لا يحلّ قريباً: غير قريب مني.

(١٠) نهتكت: أنهكت. الخطوب: المصائب.

(١١) لا يريد قلبي أن تغيبي عنّي.

[من السّريع]

إلى، وَالمَنْسُوبُ مَحْبُوبُ وَمِنْ حَبِيبٍ زَانَهُ الطِّيبِ وَقَالَ: هَذَا مِنْكَ تَجْرِيبُ هَامَتْ بِهِ بَيْضَاءُ رُعْبُوبُ فَجِئْتُهَا وَالقَلْبُ مَرْعُوبُ

بَدَتْ لَنَا مِنْكَ الأَعَاجِيبُ!

١ ـ أَرْسَلَ مَنْ أَهْوَى رَسُولاً لَــهُ
 ٢ ـ فَقُلْتُ: أَهْ لا بِكَ مِنْ مُرْسَلِ

٣ - جَمَّشْتُهُ في كِلْمَةٍ، فَانْتُنَى

٤ مِثْلُكَ لا يَعْشَقُ مِثْلِي، وَقَدْ

٥ \_ وَجَاءَتْ الرُّسْلُ بِأَنْ آتِنَا

٦ قَالَتْ: تَعَشَّقْتَ رَسُولِي، لَقَدْ

[00]

[من الوافر]

وَأَسْكُتُ، لا أَغُمُّكِ بالعِتَابِ وَأَنْتِ اليَوْمَ تَهْوَيْنَ اجْتِنَابِي يَصِيرُ إلى التَّغَيُّرِ وَالذَّهَابِ فَعَمَّاكِ الإلَهُ عَنِ الصَّوَابِ

١ سَأُعْ طِيكَ الرِّضَا وَأَمُوتُ غَمَّاً
 ٢ عَهدْدُتُكِ مَرَّةً تَننوينَ وَصْلِي.
 ٣ وَغَيَّرَكِ الزَّمَانُ، وَكُلُّ شَيْءٍ
 ٤ فَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ لَدَيْكِ هَجْرِي

[[[]

[من الخفيف]

رُبَّ دَمْعِ هَرَفْتُهُ فِي السَّتُسرَابِ مُسعِ بَدَّلْتُ غَيْسرَهُ مِنْ ثِسَيَابِي

١- رُبَّ لَيْلٍ قَطَعْتُهُ بِانْتِحَابِ
 ٢- رُبَّ ثَوْبٍ نَزَعْتُهُ بِعَصِيرِ اللَّ

[08]

- (١) المنسوب محبوب: أي المنسوب إلى المحبوب محبوب مثله.
- (٣) جَّشته: غازلته ولاعبته. انثني: مال، أو عاد. تجريب: اختبار.
  - (٤) رعبوب: جارية بيضاء حلوة ناعمة، أو غضّة طويلة ممتلئة.

[00]

- (١) سأموت غمَّ وأكون راضياً، وأسكت. لا أغمَّك بالعتاب: لا أعاتبك حتى لا يسبُّب عتابي لك غمًّا.
  - (٣) أي: أبعدكِ الله عن هذا الصواب.

[07]

- (١) ربّ: تفيد هنا التكثير. الانتحاب: أشدّ البكاء. هرقته: أرقته وسفحته.
  - (٢) ربّ ثوب....: كناية عن كثرة البكاء.

بَلَّتِ العَيْنُ ذا لِطُولِ انْتِحَابِي ٣- لَمْ يَجِفَّ المَنْزُوعُ عنَّى حتّى رُبَّ نَفْس كَلَّفْتُمُوهَا عِتَابِي رُبَّ سَلْم قَدْ صَارَ لِي فِيكَ خُرْبَاً ٥ إِنَّ مَا يَعْرِفُ الصَّبَابَةَ مَنْ بَا تَ عَلَى فُرْقَةٍ مِنَ الأَحْبَابِ ٦\_ أَبْعَدَ اللَّهُ يَا سُلَيْمَانُ قَلْبِي هُ وَ أَيْضًا يَهُوَى بِغَيْرِ حِسَابِ لَمْ تُبَدِّلْ قَطِيعَةً بَتَصَاب قُلْ لَهُ: ذُقْ، ولَوْ عَلِمْتَ بأَمْرِي أُخْلَقَ الحُبُّ لِإنْقِطَاعِ التَّصَابِي وَتُدَسُّ الرُّشَا إلى الـكُـتَّـاب فَإِذَا صَارَ صَلتُّ رِقِّكَ فِيهمْ خَتَمُوهُ بِخَاتَم الأَوْصَابِ

[من المُنْسَر ح] بَعْدَ امْتِنَاع وَشِدَّةِ التَّعَبِ جُودِي بِأُخْرَى أَقْضِي بِهَا أَرْبِي

يَعْرِفُهُ العُجْمُ لَيْسَ بالكندِب: يَطْلُبُ أُخْرَى بأَعْنَفِ الطَّلَبِ»! ١ .. سَأَلْتُهَا قُبْلَةً، فَفُزْتُ بِهَا ٢ ـ فَقُلْتُ: باللَّهِ يَا مُعَلِّبَتِي ٣ ـ فَابْتَسَمَتْ، ثُمَّ أَرْسَلَتْ مَـثَــلاً ٤ - «لا تُعطِينً الصّبيّ وَاحِدةً

\_٧

\_ ^

[من الخفيف]

وَتَشَكَّيْتُ عَاذِلِي وَالرَّقِيبَ

١ - نَالَ مِنِّى الهَوَى مَنَالاً عَجِيبَاً

(٣) أي: كلّم جفّ ثوب بلّت العين بدمعها ثوباً.

(٤) ما أكثر من حاربوني بسببك، وكانوا مسالمين، وما أكثر من صار يعاتبني.

(٥) الصّبابة: رقّة الشّوق، أو حرارته.

(٦) أبعد الله قلبي: أي عن الهوى. يهوى بغير حساب: ليس لهواه حدّ يقف عنده.

(٧) ذق: أي من الهوى. لو علمت بأمري: أي بها أعانيه من الهوى. القطيعة: الهجر. التّصابي: الميل إلى النّساء.

(٨) أخلق: بلي، انتهى. تدسّ : تبعث خفية. الرّشا: جمع رشوة.

(٩) صكّ رقِّك: كتاب عبوديّتك. الأوصاب: الأوجاع.

(١) لَّمَا طلب قبلة وفاز بها طلب أخرى، كالطَّفل إن أُعطى حاجة طلب أخرى، وإن لم يُعط يلحّ في الطّلب.

(١) يشكو مِنْ تمكُّن الهوى منه وتأثيره فيه، ومن العاذل والرّقيب.

٢ شِبْتُ طِفْلاً، وَلَمْ يَجِنْ لِي مَشِيبٌ غَيْرَ أَنَّ الهَوَى رَأَى أَنْ أَشِيبَ الغَرِيبَ الغَرِيبَ الْغَرِيبَ الْغَرِيبَ الْغَرِيبَ الْغَرِيبَ الْغَرِيبَ الْغَرِيبَ الْغَرِيبَ الغَرِيبَ الغَريبَ الغَريبَ الغَريبَ الغَريبَ الغَريبَ الغَريبَ الغَريبَ الغَريبَ الْغَريبَ الْعُريبَ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُريبَ الْعُربَ الْعُربُ الْعُربُ الْعُلْمُ الْعُربُ الْعُلْمُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُلْمُ الْعُربُ الْعُلْعُلُولُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُربُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْ

[من السّريع]

١- تَخْرُجُ إِمَّا سَفَرَتْ حَاسِراً تُسِدِلُ بِالحُسْنِ وَلا تَسْنَقِ فِي الْحَسْنِ وَلا تَسْنَقِ فِي الْحَبْ شَيْءٌ عَجَبْ
 ٢- صَيَّرَنِي عَبْدَاً لَهَا مُذْعِنَا حُبِّي لَهَا، وَالحُبُّ شَيْءٌ عَجَبْ
 ٣- لَوْ وَعَدَتْنِي مَوْعِدًا صَادِقَا أَوْ كَاذِبَا بِالحِدِّ أَوْ بِاللَّعِبْ
 ٤- ظَنَنْتُ أَتِي نِلْتُ مَا لَمْ يَنَلْ ذُو صَبْوَةٍ في العُجْمِ أَوْ في العَرَبْ
 ١٤٠٦

[من السّريع] أَعْظَمُ مِنْ شَنْمِهِمُ مَا بِي! زَادَ، فَأَفْنَى حَسْبَ حُسَّابِي مِنْكِ بِأَوْجَاعِ وأَوْصَابِ

١ مَا غَضَبِي مِنْ شَتْمِ أَحْبَابِي
 ٢ لَوْقِسْتُ بِالشَّتْمِ بَلائِي بِهِمْ
 ٣ يَا رَحِمَ اللَّهُ الَّذِي مَسَّنِي

- (٢) شبت طفلاً: أي قبل أوان المشيب، بسبب الهوى.
- (٣) عريب: جارية تغزّل بها أبو نواس، وهي غير عُريب المغنّية.
  - (٤) أي: لغنائها أثر في فؤادي.

#### [09]

- (١) سفرت: كشفت وجهها. حاسراً: أي حسرت النّقاب لتبرز محاسنها. تدلّ بالحسن: تتباهى به. لا تنتقب: لا تلبس النّقاب.
  - (٢) مذعناً: خاضعاً.
  - (٤) ذو صبوة: ذو ميل إلى صبوة الشباب.

#### [1.]

- (١) ما ألاقيه من أحبابي من الهجر والقطيعة، مع ما بي نحوهم من الشُّوق والحبّ، أعظم من شتمهم لي.
- (٢) الحَسْبُ: الحِسَاب. الحسّاب: الحاسبون. أي: زاد بلائي بهم على قسوة شتمهم، وأبطل حساب كلّ حاسب.
- (٣) يا: أداة نداء، دخلت على الفعل للتّنبيه، وليست للنّداء. ورُوي: «يا رَحْمَ واللهِ..» أي: يا رحمة (اسم المرأة)، منادى مرخّم. الأوصاب: الأوجاع.

٤- لَمَوْقِعُ الهِجْرانِ بَيْنَ الحَشَا أَنْ فَ لُمِنْ رَشْتِ بِنُشَابِ
 ٥- إِرْثِي وَجُودِي لِفَتَى مُدْنَفٍ أَصْبَعَ في هَمَّ وَتِعْلَابِ
 ٢- مُشْتَهِ رَأْ يَنْشُرُ أَسْرَارَهُ في كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ مُعْتَابِ
 ١٦- مُشْتَهِ رَأَ يَنْشُرُ أَسْرَارَهُ في كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ مُعْتَابِ
 ١٦- مُشْتَهِ رَأَ يَنْشُرُ أَسْرَارَهُ في كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ مُعْتَابِ

#### قال مداعباً جارية ذات حُسْن:

[من الخفيف]

1 إنّ لِي حُرْمَةً، فَلَوْ رُعِيَتْ لِي لا جِوَرّ، وَلا أَقُولُ قَرَابَهُ

7 غَيْرَ أَنِّي سَمِيُّ وَجْهِكِ لَمْ أَخْ رِمْهُ فِي اللَّفْظِ وَالْهِجَا وَالْكِتَابَهُ

7 فَإِذَا مَا دُعِيتُ غَيْرَ مُكَنَّى لَمْ أُفَصِّرْ حِفْظاً لَهُ في الإجَابَهُ

8 أُفَصِّرْ حِفْظاً لَهُ في الإجَابَهُ

8 أُفَصِّرْ حِفْظاً لَهُ في الإجَابَهُ

8 أُكتُبِي وَانْظُرِي إلى شَبَهِ الأَحْ رَبُونُ ثُمَ اجْمَعِيهِمَا في الجِسَابَهُ

8 مَعْدِي اسْمِي عَلَى اسْمِ وَجْهِكِ مَا غَا هَا حَرَهَ ذَاكَ عَيْنَ الإِصَابَهُ

[17]

#### [من الوافر]

١ - رَسُولِي قَالَ: أَوْصَلْتُ الحِتَابَا وَلَكِنْ لَيْسَ يُعْطَوْنَ الجَوَابَا
 ٢ - فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ قَرَأُوا كِتَابِي؟ فَقَالَ: بَلَى، فَقُلْتُ: الآنَ طَابَا

(٤) أثر الهجران بين الحشا (القلب والكبد) أشد من رميه بالسهام.

(٥) ارثي: أمر من الرّثاء. جودي: تكرّمي. مدنف: مريض مرضاً شديداً. تعذاب: عذاب شديد.

(٦) مشتهراً: أي بين النّاس.

#### [17]

- (١) رُعيت: خُفظت. أي: لي حرمة ليست حرمة جوار، و لا حرمة قرابة.
- (٢) أي: اسمي كاسم وجهك، فاسمي الحسنن، ووجهك حسن، في لفظه وتهجيته وكتابته. لم أخرمه:
   لم أنقص منه شيئاً.
  - (٣) دعيت غير مكنَّى: دُعيت باسمي لا بكنيتي. لم أقصّر في الإجابة: لبّيت وأسرعت في الإجابة.
- (٤) انظري إلى شبه الأحرف بين اسمي وصفة وجهك، ثمّ اجمعيهما يكن اسمي مطابقاً لصفة وجهك تماماً. وما غادر عين الإصابة: أصاب الحقيقة تمام الإصابة.

#### [77]

(٢) يطيب لي ويكفيني أن قد قرأوا رسالتي.

٣ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هُمْ جَوابِي بِلا شَكِّ، إِذَا قَرَأُوا الحِتَابَا
 ١ أُجِدُ لَكَ المُنَى يَا قَلْبُ كَيْلا تَمُوتَ عَلَيَّ غَمَّا وَاكْتِئَابَا
 ١٣٥]

[من مُحَلَّع البسيط]

١- أَصْبَحَ قَلْبِي بِهِ نُدُوبُ أَنْدَبَهُ الشَّادِنُ الرَّبِيبُ
 ٢- تَمَادِياً مِنْهُ فِي التَّصَابِي وَقَدْ عَلا رَأْسِيَ المَشِيبُ
 ٣- أَظُنُّذِني ذَائِقًا حَمَامِي وَأَنَّ إِلْـمَامَـهُ قَرِيبُ
 ٤- إذا فُـؤَادٌ شَـجَاهُ حُبٌ فَقَلَّمَا يَنْفَعُ الطَّبِيبُ
 ٢٦٤١

[73

[من الوافر]

غَداً في ثَوْبِ فَتَّانٍ رَبِيبِ أَجَابَتُهُ أَبِيَّاتُ القُلُوبِ مِنَ الدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا نَصِيبِي وَحِقْفَاً عِنْدَ مُنْقَطِع القَضِيبِ

١ وَعَادِي الوَجْهِ مِنْ حُلَلِ العُيُوبِ
 ٢ لَهُ طَرْفٌ تَلُوذُ بِهِ المَعَاصِي

٣ - تَفَرَّدَ بِالجَمَالِ، وَقَالَ: هَذَا

٤ - بَرَاهُ اللَّهُ، حِينَ بَرَا، هِللاَّ

(٣) أرجو أن يكون الجواب حضورهم بأنفسهم بدالاً من جواب مكتوب.

(٤) أجدّد لك يا قلبي أمنياتك بها أرسلته من الرّسائل، فلا يصيبنّك غمّ أو اكتئاب.

- (١) أندبه: جعل فيه ندوباً، أي: جروحاً. الشّادن: ولد الظّبية، شبّه المرأة ربيبة النّعمة به.
- (٢) تمادياً: تمادى فلان في الأمر: بلغ فيه الغاية. التّصابي: الميل إلى صبوة الشّباب وميعته.
  - (٣) حمامي: موتي. إلمامه: زيارته.
    - (٤) شجاه: أحزنه وقهره.

#### [11]

- (١) عاري الوجه: سافر. أي: تعرّى من كلّ عيب، ولبس ثوب الحسن والفتنة والنّعمة. وجعل العيب والفتنة ثوباً يُلْبَسُ لتأكيد المعنى.
  - (٢) طرف: عين. تلوذ به: تأتيه وتحتمي به. أجابته: استجابت له. أبيّات القلوب: الّتي تأبى ذلك ولا ترضاه.
    - (٣) نصيبي من الدّنيا ولذّاتها هو تفرّدي بالجَهال.
    - (٤) براه هلالاً: خلقه كالهلال. حقفاً: ردفاً مرتفعاً، كحقف الرّمل. منقطع القضيب: منتهى الخصر.

## ٥- فَيَهْتَزُّ الهِلالُ عَلى قَضِيبِ وَيَهْتَزُّ القَضِيبُ عَلى كَثِيب

[من مجزوء الرّمل]

تَمَّ في حُسْنِ وَطِيبٍ ١ ـ يَاقَـضِيبًا في كَثِيب ٢ يَا قَريبَ الدَّارِ مَا وَصْ لُكَ مِنِّي بِقَرِيب ـسَيْتَنِي كُلَّ حَبِيبِ ٣۔ يَا حَبِيبِي، بِأَبِي، أَنْد ــ أ حَبيباً لِلْقُلُوبُ ٤ لِشَفَائِي صَاغَكَ اللَّهِ

[من الطّويل]

وَقَبَّلْتُ يَوْمَا ظِلَّهُ فَتَغيَّبَا لأُسْرِقَ مِنْهُ نَظْرَةً فَتَحَجَّبَا بذِكْري لَسَبَّ الرِّيحَ، ثُمَّ تَغَضَّبَا وَلا السَّبُّ وَالإِعْرَاضُ إِلَّا تَحَبُّبَا

تَمَنَّاهُ طَيْفِي فِي الكَرَى فَتَعَتَّبَا ٢ ـ وَقَالُوا لَهُ: إنَّى مَرَرْتُ بِـبَـابِـهِ

٣ - وَلَوْ مَرَّ نَفْحُ الرِّيحِ مِنْ خَلْفِ أُذْنِهِ

٤ - وَمَا زَادَهُ عِنْدِي قَبِيحُ فَعَالِهِ [77]

[من السّريع]

مِنْ يَدِكَ العَلْقَمُ وَالصَّابُ

١ - إنَّى لِمَا سُمْتَ لَرَكَّابُ ٢ - لاعَائِفَا شَيْئًا، وَلَوْ شِيبَ لِي

(٥) أراد بالهلال الوجه، وبالقضيب: الخصر . وبالكثيب: الرّدف. ويمتزّ: يتمايل دلالاً.

- (١) أراد بالقضيب القامة المعتدلة اللَّطيفة، وبالكثيب: الرَّدف. تمَّ: كان تامَّ التَّكوين، جمع بين الحسن والطّيب.
  - (٢) أنت قريب الدّار، لكنّ وصلك بعيد.

- (١) عتب عليّ ولا مني لأنّني تمنّيت رؤيته في المنام، وتغيّب عنّى حين قبّلت ظلّه.
- (٣) نفح الرّيح: هبّة الرّيح. من خلف أذنه: بشكل عارض. تغضّب: أظهر الغضب بشدّة.
  - (٤) زادني قبيح فعاله وسبّه لي وإعراضه عنّى تحبّباً له.

- (١) سمت: عرضت على وهيّأته لي. ركّاب: مطاوع لك فيه، وآخذ به.
- (٢) لا عائفاً: لا كارهاً. شيب: خُلِط. العلقم: شجر الحنظل وثمرته، وهو مرّ. الصّاب: شجر مرّ، وكذلك عصار ته.

عِنْدِي، وَلا ضَرَّكَ مُغْتَابُ ٣\_ مَا حَطَّكَ الوَاشُونَ عَنْ رُتْبَةٍ عَلَيْكَ عِنْدِي بِالَّذِي عَابُوا ٤\_ كَأَنَّهَا أَثْنَوْا، وَلَمْ يَشْعُرُوا لَسْتُ بِشَيْءٍ مِنْكَ أَرْتَابُ ٥ \_ وَأَنْتَ لِي أَيْضًا كَلْذَا قُلْدُوةً ٦\_ فَكَيْفَ يُعْيِينَا التَّلاقِي، وَمَا يَعْدَمُنَا شَدِوْقٌ وَأَطْرَابُ ٧ كَأَنَّمَا أَنْتَ، وَإِنْ لَمْ تَكُسنُ تَكْذِبُ في المِيعَادِ، كَذَّابُ إِنْ جِئْتُ لَمْ تَأْتِ، وَإِنْ لَمْ أَجِئْ جِئْتَ، فَهَذَا مِنْكَ لِي دَابُ

#### [من الوافر]

غَرِيبُ الحُسْنِ في قَدٍّ غَرِيب رَجَعْتَ، وَأَنْتَ ذُو أَجَل قَرِيب سِهَامَاً لا تُرَدُّ عَنِ القُلُوب فَيَنْكَشِفُ البَرِيءُ مِنَ المُرِيبِ وَجَلَّ عَنِ المُشَاكِلِ وَالضَّرِيبِ تَتِيـهُ عَلى الذُّنُـوبِ بِهِ ذُنُوبِي

١ - شَبِيهٌ بِالقَضِيبِ وَبِالكَثِيبِ

٢ - بَعِيدٌ، إِنْ نَظَرْتَ إِلَيْهِ يَوْماً ٣ تَرَى لِلصَّمْتِ وَالحَرَكَاتِ مِنْهُ

٤ - وَيَمْتَحِنُ القُلُوبَ بِمُقْلَتَيْهِ

٥ - فَيَامَنْ صِيغَ مِنْ حُسْنِ وَطِيبِ

٦- أُصِبْنِي مِنْكَ يَا أَمَلِي بِذَنْبِ

(٣) حطِّ: أنزل وأنقص. الواشون: جمع واش، وهو الَّذي ينقل الخبر بنيَّة الإيقاع بصاحبه.

(٤) ما عابوك به هو عندى ثناء عليك.

(٦) يعيينا: يعجزنا. ما يعدمنا: ما ينقصنا. أي: كيف يعجزنا التّلاقي والأشواق في أنفسنا تضطرم.

(٨) أراد أنَّك مخالف دائهاً.

#### [\\r]

- (١) قامته معتدلة كالقضيب، وردف ممتلئ ناهد كالكثيب، وأراد بغرابة الحسن والقدّ تفرّده بهذا
  - (٢) بعيد عنك، إذ ينقضي أجلك قبل أن تصل إليه وتناله. وفي رواية: «بديع» بدل «بعيد».
    - (٣) صمته وحركاته سهام تصيب القلب.
    - (٤) يختبر قلوب العاشقين له بنظراته ليميّز البريء المخلص من المريب السّيّ النّيّة.
  - (٥) صيغ: كأنَّه صيغ صياغة، وأتقن إتقاناً. جلَّ: انفرد وتميّز. المشاكل والضّريب: المشابه والنّظير.
    - (٦) دعني أُصِبْ فيك إثماً أتيه به وأفتخر على سائر ذنوبي.

#### [من السّريع]

١ \_ في الحُبِّ رَوْعَاتٌ وَتَعْذيبُ وَفِيهِ، يَا قَوْمُ، الأَعَاجِيبُ ٢ من لَمْ يَـذُقْ حَبَّا فَإِنِّي امْـرُقٌ عِنْدِي مِنَ الْحُتِّ تَجَارِيثُ هَـذَا أَسِرُ الحُبِّ مَكْتُوبُ ٣- عَلامَةُ العَاشِق في وَجْهِهِ مَدْرَجَةِ العُشَّاقِ مَنْصُوبُ ٤ - وَلِلْهَوَى فِي صَيْوِدٌ عَلَى وَالْحَيْنُ لِلْإِنْسَادِ مَجْلُوبُ ٥ - حتّى إذا مَرَّ مُحِبٌّ بهِ يَلْهُ و بهِ، وَالصَّبْرُ مَغْلُوبُ: ٦ قَالَ لَهُ، وَالعَينْ طَمَّاحَةٌ وَاباً بِي مَنْ عَيْبُهُ الطِّيبُ ٧ - كَسُلَ لَهُ عَنْتُ سِوَى طبه كَذَلِكَ المَحْمُوبُ مَسْمُوبُ ٨ \_ يَسُبُّ عِرْضِي، وَأَقِي عِرْضَهُ

#### [٧٠]

# [من السّريع] وَلِلظِّبَاءِ الغِيدِ رَكَّابُ مَـنْزِلُهُ الجَنَّاتُ وَالعَابُ أَيْنَعَ في خَدَّيْهِ عُنَّابُ

انّ لِصَافِی الرّاحِ شَرّابُ
 وَإِنَّ مَا رُوحِیَ کُللُ امْسرِئِ
 فَاشْرَبْ عَلَى وَجْهِ هَضِيم الحَشَا

#### [79]

- (١) في الحبّ روعات تروّع المحبّ وتخيفه وتفزعه، وفيه الأعاجيب.
- (٣) تظهر علامات العشق على وجه العاشق، كأنَّه مكتوب عليه: هذا أسير الحبّ.
  - (٤) صيود: صيّاد. مدرجة العشّاق: طريقهم. منصوب: منتصب، قائم.
    - (٥) الحين: الهلاك، والمحنة. مجلوب له: آتيه.
      - (٦) طمّاحة: متطلّعة إلى غيرها.
        - (٧) وابأبي: أي أفديه بأبي.

#### [v+]

- (١) الرّاح: الخمر. الغيد: جمع غيداء، وهي الغادة النّاعمة اللّينة. ركّاب: متتبّع.
  - (٢) مَنْزِلُهُ الجَنّات ذات الحور العين، والغاب ذات الطّباء.
- (٣) هضيم الحشا: امرأة ضامرة البطن، رقيقة الخصر. أينع: أثمر ونضج. وعنّاب: ثمر أحمر، يُشبّه به احمرار الخدّ.

٤ - كَأَنَّمَا هَارُوتُ في طَرْفِهِ بِالسِّحْرِ في عَيْنَيْهِ جَلَّابُ
 ٥ - مَطِيَّةُ الحَاسُ بَنَانٌ لَـهُ أَصْبَحَ فِيهِ الحُسْنُ يَنْسَابُ
 ٢٧١]

#### [من البسيط]

وَالْقَلْبُ ذُو لَوْعَةٍ كَالنَّارِ تَلْتَهِبُ إِلَّا تَبَادَرَ مَاءُ العَيْنِ يَنْسَكِبُ وَلِلغَزَالَةِ مِنْهُ العَيْنِ وَاللَّبَبُ إِلَهُهُ الإِبْنُ فِيمًا قَالَ وَالصُّلُبُ أَوْ لَيْتَنِي عِنْدَهُ الإِنْجِيلُ وَالكُتُبُ أَوْ لَيْتَنِي الخَبْبُ أَوْ كَأْسَ خَمْرَتِهِ، أَوْ لَيْتَنِي الحَبَبُ وَيَنْجَلِى سَقَمِى وَالبَثُ وَالكُرُبُ!

١ - الجِسْمُ مِنِّي سَقِيمٌ شَفَّهُ النَّصَبُ

٢ - إِنِّي هَوِيتُ حَبِيبًا لَسْتُ أَذْكُرُهُ

٣- البَدْرُ صُورَتُهُ، وَالشَّمْسُ جَبْهَتُهُ

٤ مُزَنَّرُ يَتَمَشَّى نَحْوَبِيعَتِهِ

٥ - يَالَيْتَنِي الفَسُّ أَوْ مُطْرَانُ بِيعَتِهِ

٦- أَوْلَيْتَنِي كُنْتُ قُرْبَانَا يُقَرِّبهُ

٧- كَيْمَا أَفُوزَ بِقُرْبٍ مِنْهُ يَنْفَعُنِني

(٤) سحرت بعينيها وتمكّنت ممّن سُحر بها، فانقادوا لها. وهاروت هذا أحد المَلكَين (هاروت وماروت). اللّذين أُنزل عليهما السّحر ببابل، فكانا لا يعلّمانه أحداً حتّى يقولا له: إنّما نحن فتنة فلا تكفر. ولكن من كان يتعلّمه لم يكن ينتفع بهذه النّصيحة، فاستعمله في الشّر، فهلك.

(٥) المطيّة: ما يمتطى للتّوصّل إلى غاية. وبنان هذه هي الأصابع الّتي تقدّم الكأس الّذي ينساب فيه الحسن. يعني يسري فيه ويخالطه.

#### [٧١]

- (١) شفّه: أضناه وأهزله. النّصب: التّعب والمعاناة من العشق.
- (٢) تبادر: أسرع. ماء العين: الدّمع. أي: ما ذكرت من هويت مرّة إلَّا أسرع الدّمع بالانسكاب.
  - (٣) الغزالة: الشّمس عند طلوعها. اللّبب: المنحر، وموضع القلادة من الصّدر.
- (٤) مزنر: يشد الزُّنار (الحزام) على وسطه، وهو خاص بالنّصارى. البيعة: كنيسة النّصارى، سريانيّة معرّبة.
   إله هذا المزنّر.
  - (٥) يتمنّى ذلك ليكون ملازماً له، لا يفارقه.
  - (٦) القربان: كلّ ما يتقرّب به إلى الله. الحبب: الفقاعات الّتي تعلو سطح الخمر.
    - (٧) ينجلي: يزول. سقمي: مرضي وهزالي. البثّ: الغمّ الشّديد.

[من السّريع]

١- وَفَاتِنِ بِالنَّظَرِ الرَّطْبِ يَضْحَكُ عَنْ ذِي أُشْرِ عَـذْبِ
 ٢- خَالَيْتُهُ في مَجْلِسٍ لَمْ يَكُنْ ثَالِثُ نَا فِيهِ سِوَى الرَّبِّ
 ٣- فَقَالَ لِي، وَالكَفُّ في كَـفِّهِ بَعْدَ التَّجَنِّي مِنْهُ وَالعَتْبِ:
 ٤- تُحِبُّنِي؟! قُلْتُ مُجِيبًا لَـهُ: وَفَوْقَ مَا تَـرْجُـو مِـنَ الحُبِّ
 ٥- قَالَ: فَتَصْبُو؟! قُلْتُ: يَا سَيِّدِي
 وَأَيُّ شِـيْءٍ فِـيكَ لا يُـصْبِي؟!

\_ قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ، وَدَعْ ذا اللهَ وَى! فَقُلْتُ: إِنْ طَاوَعَنِي قَلْبِي!

[٧٣]

[من الهُزَج]

١- لَقَدْ أَصْبَحْتُ ذَا كَرْبِ مِنَ المُولَعِ بِالعَتْبِ
 ٢- وَقَدْ قَاسَيْتُ مِنْ خُبِّيا هِ أَمْراً لَيْسَ بِاللَّعِبِ
 ٣- جَفَانِي، وَتَنَاسَانِي بُعَيْدَ الرُّسْلِ وَالكُتْبِ
 ٤- وَمَنْ غَابَ عَنِ العَيْنِ فَقَدْ غَابَ عَنِ القَلْبِ
 ١٤٤]

[من السّريع] ثَــمَّ تَــبَــرًأْتَ مِــنَ الـذَّنْـبِ

١ ـ أَضْرَمْتَ نَارَ الحُبِّ في قَلْبِي

[٧٢]

- (١) أراد بالنّظر الرّطب: نضارة العينين وبريقهها. الأشر تحزيز في الأسنان مستحبّ. وفي هذا بيان لجمال عينيه ومسمه.
  - (٢) خاليته: اختليت به، أو انفردت به، أو خادعته.
  - (٣) التَّجنَّى منه: ادَّعاوَه على ما لم أفعله. والعتب: عتابه لي.
    - (٤) فوق ما ترجو: أكثر ما تتمنّاه.
  - (٥) تصبو: تميل إليّ. وأيّ شيء فيك لا يصبي: كلّ شيء فيك يجعلني أميل إليك.

[٧٣]

- (١) الكرب: الحزن الشّديد. المولع بالعتب: الملحّ فيه.
- (٢) حبيه: حبى له. أمراً ليس باللّعب: الأمر جدّ. والمعاناة واقعة.
- (٣) جفاني: أعرض عنّي. بُعيد: مصغّر بُعْدٍ، لتقليل الرّمن. الرّسل: الّذين كانوا ينقلون الرّسائل بينهما.
  - (١) أضرمت: أشعلت.

وَطَمَّتِ الأَمْسِوَاجُ فِي قَلْبِي ٢\_ حتّى إذا لَجَّجْتُ بَحْرَ الهَـوَى مَا هَكَذَا الإنْصَافُ يَا حِبِّى ٣ أَفْشَيْتَ سِرِّي وَتَنَاسَيْتَني ٤ - هَبْنِيَ لا أَسْطِيعُ دَفْعَ الهَوَى عَنِّى، أَمَا تَخْشَى مِنَ الرَّبِّ؟!

#### [من البسيط]

فَقُلْتُ: لا تُكثرُوا مَا ذَاكَ عَائِدُهُ ١\_ قَالَ الوُشَاةُ: بَدَتْ فِي الخَدِّ لَحْبَتُهُ وَالشَّعْرُ حِرْزٌ لَهُ مِمَّنْ يُطَالِبهُ ٢ \_ الْحُسْنُ مِنْهُ عَلَى مَا كُنْتُ أَعْهَدُهُ أَنْ زَالَ عَارِضُهُ، وَاخْضَرَّ شَارِبُهُ ٣ - أَبْهَى وَأَكْثَرُ مَا كَانَتْ مَحَاسِنُهُ إِنْ سِيلَ عَنِّى وَعَنْهُ قَالَ: صَاحِبُهُ ٤ - وَصَارَ مَنْ كَانَ يَلْحَى فِي مَوَدَّتِهِ

#### قال في غلام اسمه موسى:

## [من الخفيف] ــه، وَأَدْنَى مَـكَانَـهُ تَـقْريـبَـا

١ - مَرْحَباً يَا سَمِيَّ مَنْ كَلَّمَ اللَّه نِ سِنِيناً، وَكَانَ بَرًّا نَجِيبَا ٢ \_ وَشَبِيهَ اللَّذِي تَلَبَّثَ فِي السِّجْ

(٢) لججت: تماديت في دخوله وامتطاء موجه. وطمّت: غمرت.

(٣) حبّى: حبيبي. هبني: افترض أنّني. أسطيع: أستطيع.

- (١) بدت لحيته: كبر. لا تكثروا: أي لا تكثروا القول في ذلك، فهذا لا يعيبه.
- (٢) أعهده: على عهدي به، ومعرفتي له. حرز: مانع، حافظ، والموضع الحصين.
- (٣) أبهي: أكثر بهاء وجمالاً. زال عارضه: اكتسى بالشُّعر، وغُطِّي به. والعارض: صفحة الخدِّ. واخضرّ: نبتَ وطال.
  - (٤) يلحى: يلوم. سيل: سئل.

- (١) من كلُّمه الله هو موسى، عليه السّلام. وسميّه: أي اسمه الّذي كلّمه الله كاسم المُتغَزَّلِ بهِ. أدني مكانه:
- (٢) تلبَّث في السَّجن سنيناً: سُجن ولبث فيه بضع سنين. وهو يوسف، عليه السّلام. شبيهه: أي في الحسن والجمال. كان برّاً نجيباً: لم يكن أهل ريبة وتهمة، بل كان صادقاً صالحاً محسناً نقيّاً، وكريهاً

٣- وَابْنَ قَارِي الْقُرْآنِ غَضًا كَمَا أُنْ صِزِلَ، قَدْ سُمْتَ قَلْبِيَ التَّعْذِيبَا
 ٤- لَكَ وَجُهٌ مَحَاسِنُ الخَلْقِ فِيهِ مَاثِلَاتٌ، تَدْعُو إِلَيْهِ القُلُوبَا
 ٥- فَإِذَا مَا رَأَتْكَ عَيْنٌ رَأَتْ، سَا عَةَ تَرْنُو إِلَيْكَ، حُسْنَا غَرِيبَا
 ٢- يَا حَبِيبَا شَكُوتُ مَا بِي إِلَيْهِ فَحَكَى حِينَ صَدَّ ظَبْياً رَبِيبَا
 ٧- وَتَشَنَى مُولِّياً كَهِ لللهِ فَوْقَ غُصْنٍ يَجُرُّ دِعْصَا كَثِيبًا
 ٨- بَأْبِي، أَنْتَ لِي شِفَاءٌ وَذَاءٌ وَطَبِيبٌ، إذا عَدِمْتُ الطَّبِيبَا

#### [٧٧]

#### [من البسيط]

وَمَنْ يَتِيهُ إذا مَا مَسَّهُ الطَّرَبُ إلَّا تَدَاخَلَنِي مِنْ حُسْنِهَا عَجَبُ مِنْ نُورِ خَدَّيْهِ مَاءُ الحُسْنِ يَنْسَكِبُ عَلِقْتَ مِنِّي بِحَبْلِ لَيْسَ يَنْقَضِبُ أَزْهُو عَلَى النَّاسِ بالذَّنْبِ الّذِي كَتَبُوا

١ - فَدَيْتُ مَنْ تَمَّ فِيهِ الظَّرْفُ وَالأَدَبُ

٢ ـ مَا طَارَ طَرْفِي إلى تَحْصِيلِ صُورَتِهِ

٣ وَرِدْفُهُ في قَضِيبٍ فَوْقَهُ قَـمَـرٌ

٤ ـ نَفْسِي فِدَاؤُكَ يَا مَنْ لا أَبُوحُ بِهِ

٥ - كَمْ سَاعَةٍ مِنْكَ خَطَّتْهَا مَلائِكَةٌ

(٣) قارئ القرآن غضّاً: هو عبد الله بن مسعود. وغضّاً: أي كها أُنزل. سمت قلبي التّعذيب: بالغت في تعذيبه.

- (٤) محاسن الخلق فيه: جمع وجهه محاسن الخلق كلُّهم. ماثلات: بارزات.
  - (٥) ترنو إليك: تديم النّظر إليك.
- (٦) حكى: شابه. صدّ: أعرض وابتعد. ظبياً ربيباً: أي هو كالظّبي في دَلِّه وغُنجه.
- (٧) تثنّى مولّياً: بعد أن صدّ ولّى وهو يتهايل دلالاً. كهلال: وجهه كالهلال في الحسن. وقامته كالغصن في اعتدالها، وردفه ككثيب الرّمل في نهوده وبروزه.
  - (٨) بأبي: أي أفديك بأبي. عدمت: افتقدت.

#### [VV]

- (١) الظّرف: البراعة والحِذْقُ والكِيَاسة وذكاء القلب. وفي الوجه الحُسْنُ، وفي اللّسان: البلاغة. يتيه: يعلو ويتباهي. مسّه الطّرب: أصابه السّرور.
  - (٢) كلّم حاولت تصوّر حسنه داخلني العجب منه.
  - (٣) وردفه:.... تكررت هذه الصّورة كثيراً. وأراد بهاء الحسن نعومة خدّيه ولين بشرته، فينسكب كأنّه نور.
    - (٤) علقت منّي بحبل: تمكّن حبّك كأنّه رُبط بحبل متين. ليس ينقضب: لا ينقطع.
      - (٥) خطّتها ملائكة: كتبت الملائكة إثمها. أزهو: أتباهى وأختال.

#### [من السّريع]

فَكُلُّ مَنْ مَرَّ بِهَا تَسْضَرِبُ طَالِعَةٌ بِالسَّعْدِ مَا تَعْسُرُبُ مَلُحْتَ لِي جِسْمَا فَمَا تَعْذُبُ وَمَاتَ ذَاكَ السَّهْلُ وَالمَرْحَبُ

١- يَامَنْ لَهُ في عَـيْنِهِ عَـقْـرَبُ
 ٢- وَمَـنْ لَـهُ شَـمْسٌ عَلى خَــدِّهِ

٣ يَابَكْرُ مَنْ سَمَّيْتُهُ سَيِّدِي

٤ ـ وَصَارَ إِعْرَاضَاً بَشَاشَاتُكُمْ

[٧٩]

### [من مجزوء الرَّمَل]

وَلِذِي الوَجْهِ الغَضُوبِ
حُسْنُ أَعْنَاقَ القُلُوبِ
عَلى دِعْصِ كَثِيبِ
أَوْ كَلامٍ مَنْ قَرِيبِ
وَبِتَعْظِيمِ الصَّلِيبِ
ثُسَمَّ سَلَمْ يَا حَبِيبِي

٥ فَبِرُوحِ القُدْسِ عِيسَى اللهِ عَيسَى اللهِ عَيسَى اللهِ عَيْسَ اللهِ عَيْسَ اللهِ اللهِ عَيْسَ اللهِ اللهِ عَيْسَ اللهِ اللهِ عَيْسَ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْسَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِيِ اللهِ اللهِ المَا المَا المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

#### [٧٨]

- (١) يصيب بسحر عينيه من ينظر إليهها، كأنتها عقرب يلدغ من يقترب منه.
  - (٢) خدّه يشعّ ضياء، كأنّ عليه شمس لا تغيب.
- (٣) ملحت لي جسماً: صار ذا ملاحة وحسن. وما تعذب: ولكنّي لا أجد فيك عذوبة، فأنت تصدّ ولا تلين.
- (٤) أي: انقلبت بشاشتكم إعراضاً وجفاء، ومات قولكم لي: أهلاً وسهلاً ومرحباً: يعني فرح التّلاقي، وحسن الاستقبال.

#### [٧٩]

- (١) طرف خلوب: عين تخلب الألباب، وتسلب العقول.
  - (٢) جعل للقلوب أعناقاً يلويها حسنه إليه.
  - (٣) يهتزّ: يتمايل. وقد تكرّرت هذه الصّورة كثيراً.
    - (٤) رضينا منك بالقليل، من سلام وكلام.
- (٥) يقول له: أستحلفك يا حبيبي بروح القدس وبتعظيمك للصّليب أن تقف وتسلّم إذا جئتنا، ولا تعجل.

#### [من المُجْتَثّ]

فَ قَدُ أُصِبْتُ بِلُبِّي مَاذَا لَقِيتُ، فَحَسْبِي أَنَا وَقَعْتُ بِذَنْبِي فَجِئْتُ مِنْ بَيْنِ صَحْبِي مَنْ لايُسَرُّ بِقُرْبِي بِكُلِّ نَصْعُ وَضَرْبِ بِكُلِّ نَصْعُ وَضَرْبِ وَكَمْ عَرَكْتُ بِجَنْبِي إلَّا عَلَى ظَهْرٍ صَعْبِ إلَّا عَلَى ظَهْرٍ صَعْبِ بِكُرْبِخَاتَهِم رَبِّي إِنْ يَكُرُبُ عَلَى إِنْرِ كَرْبِ إِنْ عَلَى إِنْرِ كَرْبِ ١- عَـزُوا أَخِـلَايَ قَـلْبِـي
 ٢- الحَـمْ لُـلَلَـهِ رَبِّـي
 ٣- مَا لِي عَلَى الحُبِّ عَـتْبٌ
 ٤- لَقَـدْ دَعَانِي وَصَحْبِي
 ٥- يَا حُبِّ مَلَّكُتَ رِقِّي
 ٢- وَمَـنْ يُعَـذَبُ رُوحِـي
 ٧- فَكَمْ عَصَبْتُ بِرَأْسِي
 ٨- وَلَـسْتُ أُحْمَـلُ مِنْهُ
 ٩- يَا قَاتِلِي أَنْتَ وَاللّـ
 ١٠- أَتَيْتُ حِبِّي، وَحِبِّي
 ١٠- وَلَـيْسَ لِي مِـنْكَ إلَّا
 ١٢- وَلَـيْسَ لِي مِـنْكَ إلَّا

#### [ 1.

- (١) عزّوا قلبي: واسوه وصبّروه. أخلَّاي: أداة النّداء محذوفة: يا أخلَّائي. والأخلَّاء: جمع خليل، وهو الصّديق المحبّ الوفيّ. لبيّ: عقلي.
  - (٢) حسبى: يكفيني ما لقيت.
  - (٣) لا عتاب على الحبّ، فالذّنب ذنب من وقع فيه.
    - (٤) دعاني الحبّ ودعا أصحابي، فلبّيت وحدي.
  - (٥) لقد جعلتني أيَّها الحبُّ عبداً مملوكاً لمن لا يسرَّه قربي منه.
    - (٦) ضرب: نوع. أي: يعذّب روحي بكل أنواع العذاب.
- (٧) عصبت برأسي: ربطه بعصابة (منديل ونحوه)، لأخفّف ألمه. عركت جنبي: أرقت، وتقلّبت في الفراش.
  - (٨) أي: لا ألقى من الحبّ إلَّا المصاعب، كأنّي أُحمل على جمل صعب الانقياد.
  - (٩) قاتلي: أي بحبّك. الحكومة: التّحاكم، أي: التّحاكم إلى الحبّ. تربي: في مثل سنّي.
    - (١٠) حِبّي: حبيبي. بكر بخاتم ربّي: عذراء.
- (١١) أوّل حيّ: أوّل رجل. افتضّ العذرة (البكارة): أزالها. وروي: فكنتَ.... قلبي، أي: كنت أوّل من أحبّه قلبي.
  - (١٢) أي: لا ألاقي منك إلَّا كرباً بعد كرب.

وَعَفْوَ سِلْمِي بِحَرْبِي مُخَادِعَاً فِيكُ لُبِّي مُفَتَّرِ اللَّحْظِ، رَطْبِ حُبِّي، وَلَكِسْ يُغَبِّي فِيهِ حَيَا وَتَأَبِّي فِيهِ حَيَا وَتَأَبِّي قُسوامَ إلَّا لِحُبِّي وَلَيْسَ حَقِّ كَكِيذِبِ

۱۳ - تَبِيعُ وَصْلِي بِهَجْرِي اللهِ اللهِ عَدْرِي اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ

[//]

[من مجزوء الكامل] مُ الفَـلْبَ، لا ذَنْبٌ لِـقَـلْبِي بِبَـلِيَّـةٍ وَضَـنــىً وَكَـرْبِ فَـاكِ سَـحُـباً بَعْدَ سَحُبِ وصـارَ مَـألَـف كُـلِّ حِـبً

١- عَيْنِي أَلُومُ كِ، لا أَلْبِو
 ٢- أَنتِ الّـــي قَــدْ سُمْتِــهِ
 ٣- وَسَـقَـيْتِهِ مِـنْ دَمْعِـكِ السَّــ
 ٤- فَـنَـمَا الــــة وَى فـــه وَشَــتَ

- (١٣) أي: تترك وصلي وسلمي إلى هجري وحربي، أي: لا ألقى معك هناءة.
  - (١٤) مخادعاً فيك لبّي: أخادع عقلي وأقنع نفسي بأنّك تحبّني.
  - (١٥) مفتّر اللّحظ: ذو لحظ فاتر، ليّن، متراخٍ من الدّلال والغنج.
    - (١٦) يغبّي: يدّعي الغباوة.
    - (١٧) حيا: حياء. وتأتي: امتناع.
      - (١٨) جاز الأقوام: تجاوزهم.
    - (١٩) ليس حقّ ككذب: لا يستوي الحقّ والكذب.
  - (٢٠) ما مشت رجلي إلى مكان إلَّا وسبقه قلبي، فرجلي تتبع قلبي.

[٨١]

- (١) ألومك يا عيني ولا ألوم قلبي، فهو لا ذنب له.
- (٢) أنتِ الَّتِي أنزلت بقلبي البلاء والضَّني (المرض والهزال) والكرب (الحزن والغم).
  - (٣) دمعك السّفّاك: الغزير. سكباً بعد سكب: المتواصل بغزارة.
- (٤) فيه: في قلبي. صار مألف كلّ حِبّ: صار القلب مأوى الحبيب يألفه ويركن إليه.

[من مجزوء الرَّمَلِ]

١- لا أُعِيرُ الدَّهْرَ سَمْعِي لِيَعِيبُوالِي حَبِيبَا
 ٢- لا، وَلا أَذْخَرُ عِنْدِي لِلأَخِلَاءِ العُيُوبَا
 ٣- فَإِذَا مَا كَانَ كَوْنٌ قُمْتُ بِالغَيْبِ خَطِيبَا
 ٤- أَحْفَظُ الإِخْوَانَ كَيْمَا يَحْفَظُوا مِنِّي المَغِيبَا
 ١٤- أَحْفَظُ الإِخْوَانَ كَيْمَا يَحْفَظُوا مِنِّي المَغِيبَا
 ١٤- أَحْفَظُ الإِخْوَانَ كَيْمَا يَحْفَظُوا مِنِّي المَغِيبَا

[من مُحَلَّعِ البسيط] مَا أَنْستَ إلَّا مِنْ السَّعُسُلُوبِ بَانَ، وَرَيْحَانَتِي وَطِيبي

١ يَا قَـلْبُ يَا خَـائِـنَ الحَـبِيـبِ
 ٢ قُـرَّةُ عَـيْنِـي، وَبَـرْدُ عَيْشِـي

(٥) الغرير: الغرّ الّذي لا تجربة له. الشّادن: ولد الظّبية. الأحوى: من في شفته حمرة تضرب إلى السّواد، أي: سمراء. الأقبّ: الضّامر البطن، الدّقيق الخصر.

- (٦) تترى: متوالية: يجلّ: يعظّم.
- (٧) إن زارنا رحبنا به، وإن زرناه لا يرحب بنا.
  - (٨) لم يجد بجواب كتبي: لم يجبني.

[ \ Y ]

- (١) لا أعير الدّهر سمعي: لا أصغي إليه، ولا أهتم به.
- (٢) لا أذخر العيوب: لا أحصيها عليهم، ولا أدّخرها لهم.
  - (٣) كان كون: حدث حادث. بالغيب: في حال غيابهم.
- (٤) المغيب: الغياب، أي كي يحفظوني في غيابي، ولا يغتابوني.

[11]

- (١) خائن الحبيب: خانه بعدم مبالاته لفراقه. من القلوب: أي الَّتي تتقلُّب.
  - (٢) قرّة عيني: ما تقرّ به وترضى. برد عيشي: هناءتي. بان: غاب، وابتعد.

٣- وَلَمْ تُقَطَّعْ، وَلَمْ تُضَمَّنْ أَثُوالُكَ البِيضُ في الجُبُوبِ
 ٤- غَدَرْتَ لا شَكَ بِالحَبِيبِ أَحْلِفُ بِالسَّامِعِ المُجِيبِ
 ٥- فَقَالَ: ذَنْبٌ عَزَايَ عَنْهُ؟! فَقُلْتُ: مِنْ أَعْظَمِ النَّذُوبِ
 ٢- أَوْ يُقْرَنَ القَلْبُ بِالوَجِيبِ وَتُعْمَرَ الأَذْنُ بِالنَّجِيبِ
 ٧- وَتُرْسِلَ العَيْنُ مَأْقَيَيْهَا بِالفَيْضِ مِنْ مَائِهَا السَّكُوبِ
 ٨- فَ ثَمَّ مَّ أَدْرِي، أَشَرَ قَلْبٍ أَنْكَ تَأْسَى عَلَى الحَبِيبِ
 [٨٤]

#### [من البسيط]

لَهَوْتُ، بَلْ عَكَفَ البُسْتَانُ يَلْهُو بِي إلَّا حَكَاكَ بِحُسْنِ مِنْهُ، أَوْ طِيبِ مِنْ جَالِبٍ طِيبَهُ نَحْوِي وَجَمْلُوبِ وَبَيْنَ دَمْ عَيْنِ: مَسْفُوح وَمَسْكُوبِ ١ خَرَجْتُ لِلَّهْ وِ بِالبُّسْتَانِ عَنْكَ، فَمَا

٢ ـ لَمْ يَحْلُ فِي نَاظِرِي مِنْ نَوْدِهِ زَهَرٌ
 ٣ ـ إذا رَوائِحُـهُ هَاجَـتْ فَـوَائِـحَـهُ

٤ - ظَلِلْتُ بَيْنَ فُوَادٍ لا سُكُونَ لَهُ

(٣) لم تقطّع: لم تتقطّع أسى وحزناً لفراق الحبيب. لم تضمّن: لم توضع. أثوابك البيض: كفنك. الجبوب: حفرة القبر. يعاتب قلبه إذا لم يتقطّع ولم يمت حزناً للفراق.

(٤) أي: غدرت يا قلبي بالحبيب. السّامع المجيب: الله، سبحانه وتعالى.

(٥) عـزاي: عـزائي. أي: الّذي يعـزّيني ويسليني. أراد: ما عـزائي عن هـذا الذّنب؟ أداة الاستفهام محذوفة.

(٦) أو: بمعنى حتّى، إلى أن. يقرن: يقترن. الوجيب: الخفقان. تعمر: تُملأ. النّحيب: أشدّ البكاء.

(٧) مأقييها: مثنّى مأقى، وهو طرف العين تما يلي الأنف، وهو مجرى الدّمع. الفيض: الدّمع الغزير السّكوب كالماء.

(٨) هنالك سوف أدري، يا شرّ القلوب، أنّك تحزن على حبيبك.

#### [ ] [ ]

- (١) أتيت ألهو بالبستان، فإذا به يلهو بي. وعكف: أقام واستمرّ.
  - (٢) النَّوْر: الزَّهر. حكاك: شابهك، من المحاكاة.
- (٣) هاجت: هيّجت، وأثارت. فوائحه: ما فاح وانتشر من رائحته.
- (٤) لا سكون له: خافق لا يهدأ. مسفوح ومسكوب: يشتدّ ويخفّ.

[من مجزوء الرَّجَز]

تَفْعَلُ فِعْلَ الطَّربَـةُ ١ يَامَنْ لِعَيْنِ سَرِبَهُ تَـــدُورُ دَوْرَ العَـرَبَــة ٢ - وَمَـنُ لِنَفْسِ فِي الْهَـوَى ٣\_ أَنْحَلَنِي الحُبُّ، فَأَصْ سَحْتُ شَهِ القَصَهُ كَانَ غَلَسَظَ الرَّقَسَهُ ٤ ـ لا خَبْرَ في الصَّبِّ إذا ذا وَجْنَه مُذَهَّبَهُ ٥ ـ أَحْبَبْتُ رِيمَا غَنِجَا مِنْ غَمْزِ كَفِّي: يَا أَبِهُ ٦\_ فَلَـسْتُ أَنْسَى قَـوْلَـهُ وَيَاغَزَالَ الكَتَبَهُ ٧۔ دَاحَةُ! يَا نَفْسِي الفِدَي أَشْهَرَ مِنْ مَخْشَلَمُهُ ٨ - تَرَكْتَنِي مُشْتَهراً ٩ فَلَيْسَ حَظَّى قَبْلَهُ مِنْكَ شِرَاءٌ أَوْ هِبَهُ ١٠ وَلائِم قُلْتُ لَهُ: لا تُكْثِرَنَّ الجَلَكِهُ لَـهُ بِحُبِّى الغَلَبَهُ ١١\_ إِنَّ الَّذِي أَحْبَسْتُـهُ

[/1]

[من البسيط]

١ \_ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ! أَلَمْ تَسْمَعْ لِذَا العَجَبِ؟ لَمْ أَقْصِ مِنْهُ وَلا مِنْ حُبِّهِ أَربِي

#### [40]

- (١) سربة: دمعها دائم السّيلان. الطّربة: الحزينة. أي: من لهذه العين الباكية، والنّفس المضطربة، يعينها فيها هي فيه.
  - (٣) أنحلني: أهزلني، جعلني نحيلاً. شبيه القصبة: في النّحول والهزال.
    - (٤) الصّت: العاشق. غليظ الرّقبة: كناية عن غبائه.
- (٥) الرّيم: الغزال الخالص البياض. غنجاً: ذا دلال وملاحة في العينين. الوجنة: أعلى الخدّ، أو ما ارتفع منه. مذهّبة: تلتمع كالذّهب.
  - (٦) غمز كفّى: ضغط عليه. يا أبه: يا أبي.
  - (٨) مخشلبه: المخشلب: الزّجاج، أو خرز أبيض يشبه الدّرّ.
    - (١٠) الجَلبة: الصّياح، واختلاط الأصوات.

#### [17]

(١) لذا: لهذا. أربي: حاجتي. أي: ألم تسمع يابن الزّبير بهذا الأمر العجيب؟ فإنني لم أحقّق ممّن أحبّ أمنيتي.

خَيْراً، وَأَرْفَعُهُ عَنْ سَوْرَةِ الكَذِبِ وَمَا اكْتَسَبْتُ بِحُبِّي جُرْمَ مُجْتَنِبِ هَبْنِي أَسَأْتُ، فَأَيْنَ العَفْوَ يَا بِأَبِي؟ هَبْنِي أَسَأْتُ، فَأَيْنَ العَفْوَ يَا بِأَبِي؟ لا يُسْتَهَانُ بِهَا في الحِدِّ وَاللَّعِبِ يُرْدِي إليّ فَأَرْدَانِي وَنَكَلَ بِي في كُلِّ يَوْم لَنَا نَوْعٌ مِنَ الصَّخَّبِ أَمَا كَبِرْنَا عَنِ الحِجْرَانِ وَالغَضَبِ؟ لَمَا نَسَبْتُكَ ذَا عِلْمٍ وَذَا أَدَبِ ٢ ذَاكَ الّذِي كُنْتُ فِي نَفْسِي أَظُنُّ بِهِ
 ٣ أَضْحَى تَجَنَّبَ حتّى لَسْتُ أَعْرِفُهُ
 ٤ فَقُلْ لَهُ: ذَهَبَ الإِحْسَانُ يَا سَكَنِي
 ٥ قَدْ كُنْتُ أَحْسَبُنِي أَرْقَى بِمَنْزِلَةٍ
 ٢ حتّى أَتَى مِنْكَ مَا قَدْ كُنْتُ أَحْدَرُهُ
 ٧ حتّى مَتَى يُشْمِتُ الهِجْرَانُ حَاسِدَنَا؟
 ٨ أَمَا تُنَزِّهُنَا عَنْ ذَا خَلائِ فَنَا يُنْدُنِي
 ٩ وَالله لَوْلَا الْحَيَا مِمَّنْ يُفَنِّدُنِي

[\(\nabla\)]

### [من المُجْتَثِّ]

عَلَيَّ طُرْقَ المَذَاهِبُ لِحَيْنِهِ المُتَقَارِبُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبْ لَيْسَتْ لَهُنَّ مَغَارِبْ ١- إنّ البَلِيَّةَ سَلَّتُ
 ٢- إذْ أَبْصَرَتْ عَينْ قَلْبِي
 ٣- ظَبْياً يَمِيلُ التَّصَابِي
 ٤- لَـهُ مَشَارِقُ حُسْن

(٢) أرفعه: أجلُّه، وأسمو به. سورة الكذب: حدَّته وشدَّته.

(٣) تجنّبني حتّى كدت أنساه، وما اكتسبت في حبّه من ذنب ليتجنّبني.

- (٤) ذهب الإحسان: ضاع. ياسكني: يا من أسكن إليه وأطمئن. هبني: افترض. يابأبي: يا من أفديه بأبي.
  - (٥) أرقى: أسمو وأرتفع إلى مَنْزِلة عالية.
  - (٦) يردي إليّ: يأتيني على هيئة ما. أرداني: أهلكني. نكّل بي: عاقبني عقوبة شديدة.
    - (٧) يشمت حاسدنا: يُسِّره.
    - (٨) تُنزّهنا خلائقنا: تسمو بنا أخلاقنا وتجعلنا نترفّع. ذا: هذا.
  - (٩) الحيا: مقصور، الحياء. يفنّدني: يكذّبني. ذا علم وذا أدب: صاحب علم وأدب.

[\( \( \) \)

- (١) البليّة: المصيبة. طرق المذاهب: كلّ الطّرق.
- (٢) الحين: الموت. المتقارب: المتداني والقريب.
- (٣) التّصابي: الميل إلى الصّبوة، وهي جهل الشّباب. أي: تجمّعت فيه صبوات الشّباب وميعته.
  - (٤) يشرق الحسن في وجهه، ولا يغرب. فمعاني الجهال فيه متجدّدة.

[من الوافر]

وَبَانَ الأَطْيَبَانِ مَعَ السَّبَابِ فَعَ السَّبَابِ فَمِثْلِي لا يُعَلِّ بِالعِتَابِ وَهَلْ مِثْلِي يَكِلُّ عَنِ الجَوَابِ؟! وَهَلْ مِثْلِي يَكِلُّ عَنِ الجَوَابِ؟! بِأَطْيَبِ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ كَانَّ بِخَدِّهِ لَمْعَ السَّرَابِ كَانَّ بِخَدِّهِ لَمْعَ السَّرَابِ جَمِيعًا عَادِيَيْنِ مِنَ الشِّيَابِ جَمِيعًا عَادِيَيْنِ مِنَ الشِّيَابِ أَقِمْ لِي حُجَّةً يَوْمَ الحِسَابِ

ا \_ أَعَاذِلَ! قَدْ كَبُرْتُ عَنِ العِتَابِ

٢ - أَعَاذِلَ! عَنْكَ مَعْتَبَتِي وَلَوْمِي

٣ أعَاذِلَ! لَيْسَ إِطْرَاقِي لِعَيِّ

٤ - وَلَكِنِّي فَتَىَّ أَفْنَيْتُ عُـمْ رِي

٥ \_ وَمَقْدُودٍ كَقَدِّ السَّيْفِ رَخْصٍ

٦ صَفَفْتُ عَلَى يَلَيْهِ ثُمَّ بِـتُنَا

٧- تُكِلْتُ الظَّرْفَ وَالآدابَ إِنْ لَمْ

[ 14]

[من الكامل]

مَنْ ذَا يُطِيقُ بَرَاعَةَ الكُتَّابِ حتى شَكلْتَ عَلَيْهِ بِالإعْرَابِ أَمْ لَمْ تَثِقْ بِيَ فِي قِرَاةِ كِتَابِي مِنْ غَيْرِ وَصْلِكَهُنَّ بالأَسْبَابِ وَصَدَقْتَ فِيمَا قُلْتَ غَيْرَ مُحَابِي

١ ـ يَا كَاتِبَاً كَتَبَ الغَدَاةَ يَسُبُّنِي

٢ لَهُ يَرْضَ بِالإعْجَامِ حِينَ كَتَبْتَهُ

٣\_ أَخَشِيتَ سُوءَ الفَهُم حِينَ فَعَلْتَ ذَا؟

٤ لَوْ كُنْتَ قَطَّعْتَ أَلْحُرُوفَ فَهِمْتَها

٥ \_ فَأَرَدْتَ إِفْهَامِي، فَقَدْ أَفْهَمْتَ نِي

[٨٨]

(١) أعاذلَ: يا عاذلي. كبرت: صرتُ أكبر وأجلّ من أن تعاتبني. بان: بعد. الأطيبان: الأكل والنّكاح.

(٢) معتبتي: عتابي. عنك معتبتي ولومي: أبعد عنّي عتابك ولومك. لا يقرّع: لا يُوبَخ ولا يُعنّف.

(٣) العيّ: بفتح العين وكسرها، العجز. يكلّ: يعيا ويعجز.

(٥) مقدود: ذو قدّ ضامر. رخص: ناعم ليّن. لمع: التماع وبريق.

(٦) صفقت على يديه: انتظمت بين يديه كأنّا صفّ.

(٧) ثكلت الظّرف: فقدته.

[٨٩]

(١) يُطيق: يقدر. براعة الكتاب: مقدرتهم وتفوّقهم.

(٢) الإعجام: تنقيط الحرف لإزالة إبهامه. شكلت: ضبطت بالشَّكل.

(٣) ذا: هذا. قراة: قراءة.

(٤) قطّعت الحروف: قرأتها حرفاً حرفاً. أي: لو كتبت الحروف منفصلة لفهمت ما قصدتَ فيها كتبتِ.

(٥) المحابي: الّذي ينحرف عن الحقّ إرضاء لغيره.

#### [من مجزوء الخفيف]

1- إنَّ مَا هِمَّ تِسِي غَسِزَا لُّ وَصَهْبَاءُ كَاللَّهَ سَبُ الْعَرْبُ ٢- إنَّ مَا الْعَيْشُ يَا أَخِي حُبُّ خِشْفٍ مِنَ الْعَرَبُ ٣- فَاإِذَا مَا جَمَعْتَ لَهُ فَهُ وَ الدِّينُ وَالحَسَبُ \$ - ثُمَّ إِنْ كَانَ مُطْرِبًا فَهُ وَ الْعَيْشُ وَالأَرَبُ \$ - كُلُّ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَا فاصْفَعُوهُ ؟ فَقَدْ كَذَبُ \$ - كُلُّ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَا فاصْفَعُوهُ ؟ فَقَدْ كَذَبُ

#### [41]

#### [من الكامل]

لا شَيْءَ يَـرْقُبُهُ سِوَى العَطَبِ
قَلْبِي، فَمَنْ ذَا قَالَ لَمْ تُصِبِ؟!
حِينَ اسْتَوَى بَـذَا مِن الحُجُبِ
بِالجِيدِ وَالعَيْنَيْنِ وَاللَّبَبِ
وَرْدَ الحَـوَاشِي، مُسْبَلَ الذَّنبِ
نَفْسُ النَّصِيح بِهِ، فَلَمْ يُحِبِ

١- مَنْ غَائِبٌ في الحُبِّ لَمْ يَوْبِ
 ٢- مِنْ حُبِّ شَاطِرَةٍ رَمَتْ غَرَضَاً
 ٣- البَدْرُ أَشْبَهُ مَا رَأَيْتُ بِهَا
 ٤- وَابْنُ الرَّشَالَمْ يُخْطِهَا شَبَهَا
 ٥- وَإِذَا تَسَرْبَلَ غَيْرَهَا اشْتَمَلَتْ
 ٢- فَتَقُولُ طَوْرًا: ذَا فَتَيً هَتَفَتْ

#### [9.]

- (١) همّتي: ما أهتمّ به وأسعى إليه. صهباء: خمرة. كالذّهب: ملتمعة، ذات بريق.
  - (٢) خشف: بتثليث الخاء، ولد الظّبي أوّل ما يولد.
    - (٣) أي: يجمع بين الدّين والحسب.
    - (٤) هو العيش والأرب: هو الغاية في الحياة.

#### [41]

- (١) لم يؤب: لم يَعُدْ. يرقبه: ينتظره. العطب: الهلاك.
- (٢) الشَّاطرة: الفَهمَةُ المتصرِّفة. غرضاً: هدفاً. ذا: الَّذي.
- (٣) البدر أشبه شيء بها. استوى: ظهر في وسط السّماء. الحجب: جمع حجاب، أراد به الظّلام.
  - (٤) ابن الرّشا: الظّبي الصّغير. لم يخطها شبهاً: أصاب شبهها. الجِيد: العنق. اللّبب: الصّدر.
- (٥) تسربل: لبس السّر بال، وهو ما يُلْبَسُ من قميص ونحوه. الحواشي: أطراف الثّوب، أي: كانت ورديّة.
   مسبل الذّنب: أطرافها مرخاة.
  - (٦) هتفت به: دعته وناشدته. النّصيح: النّاصح.

أعْدى لِمَنْ عَادَوْا مِنَ الجَرَبِ حُمْرٍ تَمَسُّ الأَرْضَ بِاللَّهُ لَبِ صَلْبِ لِشُرْبِهِمْ مِنَ القِرَبِ صَلْبُ لِشُرْبِهِمْ مِنَ القِرَبِ عَطَفُوا أَكُفَّ هُمُ عَلَى الرُّكَبِ مَنْ القِرَبِ بَادِي اللَّمَ الْسَلَّةِ، كَامُلُ الأَدَبِ مِنْ هَا الحَسَبِ مِنْ هَا الحَسَبِ مِنْ هَا الحَسَبِ مَنْ هَا الحَسَبِ اللَّهِ الحَسَبِ مَنْ هَا الحَسَبِ اللَّهُ الحَسَبِ مَنْ هَا الحَسَبِ اللَّهُ الحَسَبِ اللَّهُ الحَسَبِ اللَّهُ الحَسَبِ اللَّهُ وَصِيبَانَةُ الحَسَبِ اللَّهُ وَصِيبَانَةُ الحَسَبِ اللَّهُ وَسَيَانَةُ الحَسَبِ مَنْ وَلَيْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَالعَمْ وَقُلْبِ مَنْ العَجَبِ مِنْ العَجَبِ مِنَ العَجَبِ مَنْ المَعَيْدُ وَالسَّلَ المَعَيِّرُ وَاللَّهُ عَلَى الطَّلَبِ مَتَى يُعَيِّرُهُ المُعَيِّرُ وَالمُعَيِّرُ وَالمَنْ المَعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِيلِ وَالْمَعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرِ وَالْمُعَالِي الْمَعْمَالِيلُولِ وَالْمُعَيِّرُ وَالْمُعَيِّرِ وَالْمُعَالِيلُولُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِيلَامِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلِ وَالْمُعَالِيلُولُ وَالْمُعَالِيلِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُولُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُولُ وَالْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَمِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلِ

٧- وُدِّلِعُصْبَةِ رِيبَة، مُسجُنِ مُسْيلِي أُزُرِ هُـ مُسئِلِي أُزُرِ هِـمْ
٩- مُتَعَطِّفِينَ عَلى خَنَاجِرِهِمْ
١٠- وَإِذَا هُـمُ لِحَـدِيثِهِمْ جَلَسُوا
١١- وَتَـقُـولُ طَـوْرَا: ذَا فَـتَـى غَـزِلٌ
١٢- صَبُّ إلى حَـوْرَاءَ يَـمْنَعُهُ عَـزِلٌ
١٢- صَبُّ إلى حَـوْرَاءَ يَـمْنَعُهُ عَـزِلٌ
١٢- فَـكِـلَاهُ مَا صَبُّ بِصَاحِبِهِ
١٤- فَـكِـلَاهُ مَا صَبُّ بِصَاحِبِهِ
١٤- فَـكِـلَاهُ مَا صَبُّ بِصَاحِبِهِ
١٥- فَعَـدَا مُـطَـرَّ قَـةَ الرِّياضِ إلى
١٦- وَعَـدَا مُـطَـرَّ قَـةً أَنَـامِـلُـهُ
١٧- مَـنْ لَـمْ يُصِبْ في النَّاسِ يَوْمَـئِذٍ
١٨- لا، بَـلْ لَـهَا خُـلُـقٌ مُـنِيبَ بِـهِ
١٩- فَالـمُسْتَعَانُ الـلَّـهُ في طَلَبِي
٢٠- مَـا لامَـنِي الإنْسَانُ أَعْشَـقُهُ

(٧) ودّ: ذو ودّ وحبّ. عصبة ريبة: أهل ريبة وشكّ في سلوكهم. مجن: جمع ماجن: الّذي يخلط الجِدّ بالهزل، ولا يبالي ما صنع. أعدى: أسرع عدوى من الجرّب.

(٨) شنع الأسامي: قبيحي الأسهاء. مسبلي أزر: مرخين أزرهم. والإزار: ما يلبس من السّرة إلى تحت.
 والهدب: طرف الثّوب من سَدى بلا خُمة.

(٩) متعطّفين: انعطفوا عليها ومالوا إليها. سُلب: مسلوبين، أي: سُلبت عقولهم. القرب: جمع قِرْبَة، وهي وعاء من جلد شاة ونحوها، مفتوح من طرف واحد، تستعمل لحفظ السّوائل.

(١٠) يصوّر هيئة الجلسة، جلسوا على ركبهم، ووضعوا أكفّهم عليها.

(١١) الغزل: المتغزّل بالنّساء، أو اللّينّ النّاعم المترف. الدّماثة: سهولة الخُلُق ولِينه.

(١٢) صبّ: مائل. الحيا: مقصور، الحياء. صيانة الحسب: يصون حسبه ويمنعه.

(۱۳) صبّ بصاحبه: عاشق هائم به.

(١٤) شأنهما: أمرهما، أو عادتهما. يشوبا: يخلطا.

(١٥) رُقُب: حيّات.

(١٦) مطرّقة أنامله: ليّنة. السّلب: الثّياب السّود، واحدها: السّلاب.

(۱۸) منیت به: ابتلیت به، أو خصصت به.

## [من مجزوء الرَّمَل]

ـرَتـنَا أَهْـلاً وَرَحْـيَا ١\_ أَيُّهَا القَادِمُ مِنْ بَهِ ٢ مُذْ مَتَى عَهْدُكَ باللَّهِ بِ بِحَمْدَانَ بْنِ رَحْبَا حتُ وَقَدْ نَمَّمْتُ رَكْسَا ٣ - كَانَ فيمَا كُنْتُ وَدَّعْ فَحْتُ رَخْصَ الكَفِّ رَطْمَا ٤ ـ فَلَئِنْ كَانَ كَذَا صَا للاهُ مَاءُ الحُسْنِ صَبَّا ٥ \_ وَلَقَدْ صُبَّ عَلَى أَعْد نَةِ وَاللَّبَّةُ: «حَسْبَا»! ٦ ـ صُتَّ حتَّه قَالَت الوَجْ \_نَ، وَإِنْ وَلَّـي، أَكَبَّـا ٧\_ أَصْدَرُ إِنْ وَاحَـهَ الْعَــُــ حنَ عِنَانَ الخَصْرِ جَذْبَا ٨ ۔ فَتَرَى الأَرْدَافَ بَحْدِدْ \_

#### [9٣]

#### [من المديد]

حَرَبِي مِنْ ظَبْيِكُمُ حَرَبِي! أَلْهَ بَتْهُ مُفْلَةُ اللَّهَ بِي عَيْنُهُ، تِلْكَ العَشِيَّةَ، بِي بِسِهامٍ لِلرَّدَى صُيب ١- يَابَنِي حَمَّالَةِ الحَطَبِ!
 ٢- حَرَبَاً في الفَلْبِ بَرَّح بِي
 ٣- مَاأَحَلَّ اللَّهُ مَا صَنَعَتْ
 ٤- فَدْ رَمَتْ أَلْحَاظُهُ كَبِدِي

#### [97]

- (٢) عهدك بحمدان: معرفتك به، وتردّدك عليه.
- (٣) يممت: قصدت. الرّكب: القافلة، والجماعة الرّاكبين.
  - (٤) الرّخص: النّاعم اللّين. رطب: ليّن.
- (٥) الوجنة: وجنة الخدّ، أعلاه وما ارتفع منه. اللَّبّة: الصّدر. حسبنا: كفاية.
  - (٦) أصدر: عظيم الصدر. أكب: انقلب وانكفأ إلى أمام.
  - (٧) جعل للخصر عناناً (رَسَناً) تقوده الأرداف منه، فيهتزّ.

#### [9٣]

- (١) حمَّالة: يقصد أمَّ الغلام، ويعيّر أبناءها بأنَّها كانت تحمل الحطب. حربي: هلاكي. وأراد بالظّبي الغلام.
  - (٢) برّح بي: أجهدني وآذاني أذى شديداً. ألهبته: هيّجته. مقلة اللّهبيّ: نظرات عينيه.
    - (٤) ألحاظه: نظرات عينيه. الرّدى: الموت. صُيب: صائبة، قاتلة.

٥ لَمْ يَجْرِ في البَيْتِ مِنْهُ، وَقَدْ عُدْتُ بِالأَرْكَانِ وَالحُجُبِ
 ٦ صيغَ هَذَا النَّاسُ مِنْ حَمَا لَ وَبَرَاهُ السَّلَهُ مِنْ ذَهَبِ
 ٧ كَيْفَ مَنْ لَمْ يَتْ نِبِهِ حَرَجٌ دُونَ قَتْ لِي عَفَّ عَنْ سَلَبِي؟!
 (٩٤]

[من المُنْسَرِح]

[من المُجْتَتُ]

## ١ حَمْدَانُ مَا لَكَ تَغْضَبْ عَلَيَّ فِي غَيْرِ مَغْضَبْ!

 (٥) لم يجرني: لم يمنعني عنه. البيت: الكعبة، بيت الله الحرام. عذت: التجأت واحتميت. الأركان: أركان الكعبة. والحجب: أستارها.

(٦) الحمأ: الطّين الأسود المنتن. براه: خلقه.

(١) عصباً: عصابات، جماعات. والمسمّى الّذي قام يدعو الله هو عبد الله، إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ,
 لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ [الجِنّ ٧٧/١].

(٢) أي: كنيته أبو محمّد.

(٣) أي أن اسم والده مظفّر أو نجاح، ونحو ذلك.

(٤) حرّ الأخلاق: أفضلها. نصّ لنسبه: حدّد نسبه.

(٥) فديت: بُذل في فدائك ما بُذل من مال. ودخول أداة النّداء على الفعل للتّنبيه. غال: اغتال.

(٦) يشينك: يعيبك. أي: خفت أن تأتى، عند الغضب، بها يعيبك، وتنسى التّأدّب.

[90]

(١) مغضب: غضب وسخط.

<sup>(</sup>٧) أي: كيف من لا يمنعه حرج من قتلي يمتنع ويترقّع عن أخذ سلبي؟ والسّلب: ما يؤخذ منك قهراً. [٩٤]

بِ جِئْتَنِي تَنَجَنَّبُ ٢ اِنْ كُنْتُ تُبْتُ إِلَى اللّه مَبْ رُورَةً لا تُكَ لَّاتُ كَا لَيْ مُ ٣- وَقَـدْ حَلَفْتُ يَمِينَاً ض وَالصَّفَا وَالمُحَصَّبْ ٤ - برَبِّ زَمْ نَمَ وَالحَوْ ٥ \_ أَنْ لا أَنْ اللهُ عُلامَالًا عُلامَا رَخْصَ البَنَانِ مُخَضَّبُ يَا ابْنَ الكريس المُركَّبْ ٦- فَثِقْ بِذَلِكَ مِنِّي وَالبَحْرُ أَشْهَى وَأَطْيَبْ ٧ - فَالبَحْرُ أَصْبَحَ هَمِّي ٨ و وَقَدْ تَأَلَّيْتُ أَنْ لا في البَرِّ مَا عِشْتُ أَرْكَتْ ذَوِي الفَعَالِ المُهَـذَّبْ ٩ يَا فَرْعَ لَيْتِ بْنِ بَكْرِ ١٠ أَهْلِ السَّمَاحةِ وَالمَجْدِ حدِ وَالمَآثِر، وَاقْلِبْ!

[٩٦]

[من المُتَقَارَب] لِأَنْ قِيلَ مَرَّتْ بدارِ الحَبِيبِ إذا مَا تَلَقَّتُ مُ رِيحُ الجَنُوبِ تَلَقِّي الرِّيَاحِ لِمَا في القُلُوبِ

١- أُحِبُّ الشَّمَالَ إذا أَقْبَلَتْ
 ٢- وَلا شَائَ أَنَّ كَاذَا فِعْلَهُ
 ٣- غَنَاءٌ قَلِيلٌ، وَحُرْزٌ طَوِيلٌ

(٢) تتجنّب: تبتعد.

- (٣) يمين مبرورة: يقال: برّ بيمينه: صدق، وفعل ما أقسم عليه.
  - (٤) المحصّب: موضع بين مكّة ومِني.
- (٥) رخص البنان: ناعم الأصابع ليّنها. بنان مخضّب: مطليّ بحمرة أو صفرة ونحوهما.
  - (٦) ابن الكريم المركّب: كريم الأصل والمنبت.
  - (٧) البحر: كناية عن المرأة، وهو في جميع شعره كذلك.
  - (٨) تألّيت: أقسمت. البرّ: كناية عن الغلمان. وهو كذلك في جميع شعره.
  - (٩) فرع الرّجل: ولده وولد ولده، وفَرْعُ قومه: شريفهم، وأعلاهم مكانة.
  - (١٠) المآثر: المكارم والفضائل. واقلب: أي قلّب الأمر على وجوهه تجده كذلك.

#### [97]

- (١) الشّمال: الرّيح تهبّ من الشّمال، والجنوب تهبّ من الجنوب. أي: أحبّ ريح الشّمال لأتّها، إذ هبّت، مرّت بدار الحبيب، فحملت من ريحه، كما أنّه يحبّ ريحَ الجنوب لأنّها مرّت بداري.
  - (٣) غناء: نفع. أي: ما أقلّ نفع ذلك، وما أكثر الحزن، إذا كانت الرّياح هي وسيلة تلاقي الأشواق.

#### [من مجزوء الوافر]

الله قَاعَقْ الله قَادُ ذَهَبَ الله وَوَاجِسْمَاهُ قَادُ عُطِبَ الله وَوَاسَلَبَ الله وَوَاسَلَبَ الله وَوَاسَلَبَ الله وَوَاسَلَبَ الله وَقَالَهَ الله وَوَاسَلَبَ الله وَقَالَه وَقَالَه الله وَمَانِي الطّلَبَ الله وَمِنْ إِدْمَانِي الطّلَبَ الله وَقَالَه الله وَقَالَه الله وَقَالَه الله وَقَالَه الله وَقَالَه الله وَقَالَه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالَه الله وَقَالَه وَقَالُه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالُه وَقَالُه وَقَالُه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالُه وَقَالَه وَقَالُه وَقَالُه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالُه وَقَالُه وَقَالُه وَقَالُه وَقَالَه وَقَالَه وَقَالُه وَقَالُه وَقَالَه وَقَالُه وَالْعَالَة وَالْمَاقِ وَالْعَلَا وَالْعَالَة وَالْع

#### [41]

## [من السّريع] حُبِّي لِـمَـنْ حُبِّيـهِ أَزْرَى بِي أَخَـا مُـزَاحٍ يَـتَـمَـرَّى بِـي مَخْـبُـورُهُ مَخْبُـورُ كَـذَّابِ

١- أَشَابَ رَأْسِي قَـبْلَ أَتْرَابِي
 ٢- عَلِقْتُ مِنْ حَيْنِي وَمِنْ شِقْوَتِي

٣- لابِسَ سِيمَا قَائِلٍ صَادِقٍ

#### Lav.

- (١) وا: حرف ندبة، وتوجّع، يندب عقله وجسمه. عطب: فسد وهلك.
  - (٢) واحربا: دعاء بالويل والحرب. واسلبا: يندب قلبه المسلوب.
    - (٣) فيه: فمه.
    - (٤) قطب: عبس. أي: لا يقول: «نعم».
    - (٥) إدماني الطّلب: استمراري فيه وإلحاحي.
      - (٦) ذنباً: ملازماً له كالذّنب.
      - (٧) لا أنفك أن أتتبّعه بجسمى وقلبى.

#### [44]

- (١) أترابي: مَنْ هم في سنّي، الواحد: تِرْب. حبّيه: حبّي له. أَزْرَى بي: انتقصني وحقّرني.
- (٢) علقت: أحببت. حيني: موتي. أخا مزاح: صاحب مزاح. يتمرّى بي: يجحدني ويشكّ بي، أو يتمرّا: مخففة: يتمرأ، أي: يتكلّف المروءة، ويطلبها بانتقاصي وعيبي.
  - (٣) سيها: علامة وشكل. مخبوره: باطنه وسريرته. أي: يتظاهر بالصَّدق، فإذا اختبرته وجدته كذَّاباً.

٤- تُخبِرُنِي عَنْ قَلْبِهِ كُتْبُهُ إِنَّ بِهِ أَعْظَمَ مِمَّا بِي
 ٥- حتّى كَأنَّي وَاجِدٌ حِسَهُ أَوْ مَسَّهُ مِنْ دُونِ أَثْوَلِ أَثْوَابِي
 ١٤٥]

قال يمدح الأمين بن هارون الرّشيد:

[من الطّويل]
وَلَمْ تَكُ إِلَّا بِالأَمِينِ تَشَبَّبُ
وَجَدَّدْتَ مِنْهَا مَنْظَراً كَادَيَخْرَبُ
لأَنْتَ إلى المَنْصُورِ بِالشِّبْهِ أَقْرَبُ
تَصِيرُ إلى المَنْصُور مِنْ حَيْثُ تُنْسَبُ
فَمِنْ جَانِبٍ جَدٌّ، وَمِنْ جَانِبٍ أَبُ
ألَا حَبِّذا ذاك المَهِيبُ المُحَبَّبُ

١- تَشَبَّبَتِ الخَضْرَاءُ بَعْدَ مَشِيبهَا
 ٢- رَدَدْتَ عَلَيْهَا مَا مَضَى مِنْ شَبَابِهَا
 ٣- لَئِنْ كَانَ مِنْ هَارُونَ فِيكَ مَشَابِهٌ
 ٤- لِأَنَّكَ، إِنْ جَـدَّاكَ عُـدًا، فَإِنَّمَا
 ٥- نَرَاكَ ابْنَهُ مِنْ جَانِبَيْهِ كِلَيْهِمَا
 ٢- إمامٌ عَلَيْهِ هَـيْبَةٌ ومَحَبَّةٌ

[1...]

كان للأمين خمس سفن تسمّى الحرّاقات، الواحدة: حرّاقة. وكان يتفاخر بها. وكانت على هيئة حيوانات بعينها، فأخذت أسهاءها: الأولى على مثال الأسد، والثّانية على مثال العُقاب، والثّالثة على مثال الدُّلْفين، والرّابعة على مثال الفيل، والخامسة على مثال الحيّة. فركب الأمين يوماً سفينة الأسد مُتَنزّ هاً، وأبو نواس معه ينادمه، فقال في ذلك:

[من الخفيف]

١ - سَخَّرَ اللَّهُ لِلأَمِينِ مَطَايَا لَمْ تُسَخَّرُ لِصَاحِبِ المِحْرَابِ

(٤) كتبه: رسائله. أي: تخبرني رسائله أنّ ما به من حبّ وشوق أعظم ممّا بي، فإنّ أشواقه نحوي تملأ كياني. [٩٩]

- (١) تشبّبت: استعادت شبابها. الخضراء: بلد المنصور. مشيبها: تقادم العهد عليها. تشبّب: أي تتشبّب.
  - (٢) رددت عليها شبابها وجدّدت بناءها بعدما كادت تخرب.
- (٣) إن أشبهت أباك من حيث بنوتك له فأنت أقرب شبهاً إلى المنصور، لانتسابك إليه من جهة أبويك.
  - (٤) أي: من حيث النسب هو جدّ، ومن حيث الشّبه هو أب.

#### [1...]

(١) سخّره: كلّفه عملاً بلا أجر. مطايا: جمع مطيّة، ما يركب من الحيوان، والمقصود بها هنا سفن الأمين، وصاحب المحراب: سليمان بن داود، عليهما السّلام، وفي ذلك إشارة إلى تسخير الرّيح له.

سَارَ في المَاءِ رَاكِبَاً لَيْثَ غَاب ٢ ـ فَاذا مَا ركابُهُ سِرْنَ بَرَّا ٣ أسَداً بَاسِطاً ذِرَاعَيْهِ يَعْدُو أَهْرَتَ الشِّدْقِ، كالِحَ الأُنْيَابِ لا يُعَانِيهِ بِاللِّجَامِ وَلا السَّوْ طِ، وَلا غَمْز رِجْلِهِ في الرِّكَاب رَةِ لَيْثٍ يَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ٥ \_ عَجِبَ النّاسُ إذْ رَأَوْهُ عَلى صُو كَيْفَ لَوْ أَبْصَرُوكَ فَوْقَ العُقَابِ ٦ - سَبَّحُوا إِذْ رَأُوْكَ سِرْتَ عَلَيْهِ ن، تَشُقُّ العُبَابَ بَعْدَ العُبَابِ ٧ - ذَاتُ زَوْر، وَمِنْسَر، وَجَنَاحَيْد ٨ - تَسْبِقُ الطَّيْرَ فِي السَّمَاءِ، إذا مَا اسْـ تَعْجَلُوهَا بِجِيئَةٍ وَذَهَاب هُ، وَأَبْقَى لَهُ رِدَاءَ الشَّبَابِ ٩ - بَارَكَ اللَّهُ لِلأَمِينِ وَأَبْقَا هَاشِمِيٌّ، مُوَقَّقٌ لِلصَّوَاب ١٠ مَلِكٌ تَفْصُرُ الْمَدَائِحُ عَنْهُ

قال يمدح أبا الفضل يحيى بنَ خالدٍ البَرْ مَكِيَّ (ـ ١٩٠) هـ:

[من الخفيف] لنبن خَالِدِ الوَّهَابِ لَنُوفِ دُونَ ابْنِ خَالِدِ الوَّهَابِ لِلْ نَفَضْتُ النُّحُوسَ عَنْ أَثْوَابِي لِينَالِ وَالشَّمْسُ أَنْتَ عِنْدَ النِّصَابِ

١ لا أَحُطُّ الحِزَامَ طَوْعاً عَنِ المَحْ

٢ فَإِذَا مَا وَرَدْتُ بَحْرَ أبي الفَضْ

٣ صُورَةُ المُشْتَرِي لَدَى بَيْتِ نُورِ اللَّه

<sup>(</sup>٢) سارت ركابه (إبله) في البرّ، وسار مركبه (سفينته) كليث غاب، أي الّتي مقدّمتها على هيئة رأس أسد.

 <sup>(</sup>٣) يعدو: يسرع. أهرت الشّدق: واسعه. كالح الأنياب: مكشّر في عبوس: والكلح: تقلّص الشّفتين
 عن الأسنان.

<sup>(</sup>٤) لا يسوق هذه السّفينة كما يسوق الفرس، بلجام وسوط وغمز رجل. والرّكاب للفرس: ما توضع فيه الرّجل عند الرّكوب.

 <sup>(</sup>٥) عجب النّاس من كون هذه السّفينة على هيئة أسد، وهي تجري مسرعة كمَرّ السّحاب، فسبّحوا،
 فكيف يفعلون إذا ركبت العقاب (السّفينة على هيئة هذا الطّير).

<sup>(</sup>٧) الزّور: صدر السّفينة. المنسر: منقار العقاب. الجناحين: الأشرعة. العباب: أمواج المياه وتدفّقها.

<sup>(</sup>١) لا أضع الحزام عن فرسي حتّى أنتهي إلى باب ابن خالد الكريم الكثير العطاء. والمحذوف: الفرس المتداني الخطو لسرعته.

<sup>(</sup>٢) أبو الفضل: هو يحيى بن خالد. وهو بحر في الكرم وسهاحة الخلق، فإذا قصدته زالت عنّي نحوس الفقر.

<sup>(</sup>٣) المشتري: من الكواكب السّيّارة. نور اللّيل: القمر. النّصاب: ارتفاع الشّمس واستواؤها في السّماء.

٤ لَيْسَ رَاوِيسُ، حِينَ سَارَ أَمَامَ الْ حُوتِ، وَالبَدْرُ، إِذْ هَوَى لِنْصِبَابِ
 ٥ مِنْكَ أَسْخَى بِمَا تَشُحُّ بِهِ الأَنْ حَفْسُ، عِنْدَ انْتِقَاصِ دَرِّ الحِلَابِ
 ٢ لا، وَبَهْرَامُ يَسْتَقِلُّ سَمَاءَ الْ حَوْبِ، وَاللَّيْلُ زَائِدٌ في الحِسَابِ
 ٧ مِنْكَ أَمْضَى لَدَى الحُرُوبِ، وَلَا أَهْ صَاءَ الْ العَيْنِ عِنْدَ ضَرْبِ الرِّقَابِ
 ١٠٢]

[من البسيط]

١- قُلْ للأَمِينِ جَزَاكَ اللَّهُ صِالِحَةً لا تَجْمَعِ الدَّهْرَ بَيْنَ السَّخْلِ وَالذِّيبِ
 ٢- السَّخْلُ يَعْلَمُ أَنَّ الذِّنْبَ آكِلُهُ وَالذِّيبُ يَعْلَمُ مَا بِالسَّخْلِ مِنْ طِيبِ
 ١٠٣]

[من الطّويل] فَلَيْسَ عَلَى الأَيَّامِ وَالدَّهْرِ مَعْتَبُ وَمَا بَعْدَهُ لِلطَّالِبِ الخَيْرَ مَطْلَبُ وَلا زِلْتَ تَحْلُو فِي القُلُوبِ، وَتَعْذُبُ وَأَنْتَ، وَإِنْ طَابُوا، أَعَفُّ وَأَطْيَبُ

١ ـ لَقَدْ قَامَ خَيْدُ النَّاسِ مِنْ بَعْدِ خَيْرِهِــمْ

٢ - فَأَضْحَى أَمِيرُ المُؤْمِنِينِ مُحَمَّدٌ

٣ فَلَا زَالَتِ الآفَاتُ عَنْكَ بِمَعْزِلٍ

٤ \_ لَكَ الطِّينَةُ البَيْضَاءُ مِن آلِ هَاشِم

(٤) راويس (أوزاويش ـ زيوس) والحوت: نجهان. هوى لانصباب: مال إلى موقعه الّذي يؤدّي إلى سقوط المطر، كها في عُرْف النّاس. الدّرة: الحليب. الحلاب: النّوق الحلوب. أي: ليست حركة الكواكب والبدر المؤذنة بهطول المطر أكرم من الممدوح إذ شحّت النّفوس، ونضب الحليب من ضروع النّوق.

(٦) بهرام: من الكواكب. يستقل : يرتفع في جهة الغرب. اللّيل زائد في الحساب: يستمر هذا الكوكب
 مع استمرار اللّيل. أو زيادة طول اللّيل مع مجىء الخريف.

(٧) أمضى في الحروب: أشد مضاء. أهول: أشد هو لاً. ضرب الرّقاب: كناية عن الحرب الشّديدة.
 [١٠٢]

السّخل: جمع سَخْلَةٍ، ولد الشّاة، ذكراً كان أو أنثى. وفي البيتين تنبيه للأمين إلى خطر القويّ الظّالم
 على الضّعيف المظلوم.

#### [1.4]

- (١) خير النَّاس: الأمين. من بعد خيرهم: الرَّشيد. معتب: عتب.
- (٢) صار أمير المؤمنين في الخير أبعد مطلب للنّاس، وليس بعده مطلب.
- (٣) يدعو للأمين أن يكون بمنجى من الآفات، وأن يزداد في قلوب النّاس حلاوة وعذوبة.
- (٤) الطّينة: الخليقة والجِبلّة. البيضاء: من صفات آل هاشم بن عبد مناف (أجداد العبّاسييّن) البياضُ. ولعلّه أراد البياض المعنويّ، إشارة إلى النّقاء والصّفاء والأصالة. فأنت، أيّها الأمين، على عفّتهم وطيبهم، أكثر عفّة منهم، وأكثر طيباً.

#### [1 • ٤]

قال ينصح أهل مصر لمَّا شَغَبُوا على الخَصِيب أمير مصر:

### [من الطّويل]

مَنَحْتُكُمُ يَا أَهْلَ مِصْرَ نَصِيحَتِي أَلَا فَخُذُوا مِنْ نَاصِح بِنَصِيبِ عَلى حَدِّ حَامِي الظَّهُرِ غَيْرِ رَكُوب ٢ - وَلَا تَثِبُوا وَثْبَ السَّفَاةِ، فَتُرْكَبُوا ٣ فَإِنْ يَكُ فِيكُمْ إِفْكُ فِرْعَوْنَ بَاقِياً فَإِنَّ عَصًا مُوسَى بِكَفِّ خَصِيبٍ ٤ - رَمَاكُمْ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ بحَيَّةٍ أَكُولٍ لِحَيَّاتِ البِلادِ شَرُوبِ

قال يفخر بالقحطانيّين، ويفضّلهم على العدنانييّن، فحبسه الرّشيد لذلك، وأطال حَبْسَهُ:

### [من المنسرح]

ضَرْبَانِ مِنْ قَطْرِهَا وَحَاصِبِهَا لِلذِّيخ وَالرُّقْشِ مِنْ قَرَانِ بِهَا ــةُ، وَاسْتَعْبَرَتْ لِـذَاهِبهَا صَنْعَاءُ، وَالمِسْكُ مِنْ مَحَارِبِهَا

## لَسْتُ بِدَارٍ عَفَتْ وَغَلِيَّ مَهِا

٢ - وَلا لِآي الطُّلُولِ أَنْدُبُها

٣ وَلا نُطِيلُ البُكَا إذا شَطَّتِ النِّيَّ

٤ - بَلْ نَحْنُ أَرْبَابُ نَاعِطِ، وَلَنَا

- (١) السَّفاة: الحيَّة. حامي الظّهر: السّيف. الرّكوب: كلّ ما يُركب من الدّوابّ، جمع ركائب. أي: خذوا يا أهل مصر بنصيحتي، ولا تتورّطوا بالشّغب على أميركم، فتتعرضوا إلى حدّ السّيف.
- إفك: كذب. أي: إذا كان فيكم بقيّة من إفك فرعون وظلمه وجبروته فإنّ الخصيب الّذي شغبتم عليه في يده عصا موسى، وهي كفيلة بتأديبكم.
- (٤) إشارة إلى عصا موسى، عليه السّلام، الّتي انقلبت حيّة، فَلَقِفَتْ كلّ الحيّات، فالخصيب كهذه الحيّة، من يقف في وجهها فإنَّها تَلْقَفُهُ.

- (١) عفت: درست وبليت. ضربان: نوعان. القطر: المطر. الحاصب: الرّيح الشّديدة، تحمل الحصى والتّراب.
- (٢) الطّلول: جمع طلل، مابقي ظاهراً من آثار الدّيار. وآي الطّلول: علاماتها وآثارها. الذّيخ: الذّئب الجريء، أو ذكر الضّباع الكثير الشّعر. الرّقش: جمع رقشاء، وهي الحيّة المنقّطة. القرانب: جمع قَرْنَب، وهو اليربوع.
  - (٣) شطّت: بعدت. النّية: نيّة البعد. استعبرت: استدرّت الدّموع.
  - (٤) أرباب: أسياد. ناعط: حصن باليمن. المسك: الطّيب. محاربها: قصورها ومنازلها الفخمة، جمع محراب.

خَابِلُ، وَالوَحْشُ مِنْ مَسَارِبِهَا مَعْتَرِّهَا رَغْسَبَةً وَرَاهِبِهَا سَرَامَ قَسَطْنَا عَلَى مَرَازِبِهَا سَدَانِ تُعْطِي مَدَى مَذَاهِبِهَا سَدَانِ تُعْطِي مَدَى مَذَاهِبِهَا أَرْعَسنَ وَالشُّسمِّ مِنْ مَنَاسِبِهَا فَرِ، وَالمَوْتُ في كَتَائِبِهَا وَالحَرْبُ تُمْرَى بِكَفِّ حَالِبِهَا وَالحَرْبُ تُمْرَى بِكَفِّ حَالِبِهَا وَالحَرْبُ تُمْرَى بِكَفِّ حَالِبِهَا فَرَالْ فَي كَتَائِبِهَا وَالحَرْبُ تُمْرَى بِكَفِّ حَالِبِهَا فَي اللَّهِ فَي وَالْفِيهِا وَالْفِيضِ مِنْ قَوَاضِبِها يَنْ مَوَاكِبِها يَنْ مَوَاكِبِها يَنْ مَوَاكِبِها يَنْ مَوَاكِبِها يَنْ مَوَاكِبِها يَنْ مَوَاكِبِها يَنْ مَوَاكِبِها

١٣ حتَّى دَفَعْنَا إِلَبْ مَمْلَكَـةً

- (٥) الضّحَاك: من حِمْيرٍ، معرّب دُوهاك أو أزدها، ومعناه الشَّيْن (العيب)، لأنّه كان شرّيراً رديّاً. كان كثير العجائب. وكانت الفرس تدّعيه، وادّعته اليمن، لأنّ أمّه قحطانيّة. ويزعمون أنّ الجِنّ كانت تطيعه، وأنّ الوحش كانت تألفه وتأنس به. يعبده: يخضع له ويتّبعه. الخابل: الجِنّ. مساربها: جمع مَسْرَب، وهي طرقاتها، وأماكن تحرّكها.
- (٦) دان: قهر وغلب. الأذواء: ملوك اليمن، وهم من يبدأ اسمه بكلمة «ذو»: ذو نُوَاس، ذو يَزَن، ذو كلاع،
   ونحو ذلك. البريّة: الحَلْق. المعترّ: الفقير، المعترض للمعروف من غير أن يسأل. راهبها: خائفها.
- (٧) تدافع: تقاتل وتدفع. بهرام: من ملوك الفرس السّاسانِيّين. قسطنا: جُرْنا وظلمنا. المرازب: جمع مرزبان، وهم رؤساء الفرس. أي: لمّا جارت المرازب على بهرام جور استعان بالنّعيان، فأعانه حتّى استعاد ملكه.
- (٨) الخيل: الفرسان. شعثاً: شعرها مغبّر ملبّد. لواحق: جمع لاحق، وهو الفرس الضّامر، السّيدان: جمع سِيد، وهو الذّئب. تعطي مدى مذاهبها: تنطلق في مسالكها فتبلغها في أقصى سرعتها.
- (٩) السود: السّادة، الواحد أسود، وهو أجلّ القوم. حمير: من ملوك اليمن. السّلف: من تقدّم زمنه منهم. أرعن: المراد به هنا الجيش العظيم، المضطرب لكثرته. وفي رواية: «أرغل» أي: عيش واسع ناعم. الشّم: أهل الأنفة، الواحد: أشمّ. مناسسها: أنسابها.
  - (١٠) ساتيدما: موقعة انتصر فيها الفرس على بني الأصفر (الرّوم)، بقيادة إياس بن قبيصة الطّائيّ.
- (۱۱) لاذبنا: التجأ إلينا، واحتمى بنا. برواز: كسرى أبرويز، من ملوك الفرس. تمرى: تشتدّ، كها تدرّ النّاقة بيد حالبها.
- (١٢) يذود: يدافع ويحمي، عنه: عن برواز. قبيصة: من طيّء. الخطّيّ: الرّماح، جمع خَطّيّة. البيض: السّيوف. القواضب: السّيوف القاطعة.
- (١٣) دفعنا إليه: سلّمناه، حقّقنا له. ينحسر الطّرف عن مواكبها: تعجز العين عن إدراك مدى اتساعها، وكثرة رجالها.

سِنِينَ سَبْعاً، وَفَتْ لِحَاسِبِهَا بَنَاتِ أَشْرَافِهِمْ لِغَاصِبِهَا قَالَتْ: لَعَا، مُتْعَةً لِكَاسِبِهَا مَ الرَّوْعِ تَحْتَاجُ مِنْ صَوَاحِبِهَا يَلْفَى المَنَايَا بِكَفِّ جَالِبِهَا فَحَاتِمُ الجُودِمِنْ مَنَاقِبِهَا إذْ زَالَتِ الهَامُ عَنْ مَنَاقِبِهَا لَذْ زَالَتِ الهَامُ عَنْ مَنَاكِبِهَا وَالسَّادَةِ العَامُ مَنْ مَهَالِبِهَا 18. وَفَاظَ قَابُوسُ في سَلاسِلِنَا 10. وَنَحْنُ حُزْنَا مِنْ غَيْرِ مَا كَنَبِ 10. مِنْ كُلِّ مَسْبِيَّةٍ إذَا عَشَرَتْ 17. مِنْ كُلِّ مَسْبِيَّةٍ إذَا عَشَرَتْ 17. تَعْسَاً لِمَنْ ضَيَّعَ المَحَارِمَ يَوْ 17. وَفَرَّ مِنْ خَشْيَةِ الطِّعَانِ، وَأَنْ 19. وَفَرَّ مِنْ خَشْيَةِ الطِّعَانِ، وَأَنْ 19. وَفَرَّ مِنْ خَشْيَةِ الطِّعَانِ، وَأَنْ 19. وَفَرَّ مِنْ خَشْيَةِ الطِّعَانِ مُتَّ بِب 17. وَلا تَسرَى فَارِسَا كَفَارِسِهَا كَفَارِسِهَا كَمُرُو وَقَيْسٌ وَالأَشْتَرَانِ وَزَيْد ٢٢. بَلْ مِنْ إلى الصِّيدِ مِنْ أَشَاعِتِها 17.

(١٤) فاظ: مات. قابوس: هو ابن المنذر الثّالث (٢٠٤) ق. هـ من ملوك المناذرة في الحيرة. حبسه كسرى، ثمّ قتله. أي: مات قابوس، وهو مقيّد بسلاسل الفرس سبع سنين بالتّمام.

- (١٥) كنب: مشقّة. حزنا بنات أشرافهم: سبيناهم، وصاروا في حيازتنا.
- (١٦) المسبيّة: المرأة المأسورة. عثرت: تعثّرت في مشيها. لعاً: تقال للعاثر، دعاءً له. متعة لكاسبها: أي قالت هذه السبيّة إذ عثرت: لعاً، لتسلم ويتمتّع بها آسرها.
- (١٧) تعساً: دعاء عليه إذا تعثّر. ضيّع المحارم: لم يحمهم ولم يدافع عنهم. والمحارم: هنّ النّساء اللّواتي يحرمن على غير أزواجهنّ. يوم الرّوع: يوم الحرب أو الفزع. تجتاح: تهلك وتستأصل. صواحبها: أهلها.
- (١٨) فرّ: أي تعساً لمن فرّ خوفاً من القتال والموت. جالبها: أي المنايا. وروي: «حالبها»: أي من يستدرّ لهم الموت.
  - (١٩) متّئب: خَجِل. حاتم الجُود: حاتم الطّائيّ، المعروف بالجُود والكرم. مناقبها: محاسنها ومفاخرها.
- (٢٠) الهام: الرّؤس، جمع هامة. المناكب: الأكتاف، جمع مَنْكِب. أي: افخر بقحطان حين يشتدّ القتال، وتتطاير الرّؤوس.
- (٢١) عمرو: هو عمرو بن مَعْدِي كَرِب الزَّبِيديّ. قيس: هو ابن هُبَيْرَةَ (مكشوح)، من الصّحابة، خاله عمرو بن معدي كرب. الأشتران: مالك بن الحارث النَّخعِيُّ وابنه إبراهيم. زيد الخيل (سمّاه رسول الله ﷺ زيد الخير). وهؤلاء من مفاخر قحطان وفرسانها. وهم كالأسود في ملاعبها: أي في ساحات المعارك.
- (٢٢) الصِّيد: السّادة، جمع أَصْيَد. الأشاعث: المنسوبون إلى الأشعث بن قيس، والمهالب: المنسوبون إلى المهلّب بن أبي صُفْرَة. وهم جميعاً من القحطانيّين. الغرّ: جمع أَغَرّ، وهو السّيّد الكريم الأفعال.

عَلْيَاءَ تُعْيِي لِسَانَ جَادِبِهَا عَلْيَاءَ تُعْيِي لِسَانَ في نَـوَاجِبِهَا يَـنْتَقِعُ المَوْتُ في أَشَاعِبِهَا مُلْكَ، وَحَازُوا عِرْنِينَ ناصِبِهَا زَتْ مِـنَ الفَـضْلِ في مَرَاتِبِهَا وَاعْرِفْ لَهَا الجَزْلَ مِنْ مَوَاهِبِهَا كَانَ لَنَا الشَّطْرُ مِنْ مَنَاسِبِهَا الخَيْرِ مِنَّا، فَافْخَرْ وَسَامِ بِهَا إلَّا التَّجَازَاتُ مِـنْ مَكَاسِبِهَا وَهَـتَـكِ السَّتْرَعَنْ مَثَالِبِهَا ٣٣ وَاذْكُرْ مِنَ الْحَارِثِ الْقَدِيمِ سَنَا
 ٣٤ سَرَاةَ كُلْبٍ وَآلَ يَحْصِبَ وَالْـ
 ٢٥ وَالْمَدَزِنِيَّيْنِ فِي أَبِالِجِهِمْ
 ٢٦ وَالْحَيَّ غَسَانُ وَالأُلْى ادْرَعُوا الْـ
 ٢٧ وَحِمْيَرٌ تَنْظِقُ الرِّجَالُ بِمَا احْتَا
 ٢٨ أَحْبِبْ قُرَيْشَا لِحُبِّ أَحْمَدِهَا
 ٢٩ إِنَّ قُرِيْشَا إِذَا هِي انْتَسَبَتْ
 ٣٠ فَأُمُّ مَهْ دِيِّ هَاشِمٍ أُمُّ مُوسَى
 ٣١ إِنْ فَاخَرَتْنَا فَلَا افْتِحَارَ لَهَا
 ٣٢ وَاهْجُ نِزَاراً وَأَفْر جِلْدَتَهَا

- (٢٣) الحارث: هو ابن جَبَلَةَ الغسّانيّ، أشهر أمراء غسّان، وأعظمهم شأناً. ودعي الحارث القديم لأنّه أقدم من الحارث بن أبي شُمِرٍ. سنا: رفعة. علياء: مكانة عالية. تعيي: تتعب. جادبها: عائبها. يعني أنّ المرء يعجز عن أن ينتقص ما ناله الحارث من أمجاد.
- (٢٤) السّراة: أعلى كلّ شيء. وكلب هو ابن وَبُرَة، منهم ميسون زوج معاوية. هزموا القيسيّين في مرج راهط. وآل يحصب والأملوك والهان: من القحطانيّة. نواجبها: نجباؤها، وفي رواية «لواجبها»: جيشها اللّجب القوى الضّخم.
- (٢٥) اليزنيّين: نسبة إلى ذي يزن، من أذواء اليمن. الأبالج: جمع أبلج: الأبيض الوجه، الكريم النّسب. ينتقع: يجتمع. أشاعبها: مناكبها العريضة، يعني أنّهم كرام الأصل أشدّاء، يحملون الموت بين أكتافهم إلى أعدائهم.
- (٢٦) الحيّ غسّان: هم الغساسنة، من اليمن، وملكهم في الشّام، وملوكهم آل جَفْنَةَ. ادّرعوا: تحصّنوا به كالدّرع. العرنين: الأنف. ناصبها: عدوّها. أي أنّهم أرغموا أنف عدوّهم، وأذلّوه.
  - (٢٧) حمير: من قبائل اليمن. تنطق الرّجال: تقرّ بفضل حمير وتشيد بها، لما حازته من الفضائل.
- (٢٨) أحمد: من أسهاء رسول الله ﷺ. الجَزْل: الكثير الجَيّد. مواهبها: عطاياها. لنا: أي بعض ذلك الفضل، لأنّ جدّات عبد المطلب من أزد اليمن.
  - (٢٩) انتسبت: أي أظهرت فضائلها ومجدها ونسبها. الشَّطر: النَّصف.
- (٣٠) أمّ مهديّ هاشم: هي ابنة منصور الحميريّة، أمّ المهديّ. سام بها: اسْمُ بها إلى أعلى المراتب، وفاخر بها.
  - (٣١) ليس لقريش من المفاخر إلَّا افتخارها بتجاراتها، وهي رحلة الشَّتاء والصّيف.
- (٣٢) نزار: هو ابن مَعَدّ بن عدنان. أفر جلدتها: اكشف عن نقائصها، وأَظْهِرْ معايبها. وهتّك السّتر: اكشف عمّا تستره من المعايب وافضحها.

مَا شَلْشَلَ العَبْدُ في شَوَارِبِهَا إِنْ ذُكِرَ المَجْدُ، قَوْسُ حَاجِبِهَا وَوْسُ حَاجِبِهَا وَوْسُ حَاجِبِهَا وَحَطِ صَفْرَاءُ في مَعَالِبِهَا مِنَ المَخَازِي سِوَى مُحَارِبِهَا وَمُطْلَقٌ مِنْ لِسَانِ عَائِبِهَا وَمُطْلَقٌ مِنْ لِسَانِ عَائِبِهَا عَبِيدَ عَيْرَانَةٍ، وَرَاكِبِهَا عَبِيدَ عَيْرَانَةٍ، وَرَاكِبِهَا إِلَّا بِحَمْ قَائِهَا وَكَاذِبِهَا إِلَّا بِحَمْ فَائِهَا وَكَاذِبِهَا وَتَا ذَبِهَا وَتَا ذَبِهَا وَتَا ذَبِهَا وَلَا أَنْ فَ خَاطِبِهَا قَسْرًا، وَلَمْ يَدْمَ أَنْ فَ خَاطِبِهَا قَسْرًا، وَلَمْ يَدْمَ أَنْ فَ خَاطِبِهَا

٣٣ أَمَّا تَمِيمٌ فَعَيْرُ دَاحِضَةٍ ٤٣ أَوَلُ مَحْدِ لِهَا وَآخِرُهُ ٣٤ وَيِئْسَ فَخْرُ الكَرِيمِ مِنْ قُضِبِ الشَّ ٣٥ وَيِئْسَ فَخْرُ الكَرِيمِ مِنْ قُضِبِ الشَّ ٣٦ وَقَيْسُ عَيْكُلانَ لا أُرِيدُ لَهَا ٣٧ وَإِنَّ أَكْلَ الأُ..... مُوبِ قُهَا ٣٧ وَلَنَّ أَكْلَ الأُ..... مُوبِ قُهَا بَنُو أَسِد ٣٨ وَلَمْ تَعَفْ كَلْبَهَا بَنُو وَائِل عِصَمٌ ٣٨ وَمَا لِبَكْرِ بْنِ وَائِل عِصَمٌ ٣٨ وَمَا لِبَكْرِ بْنِ وَائِل عِصَمٌ ٤٠ وَتَغْلِبٌ تَنْدُرُ الطُّلُولَ، وَلَمْ ٤٠ نِيلَتْ بِأَذْنَى المُهُورِ أُخْتُهُمُ ١٤٠ نِيلَتْ بِأَذْنَى المُهُورِ أُخْتُهُمُ ١٤٠ نِيلَتْ بِأَذْنَى المُهُورِ أُخْتُهُمُ ١٤٠ نِيلَتْ بِأَذْنَى المُهُورِ أُخْتُهُمُ

(٣٣) غير داحضة: لا تردّ عيباً ولا تَنْقفهه، أو تظهر ضدّه. شلشل الدّم: تتابع انصبابه واندفاعه منتشراً متفرّقاً. والعبد هو أبو سُوَاج. ويروى: في مشاربها.

- (٣٤) ليس لها من المجد إلّا قصّة قوس حاجب بن زُرارة التّميميّ، وكان قد رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم، ووفى به، فضُرب به المثل. وقصته مشهورة في كتب الأدب.
- (٣٥) الشّوحط: شجر تُتّخذ من قضبانه (قصبه) القِسِيُّ. والمعالب: جمع مَعْلَب. ومعلب السّيف: مقبضه المحزوم بعَلْبًاء البعير، وهو عصب غليظ في عنقه. وفي هذا ذمّ لتميم الّتي افتخرت بأقواسها وسيوفها.
- (٣٦) قيس عيلان: من كبار القبائل، ينضوي تحتها جميع القبائل العدنانيّة. قال فيها النّبيّ ﷺ: " إنّ قيساً فرسان الله في الأرض ». المخازي: المعايب والعار. محارب: فرع من قيس، ومن مخازيها، فلم يكن فيها نبهاء ولا سادة.
  - (٣٧) موبقها: مهلكها، ومطلق لسان عائبها في نشر معايبها.
- (٣٨) لم تعف كلبها: لم تَكْرَهُ أكله، إذ ذبحته وأكلته، وأطعمت منه ضيفها. بنو أسد: من القبائل العدنانية. وعبيد عيرانة نقبهم، وكذلك عبيد العصا. والعيرانة: النّاقة الشّديدة القويّة، المشبّه بالعَيْر (الحمار الوحشيّ)، لصلابة خفّها وشدّته. ويذكر أنّهم طافوا بأتان (أنثى الحمار) وبراكبها، يستشفون بشرب بوله، فعيّرتهم العرب بذلك، ولقبتهم عبيد العيرانة.
- (٣٩) عصم: اعتصام. وأراد بحمقائها: بأحمقها، وهو هَبَنَّقَةُ القيسيّ، يُضرب به المثل في الحمق. كاذبها: مُسيلمة الكذّاب.
- (٤٠) تندب الطّلول: يبكي شعراؤها الأطلال، دون أن يثأروا لقتيلهم، وهو كُلَيْبُ بن ربيعة التّغلبيّ (\_١٣٥) ق. هـ. الذّنائب: يوم لتغلب على بكر. وتغلب: من القبائل العدنانيّة.
- (٤١) خطب بنو جنب ابنة المُهَلْهِلِ، فامتنع أبوها عن تزويجها، فأجبروه وساقوا إليه مهرها جلوداً من أدم، إهانة له. قسراً: عنوة وكرهاً. لم يدم أنف خاطبها: لم يتعرّض له أحد بأذى. وهذا كناية عن ذلّ المهجوّيين وجبنهم في عدم الدّفاع عن أعراضهم.

#### قال في مدح حسين الخادم، مولى هارون الرّشيد، وهو في السّجن:

[من الكامل] وَإِذَا سِوَاهُ يَرُومُهَا تَنَعَصَّبُ وَكَسَبْتَ صَفْوَتَهَا وَنِعْمَ المَكْسَبُ لَمُسَدَّدٌ فِيمَا أَتَى، وَمُصصَوَّبُ وَحَزَامَةً في كُلِّ أَمْسِرٍ يَحْزُبُ فَعَلِمْتَ مَا تَأْتِي وَمَا تَتَجَنَّبُ غَنِي بِأَتِي بَعْدَهَا أَسْتَعْتِبُ فَابْلُوا عَلَى الأَيَّامِ ذَاكَ، وَجَسِرًبُوا

١ - تَلْقَى المَرَاتِبَ لِلْحُسَيْنِ ذَلِيلَةً

٢ - أَعْطَيْتَ أَثْمَانَ الْمَحَامِدِ أَهْلَهَا

٣\_ إنَّ الإمَامَ إذا اجْتَ بَساكَ بِسِرِّهِ

٤- لَمْ يَبْلُ مِثْلَكَ عِفَّةً فِيمَا بَلا

٥ ـ وَخَلَطْتَ خَوْفَكَ لِلإلَهِ بِخَوْفِهِ

٦- أَبْلِغْ، هُدِيتَ، إلى الإمَامُ رِسَالَةً

٧- وشَهَادَتِي أُنِّي حَلِيفٌ عِبَادَةٍ

[١٠٧]

## قال يهجو بني تميم وأسد، ويفخر بقحطان:

[من الطّويل] إلى بُرَع، فَالبِئْرِ بِئْرِ أبي زُغْبِ أَخَارِيدُ مِنْ رُوم يُقَسَّمْنَ فِي نَهْبِ

١ - أَلا حَيِّ أَطْلَالاً بِسِنْخَانَ، فَالعَذْبِ
 ٢ - تَمُرُّ بِهَا عُفْرُ الظِّبَاءِ كَأَنَهَا

#### [١٠٦]

- (۱) المراتب: جمع مرتبة، وهي المكانة، وفي رواية: «المكارم»، جمع مكرمة، وهي الفعل الكريم. ذليلة: منقادة، مهيّأة له. يرومها: يطلبها. تتعصّب (وفي رواية: تستصعب): يتعذّر عليه نوالها، وتمنع منه.
  - (٢) المحامد: ما يُحمد المرء على فعله. أهلها: مستحقِّيها. صفوتها: أفضلها وخالصها. المكسب: المربح.
- (٣) اجتباك بسرّه: اصطفاك الخليفة واختارك ليطلعك على سرّه، وهي منزلة من أعظم المنازل لديه. مسدّد ومصوّب: أتى بالسّداد والصّواب في هذا الاجتباء.
- (٤) لم يبل: لم يختبر، ولم يجرّب. بلا: اختبر وجرّب. حزامة: حزم. يحزب: يشتدّ. أي: لم يجد الخليفة مثلك
   عفّة وحزماً فيمن اختبره.
  - (٦) أستعتب: أزيل عتبه وأسترضيه.
  - (٧) أي: أشهد لكم أنّي ذو عبادة وصلاح، فاختبروني في ذلك وجرّبوني.
    - . 1 \* 4 ...
  - (١) سنحان (وفي رواية سيحان) والعذب وبرع وبئر أبي زغب: مواضع متفرّقة في اليمن.
- (٢) العَفْر: التّراب. وعفر الظباء: كأنّها معفّرة بالتّراب. أخاريد: جمع خريدة، وهي البكر الّتي لم تمسّ،
   وفي رواية: أُخائِذ: جمع أخيذة، وهي الأسيرة. النّهب: الجّماعة النّاهبون، يقتسمون ما غنموا.

هَذَالِيلُ غَيْرِ مُنْصَرِمِ النَّحْبِ اللهَ كُلِّ ذُعْلُوفٍ زَحَالِفُهُ صَعْبِ وَرَبِهِ مَا هِنْدٍ، فَأَبْرَحْتَ مِنْ تِرْبِ فَقُلْ عَدِّ عَنْ ذَا، كَيْفَ أَكْلُكَ لِلضَّبِ؟ فَقُلْ عَدِّ عَنْ ذَا، كَيْفَ أَكْلُكَ لِلضَّبِ؟ وَبَوْلُكَ يَجْرِي فَوْقَ سَاقِكَ وَالكَعْبِ وَبَوْلُكَ يَجْرِي فَوْقَ سَاقِكَ وَالكَعْبِ وَدَعْدِعْ بِمِعْزَى يَا ابْنَ صَانِعَةِ الزِّرْبِ وَمَعْذَى يَا ابْنَ صَانِعَةِ الزِّرْبِ وَشَيْخُكَ مَا \* فِي التَّرَائِبِ وَالصَّلْبِ وَشَيْخُكَ مَا \* فِي التَّرَائِبِ وَالصَّلْبِ هَنَهُ مَنْ اللَّهُ عَبِ مَعْذَى اللَّهُ عَبِ مَعْذَى اللَّهُ عَبِ مَعْذَى التَّهِ عِيمِيِّ مِنْ هَضْبِ التَّهْ عِيمِيِّ مِنْ هَضْبِ اللَّهِ التَّهْ عِيمِيِّ مِنْ هَضْبِ

٣ عَلَيْهَا مِنَ السَّرْحَاءِ ظِلِّ كَأَنَّهُ
 ١٠ تُلاعِبُ أَبْكَارَ الغَمَام وَتَنْتَحِي

٥ \_ مَنازِلُ كَانَتْ مِنْ حَذَام وَفَرْتَنَى

٦\_ إذا مَا تَمِيمِيُّ أَتَاكَ مُفَاخِراً

٧- تُفَاخِرُ أَبْنَاءَ المُلُوكِ سَفَاهَةً

٨ إذا ابْتَدَرَ النَّاسُ الفَعَالَ فَخُدْ عَصاً

٩ \_ فَنَحْنُ مَلَكْنَا الأَرْضَ شَرْقاً وَمَغْرِبَاً

١٠ فَلَمَّا أَبِي إِلَّا افْتِخَارَا بِحَاجِبٍ

١١- تُفَاخِرُنَا جَهْلاً بِظِئْرِ نَبِيِّنَا

(٣) السّرحاء: واحدة السَّرْح، وهو كلّ شجر طال. الهذاليل: جمع هُذْلُول: أوّل اللّيل أو بقيّته. منصرم: مُنْقَضِ. النّحب: الأجل.

<sup>(</sup>٤) تلاعب أبكار الغمام: يعني عالية، تكاد تلامس الغيم. تنتحي: تميل إلى ناحية. الزّحلوف (وفي رواية زحلوق، وزعلوق): الموضع الّذي يَنْزَلق عليه الصّبيان، من ألعابهم. صعب: صعب الانزلاق عليها، لأنّ الأمطار جعلت الأرض لزجة كمزالق الأولاد.

<sup>(</sup>٥) حذام وفرتني وهند: من أسهاء النّساء. تربهها: من كان في سنّهها. أبرحت: عَظُمَتْ وكَرُمَتْ.

 <sup>(</sup>٦) عد عن ذا: تجاوز عن هذه المفاخر، وتذكّر أكلك للضّب، وهو حيوان صحراوي صغير من الزّواحف.
 يعيّره بذلك.

<sup>(</sup>٧) سفاهة: جهالة، بغير حقّ. وبولك يجري... إشارة إلى قذارة التّميميّ.

 <sup>(</sup>٨) ابتدر النّاس الفعال: تسارعوا إلى الأفعال الحميدة. دعدع: ازجر بقولك: دَعْ دَعْ. الزّرب: زريبة المواشي.
 أي: عملك رَعْيُ المواشي ورعايتها، لا الفعال الحميدة، فها ورّثتك أمّك غير هذا. وروي: يابن طالقة الذّرب: أي فاسدة المعدة، دائمة الإسهال.

<sup>(</sup>٩) التّرائب: عظام الصّدر. الصّلب: الظّهر. أي: لا يزال جدّك ماء في صلب أبيه.

<sup>(</sup>١٠) حاجب هو ابن زُرَارَةَ، صاحب القوس، وقد تقدّم ذكره. هتمت: كسرت. ثناياه: مقدّم أسنانه. الجندلة: الصّخرة العظيمة، ويقصد بها قصيدة هجاء. الشّعب: شعب جبلة، فقد هزموا فيه، وقتّلوا، وأُسر يومها حاجب بن زرارة. أي: إذا افتخر التّميميّ بحاجب فليذكر ما أصابه من عار يوم شعب جبلة.

<sup>(</sup>١١) الظَّنر: المرضعة لغير ولدها. وظئر نبيّنا ﷺ حليمة السّعديّة، وسعد من العدنانيّة. وهضب: هضبة من صخرة واحدة، فوجه التّميميّ في جهامته كالصّخرة.

17 وَأَمَّا بَنُو دُودَانَ، وَالحَيُّ كَاهِلٌ فَمِنْ جِلْدَةٍ بَيْنَ الخَرَاتَيْنِ وَالعَجْبِ
 18 فَخَرْتُم سَفَاهَا أَنْ غَدَرْتُم بِرَبِّكُمْ فَمَهْ لاَ بَنِي اللَّكْنَاءِ فِي كَبَّةِ الحَرْبِ
 18 فَأَنْتُمْ عَضَارِيطُ الخَمِيسُ إِذَا غَزَا غِذَاؤُكُمُ تِلْكَ الأَخَاطِيطُ فِي التُّرْبِ
 10 وَكُنْتُمْ عَلَى اسْتِ الدَّهْرِ لا تُنْكرُونَهُ عَبِيدَ البَهَالِيلِ السِّبَاطِ بَنِي وَهْبِ
 10 وَيُومَ الصَّفَا أَسْلَمْتُمُ رَهْطَ حَاجِبٍ فَأَنْتُمْ مِنَ الكُتْفَانِ أَوْضَعُ فِي الوَثْبِ
 10 وَيَوْمَ الصَّفَا أَسْلَمْتُمُ رَهْطَ حَاجِبٍ فَأَنْتُمْ مِنَ الكُتْفَانِ أَوْضَعُ فِي الوَثْبِ
 10 وَآبَ أَبُوكُمْ قَدْ أُجِرَ لِسَانُهُ يَعَمْرِو بنِ ضَبَّاءَ المُصَابِ بِلا ذَنْبِ
 10 وَضَيَّعْتُمُ فِي العَامِرِيِّينَ ثَأْرَكُمْ بِعَمْرِو بنِ ضَبَّاءَ المُصَابِ بِلا ذَنْبِ

- (١٢) دودان وكاهل: من بني أسد. الخَرَاتَيْنِ: مثنّى خراة، وهي الأَلْيَة، وقيل ثقبان في الورك. يريد أتّهم خلقوا من جلدة الاست، تحقيراً لهم. العجب: أصل الذّنب.
- (١٣) سفاهاً: جهلاً. غدرتم بربّكم: أي بسيّدكم، وهو حُجْرُ بن عمرو الكِنْدِيِّ، والد امرئ القيس الشّاعر، وكان ملكاً على كِنْدَةَ ثمّ على بني أسد، فقتلوه. بنو اللّكناء: الّذين لا يقيمون العربيّة لعجمة في لسانهم. وروي: بنو اللّكُعَاءَ: أي: اللّنيمة. كبّة الحرب: شدّتها. أي: افتخرتم بالغدر، لا بالشجاعة في الحرب.
- (١٤) عضاريط: جمع عضروط، وهو الذي يخدم بطعامه، فهم كالعبيد، أو الذين يتبعون الجيش مقابل إطعامهم، من غير أن يشتركوا في الغنيمة. وروي: غطاريس، جمع غِطْرِيس، وهو الظّالم المنطاول على غيره. الخميس: الجيش العظيم. الأخاطيط: الخطوط، ثُخَطّ على الترّاب لزجر الطّير ومعرفة الغيب. غناؤكم: أي يغنيكم عن الحرب ما تخطّونه في الترّاب لمعرفة المنتصر، كما اكتفيتم من الغنيمة بأكلكم، وهذا من صفات العبيد، لا السّادة.
- (١٥) على است الدّهر: من أوّله، أو طوال الدّهر. لا تنكرونه: تعلمونه وتقرّون به. البهاليل: جمع بهلول، وهو السّيّد الجّامع لكلّ خير. السّباط: الكرام، جمع: سَبط (بفتح الباء وسكونها). بنو وهب: من كِنْدَة. أي: أنتم تقرّون ولا تنكرون أنّكم كنتم عبيد بنى وهب، على مرّ الزّمان، فلا فخر لكم.
- (١٦) يوم الصّفا: كان لعامر بن صَعْصَعَةَ على تميم وأُدِّ. أسلمتم رهط حاجب: خذلتموهم ولم تنصروهم، حيث خذل بنو أسد بني تميم. وحاجب: هو ابن زراة التّميميّ. الكتفان: الجراد أوّل ما يطير. أوضع في الوثب: أقلّ من أن تثبوا وتنصروا.
- (۱۷) آب: عاد. أبوكم: جدّ بني أسد. أجرّ لسانه: ربط فجُرح. يمجّ: يبصق. العثنون: اللّحية. علق الجلب: دم الجُرح. وفي هذا إشارة إلى أنّه لمّا أُسر جدّهم ربطوا لسانه، فجرح وسال لعابه على لحيته لمّا ماطل في الفداء.
  - (١٨) ضيّعتم: أي ضيّعتم ثأر عمرو بن ضبّاء الّذي قتله العامريّون (بنو عامر) بذنب غيره.

وَقَدْ لَحَبُوا مِنْهُ السَّنامَ عَنِ الصُّلْبِ
مَرَارَتَهَا مِثْلَ الْعَلاقِمِ فِي العِبِ
تَخَطَّفَهُ أَقْنَى أَبُو أَفْرُخٍ زُغْبِ
وَجَيْشَ القَنَانِ يَا بَنِي آكِلِ الكَلْبِ
فَإِنَّ أُقَيْشَا لا يَزَالُونَ في رَكْبِ
فَجَازَتْكُمُ الأَيّامُ نَكْباً عَلى نَكْبِ
وَحَلاَّتُمُوهُ أَنْ يَذُوقَ مِنَ العَذْبِ
وَحَلاَّتُمُوهُ أَنْ يَذُوقَ مِنَ العَذْبِ
وَعَنَى بِكُمْ أَبْنَاهُ دَارَةَ فِي الشَّرْبِ
وَعَنَى بِكُمْ أَبْنَاهُ دَارَةَ فِي الشَّرْبِ
وَعَنَى بِكُمْ أَبْنَاءُ دَارَةَ فِي الشَّرْبِ
وَتَنْكُمُ مُنْ شَعْرِ العِجَانِ أَوِ الإِسْبِ

19. فَكَانَ هِجَاءُ الجَعْفَرِيِّ، فَذُقْتُمُ 19. فَأَرْجَفْتُمُ بِالسَّمْهَرِيِّ، فَذُقْتُمُ 11. فَأَصْبَحَ رَأْسُ الفَقْعَسِيِّ كَأَنْمَا 17. فَأَصْبَحَ رَأْسُ الفَقْعَسِيِّ كَأَنْمَا 17. فَهَ للّا سَأَلْتُمْ شَادِقَا أَيْنِ رَأْسُهُ 17. فَلا يَنْشُدَنَّ الفَقْعَسِيُّ بَعِيرَهُ 17. مَنَعْتُمْ أَخَاكُمْ عُقْبَةً وَهُو رَامِضُ 17. فَمِتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، فَلا مَاتَ غَيْرُكُمْ 17. فَمِتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، فَلا مَاتَ غَيْرُكُمْ

(١٩) النكير: الإنكار. لحبوا: قشروا. أي: أنكرتم هجاء الجعفريّ في شعركم على حين جاروا عليه في الهجاء، فهتكوا سنامه عن صلبه (لحمه عن عظمه).

(٢٠) أرجفتم به: خضتم به. السّمهريّ: الرّمح الصّلب. العلاقم: جمع علقم. وهو كل نبات مرّ وثمره، كالحنظل. غِبّ: بعد، وغبّ المعركة: بعد انتهائها. أي: جِئتم تقاتلوننا بالرّماح، فذقتم مرارة طعننا.

(٢١) الفقعسيّ: نسبة إلى فَقَعَس، من بني أسد. تخطّفه: تتخطّفه، تمزّقه بمناسرها (مناقيرها). أقنى: منْسَرٌ (بفتح الميم وكسرها) محدّب، كالعقاب، أفرخ زغب: صغار ذات زغب (ريش دقيق ناعم). أبو أفرخ: أي ضخم قويّ.

(٢٢) ثادق: فرس لمنقذ بن طريف الفقعسيّ، أو لحاجب بن حبيب الأسديّ. القنان: جبل فيه ماء لبني أسد.

(٢٣) أي: لا يجرؤ الفقعسيّ أن يسأل عن بعيره إذ ضلّ منه، لأنّ بني أقيش موجودون في الرّكب، مترصّدون لقتله. فهو يخوّف بني فقعس ببني أقيش الّذين هم أقلّ العرب عدّة وبأساً.

(٢٤) شمتّم: فرحتم بها نزل بابن دارة سالم (سالم بن دارة)، وكان قد هجا ثابت بن واقع الفزاريّ، فقتله. نكباً على نكب: نكبة بعد نكبة.

(٢٥) رامض: شديد حرارة الجَوف. منعتم وحلاً تم: أبعدتم وحلتم بينه وبين الماء العذب، في شدّة الحرّ، حتّى مات عطشاً.

(٢٦) متّم بأيديكم: جنيتم على أنفسكم، يدعو عليهم. لا مات غيركم: يدعو لغيرهم بنفي الموت عنهم. غنّي بكم: غنّي بنكباتكم أبناء دارة، من بني مرّة، وهم يشربون.

(٢٨) ابنة معكد: امرأة من بني أسد، عاهر حمقاء، وهي التي [نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً]. العجان: ما بين السّبيلين، من الرّجل والمرأة. الإسب: شعر القُبُل أو الدُّبُر، من الرّجل والمرأة. رمّان: موضع. تبرم غزلها وتنكثه: تحكم فتله ثمّ تنقضه، دون سبب، لحمقها. ليس بذي عتب: لا عتب على الغَزْل، وإنّا الفساد والعيب فيكم. أراد أن يهجوهم بنقص عقلهم، واضطراب تفكيرهم. وهذا منتهى الهجاء.

# ٢٩ سَأَبْغِي عَلَيْكُمْ يَا بَنِي وَذَخِ اسْتِهَا مَثَالِبَ أَعْيَا دُونَهُ نَّ أَخُو كَلْبِ [٢٩]

قال يهجو الهيثم بن عديّ:

[من البسيط]

الهَيْشَمُ بْنُ عَدِيِّ صَارَ فِي الْعَرَبِ! وَلَسْتَ مِنْ طَيِّ إِلَّا عَلَى شَخَبِ فَقَدَّمِ الدَّالَ قَبْلَ العَيْنِ فِي النَّسَبِ دَهْرَاً عَدِيَّاً فَتَى مِنْ سَادَةِ العَرَبِ عَلى جَوَادٍ قَرِيبٍ مِنْكَ فِي الحَسَبِ مَنَ الصَّدِيدِ مَكَانَ اللِّيفِ وَالكَرَبِ إلَّا اجْتَلَيْتَ لَمَا الأَنْسَابَ مِنْ كَثَبِ الى المَوالي، وأَحْيَانًا إلى العَرَبِ

١ - الحَمْدُ للَّهِ هَذَا أَعْجَبُ العَجَبِ

٢ يَا هَيْتُمُ بْنَ عَدِيٍّ لَسْتَ لِلْعَرَبِ

٣- إذا نَسَبْتَ عَدِيًّا فِي بَنِي ثُعَلِ

٤۔ تُرَى دَعِيًّا عَلى رَغْم الأُولَى زَعَمُوا

٥ - كَأَنَّنِي بِكَ فَوْقَ الجِسْرِ مُنْتَصِبَا

٦ حتّى نَرَاكَ وَقَـدْ دَرَّعْتَهُ قُمُصَاً

٧- للَّهِ أَنْتَ، فَمَا قُرْبَى تَهُمُّ بِهَا

٨ فَلَا تَزَالُ أَخَاحِلً وَمُرْتَحَلِ

(٢٩) يا بني وذح استها: لم يذكرهم بالاسم، وإنّما ذكرهم بها فيه ذمّ وعار لهم. الوذح: ما تعلّق بأصواف الغنم من بعر وبول. مثالب: معايب. أعيا: أعجز. أي: سأذكر من مثالبكم ما عجز الكلبيّ عن ذكره. [١٠٨]

- (۱) الهيثم بن عديّ الطّائيّ (ـ۲۰۷) هـ. مؤرّخ، عالم بالأدب والنّسب، غير ثقة في الحديث. جالس بعض الخلفاء، وذكر العبّاسَ بشيء، فحُبس لذلك سنوات. وعجب الشّاعر أن يكون من العرب، لما في سلوكه وأفكاره من تُهم.
  - (٢) الشَّغب: الشَّرُّ والخصومة. ينفي الهيثمَ من طيَّء ومن العرب. ولا يُعَدُّ منهم إلَّا بالادِّعاء.
    - (٣) أي: هو دعي في بني ثعل، والدّعيّ: المتهم في نسبه.
- (٤) الدّعيّ: الّذي يدّعي الانتساب لغير أبيه أو قومه. أي: إنّ من النّاس من يعرفك دعيّاً على الرّغم من أنّ كثيراً منهم ظلّ زمناً طويلاً يظنّك من سادة العرب.
- (٥) الجِسر: موضع كان يجري فيه الصَّلْبُ. منتصباً: مصلوباً. وأراد بالجَواد الجِذع الّذي يُصلب عليه. فكلاكها قائم منتصب.
- (٦) درّعته: ألبسته الثّوب كالدّرع. الصّديد: القيح. اللّيف: لحاء الشّجر وقشره. الكرب: بقايا سعف النّخيل، ونوع من الحبال.
- (٧) لله أنت: عجباً من أمرك. تهم بها: تريد أن تثبتها. اجتليت لها: أوضحتها وأكّدتها. وروي: اجتلبت.
   أي: جلبت لها وأتيت بها. كثب: قرب.
  - (٨) أخا حلّ ومرتحل: تنتقل في نسبك، فتارة تنتسب إلى الموالي (المنتسبون إلى العرب بالولاء) وتارة إلى العرب.

٩- إِنْ كَانَ مَنْ طَلَبَ الأَنْسَابَ تَنْقُلُهُ حتّى تُحَوِّلَهُ نَبْعَا مِنَ الغَرَبِ
 ١٠- فَهَ وُلا الكِيميَائِيُّونَ مَا لَهُمُ مِمَّا يُعَانُونَ طُولَ الدَّهْرِ فِي تَعَبِ
 ١١- هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، قَدْ طَالَ العَنَاءُ مِمْ لَنْ يَخْلُفُوا ذَهَبَا إِلَّا مِنَ الذَّهَبِ
 ١٢- وَالهَ يُثَمُ بُنُ عَدِيٍّ مِنْ تَنَقُّلِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَهُ رَحْلٌ عَلَى قَتَبِ
 ١٢- وَالهَ يُثَمُ بُنُ عَدِيٍّ مِنْ تَنَقُّلِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَهُ رَحْلٌ عَلَى قَتَبِ
 ١١٠٩]

قال يهجو سليمان بن أبي سهل عليّ بن نُوبَخْتَ لمّا وَلِي الزّاب:

[من السّريع]

١ سِيرُوا إلى أَبْعَدِ مُنْتَابِ قَدْ ظَهرَ الدَّجَالُ بِالزَّابِ
 ٢ هَذَا ابْنُ نَيْبَخْتِ لَهُ إِمْرَةٌ صَاحِبُ كُتَّابٍ وَحُجَّابِ
 ٢ مَذَا ابْنُ نَيْبَخْتِ لَهُ إِمْرَةٌ صَاحِبُ كُتَّابٍ وَحُجَّابِ

قال يهجو عليّاً الأسواريّ الكلابيّ:

[من الرّجز]

١ بَاتَ عَلِيٌّ، وَأَبَاتَ صَحْبَهُ فِي سَوْءَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا عَتْبَهُ
 ٢ بِشَادِنٍ لايَسْأَمُونَ قُرْبَهُ قَدْ جَمَعُوا آذَانَهُ وَعَقْبَهُ
 ٣ لَمْ يَخْشَ فِي شَهْرِ الصِّيَامِ رَبَّهُ يَا رَبَّنَا لا تَغْفِرَنَّ ذَنْبَهُ

(٩) النّبع: شجر قويّ صلب، والغرب: ضعيف رخو. الكيميائيّون: المشتغلون بالكيمياء. أي: إذا كان من السّهل عليك تحويل نسبك، والارتقاء به من نسب وضيع (كالغرب) إلى نسب أصيل (كالنّبع)، فإنّ من العبث عمل هؤلاء الكيميائييّن في تحويل المعادن الرّخيصة إلى ذهب، فعليهم أن لا يتعبوا أنفسهم في ذلك.

(١١) هيهات: اسم فعل ماض يدلّ على بُعد حدوث الفعل. طال العناء بهم: طال تعبهم بلا طائل. أي: مها فعلوا فإنّ الذّهب لا يستخرج إلّا من الذّهب، كما أنّ الأصالة لا تأتي إلّا من الأصيل.

(١٢) الهيثم بن عديّ: تقدّم ذكره. رحل: ارتحال. قتب: رَحْل. أي: إذا عجز الكيميائيّون عن التّغيير فإنّ الهيثم بن عديّ لا يعجزه التّحوّل من نسب إلى نسب.

[1.4]

(١) منتاب: المكان الّذي يُرْجَعُ إليه مرّة بعد مرّة. الزّاب: أراد به البلاد الّتي تولّاها.

(٢) صاحب كتّاب وحجّاب: أي له كتّاب (جمع كاتب) وحجّاب (جمع حاجب) يقومون بخدمته، وليس له سلطان على غيرهم.

[11.]

(١) على هو على الأسواري، أحد أصدقاء الشّاعر. سوءة: فاحشة. عتبه: عتابه.

(٢) الشّادن: ولد الغزال، أراد به غلاماً كالشّادن. عقبه: مؤخّر قدمه. أي: جمع بعضه على بعض إليه.

(٣) لم يتورّع عن الفاحشة في شهر الصّيام، فلا غفر الله له.

# قال يهجو الخَصِيبَ:

[من الكامل]

١- خُبْزُ الخَصِيبِ مُعلَّقٌ بِالكَوْكَبِ يُحْمَى بِكُلِّ مُثَقَّفٍ وَمُشَطَّبِ
٢- جَعَلَ الطَّعَامَ عَلَى السِّعَابِ مُحَرَّماً قُوتَا، وَحَلَّلَهُ لِمَنْ لَم يَسْغَبِ
٣- فإذا هُمُ رَأَوُا الرَّغِيفَ تَطَرَّبُوا طَرَبَ الصِّيَامِ إلى أَذَانِ المَغْرِبِ

[117]

# قال يهجو سعيداً، ويذمّ بخله:

[من الطّويل]

١- رَغِيفُ سَعِيدٍ عِنْدَهُ عِدْلُ نَفْسِهِ يُقَلِّبُهُ طَوْراً، وَطَوْراً يُلَاعِبُهُ

٢- وَيُخْرِجُهُ مِنْ كُمِّهِ، فَيَشُمُّهُ وَيُجْلِسُهُ فِي حِجْرِهِ وَيُخَاطِبُهُ

٣- وإنْ جَاءهُ المِسْكِينُ يَطْلُبُ فَضْلَهُ فَقَدْ تَكِلَتْهُ أُمُّهُ وأَقَارِبُهُ

٤- يَكُرُّ عَلَيْهِ السَّوْطُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَتُكْسَرُ رِجْلَاهُ، وَيُنْتَفُ شَارِبُهُ

قال يهجو إبراهيم بن سابه، وهو كاتب شاعر، كان خليعاً ماجناً، طيّب النّادرة:

[من مجزوء الرَّمَل]

١ ـ قَدْ عَلَا الدِّيوَانَ كَابَهُ مُلذْ تَولَّاهُ ابْنُ سَابَهُ

# [111]

- (١) الخصيب: والي مصر. تردد ذكره في شعر أبي نواس. معلّق بالكوكب: مرتبط بحركة الكوكب، لا يتناوله (١) الخصيب: إلّا بعد أن يستشير الكوكب (يعتمد على التّنجيم). يُحمى: يُصان. المثقّف: الرّمح. المُشطّب: السّيف.
  - (٢) السّغاب: الجِياع. أي: حرّمه على الجائع، وحلَّله لغير الجائع. أراد اضطراب تفكيره وسلوكه.
    - (٣) الصّيام: الصّائمون.

# [117]

- (١) عدل نفسه: يعادل نفسه. يقلّبه....: لا يسخو به، ولا يأكله.
- (٣) ثكلته: فقدته. أي: يلقى هذا المسكين ما تلقاه الثَّكْلَى. يكرّ عليه: يتتالى، ويأتيه من كلّ جانب.
- (١) كابة: بتخفيف الهمزة، الكآبة. الدّيوانَ اللّذي يجلس فيه الحاكم للحكم. وروي: مذ تولّى ابن سيابه.

٢ يَا غُرَابَ البَيْنِ فِي الشُّوْ مِ، وَمِيزَابَ الجَنَابَ هُ
 ٣ يَا كِتَ ابَا بِطَ لَاقِ يَا عَرَاءً بِمُ صَابَهُ
 ٤ يَا مِثَ الاَّ مِنْ هُمُومٍ يَا تَبَارِيحَ كَ آبَ هُ
 ٥ يَا رَغِيفَا رَدَّهُ البَقَا لُيُبْ سَا وَصَ لابَ هُ
 ٢ مَا عَلَى وَجْهِ بِهِ قَا بَلْتَنِي اليَوْمَ مَهَابَهُ
 ٧ كَاتِبٌ أَيْضَاً! وَمَا مَرَّ عَلَى رَأْسِ الكِتَابَهُ!
 ١١٤]

# قال يهجو الخصيب:

[من الكامل]

١ - نَفْسُ الخَصِيبِ جَمِيعُهُ كِذْبُ وَحَدِيثُهُ لِجَلِيسِهِ كَرْبُ
 ٢ - تَبْكِي الثِّيَابُ عَلَيْهِ مُعْوِلَةً أَنْ قَدْ يَـجُرُّ ذُيُـولَهَا كَلْبُ
 ١١٥]

قال يهجو أبا الوليد أَشْجَعَ بن عمرو السّلميّ (١٩٨٠) هـ:

[من مجزوء الوافر]

١- أَلايَاحَادِثَاً فِيهِ لِمَنْ يَتَعَجَّبُ العَجَبُ
 ٢- لِأَسْمَاءِ يُسمِّيهِ نَّ أَشْجَعُ حِينَ يَنْتَسِبُ
 ٣- تَعَلَّمَهَا وَإِخْوَتَهُ فَكُلُّهُ مُ بِهَا ذَرِبُ
 ٤- لَقَدْ زَنَّوْا عَجُوزَهُمُ وَلَوْ زَنَّيْتَهَا غَضِبُوا
 ٥- فَيَا لَكَ عُصْبَةً إِنْ حَدَّ ثُوا عَنْ أَصْلِهِمْ كَذَبُوا

# [110]

<sup>(</sup>٢) الميزاب: المِزْراب، من زاب الماء: جرى وسال.

<sup>(</sup>٣) أنت في الشَّوْم أيضاً ككتاب الطَّلاق، أو كرسالة تعزية بمصاب.

<sup>(</sup>٤) التباريح: الشَّدائد والمشقّات، لا مفرد لها. أي: أنت رمز للهموم والكآبة، قد تجسّدت فيك.

<sup>(</sup>٧) ما مرّت على صنعة الكتابة مصيبة أعظم من أن تكون رأساً فيها ومقدّماً على غيرك.

<sup>(</sup>١) إنَّك لتعجب من أمر أشجع إذ يختلق نسباً يسمو به ويرفع من شأنه.

<sup>(</sup>٣) ذرب: طلق فصيح. أي: تدرّب على ذكرها مع إخوته فاعتادها ألسنتهم. وروي: "وإخوتُه".

<sup>(</sup>٤) زنّوا: جعلوها زانية. عجوزهم: أمّهم. أي: جعلوا أمّهم زانية بادّعائهم غير نسبهم، ولو واجهتهم بذلك لغضبوا.

<sup>(</sup>٥) عصبة: جماعة، يعصب (يشد) بعضهم بعضاً.

٦ وَهُمْ مَا لَم تُنَقِّرْ عَنْ أُرُومِ أُصُولِهِمْ عَرَبُ
 ٧ لَهُمْ فِي بَيْتِهِمْ نَسَبٌ وَفِي وَسْطِ المَلَا نَسَبُ
 ٨ - كَمَا لَمُ تَخْفَ سَافِرَةٌ وَتُنْكَرُ حِينَ تَنْتَقِبُ
 ١١٦]

قال يهجو جعفر بن يحيى البرمكي:

[من الطّويل] من الطّويل] ١ - لَقَدْ غَرَّنِي مِنْ جَعْفَرٍ حُسْنُ بَابِهِ وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ اللَّـؤُمَ حَشْوُ إِهَابِهِ ٢ - لَقَدْ غَرَّنِي مِنْ جَعْفَرٍ بِأَوَّلِ إِنْسَانٍ خَرِي في ثِيابِهِ ٢ - فَلَسْتُ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فِي مَدْحِ جَعْفَرٍ بِأَوَّلِ إِنْسَانٍ خَرِي في ثِيابِهِ ١١٧]

قال يهجو ابن رَوْحٍ، وكان قد هجاه بكلام فاحش، فردّ عليه بمثل ذلك:

[من مجزوء الرَّمَل]

١- لا رَعَى اللَّهُ ابْنَ رَوْحٍ وَسَّخَ اسْمِي بِلُعَابِهُ

٢- أَسْفَهَ اسْمِي رِيحُ فِيهِ فَأَظُنُ اسْمِي لِمَابِهُ

٣- فَاطْلُبُوا لِي اسْمَا سِوَاهُ وَأَجِدُوا في طِلَابِهُ

٤- وَانْهَرُوهُ وَازْجُرُوهُ وَتَواصَوْا بِاجْتِنَابِهُ

(٦) تنقر: تبحث وتنقب. الأروم والأرومة: الأصل. أي: هم في الظّاهر عرب، أمّا إذا بحثت ونقبت عن أصلهم فإنّك ستجد غير ذلك.

 (٧) وسط الملا: بينهم. والملا، مخفّفة الهمزة: الملأ. وهم عِلْيةُ القوم وأشرافهم. أي: يدّعون بين الملأ نسباً غير نسبهم.

(٨) تنكر: لا تُعرف. تنتقب: تضع النّقاب. أي: لا يستطيعون بادّعائهم النّسب إخفاء وضاعتهم، كالمرأة لا تخفى حقيقتها إن تنقّبت.

# [117]

(١) غرّني: خدعني. إهابه: جلده، حشو إهابه: جلده محشوّ باللّؤم، فلا يصدر عنه إلّا اللّؤم.

(١) لا رعى الله: دعاء عليه. وسّخ اسمى بلعابه: أي لعابه وسخ قذر.

(٢) أسقم اسمي: أفسده، واسمي هو الحسن، فأفسده بريح فمه. فأظنّ ....: صرت أظنّ أنّ ريحه أثّرت في اسمي وغيرّته.

(٤) أي: انهروا ابن روح وازجروه واجتنبوه.

# من شعره في الهجاء:

[من السّريع]

١- أَصْبَحْتُ مُحْتَاجَاً إلى ضَرْبِ إذْ أَطْلُبُ الرِّزْقَ إلى كَلْبِ
٢- إذا شَكَا صَبُّ إِلَيْهِ الهَوَى قَلَانَ أَنَا مَا لِي وَلِلصَّبِّ
٣- إلى امْرِئٍ يُطْعَنُ في دِينِهِ يُورِقُ مِنْهُ خَشَبُ الصَّلْبِ
٣- إلى امْرِئٍ يُطْعَنُ في دِينِهِ يُورِقُ مِنْهُ خَشَبُ الصَّلْبِ
[١١٩]

قال يمدح أمير المؤمنين، ويعجب من توليته الخصيب على مصر:

[من الوافر]

١ - أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ، وَأَنْتَ عَفُّ وَمَا لَكَ فِي الخَلَاثِفِ مِنْ ضَرِيبِ
٢ - عَالَامَ، وَأَنْسَتَ ذُو حَارْمٍ وَرَأْيِ تُصَيِّرُ أَمْرَ مِصْرَ إلى الخَصِيبِ
٣ - فَتَىً مَا ذَانَ لِلرَّحْمَنِ دِينَاً وَمَا إِنْ زَالَ يَسْجُدُ لِلصَّلِيبِ
[١٢٠]

قال يرثي والبة بن الحُبًاب الأسديّ الكوفي أستاذه ومؤدّبه:

[من مجزوء الكامل] من مُخرَعاً لِمَصْرَعِ وَالِبَهُ مَاكِبَهُ مَاكِبَهُ الكامل] من الكِبَهُ مَاكِبَهُ مَاكِبَهُ

#### [114]

- الضّرب: السّعي في الأرض. أي: عليّ أن أسعى في الأرض حتّى لا أحتاج إلى طلب الرّزق من إنسان وضيع كالكلب.
  - (٢) الصّب: العاشق المشتاق. أي: إذا شكا الصّب إليه لوعة الهوى لم يأبه لشكواه ولم يبالِ به.
- (٣) يورق منه خشب الصّلب: أي: إذا صلب أورق الخشب الذي يصلب عليه، فرحاً بصلبه، ونكاية به.
   وروي: أعني فتى يُطعن في دبره، كناية عن فعله الفاحشة.

# [114]

- (١) عفّ: عفيف، نزيه. وروي: عفوٌ، أي: كثير العفو. الخلائف: الخلفاء. وروي: الخلائق، أي: الخلق.
   ضريب: مثيل وشبيه.
  - (٢) يستنكر أن يولّي من كان ذا رأي وحزم الخصيبَ أمرَ مصر.

# [17.]

(١) انسكبت دموعك وفاضت حزناً لموت والبة.

مَـةَ، في الرِّفَاقِ، النَّادِبَـهُ ٢ - قَامَتْ بِمَوْتِ أَبِي أُسَا ٣\_ قَامَتْ تَبُتُ مِنَ الْمَكَا رِم غَيْرَ قِيل الكَاذِبَهُ ٤ ـ فُجِعَتْ بَنُو أَسَدٍ بِهِ وَبَنُو نِوَارِ قَاطِبَهُ عِنْدَ الأُمُسورِ الحَسازِبَسة ٥ - بلِسَانِها، وَزَعِيمِهَا مَـة، فَالمَنِيَّةُ وَاجِبَهْ ٦ لاتَبْعَدَنَّ أَبِا أُسَا ٧ - كُللُ امْرِئ تَغْنَالُهُ مِنْهَا سِهَامٌ صَائِبَهُ دِ، فَكُلُّ نَفْس ذَاهِبَهُ ٨ - كُتِبَ الفَنَاءُ عَلَى العِبَا تَ هُمُومَهُ بِكَ نَاصِبَهُ ٩ - كَمْ مِنْ أَخ لَكَ قَدْ تَرَكْ تِكَ أَنْ تَنُوبَ النَّائِبَهُ! ١٠ قَدْ كَانَ يُعْظِمُ قَبْلَ مَوْ

# قال يرثي ابناً له:

- (٢) النَّادبة: الَّتي تندب الميَّت وتبكيه. أي: قامت تندب بين رفاقه.
- (٣) تبثُّ (وروي: تنثُّ): تذيع وتنشر. أي: تذكر مكارم والبة، وهي غير كاذبة فيها تندبه فيه.
  - (٥) بلسانها: بشاعرها، المتكلّم باسمها، المدافع عنها. الأمور الحازبة: النّازلة الشّديدة.
- (٦) لا تبعدنّ: دعاء له بالبقاء، وتفجّعاً لفقده، تُقال عند دفنه. يُقال: بُعْداً له وسحقاً: أي هلاكاً. واجبة: حتميّة، لا مفرّ منها.
- (٩) ناصبة: متعبة. وروي: واصبة، أي ممرضة. تنوب: تصيب، تنزل. النّائبة: المصيبة. أي: كثير لك من الأخوة (الأحباب) تحمّلت هموهم، وقد كان يخشي أن تحلّ بك مصيبة. وكأنّها تنزل به.

#### [171]

- (١) لعمرك: قسم. ما أبقى لنا الموت باقياً: لم يترك لنا ما ينفعنا في الآخرة. نقرَ به عيناً: نُسَرُّ به ونسعد. نؤوب: نرجع إلى الله.
- (٢) وترت الموت: جعلت له وتراً، أي: ثأراً. أقاده: ثأر له. أي كأنّي قتلت للموت ولداً فبات يثأر له بإهلاكه ولدي، بعد أن كبرت وشاب شعري، أي: على ضعف منّي.

# [177]

# قال يتعجّب من تصرّ فات من يثق به من أصحابه:

# [من البسيط]

وَالدَّهْرُ يَأْتِي بَأَلْوَاذِ الأَعَاجِيب ١ - إنّي عَجِبْتُ، وَفِي الأيام مُعْتَبَرّ عَـدَا عَلَىَّ جِهَارًا عِدْوَةَ الذِّيب مِنْ صَاحِبِ كَانَ دُنْيَائِي وَآخِرَتِي \_ ٢ أَبْدَى خَبِيئَتَهُ ظُلْمَاً، وِأُغْرِيَ بِي مِنْ غَيْرِ ذَنْبِ وَلا شَيْءٍ قُرِفْتُ بِهِ \_٣ يَا وَاحِدِي مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ كُلِّهِمُ مَاذا أَرَدْتَ إلى سَبِّي وَتَأْنِيبِي \_ { قَدْ كَانَ لِي مَثَلٌ لَوْ كُنْتُ أَعْقِلُهُ مِنْ قَوْل غَالِب لَفْظٍ غَيْرٍ مَغْلُوب \_ 0 لاتَحْمَدُنَّ امْرَأً حتّى تُحَرِّبَهُ وَلا تَـذُمَّنَّهُ مِنْ غَيْرٍ تَجْرِيب \_ ٦

# [من السّريع]

١ إِنْ دَامَ إِفْلَاسِي عَلَى مَا أَرَى هَجَرْتُ إِخْوَانِي وَأَصْحَابِي
 ٢ وَبِعْتُ أَثْوَابِي، وَإِنْ بِعْتُهَا بَقِيتُ بَيْنَ الدَّارِ وَالبَابِ
 ١٢٤]

# [من مجزوء الكامل]

عَجَبًا لِتَصْرِيفِ الخُطُوبِ سِ، وَتَجْتَنِي ثَمَرَ القُلُوبِ تَرِينَ بِالأَمَلِ الكَذُوبِ ١ - سُبْحَانَ عَلَّامِ الغُيُوبِ

٢ تَغْدُو عَلَى قَطْفِ النُّفُو .
 ٣ حتى مَتَى يَانَفْسُ تَغْـ

# 177]

- (١) في كلّ ما يحدث على مرّ الأيام عبرةٌ. وما أكثر ما يأتي الدّهر بالعجائب.
- (٢) دنيائي: دنياي. عدا عدوة الذّيب: وثب كالذّئب، ظلمًا وعدواناً. جهاراً: علناً.
- (٣) قرفت به: أَصبته أو ارتكبته، أو اتَّهمت به. خبيئته: ما يخفيه من ظلم. أغري بي: أُفْسِدَ ما بيني وبينه.
  - (٤) يا واحدي: أي أنت المقدّم من أحبابي، وبك ثقتي، وعليك اعتمادي.
- (٥) كان عليّ أن أعقل مثلاً، وأفهم مدلوله، لأعتبر به، قاله خبيـر متبصّـر بأحوال الناس: لا تحمد امرأ ولا تذّمه حتّى تجرّبه.

#### [171]

- (١) تصريف الخطوب: تقلّب المصائب. والخطوب: جمع خَطْب، وهو الأمر المكروه والمصيبة.
  - (٢) تغدو: تباكر وتبدأ. القطف: المقطوف. تجتنى: تجنى. ثمر القلوب: الآمال.
    - (٣) تغترّين: تُخدعين.

لا تَسْتَطِيعِي أَنْ تَتُوبِي يَا نَفْسُ تُوبِي قَبْلَ أَنْ ْحْمَنَ غَفَّارَ النُّذُنُوبِ وَاسْتَغْفِري لِذُنُوبِكِ الرَّ ه \_ ح عَلَيْكَ دَائِمَةُ الْمُبُوب إنَّ الحَوَادِثَ كَالرِّيا وَالْحَلْقُ مُخْتَلِفُو الضُّرُوب وَالْمَوْتُ شَرْعٌ وَاحِلْ \_ ٧ مِنْ خَيْر مَكْسَبَةِ الكَسُوب وَالسَّعْيُ فِي طَلَبِ التُّقَي \_ ^ بِتُقَاهُ مِنْ لُطَخ العُيُوب! وَلَقَلَّمَا يَنْجُو الفَتَى

# [من الرَّجَز]

لَّا تَبَدَّى الصُّبْحُ مِنْ حِجَابِهِ كَطَلْعَةِ الأَشْمَطِ مِنْ جِلْبَابِهِ كَالْحَبَشِيِّ افْتَرَّ عَنْ أَنْيَابِهِ وَانْعَدَلَ اللَّيْلُ إلى مَآبِهِ \_ ٢ يَنْتَسِفُ المِقْوَدَ مِنْ كَلَّابِهِ هِجْمَا بِكُلْبِ طَالَا هِجْنَا بِهِ \_٣ وَمَيْعَةٍ تَغْلِبُ مِنْ شَبَابِهِ مِنْ مَرَح يَعْلُو، إذا اغْلَوْلَيْ بِهِ \_ { كَأَنَّ مَتَّنيْهِ لَدَى انْسَلابِهِ مَتْنَا شُجَاع لَجَّ فِي انْسِيَابِهِ ه \_ كَأَنَّهَا الأُظْفُورُ فِي قِنَابِهِ مُوسَى صَنَاعٍ رُدَّ في نِصَابِهِ ٦\_

- (١) حجابه: ما كان يحجبه من ظلام اللّيل. الأشمط: من خالط الشّيبُ سوادُ شعره. جلبابه: ثوبه الواسع
- (٢) انعدل اللَّيل إلى مآبه: تراجعت ظلمته، ومال إلى الانقضاء. كالحبشيّ افترّ عن أنيابه: بزغ الفجر من خلال ظلمة اللَّيل، كحبشيّ أسود افترّ (كشف) عن أسنانه المتلألئة بياضاً.
- (٣) هجنا بكلب: هيجنا كلباً. ينتسف: ينتزع. المقود: الرّسن. كلّابه: صاحبه القائم على رعايته وتدريبه.
- (٤) مرح: نشاط في توثّب وخيلاء. يغلو: يتعاظم ويتعالى. اغلولى: تعاظم. ميعة الشّباب: أوّله وفورة نشاطه.
- (٥) متنيه: مثنّى متن، وهما جانبا الظّهر. انسلابه: إسراعه في السّير. الشّجاع: الذّكر من الحيّات، الشّديد الجَرِيء. لجّ في انسيابه: تمادي وتتابع مندفعاً في مشيه.
- (٦) الأظفور: الظّفر. القناب: موضع الظّفر. موسى: آلة حادّة للقطع كالسّكين. صناع: صانع ماهر، أراد به الحلّاق. نصابه: مقبضه. شبه أظافر الكلب الحادّة بموسى الحلّاق.

<sup>(</sup>٧) شرع واحد: شُرع على نحو واحد، ينال جميع النّاس، على اختلاف ضروبهم (أنواعهم).

<sup>(</sup>٨) من خير مكسبة الكسوب: من خير ما يكتسب الكسوب (الّذي يسعى نحو الكسب).

<sup>(</sup>٩) لطخ العيوب: تلطَّخه بها وتلوِّثُه بآثامها.

# [من المديد]

١- رُبَّمَا أَغْدُو مَعِي كَلْبِي طَالِبَا لِلصَّيْدِ فِي صَحْبِي
 ٢- فَسَمَوْنا لِلْحَزِيزِبِهِ فَدَفَعْنَاهُ عَلَى أَظْبِ
 ٣- فاسْتَدَرَّتْهُ، فَدَرَّ لَهَا يَلْطِمُ الرِّفْقَيْنِ بِالتُّرْبِ
 ٤- فَادَّرَاهَا، وَهْيَ لَاهِيَةٌ فِي جَمِيمِ الحَاذِ وَالغَرْبِ
 ٥- فَفَرَى جُمَّاعَهُنَّ كَمَا قُدَّ مَخْلُولانِ مِنْ عَصْبِ

- (٧) الحصر: العَدْوُ السّريع. هاها به: زجره. إهابه: جلده.
- (٨) شدّاً: عَدْواً شديد السّرعة. القاع: أرض مستوية واسعة، إلهابه: إسراعه في العَدْو. يترك وجه الأرض في عَدْوه.
- (٩) نشوان: سكران. توكلّنا به: صار أمره إلينا. يعفو: يمحو ويزيل الأثر. أي: كأنّ أثر حركة هذا الكلب على الأرض كأثر نشوان يجرّ أذيال ثوبه، فيعفو بها هذا الأثر.
  - (١٠) الهدّاب: ما استرسل من أطراف الثّوب. أي: لا يبقى إلَّا أثر ثوبه على الأرض.
- (١١) السّوام: الماشية ترعى حيث شاءت. الوحش: أي حمار الوحش. تحتوي به: تصبح في قبضته. هنّ أسرى ظفره ونابه: يسيطر عليها بقوّة ظفره ونابه.

# [177]

- (٢) سمونا: اندفعنا وتوجّهنا. الحزيز: ما غَلُظَ من الأرض. دفعناه على أظب: حملنا به على تلك الظّباء.
- (٣) استدرّته: استتبعته. درّ لها: تبعها عَدْواً. يلطم: يضرب الأرض بعَدْوِهِ لطهاً. الرّفقين: بياض في اليدين إلى المرفقين. وروي: الرّفقين: أصل الإبط وأصل الفخذ.
- (٤) ادّراها: ختلها ليتمكنّ منها. لاهية: غافلة وهي ترعى. الجُميم: الشّجر الكثير الكثيف. الحاذ والغرب: نوعان من الشّجر.
- (٥) فرى: فرّق. جمّاعهن: ما تجمّع منهن. قدّ: قطع وشقّ. مخلو لان: فرعان ملفوفان. عصب: نسيج رقيق يصنع باليمن. أي: فرّقهن كما يشقّ عصب اليمن.

٦- غَيْرَ يَعْفُودٍ أَهَابَ بِهِ جَابَ دَفَّيْهِ عَنِ القَلْبِ
 ٧- ضَمَّ لَحْيَيْهِ بِمَخْطَمِهِ ضَمَّكَ الكَسْرَيْنِ بالشَّعْبِ
 ٨- وَانْتَهَى لِلْبَاهِيَاتِ كَمَا كَسَرَتْ فَتْخَاءُ مِنْ لِحْبِ
 ٩- فَتَعَايَا التَّيْسُ حِينَ كَبَا وَدَنَا فُوهُ مِنَ العَجْبِ
 ١٠- ظَلَّ بِالوَعْسَاءِ يَنْغُضُهُ آزِماً مِنْهُ عَلى الصُّلْبِ
 ١١- تِلْكَ لَذَاتِي، وَكُنْتُ فَتَى لَمْ أَقُلْ مِنْ لَذَةٍ حَسْبِي
 ١١- تِلْكَ لَذَاتِي، وَكُنْتُ فَتَى لَمْ أَقُلْ مِنْ لَذَةٍ حَسْبِي
 ١١٠ عَرْبَا اللَّهُ عَلَى الصَّلْبِ

[من الرّجز]

بَعِيدِ بَيْنَ السَّمْكِ وَالمُطَنَّبِ قَدْ أَدَّبُوهَا أَحْسَنَ التَّاأَدُّبِ يَشُبُّ فِي القَوْدِ شُبُوبَ المُقْرَب

١ يَا رُبَّ بَيْتٍ بِفَضَاءٍ سَبْسَبِ
 ٢ لِفِتْيَةٍ قَسِدْ بَكَّرُوا بِأَكْلُبِ
 ٣ مِنْ كُلِّ أَدْفَى مَيْسَانِ المَنْكِب

- (٦) اليعفور: الظّبي بلون التّراب. أهاب به: دعاه. جاب: قطع. دفّيه: جَنْبَيْهِ. أي: لشدّة عَدْوِهِ كاد قلبه يخرج من جلده.
- (٧) ضمّ: جمع بين فكّيه وأنفه. لحييه: مثنّى لَخي، وهو الفَكّ. المخطم (بفتح الميم وكسرها): الأنف أو مقدّمه. الشّعب: الجَمْع. أي: جمع الكلب بين لحييه بشدّة فانطبقا كما يُضمّ الكسران فيلتئهان.
- (٨) انتهي (وروي: انتحى): وصل إلى، أو اتجه. الباهيات: الظّباء المستأنسة. كسرت: خفضت جناحيها وانقضت. الفتخاء: العُقاب اللّينة الجُناح. اللّهب: ما بين الجبلين. أي: انقضّ الكلب على طريدته كعقاب انقضّت على صيدها.
- (٩) تعايا: أظهر العياء (التّعب). كبا: سقط على وجهه، فوه: فمه. العجب: عظم الذّنب. أي: تجمّع على نفسه إذ سقط.
  - (١٠) الوعساء: رابية رمليّة ليّنة. ينغصه: يحرّكه ويهزّه بشدّة. آزماً: عاضّاً. الصّلب: الظّهر.
- (۱) فضاء سبسب: صحراء واسعة. السمك: السقف. المطنّب: موضع الطّنب، ويقصد الأرض. أي: سقفه مرتفع. الطّنب: حبل تشدّ به الخيمة. أكلب: كلاب الصّيد. أدّبوها: درّبوها. أي: إنّه عال، في أرض مقفرة لمؤلاء الفتية الذين بكّروا للصّيد بكلابهم المدرّبة.
- (٣) الأدفى: الّذي مالت أذناه إلى الخلف. ميسان: ميلان بتبختر. المنكب: أعلى الكتف. يشبّ: ينشط ويريد أن يندفع. القود: الأخذ بمقوده ليثبت. المقرب: الكريم من الخيل.

٤ يُلْحِقُ أُذْنَيْهِ بِحَلِّ المِخْلَب فَمَا تَنِي وَشِيقَةً مِنْ أَرْنَب ٥ عِنْدَهُمُ أَوْ تَيْسُ وُبُلِ عَلْهَب وَفَرْوَةٍ مَسْلُوبَةٍ مِنْ ثَعْلَب وَعَديْدُ عَالَاتٍ وَأُمُّ تَدوْلَب ٦ مَقْلُوبَةِ الجِلْدَةِ أَوْلَمْ تُقْلَب ٧ - وَمِرْجَلٌ يَهْدِرُ هَدْرَ المُعْصَب يَقْذِفُ جَالَاهُ بِجَوْزِ القَرْهَبِ

[من الطّويل] إذا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمَاً، فَلا تَقُلْ خَلَوْتُ، وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفَلُ سَاعَةً وَلا أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْكَ يَعِيثُ \_ ٢ لَهَوْنَا بِعُمْرٍ طَالَ حتّى تَرَادَفَتْ ذُنُوبٌ عَلى آثارهِنَّ ذُنُوبُ! \_ ٣ [179]

[من الرّجز]

أُخْضَلَهُ السَّحَابُ بِالصَّبِيبِ ١ يَا رُبَّ خَرْقٍ نَازِح حَدِيبِ مُضَمَّرِ الكَشْحَيْنِ كَاليَعْسُوبِ ٢\_ غَزَوْتُهُ بِمُخْطَفٍ وَثُوب

- (٤) المخلب: ظفر كلّ سبع من الحيوان والطّائر. ما تني: ما تزال. وشيقة: شريحة من اللّحم. الوبل: جمع وبيلة: الأرض الوخيمة. وروي: رَبْل، أي: الأرض المُمْرِعة. علهب: تيس طويل القرنين. أي: إنَّ هذا الكلب قد لحقت أذناه بمخالبه لشدّة عَدُوء، وما تزال عند صاحبه بعض شرائح لحم من أرنب، أو فروة قد سُلخت من ثعلب.
- (٦) مقلوبة الجِلدة: أي: ينقلب الجِلد إذا سُلِخ. العير: حمار الوحش. عانات: قطعان، جمع: عانة. التّولب: الجَحش أو ولد البقرة.
- (٧) المرجل: القِدر الكبيرة. المصعب: الفحل من الإبل. الجالان: الجانبان، أي: جانبا المرجل. الجُـوز: الوسط. القرهب: الثُّور المسنِّ. أي: هذا المرجل يغلي، وصوت غليانه كهدير الفحل. وتقذف فيه قطع اللّحم الّذي اصطادته الكلاب.

- (١) خلوت: انفردت بنفسك، وانعزلت عن النّاس. رقيب: مَلَكٌ يراقب عملك ويسجّل ما تعمل.
  - (٣) ترادفت: تتابعت، ذنوب بعد ذنوب.

- (١) ربّ: هنا للتّقليل. خرق: فلاة واسعة. نازح: بعيد. الحديب من الأرض: ما أشرف وغلظ وارتفع. أخضله: بله. الصبيب: المطر المنصب.
- (٢) مخطف: ضامر الحشا. وثوب: خفيف الوثبة سريعها. الكشحين: مثنّى كَشْح، الخاصرة. اليعسوب: ذكر النّحل.

مُصَدَّرٍ مُلائِم العُرْقُوبِ كَأَنَّهَا يَفْغَرُ عَنْ قَلِيب يَعْلُو الإِكَامَ فِي ذُرَى الكَثِيب أَوْ عَنْ وِجَارِ ضَبُع أَوْ ذِيب \_ { وَتَارَةً يَنْحَطُّ فِي الغُيُوبِ كَعَوْم سُفْنِ البَحْرِ في الجَنُوبِ \_ 0 رَأَى ظِبَاءً ذُعُرَ القُلُوب نَائِيَةٍ عَنْ نَظِيرِ المَهيب \_ ٦ كَأَنَّهُ في شِدَّةِ الهُبُوب ٧ - فَاعْتَاقَهَا بِالشَّلِّد ذَي اللَّهيب مُعْتَمِداً لِتَيْسِهَا المهيب ٨ - تَهْوَى بِهِ خَافِيَتَا رَقُوب صَكَّاً هَـوَى مِنْهُ إلى شَعُوبِ ٩ - فَصَكَّهُ بِزَوْرِهِ الرَّحِيب وَانْتَهَسَ الأَرْفَاغَ بِالنُّيُوبِ • ١- فَقَضْقَضَ العَجْبَ إلى الظَّنْبُوبِ كَثَائِر أَمْكَنَ مِنْ مَطْلُوبِ ١١ - يَهْوِي بِهِ صَكَّا عَلَى الجُنُوب يَا لَكَ مِنْ ذِي حِيلَةٍ كَسُوب \_11 [14.]

قال يرثى كلباً له مات من حيّة لسعته:

[من الرَّجَز]

# ١ \_ يَا بُوْسَ كَلْبِي سَيِّدِ الكِلابِ قَدْ كَانَ أَغْنَانِي عَنِ العُقَابِ

- (٣) مصدّر: ذو صدر بارز. العرقوب: عصب موتّر خلف الكعبين فوق العقب. يفغر: يفتح فمه.
   قليب: بئر.
- (٤) الوجار: بيت الذّئب أو الضّبع. الإكام: جمع أكمة، التّل غير المرتفع. ذرى الكثيب: أعالي كثيب الرّمل.
- (٥) ينحطّ: ينحدر ويهبط. الغيوب: جمع غيب، وهو ما انخفض من الأرض واطمأنّ. الجنوب: الرّيح الجنوبيّة.
  - (٦) ذعر القلوب: خائفة، مضطربة. نظير: شبيه. المهيب: ذو الهيبة. وأراد الأسد.
- (٧) اعتاقها: اعترضها وأعاق حركتها. بالشّد ذي اللّهيب: حمل عليها بفرس شديد العَدْوِ. في شدّة الهبوب: في مواجهة ريح شديدة.
- (٨) الخافيتان: ريشتان من جناح الطّائر، مثنّى خافية. رقوب: شديد المراقبة، محترس. المهيب: المخيف من هيبته.
  - (٩) صكّه: ضربه ودفعه. زوره: صدره. شعوب: موت.
- (١٠) قضقض: انتزع وفرّق. العجب: أصل الذّنب. الظّنبوب. حرف السّاق من أمام. انتهس: أخذ اللّحم بمقدّم أسنانه. الأرفاغ: جمع رُفْغ، وهو أصل الفخذ. والنّيوب: جمع ناب.
  - (١١) صفّاً: ضرباً. الجُنوب: جمع جنب. ثائر: هائج. أمكن: مكّن.

[14.]

(١) يا بؤس كلبي: ينعى كلبه البائس، أي: ما أشدّ بؤسه. العقاب: طائر، من الجوارح.

وَكَانَ قَدْ أَجْزَى عَنِ القَصَّابِ وَعَنْ شِرَاءِ الجَلَبِ الجَلَابِ مَنْ لِلظِّبَاءِ العُفْرِ وَالذِّئَابِ يَا عَيْنُ جُودِي لِي عَلِي حَلَّاب وَكُلُّ صَفْرٍ طَالِع وَثَابِ يَخْتَطِفُ القُطَّانَ فِي الرَّوَابِي \_ { كَالبَرْقِ بَيْنَ النَّجْمِ وَالسَّحَابِ ە \_ كُمْ مِنْ غَزَالِ لاحِقِ الأَقْرَابِ ذِي جِيئَةٍ، صَعْبِ وَذِي ذَهَابِ \_ ٦ أَشْبَعَنِي مِنْهُ مِنَ الكَبَاب \_٧ بهِ، وَكَانَ عُدَّتِي وَنَابِي خَرَجْتُ وَالدُّنْيَا إلى تَبَاب ٩ أَصْفَرُ قَدْ خُرِّجَ بِالْمَلَابِ كَأَنَّ مَا يُدْهَنُ بِالزِّرْيَابِ إِذْ بَرَزَتْ كَالِحَةُ الأَنْيَابِ ١٠ فَبَيْنَا نَحْنُ بِهِ فِي الغَابِ كَأَنَّمَا تُبْصِرُ مِنْ نِقَابِ ١١ ـ رَقْشَاءُ جَرْدَاءُ مِنَ الشِّيَابِ ١٢ فَعَلِقَتْ عُرْقُوبَهُ بِنَابِ لَمْ تَرْعَ لِي حَقًّا وَلَمْ ثَحَاب كَأَنَّمَا تَنْفُخُ مِنْ جِرَابِ ١٣ ـ فَخَرَّ وَانْصَاعَتْ بلَا ارْتِيَاب ١٤ ـ لا أُبْتُ إِنْ أُبْتِ بلا عِقَاب حتّى تَذُوقِي أَوْجَعَ العَذَاب

(٢) أجزى: أغنى. القصّاب: الجَزّار. الجلب: الخدم. يعني كان يقوم بها يستطيع من حوائجي.

<sup>(</sup>٣) جودي: أي بالبكاء. من للظّباء لصيدها، وللذّئاب: لَردّها. والعفر: كأنَّها معفّرة بالتّراب.

<sup>(</sup>٤) القطّان: جمع قاطن، وهو المقيم.

<sup>(</sup>٦) لاحق الأقراب: ضامر. ذي جيئة وذهاب: سريع الحركة.

<sup>(</sup>٨) تباب: هلاك. عدّني: معتمدي. نابي: يقصد به سلاحي الّذي يدافع عنّي.

<sup>(</sup>٩) خرّج بالملاب: دُهِن به، وهو نوع من الطّيب. الزّرياب: ماء الذّهب.

<sup>(</sup>١٠) كالحة الأنياب: الحيّة ذات الأنياب الكالحة (المكشّرة في عبوس).

<sup>(</sup>١١) رَقْشَاء: منقّطة، بنقط سود وبيض. جرداء من الثّياب: ناعمة الملمس، ليّنة. نقاب: عيناها غائرتان، كأنّها تحت النّقاب.

<sup>(</sup>١٢) فعلقت...: أمسكت الحيّة الكلب من عرقوبة بنابها. لم تحاب: لم تراعني.

<sup>(</sup>١٣) خرّ: هوى ميّتاً. انصاعت: مرّت سريعاً. ارتياب: شكّ. جراب: دعاء. أي: كأنّ لها جراب تنفث منه السمّ.

<sup>(</sup>١٤) يدعو على نفسه ألَّا يرجع سالمًا إن نجت الحيَّة من العقاب، وأن ينزل بها أشدَّ العذاب.

[من الرَّجَز]

لَمَّا رَأَيْتُ مُنْشَقَ الحُجُبْ عَنْ سَائِلِ الغُرَّةِ مَشْهُورِ النُّقُبْ نَازَلْتُ عُصْمَ الوَّحْسُ عَنَّا مِنْ كُلِّ أَحْوَى اللَّوْنِ مُبْيَضِّ الذَّنَبْ فَازَلْتُ عُصْمَ الوَّحْسُ عَنَّا مِنْ كَثَبْ

٢\_ نَازَلْتُ عُصْمَ الوَحْشِ عَنَّا مِنْ كَثَبْ

٣ يَهْ تَزُّ عِنْدَ الشَّدِّ بَلْ وَالدُّنْ جَذَبْ

٤ - كَأَنَّمَا يَطْرِفُ مِنْ بَيْنِ الهُدُبْ

٥ مَا كَانَ إِلَّا جَولَةَ الأَرْوَى الشَّغِبْ

٦ حتى انْثَنَى مُخْتَضِبًا، وَمَا خُضِبُ

[177]

قال يصف أحوال النّاس في الدّنيا:

[من الطّويل] أُخُو دَعَةٍ فِيهَا، وَآخَرُ لاعِبُ عَزِيزٌ، وَمَكْظُوظُ الفُوَّادِ، وَسَاغِبُ مِنَ النَّاسِ مَرْغُوبٌ إِلَيْهِ وَرَاغِبُ

هَـزَّكَ بالكَفِّ حُسَاماً ذَا شُطَبْ

بجَمْرَتَيْ نَارِبكَفٌّ مُحْتَطِبْ

وَوَثْبَةَ التَّيْسِ بِأَقْرَاحِ الحَدَبْ

مِنْ مَغْرِزِ الزَّوْرِ إلى عَجْبِ الذَّنَبْ

١ - أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا عَرُوسٌ وَأَهْلُهَا

٢ وَذُو ذِلَّةٍ فَقْرَاً، وَآخَرُ بِالغِتَى

٣ \_ وَبِالنَّاسِ كَانَ النَّاسِ قِدْمَاً، وَلَمْ يَزَلْ

# [171]

- (١) منشق الحجب: انشق ظلام اللّيل عن ضياء الصّباح. سائل الغرّة: أي مسترسلة غرّة شعرها على وجهها. النّقب: جمع نقاب، ما تجعله المرأة على طرف أنفها تستر به وجهها. بدا وجهها من بين سواد الغرّة والنّقاب كما بدا الصّبح بانشاق حجاب اللّيل.
- (٢) عصم الوحش: الوحوش المستعصمة بالجِبال، فهي عسيرة الصّيدّ، الواحد أَعْصَم وعَصْمَاء. كثب: قرب. أحوى: في سُمرة أقرب إلى السّواد.
  - (٣) يهتزّ: يضطرب. حساماً ذا شطب: سيفاً مُشَطّباً، ذا خطوط طولاً.
- (٤) يطرف: ينظر أو يحرّك عينيه بالنّظر. والهدب: شعر أشفار العين (رموش العين). بجمرتي نار: مقلتاه كجمرتين. المحتطب: جامع الحطب.
- (٥) الأروى: جمع أُرْوِيّة (وبكسر الهمزة)، هي أنثى الوعل. الشّغب: المشاغب. الأقراح من الأرض: الّتي
   لا ماء فيها ولا زرع. الحدب: ما ارتفع من الأرض وغلظ.
  - (٦) مختضباً: أي بدمه. وما خُضب: أي بالجِنّاء. الزّور: الصّدر. أي: تسيل دماؤه من صدره إلى ذنبه. [١٣٢]
    - (١) الدُّنيا كالعروس، في زهوتها وجمالها. أخودعة: ذو راحة وترف. لاعب: لاهي، لا يبالي.
      - (٢) مكظوظ الفؤاد: ممتلئ قلبه همّاً. ساغب: جائع.
      - (٣) قدماً: من قديم. مرغوب إليه وراغب: أي النّاس صنفان: ترغب به، وترغب عنه.

# [144]

# قال في وصف فرس:

# [من الرَّجَز]

أَدْعَجُ مَا جُرِّدَ مِنْ خِضَابِهِ كَالْحَبَشِيِّ انْسَلَّ مِنْ ثِيَابِهِ مُرَدَّدُ الأَعْوَجِ فِي أَصْلابِهِ وَكَاهِلٍ وَعُنْقٍ يَأْبَى بِهِ بوقِحٍ يَقِيهِ فِي انْسِيَابِهِ حتى إذا الصُّبْحُ بَدَا مِنْ بَابِهِ عَنَّ لَنَا كَالرَّ أَلِ لا نَرَى بِهِ يَقْرِي مَتَانَ الأَرْضِ مَعْ سِهَابِهِ فَقَدْ رَمَاهُ النَّحْضُ فِي أَقْرَابِهِ قَدْ أَغْتَـدِي وَاللَّيْلُ فِي إِهَابِهِ مُدَثَّرٌ لَمُ يَبْدُ مِنْ حِجَابِهِ \_ ٢ بِهَ يُكُل قُوبِلَ فِي أَنْسَابِهِ \_٣ يَهْدِيهِ مِثْلُ العَقْو في انْتِصَابِهِ \_ { يُصَافِحُ اللِّدَانَ مِنْ أَضْرَابِهِ نَشَا المَطَارِيدِ وَحَدَّ نَابِهِ \_ ٦ وَكَشَّرَتْ أَشْدَاقُهُ عَنْ نَابِهِ \_ ٧ ذُو حُوَّةٍ، أُفْردَ عَنْ أَصْحَابِهِ \_ ^ أَطَاعَهُ الحَوْذَانُ فِي إِسْرَابِهِ \_ 9

[144]

- (١) أغتدي: أغدو مبكّراً. الإهاب: الجِلد. واللّيل في إهابه: يلفّه الظّلام. أدعج: أسود، مظلم. خضابه: لونه.
  - (٢) مدتَّر: مغطَّى بالدُّثار، وهو غطاء النَّائم. كالحبشيّ: يعني أسود. انسلّ: خرج.
- (٣) هيكل: فرس ضخم. قوبل في أنسابه: كُرُمَ نسبُه. الأعوج: فرس كريم كان لبني هلال. مردد في أصلابه: يتردد في صلبه، فنتاجه من الخيل الأعوجُ.
- (٤) يهديه: يتقدّمه، والهوادي: أوائل الخيل. العقو: نوع من الشّجر. فهذا الفرس منتصب كالعقو. الكاهل من الشّجر: ما تمّ نموّه واشتدّ. وعنق: ما طال منه. أو الكاهل: الفرس القويّ، والعنق: السّريع. يأبى به: يتعاظم به.
- (٥) اللّدان: جمع لَدْنٍ، وهو اللّين. أضرابه: أمثاله. الوقح: الحافر الصّلب. الانسياب: التّدافع في المشي بلطف، كانسياب الماء أو الأفعى.
- (٦) نشا المطاريد: أراد قوائم الخيل. والنّشا: جمع نَشَاةٍ، وهي الشّجرة اليابسة، منتصبة كقوائم الخيل.
   والمطاريد: خيل الطّراد (الصّيد).
  - (٧) عَنّ: ظهر، بدا. الرّأل: ولد النّعامة. لا نرى به: لا نراه لسرعته في العَدُو.
- (٨) الحوّة من الخيل: حمرة تضرب إلى سواد. يفري: يقطع بشدّة وسرعة. متان: جمع متن، وهو ما صَلُبَ
   وارتفع من الأرض. سهاب: جمع سَهْب، وهو الشّديد الجَرْي من الخيل.
- (٩) الحوذان: الّذي يسوق ما أمامه سَوْقاً عنيفاً. الإسراب: مصدر أسرب، أي: ذهب على وجهه. النّحض: المكتنز اللّحم الضّامر. أقراب: جمع قُرْب، وهي الخاصرة.

قَائِدُهُ مِنْ أَرَنٍ يَشْقَى بِهِ ١٠ وَالطِّرْفُ قَدْ زُمِّلَ فِي ثِيَابِهِ ١١ قُلْنَا لَهُ عَرِّهِ مِنْ أَسْلَابِهِ فَلَاحَ كَالْحَاجِبِ مِنْ سَحَابِهِ فَسَدَّدَ الطَّرْقَ وَمَا هَاهَا بِهِ ١٢\_ أَوْ كَالصَّنِيعِ اسْتُلَّ مِنْ قِرَابِهِ ١٣ ـ فَانْصَاعَ كَالأَجْدَلِ فِي انْصِبَابِهِ أَوْ كَالْحَرِيقِ فِي هَشِيم غَابِهِ كَأَنَّهَا البَيْدَاءُ مِنْ نِهَابِهِ ١٤ مُلْتَهِباً يَسْتَنُّ فِي الْتِهَابِهِ شَكَّ الفَتَاةِ الدُّرَّ فِي أَحْزَابِهِ ١٥ ـ فَحَازَهُ بِالرُّمْحِ فِي أَعْجَابِهِ [148]

# [من الرَّجَز]

مُلَازِمَاتٍ جَلْهَتَيْ مَلْحُوب ١ \_ يَا رُبَّ غَيْثٍ آمِن السُّـرُوب يَرْفُلْنَ فِي بَرَانِسِ قُشُوبِ ٢ - فَالقُطَّبِّيَاتِ إلى الذَّنُوب فَهُنَّ أَمْثَالُ النَّصَارَى الشِّيبِ ٣\_ مِنْ حِبَرِ عُولِيـنَ بِالتَّـهْذِيبِ

(١٠) الطّرف: الكريم العتيق من الخيل. زمّل: لُفّ. الأرن: النّشاط. يشقى به: يُشقى صاحبه ويتعبه. (١١) أسلاب: جمع سَلَب، وهو ما يُسلب ويُؤخذ قهراً. لاح: ظهر.

(١٢) الصَّنيع: السّيف الصّقيل. قرابه: بيته. سدّد: أحكم الرّمي. الطّرق: مصدر طرق، ضرب. هاها به: زجره.

(١٣) انصاع: انفتل راجعاً، ارتدّ. الأجدل: الصّقر. الهشيم: اليابس المتكسّر من النّبات.

(١٤) ملتهباً: مسرعاً، مضطرماً في عَدُوهِ. يستنّ: يجري منصبّاً في نشاط. البيداء: الصّحراء. نهابه: سرعته في السير وشدة عَدْوهِ.

(١٥) حازه: ساقه برفق. وحازه بالرّمح: نخزه به. أعجابه: جمع عُجْب، وهو أصل الذّنب. شكّ الفتاة..: كما نظمت الدّرّ بعضه إلى بعض.

# [148]

- (١) ربّ: للتّقليل. ويا: للتّنبيه. الغيث: المطر، أو ما يتسبّب عنه من نبات. السّروب: القطيع من الظّباء والطّير، جمع: سِرْب. وروي «حُبَارَيات» بدل «ملازمات»، جمع حُبَاى: طائر معروف. جلهتى: ناحيتي الوادي، مثنى جلهة. ملحوب: موضع. أي إنّ هذا المرعى آمن لبعده عن مجال الصّيّادين.
- (٢) القُطّبيّات والذّنوب: من ديار بني أسد. يرفلن: يرسلن ثيابهنّ ويتبخترن في المشي. برانس: جمع بُرْنُس، وهو ثوب ذو غطاء للرّأس. قشوب: جمع قَشِيب، أي: جديد. شبّه ما عليهنّ من ريش بالبرانس.
- (٣) حبر: جمع حَبرَةٍ، ثوب مخطّط، من صنع اليمن. عولين بالتّهذيب: علاهن التّهذيب، كالتّطريز. وروي «التّذهيب»: كأنّهنّ مطرّ زات بخيوط الذّهب. الشّيب: ذو الشَّيْب.

ذَعَرْتُها بِمُلْهِبِ الشُّوْبُوبِ وَكَلِمَاتِ كُلِّ مُسْتَجِيبِ وَقَدْ جَرَى مِنْهُ عَلَى تَأْدِيبِ مِنْهُ بِكَفَّ سَبْطَةِ التَّرْجِيبِ يَضْبِثُهُ نَ فِي ثَرَى مَصُوبِ يَضْبِثُهُ نَ فِي ثَرَى مَصُوبِ وجُوْجُو مِثْلِ مَدَاكِ الطِّيبِ ذِي قَصَبٍ مُسْتَوْفِرِ الكُعُوبِ السَّ بَيْنَ صَرْدَحٍ وَلُوبِ طَرَّاحَةٍ خَلْفَ لَقَى الغُيُوبِ مُنْ كَفِتاً تَكَفَّتَ الجَنِيبِ

٤- في يَوْمِ عِيدٍ مُبْرَزِ الصَّلِيبِ
 ٥- مُفَهَم إِهَابَةَ المُهِيبِ
 ٦- أَقْنَى إلى سَائِسِةِ جَنِيبِ
 ٧- يُوفِي عَلى قُفَّازِهِ المَجُوبِ
 ٨- كَأَنَّهَا بَرَاثِنْ مِنْ ذِيبِ
 ٩- إلى وَظِيفٍ فَائِقِ الظُّنْبُوبِ
 ١٠- خَتْ جَنَاحٍ مُوجَدِ التَّنْكِيبِ
 ١١- وَحْفِ الظُّهَارِ، عَصِلِ الأَنْبُوبِ
 ١١- بِمُقْلَةٍ قَلِيلَةِ التَّكْذِيبِ
 ١٢- فَانْقَضَّ مِثْلَ الحَجَرِ المَّنْدُوبِ
 ١٢- فَانْقَضَّ مِثْلَ الحَجَرِ المَنْدُوبِ

- (٤) مبرز: بارز. ذعرتها: أخفتها. بملهب الشّؤبوب: بفرس مندفع كشؤبوب المطر. والشّؤبوب: الدّفعة من المطر. أي: ذعرت هذه الطّيور السّود (كجهاعة رهبان أبرزوا صليبهم في يوم عيد) حين انقضضت عليها بهذا الفرس.
- (٥) مفهم: مدرّب على الفهم. إهابة المهيب: نداء المنادي. وكلمات المستجيب: الكلمات الّتي يستجيب
   بها لمن يهيب به.
  - (٦) أقنى إلى سائسة جنيب: لزم جانب الذي يسوسه. جرى منه على تأديب: استمرّ في تأديبه وتدريبه.
    - (٧) يوفي على قفّازه: يأتي عليه ويمزّقه. المجبوب: الممزّق. سبطة: منبسطة، ليّنة. التّرحيب: السّعة.
- (٨) براثن: مخالب. جمع بُرْثُن. يضبثهنّ: يقبض بهنّ بشدّة. مصوب: أصابه المطر. أي: هذا البازيّ قبض على فريسته كذنب أنشب براثنه في أرض ليّنة أصابها المطر.
- (٩) الوظيف: مستدق الذّراع أو السّاق. الفائق: الجيّد، يفوق غيره. الظّنبوب: حرف عظم السّاق من الأمام. الجُوّعِة: الصّدر. المداك: حجر يُسحق عليه الطّيب أو به (جُرْن).
- (١٠) موجد التّنكيب: موثّق المنكب، قويّ. قصب: عظم ذو مخّ كالقصبة. مستوفر: وافي أو وافر. وروي: «مُسْتَأْذِر»: ملتئم، متين.الكعوب: عقد القصب، أي: هذا الطّائر قويّ العظام.
- (١١) الوَحْف: الجُناح الكثير الرّيش. والظَّهار: القصير من الرّيش. عصل: معوج في صلابة. الأنبوب: قصب الرّيش. آنس: أبصر. الصّردح: الأرض المستوية. اللّوب: الأرض الوعرة.
- (١٢) قليلة التَكذيب: مبصرة بدقّة. طرّاحة: تلقي بصرها إلى أبعد ما يكون. لقى الغيوب: كأنّها تبصر أبعد ممّا غاب عنها.
  - (١٣) الحجر المندوب: الملقى بخفّة وسرعة. منكفتاً: مسرعاً. الجنيب: الطّائع المنقاد.

١٤ في الشَّطْرِ مِنْ حِمْلَاقِهِ المَقْلُوبِ عَلَى رِفَلِ بِالضَّحَى ضَغُوبِ
 ١٥ بِذِي مَوَاسٍ مُرْهَفِ الكَلُّوبِ غَادَرَ فِي جُوْشُوبِهِ المَثْقُوبِ
 ١٦ جَيَاشَةً تَذْهَبُ فِي أُسْلُوبِ بِصَائِكٍ مِنْ عَلَقِ صَبِيبِ
 ١٧ فَاصْطَادَ قَبْلَ سَاعَةِ التَّأْوِيبِ خَمْسِينَ في حِسَابِهِ المَحْسُوبِ
 ١٨ فَالفَوْمُ مِنْ مُقْتَدِرٍ مُصِيبِ وَمُعْجَلِ النَّشْلِ عَنِ التَّصْهِيبِ
 ١٨ يَفْتَدُرُ مُصِيبِ وَمُعْجَلِ النَّشْلِ عَنِ التَّصْهِيبِ
 ١٩ يَفْتَا مُحرَّ الوَجْهِ مِنْ لَهِيبِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١٤) في الشّطر: أي ينظر بطرف عينه إلى الصّيد. الحملاق: باطن جفن العين. رفلّ: متبختر في مشيه. ضغوب: أراد أنّ ما انقضّ على هذا الطّائر له صوت كصوت الأرنب عند أخذه.

<sup>(</sup>١٥) مواس: جمع موسى، آلة حادة كالسّكّين. مرهف: حادّ. الكلّوب: المخلب. الجُنوشوش: الصّدر. أي: مخالبه الّتي أنشبها في صدر الطّريدة حادّة كالموسى.

<sup>(</sup>١٦) جيّاشة: طعنة جيّاشة بالدّم. أسلوب: طريق. الصّائك: الجامد. العلق: الدّم. صبيب: متدفّق.

<sup>(</sup>١٧) التأويب: الرّجوع.

<sup>(</sup>١٨) مقتدر: طابخ بالقِدر. مصيب: أصاب منه وتناول ممّا فيه. معجل النّشل. ما ينشل من القدر على عجل. التّضهيب: شوي اللّحم دون النّضج.

<sup>(</sup>١٩) أي: يدفع عن وجهه لهيب النّار.

# قافية التّاء

# [140]

[من البسيط]

شُمَّ الأُنُوفِ، مِنَ الصِّيدِ الْصَالِيتِ فَلَيْسَ حَبْلُهُمُ مِنْهُ بِمَبْتُوتِ وَعَاجَ يَحْنُو عَلَيْهِمْ عَاطِفَ اللِّيتِ مَشْمُولَةً سُبِيَتْ مِنْ خَمْرِ تَكْرِيتِ لَمَّا عَجَجْنَا بِرَبَّاتِ الحَوانِيتِ طَامٍ، يَحَارُ بِهِ مِنْ هَوْلهِ النُّوتِي في زِيِّ مُخْتَشِعِ للَّهِ، زِمِّيتِ مِنْ كُلِّ سَمْحٍ، بِفَرْطِ الجُودِ مَنْعُوتِ بَذْلَ الكِرَام، وَقُولِي كَيْفَمَا شِيتِ

١ وَفِتْيَةٍ كَمَصَابِيحِ الدُّجَى غُرَرٍ
 ٢ صَالُوا عَلَى الدَّهرِ باللَّهْ وِ الَّذي وَصَلُوا
 ٣ دَارَ الزَّمَانُ بأَفْلاكِ السُّعُودِ لَهُمْ
 ٤ نَادَمْتُهُمْ قَرْقَفَ الإسْفَنْطِ صَافِيَةً

٥ - مِنَ اللَّوَاتِي خَطَبْنَاهَا عَلَى عَجَلٍ

٦- في فَيْلَقَ لِلدُّجَى، كَاليَمِّ مُلْتَطِمٍ

٧ إذا بِكَافِرَةٍ شَمْطَاءَ قَدْ بَرَزَتْ
 ٨ قَالَتْ: مَن القَوْمُ؟ قُلْنَا: مَنْ عَرَفْتِهُمُ

٩ - حَلُّوا بدَاركِ مُجْتَازينَ، فَاغْتَنِمِي

#### [140]

- (١) مصابيح الدّجي: النّجوم. غرر: بيض الوجوه، كرام. شمّ الأنوف: أُبَاة. الصّيد: جمع أَصْيَد، من يرفع رأسه كِبْرًا. المصاليت: الشّجعان. جمع مِصْلات.
- (۲) صالوا عليه: وثبوا. وصلوا: واصلو اللهو. مبتوت: مقطوع. أي: وثبوا على اللهو، وواصلوه،
   ولم ينقطعوا عنه.
- (٣) اللّيت: صفحة العنق. عاج: انعطف عليهم وتلبّث فيهم. أي: طاوعهم وحنا عليهم، وحقّق لهم ما أرادوا من لهو وسعادة.
  - (٤) القرقف: الخمر. الإسفنط: المعتّقة، الطّيّبة الرّائحة. تكريت: بلد في العراق، بين بغداد والمُوْصِل.
- خطبناها على عجل: طلبناها بسرعة وإلحاح. عججنا: صِحْنَا. الحوانيت: الخيّارات. وربّات الحوانيت:
   السّاقيات.
  - (٦) فيلق: جيش، أي: ظلام كثيف، متلاطم كبحر عظيم هائج. النّوتيّ: الملّاح.
    - (٧) شمطاء: عجوز، ذات شيب. مختشع: خاشع. زمّيت: ذو وقار.
      - (A) سألت عنّا، فقلنا: عرفتنا بالسّماحة والجُود.
  - (٩) مجتازين: غير مقيمين، فاغتنمي وجودهم وكرمهم، وقولي فيهم ما شئت، من المديح.

كَغُنْمِ دَاوُدَ مِنْ أَسْلابِ جَالُوتِ
حَتَّى إِذَا ارْتَحَلُوا عَنْ دَارِكُمْ مُوتِي
عِنْدَ الصَّبَاحِ، فَقُلْنَا: بَلْ بِمَا إِيتِي
إِذَا رَمَتْ بِشَرَارٍ كَالْبَوَ اقْبِي
في اللَّيْلِ بِالنَّجْمِ مُرَّادَ الْعَفَارِيتِ
في الكَأْسِ مِنْ بَيْنِ دَامِي الحَصْرِ مَنْكُوتِ
في الكَأْسِ مِنْ بَيْنِ دَامِي الحَصْرِ مَنْكُوتِ
في الكَأْسِ مِنْ بَيْنِ دَامِي الحَصْرِ مَنْكُوتِ
في الأَرْضِ، مَدْفُونَةً في بَطْنِ تَابُوتِ
في الأَرْضِ، مَدْفُونَةً في بَطْنِ تَابُوتِ
فَحَاذَرُوا أَخْذَهَا في الكَأْسِ بِالقُوتِ
كَنَفْحِ مِسْكِ، فَتِيقِ الفَأْرِ، مَفْتُوتِ
شَبَاكُ دُرِّ عَلَى دِيبَاجِ يَاقُوتِ
شِبَاكُ دُرِّ عَلَى دِيبَاجٍ يَاقُوتِ

<sup>(</sup>١٠) أي: غنمت منهم كما غنم داود، عليه السّلام، من أسلاب جالوت، حين انتصر عليه.

<sup>(</sup>١١) احيى بريحهم: أي يحييك كرمهم بها تمدّينهم من مكارم، فإذا ارتحلوا انقطع عنك ذلك السّخاء.

<sup>(</sup>١٢) طلبت منهم الانتظار إلى الصّباح، فطالبوها بها في الحال.

<sup>(</sup>١٣) هي كالصّباح ببريقها وتلألئها، فتجعل اللّيل كالصّباح، فشعاعها كاليواقيت.

<sup>(</sup>١٤) رمت بشرر كما وقفت الملائكة بالمرصاد لَرَدَةِ الجِنِّ، فرمتهم بالشَّهب.

<sup>(</sup>١٥) تتلألأ في الكأس كضياء الشّمس، وهي عندما تُصبّ فيه كمطعون في خصره، أُلقي على رأسه.

<sup>(</sup>١٦) سألوها عن قِدَم هذه الخمرة، فأكّدت قِدَمِها، من أيّام طالوت. وهو من ملوك بني إسرائيل، وابنته زوج داود، عليه السّلام.

<sup>(</sup>١٧) عنست: طال لبثها في الدّنّ. والمقصود بالبيت قِدَمُ هذه الخمرة، والحرص على تعتيقها، وادّخارها لحين الحاجة إليها.

<sup>(</sup>١٨) من كنه معدنها: من المكان الّذي حفظت فيه، وأُخفيت عن النّاس. القوت: ما يكاد يكفي المرء من الطّعام. أي: لا تأخذوا منها القليل، بل استكثروا منها ما تستطيعون.

<sup>(</sup>١٩) الشّرب: الجَهَاعة العاكفون على الشّراب. ونكهتها كنكهة المسك المفتوت المفتّق في وعائه. والفار: وعاء المسك.

<sup>(</sup>٢٠) المزن: الغيم الممتلئ ماء. كأنَّ هذه الخمرة إذا مزجت بالماء درّ مشبِّك على ديباج مزخرف بالياقوت.

<sup>(</sup>٢١) يديرها: يسقيها قمر، في عينه حور (جمال فاتن كأنّه مستمدّ من سحر هاروت). وهاروت ممّن كان يعلّم السّحر ببابل.

"يَا دَارَ هِنْدِ بِذَاتِ الجَزْعِ حُيِّيتِ " فَلَوْ تَرَانَا إِلَيْهِ كَالَمَبَاهِ بِتِ لَهُ أَقُولُ مِزَاحًا: هَاتِ يَا هِيتِي مُثَقَّ فَاتٍ، فَصِيحَاتٍ بِتَثْبِيتِ مُعَ الطُّبُولِ ظَلِلْنَا كَالمَسَابِيتِ بِالرَّنْدِ وَالطَّلْحِ وَالرُّمَّانِ وَالتُّوتِ إِذَا تَرَنَّهُ فَي تَرْجِيعِ تَصْوِيتِ إِذَا تَرَنَّهُ مَ فَي تَرْجِيعِ تَصْوِيتِ وَلَمْ أَكُنْ عَنْ دَوَاعِيهَا بِصِمِّيتِ وَلَمْ أَكُنْ عَنْ دَوَاعِيهَا بِصِمِّيتِ أَقْبِحْ بِطَلْعَةِ شَيْبٍ غَيْرِ مَبْخُوتِ وَمِنْ إِلَا صَرْمِ مِنْ وُدِّ وَتَسَشْتِيبِ ٢٢ وَعِنْدَنَا صَارِبٌ يَشْدُو فَيُطْرِبُنَا:
٢٣ إلَيْهِ أَلْحَاظُنَا تُثْنَى أَعِنَّتُهَا
٢٤ مِنْ أَهْلِ هِيتٍ، سَخِيِّ الجُرْمِ، ذِي أَدَبٍ
٢٥ مِنْ أَهْلِ هِيتٍ، سَخِيِّ الجُرْمِ، ذِي أَدَبٍ
٢٥ فَيَنْبَرِي بِفَصِيحِ اللَّحْنِ عَنْ نَغَم ٢٦ حتّى إذا فَلَكُ الأَوْتَارِ دَارَ بِنَا بِهَا في حَدِيقَاتٍ مُلَفَّفَةٍ
٢٧ فُزْنَا بِهَا في حَدِيقَاتٍ مُلَفَّفَةٍ
٢٧ مُقْياً لِذَلِكَ دَهْرَا بَانَ مُنْفَرِطاً عَنْ كُلِّ مُلْهِيةٍ
٢٨ مُقْياً لِذَلِكَ دَهْرَا بَانَ مُنْفَرِطاً
٣٠ مَقْياذِ الشَّيْبُ فَاجَانِي بِطَلْعَتِهِ
٣١ عِنْدَ الغَوَانِ، إذا أَبْصَرْنَ طَلْعَتَهُ
٣٢ عِنْدَ الغَوَانِ، إذا أَبْصَرْنَ طَلْعَتَهُ
٣٢ فَقَدْ ذَيْدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ خَطَلِ

(٢٢) ضارب: عازف. يشدو: يغنّي ونطرب لغنائه. ذات الجِزع: مكان.

(٢٥) لمّا طلبت منه الغناء غنّى لحناً جميلاً مشرقاً متقناً. وروي: «فيبتدي».

(٢٨) ملهية: مغنيّة عازفة. ترجيع: ترديد الصّوت وتنغيمه.

<sup>(</sup>٢٣) أعنتها: جمع عِنان، وهو الرّسن. وتثنى: تُردُّ إليها عيونُنا. المباهيت: جمع مبهوت، وهو المتحيّر من الدّهشة. فلو ترانا..: أي لا تعجب من اندهاشنا لمرأى هذه الخمرة.

<sup>(</sup>٢٤) هـذا المغنيّ من أهل هيت (موضع بالعراق)، مؤدّب، مَـرِحٌ، يتقبّل المزاح، وهو متجاوب معنا، فلا نزال نطلب منه المزيد من الغناء.

<sup>(</sup>٢٦) ذُهلنا بأنغام هذا المغنّي عند سماعنا صوت الأوتار والطّبول (آلات الإيقاع)، وأُخذ نابها، فكنّا كالمسابيت (كالنّائمين).

<sup>(</sup>۲۷) حديقات ملفّفة: كثيرة الأشجار، ملتفّ بعضها على بعض. الرّند: شجر طيّب الرائحة. الطّلح: شجر ذو شوك، كثير الأوراق، طيّب الرّائحة. وروي: «نُزهى بها».

<sup>(</sup>٢٩) سقياً: يدعو على ما مضي من الدّهر بالخير والحياة، فهو محبوب عندي لا ممقوت. بان منفرطاً: انقضي.

<sup>(</sup>٣٠) لم يثنني: لم يمنعني. غشيان مواردها: إتيان أماكنها. دواعيها: ما يدعو إليها. صمّيت: كثير الصّمت.

<sup>(</sup>٣١) فاجاني: فاجأني. أقبح بطلعة شيب: ما أشدّ قبحها. غير مبخوت: غير محظوظ عند الغواني. والغانية: من استغنت بجهالها عن الزّينة. آذنّ: أَعْلَمْنَ. الصّرم: القطع. الودّ: المودّة. التّشتيت: التّفريق.

<sup>(</sup>٣٣) الخطل: الخطأ (كما في رواية)، والكلام الفاسد. مكتوب المواقيت: الصّلوات الّتي هي كتاب موقوت.

# ٣٤ أَدْعُوكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، فَاعْفُ كَمَا عَفَوْتَ يَا ذَا العُلَى عَنْ صَاحِبِ الحُوتِ الحُوتِ الحُوتِ [١٣٦]

[من السّريع]

مُسْتَكَتُ المَنْطِق، سكِّتُ ١ ـ رَبْعُ البلَى أَخْرَسُ، عِمِّيتُ رَأَى حَبِيبًا، فَهْوَ مَبْهُوتُ ٢\_ أَعَارَهُ حَيْرَتَهُ عَاشِقٌ عَنْ مُسْتَهَام نَوْمُهُ قُوتُ ٣ \_ وَ لا عَجِبٌ إِنْ جَفَتْ دِمْنَةٌ مَنْ زَهُا الأَنْبَارُ أَوْ هِيتُ ٤ \_ وَقَهْوَةِ كَالمُسْكُ مَشْمُولَة مَسْكَنُهَا الكَبْشُ، أو الحُوتُ ٥ \_ كَأَنَّهَا الشَّمْسُ إذا صُفِّقَتْ وَتَحمَّ لِلْعَدِّ الْمَوَاقِيتُ ٦ \_ أَوْ دَارَةُ البَدْرِ إذا مَا اسْتَوَى كَأَنَّهَا هَذَاكَ فِي حُسْنِهِ أَوْ وَجُهُ عَبَّاس إذا شِيتُ \_ V لأنَّهُ دُرٌّ وَسَاقُهِ وَتُ بَلْ وَجْهُ عَبَّاس لَهُ حُسْنُهُ

(٣٤) صاحب الحوت: هو النّبيّ يُونُس، عليه السّلام، وهو الّذي تاب الله عليه، وعفا عنه، لمّا نادى في الظّلهات: ﴿ لَآ إِلَـٰهَ إِلّاۤ أَنتَ سُبْحَسَكَ إِنّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

# [177]

- (۱) ربع البلى: الدّار البالية المتهدّمة. عمّيت: شديد العمى. أي: هذا الرّبع بال خَرِبٍ، صامت، لا ينطق و لا يرى.
  - (٢) كأنَّ هذا الطَّلل، في تهدّمه وصمته، عاشق بُهت حين رأى حبيبه.
- (٣) جفت: كرهت وأبغضت. الدّمنة: بقايا الدّيار بعد أهلها. مستهام: عاشق، هائم بمن يحبّ. نومه قوت: قليل، لا يكاد يكفيه.
- (٤) قهوة: خمر. وقهوة: أي ربّ قهوة، وهي للتقليل. مشمولة: لفحتها ريح الشّمال فبردت. الأنبار وهيت: بلدان في العراق.
- (٥) كأنّها الشّمس: في صفائها وبريقها وسطوعها. صفّقت: صفّيت، نقلت من إناء لإناء لتصفو. الكبش (الحَمَل) والحوت من منازل الشّمس.
- أي: هي كهالة البدر عند استوائه واكتهاله في منتصف الشهر. استوى: اعتدل وتم نوره. المواقيت:
   أربعة عشر يوماً من الشهر.
- (٧) كأنّ هذه الخمرة هالة البدر في حسنه، أو وجه عباس (الغلام السّاقي) المتلألئ حسناً، بل وجه عبّاس يفوق حسنُه القمرَ، فهو كالدّرّ والياقوت، يعني: بياض الوجه، وحمرة الخدّ.

# [من الرَّجَز]

١- يَاأَيُّها العَاذِلُ دَعْ مَلْحَاتِي ٢ - وَدَعْ رُسُ وَمَ السَّدَّارِ وَالآيساتِ ٣- وَالوَصْفَ للْمَوْمِاة وَالفَلاة ٤ ـ دَارسَـةً وَغَيْـرَ دَارِسَاتِ ٥ - وَانْفِ هُمُومَ النَّفْ س باللَّذَاتِ ٦- وَلاقِهَا بأَصْدَقِ النِّيَّاتِ ٧ حتّى تُلاقِى رَبَّ شَاصِيَاتِ ٨ - مُحْبَنْطِيَاتٍ لامُخَصَرَاتِ ٩ ـ نَنَات كَسْرَى خَبْرَ مَا نَنَات ١٠- جُلْنِ مِنْ هِبِ وَمِنْ عَانَات ١١\_ مُحْتَجِبَاتٍ غَيْر بَارزَاتِ ١٢ - إلَّا بِأَنْ يُجْلَبْنَ في الطَّاسَاتِ ١٣ لِلْخَاطِبِ المُبْتَكِرِ المُؤَاتِي ١٤ - فَ سَمِّهِ بالشَّيْخ لا الفَتَ اق ١٥ - ثُـمَّ اقْتَعِدْهَا بَاكِرَ الغَدَاةِ ١٦ فَاسْتَلَّ مِنْهَا مُهَجَ الحَيَاةِ

[ ۱۳۷]

- (١) العاذل: اللَّائم. ملحاتي: لومي. رسوم الدَّار: ما بقي من آثارها بعد اندثارها، وهجر أهلها لها. الآيات: العلامات المتبقيّة من الدِّيار. الموماة: الفلاة، لا ماء فيها. دارسة: ذهب أثرها، وتقادم عهدها، فانمحت.
- (٥) انف: أَبْعِدْ. لاقها: قابلها، أو واجهها بنيّات صادقة. الشّاصيات: جِرَار الخمر. محبنطيات: واسعات وممتلئات، لا مخصّ ات: نحيلات ضامرات.
- (٩) بنات كسرى: الخمر، هيت وعانات: من مدن العراق، مشهورة بالخمر. محتجبات: مخبّأة في جرارها.
- (١٢) يجلبن بالطّاسات: يعني بمقادير وفيرة، لا بالقليل القليل. الخاطب: الطّالب. المبتكر: الّذي يأتي باكراً. المؤاتى: الموافق. وأراد بالشّيخ قِدَمَها و تعتّقها، وبالفتاة: جِدّتها.
  - (١٥) اقتعدها: أقعد لشربها. استلَّ: سُلَّ، وخُذْ منها بلطف. المهج: جمع مهجة، الرّوح أو دم القلب.

١٧ - عَنْ عُقَد أَوْفَتْ لَـدَى مِعِقَاتِ ١٨ - إلى أباريق مُفَدَّمَاتِ ١٩ ـ يُصْغِينَ لِلْكُوسُ رَاكِعَاتِ ٢٠ فَهْ مَ إِذَا شُجَّتْ عَلَى العِلَّاتِ ٢١ بَبَاردِ المَاءِ مِنَ الفُراتِ ٢٢ تُخَالُ فِيهَا أَلْسُنُ الْحَسَاتِ ٢٣ ـ أَوْ وَقْدَ نِيرَانِ عَلى الحَافَاتِ ٢٤ دَأُبِكَ خُذْهَا مِنْ يَدِي وَهَاتِ ٢٥ عَذَّبَنِي خُـتُ غُلَامِيَّاتِ ٢٦\_ مُقَدَّدَات القَدِّمَ طُمُ ومَات ٢٧\_ مُصِعْتَ ات وَمُكَرَّ هَات ٢٨ ـ ذَوَاتِ أَصْلَاءُ مُعَقَّرَ بَاتِ ٢٩ يَمْشِينَ في قُمْصِ مُنزَرَّرَاتِ ٣٠ يَصْلُحْنَ لِللَّاطَـةِ وَالزُّنَاةِ ٣١ أُكْنِي بوَصْفِهِ نَّ عَنْ مَوْلاتِي ٣٢ تِلْكَ السبي في يَدِهَا حَيَاتِي

(١٨) هي في جرار أُحكم غطاؤها، حتّى إذا حان وقتها أُفرغت في أباريقَ ذاتِ فِدام (غطاء لتصفية ما يخرج منها). ويصغين راكعات: يَمْلِنَ كالرّاكعات لصبّ الخمر.

<sup>(</sup>٢٠) شجّت: مُزجت، أي: إذا مزجت، على جميع أحوالها، بهاء الفرات البارد، فإنها تجيش وتضطرم كاضطراب ألسن الحيّات، أو كتوقّد النّيران. والحافات: جوانب الكأس. دأبك: استمرّ على تناولها وادأبْ علىما.

<sup>(</sup>۲۵) الغلاميّات: الجَواري المتشبّهات بالغلمان. مقدّدات (وروي: مقوّمات) القدّ: ذوات قامة معتدلة، وقدّ لطيف. مطمومات (وروي: مهضومات): ضامرات الخصر والبطن. مصعترات ومكرّهات: متكبّرات ومُكرّهات.

 <sup>(</sup>۲۸) معقربات: شعورهن ملتفة ومتدلّبة على الصّدغين كالعقرب. مزرّرات: مشدودات القمصان لإبراز ضمور الخصر. يصلحن للَّاطة والزّناة: يصلحن لأن يُلاط بهن ويُزني.

<sup>(</sup>٣١) أكني: أصفهنّ، وأُريد بذلك الوصف مولاتي الّتي تعلّقت بها، وفي يدها حياتي وموتي.

# [141]

# [من البسيط]

' - سُفْيِناً لِبِنَّا، وَلَا سُفْيَاً لِعَانَاتِ سُفْيَاً لِفُطْرَبُّ لِ ذَاتِ اللَّذَاذَاتِ

٢ فَإِنَّ فِيهَا بَنَاتِ الكَرْم مَا تَركَتْ مِنْهَا اللَّيَالِي سِوَى يِّلْكَ الحُشَاشَاتِ

٣ كَأَنَّهَا دَمْعَةٌ في عَيْنَنِ غَانِيَةٍ مَرْهَاءَ، رَقَرَقَهَا ذِكْرُ المُصِيبَاتِ

٤ - تَنْزُو إذا مَسَّهَا قَرْعُ المِزَاجِ كَا تَنْزُو الجَنَادِبُ أَوْقَاتَ الظَّهِيرَاتِ

٥- وَتَكْتَسِي لُؤْلُؤَاتٍ مِنْ تَعَطُّفِهَا عِنْ دَ المِزَاجِ شَبِيهَاتٍ بِوَاوَاتِ

# [144]

# [من البسيط]

١ ـ لا أَسْتَزِيدُ حَبِيبِي مِنْ مُوَاتَاتِي وَإِنْ عَنُفْتُ عَلَيْهِ فِي الشِّكَايَاتِ

٢ - هُوَ المُوَاصِلُ لِي، لَكِنْ يُنَغِّصُنِي بِطُولِ فَتْرَةِ مَا بَيْنَ الزِّيَاراتِ

٣ قَالُوا: ظَفِرْتَ بِمَنْ تَهُوَى، فَقُلْتُ لَمُمْ: أَلْآنَ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ صَبَابَاتِي

٤ - لاعُذْرَ لِلصَّبِّ أَنْ تَهْوَى جَوَانِحُهُ وَقَدْ تَطَعَّمَ فُوهُ بِالمُواتَاةِ

# [144]

- (١) سقياً لبنّا: دعاء لها بأن تُسقى المطر، والمراد به الخير والحياة للمدعوّ له. ولا سقيا: دعاء عليها بالجدب والجنفاف والموت. وبنّا وعانات وقطربُل: من مدن العراق.
- (٢) بنات الكرم: الخمر. لم يبق منها على مرّ الزّمان إلّا القليل. والحشاشات: جمع حشاشة، وهي بقيّة الرّوح،
   وأراد الخمر المعتّقة.
- (٣) أي: كأنّها دمعة ترقرت في عينٍ مرهاء (خالية من الكحل) لغانية (الّتي استغنت بجمالها) عند ذكر المصيبات.
  - (٤) تَنْزُو: تتوثُّب. قرع المزاج: صوت الخمر عند المزج. الجنادي: حشرات صغيرة كالجراد.
- (٥) تكتسي لؤلؤات: تنبثق منها، عند المزج، من تعطّفها (تقلّب بعضها على بعض، كحرف الواو) فقاعات كاللّه له .

#### [144]

- (١) أي: مهما طلبت وصال حبيبي فإنّه لن يطاوعني ويصلني، ولو بالغت في الشّكوى من هجره، وعدم مواتاته.
  - (٢) لا يقطع مواصلته لي، ولكنّه ينغّصني بمباعدته بين الزّيارات.
- (٣) قالوالي: لقد ظفرت بمن تهوى فلم لم يهدأ شوقك؟ فقلت لهم: أنا اليوم أشدّ شوقاً من قبل الوصل.
- (٤) الصّبّ: المشتاق. جوانحه: ضلوعه، وأراد عواطفه. فوه: فمه. المواتاة: الوصال. أي: لا عذر للمشتاق بعد الوصل إن لم تهدأ أشواقه.

مِنْ مَعْشَرٍ خُلِقُوا فِي الجُودِ غَايَاتِ مِنَ العُلَا فَعَلا نَحْضَ الضَّرِيبَاتِ صَاحَ الدَّجَاجُ بِبُشْرَى الصُّبْحِ مَرَّاتِ يَجْلُو التَّبَشُمُ عَنْ غُرِّ التَّبْتِ مَرَّاتِ قُمْ سَيِّدِي نَعْصِ جَبَّارَ السَّمَوَاتِ مَنْسُوبَةً لِقُرَى هِيتٍ وَعَانَاتِ بِاللِّينِ طَوْرَاً، وَبِالتَّشْدِيدِ تَارَاتِ بِاللِّينِ طَوْرَاً، وَبِالتَّشْدِيدِ تَارَاتِ حُلْوَ الشَّمَائِلِ، مَحْمُودَ السَّجِيَّاتِ أَنِّي أُجَالِسُ لُبْنَى بِالعَشِيَّاتِ!» ٥ وَدَاهِرِيًّ سَمَا فِي فَرْعِ مَكْرُمَةٍ
 ٢ رَقَّتْ كِنَانَةُ نَعْلَيْهِ ذُرَى دَرَجٍ
 ٧ نَادَيْتُهُ بَعْدَمَا مَالَ النَّجُومُ، وَقَدُ
 ٨ فَقُلْتُ، وَاللَّيْلُ يَجْلُوهُ الصَّبَاحُ كَمَا
 ٩ يَا أَحْمَدُ المُرْتَجَى فِي كُلِّ نَائِبَةٍ
 ١٠ وَهَاكَهَا قَهْوَةً صَهْبَاءَ، صَافِيةً
 ١١ أَلْزُهُ بِحُمَيّاهَا، وَأَزْجُرُهُ
 ١٢ حتى تَعْنَى، وَمَا تَمَّ الثَّلاثُ لَهُ
 ١٢ حتى تَعْنَى، وَمَا تَمَّ الثَّلاثُ لَهُ
 ١٣ يَالَيْتَ حَظِّيَ مِنْ مَالِي وَمِنْ وَلَدِي

[١٤٠]

[من الوافر] وَلَكِنْ مِنْ نِتَاجِ البَاسِقَاتِ فَفَاتَ ثِمَارَهَا أَيْدِى البَّنَاةِ

١ لَنَا خَمْرٌ، وَلَيْسَ بِخَمْرٍ خَلِلً
 ٢ كَرَائِمُ فِي السَّمَاءِ، زَهَيْنَ طُولاً

- (٥) داهريّ: رجل من كنانة، منسوب إلى داهر. سما: علا في مكارمه. خلقوا في الجُود غايات: طبيعتهم السّخاء.
- (٦) رقّت: رفعتْ. ذرى: جمع ذروة، وهي القمّة. المحض: الخالص. الضّريبات: جمع ضريبة، وهي السّجيّة والطّبيعة. أي: رفعته كنانة في مدارج المجد، فبلغت به غاية الشّرف.
  - (٨) أي: إنَّ انبثاق الفجر، وانحسار الظَّلام كرجل يبتسم عن أسنان غرَّاء بيضاء.
- (٩) أحمد: اسم الغلام. نائبة: معصية. جبّار السّموات: الله ذو الجَبروت. يقال لمّا سمع الرّشيد هذا البيت أنكر عليه ذلك، واتّهمه بالكفر، فاعتذر أبو نواس له بأنّه أراد بالمعصية اللّواطة، فتركه.
- (١٠) هاكها: خذها. قهوة: خمرة. صهباء: شقراء. منسوبة: أي تنسب إلى هيت وعانات، المشهورتين بالخمر.
- (١١) ألزّه: أدفعه إلى شربها. حميّاها: نشوتها، أزجره: أنهره إذا قصّر، أي: ألزّه وأزجره باللّين أو بالشّدّة. وروي «أُلِدُّهُ»: أجعله يتلذّذ بها. وروي «أوجره»: أطيّب قلبه وأنشّطه، يعني أحمد.
- (١٢) تمّ الثّلاث له: شرب ثلاث كاسات. وهذا المغنّي حلو الشمائل (خصاله حسنة)، محمود الأخلاق.
  - (١٣) أي: يكفيه أن يجالس لُبني، ويستغني عن ماله وولده.

# [18.]

- (١) الباسقات: النّخلات الطّويلات العاليات. نِتاج: ثمر، وثمرها البلح.
- (۲) ارتفعت هذه النّخلات وطالت، وزهت تيها وكبراً، وصار ثمرها أبعد ممّا تصل إليه يد من يجنيه.
   وروى: «ذهبن طولاً».

تَسدُرُّ عَسلَى الأَكُسفَ الْحَالِبَاتِ
عِجَافَا فِي السِّنِينَ المَاحِلاتِ
كَوَامِسلُ كُسلَّ عَسامِ وَالِسدَاتِ
طَرِيسفٍ حَوْلَهسُنَّ مُّسَيَّرَاتِ
كَتِرْنَانِ النِّسَاءِ الشَّاكِلاتِ
السَّى شَسطً الأُبُلَّةِ فَالفُسرَاتِ
بَنِي الأَحْرَادِ، أَهْلِ المَكْرُمَاتِ
وَتَصْبِرُ لِلْحُقُسوقِ اللَّازِمَاتِ
كَوَاكِبَ كَالنَّعَاجِ الرَّاتِعَاتِ
كَوَاكِبَ كَالنَّعَاجِ الرَّاتِعَاتِ
كَوَاكِبَ كَالنَّعَاجِ الرَّاتِعَاتِ
لَلْكِبَاتُ كَالأَكُفُ الطَّالِعَاتِ
لأَلِي في السُّلُوكِ مُنَظَّمَاتِ
وَتَقْلِيبُ الرِّياتِ اللَّاقِحَاتِ
وَتَقْلِيبُ الرِّياتِ اللَّاقِحَاتِ

٣- قَلَائِصُ فِي الرُّؤُوسِ لَهَا ضُرُوعٌ
 ٥- عَذَارَى، لا لُقِحْنَ بِضَرْبِ فَحْلٍ
 ٢- كَأَنَّ لَهَاعَمَائِمَ فَدِي بُرُودٍ
 ٧- تَدَاعي في ذَوَائِبِهَا حَمَامٌ
 ٨- مَسَارِحُهَا المَذَارُ، فَبَطْنُ جَوْخَى
 ٨- مَسَارِحُهَا المَذَارُ، فَبَطْنُ جَوْخَى
 ٨- تُدراثٌ عدنْ أَوَائِسِلِ أَوَّلِينَا
 ١٠- تَذُبُّ بِهَا يَدُ المَعْرُوفِ عَنَا
 ١١- فَحِينَ بَدَا لَنَا الشَّرَطَانِ يَتْلُو
 ١٢- بَدَا بَيْنَ الذَّوَائِبِ في ذُرَاهَا
 ١٢- فَشَقَقَتِ الأَكُفُ، فَخِلْتَ فِيهَا
 ١٤- وَمَا زَالَ الزَّمَانُ بِحَافَنَيْهَا
 ١٤- فَعَاذَ زُمُرُّدًا وَاخْضَرَّ حَتَى
 ١٥- فَعَاذَ زُمُرُّذًا وَاخْضَرَّ حَتَى

 <sup>(</sup>٣) قلائص: جمع قَلُوص، وهي النّاقة الفتيّة. الضّروع: جمع ضَرْع، وهو للحيوان كالثّدي للمرأة. فهذا البلح يدرّ الخمر كما يدرّ الضّرع اللّبن.

<sup>(</sup>٤) صحائح: يعني مثمرة، وليست عجافاً (غير مثمرة). السّنين الماحلات: سِنِي المَحْل والقَحْط. وروي: « ولا تُراعى تدرّ ».

<sup>(</sup>٥) عذارى: لم تمسّ. كلّ عام والدات: تتولّد باستمرار وتتجدّد.

<sup>(</sup>٦) برود: جمع بُرْد، وهو كساء مخطّط يلتحف به (واسع). طريف: جديد مستحدث.

 <sup>(</sup>٧) ذوائبها: أعاليها. ترنان: بكاء. ثاكلات: فاقدات لأولادهنّ. أي: صوت هذا الحمام، في أعاليها،
 كصوت الثّاكلات.

<sup>(</sup>٨) مسارحها: منابتها. المذار وجوخى: موضعان، والأبلة والفرات: نهران.

<sup>(</sup>٩) تراث: موروث. بنو الأحرار: الفرس.

<sup>(</sup>١٠) تذبّ: تمنع وتدفع. اللَّازمات: الواجبات التّأدية.

<sup>(</sup>١١) الشّرطان: نجمان من الحَمَل. وروي: «السّرطان»، من الأبراج. يتلو: يتبع. النّعاج: بقـر الوحش. الرّاتعات: ترعى في المرعى. أي: حين بدا الشّرطان بدا هذا النّبات في أعاليها كالأكفّ الممتدّة.

<sup>(</sup>١٣) أي: تفتَّحت هذه النّباتات عن أزهار كلآلئ عقدٍ منتظم في سِلْك.

<sup>(</sup>١٤) ما زال الزّمان مواتياً لها، والرّياح المتقلّبة تمدّها بغيوم ممطرة تُحيِّيها.

<sup>(</sup>١٥) أي: اخضرّ هذا النّبات، فبدا كالزّمرّد، وانتشر، كما يكثر نِتاج الكباش. ونتاجها: ما تلده.

قُبَيْلَ الصَّبْحِ مِنْ وَقْتِ الغَدَاةِ بِحُمْسِ أَوْ بِسصُفْرٍ فَاقِعَاتِ بِحُمْسِ أَوْ بِسصُفْرٍ فَاقِعَاتِ فَخِلْتَ بِهَا الكُوُوسَ مُكلَّلاتِ وَبَيْسِنَ مُنَصَفِ وَمُخَنَّقَاتِ بَعَثْتُ جُنَاتَهَا بِمُعَقَّفَاتِ بِعَثْتُ جُنَاتَهَا بِمُعَقَّفَاتِ بِعِرْفُقٍ مَسَنْ رُؤُوسٍ سَامِقَاتِ بِرَفْقٍ مَسَنْ رُؤُوسٍ سَامِقَاتِ بِحُوابِي، كَالرِّحَالِ، مُقَيَّرَاتِ بِخَرْبِ بِالسِّيَاطِ مُحَدْرَجَاتِ بِضَرْبِ بِالسِّيَاطِ مُحَدْرَجَاتِ بِضَرْبِ بِالسِّيَاطِ مُحَدْرَجَاتِ بِضَرْبِ بِالسِّيَاطِ مُحَدْرَجَاتِ بَضَرْبِ بِالسِّيَاطِ مُحَدْرَجَاتِ كَتَرْجِيعِ الفُحُولِ الهَائِجَاتِ كَتَرْجِيعِ الفُحُولِ الهَائِجَاتِ وَتَعْرَفِي وَلَيْ الْهَائِجَاتِ وَتُنُوشِيكُ أَنْ تَقَدَّرَ، وَأَنْ تُوَاتِي وَمَاءٍ، مُحْكَمَاتٍ مُوثَقَاتِ مُوثَقَاتِ مُوثَقَاتِ مَنْ أَذَاهُ آمِنَ مُثَاتِ مُوثَقَاتِ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ فَنَاتِ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتِ مُوثَقَاتِ مِنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنَ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتِ مُوثَقَاتِ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتِ مُوتَقَاتِ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتِ مُوتَ فَاتِ فَصَاتِ مُوتَ فَعَاتِ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ فَيَعَاتِ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ فَيَاتُ مَنْ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ أَنْ مَنْ فَقَاتِ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ مَنْ أَذَاهُ آمِنَاتُ مَنْ أَوْلَالِهُ مَاتِ مُونَاتُ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ فَلَالِ مُنْ أَنِي مُنْ أَنْ مُنْ أَنِ مُنْ أَنْ م

17 فَلَمَّ الْآحَ لِلسَّارِي سُهَيْلٌ اللهِ النَّالَيْهِ النَّ الْمَالِيَ الْحُونِ الْنَتَسَبَتْ إلَيْهِ المُ فَدَارَتْ فِي الكُوفُوسِ بِكُلِّ لَوْنٍ الكُوفُوسِ بِكُلِّ لَوْنٍ الكُوفُوسِ بِكُلِّ لَوْنٍ الكُوفُوسِ بِكُلِّ لَوْنٍ الكُوفُوسِ بِكُلِّ لَوْنِ الكُوفُوسِ بِكُلِّ لَوْنِ الكُوفُوسِ بِكُلِّ اللَّهَ الْمَالْ فَيْمَا خَبِيهِ اللَّهَ الْمَالْ الْمَالِيَ الْمُلَوفَ الْمَالِيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١٦) السّاري: الّذي يسير ليلاً. سهيل: نجم شديد السّطوع، يطلع من جهة اليمن. الياقوت: حجر كريم شفّاف مشرب بحمرة أو صفرة. أي: بدا قبيل الصّبح الخمر كالياقوت في حمرة أو صفرة.

<sup>(</sup>١٨) بكلّ لون: أي أحمر أو أصفر. مكلّلات: كأنّه علاها إكليل.

<sup>(</sup>١٩) مذنّب: له ذنب، كأنّ حركة فقاعاتها كحركة المذنّب. المنصّف: الشّراب إذا غُلِيَ وذهب نصفُه. مختقات: معصورات، فليس فيهن إلّا صافي الشّراب.

<sup>(</sup>٢٠) خبيصاً: غير صانح لامتزاج الرّائق الصّافي منه بالعكر. معقّفاف: مناجل. أي: إذا صار آخر ما في الإناء خبيصاً بعث إلى الكرم من يقطف العنب ليجدّد منها ما استهلك. وروي: « بمُعَتَّفَاتِ ».

<sup>(</sup>٢١) سامقات: عاليات، أي: جنوها برفق من الأعالي.

<sup>(</sup>٢٢) أي: وضعوا ما اصطفوه من العنب في جرار كبيرة مقيّرة (مطليّة بالزّفت لئلّا يرشح ما فيها). وكلّ جرّة منها كرحل المسافر، وهو الوعاء الّذي يضع فيه أمتعته.

<sup>(</sup>٢٣) استعجلوها: عاجلوا في ضربها. محدرجات: ضرباً قويّاً مُحْكَماً.

<sup>(</sup>٢٤) ذوائب أمّها: أغصان الدّوالي، وهي كالسّياط، لا تتواني عن حثّ من يجمع العنب بضراوة.

<sup>(</sup>٢٥) لوقع هذه السياط هدير (هرير) كأنّه ترديد لأصوات فحول الإبل الهائجة.

<sup>(</sup>٢٦) بلغت: بلغت الغاية، ولمّا: أي ولمّا تبلغ. تقرّ (بفتح القاف وكسرها): تستقرّ. تؤاتي: توافق وتطاوع.

<sup>(</sup>٢٧) عمائم: يعني ختمها بالطّين. فهو، وهو على فم الجرّة، كالعِمامة على الرّأس. وهذا الختم موثّق محكم.

<sup>(</sup>٢٨) سترت الجَوّ: أي جوّ وعاء الخمر عند ختمه بالطّين حتّى لا يناله أذى وفساد، فباتت آمنة.

عَمَائِمَ عَنْ وُجُوهٍ مُشْرِقَاتِ كَرِيمِ الجَدِّ، مَحْمُودٍ مُؤَاتِ وَآخِرُ قَوْلِهِمْ: «أَفْدِيكِ! هَاتِ» ضَوَاحِكُ في المَرَافِعِ صَامِتَاتِ وَتُشْرِقُ في الأَكُفِّ المَازِجَاتِ عَلَيْنَا، في الحَيَاةِ وَلا المَمَانِ وَتُعْدِلَ مَا تَمَيَّلَ مِنْ قَنَاتِي ٢٩ فَلَمَّا قِيلَ قَدْ بَلَغَتْ كَشَفْنَا الْهِ ٣٠ حَسَاهَا كُلُّ أَرْوَعَ شَيْظَ مِلِي ٣٠ حَسَاهَا كُلُّ أَرْوَعَ شَيْظَ مِلِي رُوحِي ١٠ ثَوَاجِهُ هُنْ أَبُسَارِقٌ تَبَسَدَّى ٣٢ تُوَاجِهُ هُنْ مُ أَبُسَارِقٌ تَبَسَدَّى ٣٣ يَحُوكُ لَهَا المِزَاجُ نَظَامَ دُرِّ ٢٣ فَيلُكَ فَسَقِّنِي، لا عَيْبَ فِيهَا ٣٤ فَيلُكَ فَسَقِّنِي، لا عَيْبَ فِيهَا ٣٥ لِتَشْدُدْ مُنَّتِي وَتُقِيرَ عَيْبَ فِيهَا ٣٥ لِتَشْدُدْ مُنَّتِي وَتُقِيرَ عَيْنِي ٢٥ لَيْنِي وَتُقِيرَ عَيْنِي ٢٨ وَتُؤلِفَ بَيْنَ إِخْوانِي وَبَيْنِي ٢٦ وَتُؤلِفَ بَيْنَ إِخْوانِي وَبَيْنِي

[من المُجْتَث]

زَوَّفْ نَ لِي تُرَّهَ اتِ يَلُمْ نَ فيَّ مَوْلَاتي مِنْ رَاحَتَىَّ حَيَاتِي

١ مَالِي وَلِلْعَاذِلاتِ
 ٢ سَعَيْنَ مِنْ كُلِّ فَجً
 ٣ يَأْمُرْنَنِي أَنْ أُخَلِّي

(٢٩) بلغت: بلغت النَّضج. كشفنا العمائم: أزلنا عن فم الوعاء التَّراب، فإذا هي وجوه مشرقة.

(٣٢) تبدّى يبدو منها. ضواحك: تلتمع كأنّها تضحك. المرافع: أيّام معلومة قبل الصّوم عند النّصاري.

(٣٣) الفقاعات الّتي تتكوّن عند مزجها كدرّ منظوم في سلك، وهي مشرقة في أكفّ مازجيها.

(٣٤) اسقنيها، خالية من العيوب، في حياتي وفي مماتي، كها قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب: إذا متّ فادفنّي إلى أصل كرمة تروّي عظامي بعد موتي عروقها

(٣٥) منتي: قوّي، فهي تشدّ قوّي. تقرّ عيني: تسرّني وتسعدني. تعدل ما تميّل من قناي: تقوّمني.

(٣٦) تؤلف: تجعل ألفة. السّرائر: جمع سَرِيرة، وهي ما يسرّه الإنسان في نفسه. كامنات: مستترات.

# [181]

- (١) العاذلات: اللَّائمات. زوّقن: حسّن وزيّن. ترّهات: أباطيل وأقاويل.
- (٢) الفجّ: المقصود أتين من كلّ مكان. يلمن: يلمنني على حبّي لها. مولاتي: أي هي سيّدتي، وأنا عبد لها.
  - (٣) أي: تأمره اللَّائهات بالتّخلِّي عن حبيبته، فكأنّهنّ يأمرنه بالتّخلّي عن حياته.

<sup>(</sup>٣٠) حساها: شربها. الأروع: الشُّهم الذِّكيِّ الفؤاد. الشَّيظميِّ: الشَّابِّ الجُسيم. مؤاتِّ: موافق غير مخالف.

<sup>(</sup>٣١) تحيّة الشّاربين، فيها بينهم، قولهم: تفديك روحي، وآخر ما يقولونه، عند ختام مجلس الشّراب: أفديك هات، أي: يطلب الاستمرار في شرب الخمر. والخطاب، بفتح الكاف، للسّاقي، وبكسرها للخمر: أفديكِ هاق.

يَكُونُ حتّى المَمَاتِ وَالطُّور وَالذَّاريَاتِ وَالحَشْرِ وَالمُرْسَلاتِ وَالنُّورِ وَالنَّازِعَاتِ حتّے وَإِنْ لَهُ تُواتِي تَفَطَّعَتْ حِيَلَاتِسى يا إخْوَتى كَيْفَ آتِى نَتْنَ الْحَشَا وَاللَّهَاة تَطِيرُ في جَانِحَاتِي يَرْثِي لِطُول شَكَاتِي البَاطِنُ الزَّفَرَاتِ فى كُلِّ أَمْر مَسَاتِي أنْظُرْ إلى لَحَظَاتِي مُحِبِّ وَالحَرَكَاتِ عُـرفْتُ في سَحَنَاتِ

٤ \_ وَذَاكَ مَ لِللَّا أَرَاهُ ٥ \_ وَاللَّهِ مُنْزِلِ طَهَ ٦- إلَــهِ صَـادٍ وَقَافٍ ٧\_ وَرَبِّ هُــودِ وَنُــونِ ٨ لارُمْتُ هَجْ لَا حبِّي ٩ ـ يا وَيْلَتِي مَاتَ حَوْلِي ١٠ تَجَمَّعُوا أَعْلِمُونِي ١١ يا وَيْلَتَا أَيُّ شَيْءِ ١٢\_ مِنْ لَوْعَة لَنْسَ تُطْفَى ١٣ أنا المُعَنَّى بمَنْ لا ١٤\_ الظَّاهِ \_ رُ العَبَ رَاتِ ١٥ مُنِيتُ بِالمُتَحَرِّى ١٦۔ يا سَائِلي عَنْ بَلَائِي ١٧ ـ بَانَ الهَوَى في سُكُونِ الْـ ١٨ - وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ أَعْمَى

<sup>(</sup>٤) ولن يكون ما يأمرنني به ما دمت حيّاً. وفي رواية: «وذاك ما لا ولالا».

<sup>(</sup>٥) يقسم بهذه السّور (ويقصد القرآن الكريم كلّه) أنّه لا يروم هجر محبوبته، وإن خالفته ولم توافقه وبعده.

<sup>(</sup>٩) حولي: قوّتي. تقطّعت حيلاتي: لم يعد بيدي حيلة. كيف آتي: كيف أتصرّف وأواجه الأمور.

<sup>(</sup>١١) يا ويلتا ويل لي، يندب نفسه. اللّهاة: لهاة الحلق. جانحاتي: ضلوعي. أي: أيّ نار تتّقد في أحشائي وبين ضلوعي.

<sup>(</sup>١٣) المعنّى: المعذّب في الحبّ. أي: أنا المعذّب بحبّ من لا يبالي بعذابي ولا يرقّ لي، فدموعي وزفراتي دليل عذان.

<sup>(</sup>١٥) منيت: بُليت، أُصبت. المتحرّي: الّذي يطلب. مساتي: الإساءة لي.

<sup>(</sup>١٦) بلائي: ما أصابني بسببك. لحظاتي: نظرات عيني، فهي تدلّ على ما بي. بان الهوى: أي حركات المحبّ وسكناته تعبّر عن حبّه.

<sup>(</sup>۱۸) لو كنت أعمى، ولم تعبّر عيناي عن حبّى لعبّرت عنه سحنة وجهي.

في لُجَّةِ الفَلَواتِ يُطْعَنَ في اللَّبَاتِ وَقَامَ في عَرفَاتِ يَقُولُ: نَفْسَكَ هاتِ مُسْتَسْلِمَا لِوَفَاتِي مُسْتَسْلِمَا لِوَفَاتِي تَرْقَى إلى اللَّهَوَاتِ تَوْيضُ فَيْضَ الفُرانِ هَوايَ ذا تُهَمَا الفُرانِ إلَّا اللَّهَاتِي في الطُّرُقَاتِي في أَرْبُع عَطِيراتِ في أَرْبُع عَطِيراتِ مِنْهُ مِنَ الكُررُباتِ

۱۹ حَلَفْتُ بِالرَّاقِ صَاتِ
۲۱ وَمُنْشَن بِالهَ دَايَا
۲۱ وَمَا تَوَافَى بِجَمْعِ
۲۲ لَوْ جَاءَ مِنْكِ رَسُولُ
۲۲ لَوْ جَاءَ مِنْكِ رَسُولُ
۲۳ لَقُلْتُ: هَاكِ، خُذِيهَا
۲۵ وَيْلَاهُ مِنْ نَارِ شَوْقِ
۲۵ وَيْلَاهُ مِنْ نَارِ شَوْقِ
۲۵ وَصَاحِبٍ كَانَ لِي في ٢٧ لَمْ يَطَّلِعُ طِلْعَ شَأْنِي دِي ٢٧ لَمْ يَطَّلِعُ طِلْعَ شَأْنِي ٢٨ وَصَاحِبٍ كَانَ لي في مَانِي هِالِهُ مَانَحُنُ نَمْشِي ٢٨ وَقَدْ نَسِيتُ اللّذي بي ٢٠٠ وَقَدْ نَسِيتُ اللّذي بي

(١٩) الرّاقصات: النّوق المساقة للنّحر. لجّة الفلوات: أعماق الأرض المقفرة. منثن بالهدايا: يقدّم الهدايا (الأضاحي التي تنحر في الحجّ). يطعنّ: تُذبح. اللّبات: الأعناق، موضع الذّبح. توافى بجمع: ما اجتمع من الحجيج في عرفات. وروي: « والشّعب في عرفات ».

(٢٣) لو طلب منّي رسولك روحي لقدمتهالك، واستسلمت للموت. وروي بدل البيتين: لَـوْ سُمْتَـنِـي قَبْـضَ رُوحِي لَـشِــئْـتُ حَـقّــاً وَفَــاتِـي

(٢٤) ويلاه: يا ويلي. ترقى: تصعد. اللّهوات: جمع، أراد به المفرد. أي: اشتعلت نار الشّوق في جسمي حتّى بلغت حلقي.

(٢٥) أجرت دمع عيني وفاض كما يفيض الفرات.

(٢٦) ذا تهات: يتّهمني صاحبي في حبّي.

(٢٧) لم يطلّع طلع شأني: لم يطلّع على حقيقة شأني. اتّهام هناتي: توجيه التّهم لي وتصيّد أخطائي.

(٢٨) بينها نحن نتجوّل إذ بدت لنا جارية كشمس النّهار (وفي رواية: شمس ضحاها)، تتنقّل في ديارها العطرة. والأربع: جمع رَبْع، وهي الدّيار أو أهلها.

(٣٠) فقلت مدهوشاً: إنّها والله كالشّمس الّتي تجلو الظّلام.

(٣١) لقد نسيت ما أصابني منه من الكرب لمّا وافتني الرّيح بنسائمه، فهاجَت دموعي حتّى نزفت، وتصعّدت زفراق حتّى تغيّر لوني، فأصبح كحبر الدّواة.

فَأَنْ شَأَتْ عَبَرَاتِ مِي وَأَصْعَدَتْ زَفَرَاتِ مِي كَمِثْ لِ نِفْسِ الدَّوَاةِ مَوْصُولَ فَي بِهَنَاةِ وَتَسارَةً حَسسَراتِ

٣٢ لِرِيحِ حُبِّ جَرَتْ لِي ٣٣ وَأَنْزَفَتْ مَاءَ عَيْنِي، ٣٣ وَأَنْزَفَتْ مَاءَ عَيْنِي، ٣٤ وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنِسي ٣٥ فَالحُبِّ فِيهِ هَنَاةٌ ٣٥ لِعُقِبْنَ طَوْرَاً سُرُورًا سُرُورًا

# [181]

# [من المُجْتَثّ]

لِلصَّبْرِ حتّى صَبَرْتِ مَ وَدَّعُونِي أَلَسْتِ يَوْمَ الفِرَاقِ سَقَطْتِ عِلْ بَعْدَ ذا قَدْ فَرَغْتِ مِنَ الفِرَاقِ المُشِتِّ فَارَقْتُهُ مُنْدُدُ سِتِّ تُفجَّرُ المَاءَ تَحْتِي لِسَاعَةٍ وَلِوقْتِ فَمَا جَنَتْ غَيْرَ مَقْتِ لَهُ اللهِ اللهِ المُاءُ، وَأَنْتِ

١- يا نَفْسُ كَيْفَ لَطُفْتِ
 ٢- أَلَسْتِ صَاحِبَتِي يَـوْ
 ٣- يا نَفْسُ لَيْتَ كِ مِنِّي مِنْ
 ٥- وَيْلُ الفُوْادِ المُعَنَّى
 ٢- أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ رِيمَا،
 ٧- وَذَاتِ يُصِحِ أَتَتْنِي مِنْ
 ٨- تَـقُـولُ: وَيْحَكَ دَعْهَا
 ٩- تَـجْنِي بِذَلِكَ وُدِي
 ١٠- فَقُلْتُ: نَفْسِي وَأَهْلِي

(٣٥) الهناة: الدَّاهية. فالحبِّ داهية تتبعها داهية، فمنها ما يعقبه سرور، ومنها ما يعقبه حسرات. [١٤٢]

- (١) لطفت: لنتِ، رققت. يتعجّب من نفسه كيف صبرت وتحمّلت الفراق!
- (٣) ليتك يا نفس فارقتني قبل يوم الفراق، فالفراق أشد من الموت عندي، ولكنّك كثيراً ما خدعتني
   وتخلّيت عنّى.
  - (٥) المعنّى: المشتّ، المفرّق، بين المحبّ والمحبوب. وروي: من للفؤاد المعنّى: أي من يشفق عليه ويرحمه.
    - (٦) الرّيم: الغزال. فارقته منذ ستّ: أي ودّعته منذ ستّ ليال، وتركته في ذمّة الله وأمانه.
- (٧) ربّ عاذلة تُظهر نصحها لي، ولكنّها تبطن غير ما تظهر، وتخدعني وتكيد لي (تفجّر الماء من تحتي)، فتغريني بترك من أحبّ، ولو لساعة أو وقت قصير، وتتقرّب منّي بذلك، ولكنّ أمرها لا يفوتني، فها تظفر إلَّا بمقتى لها.
  - (١٠) أنا وأهلى وأنتِ فداء لمن نصحتني بتركها.

١١- ياعَيْنُ مَالَكِ لَمَّا وَرَّطْتِ قَلْبِي سَكَنْتِ
 ١٢- وَمَا اسْتَعنْتُ كِ إِلَّا أَبْرَقْتِ لِي وَرَعَدْتِ
 ١٣- فَكُنْتِ مِثْلَ اليَهُودِيِّ في فِعْلِهِ، مَا خَرَمْتِ
 ١٤- إحْتَجْتُ يَوْماً إِلَيْهِ فَقَالَ: ذَا يَـوْمُ سَبْتِ!
 ١٤- إحْتَجْتُ يَوْماً إِلَيْهِ
 ١٤- إحْتَجْتُ يَوْماً إِلَيْهِ

# قال في عَبْدَةَ:

# [من مُحَلَّع البسيط]

إِنْ كَانَ مَوْلَايَ لَا يُواتِي أَهْوَنُ مِنْ ذَرَّةٍ حَيَاتِي هَانَتْ عَلى نَفْسِهِ شَكَاتِي حِرْصُكِ هَذا عَلى مَسَائِي! أَقْدَرَ حِبِّ على وَفَاتِي أَوْ قُلْتِ عِشْ عِشْتُ مِنْ مَكَاتِي فَسُرَّ مَنْ شُرَّ مِنْ عُدَاتِي أَدْعُو لَكِ اللَّه في صَلَاتِي في كُلِّ مَا نَابَنِي ثِقَاتِي

١- مَا لِي عَلَى الحُبِّ مِنْ ثَبَاتِ
 ٢- كَيْفَ مُواتَاةُ مَنْ عَلَيْهِ
 ٣- إِنْ قُلْتُ: كُذَّبْتُ، أَوْ شَكَوْتُ
 ٤- فَلَيْتَ شِعْرِي، لأَيِّ شَيْءٍ
 ٥- يَا عَبْدَ أَصْبَحْتِ، فَاعْلَمِيهِ،
 ٢- إنْ قُلْتِ مُتْ، مُتُّ فِي مَكَانِي
 ٧- عَاقَبْتِنِي ظَالِلًا بِذَنْبٍ
 ٨- إنّي عَلَى مَا ارْتَكَبْتِ مِنِّي
 ٩- بِأَنْ يُرِينِيكُمُ وَأَنْتُمْ

<sup>(</sup>١١) يلوم عينه الّتي ورّطته في حبّ من أحبّ، فتعلّق بها وتخلّت عنه. وكلّما استعان بها لم تستجب له، بل هدّدته وتوعّدته.

<sup>(</sup>١٣) فعلتِ بي من المراوغة ما فعلت، فكنت كاليهوديّ في مرواغته، ما حِدْتِ عن سلوكه قيد أنملة، فإذا احتيج إليه يوماً راوغ وقال: هذا يوم سبت، يحرم العمل فيه، تهرّباً من عمل الخير، ومساعدة الآخرين. [١٤٣٦]

<sup>(</sup>١) لا قدرة لي بالنّبات على الحبّ إن كانت مولاتي لا تتجاوب معى.

<sup>(</sup>٢) كيف لا يواتيني ويقبل على من كان ذلك هيّناً يسيراً عليه، كذرة صغيرة.

<sup>(</sup>٣) يهون عليه تكذيبي وشكواي، ولا يبالي بذلك.

<sup>(</sup>٤) لا أدري لم تحرصين على الإساءة لي!

<sup>(</sup>٥) إنّني - كها تعلمين ـ أَقْدَرُ المحبّين على الوفاء، فإذا قلت لي: مُتْ، متّ، أو قلت: عش، عشت.

 <sup>(</sup>٧) عاقبتني ظلماً، فسُر أعدائي، ومع ذلك، أدعو لك في صلاتي أن لا تزول ثقتي بكم، مع كل ما نابني
 منكم.

أَحْسَنُ مِنْ جُوْذَر الفَلاةِ ١٠ وَيْلِي عَلَى شَادِنٍ سَبَانِي ١١ ـ نِصْفَيْنِ: نِصْفٌ نَقَاً، وَنِصْفٌ أُحْلِيَ اسْتِوَاءً مِنَ الْقَنَاةِ فَهْ يَ كَمَا شِئْتَ مِنْ فَتَاةِ ١٢\_ فَاهْتَ زَّ هَلَا وَدَارَ هَلَا خُلِقْنَ مِنْ أَصْلَبِ الصَّفَاةِ ١٣ عَدَا سَجِيَّاتِهَا اللَّواتِي ١٤ - فَالحَمْدُ للَّهِ، كلُّ أَمْرِي قَدْ صَارَ مِنْهَا إِلَى شَتَاتِ وَيْلِي عَلِي قَلْبِي الفُتَاتِ ١٥ - تَفَتَّتَ القَلْبُ مِنْ هَوَاهَا

وردت هذه الأبيات على أنَّها قصيدة واحدة في بعض الطَّبعات، وفي غيرها البيت الثَّالث وما بعده قصيدة مستقلَّة بذاتها عن البيتين الأوَّل والثَّاني.

# [من السّريع]

قَدْ صَفَّفَ الشَّعْرَ عَلِي جَنْهَتهْ وَدَقَّقَ البَانَ عَلِي وَفْرَتِهُ صَبٌّ بِمَنْ يَهْوَى عَلَى جَفْوَتِهُ أَحْوَجُ مَا كُنْتُ إِلَى رَحْمَتِهُ

١ \_ يا ذا الله يَخْطِرُ في مِشْيَتِهُ

٢ ـ وَسَرَّحَ المِئْزَرَ مِنْ خَلْفِهِ

٣ - قَلْبِي، عَلَى مَا كَانَ مِنْ شِفُوَتِهُ

٤ - يَخْتَلِقُ السَّخْطَةَ لِي ظَالِمًا

(١٠) الشَّادن: الظَّبي إذا استغنى عن أمَّه. سباني: أسرني بحبَّه، وفتنني. الجُّؤذر: ولد البقرة الوحشيّة.

# [188]

<sup>(</sup>١١) النَّقا: القطعة المستديرة من الرَّمل، أي: ردفه كالنَّقا في ارتفاعه ونهوضه. الاستواء: الاعتدال. القناة: الرّمح. أي: قامته معتدلة مستوية كاستواء القناة.

<sup>(</sup>١٢) اهتز الردف، واستدار الخصر، فهي مثال في الجمال.

<sup>(</sup>١٣) سجيّاتها: أخلاقها وسلوكها. الصّفاة: الصّخرة الملساء النّاعمة.

<sup>(</sup>١٤) شتات: تفرّق، وتوزّع.

<sup>(</sup>١٥) يشكو من تفتّت قلبه من هو اها، ويشفق عليه من التّفتّت.

<sup>(</sup>١) يخطر: يتمايل ويتبختر. صفّف الشّعر: سوّاه.

<sup>(</sup>٢) المئزر: ثوب يستر ما بين السّرة والقدم. وسرّحه من خلفه: جرّه خُيلاء وكبْراً. البان: يقصد حصى البان، وهي عشبة طيّبة الرّائحة، تستعمل لتجميل الشّعر، ومنع سقوطه، ويستقطر منه زيت مقوِّ للشّعر، ولصناعة العطور. الوفرة: الشَّعر الوفير المسترسل على الأذنين. ودقَّق البان: دقَّه ودهن به وفرته.

<sup>(</sup>٣) على ما كان من شقوته: ما أصابه من شقاء. الصّبّ: العاشق المشتاق. فالمحبّ صبّ مشتاقٌ والمحبوبُ مُعْرِضٌ ذو جفاء.

<sup>(</sup>٤) يختلق السخطة: يفتعل السخط ويظلمني.

أَخْلَفَهُ التَّنْغِيصُ مِنْ عِلَيهُ فَإِنْ دَنَا أُنْسِيتُ مِنْ هَيْبَتهُ أَمْيَسُ خَلْقِ اللَّهِ فِي خَطْرَتِهُ يَتِيهُ بِالْحُسْنِ عَلى جِيرَتِهُ وَصُورَةُ الشَّمْسِ عَلى صُورَتِهُ وَالطِّيبُ يَحْتَاجُ إلى نَكْهَتِهُ بِالكَرْخِ، أَنْ مُتَّعْتُ مِنْ رُؤْيَتِهُ بِالكَرْخِ، أَنْ مُتَّعْتُ مِنْ دُوْيَتِهُ بِالكَرْخِ، أَنْ مُتَّعْتُ مِنْ حُمْرَتِهُ بَيْنَ الرَّيَاحِينِ إلى خُصْرَتِهُ إلَّا الذي نَشْرَبُ مِنْ خَمْرَتِهُ كَالذَّهَ بِالجَارِي عَلى فِضَّتِهُ وَتَارَةً أَشْرَبُ مِنْ فَصْلَتِهُ وَتَارَةً أَشْرَبُ مِنْ فَصْلَتِهُ وَتَارَةً أَشْرَبُ مِنْ فَصْلَتِهُ

٥ أَكُلَّمَا جَدَّدَ لِي مَوْعِداً
 ٦ أُضْمِرُ فِي البُعْدِ عِتَابَا لَهُ
 ٧ مُبَتَّلٌ، تَشْنِيهِ أَعْطَافُهُ
 ٨ مُبَقَّلٌ، تَشْنِيهِ أَعْطَافُهُ
 ٨ مُهَ فُههَ فُ تَرْتَجُ أَرْدَافُهُ
 ٩ يَحَارُ رَجْعُ الطَّرْفِ فِي وَجْهِ
 ١٠ يَنْتَسِبُ الحُسْنُ إلى حُسْنِهِ
 ١١ وَلَيْلَةٍ قَصَّرَ فِي طُولِهَا
 ١٢ في بَحْلِسٍ يَضْحَكُ تُفَاحُهُ
 ١٢ مَا إِنْ يَرَى خَلُوتَنَا ثَالِثٌ
 ١٤ مَمْرَتُهُ فِي الكَاسِ مَمْزُوجَةٌ
 ١٤ فَتَارَةً أَشْرَبُ مِنْ رِيقِهِ
 ١٥ فَتَارَةً أَشْرَبُ مِنْ رِيقِهِ
 ١٦ وَكُلَّمَا عَضَّضَ تُقَاحَةً
 ١٧ حَتَّى إِذَا أَلْقَى قِنَاعَ الحَيَا

<sup>(</sup>٥) أخلفه: لم يَفِ به. التّنغيض: التّكدير، وعدم إتمام المراد. علَّته: اعتذاره بعلَّة وسبب.

<sup>(</sup>٦) أضمر: أخفى. أنسيت من هيبته: له هيبة تمنعني من عتابه.

<sup>(</sup>٧) مبتّل: ضامر البطن والخصر. تثنيه أعطافه: يتهايل ويتبختر بتثنية عِطْفَيْهِ. أميس خلق الله: أكثرهم تمايلاً في دلال. وخطرته: تبخترته في مشيته.

 <sup>(</sup>٨) مهفهف: ضامر الخصر. ترتج أردافه: تهتز دلالاً وغنجاً. يتيه: يزهو ويتباهى.

<sup>(</sup>٩) أي: يحار النَّاظر إليه، ويردّد نظره في وجهه لحسنه، فصورته مشرقة كإشراق الشَّمس.

<sup>(</sup>١٠) نكهته: طيب رائحته الّتي تميّزه عن غيره. فالحسن ينتسب إليه، ويصدر عنه، والطّيب يستمدّ طيبه من نكهته.

<sup>(</sup>١١) رَبِّ ليلة، لم يشعر بطولها، لأنَّه مستمتع برؤية محبوبه في مجلس من مجالس الشَّراب، ولا ثالث لهما إلَّا صاحب الشِّراب.

<sup>(</sup>١٤) أي: الخمرة كالذِّهب، والماء الَّذي يمزجها كالفضّة.

<sup>(</sup>١٥) أشرب من فضلته: أي ممّا بقي في الكأس بعد أن شرب.

<sup>(</sup>١٦) عضّض: عضّ. قبّلت ما يفضل من عضّته: تتبّعت مكان عضّته فقبّلتها.

<sup>(</sup>١٧) حتّى إذا ألقى عن جسده ما كان يستره حياءً، وأخذه النّوم، دار تأثير الخمر في رأسه، ودبّ أثرها في وجهه.

١٨ سَرَتْ حُمَيّا الكَأْسِ فِي رَأْسِهِ وَدَبَّتِ الْخَمْرَةُ فِي وَجْنَتِهُ
 ١٩ فَصَارَ لا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ . وَكَانَ لا يَأْذَنُ فِي قُبْلَتِهُ
 ٢٠ دَبَّ لَهُ إِبْلِيسُ، فَاقْتَادَهُ وَالشَّيْخُ نَفَّاعٌ عَلَى لَعْنَتِهُ
 ٢١ عَجِبْتُ مِنْ إِبْلِيسَ فِي تِيهِهِ وَخُبْثِ مَا أَظْهَرَ مِنْ نِيتَتِهُ
 ٢٢ تَاهَ عَلَى آدَمَ في سَجْدَةٍ وَصَارَ قَوَاداً لِذُرِّيتِهُ
 ٢٢ تَاهَ عَلَى آدَمَ في سَجْدَةٍ وَصَارَ قَوَاداً لِذُرِّيتِهُ

# [من الخفيف]

١ جَسَدِي قَائِمٌ، وَرُوحِي مَوَاتُ وَسُهَادِي مَعَاً وَنَوْمِي سُبَاتُ
 ٢ ـ وَثِيَابِي تَجُنُّ مِنِّي عِظَامَاً لاسَكُونٌ لَهَا وَلَا حَرَكَاتُ
 ١٤٦]

# [من المُجْتَث]

١- يا لَاعِبَاً بِحَيَاتِي وَهَاجِراً مَا يُؤَاتِي
 ٢- وَزَاهِدَاً في وِصَالِني وَمُشْمِتاً بِي عُدَاتِي
 ٣- وَحَامِلَ القَلْبِ مِنِّي عَلى سِنَانِ قَنَاةِ
 ٤- وَمُسْكِنَ الرُّوحِ ظُلْمَاً حَبْسَ الهَوَى مِنْ لَهَاتِ
 ٥- هَذَا كِتَابِي إِلَيْكُمْ مِلْدَادُهُ عَبَرَاتِي

(١٩) أي: صارينال منه جليسه ما ينال، ولا يدفع ذلك عن نفسه، وكان قبلُ لا يمكّن أحداً من تقبيله.

(۲۱) عجبت من تكبّر إبليس وتعاليه، إذ تاه على آدم، وعجبت من خبث نيّته إذ صار قوّاداً لذرّيّته. [٥١٨]

- (١) جسدي قائم: حيّ. المُوات: الموت. والمَوات: ما لا روح فيه. سهادي: أرقي. السّبات: خفّة النّوم،
   أو أوّله. وسهادي ونومي سبات: أي ناثم كأنّني يقظ، ويقظ كأنّني نائم.
- (٢) ثيابي تستر عظامي، أي: أنا في شدة الهزال، ولم يبق منّي إلّا عظامٌ، بين الحياة والموت. وروي: تُحجِنُّ.
   [187]
- (۱) ما يؤاتي: لا يطاوع، ولا يواصل. عداة: جمع عادي، وهو العدو. القناة: الرّمح. والسّنان: حديدة حادّة في رأس الرّمح، يُطعن بها. طعنت قلبي بعبثك بحياتي. مسكن الرّوح ظلماً: ظلمت روحي. اللّهاة: لهاة الحلق.
- (٥) كتابي: رسالتي. مداده: حبره. عبراتي: دموعي. أي كتبته بدموعي. طيّه: ضمنه. صفاتي: ما أنا عليه بسبب لعبكم بي.

<sup>(</sup>٢٠) دبّ له: أتاه يدبّ، والدَّبُّ أخفّ من المشي. نفّاع: مبالغة في النّفع، أي: كلّما لعنه نفعه.

إلَيْكُمُ بِصِفَاتِي أَوْ قَابِلاً لِبَرَاتِي لأنْجُه طَالِعَاتِ لا مُدْرَكًا بِالصِّفَاتِ بعَيْنِ ظَبْسِي فَكَاةِ مِنَ الظِّنَاءِ اللَّهَ الَّهِ ال مَصَائِفٍ وَمَـشَاتِي مِنْ أُغْيَدِ الرَّقَبَاتِ وَالغُنْجُ غُنْجُ فَتَاةٍ مُحاةً نَّحتُ الحَحلَه ات مُزَرْفُ ن الحَلَقَ اتِ يُضِيءُ في الظُّلُمَاتِ جينَ ابْتَدَا في النَّبَاتِ مِنْ هَيْبَتِي لِلْوُشَاةِ ذَكَرْتُهُ في هِجَاتِي: مَلِيحَةُ النَّغَمَاتِ ٦ ـ وَطَيُّهُ شَوْقُ قَلْبِي ٧- لَوْ كُنْتَ سَامِعَ خُذْرى ٨ مَا بَاتَ قَلْبِي رَهِينَاً ٩ يابدْعَة في مِثَالٍ ١٠ فَالْوَجْهُ بَدْرُ تَمَام ١١ مُ فَ رَّدُ بِنَعِيم ١٢ تَــرُودُ بَــيْـنَ رِيَـاض ١٣ مُ قَصَّفٌ في قَوام ١٤ - وَالْجِيدُ جِيدُ غَزَال ١٥ مُ ذَكَّرٌ حِينَ يَبْدُو ١٦ زَهَا عَلَى بَصِدْغ ١٧ ـ مِنْ فَوْقِ خَدِّ أَسِيل ١٨ وَشَارِب يَتَالَالًا ١٩ ـ ذَاكَ الَّدي لا أُسَمِّي ٢٠ لَكِنْ إذا عِيلَ صَبْرى ٢١ عَــيْـن وَلَامٌ وَيَـاءٌ

<sup>(</sup>٧) روي: لو أنّ لي منك نَصْفَاً: لو أنصفتني. براتي: براءتي. روي: ما بات طرفي رقيباً. أي: لو سمعت عذري وأنصفتني لما بتّ ساهراً أرعى النّجوم، وقلبي رهين (أسير) لديك.

<sup>(</sup>٩) صورتك البديعة لا تدركها صفات ولا تحيط بها، فوجهك وجه بدر، وعينك عين ظبي.

<sup>(</sup>١٢) يتفرّد بنعيم العيش، ويتنقّل بين الرّياض، مصايفها ومشاتيها.

<sup>(</sup>١٣) مقصّف: متثنِّ في دلال. أغيد: ليّن، ناعم. الجِيد: العنق. وروي: والقَدُّ قَدُّ غلام.

<sup>(</sup>١٥) هو غلام في الحقيقة، ولكنّه في الخلوة به خنّث كالأنثى.

<sup>(</sup>١٧) زها: تعالى وتكبّر. مزرفن: مستدير. أي: تسترسل حلقات شعره على خدّ ناعم مشرق بنور الجمال.

<sup>(</sup>١٨) يتلالا: يتلألأ. ابتدا في النبات: بدأ في الظّهور، وهو إشارة إلى صغر سنّه.

<sup>(</sup>٢٠) لا أسميّه لأنّني أخشى من الوشاة. وروى: لثقاتي.

<sup>(</sup>٢١) عيل صبرى: نَفِدَ. هجات: تهجّيت اسمه، ذكرته حرفاً حرفاً، واستمتعت بتنغيمه.

[من السّريع]

أُقِرُّ بِالذَّنْبِ، وَلَـمْ آتِـهِ خَوْفًا مِنَ الْهَجْرِ وَلَوْعَاتِهِ يا بأبي أَذْنَبْتُ! وَالعَبْدُ قَدْ يُعْفَى لَهُ عَنْ بَعْض زَلَّاتِهِ \_ ٢ ٣ \_ وَاللَّهِ لا ذُقْتَ الَّذي ذُقْتُهُ أُقْسِمُ باللَّهِ وَآيَاتِهِ إِذَنْ لأَيْعَنْتَ بأَنَّ الهَوَى أَعْجَلَ مَوْتَاً قَنْلَ مِعْقَاتِهِ \_ {

[من مجزوء الوافر]

١\_ تَحَـدُرَ مَاءُ مُقْلَته فَخَرَقُ وَرْدَ وَجْنَتِهِ لأنَّى رُمْتُ قُبْلَتَهُ عَلى مِيقَاتِ غَفْلَتِهِ فَكَمَّا وَسَّدَتْهُ الكَّأْ سُ حَـلٌ رِبَاطَ جُبَّتِـهِ فَي مِنْ غَمْرَاتِ سَكْرَتِهِ فَوَيْلِي مِنْهُ حِينَ يُفِي أُرَاهُ سَوْفَ يَقْتُلُنِنَي ببعض سُيُوفِ مُقْلَتِهِ وَلَا سِيمًا، وَقَدْ غَيَّرْ تُ عَفْدَ رِبَاطِ تِـكَّـتِـهِ [1831]

[من الهُرَج] وَلَا وَالـــــَّـــــهِ مَــــا تُــــُـــــُـــُ ١ \_ يَقُولُ النَّاسُ: قَدْ تُبْتَ!

#### [181]

- (١) أقرّ على نفسي بذنب لم أقترفه، خوفاً من لوعه الهجر. فلو كان أن أذنبتَ فالله يعفو عن زلَّات عباده.
  - (٣) يدعو الله، ويقسم على دعائه، أن لا يذيقه ما ذاق من اللَّوعة، لأنَّ لوعة الهوى قد تعجّل بالموت.

- (١) بكي وتحدّر دمع عينه غزيراً على وجنته المتورّدة، فأثّر فيها، لأنّى أردت تقبيله على غفلة منه.
  - (٣) وسّدته الكأس: أثّرت فيه الخمر، ودارت في رأسه. حلّ رباط جبّته: فكّه وخلعها.
- (٤) ويلي: ويل لي. غمرات سكرته: شدّة سكره، لأنّه سيعلم ما فعلته به، وهو غير واع، فإنّه سوف يقتلني بنظرات عينه، الّتي تفتك فَتْكَ السّيوف.
- (٦) التَّكَّة: رباط السّراويل، وتغيير عقد رباطها دليل على أنّه فعل به ما فعل، عند ما دارت الخمر في رأسه.
- (١) أقول لمن يسأل عن توبتي: إنّي والله لم أتب عن تقبيل المرد (الغلمان الّذين لم تنبت لحاهم)، لأنّهم يميلون إلى كما أميل إليهم.

٢ فَلَا أَتْسرُكُ تَ قُبِيلً خُدُودِ المُرْدِ مَا عِشْتُ
 ٣ أَرَى المُرْدَ يَمِيلُونَ لِمِثْلِي حَيْثُمَا مِلْتُ
 ١٥٠]

[من مجزوء المتقارَب]

١- أَيَالَيْلُ لَا انْفَضَيْتُ وَيا صُبْحُ لَا أَتَيْتُ طَرِيقًا، فَلَا اهْتَدَيْتُ ٢ \_ وَيَالَيْلُ، إِنْ أَرَدْتَ بهجرانِكَ ابْتَلَيْتُ ٣۔ حَبيبى؛ بِأَيِّ ذَنْب كَ فَاحْتَلْ بِمَا اشْتَهِيْتْ ٤ ـ فَوَاللَّهِ لَا صَرَمْتُ ــ كَ إِنْ زُرْتَ أَوْ نَـاًيْــتْ ٥ - وَوَاللَّهِ لَا قَطَعْتُ ٦ وَلَا زَلْتُ عَاشِفًا لَـ كَ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَبِيْتُ ٧ \_ رَجَوْتُ السُّلُوَّ عَنْكَ فَهَنْهَاتَ مَا رَأَنْتُ! وَهَـنْهَاتَ مَا الْتَغَنْتُ! ٨ وهَنهَاتَ مَا طَلَنْتَ! [101]

L

[من السّريع]

وَالسَّبُّ وَالشَّتْمُ تَحِيَّاتُهُ وَشِيدَّةُ المَنْعِ مُواتَاتُهُ وَشِكْرَةُ المَوْتِ مُلاقَاتُهُ وَسَكْرَةُ المَوْتِ مُلاقَاتُهُ فَكَانَ هِجْرَانِي مُجَازَاتُهُ لَنْ تُعْجِزَ اللَّهَ مُكَافَاتُهُ

١ القَطْبُ وَالعَبْسُ بَشَاشَاتُهُ
 ٢ وَالصَّدُّ وَالتَّأْنِيبُ إِلْطَافُهُ

٣ وَالْمَوْتُ إِنْ لَمْ أَلْقَلَهُ سَاعَةً

٤ - أَنْ بَأَتُ لُهُ أَنَّ عِي مُحِبُّ لَـهُ

٥ حَسِيبُهُ السَّذي فَوْقَهُ

[101]

- (٤) صرمتك: قطعتك، هجرتك.
  - (٥) نأيت: ابتعدت.
  - (V) السّلوّ: النّسيان.
- (٨) هيهات: بَعُد ما تريد. ابتغيت: طلبت.

[101]

- (١) القطب: التّقطيب. العبس: العبوس.
  - (٢) الصّدّ: الإعراض والهجران.
- (٥) حسيبه الله: أخاصمه إلى الله، وهو الّذي يحاسبه ويكفنيه.

### [من الوافر]

غُكَامًا وَاضِحًا مِثْلَ المَهَاةِ لِطِيبِ هَوَى وِصَالِ الغَانِيَاتِ يُخَادِعُ نَفْسَهُ بالتُّرَّهَاتِ وَأَحْيَانَا عَلى ظَبْيِ الفَكَةِ!! عَلى مَا تَكْرَهِينَ إلى المَمَاتِ بِتَفْضِيلِ البَنِينَ عَلى البَنَاتِ

١- وَعَاذِلَةٍ تَلُومُ عَلَى اصْطِفَائِي
 ٢- وَقَالَتْ: قَدْ حُرِمْتَ، وَلَمْ ثُوفَقْ
 ٣- فَقُلْتُ لَمَا: جَهِلْتُ! فَلَيْسَ مِثْلي
 ٤- أَأَخْتَارُ البِحَارَ عَلى البَرَادِي

٥ - دَعِينِي؛ لَا تَلُومِينِي؛ فَإِنِّي

٦ ـ بِذَا أَوْصَى كِتَابُ الـلَّـهِ فِـيـنَـا بِـ [١٥٣]

قال لمّا أخرجه الأمين من الحبس:

### [من الخفيف]

صِيغَ مِنْ جَوْهَرِ الخِلافَةِ بَحْتَا هُ مُقِيمًا، وَظَاعِنَا حَيْثُ سِرْتَا فَلَكَ اللَّهُ صَاحِبٌ حَيْثُ كُنْتَا وَشَبِيهَ المَنْصُورِ هَدْيَاً وَسَمْتَا

١ - مَرْحَبَاً، مَرْحَبَاً بِخَيْرِ إِمَام

٢\_ يا أَمِينَ الإلَهِ يَكْلَوُكَ اللَّـ

٣\_ إِنَّ مَا الأَرْضُ كُلُّهَا لَكِ دَارٌ

٤ ـ يا شَبِيهَ المَهْدِيِّ جُوداً وَبَذْلاً

### [101]

- (١) اصطفائي: اختياري. واضحاً: أبيض. المهاة: البقرة الوحشية، شبّه الغلام بها.
- (٢) الوصال: ضدّ الهجر، واللَّقاء. الغانيات: جمع غانية، وهي الَّتي تستغني بجمالها عن الزّينة.
  - (٣) التّرّهات: الأباطيل، جمع تُرَّهَة.
  - (٤) البراري: جمع برّية، الأرض الواسعة. الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة، تسكنها الوحش.
    - (٥) أي: لا تلوميني على ما تكرهين ما عشت.

#### [1047

- (١) الإمام: الخليفة. الجَوهر: الأصل، وصميم الشّيء. بحتاً: خالصاً، لا يخالطه شيء.
  - (٢) يكلؤك: يحفظك ويرعاك. ظاعناً: مسافراً. أي: يرعاك الله أينها توجّهت.
    - (٣) أي: لك الأرض كلُّها، والله معك، يؤيَّدك وينصرك.
- (٤) أنت تشبه من أجدادك المهدي في الجُود والعطاء، والمنصورَ في سيرته وصلاحه، وهيئته.

### [من مجزوء الكامل]

١- يابَهْجَةَ الدُّنْيَا الّتي كَانَتْ بِهِ الدُّنْيَا تَحَلَّتْ
 ٢- قَلَّتْ لِفَقْدِكَ عَبْرَةٌ أَذْرَيْتُها، قَلَّتْ، وَقَلَّتْ
 ٣- لَمَّا مَشَى فِي نَعْلِ هِمَّ حَبِهِ إلى العَلْيَاءِ زَلَّتْ
 ٤- فَكَاأَتُهُ نَجْمٌ هَوَى قَذَفَتْ بِهِ دَجْنٌ فَولَّتْ
 ٥- صِرْنَا أُسَىّ، إِنْ عُزِيتْ يَوْمَا بِنَا ثَكْلَى تَسَلَّتْ
 ٥- صِرْنَا أُسَىّ، إِنْ عُزِيتْ
 ١٥٥٦

### قال يهجو البطاقي:

### [من المتقارَب]

١ - شَهِدْتُ البِطَاقِّيَّ في مَجْلِسٍ وَكَانَ إليّ بَغِيضًا مَقِيتَا
 ٢ - فَقَالَ: اقْتَرِحْ بَعْضُ مَا تَشْتَهِي فَقُلْتُ: اقْتَرَحْتُ عَلَيْكَ السُّكُوتَا!
 ١٥٦]

### [من المتقارَب]

١- رَضِيتَ لِنَفْسِكَ سَوْآتِهَا وَلَمْ تَأْلُ جُهْداً لِرُضَاتِهَا
 ٢- وَحَسَّنْتَ أَقْبَحَ أَعْبَالِهَا وَصَغَّرْتَ أَكْبَرَ زَلَّاتِهَا
 ٣- وَكَمْ مِنْ طَرِيقٍ لأَهْلِ الصِّبَا سَلَكْتَ سَبِيلَ غَوايَاتِهَا
 ٤- فَأَيُّ دَوَاعِي الْمَوَى عِفْتَهَا وَلَمْ تَجْرِ فِي طُرْقِ لَذَاتِهَا!

### [108]

- (١) العبرة: الدّمعة. أذريتها: سكبتها. قلّت: كانت قليلة في حقّك. أنت بهجة الدّنيا، وبك تحلّت. وقليل إن متّ أن تُذرف عليك الدّموع.
  - (٣) زلّت قدمه لمّا مشى بهمّة إلى العلياء.
  - (٤) دجن: ظلمة. ولّت: ابتعدت، وتراجعت.
  - (٥) أسى: جمع أسوة، يَتأسّى بنا الحزين. عزّيت: خفّف عنها، وسلّيت. الثّكلي: من فقدت ولدها.
  - (١) سوآت: جمع سوءة، كلّ عمل قبيح شائن. لم تأل جهداً: لم تقصّر. زلَّاتها: جمع زلَّة، السّقطة والخطيئة.
    - (٣) أهل الصّبا: الشّباب. غوايات: جمع غَوَاية، الضّلال.
    - (٤) دواعي الهوى: أسبابه. عفتها: كرهتها وتركتها. لم تجر: لم تتبّعها ولم تسعَ وراءها.

وَأَيُّ الفَضَائِحِ لَمْ تَأْتِهَا! ٥ \_ وَأَيُّ المَحَارِم لَمْ تَنْتَهِكُ تُريكَ مَخَاوِفَ فَزْعَاتِهَا ٦ \_ وَهَـــنِي القِيَامَةُ قَــدُ أَشْرَفَتُ ٧ - وَقَدْ أَقْبَلَتْ بِمَوَاعِيدِهَا وَأَهْوَ الِهَا، فَارْعَ لَوْعَاتَهَا ٨ - وَإِنِّي لَفِي بَعْضَ أَشْرَاطِهَا وآياتها وعكاماتها وَأَحْكَمَ تَقْدِيرَ أَقْوَاتَهَا ٩\_ تَسَارَكَ رَتُّ دَحَا أَرْضَهُ ١٠ ـ وَصَيَّرَهَا مَحْنَةً للْوَرَى تَغُرُّ الغَوِيَّ بغَرْوَاتِهَا وَلا لِتَصَرُّفِ حَالاتِهَا ١١\_ فَمَا نَرْعَوى لأَعَاجيبها ١٢ - نُنَافِسُ فِيهَا، وَأَيَّامُهَا تَرَدُّدُ فِينَا بِآفَاتِهَا فَيَعْتَبِرُونَ بِأَمْوَاتِهَا! ١٣\_ أَمَا نَتَفَكَّرُ أَحْسَاؤُهَا

[101]

[من الرَّ جَز]

١ - قَد أَغْتَدِى وَالطَّيْرُ فِي مَثْوَاتِهَا ٢ لَمْ تُعْرِب الْأَفْ وَاهُ عَنْ لُغَاتِهَا ٣ بِأَكْلُبِ تَمْرَحُ فِي قِدَّاتِهَا

<sup>(</sup>٥) المحارم: جمع مُحْرَم، ما حرّمه الله عليك. تنتهك: تستبيح وتتجاوز ما يحلّ لك.

<sup>(</sup>٦) أشرفت: اقتربت، وأطلّت. فزعاتها: ما يترتّب عليها من الأهوال والفزع.

<sup>(</sup>٧) ارع لوعاتها: تجنّبها، دارها لئلّا تصيبك.

<sup>(</sup>٨) أشراطها: أوّل علاماتها الّتي تدلّ على وقوعها. آياتها: علاماتها الّتي تكون قبل وقوعها. أي: أنا كائن

<sup>(</sup>٩) دحا أرضه: بسطها ومدّها. أحكم تقدير أقواتها: قدّرها بإحكام. وهذا اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوانَهَا ﴾ [ فصلت ١٠/٤١].

<sup>(</sup>١٠) محنة: تجربة وابتلاء. الورى: النّاس. تغرّ: تخدع. الغويّ: من ضلّ وغوى. غرواتها: فسادها وإضلالها.

<sup>(</sup>١١) نرعوي: نكفّ عمّا نحن فيه ونرتدع. تصرّف حالاتها: تبدّل أحوالها.

<sup>(</sup>١٣) ننافس فيها: نأتي بها هو نفيس، أو بها هو أنفس منها. تردّد بآفاتها: تأتينا بآفاتها، آفة بعد آفة.

<sup>(</sup>١) أغتدي: أُبكِّر. مثواتها: أعشاشها. تعرب: تفصح بأصواتها. الأفواه: الواحد فو: الفم. أي: أبكّر قبل الطّبر.

أي: أغدو بكلاب نشيطة متوتّبة في أرسانها (الرّسن: سير من جلد). عين: واسعة العينين. أي: تغدو جائعة لتأكل من صيدها.

٤ - تَعُدُّ عِينَ الوَحْش مِنْ أَقْوَاتِهَا ٥ - قَدْلَوَّحَ التَّغْدِيثُ وَارِياتِهَا ٦ وأَشْفَقَ القَانِصُ مِنْ خُفَاتِهَا ٧ مِنْ شِدَّةِ التَّلْوِيحِ وَاقْتِيَاتِهَا ٨ وَقَالَ: قَدْ أَحْكَمْتُ هَا فَهَاتِهَا ٩ - وَأَدْن للصَّدُمُ عَلَّمَاتِهَا ١٠ وَارْفَعْ لَنَا نِسْبَةَ أُمَّهَاتِهَا ١١ فَجَاءَ يُزْجِيهَا عَلَى شِيَاتِهَا ١٢ شُرَّ العَرَاقِيبِ مُؤَنَّفَاتِهَا ١٣ مُ شُرِفَةَ الأَكْتَ افِ مُوفِدَاتِهَ ا ١٤ سُوداً وَصُفْراً وَحَلَنْجِنَاتِهَا ١٥ غُرَّ الوُجُوهِ وَمُحَجَّلاتِهَا ١٦ كَأَنَّ أَحْمَاراً عَلى لَبَّاتِهَا ١٧ ـ تَرَى عَلى أَفْخَاذهَا سمَاتهَا ١٨ ـ مُسَمَّ يَاتِ وَمُلَقَّ بَاتِهَا

(٥) لوّح: أضعف وأهزل. التّقديح: التّضمير. وارياتها: جمع وارية، سمينة. أشفق: خاف وحذر. القانص: الصّيّاد. خفاتها: سكونها. أي: برى التّضمر أجسامها، وخاف عليها الصّيّاد من الموت.

(٧) التّلويح: التّضمير. اقتياتها (وروي: افتياتها): تقليل قوتها لتبقى ضامرة.

(٨) أحكمتها: أحكمت تأديبها وتدريبها. أدنِ: قرّب. معلّماتها: المدرّبات على الصّيد.

(١٠) أي: اختر لنا منها أفضلها نسباً، وأكرمها أصلاً. والنّسب في الحيوان للأمّ.

(١١) يزجيها: يدفعها، يسوقها. شياتها: علامة، لون يخالف سائر الجَسد. شمّ العراقيب: مرتفعات. والعرقوب: عصب غليظ فوق العقب. المؤنّف: المُحدّودِب.

(١٣) مشرفة: مرتفعة. موفداتها: مشرفاتها. سوداً وصفراً: مختلفات الألوان. خلنجياتها: نسبة إلى الخلنج، شجر طويل، وأراد به هنا أنّ هذه الكلاب عالية المتن.

(١٥) غرّ: بيض. وأصل الغرّة بياض في الجبهة. المحجّلات: من في قوائهما بياض. اللّبّات: جمع لَبّة، أعلى الصّدر، أي: وجوهها الغرّ كأقهار علت صدورها.

(١٧) سيات: جمع سمه، علامة. أي: هي موسومة الأفخاذ، ولها أسياء وألقاب تنادي بها.

ومحميّات: أي يقال لها: نَفْديك، نحميك. (٢١) زَلَ: جمع أَزْلَ، السّريع الجَرْعي. المَآخر: المتأخّر من الحيوان في الجَرْعي. مفروشة الأيدي: منسطة.

 <sup>(</sup>٢١) زلّ: جمع أزلّ، السّريع الجّرْي. المآخير: المتأخّر من الحيوان في الجّرْي. مفروشة الأيدي: منبسطة.
 شرنبثات: جمع شَرَنْبُتَه، الغليظ الكفّ. أي: أظلافها غليظة.

<sup>(</sup>٢٣) الآثار: أثر قوائمها في التراب. الوحاة: الصّوت، وهنا صوتها الخفيّ في العَدْو. نهم الحرص: شدّته، والرّغبة فيه. خواتها: انقضاضها. همهمة: صوت. أي: كأنّ صوتَ عَدْوها، ووَقْع أقدامها على الأرض بقوّة وثبات وهي تنطلق مسرعة بخفّة ونشاط، منقضّة على صيدها عزيفُ جنَّ عاكفين على شراب.

<sup>(</sup>٢٦) تفتأ: تمنع. أي: تمنعها حياتها بصيدها. وهذه الكلاب تحيا على لحوم الأرانب.

<sup>(</sup>٢٨) المثفاة: الموقد، من الأُثْفِيَةِ، أحد حجارة الموقد. الضّيفان: الضّيوف. العفاة: طالبو المعروف، والضّيوف. جمع عافي.

<sup>(</sup>٣٠) الجالان: الجانبان. الجوز: الوسط. شاتها: ما يطبخ فيها من لحوم الصّيد. أي: تفور هذه القدر بها فيها من لحوم الصّيد.

<sup>(</sup>٣١) هذه القدر الممتلئة باللّحم إلى حلقها، ترمي ما فيها إلى العفاة، وتصلهم به، بعد أن نضج بالنّار المتّقدة تحتها.

### قافية الثّاء

#### [101]

### [من السّريع]

١- وَابِأَبِي أَلْثَغَ لَاجَجْتُهُ فَقَالَ فِي غُنْجِ وَإِخْنَاثِ
 ٢- لَمَّا رَأَى مِنْي خِلافِي لَهُ: كَمْ لَقِيَ النَّاثُ مِنَ النَّاثِ
 ٣- نَازَعْتُهُ صَهْبَاءَ كَرْخِيَّةً قَدْ خُلِبَتْ مِنْ كَرْمِ حَرَّاثِ
 ٤- إبْريقُنَا مُنْتَصِبٌ تَارَةً وَتَارَةً مُبْتَرِكٌ جَاثِ

\* \* \*

#### [101]

- (١) وابأبي: أفديه بأبي. ويقصد بالتفدية الغلام السّاقي. الألثغ: مَنْ في لسانه لُنغة، وهو نطق الرّاء لاماً،
   أو السّين ثاء، فإذا تعمّد ذلك فهو من قبيل التّخنّث. لاججته: جادلته، لأغلّب رأيي على رأيه.
   الغنج والإخناث: الدّلال والتّخنّث.
- (٢) خلافي له: مخالفته لأثير غنجه وتخنَّثه. النَّاث: النَّاس. وقد قلب السّين ثاء مصطنعاً اللَّثغ، غنجاً وتختَّثاً.
- (٣) نازعته: انتزعتها منه، وهو ينتزعها منّي. صهباء وكرخيّة: خمرة مجلوبة من الكرخ. حلبت: عصرت.
   كرم حرّاث: الكرم الّذي تكون شجراته على الأرض، غير معروشة.
  - (٤) أي: ينتصب إذا امتلأ، ويبترك ويجثو حين يفرغ.

# قافية الجيم

### [109]

[من البسيط]

مِنْ كُلِّ أَغْيَدَ لِلْغَمَّاءِ فَرَّاجِ فَلَيْسَ لِلدَّهْرِ فِيهِمْ زَنْدُ خَلَاجِ سَاقَتْهُمُ نَحْوَها سَوْقاً بإزْعَاجِ وَاللَّيْلُ مُنْسَدِلُ الظَّلْمَاءِ كالسَّاجِ وَقَالَ، بَيْنَ مُسِرِّ الخَوْفِ وَالرَّاجِي: فَلَيْسَ عَنْهَا إلى شَيْءٍ بِمُنْعَاجِ فَلَيْسَ عَنْهَا إلى شَيْءٍ بِمُنْعَاجِ فَاسْتَلَّ عَنْهَا إلى شَيْءٍ بِمُنْعَاجِ فَاسْتَلَّ عَنْهَا إلى شَيْءٍ المَنْعَاجِ عَنِ العُيُونِ لِكِسْرَى صَاحِبِ التَّاجِ

١- وَفِتْيَةٍ كَنُجُومِ اللَّيْلِ أَوْجُهُ هُمْ
 ٢- غُرِّ مَسَامِيحَ قَدْ ذَلَتْ ضَغَائِنُهُمْ

٣ ـ أَنْضَاءِ كَأْسٍ، إذا مَا اللَّيْلُ جَنَّهُمُ

٤ - طَرَفْتُ صَاحِبَ حَانُوتٍ بِهِمْ سَحَراً
 ٥ - لَمَّا قَرَعْتُ عَلَمْه السَابَ أَوْجَلَهُ

٦ ـ مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: فَتَىً نَادَتْهُ لَذَّتُهُ لَذَّتُهُ

٧\_ اِفْتَحْ! فَقَهْقَهَ مِنْ قَوْلِي وَقَالَ: لَقَدْ

٨ وَمَرَّ ذَا فَرَح، يَسْعَى بِمَسْرَجَةٍ

٩ مَصُونَةً حُجَّبُوهَا في مُخَدَّرِهَا

١- فَأَرْسِلَ الصُّبْحَ عَنْ مُسْتَنِّ مِبْزَلِهِ

### [109]

- (١) وفتية: ربّ فتية. الأغيد: النّاعم المتثنّي دلالاً. للغيّاء فرّاج: تفرّج الغم والكرب وتكشفه.
- (٢) غرّ: بيض، كرام الأصل. مساميح: ذوو سهاحة. ذلّت ضغائنهم: تخلّوا عن أحقادهم وزالت. وهؤلاء لا يؤثّر الدّهر على صحبتهم، فلا تختلج علاقاتهم فيها بينهم.
  - (٣) أنضاء: جمع نِضْوٍ، المهزول. جنّهم: سترهم. بإزعاج: ساقتهم الكأس إليها سوقاً شديداً.
- (٤) طرقته: أتيته ليلاً. صاحب حانوت: خمّار. منسدل الظّلهاء: ظلامه مرخى على الكون كثوب من ساج. والسّاج: ثوب واسع.
- (٥) أوجله: أخافه. بين مسرّ الخوف: أي مِنَ الطّارق. الرّاجي: أن يكون من روّاد الحانة. منعاج: منصرف.
  - (٧) هيّجت خوفي لأمر فيه إبهاجي: أثرت خوفي من أمر فيه بهجتي وسروري.
- (۸) مسرجة: سراج. عذراء: خمرة. لم تبرز لأزواج: لم تُعرض على أحد من طالبيها. فهي مصونة محجوبة في خدرها (بيتها) عن العيون من زمن كسرى.
  - (١٠) أرسلها مشرقة كالصّبح لمّ كشف عنها، وصبّها برفق، فهي كالسّراج في اللّيل المظلم الدّاجي.

١١- يُدِيرُهَا خَنِثٌ، في لَهْوِهِ دَمِثٌ مِنْ نَسْلِ آذِينَ، ذُو قُرْطٍ وَدُوَّا جِ
 ١٢- يُزْهَى عَلَيْنَا بِأَنَّ اللَّيْلَ طُرَّتُهُ وَالشَّمْسَ غُرَّتُهُ، وَاللَّوْنُ لِلْعَاجِ
 ١٣- وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِلاقِ شَعْبَ مُنْتَظِمٍ إِلَّا رَمَاهُ بِتَفْرِيتٍ وَإِزْعَاجِ
 ١٣- وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِلاقِ شَعْبَ مُنْتَظِمٍ إلَّا رَمَاهُ بِتَفْرِيتٍ وَإِزْعَاجِ
 ١٣٠]

[من الوافر]

إِنَاخَـةَ قَاطِـنِ، وَاللَّيْـلُ دَاج وَخَمَّادِ أَنَخْتُ إِلَيْهِ رَحْلِي فَقُلْتُ لَهُ: اسْقِنِي صَهْبَاءَ صِرْفَاً إِذَا مُنزِجَتْ تَوَقَدُ كَالسِّرَاجُ \_٢ فَقُلْتُ لَهُ مَقَالَةَ مَنْ يُنَاجِى: فَقَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي بِنْتَ عَشْر \_٣ أَذِقْنِيهَا لِأَعْلَمَ ذَاكَ مِنْهَا فَأَبْ رَزَ قَهْ وَهُ ذَاتَ ارْتِجَ اج \_٤ خِضَابَاً حِينَ تَلْمَعُ فِي الزُّجَاجِ كَأَنَّ بَنَانَ مُمْسِكِهَا أُشِيمَتْ ٥\_ شَرَابٌ قَدْ يَطُولُ إِلَيْهِ حَاجِي فَقُلْتُ: صَدَقْتَ يِا خَمَّارُ، هَذَا \_٦ بِهَا، وَاللَّيْلُ مُرْتَبِكُ الرِّتَاج فَمَالَ إليَّ حِينَ رَأَى سُرُورى \_٧ رَأَيْتُ الأَرْضَ دَائِسرةَ السفِحَساجِ فَمَا هَجَمَ الصَّبَاحُ عَلَيَّ حتّى \_٨

[من الخفيف]

١ وَعُقَارٍ كَأَنَّ مَا نَتَ عَاطَى فِي كُؤُوسِ اللَّجَيْنِ مِنْهَا سِرَاجَا

(١١) خنث: مخنّث. في لهوه دمِثٌ: ذو لين ولطف. آذين: خمّار حانة قطربّل. قرط: حَلَق، وهو من علامات التّخنّث. الدّوَّاج: ثوب سميك.

(١٢) يزهى: يتيه ويتعالى. الطَّرّة: شعر النّاصية. غِرّته: بياض جبينه. اللّون للعاج: كالعاج.

(١٣) من عادة الدّهر أنّه لا يلاقي شملاً مجتمعاً إلَّا فرّقه بشدّة وإزعاج.

[١٦٠]

(١) ربّ خمّار قصدته، واللَّيل مظلم، وأنخت عنده بعيري إناخةَ مقيم، لا عابر.

(٢) صهباء صرفاً: خمرة خالصة، لا ممزوجة. توقّد: تتوقّد كالسّراج توهّجاً وضياء.

(٣) بنت عشر: عُتَّقت عشر سنين. قهوة: خمرة. ارتجاج: اهتزاز.

(٥) البنان: أطراف الأصابع. أشيمت خضاباً: صبغت. أي: ينعكس بريق الخمر في الكأس على الأصابع.

(٧) الرّتاج: الباب العظيم. مرتبك الرّتاج: شديد الظّلام. دائرة الفجاج: دارت الطرق به من أثر الخمر.

(١) عقار: خمر. نتعاطى: نتناول، أو يناول بعضنا بعضاً. اللَّجين: الفضَّة. سراجاً: الخمر يتلألأ كالسّراج.

خَنْدَريسٌ، كَأَنَّهَا كُلُّ طِيب زَوَّجُوهَا، وَلَيْسَ تَهْوَى الزَّوَاجَا فَرَمَتْ أَوْجُهَ النَّدَامَى بِنَبْل لَيْسَ يُدْمِي، ولَيْسَ يُبْدِي شِجَاجَا \_٣ مَزَجَ الكَأْسَ لي غَزَالٌ، أَدِيبٌ هَاشِمِيٌّ، أَصَابَ فِيهَا الْمِزَاجِا \_٤ فَتَحَسَّيْتُهَا، وَنَاوَلْتُ ظَبْيَاً فَاتِرَ الطَّرْفِ، سَاحِرَاً، مِغْنَاجَا ٥\_ قَالَ لي، وَالمُدَامُ تَأْخُذُ فِيهِ: يا أُمِيري، إِنْ كُنْتَ بِي مِلْهَاجَا \_٦ فَقُم الآنَ طَائِعاً! قُلْتُ: عُجْ بي يا مَلِيكِي إلى الفِرَاش، فَعَاجَا \_٧ فَحَلَلْنَا هُنَاكُ تِكَّةً خَزًّ وَحَسَرْنَا قَسَاءَهُ الدِّيسَاجَا \_۸ يَـفْـتُـلُ الـوزَّ تَـمَّ، وَالـدُّرَّاجَـا ثُمَّ أَرْسَلْتُ بَازَ صِدْقِ، نَشِيطًا \_9

#### [177]

وعدت جَنان، جارية الثّقفي، أبا نواس، بزيارة يـوم يـسافر زيـاد أخـوه، فـسافر، ولم تـفِ بوعدها، فأخذ يشكو عمّا به من شوق إليها:

| [من مجزوء الخفيف]                     | ė                                         |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| ـ قُـطُ مِـنْ طُـولِ مَا اخْتَـلَجْ   | جَفْنُ عَيْنِي قَدْ كَادَ يَسْ            | _1   |
| ـكِ وَالـهَـجْرِ قَـدْ نَـضَجْ        | وَفُـــؤَادِي مِــنْ حَـــرِّ حُـــبِّـــ | _٢   |
| ــسِــي وَأَهْـِلِي، مَتَى الفَـرَجْ؟ | خَبِّرِينِي، فَدَتْكِ نَفْ                | _٣   |
| جَ زِيَسادٍ، وَقَسدْ خَسرَجْ          | كَانَ مِيعَادُنَا خُرُو                   | _{\$ |
| بِكِ في أَضْيَقِ الحَـرَجْ            | أَنْتِ مِنْ قَـتْـلِ عَـائِـذٍ            | _0   |
|                                       |                                           |      |

<sup>(</sup>٢) خندريس: من أسماء الخمر. زوّجوها: مزجوها بالماء، وهي لا تحبّ ذلك.

<sup>(</sup>٣) أراد بالنّبل ما يتطاير، عند المزج، من رشاش، وما ينفجر من فقاقيع، فيصيب أوجه النّدامي، فلا تدمي ولا تجرح.

<sup>(</sup>٤) شبّه السّاقي بالغزال، ووصفه بأنّه أديب هاشميٌّ، يجيد مزج الخمر.

<sup>(</sup>٥) تحسّيتها: شربتها حسوة حسوة، وجليسي على الشّراب فاتر الطّرف، كالظّبي، ساحر مغناج.

<sup>(</sup>٦) تأخذ فيه: تؤثّر فيه. الملهاج: الّذي يُغرى بالأمر، فيلهج فيه، ويثابر عليه. عج بي: قم بي إلى الفراش.

<sup>(</sup>٨) حلننا: فككنا. التكّة: حزام يشدّ به السّراويل. خزّ: حرير. حسرنا قباءه: كشفنا ثوبه، وهو من الدّيباج. الباز: الصّقر. الدّرّاج: طائر جميل المنظر، ضعيف. أراد فعل الفاحشة.

<sup>(</sup>٥) عائذ بك: مستجير. الحرج: الضّيق، أو الإثم.

### [من المُنْسَرِح]

١- لا تَشْرَبِ السَّاحَ غَيْسَ مَمْسَرُوجِ مِنْ كَفَ ظَبْسِي أَغَسَّ، مَغْنُوجِ
 ٢- تَسْقِيكَ عَيْنَاهُ قَبْسَلَ رَاحَتِهِ مِنْ شَغَفِ فِي الفُو وَادِمَوْلُوجِ
 ٣- تَقْصُرُ عَيْنُ البَصِيرِ عَنْهُ، وَكَمْ دَهْسِرِ رَمَاهُ بِطُولِ تَخْلِيبِ
 ٤- وَكَمْ قَتِيبِ لِ، وَلَا سِلاحَ لَـهُ غَيْدُ الخِيلِ وَالدَّمَالِيجِ

### [178]

### قال في جارية اسمها سمجة:

\_1

\_٢

\_٣

\_٤

### [من الوافر]

أَقُولُ، وَقَدْ زَوَتْ بِالوَجْهِ عَنِّي لَجَاجَاً، يا مُحَسَّنَةَ اللَّجَاجِ وَيَا أَحْلَى، وَأَشْهَى النَّاسِ طُرَّا وَإِنْ شُبِّهْتِ ظُلْمَا بِالسِّمَاجِ صِلِينِي، يا فَدَتْكِ النَّفْسُ مِنِّي وَخَلِّي ذَا التَّعَمُّقَ فِي اللِّجَاجِ وَحَيِّينِي، فَدَيْتُكِ مِنْ بَعِيدٍ فَوَيَّينِي، فَدَيْتُكِ مِنْ بَعِيدٍ سَنَكُلَفُ مَا هَوِيتِ بِكُلِّ شَيْءٍ

#### [177]

- (١) ظبي أغنّ: في صوته غنّة، وهي صوت رخيم مستعذّب. مغنوج: ذو غنج ودلال.
  - (٢) تسقيك الحبّ الخالص من أعماق القلب. مولوج: من ولج، أي: دخل.
    - (٣) لا تحيط عين بحسنه وفتنته، وكثيراً ما يضطرب بصر من ينظر إليه.
    - (٤) سلاحه في القتل الخلاخيل (جمع خلخال) والدّماليج (الأساور).

### [178]

- (١) زوت بالوجه عنّي: صرفت وجهها عنّي. اللّجاج: التّمادي في الخصومة. يا محسّنة اللّجاج: هو منك حسن مستملح.
  - (٢) طرّاً: جميعاً، بلا استثناء. السّماج: جمع سَمْج، القبيح. وقد ظُلمت إذ سُمّيت سمجة.
    - (٣) خلِّي: اتركي. التّعمّق: التّمادي. اللّجاج: الخصومة.
      - (٤) لست في دار الخراج: ليس مقابل تحيّتك خراج.
    - (٥) نكلف: نولع بكلُّ ما تهوينه، ولو بلبن الدَّجاج، وهو محال وجوده.

### [من البسيط]

كَاليَمِّ، تَقْدِفُ أَمْوَاجاً بِأَمْوَاج كَــمْ لَـيْـلَــةٍ ذَاتِ أَبْــرَاجٍ وَأَرْوِقَـــةٍ سَمَرْتُهَا برَشَا كَالغُصْنَ، يَجْذِبُهُ دِعْصَ النَّفَا فِي بَيَاضٍ مِنْهُ رَجْرَاجِ \_٢ عَــذْبٍ، وَفِي خَــدِّهِ تُنفَّاحَتَـاعَـاجَ وَسْنَانُ، في فَمِهِ سِمْطَانِ مِنْ بَرَدٍ \_٣ بَدْرٌ تَنَفَّسَ فِي ذِي ظُلْمَةٍ دَاجَ كَأَنَّمَا وَجْهُهُ، وَالشَّعْرُ مُلْبِسُهُ \_٤ أَنْ قَـدْ نَجَـا، وَهْـوَ مِنِّي غَيْرُ مَا نَـاجَ أَخَذْتُ غِرَّتَهُ، وَالشُّكْرُ يُوهِمُهُ ٥\_ وَرْداً، وَيَلْطِمُ دِيبَاجَاً بِدِيبَاجَ فَظَلَّ يَسْقِي بِهَاءِ الوَرْدِ مِنْ أَسَفٍ \_٦ حتّى أَبَانَتْ عُيُونُ الصُّبْحِ إِزْعَ اجِيَ وَظَلْتُ مِنْ حَسَنَاتِ الدَّهْرِ في مَهَـل \_٧

قال في جارية اسمها سَمْجَةً، وقد خاطبها بصيغة المذكّر:

### [من البسيط]

السَّمِجَ الْمُنْتَرِي فِي بُيُوتِ السَّعْدِ، وَالتُّرُجَا فَاخْتَالَ عُجْبَاً لِمَا سَمَّاهُ وَابْتَهَجَا فَبُهُ مِن السَّعْدِ، وَالسُّرُجَا سَبَجَاً نَفْسِي فَدَتْ سَبَجَ الأَصْدَاع وَالضَّرَجَا

١ - سَمَّاهُ مَوْلَاهُ لِاسْتِمْلاحِهِ السَّمِجَا

٢ ظَبْيٌ كَأَنَّ الثُّرَيَّ ا فَوْقَ جَبْهَتِـهِ

٣ لَوَى عَلَى ضَرَجِ مِنْ خَدِّهِ سَبَجًا

#### [170]

- (١) الأبراج: منازل الكواكب في السّماء. أروقة كاليمّ: جوانب اللّيل مظلمة كالبحر الواسع.
- (٢) سمرتها: سهرتها مسامراً. الرّشا: الغزال. دعص النّقا: ردف ككثيب الرّمل. رجراج: متحرّك.
  - (٣) وسنان: نائم. سمطان: صفّان. برد: أسنان. تفاحتا عاج: كتفّاحتين من عاج.
  - (٤) ملبسه: يكسوه. تنفّس: ظهر نوره. داج: مظلم. أي: وجّهه كبدر تحيط به لحيةً كظلام اللّيل.
    - (٥) أخذت غرّته: أمسكت بغرّته. غير ما ناج: ما زائدة، أي: غير ناج.
- (٦) ماء الورد: دموعه. ورداً: خداً كالورد. يلطم ديباجاً بديباج: يلطم وجهاً ناعماً بيد ناعمة. إزعاجي: أي من مجيء الصّبح.

#### [177]

- (١) استملحه: وجده مليحاً في نظره. سمجاً: قبيحاً، وكان من المألوف أن يسمّوا الجارية الجميلة باسم قبيح. اختال عجباً: زها بنفسه، وأعجب بحسنه.
- (٢) ظبي: هي كالظّبي، وروي: بدر. الثّريّا: مجموعة من الكواكب، المشتري في بيوت السّعد: كوكب المشتري في موقع السّعد. السّرج: يقصد بها النّجوم.
  - (٣) ضرج: خدّ مورّد. سبج: أراد شعره الأسود. أي: أرخى سواد شعره على خدّه المورّد.

أَسَالَ لَامَيْنِ فِي خَدَّيْنِ مِنْ يَقَتِ بِمَاءِ وَرْدٍ وَمِسْكِ شِيبَ فَامْتَزَجَا مُحَكَّمُ الطَّرْفِ، يُدْمِي سَيْفُ نَاظِرِه إِذَا نَحَاهُ لِقَلْبِ قَالَ لا حَرَجَا مُحَكَّمُ الطَّرْفِ، يُدْمِي سَيْفُ نَاظِرِه حتّى يُبَاعِدَ عَنْ أَوْطَانِهَا المُهجَا مَا زَالَ يُعْمِلُهُ فِي النَّاسِ شَاهِرَهُ حتّى يُبَاعِدَ عَنْ أَوْطَانِهَا المُهجَا لَهُ مَا زَالَ يُعْمِلُهُ فِي النَّاسِ شَاهِرَهُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ مِنْ حُبِّكَ الفَورَجَا لَا فَرَجَا وَلَا طَعِمْتُ بِكَ السُّلُوانَ، يا أَمَلِي وَمَا خَرَجَا وَلَا طَعِمْتُ بِكَ السُّلُوانَ، يا أَمَلِي وَحَلَّ حُبُّكَ فِي قَلْبِي وَمَا خَرَجَا

[من مجزوء الرَّجَز]

عَلَيْكَ فِيهِ حَرَجُ تَثْبُتْ عَلَيَّ الحُجَجُ أَنْتَ بِهِ مُبْتَهِجُ؟ إِنِهِ يَتِيهُ الغُّنُجُ في الوَجْهِ مِنْهُ بَلَجُ في الوَجْهِ مِنْهُ بَلَجُ في الطَّرْفِ مِنْهُ بَلَجُ في الطَّرْفِ مِنْهُ رَجَجُ في الرِّدْفِ مِنْهُ رَجَجُ

١ مَسنا مَ مَسالٌ سَمِعجُ
 ٢ تَ قُتُ النِي ظُلْمَا، وَلَمْ
 ٣ وَ قَائِلِ نِ مَساذَا السني
 ٤ قُلْت: غَسزَالٌ غَسنِجٌ
 ٥ قَالُوا: فَصِفْ! قُلْتُ نَعَمْ
 ٢ قَالُوا: فَزِدْ! قُلْتُ: نَعَمْ
 ٧ قَالُوا: فَزِدْ! قُلْتُ: نَعَمْ
 ٨ قَالُوا: فَزِدْ! قُلْتُ: وَفِي الْـ

٥\_

\_٦

\_٧

\_٨

- (٤) أمال: أرخى. لامين: خصلتين كحرف اللَّام. يقق: أبيض. شيب: خُلط. امتزج ماء الورد (خدّه) بالمسك (شعره).
- (٥) محكم الطّرف: عينه تتحكم بقلب ناظره. يدمي سيف ناظره: يدمي بسيف عينيه من ينظر إليه. نحاه: وجّهه. لا حرجاً: لا يجد حرجاً أو إثماً فيها يفعل.
  - (٦) يعمله في النّاس: يفتك بسحر عينيه بقلوب النّاس. يباعد: ينزع مهجته من قلبه لافتتانه بعينيه.
- (٧) لا فرّج الله عنّي إن سألتك الفرج ممّا أكابده من حبّك، ولا سلوتك، بل أتمنّى أن يحلّ حبّك في قلبي ولا يخرج منه.

### [١٦٧]

- (٤) غنج: ذو دلال. يتيه: يختال ويتكبّر.
  - (٥) البلج: إضاءة الجبين وإشراقه.
- (٦) الطَّرف. العين. البرج: وُسْعُ بياض العين وإحاطته بسوادها، وذلك ممّا يزيد في حسنها.
  - (٧) الرّدف: مؤخرة المرأة. رجج: اهتزاز.
  - (A) الزّجج: رقّة في حاجب العين، تزيده جمالاً.

- وَجْنَةِ مِنْهُ بَهَجُ - عَيْنَيْنِ مِنْهُ دَعَجُ - أَسْنَانِ مِنْهُ فَلَجُ - كَشْحَيْنِ مِنْهُ دَمَجُ مُ قَلْبِي بِهِ مُلْتَهِجُ - هُ اسْوِدَاداً سَبَجُ بِ لِكُلِّهُ هَلَّهُ هِجُ يَ لِكُلِّهُ هَلَّهُ هِجُ الْمُحَلِّقُ مِنْ ذَا سَمِجُ!

٩- قَالُوا: فَزِدْ! قُلْتُ: وَفِي الْـ
 ١٠- قَالُوا: فَزِدْ! قُلْتُ: وَفِي الْـ
 ١١- قَالُوا: فَزِدْ! قُلْتُ: وَفِي الْـ
 ١٢- قَالُوا: فَزِدْ! قُلْتُ: وَفِي الْـ
 ١٣- قَالُوا: فَزِدْ! قُلْتُ: نَعَمْ
 ١٤- في خَـلِهِ خَـلِمٌ كَأَنَـ
 ١٥- سَطْرٌ عَجِيبٌ أَنَّنيي
 ١٦- قَالُوا: فَزِدْ! قُلْتُ لَهُمْ:

### قال يمدح الأمين:

### [من السّريع]

مُقْتَحِماً لِلْمَاءِ قَدْ لِحَجَا وَأَسْفَرَ الشَّطَّانِ وَاسْتَبْهَجَا أَحْسَنَ، إِنْ سَارَ وَإِنْ عَرَّجَا أَعْنَقَ فَوْقَ المَاءِ، أَوْ هَمْلَجَا أَضْحَى بِتَاجِ المُلْكِ قَدْ تُوِّجَا

١- قَدْ رَكِبَ الدُّلْفِينَ بَدْرُ الدُّجَى
 ٢- فَأَشْرَقَتْ دِجْلَةُ مِنْ نُوزِهِ
 ٣- لَمْ تَرَعَيْنِي مِثْلَهُ مَرْكَبَاً
 ٤- إذا اسْتَحَتَّتُهُ مَجَاذِيفُهُ

خَصَّ بِهِ الأَمِينَ، الَّذِي

٥\_

### [ \ \ \ ]

<sup>(</sup>٩) بهج: فرح وبهجة.

<sup>(</sup>١٠) دعج: سواد العين، مع سعتها.

<sup>(</sup>١١) فلج: تباعد ما بين الأسنان، وهو مستحسن عندهم.

<sup>(</sup>١٢) الكشحين: الخاصرتين. دمج: ضمور.

<sup>(</sup>١٣) ملتهج: متولّع ومتعلّق به.

<sup>(</sup>١٤) السّبج: خرز أسود.

<sup>(</sup>۱) الدّلفين: سفينة عظيمة من سفن الأمين، وقد سمّاها بهذا الاسم، للدّلالة على ضخامتها وعظمتها. بدر الدّجى: شبه الأمين بالبدر، لحسنه وجماله، أو لعدله، لأنّ البدر ينير الكون ويبدد ظلامه. لجّج: ثارت أمواجه.

<sup>(</sup>٢) أسفر الشَّطَّان: كشفا عن حسنهما. استبهجا: كانا في بهجة، لمَّا مرَّ الأمين بسفينته هذه.

<sup>(</sup>٣) عرّج: مال إلى الشّطّ ليرسو.

<sup>(</sup>٤) استحثته: أسرعت به. أعنق: أسرع. هملج: تمهّل.

#### [179]

قال يهجو داود بن رَزِين، مولى بني القيس، وهو من رواة بشّار بن برد:

### [من السّريع]

١- كَانَ اللَّغَنُّونَ لَمُ مُ خَزْرَجٌ فَصَارَ دَاوُدُ لَنَا خَزْرَجَا
 ٢- إِنْ أَنْشَدَ الشِّعْرَ زَوَى وَجْهَهُ وَإِنْ بَقِي فِي صَدْرِهِ كَرَّجَا
 ٣- فَنَحْنُ لا نَسْتَطِيعُ تَفْسِيرَهُ أَفْ لَجَنَا دَاوُدُ، أَوْ ثَلَّجَا
 ٤- مُهَذَّبُ الأَعْمَام مِنْ كَسْكَرٍ وَمَاجِدُ الأَخْوَالِ مِنْ تَوَجَا

### [14.]

### [من الرَّجَز]

### [179]

- (١) خزرج: مُغَنِّ كان في أيّام أبي نواس، ويبدو أنّه غير مُجيد، وأنّ مكانته في آخرهم. والخزرج أيضاً: الرّيح الباردة. وداود هذا إمّا أنّه مثل خزرج المغنّى أو سقيم مؤذٍ، كالرّيح الباردة.
  - (٢) زوى وجهه: مال به تشدّقاً وتباهياً وهو ينشد الشّعر. كرّج: فسد وتعفّن.
  - (٣) لا نستطيع تفسيره: أي ركيك لا يفهم. أفلجنا: أصابنا بالفالج. ثلّجا: أتى بشعر بارد كالثّلج.
- (٤) كسكر: من بلاد العراق. وتوج: من بلاد فارس. أي أعمام داود مهذّبون، وأخواله ذوو مجد. ولكنّه لم
   يكن مثلهما.

#### [14.]

- (٢) الأبلج: المشرق المضيء. النقناق: صوت الدّجاج. الدّجج: مشي الدّجاجة.
- (٣) سهرداز: أحمر. سبهرج: أزرق، لا زورديّ. الزّمّج: طائر النّورس. أي: أغتدي بشاهين أحمر أو أزرق،
   يقف على كفّى منتصباً كالنّورس.
- (٥) موزج: خفّ. مشمّر ثيابه: أي قائمتا الشّاهين مكشوفتان عن سواد، ولا ريش عليهها. علّ: سُقي. النّيلج: صبغ أسود.

٧ كَانَّ وَشْسِي رِيشِهِ المُسكرةِ حِينَ مُعَوَّجِ
 ٩ مِنْ قَائِهِ مِنْهُ، ومِنْ مُعَوَّجِ
 ٩ بَاقِي حُرُوفِ السَّطرِ المُخرْفَجِ
 ١٠ أَبْرَشُ أَوْتَادِ الجَنَاحِ الخُسرَّجِ
 ١١ بَيْنَ خَوَافِيهِ إلى الدَّهْ فَسرَّجِ
 ١١ بَيْنَ خَوَافِيهِ إلى الدَّهْ فَسرَّجِ
 ١٢ يَنْهَ سُ سَيْرَ المِقْودِ المُحمْلَجِ
 ١٢ مِنْ نَهَم الحِرْصِ وَإِنْ لَمْ يَلْمُجِ
 ١٤ عِنْدَ امْتَدَادِ النَّظرِ المُحَمِّجِ
 ١٥ عِنْدَ امْتَدَادِ النَّظرِ المُحَمِّجِ
 ١٦ مِنْ مُقْلَةٍ وَاسِعَةِ المُحَمِّجِ
 ١٧ كَانَّمَا تَطْرِفُ عَنْ فَيْسُرُوزَحِ
 ١٨ مِنَ الشَّوَاهِينِ، كُلَافٍ كُنْفُجِ
 ١٩ وَمِنْسَرِ أَقْنَى، رُحَابِ المَضْرَج

(٧) وشي: زخرفة. مدرّج: متدرّج. قائم: مستقيم. مخرفج: خطّ موسّع.

<sup>(</sup>١٠) أبرَس: ذو نقاط سود. أوتاد: ريشات صغار بعد الخوافي. الحرّج: الخارجة من الجَناح. الدّهفرّج (بالفاء والباء): عشر ريشات صغار في الجَناح.

<sup>(</sup>١٢) ينهس: يتناول بمقدّم أسنانه. سير المقود: رسن من جلد، يُقاد به الطّائر. محملج: مفتول فتلاً شديداً. يلمج: يأكل بطرف منسره (منقاره). أي: يمسك بمنسره مقوده حرصاً عليه، لا لأكله، أو من شدّة حرصه على الصّيد ينهس سيره.

<sup>(</sup>١٤) ينحاز: يميل. جولان القذى: ما يجول في العين من غبار ونحوه. المنجنج: المدفوع. المحمّج: الشّديد، الدّائم، بغضب أو فزع. أي: يميل عينيه متتبّعاً طريدته، كأنّه يحاول إخراج القذى منها، مع أنّ نظره حادّ، بعيد المدى.

<sup>(</sup>١٦) واسعة المحجّج: واسعة الحجاج (العظم المحيط بالمقلة). تطرف: ترفّ. فيروزج: حجر كريم، أزرق. أي: تطرف مقلته الزرقاء في محجر واسع.

<sup>(</sup>١٨) كلاف: لونه ماثل إلى السواد. كنفج: عظيم. هامة: رأس. الصّفا: حجر أملس. مدمّج: قويّ.

<sup>(</sup>٢٠) المنسر: المنقار. الأقنى: المنحني. رحاب: واسع. المضرج: واسع الفم. الحاج: الحاجات. المحوج: الشّديد الحاجة. ديزج: ذو لونين متباينين. محبوك مدمّج: شديد محكم. القرا: الظّهر. أي: يصطاد بمنسره طيوراً ذات ألوان وأشكال.

٢١ حتَّى قَضَيْنَا كُلَّ حَاجِ المُحْوِجِ
٢٢ مِنْ دَيْنِ إِللَّوْنِ، وغَيْرِ الدَّيْنِ إِلدَّيْنِ جِ
٢٣ مِنْ كُلِّ مَحْبُ وكِ القَرَا، مُدَمَّ جِ
٢٥ مُبَرْنَ سِ الهَامَ فَهِ، أَوْ مُتَ وَجَ
٢٦ مُبَرْنَ سِ الهَامَ فَهِ، أَوْ مُتَ وَجَ
٢٦ مُكحَ لَ الأَمَ الْ أَوْ مُنَ جَوْدِ المَعْنَ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَنَ عَلَى اللَّمَ الْمَعْنَ عَلَى اللَّمَ الْمَا اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللْمَا اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ الْمَلْمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ ال

[من الوافر]

١- مَتَى تَرْضَى مِنَ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ إِذَا لَمْ تَرْضَ مِنْهَا باللِزَاجِ
 ٢- أَلَمْ تَرَجُوْه مَ الدُّنْيَا المُصَفَّى وَغَرْجَهُ مِنَ البَحْرِ الأُجَاجِ؟!

\* \* \*

(٢٤) الأثبج: العريض. المبرنس: كأنّه يرتدي برنساً. متوّج: على رأسه ريش كالتّاج.

<sup>(</sup>٢٦) الآماق: جمع موق، وهو طرف العين من جانب الأنف. مزجّج: مرقّق الحاجب. المجدح: خشبة في طرفها عودان معترضان، يحرّك بهما الطّعام. المعنّج: المحرّك. أي: يصفر من منقار كأنّه حرف المجدح المعكوف، عندما يحرّكه.

<sup>(</sup>٢٩) عيش سجسج: رخيّ ناعم. الزّهم: رائحة اللّحم السّمين، يعني أنّ هذا الصّيد سمين. النّجنج (وروي: البُخْتُج): من أنواع الخمر. المعجل: من يعجّل تقديم اللّحم وأكله. منضج: من يتأنّ حتّى ينضج. قادح: الّذي يقدح بالزّنْد لإشعال النّار. أورى: قدح الشّرارة من الزّند. لم يؤجّح: أشعلها إشعالاً خفيفاً.

<sup>(</sup>١) المزاج: ما رُكّب البدن عليه من الطّبائع، أو اللّوز المرّ، أو العسل. أي: إذا لم ترضَ بالدّنيا، على جميع أحوالها، فلن ترضى بشيء، لأنّ الجّوهر النّقيّ يستخرج من البحر الأجاج. فإذا صبرت على أعراض الدّنيا وبلائها ظفرت بعده بالخير والنّعمة.

## قافية المآء

#### [177]

[من الكامل]

وَأُمَلَهُ دِيكُ الصَّبَاحِ صِيَاحَا غرداً، يُصَفِّقُ بِالجَنَاحِ جَنَاحَا كَمُسَوِّفِينَ غَلَوْا عَلَيْكَ شِحَاحَا بَدَرَتْ يَدَاهُ بِكَأْسِهِ الإصْبَاحَا يَقْتَاتُ مِنْهُ فُكَاهَةً وَمُزَاحَا وَأَزَحْتُ عَنْهُ حُثَاثَهُ فَانْزَاحَا حَسْبِي وَحَسْبُكَ ضَوْؤُها مِصْبَاحَا كَانَتْ لَهُ حتَّى الصَّبَاحِ صَبَاحَا عُطُلاً؛ فَأَلْبَسَهَا الْمِزَاجُ وِشَاحَا أَهْدَتْ إِلَيْكَ بِرِيحِهَا تُفَاحَا مِنْهَا بِهِنَّ سِوَى السَّنَاتِ جِرَاحَا

ذَكَرَ الصَّبُوحَ بشُحْرَةِ فَارْتَاحَا \_1 أَوْفَى عَلَى شَعَفِ الجدار بسُدْفَةِ \_٢ بَادِرْ صَبَاحَكَ بِالصَّبُوحِ، وَلَا تَكُنْ \_٣ إِنَّ الصَّبُوحَ جَلاءُ كُلِّلٌ مُخَمَّر \_٤ وَخَدِين لَذَّاتٍ، مُعَلِّل صَاحِب \_0 نَبَّهْتُهُ، وَاللَّيْلُ مُلْتَبِسٌ بِيِّهِ \_7 قَالَ: ابْغِنِي المِصْبَاحَ؛ قُلْتُ لَهُ: اتَّئِدُ! \_٧ فَسَكَبْتُ مِنْهَا فِي الزُّجَاجَةِ شَرْبَةً مِنْ قَهْوَةِ جَاءَتْكَ قَبْلَ مِزَاجِهَا \_9 ١٠ شَكَّ البزَالُ فُؤَادَهَا؛ فَكَأَنَّمَا ١١ - صَفْرَاءُ نَفْتَرِسُ النُّفُوسَ، فَلَا تَرَى

#### [177]

- (١) الصّبوح: ما يشرب صباحاً. سحرة: وقت السّحرة. أملّه: جعله يملّ. أوفى: أشرف. شغف الجِدار: أعلاه. السّدفة: بين الفجر والإسفار.
  - (٤) جلاء كلّ مخمّر: تزيل بقيّة السّكر. بدرت: أي سبق ضوء الخمر ضوء الصّباح.
  - (٥) خدين: نديم. معلّل صاحب: يسقيه كأساً بعد كأس، ويسامره بها يسعده من الفكاهة والمزاح.
    - (٦) نبّهته: أيقظته أوّل اللّيل. الحثاث: النّوم الخفيف.
    - (٧) اتّئد: تمهّل. حسبي وحسبك: أي ضوء الخمر يغني عن المصباح.
      - (٨) أي: لمَّا سُكبت تلألأت وشعّ ضوؤها كالصّباح.
- (٩) عطلاً: خالية من الحليّ. ألبسها المزاج وشاحاً: صار ما علاها من حَبّب وفقاقيع كوشاح مرصّع باللّالئ.
  - (١٠) أي: لمَّا ثقب الخيَّار الدِّنَّ بالبزال انبعثت منه رائحة طيَّبة كالتَّفاح.
  - (١١) افترست هذه الخمرة نفوسَ شاربيها، وتركتهم صرعى، دون جراح، سوى تمكّن النّعاس منهم.

حَتَّى إِذَا بَلَغَ السَّآمَةَ بَاحَا لَوْلَا المَلَالَةُ لَمْ يَكُنْ لِيُبَاحَا فَأَزَالَهُ لَنَّ وَأَثْبَسَتَ الأَرْوَاحَا صُبْحٌ تَفَارَبَ أَمْرُهُ، فَانْصَاحَا

١٢ عَمِرَتْ يُكَاتِمُكَ الزَّمَانُ حَدِيثَهَا - أَ
 ١٣ فَأَبَاحَ مِنْ أَسْرَادِهَا مُسْتَوْدَعَا لَا لَكَابُولَ مَا مُسْتَوْدَعَا لَا لَكِلْهَا البِلَى فَأَتَتْكَ فِي صُورٍ تَدَاخَلَهَا البِلَى فَأَلَّهُا وَالكَأْسُ سَاطِعَةٌ بِهَا طَحَالًا كَالْسُ سَاطِعَةٌ بِهَا طَحَالًا ١٧٣٦

### [من الخفيف]

لاَ تَلُمْنِي عَلى شَقِيقَةِ رُوحِي وَأَرَثْنِي القَبِيحَ غَيْرَ قَبِيحِ وَتُعِيرُ السَّقِيمَ ثَوْبَ الصَّحِيحِ وَاقْتِنَائِي لَهَا اقْتِنَاءُ شَحِيحِ

### [من السّريع]

أَنَّ كَ تَشْكُو سَهَ رَ البَارِحَ فَ مِنْ لَيْلَةٍ بِتَّ بِهَا صَالِحَ فُ وَالخَمْرُ لَا تَخْفَى لَهَا رَائِحَ فُ

١- تَفْتِيرُ عَيْنَيْكَ دَلِيلٌ عَلَى

٢ عَلَيْكَ وَجْهُ سَيِّءٌ حَالُهُ
 ٣ رَائِحَةُ الخَهْر، وَلَذَّاتُها

(١٢) أي: عتّقت، ومضى عليها دهر، وهو يكتم عنك أخبارها، حتّى إذا سئم ذلك باح ما كان مستودعاً من أسرارها، وما كان ليذيعها لولا الملالة من كتمانها.

(١٤) تطاول عليها الزّمان فبليت، ولم يبق منها سوى روحها وجوهرها.

(١٥) لمّا سطعت الخمرة في الكأس بدت كأنّها صبح انكشف وأضاء قُبيل بزوغه.

### [174]

- (١) إنَّ لومك يا لائمي بعيد عن النَّصح، فدعه، فإنَّ الخمرة شقيقة روحي، ولا غني لي عنها.
  - (٣) إنَّ هذه الخمرة تسكر الصّحيح وتسقمه، ولكنَّها تمدَّه بالقوَّة والنَّشاط.
    - (٤) أبذل مالي في سبيلها بسخاء، فإذا اقتنيتها ضننت بها.

#### [١٧٤]

- (١) أي: فتور عينيك دليل على تعبهما من سهر البارحة.
- (٢) سوء حالة وجهك دليل على أنك تعبت من سهر ليلة قضيتها بسعادة وهناءة. وقوله: صالحة، تعبير عن مذهبه في انتهاب اللّذات وعكوفة عليها.
  - (٣) إنّ رائحة الخمر المنبعثة من أنفاسك تكشف عن تلك اللّيلة، إذ لا تخفى رائحة الخمر على أحد.

٤- وَغَادَةٍ هَارُوتُ في طَرْفِهَا وَالشَّمْسُ فِي قَرْقَرِهَا جَانِحَهُ
 ٥- تَسْتَقْدِحُ العُودَ بِأَطْرَافِهَا وَنَنغْمَةٍ في كَبِدِي قَادِحَهُ
 ١٧٥]

[من المُنْسَرح]

فَقَدْ تَغَنَّتْ أَطْيَارُهُ الفُصُّحُ يا إخْوَتِي ذَا الصَّبَاحُ، فَاصْطَبحُوا \_1 إِبْرِيقِ مِنْ طُولِ نَوْمِنَا القَدَحُ هُبُّوا خُذُوهَا، فَقَدْ شَكَانَا إلى الْ \_۲ حدي شَارِبِيهَا تَوَلَّدَ الفَرَحُ صِرْفَاً، إِذَا شَجَّهَا المِزَاجُ بِأَيْ \_٣ يَـهُـزُّهُ فــى مَـكَانِـهِ الـمَــرَحُ حَتَّى تُريكَ الحَلِيمَ ذَا طَرَب \_٤ وَعَاطِهَا أَحْمَداً تُعَاطِ فَتَى تَقْصُرُ عَنْ وَصْفِ حُسْنِهِ المِدَحُ ە\_ يَشُوقُنِي وَجْهُ أَ إِلَيْهَا كَمَا يَدْعُوكَ حَتَّى تُقَفَّهِ وَالمُلَحُ [177]

[من الكامل]

١- يا صَاحِبَيَّ عَصَيْتُ مُصْطَبِحًا وَغَدَوْتُ لِلَّذَاتِ مُطَّرِحَا
 ٢- فَتَزَوَّدَا مِنِّي مُحَادَثَةً حَذَرُ العَصَا لَمُ يُبْقِ لِي مَرَحَا
 ٣- إِنَّ الإمَامَ لَـ هُ عَلَيَّ يَـ دُّ فَتَرَقَّبَا بِمُسَهَّدٍ صُبُحَا

(٤) هاروت: ذكر في القرآن أنّه مَلَكٌ كان في بابل، هو وماروت [ البقرة ٢/ ١٠٢ ]. أي: هذه الغادة الحسناء ساحرة العينين، ووجها وهي ترتدي قرقرها (من لباس النّساء) مضيءٌ كالشمس حين تجنح للغروب.

(٥) عزفها على العوديثير مشاعري، ويقدح نار الحبّ في كبدي.

[١٧٥]

- (١) يدعو أصحابه، إذ أقبل الصّباح، إلى الاصطباح (شرب الخمر صباحاً)، حيث تغنّت الأطيار.
- (۲) هبوا من نومكم، فقد شكا القدح إلى الإبريق طول نومنا، وتناولوها صرفاً، فإذا مزجتموها أفرحتكم.
   فإذا شربها الحليم الرّزين اهتز مرحاً من نشوته.
- (٥) عاطها: اشربها مع أحمد، ذلك الفتى الذي يفوق حسنه كل وصف، فوجهه المشرق يزيدني شوقاً إليها، كما أنّ ظرفه وحلاوة لسانه يدعوني إلى السّرور والابتهاج.

### [۱٧٦]

- (١) عصيتُ يا صاحبي من يدعوني إلى شرب الخمر صباحاً، وتركتُ لذّاتها.
- (٢) أخبركم أنّ الخوف من الضّرب أفقدني مرحي، لأنّ للخليفة عليّ يداً، فبتّ أرقاً أرتقب الصّباح حتى يزول كربي.

قَدْ بَاكَرَ الإنْرِيقَ وَالقَدَحَا لَقَدِ الْبَنَدَلُتُ اللَّهْوَ مَا صَلُحَا رَخْصِ البَنَانِ، مُخُضَّبِ بَلَحَا فَيَرُوحُ مَنْكُوحَا وَمَا نَكَحَا فَإِذَا سَنَحْتَ لِوَصْلِهِ بَرَحَا بَاكُرْتُهَا، وَالدِّيكُ قَدْ صَدَحَا أَدَّتْ إلى مَعْقُولِكَ الفَرَحا فَرَسَا إِذَا سَكَنْتَهُ رَمَحَا شَارَفْتُهَا وَالظِّلُّ قَدْ مَصَحَا أَضَمَا إِذَا سَكَنْتَهُ رَشَحَا مُتَواتِرُ التَّقْرِيبِ قَدْ قَرِحَا

لَا تَجْمَعَا بِي شَمْلَ ذِي طَرَبِ
 وَوَصَلْتُ أَسْبَابِي بِمُخْتَلَقِ
 وَوَصَلْتُ أَسْبَابِي بِمُخْتَلَقِ
 تَوْنِي العُيُونُ بِحُسْنِ مُقْلَقِهِ
 مَدْنِي العُيُونُ بِحُسْنِ مُقْلَقِهِ
 مَخْشُو اللَّهَى لَكَ مِنْ مَحَاسِنِهِ
 وَمُدَامَةٍ سَجَدَ المُلُوكُ لَمَا
 وَمَدَامَةٍ بَيْرِي السَّرَابُ مَا
 وَتَنْوفَةٍ يَجْرِي السَّرَابُ مِا
 بِبُونِ لِ تَسْرُدَادُ جُرْأَتُهُ
 وَلَقَدْ ذَعَرْتُ الوَحْشَ يَحْمِلُنِي

(٤) لا تجمعا شملي بمن استخفّه الطّرب، وغدا إلى الشّراب.

<sup>(</sup>٥) إن منعني لومه من الشّرب فإنّي لا أترك اللّهو ما دام صالحاً لي، ولا أترك وصل من اكتمل خَلْقُه، ونَعُمَتْ أصابعه المخضوبة بحنّاء كلون البلح.

<sup>(</sup>٧) أراد أنّ من يراه لا ينفك عن النّظر إليه، لحسن مقلته. فكأنّ نظره إليه زني، فينكحه بالنّظر، لا بالفعل.

 <sup>(</sup>٨) بحثو اللّهي: يهب العطايا حَثْوَةً حثوة. أي: يعطيك من حسنه الكثير، ولكنْ شيئاً بعد شيء. فإذا سنحت
لك فرصة لوصاله نفر عنك.

<sup>(</sup>٩) سجد الملوك لها: قدّروها واحترموها، وهي صرف.

<sup>(</sup>١٠) استنبطت سورتها: استخرجت حِدّتها. واستبطنت: وجدت حدّتها في بطنك. معقولك: عقلك. الفرح: السّعادة بشربها.

<sup>(</sup>١١) الجنادب: نوع من الجراد. رمح: رفس. أي: الحباب المنبثق من الخمرة عند مزجها كالجنادب المتوتّبة، وكأنّها فرس جموح، يرمح بخفّة ونشاط.

<sup>(</sup>١٣) تنوفة: برّية واسعة. شارفتها: اجتزتها على ناقة ذات بُوَيْزِلٍ، أي: صغيرة. مَصَح الظّلُ: صار بمقدار الشّيء، وذلك وقت الهاجرة. الأضم: الغضب وشدّة التّوثّب. اللّيت: صفحة العنق. رشح: تصبّب عرقاً. أي ربّ صحراء كثيرة السّراب، اجتزتها عند الهاجرة، بناقة بازلٍ، كلّما أمعنتْ في السّير، وتصبّب عرقها، ازدادت نشاطاً واندفاعاً.

<sup>(</sup>١٤) ذعرت: أخفت. متواتر: متتابع. التّقريب: نوع من عَدْو الفرس. قرح: اكتملت أسنانه، وهو ابن خس.

فَإِذَا رَضِيتُ بِعَفْوِهِ سَبَحَا وَأَعَارَهُ التَّحْجِيلَ وَالقَرَحَا بِمُعَقَّبٍ لَمْ يَعْدُ أَنْ وَقُحَا وَلَقَدْ فَرِحْتُ فَلَمْ أَمُتْ فَرَحَا ١٥ عَتَدٌ يَطِيرٌ إِذَا هَتَفْتُ بِهِ
 ١٦ وَهَبَ الصَّرِيحُ سَنَابِكَهُ
 ١٧ يُتْنَى العَجَاجُ عَلى مَفَارِقِهِ
 ١٨ وَلَقَدْ حَزِنْتُ فَلَمْ أَمُتْ حَزَناً

[۱۷۷]

### [من الوافر]

وَهَانَ عَلَيَّ مَأْثُورُ القَبِيحِ قِرَانَ النَّغْمِ بِالوَترِ الفَصِيحِ مَتَى كَانَ الخِيَامُ بِلِي طُلُوحِ وَصِلْ بِعُرَى الغَبُوقِ عُرَى الصَّبُوحِ تُسنَزِّلُ دِرَّةَ الرَّجُلِ الشَّحِيحِ لَهَا حَظَانِ مِنْ لَوْنٍ وَرِيح

١- جَرَيْتُ مَعَ الصِّبَا طَلِقَ الجُمُوحِ

٢\_ وَجَدْتُ أَلَـذً عَارِيَـةِ اللَّيَالِـي

٣ - وَمُسْمِعَةٍ، إذا مَا شِئْتُ غَنَّتْ:

٤- تَمَتَّعْ مِنْ شَبَابٍ لَيْسَ يَبْقَى

٥ ـ وَخُذْهَا مِنْ مُشَعْشَعَةٍ كُمَيْتٍ

٦- تَخَيَّرَهَا لِكِسْرَى رَائِدَاهُ

(١٥) العتد: المعدّ، المهيّأ. يطير: يعدو بأقصى سرعته، كأنّه طائر. هتفت به: زجرته. رضيت بعفوه: تركته يسير على سجيّته. سبح: أسرع.

(١٦) الصريح: فرس من الخيل معروف. سنابكه: أطراف حوافره. التّحجيل: بياض في قوائم الفرس.القرح: بياض في جبهته.

(١٧) يثني: يردّ. العجاج: الغبار. مفارقه: ناصيته، وهو الشّعر الّذي على رقبته. المعقّب: الحافر. وقح: صلب. أي: يردّ حافره الصّلب ما يثيره من الغبار على مفارقه.

(١٨) لا تؤثّر فيّ الأحداث، فلا تقهرني الأحزان، ولا تستخفّني مواقف الفرح.

### [۱۷۷]

- (۱) جريت مع الصّبا: انطلقت مع ملذّات الشّباب. طلق الجُموح: انطلاقاً حـرّاً، لا حـدّ له. هان: ذلّ، ولم أبال به. مأثور القبيح: ما يُرى منّي من قبيح الفعال.
  - (٢) عارية اللّيالي: ما تهيّئه الحياة للإنسان، وتبيحه له. قران: اقتران. أي: حين يقترن الغناء بجودة العزف.
    - (٣) مسمعة: مغنّية. ذو طلوح: موضع. وهذا شطر بيت لجرير، وتتمّته: سُقيتِ الغيثَ أيّتها الخيام.
    - (٤) تَمَتَّع بالشَّباب قبل أن ينقضي، وصل سكر اللَّيل بسكر الصّباح. والعرى: جمع عروة، معروفة.
      - (٥) مشعشعة: ممزوجة. كميت: حمراء داكنة. الدّرة: السّخاء بالمال. أي: تجعل الشّحيح كريهاً.
        - (٦) تخيّر رسولا كسرى هذه الخمرة، وقد تميّزت بجمال لونها، وطيب رائحتها.

٧- أَكُمْ تَرَنِي أَبَحْتُ الرَّاحَ عِرْضِي وَعَضَ مَرَاشِفِ الظَّبْيِ المَلِيحِ؟
 ٨- لِأَنِّي عَالِمٌ أَنْ سَوْفَ تَنْاًى مَسَافَةُ بَيْنِ جُثْمَانِي وَرُوحِي
 ١٧٨]

[من المُنْسَرِح]

١- لَـسْتُ أَرَى لَــنَّةً وَلَا فَرَحَـا وَلَا نَجَاحَا حَتَّى أَرَى القَدَحَا

٢ نِعْمَ سِلَاحُ الفَتَى المُدَامُ إِذَا سَاوَرَهُ الهَمُ أَمْ بِهِ جَمَحَا

٣- وَالْخَمْرُ شَيْءٌ، لَوْ أَنَّهَا جُعِلَتْ مِفْتَاحَ قُفْلِ الْبَخِيلِ لَانْفَتَحَا

٤ لَا عَيْشَ إِلَّا المُدَامُ أَشْرَبُهَا مُغْتَبِقَا تَسارَةً، وَمُصْطَبِحَا

٥\_ ياصَاحِ لَا أَتْـُرُكُ الـمُـدَامَ، وَلَا اَقْبَلُ في الحُبِّ قَوْلَ مَنْ نَصَحَا [١٧٩]

L

[من البسيط]

١- وَفِتْيَةٍ نَازَعُوا، وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ بَرْقَاً تَلُوحُ بِهِ أَيْدٍ وَأَقْدَاحُ

٢- أَذْكَى سِرَاجًا، وَسَاقِي القَوْم يَمْزُجُها فَلَاحَ فِي البَيْتِ كَالمِصْبَاح مِصْبَاحُ

٣. كِذْنَا عَلَى عِلْمِنَا، لِلشَّكِّ، نَسْأَنُهُ: أَرَاحُنَا نَارُنَا، أَمْ نَارُنَا الرَّاحُ؟

(٧) أبحت عرضي للخمر، تفعل به ما تفعل، ولعض مراشف (شفاه) غلماني كالظّباء، في حسنهم، لأنّني أعلم أنّ روحي سوف تفارق جسمي.

#### [۱۷۸]

(٢) المدام: الخمر. ساوره: واثبه، وأتاه مرّة بعد مرّة. جمح: انطلق، لا يثنيه شيء.

(٣) لهذه الخمرة تأثير على شاربها، ولو كان بخيلاً، فإنَّها مفتاح قفل بخله.

(٤) لا أعتبر العيش عيشاً إلّا مع المدام، أشربها صباح مساء، مصطحباً ومغتبقاً، ولن أتركها أبداً، ولن أقبل
 أيّة نصيحة لترك الحبّ.

#### [174]

- (١) ربّ فتية تسابقوا إلى شرب الخمرة، ينتزعونها انتزاعاً، وهي تلوح ملتمعة بأيدي سقاتها وأقداحهم في هذا اللّيل المظلم.
  - (٢) أشعل السّاقي السّراج، وأخذ يمزج الخمر، فأضاء في البيت مصباحان: السّراج وضوء الخمر.
- (٣) لما لاح لنا هذا الضّياء شككنا مع يقيننا فسألنا السّاقي: هل ما لاح من الضّياء خمر أم هو ضوء
   السّراج؟

### [من البسيط]

الصليام، وَجَاءَ الفِطْرُ بِالفَرَحِ وَأَبْدَتِ الكَأْسُ أَلْوَانَاً مِنَ المُلَحِ
 وَزَارَكَ اللَّهُ وَ فِي إِبَّانِ دَوْلَتِ فِي فَجَدِدِ اللَّهُ وَ بَيْنَ العُودِ وَالقَدَحِ
 قَلَيْسَ يُسْمَعُ إِلَّا صَوْتُ غَانِيَةٍ مَعْشُوقَةٍ، جَدَّدَتْ صَوْتَاً لِمُقْتَرِحِ
 وَالخَمْرُ قَدْ بَرَزَتْ فِي ثَوْبِ زِينَتِهَا فَالنَّاسُ مَا بَيْنَ مَخْمُورٍ وَمُصْطَبِحِ
 وَالخَمْرُ قَدْ بَرَزَتْ فِي ثَوْبِ زِينَتِهَا فَالنَّاسُ مَا بَيْنَ مَخْمُورٍ وَمُصْطَبِحِ
 (181]

### [من الرَّمَل]

١- طَرِبَ الشَّيْخُ فَغَنَّى وَاصْطَبَحْ مِنْ عُقَارٍ تُنْهِبُ الهَمَّ الفَرَحْ
 ٢- أَخَذَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَوْنَهَا فَهْ يَ في نَاجُودِهَا قَوْسُ قُزَحْ
 ٣- شَيْخُ لَذَاتٍ، نَقِييٌ عِرْضُهُ تَحْسُنُ الأَشْعَارُ فِيهِ وَالمِدَحْ
 ٤- لَا تَسرَاهُ السَّدَّهُ مَرَ إِلَّا تَصِلاً بَسِيْنَ إِبْسِرِيتٍ، وَزِقٌ، وَقَدَحْ
 ١٨٢]

### [من البسيط]

١٠ لَا تَحْفِلَنَ بِقَوْلِ الزَّاجِرِ اللَّاجِي وَاشْرَبْ عَلَى الوَرْدِ مِنْ مَشْمُولَةِ الرَّاحِ
 ٢٠ صَهْبَاءُ صَافِيَةٌ، تُجْدِيكَ نَكْهَ تُهَا تَنَفُّسَ المِسْكِ، مَلْطُوخَاً بِتُفَاح

#### [١٨٠]

- (١) الفرح: أي بانقضاء الصّيام، وعودة الملّذات. الملح: ما يستحسن ويستظرف من الخمر.
- (٣) أتاك اللّهو، بعد الصّيام، في أكمل أحواله، فجدّد مجالس الغناء والشّراب، بصوت مغنّية حسناء تلبّي ما يُطلب منها.
  - (٤) ها هي الخمر قد برزت في أكمل زينتها، فتناولها شاربوها ما بين مخمور من اللّيل ومصطبح بها. [١٨١٦
    - (١) الطّرب: شدّة السّرور. تنهب الهمّ الفرح: تزيله وتبدّده.
    - (٢) النَّاجود: إناء الخمر. أي: هي في إنائها متعدَّدة الألوان كقوس قزح.
- (٣) صاحب هذه اللّذات يستحقّ مدح الشّعراء، مع نقاء عرضه، فهو في سكر دائم، قد أمضى حياته بين أوانى الخمر.

#### [11]

- (١) لا تحفلنّ: لا تبالي. الزّاجر: النّاهي. اللَّاحي: اللَّائمة. مشمولة الرّاح: أي بردت بريح الشّمال.
- (٢) صهباء صافية: خمرة صافية. تجديك نكهتها: تعطيك رائحتها. ملطوخ: ملوّث، ممزوج. أي: نكهتها كمسك في تفاح.

٣- حَتَّى إِذَا سُلْسِلَتْ في قَعْرِ بَاطِيَةٍ أَغْنَاكَ لأُلاَؤُهَا عَنْ ضَوْءِ مِصْبَاحِ
 ٤- مَا زِلْتُ أَسْقِي حَبِيبِي ثُمَّ أَلْثِمُهُ وَاللَّيْلُ مُلْتَحِفٌ في ثَوْبِ أَمْسَاحِ
 ٥- حَتَّى تَغَنَّى، وَقَدْ مَالَتْ سَوَالِفُهُ: يَا ذَيْرَ حَنَّةَ مِنْ ذَاتِ الأُكَيْرَاحِ
 ١٨٣]

[من البسيط]

١ـ مَا زِلْتُ أَسْتَلُ رُوحَ الدَّنِ فِي لَطَفِ وَأَسْتَقِي دَمَهُ مِنْ جَوْفِ مَجْرُوحِ
 ٢ـ حَتَّى انْثَنَيْتُ، وَلِي رُوحَانِ فِي جَسَدٍ وَالدَّنُ مُنْ طَرِحٌ جِسْمَا بِلَا رُوحِ
 ١٨٤]

[من البسيط]

لَهُ: وَدِّعْ لَمِيسَ وَدَاعِ الصَّارِمِ اللَّاحِي مَهُ وَقَالَ: أَحْسَنْتَ! قَوْلاً غَيْرَ إِنْصَاحِ لَلَّهُ وَالنَّفْسُ فِي بَحْرِ سُكْرٍ عَبَّ، طَفَّاحِ فَتَى عَلَّلْتُهُ؛ فَانْتَنَى مِنْ نَشْوَةِ الرَّاحِ فَتَى عَلَّلْتُهُ؛ فَانْتَنَى مِنْ نَشْوَةِ الرَّاحِ فَتَى عَلَّمْ نَالَ مِنْهَا رِيحَ تُفَّاحِ فِي لِمَنْ نَالَ مِنْهَا رِيحَ تُفَّاحِ فِي اللَّهْوِ، مِلْحَاحِ فِي اللَّهْوِ، مِلْحَاح

١- وَمَائِلِ الرَّأْسِ نَشْوَانٍ، شَدَوْتُ لَهُ:

٢ فَعَالَجَ النَّفْسَ كَيْ يَحْيَا لِيَفْهَمَهُ

٣ فَكَادَ، أَوْ لَمْ يَكَدْ، أَنْ يَسْتَفِيقَ لَهُ

٤ فَقُلْتُ لِلْعِلْجِ: عَلِّلْنِي، فَرُبَّ فَتَيً

٥ مِنْ بِنْتِ كَرْمٍ، لَمَا فِي الكَأْسِ رَائِحَةٌ

٦ ـ نَفْتَضُ بِكُراً عَجُوزاً، زَانَهَا كِبَرٌ

(٣) سلسلت: سكبت متسلسلة. باطية: إناء للخمر. لألاؤها: بريقها ولمعانها.

٤) ما زلت أسقي حبيبي وأقبّله، واللّيل مظلم، حتّى تغنّى متهايلاً: يا دير حنّة.... وأمساح: جمع مسح،
 ثوب أسود، يلبسه الرّاهب.

#### [114]

(١) ما زلت أتناول الحمر من الدّنّ برفق، وأستخرج ما فيه (دمه، بعد ثقبه، وقد كان مختوماً، كحيوان جريح)، وأشربه حتّى فرغ، وارتمى، وانضمّت روحه إلى روحي.

### [118]

- (١) نشوان: سكران، مال رأسه من تمكّن السُّكر منه. لميس: اسم امرأة. الصّارم: الهاجر. اللَّاحي: اللَّائم.
  - (٢) عالج نفسه بها يحييها من هذا الشّراب والغناء، وأثنى على ذلك بها لم يُحْسِنِ الإفصاح عنه.
    - (٣) لا يكاد يستفيق من سكره، فها زال يعبّ من بحر طفّاح بالخمر.
- (٤) العلج: يطلق على كلّ أعجميّ. علّلني: أشغلني بالشّراب، واسقني شربة بعد شربة. انثنى: تمايل سكراً.
  - (٥) بنت كرم: خمرة. تحكى: تشبه ريح التّفّاح. نال منها: شربها.
- (٦) قصد بالبكر دنّ الخمر، وبالعجوز: القديمة المعتّقة. ونفتضّها: لا نُسبق إلى شربها. زانها كبر: تزيّنت بكبريائها، وكأنّها جارية تلحّ في اللّهو.

٧ حَتَّى إِذَا اللَّيْلُ غَطَّى الصَّبْحُ مِحْولَهُ كَمُطْلِعٍ وَجْهَهُ مِنْ بَيْنِ أَمْسَاحٍ
 ٨ نَبَّهْتُ نَدْمَانِيَ المُوفِي بِذِمَّتِهِ مِنْ بَعْدِ إِنْعَابِ كَاسَاتٍ وَأَقْدَاحِ
 ٩ فَقَالَ: هَاتِ اسْقِنِي، وَاشْرَبْ، وَغَنِّ لَنَا: يَا دَارَ شَعْثَاءَ بِالقَاعَيْنِ فَالسَّاحِ
 ١٠ فَمَا حَسَا ثَانِيَاً، أَوْ بَعْضَ ثَالِثَةٍ حَتَّى اسْتَدَارَ وَرَدَّ الرَّاحِ بِالرَّاحِ
 ١٥ قَالَ: هَا حَسَا ثَانِيَاً، أَوْ بَعْضَ ثَالِثَةٍ
 ١٥ قَالَ: هَا حَسَا ثَانِيَاً، أَوْ بَعْضَ ثَالِثَةٍ
 ١٥ قَالَةُ السَّاحِ

### [من البسيط]

وَاعْدِلْ، هُدِيتَ، إلى ذَاتِ الْأُكَيْرَاحِ مِنَ العِبَادَةِ، إِلَّا نِنْ وَأَشْبَاحِ عَلَى الزَّبُورِ، بِإِمْسَاءٍ، وَإِصْبَاحِ فَلَسْتَ تَسْمَعُ فِيهَ صَوْتَ فَلَّاحِ ذِكْرَ المَسِيحِ بإِبْلَاجٍ وَإِفْصَاحِ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الطَّاسَاتِ رَحْرَاحِ

١- دَعِ البَسَاتِينَ مِنْ وَرْدٍ وَتُفَّاحِ
 ٢- إغْدِلْ إلى نَفَرٍ، دَقَّتْ شُخُوصُهُمُ
 ٣- يُكَرِّرُونَ نَوَاقِيسَا مُرَجَّعَةً

٤ - تَنْأَى بِسَمْعِكَ عَنْ صَوْتٍ تُكَرَّهُهُ

ه. إلَّا الدِّرَاسَةَ لِلإِنْجِيلِ مِنْ كَثَبِ
 ٦. يَا طِيبَهُم، وَعَتيتُ الرَّاح ثُخْفَتْهُمْ

(٧) المجول: ثوب أبيض. أمساح: ثياب سود. أي: طلع الصّبح مضيئاً، فغطّى بثوبه الأبيض ظلام اللّيل، فكأنّ رجلاً أبرز وجهه المضيء من خلال أثواب سود.

- (٨) أيقظت نديمي الّذي لم يقصّر في منادمتي، فقد أتعب، بها تناول من الشّراب، الكاساتِ والأقداحَ.
- (٩) لقد طلب منّي هذا النّديم أن أسقيه وأشرب وأغنّيه: يا دار شعثاء، وهي اسم امرأة. والقاعين والسّاح: مواضع سهلة منبسطة.
- (١٠) حسا: شرب من الخمر شيئاً بعد شيء. استدار: توجّه مقبلاً على الشّراب، ردّ الرّاح بالرّاح: أفرغ ما في الكأس براحة يده.

#### [1/0]

- (١) يدعو لنديمه بالهداية، ولكن إلى ترك البساتين وما فيها، والتّحوّل إلى ذات الأكيراح، لما فيها من خمر وغلمان.
  - (٢) تحوّل إلى نفر ضمرت أجسامهم من العبادة، ولم يبق منهم إلَّا أشباح هزيلة.
  - (٣) يكرّرون قرع النّواقيس، صباحَ مساءَ، بأنغام تتردّد (مرجّعة)، كأنّها نغمات من مزامير داود.
- (٥) أنت تُعجَنَّبُ سمعك ما تُكَرَّهُ سهاعَه من صوت المؤذّن: حيّ على الفلاح، ولكنّك ستسمع عن قرب أصوات مرتلي الإنجيل، ومن يذكر المسيح ببيان وإفصاح.
- (٦) يا طيبهم: يا طيب عيشهم، أو يا طيب أخلاقهم. عتيق الرّاح: الخمرة المعتّقة. تحفتهم: يتحفون بها شاربها. رحراح: واسع.

# ٧ـ يَسْقِيكَهَا مُدْمَجُ الخَصْرَيْنِ ذُو هَيَفٍ أَخُو مَدَارِعِ صُوفٍ فَوْقَ أَمْسَاحِ ١٨٦٦

[من مجزوء الرَّمَل]

الله بالبيض المِلَاحِ وَبِهَ بُنساتِ وَرَاحِ
 كلام مُوعَنْ سُكْرِكَ صَاحِ
 كلام مُواءٌ كَاغْتِبَاقٍ، وَاصْطِبَاحِ
 المُسسَ لِلْهَ مَا يُدَاءٌ كَاغْتِبَاقٍ، وَاصْطِبَاحِ
 المُسرِي مَا يُدَاوَى الْهِ مَهُ بِالمَاءِ القَرَاحِ
 المَاءِ المَاءِ العَامِ

[من البسيط]

١- وَقَهْوَةٍ مُزَّةٍ بَاكَوْتُ صُحْبَتَهَا وَضَوْؤُها نَائِبٌ عَنْ ضَوْءِ مِصْبَاحِ
 ٢- حَمْرَاءُ، عَلَّقَها بِالمَاءِ شَارِبُهَا تُفْتَضُّ عُذْرَتُهَا فِي بَطْنِ رَحْرَاحِ
 ٣- وَيُشْبِتُ المَاءُ فِي حَافَاتٍمَا حَبَبًا كَالْقَطْرِ يَشْبُتُ فِي حَافَاتِ ضَحْضَاحِ
 ٢- تَنَفَّسَتْ فِي وُجُوهِ القَوْمِ ضَاحِكَةً تَنفُّسَ المِسْكِ فِي تَفْلِيجٍ تُفَّاحٍ
 ٢- تَنفَسَتْ فِي وُجُوهِ القَوْمِ ضَاحِكَةً تَنفُسسَ المِسْكِ في تَفْلِيجٍ تُفَاحِ
 ٢- ١٨٨١]

[من الوافر] وَبِعْتُ النُّسْكَ بِالقَصْفِ النَّجِيحِ

١ شَرَيْتُ الفَتْكَ بِالثَّمَنِ الرَّبِيحِ

(٧) مدمّج: ضامر. ذو هيف: ذو قامة رشيقة. مدارع: جمع مِدْرَعَة، ثوب من صوف كالعباءة. أمساح:
 أثواب سوداء.

#### [١٨٦]

- (١) اجعل لهوك بالنّساء الملاح، وبسماع الجَواري المغنّيات، وشرب الخمر. وروي: رداح، ذوات أرداف مرتفعة.
  - (٢) لا يصرفنك عن ذلك لائم، لا يشرب الخمر. فأنت في سكر، وهو صاح.
  - (٣) لا دواء يزيل الهمّ غير الشّرب صباحَ مساءً، لا شرب الماء العذب الصّافي.

### [\\\]

- (١) مزّة: طعمها بين الحموضة والحلاوة. ضوؤها: بريقها والتهاعها.
- (٢) حمراء: صفة للخمرة. علَّقها: مزجها. تفتضّ عذرتها: يكشف عنها بعد أن كانت مختومة في بطن دنَّ واسع.
- (٣) عند مزجها تثبت في جوانب الإناء فقاقيع كأنّ مطراً قد أثبت فقاعات في حافَات ماء ضحل قليل.
- (٤) تنفّست ضاحكة: انبعثت منها رائحة زكيّة مشرقة كأتّها أنفاسها، كما ينبعث المسك من شقوق التّفاح. ٢١٨٨٦
- (١) الفتك: الجُرأة في تحقيق الملذّات، ولو بارتكاب معصية. الرّبيح: الرّابح. القصف: اللّهو. النّجيح: النّاجح.

وَلَسْتُ مِنَ المُجُونِ بِمُسْتَرِيح وَأَمْكَنْتُ المَجَانَةَ مِنْ قِيَادِي \_٢ مَلِيح الدَّلِّ، ذِي وَجْهٍ صَبِيح وَرُبَّ مُخَضَّب الأَطْرَافِ رَخْصِ \_٣ عِبَادِيَّاً عَلى دِينِ المَسِيح ظَفِرْتُ بِهِ، وَنَجْمُ الصُّبْحِ بَادٍ \_٤ فَـسُرَّ بِطَلْعَتِـي لَـمَّـا رَآنِـى وَأَيْتَ نَ أَنَّذِي غَيْرُ الشَّحِيحَ ٥\_ عَجُوزًا قَدْ تَجِلُّ عَنِ المَدِيح وَقَامَ بِمِبْزَلٍ، فَافْتَضَّ بِكُرَاً \_7 رَأَتْ نُوحَاً، وَقَدْ شَمِطَتْ وَشَابَتْ وَقَدُ شَهِدَتْ قُرُونَاً قَبْلَ نُدوحُ \_٧ فَأَسْقِيهِ إلى أَنْ مَاتَ سُكْرًا وَلَمْ يُدْفَنْ، وَعَيْشِكَ، في ضَرِيح! [114]

### [من الوافر]

وَوَصْلِ اللَّيْلِ مِنْ فَلَقِ الصَّبَاحِ أُوصِلِ اللَّيْلِ مِنْ فَلَقِ الصَّبَاحِ أُحِبُ مِنْ النَّدَامَ لَى ذَا ارْتِيَاحِ بَهَ الدِيلِ غَطَادِفَ قِصِبَاحِ وَقَدْ شُدَّتُ أُسَالِيبُ الرِّيَاحِ وَقَدْ شُدَّتُ أُسَالِيبُ الرِّيَاحِ

١- تُعَاتِبُنِي عَلَى شُرْبِ اصْطِبَاحِ

٢۔ وَمَاعَلِمَتْ بِأَنِّي أَرْيَحِيٌّ

٣۔ فَـرُبَّ صَـحَـابةٍ بِيـضٍ كِـرَامٍ

- صَرَفْتُ مَطِيَّهُمْ حَسْرَى طِلَاحًا

(٢) استسلمت للمجون يقودني في طريق الغواية، دون أن أكفّ عن هذا الاستسلام.

(٣) مخضّب: مصبوغ بالحنّاء. الأطراف: الأصابع. رخص: طريّ، ناعم. الدّلّ: الدّلال. صبيح: جميل.

(٤) عباديّ: نسبة إلى العباد، وهم قبائل شتّى اجتمعوا على النّصرانيّة بالحيرة.

(٦) مبزل: مثقب. افتض: ثقب دنّ الخمر، وكان مختوماً. بكراً عجوزاً: قديمة معتّقة، لم يمسّها أحد من قبل. تجلّ عن المديح: لا يوفّيها المديحُ حقَّها.

(٧) عبر عن قدم هذه الخمرة وعتقها بأنها شمطاء، غلبها الشّيب، وأنّها رأت نوحاً وما قبل نوح، عليه السّلام.

(٨) مات سكراً: غلبه السكر، وبلغ النهاية فيه. وعيشك: قسمٌ بحياته. لم يدفن في ضريح: الأنه موت سكر
 لا حقيقة.

### [114]

- (٢) تعاتبني على كشرة الشّرب، ومواصلتي اللّيل بالنّهار، وما علمت بأريحيّتي وبحبّي للنّدامي الّذين أرتاح إليهم.
- (٣) بيض كرام: بمعنى واحد. بهاليل: جمع بهلول، السّيّد الجّامع لكلّ خير. غطارِفة: جمع غِطْرِيف، السّيّد الشّريف. صِباح: وجوههم جميلة مشرقة.
- (٤) مطيّهم: ما يمتطونه من نوق ونحوها. حسرى: مجهدة، أعياها السّير. طلاحاً: مهزولة من الجُهد. أساليب الرّياح: طرقها.

مَقَامَ الرِّيشِ في ثِنْيِ الجَنَاح مُعَرَّشَةٍ، مُعَرَّجَةِ النَّوَاحِي يُهَنِّئُ بِالفَكَرح، وَبِالنَّجَاح بِهَا لِبَنِي الكِرَام لَذُو سَمَاح وَأَنْشَأَ مُنْشِداً شِعْرَ اقْتِرَاحَ: عَشِيَّةَ هَمَّ صَحْبُكَ بِالرَّوَاحِ بعَذْرَاوَيْنِ مِنْ مَاءٍ وَرَاح لَطِيفُ الكَشْح، مَهْضُومُ الوِشَاح وَكَيْفَ نُطِيتُ بَعْدَكَ مِنْ رَوَاحَ إلى أَنْ هَـمَّ دِيكٌ بِالصِّياح وَقَدْ هَيَّاٰتُ كَبْشِي لِلنِّطَاحَ تَنَبَّهَ كَالرَّقِيدِ مِنَ الجِرَاحِ وَلَا تُحْوِجْ إلى سَفْح التَّلَاحِي بِإِسْعَافٍ، وَبَذْكٍ مُسْتَبَاح! وَقَامَ الظِّلُّ فَوْقَ شِرَاكِ نَعْل إلى حَانَاتِ خَمْر في كُرُوم \_7 فَأَقْبَلَ رَبُّهَا يَسْعَى إِلَيْنَا \_٧ فَقُلْتُ: الخَمْرَ! قَالَ: نَعَمْ وإنِّ ٩ فَجَاءَبِمَا يُحَبُّ كَمَاءِ مُنْ نِ ١٠ أتَه صُحُو أمْ فُوَادُكَ غَيْرُ صَاح ١١ ـ فَبِتُّ لَــ دَى دَسَاكِــرهِ عَرُوسَــاً ١٢ ـ وَدَارَ بِكَ أُسِنَا رَشَا ٌّ رَخِيهٌ ١٣ وَقَالَ: أَتَبْرَحُونَ غَدَاً؟ فَقُلْنَا: ١٤ فَخَاتَلَنَا، فَأَسْكَرَنَا، فَنِمْنَا ١٥ ـ فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَرْفُلُ مُسْتَقِيماً ١٦ فَلَمَّاأَنْ رَكَزْتُ الرُّمْحَ فِيهِ ١٧ فَقُلْتُ لَهُ: بِحَقِّ أَبِيكَ سَهِّلْ ١٨ - فَقَالَ: لَقَدْ ظَفِرْتَ فَنَلْ هَنِيئًا

 <sup>(</sup>٥) شراك النّعل: سَيْره الّذي يشدّ به. ثني الجناح: منحناه، أو ما انعطف منه.

<sup>(</sup>٦) أي: صرف مطيّهم إلى هذه الحانات الّتي تستمدّ خمرها من هذه الكروم، الّتي تلقي عناية فائقة.

<sup>(</sup>٨) الخمرَ: أي هات الخمر. وهذا الخمّار ذو سماحة مع هؤلاء الكرام.

<sup>(</sup>٩) أتاني بها أحبّ من خمر صافٍ لذيذ، كهاء المطر، ولبّى اقتراحي فغنّى لنا.

<sup>(</sup>١٠) مطلع قصيدة لجرير، يمدح عبد الملك بن مروان. أي: أتصحو من صدمة الفراق إذ فارقك أصحابك؟

<sup>(</sup>١١) الدَّساكر: جمع دسكرة، بيت يكون فيه الشَّرب واللَّهو. أي: بتَّ كعروس اقترنت بعذراوين: الخمر والماء.

<sup>(</sup>١٢) دار بكأسنا: سقانا. رشأ رخيم: غلام كالرّشأ، رخيم الصّوت. الكشح: الخاصرة. مهضوم الوشاح: ضامر.

<sup>(</sup>١٣) سألنا إن كنّا سنتركه ونغادره غداً، فأجبناه أنّ لا طاقة لنا بذلك.

<sup>(</sup>١٤) خاتلنا: خادعنا، فأسكرنا فنمنا إلى الصباح.

<sup>(</sup>١٥) أرفل: أجرّ ذيل ثوبي وأتبختر. هيّأت كبشي للنّطاح: تهيّأت للمنازلة.

<sup>(</sup>١٦) لَّمَا غرزت الرَّمح فيه تنبُّه، ولكنَّه رقد كمثخن بجراحه.

<sup>(</sup>١٧) يناشده بحقّ أبيه أن يكون سهلاً، وألّا ينحدر إلى حضيض الشّتائم.

<sup>(</sup>١٨) لقد ظفرت بها تريد منّى، فهنيئاً لك بها أسعفتك به، وبها بذلته لاستباحتي.

تَبَدَّى مُنْشِداً شِعْرَ امْتِداح ١٩ فَلَمَّا أَنْ وَضَعْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي ٢٠ أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ!

[من البسيط]

وَعَنْ تَرَنُّهِ أَوْتَارٍ بِإِفْصَاحِ لِدِقَّةِ الفَهُم مَا أَوْحَى بِهِ الوَاحِي عِنْدَ المِزَاجِ بِطَاسَاتٍ وَأَقْدَاحِ شُعَاعَ نُورٍ كَلَمْعِ البَوْقِ لَمَّاح

قِفْ لَا تَخَلْخُلْ عَنِ الرَّيْـحَـانِ وَالرَّاحِ

مِنْ كَفِّ سَاقِيَةٍ، يَسْتَلُّ نَاظِرُهَا \_۲

رَيَّا تَعَاطَى عُقَارَاً، قَرْقَفَاً، رَقَصْتُ ٣ \_٤

تُبْدِي الشُّمُوسُ إِذَا مَا المَاءُ خَالَطَهَا

[من المُنْسَر ح]

أَمَا تَرَى الدِّيكَ كَيْفَ قَدْ صَاحَا مُنْصَرِفًا، وَالسَّبَاحُ قَدْ لَاحَا إِنِّي إِلَيْهِا أَصْبَحْتُ مُرْتَاحًا إلى فَم الشَّارِبِينَ مِصْبَاحًا خَالَطَ رِيئُ الخَلُوقِ تُفَّاحَا

هَاتِ مِنَ الرَّاحِ فَاسْقِنِي الرَّاحَا

وَأَذْبَرَ اللَّيْلُ في مُعَسْكَرِهِ \_٢

فَاسْتَعْمِل الكَأْسَ، وَاسْقِنِي بَكِراً \_٣

كَأْسَا دِهَاقَا، صِرْفَا؛ كَأَنَّ بِهَا ٤\_

نُؤْتَى بِهَا كَالخَلُوقِ في قَدَح ٥\_

<sup>(</sup>١٩) وضعت عليه رحلي: أي لمّا نلت ما أشتهي انبري منشداً بيت جرير في امتداح عبد الملك، ولكنّه قصد به الحالة الّتي هو فيها. وأندى: أكرم. راح: جمع راحة، وهي راحة الكفّ، وأراد أنّهم في غاية الكرم.

<sup>(</sup>١) لا تتخلَّى عن التّمتّع بالرّيحان، ولا شرب الخمر، ولا سماع أصوات الأوتار الّتي تفصح عن أعذب النّغمات.

<sup>(</sup>٢) ساقية: جارية تسقى الخمر. يستلّ: ينتزع منها ما فيها من إيحاحات لشاربها.

<sup>(</sup>٣) الرّيا: الناعمة الممتلئة، صفة للسّاقية. تعاطى: تتعاطى، تتداول. قرقف: خمر. رقصت: اضطربت عند

<sup>(</sup>٤) الشَّموس: أراد ما يعلوها من الفقاعات عند المزج، فكأنَّها شعاع لمَّاح كوميض البرق.

<sup>(</sup>٢) أدبر: انقضى. معسكر اللّيل: شدّة ظلامه.

<sup>(</sup>٣) بكراً: مبكّراً. مرتاحاً: أرتاح عند شربها.

<sup>(</sup>٤) دهاق: ممتلئ. صرف: غير ممزوج. مصباحاً: تلتمع كالمصباح.

<sup>(</sup>٥) تأتينا هذه الخمرة كطيب خالط نكهة التّفّاح، من كفّ جارية قبطيّة ذات زنّار، نفتتح بها صباحنا.

٦- مِسنْ كَسفٌ قِبْطِيَّةٍ مُنزَنَّرةٍ نَجْعَلُهَا لِلصَّبُوحِ مِفْتَاحَا
 ٧- تَقُولُ لِلْقَوْمِ مِنْ مَجَانَتِهَا: بِاللَّهِ لَا تَحْبِسُنَ الْاقْدَاحَا
 ١٩٢]

### [من السّريع]

١- وَقَهْوَةٍ بَاكَرْتُهَا سُحْرَةً وَالصَّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فِي لُوحِهِ
 ٢- حَمْرَاءُ، تَصْفَرُّ إِذَا شُعْشِعَتْ أَلْطَفُ فِي الشَّارِبِ مِنْ رُوحِهِ
 ٣- شَيَّعَ رِيحَ الوَرْدِ أَرْوَاحُها وَرِيحُهَا أَطْيَبُ مِنْ رِيحِهِ
 ١٩٣]

### [من مجزوء الرَّمَل]

١- بَاكِرِ اليَوْمَ الصَّبُوحَا وَاعْصِ فِي الخَمْرِ النَّصُوحَا
 ٢- وَاسْقِنِيهَا مِنْ عُقَارٍ عَهِدَتْ فِي الفُلْكِ نُوحَا
 ٣- قَهْوَةً تُقْرِنُ في جِسْ مِكَ مَعْ رُوحِكَ رُوحِكَ رُوحَا
 ٤- فَإِذَا صَادَفُ تَ مِنْهَا نَفْحَةً خِلْتَ نَضُوحَا
 ٥- ثُمَّ لَا تَرْكَبُ مِنْهَا مَرْكَبًا إِلَّا جَمُوحَا

#### [198]

# [من مجزوء الرَّمَل] ١- لَاحَ إِشْرَاقُ الصَّبَاحِ فَاطْرُدِ الهَ مَّ بِرَاحِ

(٧) تستحلف الشّاربين في مجون ألّا يكفّوا عن الشّرب.
 (١٩٢٦) ٢١٩٢٦

- (١) باكرتها سحرة: قبل أن يسفر الفجر. اللُّوح: الفضاء بين السَّماء والأرض.
- (٢) حمراء اللّون، فإذا مزجت اصفرّت، فتبدو ألطف من روح الشّارب، ويغلب ريحها رائحة الورد، فهي أطيب منه.

#### [198]

- (١) بكّر إلى شرب الصّبوح، واعص من ينهاك عنها، واسقنيها معتّقةً ممّا حُمل في سفينة نوح.
- (٣) هذه الخمرة تنعشك، فتكون لك روحاً مع روحك، فإذا هبّت عليك ريحها خلته طيباً، وإذا شربتها جمحت
   بك لقوة تأثيرها.

#### [198]

(١) اطرد همومك بها تشربه عند الشّروق، فأنا لا أتركها، ولانداماها، استجابة لداعي الصّلاح.

٢- لَسْتُ بِالنَّارِكِ لَـذًا تِ النَّدَامَى لِلصَّ لَاحِي
 ٣- قُلْ لِمَنْ يَبْغِي صَلَاحِي بِعْتُ رُشْدِي بِطَلَاحِي
 ٤- ظَفِ رَتْ كَـفُ أُرِيبٍ بَـاعَ بِـرًا بِحُنَاحٍ
 ٥- أَطْ يَبُ اللَّذَاتِ مَا كَا نَ جِـهَارَا بِافْتِضَاحِ
 ١٩٥٥]

[من مجزوء الرَّمَل]

بِغَبُ وقٍ، وَصَبُ وح أُحْي لِي، يا صَاح رُوحِي وَاسْ قِنْ نِي حَتَّكَ تَرَانِي رَادِعَاً رَدْعَ البَحَمُ وحَ \_٢ غُرِسَتْ أَزْمَانَ نُوحَ قَهْوَةً صَهْبَاءَ بِكُراً \_٣ تَطْرُدُ الهَامَّ، وَيَرْتَا حُ لَهَا قَلْبُ الشَّحِيحَ \_٤ ـهُ، أُنْسِى، عِـدُلُ رُوحِيَ تِلْكَ لَا أَعْدَمَنِيهَا اللَّهِ ٥\_ في الهَوَى أَيَّ جُنُوح يَجْنَحُ القَلْبُ إِلَيْهَا \_7 عَطَفَتْ نَفْسِى عَلَيْهَا بِـهَــوَى غَــيْــرِ نَــزُوح \_٧

[من الطّويل] وُجُوهُ النَّدَامَي فِيهِ بِالثَّلْجِ تَلْطَحُ وأَوْقَدَتِ الأَجْوَافَ، فالجِلْدُ يَرْشَحُ

١ وَيَوْمٍ مِنَ النّامِ العَجُوزِ كَأَتَما
 ٢ جَعَلْنًا صِلَانَا الرّاحَ، فالْتَهَبَتْ بِنَا

(٣) قل لمن يأمل صلاحي أنّني بعت رشدي بها أنا عليه من الفساد. وهذا الفساد استقامة وصلاح في مذهب أبي نواس.

 (٤) أريب: عاقل. جناح: الميل إلى الإثم، هو الاثم عامة. أي: إذا ظفر العاقل بها فيكون قد ترك البرّ واكتسب الإثم.

#### [190]

- (٢) رادعاً ردع الجموح: أي: رُددت عنها كها يرد الفرس الجموح.
- (٣) اسقني خمرة عتّقت من عهد نوح، فهي تطرد الهمّ، وتثير أريحيّة البخيل.
- (٥) يدعو الله أن لا يمنعها عنه، ولا يجرمه منها، لأنَّها أنسه، وتعادل روحه.
- (٦) فتلك يميل إليها قلبي ميلاً شديداً، وتنعطف عليها، فتلازمها، ولا تتحوّل عنها.

#### [197]

(١) أيّام العجوز: سبعة أيّام، شديدة البرد، وهي أربعة من شباط، وثلاثة من آذار، يكثر فيها الثّلج والبَرَد، فلا يدفئنا فيها إلّا شرب الخمر، فتلهب أجسامنا، وتتوقّد في أجوافنا، فنرشح عرقاً. [من مجزوء الكامل]

حُلْوِ الشَّمَائلِ، غَيْرِ لَاحِ أَوْدَى بِسُلْطَان الصّبَاحِ مَنْ ذَا؟ وَأَفْزَعَهُ صِيَاحِي نَيْنِ جَائِلَةَ الوِشَاحِ ذَهَبَتْ بِعَقْلِي مِنْ جُنَاحٍ؟ في النَّاسِ يَسْعَى بِافْنِضَاحِي في النَّاسِ يَسْعَى بِافْنِضَاحِي فَالقَلْبُ مَجْرُوحُ النَّوَاحِي نِه ذِي الفَضَائِلِ وَالسَّمَاحِ وُدًّا، وَلَا فِيكُمْ سَمَاحِي بُصَرِي وَمَالِكَةً صَلاحِي بَصَرِي وَمَالِكَةً صَلاحِي

وَأُخِبِي حِفَاظٍ مَاجِدٍ نَادَيْتُهُ، وَاللَّيْلُ قَدْ \_۲ فَأَجَابَنِي مُتَرَوِّعَاً: \_٣ يا صَاح أَشْكُ و حُلْوَةَ العَيْ \_٤ أَتَقُولُ في حُبِّ الَّتي ٥\_ فِيهَا افْتُضِحْتُ، وَحُبُّهَا \_7 وَلَهَا، وَلَا ذَنْتَ لَهَا \_٧ ٨ في القَـلْب يَـجْـرَحُ دائِـمَـاً ٩ أَجَنَانُ جَارِيَةَ المُهَذَّ ١٠ مَا لِي، وَلَهُ أَكُ بَاذِلاً ١١ ـ فَبَخِلْتِ أَنْتِ وَلَيْسَ أَهْ ١٢ - فَالمُسْتَعَانُ عَلَيْكِ، يَا ١٣ ـ رَبِّى، وَمَـوْلاكِ الَّـذِي

### [197]

- (١) الحفاظ: الحميّة والذّود عن المحارم. الماجد: ذو شرف ورفعة: الشّمائل: الخصال. اللَّاحي: اللَّائم.
  - (٢) ناديت هذا الصّاحب، وقد قهر اللّيلُ النّهارَ، وأجابني مذعوراً خائفاً من ندائي له.
- (٤) الوشاح: نسيج عريض، مرصّع بالجَوهر، تشدّه المرأة بين كتفها وخصرها. وأراد بجائلة الوشاح أنّها ضامرة البطن، رقيقة الخصر.
  - (٦) هل تأثم تلك الّتي ذهبت بعقلي، وافتُضحتُ بحبها بين النّاس؟
- (٧) لها نظرات تطعن في قلبي كالرّماح، فصار كلّه جراحات من لحظها، ولا ذنب لها في ذلك. والبيتان
   لوَالِبَةَ بنِ الحُبّاب، أدخلهما أبو نواس في هذا الموضع.
- (٩) أي: يا جنان (وفي رواية: يا عِنَانُ)، يا جارية المهذّب، ما حالتي لو لم أكن قد بذلت فيكم ودّي وسهاحتي!
- (١١) لم تبخلين وأهلك كرام، ليسوا بالشّحاح. وفي رواية: «متّ قبلك» بدل: من قبيلك، دعاء على نفسه.
  - (١٢) يا من ملكت بصري وصلاحي فأثمت، أستعين عليك ربّي ومولاك، ولا إثم عليّ في ذلك.

### [من البسيط]

يَا دَيْرَ حَنَّةَ مِنْ ذَاتِ الأُكَيْرَاحِ مَنْ يَصْحُ عَنْكَ؛ فَإِنِّي لَسْتُ بِالصَّاحِي \_١ يَلْعَبْنَ مِنَّا بِأَلْبَابٍ وَأَرْوَاح رَأَيْتُ فِيكَ ظِبَاءً لَا قُرُونَ لَهَا \_۲ دَع التَّسْاغُل بِاللَّلْدَاتِ يَسا صَاح مِنَ العُكُوفِ عَلَى الرَّيْحَانِ وَالرَّاحِ \_٣ وَاعْدِلْ إِلَى فِتْيَةٍ ذَابَتْ نُفُوسُهُمُ مِنَ العِبَادَةِ نُحْفُ الجِسْمِ أَطْلَاحَ \_٤ مِنَ الدِّهَانِ، عَلَيْهِ سَحْقُ أَمْسَاحُ يَعْتَادُهُ كُلُّ مَحْفُوفٍ مَفَارِقُهُ ٥\_ وُقُوعَ مَا حُلِّرُوهُ؛ غَيْرَ أَشْبَاحَ في عُصْبَةٍ لَمْ يَدَعْ مِنْهُمْ تَخَوُّفُهُمْ ٦\_ إِلَّا اغْتِرَافَاً مِنَ السغُدْرَانِ بِالرَّاحَ لَا يَدُلِفُونَ إلى مَاءِ بِآنِيَةِ \_٧

### [من السّريع]

#### [191]

- (١) ذات الأكيراح: موضع بظاهر الكوفة، كثير البساتين والرّياض، فيه ديارات، منها دير حنّة.
  - (٢) ظباء لا قرون لها: نساء حسان كالغزلان، يلعبن بعقولنا وأرواحنا.
- (٣) لا تتشاغل باللّذات، ولا تعكف على الرّيحان والخمرة، بل تحوّل إلى فتية في هذا الدّير نحلت أجسامهم من العبادة، وصارت ضاوية.
- (٥) يعتاده: يرتاده مرّة بعد مرّة. محفوف: مقصوص. مفارقه: مفارق شعر رأسه، الدّهان: الدّهن، الطّيب. السّحق: البالي. الأمساح: ثياب سود للرّهبان.
  - (٦) عصبة: جماعة. تخوّفهم: أي من وقوع ما حذروه من عقاب الآخرة على أعمالهم. أشباح: مهازيل.
- (٧) يدلفون: يمشون بخطى متقاربة. الغدران: جمع غدير، بقيّة السّيل. الرّاح: جمع راحة، راحة الكفّ. يغترفون بها من الماء اغترافاً.

#### [199]

- (١) شَجّ أوداجه: قطعت عروقه. أي: كان مختوماً ففتح، فتدفّق منه الخمر. دونك: أي الخمرة.
- (٢) يتمنّى أن تكون هذه الخمرة بدلاً من دم مهجته، لأنّ الرّوح تحيا بالخمر، كما يحيا البدن بالدّم.

[من المُنْسَرِح]

١- يَا حَبَّ ذَا لَيْلَةٌ نَعِمْتُ بِهَا أَشْرَبُ فَضْلَ الْحَبِيبِ فِي القَدَحِ
 ٢- سَأَلْتُهُ قُبْلَةً فَجَادَ بِهَا فَلَمْ أُصَدِّقْ بِهَا مِنَ الْفَرَحِ
 ٢٠٠]

[من البسيط]

١- أَمَّا الْمِكَاسُ فَشَيْءٌ لَسْتُ أَعْرِفُهُ وَالْحَمْدُ للَّهِ، في فِعلِ وَلَا رَاحِ
 ٢- هَاتِيكَ أَنْفِي بِهَا هَمِّي، وَذَا أَمَلِي فَلَسْتُ عَنْ ذَا وَلَا عَنْ تِلْكَ بِالصَّاحِي
 ٢٠٢]

[من البسيط]

١- كَأَنَّمَا وَجْهُهُ وَالكَأْسُ إِذْ قَرُبَتْ مِنْ فِيهِ بَدْرٌ تَدَلَّى مِنْهُ مِصْبَاحُ
 ٢- مُدَجَّجٌ بِسِلاحِ الحُبِّ، يَحْمِلُهُ طِرْفُ الجَمَالِ بِسَيْفِ الطَّرْفِ كَفَّاحُ
 ٣- فَالسَّيْفُ مَضْحَكُهُ، وَالقَوْسُ حَاجِبُهُ وَالسَّهْمُ عَيْنَاهُ، وَالأَهْدَابُ أَرْمَاحُ

[٢٠٢]

[من الطّويل] لَـهُ كَــفَــلٌ رَابِ بِـهِ يَــتَــرَجَّــحُ

١ - وَأَبْيَضَ، مِثْلُ البَدْرِ دَارَةُ وَجْهِهِ

#### [٢٠٠]

(١) يمدح ليلة نَعِمَ بها مع الحبيب، يشرب ويسقيه ما يفضل في القدح. ثمّ سأله قبلة فجاد بها، فكاد لا يصدّق ذلك.

#### [٢٠١]

المكاس في البيع: انتقاص الثمن. أراد أنه لا ينتقص شيئاً من الفعل ولا من الشّرب، فالشّرب ينفي
 به همّه، والفعل أمله، فلا يتركها، ولا يصحو عنها.

#### [7.7]

- (١) فيه: فمه. وجهه كالبدر، والكأس إذ تتلألأ الخمر فيها كمصباح متّقد يتدلّى من فمه.
  - (٢) مسلّح بسلاح الحبّ، يحمله جماله على مواجهة من ينظر إليه، يرميه بسحر عينيه.
- (٣) فمه كالسّيف، وحاجبه كالقوس، وعيناه كالسّهم، وأهدابه كالرّماح. فكيفها واجهته نال منك.
- (١) دارة وجهه: الهالة المضيئة الّتي تحيط بوجهه كهالة القمر. الكفل: الرّدف. رابٍ: مرتفع. يترجّح: يهتزّ لامتلائه.

مِنَ اللَّهُ وِ فِيهِ وَاللَّذَاذَةِ يَصْلُحُ كَمَا مَرَّ ظَبْيٌ بِالمَفَازَةِ يَسسْنَحُ فَقَدْ خِلْتُ ظَبْيَاً، وَاقِفَا لَيْسَ يَبْرَحُ أَقَدُّ بِهَا مَا شِئْتُ عَيْنَا وَأَفْرَحُ وَقَدْ كِدْتُ أَقْضِي لِلْهَوَى: أَنْتَ تَمْزَحُ وَأَقْبَلَ في تَخْطَارِهِ يَتَرنَّحُ فَلَمَّا تَرَاءَوْا ضَوْءَ خَدَّيْهِ سَبَّحُوا عَلَامَتُنَا عِنْدَ الفَرَاغِ التَّنَحْنُحُ

٢ أغَنُّ خُمَاسِيٌّ، لِمَا أَنْتَ طَالِبٌ

٣. تَقَنَّصَنِي لَمَّا بَدَا لِيَ سَالِحَا

٤ فَأَمْكَنَنِي طَوْعَاً عِنَانَ قِيَادِهِ

٥ - فَقُلْتُ لَهُ: زُرْنِي، فَدَيْتُكَ، زَوْرَةً ٢ - فَقَالَ، بِوَجْهٍ مُسْرِقٍ مُتَبَسِّم

٧ ـ تَقَدَّمْ لَنَا، لَا يَعْرِفُ النَّاسُ حَالَنَا

٨ فَجِئْتُ إلى صَحْبِي بِظَبْي مُفَتَّقٍ

٩ فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا تُعْجِلُوهُ، فَإِنَّمَا

[3 • ٢]

[من الكامل]

وَأَمَا وَلُثْغَةِ رَحْمَةً بْنِ نَجَاحِ وَتَرَفُّقِي بِكَ، بَعْدُ، وَاسْتِمْلَاحِي عَطَفَ الفُّؤَادَ عَلَيْكَ بَعْدَ جِمَاح

١ \_ إِذْهَبْ! نَجَوْتَ مِنَ الهِ جَاءِ وَلَذْعِهِ

٢ لَوْلَا فُتُورٌ فِي كَلَامِكَ يُشْتَهَي

٣ وَتَكَسُّرٌ فِي مُقْلَتَيْكَ هُوَ الَّذِي

(٢) أغنّ: في صوته غنّة، وهي صوت ناعم رخيم، خماسيّ: يجمع صفات الجمّال الخمس: الطّول، والبياض،
 والنّضارة، وضمور البطن والخصر، ونهود الثّديين وارتفاع الأرداف وامتلاؤها. يصلح: أي لما
 تطلبه منه من اللّهو واللّذة.

- (٣) تقنّصني: صادني. بدا لي سانحاً: أتاني من جهة اليسار إلى اليمين، وهو ممّا يتفاءل به. المفازة: الفلاة، لا ماء فيها.
  - (٤) طوعاً: طائعاً. عنان قياده: استسلم لما أريده منه. خلت: ظننت. ليس يبرح: ثابت، لا يغادر.
    - (٥) أقرّ بها عيناً: أهنأ بها.
    - (٦) أقضي للهوى: أموت.
    - (٧) تخطاره: اختياله في مشيه. يترنّح: يتمايل.
- (٨) مفتّق: مضيء، مشرق. كأنّه الصّبح قد فتق ظلام اللّيل بضيائه. تراءوا: رأوا. سبّحوا: قالوا سبحان الله. [٢٠٤]
- (١) لذع الهجاء: شدّته وإيلامه. لثغة: تحوّل اللّسان من حرف إلى حرف. وقوله: أما، أراد: أما ولثغتك، يقسم بلثغته. تحوّل عن الخطاب إلى الإخبار. وهذا من شأن أبي نواس في شعره. ورحمة بن نجاح: غلام كان يتعشّقه.
  - (٢) فتور: لين مستحسن. استملاحي: استحساني للثغتك (أو لحديثك).
    - (٣) تكسّر: فتور في الأجفان، وارتخاء أحدهما على الآخر. جماح: نفور.

# لَعَلِمْتَ أَنَّكَ لَا تُمَازِحُ شَاعِراً في سَاعَةٍ لَيْسَتْ بِحِينِ مُزَاح!

[من البسيط]

لَهُ أُشْرَكِ النَّاسَ يَـوْمَ العِيـدِ فِي الفَـرَحِ وَلَا هُمُ شَرِكُونِي في جَوَى التَّرَح أَلَّا تُرَوِّحَ لِبِي مِنْ قَلْبِبِيَ القَرِحَ غَدَوْا بِزِينَتِهِمْ فِيهِ، وَخَلَّفَنِي \_۲ عَلَيَّ لَمْ أَبْتَكِرْ فِيهِ، وَلَمْ أَرُحَ لَمَّا أَتَانِيَ تَجْرِيمُ الحَبيب لَمُمُ \_٣ وَلَمْ أُطَاوِعْ فَمَا فِيهِ عَلَى ضَحِكِ وَلَا مَـدَدْتُ يَدِي فِـيـهِ إلى قَـدَح \_٤

[7.7]

[من الهُزَج]

أيا مَن وَجْهُهُ الدَّاحُ وَفِي مِئْزَرهِ المَاحُ \_1 وَمَـنْ شُقْيَا ثَـنَـايَـاهُ إَذَا اسْتَسْقَيْتَ أُ الرَّاحُ \_٢ إَذَا لَـمْ يَـكُ تُـفَّاحُ وَيَا مَنْ هُلُو تُلَقَّاحٌ \_٣ مُ إِلَّا الآءُ وَالآحُ أَمَا لِى مِنْكَ يَا ظَالِ \_٤ وَلَحْظٌ صَائِبٌ الأَسْهُ \_م لِلْمُهْجَةِ جَرَّاحُ ٥\_ نَ؛ لَـوْ أَنَّـكَ تَـرْتَـاحُ أَمَا حَانَ، يَلَى قَدْ حَا \_7 بـمَـا أَكْــرَهُ، مَــزَّاحُ! وَلَكِ نَّ كَ إِنْ سَانٌ \_٧

- (٤) يعني: ما منعني من هجائك إذ مازحتني إلَّا فتور كلامك واستملاحه وتكسّر مقلتيك...
  - (١) الجَوَى: الحرقة، وشدّة الوجد من عشق أو حزن. التّرح: الغمّ والحزن.
    - (٢) تروّح: تخفّف. القرح: الّذي فيه قروح، جراح متقيّحة.
  - (٣) تجريم الحبيب: ادّعاؤه على بجرم. أبتكر: أذهب بكرة. أرح: أعود مساء.
  - (٤) أي: تركت الضّحك والشّرار. فما طاوعت فمي على ضحك، ولا امتدّت يدي إلى قدح.
- (١) الدّاح: أراد به الوجه الجَميل. والمئزر: ثوب يستر أدني الجسم. وأراد بالماح: لين جسمه ونعومته، أو الطّيب.
  - (٢) أي: يسقيك من ثناياه (مقدّم أسنانه) ريقاً كالرّاح.
  - (٣) أي: خدّاه كالتّفّاح، في حمرته ونقائه وطيب رائحته.
  - (٤) ليس لي منك يا ظالم إلَّا الآء والآح: أي التَّشكَّى والتَّوجُّع والكراهية.
    - (٥) لحظ عينيه ونظراتها تصيب كالسّهم مهجة القلب فتجرحها.
  - (٦) تقول: أما آن أن أرتاح منك؟ فقلت: بلي، لو كان ذلك يريحك. ولكنّك، كأيّ إنسان، تمازحني بها أكره.

## [من البسيط]

مَدَاحِ لَيْسَ المُرُوءَةُ سَفْيَ الرَّاحِ بِالرَّاحِ السَّاحِ السَّعِمَ مَ تَبَادَرُوا لِقِرَى الضِّيفَانِ، سُمَّاحِ مِنَ الأَرَاذِلِ، أَوْ مَاتُوا بِأَرْمَاحِ مِنَ الأَرَاذِلِ، أَوْ مَاتُوا بِأَرْمَاحِ مِنَ الأَرَاذِلِ، أَوْ مَاتُوا بِأَرْمَاحِ

١- دَعْ مَنْ يُقَارِضُ أَفْمدَاحَاً بِأَفْدَاحِ
 ٢- عَهْدِي بِقَوْم، إذَا مَا حَلَّ زَائِرُهُمْ
 ٣- عَاشُوا بأَسْيَافِهِمْ، فَتْكَا بِلَا مِنَنٍ
 ٨٠

## [من مجزوء الرَّمَل]

فَاسْقِنِي! طَابَ الصَّبُوحُ حَسَنَاً عِنْدِي القَبِيحُ حِينَ شادَ الفُلْكَ نُوحُ طِيبُ رِيحٍ، فَتَفُوحُ بَيْنَهُمْ مِسْكٌ ذَبِيحُ بَيْنَهُمْ مِسْكٌ ذَبِيحُ ساسٍ أَغْسَدُو وَأَرُوحُ عِنْدَهُ يَغْلُو المَدِيحُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَلُووُ مَا خَلَا جُودَكَ رِيحُ

غَرَّدَ الدِّيكُ الصَّدُوحُ وَاسْقِنِي حَتَّى تَرَانِي \_٢ قَهْ وَةٌ تَذْكُ رُ نُوحَاً \_٣ نَحْنُ نُخْفِهَا، وَيَأْبَى \_٤ فَكَأَذَّ القَوْمَ نُهْبَى \_0 أَنَا في دُنْيَا مِنَ العَبّ \_٦ هَاشِمِتٌ، عَبْدَلِتٌ \_٧ عَلَمُ الجُودِ، كِتَابٌ ᠕ كُلُّ جُـودٍ يَا أَمِـيـرى \_٩

#### [٧٠٧]

- (١) يعيب من يقارض أقداحاً بأقداح، أي: تسقي قدحاً من يسقيك قدحاً، ولا يعدّ ذلك من المروءة.
  - (٢) تبادروا: أسرعوا. قرى الضّيفان: ما يقدّم للضّيوف من طعام وشراب. سيّاح: ذوو سهاحة.
- (٣) حموا حياتهم بقوة أسيافهم، يفتكون بأعدائهم، دون الحاجة إلى منة الأراذل، أو يموتون بأرماح أعدائهم.
   [٢٠٨]
- (۱) يطلب من جليسه أن يسقيه عندما يسمع صياح الدّيك، ويستمرّ حتى يختلط عليه الحسن بالقبيح من السّكر، على أن تكون هذه الصّبوح من أيام نوح، عليه السّلام.
  - (٤) نحاول إخفاءها ونشربها سرّاً، ولكنّنا نُفْضَحُ بانتشار رائحتها الطّيبة.
  - (٥) ننتهب شربها (كلّ يسبق غيره إلى شربها) كأنّنا ننتهب مسكاً مبذولاً فيها بيننا.
  - (٦) دنيا العبّاس: الّذي أعيش في ظلّه ورعايته. أغدو وأروح: أتصرّف طول الوقت.
  - (٧) منسوب إلى هاشم بن عبد مناف، وعبد الله بن عبّاس. يغلو: تزاد قيمته ويرتفع شأنه.
    - (A) علامة الجُود والكرم بارزة تلوح بين عينيه.

أَبُداً لَا تَسْتَرِيحُ ١٠ إنَّمَا أَنْتَ عَطَايَا ١١ بُحَّ صَوْتُ المَالِ مَمَّا مِنْكَ يَشْكُو وَيَصِيحُ: قَ يَدَيْهِ أَوْ نَصِيحُ!؟ ١٢\_ مَالهَ ذَا آخِ ذٌ فَوْ قِيلَ: مَا هَذَا صَحِيحُ ١٣ جُدْتَ بِالأَمْوَالِ، حَتَّى فَلَهُ العَبَّاسُ رُوحُ ١٤\_ صُوِّرَ الجُودُ مِثَالاً ١٥ - فَهُ وَ بالمَ الِ جَوَادُ وَهْوَ بِالْعِرْضِ شَحِيحُ

قال يمدح الفضل بن الرّبيع وزير الرّشيد والأمين:

#### [من البسيط]

فَلَا تَعُدَّنَّ ذَنْبَاً أَنْ يُقَالَ صَحَا وَلَمْ أَكُنْ كَحَرِيصِ لَمْ يَدَعْ مَرَحَا كَلَّفْتُهَا العَزْمَ، وَالعَيْرَانَةَ السُّرُحَا إِذَا نَسَائِجُهَا كَانَتْ لَهَا وُشُحَا قَدْ عَذَّبَ الحُبُّ هَذَا القَلْبَ مَا صَلْحَا ٦.

أَبْقَيْتَ فِي لِتَقْوَى اللَّهِ بَاقِيَةً \_٢

وَحَاجَةٍ لَمْ تَكُنْ كَالحَاجِ وَاحِدَةٍ \_٣

يَكُونُ جُهْدُ الْمَطَايَا عَفْوَ سَيْرَتِهَا \_٤

#### [4.4]

<sup>(</sup>١٠) كلُّ جود، غير جودك، هباء تذروه الرّياح، فأنت الجُود، تعطى وتعطى، ولا تتوقّف عن العطاء.

<sup>(</sup>١١) تبرّم المال من كثرة عطائك، وبحّ صوته معترضاً صائحاً بمل، فيه: أما لهذا من يأخذ على يديه ويمنعه، أو نصيح ينصحه!

<sup>(</sup>١٣) بذلت الأموال (جمع) حتّى أثرت اعتراض النّاس عليك وخطَّؤوك.

<sup>(</sup>١٤) إذا كان الجُود تمثالاً فالعبّاس الجَواد بهاله هو روحه الّتي تحييه. فإذا كان قد جعل ماله نهباً مباحاً فإنّه ضنين بعرضه، يصونه ويحميه.

<sup>(</sup>١) عذَّب الحبّ قلبي لتقبّله له وتمكّنه منه، ما صلحا: أي ما دام القلب صالحاً لأن يعذَّبه الحبّ. فلا تلمه إن صحاعنه وتركه، ولا تعدّن ذلك ذنباً، يؤاخذ عليه.

<sup>(</sup>٢) تركت في قلبي بقيّة صالحة من التّقوي، فلست بالحريص على ترك التّقي والإقبال على اللّذات والمرح.

<sup>(</sup>٣) العيرانة السّرح: النّاقة القويّة السّريعة. العفو: المحو. سيرتها: مشيتها. النّسائج: ما على النّاقة من رحل. كانت لها وشحاً: صار رحلها إلى كاهلها كالوشاح، من شدَّة عَدْوِها. أي: ربِّ حاجة، عسيرة المنال، ليست كبقيّة الحاجات، بادرت إليها، عازماً على تحقيقها، فاتّخذت ناقة قويّة سريعة، لا تدركها النُّوق، إذ لم تبلغ بجهدها، أثناء سيرها، أكثر من أن تمحو آثار ناقتي الَّتي هي أسرع منهنّ.

<sup>(</sup>٤) كلكله: صدره، أي: عندما يقبل اللّيل، ويجنح بظلامه، وينتشر كأنّه فلاة واسعة، أندفع بناقتي هذه فيه.

مِثْلَ الفَلاةِ، إذَا مَا فَوْقَهَا جَنَحَا وَرْدُ السَّرَاةِ تَسَرَى فِي لَوْنِهِ مَلَحَا خُتْمَ الأُنُوفِ تَرَى فِي خَطْوِهَا رَوَحَا بَدْرٌ بِكُلِّ لِسَانٍ يَلْبَسُ المِدَحَا بَابُ السَّمَاءِ إِذَا مَا بِالحَيَا انْفَتَحَا مَا إِنْ تَرَى خَلْفَهَا الأَبْصَارُ مُطَّرَحَا مِنْ جُودِ كَفِّكَ تَأْسُو كُلَّ مَا جَرَحَا إذَا الزَّمَانُ عَلَى أَوْلادِهِ كَلَحَا صَدْعَ الأُمُورِ، وَأَدْنَى وُدَّ مَنْ نَزَحَا قُرْبَى رَؤُومٌ، وَجَيْبٌ طَالَمَا نَصَحَا حَتَّى إِذَا رَامَ تِلْكَ الخُطَّةَ افْتَضَحَا

٥- أَرْمِي بِهَا كُلَّ لَيْلِ كَانَ كَلْكُلُهُ
٢- حَتَّى تَبَيَّنَ فِي أَثْنَاء نُقْبَتِهِ
٧- وَهُنَّ يَلْحَفْنَ بِالمَعْزَاء مُجْمَرَةً
٨- يَطْلُبْنَ بِالقَوْمِ حَاجَاتٍ تَضَمَّنَها
٩- كَأَنَّ فَيْضَ يَدَيْهِ قَبْلَ تَسْأَلُهُ
١١- لَقَدْنَزَلْتَ أَبَا العَبَّاسِ مَنْزِلَةً
١١- وَكَلْتَ بِالدَّهْرِ عَيْنَاً غَيْرَ غَافِلَةٍ
١١- وَكَلْتَ بِالدَّهْرِ عَيْنَاً غَيْرَ غَافِلَةٍ
١٢- أَنْتَ الَّذِي تَأْخُذُ الأَيْدِي بِحُجْزَتِهِ
١٢- كَمَا الرَّبِيعُ كَفَى أَيَّامَ نَكْبَتِهِمْ
١٢- كَمَا الرَّبِيعُ كَفَى أَيَّامَ نَكْبَتِهِمْ
١٤- تَئِطُّ دُونَ الرِّجَالِ الأَقْرَبِينَ بِهِ

<sup>(</sup>٥) نقبته: ظلمته. ورد السّراة: اللّون الورديّ يظهر في الأفق عند بزوغ الشّمس. ملح: بياض خالطه سواد. أي: تابعت سيري على ناقتي هذه من أول اللّيل حتّى أخذ يظهر من خلال ظلمته نور الصّباح مختلطاً بلون ورديّ.

 <sup>(</sup>٧) هنّ: أي المطايا. يلحفن: يغطّين. المعزاء: الأرض الصّلبة. مجمرة (بفتح الميم الثّانية وكسرها) صلبة
 الحوافر. خثم الأنوف: صغار الأنوف وهي خثم الأنوف، واسعة الخطو.

<sup>(</sup>٨) يطلبن: يقصدن. تضمّنها: ضمن قضاءها. بدر: أي الممدوح كالبدر. يلبس المدحا: يستحقّ المدح بكلّ لسان.

 <sup>(</sup>٩) فيض يديه: عطاؤه وسخاؤه. تسأله: تطلب عطاءه. الحيا: المطر. أي: يعطيك قبل أن تطلب منه عطاءً كهاء المطر المنهمر.

<sup>(</sup>١٠) مطّرحاً: متّسعاً. أي: لقد بلغت يا أبا العبّاس منزلة عالية، لا منـزلة بعدها، ولا تبلغ الأبصار مداها.

<sup>(</sup>١١) تأسو: تداوي. أي: راقبت حوادث الدّهر بعين يقظة، تداوي بجودك كلّ من أضرّ به الدّهر.

<sup>(</sup>١٢) الحجزة: معقد الإزار. أي: أنت من يلجأ إليه النّاس إذا كلح الزّمان بهم وتجهّم.

<sup>(</sup>١٣) الرّبيع: والد الممدوح. صدع الأمور: تصدّعها وتدهورها. أدني: قرّب. نزح: ابتعد. أي: فعل الفضل كها فعل أبوه، فكفي النّاس في نكباتهم، وتألّف قلوب البعيدين عنه.

<sup>(</sup>١٤) تنطّ: تصوّت. به: بالرّبيع. رؤوم: عطوف. والمقصود بالجَيب: الصّدر والقلب. أي: بين الرّبيع وابنه من القربي ومن صفات النّصح ما يجعله يتّبع سيرته دون غيره من الرّجال.

<sup>(</sup>١٥) الموادع: التّارك. الشّأو: المدى. أي: من تخلّى للفضل عن مكانته في الجُود فإنّه يستر عجزه عن إدراك فضله، فإذا أراد أن يجاريه افتضح.

17 مَنْ لِلْجِذَاعِ إِذَا الْمَيْدَانُ مَاطَلَهَا بِشَأْوِ مُطَّلِعِ الْغَايَاتِ قَدْ قَرِحَا 17 مَنْ لا يُضَعْضِعُ مِنْهُ البُّؤْسُ أَنْمُلَةً وَلَا يُصَعِّلُ أَطْرَافَ الرُّبَى فَرَحَا 17 مَنْ لا يُضَعْضِعُ مِنْهُ البُّؤْسُ أَنْمُلَةً 17 مَنْ لا يُضَعْضِعُ مِنْهُ البُّوْسُ أَنْمُلَةً 17 مِنْ لا يُضَعِضِعُ مِنْهُ البُّوْسُ أَنْمُلَةً 18 مَنْ لَا يُصَعِينُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللْمُولَ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[من الطّويل]

١- لَقَدْ نَسَلْتَ رَزِّينُ نَسْلاً مِنِ اسْتِهَا عَلَيْهِنَّ سِيمَا فِي العُيُونِ تَلُوحُ
 ٢- فَعَشْوَاءُ مِضْلِيلٌ، وَأَعْشَى مُضَلَّلٌ وَأَعْسَى مُضَلَّلٌ وَأَعْسَورُ دَجَّالٌ عَلَيْهِ قُبُوحُ
 ٣- سَيَبْقَى بَقَاءَ الدَّهْرِ مَا قُلْتُ فِيكُمُ وَأَمَّا الَّذِي قَدْ قُلْتُمُوهُ، فَرِيحُ

[۲۱۱]

قال يهجو رَوْحَاً القُمِّيَّ الملقّب بالجَبل، وكان ثقيلاً:

[من الهرّج]

١٠ أَلَا يَا جَبَلَ المَفْتِ الَّه لِذِي أَرْسَى، فَمَا يَبْرَحْ
 ٢٠ وَيَا مَنْ هُوَ مِنْ ثَهْلا نَ، لَوْ حُمِّلْتَهُ أَفْدَحْ
 ٣٠ وَيَا مَنْ سَكَرَاتُ المَوْ تِ مِنْ رُؤْيَةِ فِي أَرْوَحْ

(١٦) الجِذاع: جمع جَذَع، الفتيّ من الخيل الّذي بلغ الثّانية. ماطلها: طالت مسافته. مطّلع الغايات: القادر على السّبق إليها. قرح الفرس: بلغ الخامسة. أي: إذا كانت الجِذاع لا تبلغ ما تبلغه القراح فلن يبلغ أحد مدى الفضل، القادر على بلوغ غايته.

(١٧) لا ينال البؤس والشّدّة، مهم بلغت، من الفضل شيئاً، ولو قِيد أنملة، ولا يستخفّه ولا يعلو به الفرح والغني.

#### [11]

- (۱) رزّين: أمّ إسهاعيل بن نيبخت. استها: دبرها. سيها: علامة. تلوح: تظهر. عشواء: مؤنّث أعشى، وهي الّتي لا تبصر ليلاً. قبوح: قبح. أي: لقد ولدت رزّين امرأةً ضالّة ورجلاً ضالّاً، تلوح عليهها سهات القبح، وولدت أعورَ دجّالاً غاية في القبح. وقوله: نسلت من استها: منتهى التّحقير والتّشنيع.
  - (٣) سيبقى مدى الدّهر ما قلته فيكم عاراً عليكم، وما قلتموه سيذهب ذهاب الرّيح، ولا يبقى له أثر.
     [٢١١]
- (١) المقت: البغض. أرسى: ثبت. ما يبرح: لا يزول. أي: هو جبل من المقت، جثم فوق صدورنا، فها يزول عنا
- (۲) ثهلان: جبل بنجد يضرب به المثل في الثقل. أفدح: أثقل. أي: لو مُمَّلْتُ جبل ثهلان لما شعرت بالثقل الذي أشعر به عند وجودك.
  - (٣) أروح: أكثر راحة. أي: معاناة سكرات الموت أكثر راحة من رؤيتك.

فَمَا حَلَّى وَلَا مَلَّهُ لَقَدْ صَارِّ زَكَ اللَّهُ فَمَا أَدْرِي لِمَا تَصْلُحْ وَقَدْ طَوَّلْتُ تَفْكِيري ه\_ وَلَا تَصْلُحُ أَنْ تُسْدَحْ فَمَا تَصْلُحُ أَنْ تُهْجَى \_7 عَلى وَجْهِكَ قَدْيُسْلَحْ بَلَى أَستَغْفِرُ اللَّهَ \_٧ فَيَا لَيْتَكَ إِنْ أَمْسَيْ ت، لا أمْسَيْت، لا تُصْبح \_^ بة لا تُحْسِنُ أَنْ تَسْبَحْ وَيَا لَيْتَكَ فِي اللَّجَّا \_9

#### [717]

قال يصف منهجه في الحياة، وتتبّع ملذّاتها، وتَرْكِ مشقّاتها:

## [من مجزوء الرَّجَز]

دُرَّاجُ لَهُ الْسِرَّاحُ بُزَاتُنَا الأَقْدَاحُ أَوْتَارُهَا فِصَاحُ وَصَيْدُنَا ظِبَاءٌ كَأَنَّهَا الصَّبَاحُ عِـذَارُهَـا الوشَاحُ ٤ و خَسْلُنَ اعَالَ اَوَى وَرَكْضُهَا النِّكَاحُ ٥ مَبْدَانُهَا الحَشَايَا بغُ دُوَةٍ رَوَاحُ ٦- وَعَيْشُنَامَوْصُولٌ مَا إِنْ بِهِ جُنَاحُ قَـدْ هَـزَّنَا قِـتَـالٌ

(٤) فما حلَّى ولا ملَّح: يعني أنَّه لا يصلح لشيء، وقد أدركت بعد طول تفكير أنَّك لا تصلح لأن تُهجي، ولا أن تمدح، بل تصلح أن يُسلح على وجهك. (السَّلْح: الغائط).

(٨) لا أمسيت: دعاء عليه، أي: لا عشت حتّى المساء. فإذا أمسيت أُقنّى ألَّا تصبح، وأن لا تحسن السباحة فتغرق في لجة الماء.

#### [117]

- (١) تركت البزاة والدّرّاج لأصطاد الخمرة بالأقداح، وتركت القسيّ واتّخذت العيدان ذات النغمات العذبة، وأصطاد ظباء (نساء) مشرقة الوجوه كالصّباح.
  - (٤) تركت ركوب الخيل إلى العذاري الّتي يوشّحها عذارُها (يزيّنها الشّعر المتدليّ على خدّها).
  - (٥) ميدانها: مساحتها الَّتي تعدو فيها. الحشايا: أراد البطن. وركضها: حركتها في ذلك الميدان.
- (٦) عيشنا على هذه الحال متواصل من الغدوة إلى اللَّيل، نندفع فيه إلى قتال نظفر فيه باللَّذات، ولا نأثم.

## [من مجزوء الكامل]

١- يا مَادِحَ الفَوْمِ اللِّبَا مِ، وَطَالِبَا رِفْدَ الشَّحَاحِ
 ٢- أَشْغِلْ قَرِيضَكَ بِالنَّسِي بِ، وَبِالفُكَاهَةِ وَالمُزَاحِ
 ٣- حَدَثَتْ وُجُوهٌ لَيْسَ تَأْ لَمُ غَيْرَ أَطْرَافِ الرِّمَاحِ
 ٤- وَأَكُفُ قَوْمٍ لَيْسَ يُنْ بِيطُ مَاءَهَا إِلَّا المَسَاحِي
 ٥- مَا شِئْتَ مِنْ مَالِ حِمَى يَأْوِي إلى عِرْضٍ مُبَاحِ
 ٥- مَا شِئْتَ مِنْ مَالِ حِمَى يَأْوِي إلى عِرْضٍ مُبَاحِ
 ٢١٤]

## [من المُجْتَثّ]

وَلَيْسَ عَنَّا بِنَازِحْ المَوْتُ مِنَّا قَرِيبٌ فى كُلِّ يَوْم نَعِيُّ تَصِيحُ مِنْهُ الصَّوَائِحُ \_٢ تَشْجَى القُلُوبُ وَتَبْكِي مُ وَلْ وِلَاتُ النَّوَائِے حُ \_٣ حَتَّى مَتَى أَنْتَ تَلْهُو فى غَفْلَةٍ، وَتُمَازِحْ؟ \_٤ وَالمَوْتُ في كُلِّ يَوْم فى زَنْدِ عَيْشِكَ قَادِحُ ٥\_ مِنْ شِدَّةِ الهَوْلِ كَالِحْ فَاعْمَلْ لِيَوْم عَبُوسٍ \_7

#### [717]

- (١) رفد: عطاء. قريضك: شعرك. النّسيب: التّغزّل بالنّساء ووصف محاسنهنّ. أي: اترك مدح اللّئام، وعطاء الشّحاح، واصرف شعرك إلى النّسيب واللّهو.
- (٤) ينبط الماءَ: يخرجه. المساحي: جمع مِسْحَاة، المجرفة أو الفأس. الحمى: ما يحميه المرء ويصونه. أي: استجدّت نفوس لا نعرفها، ولا يؤلمها إلَّا طعان الرّماح، وأكفّ بخيلة، لا يستخرج منها مال إلَّا عنوة، فهي تحمى مالها بعرضها.

#### [117]

- (۱) نازح: بعيد. نعيّ: ميّت. الصّوائح: جمع صائحة، الباكية على الميت. تشجى: تحزن. مولو لات: يندبن الميت بقولهن: واويلاه. النّائحات: البواكي. يذكر أبو نواس أنّ الموت قريب منّا، وليس ببعيد، وذلك أنّه في كلّ يوم موتى ونوائح تحزن على من مات وتندبه.
- (٥) الزّند: العود الّذي يُقدح به لإشعال النّار. أي: اترك اللّهو والمزاح، ولا تغفل عن الحقيقة، وهي أنّ
   الموت يترصّد النّاس ويخترمهم.
- (٦) اعمل ليوم الحساب، فهو يوم عبوس شديد الهول، ولا تغتر بنعيم الدّنيا فهو زائل، فأولى بك أن تبغضها حتّى لا تُفتضح يوم القيامة.

٧ ـ وَلَا يَغُرَّنْ لَكَ دُنْيَا نَعِيمُهَا عَنْكَ نَازِحْ
 ٨ ـ وَبُغْضُهَا لَكَ زَيْنٌ وَحُبُّهَا لَكَ فَاضِحْ
 ٢١٥]

قال يمدح أحمد بن طولون أمير مصر (٧٠٠) هـ:

## [من البسيط]

وَالجُودُ قَدْ ضَاعَ فِيهَا، وَهُ وَ مَطْرُوحُ لَمَّا حَوَى قَصَبَ السَّبْقِ المَسَامِيحُ وَالنِّيلُ مَعْ جُودِهِ فِيهِ التَّمَاسِيحُ مِنِّي المَفَاصِلُ فِيكُمْ وَالجَوارِيحُ

١- دَمُ المَكَارِمِ بِالفُسْطَاطِ مَسْفُوحُ

٢ يَا أَهْلَ مِصْرَ لَقَدْ غِبْتُمْ بِأَجْمَعِكُمْ

٣ أَمْوَالُكُمْ جَمَّةٌ، وَالبُّخُلُ عَارِضُهَا

٤ لَوْلَا نَدَى ابْنِ جُويٍّ أَحْمَدٍ نَطَفَتْ

[۲۱۲]

## [من السّريع]

وأيُّ جِدِّ بَلَغَ المَازِحُ ونَاصِحٍ لَوْ سُمِعَ النَّاصِحُ وَمَنْهَجُ الحَقِّ لَهُ وَاضِحُ مُهُورُهُنَّ العَمَلُ الصَّالحُ إلَّا امْرُوُّ مِيزَانُهُ رَاجِحُ ١ - أيَّا فَارٍ قَادَحَ القَادِحُ

٢ للَّهِ دَرُّ الشَّيْبِ مِنْ وَاعِظٍ

٣ \_ يَأْبِي الفَتَى إلَّا اتِّبَاعَ الهَوَى

٤ فَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ إلى نِسْوَةٍ

٥ لَا يَجْتَلِي الْحَوْرَاءَ مِنْ خِدْرِها

#### [710]

- (١) الفسطاط: عاصمة مصر منذ الفتوح، حتّى بنى ابن طولون القطائع. أي: أهدرت المكارم في الفسطاط أيما إهدار، وضاع الجُود، ولم يعد له وجود.
  - (٢) المساميح: أهل السّماحة، فقد فاق هذا الممدوح أهل مصر، وغيّبهم عن ساحة الجُود.
    - (٣) لا عجب إذا أنتم، مع كثرة أموالكم، بخلاء. فالنّيل الفيّاض بالخير تملؤه التّماسيح.
      - (٤) لولا كرم هذا الممدوح لنطقت مفاصلي وجوارحي بهجائكم.

#### [۲۱٦]

- (١) أراد بالنّار الشّيب. وقد: أشعل. وأراد بالجِدّ الشيخوخة بعد مزاح الشّباب. يتعجّب من انتشار الشّيب، والشّيخوخة الّتي آل إليها مزاح الشّباب، ولكنّه خير واعظ وناصح.
  - (٤) تطلّع إلى نساء مُحْصنات لا تنالهنّ إلَّا بالعمل الصّالح. وأراد بهنّ حور الجنّة.
- (٥) جُليت المرأة: زُيّنت وهُيّأت لزوجها، فلا ينالها إلّا من كان ميزان حسناته راجحاً. وخدرها: بيتها الّذي تستتر فيه.

٦ مَنِ اتَّقَى الله، فَذَاكَ الَّذِي سِيقَ إِلَيْهِ المَتْجَرُ الرَّابِحُ
 ٧ شَمِّرْ، فَهَا فِي الدِّينِ أُغُلُوطَةٌ وَرُحْ لِمَا أَنْتَ لَـهُ رَائِـحُ
 ٢١٧]

[من الرَّجَز]

قَدْ أَغْتَدِي في فَلَقِ الإصباح بِمُطْعَم يُوجِزُ في سَرَاح \_۲ مُؤَيَّدٍ بِأَلنَّصْرِ وَالنَّجَاحِ \_٣ غَذَتْهُ أَظْارٌ مِنَ اللِّقَاحَ \_{2 فَهُ وَ كَمِيشٌ، ذَرِبُ السِّلاح ٥\_ لَا يَسْأُمُ الدَّهْرَ مِنَ الضُّبَاحَ \_7 مُنَحِّدٌ، يَأْشَرُ لِلصِّيَاحَ \_٧ مَا البَرْقُ في ذِي عَارِض لَمَّاح وَلَا انْقِضَاضُ الكَوْكَبِ ٱلْمُنْصَاحَ \_9 ١٠ وَلَا انْبِتَاتُ الحَوْأَبِ المُنْدَاحَ ١١ حِينَ دَنَا مِنْ رَاحَةِ المُشَّاحِ ١٢ ـ أَجَـدُّ في السُّرْعَـةِ مِنْ سِرْيَاحَ

(٦) المتجر الرّابح: التّجارة الرّابحة، وهي حصيلة التّقى. وفي ذلك إشارة إلى الآية: ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجِنَرَةً 
تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم ... ﴾.

(٧) شمّر: تهيّأ واعمل، فلا ينال المتجر الرّابح إلّا من تهيّا له، ومضى بجد لتحقيقه.

- (۱) مطعم: مرزوق بالصّيد. يوجز: يسرع. سراح: سهولة ويسر. أظآر: جمع ظِئْر، من ترعى ولدها وولد غيرها. اللّقاح: النّوق ذوات الألبان. أي: أغدو إلى الصّيد بكلب مدرّب على الصّيد، رعته ظئر عطوف، وغذى بلبن وفير.
- (٥) كميش: سريع. ذرب: حاد. وأراد بالسّلاح أنيابه وأظافره. لا يسأم: أي من الصّيد. الضّباح: صوت الثّعلب، استعاره للكلّب. منجّد: يصعد النّجد، المكان المرتفع. يأشر: يمرح.
- (٨) العارض: السّحاب. برق لمّاح: سريع اللّمعان. المنصاح: المنحطّ من علوّ. انبتات: انقطاع. الحوأب المنداح: الدّلو الواسع. المشّاح أو المتّاح: المستقي بالدّلو. أجدُّ (أجدُّ ) في السّرعة: أعظم سرعة. سرياح: اسم لهذا الكلب. أي: هذا الكلب أسرع في الانقضاض من كلّ ما ذكر.

١٣- يَكَادُ عِنْدَ تُمَسِلِ المِسرَاحِ
 ١٤- يَطِيرُ في الجَوِّبِلَا جَنَاحِ
 ١٥- إذا سَمَا الخَايِلُ لِلأَشْبَاحِ
 ١٦- يَفْتَرُ عَنْ مِثْلِ شَبَا الرِّمَاحِ
 ١٧- فَكَمْ وَكَمْ ذِي جُدَّةٍ لَيَاحِ
 ١٨- وَنَازِبٍ أَعْفَرَ ذِي طَمَاحِ
 ١٩- غَادَرَهُ مُ ضَرَّجَ الصَّفَاحِ
 ١٩- غَادَرَهُ مُ ضَرَّجَ الصَّفَاحِ

[من الرَّجَز]

1- لَا صَيْدَ إِلَّا بِالصَّفُ وِ اللَّمَّ حِ
٢- كُلِّ فَطَامِيِّ بَعِيدِ الْمَطْرَحِ
٣- يَجْلُو حِجَاجَيْ مُقْلَةٍ لَمْ تُجْرَحِ
٤- لَـمْ تَعْذُهُ بِاللَّبَنِ المُضَيَّحِ
٥- أُمُّ، وَلَـمْ يُولَـدْ بِسَهْلِ الأَبْطَحِ
٢- إِلَّا بِأَشْرَافِ الجَبَالِ الطَّمَّحِ
٧- أَحَصُّ أَطْرَافِ القُدَامَى وَحْوَحِ
٨. أَبْرَشُ مَا بَيْنَ الفَدرَا وَالمَذْبَح

(١٣) ثمل المراح: الامتلاء نشاطاً. سها: ارتفع بنظره. الحائل أو الخايل: النّاظر. يفترّ: يكشر عن أنياب كأسنة الرّماح.

<sup>(</sup>١٧) كم تفيد التكثير. ذو جدّة: ثور في ظهره خطوط سود. لياح: أبيض. ظبي نازب: صائح. أعفر: بلون التّراب. الطّماح (بكسر الطّاء وفتحها): الكِبْرُ والحُيلاء. مضرّج: مخضّب بدمه. الصّفاح: جمع صَفْح، الجنّب. [٢١٨]

<sup>(</sup>١) الصّقور اللّمّح: الذّكيّة. القطاميّ: الصّقر الحديد البصر. المطرح: الموضع البعيد. يجلو: يكشف. حجاجي مقلة: مثنى حجاج، وهو العظم المحيط بمقلة العين. لم تجرح: أي هو ربيب بيوت، لم تخط عينيه ليأنس.

<sup>(</sup>٤) لبن مضيّح: ممزوج. أشراف الجِبال: أعاليها. الطّمّح: العالية. أي: لم تغذه أمّه بلبن ممزوج، ولم يعش في السّهول، وإنّما في أعالي الجبال.

 <sup>(</sup>٧) أحص: قليل الرّيش. القدامى: الجناح. وحوح: منكمش، يعني مجتمع الخَلْق. أبرش: فيه ألوان مختلفة.
 القرا: الظّهر. المذبح: موضع الذّبح.

٩- يَلْوِي بِخِزَّانِ الصَّحَارَى الجُمَّحِ
 ١٠- يَنْحَى لَهَا بَعْدَ الطِّمَاحِ الأَطْمَحِ
 ١١- يَسسُلُكُهَا بِنَسِيْ زَكٍ مُسذَرَّحٍ
 ١٢- وَمِنْسَرٍ أَقْنَى كَأَنْفِ المِجْدَحِ
 ١٣- وَهْيَ رَوَاقٍ بالبِسَاطِ الأَفْسيَحِ
 ١٤- وَمِثْيَحَاتٌ لِخُفَافٍ مِتْيَحِ
 ١٥- فَاصْطَادَ قَبْلَ التَّعَبِ المُبرَّحِ
 ١٦- وَقَبْلَ أَوْبِ العَازِبِ المُروِّحِ
 ١٧- خَمْسِينَ مِثْلَ العَنْزِ المُشَدَّحِ
 ١٨- مَا بَيْنَ مَذْبُوحٍ وَمَا لَمْ يُذْبحِ
 ١٢- المَا يَسْنَ مَذْبُوحٍ وَمَا لَمْ يُذْبحِ

[من الرَّجز]

١- قَـدْ أَغْـتَـدِي بِـزُرَّقِ صَبِيحِ
 ٢- مَـحْـضٍ لِـمَنْ يَنْسَبُهُ صَرِيحِ
 ٣- صَـلْتِ الخُـدُودِ وَاضِحٍ مَلِيحِ
 ٤- وَلَيْسَ مَا يُـغْـمَـزُ كَالصَّحِيحِ

#### [719]

<sup>(</sup>٩) يلوي: يتمكّن منها ويهلكها. خزّان: جمع خُزَز، ذكر الأرانب. الجُمَّح: النَّشيطة. ينحى لها: ينقضّ عليها. الطّرّاح: النَّظر البعيد. الأطمح: الأشدّ بعداً. يسلكها: يمسكها بتمكّن شديد. نيزك مذرّح: رمح قصير مسموم. المنسر: المنقار. أقنى: معوجّ. المجدح: ما يخلط به الطعام كالملعقة، معقوف الطّرف. أي: يهوي على هذه الأرانب، ويغرز فيها منقاراً كرمح لا يستطيع الفكاك منه.

<sup>(</sup>١٣) رواق: مرتقية، البساط الأفيح: السّماء. وروي: وهي رُدَافي: مترادفة، يتبع بعضها بعضاً، والبساط الأفيح: السّهل الواسع. متيحات: مهيّئات. الخفاف: الّذي جاوز حدّ الخفّة. متيح: نشيط، آخذ في كلّ ناحية.

<sup>(</sup>١٦) أوب: رجوع. العازب: البعيد، الموغل في المرعى. المروح: العائد مساء بإبله. خمسين: أي من الأرانب الضّخمة، مثل العنـز المشدّح: السّمينة.

<sup>(</sup>۱) زرّق: طائر يصاد به، بين الباز والباشق. ينسبه: بضمّ السّين وكسرها، أي: صريح النّسب. صلت: بارز مستو. يغمز: يُعاب. ضنّان: بخيل، حريص عليه. أي: أغتدي بهذا الزّرّق (على هذه الأوصاف الّتي ذكرها) وصاحبه ضنين به، وهو ممّا وفّق في شرائه.

٥- بِكَ فَ صَنَّ الْإِبِهِ شَجِيتِ ٢- مِمَّا اشْتَرَى بِالشَّمَ فِ الرَّبِيتِ ٧- فَكَمْ يَوَلُ بِالنَّهُم وَالتَّفْدِيتِ ٧- فَكَمْ يَوَلُ بِالنَّهُم وَالتَّفْدِيتِ ٨- وَرَشِّه بِالْمَاءِ وَالتَّلْوِيتِ ٩- حَتَّى انْطَوى إِلَّا جَنَانَ الرُّوحِ ٩- حَتَّى انْطَوى إِلَّا جَنَانَ الرُّوحِ ١٠- وَعَرَفَ الصَّوْتَ وَوَحْيَ المُوحِي ١١- فَكَمْ وَكَمْ مِنْ طُولًا طَمُولٍ طَمُورِ ١١- فَكَمْ وَكَمْ مِنْ طُولًا طَمُولِ اللَّهُوحِ ١١- فَكَمْ وَكَمْ مِنْ طُولًا اللَّوتِ ١١- لَمْ يُنْجِهِ طُمُورُهُ في اللَّوحِ ١٢- لَمْ يُنْجِهِ طُمُورُهُ في اللَّوحِ ١٤- مِنْ فَلَتَاتِ صَلَتَانٍ شِيتِ ١٤- يُرْجِلُهُ الرِّيتِ مِنَانَ مُنْتَعْ بِكَفَّ الرِّيتِ ١٩- وَضَرْبَ إِلَيْ اللَّيْنِ وَالتَّبْرِيتِ ١٩- فَاصْطَادَ قَبْلَ الأَيْنِ وَالتَّبْرِيتِ ١٩- خَمْسِينَ مُسْتَحْيَى إلى مَذْبُوحِ ١٧- خَمْسِينَ مُسْتَحْيَى إلى مَذْبُوحِ ١٧-

\* \* \*

<sup>(</sup>٧) النّهم: الصّوت والتّوعّد والزّجر. التّقديح: تضمير الفرس. التّلويح: تغيّر الجِسم ونحوله. انطوى: هزل. إلّا جنان الرّوح: لم يبق منه إلّا الرّوح. عرف الصّوت: صوته يدلّ عليه. الموحي: الصّوت. أى: ضمّر وهزل حتّى لم يبق منه إلّا روحه وصوته.

<sup>(</sup>١١) طوّل: طائر مائيّ. طموره: وثوبه. اللّوح: الفضاء. فلتات: تفلّت ونجاة. صلتان: نشيط، حديد الفؤاد. شيح: شريد حذر. ترجله: تجعله يمشي على رجليه.

<sup>(</sup>١٥) نيزك: رمح قصير. مذروح: مسموم. الأين: التّعب. مستحيى: حيّ.

## قافية الخاء

#### [177]

[من السّريع]

1 يَالَيْلَةً بِالكَرْخِ كَمْ لَنَّةً سِيقَتْ إِلَيْنَا، لَيْلَةَ الكَرْخِ

1 سُقِيتُهَا صَهْبَاءَ، مَشْمُولةً كَرِيمَةَ الجَدَّيْنِ وَالسِّنْخِ

2 سُلَافَةً، تَضْحَكُ في كَأْسِهَا عَنْزَاءَ، صَانُوهَا عَنِ الطَّبْخِ

2 سُلَافَةً، تَضْحَكُ في كَأْسِهَا عَنْزَاءَ، صَانُوهَا عَنِ الطَّبْخِ

(٢٢١]

## قال يعاتب عَمْرَاً الورّاق:

## [من الكامل]

١- يَا وَاضِعَا بَيْضَ الْقَطَا تَحْتَ الزَّمَامِجِ لِلْفِرَاخِ
 ٢- لَوْ أَيْقَنَتْ مَا تَحْتَهَا لَمْ تَخْلُ مِنْ نَقْرِ السِّمَاخِ
 ٣- يَاغَارِسَا بِيَمِينِهِ شَجَرَ الجِفَاظِ عَلَى السِّبَاخِ
 ٤- فَسَدَ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ مَنْ تُوَاخِي

\* \* \*

#### [ ۲۲ ]

- (٢) مشمولة: أصابتها ريح الشَّمال فبردت. كريمة الجُدّين: قديمة معتّقة. السّنخ: الأصل.
- (٣) سلافة: خمرة. تضحك في كأسها: تلتمع وتتلألأ. عذراء: غير ممزوجة. صانوها عن الطّبخ: اختمرت من نفسها دون أن تعرض على النّار.

#### [177]

- (١) الزّمامج: جمع زُمَّج، طائر من فصيلة العقاب النّسريّة، وطائر من الفصيلة النّورسيّة. والسّماخ والصّماخ: خرق الأذن الّذي يفضي إلى الرأس. أي: وضع الشّيء في غير موضعه. ونقر السّماخ: نقره في سماخه حتّى يموت.
- (٣) الحفاظ: صيانة المودة والمحافظة عليها. السباخ: جمع سبخة، أرض ذات نَز وملح. أي: لا تثمر شجرة المودة والمؤاخاة إذا غرستها في غير موضعها، فانظر أين تغرسها.

# قافية الدّال

#### [777]

# [من البسيط] وَاشْرَبْ عَلَى الوَرْدِ مِنْ حَسْرَاءَ كَالوَرْدِ أَشْرَتُهُ الْوَرْدِ مِنْ حَسْرَاءَ كَالوَرْدِ أَجْدَتْهُ خُمْرَتَهَا فِي الْعَيْنِ وَالْخَلِّ مِنْ كَفَّ جَارِيَةٍ مَمْشُوقَةِ القَلِّ مِنْ كَفَّ جَارِيَةٍ مَمْشُوقَةِ القَلِّ خَمْرَاً، فَمَا لَكَ مِنْ سُحْرَيْنِ مِنْ بُلِّ ضَعْرَيْنِ مِنْ بُلِّ شَعْرَيْنِ مِنْ بُلِّ فَعَلَى اللَّهِ مِنْ بَيْنِهِمْ وَحْدِي شَعْمَ وُحْدِي

١ لَا تَبْكِ لَيْلَى، وَلَا تَطْرَبْ إِلَى هِنْدِ

٢ - كَأْسَاً إِذَا انْحَدَرَتْ فِي حَلْقِ شَارِبِهَا

٣ فَالخَمْرُ يَاقُونَةٌ، وَالكَأْسُ لُؤُلُوَّةٌ

٤ - تَسْقِيكَ مِنْ عَيْنِهَا خَمْراً، وَمِنْ يَدِهَا

٥- لِي نَشْوَتَانِ، وَلِلنَّدْمَانِ وَاحِدَةٌ

#### [777]

#### [من البسيط]

وَعُجْتُ أَسْأَلُ عَنْ خَمَّارَةِ البَلَدِ وَلَا شَفَى وَجْدَ مَنْ يَصْبُو إلى وَتِدِ لَا ذَرَّ دَرُّكَ قُلْ لِي: مَنْ يَنُو أَسَدِ ١ عَاجَ الشَّقِيُّ عَلَى رَسْم يُسَائِلُهُ

٢ ـ لَا يُرْقِئُ اللَّهُ عَيْنَيْ مَنْ بَكَى حَجَراً

٣ يَبْكِي عَلَى طَلَلِ الْمَاضِينَ مِنْ أَسَدٍ

#### [777]

- (۱) اترك ليلى ودعك من هند، فلا تبك لفراق هذه ولا تفرح للقاء تلك. والمقصود ترك حياة الأعراب والوقوف على الأطلال، فليلى وهند رمز لتلك الحياة، بل خذ في حياة جديدة مفروشة بالورد، واشرب خمرة كالورد. فإذا شربت كأساً منها انتقلت حمرتها إلى عينك وخدّك.
- (٣) الخمر كالياقوتة، والكأس كاللّؤلؤة، في يد جارية رشيقة القوام. فهي تسكرك بسحر عينيها وبها تقدّمه من خمر، فأنت منها في سكرين دائمين.

#### [777]

- (١) عاج: مال. الشَّقيّ: الَّذي يشقى بفعله وسلوكه. الرّسم: ما بقي من آثار الدّيار.
- (٢) لا يرقئ الله: يدعو عليه أن لا يجفّ دمعه. وجد: حزن. يصبو: يميل. يسخر من الوقوف على الأطلال والبكاء عليها، لأنّها تمثّل الحياة البدويّة.
  - (٣) لا درّ درّك: كلمة ذمّ، أي: لا كثر خيرك. من بنو أسد: أراد ذمّهم، فهو ينكرهم ويتجاهلهم.

لَيْسَ الأَعَارِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَحَدِ وَبَيْنَ بَاكِ عَلَى نُؤْيٍ وَمُنْتَ ضَدِ صَفْرَاءَ تُعْنِقُ بَيْنَ المَاءِ وَالزَّبَدِ صَفْرَاءَ تُعْنِقُ بَيْنَ المَاءِ وَالزَّبَدِ كَعُمْضُنِ بَانٍ تَشْنَى، غَيْرَ ذِي أُوَدِ حَيَّا، وَأَيْفَنَ أَنِّي مُتْلِفٌ صَفَدِي وَلاَ يُملِّكُهَا إِلَّا يَسداً بِسيدِ وَلاَ يُملِّكُهَا إِلَّا يَسداً بِسيدِ وَأَلْبَسَتْهَا الزَّرَابِي نَشْرَةُ الأَسدِ وَأَلْبَسَتْهَا الزَّرَابِي نَشْرَةُ الأَسدِ بِينَانِعِ الزَّهْرِ مِنْ مَثْنَى وَمِنْ وَحَدِ بِينَانِعِ الزَّهْرِ مِنْ مَثْنَى وَمِنْ وَحَدِ وَافْتَرَ عَيْشُكَ عَنْ لَذَّاتِكَ الجُدُدِ لِيَوْمَ شَيْنًا خَوْفَ فَقْرِ غَدِ لَا تَعُدِ فَانْ تَعُدَم الْكُونَ لَوْمَكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَسَدِ لَكِنَّ لَوْمَكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَسَدِ لَكِنَّ لَوْمَكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَسَدِ لَكِنَّ لَوْمَكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَسَدِ لَكِنَ لَوْمَكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَسَدِ لَكَانَ لَكُونَ لَوْمَكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَسَدِ لَكَ الْحَسَدِ الْكَوْمَ لَلْ مَنْ الْمَالِي فَى الْحَسَدِ لَكُنْ لَوْمَكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَسَدِ لَكَانَ لَكُونَ لَوْمَكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَسَدِ لَكِنَ لَكُونَ لَوْمَكَ مَحْمُولٌ عَلَى الحَسَدِ

وَمَنْ تَمِيحٌ، وَمَنْ قَيْسٌ وإخْوَتُهُمْ؟ \_٤ كَمْ بَيْنَ مَنْ يَشْتَرِي خَمْرَاً يَلَذُّ بِهَا \_0 دَعْ ذَا، عَدِمْتُكَ، وَاشْرَبْهَا مُعَتَّقَةً \_7 مِنْ كَفِّ مُخْتَصَرِ الزُّنَّارِ مُعْتَدِلِ \_٧ لَمَّا رَآنِي أَبُوهُ قَدْ قَعَدْتُ لَهُ فَجَاءَنِي بسُلافٍ لَا يَـحِفُ لَهَا ١٠ ـ أَمَا رَأَيْتَ وُجُوهَ الأَرْضِ قَـدْ نَضَـرَتْ ١١ حَاكَ الرَّبِيعُ بِهَا وَشْيَاً وَجَلَّلَهَا ١٢ وَاسْتَوْفَتِ الخَمْرُ أَحْوَالاً مُجَرَّمَةً ١٣ فَاشْرَبْ وَجُدْ بِالَّذِي تَحْوِي يَدَاكَ لَمَا ١٤ ـ يَا عَاذِلي قَدْ أَتَتْنِي مِنْكَ بَادِرَةٌ ١٥- لَوْ كَانَ لَوْمُكَ نُصْحَاً كُنْتُ أَقْبَلُهُ

<sup>(</sup>٤) يذمّ أيضاً تميهاً وقيساً وسائر القبائل، وهؤلاء ـ برأيه ـ لا شأن لهم عند الله.

<sup>(</sup>٥) النّؤي: الحفرة الّتي تحيط بالخيمة، ويرتدّ ترابها على أطراف الخيمة، يجري فيها ما ينزل من المطر. منتضد: ما نُضّد من متاع البيت بعضه فوق بعض. أي: فرق كبير بين المتلذّذ بالخمر وبين الباكي على الأطلال.

 <sup>(</sup>٦) عدمتك: يدعو عليه بالموت إن لم يترك الوقوف على الأطلال ويقبل على شرب الخمر التي تضطرب عند مزجها.

<sup>(</sup>٧) الزّنّار: حزام يشدّ في الوسط. مختصر الزّنار: ضامر البطن، رقيق الخصر. معتدل: قامته معتدلة كغصن البان. تثنّى: تمايل في مشيته. أود: عِوَج.

<sup>(</sup>٨) متلف: منفق بإسراف. صفدي: عطائي. أي: أيقن أنّي سأتلف كلّ مالي في شرب الخمر.

<sup>(</sup>٩) سلاف: خر. لا يحفّ لها: لا يملؤها إلى حِفَافها. يدا بيد: أي لا يعطيكها إلَّا إذا نقدته ثمنها.

<sup>(</sup>١٠) نضرت: اخضرّت. الزّرابي: جمع زَرْبيّة، ما بدا فيه اليبس من النّبات، فاصفرّ أو احمرّ، وفيه خضرة. نثرة الأسد: ثلاثة كواكب أَلْبَسَ مطرُها الأرضَ بُسطاً من الخضرة والأزهار.

<sup>(</sup>١١) ألبسها الرّبيع ثوباً مزخرفاً من الخضرة النّضرة والأزهار اليانعة.

<sup>(</sup>١٢) أحوالاً مجرّمة: أعواماً كاملة. أي: استوفت الخمر في تعتّقها أعواماً كاملة، فابتسم لك العيش بها في لذاذات متجدّدة.

<sup>(</sup>١٣) اشرب وأنفق كلّ ما تملكه، ولا تدّخر منه شيئاً خوف الفقر.

<sup>(</sup>١٤) يقول لمن يلومه على شرب الخمر إنّه يعفو عمّا بدر منه على ألَّا يعود إلى ذلك، لأنّه لوم حاسد لا ناصح.

## [من المُنْسَرِح]

وَغَيْرِ أَطْلَالِ مَيَّ بِالجَرَدِ جُدْتَ اللَّوَى مَرَّةً فَلَا تَعُدِ بُلْدَانُ كَانَتْ زِيَادَةَ الكَبِدِ يَكُنْ مَفَرِّي مِنْهُ إلى الصُّرَدِ يَكُنْ مَفَرِّي مِنْهُ إلى الصُّرَدِ أُذْنَيْكَ إِلَّا تَصَايُحَ النَّقَدِ فِهْرِ مُلِحًا بِهِ عَلى وَتِدِ وَسَيْرُ كَأْسٍ إلى فَمٍ بِيَدِ مُنْتَسِبٌ عِيدُهُ إلى الأَحدِ صَلَّبَ فَوْقَ الجَبِينِ بِالزَّبَدِ المقياً لِغَيْرِ العَلْيَاءِ وَالسَّنَدِ
 عَاصَبِيبَ السَّحَابِ إِنْ كُنْتَ قَدْ
 لا تَسْقِينَ بَلْدَةً، إِذَا عُدَّتِ الْـ
 إِنْ أَتَحَرَّزْ مِنَ الغُرَابِ بِهَا
 بحَیْثُ لا تَجْلِبُ الفِحَاجُ إلى

٧- وُقُوفُ رَيْحَانَةٍ عَلَى أُذُنٍ

٨ يَسْقِيكُها مِنْ بَنِي العِبَادِ رَشَاً

٩\_ إذا بَنِّي المَاءُ فَوْقَهَا حَبَبًاً

#### [377]

- (١) سقياً: دعاء. العلياء والسّند: موضعان، ذكرهما النّابغة في مطلع معلّقته. مي: اسم امرأة من الأعراب. الجُرد: كلّ أرض لا نبات فيها. يدعو بالموت على هذه الأماكن من البوادي، وأن يسقي (يُحْيِيَ) الله غيرها من الحواضر، وذلك ازدراء منه لحياة البادية، المتمثّلة في شعر النّابغة.
- (٢) صبيب السّحاب: المطر. اللّوى: مكان ذكره امرؤ القيس في مطلع معلقته. يتابع ازدراءه لحياة الأعراب فيقول: إن كنت قد أمطرت مرّة في اللّوى فلا تعد لذلك مرّة أخرى.
  - (٣) زيادة الكبد: جزء صغير إلى جانب الكبد. يدعو ألَّا يسقى (يُخْيِيَ) بلدة لا تعدّ شيئاً بالنسبة إلى غيرها.
- (٤) أتحرّز: أتّقي. مفرّي: هروبي. الصّرد: طائر يصطاد صغار الطّير. أي: إن تجنّبت رؤية الغراب هرباً من شؤمه واجهني شؤم الصّرد، وهما من طيور المفاوز المقفرة.
- (٥) الفجاج: جمع فجّ، الطّريق الواسع بين جبلين. النّقد: جنس من الغنم قِباح الوجوه. أي: لا يأتيك من هذه الفجاج إلّا أصوات هذه الأغنام.
- (٦) الفهر: حجر مل الكفّ. ملحًا على وتد: يضرب عليه بالحجر باستمرار. أي: أحسن من غرس الأوتاد ونصب الخيام الانصراف إلى التّريّن بالرّياحين في مجلس الشّراب. يعني أنّ حياة الحضر ورفاهيتها أفضل من شظف البوادي.
  - (٨) بنو العباد: قبائل شتّى، تنصّروا وأقاموا بالحيرة. أي: يسقيكها ساقي كالرّشأ، عيده الأحد (أي نصرانيّ).
    - (٩) إذا علاها الحبب عند المزج بالماء صلّب بهذا الزّبد فوق جبينه.

١٠ - أَشْرَبُ مِنْ كَفِّهِ شَمُولاً، وَمِنْ فِيهِ رُضَابًا يَجْرى عَلى بَرَدِ ١١ \_ فَذَاكَ أَشْهَى مِنَ البُّكَاءِ عَلَى الـ رَّبْع، وَأَنْمَى فِي الرُّوح وَالجَسَدِ ١٢ لَا سِيَّا إِنْ شَدَاكَ ذُو نُطَفٍ: « يا دَارُ أَقْوَتْ بِالتَّفِّ مِن جُدَدِ »

[من مجزوء الرَّمَل]

قَبْلَ تَغْريدِ المُنَادِي حدَّنِّ أَقْصَى مُستَزَادٍ وَتَلَتْ في الولادِ لُغُ مَفْرُوحُ الفُوَادِ يِّ خَصِيب المُسْتَرادِ عَطِشُ وامِنْ عَهْدِ عَادِ عَـمَــدُوهُ بِعِـمَـادِ مُعْلَمَاتٍ بِمِلَادِ مِـثْـلَ أَفْـوَاهِ الْـمَـزَادِ ١٠ فَتَراءَتْ كَشِهَابُ يَــــــــــــرَاءَى مِـــنْ زنَـــادِ

إسْقِنِيهَا بسَوادِ مِنْ كُمَيْتِ بَلَغَتْ في الـ \_٢ رَضِعَتْ وَالدَّهْرَ ثَدْيَاً \_٣ فَهْيَ فِيهَا كُلُّ مَا يَبْ \_٤ سُمْتُهَاعِنْدَيَهُ ود ٥\_ فَ شَرِبْنَا شُرْبَ قَوْم \_7 بَيْنَ أَفْسَاءِ عَرِيدَشِّ \_٧ وَدِنَانٍ مُسْنَدَاتٍ \_\ أَنْفَذُوهُ نَّ بِطَعْن \_9

- (١) سواد: ظلمة اللَّيل. المنادي: الدَّيك. كميت: خمرة حمراء داكنة. أقصى مستزاد: مكثت في الدُّنَّ أقصى مدّة، فبلغت غاية الجَودة. رضعت والدّهر ثدياً: كأنّها توأمان، رضعا من ثدي واحد، وُلِدَ الدّهرُ،
  - (٤) فيها شفاء لمقروح الفؤاد. أي: ذو جروح متقيّحة.
  - (٥) سمتها: طلبت شراءها. خصيب المستراد: عنده من الخمر الكثير الوافر.
  - (٧) شربنا منها شرب عطشان كأنْ لم يشرب من عهدها، بين هذه الدّوالي المعرّشة.
- (٨) دنان مسندات: مدعّهات مثبّتات لضخامتها، حتّى لا تميل فتنكسر، فينسكب ما فيها، ومعلّمة بحبر لبعرف مقدار تعتّقها.
  - (٩) طعنوها وأزالوا ختمها، فتدفّق الخمر منها كما يتدفّق الماء من فم القِرْبة.

<sup>(</sup>١٠) شمو لاَّ: خمراً. فيه: فمه. رضاباً: ريقاً. البرد: الأسنان. أشر ب من يده خمراً ومن فمه ريقاً كالبرد في بياضه.

<sup>(</sup>١١) إنَّ شرب الخمر من يدرشاً، وتناول رضابه أشهى إلىّ من البكاء على الرّبع، لأنّه ينعش الرّوح والجسد.

<sup>(</sup>١٢) شداك: غنّاك. نطف: جمع نطفة، لؤلؤة، أراد بها ذو قرط. أقوت: خلت. التّفّ والجُدد: من الأمكنة. وعجز هذا البيت من قصيدة تغنّى ما هذا الفتى.

١١- ثُـمَّ لَمَّا مَ زَجُوهَا وَثَبَتْ وَثُبَ وَثُبَ الجَرَادِ
 ١٢- ثُـمَّ لَمَّا شَرِبُوهَا أَخَـذَتْ أَخْـذَ الرُّقَادِ
 ٢٢٦]

[من الكامل]

مَاكِرْ صَبُوحَكَ فَهُوَ خَبْرُ عَتَاد \_1 لَا تَنْسَ لِي يَـوْمَ العَرُوبَـةِ وَقُعَـةً \_٢ يَوْمَا شَرَبْتُ وَأَنْتَ فِي قُطْرَبُّل \_٣ لَمَّا وَرَدْنَاهَا نُلِمُّ بِشَيْخِهَا \_٤ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَيْكَ! قَالَ: عَلَيْكُمُ ٥\_ مَا رُمْتُمُ؟ قُلْنَا: المُدَامَ! فَقَالَ: قَدْ ٦\_ عِنْدِي مُدَامٌ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا \_٧ فَأَكِيلُ؟ قُلْنَا: بَعْدَ خُبْر، إنَّنَا جِئْنَا بَهَا! فَأَتَى بِكَأْسِ أَشْرَقَتْ ١٠ فَأَدَارَهَا عَدَداً ثَلاثَاً؛ فَانْتُنَتْ ١١ ـ حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ بِوَجْنَةِ صَاحِبي ١٢ لَمْ يَرْضَ إِبْلِيسُ الظَّرِيفُ فَعَالَنَا

(١١) خرج الخمر منها يتلألأ كشهاب قُدح زنده.

- (١) عتاد: عُدّة. اخلع قيادك: تحرّر ممّا يقيّدك.
- (٢) يوم العروبة: يوم الجُمعة. تودي بصاحبها: تذهب به كلّ مذهب.
- (٣) قطربّل: بلد قرب بغداد، ينسب إليها الخمر. المرتاد: الّذي ارتادها ليشرب من خمرها.
- (٤) نلمّ بشيخها: نزوره وننزل عنده. علج: ذو لحية سوداء، من المعجم. المصانع: القصور.
  - (٧) رمتم: طلبتم. تقادم عهدها: قديمة معتّقة. لم يشعر بها أجدادي: عُصرت قبلهم.
- (٨) أكيل: أسكب لكم. بعد خبر: بعد تجربة واختبار، لأنّنا لا نشتري سمكاً ببطن الوادي، هذا مثل، أي: لا نشتري مجهو لا حتى نذوق.
  - (٩) الدّجي والسّواد: ظلمة اللّيل. أي: أتى بكأس تتلألأ خمرته وتضيء الظّلام.
    - (١٠) سقانا ثلاثاً، فارتوينا، ومالت نفوسنا سكراً.
    - (١٢) لمَّا ظهر أثرها بوجنتنا وفؤادنا تمكَّن إبليس منَّا فقادنا من فساد إلى فساد.

<sup>(</sup>۱۲) لمّا مزجوها توثّبت فقاقيعها كتوثّب الجراد، ولمّا شربوها أسكرتهم وأرقدتهم. [۲۲٦]

[من البسيط]

فِيهَا الدَّسَاكِرُ، وَالأَنْهَارُ تَطَّرِهُ كَأَتَهَا الدُّرُ وَسُطَ الكَاْسِ تَتَّقِدُ صَفْرَاءَ، مِشْلَ شُعَاعِ الشَّمْسِ تَرْتَعِدُ ظَبْيٌ، يَكَادُ مِنَ التَّهْييفِ يَنْعَقِدُ طَبْيٌ، يَكَادُ مِنَ التَّهْييفِ يَنْعَقِدُ مِثْلَ اللِّسَانِ جَرَى وَاسْتَمْسَك الجَسَدُ وَاللَّيْلُ يَجْمَعُ فَا، حَتَّى بَدَا الأَحَدُ وَاللَّيْلُ يَجْمَعُ فَابَ عَنْهَا الضِّيقُ وَالنَّكَدُ وَالسَّعْدُ مُعْتَرِضٌ وَالطَّالِعُ الأَسَدُ وَالسَّعْدُ مُعْتَرِضٌ وَالطَّالِعُ الأَسَدُ وَالكَاْسُ يَضْحَكُ فِي تِيجَانِهَا الزَّبَدُ وَالكَاْسُ يَضْحَدُ فِي تِيجَانِهَا الزَّبَدُ وَالكَاسُ يَضْحَدُ فِي تِيجَانِهَا الزَّبَدُ وَالكَاسُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّالِ وَالأَوْتَارُ تَغْتَرِدُ وَفِي جَوانِبِ وِالأَنْ هَارُ تَعْتَرِدُ يَا طِيبَنَا بِقُصُورِ القُفْصِ مُشْرِفَةً \_1 لَمَّا أَخَذْنَا بِهَا الصَّهْبَاءَ صَافِيَـةً \_٢ جَاءَتُكَ مِنْ بَيْتِ خَمَّارِ بِطِينَتِها \_٣ فَقَامَ كَالغُصْنِ قَدْ شُدَّتْ مَنَاطِقُهُ \_٤ فَاسْتَلَّهَا مِنْ فَم الإِبْرِيقِ فَانْبَعَثَتْ \_0 فَلَمْ نَزَلْ فِي صَبَاحِ السَّبْتِ نَأْخُذُها \_٦ ثُمَّ ابْتَدَأْنَـا الطِّلَا بِاللَّهْ وِ مِنْ أَمَم \_٧ حَتَّى بَدَتْ غُرَّةُ الإثْنَيْنِ وَاضِحَةً \_٨ وَفِي الثَّلاثَاءِ أَعْمَلْنَا المَطِيَّ بِهَا \_9 ١٠ وَالأَرْبِعَاءِ كَسَرْنَا حَدَّ سَوْرَتِهَا ١١- ثُمَّ الخَمِيسُ وَصَلْنَاهُ بِلَيْلَتِهِ ١٢ يَا حُسْنَنَا! وَبِحَارُ القَصْفِ تَغْمُرُنَا ١٣ في مَجْلِسِ حَوْلَهُ الأَشْجَارُ مُحُدِقَةٌ

#### [YYY]

- (١) يا طيبنا: يا طيب أيّامنا. القفص: قرية قرب بغداد، تنسب إليها الخمور. مشرفة: عالية. الدّساكر: بيوت الأعاجم يكون فيها الشّراب والملاهي، جمع دسكرة. تطّرد: تجري جرياناً متتابعاً.
  - (٢) تناولنا فيها خمرة صافية، فبدت في الكأس كأنَّها نار متَّقدة.
  - (٣) أتانا بها هذا الخيّار مختومة بطينتها، فليّا سكبها في الكأس اضطربت والتمعت صفراء كأشعّة الشّمس.
    - (٤) قدّمها ظبيّ معتدل القامة، أهيف كالغصن.
    - (٥) لَّا سكبها تدفَّقت من فم الإبريق، كإنسان يمدّ لسانه.
      - (٧) الطّلا: الخمر. أمم: قرب. النكد: الغمّ.
  - (٨) غرّة الاثنين: صباحه. السّعد: اليُمن، ونقيض النّحس. الطّالع الأسد: ما يتفاءل به من برج الأسد.
    - (٩) المطيّ: الإبل. أعملناها: سرنا بها، وهي معنا. ما قرعتها يد: ما سكبت فوقها ماء.
    - (١٠) لمّا كسرنا حدّ سورتها بمزجها بالماء علا كأسها زبد كالتّاج، فالتمعت وتلألأت ضاحكة.
      - (١١) القصف: الإقامة في أكل وشرب ولهو.
      - (١٢) ما أحسن مجلسنا العامر ليلُه بالقصف واللَّهو وتغريد أوتار المعازف.

١٤ لَانَسْتَخِفُّ بِسَاقِينَا لِعِزَّتِهِ وَلَايَارُدُّ عَلَيْهِ حُكْمَهُ أَحَدُ
 ١٥ عِنْدَ الأَمِيرِ أَبِي عِيسَى الَّذِي كَمُلَتْ أَخْلَاقُهُ، فَهْيَ كَالأَوْرَاقِ تُنْتَقَدُ
 [٢٢٨]

[من الوافر]

فَأُوْرَثَ فِي أَنَامِلِهِ ارْتِعَادَا وَنَدْمَانٍ تَرَادَفَهُ خُمَارٌ \_١ تَكُنْ يُسْرَاهُ لِلْيُمْنَى عِمَادَا فَلَيْسَ بِمُسْتَقِلِّ الكَأْسِ مَا لَمْ \_٢ رَفَعْتُ لَهُ يَدِي وَهْنَاً بِكَأْس بهَا مِنْهَا تَزَيَّدَ، فَأَسْتَعَادَا \_٣ تُوقِّرُنِي، فَإِنَّ بِيَ ازْدِيَادَا وَقَالَ: أَلَسْتَ مُتْبِعَهَا بِأُخْرَى \_٤ عَلَى أَنِّي سَأَجْعَلُهَا جِيَادَا فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى! وَبِأُخْرَيَاتٍ ە\_ فَذَلِكَ دَأْبُهُ لَيْلِي وَدَأْبِي إِذَا مَا زِدْتُهُ مِنْهَا اسْتَزَادَا \_٦ إلى أَنْ خَرَّ مَا يَدْرِي: أَأَرْضَاً تَوَسَّدَ عِنْدَ ذَلِكَ أَمْ وسَادَا! \_٧

[من البسيط]

حَتَّى لَهُ في أَدِيمِ الأَرْضِ أُخْدُودُ لَا يَّى بِهِ الْمِزْهَرُ الْغِرِّيدُ مَعْقُودُ

٢\_ إِنَّ المَلَاهِيَ أَصْنَافٌ يُشَيِّدُهَا

قَدْ أَسْحَبُ الزِّقَّ يَأْبَانِي وَأُكْرِهُهُ

#### 

- (١) النّدمان: النّديم، وهو محمّد بن نصر الثّقفيّ. ترادفه خمار: تتابع عليه صداع الخمر، فأورثه ذلك ارتعاد أنامله.
  - (٢) مستقل الكأس: حاملها.
- (٥) ما زلت أسقيه ويتزيّد ويستعيد حتّى انتصف اللّيل، فطالبني أن أتبع الكأس بالكأس ويستزيد حتّى يسكن ويقرّ. فأجبته وسقيته وتخيّرت له ممّا يستجاد منها.
  - (٧) ما زال هذا دأبي ودأبه، كلّم استزادني زدته حتّى سقط من سكره، فلم يدرِ ما توسّد.

#### [779]

- (١) عندما أجرّ نحوي زقّ الخمر يمتنع عليّ لثقله، فإذا جررته عنوة أثّر في الأرض، فحفر فيها مثل الأخدود.
  - (٢) أصناف الملاهي (آلات الموسيقا) كثيرة، عمدتها النّاي والمزهر (العود) حيث تتناغم وتغرّد.

<sup>(</sup>١٤) أي: لا يُردّ حكم ساقينا على الخمر من حيث جودتُها، ولا يُستخفّ به.

<sup>(</sup>١٥) أقمنا أسبوعاً عند هذا الأمير ذي الأخلاق الكريمة، فأخلاقه نضرة كنضارة شجرة مورقة. وأبو عيسى هو ابن أبي جعفر المنصور.

٣- لَا أَرْحَلُ الرَّاحَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا حَادٍ بِمُنْتَحَلِ الأَشْعَارِ غِرِّيلُ
 ٤- وَلَا أُلَاطِمُ دُونَ الحَمْرِ تَاجِرَهَا لِأَنَّ ظَنِّيَ أَنْ لَمْ يَغْلُ مَوْجُودُ
 ٥- فَاسْتَنْطِقِ العُودَ، قَدْ طَالَ السُّكُوتُ بِهِ لَا يَنْطِقُ اللَّهْوُ حَتَّى يَنْطِقَ العُودُ
 ٢- وَفَضْلُهُ عِنْدَ أَهْلِ الظَّرْفِ كُلِّهِمُ فَضْلُ البَرَامِكِ أَنْ عَلَّاهُمُ الجُودُ
 ٢٠٠١

[من السّريع]

١- الْخَمْرُ تُفَّاحٌ جَرَى ذائِبَاً كَذَلِكَ التُفَّاحُ خَمْرٌ جَمَدْ
٢- فَاشْرَبْ عَلَى جَامِدِ ذَا ذَوْبَ ذَا وَلَا تَدَعْ لَـذَّةَ يَـوْمٍ لِخَـدْ
٢٣٦٦

[من الرَّمَل]

١- وَإِذَا رَامَ نَدِيبٌ عَرْبَدَهُ فَاقْرَعَنْ بِالصَّرْفِ مِنْهُ كَبِدَهُ
 ٢- كَرِّرِ الخَمْرَ عَلَيْهِ بَحْتَةً كَيْ تُقِيمَ الخَمْرُ مِنْهُ أَوَدَهُ
 ٣- ثُمَّ وَسِّدْهُ إِذَا مَا غَلَبَتْ سَوْرَةُ الرَّاحِ عَلَيْهِ عَضُدَهُ
 ٤- خَلَّتَا سُوءِ تَشِينَانِ الفَتَى حَيْثُ مَا كَانَ: الخَنَا وَالعَرْبَدَهُ

#### [177]

<sup>(</sup>٣) لا أرحل الرّاح (لا أشربها) إلَّا على صوت حاد (مغنّ) يغرّد بأجمل الأشعار.

<sup>(</sup>٤) لا ألاطم (أساوم) تاجر الخمر في ثمنها، ما دامت قد وُجدت، مهما غالى فيها.

<sup>(</sup>٦) استنطق العود (اعزف عليه) فقد طال سكوته (إهماله)، فلا ينطق اللّهو (لا يكتمل) حتّى ينطق العود بأنغامه، لأنّ فضله على سائر الآلات، عند أهل الظّرف، كفضل البرامكة، أهل الجُود، على سائر النّاس. ٢٣٠]

<sup>(</sup>١) أي أنّ الخمر تفّاح سائل، والتّفّاح خمر متجمّد، فلا تدع هذا ولا هذا، ولا لذّة هذا اليوم لغيره. وهذا المعنى يوافق قول أرسطو: التّفّاح والخمر من عنصر واحد، لأنّ الخمر تفّاح سائل، والتّفّاح خمر جامد. وهذان البيتان لم يردا في رواية الصُّوليّ، وإنّما نُسبا للحسين بن الضّحّاك.

<sup>(</sup>٢) رام: طلب. العربدة: الشّغب على الشّراب، والخروج عن آدابه. الصّرف: غير الممزوج. اقرعن كبده: اسقه منها لتروي بها كبده. ثمّ اسقه من هذه الخمرة الخالصة مرّة بعد مرّة حتّى تقوّم عربدته واعوجاجه.

<sup>(</sup>٣) اجعل عضده وسادة له إذا غلبته سورة الخمر وحدّتها.

<sup>(</sup>٤) صفتان تعيبان الفتى (الكامل المروءة)، وهما الخنا (الفحش) والعربدة (الشّغب والخروج عن آداب الشّر اب).

٥ وَشَيَاطِينُ مِنَ الإنْسِ هُمُ أَحْدَثُوا الفَتْكَ، غُواةً مَرَدَهُ
 ٦ قَدْ سَقَيْتُ الخَمْرَ حَتَّى ثَمِلُوا لَيْلَةً ذَاتَ رِيَاحٍ صَرِدَهُ
 ٢٣٢]

[من الهُزَج]

اإذا شَاقَاكَ نَاقُوسٌ وَشَجْوُ النَّايِ وَالعُودُ
 وغُودِيتَ بِنِقِّ الخَمْ بِنِقِّ العَنَاقِيلُ
 تَطَرَّبْتَ إلى الإلْفِ فَقَالُوا: أَنْتَ عِرْبِيلُ
 وَهَلْ عَرْبَلَ مَكُرُوبٌ قَرِيحُ القَلْبِ مَعْمُودُ!
 وَهَلْ عَرْبَلَ مَكُرُوبٌ
 وَهَلْ عَرْبَلَ مَكُرُوبٌ
 إيك القَلْبِ مَعْمُودُ!

[من الكامل]

رَسُ اللهُ اللهُ

١ اعْدِلْ عَنِ الطَّلَلِ المُّحِيلِ وَعَنْ هَوَى

٢ وَدَعِ العَرِيبَ، وَخَلِّهَا مَعَ بُؤْسِهَا

٣ وَاقْصِدْ إِلَى شَطِّ الفُرَاتِ وَعَاطِنِني

٤ صَفْرَاء، تَحْكِي التِّبْرَ في حَافَاتِهَا

٥ فَلأَشْرَبَنَّ بِطَارِفٍ وَبِتَالِدٍ

(٥) الفتك: المبالغة في المجون. الغواة: الضّالُّون. المردة: جمع مارد، المتجرّد من كل خير.

(٦) ثملوا: أثقلهم السّكر. صردة: باردة. أي: سقيت في هذه اللّيلة الباردة شياطينَ الإنس خمراً حتّى ثملوا.
 (٣٢)

(۱) إذا شاقك صوت النّاقوس، وصوتُ النّاي الحزين، وصوت العود، وإذا باكروك بزق خمر مُسْتَعْصَرٍ من عناقيد العنب، طربتَ إلى إِلْفٍ يثير عربدتك، فإنّه لا يعربد إلَّا طَرِبٌ، لا ذو كرب، ولا ذو قلب مجروح هذه العشق.

#### [777]

- (١) اعدل عن الشّيء: اتركه واقصد غيره. الطّلل المحيل: الدّارس. نعت: وصف. الأزند: جمع زناد، وهو ما يُقدح به لإشعال النّار.
  - (٢) العريب: أهل هذه الدّيار. المحارف: المحروم. مزنّد: شديد البخل، أو سريع الغضب.
    - (٣) عاطني: أعطني وقدّم لي. عاصِ: اعصِ. المفنّد: الّذي يمنع ذلك ويحرّمه.
- (٤) صفراء: أي عاطني خمرة صفراء. تحكي: تشابه. التّبر: قطع الذّهب الصّغيرة. عقد الحباب: الفقاعات الّتي تعلو الكأس. متبدّد: متفرّق.
  - (٥) الطَّارف: المال الحديث المكتسب. التَّالد: المال الموروث. بنت الكروم: الخمرة.

مَرْهَاءَ تَرْغَبُ عَنْ سَوَادِ الإثْمِدِ كَرْخِيَّةً كَصَفَاءِ وَجْهِ مَشُوقَة ٦\_ حَنَّتْ مُكَاتَمَةً؛ فَبَيْنَ جُفُونِهَا رَقْرَاقُ دَمْع فَاضَ أَوْ فَكَأَنْ قَدِ \_V وَتَخَافُ تَحْدُرُهُ فَتَرْفَعُ جَفْنَهَا فَالدَّمْعُ بَلِّن تَحَدُّر وَتَصَعُّدِ \_٨ [377]

[من المُجْتَث]

زَوَّجْ تُهَا مَاءَ وَادِ وَعُسودِ كَرْمَسةِ كَسرْخ بمُسْقَيَاتِ السغَوَادِي فَلَمْ يَ زَلْ يَعْتَلِيهَا حَتَّى اسْتَهَلَّتْ بسُودٍ مُستَنْهَدَاتٍ جِعَادِ فَأَنْتَجَتْ بَعْدُ مِنْهَا حَمْرَاءَ بنْتَ سَوَادِ مِنْ غَيْرِ جَهْدِ مَخَاض وَلَا جِــهَــادِ ولَادِ فَمُهِّدَتْ في دِنَانٍ سَفْيَاً لَهَا مِنْ مِهَادِ لَهَا أَتَاهَا عِبَادِي حَتَّــى إذَا مَــرَّ دَهْـرُ كَمِثْل قَبْسِ الزِّنَادِ وَقَدْ تَنَاهَدتُ وَصَارَتُ فَجَاءَهَا مُسْتَعِدًا كَالْحَارِثِ بْنِ عُبَادِ ١٠ قَدْلَفَّفَ الكُمَّ مِنْهُ كَـنَـازع لِلـقَـتَادِ

- (٦) كرخيّة: منسوبة إلى الكرخ، من أحياء بغداد. وهي صافية كصفاء وجه من تشتاق إليها. مرهاء: خالية عينها من الكحل. ترغب عن: تُعرض وتستغني. الإثمد: الكحل.
- (٧) حنّت مكاتمة: حنت وهي تكتم حنينها. رقراق: متحيّر في العين دون أن يسيل. فاض أو فكأن قـد: أي فاض دمعها أو كاد.
  - (٨) تخاف تحدّره: تخاف أن يسيل. فهو يترقرق، فلا هو متحدّر من العين ولا هو قائم ثابت فيها.
    - (١) هذه الكرمة سقيت بهاء الوادى وبهاء سحابة أمطرتها باكراً.

\_۲

\_٣

\_ {

٥\_

٦\_

\_٧

\_^

\_9

- (٣) استهلت: بدأت تعطى ثارها. سود: عنب أسود. مستنهدات: مرتفعات عرائشها. جعاد: عناقيدها نمتلئة، حبّاتها متراكمة بعضها فوق بعض. أنتجت حراء بنت سواد: تولّد من هذا العنب الأسود خراً أحمر، دون أن يعاني من مخاض الولادة أو ألمها.
  - (٦) مهّدت: جعلت الدّنان مهدها لترقد فيها زماناً طويلاً. سقياً لها: دعاء لها بالحفظ والسّلامة.
- (٧) بعد دهر طويل تناهت في العتق وتلألأت كشرر انقدح من الزّناد أتاها هذا العباديّ (تقدّم تفسيره) ليستخرجها من دتّها، كما فعل الحارث بن عباد ليثأر لابنه الّذي قتل في حرب البسوس، في الجاهليّة.

فَسَالَ مِثْلُ الفِصَادِ مُذَمْ لَجَاتِ السقسلادِ وَاسْتَأْثَرَتْ بِفُوَادِي مِنْ خَيْر هَذِي العِبَادِ جَـوَاداً ابْـنَ جَـوَادِ أَفْدِيكُ مَ وَفُصِوا إِنْ إلى نسداء المُنادي بلَــنَّةٍ وَسُههـادِ مَا يَرْتَعِي في البَوَادِي بفِيدِ لَطْخُ مِدَادِ وَمَا بِهِ مِنْ رُقَادِ حَتَّى انْثَنَى لِلْمُرَادِ مُطَرِّبًا وَيُنادِي: يَا مَـنْزِلاً لِـسُـعَادِ»

١١ - فَ سَلَّ مِنْهَا بُزَالاً ١٢ إلى قَانَانِ تَالَالًا ١٣ فَأَذْهَ لَتْنِكَ عَقْلِك ١٤ وَاخْتَرْتُ إِخْوَةَ صِدْقِ ١٥ شريفاً ابْن شريف ١٦ فَقُلْتُ: لَذُّوا! بِنَفْسي ١٧ وَالْهُ وانهَاراً وَلَيْلاً ١٨ وَنَفِّرُوا اللَّيْلَ عَنْكُمْ ١٩\_ وَنَاقِلُوا الكَأْسَ ظَبْيَاً ٢٠ لَكِنْ بِدِيوَانِ يَحْيَى ٢١ تَخَالُ لُهُ ذَا رُقَ ادِ ٢٢ مَا زَالَ يَسْقِى وَيُسْقَى ٢٣ وَانْسَابَ نَحْوى يُغَنِّي ٢٤\_ «سُقِيتَ صَوْبَ الغَوَادِي [740]

[من المُنْسَرِح] وَلَا تَـجُـدْ بِالدُّمُـوعِ لِلْجَـرَدِ

١ لَا تَبْكِ رَسْمًا بَجَانِبِ السَّنَدِ

<sup>(</sup>١١) قد ضمّ بعضه إلى بعض كما يفعل نازع القتاد (شوك كالإبر)، فنَزع بزالها (ختمها)، فسال خمرها كما يسيل الدّم عند الفصاد، إذ أنّ حمرة هذه الخمرة كحمرة هذا الدّم.

<sup>(</sup>١٢) سُكبت في زجاجات فتلألأت فيها، وقد لُفّ فمها بقلاد (شبه خيوط من نحاس) مدملجات (مُلْس).

<sup>(</sup>١٤) اخترت لهذه الخمرة ندماء مخلصين من خير النّاس: شريفاً ابن شريف وجواداً ابن جواد.

<sup>(</sup>١٦) فقلت لهؤلاء أفديكم بنفسي وفؤادي، فتلذّذوا والهوا نهاراً وليلاً إلى آذان الفجر، وتمتّعوا بهذا السّهر، وناولوا الكأس ظبياً ليس من أهل البوادي.

<sup>(</sup>٢٠) يحيى: هو ابن خالد البرمكيّ، اشتُهر بجوده وحسن سياسته. فيه: فمه. لطخ مداد: آثار حبر.

<sup>(</sup>۲۲) انثني للمراد: طاوعني لما أريد منه.

<sup>(</sup>٢٣) انساب نحوي: أقبل يتهادى، وغنّى: سُقيت صوب الغوادي، أي: مطر السّحب عند الغداة.

وَلا أَثَافٍ خَلَتْ وَلَا وَتِدِ بِالكَرْخِ بَيْنَ الحَدِيقِ، مُعْتَمَدِ في ظِلِّ كَرْمٍ مُعَرَّشٍ خَضِدِ فَيُوْمُكَ الغَضِّ بِالنَّعِيمِ نَدِي عَنْ كُلِّ عَيْنِ بِالصَّوْنِ وَالرَّصَدِ وَلا دَعَاهُ لَهَا أَخُو فَنندِ وَلا اخْتِلافُ الحَرُورِ وَالصَّرَدِ وَبَا اخْتِلافُ الحَرُورِ وَالصَّرَدِ وَبَائِنَ آسٍ بِالرِّيِّ مُنْفَرِدِ مُكَبَّلاً كَالأَسِيرِ في صَفَدِ مُكَبَّلاً كَالأَسِيرِ في صَفَدِ مَفْرَاءَ تَبْدُو بِكَفَّ مُنْتَقِدِ وَلَا تُعَرِّجُ عَلَى مُعطَّلَةٍ وَمِلْ إلى مَجْلِس عَلى شَرَفٍ \_٣ مُمَهِّدٍ صُفِّفَتْ نَهَادِقُهُ \_ { قَـدْ لِحَفَتْكَ الغُصُونُ أَرْدِيَـةً ٥\_ ثُمَّ اصْطَبحْ مِنْ أَمِيرَةٍ حُجِبَتْ \_٦ لَمْ يَرَهَا خَاطِبٌ فَيَمْنَعَهَا \_٧ مَحْجُ وبَةٌ في مَقِيل جَوْنَتِهَا \_٨ لَمْ تَعْرِفِ الشَّمْسُ أَنَّهَا خُلِقَتْ ١٠- بَيْنَ فَسِيل يَحُفُّهَا خَضِل ١١ فِي كُلِّ يَوْم يَظَلُّ قَيِّمُهَا ١٢ مُزَمْزِمَاً حَوْلَهَا وَمُرْتَنِمَاً ١٣ حَتَّى بَذَلْنَا بِعَقْرِهَا مِئَةً

#### [740]

- (٢) السّند: موضع في البادية. الجرد: القفر. المعطّلة: لا نبات فيها. الأثافي: حجارة الموقد. أي: اترك حياة البادية، ولا تبك على موضع ولا تعرّج عليه.
  - (٣) شرف: مكان مرتفع، مشرف. الكرخ: محلّة في بغداد. الحديق: موضع. معتمد: مرفوع بالعمد.
    - (٤) نهارقه: وسائده. معرّش: مرفوعة عرائشه على أعمدة. خضد: نبات ضعيف لا يقوم بنفسه.
      - (٥) لحفتك وألحفتك: أي ألبستك أردية (ظلالاً)، جعلت يومك غضًا مفعماً بالنّعيم.
- (٦) أميرة: خمرة. حجبت: سترت عن المترصّدين لها. خاطب: طالب. فند: خطأ. أي: اصطبح بخمرة مصونة بعيدة عن الأنظار.
- (٨) مقيل: مستقرّ. جونتها: خابيتها. الصّرد: البرد. فسيل: جمع فسيلة، نخلة صغيرة. خضل: نديّ نضير. أي: هي محجوبة ومستقرّة في خابيتها تسعين سنة، لم تطلها شمس ولا اختلاف الأجواء، ومحاطة بفسيل وآس نديّ نضير.
- (۱۱) قيمها: القائم على رعايتها. صفد: قيد. مزمزماً: متغنّياً، مترنّياً. عقرها: فض ختمها. أي: يظلّ القائم عليها مقيّداً نفسه عندها يتغنّى بها ويترنّم، لأنّها أمله في الغنى، فلذلك دفعنا له مئة من الذّهب حتى عقرها.

#### [777]

دُعي إلى شرب النّبيذ، وكان يشرب الخمر، وخُوّف مِن عقاب الله على شربه، فقال:

## [من الكامل]

رُدًّا عَلَىَّ الكَأْسَ إِنَّكُمَا لَا تَدْريَانِ الكَأْسَ مَا تُجْدِي \_1 خَوَّفْتُمَانِي اللَّهَ رَبَّكُمَا وَكَخِفَتِهِ رَجَاؤُهُ عِنْدى \_۲ لَا تَعْذُلًا فِي الرَّاحَ، إِنَّكُمَا في غَفْلَةٍ عَنْ كُنْهِ مَا تُسْدِي \_٣ إِلَّا بِدَمْعِكُمَا مِنَ الوَجْدِ لَوْ نِلْتُمَا مَا نِلْتُ مَا مُزجَتْ \_٤ بَلَطَافَةِ التَّأْلِيفِ وَالوُّدِّ هَاتًا بِمِثْلِ الرَّاحِ مَعْرِفَةً ٥\_ إِلَّا اشْتِمَالُ فَم عَلَى خَدِّ مَا مِثْلُ نُعْمَاهَا إِذَا الشَّتَمَلَتُ \_7 خَوْفَ العِقَابِ شَرِبُّتُهَا وَحْدِي إِنْ كُنْتُهَا لَا تَشْرَبانِ مَعِي \_٧ [747]

## [من المُنْسَرِح]

| لَاحَ، فَجَلَّى الدُّجُونَ في البَلَدِ  | رُبَّ غَـزَالٍ كَـأَنَّـهُ قَـمَـرٌ    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| فَضَنَّ عَنِّي بِهِ وَلَمْ يَجُدِ       | سَأَلْتُهُ الوَصْلَ كَيْ يَجُودَ بِهِ  |
| يَا طَيِّبَ الرُّوحِ، طَيِّبَ الجَسَدِ  | فَقُلْتُ لِلظَّبْيِ فِي صُعُـوبَتِـهِ: |
| أُحْبِلَ مِنْ وَصَّلِنَا وَلَمْ يَلِدِ! | كَمْ مِنْ أَخ جَادَ بِالوِصَالِ، فَمَا |
| وَلَنْ يَرِقَّ النَّهَ زَالُ لِلْأَسَدِ | فَقُالَ: هَيْهَاتَ ذَا تُرَقِّهُ لَي   |

#### [٢٣٦]

- (٢) اسقياني كأساً بعد كأس، فإنكم الا تدريان ما تفعل بي؛ ولا تخوّفاني من عقاب الله، فرجائي عنده يغلب تخويفكم.
- (٤) لا تلوماني مهما شربت، لأنكما لا تدريان حقيقة ما تمتّعني، فلو شربتها كها شربت، ونلتها ما نلت، لمزجتموها بدمعكم حزناً على ما فاتكم.
  - (٥) هاتا مثلها \_ إن وجدتما \_ في لطافتها وتناغمها، وما آل إلينا من ودّها.
    - (٦) من يشربها ينتشي بنعهاها، ويلتزمها كما يلتزم فم خدّ معشوقه.

#### [ \ \ \ \ ]

- (٢) ربّ غزال (غلام) كالقمر، لاح نوره فجلي ظلمات كالدّجون (الغيوم المطبق ظلامها)، قد ضنّ (بخل) عليّ بالوصل وامتنع.
  - (٣) صعوبته: تمنّعه وصعوبة وصاله.

ر\_ ۲\_

\_٣ \_٤\_

٥\_

(٥) ما أبعد أن أرق لك وأستجيب، كما لا يرق الغزال للأسد، فإنّه إن رق له افترسه.

7- فَقُلْتُ: دَعْنَا، وَقُمْ لِنَأْخُذَهَا مِمَّا تُزِفُّ العُلُوجُ بِالعُمُدِ
٧- مِنْ بِنْتِ كَرْمٍ، إِذَا تُصَفِّقُها بِمَاءِ مُزْنِ رَمَتْكَ بِالزَّبَدِ
٨- حَتَّى إِذَا مَا أَتَى صَدَرَتُ بِهِ عَنْ كُلِّ وَاشٍ، وَعَنْ ذَوِي الْحَسَدِ
٩- أَوْجَرْتُهُ القَرْقَفَ العُقَارَ فَهَا انْ حَهَيْتُ حَتَّى اتَّكَى عَلَى العَضُدِ
٩- أَوْجَرْتُهُ القَرْقَفَ العُقَارَ فَهَا انْ حَهَيْتُ حَتَّى اتَّكَى عَلَى العَضُدِ
٩- فَقُمْتُ حَتَّى حَلَلْتُ مِنْزَرَهُ مِنْهُ، وَسَوَيْتُ فَخْذَهُ بِيلِدِي
١٠- فَقُمْتُ حَتَى حَلَلْتُ مِنْزَرَهُ وَتَعْرُهُ مِثْلُ سَاقِطِ البَرَدِ
١١- ثُمَّ اعْتَنَقْنَا، وَظَلْتُ أَلْثُمُهُ وَتَعْرُهُ مِثْلُ سَاقِطِ البَرَدِ

#### $[\Upsilon \Upsilon \Lambda]$

## [من الطّويل]

وَهَاتِ لَعَلِّي أَنْ أُسَكِّنَ مِنْ وَجْدِي مِنَ الأَرْضِ، أَوْ كَانَتْ حَبِيساً عَلى عَمْدِ وَجَلَّتْ صِفَاتٌ عَنْ شَبِيهٍ وَعَنْ نِدً تَدِقُّ لِلُطْفٍ أَنْ تُضَافَ إلى حَدِّ مِنَ البَرْقِ، أَمْ أَقْبَلْتَ بالكَوْكَبِ السَّعْدِ ا \_ أَدِرْهَا عَلَى النُّدْمَانِ نُوحِيَّةَ العَهْدِ

٢- لُبَابُ مُدَامٍ أُغْفِلَتْ بِمَكِنَةٍ

٣- تَحَيَّرَتِ الأَّوْهَامُ دُونَ صِفَاتِهَا

٤- أَتَتْ دُونَهَا الأَيَّامُ، إِلَّا بَقِيَّةً

٥ أَشَمْسًا أَعَرْتَ الكَأْسَ أَمْ هِيَ لَـمْعَةٌ

(٧) يدعوه لتناول خمرة ممّا يُعظَّم وتُرفع مكانته، كأنّه يُرفع على عمد. فهذه الخمرة (بنت كرم) عندما تمزج بالماء ترمي بالزّبد، دلالة على تعتّقها.

- (٨) لّما أتاني صدرت به (ابتعدت) عن الوشاة الحاسدين، فسقيته من الخمر (القرقف العقار) حتّى سكر ومال على عضدى.
- (١٠) لمّا سكر حللت مئزره، واستمتعت بها انكشف من فخذه، اعتنقنا وصرت أقبّل ثغراً عذباً كالبَرَد،
   يخفّف ما هاج من الأشواق.
  - (١٢) انجلت: انكشفت وانزاحت. العماية: الغواية. حليف حزن: ملازم الحزن. الكمد: الغمّ المكتوم. [٢٣٨]
- (۱) نوحيّة العهد: قديمة معتّقة من عهد نوح، عليه السّلام. أسكّن من وجدي به: حبّي له، ووجدي عليه: حزني.
- (٢) لباب مدام: صفوته. أغفلت بمكنّة: تركت وأهملت في مكان مستور مخفيّ. حبيساً على عمد: تعمّد حبسها.
  - (٣) تحيّر شاربوها في وصفها، وتنزّهت عن الوصف، فلا شبيه لها ولا ندّ.
  - (٥) أتت عليها، الأيامُ ولطفت، فتلألئت في الكأس وبدت كشمس أو لمعة برق، أو هي كوكب السّعد؟

قَرِينَةُ أُمِّ الدَّهْرِ؛ تِرْبَيْنِ فِي المَهْدِ عَلى بَصَرٍ قَدْ كَادَ حِينَ بَدَتْ يُودِي فَتَنْقُلَهَا مِنْ دَارِ قُرْبٍ إلى بُعْدِ مَرِيضَ جُفُونِ العَيْنِ مُعْتَدِلَ القَدِّ الليفُ سَمَاعٍ، لَا نَزُورٍ وَلَا مُكْدِي ٦- فَقَالَ: مُدَامٌ خِلْطُ مَاءِ سَحَابَةٍ
 ٧- مَدَدْتُ لَمَا الأَجْفَانَ مِنْ خَوْفِ نُورِهَا
 ٨- أَلَا أَدْنِهَا تَنْاً المُمُومُ لِقُرْبَا
 ٩- فَنَاوَلَنِي فَوْقَ المُنَى مِنْ يَمِينِهِ
 ١٠- مَطِيَّةُ فُسَاقٍ، وَقُبْلَةُ مَاجِنِ

[٣٣٩]

## [من الكامل]

وَحَمَتْ جَوَانِبَ مُقْلَتَيَّ رُقَادِي غَلَسَ الدُّجُنَّةِ في ذُرَى الأَعْوادِ وَالشَّوْقُ يَقْدَحُ في الحَشَا بِزِنَادِ عَنْ ذِي الأَوَائِلِ مِنْ أَكَابِرِ عَادِ وَدَعَتْ لآخِرِ عَهْدِهَا بِنَفَادِ حُجُبَ الدِّنَانِ بِنَاظِرِ حَدَّادِ والكَأْسُ في عُرْسِ المُدَام، بِجَادِ ١- دَعَتِ الهُمُومَ إلى شِغَافِ فُؤَادِي

٢ وُرْقٌ بِتِفْجِعَةٍ تَنُوحُ أَلِيفُهَا

٣ وَلَقَدْ أُزِيحُ الهَمَّ حِينَ يَنُوبُنِي

٤ بِمُدَامَةٍ وَرِثَ الزَّمَانُ لُبَابَهَا

٥- زَادَتْ عَلَى طُولِ التَّقَادُمِ عِلَّةً

٦ حَتَّى تَطَلَّعَهَا الزَّمَانُ، وَقَدْ فَرَتْ

٧ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ التَّقَادُمُ ثَوْبَهَا

(٦) هذه خمرة ممزوجة بهاء المطر، قديمة قدم الدّهر، كأنّها وُجدا معاً.

(A) إن أدنيتها منّي نأت الهموم عنّي وابتعدت.

(٩) فوق المني: أكثر ممّا أتمنّي. مريض الجُفُون: فاتر الجُفُون، يرخيهما دلالاً وغنجاً.

(١٠) مطيّة فسّاق: يقصده الفسّاق ويلازمونه. أليف سماع: يألف مجالس الغناء. نزور: قليل المال أو الخير. مكدٍ: بخيل.

#### [٢٣٩]

- (٢) امتلأت شغاف قلبي بالهموم، ومنعني من النّوم هديل ورق (حمائم) فقدت إلفها، فهي تنوح عليه في غلس الدّجنّة (الظّلام الدّامس)، وهي تعلو ذرى الأغصان.
  - (٣) حين تنتابني الهموم، وتهيج أشواقي، أزيحها بخمرة تقادم عهدها، فلم يبق منها إلّا صفوتها.
    - (٥) زادها القدم عزّة، لأنّها تناقصت بالتّقادم، فصفت وتعتّقت.
    - (٦) فرت: شقّت. حجب الدّنان: ما يحجب الدّنان، وهو ختمها الّذي تختم به. حدّاد: قويّ.
- (٧) بجاد: الجَاديّ الزّعفران. أي: كأنّها صبغت بزعفران بسبب تقادمها، فصارت في الكأس تزدهي كأنّها في عرس.

يَخْتَصُّهَا نَدْمانُهَا بِسوِدَادِ بَطَلاً يُحَاوِلُ نَجْدَةً بِنِجَادِ فَحَكَيْنَهُنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ جَمَادِ وَمُنَظَّمٌ أَرِجٌ عَلَى الأَجْيَادِ وَمُنَظَمَّ السُّرورِ يَقُدُنُ كُلَّ مَقَادِ بِدَعَ السُّرورِ يَقُدُنُ كُلَّ مَقَادِ «رَحَلَ الخَلِيطُ جِمَالَهُمْ بِسَوادِ» ٨ تَسْعَى إليَّ بِكَأْسِهَا كَرْخِيَّةً
 ٩ نَاطَتْ بِعَاتِقِهَا الوشَاحَ كَمَا تَرَى

٠١- فَرَأَتْ عُقُودُ الرَّاحِ دُرَّ وِشَاحِهَا لرَى

١١ فَتَلِالْا النُّورَانِ نُورٌ سَاطِعٌ

١٢ ـ وَمُرِنَّةٍ جَمَعَتْ إلى نُدَمائِهَا

١٣ لمّا تَغَنَّتْ، والسُّرورُ يَحُثُّهَا:

[ ۲٤٠]

## [من المُتَقَارَب]

عَلى مَا يَنُوبُ قَوِيَّا، شَدِيدَا أُقِلُّ بِكَفِّي مِنَ الأَرْضِ عُودَا رُكُوبَ السَّبِيلِ إلى أَنْ تَجُودَا وَتَنْظِمُ لِي بِالصُّدُودِ الصُّدُودَا سِوَى مَا تَرَى مِنْ نُحُولِي شُهُودَا

القَدْ كُنْتُ حِينَاً صَبُوراً جَلِيداً
 الحُتُّ مَا أَسْتَطِيعُ

٢- فَصَيَّ رَنِي الحُبُّ مَا أَسْتَطِيعُ
 ٣- فَمَا عُذْرُ مَنْ قَدْ غَدَا يَسْتَطِيعُ

٤ - تُواصِلُ لِي بِالخِلَافِ الخِلَافَ

٥ وَلَيْسَتْ تُريدُ عَلى مَا أَقُولُ

<sup>(</sup>٨) كرخيّة: خمرة منسوبة إلى الكرخ، محلّة في بغداد، اشتهرت بالخمر. خصّها نديمها بالمودّة.

 <sup>(</sup>٩) ناطت: علّقت. العاتق: الكتف. الوشاح: سير مرصّع بالجواهر، تشدّه المرأة بين كتفها وخصرها.
 النّجاد: حمائل السّيف، والمراد السّيف نفسه.

<sup>(</sup>١٠) عقود الرّاح: الفقاقيع الّتي تعلو سطحه، وهي منتظمة كالعقد، فلمّا رأت درر الوشاح التمعت مثلها، محاكبة لها.

<sup>(</sup>١١) النّوران: نور الحبب، ونور درر الوشاح. فكلاهما قد تلألأ، فهذا على سطح الكأس وهذا على الأعناق. وأرِج: ذو طِيب.

<sup>(</sup>١٣) لمّا غنّت هذه المرنّة (المغنّية): «رحل الخليط....»، وهي في غاية السّرور والطّرب، ساقت إلى ندمائها بدائع السّرور فطربوا لغنائها. والخليط. خليط من النّاس مسافرون. والسّواد: اللّيل.

<sup>(</sup>۱) لقد كنت صبوراً ذا جَلَد وقوّة، أتحمّل ما ينوبني من الشّدائد، فصيّرني الحبّ ضعيفاً، لا أقوى على رفع عود من الأرض.

 <sup>(</sup>٣) تبخل، وهي تستطيع أن تجود بالوصال، وإني لا ألقى منها إلَّا الخلاف المستمر والصدود المتواصل،
 وإن نحولي ليشهد لي على ما بي من هذا الخلاف والصدود، وهل تريد مني شاهداً أبلغ من هذا!

#### [137]

قال هذه الأبيات في جَنان جارية آل عبد الوهّاب الثّقفيّ، وكان يهواها، وكانت ذات حسن وجمال، وفطنة وعلم وأدب:

## [من المُجْتَث]

| <b>-</b>                                |                                                |      |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------|--|
| فَتَّانَــةِ المُتَجَــرَّدُ            | وَذَاتِ خَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _1   |  |
| مَحَاسِنَاً لَيْسَ تَنْفَدْ             | تَأَمَّـ لُ العَيْـنُ مِنْهَـا                 | _٢   |  |
| مِنْهَا مُعَادٌ مُرَدَّدُ               | الحُسْنُ في كُلِّ جُنْءٍ                       | _٣   |  |
| وَبَعْضُهُ يَتَوَلَّدُ                  | فَبَعْضُهُ يَتَنَاهَى                          | _{\$ |  |
| يَكُونُ بِالعَوْدِ أَحْمَدُ             | وَكُلَّمَاعُدْتَ فِيهِ                         | _0   |  |
| رَيَّــانَ غَــُيْــرَ مُـعَـــرْبِــدُ | فَاشْرَبْ عَلى وَجْهِ بَدْرٍ                   | _7   |  |
| ΓνζνΊ                                   |                                                |      |  |

#### [787]

قال في جَنان، وقد تقدّمت لتقبيل الحجر الأسود، فتبعها في تقبيله، فألصق حدّه بخدّها:

## [من السّريع]

| عِنْدَ الْتِثَامِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ | وَعَاشِقَيْنِ الْتَفَّ خَدَّاهُمَا      | _1 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| كَأَنَّمَا كَأَنَا عَلَي مَوْعِدِ      | فَاشْتَفَيا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْثَـمَا | _٢ |
| لَمَا اسْتَفَاقَا آخِرَ الْمُسْنَدِ    | لَـوْلَا دِفَاعُ النَّاسُ إِيَّاهُـمَـا | _٣ |

#### [137]

- (۱) هذه الجارية ذات خدّ كالورد، وذات جسد فتّان، إذا تجرّدت من ثيابها وتأملتها وجدت فيها محاسن لا تنتهي.
- (٣) إذا تأمّلتها وجدت في كل جزء منها محاسنَ متجدّدةً لا تنتهي، فكلّما تناهى منها حُسْنٌ تولّد فيها حسن جديد، فإذا عدت لتأمُّلِهِ أدركت منه ما لم تدركه من قبل، فلذلك أنت لا تملّ من متابعة تأمّله مرّة بعد مرّة.
- (٦) وهذا الجمال يدعو للشّرب بهدوء دون عربدة، فهو جمال وجه كالبدر ممتلئ رونقاً وصفاء، أو اشرب حتى ترتوى، دون عربدة.

#### [787]

- (١) هذان العاشقان التصق خدّاهما عند لثم الحجر الأسود، فاشتفى ما بهما من شوق دون إثم، كأنّهما كانا متواعدين.
  - (٣) لولا تدافع النّاس ودفعهم لنا لما استفقنا من هذا اللّقاء حتّى آخر المسند (الدّهر).

٤ ظَلْنَا كِلَانَا سَاتِرٌ وَجْهَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ، بِاليَدِ
 ٥ نَفْعَلُ فِي المَسْجِدِ مَا لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ الأَبْرَارُ فِي المَسْجِدِ
 ٢٤٣]

[من الطّويل] وَتَمْشِيلَهَا لِي مَنْ أُحِبُّ عَلِي البُعْدِ سَأَشْكُرُ لِلذِّكْرَى صَنِيعَتَهَا عِنْدى \_1 يُقَرِّبُهُ التَّذْكَارُ، حَتَّى كَأَنَّنِي أُعَايِنُهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ عِنْدِي \_۲ مُشَاهَدَةٌ لَوْلَا التَّوَحُّشُ لِلْفَقْدِ فَقَدْ كَادَتِ الذِّكْرَى تَكُونُ كَأَنَّهَا ٣\_ فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي أَحْدَثَتْ بَعْدِي تَمَثَّلُ لِي أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى النَّوَى \_٤ لِأَنِّي، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ النَّاسِ، واثِتُّ لِنَفْسِيَ مِنْهَا بِالدَّوَام عَلَى العَهْدِ ٥\_

## وقال في جَنان:

[من الطّويل] فَقُلْتُ لَهَا: أَنْ لَا يَكُونَ حَسُودُ وَقَدْ كَانَ يَكْفِينِي بِذَاكَ وَعِيدُ فَقُلْ لِجَنَانٍ: ثَابِتٌ وَيَزِيدُ وَلَكِنَّهُ فِيهَا سِواهُ شَدِيدُ

١- وَقَائِلَةٍ لِي: كَيْفَ كُنْتَ تُرِيدُ؟

- ٢ لَقَدْ عَاجَلَتْ قَلْبِي جَنَانُ بِهَجْرِهَا
- ٣ لَعَلَّ جَنَانَا سَاءَهَا أَنْ أُحِبَّهَا
- ٤ فَسُخْطُكِ فِي هَـذَا عَلَى النَّفْسِ هَـيِّنٌ

(٤) ظللنا نستر وجهينا بيدينا، وخدّانا ملتصقان. ونحن إذ فعلنا هذا فعلنا ما لم يفعله الأبرار. ٢٢٢٣٦

- (١) لا أزال أشكر لها معروفها إذ تمثّلت لي في صورة من أحبّ، فذكّرتني به، على بعده عنّي.
  - (٢) يقرّبه منّى تذكّري له، حتّى كأنّى على كل أحواله \_أراه ماثلاً أمامى.
  - (٣) كادت ذكراه أن تكون حقيقة لو لا أنّ ذلك لا يدوم، فعندئذ أشعر بوحشة لغيابه.
- (٤) تتمثّل أمامي عندما يخطر ببالي أن أعرف ماذا أحدثت بعدي، فتردّني عن ذلك، لثقتي بحفظها العهد، وإن لم يحفظه كثير من النّاس.

- (١) ربّ امرأة تسألني عمّا أريد، فأقول لها: كلّ ما أتمنّاه أن لا يكون للحسود مكان بيننا.
  - (٢) لقد عاجلتني جنان بهجرها فأرهقتني، وكان يكفيني منها الوعيد.
- (٣) إذا كان حبّي لجنان يسوؤها، فإنّ ذلك الحبّ متمكّن من القلب لا يزول، بل يزيد.
- (٤) مهما بدا منك من سخطك عليّ لحبّي فإنّني أتقبله، ويهون عليّ. أمّا فيما سوى ذلك فإنّني أنكره أشدّ الإنكار.

٥- رَأَيْتُ دُنُوَ الدَّارِ لَيْسَ بِنَافِعٍ إِذَا كَانَ مَا بَيْنَ القُلُوبِ بَعِيدُ [٢٤٥]

## [من المتقارب]

١- تَنَاوَمْتُ جُهْدِي فَلَمْ أَرْقُدِ وَنَامَ الْحَلِيُّ وَلَمْ يَسْهَدِ
 ٢- أُقلِّبُ طَرْفَاً كَلِيلَ اللِّحَاظِ وَإِنْ قَرَّ عَنْ جَسَدٍ مُقْصَدِ
 ٣- وَأَنْهَضُ فِي طَرَبَاتٍ تَهِيجُ وَأَلْزِمُ طَوْرَاً فُؤادِي يَدِي
 ٣- وَأَنْهَضُ فِي طَرَبَاتٍ تَهِيجُ
 ٢٤٦٦

## قال يهازح جَنان:

## [من الكامل]

الحَتَبَتْ عَلَى فَصِّ لِخَاتِمَهَا: مَنْ مَلَ مَحْبُوباً فَلَا رَقَدَا
 الحَتَبْتُ فِي فَصِّي لِيَبْلُغَهَا: مَنْ نَامَ لَمْ يَعْقِلْ بِمَنْ سَهِدَا
 المَحَتْهُ وَاكْتَتَبَتْ لِيَبْلُغَنِي: لَا نَامَ مَنْ يَهْوَى وَلَا هَجَدَا
 المَحَوْتُهُ ثُمَّ اكْتَتَبْتُ: أَنَا وَاللَّهِ أَوَّلُ مَيِّتٍ كَمَدَا
 فَمَحَتْهُ وَاكْتَتَبَتْ تُعَارِضُنِي: وَاللَّهِ! لَا كَلَّمْتُهُ أَبُدَا
 فَمَحَتْهُ وَاكْتَتَبَتْ تُعَارِضُنِي: وَاللَّهِ! لَا كَلَّمْتُهُ أَبُدَا

(٥) إذا لم يجمع القلوب حبّ، ويقرّب بينها فلا نفع في تقارب الدّور.

#### [ 7 8 0 ]

- (١) تناومت: حاولت النّوم وتكلّفته. الخليّ: الخالي عمّا يسبّب السّهر، وهو الأرق.
- (٢) أي: بتّ أقلّب طرفي الّذي كلّ وتعب من الأرق. قرّ الجسد: هدأ وسكن، وكأنّه مقصد (مطعون).
- (٣) أنهض: أي من النّوم. الطّربات: ما يثير الأحزان. تهيج: تثور. أي: تثور في نفسي الذّكريات فتهيّج الأحزان، وتسبّب الأرق، فإذا كان ذلك وضعت يدي على فؤادي لأخفّف عنه آلامه.

#### [٢٤٦]

- (۱) كتبت جنان على فصّ خاتمها تدعو على من يملّ محبوبه بالسّهد والأرق، وكتب هو أنّ من نام فإنّه لا يدري بهموم من أرق. وروي «كمن سهدا»، أي: لا يدرك من نام ما يدركه المسهّد.
- (٣) أي: ردّت على ما كتبتُ، وكتبتْ تدعو على من يهوى بأن لا ينام ولا يهجد، فردّ عليها أنّه سيموت كمداً (حزناً) إذا ابتلى بالعشق والسّهد.
  - (٥) ختمت ذلك بأنَّها لن تكلَّمه أبداً مهم حلَّ به.

#### [ 7 2 7 ]

[من الطّويل]

هَوَى عُرْوَةَ العُذْرِيِّ وَالعَاشِقِ النَّجْدِي فَقَالَتْ: مَهَذَا الوَجْهِ تَرْجُو الْهُوَى عِنْدِي؟ تُبَاعُ بِنَفْدٍ حَاضِرٍ، أَوْ سِوَى نَفْدِ

لَعَلَّكِ أَنْ تَهْ وَيْ وِصَالِيَ مِنْ بَعْدِ فَقَالَتْ: وَلَوْ أَصْبَحْتَ نَابِغَةَ الجَعْدِي

وَقَصْرِيَّةٍ أَبْصَرْتُهَا فَهُويتُهَا فَلَمَّا تَـمَادَى هَجْرُهَا قُلْتُ: وَاصِلِي فَقُلْتُ لَمَا: لَوْ كَانَ فِي السُّوقِ أَوْجُـهٌ

لَغَيَّرْتُ وَجْهِي وَاشْتَرَيْتُ مَكَانَهُ \_{2

\_1

\_٢

\_٣

وَإِنْ كُنْتُ ذَا قُبْحِ فَإِنِّيَ شَاعِرٌ ٥\_

## [من المُجْتَث]

لِعَبْدِهِ دَاوُدِ لِعَاشِق مَعْمُ ودِ بَيْنَ الحَشَا وَالوَريدِ كِ السهَـوَى أَنْ تَـجُـودِي كَ رَاحَتُ لِلْعَمِيدِ أَمَا رَحِمْتِ سُهُودِي في كُلِّ يَوْم جَدِيدِ مَحْضَ الودَادِ وَجُـودِي

أيا مُلينَ الحَديد

أَلِينْ فُوادَ جَنَان \_۲ قَدْ صَارَتِ النَّفْسُ مِنْهُ \_٣

جَنَانُ! جُودِي، وَإِنْ عَزَّ ٤\_

أَلَا اقْتُلِينِي، فَفِي ذَا ٥\_

أَمَا رَحِمْتِ اشْتِيَاقِي \_7

أَمَا رَأَيْتِ بُكَائِي \_٧

فَقَرّبي لِمُحِبّ \_٨

#### [Y & Y ]

(١) قصريّة: جارية من جواري القصر. عروة العذريّ: عروة بن حزام، صاحب عفراء. العاشق النّجديّ: صاحب قصيدة:

> لقد زادني مَسْمَ اكَ وَجْداً على وَجْدِ ألا يا صَبَا نجد متى هجت من نَجْد

- (٢) تمادي هجرها: طال. واصلي: اتركي الهجر وواصليني.
  - (٣) أو سوى نقد: يعنى اشتريته بأى ثمن.
- (٥) أي: لو صرت النَّابغة الجَعْدِيّ لما وصلتك. وهو شاعر مخضرم، جاوز المئة سنة، ومات سنة ٥٠ هـ. [ \ \ \ \ \ ]
  - (٢) عاشق معمود: هدّه العشق وأضناه.
  - (٣) كادت نفسه الواهية أن تفارق جسده، فهي تتردّد بين الحشا والوريد.
  - (٤) أي: جودي، وإن منعك الهوى من ذلك فاقتليني، فإنّ ذلك رحمة للعميد (الّذي أضناه العشق).
    - (٨) محض الوداد: خالص الوداد.

9 جَارِي الدُّمُوعِ هَتُوفِ يَا وَيْلَهُ مِنْ بَعِيدِ ١٠ صَبِّ، حَرِيضٍ مَهِيضٍ نَباءٍ، طَرِيدٍ، شَرِيدِ ١١ حَرَّانَ، يَدْعُو بِلَيْلٍ: يَا لَلْوَحِيدِ الفَريدِ ١٢ قُومِي، فَقَدْ كَانَ مِنْكُمْ فُدِيتِ، طُولُ الرُّقُودِ ١٣ فَأَنْجِزِي لِي وَعْدِي وَأَقْصِرِي مِنْ وَعِيدِي ١٤ فَقَدْ وَعَدْتِ مَوَاعِيد

## قال في جارية اسمها حُسْن:

[من الطّويل] فَذَا أَنْتَ حَيْرَانٌ، وَذَا أَنْتَ سَاهِدُ نَهَارُكَ، مِنْ حُسْنِ، وَلَيْلُكَ وَاحِدُ وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّهَا فِيكَ زَاهِدُ وَفِيهَا، رَعَاكَ اللَّهُ، عَنْكَ تَثَاقُلُ \_٢ وَأَنْتَ الفَتَى في مِثْلِ وَصْلِ حِبَالِهِ تَنَافَسَتِ الحُورُ الحِسَانُ الخَرَائِدُ \_٣ وَلَكِنْ كَمَا قَالَ الهُمَامُ، وَإِنَّنِي أَقُولُ، وَفي الأَمْشَالِ لِلْهَمِّ طَارِدُ: \_٤ وَآخَـرُ قَـدْ نَشْقَى بِهِ يَتَبَاعَـدُ! أَلَا رُبَّ مَشْغُوفٍ بِنَا لَا يَنَالُنَا ٥\_ [401]

[من الكامل] المن الكامل] من الكامل] من الكامل] المن الكامل] من الكامل] من الكامل] من الكامل] من الكامل] من الكامل] من الكامل ال

#### [789]

<sup>(</sup>٩) هتوف: ذات صوت حزين. يا ويله من بعيد: يشكو من البعد ويألم.

<sup>(</sup>١٠) صبّ: عاشق. حريض: أذابه العشق. مهيض: هذّه العشق. ناء: بعيد. طريد شريد: مطرود مشرّد.

<sup>(</sup>١١) حرّان: شديد العطش، وهنا ذو حرقة من العشق. يا للوحيد الفريد: يندب وحدته وتفرّده فيها.

<sup>(</sup>١٢) يستنهضها من الرّقاد، ويفدّيها بنفسه، وذلك كي تنجز له وعداً، طالما وعدته بمواعيد، ولكنّه كسراب ببيداء (صحراء)، وأن تُقْصِرَ عن وعيدها.

<sup>(</sup>١) أنت في نهارك وليلك منها في بلاء دائم، فأنت في حيرة من أمرك نهاراً، وفي سهد وأرق ليلاً، لأنّها تتناقل عن لقائك، وتزهد في وصالك، في الوقت الّذي أنت فيه فتى تسعى إليك وتتنافس في وصالك الحورُ الحسان الحرائد (الأبكار).

<sup>(</sup>٤) أقول، كما قالوا في الأمثال، ممّا يخفّف من همومي: من شُغف بنا لا نريده، ومن نشغف به لا يريدنا. ٢٠٥٠ ا

<sup>(</sup>١) يا من نزعت قلبي من جسدي لقد أسرفت في هجرك لي وبعدك عنّي.

رُ اللهُ كَانَ يَمْنَعُكَ الزِّيَارَةَ أَعْيُنٌ فَادْخُلُ عَلَى يَبِعِلَةِ العُوَّادِ العُوَّادِ العُوَّادِ اللهُ العُيُونِ، إِذَا جَنَتْ جَاءَتُ بَلِيَّتُهَا عَلَى الأَجْسَادِ عَلَى اللَّهُ مَ عَ العُيُونِ، إِذَا جَنَتْ جَاءَتُ بَلِيَّتُهَا عَلَى الأَرْضَ بِالأَسْدَادِ عَلَى الأَرْضَ بِالأَسْدَادِ عَلَى الأَرْضَ بِالأَسْدَادِ اللهُ اللهُ

[من الهُزَج]

١ - إذا مَا وَطِعَ الأَمْرَ دُ لِلْعِلْم حَصَى المَسْجِدْ من التِّكَة تَسْتَعْقدُ ٢ فَقَدْحَلَّ لَنَاعَقْدَاً ٣- فَإِنْ كَانَ عَرُوضِيًّا فَقُولُوا: سَجَدَ الْمُدُهُدُ ٤ - وَإِنْ أَعْجَبَهُ النَّحْوُ فَهَ لَذَ لَنَا أَجْ وَدُ فَلَلْفِفْ أُلَّهُ أَفْسَدْ ٥ \_ وَإِنْ مَالَ إِلَى الْفِقْهِ فَحَرِّكُ طَرَفَ المقودُ ٦ - وَإِنْ كَانَ كَلَامِ ــيَّا فَفِيهِ قُرْبُ مَنْ يَبْعُدُ ٧ - وَمَيِّلْهُ إلى الجِدِّ ٨ - وَنِلْهُ كَيْفَمَا شِئْتَ اقْ تضاباً، وعَلى مَوْعِدْ ـهِ، هَلْ تَدْفَعُ أَوْ تَجْحَدْ ٩ \_ وَقُلْ: هَـذَا قَـضَاءُ اللَّـ ـدَمِنْ ذِي بَهْجَةٍ أُغْيَـدُ ١٠ فَيَامَنْ وَطِيءَ المَسْجِ

<sup>(</sup>٢) إن منعتك أعين الرّقباء من زيارتي فعُدْنِي كها تعود المريض. ومرضي هو بعدك عني، وانقطاعك عن زيارتي.

<sup>(</sup>٣) العين ترى، والقلب يهوى. فكالاهما تعود مضرّة جنايتهما على الجسد.

<sup>(</sup>٤) الأسداد: جمع سدّ، وهو الحاجز بين شيئين. وضربوا عليّ بالأسداد: حالوا بيني وبينك.

<sup>(</sup>١) إذا أتى الأمردُ المسجدَ يستفتي فقد هوّن حلّ عقدة من عقد تكّته (حزامه).

<sup>(</sup>٣) العروض والنّحو والفقه علوم معروفة. والكلاميّ: منسوب إلى علم الكلام. أفسد: مفسد له. المقود: ما يقاد به. يعني أنّ أيّ علم يختاره، من هذه العلوم، فسوف يؤول به إلى مطاوعتي.

<sup>(</sup>٧) خذه بجدّ ليقرب إليك، ونَلْ منه باقتضاب إن لم تكن معه على موعد.

<sup>(</sup>٩) تدفع: ترفض. تجحد: تنكر. أي: ما نلتُه منه قضاء الله، فهل تدفعه أو تنكره؟

<sup>(</sup>١٠) أغيد: أكثر ليناً ونعومة.

# [من المُحْتَثُ]

مَطْمُ ومَـةٌ تَتَمَرَّدُ ١ بَاتَتْ بِطُرْفٍ مُسَهَّدُ \_نُ زَائِــدٌ يَــتَـجَــدَّدْ ٢\_ لَهَا مِنَ الظَّرْفِ، وَالحُسْ مِنْ حُسْنِهَا يَتَوَلَّدُ ٣۔ فَكُلُّ حُسْنِ بَدِيـع حَــرَارَةٌ تَتَوَقَّــدْ ٤ في القَلْب مِنِّي عَلَيْهَاً وَالْعَوْدُ بِالْوَصْلِ أَحْمَدُ ٥ - تَعُودُ بِالوَصْلِ طَوْرَاً تَأْبُى عَلَى قَتَجْحَدْ ٦ حَتَّى إِذَا أَطْمَعَتْنِى إلَّا العَنَا وَالتَّرَدُّدُ ٧- فَمَالِقَلْبِيَ مِنْهَا بِالجُهْدِمِنِّي، فَتَبْعُدْ ٨ - أَبْغِى دُنُوًا إِلَيْهَا [404]

\_1

\_۲

٥

### [من مجزوء الوافر]

كِ قُلْتُ أَعِدْ؛ كَذَا أَعِد إذًا مَا عَاذِلِي سَمًّا وَشِبْ لِي بِاسْمِهَا عَذَلِي وَزِدْنِـــى، تُـــةً زِدْ وَزِدِ ٣ نَهَارى كُلُّهُ وَغَداً وَيَعْدُ غَدِ، وَيَعْدُ غَدِ حُ وَاسْتَمْكَنْتَ مِنْ عَدَد ٤ - كَـذَا مَـا دَامَ فِيـكَ الرُّو مَلَامَاً لَا تُنفَتِّا وُهُ تُــؤَدِّيـــهِ يَـــدَأَ لِــيَـــدِ سَـــُــقَى آخــرَ الأكــد لَقَدْ قَرَّطِّنِي قُرْطَاً

### [707]

- (١) طرف: عين. مسهّد: أرق. مطمومة: مقصوصة الشّعر كالغلمان بها يزيد من حسنها. تتمرّد: تتعالى وتجاوز الحدّ.
- (٦) تطمعني في وصلها، ولكنَّها لا تفعل، فتأبي علىّ ذلك وتجحد (تنكر) ما أطمعتني به. فها ينال قلبي منها سوى العناء والتّردّد في وصلى، وكلّم اقتربتُ منها ابتعدت.

- (١) أقول لعاذلي إذا ذكر اسمك أن يكرّره، ويزيد من ذكره ويزيد، فيذكره طوال اليوم وغداً وبعد غد، إلى ما لا نهاية له، ما دمت حيّاً، وما دامت قادراً على التّعداد.
  - (٥) لا تقصّر في ملامي، وأدّه على التّمام ولا تؤخّره، فإنّ ملامك هذا قرط في أذني إلى آخر الزّمان.

## [من الطّويل]

بِرَبْعِكَ مَا نَاحَتْ حَمَامَةُ وَادِ أُمَرْبَعَنَا بِالشَّطِّ، لَا لَعِبَ البلَى \_1 وَشَرَّدَ شُرْبُ الرَّاحِ فِيكَ رُقَادِي خَلَعْتُ عِذَارِي فِيكَ يَوْمَاً وَلَيْلَةً \_۲ وَمُتَّخِذٍ دِينَ النَّصَارَى عِبَادَةً يَرَى أَنَّهُ فِيهِ مُصِيبُ رَشَادِ \_٣ قُلُوبٌ إِلَيْهِ بِالوِصَالِ صَوَادِ أَأَذْكُرُ طَرْفاً بِالصُّدُودِ تَقَطَّعَتْ \_٤ وَأَذْكُرُ طَرْفاً بِالرِصَالِ سَخَتْ لَهُ قُلُوبٌ تَدَاعَتْ مِنْ وِثَاقِ صِفَادِ ٥\_ وَصَفْرَاءَ طُولُ الدَّهْرِ فِيهَا يَزِيدُهَا إِذَا شَجَّهَا هَوْنَا بِمَاءِ غَوادِ \_7 وَمَا قَبْلَهُ مِنْهَا، عُيهونُ جَرادِ كَأَنَّ الَّذِي تُبْدِيهِ عِنْدَ نِكَاحِهَا \_٧

### [700]

[من الطّويل] لِمَنْ ذَارَنِي بَعْدَ التَّجَنُّبِ وَالصَّدِّ وَبِتُّ عَلَى مَهْدٍ، وَبَاتَ عَلَى مَهْدِ فَعِيْنٌ عَلَى عَيْنٍ، وَخَدُّ عَلَى خَدِّ فَعَيْنٌ عَلَى عَيْنٍ، وَخَدُّ عَلَى خَدِّ قَتِيلَانِ لُفًا فِي الرَّيَاحِينِ وَالوَرْدِ

١- تَصَبَّحْتُ في وَعْدٍ وَبِتُّ عَلى وَعْدِ
 ٢- فَجَاءَ بُعَيْدَ الظُّهْرِ لِلْغَدِ مُوفِياً
 ٣- وَمَا زَالَ يَسْقِينَا، وَيَشْرَبُ لَيْلَنَا
 ٤- فَبِتْنَا مِنَ السُّكْرِ الشَّدِيدِ كَأَنَّنَا

#### [401]

- (١) المربع: مكان الإقامة في الرّبيع. البلي: الفناء. لعب بها البلي: هجرها أهلها وتهدّمت. أي: أحيا الله هذه الدّيار وعَمَرها، ما دامت حمامة الوادي تنوح.
  - (٢) خلعت عذاري: تركت حيائي. شرّد: شتّت. رقادي: نومي.
  - (٤) الطّرف: العين. الصّدود: الامتناع، وعكسه الوصال. صوادٍ: عطاش.
    - (٥) سخت: كَرُمت. تداعت: تتالت. صفاد: وثاق، رباط.
- (٦) إذا مزج هذه الخمرة (صفراء) بهاء الغوادي (السّحاب) هوناً (بلطف ولين) بدت فقاقيعها كعيون الجراد.
   [٥٥٢]
  - (١) ما زال متجنّباً زيارتي، يصدّ ويعرض، حتّى صرنا إلى وفاق، أصبح على وعد، وأمسى على وعد.
- (٢) لمّا وافاني بعيد الظّهر بتنا على مهدين متقابلين، يسقيني ويشرب، حتّى آخر اللّيل، وكانت عيني على عينه، وخدّي على خدّه، في حالة من السّكر الشّديد، كأنّا قتيلان ألقيا بين الرّياحين والورود.

### [من مجزوء الرَّمَل]

إنَّنِي أَبْصَرْتُ شَخْصًا قَــدْ نَــدا مـنْــهُ صُــدُودُ جَالِسًا فَوْقَ مُصِلِّي وَحَوَالَيْهِ عَسِيدً وَهْ وَ بِالطَّرْفِ يَصِيدُ فَرَمَى بالطَّرْفِ نَحْوي \_٣ إنَّ حَفْصًا لَسَعِيدُ ذَاكَ في مَكْتَب حَفْص \_٤ إنَّــهُ عِنْــدِى بَلِـيــدُ قَالَ حَفْصٌ: اجْلِدُوهُ لَمْ يَزَلْ مُذْ كَانَ فِي الدَّرْ س عَنِ اللَّرْسِ يَحِيلُ \_7 وَعَـن الخَـزِّ بُـرُودُ ٧ كُشِفَتْ عَنْهُ خُزُوزٌ ٨ ثُمَّ هَالُوهُ بِسَيْرِ لَيِّن مَا فِيهِ عُودُ ٩ عِنْدَهَا صَاحَ حَبِيبِي: يَا مُعلِّمْ لَا أَعُودُ! إنَّـهُ سَـوْفَ يُـجـيـدُ ١٠ ـ قُلْتُ: يَا حَفْصُ اعْفُ عَنْهُ

### [ ۲0 ٧]

### [من السّريع]

١- وَفَاتِنِ الأَلْحَاظِ وَالخَدِّ مُعْتَدِلِ القَامَةِ وَالقَدِّ
 ٢- قَالَ، وَعَيْنِي مِنْهُ فِي خَدِّهِ راتِعَةٌ فِي جَنَّةِ الخُلْدِ:
 ٣- طَرْفُكَ زَانِ! قُلْتُ: دَمْعِي إِذَنْ يَجْلِدُهُ أَكْثَرَ مِنْ حَدِّ
 ٤- فَاحْمٌ ، حَتَّى كَدْتُ أَنْ لَا أَرَى وَجْنَتَهُ مِنْ كَثْرَةَ الْهَرْد

### [٢٥٦]

- (٥) حفص: شيخ المكتب. اجلدوه: جلده: ضربه بالسوط، أو أكرهه على أمر.
- (٧) خزوز: جمع خَزّ، ثوب من حرير، برود: جمع بُرْدة، العباءة. سير: حزام من جلد، طويل وغير عريض. أي: كشفوا ثيابه وجلدوه. وقوله: «يا معلّم»، بتسكين الميم، حكاية ما قاله الغلام وهو يُضرب.

#### [401]

- (١) أتأمّل خدّ فاتن الألحاظ هذا، وكأنّ عيني ترتع في جنّة الخلد.
- (٣) إن زني طرفي، في ديمومة النَّظر إليه، فإنَّ دمعى بجريانه يقيم عليه الحدِّ.

### [YOX]

# [من الطّويل]

أَلَا إِنَّ مَنْ أَهْـوَاهُ ضَـنَّ بودِّهِ وَأَعْقَبَنِي مِنْ بَعْدِ ذَاكَ بِصَدِّهِ \_1 لَيَبْخَـلُ عَنِّي بِالسَّلَامِ وَرَدِّهِ فَوَاحَزَنَا بَعْدَ الْمَوَدَّةِ، إِنَّهُ \_۲ وَسِحْرٌ بِعَيْنَيْهِ وَخَالٌ بِخَدِّهِ دَعَانِي إِلَيْهِ حُسْنُهُ وَجَمَالُهُ \_٣ وَيَخْتَالُ مَاءُ الوَرْدِ تَحْتَ فِرِنْدِهِ كَأَنَّ فِرنْدَ الْمُرْهَفَاتِ بخَدِّهِ \_٤ وَلَا مِثْلَهُ يَوْمَا أَضَرَّ بِعَبْدِهِ! فَلَمْ أَرَ مِثْلِي صَارَ عَبْداً لِثْلِهِ \_0 [404]

### [من السّريع]

| وَفَى الَّـذِي أَهْـوَى بِمَوْعُـودِ | يَا فَرْحَةً جَاءَتْ مَعَ العِيدِ      | _1   |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------|
| مِنْ بَعْدِ إِخْلَافٍ وَتَنْكِيدِ    | جَاءَ مِنَ الأَعْيُنِ مُسْتَخْفِيَاً   | _٢   |
| أَمِنْتُ مِنْ خُلْفٍ وَتَرْدِيدِ     | حَتَّى إِذَا الرَّاحُ جَرَتْ بَيْنَنَا | _٣   |
| وَظِلْتُ بَيْنَ الرَّاحِ وَالعُودِ   | ظَلَّ وَلِيُّ العَهْدِ فِي خُطْبَةٍ    | _{\$ |
| وَنَحْرُنَا بِنْتُ الْعَنَاقِيدِ     | صَارَ مُصَلَّانَا أَبَارِيقَنَا        | _0   |
| وَصَارَ لِي عِيدَانِ فِي عِيدِ       | لِلنَّاسِ عِيدٌ عَمَّهُمْ وَاحِدٌ      | _7   |

#### [XOX]

- (١) ضنّ بودّه: بخل بمودّته أشدّ البخل. الصّدّ: الإعراض والهجران.
  - (٢) ممّا يثير أشد حزن أن يبخل بالسلام ورده، بعد المودة.
- (٤) المرهفات: السّيوف. فرنده: وشيه ونقشه. أي: كأنّ صفاء خدّه ورونقَهُ سيفٌ موشّى بنقوش رائعة، وكأنّ ماء الورد يتردّد تحت فرند هذا الخدّ.

### [404]

- اجتمعت له فرحتان: فرحة العيد، وفرحة الوفاء بالوعد، إذ جاء مستخفياً عن الأعين، بعد إخلاف المواعيد والتنكيد.
- (٣) أمنت من خلف مواعيده وتردّده في الوصال لمّا تساقينا، فقضينا عيدنا في شرب وطرب، وولّى العهد في خطبة العيد. فمصلَّانا مع أباريق الخمر، وأضحيتنا نحر بنت العناقيد (الخمر).
  - (٦) شمل هذا العيد النَّاس كلِّهم، وهو واحد، أمَّا أنا فلي مع هذا العيد عيد بلقاء الحبيب.

### [من الرَّمَل]

١- يَا قَرِيبَ الـدَّارِ مِنْ دَارِي، وَقَـدْ زَادَ في البُعْدِ عَلَى مَنْ بَعُدا
 ٢- قَدْ شَهِدْتُ العِيدَ، فَاسْتَسْمَجْتُهُ ذَاكَ أَنْ لَـمْ تَـكُ فِيمَـنْ شَهِـدَا
 ٣- حَـوْلِـيَ الـنَّـاسُ كَـأَنِّـي لَا أَرَى مِنْهُـمُ، إِذْ غِـبْـتَ عَنِّـي، أَحَـدَا
 ٢٦١٦

### [من مجزوء الوافر]

عَلَيْهَارَاكِبٌ فَرِدُ نِ، جَيْبُ قَمِيصِهِ قِدَدُ فَلَاحَ لِعَيْنِهِ جَدَدُ رَمَاهَا الوَابِلُ البَرِدُ لَهَا في جَوْفِهِ وَلَدُ شَمُولاً، ضَوْؤُهَا يَقِدُ قَهَا، كَاللُّؤُلُو، الزَّبَدُ نَمَتْهُ جَحَاجِحٌ نُجُدُ أما وَنجيبة يهوي
 مُظَلَّلُ مِحْجَرِ الْعَیْنَیْ
 إذَا مَا جَاوَزَتْ جَدَدًا
 حَکَتْ أُمَّ الرِّئَالِ إِذَا
 مَتُومُ بِقَفْ رَةٍ بَیْضًا
 وحُرْمَةِ کَفٌ مُمْتَزِج
 فَلمَّا أَنْ تَقَارَنَ فَوْ
 مَقَاهَا مَا جِدَاً مَحْضَا

### [۲٦٠]

(١) داري قريبة من داره، ولكنّها في هجره أبعد الدّور عنّي. وكذلك لا أستسيغ العيد إن لم يشهده معي، فإذا غاب عنّي فكأني لا أرى أحداً سعيداً بهذا العيد.

### [177]

- (١) النَّجيبة: النَّاقة الكريمة. يهوي عليها: يمضي في السّير عليها. فرد: منفرد. وروي: تهوي.
- (٢) مظلّل محجر العينين: شعر حاجبيه كثيف، يظلّل عينيه. والمحجر: ما أحاط بالعين. جيب القميص: قته. قدد: ممزّق.
  - (٣) الجَدَد: ما استرقّ من الرّمل. جاوزت: اجتازت. أي: كلّم تجاوزت جدداً بدا لي جدد، فلا ينتهي.
    - (٤) حكت: شابهت. أمّ الرّ ثال: النّعامة. الوابل: المطر الشّديد. البرد: السّحاب يُمطر البّرَدَ.
      - (٥) تؤمّ: تقصد. في جوفه: في جوف القفر، حيث تضع النّعامة بيضها ليفقّس.
        - (٦) وحرمة: يقسم بحرمة مازج الخمر. الشَّمول: الخمر. يقد: يتَّقد.
- (٨) لَمَا مُزجت وعلاها الزّبد واشتبك كأنّه لؤلؤ قدَّمها لسيّد ماجد ينتمي لسادة جحاجح كرام أولي نجدة ومضاء.

ر، فَالرَّحَبَاتُ، فَالسَّنَدُ فَطَوْدُ إِزَائِهِ الوَحِدُ نَ حَيْثُ تبَحْبَحَ العَدَدُ تُ، فَاللُّورُ الَّتِي امْتَهَدُوا حَتَمَدَّ السَّيْلُ يَطُّردُ أُلَى قَلْبِي بِهِمْ كَمِدُ أَطَافَ بِعَيْنِهِ رَمَــدُ وَرَاوَحَ أَهْلَهَا النَّقَدُ يُثَنِّي جِيدَهُ الغَيَدُ مُبْتَــسِمَاً بَــدَا بَـرَدُ يُفَ\_رِّقْ مَنْنَا أَحَـدُ وَأَلْمَ سُهُ إِذَا قَعَ لُوا نِ يَعْدِلُنِي إِذَا سَجَدُوا مِنْ ذَا النَّعْتِ، فَالجَلَدُ مُصَلِّي الفَرْدَ، فالنَّضَدُ

٩ لَصَحْنُ المَسْجِدِ المَعْمُو ١٠ فَمَا ضَمَّتْ سَقَائفُهُ ١١- فَدُورُ بَنِي أَبِي شُفْيَا ١٢ ـ فَحَيْثُ اسْتَوْطَنَ البَكَرَا ١٣ فَدُورُ مُحَارِب حَيْثُ اسْ ١٤ - إلى دُورٍ يَحِلُّ بِهَا الْ ١٥ - أَلَذُّ لِعَيْن مُكْتَحِل ١٦ مِنَ المَوْمَاةِ غَادَاهَا ١٧ ـ وَكُلُّ مُزَيِّل مَيْتَاً ١٨ - عَرُوضِيٌّ إِذَا مَاًذا افْتَرَّ ١٩ - إِذَا قُمْنَا نُصَلِّى لَمْ ٢٠ أُحَرِّ كُـــهُ إِذَا قَامُـــوا ٢١ وَلَيْسَ خَلِيفَةُ الرَّحْب ٢٢ وَأَيْنَ الْمِرْبَدُ الْوَحْشِيُّ ٢٣\_ مُخَنْدَقُهُ، وَقَدْ كَانَ الْ

<sup>(</sup>٩) لصحن: اللَّام واقعة في جواب القسم في قوله: «ونجيبة....»، و«وحرمة كفّ....». وما سيأتي أسهاء أمكنة.

<sup>(</sup>١٠) سقائف: جمع سقيفة، عريش يستظلّ به. طود: جبل. الوحد: المنفرد.

<sup>(</sup>١١) تبحبح العدد: كثر عددهم وزاد.

<sup>(</sup>١٢) البكرات: الجَهَاعات من النّاس. الدّور الّتي امتهدوا: الّتي مهّدوها لإقامتهم فيها.

<sup>(</sup>١٣) محارب: قبيلة. يطّرد: يتدفّق بسرعة وتتابع.

<sup>(</sup>١٤) يحلّ بها: يقيم بها. الأولى: الّذين. كمد: حزين، شديد الحزن.

<sup>(</sup>١٥) ألذّ: خبر «صحن» في البيت التّاسع. أطاف: أحاط.

<sup>(</sup>١٦) الموماة: الفلاة. غاداها: أتاها غدوة. راوح: من الرّواح، العودة مساء. النّقد: الغنم قبيحة الشّكل.

<sup>(</sup>١٧) مزيّل: مفارق. يثنّي: يميّل. جيده: عنقه. غيد: لين ونعومة.

<sup>(</sup>١٨) إذا ابتسم كشف عمّا يعترض فمه من أسنان كالبَرَد.

<sup>(</sup>۲۱) يعدلني: يعادلني ويساويني.

<sup>(</sup>٢٢) المربد: من أجلّ أسواق البصرة. الجلَد: الأرض الصّلبة المستوية. وما سيأتي من أماكن مواضع في البصرة.

٢٤ فَسُوقُ الإِبْلِ حَيْثُ تُسَا قُ فِيهِ الخَيْلُ تَطَّرِدُ
 ٢٥ مَحَلُّ لَيْسَ يَعْدِمُنِي بِهِ ذُوغُ مَّةٍ جَجِدُ
 ٢٦ مِنَ الأَعْرَابِ قَدْ حَشَتْ ضَوَاحِي جِلْدِهِ النُّجُدُ
 ٢٧ إِذَا مَا قُلْتُ: كَيْفَ الْعَيْ شُر قَالَ: شَرَنْبَثُ نَكِدُ
 ٢٨ مَعَاذَ اللَّهِ مَا اسْتَوَيَا وَإِنْ آوَاهُ مَا ابْلَدُ!

### [777]

### [من الخفيف]

سِسُجُودِ القِسِّسِ، يَوْمَ السُّجُودِ
وَ الصَّلِيبِ المُعَظَّمِ المَعْمُودِ
وَ الاَّنَاجِيلِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الْمِسْ
حَرَاجِ فِي كَفِّ عَابِدٍ مَعْبُودِ
وَبِنَاقُوسِ بَيْعَةِ اللَّحْمِ حَقَّا وَبَالْأَقْفَ الِهَا وَبِالإِقِلِيدِ
وَبِمَا فِي بُيُوتَهَا مِنْ رُخَامٍ
وَبِمَا فِي بُيُوتَهَا مِنْ رُخَامٍ
وَبِمَا تَحْتَ سَقْفِهَا مِنْ عَمُودِ
وَبِمَا فَي بُيُوتَهَا مِنْ رُخَامٍ
وَبِمَا تَحْتَ سَقْفِهَا مِنْ عَمُودِ
وَبِمَا فَي بُيُوتَهَا مِنْ رُخَامٍ
وَبِمَا فَي بُيُوتِ اسْمَهُ فِي العَبِيدِ
وَبِلَا اللّذِيعِ! إِلَّا رَقَيْتُمْ
لِشَجٍ مُثْخَنٍ بِخَوْفِ الوَعِيدِ!

[774]

# [من الكامل] إنَّ الَّـٰذِي أَضْنَاكَ فِيكَ لَـبَـادِ

١ قَالَ الطَّبِيبُ، وَقَدْ تَأَمَّلَ سَحْنَتِي:

\_٢

\_٣

\_٤

٥\_

\_٦

#### [YVY]

- (١) الباء: باء القسم. المعمود: المرفوع بالعمد.
- (٢) المسراج: السّراج والمصباح. عابد معبود: غلام متعبّد ربّه، ومعبود لحسنه وجماله.
- (٣) بيعة اللَّحم: كنيسة بيت لحم، موضع ميلاد عيسى، عليه السّلام. الإقليد: المفتاح.
- (٥) الذّبح: الذّبيح، وهو إسماعيل بن إبراهيم، عليهما السّلام. والّذي ذكرتم: هو إبراهيم، عليه السّلام.
  - (٦) رثيتم: أشفقتم. شج: حزين. مثخن: مثقل. الوعيد: ما ينتظره من عذاب في الآخرة.

<sup>(</sup>٢٤) تطّرد: تتابع ويلحق بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>٢٥) ليس يعدمني به: لا أُعدم فيه، ولا أفتقد. ذو غمّة: مغموم، ذو حزن. جحد: منكِر.

<sup>(</sup>٢٦) محشت: قشرت. ضواحي جلده: ما ظهر من جلده وتعرّض للشّمس. النّجد: جمع نجد، ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٢٧) الشّرنبث والشّرنبذ: غلظ الكفّين والقدمين، أراد خشونة العيش وجفوته. نكد: عَسِرٌ مكدّر.

<sup>(</sup>٢٨) ما استويا: ما تساويا.

# ٢ ـ وَزَوَالُ مَا بِكَ لَيْسَ فِيهِ مِرْيَةٌ إِنْ عَادَكَ اللَّهَ بِيُّ في العُوَّادِ ٢٦٤]

### [من الوافر]

يَرَى نَظَرِى فَيَعْلَمُ مَا أُدِيدُ قَريبُ الدَّارِ، مَطْلَبُ هُ بَعِيدُ أَقُولُ لَهُ، وَقَدْ أَخْلَتْهُ عَيْنٌ مِنَ الرُّقَبَاءِ نَاظِرُها حَدِيدُ: \_۲ أتَمْنَعُ رِيقَكَ المَعْسُولَ عَنِّي وَأَنْتَ عَلَى الجِدَارِ بِهِ تَجُودُ! \_٣ فَرَنَّقَ مُغْضَبَاً لَحَظَاتِ عَيْن عَلَيْهِ بِغَيْرٍ قَوَادٍ تَقُودُ \_٤ سَبَقْتُ إلى اليَمِينِ بلا أَعُودُ! وَكَادَ يَقُولُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنِّي ٥\_ وَلَكِنْ قَدْ عَلِمْنَا مَا تُرِيدُ! فَقَالَ: لَوِ اقْتَصَرْتَ عَلَيْهِ جُدْنَا \_٦

### [770]

### [من مجزوء الكامل]

١- يَا مَنْ بِمُقْلَتِهِ يَصِيدُ وَعَنِ الصِّيَادَةِ لَا يَحِيدُ
 ٢- بِاللَّهِ! في حَقِّ الهَوَى أَنْ لَا تُصَادَ، وَقَدْ تَصِيدُ
 ٣- تَسْبى القُلُوبَ بِمُقْلَةٍ أَلْحَاظُهَا فِيهَا شُهُودُ

#### [777]

(٢) تأمّل الطّبيب هيئتي ولون بشرتي، فقال: إنّ الضّنى والإعياء بادٍ عليك، فلا شكّ أنّه لن يزوال ما بك حتّى يزورك هذا الغلام (اللّهبيّ).

#### [۲٦٤]

- (١) إذا نظر إليّ عرف ما أريد منه، ولكنّه ـ على قرب داره منّي ـ بعيد المنال.
- (٢) أقول له، وقد خلت عنه أعين الرّقباء، مع شدّة تتبّعهم له بنظرهم: كيف تمنع ريقك المعسول عنّي، وأنت تجود به وتهدره (تبصقه) على جدار ونحوه، بلا فائدة.
  - (٤) قلّب نظره، وقد أغضبه قولي، فأثّرت نظراته فيّ، فانقدت إليه.
  - (٥) وقبل أن يتكلّم أقسمت له أن لا أعود إلى اعتراضي عليه وعتابه.
  - (٦) لو اقتصرت على طلبك هذا لأجبتك، ولكنّ الطّلب يجرّ الطّلب، وأنا أعلم ما تريد.

### [ 470]

(١) يصيد عشّاقه بسحر مقلته دون أن يُصاد، ولا يحيد عن ذلك، فبالله، أمن العدل أن تصيد ولا تصاد، وأن تسبى القلوب بسحر عينيك، وألحاظها شاهدة على ذلك.

### [من الهَرَج]

الميري حَالَ عَنْ عَهْدِي وَمَا دَامَ عَلَى وُدِّي
 وَخَلَّانِي عَلى نَارٍ وَفِي السُّحْقِ وَفِي البُعْدِ
 عَـزَالٌ لَـمْ يَحُـزْ هَـذَا لِخَلْقِ غَيْدِهِ عِنْدِي
 إذَا مَا قُلْتُ يَا مَـوْلًا يَ يَوْمَاً قَالَ يَا عَبْدِي!
 إذَا مَا قُلْتُ يَا مَـوْلًا يَ يَوْمَا قَالَ يَا عَبْدِي!
 إذَا مَا قُلْتُ يَا مَـوْلًا يَ يَوْمَا قَالَ يَا عَبْدِي!

### [من مجزوء الكامل]

١- غَادِ الهَوَى بِالكَأْسِ بَرْدَا وَأَطِعْ إِمَارَةَ مَنْ تَبَدَّى
 ٢- وَاشْرَبْ بِكَفَّيْ شَادِنِ جَازَ المُنَى هَيَفَا وَقَدَّا
 ٣- ظَبْيٌ، كَأَنَّ اللَّهَ أَلْ بَسَهُ قُشُورَ الدُّرِّ جِلْدَا
 ٤- وَتَرَى عَلَى وَجَنَاتِهِ فِي أَيِّ حِينٍ شِئْتَ، وَرْدَا

### [من الْهُزَج]

١- أيا مَنْ أَخْلَفَ الوَعْدَ وَقَدْ حَالَ عَنِ العَهْدِ
 ٢- وَمَنْ أَفْرَطَ فِي الهِجْرَا نِ وَالإعْدَاضِ وَالسَّلِّ
 ٣- وَيَا قَارُونُ فِي الكِبْرِ وَيَا عُرْقُوبُ فِي الوَعْدِ

### [۲۲٦]

- (۱) إنّ هذا الغزال أميري، ولكنّه تغيّر وحال عن العهد، وما حفظ الوداد، فتركني أعاني نار الهجر والبعد، وما فعل ذلك أحد غيره، فإذا تذلّلت بين لديه، وقلت له: يا مولاي، تعالى واختال، وقال: يا عبدي. [۲٦٧]
- (۱) اغْدُ لِمَا تهوى بكأس مدامة، قد ذهبت حدّتها وابتردت، وأطع مولاك الّذي تعالى عليك وخضعت له، واشرب من كفّ هذا الشّادن الّذي فاق ما تتمنّاه من هيف (ضمور البطن ورقّة الخاصرة) وقدّ (اعتدال القامة).
  - (٣) يتلألأ بياض هذا الظّبي كأنّ بشرته كسيت درّاً، ويتورّد خدّه كأنه ملئ ورداً.
  - (٢) أفرط في الهجران: زاد فيه، وتجاوز الحدّ. الإعراض: التَّرْك والتّحوّل. والصّدّ: الدّفع والرّدّ.
- (٣) قارون: كان من قوم موسى، عليه السّلام، وكان ذا مال وفير. فاغترّ بهاله وتكبّر على قومه. فكان مصيره أنْ خسف الله به وبهاله الأرض، جزاء تكبّره واغتراره بهاله. وعرقوب: يضر به المثل في إخلاف الوعد.

وَلَا أَسْرَارَهُ أَبْدِي ٤ - وَيَامَ اللهُ أُسَمِّ اللهِ ٥ ويَا أَطْيَبَ مِنْ مِسْكٍ وَيَا أَلْيَنَ مِنْ زُبْدِ ر وَالمَاذِيِّ وَالفَنْدِ ٦ وَيَا أَحْلَى مِنَ السُّكِّ ٧ وَيَامَنْ قَلْبُهُ أَقْسَى لَنَا مِنْ حَجَرٍ صَلْدِ ٨ وَيَامَنْ كَالثُّرَيَّاهُ وَ بَلْ أَبْعَدُ فِي البُعْدِ ٩ وَمَنْ لَوْ كَانَ فِي الْمَشْرَ ب سَاوَى المِزْرَ بالشَّهْدِ لَكَانَ العَنْبَرَ الهِنْدِي ١٠ ـ وَمَنْ لَوْ كَانَ فِي الطِّيب نِ مَا كَانَ سِوَى الوَرْدِ ١١ ـ وَمَنْ لَوْ كَانَ فِي الرَّيْحَا نِ وَالسَّطُ طُرَنْجِ وَالنَّرْدِ ١٢ أَمَا وَالْخَمْرِ وَالرَّيْحَا حرَ مَا لَاقَيْتُ مِنْ وَجُدِي ١٣ لَمَا لاقَى جَمِيلٌ عُشْ وَلَا عَمْ وُ أَخُو دَعْدِ ١٤ وَلَا قَيْسُ أَخُو لُبْنَى تُ في زَوْرَقِكَ المُرْدِي ١٥۔ تُرَانِي دَافِعَاً مَاعِشُ

[ ٢٦٩]

[من السّريع]

١- وَنَرْجِسِ قَدْ حُفَّ بِالـوَرْدِ فِي خَدِّ مَنْ قَدْ لَجَّ فِي البُعْدِ

(٤) لا أتلفّظ باسمه تهيباً له، ولا أبدي أسراره.

#### [٢٦٩]

<sup>(</sup>٦) الماذي: العسل، أو الأبيض منه. القند: عسل قصب السّكر.

 <sup>(</sup>٨) بعيد عنّي بُعْدَ الثّريّا، بل أبعد منها.

<sup>(</sup>٩) المزر: نبيذ الذّرة، الشّهد: العسل بشمعه.

<sup>(</sup>١٢) النّرد: لعبة تعتمد على الحظّ بحسب ما يأتي به الزّهر، وتعرف عند العامّة بالطّاولة.

<sup>(</sup>١٣) جميل: هو الشّاعر جميل بن مَعْمَر العُذْرِيّ، صاحب بُثَيْنَة، ويُعرف بجميل بثينة، وقد شقي بحبها، ولم تصله. وعاشا متباعدين. وله فيها شعر رقيق رائع، لا يزال إلى اليوم متداولاً.

<sup>(</sup>١٤) قيس لبني: هو قيس بن ذَرِيح، صاحب لبني. أحبّها، وشقي بحبّها، ونظم فيها أرقّ الشّعر وأعذبه، وما يزال متداو لا إلى اليوم.

<sup>(</sup>١٥) كأنَّك تراني، ما دمت مندفعاً وراءك، أرمي بنفسي إلى الرّدى (الهلاك)، من أجلك.

<sup>(</sup>۱) النّرجس: زهر أبيض مستدير، وسطه أصفر، يزرع لجماله وطيب رائحته. حفّ: أُحيط. لجّ في البعد: تمادى فيه.

فَقَالَ يَلْقَانِيَ بِالرَّدِّ: رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ خَالِيَاً \_٢ كُفَّ، وَخُذْ فِي طَلَبِ الْمُرْدِ أَما تَرَانِي قَدْ بَدَتْ لِحْيَتِي! \_٣ وَرَّدَ فِي العَارِضِ وَالخَلِّ فَقُلْتُ: هَـذَا نَرْجِسٌ طَالِعٌ \_٤ قَدْ جَاوَزَ الْحَمْسِينَ في العَدِّ فَلَيْسَ حِبِّى، صَاح، إِلَّا الَّذِي ٥\_ وَكَمْ صَبِيٍّ لَكَ فِي الْمَهِدِ أَسْأَلَهُ كَمْ لَكَ مِنْ نُسْوَةٍ \_7 فَذَاكَ مِنْ شَأْنِي وِمِنْ لَذَّتِي حَتَّى أُوَارَى فِي ثَرَى كُدي \_٧

[من الهزج]

١- حَلَفْتُ اليَوْمَ بِالطُّنْبِوُ رِ وَالكَعْبَيْنِ وَالنَّرْدِ وَلِلْكَعْبَيْنِ وَالنَّرْدِ وَبِالنَّشُرِينِ، وَاللَّمْ السَّرِينِ، وَاللَّمْ لُبِ وَالفَهْدِ وَصَيْدِ البَازِ وَالشَّاهِ هِينِ، وَالأَكْلُبِ وَالفَهْدِ عَلَى النَّامُ لُبِ مَا اللَّهُ الللْلِهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ ا

قال يتفجّع على الرّشيد ويمدح ابنه الأمين:

[من الطّويل] فَلَمْ يُخْطِهِ لَمَّا رَمَاهُ، فَأَقْصَدَا

١- لَئِنْ كَانَ رَيْبُ الدَّهْرِ غَالَ إِمَامَنا

### [۲۷٠]

### [۲۷۱]

<sup>(</sup>٢) راودته: خادعته وطلبت منه المنكر فأبي، وعلّل ذلك بأنّه قد بدت لحيته، وأشار عليّ بالمرد (جمع أمرد، الّذي لمّا تنبت لحيته).

<sup>(</sup>٤) ردّ عليه بأنّ لحيته كنرجس ورّد في خدّه، وقال له: يا صاحبي، ليس لي من حِبّ (محبوب) إلّا من قد جاوز الخمسين.

 <sup>(</sup>٦) المهد: السّرير. واللّحد: القبر. أي: من شأني ولذّتي أن يكون الّذي أراوده ذا نسوة وأو لاد، ولن أكفّ
 عن ذلك ما دمت حياً.

<sup>(</sup>١) الطّنبور: آلة كالعود، ذات عنق طويل، وستّة أوتار من نحاس. الكعبين: مثنّى كعب، العظم الّذي يُلعب به. النّرد: تقدّم شرحه.

<sup>(</sup>٤) أجهدتم قلبي كلّ الجُهد، وجزيتكم خير الجزاء.

<sup>(</sup>١) ريب الدّهر: صروفه ومصائبه. غال: أهلك. إمامنا: خليفتنا هارون الرّشيد. لم يخطه: لم يخطئه. أقصدا: أصاب فقتل.

٢- فَاإِنَّ الَّذِي كُنَّا نُؤَمِّلُ بَعْدَهُ وَنَذْخَرُهُ لِلنَّائِبَاتِ مُحَمَّدَا
 ٣- إِمَامُ هُدَىًّ عَامَ الأَنَامَ بِعَدْلِهِ وَجَارَ عَلَى الأَمْوَالِ فِي الحُكْمِ وَاعْتَدَى
 ٤- فَأَبْقَاهُ رَبُّ النَّاسِ مَا حَنَّ وَالِثٌ وَمَا فَرْفَرَ القُمْرِيُّ يَوْمَا وَغَرَّدَا
 ٢٧٢]

### وقال يمدح الأمين:

[من المُجْتَث]

العَيْثُ دَانٍ يَكَادُيُدْ فَعُ بَاليَدْ:
 يَا غَيْثُ أَبْرِقْ وَأَرْعِدْ مُحَمَّدٌ مِنْكَ أَجْوَدْ
 عَلى الأَمِينِ يَمِينٌ بِاللَّهِ، رَبِّ مُحَمَّدُ مَدْ
 أَنْ لَا يَصِينَ يَمِينٌ بِاللَّهِ، رَبِّ مُحَمَّدُ دُ
 أَنْ لَا يَصَفُ وَلَ لِرَاجٍ رَجَاهُ: لَا، عَنْ تَعَمَّدُ دُ
 أَنْ لَا يَصَفُ وَلَ لِرَاجٍ رَجَاهُ: لَا، عَنْ تَعَمَّدُ دُ
 إكلا]

قال، وقد رأى الأمين، وكان أميراً، يسبح في بركة، ويلبس ثوباً رقيقاً، فرأى من بدنه ما لم ير قبله مثله قطّ:

[من المُنْسَرِح] أَخَافُ مَنْ لَا يَخَافُ مِنْ أَحِدِ مَسَسْتُ رَأْسِي، أَطَارَ عَنْ جَسَدي؟ لَآمِلٌ أَنْ أَنَالَهُ بِيَدِي

اِنِّي لَصَبُّ، وَلَا أَقُولُ بِمَنْ
 إِذَا تَفَكَّرُ رُتُ فِي هَوَايَ لَهُ

٣ إِنِّي عَلَى مَا ذَكَرْتُ مِنْ فَرَقِي

- (٢) نذخره: نتّخذه ذخراً للنّائبات، أي: المصائب. محمّد هو محمد الأمين ابن هارون الرّشيد.
- (٣) إمام هدى: يهدي النّاس للبرّ والخير. عمّ الأنام بعدله: شمل عدله النّاس. جار: ظلم. أي: عدل بين النّاس وظلم أمواله ببذلها بسخاء.
  - (٤) أبقاه ربّ النّاس: أطال عمره. واله: مشتاق. قرقر: صوّت. قمريّ: نوع من الحَمّام. ٢٧٧٦
- (۱) الغيث: السّحاب الممطر. دان: قريب، غير مرتفع، تلامسه اليد. فمها أمطرتَ وسخوتَ فلن تبلغ جود الأمين.
  - (٣) قد أقسم الأمين أن لا يردّ من جاءه يرجو عطاءه.

### [777]

- (١) صبّ: عاشق. لا أقول بمن: لا أبوح باسمه، لأنني أخاف منه، وهو لا يخاف من أحد.
  - (٢) قد يؤدّي مجرّد تفكيري في حبّي له إلى أن يطير رأسي عن جسدي.
  - (٣) الفرق: الخوف الشَّديد، فأنا مع شدَّة خوفي منه لَآمُلُ أن أنال منه ما أريد.

### [377]

كتب إلى أبي عيسى الحُسَيْنِ بنِ أبي جعفرٍ المنصورِ ، يمدحه ويستعطفه ، ليضمن له التّوبة عند الأمين ليخرجه من السّجن :

[من مجزوء الرَّمَل]

رَفَعَ الصَّوْتَ فَنَادَى: يَا أَبَاعِيسَى الجَوَادَا
 كُنْ عِمَادَاً يَا ابْنَ مَنْ كَا نَ غِياتًا وَعِمَادَا وَعِمَادَا ابْنَ مَنْ كَا نَ غِياتًا وَعِمَادَا
 وَتَعَارَكُ جَسَداً قَدْ مَاتَ، أَوْ قَدْ قِيلَ كَادَا
 قُلْ لَهُ إِنْ قَالَ: هَلْ تَا بَ؟ نَعَمْ تَابَ وَزَادَا
 وَاضْمَنِ التَّوْبَةَ عَمَّنْ كُلَّمَا أَطْرَاكُ عَادَا
 وَاضْمَنِ التَّوْبَةَ عَمَّنْ كُلَّمَا أَطْرَاكُ عَادَا
 وَاضْمَنِ التَّوْبَةَ عَمَّنْ كُلَّمَا أَطْرَاكُ عَادَا
 وَاضْمَنِ التَّوْبَةَ عَمَّنْ كُلَّمَا أَطْرَاكُ عَادَا

قال يمدح العبّاس بن عُبيد الله:

[من الوافر]

١- صَبَبْتُ عَلَى الأَمِيرِ ثِيَابَ مَدْحِي فَكُلُّ قَالَ: أَحْسَنَ! وَاسْتَجَادَا
٢- وَلَوْلا فَضْلُهُ مَا جَادَ شِعْرِي وَلا مَلكَ الثَّنَا مِنِّي القِيَادَا
٣- وَقَالُوا: قَدْ أَجَدْتَ، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ الأَمْرَ أَمْكَنَنِي فَرَادَا
٢٧٦٦

قال يستعطف هارون الرّشيد على الفضل بن يحيى البرمكيّ :

[من السّريع]

١ قُـولَا لِهَـارُونَ إِمَامِ الهُـدَى
 عِنْدَ احْتِفَالِ المَجْلِسِ الحَاشِدِ

### [3 \ Y ]

- (٢) عماد: أي أعتمد عليه، وأستند إليه. الغياث: الذي يغيث من يحتاج إليه وينجده.
  - (٣) تدارك جسداً: أسرع إلى إنقاذ جسد قبل أن يهلك.
    - (٤) أطراك: مدحك. عاد: عاد للإطراء.

### [٧٧٥]

- (١) مدحت الأمير، وأفضت في مدحه، فاستحسن النَّاس ذلك المديح واستجادوه.
- (٢) الثّنا: الثّناء. أي: لولا فضل الأمير لمَا أجدت في مديحه، ولمَا انقدت للثّناء عليه.
  - (٣) لَّا أقرّ بإجادتي في مديحه قلت: إنّ الشّعر انقاد لي، فسهل عليّ مديحه.

### [۲۷٦]

(١) الحاشد: المزدحم. أخلى له: جعله خالياً. أي: إنّ نصح الفضل لك وإشفاقه عليك جعله في موقف لا تتقبّل فيه قول حاسد ولا تصدّقه، فهو صادق في طاعته، يدين لك بالولاء، في حضورك أو غيابك.

٢- نَصِيحَةُ الفَضْلِ وَإِشْفَاقُهُ أَخْلَى لَهُ وَجْهَكَ مِنْ حَاسِدِ
 ٣- بِصَادِقِ الطَّاعَةِ دَيَّانِهَا وَوَاحِدِ الغَائِبِ وَالشَّاهِدِ
 ٤- أَنْتَ عَلَى مَا بِكَ مِنْ قُدْرَةٍ فَلَسْتَ مِثْلَ الفَضْلِ بِالوَاجِدِ
 ٥- أَوْجَدَه اللَّهُ، فَمَا مِثْلُهُ لِطَالِبٍ ذَاكَ، وَلَا نَاشِدِ
 ٢- وَلَيْسَ للَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدِ!
 ٢٠٠]

[من الوافر]

١- أَقِلْنِي، قَدْ نَدِمْتُ عَلى ذُنُوبِي وَبِالإقْرَارِ عُدْتُ مِنَ الجُحُودِ
 ٢- وَإِنْ تَصْفَحْ فَإِحْسَانٌ جَدِيدٌ سَبَقْتَ بِهِ إلى شُكْرٍ جَدِيدِ
 ٢٠٨١

[من الوافر]

وَثَنِّ عَلَى سَوْطَا أَوْ عَـمُـودَا مِـنَ الرُّقَبَاءِ شَيْطَانَا مَرِيدَا ثَقِيلٍ شَخْصُهُ يُدْعَى: سَعِيدَا وَأَوْقَـرَ بُغْفُهُ فُكُمَةً قَلْبِي حَـدِيدَا

١- وُقِيتَ بِيَ السَّدَى زِدْنِي قُيُودَا

٢ - وَوَكَّلْ بِي، وَبِالأَبْوَابِ دُونِي

٣- وَأَعْفِ مَسَامِعِي مِنْ صَوْتِ رِجْسٍ

٤ فَقَدْ تَرَكَ الحَدِيدَ عَلَىَّ رِيشًا ً

### [YVA]

- (١) وقيت بي من الرّدى: حفظت بي من الموت. ثنّ: أي اضربني، مرّة بعد مرّة، بالسّوط، أو بالعمود (عصا غليظة طويلة).
  - (٢) وكّل شيطاناً مريداً (عاتياً، شديداً)، يقوم بتعذيبي، ويحرس الأبواب.
  - (٣) أعف مسامعي: لا تسمعني صوت سعيد هذا، فصوته رجس، وشخصه ثقيل غليظ.
    - (٤) ترك الحديد الّذي كبّلني به خفيفاً كالرّيش، ولكنّ بغضه بقلبي ثقيل كالحديد.

<sup>(</sup>٤) أنت، على ما بك من قدرة، لن تجد مثل الفضل في وفائه وطاعته.

<sup>(</sup>٥) خلقه الله، ولن يجد أحدٌ مثلَهُ مهما طلب ذلك وبحث عنه، ولن يعجز اللهَ أن يجمع فيه كلّ الفضائل.

<sup>(</sup>١) أقلني وتجاوز عنّي وسامحني، فإنّي مقرّ بذنوبي، غير جاحد (منكر) لها. وإقراري بها ينجيني من النّدم. فإذا صفحت فإحسان منك يتجدّد كلّم صفحت، تستحقّ عليه شكراً يتجدّد أيضاً.

### [ ۲ ۷ ۹ ]

# كتب من حبسه يمدح الفضل بن الرّبيع ويدعوه ليتلطِّف له في إطلاق سراحه:

[من الخفيف]

كَ، وَعَوَّ دُتَنِيهِ، وَالخَيْرُ عَادَهُ وَتَبَدَّرُ عَادَهُ وَتَبَدَّرُ عَادَهُ وَتَبَدَّرُ عَادَهُ وَتَبَدَّرُ الْسَعْتِهِ، أَوْ قَتَادَهُ وَاصْفِرَادٍ مِثْلَ اصْفِرَادِ الجَرَادَهُ وَاصْفِرَادِ الجَرَادَهُ حَدَفُ فِي لَبَّتِي مَكَانَ القِلَادَهُ حَدَفُ فِي لَبَّتِي مَكَانَ القِلَادَهُ حَبَثُ مِنْ عَبُدُهُ مُسْتَفَادَهُ وَتَفَطَّنُ لِحَمُوضِعِ السَّجَّادَةُ وَتَفَطَّنُ لِحَمُوضِعِ السَّجَّادَةُ تُوقِنُ النَّفُسُ أَنَّهَا مِنْ عِبَادَهُ لَا شَعَادَهُ لَا شَعَرَاهَا لِلسَّهَادَهُ لَا شَتَراهَا لَي عَلَى يَدُيْكَ السَّعَادَةُ الْمَرْكَتُنِي عَلَى يَدَيْكَ السَّعَادَةُ الْسَعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ الْسَعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ السَّعَادَةُ الْسَعَادَةُ الْسَعْدِينَ الْسَلَعِينَ السَّعَادَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَعْدِينَ الْسَلَعَالَةُ السَّعَادُةُ الْسَلَعَانَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعُةُ الْسَلَعِينَ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعِينَ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلْعِينَ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَادُولُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعُونُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالُولُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعُونُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالَةُ الْسَلَعَالَة

انْتَ يَا ابْنَ الرّبِيعِ أَلْزَمْتَنِي النّسُد

٢ فَارْعَوَى بَاطِلِي، وَأَقْصَرَ حَبْلِي

٣ لَوْ تَرَانِي ذَكَرْتَ بِي الْحَسَنَ البَصْ

٤ مِنْ خُشُوع أَزِينُهُ بِنُحُولٍ

٥ المَسَابِيحُ في ذِرَاعَيَّ، وَالمُصْ

٦۔ وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَـرَى طُرْفَـةً، تَعْـ

٧ فَادْعُ بِي، لَا عَدِمْتَ تَقْبِوبِمَ مِثْلِي

٨ تَرَ إِنْ رَأْ مِنَ الصَّلَاةِ بِوَجْهِي

٩ لَوْ رَآهَا بَعْضُ المُرَائِينَ يَوْمَاً

١٠ وَلَقَدْ طَالَ مَا شَقِيتُ، وَلَكِنْ

[۲۸٠]

### قال يمدح الفضل بن يحيى البرمكيّ:

[من الطّويل] عَلَيْكَ، وِإِنِّي لَمْ أَخُنْكَ وِدَادِي

١- أَرَبْعَ البِلَى! إِنَّ الخُشُوعَ لَبَادِ

### [٢٧٩]

- (١) ألزمتني النَّسك (الزَّهدُ والعبادة)، ورغَّبتني به، وعوّدتنيه، وهو خير، وعمل الخير عادة.
- (٢) ارعوى باطلي: تراجع عن باطله. أقصر حبلي: كفّ عن باطله. سمته: هيئته. أي: تغيّرت وتركت الباطل والتزمت العفّة والزّهد، كأنّي الحسن البصريّ أو قتادة بن دعامة السّدوسيّ، وهما مَنْ هما في العلم والزّهد، وصرت ناحلاً مصفراً بسبب الخشوع في العبادة.
  - (٥) لا تفارقني المسبحة ولا المصحف، فهو في لبّتي (عنقي) كالقلادة.
- (٦) ترى طرفة: شيئاً طريفاً مستجداً. لا عدمت تقويم مثلي: لا تيأس من إصلاحي. تفطّن: انتبه. يدعو
   ابن الربيع ليرى بنفسه تغيّري وتحوّلي، وما بدا أثره على وجهي بسبب كثرة العبادة.
- (٩) المرائين: المتظاهرين بالدّين. يعدّها للشهادة: يهيّئها لتكون شاهداً على صلاحه. أي: لو رآها المراؤون لاشتروها ليدفعوا عن أنفسهم سمعتهم السّيّئة، وسلوكهم الضّالّ.

#### [ ۲۸ • ]

(١) أيتها الدّيار، على الرّغم ممّا أصابك من الخراب، وصار منظرك موحشاً، فإنّي لا أزال مقيماً على العهد،
 لم أتغيّر.

رَهِينَة أَرْوَاحٍ، وَصَوْبِ غَوَادِ فَمَا أَنَا مِنْهَا قَائِلٌ لِسُعَادِ فَمَا أَنَا مِنْهَا قَائِلٌ لِسُعَادِ يَدُ الدَّهْرِ عَنْ قَوْسِ المَنُونِ فُؤَادِي يَدُ الدَّهْرِ عَنْ قَوْسِ المَنُونِ فُؤَادِي فَقَادِ مَسْخَرَةً مَا تُسْتَحَتُّ بِحَادِ مُسَخَّرةً مَا تُسْتَحَتُّ بِحَادِ فَهُ وَهَادِ مَسْخُرةً مَا تُسْتَحَتُّ بِحَادِ وَخَاضَتْ كَتَيَّارِ الفُرَاتِ بِوَادِ وَخَاضَتْ كَتَيَّارِ الفُراتِ بِوَادِ لِيعَدلَ مِنْ عَنْسِي مَدَبَّ قُرَادِ لِيوَادِ لِيعَدلَ مِنْ عَنْسِي مَدَبَّ قُرَادِ لِيعَدلَ مِنْ عَنْسِي مَدَبَّ قُرَادِ المَالَتُ لَعَمْرِي غَيْظَ كُلِّ جَوادِ وَلَي وَلَا يَعَمْرِي غَيْظَ كُلِّ جَوادِ وَلَي وَلَا يَصِود وَلَي وَلَدِ عَلَيْ عَلْ كُلُ جَوادِ وَلَي وَلَا يَصُود وَلَا يَعْمَا لَا عَمْرِي غَيْظَ كُلُ جَوادِ وَلَي كَلَ جَوادِ وَلَي كَلَ جَوادِ وَلَي كَالَّ عَمْرِي غَيْظَ كُلِّ جَوادِ وَلَي كَالَّ عَمْرِي غَيْظَ كُلُ جَوادِ وَلَا كِنْ أَيَا وَاذِ عُسَوْدَ وَرَسُونَ وَادِ وَلَا كُلُو عَنْ اللّهِ عَلَى وَادِ وَلَا كُلُو اللّهِ عَلَيْ وَالْمَالِي قَلْمَ لَا عَلْمَ وَالْمِ وَلَا عَلَيْ وَالْمَالُونُ لَا عَمْرِي غَيْظَ كُلُ جَوادِ وَلَا كُلُولُ وَاللّهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا وَلَا كُلُولُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَا عَلْمَ اللّهُ عَلَا عَلَى الْمَالُ عَلَا عَلَا عَلَى الْمَالُونُ لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمَالُونُ لَا عَلْمُ اللّهُ لَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْحُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢ فَمَعْ لِرَةً مِنِّي إِلَيْكَ بِأَنْ تُرَى
 ٣ وَلَا أَدْرَأُ الضَّرَّاءَ عَنْكَ بِحِيلَةٍ

٤ - وإنْ كُنْتَ مَهْ جُورَ الفِنَا فَبَا رَمَتْ

٥ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ بُدِّلْتَ بُؤْسَى بِنَعْمَةٍ

٦ - سَأَرْحَلُ مِنْ قُودِ المَهَارِي شِمِلَّةً

٧ مِنَ الرِّيحِ مَا قَامَتْ، وَإِنْ هِيَ أَعْصَفَتْ

٨ فَكُمْ حَطَمَتْ مِنْ جَنْدَلٍ بِمَفَازَةٍ

٩ وَمَا ذَاكَ فِي جَنْبِ الأَمِيرِ وَزَوْرِهِ

١٠ رَأَيْتُ لِفَضْل فِي السَّمَاحَةِ هِمَّةً

١١ ـ فَتَى لَا تَلُولُ الخَمْرُ شَحْمَةَ مَالِهِ

- (٢) أرواح: رياح. صوب: مطر. الغوادي: الرّياح تأتي عند الغداة. أي: أعتذر إليك أيتها الدّيار أن تهبّ عليك الرّياح، وأن تفاديك الأمطار.
- (٣) لا أستطيع أن أدرأ (أدفع) عنك الضّر، ولو استطعت لدفعته عن نفسي، لأنّ بها من فراق سعاد أكثر
   مما يك.
- (٤) الفنا والفناء: ساحة الدّار. أي: لئن كانت ديارك قد هُجرت فلأنّ حوادث الدّهر قد رمت فؤادي بقوس المنون (الموت).
- (٥) لقد تبدَّلت حالتي من النّعيم إلى الشّقاء، وتغيّر نومي، فأصابني الأرق والسّهاد، وكأنّ في عيني قذى (غبار أو وسخ).
- (٦) أَرْحَلُ النّاقةَ: أُهيِّها للسّفر. قود: جمع قوداء، النّاقة المذلّلة. المهاري: جمع مهريّة، السّريعة. شملّة: سريعة. مسخّرة: مذلّلة للرّكوب. ما تستحثّ بحاد: لا يدفعها للسّير حُداء راكبها.
- (٧) هي كالرّيح الهادئة إن سارت، وإن أعصفت (أسرعت كالعاصفة) اشتدّت في السّير تهزّ رأسها (كأنّه علاة: سندان) وعنقَها.
- (٨) جندل: صخر. مفازة: فلاة مقفرة. تيّار الفرات: مياهه المتدفّقة. أي: إن سارت في الفلاة حطّمت صخورها، وإن عبرت الأودية اندفعت كأمواج الفرات المتدفّقة.
- (٩) ذاك: إشارة إلى أن قطع هذه المفازة على تلك النّاقة من أجل زيارة الأمير، دون أن تحيد قدر مدبّ
  قراد. عنسي: ناقتي الصّلبة. مدبّ: مكان الدّبيب. القراد: دويبّة تعلق بالبعير ونحوه.
  - (١٠) همّة الفضل في السّماحة والجُود أثارت غيظ كلّ الكرماء. لعمري: قسم.
- (١١) لا تلوك: لا تنال، وروي: «لا تلوت»: لا تنقص. شحمة ماله: أفضله. أيادٍ: نِعَمٌ وعطايا. عوّد: يعود إلى إعطائها مرّة بعد مرّة. بوادٍ: الّتي يبتدئ بإعطائها.

كَأَنَّهُ مُ رِجْ لَا دَبَ مَ وَجَ سَرَادِ وَيَ سَوْمٌ رِقَابٌ بُوكِ رَتْ لِحَ صَادِ عَلَى حَمْدِ فِي دَارِها وَمُرَادِ عَلَى بَرْقِ غادٍ، أَوْ ضَجِيبِ جُرِعَادِ سَنَى بَرْقِ غادٍ، أَوْ ضَجِيبِ جُرِعَادِ بِهَاضِي الظُّبى يَزْهَاهُ طُولُ نِجَادِ بِهَاضِي الظُّبى يَزْهَاهُ طُولُ نِجَادِ عَلَى كُلِّ مَنْ يَسْعَى بِهِ وَيُعَادِي عَلَى كُلِّ مَنْ يَسْعَى بِهِ وَيُعَادِي عَلَى كُلِّ مَنْ يَسْعَى بِهِ وَيُعَادِي بَنِي بَرْمَكِ مِنْ رَائِحِينَ وَغَادِي وَأُمَّنَ رَبِّ مِي خَوْفَ كُلِّ بِكَادِ وَأُمَّنَ رَبِّ عِي خَوْفَ كُلِّ بِكَادِ وَالْمَائِلُ هَا عِنْدَ المُلُوكِ عَتَادِي وَلَا المُلُوكِ عَتَادِي

17 - تَرَى النَّاسَ أَفْوَاجَاً إِلَى بَابِ دَارِهِ الْعَنَى ١٣ - فَيَوْمٌ لَإِلْحَاقِ الْفَقِيرِ بِذِي الْغِنَى ١٤ - أَظَلَّتْ عَطَايَاهُ نِزاراً، وَأَشْرَفَتْ ١٥ - وَكُنَّا، إِذَا مَا الْحَائِنُ الْجَدِّ غَرَّهُ ١٦ - وَكُنَّا، إِذَا مَا الْحَائِنُ الْجَدِّ غَرَّهُ ١٦ - تَرَدَّى لَهُ الفَضْلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ ١٧ - أَمَامُ خَمِيسِ أُرْجُوبَوانٍ كَأَنَّهُ ١٧ - أَمَامُ عَلِي اللَّهُ مُرُيأْتِي بِصَرْفِهِ ١٨ - فَمَا هُو إِلَّا الدَّهْرُ يَأْتِي بِصَرْفِهِ ١٩ - سَلَامٌ عَلَى الدُّنْيَا إِذَا مَا فُقِدْتُمُ ١٩ - بِفْضَلِ بْنِ يَحْيَى أَشْرَقَتْ سُبُلُ الْمُدَى ١٠ - فَدُونَكُهَا يَا فَضْلُ مِنِّي كَرِيمَةً ١٢ - خَلِيلِيَّةٌ فِي وَزْنِهَا قُطْرُبِيَّةً ٢٢ - خَلِيلِيَّةٌ فِي وَزْنِهَا قُطْرُبِيَّةً ٢٢ - وَمَا ضَرَّها أَنْ لَا تُعَدَّلُ إِخَرُولِ ٢٢ - وَمَا ضَرَّها أَنْ لَا تُعَدَّلُ إِخَرُولِ

<sup>(</sup>١٢) الرِّجْل: القطعة العظيمة من الجَراد خاصّة. الدَّبى: أصغر الجَراد. أي: يقصد النّاس أبواب الأمير أفواجاً أفواجاً، كأنّهم رِجْلُ دبى أو رِجْل جراد. وهذا دليل كرمه وسهاحته.

<sup>(</sup>١٣) دهره يومان: يوم للعطاء الوافر الّذي يغني الفقير، ويوم للحرب الّتي تحصد رقاب أعدائه.

<sup>(</sup>١٤) شملت عطاياه جميع العرب، فبلغت قبائل نزار، وعمّت قبائل اليمن (حمير ومراد)، فأغنتهم.

<sup>(</sup>١٦) الحائن: الهالك. الجدّ: الحظّ. غرّه: خدعه. سنى البرق: لمعانه. رعاد: جمع رعد (يعني غرّته أطهاعه). تردّى له: أي: تصدّى له. ماضي الظّبى: السّيوف القاطعة. يزهاه: يزدهي بطوله ويختال. وطول النّجاد كناية عن طوله. أي: إنّ العدوّ، لسوء حظّه، إذا غرّته مطامعه، واغترّ بقوّته، فإنّ الفضل يتصدّى له بسيوف قاطعة قويّة.

<sup>(</sup>١٧) الخميس: الجيش. أرجوان: لون الدّم، كناية عن كثرة قتلى الأعداء. قميص: درع. محوك: منسوج. القنا: الرّماح. الجِياد: الخيول. أي: يتقدّم جيشاً صُبخ بدماء الأعداء، كثير الرّماح والخيول.

<sup>(</sup>١٨) صرف الدّهر: مصائبه. أي: هو كصروف الدّهر الّتي لا تردّ، تأتي على من يكيد له ويعاديه.

<sup>(</sup>١٩) لا قيمة للدّنيا بعدكم يا بني برمك، إن فقدناكم كما نفقد النّاس صباحَ مساءً.

<sup>(</sup>٢١) دونكها: خذها. ثنت لك عطفاً: جاءتك طائعة. بعد عزّ قياد: بعد تمنّع.

<sup>(</sup>٢٢) خليليّة أوزانها: على أوزان الخليل بن أحمد الفراهيديّ، واضع علم العروض. قطربيّة: نسبة إلى قُطْرُب، من علماء اللغة، من معاصري أبي نواس. أي قطربيّة في لغتها. نظائرها: أشباهها. عتادي عدّتي.

<sup>(</sup>٢٣) ما ضرّها: ما ساءها، ولا قلّل من قيمتها. جرول: اسم الحطيئة. المزنيّ: كعب بن زهير، وكعب وزهير كلاهما شاعر مجُيد. زياد: النّابغة الذّبيانيّ.

# قال يمدح إبراهيم بن عُبيد الله الحجبيّ:

[من الخفيف] قَبْلَهُ، ثُمَّ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّهُ قُلْ لِمَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ تَتَلَاقَكِي نِنَ أَرُهُ وَمَعَكُهُ وَأَيْبِ جَدِّهِ، فَسَادَ إلى أَنْ \_٢ آدَم لَا أَبٌ وَأُمٌّ تَـــعُـــتُهُ تُسمَّ آبَاؤُهُ إلى المُبْتَدَى مِنْ ٣\_ للهِ، غَوْثًا مِنْ مُسْتَغِيثٍ يَوَدُّهُ يَا ابْنَ بُحْبُوحَةِ البِطَاحِ، عُبَيْدِ الَّه \_{2 نِي لِقَوْلِ أُجِيدُهُ وَأُجِدُهُ فَاهْ تَبِلْ عِنْدِيَ الصَّنِيعَةَ وَاذْخَرْ \_0 رِّ وَفَضْلِ إِلَيْكَ خَيَّمَ مَجْدُهُ وَاسْتَزِدْنِي إلى مَكارِمِكَ الغُ \_7 تَالِدٌ نَسْجُهُ، عَتِيتٌ فِرِنْدُهُ عَبْدَرِيٌّ إِذَا انْتَمَى، أَبْطَحِيٌّ، .\_٧

#### [787]

## قال يمدح موسى بن الفضل الوَصِيف أخا الحسين الحاجب:

[من المُجْتَتَ]

الله وَى لِعَمِيدِهُ لَوْلَا اعْتِرَاضُ صُدُودِهُ لَوْلَا اعْتِرَاضُ صُدُودِهُ وَقَادَنِي حُبُّ رِيسِمٍ مَهَفْهَ فِ الكَشْحِ رُودِهُ وَقَادَنِي حُبُّ رِيسِمٍ مَهَفْهَ فِ الكَشْحِ رُودِهُ

#### [11]

- (١) أبوه وجدّه وأبو جدّه إلى أن يصل النّسب إلى قبائل نزار ومعدّ، سادة العرب، إلى آدم حيث لا نسب بعده، فهؤ لاء كلّهم أسياد شرفاء.
- (٤) بحبوحة البطاح: وسطها. والبطاح: بطاح مكّة، وهي بيوت بني هاشم وعبد الدّار، حول الكعبة.
   فأنت يا عُبيد الله ابن هؤلاء الأشراف، غوث للمستغيث.
- (٥) اهتبل: اغتنم. الصنيعة: الإحسان. اذخرني: ادخرني، واجعلني ذخراً. أُجدّه: أُحْكِمُهُ، أو أرسله جديداً لم أُسبق إليه. أي: إن أحسنت إليّ غنمت مدائحي بها فيها من شعر جيد ومعان جديدة.
  - (٦) استزدني من مكارمك وفضلك الّذي رفعك إلى المجد الّذي خيّم عندك.
- (٧) عبدريّ: نسبة إلى عبد الدّار، من قريش. أبطحيّ: نسبة إلى بطاح مكّة. تالد نسجه: أي ورث مفاخر أصيلة، لا أحد يأتي بمثلها. عتيق فرنده: كريم الأصل. والفرند: جوهر السّيف ووشيه. أي: هو ينتمي إلى أشر ف البيوت وأكرمها وأعرقها وأكثرها أصالة.

#### [ ۲ ۸ ۲ ]

- (١) العميد: الّذي هدّه العشق. الصّدود: التّمنّع. لولا صدود الحبيب وتمنّعه لطاب هواه وحلا.
- (٢) انقاد لحبّ امرأة ضامرة الخصر، ليّنة الجسم، ناعمة، فهي كالبدر حين تمّ، فتمّ به السّعد والخير.

وَأَرْبَـع لِـسُعُـودِه بِمُقْلَتَيْهِ وَجِيدِهُ تَخْطَارُهُ في بُرُودِهُ قَاسِي الفَوَادِ، كَنُودِهُ مے نُ رُقِعِهِ وَرُعُهِ وَدُهُ ئقىت ئىنىن شىدۇودە بخَيْلِ بِ وَجُنُ ودِهْ خَشِيتُ وَقْعَ وُعُودِهُ لَا بُــدَّ لِــي مِــنْ وُرُودِهُ خَـشِـيتُ زَأْرَ أُسُودِهُ فَكَيْفَ لِي بِصُعُودِهُ يَجْرِي الهَوَى بِمُدُودِهُ مُقَنَّعٌ في حَـدِيــدِهُ وَيْكُهُ مِنْ تَجْرِيدِهُ حِــذَارَ مَـاضِـى حَــدِــدِهُ

كَالبَـدُر لَيْلَـةَ عَـشُـر ٤ بَــدَايُــدِلُّ عَلَيْنَـا ٥ فَاصْطَادَنِي لِحِمَامِي ٦ فَقُمْتُ نُصْبَ عَـدُوًّ ٧ لا أَسْتَطِيعُ فِرَاراً ٨ حَتَّى إِذَا سَدَّ طُرْقِى ٩ وَعَسْكُرُ الحُبِّ حَوْلِي ١٠ فَإِنْ عَدَلْتُ يَمِينَاً ١١ وَإِنْ شِمَالاً، فَمَوْتٌ ١٢ وَإِنْ رَجَعْ لَ اللَّهِ وَرَائِسِي ١٣ ـ وَنُصْبَ عَيْنِيَ طَوْدٌ ١٤ وَتَحْتَ رِجْلَى بَحْرٌ ١٥ وَفَوْقَ رَأْسِي كَمِيٌّ ١٦\_ مُ جَـرِّدٌ لِـيَ سَيْفَـاً ١٧ ـ فَلَسْتُ أَرْفَ عُ طَرْفِي

<sup>(</sup>٤) يدلُّ علينا: يتيه ويتعالى. جيده: عنقه.

<sup>(</sup>٥) اصطادني: رماني. حمامي: موتي. تخطاره: تمايله وتبختره في مشيته. بروده: ثيابه.

<sup>(</sup>٦) نصب: أمام، مواجهة. الكنود: الكفور الجاحد النّعمة، العاصي.

<sup>(</sup>٧) أراد ببرقه ورعوده شدّة غضبه. فعلى الرّغم من قسوته وكنوده لا أستطيع الفرار من سورة غضبه، فقد سدّت كلّ الطّرق حولي، وأقيمت السّدود، وأحاطت بي خيول الحبّ وجنوده.

<sup>(</sup>١٠) أينها اتَّجهت فإنّني محاط بجنود الحبّ من جميع الجِهات، فعن اليمين يهدّدني بوعوده، وعن الشّهال يترصّدني الموت، وورائي رعب كأنّه زئير الأسود.

<sup>(</sup>١٣) طود: جبل عظيم. مدود: جمع مدّ، وهو امتداد موج البحر في البرّ. الكميّ: الشّجاع في كامل سلاحه. طرفي: عيني. ماضي: قاطع. حديده: سيفه. أي: إن هذه الجُنود تنتصب أمامي كالجبل العظيم، وتمتد تحتي كبحر مضطرب، وتعلوني كفارس يسلّ سيفاً قاطعاً، يا ويلي من هذا السّيف.

١٨ ـ وَلِي خُشُوعُ المُصَلِّى في دَيْـرِهِ يَــوْمَ عِـيــدِهْ ضَلُّ الطُّرِيقَ بِبِيدِهُ ١٩ ـ كَأَنَّنِى مُستَهَامٌ رَكِبْتُ نَهْجَ صَعِيدِهْ ٢٠ لَوْ لَاحَ لِي مِنْهُ نَهْجٌ ٢١ فَالوَيْلُ لِي كَيْفَ أَنْجُو مِنْ حُمْر مَوْتِ وَسُودِهْ؟ ٢٢ لا شَدْءَ إِلَّا اشْتِغَالِي بيهمن مُوسَى وَجُودِهُ دَفَعْتُ خَوْفَ شَدِيدِهْ؟ ٢٣ ـ فَكَـمْ شَدِيدٍ بِهِ قَـدْ أُكِلُّ عَنْ تَعْدِيدِهُ ٢٤ لَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ٢٥ أيَّامَ أَنْفُ حَسُودِي دَام، وَأَنْفُ حَسَّ وِدِهْ ٢٦ غَنَّى السَّمَاحُ بِمُوسَى فى هَزْجِهِ وَنَشِيدِهُ بإلفِ وعَقِيدِهُ ٢٧ وَكَيْفَ يَهْزِجُ إِلَّا [YAY]

[من السّريع]

قَرِينُهُ مَا عَاشَ فِي جَهْدِ بَيِّنَةٌ مُذْ حَلَّ فِي المَهْدِ فَمَاتَ مَنْ فِيهَا مِنَ البَرْدِ ١- لِي صَاحِبٌ أَثْقَالُ مِنْ أُحْدِ
 ٢- عَلامَةُ البُغْضِ عَلى وَجْهِهِ
 ٣- لَوْ دَخَلَ النَّارَ طَفَى جَرَّهَا

### [717]

<sup>(</sup>١٨) مستهام: هائم لا أدري أين أتوجّه. البيد: جمع بيداء، الأرض الفلاة. نهج: طريق. الصّعيد: ما ارتفع من الأرض. الموت الأحمر: بحدّ السّيف، والأسود: بالخنق. أي: موقفي منه موقف المصلّي الخاشع، فأنا كهائم في فلاة واسعة، أتلمّس طريق النّجاة، ولكن يا ويلي، كيف أنجو من موت محقق، لا أعرف كيف يأتيني.

<sup>(</sup>۲۲) يمن موسى: خيره. شديد: أمر شديد عليّ. به: أي بموسى. أكلَّ: أتعب وأعجز. أي: لا شيء ينجيني ممّا أعانيه إلَّا موسى بن الفضل بيمنه وجوده، إذ طالما دفعت الشّدائد به مرّات لا تحصى، فأدمى بمواقفه أنف حسّادي وحسّاده، أي قهرهم وردعهم وردّهم عنّي.

 <sup>(</sup>٢٦) إلف: صديق، مؤانس. العقيد: المعاقد والمعاهد. أي: تغنّى المغنّون بأنواع الغناء بسماحة موسى وكرمه،
 إذ لا يتغنّى المرء إلّا بإلفه وحليفه.

<sup>(</sup>١) لي صاحب ثقيل، أثقل من جبل أحد. ومن يصاحبه يعش في جهد وبلاء. فهو بغيض مذ خلق، وهو لا يزال في المهد.

### [317]

### قال في أبي عمرو عُبيد الخادم، مولى أمّ جعفر:

### [من الخفيف]

١- لَا تَعُوجَا عَلَى رُسُومِ دِيَارٍ دَارِسَاتٍ بِذِي النَّقَا أَوْ بِفَيْدَا
 ٢- قَدْ غَنِينَا بِسِنَّ عَصْراً طَوِيلاً وَأَصَبْنَا بِسِنَّ مَلْهَى وَصَيْدَا
 ٣- يَا ابْنَةَ القَوْمِ لَا تُرَاعِي بِرَيْبِ وَاسْلَمِي رَخْصَةَ الأَنَامِل رَوْدَا
 ٤- لَا تَخَافِي عَلَيَّ صَرْفَ اللَّيَالِي إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَ عُبَيْدَا
 ٥- إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَ أَبَاعَمْ حو كَفَانِي عِزَّا وَكَهْفَا وَطَوْدَا

### [YAO]

### [من الهُزَج]

ةِ أُصْفِى لَهُم الوددا أَيَا مَنْ كُنْتُ بِالْبَصْرَ \_1 وَمَنْ كُنْتُ لَهُمْ عَبْدَا وَمَـنْ كَانُـوا مَوَالِـيَّ \_٢ وَإِنْ مَــلَّ وَإِنْ صَــلَّ وَمَنْ قَدْ كُنْتُ أَرْعَاهُ \_٣ فَأَنْ سَالَاكُمُ جِدًّا شَربُنَا مَاءَ بَغْدَادٍ \_٤ تَبَدُّلْنَابِهَا حُورًا لأَلْحَانِ الغِنَا إِدَّا ٥\_ وَأَحْلَى مِنْكُمهُ قَلَا وَأَبْهَى مِنْكُمُ شَكْلاً \_٦ فَمَا نَرْعَى لَكُمْ عَهْدَا فَلَا تَرْعُوا لَنَا عَهْدَاً \_V

#### [YAE]

- (۱) لا تعوجا: لا تميلا ولا تقصدا. دارسات: بائدات. ذو النّقا وفيد: موضعان. غنينا بهنّ: طال مقامنا فيهنّ. أصبنا: ظفرنا. أي: لا تعوجا على هذه الرّسوم، إذ طالما أقمنا فيها وظفرنا بلهو وصيد.
- (٣) يا ابنة القوم: نداء للتّحبب. لا تراعي: دعاء لها ألّا يروّعها ريب الدّهر ومصائبه. الرّخص والرّود:
   اللّين والنّعومة.
- (٤) لا تخافي من صروف اللّيالي ومصائبها، لأنّ أبا عمرو عُبيداً كفانيها، فهو لي عزّ، وكهف ألجأ إليه، وجبل ألوذبه.

### [٢٨٥]

- (٣) يا من كنت أرعاه وأحنو عليه، ولو ملّ منّي وصدّ عنّي.
- (٤) نسيناكم لِمَا وجدنا في بغداد من طيب الماء وحلاوة العيش، إذ نعمنا فيها بالجَواري الحسان وبغنائهنّ، فهنّ أبهى منكم وأحلى شكلاً وقداً.

٨ وَلَمَّ الَمْ يَكُ نُ بُ لُهُ وَجَدْنَا مِنْكُ مُ بُ لِلَّهُ اللَّهِ وَلَكُمْ فَقْدَا
 ٩ وَلاَ تَشْكُوا لَنَا فَقْدَا فَقْدَا فَمَا نَشْكُو لَكُمْ فَقْدَا
 ١٠ كِلَانَا وَاجِلٌ في النَّا سِمِمَّ نُ مَلَّ هُ نِدَا النَّا سِمِمَّ نُ مَلَّ هُ نِدَا اللَّهُ نِدَا حَبْلَكُمْ عَمْداً كَمَا أَعْرَضْتُمُ صَدًا
 ١١ قَطَعْنَا جَبْلَكُمْ عَمْداً كَمَا أَعْرَضْتُمُ صَدًا
 ١٢ قَطَعْنَا بَرْدَكُمْ بَالحَ لِرَحَتَّى قَطَّعَ البَرْدَا
 ١٣ كَمَا يَنْ هَ نِمُ القُرْبُ إِذَا مَا عَايَ نَ البُعْدَا

### [٢٨٦]

قال يهجو هاشم بن حُدَيْجِ الكِنْدِيّ، وهو من أدباء مصر وفلاسفتهم:

### [من المُتَقَارَب]

وَيُمْتَحَنُّ الفَهْدُ وَالفَهْدَهُ وَدَارِ تُوَدَّبُ فِيهَا البُزَاةُ \_1 بَهَا نَحَرَ الذَّابِحُ البَلْدَهُ وَصَلْتُ عُرَاهَا إلى بَلْدَةٍ \_٢ طُرُوقَاً، غَدَا رَهِمَ المِعْدَهُ إِذَا اغْتَامَهَا قَرِمُ اللَّعْتَفِينَ \_٣ وَلِيٌّ قَفَا بَعْدَ وَسُمِيًّهِ فَهَمُّ كَ مِنْ كَمْ أَةٍ مَعْدَهُ \_{2 وَصَيْدٌ بِأَسْفَعَ شَاكِي السِّلَاح سَرِيع الإغارة والشَّدُّه ە\_ وَزِينٌ، إِذَا وَزَنَتْهُ الأَكُفُّ مُنْتَصِبُ الزَّوْرِ وَالقِعْدَهُ \_7

### [ ۲ ۸ ۲ ]

- (١) تؤدّب: تدرّب. البزاة: جمع بازي، من طيور الصّيد الجارحة.
  - (٢) البلدة الثّانية: الصدر، وموضع الذّبح.
- (٣) اغتامها: أكل منها حتى أتخم. القرم: الشديد الشهوة إلى أكل اللّحم. المعتفين: جمع المعتفي، وهو طالب الفضل أو الرّزق. طروقاً: ليلاً. رهم: لين.
- (٤) وبليّ: المطريتبع بعضه بعضاً. قفا: تبع. الوسميّ: أوّل مطر الرّبيع. الكمأة: نبات من الفطر يكون في الرّبيع. معدة: طريّة ريّانة.
- (٥) الأسفع: الأسود المائل إلى الحمرة. ويقصد به الصّقر أو البازي. شاكي السّلاح: أراد حادّ المخالب والمنسر. الشّدة: السّرعة في الإغارة.
  - (٦) وزين: ثقيل الوزن. الزّور: الصّدر. القعدة: القعود.

<sup>(</sup>٩) لمَّا وجدنا أنَّنا لا نستغني عن هذه الحياة استغنينا عنكم، فلا تفتقدونا، فنحن لا نفتقدكم، لأنَّ كلَّ واحد، إن ملّ صاحبه، يجد له ندّاً يغنيه عنه.

<sup>(</sup>١١) لمّا أعرضتم وصددتم قطعنا حبل الوصال فيها بيننا.

خَفِيفُ الخَمِيصَةِ وَاللَّبْدَهُ يُضِيءُ بِمُقْلَتِهِ خَدَّهُ يُضِيءُ بِمُقْلَتِهِ خَدَّهُ كَانَّا كَ رَدَّبْتَهُ بُرْدَهُ رِنَّاعَاً، وَوَاحِدَةً فَرْدَهُ فَرْدَهُ فَرْدَهُ فَلْ طِ الشَّهَامَةِ وَالنَّجْدَهُ فَاطْلَقَهُ سَلِسَ العُقْدَهُ فَأَطْلَقَهُ سَلِسَ العُقْدَةُ فَطَلَقَهُ سَلِسَ العُقْدَةُ فَصَلَّ المُذَمَّرَ أَوْ قَدَّهُ فَصَلَّ المُدَمَّرَ أَوْ قَدَّهُ فَصَلَّ العِدَةُ فَكَمَّ لَ عَشْراً بِهَا العِدَّهُ فَكَمَّ لَ عَشْراً بِهَا العِدَّهُ فَكَمَّ لَ عَشْراً بِهَا العِدَّهُ فَتَى كِنْدَهُ فَتَى كِنْدَهُ فَبَارَتْ تِجَارَتُنَا عِنْدَهُ فَبَارَتْ تِجَارَتُنَا عِنْدَهُ شَدِيدُ الفَقَارَةِ وَالبَلْدَهُ شَدِيدُ الفَقَارَةِ وَالبَلْدَهُ

٧- فَتِيقُ النَّسَا، أَنْمَرُ الدَّفَّتَيْنِ
 ٨- يُقلِّبُ طَرْفَاً طَحُورَ القَذَى
 ٩- بِذِي شِيةٍ حَبِرِ الحَوْصَلاءِ
 ١٠- فَلَمَّا اسْتَحَالَ رَأَى تِسْعَةً
 ١١- فَكَفْكَفَ مُنْتَصِتَ المَنْكِبَيْنِ
 ١١- فَقُلْنَا لِسَائِسِهِ: مَا تَرَى؟
 ١٢- فَقُلْنَا لِسَائِسِهِ: مَا تَرَى؟
 ١٤- فَمَرَّ كَمَرِّ شِهَابِ الظَّلَامِ
 ١٤- فَقُوا مَعْشَرَ الرَّاحِلِينَ اسْمَعُوا
 ١٢- قِفُوا مَعْشَرَ الرَّاحِلِينَ اسْمَعُوا
 ١٧- وَرَدْنَا عَلَى هَاشِمٍ مِصْرَهُ
 ١٨- وَأَلْهَاهُ ذُو كَفَلِ نَاشِيءٌ

- (٧) فتيق: مفتوق. النّسا: عرق من الورك إلى الكعب. الأنمر: ما فيه نُمْرَة بيضاء أو سوداء، من غير لونه. الدّفتان: الجناحان. خفيف الخميصة: أراد خفيف الرّيش. اللّبَدّة: ما حول العنق من الرّيش.
- (٨) يقلّب طرفاً: يقلّب نظره. طحور القذى: يدفع ما بعينه من غبار ونحوه. يضيء بمقلته خدّه: يرى خدّه بعينيه من شدّة دورانهما وحدّة نظرهما.
- (٩) شية: علامة، يخالف لونها لون الطّائر. حبر: مزخرف، موشّى. الحوصلاء: هي للطّائر كالمعدة للإنسان. ردّيته: ألبسته. بردة: كساء مخطّط.
  - (١٠) استحال: حوّل بصره. تسعة: أي من الطّرائد. رتاعاً: ترتع وترتعي. فردة: منفردة.
- (١١) كفكف: حرّك جناحيه ليطير، دون أن يطير. منتصب المنكبين: مرفوع الجناحين. فرط: زيادة. يعني أنّه تهيّأ لشدّة شهامته ونجدته للانقضاض على طريدته.
  - (١٢) سائسه: مدرّبه ومروّضه. ما ترى: افعل ما تراه. سلس العقدة: حلت عقدته فانطلق.
    - (١٣) انطلق كالشّهاب لينقض على طريدته انقضاضاً منكراً قاسياً.
  - (١٤) أنحى: أقبل عليه يضربه. القذال: مؤخّرة الرّأس. المذمّر: الكاهل والعنق وما حوله. قدّه: مزّقه.
    - (١٥) ثنَّى: مال للأخريات بعد الأولى. ألَّافها الغابرات: أراد بقية العشرة. العدَّة: العدد.
      - (١٦) كندة: من قبائل اليمن. ويعنى بفتى كندة مهجوّه هاشم بن حديج.
    - (١٧) مصره: بلده، أو مكان إقامته. بارت: كسدت. أي: مدحناه فلم نلق عنده جزاء مدحنا له.
      - (١٨) الكفل: الرّدف، العجز. ناشئ: أي غلام ناشئ. الفقارة: فقرات الظّهر. البلدة: الصّدر.

تَرَى بَيْنَ رِجْلَيْهِ كَالصَّعْدَهُ ١٩ ـ سبطر يَسبدُ إذَا مَا مَشَى ٢٠ يَجُوفُ بِهِ اللَّيْلَ ذَا بطْنَةٍ كَحَشْوِ المَدِينِيَّةِ القِلْدَهُ ٢١ رَأَيْتُكَ عِنْدَ حُضُور الخِوَانِ شَدِيداً عَلى العَبْدِ وَالعَبْدَهُ ٢٢ ـ وَتَحْتَدُّ حَتَّى يَخَافَ الجَلِيسُ شَذَاكَ عَلَيْهِ مِنَ الحِدَّهُ ٢٣ ـ وَتُحْتُمُ ذَاكَ بِفَخْر عَلَيْهِ بِكِنْدَةَ، فَاسْلَحْ عَلَى كِنْدَهُ ٢٤ فَإِنَّ حُدَيْجَاً لَهُ هِجْرَةٌ وَلَكِنَّهَا زَمَنَ الرِّدَهُ ٢٥ ـ وَمَا كَانَ إِيهَانُكُمْ بِالرَّسُولِ سِوَى قَتْلِكُمْ صِهْرَهُ بَعْدَهُ كَعَدِّ الأَهِلَّةِ مُعْتَدَّهُ ٢٦ تَعُدُّونَها في مَسَاعِيكُمُ بِحَمْل لِطُهْرِ وَلَا رَشْدَهُ ٢٧ ـ وَمَا كَانَ قاتِلُهُ فِي الرِّجَالِ لَا مَحَشَتْ نَارُكُمْ جِلْدَهْ ٢٨ فَلَوْ شَهِدَتْهُ قُرَيْشُ البطاح

[من الوافر]

١ - أَتَشْتُمُ خَيْرَ ذِي حَكَم بْنِ سَعْدٍ لَقَدْ لَاقَيْتَ دَاهِيَةً نَادَا

(١٩) سبطر: طويل، ممتدّ القامة. يميد: يتهايل. الصّعدة: قناة الرّمح. أشار إلى رغبته في المنكرات.

#### [ \ \ \ ]

<sup>(</sup>٢٠) يجوف به: يغيّبه في جوف الغلام، كما تحشو المرأة المدينيّة القلدة، وهي تمر وسويق، يعجن بالسّمن، و محشى بقشدة.

<sup>(</sup>٢١) الخوان: المائدة. شديداً على العبد والعبدة: يعاملهم بشدّة وسفاهة إذا جلسوا للطّعام لبخله.

<sup>(</sup>٢٢) يتّهمه بالحدّة وشدّة الغضب، حتّى يخاف جليسه أذى حدّته. شذاك: شرّك وأذاك.

<sup>(</sup>٢٣) أي: ثمّ في النّهاية تفخر على جليسك، وتتعالى عليه بانتهائك إلى كندة. السّلح: الغائط. وكندة لا تستحقّ أكثر من ذلك.

<sup>(</sup>٢٤) هجرته مع المرتدّين عن الإسلام.

<sup>(</sup>٢٥) وكيف تدّعون الإيمان برسول الله على وأنتم عن شاركتم بقتل صهره!

<sup>(</sup>٢٦) تعدُّونها: تحسبونها. مساعيكم: مآثركم وسعيكم في الخير. الأهلَّة: الأشهر. المعتدَّة: المرأة في عدَّتها.

<sup>(</sup>٢٧) لم تحمل قاتلَه أمُّه في أيّام طهرها، فهو رجل فاسد، ودعيّ، ليس ابن رَشْدة.

<sup>(</sup>٢٨) قريش البطاح: أشراف مكّة. محشت: أحرقت.

<sup>(</sup>١) ذو حكم بن سعد: أراد نفسه، لأنّه ينتسب إلى بني الحكم. النّاد: الدّاهية. ووصف الشّيء بمثله للتّهويل.

٢ سَبَبْتُ ابْنَ الحُدَيْجِ، فَسَبَّ ظِلِّ لَعَمْرُ أَبِيكَ لَاسْتَوْفَى وَزَادَا
 ٣ وَلَوْ فِي غَيْرِ مِصْرَ سَبَبْتَ ظَلِّ لَقُلْتُ: ابْنَ الخَبِيثَةِ كُنْ رَمَادَا
 [٢٨٨]

### وقال في هاشم أيضاً:

[من البسيط]

بِقَتْلِ صِهْرِ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّدَدِ فَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمُ لِغَادِ حُجْراً بِدَارَةِ مَلْحُوبِ بَنُو أَسَدِ طُرْدَ النَّعَامِ إِذَا مَا تَاهُ في البَلَدِ يَوْمَ الكُلَابِ، فَمَا دَافَعْتُمُ بَيَدِ قَتْلَ الكِلابِ: لَقَدْ أَبُرُحْتَ مِنْ وَلَدِ وَالدَّمْعُ يَنْهَ لُّ مِنْ مَثْنَى وَمِنْ وَحَدِ: عَنْ ثَأْرِهِ، وَصِفَاتُ النَّوْي وَالوَتِدِ

١- يَا هَاشَمُ بْنَ حُدَيْجٍ لَيْسَ فَخْرُكُمُ
 ٢- أَذْرَجْتُمُ فِي إِهَابِ العَيْرِ جُنتَهُ
 ٣- إِنْ تَقْتُلُوا ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَدْ قَتَلَتْ

ا وَطَـرَّ دُوكُمْ إِلَى الأَجْبَـالِ مِـنْ أَجَـالٍ مِـنْ أَجَـالٍ

٥ وَقَدْ أَصَابَ شَرَاحِيلاً أَبُو حَنَسْ

٦ وَيَوْمَ قُلْتُمْ لِعَمْرِوٍ، وَهُوَ يَقْتُلُكُمْ

٧۔ وَكُلُّ كِنْدِيَّةٍ قَالَتْ لِجَارَتِهَا

٨ أَلْهَى امْرَأُ القَيْسِ تَشْبِيبٌ بِغَانِيَةٍ

#### [ ۲ ۸ ۸ ]

- (١) ليس فخركم بقتل صهر رسول الله ﷺ فخراً سديداً، وأراد أنّه عار عليكم.
- (٢) أدرجتم: وضعتم. الإهاب: الجِلد ما لم يدبغ. العير: الحمار. قدّمت أيديكم: ادّخرتم.
- (٣) يؤنّبهم لقتلهم ابن أبي بكر، ويعيّرهم بأنّ بني أسد قد قتلت سيّدكم حجراً، والد امرئ القيس، بدارة ملحوب (موضع).
- (٤) طرّدوكم: طردوكم. الأجبال: الجِبال. أجأ: جبل لطيّء. طرد النّعام: فررتم كما تفرّ النّعام. تاه: لا يدري أين يسلك.
- (٥) أي: قتل أبو حنش شراحيل بن الحارث، جدّ امرئ القيس. يوم الكلاب: من أيّام العرب. ما دافعتم بيد: لم تدافعوا ولم تحموه.
- (٦) عمرو هو عمرو بن هند. قتل الكلاب: كقتل الكلاب، إهانة لهم. لقد أبرحت من ولد: لقد أَعْجَبْتَ من ولد، استهزاء به.
- (٧) كل امرأة من كندة بكت وانهلّ دمعها أمام جارتها، مـــّا لحق القبيلة من عار لعدم ثأرها من بني أسد، وهي تقول: لقد شغل امرأ القيس عن ثأره لأبيه تغزّله بالنّساء ووصف النّؤي (ما يحفر حول الخيمة لتصريف الماء) والوتد (وصف الأطلال).

<sup>(</sup>٢) سَبّ ظلّي: لأنّه لا يجرؤ على سبّي. لاستوفى وزاد: استوفى رغبته واشتفى بسبّ ظلّي، بل زاد.

<sup>(</sup>٣) لو سببتني في غير مصر (في غير ديارك) لجعلتك يا ابن الخبيثة رماداً.

### [719]

### [من مُحَلَّع البسيط] ١- كُلُّ بَنِي بَرْمَكٍ كَرِيبٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، غَيْرَ وَاحِدْ ٢ - خُولِفَ في خَلْقِهِ فَوَافَى يُمْزَجُ مِنْ صَالِح بِفَاسِدْ

### [من الطّويل]

إِذَا أَنْتَ زُوَّجْتَ الكَريمَةَ كُفْؤَهَا فَزَوِّجْ خَمِيسًا رَاحَةَ ابْنَةَ سَاعِدِ \_1 تُعَفِّفُهُ مَا دَامَ فِي الحَبْسِ ثَاوِياً وَمَا حَالَفَتْهُ مُصْمَتَاتُ الْحَدَائِدِ \_۲ تَبَدَّلَ مِنْهَا كُلَّ عَنْدَرَاءَ نَاهِدِ فَإِنْ جَرَتِ الأَقْدَارُ يَوْمَا بَفُرقَةٍ \_٣ لَهَا سَاحَةٌ حُفَّتْ بِخَمْسِ وَلائِدِ وَقُلْ بِالرِّفَا مَا نِلْتَ مِنْ وَصْل حُرَّةٍ \_{2

### [من البسيط]

خَمْرٌ تَوَقَّدُ في صِحَافِ العَسْجَدِ شَغَلَتْ خِدَاشًا عَنْ مَسَاعِي مَخْلَدِ \_1 فَلْيُصْبِحَنَّ مِنَ الدَّرَاهِم مُفْلِسًا وَلْيُمْسِيَنَّ مِنَ النَّدَى صِفْرَ اليَدِ \_۲ قَدْ شَرَّ دَتْ أَمْ وَالَـهُ فَضَحَاتُـهُ وَمَقَالُهُ لِنَدِيمِهِ: هَاتِ انْشِدِ: \_٣

#### [444]

(١) كلِّ البرامكة كرام، إلَّا واحداً، وهو جعفر بن يجيى، فقد خالف سلوكُه فطرتَه الَّتي خُلق عليها، فمزج الصّلاح الّذي عُرف به البرامكة بالفساد الّذي اكتسبه.

- (١) الكريمة: الحرّة الشّريفة الكفء: النّظير المساوى الكريمة. خميساً: خمس أصابع. راحة: راحة اليد.
  - (٢) ثاوياً: مقيهاً. مصمتات الحدائد: القيود.
  - (٣) العذراء: البكر. النّاهد: الّتي نهد ثدياها، أي: ارتفعا عن الصّدر.
  - (٤) الرّفا: الوفاق. حرّة: امرأة حرّة، غير أُمّة أو زانية. الولائد: جمع وليدة، وهي الصّغيرة.

- (١) توقّد: تتوقّد، أي: تلتمع وتتلألأ كأنّها نار تتوقّد. الصّحاف: جمع صَحْفَةٍ، إناء كبير منبسط. العسجد:
  - (٢) صفر اليد: مفلس. النَّدي: الكرم. أي: يصبح ويمسى مفلساً لِمَا ينفقه بسخاء على الخمر.
- (٣) شرّدت: ضيّعت، فضحاته: فضائحه فيها أنفقه وانتهى به إلى الإفلاس. نديمه: جليسه على الشّراب و منادمه.

٤- قُلْ لِلْمَلِيحَةِ فِي الْخِمَارِ الأَسْوَدِ مَاذَا فَعَلْتِ بِرَاهِبٍ مُتَعَبِّدِ
 ٥- قَـدْ كَـانَ شَمَّ رَ لِلْصَلاةِ إِزَارَهُ حَبَّى وَقَفْتِ لَهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ
 ٦- وَالْخَمْرُ شَاغِلَةٌ إِذَا مَا عُوقِرَتْ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّدَى وَالسُّؤْدَدِ
 ٧- مَا يُثْبِتُ الإِخْوانُ حِلْيَةَ وَجْهِهِ مِمَّا يَغِيبُ، فَلا يُرَى في مَشْهَدِ
 ٨- هَذَا، وَلَيْسَ مِنَ الْخُمَارِ بِعَارِفٍ سَمْتَ الطَّرِيقِ إلى مُصَلَّى المَسْجِدِ
 ٢٩٢]

### قال يهجو أبا الهنديّ :

[من مجزوء الكامل]

1 الحَمْدُ للَّبِهِ العَلِيِّ وَمَنْ لَهُ تَزْكُو الْمَحَامِدُ

7 أَيسُبُّنِي رَجُلٌ عَلَيْ بِهِ مِنَ الخِزَانَةِ أَلْفُ شَاهِدْ

٣. هَذَا أَبُو الهِنْدِيِّ فِي بِهِ مَشَابِةٌ مِنْ غَيْرِ وَاحِدْ

٤. مَاذَا أَقُولُ لِمَنْ لَهُ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ وَالِدْ!

٤. مَاذَا أَقُولُ لِمَنْ لَهُ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ وَالِدْ!

[٣٩٣]

[من الطّويل] رَجَاءَ نَـوَالٍ؛ لَـوْ يُعَانُ بِجُـودِ مِنَ الـمَطْلِ نَاراً غَيْرَ ذَاتِ خُمُودِ

١ وَأَخْروسَ، دَلَّاجٍ عَلَي، وَرَائِرٍ
 ٢ وَإِنِّي وَإِيَّاهُ لَقِرْنَانِ، نَصْطَلِي

- (٥) البيتان لمسكين الدّارِمِيّ ربيعة بن عامر (-٨٩) هـ. شُهر عنه هذان البيتان وشاعا بين المغنّين.
- (٦) عوقرت الخمر: أُدمن شربُها. السّؤدد: السّيادة والمجد. يعني أنّ معاقرة الخمر شغلته عن النّدي والسّؤدد.
  - (٧) الإخوان: الأصدقاء. حلية وجهه: خلقته وصورته. المشهد: محضر النّاس واجتماعهم.
    - (٨) الخمار: صداع الخمر وأذاها. سمت الطّريق: وجهته.

### [۲۹۲]

- (١) تزكو: تنمو وتزداد. المحامد: الحمد. أي: يزكو حمد الله ويزداد.
- (٢) ينكر على من يسبّه، وفي خزانته ألف شاهد على مساوئه. وروي: من الخزانة.
- (٣) يذم أبا الهنديّ ويعيّره بأنّه يشبه غير واحد من الرّجال، فلا يُعرف من أبوه، فبأيّ شيء أبرّر له هذا التّشابه،
   وكلّ عضو منه يشبه رجلاً، فيُظنّ أنّه والده.

#### [494]

- (١) الأخوس: الغادر، الخائن. الدَّلَّاج: الَّذي يسير في اللَّيل. نوال: عطاء.
- (٢) قرنان: مثنى قِرْن، الكفء والنظير في الشّجاعة والحرب. فكلّ منّا يصلي قرنه، وهو ينازله، بنار المطل
   الّتى لا تخمد. والمقصود بالمطل إطالة النّزال والمرواغة، دون أن يغلب أحدهما الآخر.

وَأَيْ أَسْتُ هُ مِنْ نَائِل بِوَعِيدِ قَطَبْتُ لَهُ وَجْهَا قَطُوبَاً عَنِ النَّدَى \_٣ فَدُونَكَ فَاسْتَظْهِرْ بِنَعْلِ حَدِيدِ فَإِنْ كُنْتَ لا عَنْ سُـوءِ فِعْـلِكَ مُقْلِعَـاً \_٤ فَعِنْدِيَ مَطْلٌ، لا يُطِيرُ غُرَابَهُ مُطِيرٌ، وَلا يُدْعَى لَـهُ بِوَلِيدِ

[من الطّويل]

بِهَا قَلْبُهُ وَافِي الهُمُوم عَمِيدُ إِذَا مَا شَكَا لِيمٌ إِلَيْكَ مُصِيبَةً فَقُلْ مِثْلَ ما قَالَتْ بُثَيْنَةُ إِذْ شَكَا جَمِيلٌ إلَيْهَا الحُبَّ وَهُوَ شَدِيدُ \_٢ مِنَ الحُبِّ، قَالَتْ: ثَابِتٌ وَيَزِيدُ إِذَا قُلْتُ: مَا بِي يَا بُثَيْنَةُ قَاتِلِي \_٣

[من الكامل]

أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ وَالذُّنُوبُ تَزِيدُ وَالكَاتِبُ المُحْصِي عَلَيْكَ شَهِيدُ \_١ كَمْ قُلْتَ لَسْتُ بِعَائِدٍ فِي سَوْءَةٍ وَنَذَرْتَ فِيهَا، ثُمَّ صِرْتَ تَعُودُ \_٢ حَتَّى مَتَى لا تَرْعَوي عَنْ لَـذَّةٍ وَحِسَابُهَا يَوْمَ الحِسَابِ شَدِيدُ \_٣ لا شَــكَ أَنَّ سَـبيلَهَا مَـوْرُودُ وَكَأَنَّنِي بِكَ قَـدْ أَتَتْـكَ مَنِـيَّـةٌ \_٤

(٣) قطبت: عبست. قطوب: عبوس. أيأسته: جعلته ييأس. نائل: عطاء. الوعيد: التّهديد.

(٤) استظهر: استعدّ واستعن. نعل حديد: قويّ شديد.

(٥) مطل: ممانعة. الوليد: الصبي حين يولد. أراد أنّه لا ينال منه أحد مهم كان شأنه.

- (١) اللَّئيم: شبه الرَّجل في قدَّه وشكله. قلبه وافي الهموم: ممتلئ إلى حدَّ النَّهايـة. العميد: من أضناه العشق.
- (٢) جميل: هو ابن مَعْمَرِ العذريّ، وبثينة صاحبته، شاعرة من نساء قومه، في شعرها رقّة ومتانة. ماتا في سنة واحدة (-٨٢) هـ.
  - (٣) الببت لجميل، يشكو حبّه لبثينة. ثابت: راسخ، لا يزول، بل يزيد.

- (١) الكاتب المحصي: المَلَك الّذي عن شمالك، يحصي عليك ذنوبك. شهيد: شاهد على ما تقترفه من
  - (٣) لا ترعوى: لا تكفّ عن الجهل والباطل ولا ترجع عنه.

[من المُنْسِرِح]

إِنَّ مَعَ اليَوْمِ، فَاعْلَمَنَّ، غَداً فَانْظُرْ بِمَا يَنْقَضِي تَجِيءُ غَدِهُ
 مَا ارْتَدَّ طَرْفُ امْرِىءٍ بِلَذَّتِهِ إِلَّا وَشْيُ \* يَمُوتُ مِنْ جَسَدِهْ
 مَا ارْتَدَّ طَرْفُ امْرِىءٍ بِلَذَّتِهِ إِلَّا وَشْي \* يَمُوتُ مِنْ جَسَدِهْ
 [۲۹۷]

### قال يصف كلب صيد:

[من الرَّجَز]

الْعَتَ كَلْبَا أَهْلُهُ مِنْ كَدُّهِ
 قَدْسَعِدَتْ جُدُودُهِمْ بِجَدَّهِ
 قَدْسَعِدَتْ جُدُودُهِمْ بِجَدَّهِ
 قَكُلُّ خَيْرٍ عِنْدَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ
 قَكُلُّ رَفْدٍ عِنْدَهُمْ مِنْ رِفْدِهِ
 قَكُلُّ رِفْدٍ عِنْدَهُمْ مِنْ رِفْدِهِ
 يَظُلُّ مَوْلَاهُ لَهُ كَعَبْدِهِ
 يَظِلُ مُ مَوْلَاهُ لَهُ كَعَبْدِهِ
 يَظِلُ مُ مَوْلَاهُ لَهُ كَعَبْدِهِ
 يَظِلُ مُ مَوْلَاهُ لَهُ كَعَبْدِهِ
 وإِنْ عَرِي جَلَّ لَهُ بِبُرْدِهِ
 دَاغُ رَةٍ مُ حَجَّ للَّ بِزَنْدِهِ
 مَاخِيرَ شِدْقَيْهِ وَطُولَ حَدَّهِ
 عَرْ عَدْرَ شِدْقَيْهِ وَطُولَ خَدَّهِ
 تَأْخِيرَ شِدْقَيْهِ وَطُولَ خَدَّهِ

### [۲۹٦]

- (١) تتوالى الأيّام وتنقضي لذّاتها، وكلّ لحظة تمرّ على المرء تميت شيئاً من جسده. [٢٩٧]
- (١) أهله من كدّه: يأكل أصحابه من صيده. كدّه: جهده من الصّيد. الجُدُود: جمع جَدّ، الحظّ. جدّه: جهده في الصّيد. أصحاب هذا الكلب سعداء بجدّه، وهم يعيشون على صيده.
  - (٣) ما عندهم من خير فبفضل هذا الكلب، وكلّ رفد (عطاء) يقدّمونه للنّاس مـم يرفدهم به.
- (٥) يرعاه صاحبه ويداريه كأنّه عبد له، فهو يبيت قريباً من مهده، وإذا غدا إلى الصّيد غطّاه ببردة خوفاً عليه من برد الغداة.
- (٨) الغرّة: بياض في جبهته. التّحجيل: بياض في زنده (قوائمه)، وهو حسن الهيئة، تُمتِّعٌ للنّظر، بشدقه الواسع، ووجهه الطّويل.

١١- تَلْقَى الظِّبَاءُ عَنَتَا مِنْ طَرْدِهِ
 ١١- يَشْرَبُ كَأْسَ شَدِّهَا بِشَدِّهِ
 ١٣- يَصِيدُهَا عِشْرِينَ في مُرْقَدِّهِ
 ١٤- يَالَكَ مِنْ كَلْبِ نَسِيجِ وَحُدِهِ
 ١٤- يَالَكَ مِنْ كَلْبِ نَسِيجِ وَحُدِهِ

[من الرَّجَز]

أنعَتُ دِيكَاً مِنْ دُيُولِ الْحِنْدِ
 كريسمَ عَسمٌ وَكريسمَ جَسدٌ
 لينسبةٍ لينستُ إلى مَعَدٌ
 وَلا قُسضَاءِ عِيٍّ وَلا فِي الأَزْدِ
 مُفَتَّحَ الرِّيشِ، شَدِيدَ الزَّنْدِ
 مُفتَّحَ الرِّيشِ، شَدِيدَ الزَّنْدِ
 ضخم المَخَالِيبِ، عَظِيمَ العَضْدِ
 حتَّى إِذَا الدِّيكُ ارْتَأَى مِنْ بُعْدِ
 مَوْنَجُمُهُ فِي النَّحْسِ لا فِي السَّعْدِ
 مَوْنِجُمُهُ فِي النَّحْسِ لا فِي السَّعْدِ
 مَوْنِجُمُهُ فِي النَّحْسِ المُعَدِّدِ
 مَوْنِجُمُهُ فِي النَّحْسِ المُعَدِّدِ
 مَوْطِرُ تِيهَا مِثْلَ خَطْرِ الأُسْدِ
 يخطِرُ تِيهاً مِثْلَ خَطْرِ الأُسْدِ
 يُعَيِّهِ بِالكَدِّرِ بَعْدَ الكَدَّ

(۱۱) العنت: الشَّدَّة. طرده: مطاردته للظّباء. مرقدّه: سرعته. يشرب كأساً شدّها بشدّه: كلّما عَدَتْ واشتدّتْ في عَدْوها اشتدّ وراءها وعدا عَدْواً شديداً حتّى يدرك عشرين منها.

(١٤) نسيج وحده: منفرد في أوصافه، ومتميّز عن غيره، ولا عيب فيه.

### [494]

- (١) يجعل لهذا الدّيك نسباً كريهاً، لا يتوافر مثله لمعدّ أو قضاعة أو الأزد، فهو يسخر من هذه القبائل وتفاخرها بأنسابها.
- (٥) مفتّح الرّيش: يزهو بنفسه فينفش ريشه. شديد الزّند: قويّ. المخاليب: جمع مخِلب، وهو لسباع الطّير كالظّفر للإنسان. الزّند: بين الكفّ والمِرفق، العضد: السّاعد، بين المرفق والكتف.
  - (٧) رأى ديكاً مثله، ولكنّه ليس بأوصافه، فحظّه بين يديه آخذ في النّحس لا في السّعد.
- (٩) الفارس المعدّ: المهيّأ للقتال: يخطر تيهاً: يختال ويزهو. خطر الأسد: اختيال الأسد. أي: تراه كفارس يختال مثل الأسد.
  - (١١) يعيّه: يتعبه أشدّ التّعب. الكّدّ: الجُهد الشّديد. وتعب موصّل بجهد: تعب يُتبعه بتعب.

١٢ وَتَعَسِبُ مُوصَّلِ بِجَهْدِدِ
 ١٣ حَتَّى تَرَى الدِّيكَ لَبهُ كالعَبْدِ
 ١٤ مُكَفَّراً يُعْظِمُهُ بِالسَّجْدِ
 ١٥ يَالَكَ مِنْ دِيكٍ رُبِي في المَهْدِ!
 ٢٩٩]

### قال يصف فهداً:

[من الرَّجَز]

١- لَمَّا طَوَى اللَّيْلُ حَوَاشِي بُرْدِهِ
 ٢- عَنْ واضِحِ اللَّوْنِ نَقِعِيِّ وَرْدِهِ
 ٣- نَادَيتُ فَهَادِي بِرَدِّ فَهُ لِهِ لِهِ
 ٤- نِلْ اَعْلَى اَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ بِسُودًةِ
 ٥- فَجَاءَ يُرْجِيهِ عَلى سَمَنْ دِهِ
 ٥- فَجَاءَ يُرْجِيهِ عَلى سَمَنْ دِهِ
 ٢- أَصْفَرَ أُحْوَى بَيْنَ بَرْ بَرْدِهِ
 ٧- وَاحِدَ قَدِّ فِي اكْمِللِ قَدَّ لِمَ اللَّهِ قَدِّهِ
 ٨- قُلْتُ ارْتَدِفْهُ، فَانْثَنَى لِزَنْدِهِ
 ٩- مَا كَانَ إِلَّا نَظْرَةً مِنْ بَعْدِهِ
 ١٠- وَنَظْرَةً أُخْرَى بِأَذْنَى جُهْدِهِ
 ١٠- حَتَّى أَرَانَا الْعِينَ دُونَ وِرْدِهِ

(١٣) صار هذا الدّيك مستسلماً وخاضعاً له، كالعبد يسجد لربّه تعظيماً له.

### [۲۹۹]

- (١) حواشي برده: أطراف ثوبه. حواشي اللّيل: أواخره. ويعني بوضوح اللّون: شروق الشّمس، وبنقاء الورد: الشّفق الورديّ الّذي يظهر في الأفق بلون الورد.
  - (٣) فهّادي: الّذي يربيّ الفهود ويروّضها، وناديت: أي نداء حبّ ومودّة.
- (٥) يزجيه: يسوقه. سمنده: فرسه. الأحوى: الفرس الكميت، يعلوه سواد. البزّ: السّلاح أو السّلَب. زرده: درعه (منسوج من زرد ليكون ليّناً سهل التّثنّي). وروي: بين بين ورده. اكملال قدّه: اكتبال قامته.
  - (٨) ارتدفه: أركبه خلفك. انثني: مال.
  - (٩) أي: قلّب نظره بين مواقع الصّيد.
- (۱۱) العين: بقر الوحش. دون ورده: قبل وصوله إلى مورد الماء. مطّرداً: مدفوعاً. يحسو: يشرب حسوة حسوة. شفري عِدّة: ناحيتا الماء الجاري. انصاع: نكص راجعاً، ومرّ مسرعاً. مرقداً: مسرعاً.

١٢ مُطَرَداً يَحْسُو بِشُفْرَيْ عِدَّهِ
١٣ فَانْصَاعَ مُرْقَداً عَلَى مُرْقَداً عَلَى مُرْقَداً وَالْمَتَدَّةِ مِينَ انْفَرَى في شَدِّهِ
١٥ وَالْمَتَداً لِلنَّاظِرِ في مُرْتَداً هِ
١٦ كَوْكَبُ عِفْرِيتٍ هَوَى لعِدَّهِ
١٧ كَمَا انْطَوَى العَاقِدُ مِنْ ذِي عَقْدِهِ
١٨ خَمْسِينَ عَامَاً بِيَدَيْ مُعْتَدَّهِ
١٨ خَمْسِينَ عَامَاً بِيَدَيْ مُعْتَدَّهِ
٢٠ فَنَحْنُ أَضْيَافُ حُسَامَيْ غِمْدِهِ!
٢٠ فِيمَا اشْتَهَيْنَا مِنْ ذَوَاتِ طَرْدِهِ
٢٠ فِيمَا اشْتَهَيْنَا مِنْ ذَوَاتِ طَرْدِهِ
٢٠ في مَا اشْتَهَيْنَا مِنْ ذَوَاتِ طَرْدِهِ

[من الرَّجَز]

أنْعَتُ دِيكاً مِنْ دُيوكِ الهِنْدِ
 أخسَنَ مِنْ طَاوُوسِ قَصْرِ المَهْدِي
 أشْجَعَ مِنْ عَادِي عَرِينِ الأُسْدِ
 تَرَى الدَّجَاجَ حَوْلَهُ كالجُنْدِ
 يُقْعِينَ مِنْهُ خِيفَةً لِلسَّفْدِ
 يُقْعِينَ مِنْهُ خِيفَةً لِلسَّفْدِ
 يُقْعِينَ مِنْهُ خِيفَةً لِلسَّفْدِ
 يُقْعِينَ مِنْهُ خِيفَةً لِلسَّفْدِ
 مِنْقَارُهُ كَالمِعْوَلِ المُحَدِّدِ
 مَنْقَارُهُ كَالمِعْوَلِ المُحَدِّدِ

#### ["]

<sup>(</sup>١٤) كَأَنَّه ـ وقد أسرع سرعة كادت تمزَّقه، وتابعه النَّاظر بصعوبة لسرعة تقلُّبه ـ كوكبٌ يهوي بشدَّة.

<sup>(</sup>١٧) انطوى: مطاوع طوى. العقد: الشَّدّ والرّبط. معتدّه: الّذي يعدّه. يرده: يهلكه.

<sup>(</sup>٢٠) نحن أضيافٌ له، فيها صاده من شهيّ الصّيد.

<sup>(</sup>٣) العادي: الأسد. العرين: مأوى الأسد.

<sup>(</sup>٦) يقعين: يرخين مؤخرتهنّ تهيّواً للسّفد، وهو نزوّ ذكر الطّائر على أنثاه. السّقاع: صياح الدّيك.

<sup>(</sup>٧) المعول: الفأس العظيمة. المحدّ: ذو حدّ قاطع. يقهر: يغلب. النّقد: ضرب الطّائر بمنقاره.

٩\_ عَنْنَاهُ مِنْهُ فِي القَفَا وَالخَدِّ ١٠ ـ ذُو هَامَ ـ قِ وَعُنُ قَ كَال وَرْدِ ١١ ـ وَجِلْدَةٍ تُسشِبهُ وَشْدَى البُرْدِ ١٢\_ ظَاهِرُهَا زِفٌ شَدِيدُ الوَقْدِ ١٣ - كَأَنَّهَا الهُدَّاتُ فِي الْفِرنْدِ ١٤ مُضَمَّرُ الخَلْقِ عَمِيمُ القَلِّ ١٥ ـ لَـهُ اعْتَـدَالٌ وَانْتَصَابُ قَـدً ١٦ مُحْدَوْدِبُ الظُّهْرِ كَرِيمُ الجَدِّ ١٧ - كَأَنَّهُ قُلَّةُ طَوْد صَلْد ١٨ طَاو شَبَاهُ عِنْدَ كَدِّ السَّرَّدّ ١٩ ـ يَعْتَقِبَان رَأْسَهُ بِالْقَفْدِ ٢٠ مُفَجَّجُ الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ النَّجْدِ ٢١ ـ ثُــة وَظِيفَان لَـهُ مِـنْ يَعْـد ٢٢ وَشَوْكَتَ انِ خُصَتَا بالحَدِّ ٢٣ كَأَنَّمَا كَفَّاهُ عنْدَالهَ خُدِد ٢٤ في خَطُوهِ كَالمِسَكِ المُرْتَدِّ ٢٥ فَالَـقِـرْنُ دَوْمَا عِنْـدَه يُعَـدِّي

<sup>(</sup>٩) أي: عيناه تتحرّكان إلى جميع الجِهات، فيرى بهما ما في أقصى جانبيه. والهامة: الرّأس. وعنق كالورد: ريشه كلون الورد.

<sup>(</sup>۱۱) ريشه كبُرد موشّى (مزخرف)، يعلوه زفّ (صغار الرّيش)، شديد الوقد (يلتمع بجمرته)، كأنّه خيوط تتدلّى من الفرند (ضرب من الثّياب).

<sup>(</sup>١٤) مضمّر الخلق: فيه ضمور. العميم: التّامّ. كريم الجَدّ: أصيل. قلّة الطّود: قمة الجبل. صلد: صلب. طاوٍ: مطويّ، وطواه: ثناه. شباه: حدّ مخالبه. كدّ: تعب. الرّدّ: الإرجاع. يعتقبان رأسه بالقفد: يضرب رأس فريسته بباطن كفّه ضربة بعد ضربة.

<sup>(</sup>٢٠) مفجّع: متباعد ما بين الرّجلين. وظيفان: مثنّى وظيف، مستدقّ السّاق. شوكتان: مثنّى شوكة، أراد بها حدّ ناسه.

<sup>(</sup>٢٣) الوخد: الخطو السّريع. المسك: الأساور والخلاخيل، أي: محجّل، يحيط به التّحجيل كما يحيط به السّوار والخلخال. يعدّى: ينفذ.

٢٦ كَمْ طَائِرٍ أَرْدَى وَكَمْ سَيُرْدِي ٢٧ بِالجَمْزِ وَالقَفْزِ وَصَفْقِ الْجِلْدِ ٢٨ كَسدَّاً لَسهُ بِالخَطْرِ أَيَّ كَسدً ٢٩ كَمَا يُسَدِّي الْحَائِكُ الْمُسَدِّي ٣٠ إِنْ وَقَفَ الدِّيكُ ثَنَى بِالشَّدِ ٣١ وَالْوَثْبُ مِنْهُ مِثْلُ وَثْبِ الْفَهْدِ ٣٢ لَيْسَ لَهُ مِنْ غَلَبٍ مِنْ بُدَ ٣٣ فَالْحَمْدُ لَلَّهِ وَلِيِّ الْحَمْدِ ٣٣ أَلْوَمْ الْمَائِدِ وَلِيِّ الْحَمْدِ ٣٣ أَلْوَمْ الْمَائِدِ وَلِيِّ الْحَمْدِ

[من الرَّجَز]

### [٣٠١]

<sup>(</sup>٢٦) أردى: قتل. الجَمز: الإسراع. الصّفق: الضّرب يُسمع له صوت. الكدّ: الجُهد والتّعب. الخطر: الضّرب المتتابع، من خطر البعير بذنبه: رفعه وضرب به فخذيه يميناً وشمالاً. يسدّي: يمدّ السَّدَى، وهو الخيوط التي يمدّها الحائك لينسجها.

<sup>(</sup>٣٠) ثنى الشّيء: عطفه، وردّ بعضه على بعض.

<sup>(</sup>٣١) وثبه قويّ، كوثب الفهد.

<sup>(</sup>١) أغتدي: أغدو إلى الصّيد. أحوى: أسود. السّدّ: ما سدّ الأبصار بظلمته. الصّبح ذو تقدّي: داخل في الظّلماء يددّها.

<sup>(</sup>٣) العضب: السّيف القاطع. ذو الفرند: له وشي ونقش. أهرت الشّدقين: واسعهما. أي: أغتدي بأهرت. مرمئد: شديد العَدو.

<sup>(</sup>٥) أزبر: قويّ. مضبور: مكتنز. القرا: الظَّهْر. علكدّ: ضخم. طاوي الحشا: ضامر البطن. معد: غليظ ضخم.

٧ كَرْوِ الرِّوا، جَمِّ غُضُونِ الخَدِّ
 ٨ دُلامِنٍ، ذِي نَكَ فِي مُسْوَدِّ
 ٩ وَشَجْرِ بُخْتِي يِنَحْرٍ وَرْدِ
 ١٠ شَرَنْبَثِ أَغْلَبَ، مُنْمَعِدً
 ١١ كَاللَّيْنِ أَغْلَبَ، مُنْمَعِدً
 ١١ كَاللَّيْنِ أَغْلَبَ، مُنْمَعِدً
 ١١ كَاللَّيْنِ إِلَّا نُمْنِ وَقَبِلِحِلْدِ
 ١٢ لِلشَّبَحِ الحَائِلِ، مَسْتَعِدً
 ١٢ لِلشَّبَحِ الحَائِلِ، مَسْتَعِدً
 ١٢ عَايَنَ بَعْدَ النَّظُرِ المُمْتَدِ
 ١٤ عَايَنَ بَعْدَ النَّظُرِ المُمْتَدِ
 ١٤ مِنْ بَعْنَ ابِجَبِينٍ صَلْدِ
 ١٥ فَانْ قَنْ ضَى يَا ذُو غَيْنِ وَمُحْرَهِدً
 ١٢ في لَهَ بِعَنْ هُ وَخَتْلٍ إِدِّ
 ١٧ مِثْلَ انْسِيَابِ الحَيَّةِ العِرْبَدِ
 ١٨ بِكُلِّ نَسْشِرْ، وَبِكُلِّ وَهُ عِنْ الْ وَهُ لِلِ
 ١٩ حَتَّى إِذَا كَانَ كَهَافِى الْقَصْدِ

(٧) كره: كاره. الرّوا: الأرض المرويّة. جمّ: كثير. غضون: تجاعيد. دلامز: قويّ، مجتمع الخلق. ذو نكف: له غدد في حلقه أو تحت لحييه. أي: يكره الأرض المروية، ويؤثر البوادي، وهو متجعّد الوجه، قويّ، أسود الشّدق.

(٩) الشَّجر: ما بين اللِّحْيَيْنِ، يريد أنّه أهرت الشَّدق، أي: واسعه كالبختيّ، وهو الأسد. شرنبث: غليظ الكفّ، ذو مخالب واسعة. أغلب: غليظ الرّقبة، والّذي لا يُغلب. مصمعدّ: مندفع في عَدْوِه.

(١١) نمرة: نقطة في الجِلد يخالف لونها سائر لونه. الشّبح: ما بدا لك شخصه من إنسان وغيره. الحائل: المتحرّك.

(١٣) عاين: أبصر. النّظر الممتدّ: أي إلى أبعد مدى. سربين: قطيعين. عنّا: ظَهَرا. جبين: أرض مرتفعة. صلد: صلب.

(١٥) يأدو: يختل ويخدع. المجرهدّ: المسرع، المستمرّ في عدوه. اللّهب: العَدْو الشّديد، كأنّه لهب. الحتل: التربّص والاحتيال للانقضاض. إدّ: ذو مكر. انسياب: سير في تدافع، في لين وسرعة. العربدّ: الشّديد. نشز: مكان مرتفع.

(١٩) هافي: مسرع في قصده. صعصعها: فرمها، أو حرّكها وفرّقها. الصّحصحان: الأرض المستوية. الجَرد: الأرض الصّلبة. عاث فيها: أفسدها. فريغ الشّدّ. سرعة العَدْو. شريجي طمع وحرد: أي يتنازعه طمع وامتناع. لا خير....: أي الفهد خير ما يصاد به.

٢٠ صَعْصَعَهَا بِالصَّحْصَحَانِ الجَرْدِ
 ٢١ وَعَاثَ فِيهَا بِفَرِينِ الشَّدِ
 ٢٢ بَعْدَ شَرِيجَيْ طَمَعٍ وَحَرْدِ
 ٢٣ لا خَيْرَ في الصَّيْدِ بِغَيْرِ فَهْدِ

\* \* \*

# قافية الذّال

#### [٣٠٢]

## [من البسيط]

أَرْجُو الإله، وَأَخْشَى طِيزَنَابَاذَا فَضْلَ الخِطَام، وَإِنْ أَسْرَعْتُ إِعْذَاذَا مِنَ السَّلامَةِ، لَمْ أَسْلَمْ بِبَغْدَاذَا مِنَ السَّلامَةِ، لَمْ أَسْلَمْ بِبَغْدَاذَا لَكِنَّ فِيهِ قَبِيلاتٍ وَأَفْخَاذَا قُطْرَبُّلٌ، فَقُرى بِنَّى، فَكَلُواذَى قُطُربُّلٌ، فَقُرى بِنَّى، فَكَلُواذَى تَقُولُ ذَا شَرُّهُمْ، بَلْ ذَاكَ، بَلْ هذَا أَنْفِذْتَ بِالنَّرْكِ وَالإِرْكَانِ إِنْفَاذَا وَلا تَرَى قَائِلاً: مَنْ ذَا، وَلا مَاذَا

١ قَالُوا: تَنَسَّكَ بَعْدَ الْحَجِّ، قُلْتُ أَهُمْ:

٢ أُخْشَى قُضَيِّبَ كَرْم أَنْ يُنَازِعَنِي

٣ فَإِنْ سَلِمْتُ، وَمَا قَلَّبِي عَلَى ثِقَةٍ

٤ مَا شِئْتَ مِنْ بَلَدٍ تَدْنُو مَنَازِهُ هُ

٥ مَا أَبْعَدَ النُّسْكَ مِنْ قَلْبٍ تَقَسَّمَهُ

٦- قَوْمٌ تَوَاصَوْا بِتَرْكِ البِرِّ بَيْنَهُمُ

٧ لَيْسُوا كَفَوْم، إِذَا حَاذَيْتَ مَجْلِسَهُمْ

٨ هُنَاكَ لا تَتَخُطَّى الأُذْنَ لائِمَةٌ

#### [٣٠٢]

- (١) أرجو الإله: أرجو عفوه ورحمته. أخشى طيزناباذا: أي أخشى أن يستميلني ما في طيزناباذ من كروم وشجر وحانات وأماكن قصف ولهو، فهي من أنزه المواضع، بين الكوفة والقادسيّة، وأخشى أن تصرفني عن التّنسّك والعبادة.
- (٢) قضيّب الكرم: قضيب الدّالية وما يحمله من عنب معدّ للخمر. ينازعني: يغالبني ويجاذبني. فضل الخطام: طرف الرسن. إغذاذاً: إسراعاً. أي: أخشى أن تجذبني هذه الخمور فتشدّني إليها، فأميل بناقتي نحوها، مها حاولت الابتعاد عنها.
  - (٣) إن نجوت من هذه الحانات، ولست على ثقة من ذلك، فلن أنجو من حانات بغداد.
  - (٤) في بغداد ما شئت من متنزّهات متدانية، لكن يعكّر صفوها ما فيها من عصبيّات قبليّة.
  - (٥) كيف يتنسَّك من تقسّم قلبه بين هذه المواضع؟ وهي قطربّل وبنَّى وكلواذي، مواضع قرب بغداد.
    - (٦) أي أنّ صحبه تواصوا بترك أعمال البرّ، فلا تدري أيّهم شرّ من غيره.
- (٧) أنفذت: طُعنت. النّزك: الغيبة. الإزكان: إساءة الظّنّ. أي: هؤلاء الصّحبة ليسوا كقوم إن مررت بهم اغتابوك، ورموك بظنونهم وأساؤوا إليك، بل هم لا يلومون أحداً، ولا يسألون عمّا يفعل الآخرون.

#### [4.4]

عزم محمّد بن زهير على الحجّ في موسمه ، وسأل أبا نواس مساعدته ، فأجابه بهذه الأبيات :

# [من البسيط]

نَعَمْ، إِذَا فَنِيَتْ لَـذَّاتُ بَغْدَاذِ فَقُبَّهُ الفِرْكِ مِنْ أَكْنَافِ كَلْوَاذِ شُذَّاذَ بَغْدَادَ، مَا هُمْ لِي بِشُذَّاذِ في بَيْتِ فَوَادَةٍ أَوْ بَيْتِ نَبَّاذِ كَيْفَ التَّخَلُّصُ لِي مِنْ طِيزَنَابَاذِ؟!

١ - وَقَائِلٍ: هَلْ تُرِيدُ الحَجَّ؟ قُلْتُ لَهُ:

٢ أَمَا وَقُطْرَبُ لُ مِنْهَا بِحَيْثُ أَرَى

٣ فَالصَّالِحِيَّةُ، فَالكَرْخُ الَّتِي جَمَعَتْ

٤ فَكَيْفَ بِالحَجِّ لِي مَا دُمْتُ مُنْغَمِساً

٥\_ وَهَبْكَ مِنْ قَصْفِ بَغْدَادٍ تُـخَلِّـصُـنِـي

[٣٠٤]

# [من البسيط]

مِنْ خَمْرِ قُطْرَبُّلِ حَمْرَاءَ كَالْكَاذِي مَا دُمْتَ مُسْتَوْطِنَّا أَكْنَافَ بَعْدَاذِ مَا دُمْتَ مُسْتَوْطِنَّا أَكْنَافَ بَعْدَاذِ تَشْرَبُ الأَغْمَارُ مِنْ مَاذِي وَلا تَصِلْ بِإِخَاءٍ حَبْلَ جَنْاذِ وَلَا تَصِلْ بِإِخَاءٍ حَبْلَ جَنْاذِ وَلَا يَسْرَبُ الْأَغْمَارُ مِنْ مَاذِي وَلَا تَصِلْ بِإِخَاءٍ حَبْلَ وَمُعْتَاذِ

اشْرَبْ عَلَى الوَرْدِ فِي نَيْسَانَ مُصْطَبِحًا

٢ ـ وَاخْلَعْ عِذَارَكَ؛ لا تَأْتِي بِصَالِحَةِ

٣- نَعِّمْ شَبَابَكَ بِالخَمْرِ الْعَتِيقِ، وَلا

٤ صِلْ مَنْ صَفَتْ لَكَ فِي الدُّنْيَا مَودَّتُهُ

٥ يَعُوذُ بِاللَّهِ إِنْ أَصْبَحْتَ ذَا عَدَم

#### [٣٠٣]

- (۱) قطربّل والفرك وكلواذ (كلواذى): من قرى بغداد. والصّالحيّة: قرب الرّها. والكرخ: من أحياء بغداد. هذه الأمكنة أمكنة قصف ولهو وحانات ومجتمع الشّذّاذ الماجنين، ولكنّهم في نظر أبي نواس ليسوا بشذّاذ.
- (٤) القوّادة: الّتي تقود النّساء للفجور. النّبَاذ: الّذي يعصر النّبيذ ويبيعه. أي: كيف أحجّ وأنا منغمس في بيت قوّادة ونبّاذ؟
  - (٥) لو استطعت أن تخلّصني من لهو بغداد ومتعها فلن تستطيع أن تخلّصني ممّا في طيزناباذ من قصف.
     [٣٠٤]
    - (١) حمراء: أي خمرة حمراء. الكاذي: نبت أحمر طيّب الرّائحة.
      - (٢) اخلع عذراك: ألقِ عنك الحياء. أكناف: جوانب.
    - (٣) الأغهار: جمع غمر (مثلثة الغين)، الغرّ الجاهل الّذي لم يجرّب الأمور. الماذيّ: العسل الأبيض.
      - (٤) جدَّاذ: القاطع، لا تصل حبل من قطع حبل المودة.
      - (٥) ذا عدم: فقيراً معدماً. تثري: تصبح غنيّاً. ليس بمعتاذ: لا يتعوّذ بالله إن اغتنيت.

# قافية الراء

#### [4.0]

# [من السريع]

فَاشْرَبْ فَقَدْ لاحَ التَّبَاشِيرُ وَلَمْ تُدنَّسْهَا الأَعَاصِيرُ كَمَا رَمَى بِالشَّرَرِ الكِيرُ إِنْ نُسِبَتْ كِسْرَى وَسَابُورُ وَعُمِّيَتْ عَنْهَا المَقَادِيرُ صَارَ إلى النَّصْفِ بِهَا الصِّيرُ لُطْفَا بِهِ، أَوْ يُحْصِهِ نُورُ مُعَوَّدٌ لِلسَّقْي، نِحْرِيرُ ١- هَذَا قِنَاعُ اللَّيْلِ مَحْسُورُ
 ٢- سُلافَةٌ لَمْ تَعْتَصِرْهَا يَدٌ

٣ - تَنْزُو إِذَا المَاءُ تَرَاءَى لَمَا

٤ كَرِيمَةٌ، أَصْغَرُ آبَائِهَا

٥ طَوَى عَلَيْهَا الدَّهْرُ أَيَّامَهُ

٦ فَلَمْ تَزَلْ غَنْلُصُ، حَتَّى إِذَا

٧\_ جَاءَتْ كَرُوحِ لَمْ يَقُمْ جَوْهـرٌ

٨ يَسْقِيكَهَا مُخْتَلَقٌ مَاجِنٌ اللهُ

#### [٣٠٥]

- (١) قناع اللَّيل: ظلامه. محسور: مكشوف. التّباشير: ما يسبق الشّروق من انصداع الفجر.
- السلافة: الخمر. لم تعتصرها يد: بل تخمّرت من نفسها وتعتّقت، ولم تنل بالعصر. والمقصود بالأعاصير:
   ما يبذل من جهد شديد في عصرها.
- (٣) تنزو: تتوثّب، وحين تمزج بالماء يعلو سطح الكأس حبب، فإذا انفجر رمي برذاذ كما يرمي كير الحداد بالشّرر.
- (٤) كريمة: معتقة. كسرى وسابور: من ملوك الفرس. أي: هي قديمة، من عهود بعيدة، أحدثُها من أيّام كسرى وسابور.
  - (٥) مرّ عليها دهر طويل، وهي مخبّأة تتعتّق، وعمّيت عنها الأقدار، وصرفت الأبصار، ولم يفطن إليها أحد.
- (٦) تخلص: تنقّى من الشّوائب وتصفو. الصّير: منتهى ما صارت إليه. جوهر: جسم تقوم به. لم يحصه: لم يؤثّر فيه. أي: لا زالت تصفو وتتناقص حتّى آلت إلى النّصف، فجاءت لطيفة كروح، لا جسم لها، ولا يؤثّر فيها نور.
  - (٨) مختلق: تام الخلقة، معتدل. الماجن: الخليع الَّذي لا يبالي بقول أو فعل. نحرير: حاذق، ماهر.

٩- مُنْقَطِعُ الرِّدْفِ، هَضِيمُ الحَشَا أَحْوَرُ، فِي عَيْنَيْهِ تَفْتِيرُ
 ١٠- قَدْ عَقْرَبَتْ دَايَتُهُ صُدْغَهُ فَالصَّدْغُ بِالعَنْبَرِ مَطْرُورُ
 ١١- تَخَالَجَتْ عَيْنَاهُ لَمَا اعْتَلَتْ بِهَا مِنَ السُّكْرِ سَمَادِيرُ
 ١٢- أَحْسَنُ مِنْ سَيْرٍ عَلَى نَاقَةٍ سَيْرٌ عَلَى اللَّذَةِ مَقْصُورُ
 ١٢- أَحْسَنُ مِنْ سَيْرٍ عَلَى نَاقَةٍ
 ٣٠٦]

[من الكامل]

ألِفَ المُدَامَةَ، فَالرَّ مَانُ قَصِيرُ صَافٍ عَلَيْهِ، وَمَا بِهِ تَكْدِيرُ
 وَلَهُ بِدَوْرِ الكَأْسِ كُلَّ عَشِيَّةٍ حَالَانِ: مَوْتٌ تَارَةً وَنُشُورُ
 عَلْسٌ مِنَ الرَّاحِ العَتِيقِ بِرِيحِهَا قَبْلَ المَذَاقَةِ فِي الرُّؤُوسِ تَسُورُ
 عَلْسٌ مِنَ الرَّاحِ العَتِيقِ بِرِيحِهَا قَبْلَ المَذَاقَةِ فِي الرُّؤُوسِ تَسُورُ
 عَلْمُ اعْمُرَاءُ التَّرَائِبِ، رَأْسُهَا فِيهِ لِمَا نَسَجَ المِزَاجُ قَتِيرُ
 عَلْمُ اعْمُرَاءُ التَّرَائِبِ، رَأْسُهَا فِيهِ لِمَا نَسَجَ المِزَاجُ قَتِيرُ
 عَدِيرًا

[من الطّويل]

١٠ أَلَا فَاسْقِنِي خَمْراً، وَقُلْ لِي: هِيَ الخَمْرُ وَلا تَسْقِنِي سِرَّا إِذَا أَمْكَنَ الجَهْرُ
 ٢٠ وَلا تَسْقِينَ مِنْهَا المُرَائِينَ قَطْرةً لِأَنَّ رِيَاءَ النَّاسِ عِنْدِي هُوَ الهَجْرُ

(٩) منقطع الرّدف: ثقيل مرتفع. هضيم الحشا: ضامر البطن. الأحور: الّذي عينه شديد بياض بياضها وسواد سوادها. تفتير: ذبول.

(١٠) عقربت صدغه: جعلت شعر صدغه متدلّياً وملتوي الطّرف كأنّه عقرب. دايته: مربيته. مطرور: مدهون.

(١١) تخالجت: اضطربت، ولم تعد تتحقّق ممّا تبصر . سهادير : ما يتراءى للعين من رؤى لضعفها بسبب السّكر .

(١٢) ما تقدّم من وصفه للخمر، ووصف ساقيها، أحسن من ركوب ناقة والسّير عليها، ولو كان بقصد الوصول إلى الملّذات.

#### [٢٠٦]

- (١) اعتياده تعاطى الخمر جعله يشعر بسرعة انقضاء الزّمان بسعادة وصفاء دون تكدير.
- (٢) دور الكأس: دورانه بين الشّاربين. موت: من شدّة السّكر. نشور: إفاقة من السّكر.
- (٣) طيب رائحة الخمر المعتقة توثبت في رؤوس النّدامى، ولعبت بعقولهم، قبل أن تذوقها شفاههم.
- (٤) التّرائب: أعلى الصّدر، وأراد سطح الكأس. القتير: رؤوس المسامير في الدّرع، وأراد به بياضاً كالشّيب. أي: هذه الخمرة تعلوها حمرة، وينبثق منها عند المزج حباب كالشّيب.

#### [٣٠٧]

- (١) أراد بقوله: «وقل لي هي الخمر» أن يستمتع بذكر اسمها. كما استمتعت بها بقيّة حواسه: فهو يمسكها بيده، ويشمّها بأنفه، ويراها بعينيه، ويذوقها بفمه.
  - (٢) لاتسقينَ من هذه الخمرة المرائين الَّذين يتظاهرون بحبّها، ولو قطرة، لأنّ جزاءه هجره، وهجر الخمر له.

فَإِنْ طَالَ هَذَا عِنْدَهُ قَصُرَ الدَّهْرُ وَمَا الغُنْمُ إِلَّا أَنْ يُتَعْتِعَنِي السُّكُرُ وَمَا الغُنْمُ إِلَّا أَنْ يُتَعْتِعَنِي السُّكُرُ فَلا خَيْرَ فِي اللَّذَاتِ مِنْ دَونِهَا سِتْرُ وَلا فِي مُجُونٍ لَيْسَ يَتْبَعُهُ كُفْرُ هِللَّ، وَقَدْ حَفَّتْ بِهِ الأَنْجُمُ الزُّهْرُ وَقَدْ خَابَتِ الجَوْزَاءُ، وَارْتَفَعَ النَّسْرُ خِفَافُ الأَدَاوَى يُبْتَغَى لَهُمُ خُرُ خِفَافُ الأَدَاوَى يُبْتَغَى لَهُمُ خُرُ وَقَدْ فَاللَّينَ الجَوْزَاءُ، وَارْتَفَعَ النَّسْرُ خِفَافُ الأَدَاوَى يُبْتَغَى لَهُمُ خُرُ وَقَدْ فَافُ الأَدَاوَى يُبْتَغَى لَهُمُ خُرُ فَلَا اللَّهُمُ خَرُ وَلَا فَحُرُ اللَّهُ اللَّ

فَمَا العَيْشُ إِلَّا سَكْرَةٌ بَعْدَ سَكْرَةٍ \_٣ وَمَا الغَبْنُ إِلَّا أَنْ تَرَانِي صَاحِيَاً \_٤ فَبُحْ باسْم مَنْ تَهْوَى، وَدَعْنِي مِنَ الكُنِّي ٥\_ وَلا خَيْرَ فِي فَتْكِ بِدُونِ مَجَانَةٍ \_7 بكُلِّ أَخِي فَتْكٍ كَأَنَّ جَبِينَهُ \_٧ وَخَمَّارَةٍ نَبَّهْتُهَا بَعْدَ هَجْعَةٍ \_^ فَقَالَتْ: مَن الطُّرَّاقُ؟ قُلْنَا: عِصَابَةٌ \_9 ١٠ وَلا بُدَّ أَنْ يَزْنُوا، فَقَالَتْ: أَو الفِدَا ١١ ـ فَقُلْنَا لَهَا: هَاتِيهِ، مَا إِنْ لِمِثْلِنَا، ١٢ فَجَاءَتْ بِهِ كَالبَدْرِ لَيْلَةَ تِمِّهِ ١٣ - فَقُمْنَا إِلَيْهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ١٤ فَبِتْنَا يَرَانَا اللَّهُ شَرَّ عِصَابَةٍ

<sup>(</sup>٣) تمام العيش وكماله في سكر مستمرّ لا ينقضي، ولكنّ الدّهر قد يقصّر في دوام ذلك واستمراره.

<sup>(</sup>٤) الغبن: خلاف الغُنْم. فالخسارة أن أكون صاحياً، والغنم أن أبات وقد هدّني السّكر وأجهدني.

<sup>(</sup>٥) صرّح باسم من تهواه ولا تكتمه أو تكني عنه، فلا خير في لذّة مستورة.

<sup>(</sup>٦) الفتك: الجُرأة والمضيّ في الأمور. المجانة والمجون: خلط الجِدّ بالهزل.

<sup>(</sup>٧) بكلّ: مع كلّ، أي: اشرب مع كلّ ذي فتك جميل. حفّت به: أحاطت به. الزّهر: اللَّامعة المتلألئة.

<sup>(</sup>٨) خَمَّارة: صاحبة حانة تسقي فيها الخمر. نبَّهتها: أيقظتها. الهجعة: النَّومة الخفيفة أوَّل اللَّيل. الجَوزاء والنَّسر: من بروج السّماء.

<sup>(</sup>٩) الطّراق: جمع طارق، القادم ليلاً. عصابة: جماعة. الأداوى: أوعية الخمر، خفاف الأداوى: يعني أن أوعيتهم فارغة. يبتغى: يُطلب.

<sup>(</sup>١١) الأبلج: المشرق الوجه المتلألئ كالدّينار. فتر: فتور، انكسار في العين عن دلال. أي: طلبوا منها الزّني فافتدت نفسها بغلام جميل. فقبلنا ذلك، وأخبرناها أنّه لا صبر لنا عن مثله.

<sup>(</sup>١٢) ليلة تمة: ليلة انتصاف الشّهر، وتمام دائرته. وروي: كالغُصن يهتزّ ردْفُه.

<sup>(</sup>١٣) غربتنا: بُعدنا عن النَّساء والغلمان، فكأنَّنا في صوم، وإفطارنا على هذا الغلام. وروي: عُزْبَتِنَا.

<sup>(</sup>١٤) نجرّر أذيال الفسوق: نفخر بها نفسق ونتباهي.

# [من الطّويل]

بَكَيْتُ، وَمَا أَبْكِي عَلى دِمَن قَفْرِ وَمَا بِيَ مِنْ عِشْقِ، فَأَبْكِي مِنَ الْهَجْر فَذَاكَ الَّذِي أَجْرَى دُمُوعِي عَلَى النَّحْر وَلكِنْ حَدِيثٌ جَاءَنَا عَنْ نَبيِّنَا \_٢ بِتَحْرِيم شُرْبِ الخَمْرِ، وَالنَّهْيُ جَاءَنَا فَلَمَّا نَهَى عَنْهَا بَكَيْتُ عَلى الخَمْر \_٣ أُعَزَّرُ فِيهَا بِالثَّمَانِينِ فِي ظَهْرِي فَأَشْرَبُهَا صِرْفاً، وَأَعْلَمُ أَنَّنِي \_٤

# [من الطّويل]

أَعِرْ شِعْرَكَ الأَطْلَالَ وَالدِّمَنَ القَفْرَا فَقَدْ طَالَ مَا أَزْرَى بِهِ نَعْتُكَ الخَمْرَا دَعَانِي إِلَى نَعْتِ الطُّلُولِ مُسَلَّطٌ تَضِيتُ ذِرَاعِي أَنْ أَجُوزَ لَهُ أَمْرَا \_۲ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ جَشَّمْتَنِي مَرْكِبَاً وَعْرَا فَسَمْعَاً، أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ، وَطَاعَةً \_٣

#### [من الطّويل] إِلى بَيْتِ خَمَّارِ نَزَلْنَا بِهِ ظُهْرَا وَفِتْيَانِ صِدْقِ قَدْ صَرَفْتُ مَطِيَّهُمْ \_1 ظَنَنَّنَا بِهِ خَيْرًا ؟ فَظَنَّ بِنَا شَرَّا فَلَـمَّا حَكَى الزُّنَّارُ: أَنْ لَيْسَ مُسْلِمَاً \_۲

#### $[\chi \cdot \chi]$

- (١) الدَّمن: آثار الدِّيار بعد ارتحال أهلها عنها. قفر: خالية من سكَّانها.
- (٤) صرفاً: غير ممزوجة. أعزّر فيها: أُضرب على شربها ثمانينَ جَلْدَةً ضرب تأديب، وهو حدّ شارب الخمر.
- (١) عدل عن وصف الخمر إلى وصف الأطلال، فقال يخاطب نفسه: اترك وصف الخمر، فقد أزرى بك (عابك) وصفها، والتفت إلى وصف الأطلال، لإرضاء أمر المؤمنين.
- (٢) مسلّط: قاهر، متغلّب، ويقصد به أمير المؤمنين الأمين. تضيق ذراعي: أضعف عن أجوز له أمراً، أي: عن مخالفته ورد طلبه.
- (٣) لقد جشّمتني (كلّفتني) يا أمير المؤمنين مركباً وعراً، أي: أمراً صعباً، ولكنّني سامع مطيع، لا أخالف لك أمراً.
- (١) فتيان صدق: صادقين في إخلاصهم، كاملين في مروءتهم. أي: لقد وجّهت مطايا (دوابّ يمتطونها) هؤلاء الفتيان ظهراً إلى بيت الخمّار.
- (٢) الزِّنَار: حزام يلبسه أهل الذِّمّة. أي: لمّا عرفنا أنّه من أهل الذِّمّة استبشر نا بخمره خيراً، ولكنّه توجّس

فَأَعْرَضَ مُزْوَرًا، وَقَالَ لَنَا هُجْرَا وَيُضْمِرُ فِي الْمَكْنُونِ مِنْهُ لَكَ الغَدْرَا عَلَى أَنَّنِي أَكْنَى بِعَمْرو، وَلا عَمْرَا وَلا أَكْسَبَتْنِي لا سَنَاءً وَلا فَخْرَا وَلَيْسَتْ كَأُخْرَى إِنَّمَا خُلِقَتْ وَقْرَا وَلَيْسَتْ كَأُخْرَى إِنَّمَا خُلِقَتْ وَقْرَا لِأَرْجُلِنَا شَطْرًا، وَأَوْجُهِنَا شَطْرَا لِأَرْجُلِنَا شَطْرًا، وَأَوْجُهِنَا شَطْرَا فَلَمْ نَسْتَطِعْ دُونَ السُّجُودِ لَمَا صَبْرَا فَطَابَتْ لَنَا حَتَّى أَقَمْنَا بِهَا شَهْرَا فَطَابَتْ لَنَا حَتَّى أَقَمْنَا بِهَا شَهْرَا وَإِنْ كُنْتُ مِنْهُمْ لا بَرِيئًا وَلا صِفْرَا بَحْشُونَهُا، حَتَّى تَفُوتَهُمُ شُكْرًا

فَقُلْنَا: عَلى دِينِ المَسِيحِ بْنِ مَرْيَمٍ؟ \_٣ وَلَكِنْ يَهُو دِيٌّ، يُحِبُّكَ ظَاهِرًا \_٤ فَقُلْنَا لَهُ: مَا الاسْمُ؟ قَالَ: سَمَوْءَلُ ٥\_ وَمَا شَرَّفَتْنِي كُنْيَةٌ عَرَبيَّةٌ \_٦ وَلَكِنَّهَا خَفَّتْ، وَقَلَّتْ حُرُوفُهَا \_V فَقُلْنَا لَهُ عُجْبَاً بِظَرْفِ لِسَانِهِ: \_٨ ٩ فَأَدْبَرَ كَالَمُ زْوَرِّ يَقْسِمُ طَرْفَهُ: ١٠ وَقَالَ: لَعَمْري لَوْ أَحَطْتُمْ بِأَمْرِنَا ١١\_ فَجَاءَبِهَا زَيْتِيَّةً ذَهَبِيَّةً ١٢\_ خَرَجْنَا، عَلِى أَنَّ الـمُقَامَ ثَلاثَـةٌ ١٣ عِصَابَةُ سُوءٍ لا يَرَى الدَّهْرُ مِثْلَهُمْ ١٤ إِذَا مَا دَنَا وَقْتُ الصَّلاةِ رَأَيْتَهُمْ

(٣) أعرض: مال بوجهه عني. مزورّاً: منحرفاً. هجراً: كلاماً قبيحاً.

(٤) يظهر لك الحبّ، ويضمر ويُكنّ الغدر.

(٥) أكنى بعمرو: أدعى بأبي عَمرو، وليس لي ولد، اسمه عمرو. وكان من عادة النّاس أن يعرف الرّجل بكنيته.

(٦) سناء: رفعة. وقد حمّل أبو نواس هذا الخيّار أفكاره في ذم العرب وأصالتهم.

(٧) خفّت: أي هي رشيقة وخفيفة في النّطق والسّمع. أمّا كلمة السّموءل فهي أثقل على السّمع من عمرو.
 الوقر: ثقل السّمع.

(٩) أدبر: ذهب. المزورّ: المُعْرِض. يقسم طرفه: ينقّل نظره بين أرجلنا وأوجهنا ازدراء لنا، لأنّنا طلبنا منه تجويد الخمر.

(١٠) لعمري: قَسَم. أي: لو كنتم ممّن يعلم نوعيّة خمرنا للمناكم على طلب تجويد الخمر، ولكنّكم معذورون بجهلكم بجودة ما عندنا.

(١١) زيتيّة: أي في لونها وقوامها. ذهبيّة في تلألؤها ولمعانها. أي: لـمّا رأيناها على هذه الصّفة لم نتمالك أنفسنا من أن نسجد لها، إجلالاً لها واحتراماً.

(١٣) كنت منهم: أنا منهم في سلوكهم، لا أبرأ من ذلك السّلوك ولا أنخلّي عنه.

(١٤) إذا اقترب وقت الصّلاة أسرعوا في شربها، فاشتدّ سكرهم، حتّى فاتتهم الصّلاة.

# [من مجزوء الرَّمَل]

وَانْفِ بِالْخَمْرِ الْخُمَارَا تَسَدَعُ اللَّهِ الْسَهْ الْ نَهَارَا غَيْرَ نَارِ الشَّمْسِ نَارَا مُسشَعَرِ زِفْتَا وَقَارَا هُ مُسشَعَرٍ زِفْتَا وَقَارَا هُ وَقَارَا فَوْقَا وَكَبَارَا وَكِبَارَا وَكِبَارَا عَيْثُ اسْتَدَارَا حَيْثُ اسْتَدَارَا حُسْنَ شِعَارَا كُسِيَ الْحُسْنَ شِعَارَا كُسِيَ الْحُسْنَ شِعَارَا أَمُنْ الْمَدَارَا أَمُنْ الْمَدَارَا أَمْ الْخَدْتِ الْخَدْدَ احمْرَارَا أَمْ الْمَاءَ نَارَا الْمَدْدِ فِي أَسْمَاءَ نَارَا اللَّهُ الْمُعَادِ الْمُكَارَا: مَنْ إِنْ الْمُنَاءَ نَارَا اللَّهُ الْمُعَاءَ نَارَا اللَّهُ الْمُعَاءَ نَارَا اللَّهُ الْمُعَاءُ نَارَا الْمُعْدُلُولُ الْمُعَاءُ نَارَا الْمُعَاءُ نَارَا الْمُعَاءُ نَارَا الْمُعَاءُ نَارَا الْمُعْمَاءُ نَارَا الْمُعَاءُ فَعَلَى الْمُعَاءُ نَارَا الْمُعْدَارَا الْمُعْدَالِ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعَادِلَةُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْدُلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِي الْمُ

دَعْ لِبَاكِيهَا الدِّيَارَا ٢ - وَاشْرَبَنْهَا مِنْ كُمَيْتِ بنْتُ عَشْرِ لَمْ تُعَايِنْ \_٣ لَـمْ تَـزَلْ فـي قَعْـر دَنَّ \_٤ ثُـمَّ شُجَّتْ فَأَدَارَتْ ە\_ كَافْتِ رَانِ السَّدُّرِّ بالسَّ \_7 فَإِذَا مَا اعْتَرَضَتْهُ الْ \_٧ ٨ خِلْتَهُ في جَنَبَاتِ الْ ٩ مِنْ يَدَيْ سَاقٍ ظَريفٍ ١٠ يَقْتَرِي القَوَمَ بِكَانُس ١١ فَإِذَا مَا سَلْسَلُوهَا ١٢\_ وَمُغَانًّ كُلَّمَا شَبْ ١٣ ـ رَفَعَ الصَّوْتَ بِصَوْتٍ ١٤ «صَاح هَلْ أَبْصَرْتَ بِالخَبْ

#### [٣١١]

- (١) انفِ: أَزِلْ وأَبْعِدْ. الحُهَار: صداع الخمر، ودواؤه في متابعة الشّرب، واختر الكميت منها (سواد في حمرة)، فهي تلتمع وتتلألأ، فتجعل ظلام اللّيل نهاراً مشرقاً. ويصحّ في «بنت» رفعها ونصبها وجرّها.
- (٤) عُتَقت هذه الخمرة عشر سنين، ونضجت على حرارة الشّمس لا بغليها على النّار، فتركت في قعر دنّ مشعر (مطلق) بالزّفت والقار، لتسدّ مسامه، وذلك أجود للتّعتيق. وروي: «مشعراً».
  - (٥) شجّت: مزجت، فعلا سطحَها طوقٌ من الحُبّاب يدور على جوانبها، يتلألأ كحبّات درّ صغيرة وكبيرة.
    - (٧) فإذا نظرت إلى استدارة هذا الطّوق من الزّبد حسبته، وهو في جوانب الكأس واوات صغيرة.
- (٩) اشربها من يدي هذا السّاقي الظّريف الّذي كُسي ثوب الحسن، والّذي يقدّم للقوم كأساً بعد كأس،
   وهذه الكأس والخمر فيها كأنّها إزار ترتديه.
  - (١١) سلسلوها: صبّوها في الكأس. أحذت، وروي: أجدت: أعطت الخدّ (العين) احمراراً كاحمرارها.
- (١٢) وفي هذا المجلس مغنّ لا يزال يتغنّى، كلّم طلبت منه ذلك، ويرفع صوته بأغانِ تهيج القلب، وتثير الذّكريات.
  - (١٤) يغنّي هذا الصّوت، وهو من قصيدة للأحوص. أي: هل أبصرت نار ديار أسهاء بالخبتين؟

[من مُخَلَّع البسيط]

وَحَانَ مِنْ لَيْلِكَ انْسِفَارُ لا خَمْرَ فِيهَا، وَلا خُمَارُ لا خَمْرَ فِيهَا، وَلا خُمَارُ فَضِارُ فَضِارُ كَبِيرَةٌ شَأْنُهُ الوَقَارُ كَبِيرَةٌ شَأْنُهُ الوَقَارُ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِهَا المَدَارُ جُنْمَا الْمَدَارُ جُنْمَا الْمَدَارُ جُنْمَا الْمَدَارُ وَلَيْجَارُ وَالنِّجَارُ وَللنِّجَارُ وَللنِّجَارُ عِيانُ مَوْجُودهِ ضِمَارُ عِيانُ مَوْجُودهِ ضِمَارُ عَيانُ مَوْجُودهِ ضِمَارُ لَوْنَهَا اصْفِرَارُ لَوْنَهَا اصْفِرَارُ فَلَيْسَانُ شَرَّالِهَا الصَّفِرَارُ فَلَيْهَا السِّرَارُ لَمْ يَشُبُ لَوْنَهَا السِّرَارُ لَمَ عَنْ فِي ضَوْئِهَا السِّرَارُ لَمُ السَّرَارُ لَلْ السَّرَارُ لَلْ السَّرَارُ السَّارُ السَّرَارُ السَالَ السَلَّرَارُ السَارُ السَّرَارُ السَالَ السَلَّرُ السَارُ السَالَ السَلَّرَارُ السَّرَارُ السَالَ السَلَّالِ السَلَّلُولُ السَالِيَ السَلَّالَ السَلَّالِ السَلَّالِ السَّرَارُ السَاسَالِ السَلْمُ السَلْمُ السَالِيَ الْمُعْرَارُ السَالَ السَلَّالِ السَلْمُ السَلَالُ السَلَّالُ السَلْمُ السَلْمُ السَالِيَعِلَمُ السَلَّالُ ال

أَعْطَتْكَ رَجْحَانَهَا العُقَارُ \_1 فَانْعَمْ جَا قَبْلَ رَائِعَاتٍ \_۲ وَوَقِّر الكَأْسَ عَنْ سَفِيهٍ \_٣ بنْتُ مَدَى الدَّهْرِ أَوْ أَشَفَّتْ \_{2 تُخُيِّرَتْ، وَالنُّجُومُ وُقْفٌ \_0 فَلَمْ تَزَلْ تَأْكُلُ اللَّيَالِي \_7 حَتَّى إِذَا مَاتَ كُلُّ ذَامَ \_٧ آلَتْ إلى جَوْهَرِ لَطِيفٍ \_٨ كَأَذَّ فِي كَأْسِهَا سَرَابَاً ١٠ - كَأَنَّهَا ذَاكَ حِينَ تَزْهَى ١١ ـ لا يَنْزِلُ اللَّيْلُ حَيْثُ حَلَّتْ ١٢ حَتَّى لَوِ اسْتُودِعَتْ سِرَارَاً

#### [٣١٢]

- (١) ريحانها: طيب رائحتها. العقار: الخمر. انسفار: انكشاف. أي: شربتها فتحوّل طيبها إليك، وما زلت تشرب حتى انحسر اللّيل، وجاء الصّباح.
- (٢) رائعات: جمع رائعة، ما يروّعك ويخيفك، وهو الموت، حيث لا خمر بعده ولا سُكر. والحُهار: صداع الخمر.
  - (٣) عظّم الكأس، وجنّبه السّفيه، فآيينُها (آداب شربها) الرّزانة والوقار، لا الطّيش والسّفه.
- (٤) بنت مدى الدّهر: عتّقت من أوّل الزّمان، وولدت معه، بل قبله، فهي جليلة الشّأن، عظيمة القدر. وأشفّت: زادت.
  - (٥) تخيّرت: اختير لها أجود العنب. وقف: واقفة في مدارها قبل أن تتحرّك، وتبدأ الحياة.
  - (٦) تأكل اللّيالي جثمانها: تجفّ وتتناقص على مرّ الزّمان، ولا تستطيع أن تدفع ذلك، وتنتصر لنفسها.
- (٧) ذام: عيب. السّر: لباب كلّ شيء. النّجار: الأصل. آلت: تحولت. جوهر: جسم. عيان: مشاهدة. ضيار: ضمور. تخيله: تتوهّمه. المهمه القفار: الصّحراء المقفرة. أي: حتّى إذا زال عنها كلّ عيب، وخلصت إلى جوهر لطيف، فلا يكاد يبقى منها شيء يُرى، فهي كسر اب في صحراء مقفرة.
  - (١٠) كأنَّها ذاك السّراب حين تلتمع في الكأس لو لم يخالط لونها اصفرار.
  - (١١) إنَّها تضيء الظّلام حيث كانت، فيتحوّل اللّيل عند شاربيها إلى نهار.
  - (١٢) يقول ابن قتيبة: هي من ضوئها لو اسْتُو دِعَتْ ما ليس شيئاً لم يَخْفَ ذلك في ضوئها. وهذا من الإفراط.

# ١٣ مَا أَسْكَرَتْنِي الشَّمُولُ، لَكِنْ مُدِيرُ طَرْفٍ بِهِ احْوِرَارُ ٣١٣]

[من الوافر]

قَلَائِصَ قَدْ وَنِينَ مِنَ السِّفَارِ وَخَمَّارِ حَطَطْتُ إِلَيْهِ لَيْلاً \_1 كَمَخْمُورِ شَكَا أَلَمَ الخُمَارِ: فَجَمْجَمَ وَالكَرَى فِي مُقْلَتَيْهِ \_٢ وَنَجْمُ اللَّيْلِ مُكْتَحِلٌ بِقَارِ؟ أبنْ لي! كَيْفَ صِرْتَ إِلى حَرِيمِي \_٣ رَأَيْتُ الصُّبْحَ مِنْ خَلَلِ الدِّيارِ فَقُلْتُ لَـهُ: تَرَفَّتْ بِي، فِإِنِّي \_٤ فَكَانَ جَوَابُهُ أَنْ قَالَ: صُبْحُ! وَلا صُبْحٌ سِوَى ضَوْءِ العُقَارِ! \_0 فَعَادَ اللَّهُ لُهُ مُهُودً الإزَارِ وَقَامَ إلى العُقَارِ فَسَدَّ فَاهَا \_٦ مُحَفَّرَةِ الجَوَانِب وَالقَرارِ فَحَلَّ بُزَالَهَا في قَعْر كَأْس \_٧ مُصَوَّرَةٍ بِصُورَةِ جُنْدِ كِسْرَى وَكِسْرَى في قَرَارِ الطَّرْجَهَارِ \_/ بأعْمِدةٍ وَأَقْبِيَةٍ قِصَارِ وَجُلَّ الجُنْدِ تَحْتَ رِكَابِ كِسْرَى \_9

[من السّريع] وَغَرَّدَ الرَّاهِبُ فِي العُمْرِ

١ - آذَنَكَ النَّاقُوسُ بِالفَجْرِ

(١٣) الشّمول: الخمر. المدير. السّاقي. احورار: حور. أي: ما أسكرتني الخمر، ولكن جمال عيني السّاقي. [٣١٣]

- (١) حططت: نزلت عنده. قلائص: جمع قلوص، الفتيّة من النّوق، القويّة على السّفر. ونين: تعبن، أرهقن. السّفار: السّفر.
- (٢) جمجم: تكلّم بكلام غير بين. الكرى: النّوم، النّعاس. المخمور: من أثقله الخمر. الخمار: صداع الخمر.
  - (٣) أبن لي: بيّن لي. القار: الزّفت، أراد أن سواد اللّيل يحيط بالنّجوم المتلألئة.
- (٤) فقلت له: ترفّق بي ولا تَعْنَفْ، فإنّ الصّبح قد بدا، فأنكر ذلك وقال: الصّبح هو صبح العقار بها يشعّ فيه من ضياء وما يلتمع. ودليله على ذلك أنّه قام إلى الدّنّ وسدّ فمه، فانقطع الضّياء، وعاد اللّيل شديد السّواد.
  - (٧) البزال: المصفّى من الشّراب. سكبه في كأس ذات نقوش من جميع الجوانب.
- (٨) الطّرجهار: نوع من الكؤوس. أي: نقشت على هذه الكأس صور جند كسرى، وصوّر على فرس في قرار الكأس، وهؤلاء الجُند الّذين يحيطون بكسرى حول ركابه يحملون بأيديهم أعمدة (رماحاً)، ويلبسون أقبية قصيرة (جمع قباء، ثوب كالعباءة).

#### [418]

(١) آذنك: أعلمك. غرّد: أنشد وترنّم. العمر: البيعة والكنيسة.

وَجَاءَكَ الغَيْثُ عَلِي قَدْر وَحَنَّ مَخْمُورٌ إِلَى خَمْرَةِ \_٢ تَضْحَكُ عَنْ خُضْر وَعَنْ صُفْر وَاطَّرَ دَتْ عَيْنَاكَ فِي رَوْضَةٍ \_٣ مِزَاجُهَا مِنْ مُعْرَقِ القَطْرِ فَعَاطِ نَدْمَانَكَ مِنْ خَمْرَةِ \_٤ وَمُشْكِل مِنْ حُلَل الزَّهْرِ عَلَى خُرِ امَاهَا وَحَوْذَانِهَا ٥\_ في مَسْرَح تَرْتَعُ أَكْنَافَهُ شَــوَادِنٌ مِـنْ بَقَـر زُهْر \_7 يَا حَبَّذَا ٱلصُّبْحَةُ فِي العُمْرِ وَحَبَّذا نَيْسَانُ مِنْ شَهْر \_٧ يًا عَاقِدَ الزُّنَّادِ فِي الخَصْرِ بحُرْمَةِ الحَانَةِ وَالفُهْرِ \_٨ إِلَّا الَّتِي أَضْمَرْتُ فِي صَدْرِي لا تَسْقِنِي، إِنْ كُنْتَ بِي عَالِمًا \_9 وَاكْن بِهَا شِئْتَ عَن الْخَمْرِ!! ١٠ ـ هَاتِ الَّتِي تَعْرِفُ وَجْدِي بِهَا [810]

# [من السّريع]

الشُّرْبُ في ظُلَّةِ خَمَّارِ عِنْدِي مِنَ اللَّذَاتِ يَا جَارِي كَا رَبِي كَا رَبِي كَا مِثْلَ القَمَرِ السَّارِي
 لا سِيَّمَا عِنْدَ يَهُ ودِيَّةٍ حَوْرَاءَ، مِثْلَ القَمَرِ السَّارِي
 تَسْقِيكَ مِنْ كَفِّ لَمَا رَطْبَةٍ كَأَنَّهَا فِلْقَاةُ جُمَّارِ
 حَتَّى إِذَا السُّكُرُ مَتَسْعَى بِهَا صَارَلَهَا صَوْلَةُ جَبَّارِ

- (٣) اطردت: تتابع نظرها. تضحك عن خضر وعن صفر: نضارة خضرتها، وتفتّح أزهارها، تتناغم كأنّها تضحك.
  - (٤) ندمانك: جليسك على الشّراب ومنادمك. القطر: المطر. معرق القطر: القليل منه.
  - (٥) الخزامي والحوذان: من نبات البادية، طيّبا الرّائحة. مشكل: متنوّع الألوان، فيه حُمرة وبياض.
- (٦) مسرح: مرعى. ترتع: ترتعي، فتأكل وتشرب ما شاءت في خصب وسعة. الشّوادن: جمع شادن، الظّبي، قوي واستغنى عن أمّه. زهر: بِيض، جمع أزهر وزهراء.
  - (٧) الصّبحة: الشّرب صباحاً. العمر: البِيعة والكنيسة. حبّذا: أي ما أُحَبَّ هذه الصّبحة وما أُحَبَّ شهر نيسان.
    - (٨) الزِّنّار: حزام يشدّه النّصارى في خصرهم. الفهر: من أعياد اليهود.
- (٩) لا تسقني إلَّا الَّتي أضمرت صفاتها في صدري. وهي الَّتي تعرف وجدي بها (حبّي لها)، وسمّها بها شئت. [٣١٥]
- الظّلّة: المظلّة، ما أظلّك من الشّمس أو المطر. والشّرب تحتها من أمتع الملّذات في نظري، ولا سيّما
   إذا كانت صاحبة الحانة يهوديّة حوراء كالقمر.
- (٣) رطبة: طريّة. فلقة: قطعة، أو نصف الشّيء إذا انفلق. جمّار: شحم النّخلة، وهو طريّ أبيض ككفّ السّاقية.
  - (٤) إذا تمكّن السّكر منها صارت تصول صولة رجل جبّار.

# [من مجزوء الرَّمَل]

بابْنَةِ السدَّنِّ وَقَارهُ دَاو يَحْيَى مِنْ خُمَارهُ مَا تَعَنَّوْا بِاعْتِصَارِهُ مِنْ شَرَابِ خُـسْرَويًّ \_۲ طَبَخَتْهُ الشَّمْسُ لَمَّا بَخِلَ العِلْجُ بنَارِهُ \_٣ فَأتَى الدَّهْرُ عَلَيْهِ غَيْرَ شَدِيْءِ في قَرَارهُ \_٤ فَتَجَلَّتْ عَنْ شِهَاب يَتَرَامَ عِي بِهُ رَامِ وَارِهُ ٥\_ رَكَدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ فَكَفَى ضَوْءَ نَهَارِهُ \_٦ زَانَـهُ عِنْـقُ نِـجَـارِهْ وَنَدِيهِ عَلَى كُلُّ خِدْقٍ \_٧ ــش إلــى حَــل إزاره وَغَـزَال تَـشـرَهُ النَّفـ \_٨ ح لَـنَـا بَـعْـدَ ازْوِرَارِهُ بَسَطَتْهُ سَوْرَةُ الرَّا \_9 ١٠ فَأَطَفْنَا بَنَوَاحِد ـــه، وَلــمْ نَعْرِضْ لِـدَارهُ

[٣١٧]

[من الطّويل] تَخَيَّرَهَا الجَانِي عَلى عَهْدِ قَيْصَرَا

١ أُدِرْهَا عَلَيْنَا مُ زَّةً بَابِلِيَّةً

#### [٣١٦]

- (۱) يجيى هو ابن محمّد الثّقفيّ. الخمار: الصّداع. ابنة الدّن: الخمر. القار: الزّفت يُطلى به الدَّنّ، لئلَّا يتسرّب منه الخمر. أي: اجعل الخمر دواء له من خماره، وهي شراب كسرويّ، عتّق من أيّام كسرى، وصنع من عنب ناضج، لم يجدوا عناء في اعتصاره.
- (٣) وهذا الشّراب أَنضَجَته الشّمس حين بخل العلج (كلّ من هو غير عربيّ وغير مسلم) بطبخه وإنضاجه، ومع الزّمن أخذ يتناقص، ولم يبق في قاع الدّن غيرُ القليل المعتّق.
- عندما كُشف هذا الدّن تجلّى عن خمر يتطاير شراره كأنّه شهاب يهوي، فلمّا ركد اللّيل وامتد ظلامه أضاءت هذه الخمرة كالنّهار.
  - (٧) الخرق: الكريم السّخيّ. العتق: الكرم والنّجابة والشّرف. النّجار: الأصالة والحسب.
- (٩) تشره النفس (تميل) إلى هذا الغزال (الغلام السّاقي)، وتطمع بأن يخلع إزاره، فازور (تمنّع). ولكنّ سورة الخمر (شدّة تأثيرها) جعلته يلين، ويتجاوب معنا.
  - (١٠) أطفنا بنواحيه: أحطنا به وقاربناه.

#### [٣١٧]

(١) أدرها علينا أيّها السّاقي خمرة مزّة (طعمها فيه حموضة)، بابليّة (قديمة معتّقة من عهد بابل)، قد تخبّرها لنا من جناها من عهد قيصر. ٢- عُقَارٌ أَبُوهَا المَاءُ، وَالكَرْمُ أُمُّهَا وَفِي كَأْسِهَا تَحْكِي المُلاءَ المُزَعْفَرَا
 ٣- فَمَا الطَّيْشُ إِلَّا أَنْ تَرَانِيَ صَاحِياً وَمَا العَيْشُ إِلَّا أَنْ أَلَـذَ فَأَسْكَرَا
 ٣١٨]

[من الطّويل]

وَمَا وَطَرِي إِلَّا الْغَوَايَةُ والْخَمْرُ وَنَكُهَ تُهَا مِسْكُ، وَطَلْعَتُها تِبْرُ فَلَاحَ لَنَا فَجْرٌ، وَلَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ صَنِيعَةَ دِهْ قَانٍ، تَرَاخَى لَهُ العُمْرُ مُعَتَّقَةٌ، مِنْ دُونِها البَابُ وَالسِّتْرُ هَا كُفْءُ صِدْقِ، لَيْسَ مِنْ شِيمِي العُسْرُ عَلى رَأْسِهَا تَاجٌ، مَلاحِفُها عُفْرُ فَقُلْتُ: أَذَا عِطْرٌ؟ فَقَالَ: هُوَ العِطْرُ! تَعَطَّرُ بِالرَّيْحَانِ، أَحْكَمَهَا الدَّهْرُ

١- غَدَوْتُ، وَمَا يُشْجِي فُوَادِي خَوَادِشٌ
 ٢- مُعَتَّقَةٌ حَمْرَاءُ، وَقُدْتُهَا جَمْرٌ
 ٣- حَطَطْنَا عَلى خَهَّارِهَا جُنْحَ لَيْلَةٍ
 ٤- وَأَبْرَزَ بِكُراً مُزَّةَ الطَّعْمِ قَرْقَفَا الطَّعْمِ قَرْقَفَا المَّعْمِ قَرْقَفَا المَعْمَ وَقُرْقَالَ: عَرُوسٌ كَانَ كِسْرَى رَبِيبَهَا
 ٥- فَقُالْتُ: أَدِلْ مِنْهَا العِنَانَ، فَإِنَّنِي
 ٢- فَقُلْتُ: أَدِلْ مِنْهَا العِنَانَ، فَإِنَّنِي

فَجَاءَ بِهَا شَعْثَاءَ مَشْدُودَةَ القَرَا

فَلَمَّا تَوَجَّى خَصْرَهَا فَاحَ رَيحُهَا

وَأَرْسَلْتُهَا فِي الكَأْسِ رَاحَاً كَرِيمَةً

\_٧

\_\

\_9

(٢) يعني أنّ الخمرة تجمع بين عنصرين الماء والعنب. وإذا سُكبت في الكأس كانت كملاءة مزعفرة (مصبوغة بالزّعفران).

(٣) لذّة العيش في السّكر، وضياعها في الصّحو منه.

#### [٣١٨]

- (١) غدوت: باكرت. يشجي فؤادي: يحزنه. خوادش: هموم تخدش القلب فتدميه. وطري: حاجتي وبغيتي. الغواية: الضّلال.
  - (٢) وقدتها جمر: تتّقد كالجَمر. نكهتها: طعمها. طلعتها تبر: هيئتها كالتّبر (فتات الذّهب).
  - (٣) نزلنا عند خمّارها قدراً من اللّيل، فلمّا قدّمها لنا لاح ضياؤها كأنّها الفجر، قبل أن يطلع الفجر.
- (٤) بكراً: لم تمسّ. مزّة الطّعم: طعمها فيه حموضة. قرقف: من أسهاء الخمر. سمّيت بذلك لأنّها تقرقف شاربها، أي: ترعده. الدّهقان: التّاجر، وأراد: صانع الخمر وتاجرها. تراخى: طال عمره وامتدّ.
- (٥) تتلألأ كعروس حسناً وجمالاً، عُصرت وعُتقت في أقبية كسرى، وأُخفيت عن الأعين حتّى لا يطالها أحد.
- (٦) أخرجها من مخبئها، وقرّبها منّا، ولا تَحُلُ بيننا وبينها، فإنّني كفء لها، لا أبخل في بذل ما تستحقّ لأنالها.
- (٧) قدّمها لنا، وهي لا تزال شعثاء (مغبرة)، ذات قوام متهاسك، تعلوها فقاقيع كدرر في تاج، ولا تزال معها الخرق المغبرة اللهي كان الدّن يُحتَم بها. وروي: «غَفْرٌ»، و«غُبْرُ».
  - (٨) لَّمَا طعن الحَمَّار خصر الدَّنَّ تدفَّق الخمر منه كأنَّه عطر، بل هو العطر.
  - (٩) سكبتُ في الكأس خمرة كريمة معتقة، معطّرة بالرّيحان، وقد أُحكم تعتيقها وحفظها على مرّ الأيّام.

عَلَيْهِ نَّ بَيْنَ الشَّرْبِ أَرْدِيةٌ حُمْرُ عَيُونَ النَّدَامَى، وَاسْتَمَرَّ بِهَا الأَمْرُ بُدُورٌ، وَمَرْجَانٌ تَالَّفَ هُ الشَّذْرُ بُدُورٌ، وَمَرْجَانٌ تَالَّفَ هُ الشَّذْرُ أَقَ مَنْ عَلَى التَّالْدِيفِ، آنسَهَا البَدْرُ بِالْوَلِي مِعْ التَّالْدِيفِ، آنسَهَا البَدْرُ بِالْوَلِي مِعْ التَّالْدِيفِ، آنسَهَا البَدْرُ مُقَبَّلُ هُ مَا تُحِيطُ بِهِ الأُزْرُ مُقَبَّلُ هُ مَا تُحِيطُ بِهِ الأُزْرُ وَجَانِبُ هُ وَعَرُ وَالسَّكُرُ وَجَانِبُ هُ وَعَرُ وَالسَّكُرُ وَالسَّبُ لَيْسَ لَهُ صَبْرُ وَقَالَ: كَسَبْتَ الذَّنْ إِقُلْتُ: لِيَ العُذْرُ وَقَالَ: كَسَبْتَ الذَّنْ اقُلْتُ: لِيَ العُذْرُ وَقَالَ: كَسَبْتَ الذَّنْ اقَلْدُ بَالرَّالِ الظَّهْرُ وَقَالَ: كَسَبْتَ الذَّنْ عَنْ وَقَالًا وَلَهُ الشَّكُورُ الطَّهْرُ وَلَا زَالَ مُنْهَ لَلَّ بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ الفَّكُرُ: وَلا زَالَ مُنْهَ لَلَّ بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ الفَيْرُ وَلا زَالَ مُنْهَ لَلَّ بِجَرْعَائِكِ الفَطرُ الفَّطرُ اللَّالِ الفَطرُ الفَاللَّ

١٠ كَأَنَّ الزُّجَاجَ البِيضَ مِنْهَا عَرَائِسٌ ١١ إِذَا قُهِرَتْ بِالسَمَاءِ، رَاقَ شُعَاعُهَا ١٢ وَضَاءَ مِنَ الحَيْ المُضَاعَفِ فَوْقَهَا ١٢ وَضَاءَ مِنَ الحَيْ المُضَاعَفِ فَوْقَهَا ١٣ كَأَنَّ نُجُومَ اللَّيْلِ فِيهَا رَوَاكِلٌ ١٤ وَصَلْتُهُ ١٤ وَصَلْتُهُ ١٥ وَطَبْيٍ، خَلُوبِ اللَّفْظِ، حُلُو كَلامُهُ ١٥ وَظَبْيٍ، خَلُوبِ اللَّفْظِ، حُلُو كَلامُهُ ١٦ سَكَبْتُ لَهُ مِنْهَا، فَخَرَّ لِوَجْهِهِ ١٦ فَضَرَّ لِوَجْهِهِ ١١ فَضَرَّ لِوَجْهِهِ ١١ فَضَرَّ لِوَجْهِهِ ١١ وَقَبَّلْتُهُ ظَهْراً لِرَعْنُ اللَّهُ فَنِ اللَّهُ وَلِهِ ١٨ وَقَبَّلْتُهُ ظَهْراً لِرَعْهُ عَنْ جُفُونِهِ ١٩ إِلَى أَنْ تَجَلَّى نَوْمُهُ عَنْ جُفُونِهِ ١٩ إِلَى أَنْ تَجَلَّى نَوْمُهُ عَنْ جُفُونِهِ ١٩ إِلَى أَنْ تَجَلَّى نَوْمُهُ عَنْ جُفُونِهِ ٢٠ فَمَا زِلْتُ أَرْقِيهِ وَأَلْثُمُ خَدَّهُ ١٢ فَمَا زِلْتُ أَرْقِيهِ وَأَلْثُمُ خَدَّهُ اللِي السَلَمِي يَا ذَارَ مَى عَلَى اللِي اللَّي اللَّي السَلَمِي يَا ذَارَ مَى عَلَى اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي السَلَمِي يَا ذَارَ مَى عَلَى اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي السَلَمِي يَا ذَارَ مَى عَلَى اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي الْمَلْمِي يَا ذَارَ مَى عَلَى اللَّي اللَّي السَلَمِي يَا ذَارَ مَى عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّي الْمَلْمَ عَلَى الْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالِي السَلْمَ عَلَى الْمَلْمَ الْمَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاثِ الْمَلْمَ عَلَى الْمَلْمَا الْمَلْمَا الْمَلْمُ الْمَلْمَا الْمَلْمَ عَلَى الْمُعْرَاثِ الْمُتَعْرَضَ الْمُلْمُ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلْمِي الْمُعْرَاثِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُعْرَاثِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١٠) سكبتها لشاربيها في كؤوس بيضاء شفّافة، كأنّها عرائس ذات أردية حمر (لون الخمر).

<sup>(</sup>١١) إذا قهرت (مزجت) بالمـاء أعجب شعاعُها والتهاعها عيــونَ النّدامــى، ولا زالت على تلك الحــال، فأضاء الحلي المضاعَفُ فوقها (الفقاقيع الّتي تعلوها)، كأنّها بدور أو مَرْجان مطعّم بالذّهب.

<sup>(</sup>١٣) كأنَّ الفقاقيع الَّتي تعلوها نجوم متلألئة رواكد (ساكنة)، متآلفة ومتوادَّة، يؤنسها البدر.

<sup>(</sup>١٤) واصلت الشّرب، ابتداء من أوّل يوم، دون انقطاع، نهاراً بعد ليل، كانت نهايته \_كما ابتدأت\_بالسّكر.

<sup>(</sup>١٥) ظبي: غلام كالظّبي. خلوب اللّفظُ: يخدع بلسانه ويُميل القلبَ بلطف القول. جانبه وعر: صعب الوصول إليه.

<sup>(</sup>١٦) لمّا سكبت له من هذه الخمر سكر وسقط على وجهه، فتمكّنت ممّا أحيط بالإزار.

<sup>(</sup>١٧) لمّا كحّل الكرى عينه (تمكّن منه النّوم) قمت إليه وقبّلته، ولا صبر لي عن ذلك، ثمّ تابعت تقبيله، فكان لي كالبساط على الأرض، بطني لظهره. ولا زلت حتّى أفاق من سكره وأدرك ما فعلت، ولي العذر في ذلك، فقال: لقد فزتَ بفعل وإثم.

<sup>(</sup>٢٠) أعرض عنّي ابتداء، ومال بوجهه خجلاً في احمرار كأنّه حبّ رمّانة تفقّأ (انفرط)، وقد برد صدري (٢٠) أعرض عني بشعر ذي الرّمة.

<sup>(</sup>٢٢) يدعو بأن تسلم دار محبوبته ميّ ولا تبلى، وأن ينهلّ القطر (يتتابع نزول المطر) على جرعائها (أرضها الطيّبة)، والدّعاء بالسّقيا دعاء بالخير ودوام الحياة.

[من الكامل]

أَمْ غَيْرَتْكَ نَوَائِبُ اللَّهُ وَرِ؟ تَفْتَرُ عَن دُرِّ وَعَن شَدْدِ مُتَكَحِّلُ اللَّحَظَاتِ بالسِّحْدِ فَتُرِيكَ مِثْلَ كَوَاكِبِ النَّسْرِ

وَالهَمَّ يَجْتَمِعَانِ في صَدْرِ

١- عَتَبَتْ عَلَيْكَ مَحَاسِنُ الخَمْرِ

٢ فَصَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنْ مُعَتَّقَةٍ

٣- يَسْعَى بِهَا ذُوغُنَّةٍ غَنِبِ
 ٤- وَنَسِيتَ قَوْلُكَ حِينَ تَمْزِجُهَا

٥ لاتَحْسَبَنَّ عُـقَارَ خَابِيَةٍ

[44.]

[من الطّويل]

وَلا رَاعَهَا نَزْوُ الفِحَالَةِ وَالخِطْرُ إِلَى الحُوِّ، إِلَّا أَنَّ أَوْبَارَهَا خُصْرُ بِنَجْلاءِ ثَقْبِ الجَوْفِ، دِرَّتُهَا الخَمْرُ فَقُطْرَبُّلٌ، فَالصَّالِحِيَّةُ، فَالعَقْرُ

النّا هَجْمَةٌ لا يُدْرِكُ الذِّئبُ سَخْلَهَا
 إذَا امْتُ حِنَتْ أَلُوائهَا مَالَ صِغْوُهَا

٢- إذا امْتَحِنَتْ أَلُوانُهَا مَال صِغُوهَا
 ٣- فَإِنْ قَامَ فِيهَا الحَالِبُونَ اتَّقَتْهُمُ

٤ مَسَارِحُهَا الغَرْبِيُّ مِنْ نَهْرِ صَرْصَرٍ

#### [719]

- (١) عتبت: أي أَعَتبَتْ؟ وروى: خفيت. نوائب الدّهر: مصائبه.
- (٢) صرفت وجهك: استغنيت وابتعدت. تفترّ عن درّ وشذر: أي تعلوها فقاقيع كأنّها ثغر يبتسم عن درّ وذهب.
- (٣) ذو غنّة: ذو صوت أغنّ، وهو صوت رخيم كصوت الظّبي، أراد الغلام السّاقي. غنج: ذو غنج ودلال،
   كأنّ لحظه قد تكحّل بالسّحر.
- (٤) أنسيت قولك، وأنت تمزجها وقد بدت كوجه حبيب يتلألأ كأنّه كوكب النّسر: إنّ العقار والهـمّ لا يجتمعان في صدر.

#### [٣٢٠]

- (۱) الهجمة: القدح الضّخم، صُوِّر عليه ذئب يعدو على سخلة دون أن يدركها، وفحل يروع أنثاه إذ ينزو (يثب) عليها.
- (٢) إذا تأمّلت لون الخمرة الّتي في هذا القدح وجدتها من عنب يميل إلى الحوّ (السّواد)، تحيط به أوراق
   الكرم الخضر.
- (٣) الحالبون: الذّين يستخرجون الخمرة من الدّنّ. اتّقتهم بنجلاء: أي بطعنة واسعة تثقب الدَّنّ فيتدفقّ منه الخمر. درّتها الخمر: تدرّ الخمر كها تدرّ الأنعام اللّبن.
- (٤) مسارحها: مغارس كرومها. الغربيّ: الشّاطئ الغربيّ لدجلة. صرصر وقطربّل والصّالحيّة والعقر: أماكن اشتُهرت بالخمر.

٥ تُرَاثُ أَنُوشِرْوَانَ كِسْرَى، وَلَمْ تَكُنْ مَوَارِيثَ مَا أَبْقَتْ تَمِيمٌ وَلا بَكْرُ
 ٦ قَصَرْتُ بِهَا لَيْلِي، وَلَيْلَ ابْنِ حُرَّةٍ لَـ لَـهُ حَسَـبٌ زَاكٍ، وَلَيْسَ لَهُ وَفْـرُ
 ٣٢١]

[من البسيط]

١- لَمَّا أَتَوْنِي بِكَأْسٍ مِنْ شَرَابِهِمُ يُدْعَى الطِّلاءَ، صَلِيبَاً، غَيْرَ خَوَّارِ
 ٢- أَظْهَرْتُ نُسْكاً، وَقُلْتُ: الحَمْرُ أَشْرَبُهَا! وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الخَمْرَ إِضْمَارِي
 ٣- آلَى زَعِيمُهُمُ: بِالنَّارِ قَدْ طُبِخَتْ يُرِيدُمِدْ حَتَهَا بِالشَّيْنِ وَالعَارِ
 ٤- فَقُلْتُ: مَنْ ذَا الَّذِي بِالنَّارِ عَلَّبَهَا! لاخَفَيف اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةَ النَّارِ
 ١٤- فَقُلْتُ: مَنْ ذَا الَّذِي بِالنَّارِ عَلَّبَهَا!
 ٢- فَقُلْتُ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةَ النَّارِ
 ١٤- وَاللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةَ النَّارِ

[من مجزوء الرَّمَل]

بَادِر الكَاأَسَ نَهَارَا وَاشْرَبِ الـرَّاحَ العُمَّارَا وَاسْقِنِيهَا مِثْلَمَا تَشْد رَبُهَا كَيْلاً عِيَارَا \_٢ خَنْدَرِيساً، تَنْفَحُ الْحِسْ ك، وَتَحْكِى الجُلَّنَارَا \_٣ حَصِياءَ زَادَتْسِكَ احْجِسِرَارَا فَإِذَا أَكْثَرْتَ فِيهَا الْ \_٤ حمّاءَ زَادَتْكُ خُهِمَارَا وَإِذَا أَقْلَلْتَ فِيهَا الْهِ ٥\_ وَاخْلُعَنْ فِيهَا الْعِذَارَا فَامْض فِي اللَّذَّاتِ قُدْمَاً \_7

 (٥) تراث أنوشروان: أي هذه الكروم، وما عُصر منها من خمور، هي ممّا ورثه من أيّام أنوشروان (من ملوك الفرس)، لا من ميراث تميم وبكر، وهو الإبل والشّاء.

- (١) الطَّلاء: الخمر، وما طُبخ من عصير العنب، حتَّى ذهب ثلثاه. صليباً: شديداً، كثيفاً. خوّار: ضعيف ليّن.
- (٢) أظهرت نسكاً: أبديت زهداً وترفّعاً عن شرب الخمر. الخمر أشربها: أي: ينكر شربها. إضهاري: ما يضمره ويخفيه.
  - (٣) آلى: أقسم. الشّين: العيب. أقسم زعيمهم أنّها قد طبخت بالنّار، فذمّها من حيث أراد مدحها. [٣٢٢]
- (٣) الخدريس: الخمر القديمة. تنفح المسك: تفوح منها رائحة المسك. تحكي: تشبه. الجلّنار: زهر الرّمان،
   وهو يحكى لونها.
  - (٤) إذا مزجتها بالماء، وأكثرت منه، تبدّى الاحرار في وجنتيك، وإذا أقللت الماء سببت لك الصّداع.
- امض في لذّاتك، واترك الحياء، واجعل بيتك هذا البستان ودارك هذه القرية، وتمتّع بالعيش بين حمام يطير، ومهارى (أفراس) حاضرة فيها.

 <sup>(</sup>٦) قصرت بها ليلي: أمضيت ليلي في شربها. ابن حرّة: نديم كريم النّسب. زاك: طاهر. وفر: مال وافر.
 [٣٢١]

٧- وَاجْعَلِ البُسْتَانَ بَيْتَاً وَاجْعَلِ القَرْيَاةَ دَارَا
 ٨- وَأَطِرْ فِيهَا حَمَامَاً وَارْتَبِطْ فِيهَا المَهَارَى
 ٩- فَاإِذَا كَانَ قِطَافٌ وَتَوَقَعْتَ العُصَارَا
 ١٠- فَاطْبُخِ الرَّاحَ بِشَمْسٍ فَكَفَى بِالشَّمْسِ نَارَا
 ٢٢٣]

[من البسيط]

لَوْ كَانَ لِي سَكَنٌ فِي الرَّاحِ يُسْعِدُنِي لَمَا انْتَظَرْتُ بِشُرْبِ الرَّاحِ إِفْطَارَا الرَّاحُ شَيْءٌ عَجِيبٌ أَنْتَ شَارِبُهَا فَاشْرَبْ، وَإِنْ حَمَّلَتْكَ الرَّاحُ أَوْزَارَا الرَّاحُ شَيْءٌ عَجِيبٌ أَنْتَ شَارِبُهَا فَاشْرَبْ، وَإِنْ حَمَّلَتْكَ الرَّاحُ أَوْزَارَا يَامَنْ يَلُومُ عَلَى حَمْرَاءَ صَافِيمةٍ! صِرْ فِي الجِنَانِ، وَدَعْنِي أَسْكُنُ النَّارَا يَامَنْ يَلُومُ عَلَى حَمْرَاءَ صَافِيمةٍ!

[من مجزوء الرَّمَل]

رُبُ فَ أَوْرَى وَاسْتَ نَارَا مِ إِلَى الأُفْتِ فَ غَارَا مِ إِلَى الأُفْتِ فَ غَارَا حَ لَكَى السَّبْحِ مِرَارَا أَيْنَمَا وَلَّى وَسَارَا: فَاشْرَبَنْهَا، لا سِرَارَا فَاشْرَبَنْهَا، لا سِرَارَا مِرازَا مَا خَافَ عَارَا هَبُ بِاللهَمَّ، عُقَارَا هَبُ بِاللهَمَّ، عُقَارَا لِيَاللهَمَّ، عُقَارَا لِيَاللهَمَّ، عُقَارَا لِيَاللهَمَّ، عُقَارَا لِيَاللهَمَّ فَارَا لِيَاللهَمَّ فَارَا لِيَاللهَمَ فَارَا لِيَاللهَمَ فَارَا

السَّب ال

\_٢

\_٣

٤- لِأَبِي بِشْرِ خَلِيلِي
 ٥- هَذِهِ الخَمْرُ! جهاراً

٦ لا كُمَنْ يَكْنِي عَن الأَمْ

٧ وَاشْرَبَنْهَا مُ زَّةً، تَذْ

٨ مِثْلَ مَا فَتَّفْتَ عَنْ مِسْ

(١٠) إذا حان وقت قطاف العنب وعصره فأنضجه بنار الشّمس، فهي كافية تغني عن كلّ نار. [٣٢٣]

- (١) لن أكف عن الشّرب في رمضان، ولو كان لي فيه سكن (قوت). وأنا لا أنتظر الإفطار لأتني لا أصبر عن الشّرب.
  - (٢) الرّاح أمره عجيب، إذْ لا تقدر على تركه، فاشرب مهما مُمِّلت من الأوزار (الآثام). [٣٢٤]
- (١) لَمَّا بدا الصّبح. وأنار الكون، وتولَّى النّجم وغار (غاب)، وصاح الدّيك، قلت لخليلي (صديقي المخلص): هذه الخمر أمامك، فاشربها جهاراً لا سرّاً، ولا تكني عن اسمها كأنّك تخاف العار.
  - (٨) اشربها مزّة، كأنّها تفتّقت عن فأرة (وعاء) المسك ممزوجاً بالعنبر، فهي الّتي تذهب بالهمّ.

9- تَتْرُكُ الْمَرْءَ إِذَا مَا ذَاقَهَا يُرْخِدِ الإِزَارَا اللهَ اللهُ الله

# [من الطّويل]

بِفِتْ يَانِ صِدْق، مَا تَرَى مِنْهُمُ نُكُرَا وَبَادَرَ نَحْوَ البَابِ، مُمْ تَلِئاً ذُعْرَا فَقُلْتُ لَهُ: افْتَحْ! فِتْ يَهٌ طَلَبُوا خَمْرَا وأَطْلَعَ مِنْ أَزْرَادِهِ قَمَ رَاً بَدْرَا يُجَاذِبُ مِنْهُ الرِّدْفُ فِي مَشْيِهِ الخَصْرَا دَعَانِي أَبِي سَابَا، وَلَقَّ بَنِي شَمْرَا نُجَنُّ، وَلَمْ نَسْ طِعْ لِمَنْطِقِهِ صَبْرَا مُعَتَّقَةً، قَدْ أَنْفَدَتْ، قدَمَا، دَهْرَا

١- وَأَحْـوَرَ، ذِمِّـيٍّ طَرَقْـتُ فِنَاءَهُ
 ٢- فَلَمَّا قَرَعْنَا بَابَهُ هَبَّ خَائِفًا

٣ وقَالَ: مَنْ الطُّرَّاقُ لَيْلاً فِنَاءَنَا؟

٤ - فَأَطْلَقَ عَنْ أَبْوَابِهِ غَيْرَ هَائِب

٥ وَمَرَّ أَمَامَ القَوْمِ يَسْحَبُ ذَيْلَهُ

٦ فَقُلْتُ لَهُ: مَا الإِسْمُ حُيِّيتَ؟ قَالَ لي:

٧- فَكِدْنَا جَمِيعًا مِنْ حَلاوَةِ لَفْظِّهِ

٨ فَقُلْتُ لَهُ: جِئْنَاكَ نَبْتَاعُ قَهْوَةً

#### [440]

<sup>(</sup>٩) لهذه الخمر تأثير كبير عجيب على شاربها، فتجعله يرخي إزاره (الّذي يستره)، وتجعله لا يفرّق بين الجُمعة والسّبت، ولا بين اللّيل والنّهار.

<sup>(</sup>١١) اترك من لام في شربها وأبى إلَّا النَّفور منها، ودعه يشرب الماء رغمًا وصغاراً (إذلالاً له وهواناً).

<sup>(</sup>١٣) اصرفها عن أبي أيّوب هذا إذ افتخر ببيع خاسر، فاشترى النّبيذ بالرّاح، فهو كمن اشترى حماراً بفرس يسبق الخيل.

<sup>(</sup>١) ربّ غلام ذميّ ذي حور، فاتن العين، قصدته ليلاً مع فتيان مخلصين، لا يُنكر إخلاصهم.

<sup>(</sup>٢) لَّمَا طرقنا بابه ذُعر، وهبّ خائفاً يقصد الباب متسائلاً عن الطَّارق، فأجبناه أنَّا فتية نطلب خمراً.

<sup>(</sup>٤) ُ فتح أبوابه، وقد اطمئنّ لهؤلاء الطّرّاق، غير هائب، وبرز لنا، وكأنّ ثيابه زُرّت على قمر بدر.

<sup>(</sup>٥) يسحب ذيله: يختال في مشيه ويتهايل ويتثنّى، فينجذب الرّدف منه نحو الخصر، والخصر نحو الرّدف في تيه ودلال.

<sup>(</sup>٨) قهوة: خمرة. أنفذت دهراً: مضى عليها دهر وهى تعتق.

قَدِ احْتَجَبَتْ فِي خِدْرِها حِقَباً عَشْرَا إِلَيْكَ، فَسُقْنَا نَحْوَهُ خُسَةً صُفْرَا فَقَامَ إِلَيْهَا قَدْ تَمَلَّى بِنَا بِشْرَا فَسَالَتْ تُحَاكِي فِي تَلأُلُئِها البَدْرَا مُدِلًّا بِأَنْ وَافَى، مُحِيطاً بِهَا خُبْرَا فَكَانَتْ لَهُ قَلْبَا، وَكَانَ هَا صَدْرَا فَكَانَتْ لَهُ قَلْبَا، وَكَانَ هَا صَدْرَا إِلَى أَنْ تَغَنَى حِينَ مَالَتْ بِهِ سُحْرَا: كَسَا الوَاكِفُ الغَادِي هَا وَرَقا خُضْرَا» كَسَا الوَاكِفُ الغَادِي هَا وَرَقا خُضْرَا» بَلِ الظَّبْيُ مِنْهُ شَابَة الجِيدَ وَالنَّحْرَا وَيَا حُسْنَهُ لَخُطَا! وَيَا حُسْنَهُ ثَغْرَا!! تَوسَّدَ شُحْرًا، أَمْ وِسَاداً رَأَى جَهْرَا؟

٩- فَقَالَ: ارْبَعُوا، عِنْدِي الَّتِي تَطْلُبُونَهَا
 ١٠- فَقُلْتُ: فَمَاذَا مَهْرُهَا؟ قَالَ: مَهْرُهَا
 ١١- فَقُلْتُ لَهُ: خُذْهَا، وَهَاتِ نُعَاطِهَا
 ١٢- فَقُلْتُ لَهُ: خُذْهَا، وَهَاتِ نُعَاطِهَا
 ١٢- فَشَكَّ بِإِشْفَاءٍ لَهُ بَطْنَ مُسْنَدٍ
 ١٣- وَجَاءَ بِهَا، وَاللَّيْلُ مُلْتِ سُدُولَهُ
 ١٤- رَبِيبَةُ خِدْرٍ رَاضَهَا الخِدْرُ أَعْصُراً
 ١٥- إذا أَخَذَتْهَا الكَأْسُ كَادَتْ بِرِيجِهَا
 ١٦- وَمَا زَالَ يَسْقِينَا وَيَشْرَبُ دَائِبَا
 ١٧- «فَمَا ظَبْيَةٌ تَرْعَى مَسَاقِطَ رَوْضَةٍ
 ١٨- بِأَحْسَنَ مِنْهُ مَنْظَراً زَانَ مَخْبَراً
 ١٩- فَيَا حُسْنَهُ لَحْنَا بَدَا مِنْ لِسَانِهِ!
 ٢٠- وَنَامَ، وَمَا يَدُرِي أَأَرْضٌ وسَادُهُ

(٩) اربعوا: تمهّلوا وانتظروا. احتجبت حقباً عشراً: خبّئت عشر سنين. وخدرها: دتّها.

- (١١) نعاطها: نتعاطاها. تملّى بنا بشراً: استبشرنا في أن أعطيناه فوق ما يريد.
  - (١٢) طعن بالمثقب بطن الدّنّ فسالت متلألئة كالبدر.
- (١٣) سدوله: أستاره. أي: لمّا اشتدّ الظّلام وخيّم على الكون جاءنا بهذه الخمرة، وهو يتهادى بها، لعلمه بكُنْههَا وحقيقتها.
- (١٤) ربّيت وحفظت في خدر (ستر في ناحية البيت أو ظلمة اللّيل) وروّضت فيه وذلّلت أعصراً (أزمنة طويلة)، فكانت هذه الخمر كالقلب، والخدر كالصّدر.
  - (١٥) إذا سكبت في الكأس كاد ريحها يكون عطراً، من حيث لا عطر فيها.
  - (١٦) ما زال يدأب يسقينا ويشرب حتّى غلب عليه السُّكر وشرع يغنّى، والبيت لذي الرُّمّة.
- (۱۷) هذه الظّبية، وهي تتبّع مساقط النّدى على روضة غنّاء، بعد أن غادتها (باكرتها) أمطار واكفة (غزيرة)، وترعى من خضرتها، لتكتسب نضارة وحسناً، ليست بأجمل منظراً من هذا السّاقي الّذي حَسُن منظراً ومخبراً (باطنه وسريرته)، بل جيد الظّبى ونحره يشابهان جيد السّاقى ونحره.
  - (١٩) اجتمعت كلّ المحاسن فيه: حُسن لسانه إن تغنّي أو تحدّث، وحسن لحظه، وحسن ثغره.
    - (٢٠) أأرض وساده: أي أتوسّد الأرض (اتّخذها وسادة). جهراً: عياناً واضحاً.

<sup>(</sup>١٠) مهرها: ثمنها، كأتّها عروس تعطى مهراً، وهذا رفع لشأنها. مهرها إليك: ادفع ما يوافي قدرها ويكافئه. صفراً: دنانير من ذهب.

٢١ فَقُمْنَا إِلَيْهِ حِينَ نَامَ، وَأُرْعِدَتْ فَرَائِصُهُ تَجْرِي بِمَيْدَانِهِ ضُمْرَا
 ٢٢ فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ عَنْ ذَاكَ تَحْلَصٌ وَوَافَقَهُ لِينٌ أَجَادَ لَنَا الْعَصْرَا.
 ٣٢٦]

# [من الطّويل]

وَعُمْيٌ عَنِ العَوْرَاءِ، نُزُهٌ عَنِ الكِبْرِ مِنَ الشَّاصِيَاتِ السُّودِ مَحْزُوزَةَ الظَّهْرِ إِذَا هِيَ فَاحَتْ أَجْلَتِ الْهَمَّ عَنْ صَدْرِي كَأْلْسِنَةِ الحَيَّاتِ تَبْدُو مِنَ الذُّعْرِ رِقَابُ كَرَاكِيٍّ نَظَرْنَ إلى صَقْرِ وَرَيْحَانُنَا شَمُّ الخُدُودِ إلى النَّحْر ١٥ نَدَامَايَ طُولَ الدَّهْرِ خُرْسٌ عَنِ الخَنَا

٢ إِذَا نَزَفُوا زِقًا أَقَمْتُ مَكَانَهُ

٣- تُكِنُّ رَحِيقًا مِنْ مُدَامَةِ عَانَةٍ

٤ - وَيُبْدِي لَنَا مِنْ جَوْفِهَا مَسُّ مَزْجِهَا

٥- لَدَيْنَا أَبَارِيتُ كَاأَنَّ رِقَابَهَا

٦- مُنَصَّبَةٌ قَدْ قَدَّمَتْهَا سُهَاتُنَا

(٢١) أرعدت فرائصه: اهتزّت واضطربت كأنّها خيل مضمّرة تجري في ميدان السّباق. والفرائص: جمع فريصة، ما بين الثّدي والكتف، تهتزّ عند الخوف.

(٢٢) مخلص: منجاة، أو مهرب. أجاد: أتى بالجيّد. العصر: المعصور.

#### [٢٢٦]

- (١) الحنا: الفحش، وخرس عن الخنا: بعيدون عن الفحش، منزّهون عنه. العوراء: الأمر القبيح. أي: إن ندمائي منزّهون عن الفحش والقبح والكبر.
- (٢) نزفوا زقّاً: أفرغوا ما فيه، وشربوه. أقمت مكانه: أتيت بزقّ آخر بدل الزّق الّذي أفرغوه. الشّاصيات: جرار الخمر. وسود: لأنّها مطليّات بالقار (الزّفت)، لئلًّا يرشح منها الخمر. محزوزة الظّهر: على ظاهرها حزوز.
- (٣) تكنّ: تخفي. الرّحيق: الخمرة، أو أطيبها (الخالص الصّافي منها)، وضرب من الطّيب. عانة: قرية على الفرات، من قرى العراق. أجلت الهمّ: أزاحته.
- (٤) تتصاعد الفقاقيع من أسفل الكأس إلى أعلاه باندفاع قويّ، عند المزج، كأنّها ألسنة حيّات مذعورة.
- (٥) يصف ما لديه من أباريق، ورقابها طويلة، كرقاب كراكيّ (جمع كُرْكِيّ، طائر طويل العنق) تتطلّع إلى صقر.
- (٦) نصبت هذه الأباريق بين يدي سقاتها، واستمتعنا بها قدّموه لنا من خرتها، وبشمّ ريحان خدود الغلمان ونحورهم.

[من الطّويل]

وَأَفْضَتْ بَنَاتُ السِّرِّ مِنِّي إِلَى الْجَهْرِ بِهَا جِئْتُ، فَاسْتَغْنَيْتُ عَنْ طَلَبِ العُذْرِ فَلَبِ العُذْرِ فَبَادَرْتُ لَلنَّاتِي مُبَادَرَةَ اللَّهْرِ نَحَيَّرُ فِي تَفْضِيلِهِ فِطَنُ الفِحْرِ عَلَيَّ ثَقِيلُ الرِّدْفِ، مُضْطَمِرُ الخَصْرِ عَلَيَّ ثَقِيلُ الرِّدْفِ، مُضْطَمِرُ الخَصْرِ يُمِيتُ وَيُحْيِي بِالوصالِ وَبِالْحَجْرِ يُمِيتُ وَيُحْيِي بِالوصالِ وَبِالْحَجْرِ يُمِيتُ وَيُحْيِي بِالوصالِ وَبِالْحَجْرِ وَبَاهُ مِنْ التَّرَائِبِ وَالنَّحْرِ وَبَاهُ مَنْ التَّرَائِبِ وَالنَّحْرِ وَبَاهُ مِنْهَا صُورَةُ القَمْرِ البَدْرِ وَالْمَدْرِ البَدْرِ وَأَحْسَنُ عِنْدِي مِنْ خُرُوجٍ إِلَى النَّحْرِ وَأَحْسَنُ عِنْدِي مِنْ خُرُوجٍ إِلَى النَّحْرِ وَأَحْسَلُ عَنْدِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَدْرِقَ لِلْقَابِ المُدْرِقِ لِلْلَّالَةِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ المَشْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى المَشْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْحَمْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْوَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعْمَالُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُولُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْ

١ غَدَوْتُ عَلَى اللَّذَّاتِ مُنْهَتِكَ السِّتْرِ

٢ وهَانَ عَلِيَّ النَّاسُ فِيمَا أُرِيدُهُ

٣- رَأَيْتُ اللَّيَالِي مُرْصِدَاتٍ لِمُدَّتِي

٤ ـ رَضِيتُ مِنَ الدُّنْيَا بِكَأْسٍ وَشَادِنٍ

٥ مُدَامٌ رَبَتْ في حِجْرِ نُوح، يُدِيرُهَا

٦ صَحِيحٌ، مَرِيضُ الجَفْنِ، مُدْنٍ مُبَاعِدٌ

٧ كَأَنَّ ضِيَاءَ الشَّمْسِ نِيطَ بِوَجْهِهِ

٨ إِذَا مَا بَدَتْ أَزْرَارُ جَيْبِ قَمِيصِهِ

٩ فَأَحْسَنُ مِنْ رَكْضِ إِلَى حَوْمَةِ الوَغَى

١٠ فَلا خَيْرَ فِي قَوْم تَدُورُ عَلَيْهِم

١١ تَحِيَّاتُهُمْ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

#### [444]

- (١) منهتك السّتر: مفضوح. أفضت: انتهت. بنات السّتر: كل ما يجب ستره.
- (٢) هان عليّ النّاس: صار أمرهم إلى هوان عندي، فلا حاجة لتلمّس العذر عمّا أفعل.
- (٣) مرصدات: واقفة بالمرصاد. مدّتي: عمري. بادرت لذّاتي: سارعت إليها كها سارع الدّهر لانتقاص عمري.
- (٤) الشّادن: ولد الظّبية، أراد به الغلام. تحيّر: تتحيّر. فطن الفكر: الفكر الذّكيّ اللّياح، السّريع الفطنة والانتياه.
- (٥) مدام: خمرة. ربت: نشأت ونمت. في حجر نوح: قديمة من عهد نوح، عليه السّلام. مضطمر: ضامر.
- (٦) صحيح: أي صحيح الجِسم، مريض الجَفن: فاتر فاتن. يدني فيحيي من يصله، ويبعد فيميت من يهجره.
- (٧) وجهه مشرق، كأنّ ضياء الشّمس قد عمّ وجهه، وهو كبدر الدّجي بدا بين التّرائب (عظام الصّدر) والنّحر.
  - (٨) جيب قميصه: قبّته. صورة القمر البدر: وجهه كالقمر ليلة النّصف.
- (٩) السّعي إلى هذا الغلام أحسن من السّعي إلى حومة الوغى (ساحة الحرب)، وأحسن من الخروج إلى القتال.
- (١٠) لا خير في هؤلاء الّذين يسعون إلى الحرب، ويُسقون كؤوس المنايا، وتنالهم الرّماح، والّذين يحيّون بعضهم بضربات السّيف القاتلة الّتي تنتهي بهم إلى القبر.

#### [474]

# [من الطّويل]

عَلى نَرْجِسٍ، تُعْطِيكَ أَنْفَاسَهُ الخَمْرُ دُمُوعُ النَّدَى مِنْ فَوْقِ أَجْفَانِهَا دُرُّ وَأَحْدَاقُهَا صُفْرٌ، وَأَنْفَاسُهَا عِطْرُ تَقَنَّعَ وَشْيَا حِينَ بَاكَرَهَا القَطْرُ فَيَا مَنْ رَأَى شَمْسَاً يَدُورُ بَهَا بَدْرُ!

١ - أَلا فَاسْقِنِي مِسْكِيَّةَ العَرْفِ مُسْزَّةً

٢ عُيُونٌ، إِذَا عَايَنْتَهَا، فَكَأَنَّمَا

٣ مَنَاصِبُهَا خُضْرٌ، وَأَجْفَانُهَا بِيضٌ

٤ بِرَوْضَةِ بُسْتَانٍ كَأَنَّ نَبَاتَهَا

٥ يُدِيرُ عَلَيْنَا الشَّمْسَ، وَالبَدْرُ حَوْلَمَا

#### [444]

# [من البسيط]

بِطِيزَنَابَاذَ فِي بُسْتَانٍ عَمَّادِ خَمَّارَةٌ أَصْبَحَتْ أُمَّا لِخَمَّادِ رَيْبُ الزَّمَانِ، وَعَصْرٌ بَعْدَ أَعْصَادِ تُشْفَى؛ فَدَافَعَ عَنْهَا الخَالِقُ البَادِي حَتَّى اخْتَبَا عُشْرُهَا فِي دَنِّهَا الظَّادِي ١ يَا حَبَّذَا مَجْلِسٌ قَدْ كَانَ يَجْمَعُنَا

٧ ـ وَحَبَّ لَا أُمُّ عَمَّ ارٍ، وَرُوْلِيتُهَا

٣- تَعُلُّنَا بِمُ لَامٍ قَدْتَنَا وَلَهَا

٤ أَنَّتْ زَمَانَاً، كَمَا أَنَّ المَرِيضُ، وَمَا

٥ فَلَمْ تَزَلْ حِقَبُ الأَيَّام تُنْقِصُهَا

#### [414]

- (١) العرف: الرائحة الطيّبة. مزّة: خمرة فيها حموضة. نرجس: نوع من الرّياحين، زهره أبيض، ووسطه أصفر.
  - (٢) عيون: زهرات النّرجس كالعيون. دموع النّدى: قطراته على أجفانها (أجزاء زهرتها) كالدّرّ.
- (٣) مناصبها: جمع منصب، شيء من حديد، قوائمه منه، توضع عليه القدر، أي هذه الزّهرة تنتصب على ساق خضراء، وأجزاؤها البيض كالأجفان، ووسطها الأصفر كحدقة العين، ورائحتها عطرة.
  - (٤) تنوّعت الأزهار الّتي انتشرت في هذه الرّوضة، ووشّتها بألوان متنوّعة، حين باكرها نزول المطر.
    - (٥) أراد بالشّمس الخمر، وبالبدر السّاقي، فيا عجبي من بدر يدور بالشّمس.

#### [٣٢٩]

- (١) يمدح مجلساً من مجالس الشّرب، اجتمعنا فيه في بستان عمّار، من بساتين طيزناباذ، بين القادسيّة والكوفة.
  - (٢) ويمدح أمّ عمّار، فهي خمّارة أمّ لخمّار.
- (٣) تسقينا أمّ عيّار مداماً معتّقة، أتى عليها ريب الزّمان وأحداثه، وتوالت عليها العصور عصراً بعد عصر.
- (٤) أنّت زماناً: تأوّهت كما يئنّ المريض من الألم. وأراد بأنينها هديرها في الدّنّان عند اختمارها. ما تشفى:
   دا ينتهي أنينها أو هديرها، فهي في اختمار مستمرّ.
  - (٥) لا تزال تتناقص على مرّ الأيّام، وهي محفوظة في دنّها، ولشدّة ضراوتها تناقصت حتّى نقص غشرها.

٦- كَأَنَّمَا شَرِبَتْ مِنْ نَفْسِهَا جُرَعَاً فَازْدَادَ مِنْ لَوْنِهَا فِي بَاطِنِ القَارِ
 ٧- لَمْ تَخْطُ مِنْ خِدْرِهَا شِبْراً إِلَى أَحَدٍ وَلَمْ تَزَلْ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارِ
 ٣٣٠]

[من المُنْسَرِح]

لِأَنَّ قَصْدِي بِغَيْرِ تَقْدِيرِي أَذَاقَنِي الصَّـدُّ سُوءُ تَدْبيرِي \_١ ذَاكَ لِأَنِّي فَتَى لَهِجْتُ بِمَا يَخْلُصُ في خَالِصِ القَوَارِيرِ \_۲ وَثَوْبُهَا الْمُسْتَكِنُّ مِنْ قِيرِ مِنْ خَنْدَرِيس لِجَامُهَا خَزَفٌ \_٣ بمُحْكَمَاتٍ مِنَ التَّصَاوِيرِ تُشْرِقُ فِي الكَأْسِ مِنْ تَلاَّلُئِهَا \_٤ أَظْلَمَ، يَلْهَى بنَغْمَةِ الزِّيرِ كَأَنَّمَا لاعِبُ الْخَيَالِ، إِذَا ٥\_ فى فِتْيَةٍ سَادَةٍ نَحَارِيرِ وَأَحْورِ الْمُقْلَتَيْنِ مُكْتَحِل \_٦ يَضْحَكُ تُفَّاحُهُ إِلَى الخِيرِي في مَجْلِس مُشْرِفٍ عَلى شَـجَرِ \_٧ تُسْعِدُهُ ضَجَّةُ العَصَافِيرِ وَطَائِرٍ وَاقِع عَلى فَنَسَ \_\ نَقْرَاً عَلَى السَّطْحِ بِالطَّنَابِيرِ فَلَمْ نَزَلْ يَوْمَنَا وَلَيْ لَتَنَا \_9

<sup>(</sup>٦) كأنَّها حين تناقصت تجرّعت نفسها، وكلّما تناقصت ازداد لونها قتامة، فلونها في الدّنّ كلونه إذا طُلي بالقار.

 <sup>(</sup>٧) لم تغادر خدرها الّذي خبّئت فيه و لا قِيد شبر، و لا زالت محفوظة في بيت محفوف بالبساتين والأنهار.
 (٣٣٠]

<sup>(</sup>١) سوء تقديري سبّب لي الصّدّ وأذاقني مرّه، لأنّ ما قصدته لم يكن بتقديري.

 <sup>(</sup>٢) فأنا فتى قد لهجت بها بقي من خالص الشّراب في قواريره، وأغريت به ولزمته، وهو خندريس (الخمر القديمة) لجمت في إناء من خزف، واستكنّت في دنان مقيّرة (مطليّة بالقار، الزّفت).

<sup>(</sup>٤) أشرقت هذه الخمرة وتلألأت في كأس عليه سور أُحكم نقشها.

<sup>(</sup>٥) لاعب الخيال: الطّيف يزور ليلاً. أظلم: أي اللّيل. الزّير: من أوتار العود.

<sup>(</sup>٦) أحور المقلتين: في عينيه حور فاتن. نحارير: جمع نحرير، الحاذق الماهر، البصير بكلّ شيء.

<sup>(</sup>٧) مجلس الشّراب والغناء هذا يشرف على بستان يضحك تفاحه وورده (الخيريّ: المنثور الأصفر)، وطيوره تتنقّل بين أغصان شجره، سعيدة بها تثيره العصافير بزقزقتها من ضجّة.

<sup>(</sup>٩) لا زلنا نشرب ونطرب لسماع العزف على الطّنابير (جمع طُنبور، من آلات الطّرب كالعود)، حتّى انحسر الظّلام وبدا الصّبح، وملأت الشّمس المقاصير (الغرف)، وعندئذ قمنا نصلّي، بلا تكبير، يعني نتظاهر بالصّلاة.

# ١٠ حَتَّى رَأَيْنَا السَّوَادَ مُنْحَسِرًا وَدَارَتِ الشَّمْسُ فِي المَقَاصِيرِ ١١ وَحِينَ حَانَتْ صَلاتُنَا لِضُحَى قُمْنَا نُصَلِّي بِغَيْرِ تَكْبِيرِ ٣٣١]

[من البسيط]

وَحَثْحِثِ الْكَأْسَ مِنْ بِكْرٍ لِأَبْكَارِ كِنُّ الْحَرَائِرِ عَصْراً بَعْدَ أَعْصَارِ يَصُونُهَا كَنَفٌ مِنْ بَيْتِ خَمَّارِ نِيطَتْ بِدَنِّ عَظِيمِ البَطْنِ، هَدَّارِ وَالظَّهْرُ مِنْ فَوْقِهِ بُنْيَانُ فَخَّارِ مِنْ مِسْكِ دَارِينَ فِيهَا نَفْحَهُ الغَارِ بِفِتْيَةٍ كَنُجُومِ اللَّيْلِ أَحْرَارِ يَسْعَى إِلَى شَبَحٍ فِي كِنِّ أَسْتَادِ كَأَنَّهَا وَدَجٌ مِنْ وَحْدِ بِينِطَارِ في الكَأْسِ تَحْتَ الدُّجَى مِنْ وَحْهِ إِسْفَارِ في الكَأْسِ تَحْتَ الدُّجَى مِنْ وَحْهِ إِسْفَارِ بَادِرْ شَبَابَكَ قَبْلَ الشَّيْبِ وَالعَارِ مِنْ قَهْ وَوَ لَمْ تَزَلْ تَخْفَى وَيَحْجُبُهَا \_٢ ظَلَّتْ مِنَ الدَّهْرِ أَزْمَانَاً مُخَدَّرَةً \_٣ مِنْ قَعْر أَجْوَفَ، ذِي سَاقٍ بلا قَدَم \_{£ مُ مَازَجُ الخَلْقِ، مِنْ زِفْتٍ بِطَانَتُهُ \_0 فِيهَ مُدَامٌ كَعَيْنِ الدِّيكِ صَافِيَةٌ \_٦ يَا رُبَّ لَيْل طَرَقْنَا بَيْتَ صَاحِبِهَا \_٧ فَقَامَ مُسْتَنبِطاً لِلرَّاحِ فِي ظُلَم \_٨ حَتَّى إِذَا أُهْزِلَتْ فِي دَنِّهَا نَجَمَتُ \_9 فَكَشَّفَتْ بِسَنَاهَا تَحْتَ مُنْسَدِلٍ ١. ١١ ـ فَقَالَ بَعْضُهُم لَمَّا رَأَوْا عَجَبَاً

#### [441]

- (۱) اغتنم شبابك قبل أن يحلّ به الشّيب، وما يتلوه من عار، لضّعفك عن ممارسة اللّذَات، واغتنم ما في الكأس ممّا انتقيته من أبكار الدّنان، وهي الّتي خُفيت وحُجبت عن الأعين في كِنَّ (بيت) خفيّ، عصراً بعد عصر.
  - (٣) ظلّت دهراً طويلاً مُحدّرة (محجوبة في خدرها)، مصانة ومحفوظة في كنف (ناحية) من بيت خمّار.
- (٤) أجوف: إبريق ذو جوف واسع. ساق بلا قدم: يقوم على الأرض مباشرة، دون قوائم. نيطت: صِينت.
   هدّار: له هدير حين يختمر كأنّه يغلي على النّار.
  - (٥) متهاسك، طُلي باطنه بالزّفت، وأحيط ببناء من آجر، فهو أحفظ للخمر وأجود.
- (٦) في هذا الإبريق خمرة صافية كعين الدّيك، كأنّها من مسك دارين (موضع) قد نُفح (مُزِج، عُطّر) بالغار.
- (٧) ربّ ليلة قصدت فيها بيت هذا الخيّار مع فتية أحرار (أشراف الفرس)، كرام كالنّجوم. فقام يستخرج الرّاح من دنّ كأنّه شبح في كنّ مظلم محاط بأستار.
- (٩) حتى أهزلت (نقصت بفعل تخمّرها) نجمت (خرجت) من دتّها، كأنّ بيطاراً (من يعالج الدّوابّ) وخَزَ وَدْجَهَا (عرق في الرّقبة) فسال خمرها، فكشفت بسناها (بتلألئها) ديجور (ظلام) ليل، فأسفر عن وجوه عمّها الظّلام.

وَقَالَ بَعْضُهُمُ: ضَوْءٌ مِنَ النَّادِ!
مِنْ بَيْنِ ذِي قُرْطَقٍ، أَوْ ذَاتِ زُنَّادِ
إِنْ ضَلَّ فِي ظُلْمَةٍ عَنْ قَصْدِهِ السَّادِي
وَالمَاءُ يَجْزَعُ مِنْهَا شِبْهَ فَرَّادِ
مُبَادِرٌ رَاعَهُ شَخْصٌ بِإِنْ فَسَادِ
مُبَادِرٌ رَاعَهُ شَخْصٌ بِإِنْ فَسَادِ
مُبَادِرٌ رَاعَهُ أَسَخْصٌ بِإِنْ فَسَادِ
مُبَادِرٌ رَاعَهُ أَسَخْصَ الإِنْ فَسَالِ وَإِذْبَادِ
مُكِنُّ تَحْتَ سَمَاهَا بَدْرَ أَقْمَادِ
تَكِنُّ تَحْتَ سَمَاهَا بَدْرَ أَقْمَادِ
فَى غَيْرِ سِلْكِ، وَلَمْ يُوثَقْ بِمِسْمَادِ
فَى غَيْرِ سِلْكِ، وَلَمْ يُوثَقْ بِمِسْمَادِ
وَمَا خَلا ذَاكَ مِنْ أَصْوَاتِ أَوْطَادِ
وَمَا خَلا ذَاكَ مِنْ أَصْوَاتِ أَوْتَادِ
وَطَالًا يَنْحَى لَهُ قِطْعًا بِمِنْ شَادِ
وَطَلَّلَ يَنْحَى لَهُ قِطْعًا بِمِنْ شَادِ

11 شَمْسُ النَّهَار! وَمَا ذَا وَقْتُ طَلْعَتِهَا؟ 
18 حَتَّى إِذَا نَقَلَتْ كَاسَاتِهَا خُرُدٌ 
18 جَاءَتْ بِمُشْرِقَةٍ تُهْدَى السَّرَاةُ بِهَا 
10 كَأْنَهَا عِنْدَ مَسِّ المَاءِ مِنْ جَنَعٍ 
10 كَأْنَهَا عِنْدَ مَسِّ المَاءِ مِنْ جَنَعٍ 
10 قَ حَلْبَةِ الحَانِ جَانٌ خَلْفَهُ شُهُبُّ 
10 وَالكَأْسُ تُمْسِكُهَا مِنْ أَنْ تُرَاعَ؛ فَهَا 
10 وَالكَأْسُ تُمْسِكُهَا مِنْ أَنْ تُرَاعَ؛ فَهَا 
11 وَالكَأْسُ تُمْسِكُهَا مِنْ اليَاقُوتِ نَشْرَبُهَا 
14 عَرُوسُ خِدْرٍ مِنَ اليَاقُوتِ نَشْرَبُهَا 
17 كَأْنَهُ بَسَرَدٌ فِي الطَّوْقِ مُنْتَظِمٌ 
17 وَخَادِلٍ مِنْ جَوَارِي الحَيِّ، تُسْعِدُهَا 
71 مِنْ بَيْنِ بَمِّ إِلَى مَثْنَى وَمَثْلَثِهِ 
71 مِنْ بَيْنِ بَمِّ إِلَى مَثْنَى وَمَثْلَثِهِ 
74 نِيطَتْ إِلَى بَدُو كَالخَلْقِ لَيْسَ لَهُ 
75 أَنَاهُ فِي غَيْضَةٍ؛ فَاخْتَارَ جَيِّدَارُ جَيِّدَارُ جَيِّدَارُ جَيِّدَارُ جَيِّدَارُ جَيِّدَارُ جَيِّدَارُ جَيِّدَارُ جَيِّدَةً

<sup>(</sup>١٢) لمّا رأى بعضنا تطاير الشّرر من هذه الخمرة تعجّب وظنّ أنّ النّهار قد طلع في غير وقته، وظنّ بعضهم أنّه ضوء نار.

<sup>(</sup>١٤) نقلت كاساتها خرد (جاريات أبكار)، منهن ذات قرطق (قباء كالعباءة)، ومنهن ذات زنّار. فأتين بها تلتمع وتتلألأ، بحيث يهتدي بضَوْئها السّاري (الماشي ليلاً) إن ضلّ الطّريق.

<sup>(</sup>١٥) مسّ الماء: مزجها به. وأراد بالجزع اضطرابها وفورانها. شبه فرّار: يكاد يفرّ منها عند فورانها.

<sup>(</sup>١٦) حلبة الحان: ساحة الحانة. شهب: جمع شهاب، الشّعلة، أو الكوكب إذا انقضّ. مبادر: مسرع. راعه: خوّفه. إنفار: نفور كنفور الدّابّة.

<sup>(</sup>۱۷) تراع: تخاف. إقبال وإدبار: مجيء وذهاب.

<sup>(</sup>١٨) كأنّها ـ على ما تقدّم من هذه الأحوال ـ عروس خدر من الياقوت، تخفى تحتها بدراً.

<sup>(</sup>١٩) عطلاً: خالية من الزّينة. سمطى درّ: مثنّى سِمْط، قلادة من درّ. القسطار: ناقد الدّراهم.

<sup>(</sup>٢٠) البرد: حبّ الغمام، منتظم في طوق من غير سلك. لم يوثق: لم يثبّت.

<sup>(</sup>٢١) الخادل: الممتلئة السّاقين. أي: يسعدها وقع الأصوات الّتي تقضي وطرها.

<sup>(</sup>٢٢) البمّ: الوتر الغليظ من أوتار العود. المثنى: الوتر الثّاني. والمثلث: الثّالث.

<sup>(</sup>٢٣) نيطت (علّقت) أوتار هذا العود إلى بدنه، فهو يؤدّي أنغاماً كإنسان، ولكنّه بدن بلا روح، بل من صنع نجّار.

<sup>(</sup>٢٤) الغيضة: الأجمة والشَّجر المجتمع في مسيل ماء. ينحى: يقصد. القطع: ما تقطَّع من أغصان الشَّجر.

سِحْرٌ، وَمَا مَسَّهُ تَعْقِيدُ سَحَّادِ أَصَابِعاً حُرِّكَتْ مِنْ مَفْصِلٍ جَادِ مِنْهُ اللَّغَاتُ عَلى طَبْلٍ وَمِزْمَادِ لَكِنَّنَا نَرْتَجِي غُفْرَانَ غَفَّادِ! ٢٥ مُعَ قُرَبُ الرَّأْسِ كَالمِسْرَاجِ، صَنْعَتُهُ
 ٢٦ تَمَّتْ مَلَاوِيهِ، حَتَّى خِلْتَ خِلْقَتَ هَا
 ٢٧ يَحْكِي صَدَاهُ مُجِيدَ الصَّوْتِ إِذْ نَطَقَتْ
 ٢٨ فَذَاكَ قَبْلَ نُزُولِ الشَّيْبِ عَادَتُنَا

#### [777]

# [من الطّويل]

وَأَبْدَلَنِي دَهْرِي غُرَابِيَ بالنَّسْرِ فَنَبَّهُ تُهُ، وَالطَّيْرُ فِي كَنَفِ الوَكْرِ فَى نَنَفِ الوَكْرِ إِذَا لَمْ يَنَلْ لَذَّاتِهَا الرَّجُلُ المُشْرِي عَمَاسِنُ مَا بَيْنَ الجَبِينِ إِلَى النَّحْرِ فَرَاحَ، وَقَدْ نِلْنَاهُ بِالنَّظَرِ الشَّرْدِ

١٠ لَئِنْ رُحْتُ مُبْيَضَ الذَّوَائِبِ مِنْ شَعْرِي
 ٢٠ فَيَا رُبَّ خَمَّارِ طَرَقْتُ بِسُحْرَةٍ

٣. أَفَمْنَا بِهِ نُعْطِّي البَطَالَةَ حَقَّهَا

٤ وَذِي غَيَدٍ قَدْ صَادَنا مِنْهُ إِذْ بَدَا

٥ ـ رَمَيْنَاهُ بِالأَبْصَارِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

#### [444]

# [من الرَّمَل]

وَعَلَى الصَّبْحِ مِنَ اللَّيْلِ إِزَارُ وَكَلَى الصَّبْحُ مَنَ اللَّيْلِ إِزَارُ فَكَسَاهُ الصُّبْحُ نَوْباً مَا يُعَارُ

اله ـ وَنَدِيمٍ لَمْ يَزَلْ سَاقِينَا
 اله ـ فَاحْتَسَى حَتَّى تَوَلَّى لَيْلُهُ

- (٢٥) معقرب: معقوف كذنب العقرب. المسراج: السّراج في شكله ودقّة صنعه وتألّقه.
  - (٢٦) ملاويه: مفاتيحه الَّتي تشبه الأصابع. خلت: ظننت أنها أصابع حقيقيَّة.
    - (٢٧) يحكى: يشابه. صداه: ما يتردّد من صوته. مجيد الصّوت: يجيد الغناء.

#### [441]

- (۱) الذّوائب: ضفائر الشّعر. ومبيض الذّوائب: شائب. الغراب أسود، والنّسر أبيض، أي: تبدّل سواد شعرى فابيض.
  - (٢) سحرة: وقت السّحر. نبّهته: أيقظته. كنف الوكر: لا يزال الطّير في وكره (عشّه).
    - (٤) الغيد: اللِّين والنَّعومة. صادنا: تمكّن منّا بحسنه.
- (٥) تأمّلناه بأعيننا ودقّقنا فيه النّظر من كلّ نواحيه، ولم ننل منه غير ذلك. والنّظر الشّزر: النّظر بمؤخّرة العين.

#### [444]

- (١) النَّديم: المنادم، الجُليس على الشَّراب. الإزار: ما يستر من السَّرّة إلى أسفل. وإزار اللَّيل: ظلامه.
  - (٢) احتسى: شرب الخمرة حسوة حسوة. تولّى ليله: انقضى. كساه الصّبح ثوباً: أشرق ضياؤه.

٣\_ فَتَغَشَّاهُ كَرَاهُ فَهَذَى سَاعَةً، ثُمَّ تَغَشَّاهُ الخُمَارُ
 ٤\_ فَاسْتَوَى كَالصَّقْرِ مِنْ رَقْدَتِهِ يَنْفُضُ الرَّأْسَ، وَمَا فِيهِ عُقَارُ
 ٣٣٤]

[من المُنْسَرِح]

مَنْزِلُ خَمَّارةٍ بالانْبَارِ أَحْسَنُ مِنْ مَنْزلِ بِـذِي قَـارِ أَحْسَنُ مِنْ أَيْنُقِ بِأَكْوَارِ وَشَمُّ رَيْحَانَةٍ وَنَرْجسَةٍ \_٢ وَعِشْرَةٌ لِلْقِيَانِ فِي دَعَةٍ مَعْ رَشَا عَاقِدِ لِزُنَّار \_٣ أَلَذُّ مِنْ مَهْمَهٍ أَكِدُّ بِهِ وَمِنْ سَرَابِ أَجُوبُ غَرَّادِ \_٤ ىَنَانُ رَوْدِ الشَّيَابِ، مِعْطَار وَنَقْرُ عُودٍ، إِذَا تُرَجِّعُهُ ٥\_ وَأُمِّ عَمْرِو، وَأُمِّ عَـمَّارِ أَحْسَنُ عِنْدي مِنْ أُمِّ نَاجِيَةٍ ٦\_ [440]

[من البسيط]

وَقَدْ قَضَيْتُ لُبَانَاتٍ وَأَوْطَارَا مَنْ عَالَجَ الشَّوْقَ لا يَسْتَبْعِدُ الدَّارَا إِذَا فَعَادَيْتُ، يَا مَكْنُونُ، خَمَّارَا إِنْ لا تَنُورِي فَإِنَّ الطَّيْفَ قَدْ زَارَا
 قَالَتْ: لَقَدْ بَعُدَ المَسْرَى، فَقُلْتُ لَمَا:
 قَالَتْ: كَذَبْتَ عَلى طَيْفِي! فَقُلْتُ لَمَا:

المائد من المائد المائد

- (١) ذو قار: موضع قرب الكوفة. الأنبار: مدينة على الفرات، غربي بغداد، كانت حاضرة أبي العبّاس السّفّاح.
  - (٢) الرّيحان والنّرجس: من الأزهار أينق: جمع ناقة. أكوار: جمع كور، الرّحل، وما يحمل على النّاقة.
- (٣) عشرة: معاشرة. القيان: الجواري المغنيّات. الدّعة: السّعة وخفض العيش. رشأ: غزال. الزنّار: حزام أهل الذّمة.
  - (٤) المهمه: القفر. أكدّبه: أشقى وأتعب. السّراب: ما يتراءى في الصّحراء من ماء. غرّار: خدّاع.
    - (٥) نقر عود: عزف. ترجّعه: تردّده وتكرّره. بنان: أصابع، أو أطرافها. رود: ليّنة، غضّة.

#### [440]

- (١) الطّيف: الخيال الطّائف في النّوم. لبانات: جمع لُبانة، حاجة. أوطار: جمع وطر، غاية.
- (٢) المسرى: الطّريق الّذي يصل إلى دار الحبيب. أي: من يعاني من الشّوق لا يستبعد دار حبيبه مهما كانت بعيدة.
  - (٣) عاديت: صرت عدواً. مكنون: اسم التي يخاطبها.

<sup>(</sup>٣) تغشّاه كراه: غلبه النّوم. هذى: تكلّم بكلام مضطرب وغير واضح. تغشّاه الخيار: غلبه صداع الخمر. [٣٣٤]

وَلا نَقَلْتُ إِلَى حَاثُوتِ فَدَمَاً وَلا نَبَذْتُ إِلَيْهِ النَّقْدَ، فَاخْتَ ارَا وَلا نَبَذْتُ إِلَيْهِ النَّقْدَ، فَاخْتَ ارَا وَلا رَأَى شَفَةً مِنْهُ عَلَى شَفَتِي إِطْبَاقَ عَيْنَيْكَ بِالأَشْفَارِ أَشْفَارَا وَلا رَأَى شَفَةً مِنْهُ وَعِيدَ اللَّهِ وَالنَّارَا؟!

#### [٢٣٦]

[من الوافر]
فَكُمْ تَهْجُرْكُ صَافِيَةٌ عُقَارُ
كَعَيْنِ الدِّيكِ يَعْلُوهَا احْمِرَارُ
وَخَيْسِرُ لِبَاسِهَا دَنٌّ وَقَارُ
تَوَلَّدَمِنْهُ مَا دُرَرٌ كِبَارُ
بَمَاء، لا وَلَهُ مَا دُرَرٌ كِبَارُ
بِمَاء، لا وَلَهُ مَا دُرَرٌ كِبَارُ
أَنُوشِرُوانَ تَتَّجِرُ التِّجَارُ
تَطَايَرَ عَنْ مَفَاصِلِهِ الخُمَارُ
فَقَدْ وَافَانِيَ الفَدَحُ المُدَارُ:
فَقَدْ وَافَانِيَ الفَدَحُ المُدَارُ:
لَقُلْتُ بِنَفْسِيَ النَّشُءُ الصَّغَارُ

لَئِنْ هَجَرَتْكَ بَعْدَ الوَصْلِ أَرْوَى \_1 فَخُذْهَا مِنْ بَنَاتِ الكَرْم صِرْفَاً \_٢ نَسِيجَةَ وَحْدِهَا عُمِرَتْ زَمَانَاً \_٣ شَرَابَا، إِنْ تُزَاوِجْهُ بِمَاءٍ ٤\_ طَبِيخُ الشَّمْس، لَمْ تَطْبُخْهُ قِدْرٌ ٥\_ عَلَى أَمْثَالِهَا كَانَتْ لِكِسْرَى \_7 إَذَا الْمَخْمُ ورُ بَاكَرَهَا ثَلاثَاً \_٧ وَهَاتِ فَغَنِّنِي بَيْتَى نُصَيْب \_٨ وَلَـوْلَا أَنْ يُعَالَ صَبَا نُصَيْبٌ \_9

٤\_

٥\_

٦\_

- (٤) لن أقصد حانوت هذا الخمّار، ولن أدفع إليه نقوداً يختار منها ما يشاء.
- (٥) أي: لا التقت شفتي بشفتك، ولو التقت أهداب عينيك، وأطبق بعضها على بعض.
  - (٦) حلفت يميناً لا تستطيع برها، أما تخاف، إن حنثت، وعيد الله وعقابه؟

#### [٣٣٦]

- (١) إن هجرتك أروى بعد وصالها فلن تهجرك هذه الخمرة بصفائها.
- (٢) بنات الكرم: الخمر. صرفاً: غير ممزوجة. كعين الدّيك: أي صافية كعين الدّيك مع شيء من الاحمرار.
- (٣) نسيجة وحدها: مفردة، لا مثيل لها. عمرت زماناً: مضى عليها زمن طويل، وحفظت في دن مطلي بالقار،
   فكانا كاللباس عليها.
  - (٤) تزاوجه: تمزجه. تولَّد منهما (الخمر والماء) فقاقيع كالدَّرر.
  - (٥) طُبخت هذه الخمر بفعل الشّمس لا بفعل النّار، ولم تمتزج بالماء، ولم تلذعها النّار.
    - (٦) كان التّجّار حريصين على الاتّجار بأمثالها ممّا عُتّق من أيّام كسرى.
  - (٧) باكرها ثلاثاً: ثلاثة أيّام، أو شرب منها ثلاث مرّات. الخيار: صداع الخمر ينتفض من مفاصله.
- (٨) نصيب: هو ابن رباح، مولى عبد العزيز بن رباح، شاعر فحل، مقدّم في الغزل والمديح (١٠٨) هـ.
- (٩) صبا: مال، وعشق. بنفسي: أفدي بنفسي الجواري النّاشئة الصّغار، الضّامرة البطن. فإذا ظُلمت فلن ترى من ينتصر لها.

١٠ بِنَفْسِيَ كُلُّ مَهْضُومٍ حَشَاهَا إِذَا ظُلِمَتْ، فَلَيْسَ لَهَا انْتِصَارُ [٣٣٧]

[من السّريع]

١- لَـمْ يَبْـقَ لِـي فِي غَيْرِهَا لَـذَّةٌ كَرْخِيَّةٌ فـي الكَـأسِ كَالنَّارِ
 ٢- نَكْهَ تُـهَا أَطْـيَـبُ مِـنْ فَـارَةٍ مَـمْـلُـوءَةٍ مِـسْـكَا لِعَـطَّارِ
 ١٣٣٨]

[من الخفيف]

وَبَدَا مَا أُكِنُ مِنْ أَسْرَادِي عُتِّفَتُ بَيْنَ نَرْجِسٍ وَبَهَادِ لَمْ تُقَمَّصْ، وَلَمْ تُعَذَّبْ بِنَادِ فَعَلا دَنَّهَا دِقَاقُ الغُبَادِ ذُو وِشَالِ مَا عَمْ فَرَدَّرٌ بِإِزَادِ في سَرَاوِيلِهَا، وَفي النُّرُنَادِ فَجَرَتْ كَالعَقِيقِ وَالجُلَّنادِ ١- يَا خَلِيلَيَّ قَدْ خَلَعْتُ عِذَارِي

٢ فَاشْرَبَا الخَمْرَ، وَاسْقِيَانِي سُلافًا

٣ لَبِثَتْ في دِنَانِهَا أَلَثْ شَهْرٍ

٤ نَسَجَ العَنْكَبُوتُ بَيْتَا عَلَيْهَا

٥- فَأَتَى خَاطِبٌ مَلِيحٌ إِلَيْهَا

٦٠ نَفَدَ المَهْرَ، ثُمَّ زُفَّتُ إِلَيْهِ

٧- فَدَعَا بَالبِزَالِ ثُمَّ وَجَاهَا

#### [٣٣٧]

(١) كرخيّة: منسوبة إلى الكرخ، من محالّ بغداد. كالنّار: تتّقد كالنّار لقدمها وتعتّقها.

(٢) نكهتها: رائحتها. الفارة: وعاء المسك.

#### [٣٣٨]

- (١) خلعت عذاري: تركت حيائي. أكنّ: أخفي وأستر.
- (٢) السّلاف: الخمر، أو أوّل ما يعصر منها. النّرجس: نوع من الزّهر. والبهار: نبات طيّب الرّائحة.
- (٣) عتّقت في الدّنان دهراً (ألف شهر)، ليس المقصود العدد، بل تقادم الزّمان. لم تقمّص: لم تحرّك. لم تعذّب بنار: لم تطبخ على النّار.
  - (٤) طال مكثها في دنانها، ولم يقرب منها أحد، فنسج العنكبوت عليها بيته، وعلاها الغبار، وتراكم فوقها.
- (٥) خاطب: طالب. مليح: ذو حسن وملاحة. الوشاح: سَيْر مرصّع بجواهر، يعقد بين الكتف والخصر.
   مؤذر: يلبس إزاراً، وهو ما يغطي من السّرة إلى أسفل. أي: هذا الخاطب من ذوي الجاه والغنى.
- (٦) أي: دفع ما تستحقّ، وحُملت إليه على ما هي، والسّراويل مفرد، والجمع سراويلات. وأراد بالزّنّار الحبل الّذي لُفّ على الدّنان، وحُملت به.
  - (٧) البزال: المثقب. وجاها: وجأها، طعنها، فسالت كالعقيق والجُلِّنار (زهر الرِّمان).

كَظِبَاءٍ سَكَنَّ عُرْضَ القِفَادِ مُفْزَعَاتٍ، شَوَاخِصَ الأَّبْصَادِ مُفْزَعَاتٍ، شَوَاخِصَ الأَّبْصَادِ خَالِسِعِ فَسِي هَسَوَايَ كُلَّ عِنْار ضَوْؤُهُ فِي الدُّجَى صَبَاحُ النَّهَادِ بِأَبِسِي ذَاكَ مِنْ بَهَاءِ بَهَادِ بِأَبِسِي ذَاكَ مِنْ بَهَاءِ بَهَادِ مِنَّ بَهَاءِ بَهَادِ مَنَّ لَكُمْ بِالأَسْحَادِ مَنَّ لَكُمْ بِالأَسْحَادِ فَسِي قَبَاءٍ مُحَكَّ بِالأَسْحَادِ وَمَنَ جُنَا رُضَابَهُ بِعُقَادِ!

٨ في أَبَارِيقَ مِنْ لُجَيْنٍ حِسَانٍ
 ٩ أَوْ كَرَاكٍ ذُعِرْنَ مِنْ صَوْتِ صَقْرٍ
 ١٠ قَدْ تَحَسَّيْتُهَا عَلَى وَجْهِ سَاقٍ
 ١١ قَمَرٌ يَقْمُرُ الدَّيَاجِي بِوَجْهٍ
 ١٢ يَبْهَرُ العَيْنَ مِنْ بَهَاءٍ عَلَيْهِ
 ١٣ يَتَثَنَّى كَأْنَهُ غُصْنُ بَسَانٍ
 ١٤ يَتَثَنَّى كَأْنَهُ غُصْنُ بَسَانٍ
 ١٤ بِأَبِي ذَاكَ مِنْ غَرَالٍ غَرِيرٍ
 ١٥ كَمْ شَمِمْنَا مِنْ خَدِّهِ الوَرْدَ غَضَّاً

[444]

[من المُسْرِح]
أَنَّ رَفِي بِهِ، وَإِنْ رَأَى حَجَرِا
طَرْفِكَ مَا إِنْ يُعَدُّ مَنْ قُبِرَا
وَأُمُّ كَ الشَّمْسُ أَنْتَجَا قَمَرَا
أَمْ لَسْتَ تَدْدِي، فَتُخْبَرَ الخَبَرَا
شَكِّ، فَكُنْ لِلْحِسَابِ مُنْتَظِرًا
عَنْ غَيْرِ شُكْرِ؛ فَهَبَّ مُعْتَذِرَا

١- يَا عَادِمَ الطَّرْفِ! حَيْثُمَا نَظَرَا

٢ مَا لَقِيَ العَالَمُونَ مِنْكَ وَمِنْ
 ٣ أَبُـوكَ بَـدُرٌ تُـضِىءُ غُـرَّتُـهُ

٤ - فَهُلْ عَلَى مَنْ قَتَلْتَ مِنْ حَرَج

٥ عَلَيْكَ أَوْزَارُ مَنْ قَتَلْتَ بِاللَّا

٦- وَصَاحِبِ أَطْلَقَتْ هُ رَفْدَتُهُ

#### [444]

 <sup>(</sup>٨) سكبت في أباريق من لجين (فضّة). عرض القفار: وسطها. كراكٍ: جمع كُرْكِيّ، من الطّيور. ذعرن:
 أصابها الذّعر والهلع. شواخص الأبصار: أي جمد بصرهنّ إلى جهة واحدة.

<sup>(</sup>١٠) تحسّيتها: شربتها حسوة حسوة. على وجه ساقي: بصحبة غلام ساقي. خالع كلّ عذار: تارك للحياء.

<sup>(</sup>١١) قمر: السّاقي كالقمر. يقمر الدّياجي: يكشف الظّلمات وينيرها، فوجهه في دجي اللّيل كضَوْءِ الصّباح.

<sup>(</sup>١٢) يبهر العين بحسنه وظرفه، أفدي بأبي ذاك البهاء.

<sup>(</sup>١٤) أفدي بأبي ذاك الغزال الغرير (الحَسَن الخَلْق، أو غرّ لا تجربة له)، وقد حُلَّتْ أزار قبائه (ثوب كالعباءة).

<sup>(</sup>١٥) قد شممنا خدّه، فهو كالورد الغضّ في حسنه، ومزجنا رضابه (ريقه) بالعقار (الخمر).

<sup>(</sup>١) الطَّرف العارم: الشَّديد السَّحر، الحادِّ الفتنة، يؤثِّر فيها يقع عليه، حتَّى الحجر.

<sup>(</sup>٢) لا يُعدّ الموتي من العالمين (الناس)، مـمّن فُتن بك، وفتن بطرفك (عينك).

<sup>(</sup>٣) أبوك كالبدر، وأمَّك كالشَّمس، وأنت منهم كالقمر. تضيء غرَّته: يتلألأ وجهه حسناً.

<sup>(</sup>٥) أتدري بها تكتسب من الإثم إذ تقتل من تقتل أم نخبرك بذلك؟

<sup>(</sup>٦) اعتذر صاحب له إذ رقد من غير سكر.

مُ كَاأسَ مُ الدَامِ تَ الرَى لَهَا شَرَرَا
 البَّسَابَ عَلَى الأَرْضِ مِنْهُ أَوْ قَطَرَا
 البع في المَاءِ فَاتَ مَنْ نَظَرَا
 مِنْ فَم إبْرِيقِهَا، إِذَا انْحَدَرَا
 لَوْ كَانَ خَمْ راً لأَبْرِزَتْ كَدَرَا
 بعْدَ مَجَالِ الظُّنُ ونِ مُنْعَفِرَا
 بعْدَ مَجَالِ الظُّنُ ونِ مُنْعَفِرَا
 (٣٤٠]

٧- نَازَعْتُ الكَاْسَ مَا أُفَتِ رُهُ
 ٨- مِثْلَ دَمِ الشَّادِنِ الذَّبِيحِ، إِذَا انْهِ
 ٩- رَقَّتْ عَنِ اللَّمْسِ، فَهْيَ كَالقَمْرِ الطَّارِ.
 ١٠- تَقُولُ خَمْرٌ فَحِينَ تُحْدِرُهَا
 ١١- قُلْتَ شُعَاعٌ! فَكَيْفَ أَشْرَبُها
 ١٢- حَتَّى إِذَا ذُقْتُ هَا خَرَرْتُ لَهَا

### [من الكامل]

وَالشَّرْبُ عِنْدَ فَصَاحَةِ الْأَوْتَارِ: مَتَنَسِّكِ، حَبْرِ مِنَ الْأَحْبَادِ مُتَبَصِّرٍ فِي العِلْمِ وَالْأَحْبَادِ اللَّاعُمةَ ارَأَ تَرْتَمِي بِشَرَادِ صلِّ الصَّلاةَ، وَبِتْ حَلِيفَ عُقَادِ مِنْ فَرْضِ لَيْل، فَاقْضِهِ بِنَهَادِ وَاشْدُدْ عُرَى الْإِفْطَادِ بِالْإِفْطادِ شَدِيٌ يُعِدُّ لَآلَةِ الشُّطَادِ

١- قُـلْ لِلْعَـلُولِ بِحَانَـةِ الخَمَّارِ
 ٢- إِنِّي قَصَدْتُ إِلَـى فَقِيـهِ عَالِـم

٣ مُتَعَمِّتِ فِينِبِهِ مُتَفَقِّةٍ

٤ - قُلْتُ: النَّبِيذُ تُحِلُّهُ؟ فَأَجَابَ: لا

٥ - قُلْتُ: الصَّلاةُ؟ فَقَالَ: فَرْضٌ وَاجِبٌ

٦- إَجْمَعْ عَلَيْكَ صَلاةً حَوْلٍ كَامِلٍ

٧۔ قُلْتُ: الصِّيَامُ؟ فَقَالَ لِي: لا تَنْوِهُ

٨ قُلْتُ: التَّصَدُّقُ وَالزَّكَاةُ؟ فَقَالَ لي:

(٧) نازعته الكأس: انتزعته منه. وانتزعه منّي. ما أفتّره: لا أهدأ ولا أفتر. ترى لها شرراً: ترى شررها يتطاير،
 وذلك من عتقها.

(٨) تسيل هذه الخمرة مثل انسياب دم الشّادن الذّبيح أو قطره على الأرض.

(٩) رقّت عن اللّمس: هي في اللّمس أرقّ من خيال القمر في الماء، فكلاهما لا يلمس. وهذا من شطحات الخيال.

(١١) إن قلت هي خمر فلأنّني رأيتها تنسكب من فم الإبريق، وإن قلت هي شعاع فكيف أشربها، وخاصّة أنّها صافية، لا كدر لها.

(١٢) لَمَا ذَقَتَهَا تَيَقَنتُ مَن حَقِيقَتَهَا، فَخُرِرت سَاجِداً، مَعَفَّر الوَّجِهُ بِالتِّرَابِ. وفي نسخة: «ذَقَتَهَا.. خررتَ». [٣٤٠]

(١) العذول: اللَّائم. الشَّرب: العاكفون على الشّراب. فصاحة الأوتار: صوت المعازف العذبة المطربة.

(٤) لا أحلَ إلَّا خمراً معتَّقاً، يرمي بشرر كشرر النَّار.

(٧) لا تنوِ الصّيام، ولكنْ أتبع الإفطار بالإفطار.

(٨) اجعل الصّدقة والزّكاة للشّطّار، تعينهم على شطارتهم. والشّاطر: الخبيث الفاجر، والفَهِم المتصرّف.

هَذَا الفُضُولُ، وَعَايُدةُ الإِدْبَارِ وَلَوَ انَّ مَكَّةَ عِنْدَ بَابِ الدَّارِ وَلَوَ انّهُم قُرُبُوا مِنَ الأَنْبارِ إِنْ كُنْتَ ذَا حَنَقِ عَلى الكُفَّادِ هَذَا الجِهَادُ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ لا تَرْدُدِ القِطْمِيرَ مِنْ قِنْطَارِ دُيْنَا لِصَاحِبِ حَانَةٍ خَمَّارِ وَاحْتَلْ لِلدَّاكَ، وَلَوْبِبَيْعِ إِزَارِ مُتَغَرِّب، مُتَقَارِبِ الأَسْفَارِ؟! مِنْ جَارَةٍ، وَتَلُوطُ بِابْنِ الجَارِ زَيِّنْ خِصَالَكَ هَذه بِقِمَارِ! ٩- قُلْتُ: المَنَاسِكُ إِنْ حَجَجْتُ؟ فَقَالَ لِي:
 ١١- لا تَأْتِيَنَ بِلادَ مَكَّةَ مُحْرِمَا
 ١١- قُلْتُ: الطُّغَاةُ؟ فَقَالَ لِي: لا تَغْزُهُمْ
 ١٢- سَالِمْهُمُ، وَاقْتَصَّ مِنْ أَوْلادِهِمْ
 ١٢- سَالِمْهُمُ، وَاقْتَصَّ مِنْ أَوْلادِهِمْ
 ١٢- وَاطْعَنْ بِرُعِلْ بَطْنَ تِلْكَ وَظَهْرَ ذَا
 ١٤- قُلْتُ: الأَمَانَةُ هَلْ تُرَدُّ؟ فَقَالَ لِي:
 ١٥- لاهُمَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُصَمِّنَا فَقَالَ لِي:
 ١٦- فَارْدُدْ أَمَانَتَهُ عَلَيْهِ، وَدَيْنَهُ
 ١٧- قُلْتُ: اعْتَزَمْتُ، فَمَا تَرَى فِي عَازِبٍ
 ١٨- فَأَجَابَنِيعِ: لَكَ أَنْ تَلَدُدُونَ وَاجِبٌ
 ١٩- وَدَنَا إلَى وَقَالَ: نُصْحُكَ وَاجِبٌ

[481]

[من الهُزَج]

إلى الحِيرَة، وَالخَمْرِ عَلَى الزِّيرَاتِ بِالفَجْرِ تِ يَوْمَ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ دِ وَالخَمْرِ مَعَاً وَفْرِي الساء والله والساق الله والساق الله والمساق الساق الساق المساق ال

#### [٣٤١]

<sup>(</sup>٩) اعتبر الحجّ من الفضول الّذي لا لزوم له، والنّهاية في الخسران.

<sup>(</sup>١١) سالم الطّغاة ولا تغزهم، مهما اقتربوا من ديارك، فإن كنت ذا حنق (غيظ أو حقد) عليهم فاقتصّ من أولادهم، فاطعن بريحك بطن هذه، وظهر هذا، فهو الجِهاد الحقّ، وهي نِعْمَ العاقبة.

<sup>(</sup>١٤) لا تردّ الأمانة لصاحبها، ولو قطميراً (شيئاً قليلاً) من قنطار. أمّا إذا كان الدّين لخيّار فأدّ له الأمانة، ولو اضطررت لبيع إزارك.

<sup>(</sup>١٧) إن اعتزمت\_أيّها العازب المتغرّب الكثير الأسفار \_الزّواجَ فلا تفعل، وعليك بجارتك وبابن جارك.

<sup>(</sup>١٩) إن أردت النّصيحة \_ ونصحك واجب \_ فزيّن أعمالك هذه بالقمار.

 <sup>(</sup>١) أقسم لكم أنّني مشتاق إلى الحيرة (بلدة في العراق) وخمرتها وأصوات نواقيسها وأنغام أوتارها (الزّيرات،
 جمع زير، الوتر الدّقيق في العود)، عند الفجر، وإلى حاناتها يوم الذّبح والنّحر (الأضحى).

<sup>(</sup>٤) أفني وفري (مالي الوافر) في طلب الغلمان المرد والخمر.

٥ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَسْمَ عُ مَا قُلْتُ مِنَ الشَّعْرِ
 ٦ لَآيَسْتَ مِنِ افْ لَاحِي يَقِينَا آخِرَ العُمْرِ
 ٣٤٢]

[من مجزوء الرَّمَل]

وَزَوَى اللَّهُونَ فَعَارَا مَنَعَ الصَّوْمُ العُقَارَا صَّوْم لِلْهَامِّ أُسَارَى وَبَقِينَا فِي سُجُونِ الـ \_۲ غَيْدرَ أَنَّا سَنُدادِي فِيهِ مَنْ لَيْسَ يُدَارَى \_٣ نَشْرَبُ اللَّيْلَ إلى الصُّبْ \_ح صِغَارَاً وَكِبَارَا \_٤ وَنُغَنِّي مَا اشْتَهَيْنَا هُ مِئنَ السَّعْرِ جِهَارَا ە\_ اسْقِنِی حَتَّی تَرَانِی أُحْسَبُ الدِّيكَ حِمَارَا \_7

[من الكامل]

١- غَضِبَتْ عَلَيْكَ ذَخِيرَةُ الخَيَّارِ لَمَّا بِهَا شَبَبْتَ في الأَشْعَارِ
 ٢- قَالَتْ: يُشَبِّهُنِي بِنَارٍ أُجِّجَتْ تَخْبُو إِذَا نُضِحَتْ بِمَاءٍ جَارِ
 ٣- وَأَنَا الِّتِي أَزْدَادُ حُسْنَا كُلَّمَا لَاحَ الِزَاجُ كَكُوْكَ الأَسْحَارِ
 ٤- فَلَئِنْ لَجَجْتَ لأَحْرِمَنَّكَ دِرَّتِ حَتَّى تَجَرَّعَ قَهْ وَةَ التَّمَّارِ
 ١٣٤٤]

[من الطّويل]

١- طَرِبْتُ إِلى خَمْرٍ وَقَصْفِ الدَّسَاكِرِ وَمَنْزِلِ دُهْقَانِ بِهَا غَيْرِ دَاثِرِ

#### [ 4 2 7 ]

- (١) منعنا الصّوم من الخمر، وصرنا أسرى في سجونه. لكنّنا سنحتال ونداري مجالسنا مدارةً ممّن لا ليس يُدارى. [٣٤٣]
- (١) ذخيرة الخيّار: الخمر الّتي يدّخرها ويجعلها من ذخائره. شبّبت في الأشعار: وصفتها وتغزلت بها في شعرك.
  - (٣) كلّم أمرزجتُ بالماء ازددتُ حُسناً كأنّني كوكب بدا في السَّحَر.
- (٤) لججت: تماديت في التشبيب. الدّرة: اللّبن، وأراد درّة العنب، وهي الخمر. تجـرّع (تتجرّع): تشرب جرعة جرعة مع غصّة. قهوة التّبار: نبيذ التّمر.

#### [488]

(١) طربت: فرحت وسررت. القصف: اللّهو. الدّساكر: جمع دَسْكَرَة، بيت يكون فيه الشّراب والملاهي. الدّهقان: كبير القوم وزعيمهم. داثر: بال.

وَأَزْدِ عُمَانِ ذِي العُلَى وَالْمَفَاخِرِ كَرِيمِ المُحَيَّا، ظَاهِرِ الشِّرْكِ، كَافِرِ وَإِطْرَاقُ جَبَّادٍ، وَأَلْفَاظُ شَاعِرِ نَزَلْتُمْ بِنَا رَحْبَا بِأَيْمَنِ طَائِرِ وَإِنَّا أُولُو عَقْلٍ، وَأَهْلُ بَصَائرِ! وَأَوْجَعَهَا في الصَّيْفِ حَرُّ الهَوَاجِرِ عَلى صَحْنِ كَأْسٍ قَدْ عَلا الكَفَّ زَاهِرِ: فَقَالَتْ: لَحَاكَ اللَّهُ! نَسْتُ بِذَاكِرِ وَأَدْرَكْتُ أَيّاماً لِعَمْرِهِ بِنِ عَامِرٍ! لَهُ تِيهُ مَعْشُوقِ وَشَخْرَةُ شَاطِرِ لَهُ تِيهُ مَعْشُوقِ وَشَخْرَةُ شَاطِرِ سَوَى الشَّرْكِ بِالرَّحْنِ، رَبِّ المَشَاعِرِ

بفِتْيَانِ صِدْقِ مِنْ سَرَاةِ ابْن مَالِكِ \_٢ فَلَمَّا حَلَلْنَاهَا نَزَلْنَا بِأَشْمَطٍ \_٣ لَهُ دِينُ قِسِّيس، وَتَدْبِيرُ كَاتِب ٤\_ فَحَيًّا وَبَيًّا، ثُمَّ قَالَ لَنَا: ارْبَعُوا! ٥\_ فَقُلْنَا لَـهُ: إِنَّ المُـدَامَ غِذَاؤُنَا \_٦ فَجَاءَ بَهَا قَدْ أَنْهَكَ الغَمْوُ جِسْمَهَا \_٧ فَقُلْتُ لَهَا لَمَّا أَضَاءَ سَنَاؤُها أَبِينِي لَنَا يَا خَمْرُ! كَمْ لَكِ حِجَّةً؟ ١٠ شَهِدْتُ ثَمُوداً حِينَ حَلَّ بِهَا البلِّي ١١ فَظَلْنَا: نُسَقَّاهَا عَلَى وَجْهِ أَهْيَفٍ ١٢ فَ مَا زَالَ هَذَا دَأْبَنَا وَغِذَا ءَنَا ١٣ - تَرَى عِنْدَنامَا يَكْرَهُ اللَّهُ كُلَّهُ

<sup>(</sup>٢) فتيان صدق: فتيان صدقوا في مودتهم وأخلصوا. سراة القوم: أشرافهم. الأزد: من قبائل عمان.

<sup>(</sup>٣) حللناها: نزلنا فيها. أشمط: عجوز، باد شركه وكفره، دلّ على ذلك لباسه وسلوكه. والمحيّا: الوجه.

<sup>(</sup>٤) هذا الأشمط متعدّد الأوصاف، فدينه دين قسّيس، وتدبيره للأمور كتدبير الكاتب، وإطراقه كإطراق الجَبّار، وكلامه كلام شاعر.

<sup>(</sup>٥) حيّا وبيّا: سلّم، وقابلنا بلطف. اربعوا: أقيموا. بأيمن طائر: باليُّمن لا بالشّوم.

<sup>(</sup>٧) أنهك: أتعب أشد التعب. الغمو: التغطية بالطين، وتوجّعت في الصيف من حرّ الهاجرة (منتصف النّهار). وروي: «العمر»، أي طول ما أتى عليها من السّنين.

<sup>(</sup>٨) سألتها \_ لمّا حملها السّاقي إلينا على كفّه الزّاهر (الأبيض) \_ عن عمرها، كم مضى عليها من حِجَجِ (سنين)؟ فأجابت أنّها لا تتذكّر، لكثرة ما مرّ عليها من العصور، فقد شهدت أيّام ثمود (من العرب البائدة)، وأدركت زمان عمرو بن عامر، الملقّب بِمُزَيْقِيَاء، من ملوك التّبابعة في اليمن، فهي خرة معتقة عناية التّعتة..

<sup>(</sup>١١) أهيف: رقيق الخصر، ضامر البطن. تيه: كِبْرٌ وخُيَلاء. الشَّاطر: الخبيث الفاجر، والفَّهم المتصرِّف.

<sup>(</sup>١٢) ثلاثون يوماً غبرت (انقضت) مع لياليها، فعلنا فيها كلّ ما يكره الله، إلّا الشّرك. والمشاعر: مواضع المناسك.

[من الطّويل]

يَمِيسُ كَغُصْنِ البَانِ مِنْ رِقَّةِ الْحَصْرِ وَفِي نَشْرِهِ طِيبٌ كَفَائِحَةِ العِطْرِ بِنَفْتِيرِ لَحْظٍ لَيْسَ لِلشَّمْسِ وَالبَدْدِ بِتَفْتِيرِ لَحْظٍ لَيْسَ لِلشَّمْسِ وَالبَدْدِ جَبَابُ عُقَادٍ أَوْ نَقِييٌّ مِنَ اللَّدُّرِ وَحَلَّفَنِي نِضْواً خَلِيًّا مِنَ الصَّبْرِ لَجَادَ بِوَصْلِ دَائِمٍ آخِرَ الدَّهْرِ فَيَا عَيْ اللَّهْرِ فَيَا عَيْ اللَّهُمْرِ وَعُودُ الصَّبَا يَهْتَزُ بِالوَرَقِ النَّهُمْ وَعُودُ الصَّبَا يَهْتَزُ بِالوَرَقِ النَّهُمْ النَّهُمِ النَّهُمِ النَّهُمِ النَّهُمِ النَّهُمِ النَّهُمِ النَّهُمِ النَّهُمِ وَالْخُمْرِ وَالْحُمْرِ وَالْمَارِ مِنَ السَّكُورِ وَمَالَ مِنَ السَّكُورِ وَاللَّمْرِ وَالْمَارِ مِنَ السَّكُورِ وَاللَّمْرِ وَالْمُرْرِ أَنْ شُرُّوا، وَمَالَ مِنَ السَّكُورِ وَاللَّمْرِ وَالْمَرْرِ أَنْ شُرُّوا، وَمَالَ مِنَ السَّكُورِ وَالْمَرْرِ أَنْ شُرُّوا، وَمَالَ مِنَ السَّكُورِ وَاللَّمْرِ وَالْمَرْرِ أَنْ شُرُّوا، وَمَالَ مِنَ السَّكُورِ وَلَا لَمْسَلَالُهُ مِنَ السَّمْرِ وَالْمَالِي مِنَ السَّمْرِ وَالْمَرْرِ أَنْ شُرُوا، وَمَالَ مِنَ السَّمْرِ اللَّهُ مِنَ السَّمْرِ وَالْمَالِيْسَ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِ مِنَ السَّمْرِ أَنْ سُرُّوا، وَمَالَ مِنَ السَّمْرِ وَلَيْسَالِ وَمَالَ مِنَ السَّرَالِ الْمَالِيْسَ وَالْمَوْرِ وَالْمَالِيْسَ وَالْمَالِيْسَلَى وَالْمَالِيْسَ وَالْمَالِ مِنَ السَّرِيْرِ أَنْ سُرَّالِهُ الْمَالِيْسِ وَالْمَالِيْسَ وَالْمَالِيْسَ وَالْمَالِيْسَ وَالْمُولِ الْمَالِيْسَ وَالْمَالِيْسَلَالُونَ الْمَلْمِ الْمَالِيْسِ وَالْمَالِيْسَ وَالْمَالِيْسَالِيْسَ وَالْمَلْمِ الْمَالِمُ وَالْمَالِي وَمَالَ مِنَ السَّلَيْسَ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ الْمَالَالْمُ مِنَ السَّلَالِيَالْمُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالُولُ الْمَلْمِ الْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالَلُهُ وَالْمُسْرِولَ الْمَالَ مِنْ السَّمِ الْمَالَمُ وَالْمَالُولُونَ الْمُسْرَقِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمَالُونَ الْمُسْرَالَالْمُولِ الْمَالَمُ وَالْمُلْمِ الْمَالَلُمُ وَالْمُلْمِلُولُولُو

١- سَقَى اللَّهُ ظَيْبًا مُبْدِيَ الغُنْجِ فِي الخَطْرِ
 ٢- بِعَيْنَيْهِ سِحْرٌ ظَاهِرٌ فِي جُفُونِهِ
 ٣- هُـوَ البَـدُرُ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَلَاحَةً
 ٤- وَيَضْحَكُ عَنْ ثَغْرٍ مَلِيحٍ كَأَنَّهُ
 ٥- جَفَانِي بِلا جُرْمٍ إِلَيْهِ اجْتَرَمْتُهُ
 ٢- وَلَوْ بَاتَ، وَالهِجْرَانُ يَصْدَعُ قَلْبَهُ
 ٧- مَخَافَةَ أَنْ يُبْلَى بِهَجْرٍ وَفُرْقَةٍ

سَقَى اللَّهُ أَيَّامًا، وَلا هَجْرَ بَيْنَنَا

يُبَاكِرُنَا النَّوْرُوزُ في غَلَس الدُّجَي

١٠ يَلُوحُ كَأَعْلَام المَطَارِفِ وَشْيُهُ

١١ - إِذَا قَابَلَتْهُ الرِّيحُ أَوْمَا بِرَأْسِهِ

[٣٤٥]

\_٨

\_9

<sup>(</sup>١) سقى الله: دعاء بالخير ودوام الحياة. مبدي: مُظْهِر. الغنج: الدّلال. الخطر: التبختر في المشي. يميس: يتبختر ويختال. البان: شجر معتدل القوام ليّن، يشبّه به رقّة الخصر، واعتدال القوام.

<sup>(</sup>٢) النّشر: الرّائحة الطّيبة.

<sup>(</sup>٣) هو كالبدر في حسنه، إلَّا أنّه في لحظة فتور ليس للشّمس والبـدر. وفتور اللّحظ: لينه واسترخاؤه في دلال وغنج.

<sup>(</sup>٤) أسنانه تلتمع وتتلألأ كفقاقيع الخمر، أو كدرّ نقيّ خالص.

<sup>(</sup>٥) جرم: ذنب. اجترمته: اقترفته. نضواً: هزيلاً. خليّاً: خالياً.

<sup>(</sup>٧) لو كان قلبه قد تصدّع من الهجر لجاد بوصل لا ينقطع خوفاً من الابتلاء بالهجر، فهو جمر على جمر.

<sup>(</sup>٨) يدعو بالخير والحياة لأيّام لم يعرف الهجر فيها، بل كان يعيش في رغد ونعيم. فعود الشّباب يهتزّ نضارة وإشراقاً.

<sup>(</sup>١٠) يباكرنا النّيروز (عيد الرّبيع عند الفرس) في غلس الدّجي (اشتداد الظّلام) بزهر كالنّجوم المتلألئة، فيبدو كأنّه رداء مزيّن بشتّي الألوان.

<sup>(</sup>١١) إذا هبّت الرّيح على هذه الأزهار أوما (أشار) هذا الظّبيُّ على الشّاربين أن انعموا بالسّرور، وهو يتهايل من السّكر.

بغَيْر لِسَانٍ ظَلَّ يَنْطِقُ بِالسِّحْر كَمَا تَنْطِقُ الأَقْلَامُ تَجْهَرُ بِالسِّرِّ إَلَى قَدَم نِيطَتْ تَسِضِجُ إِلَى الزَّمْسِ تَخَتَّمُّنَ بِالأَوْتَارِ فِي العُسْرِ وَاليُسْر فَتَحْكِى أَنِينَ الصَّبِّ مِنْ حُرْقَةِ الهَجْرِ دَمٌ وَدُمُوعٌ فَوْقَ خَلِّه، إِذَا تَجْرِي: حَـذِرْتُ مِـنَ الوَاشِينَ أَنْ يَهْتِكُوا سِنْرى وَبَعْضُ النَّدَامَى لِلْمُدَامَةِ فِي أَسْرِ عَلَى النَّذِكَ كَالَمْرْجَانِ سَالَ إلى النَّحْر وَأَنَّ جُنَونَ الحُبِّ يُولَعُ بِالحُرِّ أَلَا لَيْتَهَا عَادَتْ وَدَامَتْ إلى الحَشْر

١٢ ـ وَمُسْمِعَةٍ جَاءَتْ بِأَخْرَسَ نَاطِقٍ ١٣ لِتُبْدِيَ سِرَّ العَاشِقِينَ بِصَوْتِهِ ١٤ - تَرَى فَخِذَ الأَلْوَاحِ فِيهَا كَأَنَّهَا ١٥ ـ أَصَابِعُهَا نَحْضُوبَةٌ، وَهْيَ خُسَةٌ ١٦ إِذَا لَحَّنَتْ يَوْمَا لَوَى إِصْبَعٌ لَمَا ١٧ - تَقُولُ، وَقَدْ دَبَّتْ عُقَارٌ كَأَنَّهَا ١٨ ـ سَلامٌ عَلَى شَخْصِ، إِذَا مَا ذَكَرْتُهُ ١٩ ـ فَبَعْضُ النَّدَامَى في سُرُورِ وَغِبْطَةٍ ٢٠ وَبَعْضٌ بَكَى بَعْضَاً، فَفَاضَتْ دُمُوعُهُ ٢١ فَسَاعَ دُتُهُمْ عِلْمَا بِهَا يُورِثُ الْهَوَى ٢٢\_ فَسَقْيَاً لِأَيَّام مَضَتْ، وَهْيَ غَضَّةٌ

[من الخفيف] وَلِنَعْتِ المَطِيِّ وَالأَكْوَارِ وَقِرَاعُ الطُّنْبُ وِر وَالأَوْتَ ارِ

صَاح، مَا لِي وَلِلرُّسُومِ القِفَادِ شَخَلَتْنِي الْمَدَامُ، وَالقَصْفُ عَنْهَا

(١٢) مسمعة: مغنيّة. الأخرس الناطق: العود. ينطق بالسّحر: يؤدّي أعذب الألحان، وأحلى الأنغام.

<sup>(</sup>١٣) يعبّر بأنغامه عن أشواق العاشقين وولههم، كما تكشف الأقلام بالكتابة عمّا تسرّه.

<sup>(</sup>١٤) نيطت: ربطت. تضجّ: تعلو بأنغامها مع أنغام الزّمر.

<sup>(</sup>١٥) مخضوبة: مصبوغة بالخضاب. تختّمن بالأوتار: جعلن ملازمة أصابعهنّ للأوتار كالخاتم.

<sup>(</sup>١٦) لوى إصبع لها: انثني إصبعها على الوتر يحرّكه، فأنّ أنين العاشق حرّقه الهجر.

<sup>(</sup>١٧) إذا دبّت العقار في عروقها كالدّم، وسالت دموعها على خدّها، حيّتْ من إذا ذكرته خشيت أن يهتك

<sup>(</sup>۲۱) يورث الهوى: يسبّب الهوى. يولع بالحرّ: يغري الحرّ.

<sup>(</sup>٢٢) يتحسّر على ما مضي من الأيّام ونضارتها، ويدعو لها بالحياة والاستمرار إلى آخر الدّهر.

<sup>(</sup>١) صاح: يا صاحبي، منادى مرخّم. الرّسوم: المتبقّي من آثار الدّيار. القفار: جمع قفر، المقفرة، الخالية من النَّاس. نعت: وصف. المطيّ: جمع مطيّة، ما يمتطى من الدّوابّ. الأكوار: جمع كُور، ما يحمل من الأمتعة على الدّواب.

<sup>(</sup>٢) شغلتني الخمـر عن هذه الرّسوم، وسماع الطّنبور (آلة كالعـود) وأوتار المعازف، وسماع مغنيّة خـود (الشَّابة النَّاعمة)، ذات دلال وطرف ساحر.

٣ـ وَاسْتِمَاعِي الْخِنَاءَ مِنْ كُلِّ خَوْدٍ ذَاتِ دَلِّ بِطَرْفِهَا السَّحَارِ
 ٤ـ فَدَعُونِي فَذَاكَ أَشْهَى وَأَحْلَى مِنْ سُؤَالِ التُّرَابِ وَالأَحْجَارِ
 ٣٤٧]

## [من مجزوء الكامل]

فِيمَنْ تَغَيَّرَ أَوْ هَجَـرْ دَعْ عَنْكَ يَا صَاحِ الْفِكَرْ \_١ وَاشْرَتْ كُمَيْتَاً مُزَّةً عَنَسَتْ، وَأَقْعَدَها الكَرُ \_ ٢ مِنْ كَفِّ ظَبْي نَاعِم غَنِج، بِمُقْلَتِهِ حَوَرْ \_٣ وَالطَّرْفِ مِنْهُ إِذَا نَظَرْ يَسْبِي القُلُوبَ بِدَلِّهِ \_٤ فَكَأَنَّهَا فِي كَفِّهِ شَمْسٌ، وَرَاحَتُهُ قَمَرْ ٥\_ لَمْ يَصْطَبِحْ مِنْهَا النَّدِي حمُ ثَلاثَـةً إلَّا سَكِـرْ \_7 وَالطَّرْفُ مِنْهُ قَدِ انْكَسَرْ: طَرَبَاً، وَغَنَّى مُعْلِنَاً \_٧ يَا مَنْ أَضَرَّ بِهِ السَّهَرْ عِنْدِي مِنَ الْحُبِّ الْخَبَرُ \_٨ [M&A]

# [من المُنْسَرح]

١- وَقَهْوَةٍ كَالْعَقِيقِ، صَافِيةٍ يَطِيرُ مِنْ كَأْسِهَا لَهَا شَرَرُ
 ٢- زَوَّجْتُهَا اللَّاءَ كَيْ تَذِلَّ لَهُ فَامْتَعَضَتْ حِينَ مَسَّهَا الذَّكَرُ!
 ٣- كَذَلِكَ البِحْرُ عِنْدَ جَلْوَتِها يَظْهَرُ مِنْهَا الْحَيَاءُ وَالْحَفَرُ
 ٣- كَذَلِكَ البِحْرُ عِنْدَ جَلْوَتِها يَظْهَرُ مِنْهَا الْحَيَاءُ وَالْحَفَرُ
 ٣- كَذَلِكَ البِحْرُ عِنْدَ جَلْوَتِها

## [من المُتَقَارَب]

١ - طَرِبْتُ إلى الصَّنْجِ وَالمِزْهَرِ وَشُرْبِ المُدَامَةِ بِالأَكْبَرِ

#### [٣٤٧]

(١) دع التّفكّر يا صاحبي فيمن تغيّر أو هجر، واشرب كميتاً (خمرة) مزّة (في طعمها حموضة)، عنست
 (بقيت مدّة طويلة مخبّأة لم تمسّ)، وأقعدها (مكثت في مخبئها) طولُ الزّمان.

#### [٣٤٨]

- (١) قهوة: خمرة. كالعقيق: حمراء في لونها وصفائها، يتطاير الشِّرر منها عند سكبها في الكأس.
  - (٢) زوَّجتها الماء: مزجتها به. امتعضت: امتلأت غضباً. مسّها الذَّكر: مَزَجَها الماءُ.
- (٣) كذلك يظهر الحياء والخفر (شدّة الحياء) على الفتاة البكر عند جلوتها (عرضها على زوجها بزينتها). [٣٤٩٦]
  - (١) الصّنج: من آلات الإيقاع. المزهر: العود. الأكبر: الكأس الأكبر.

وَخُضْتُ بُحُوراً مِنَ الْمُنْكَر وَأَمْشِي إلى القَصْفِ في مِئْزَر كُميْتٍ، وَأَغْدُو عَلَى أَشْقَر لِيَوْم رِهَانٍ وَلَمْ تُنضَمَرِ وَمِنْ يَاسَمِينِ وَسِيسَنْبَرِ وَغَرْسُ كِرَام بَنِي الأَصْفَرِ فَقَالُوا: أَتَيْنَاكُمُ نَشْتَرِي فَمِنْ بَيْنِ أَحْوَى إِلَى أَحْوَرِ سُلَافَةُ كَرْم بَنِي قَيْصَرِ خُيُولٌ لِكِلِّ فَتى أَزْهَرِ كَمِثْل دَم الجَوْفِ في الأَبْهَرِ م سَالَتْ نِطَافَاً، وَلَمْ تُعْصَرِ أَتَتْنَا تَهَادَى مِنَ الكَوْتَرِ وَلَوْنٌ عَلَى المَاءِ كَالعُصْفُر

وَأَلْقَيْتُ عَنِّى ثِيَابَ الْمُدَى \_۲ وَأَقْبَلْتُ أَسْحَبُ ذَيْلَ الْمُجُونِ \_٣ لَيَالٍ أَرُوحُ عَلى أَدْهَـم \_٤ خُيُـولٌ مِنَ الرَّاحِ مَا عُرِّيَتْ ٥\_ بَرَاقِعُهَا مِنْ سَحِيقِ العَبيرِ \_7 ذَخَائِرُ كِسْرَى لأَوْلَادِهِ \_V ٨ غَدَا المُشتَرُون عَلى أَهْلها ٩ خُيُولاً لَكُمْ قَدْ أَتَتْ فُرَّهَاً ١٠ فَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّمَا خَيْلُنَا ١١ وَلا تَحْمِلُ اللِّبْدَ، لَكِنَّهَا ١٢ ـ وَسِيما إذا أَنْتَ بَاكَرْتَهَا ١٣ ـ مُشَعْشَعَةٌ مِنْ بَنَاتِ الكُرُو ١٤ عَقِيلَةُ شَيْخ مِنَ المُشْرِكِينَ ١٥ - وَلَوْنَانِ: لَوْنٌ لَمَا أَصْفرٌ

(٣) المجون: خلط الجِدّ بالهزل. القصف: اللّهو. المئزر: ما يستر من السّرّة إلى أسفل.

<sup>(</sup>٤) أروح: أمسى. الأدهم من الخيل الأسود، والكميت ما خالط حمرته سواد، والأشقر ما صفت حمرته.

<sup>(</sup>٥) خيول من الرّاح في توتّبها، وليست خيول سباق مضمّرة.

<sup>(</sup>٦) براقعها: ما يستر سطح الكأس كأنّه عبير مسحوق، أو ياسمين، أو سيسنبر (كأنّه نوع من الزّهر أو العطر).

<sup>(</sup>٧) وهي ممّا ادّخره كسرى لأولاده، ومما غرسه بنو الأصفر (الرّوم)، فهي قديمة معتّقة.

<sup>(</sup>٩) خيولاً: شبّه الخمرة بالخيل لتوبّبها في الكأس. فرّهاً: ذات توثّب ونشاط. أحوى: حمرة مائلة إلى السّواد.

<sup>(</sup>١٠) السّلافة: الخمر أوّل ما تعصر. بني قيصر: الرّوم.

<sup>(</sup>١١) اللّبد: ما يوضع على ظهر الفرس تحت السّرج. الأزهر: النّير المشرق الوجه.

<sup>(</sup>١٢) سيما: علامة، أي: ولا تحمل علامة كما توسم الخيل، بل لونها كدم عرق الأبهر.

<sup>(</sup>١٣) خمرة مشعشعة: ممزوجة، يتطاير شعاعها. النّطاف: جمع نطفة، الماء الصّافي، سالت كالماء الصّافي.

<sup>(</sup>١٤) العقيلة: من كلُّ شيء أكرمه. تهادى: تتمايل في مشيها. من الكوثر: كأنَّها من نهر الكوثر.

<sup>(</sup>١٥) لها لونان: لون قبل المزج أصفر، ولون بعده كالعصفر.

لَخَرَّ صَرِيعَاً أَبُو مَعْشَر ١٦\_ لَوَ انَّ أَبَا مَعْشَر ذَاقَهَا وَقَالَ: بِهَا! ثُمَّ لَمْ يَصْبرِ ١٧\_ وَكَبَّرَ مِنْ طِيبِهَا سَاعَةً ١٨ فَمَا بَرِحَ القَوْمُ حَتَّى اشْتَرَوْا وَمَنْ يَشْتَرِ الرَّاحَ لَـمْ يَخْسَرِ

## [من الخفيف]

إِنَّ فِي السُّكْرِ لِي تَمَامَ السُّرُورِ اِسْقِنِی إِنْ سَقَیْتَنِی بِالْكَبِیرِ فَاجْعَـلِ الـدَّوْرَ كُلَّـهُ بِالكَبِيـرِ إِنَّ شُرْبَ الصَّغِيرِ صُغْرٌ وَعَجْزٌ \_٢ قَدْ تَدَانَتْ لَنَا الْأُمُورُ كَمَا نَهْ عَوَى، وَذَلَّتْ لَنَا رِقَابُ الدُّهُ وِرِ \_٣

## [من الوافر]

وَخُذُهَا مِنْ يَدَيْ سَاقٍ غَرِيرِ تَدَاوَ مِنَ الصَّغِيرَةِ بالكَبير \_1 وَفَـــى أَطْـــلَالِ مَـنْـزِلَــةٍ وَدُورِ وَدَعْنِي مِنْ بُكَائِكَ فِي عِراصِ \_٢ فَإِنَّ الخَيْلَ تَشْرَبُ بِالصَّفِيرِ وَلا تَسشْرَبْ بِسلا طَسرَبٍ وَلَهْد دٍ . \_٣ فَلَيْسَ الشُّرْبُ إِلَّا بِالمَلاهِي وَبِالْحَرِكِاتِ مِنْ بَـمٍ وَزِير \_٤

# [من الطّويل]

١ - أَبَحْتُ حَرِيمَ الكَأْسِ إِذْ كُنْتُ مُثْرِياً وَأَقْصَرْتُ عَنْهَا بَعْدَمَا صِرْتُ مُعْسِرَا

(١٦) لو ذاقها أبو معشر (اسم ما) لخرّ صريعاً من لذَّتها، فإذا صحا كبّر وقال: عليّ بها، فلا صبر لي عنها.

- (٢) صغر: ذلَّ. الدُّور: دوري في الشَّرب، أي: اجعل دوري في الشِّرب بالقدح الكبير.
  - (٣) ذلت رقاب الدّهور: خضعت لنا، وكانت على مرادنا.

- (١) تداو من الهموم الصّغيرة (أو من الشّرب بالكأس الصّغيرة) بالشّرب بالقدح الكبير، واشربها من يد السّاقي الغرير (قليل التّجربة في الحياة).
  - (٢) عراص: جمع عَرْصَة، السّاحة الواسعة بين الدّور، ليس فيها بناء.
- (٣) لا معنى للشَّرب إن خلا المجلس من اللُّهو والطَّرب، وسماع البمَّ والزِّير (من أوتار العود)، فحتَّى الخيل لا تستسيغ الشّرب إذا لم يرافقه صفير يغريه بالشّرب.

(١) جعلتُ الكأس مباحاً لكلّ شارب يوم كنتُ ذا ثراء ومال، وسأقصر عن ذلك مضطراً إذا ما أعسرت وقلّ مالي.

لأَنْسَيْتُ أَهْ لَ اللَّهْ وِ كِسْرَى وَقَيْصَرَا فَلَسْتُ عَنِ الصَّهْبَاءِ مَا عِشْتُ مُقْصِرَا قَضِيبَاً مِنَ الرَّيْحَانِ، يَهْتَزُّ أَخْضَرَا لَهُ شَفَةٌ، مَنْ مَصَّهَا مَصَّ سُكَّرَا يَجُودُ لِأَعْمَى بِالوَلَاءِ لأَبْصَرَا وَإِنْ مُزِجَتْ صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَا وَسَرْبَلَهَا لَوْنَا مِنَ الرَّاحِ أَحْمَرَا وَقَدْ رَعَفَ الإِبْرِيقُ فِيهَا وَقَرْقَرا: فَقَالَ مِنَ التَّكْرِيهِ: مَاءً مُزَعْفَرَا فَسَوْفَ نُغَادِيمَا، إِذَا الصَّبْحُ أَسْفَرَا ٢ ـ وَلَوْ أَنَّ مَالِي يَسْتَقِلُّ بِلَذَّتِي

٣ وَثِفْتُ بِعَفْوِ اللَّهِ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ

٤ - وَأَحْوَرَ، مَخْلُوعِ الزِّمَامِ، تَخَالُهُ

٥ مَرِيضِ جُفُونِ المُقْلَتَيْنِ مُزَنَّرٍ

٦- فَلَوْ أَنَّهُ - يَفْظَانُ أَوْ فِي مَنَامِ هِ -

٧- يَخِرُ لِصِرْفِ الكَأْسِ فِي السُّكْرِ سَاجِداً

٨ أَذَارَ عَلَيْنَا بِالتَّحِيَّةِ كَأْسَهُ

٩ فَقُلْتُ لَهُ، وَالْكَأْسُ تُزْهَى بِكَفِّهِ

١٠ بِرَبِّكَ! خَمْرَاً أَمْ نَقِيعَاً سَقَيْتَنِي؟

١١ فَقُلْتُ لَهُ: هَبْ لِي مِنَ النَّوْمِ رَقْدَةً

[404]

[من الكامل]

فَاجْعَلْ قَرَارَكَ مَنْزِلَ الخَمَّارِ إِلَّا وَأَنْتَ فَي السَّارِ

١ تَرْكُ الصَّبُوحِ عَلَامَةُ الإِدْبَارِ

٢ لا تُطلِعُ الشَّمْسُ المُنِيرَةُ ضَوْءَهَا

[404]

<sup>(</sup>٢) يستقلّ بلذي: يغطّي نفقات لذّي على مجالس الشّراب.

<sup>(</sup>٣) ما دمت واثقاً بعفو الله فلن أُقْصِرَ عن شرب الصّهباء (الخمر) مدى الحياة.

<sup>(</sup>٤) خلوع الزّمام: متروك على هواه، ولا شيء يمنعه، كأنّه قضيب الرّيحان في اعتدال قامته، ونضارته وإشراقه.

<sup>(</sup>٥) مريض الجُفُون: جفنه فاتر فاتن. مزنّر: ذو زُنّار يشدّه في وسطه.

<sup>(</sup>٨) سربلها: أراد ألبسها، إذ ملأ الكأس بخمر ذي لون أحمر.

<sup>(</sup>٩) تزهى بكفّه: تتألّق. رعف الإبريق وقرقر: سال ما فيه وتدفّق. والقرقرة: صوت تدفّق ما فيه.

<sup>(</sup>١٠) النَّقيع: الماء العذب البارد، أو ما ينقع من تمر أو زبيب. التَّكريه: الإكراه.

<sup>(</sup>١) الإدبار: الخيبة والخسران. قرارك: مستقرّك، فلا تترك هذا المنزل حتّى يفضح سكرَك النّهارُ.

#### [408]

أصابت أبا نواس ضائقة، فقال يمدح أبا مالك، من أولاد أسماء بن خارجة الفَزَارِيّ، فعث إلىه بعطاء:

# [من المُنْسَرِح]

مَقَالَ لا مُفْحَم وَلا حَصِرِ: لَيْسَ مِنَ الحِنِّ، لا وَلا البَشَرِ وَاللَّحْمُ قَارٌ، وَالرُّوحُ مِنْ عَكَرِ فَكَفِّنِ المَيْتَ يَا أَخَا مُضَرِ وَنَحْنُ مِنْ نَتْنِهِ عَلَى غَرَدِ عَزْفٌ عَلَيْهِ، وَالنَّفْرُ بِالوَتَرِ ١- قُـلُ لِأَبِي مَالِكٍ فَتَى مُضَرِ

٢\_ جِئْنَاكَ فِي مَيِّتٍ تُكَفِّنُـهُ

٣ لَكِنَّ مَيْتَاً عِظَامُهُ خَزَفٌ

٤ لَيْسَلَنَامَابِهِ نُكَفِّنُهُ

٥ وَاعْجَلْ فَقَدْ مَاتَ فَاعْلَمَنَّ ضُحَى

٦- يَالَكَ مَيْتَا، صَلاةُ شِيعَتِهِ

### [400]

## [من البسيط]

وَالعَارُ بِالعُذْرِ عِنْدِي أَقْبَحُ العَارِ مُنْدِي أَقْبَحُ العَارِ رُوحٌ مِنَ الحَوْمِ فِي جِسْمٍ مِنَ العَارِ وَالبَرْدُ النَّدَى، وَاللَّونُ لِلنَّارِ إِلَّا تَلَوْهُ لِلنَّارِ إِلَّا تَلَوْهُ البَّعْدِي، وَاللَّونُ لِلنَّارِ إِلَّا تَلَوْهُ البَّامِ وَأَبْصَارِ

. ١- لَوْلا الأَمِيرُ، وَأَنَّ العُذْرَ مَنْفَصَةٌ

٢۔ جَاءَتْ بِخَاتَمِهَا مِنْ عِنْدِ خَمَّارٍ

٣- فَالرِّيحُ رِيحُ ذَكِيِّ الأَذْفَرِ السَّارِي

٤ مَاتَخْتَطِي جَمْلِسَاً مِمَّاتَمُرُّ بِهِ

#### [408]

- (١) المفحم: الّذي غلبته الحجّة، ولم يطق جواباً. الحصر: الّذي ضاق صدره عن الكلام.
- (٢) جئناك نطلب ميّتاً (دنّ خمر قديم معتّق)، تكفّنه (تهيّئه وتقدّمه لنا) ليس من الجِن ولا الإنس.
- (٣) هذا الدن كالجِسم، فعظامه من خزف، ولحمه من قار، والعكر (الخمر الكَدِرُ قبل أن يصفّى) روحه.
   وهذا الميّت ليس لنا ما نكفّنه به، فعليك يا أخا مضر أن تسرع بتكفينه، فقد مات منذ الضّحى،
   وانتشرت رائحة نتنه. يعنى استخرج هذا الخمر من الدن وصفّه وقدّمه لنا.
  - (٦) ما أعجب أمر هذا الميت، فصلاة أصحابه عليه عزف ونقر بأنغام الأوتار.

#### [٣٥٥]

- (٢) جاءت بخاتمها: مختومة لم يمسّها أحد، فالدّن جسم من القار، وروحه من خمرة الكرم.
- (٣) الأذفر: المسك الجيد. الدّاريّ: الوارد من دارين، بلد في البحرين (بين البصرة وعُمان)، يأتيها المسك من الهند، فينسب إليها.
  - (٤) مَا تَخطُّو بِهَا مجلساً إلَّا تلقُّوها بالعزف والغناء، وتتبَّعوها بأبصارهم.

٥ وَالزِّقُ يَرْمِيهِمُ عَمَّا تَضَمَّنَهُ رَمْياً يُصِيبُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَوْتَارِ
 ٦ حَتَّى إِذَا حَازَهَا الْحَيُّ الَّذِي قَصَدُوا بِهَا إِلَيْهِ، فَحِيزَتْ مِنْهُ في دَارِ
 ٧ فَاحَتْ بِرَائِحَةٍ قَالَ الْعَرِيفُ لَهُمْ: هَلْ في مَحَلَّتِنَا دُكَّانُ عَطَّارِ!
 ٣٥٦]

[من الكامل]

وَمْ ضَى الشِّنَاءُ وَقَ دُ أَتَ ى آذَارُ وَشْيَا تَحَارُ لِحُسْنِهِ الأَبْ صَارُ حَمْ رَاءَ، خَالَ طَ لَوْنَهَا إِقْمَارُ فَلَطَالَمَا لَعِبَتْ بِكَ الأَقْدَارُ فَلَطَالَمَا لَعِبَتْ بِكَ الأَقْدَارُ قَمَرٌ، وَسَائِرُ وَجْهِهِ دِينَارُ وَالخَصْرُ فِيهِ لِشَقْوَتِي زُنَّارُ وَتَدُورُ أُخْرَى مِنْ يَدَيْهِ عُقَارُ أَيْدِي الرِّجَالِ، وَمَا بِهَا اسْتِنْكَارُ حِلْمٌ، يُدَاحِلُهُ حَيَا وَوَقَارُ حِلْمٌ، وَلَيْسَ لِجَهْلِهِمْ آثَارُ

١ - طَابَ الزَّمَانُ وَأَوْرَقَ الأَشْجَارُ

٢ وكَسَا الرَّبِيعُ الأَرْضَ مِنْ أَنْوَارِهِ

٣ فَانْفِ الوَقَارَ عَنِ المُجُونِ بِقَهُ وَقٍ

٤ فَاسْتَنْصِفِ الأَقْدَارَ مِنْ أَحْدَاثِهَا

٥ مِنْ كَفِّ ذِي غَنَجٍ كَأَنَّ جَبِينَهُ

٦ يُزْهَى بِعَيْنَيْ شَادِنٍ وَجَبِينِهِ

٧ يَسْقِيكَ كَأْسَاً مِنْ عَصِيرِ جُفُونِ هِ

٨ شَمْطَاءُ، تَأْبَى أَنْ يَدُوسَ أَدِيمَها

٩ كَرْخِيَّةٌ كَالرُّوحِ دَبَّ بِشَرْبِهَا

١- في فِتْيَةٍ فَطَمُوا الْحَيَا، فَلِبَاسُهُمْ

<sup>(</sup>٥) يرميهم الزّق بها فيه من خر، لا بوتر، فيصيبهم. والأوتار: أوتار الأقواس الّتي يُرمي بها بالسّهام.

<sup>(</sup>٧) حتّى إذا وصلت إلى المكان المقصود فاحت رائحتها، فظنّ العريف الخبير بالرّوائح أنّ في محلّتنا دكّان عطّار. [٣٥٦٦]

<sup>(</sup>٢) أنواره: أزهاره. وشيًّا: نقشاً وزخرفة. أي: تنوّع ألوان الأزهار كوشي يفتن الأبصار.

<sup>(</sup>٣) قهوة: خمرة. إقمار: بياض شديد.

<sup>(</sup>٤) استنصف: أنصف. الأقدار: أحداث القدر. لعبت: تصرّفت.

<sup>(</sup>٥) ذي غنج: جارية ذات دلال، الجَبِين كالقمر، والوجه كالدّينار.

<sup>(</sup>٦) يزهو بعينين كعيني الغزال وجبينه، وخصره رقيق ضامر، وفي هذا الحسن شقائي.

<sup>(</sup>٧) يسقيك كأساً من دموعه، وكأساً من خمرة شمطاء (قديمة معتّقة) لم تمسها يد، وما بها من عيب تنكره.

 <sup>(</sup>٩) هي من خمرة الكرخ (من أحياء بغداد) معتقة، تحيي الجِسم كالروح، فتكسب شاربيها حِلْماً يداخله
 الحياء والوقار.

<sup>(</sup>١٠) تركوا الحياء، وتمسّكوا بلباس الحلم والوقار، دون أن يكون لجهلهم آثار مؤذية.

#### [٣٥٧]

## [من الخفيف]

١- شَهِدَتْ جَلْوَةَ العَرُوسِ جَنَانٌ فَاسْتَمَالَتْ بِحُسْنِهَا النَّظَارَهُ
 ٢- حَسِبُوهَا العَرُوسَ حِينَ رَأَوْهَا فَإِلَيْهَا دُونَ العَرُوسِ الإِشَارَهُ
 ٣- قَالَ أَهْلُ العَرُوسِ حِينَ رَأَوْهَا: مَا دَهَانَا بِهَا سِوَى عَمَّارَهُ

### [404]

## [من الطّويل]

لَهُ سِمَةٌ يَحْكِي بِهَا سِمَةَ البَدْدِ وَأَعْطَافِهِ مِنْهُ إِلَى مُنْتَهَى الخَصْرِ وَأَعْطَافِهِ مِنْهُ إِلَى مُنْتَهَى الخَصْرِ إِذَا مَا مَشَى فِي الأَرْضِ، أَكْثَرَ مِنْ فِتْرِ بِمُنْتَقَصِ الأَطْرَافِ، مُنْخَسِفِ الظَّهْرِ يَحُرُّ قَتِيلاً، أَوْ نَشِيراً مِنَ القَرْقَفِ الخَمْرِ وَقَهْ قَهَ مَسْرُوراً مِنَ القَرْقَفِ الخَمْرِ قَمَانٍ مِنَ الوَاوَاتِ يَضْحَكْنَ فِي سَطْرِ فَقَالَتْ: سَكَنْتُ الدَّنَّ رَدْحَاً مِنَ الدَّهْرِ فَقَالَتْ: سَكَنْتُ الدَّنَّ رَدْحَاً مِنَ الدَّهْر

١ وَمُشْتَعِلِ الخَدَّيْنِ يَسْحَرُ طَرْفُهُ

٢ إِذَا مَا مَشَى يَهْ تَـنُّ مِنْ لُدُنِ نَحْرِهِ

٣ ـ وَلَيْسَتْ خُطَاهُ حِينَ يُزْهَى بِرِدْفِهِ

٤ ـ دَعَوْتُ لَهُ بِاللَّيْلِ صَاحِبَ حَانَةٍ

٥- فَجَاءَ بِهِ فِي اللَّيْلِ سَحْبَاً كَأَنَّمَا.

٦ فَقَرَّبَ مِنْ نَحْوِ الأَبَارِيقِ خَدَّهُ
 ٧ فَصَبَّ فَأَبْدَتْ، ثُمَّ شُجَّتْ، فَكُتِّبَتْ

٨ فَقُلْتُ لَمَا: يَا خَمْرُ كَمْ لَكِ حِجَّةً؟

### [rov]

- (١) جلوة العروس: عرضها على زوجها بزينتها يوم زفافها.
- (٣) ما دهانا: ما أصابنا ذلك إلَّا عَمّارة، وهي بنت عبد الوهّاب الثّقفيّ مولاة جَنَان.

### [۳٥٨]

- (١) مشتعل الخدّين: أي بشرته بيضاء مشربة حمرة. سمة: علامة، صفة. تحكى: تشبه.
- (٢) لدن: عند. أعطافه: العطف من كل شيء جانبه، وعطفا الرّجل: جانباه من لدن رأسه إلى وَرِكَيْهِ.
  - (٣) يزهي بردفه: يختال به. ليست خطاه أكثر من فتر: قَصْرُ خطاه دلالةٌ على اختياله وزهوّه.
  - (٤) يصف الدّنّ بأنّه منتقص الأطراف (ليس له أطراف)، منخسف الظّهر (قصير، ليس بمرتفع).
    - (٥) سحب الدّنّ سحباً لامتلائه وثقله. نشيراً: منشوراً، خارجاً من القبر.
      - (٦) القرقف: الخمر.
- (٧) أبدت: أظهرت لونها ورائحتها وما فيها من صفات. شجّت: مزجت بالماء. ثمان من الواوات: ثمان من الكلمات أوّلها واو.
  - (٨) حجّة: سنة. ردحاً من الدّهر: المدّة الطّويلة.

٩- فَقُلْتُ هَا: كِسْرَى حَوَاكِ؟ فَعَبَّسَتْ وَقَالَتْ: لَقَدْ قَصَّرْتَ فِي قِلَّةِ الصَّبْرِ
 ١٠- سَمِعْتُ بِذِي القَرْنَيْنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَأَدْرَكْتُ مُوسَى قَبْلَ صَاحِبهِ الخَضْرِ
 ١١- وَلَوْ أَنَّذِي خُلِّدْتُ فِيهِ سَكَنْتُهُ إِلَى أَنْ يُنَادِي هَاتِفُ اللَّهِ بِالحَشْرِ
 ١٢- فَبِتْنَا عَلَى خَيْرِ العُقَارِ عَوَابِساً وَإِبْلِيسُ يَحْدُونَا بِأَلْوِيَةِ السُّكْرِ
 ١٢- فَبِتْنَا عَلَى خَيْرِ العُقَارِ عَوَابِساً
 ١٢- فَبِتْنَا عَلَى خَيْرِ العُقَارِ عَوَابِساً
 ١٢- وَابْلِيسُ يَحْدُونَا بِأَلْوِيَةِ السُّكْرِ
 ١٢- وَلِي اللهِ المُعَلِي المُؤْمِنَا إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## [من الخفيف]

إسْقِنِي إِنْ سَقَيْتَنِي بِالكَبِيرِ مِنْ لَذِيذِ الشَّرَابِ، لا بالصَّغِير حِقْبَةُ الدَّهْرِ بَعْدَ طُولِ الهَدِيرِ مِنْ مُدَام مُعَتَّقٍ أَخْرَسَتْهُ \_٢ رَاً، وَطَوْراً تَهُمُّ بِالتَّذْكِيرِ بَابِلِيِّ، صَافٍ، مُؤَنَّثَةٍ طَوْ \_٣ حَمَاءِ أَقْعَيْنَ مِنْ حَذَارِ الصُّقُورِ في أَبَارِيقَ سُجَّدٍ، كَبَنَاتِ الْ \_٤ قَـذَفَتْ في أُنُـوفِنَا بالعَبير فَإِذَا مَا الكُؤُوسُ دَارَتْ عَلَيْنَا ٥\_ وَلَدَيْنَا اللَّهَ ذَّبُ ابْنُ رَبَابِ عِصْمَةُ المُعْتَفِينَ، بَحْرُ البُحُورِ \_7 ـم، وَمَا شِئْتَ مِنْ حَيَاءٍ وَخِيرِ صَاغَهُ رَبَّهُ عَلى الجُّودِ وَالجِلْ \_٧

## [من الخفيف]

فِتْنَةٌ فِي النِّقَابِ وَالإِسْفَادِ غَيْرُ مَطْلِ وَغَيْرُ سُوءِ انْتِظَادِ مِنْ فَهَالًا كُنْيُتَ فِي الأَشْعَادِ

١ طَفْلَــةٌ كَالغَــزَالِ ذَاتُ دَلَالٍ
 ٢ تَيَّمَتْنِي، وَمَا بِكَفِّيَ مِنْهَا
 ٣ ثُمَّ قَالَتْ: جَهَرْتَ بِاسْمِيَ فِي الشِّعْ

(١٠) ذو القرنيــن: ذُكر في القرآن الكريم، في أواخــر سورة الكهف، والخَضِرُ: العبد الّذي لقيه موسى، عليه السّلام، ليتعلّم منه، وقد آتاه الله رحمة من عنده، وعلّمه من لدنه علماً. وسكّن الضّاد للضّرورة.

(١٢) خير العقار: أفضل الخمر وأعتقه. يحدونا: يحيطنا.

#### [٣٥٩]

- (٢) أخرسته حقبة من الدّهر: هدأ وسكن بعد حقبة طويلة. الهدير: اضطرام الخمر في الدّنّ.
  - (٣) بابليّ: خمر منسوب لبابل، وهو مشهود له بالجّوُدة.
  - (٤) بنات الماء: طيور تعيش على الشَّاطئ. أقعين: جلسن والتصقن بالأرض.
- (٦) المعتفين: طالبي المعروف، وعصمة المعتفين: معطيهم وكافيهم. بحر البحور: كريم وافر العطاء.

#### [٣٦٠]

- (١) طفلة: رخصة ناعمة، تفتن من يراها منتقبة أو سافرة.
  - (٢) لا أنال منها إلَّا مماطلة وسوء انتظار.

٤ قُلْتُ: إِنَّ الهَوَى إِذَا طَالَ بِالسَّبِ وَهَدى قَلْبُهُ عَدِنِ الأَسْرَارِ
 ٥ أَنَا جَارٌ لَكُمْ قَرِيبٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ يُغْنِي لَدَيْكِ حَقُّ الجِوَارِ
 ٣٦١]

قال في جَنَان جارية الثّقفيّ، وقد رآها مارّة في المِرْبَدِ، ولم يكن يعرفها، فافتتن بها: [من المُنْسَر ح]

لا يَتَحَدَّى العُيُونَ بالنَّظَر إنِّي صَرَ فْتُ الْهَـوَى إلى قَمَر \_1 إُذَا تَأَمَّلْتَهُ تَعَاظَمَكَ الإق رَارُ فِي أَنَّهُ مِنَ الْبَشَرِ \_٢ ثُمَّ يَعُودُ الإِنْكَارُ مَعْرِفَةً مِنْكَ إِذَا قِسْتَهُ إِلَى الصُّورِ \_٣ يَأْخُذُ مِنْهَا أَطَايِبَ الثَّمَر مُبَاحَةٌ سَاحَـةُ القُلُوبِ لَـهُ \_٤ إِنْ تَبْدُ لِي تَجْتَرِي عَلَى الفِكَرِ وَذَلِكُمْ وَجْهُ مَنْ مَلَاحَتُهُ ٥\_ [414]

تضايقتْ جَنَانُ من ملاحقته لها، فقال هذه الأبيات حين أخبرته امرأةٌ بذلك:

[من البسيط]

بِاللَّهِ قُلْ وَأَعِدْ يَا طَيِّبَ الخَبَرِ أَرَاهُ مِنْ حيثُ مَا أَقْبَلْتُ فِي أَثَرِي حَتَّى لَيُخْجِلُنِي مِنْ حِدَّةِ النَّظَرِ في المَوْضِع الخِلْوِ لَمْ يَنْطِقْ مِنَ الحَصَرِ

١- يَا ذَا الَّذِي عَنْ جَنَانٍ ظَلَّ يُخْبِرُنِ

٢ قَالَ: اشْتَكَتْكَ، وَقَالَتْ: مَا بُلِيتُ بِهِ

٣۔ وَيُعْمِلُ الطَّرْفَ نَحْوِي إِنْ مَرَرْتُ بِهِ

٤ وَإِنْ وَقَفْتُ لَهُ كَيْمَا يُكَلِّمُنِي

(٤) الصّبّ: العاشق. وهي: ضعف. عن الأسرار: عن حفظ الأسرار.
 (٣٦١٦)

- (١) لا يتحدّى العيون بالنَّظر: يغضّ بصره خفراً وحياء، ولا ينظر إلى من نظر إليه.
  - (٢) إذا تأمّلت محاسن هذا القمر صُعب عليك أن تقرّ أنّه من البشر.
    - (٣) إذا قارنته بصور النّاس وهيئاتهم تأكّد إنكارك أنّه من البشر.
      - (٤) هو كالغزال، والقلب مباح له، يرتعي فيه أطيب الثَّمر.
        - (٥) تجتري: تجترئ، الفكر: الخواطر.

[777]

- (٢) اشتكت ممّا بُليت به، وهو اتّباعه إيّاها حيثها توجّهت.
- (٣) يعمل الطّرف: يديم النّظر إليّ، فأخجل من جراءته وحدّة نظره إليّ.
- (٤) الخلو: الخالي من النّاس. الحصر: احتباس الكلام، وعدم القدرة على النّطق.

# مَا زَالَ يَفْعَلُ بِي هَذَا وَيُدْمِئُهُ حَتَّى لَقَدْ صَارَ مِنْ هَمِّي وَمِنْ وَطَرِي [777]

# [من الطّويل]

وَلَيْلِ لَنَا قَدْ جَازَ فِي طُولِهِ القَدْرَا كَشَفْنَا لَهُ عَنْ وَجْهِ قَيْنَتِنَا الخِدْرَا كَأَنَّا أَلَحْنَا عِنْدَ ذَاكَ لَهُ الفَجْرَا فَوَلَّى برُعْب قَبْلَ وَقْتِ انْتِصَافِهِ فَأَدْبَرَ مَرْعُوبًا، وَقَدْ كُسِيَ الذُّعْرَا صَبَاحاً مُنِيراً، أَوْ قَضيَى بَعْدَهُ أَمْرا كَأَنَّا نَصَبْنَاهَا لِذَاكَ وَذَا سِحْرَا

وَأَقْبَلَ صُبْحٌ قَبْلَ وَقْتِ مَجِيئِهِ \_٣

\_١

\_٢

وَظَنَّ بِأَنَّ اللَّهَ أَحْدَثَ بَعْدَهُ ٤\_

فَبِتْنَا بِلا لَيْلِ، وَقُمْنَا بِلا ضُحَى

## [من الكامل]

ذِكْرِي لِرَحْم وَهْمِيَ لا تَدْرِي فَيَغَارُ مَوْلاهَا وَيَسْتَشْرِي وَحَطَبْتُ مُجْتَهِداً عَلى ظَهْرِي خَالُونَ مِنْ شَجْوِي وَمِنْ ضُرِّي لَـوْ جَـرَّبُـوهُ تَـبَيَّـنُوا عُـذرِي حَسْبِي جَوَى إِنْ ضَاقَ بِي أَمْرِي ۱\_

وَأَخَافُ أَنْ أُبْدِي مَوَدَّتَهَا \_۲ فَأَكُونُ قَدْ سَبَّبْتُ فُرْقَتَنَا \_٣

وَيَلُومُ نِنِي فِي حُبِّهَا نَفَرُ \_٤

لَمْ يَعْرِفُوا حَقَّ الهَوَى، فَلَحَوْا ٥\_

(٥) يدمنه: يداوم عليه. صار من همّي: من اهتمامي. الوطر: الحاجة. أي: أدام ذلك حتّى أحبّته.

- (١) جاز: تجاوز. القينة: المغنيّة. الخدر: ما يستر الوجه. أي: كشفنا وجهها لتضيء ظلام اللّيل، فولّى قبل انتصافه، ولاح وجهها كالفجر.
- (٣) ظننًا الصّبح قد أقبل، واللّيل قد أدبر مرعوباً مذعوراً، لأنّه انقضى قبل وقته، وأنّ الله قد أحدث ضياء، أو قضى أمره بذلك.
  - (٥) بتنا بلا ليل لضياء وجهها، وقمنا بلا ضحى لأن الوقت ليل، فكأنّ الأمر سحر.

- (١) جوى: حزن. رحم: ترخيم رحمة من الجواري. أي: يكفيني حزناً أن ضقت بذكر رحمة، وهي غافلة عنّي.
- (٢) أخاف إن أبديت مودَّق أن يغضب سيَّدها ويمنعها عنَّى، فأكون قد تسبَّبت في فراقها، وحملت عبثاً
  - (٤) شجوى: حزني. ضرّى: ضررى ومصابي.
  - (٥) لحوا: لاموا وعذلوا. تبيّنوا عذري: وجدوا لي عذراً في حبّي لها، ولم يلوموا.

٦- إِنِّتِ لأَبْغِضُ كُلَّ مُصْطَبِرٍ عَنْ إلْفِ فِي الوَصْلِ وَالهَجْرِ
 ٧- الصَّبْرُ يَحْسُنُ فِي مَوَاضِعِهِ مَا لِلْفَتَى المُشْتَاقِ وَالصَّبْرِ!
 ٣٦٥]

[من الطّويل]

سَبَتْنِي بِحُسْنِ الجِيدِ وَالوَجْهِ وَالنَّحْرِ مُزَوَّفَةُ الأَصْدَاغِ، مَطْمُومَةُ الشَّعْرِ مَرَانًا، وَمَا حُبُّ الكَوَاعِبِ مِنْ أَمْرِي زَمَانًا، وَمَا حُبُّ الكَوَاعِبِ مِنْ أَمْرِي أَلْبِينَهُ اللَّهَا، والشَّعْرُ مِنْ عُقَدِ السِّحْرِ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ إِليَّ مَعَ العَصْرِ بِمَشْمُولَةٍ كَالوَرْسِ، أَوْ شُعَلِ الجَمْرِ إِلَى مَعَ الخَصْرِ إِلَى اللَّهِ مِنْ وَصْلِ الرِّجَالِ مَعَ الخَمْرِ فَيْ فَي الرِيمُ وِزْرُكِ مَعْ وِزْرِي فَي عَنْقِي يَا رِيمُ وِزْرُكِ مَعْ وِزْرِي أَمُوتُ إِذَنْ مِنْ أَهُ وَدَمْعَتُهَا تَجْرِي جُويُ البِحُرِ عَلَى البَحْرِ عَلَى البَحْرِ عَلَى البَحْرِ عَلَى البَحْرِ عَلَى المَا يَا قَوْمُ مِنْ الجَحِرِي عَلَى البَحْرِ عَلَى الْعَمْرِ عَلَى عَلَى الْعَمْرِ عَلَى الْعَمْرِ عَلَى الْعَمْرِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَمْرِ عَلَى الْعَمْرِ عَلَى الْعَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الْعَمْرِ عَلَى اللّهَ الْعَمْرِ عَلَى الْعَمْرِ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْرِ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَمْلِ اللّهَ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُمْرِ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُمْرِ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

وَنَاهِدَةِ الثَّدْيُنِ مِنْ خَدَمِ القَصْرِ غُلامِيَّةٌ في زَيِّهَا بَرْمَكِيَّةٌ \_1 \_٢ كَلِفْتُ بِهَا أَبْصَـرْتُ مِنْ حُسْـن وَجْهِهَا \_٣ فَمَا ذِلْتُ بِالأَشْعَارِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ \_٤ إلى أَنْ أَجَابَتْ لِلْوصَالِ، وَأَقْبَلَتْ \_0 فَقُلْتُ لَـهَا: أَهْلاً! وَدَارَتْ كُـؤُوسُنَا ٦\_ فَقَالَتْ: عَسَاهَا الْحَمْـرُ؟! إِنِّي بَرِيئَةٌ \_٧ فَقُلْتُ:اشْرَبِي!إِنْ كَانَ هَـذَا مُحَرَّمَاً \_٨ فَطَالَبْتُهَا شَبْئًا فَقَالَتْ بِعَبْرَةِ: \_9 ١٠ فَمَا زِلْتُ فِي رِفْقِ، وَنَفْسِي تَقُولُ لِي: ١١\_ فَلَمَّا تَوَاصَلْنَا تَوَسَّطْتُ لُجَّةً ١٢ ـ فَصِحْتُ: أَغِثْنِي يَاغُلامُ! فَجَاءَنِي

<sup>(</sup>٦) مصطبر: صابر. إلفه: حبيبه.

<sup>(</sup>٧) يحسن الصّبر في بعض المواضع، ولكن لا صبر للمشتاق على الفراق. ١٣٦٥٦

<sup>(</sup>١) نهد النَّدي: برز وارتفع، وهي ناهدة النَّديين. سبتني: فتنتني. الجِيد: العنق.

<sup>(</sup>٢) غلامية في زيّها: تتزيّن بزيّ الغلمان. برمكيّة: كريمة. مطمومة: مقصوصة الشّعر كالغلمان.

<sup>(</sup>٣) كلفت: أُغرمت بحسن وجهها، مع أتي لست مغرماً بحبّ الكواعب (جمع كاعب، من ارتفع ثديها وبرز).

<sup>(</sup>١) أليّنها: أجعلها تلين وتطاوع. (٤) أليّنها: أجعلها تلين وتطاوع.

<sup>(</sup>٦) مشمولة: خمرة مُبَرّدة بريح الشّمال. الورس: نبات ذو صبغ أصفر. شعل الجَمر: جمر مشتعل.

<sup>(</sup>٧) تبرأ إلى الله من وصل الرّجال وشرب الخمر.

<sup>(</sup>٨) في عنقي وزرك مع وزري: أتحمّل إثمك مع إثمي.

<sup>(</sup>٩) تمانع لأنّها جويريّة (جارية صغيرة) بكر (لم تمسّ)، وهذا الجزع من عادة البكر.

<sup>(</sup>١٢) لجّجت في الغمر: توسطت المه الكثير، وأشرفت على الغرق.

١٣ فَلَوْلا صِيَاحِي بَالغُلامِ، وَأَنَّهُ تَدَارَكَنِي بِالحَبْلِ صِرْتُ إِلَى القَعْرِ
 ١٤ فَالَيْتُ أَلَّا أَرْكَبَ البَحْرَ غَازِياً حَيَاتِي، وَلا سَافَرْتُ إِلَّا عَلى الظَّهْرِ
 ٣٦٦]

[من الطّويل]

عَلَى كَلَامٌ مِنْ وَرَاءِ جِدَارِ عُيُونُ الهَوَى حَوْلِي، وَطَارَ خُمَارِي مُقَارِضَ أَهْوَال، خَلِيعَ عِذَارِ قِصَارَاً، وَقِدْمَاً كُنَ غَيْرَ قِصَارِ فَمَا بَخِلَتْ كَفَّ بِحَلِّ إِزَارِ تَعَاطَتْ خَلِيطَيْ سُكَّرِ وعُقَارِ وَقَدْ بَاذَلَتْ نِي خَاتَمَاً بِسِوَارِ إلى اللَّهِ أَشْكُو حُبَّ مَنْ جُلُ نَيْلِهِ
 صَبَرْتُ لَهَا حَتَّى إِذَا مَا تَفَجَّرَتْ

٣- جَعَلْتُ رَفِيقِي السَّيْفُ ثُمَّ طَرَقْتُهَا
 ٤- فَلَمَّا تَلاقَسْنَا رَأْسْتُ أَكُفَّنَا

٤ فَلَمَّا تَلاقَیْنَا رَأیْتُ أَکُفَّنَا
 ٥ فَإِنْ بَخِلَتْ عَیْنٌ بِتَقْبیل أُخْتِهَا

٦ فَكِدْنَا، وَلَمَّا....غَيْرَ أَنَّ شِفَاهَنَا

٧- وَوَدَّعْتُهَا صُبْحَاً وَلَمْ أَنْسَ صَدَّهَا

## [٧٦٧]

[من البسيط]

وَقُلْتُ: يَا رَبِّ! مَا أَعْطَيْتَ ذَا بَشَرَا! شَيْءٌ سِوَى القَلْبِ إِلَّا هَنَّا َ البَصَرَا أَلَّا تَرَى مَعَهُ شَهْسَاً وَلا قَمَرَا وَقُلْتِ: لا تَعْدَم الأَحْزَانَ وَالفِ كَرَا

١- قَنِعْتُ، إِذْ نِلْتُ مِنْ أَحْبَابِيَ النَّاظَرِا

٢- لَمْ يَبْقَ مِنِّيَ، مِنْ قَرْنِي إِلَى قَدَمِي

٣- يَا وَيْحَ مَنْ لا تُبَالِي عَيْنُ مُبْصِرِهِ

٤ مَلَكُتِ قَلْبِي فَأَغْرَيْتِ الهُمُومَ بِهِ

(١٤) آليت: أقسمت. حياتي: طوال حياتي. الظّهر: الجّمل.

- (١) أشكو إلى الله حبّ من لا أنال منه إلَّا كلاماً من وراء الجِدار.
  - (٢) الخهار: صداع الخمر وأذاها. وطار خماري: زال.
- (٣) طرقتها: أتيتها ليلاً. مقارض أهوال: متجاوزها. خليع عذار: تاركاً للحياء.
- (٦) كدنا أن نحظى بالوصال وما نلناه، لكن شفاهنا تلاقت، وحظيت من ريقها بخليط من سكّر وخمر. ٢٣٦٧٦
  - (١) قنعت بها نلت من أحبابي من النَّظر، إذ لم يعطِ الله ذلك أحداً غيري.
  - (٢) كلّ عضو، من رأسي إلى قدمي، هنّا بصري برؤية من أحبّ، إلَّا قلبي، فإنّه سيعذب بتلك الرّؤية.
    - (٣) ويح هنا تفيد المدح والتّعجّب. أي: هنيئاً لمن يراه، فإنّه لا يبالي أن لا يرى شمساً ولا قمراً.
      - (٤) أغريت الهموم به: جعلتها تلازمه، وتمنّيت ألّا تبرحه.

٥- أَرَى نَهَاراً وَلَيْ اللَّ قَالَ رَبُّهُ مَا: طُولا! فَقَدْ أَتَيَا مِنْ ذَاكَ مَا أَمَرا رَا عَدْ فَرَا وَذَا، سَهَرٌ فَمَا أُبَالِي أَطَالَ اللَّيْلُ أَمْ قَصُرَا رَا اللَّيْلُ أَمْ قَصُرَا [٣٦٨]

[من الوافر]

بِـمَـرِّ سَوَانِح الطَّيْرِ الجَـوَارِي زَجَرْتُ كِتَابَكُمْ لَمَّا أَتانِي \_1 عَلَى ظَهْرٍ، وَمَخْتُومًا بِقَارِ نَظَرْتُ إِلَيْهِ نَحْزُومَاً بزير \_۲ يُشَابِهُ شَكْلُهُ شَكْلَ الجَوَارِي فَقُلْتُ: الظُّهْرُ أَحْوَرُ قُرْطَقِيٌّ \_٣ وَقُلْتُ: الزِّيرُ مَلْهَاةٌ لِمُلْهِ وَطِينُ الْحَتْم مِنْ زِقِّ الْعُقَارِ \_٤ فَمَا أَخْطَأْتُ دَارَكُمُ بِدَارِ فَجِئْتُ إِلَيْكُمُ طَرَبَاً وَشَوْقاً ٥\_ أَلَسْتُ مِنَ الفَلاسِفَةِ الكِبَارِ؟! فَكَيْفَ تَرَوْنَ زَجْرِي وَاعْتِيَافِي \_٦

[من المُنْسَرح]

١- طُولُ اشْتِيَاقِي وَضِيقُ مُصْطَبَرِي يُقَلِّبَانِ الفُّوَادَ بِالفِكَرِ
 ٢- فَالْحُبُّ ضَيْفٌ عَلَيَّ مُعْتَكِفٌ وَالقَلْبُ مِنْ مِحْنَةٍ عَلى خَطَرِ
 ٣- يَبْتَعِثُ الشَّوْقَ مِنْ مَكَامِنِهِ وَجُهٌ زَهَا حُسْنهُ عَلى القَمَرِ
 ٤- كَأَنَّمَا اللَّهُ حِينَ صَوَّرَهُ أَبْدَعَ فِيهِ مَحَاسِنَ الصُّورِ

(٥) أمر الله اللّيل والنّهار أن يطولا فأطاعا، فصرت أعاني من السّهر، ولا أبالي إن طال اللّيل أو قصر.
 [٣٦٨]

- (١) زجر الطّائر: رماه بحصاة، إن تيامن تفاءل، وإن تياسر تشاءم. فأنا قد زجرت رسالتكم، كما أزجر سوانح الطّير (الّتي تمضي نحو اليمين) فتفاءلت، لأنّه مربوط بزير على ظهره، ومختوم بالقار.
- (٣) تفاءلت بذلك الكتاب، وفسّرته بأنّ الظّهر غلام (لا جارية)، يرتدي قرطقاً (من لباس الجواري)، وهو يشبههنّ في الشّكل (الغنج والدّلال)، وقلت: الزّير (أدقّ أوتار العود) لسماع المعازف والغناء، والقار (الّذي يطلى به الدّنّ) إشارة لشرب الخمر.
- (٥) جنتكم، وما أخطأت داركم، ولا تفسير رسالتكم، أفلستُ من الفلاسفة الكبار في الزّجر والتكهّن؟ [٣٦٩]
- (١) طول الشُّوق وضيق الصَّبر يقلّبان الأفكار في الفؤاد، فالحبّ متمكّن منّي، لكنّ قلبي في محنة وخطر.
  - (٣) يثير الشُّوقَ من الأعماق وجهٌ زاد في حسنه على القمر، وأبدع الله فيه كلُّ المحاسن.

## [من السّريع]

إِنْ رَاحَ لِلتَّسْلِيم أَوْ بَكَّرَا أَمَا كَفَى طَرْفَكَ أَنْ يَنْظُرَا رَأَى الَّذِي يَهْ وَى فَلَمْ يُرْضِهُ حَظًّا، وَمَا أَكْثَرَ مَنْ لا يُرَى \_٢ تَهْوَى، فَمَا أَيْأَسَ أَنْ تَظْفَرَا فَشَأْنُكَ اليَوْمَ، وَشَأْنَ الَّذِي \_٣ أَنْ يَبْلُغَ الغَايَةَ أَوْ يُعْذَرَا قَصْدُ الفَتَى فِي كُلِّ مَا رَامَهُ \_ { [۲۷1]

# [من المُنْسَرح]

عَيْنُ رَسُولِي، وَفُزْتُ بالخَبَر إِنْ تَشْقَ عَيْنِي بِهَا فَقَدْ سَعِدَتْ \_1 رَدَّدْتُ شَوْقًا فِي طَرْفِهِ نَظَرِي فَكُلَّمَا جَاءَنِي الرَّسُولُ لَمَا \_۲ تَظْهَرُ فِي طَرْفِهِ مَحَاسِنُهَا قَدْ أَثَّرَتْ فِيهِ أَحْسَنَ الأَثر \_٣ فَانْظُرْ بِهَا، وَاحْتَكِمْ عَلَى بَصَرِي خُذْ مُقْلَتِي \_ يا رَسُولُ .. عَارِيَةً \_٤

## [من الطّويل]

أَسَاقِيَتِي كَأْسَاً أَمَرَّ مِنَ الصَّبْر وَمُخْرِجَتِي مِنْ صَفْوِ عَيْشِ إِلَى كَدَرِ فَأَلْبَسَنِي ثَوْبَ المَذَلَّةِ وَالصَّغَرْ ٢ ـ وَكُنْتُ عَزِيزًا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهَوَى

- (١) ألا يكفي طرفك (عينك) أن ينظر إلى من تحبّ، وتسلّم متى شئت، إن رحت مساء، أو غدوت صباحاً؟
  - (٢) رأى طرفُه من يهواه فلم تكفه هذه الرّؤية، ولكن ما أكثر من لا يرى محبوبه!
  - (٣) شأنك أن تفعل ما شئت، وشأن محبوبك أن يفعل ما يشاء، فقد تيأس من الظَّفر بها تحبّ.
    - (٤) يسعى الفتي ليحقّق غايته ومرامه، فإن لم يبلغها بعد السّعي عُذِرَ.

- (١) إن شقيت عيني بعدم رؤيتها فقد سعدت عين رسولي، وفزت أنا بها وافاني به الرّسول.
- (٢) كلَّما جاء الرَّسول من عندها أمعنت\_من الشُّوق\_النَّظرَ في عينه لأنَّه رآها، فظهرت محاسنها في طرفه، وتركت فيه أحسن الأثر.
  - (٤) استعر مقلتي ـ أيّها الرّسول ـ وانظر بها من أحببتُ، وعندئذ تحكّم في نظري.

(١) سقتني كأساً أشدّ مرارة من الصّبر (عصارة شجر مرّ)، وأخرجتني من صفاء العيش إلى كدره، وألبسني هواها ثوب المذلَّة والهوان بعد أن كنت عزيزاً.

## [من السّريع]

جَناريَةٌ كَالقَمَرِ الأَزْهَرِ فَدَتْكَ نَفْسِي يَا أَبَا جَعْفَرِ تَعَلَّقَتْنِي وَتَعَلَّقْتُهَا طِفْلَيْن فِي المَهْدِ إِلَى المَحْشَر \_٢ بخَاتَمَيْنَا غَيْرَ مُسْتَنْكُر كُنْتُ وَكَانَتْ نَتَهَادَى الْهُوَى \_٣ سَلَبْتَنِي إِيَّاهُ مُذْ أَشْهُر حَبَسْتَ لِي الْخَاتَمَ مِنِّي، وَقَدْ \_٤ بِخَاتَم مِنْ فِضَّةٍ أُخْضَرِ فَأَرْسَلَتْ فِيهِ، فَغَالَطْتُهَا ٥\_ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ لَنَا خَاتَمٌ أَحْمَرُ يُهْدِيهِ إِلَيْنَا سَرِي \_٦ لَكِنَّهُ عُلِّقَ غَيْرِي، فَقَدْ أَهْدَى لَمَا الخَاتَمَ؛ لا أَمْتَرِي \_٧ كَفَرْتُ باللَّهِ وَآياتِهِ إِنْ أَنَا لَمْ أُهْجُرْهُ؛ فَلْيُبْصِرِ \_٨ أَوْ بَاتَ بِالْمُخْرَجِ مِنْ تُهْمَتِي إِيَّاهُ فِي خَاتَمِهِ الأَحْمَرِ \_9 قُرَّةُ عَيْنِي، يَا أَبَا جَعْفَرِ ١٠ فَارْدُدْهُ تَرْدُدْ وَضْلَهَا، إِنَّهَا وَأَنْتَ قَدْ تَعْلَمُ أَنِّي بَرِي ١١ فَإِنَّنِي مُتَّهَمٌّ عِنْدَهَا

## [من مجزوء الوافر]

١- أَرَاحَ اللَّهُ مِنْ بَصَرِي كَمَا قَدْ سَامَنِي نَظَرِي
 ٢- يُحَلِّفُ نِي تَوَلُّعُهُ بِمُرْدَانٍ ذَوِي خَطَرِي

#### ۳۷۳

- (١) أفديك بنفسي يا أبا جعفر، فأنا قد تعلّقت (أحببت) جارية كالقمر المنير، وتعلّقتني مذكنّا طفلين في المهد، وسيستمرّ هذا الحبّ، إلى المحشر (آخر الحياة).
  - (٣) كنّا حبيبين، نتهادي الهوي برمز غير مستنكر، وهو أن أهديها خاتمي، وتهديني خاتمها.
- (٤) أمسكتَ خاتمي عندكَ، وكنتَ قد سلبتَهُ منّي منذ شهور، فأرسلتْ تطلبه، فغالطتُها بخاتم غيره من فضة، فصّه أخضر.
  - (٦) أحمر: أي فصه أحمر. السّريّ: السّيّد الشّريف.
  - (٧) علّق غيري: أخذه غيري. لا أمتري: لا أشك.
- (٨) ليعلم أنّي سأهجره، إن لم يُعِدِ الخاتم، فلا آمنت بالله إن لم أفعل ذلك، أو ليجد مخرجاً ينقذه من اتّمامي إيّاه بأخذه الخاتم الأحمر.

#### [YV1]

- (١) أراحني الله وخلّصني من بصري الّذي سامني العذاب.
- (٢) يرهقني بصري بولعه بمردان (جمع أمرد، من لم تنبت لحيته) لهم خطر (مكانة).

بنَظْرَتِها جَنَتْ ضَرَرى أَحَالَتْنِي عَلى القَدر أُحِيرُ القَوْلَ، كَالحَجَر ــبِّ فيــهِ مَيْــلُ ذِي وَطَــرِ ن مِثْلَ الشَّهْدِ وَالصَّبر كَ مِنْ شَوْقِي وَمِنْ ذِكَرِي مَخَالاةً مَعَ الفِكر كَ أَلْوَانَاً مِنَ العِبَرِ وَقَلْبُكَ غَيْرُ مُصْطَبر بَّ يَأْخُذُ أَخْذَ مُفْتَدِر أنَامِنْهُ عَلى خَطَرِ جُنُونُ الحُبِّ في صِغري وَبَتْ الشَّيْبَ فِي شَعَرِي وَكَيْفَ تَكَلُّمُ القَمَر: \_صُ مِنْكَ يَضِجُ فِي البَشَر؟!

فَوَاحُزْنَاهُ مِنْ عَيْن ٤ فَإِنْ عَاتَبْتُهَا فِيهِ ٥ فَتَخْصِمُنِي، فَأَسْكُتُ لا ٦ فَيَامَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحُ ٧۔ وَلَمْ يَذُقِ الهَوَى نَوْعَيْد ٨ تَلُومُ!؟ فَوَالَّـذِي نَجَّـا ٩ لَوَانَّكَ ذُقْتَ أَحْيَانَاً ١٠ وَقَدْ فَتَحَ الهَوَى بِيَدَيْ ١١ وَأَنْتَ عَلَيْكَ مَغْضُوبٌ ١٢ إذاً لَعَلِمْتَ أَنَّ الحُ ١٣ فَإِنِّسَى مُسَضْمِرٌ أَمْسَرًا ١٤ فَوَا أَسَفَا تَلَاعَبَ بِي ١٥ فَأَهْرَمَنِي بِلاكِبَرِ ١٦\_ فَقُولُوا لِلَّنِي أَهْوَى ١٧ ـ فُدِيتَ! إلى مَتَى ذَا الشَّخْ

<sup>(</sup>٣) واحزني إذ استطابت عيني النَّظر إلى هؤلاء المُرْد، فجنت عليّ وجلبت لي الضّرر.

<sup>(</sup>٤) إن عاتبت عيني فيها جنت عليّ أحالت ذلك إلى قدر الله، فغلبتني فلا أستطيع جواباً، فأنا أمامها كحجر صامت.

<sup>(</sup>٦) أتلومني إذ أنت لا مَيْلَ لك إلى الحبّ كَمَيْل ذي وطر وحاجة، وأنَّك لم تذق الهوى شهدَهُ ومُرَّهُ!

<sup>(</sup>٨) نجّاك من شوقي إليك، وذكري لك، فليس في قلبك ما بقلبي.

<sup>(</sup>٩) مخالاة مع الفكر: ما يختال في فكرى وما يصطرع من الأفكار.

<sup>(</sup>١٠) سبّب لي الهوى على يديك ما فيه عبرة للمحبّ.

<sup>(</sup>١١) لم أنل منك سوى الغضب على، واضطراب قلبي، وعدم اصطباره على فراقك.

<sup>(</sup>۱۲) مقتدر: قادر، متمكّن.

<sup>(</sup>١٤) ذقت الحبّ من صغري، فلعب بي، وجُننتُ بمن أحبّ.

<sup>(</sup>١٧) إلى متى يعاني من آلام الحبّ، وأوجاع الفراق، وطغيان الحنين، ولا يلوي على شيء؟

## [ من البسيط ]

١- لاكانَ أحْسنَ مِمَّنْ قَالَ مُلْتَفِتًا وَقَدْ تَغَضَّبَ: مَا مَشَّاكَ فِي أَثَرِي؟
 ٢- كَأَنَّمَا كَلَّمَتْنِي الشَّمْسُ ضَاحِيَةً إِذْ قَالَ مَا قَالَ لِي، أَوْ شِقَةُ القَمَرِ
 ٣- ظَبْيٌ لَهُ مِنْ قُلُوبِ النَّاسِ نَابِتَةٌ مِنَ المَوَدَّةِ تُجْنِي أَطْيَبَ الشَّمَرِ
 ٤- إذَا بَدَا رَمَتِ الأَبْصَارُ جَانِبَهُ مَعَاً، فَلَمْ تَخْتَلِفْ عَيْنَانِ فِي النَّظَرِ
 ٢- إذَا بَدَا رَمَتِ الأَبْصَارُ جَانِبَهُ مَعَاً، فَلَمْ تَخْتَلِفْ عَيْنَانِ فِي النَّظَرِ
 ٢- إذَا بَدَا رَمَتِ الأَبْصَارُ جَانِبَهُ مَعَاً، فَلَمْ تَخْتَلِفْ عَيْنَانِ فِي النَّطْرِ
 ٢- إذَا بَدَا رَمَتِ الأَبْصَارُ جَانِبَهُ مَعْنَانِ فِي النَّعْرِ

# [ من المُتَقَارَبِ ]

العَيْبِيةَ القَلْبِ ضِدَّ اسْمِهَا أَرَقَ وَأَصْفَى مِنَ الجَوْهَرِ
 عَيْنِهَا وَرَبُّ السَّرِيرِ مَعَ المِنْبَرِ
 وَوَبُّ السَّرِيرِ مَعَ المِنْبَرِ
 وَقَدْ مَلَكَتْ بِالجَمَالِ الأَنَامَ وَرِقَّ الأَمِيرِ أَبِي الأَزْهَرِ
 وقدْ مَلَكَتْ بِالجَمَالِ الأَنَامَ وَرِقَّ الأَمِيرِ أَبِي الأَزْهَرِ
 وقد مَلَكَتْ بِالجَمَالِ الأَنَامَ
 ورق الأمير أبي الأَزْهَرِ

قال في امرأة أبصرها في مقابر البصرة تبكى على ميّت لها:

[ من الطّويل ] حَكَى الدُّرَّ مَنْثُوراً عَلى وَرَقِ نَضْرٍ وَنَادَيْتِ مَنْ أَبْكَ الْكِ قَامَ مِنَ القَبْرِ

١- كَأَنَّ صَفَاءَ الدَّمْعِ فِي سَاحَةِ الخَدِّ

٢ فَيَا نُورَ عَيْنِي لَوْ كَفَفْتِ مِنَ البُكَا

#### [٣٧٥]

- (١) لا كان: دعاء، أي: لا خلق الله أحسن ممّـا التفت وهو غاضب معترضاً على تتبّعي له، ومشيي في إثره.
  - (٢) هذا الغلام، إذ كلّمني مغضباً، وقال ما قال، يشبه شمس الضّحي أو فلقة القمر.
  - (٣) وهو يشبه الغزال في حسنه، فنبتت محبّته في قلوب النّاس، فجنى منها أطيب الثّمر.
- (٤) حين يظهر أمامنا فإنّ جميع الأبصار تتّجه إليه، ولا تنظر إلى غيره، وكلّها متّفقة على روعة حسنه. ٢٣٧٦٦
  - (١) اسمها فاتك، وقيل: قاتل. وهي جارية لزهير بن المسيّب صاحب شرطة الخلافة.
- (٢) ربّ السّرير والمنبر: الخليفة. أي تستخفّ بالخليفة ولا تبالي به، فقد ملكت بجالها النّاس جميعاً بها فيهم
   الأمير أبي الأزهر.

#### [٣٧٧]

(١) شابه: حكى. نضر: ذو نضارة وصفاء. كأنّ دمعها على خدّها درّ منثور على صفحة من فضّة صافية.

## [من الهُزَج]

أَلَا قُومُوا إِلى الكَرْخ إلى مَـنْــزِلِ خَـمَّـارِ لَـدَى جَـوْنَـةِ عَـطَّارِ إلى صَهْبَاءَ كَالْمِسْكِ \_۲ لَـدَى نَخْـل وَأَشْـجَـادِ وَبُــشــتانٍ لَـــهُ نَــهُــرٌ \_٣ فَأُطْعِمُكُمْ بِهِ لَحْمَاً مِنَ الوَحْسَش وَأَطْيَارِ \_٤ أتَيْنَاكُمْ بِزَمَّار فَإِنْ أَحْبَبْتُ مُ لَهُ وَا ٥\_ فَ هَ ذِي رَبَّ ةُ الدَّارِ! وَإِنْ أَحْبَبْتُمُ وَصْلاً ٦\_ [441]

## [من الخفيف]

١- أَثْرَاهُ يَدِقُ عَنْ كُلِّ لَمْسٍ لُطْفُ جُسْمَانِكَ المُكَوَّنِ نُورَا
 ٢- مَا رَأَيْنَا مِثَالَ وَجْهِكَ مَوْجُو دَاً، وَلا مُشْبِهَا لَهُ تَصْوِيرَا
 ٣٨٠]

# [من المُنْسَرح]

عَنِّي الرِّسَالاتُ مِنْهُ وَالْخَبَرُ لَـهَا جَفَانِي الحَبيبُ وَامْتَنَعَتْ وَاشْتَدَّ شَوْقِي فَكَادَ يَقْتُ لُنِي ذِكْرُ حَبيبى وَالْهَـمُّ وَالْفِكَـرُ \_۲ في خَلْوةٍ، وَالدُّمُوعُ تَنْهَمِرُ: دَعَوْتُ إِبْلِيسَ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ \_٣ أَقْرَحَ جَفْنِي البُكَاءُ وَالسَّهَرُ؟ أَمَا تَرَى كَيْفَ قَدْ بُلِيتُ، وَقَدْ \_٤ صَدْرِ حَبيبي، وَأَنْتَ مُقْتَدِرُ إِنْ أَنْتَ لَمْ تُلْقِ لِي الْمَوَدَّةَ فِي ٥\_ وَلا جَرَى في مَفَاصِلِي السَّكَرُ لاقُلْتُ شِعْراً، وَلا سَمِعْتُ غِناً ٦\_

### [٣٧٨]

(٢) صهباء: خمرة ريحها كالمسك. الجونة: الخابية المطليّة بالقار.

#### [٣٧٩]

- (١) يدقّ : يتناهى في الصّغر. جسمان: جسم. أي: جسمك المكوّن من النّور يتناهى في الدّقّة، فلا يكاد يُلمس. [٣٨٠]
  - (٤) أقرح جفني: جعل البكاء والسّهر في جفني قروحاً (جروحاً متقيّحة ملتهبة).
  - (٥) يعاهد نفسه أن لا يقول شعراً، ولا يسمع غناء، ولا يشرب خمراً، إن لم تلق المودّة في صدر حبيبي.

وَلا أَزَالُ القُرادُ أَدْرُسُهُ أَرُوحُ فِي دَرْسِهِ وَأَبْتَكِرُ \_٧ أَزَالُ دَهْرِي بِالْخَيْرِ آتَمِرُ وَأَلْزَمُ الصَّوْمَ وَالصَّلاةَ وَلا \_\ حَتَّى أَتَانِي الْحَبِيبُ يَعْتَذِرُ فَهَا مَضَتْ بَعْدَ ذَاكَ ثَالِثَةٌ \_9

## [441]

[ من البسيط ]

كَنَّيْتُ عَنْكَ، وَمَا يَعْدُوكَ إِضْمَارِي إِذَا ابْنَهَا لُتُ سَأَلْتُ اللَّهَ رَحْمَتَهُ أَحْبَبْتُ مِنْ شِعْر بَشَارِ لِحُبِّكُمُ بَيْتَا شُغِفْتُ بِهِ مِنْ شِعْرِ بِشَارٍ: ٣۔ يَارَحْمَةَ اللَّهِ حُلِّي فِي مَنَازِلِنَا وَجَاوِرِينَا، فَدَتْكِ النَّفْسُ مِنْ جَارِ!

#### [717]

[ من مجزوء الرَّ مَل ]

قُلْ لِذَا الوَجْهِ الطَّرِيرِ وَلِهِذَا السرِّدُفِ الوَيْسِر وَلِمِ فْتَاح سُرُودِي وَلِمِغْ لَاقِ هُـمُ ومِـي \_۲ وَالَّذِي يَبْخَلُ عَنِّي بِقَلِيل مِنْ كَثِيرِ \_٣ يَا صَغِيرَ السِّنِّ وَالمَوْ لِدِ في عَفْلِ الكَبِيرِ \_٤ وَكَثِيراً فِي الضَّمِيرِ وَقَلِيلاً فِي التَّلاقِينِ ٥\_ بِدِكَ فِي خَطْبِ يَسِيرِ لِمْ تَغَضَّبْتَ عَلى عَبْ \_7 يَا حَيَاتِي وَأُمِيرِي فَارْضَ عَنِّي بِحَيَاتِي

(٧) القرآن: مخفّفة من القرآن، لضرورة الوزن. أبتكر: أبكر.

### [441]

- (١) سألت الله متضرّعاً أن يُنيلي رحمةً، وقد كنّيتُ بها عن اسمك (رحمة)، فلا يتجاوزك ما أضمرته.
  - (١) الطّرير: الّذي طرّ شاربه، أي: نبت. الرّدف: المؤخّرة. الوثير: اللّين الطّريّ.
    - (٤) أنت صغر السّن، كبر العقل.

\_٢

- (٥) قلَّما يحصل تلاقينا، ولكنَّ تفكيري فيك مستمرٌّ لا ينقطع.
- (٦) أقسمت عليك بحياق أن ترضى عنّى، فَلِمَ تغضب على في أمر يسير تافه؟

## [من الطّويل]

لَقَدْ كَانَ مِنْ شَرْطِي زَمَانَاً مِنَ الدَّهْرِ فَبَاطِنُ فَخْذَيْهِ نَقِيٌّ مِنَ الشَّعْرِ وَنِلْهُ عَلَى تِلْكَ الخَيَالَةِ والذِّكْرِ جَمِيعَ قُلُوبِ العَاشِقِينَ وَمَا تَدْرِي!

تَأُمَّلْتُ حَمْدَانَاً، فَقُلْتُ لِصَاحِبي: \_1

فَإِنْ تَكُ قَدْ سَالَتْ بِخَدَّيْهِ لِحْيَةٌ \_۲

تَذَكَّرْ أَخِي مَا قَدْ مَضَى مِنْ شَبَابِهِ \_٣

لَهُ مُقْلةٌ حَوْرَاءُ تَدْعُو إِلى الصِّبَا \_٤

### [412]

# [من المُجْتَث]

ر، وَالسكُووُ وسُ تَسدُورُ تَـرْكُ الـصَّـلاةِ كَـبـيـرُ ظَبْئٌ يُنَالُ غَرِيرُ وَغَابَ عَنِّي السُّرُورُ لِأَنَّ فِـسْـقِـي شَـهِـيرُ فَإِنَّا خِي مَعْاذُورُ جَنُبْتُ مِنْهُ طَهُ ورُ

فَالُوا: اغْتَسِلْ أَتَتِ الظُّهُ \_1

فَقُلْتُ: سَوْفَ! فَقَالُوا: \_۲ فَقُلْتُ: أَكْبَرُ مِنْهُ \_٣

إِنْ قُمْتُ لَمْ يَنْتَظِرنِي \_٤

وَمَا لِمِثْلِي صَلَاةٌ ە\_

فَأَقْصِرُوا عَنْ مَلامِي ٦\_ إنَّ الجَنَابَةَ مِـمَّنْ \_٧

[440]

## [من السّريع]

وَتَارِكَ النُّوسَوَّام سُمَّارَا أَهَلاً جَذَا الطَّيْفِ إذْ دَارَا لَوْ زُرْتَنِي يَفْظَانَ مَا زَارَا نَالَ مِنَ اللَّـذَّاتِ أَوْطَـارَا يَا تَارِكَ الأَبْرَارِ فُجَّارَا \_1

قَدْ قُلْتُ لَمَّا زَارَنِي طَيْفُكُمْ: \_۲

نَفْسِي فَدَتْ طَيْفَكَ مِنْ زَائِرِ \_٣

يَا حَبَّذَا خَدُّكَ، مَنْ شَـمَّهُ \_٤

#### [444]

- (٣) نله: خذ منه، من نال ينال. الخيالة: ما يكون في خيالك.
  - (٤) مقلة حوراء: عين ساحرة ذات حَوَر. الصّبا: الشّباب.

- (٣) أكبر من ترك الصّلاة ترك ظبيّ (غلام) غرير (غِرّ لا تجربة له ولا خبرة) دون أن تنال منه.
  - (٧) طهارت في جنابتي ممّن سبّب لي هذه الجنابة.

[من الهُزَج]

وَمَن مَبْسَمُهُ دُرُّ أَيَا مَنْ طَرْفُهُ سِحْرُ كَ لَمَّا غُلِبَ الصَّبْرُ تَجَاسَرْتُ فَكَاشَفْتُ \_۲ وَمَا أَحْسَنَ في مِثْلِ كَ أَنْ يَنْهَتِكَ السِّتْرُ \_٣ لَئِنْ عَنَّفَنِي النَّاسُ فَفِي وَجْهِكَ لِي عُـذُرُ. \_٤ كَ، إِذْ سَاعَتُكَ اللَّهُ هُرُ وَدَعْنِي مِنْ مَوَاعِيدِ ٥\_ إِذَا صُلِّيَتِ الظُّهُرُ وَمِنْ قَـوْلِكَ: آتِـيكَ \_7 حُ حَتَّى يُسبُرَمَ الأَمْرُ فَلا وَاللَّهِ لا تَــنْــرَ \_٧ فَإِمَّا اللهَجْرُ وَاللَّامُّ وَإِمَّا الوَصْلُ وَالشُّكُرُ [ 4 1 7 ]

[من البسيط] أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا شِكَّةَ النَّظَرِ فَكَيْفَ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ التُّولِ والخَزَر وَأَحْدَقَتْ بِي بُحُورُ الشَّوْقِ وَالفِكَرِ

مَا جِئْتُ ذَنْبَاً، بِهِ اسْتَوْجَبْتُ سُخْطُكُمُ \_1 يَا أَهْلَ بَغْدَادَ، أَلْقَى ذَا بِحَضْرَتِكُمْ؟ \_٢ سَحَّتْ عَلَىَّ سَمَاءُ الحُزْنِ بَعْدَكُمُ \_٣  $[\Lambda\Lambda\Upsilon]$ 

[من المُتَقَارَب] وَأَبْصَرْتُهُ أَشْعَثَاً أَمْرَهَا

١ - أُحِبُّ الغُلَامَ إِذَا كَرَّهَا

#### [٣٨٦]

- (١) طرفه سحر: عينه فاتنة، ذات سحر. مبسمه: فمه، ومبسمه درّ: أراد أسنانه كالدّرّ.
  - (٢) تجرّ أت فكاشفتك عمّا في نفسي لمّا لم يعد بي صبر.
    - (٣) ينهتك السّتر: يزول الحياء، ويُفتضح الأمر.
      - (٥) كيف تفي بمواعيدك وساعتك دهر؟
  - (٧) لا أتركك حتّى نتّفق على أمر: فإمّا هجر وذمّ، وإمّا وصل وشكر.

### [444]

- (١) ذنبي الّذي أوجب سخطكم على هو شدّة نظري إليكم.
- (٢) أألقى \_ يا أهل بغداد \_ هذا السّخط بحضر تكم؟ فكيف ألقى لو كنت بين التّرك والخزر (جيل من التّر).
  - (٣) سحّت: سالت وانصبّت. أحدقت: أحاطت بي بحور الشّوق، وانتابتني شتّي الأفكار.

(١) كرّه: نقيض حبّب. أشعث: متلبّد الشّعر، مغبرّ. أَمْرَهُ: خال من الكحل.

## [من السّريع]

بحُسْن وَجْهِ مُسْتَوِي الدَّارَهُ الجَارُ أَسْلَانَ لا الجَارَهُ \_1 كَأَنَّمَا أُلْسِعْتُ جَرَّارَهُ أَبِيتُ مِنْ وَجْدٍ بِهِ مُدْنَفَاً \_۲ كَفَى بَلاءً حُبُّ مَنْ لا أَرَى وَنَحْنُ فِي حَيِّ وَفِي حَارَهُ \_٣ أَنَا الَّذِي أَصْلَى بنَارِ الْهُوَى وَحْدِي، وَالعُشَّاقُ نَظَّارَهُ \_٤ أَحَبَّ يَوْمَا جَاءَ بالكَارَهُ قَلْبِيَ لا يَعْشَتُ، حَتَّى إِذَا ٥\_ تَلَعَّبُ الحُبُّ بِقَلْبِي، كَمَا تَلَعَّبَ السِّنَّوْرُ بِالْفَارَهُ \_7 [49.]

## [من مجزوء الوافر]

طُمُوحُ العَيْنِ وَالنَّظَرِ مُسبَاحٌ لِي وَلِلْبَشَرِ فَقَلْبِي غَيْرُ مُوْحَبِ وَعَنْهُ غَيْرُ مُوْدَجَرِ وَعَنْهُ غَيْرُ مُوْدَجَرِ وَعَنْهُ غَيْرُ مُوْدَجَرِ وَيُعْجِبُنِي وَجِيفُ الكَأْ سِ، بَيْنَ النَّايِ وَالوَتَرِ وَلُوتَرِ نَرَى جُثْمَانَهَا مَعَنَا وَرَيَّاهَا عَلَى سَفَر

٤۔ نَرَى جُثْمَانَهَا مَعَنَا

\_1

\_۲

\_٣

#### [٣٩٠]

- (١) طموح القلب والنَّظر: تطلُّعه وتوجّهه. مباح: مسموح.
  - (٢) مزدجر: زاجر. ازدجره: نهاه، وانتهره.
- (٣) وجيف الكأس: اضطرابه وتمايله في أيدي الشّاربين بحسب أنغام النّاي والعود.
- (٤) جثمانها معنا: ماثلة في كؤوسنا. ريّاها: طيب رائحتها. على سفر: تنتشر مسافات بعيدة.

<sup>(</sup>٢) سكّينه: أراد بها سحر عينيه، وفتنة جماله.

<sup>(</sup>٣) تكّة: حزام يشدّ السّراويل على الخصر . جرّها: فكّها. [٣٨٩٦]

<sup>(</sup>١) افتتن بوجه جاره الكامل الحسن، لا بجارته.

<sup>(</sup>٢) المدنف: المريض أثقله المرض. جرّارة: حيّة أو عقرب.

<sup>(</sup>٣) من البلاء أن لا أرى من أحبّ، ونحن في حيّ واحد، وحارة واحدة.

<sup>(</sup>٤) أصلي بنار الهوى: أحترق.

<sup>(</sup>٥) جاء بالكارة: جاء بالعجب.

<sup>(</sup>٦) السّنور: القطّ.

[من السّريع]

العَسْومُ عَلَى الفِطْرِ وَاخْتَفَقَتْ أَلْوِيَةُ السُّكْرِ
 ك وَسَحَبَ القَصْفُ ذُيُولَ الصِّبَا فِي عَسْكَرِ العِيدَانِ وَالزَّمْرِ
 عَسْكَرِ العِيدَانِ وَالزَّمْرِ
 وَاسْتَمْكَنَ الوَصْلُ وَأَشْيَاعَهُ مِنْ قَودِ الإَبْعَادِ وَالْمَجْرِ
 فَلَيْسَ يُلْفَى غَيْرَ مُسْتَبْشِرٍ لِعِلَّةِ الصَّوْمِ إلى الشُّكْرِ
 قَلَيْسَ يُلْفَى غَيْرَ مُسْتَبْشِرٍ
 العِلَّةِ الصَّوْمِ إلى الشُّكْرِ
 العمالة

[من الوافر]

[من المُنْسَرِح]

١- كُلُّ مُحِبِّ سِوَايَ مَسْتُورُ وَالنَّاسُ، إِلَّا عَنْ قِصَّتِي، عُورُ
 ٢- كَأَنَّ طَرْفِي عَيْنٌ عَلَيَّ لَهُمْ فَكُلُّ طَيِّ لَـدَيَّ مَنْشُورُ
 ٣- مَا إِنْ يَغُبُّ الفَعَالَ أَفْعَلُهُ حَتَّى تَهَادَاهُ بَيْنَهَا الدُّورُ
 ٤- يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ وَيَدْخُلُ فِي تِلْكَ، وَعَنْهُ القِنَاعُ مَحْسُورُ

### [441]

- (١) اختفقت: ارتفعت وخفقت رايات السّكر، فبوشر بعد الصّوم.
- (٢) القصف: اللَّهو. سحّب ذيول الصّبا: جرّها إلى مواطن اللّهو، والعيدان: جمع عود.
  - (٣) استمكن: تمكّن. أشياعه: أنصاره. القود: القصاص.
    - (٤) ليس يلفي: لا يوجد.

#### [494]

- (١) تكلّمت الضّائر في الصّدور: أظهرت الصّدور ما تضمره نحو هذا الغلام.
  - (٢) أرجع بعد الزّيارة بعد أن تفاهمنا وتراضينا.

#### [494]

- (١) عور: لا يرون، فكلّ عاشق سواي أمره مستور، لا يأبه له أحد.
  - (٢) كأنَّ عيني عين لهم، تكشف بتحيّر نظراتها ما أستره عنهم.
- (٣) يغبّ الفعال: بعد الفعل، أي: بعد أن أنتهي من فعلتي فإنّ أهل الدور (ألسنة النّاس) تتناقلها فيها بينها،
   من دار إلى دار، بشكل واضح مكشوف.

٥- كَأَنَّذِي عِنْدَ سَتْرِ مَأْرُبَتِي بِكُلِّ طَرْفٍ إِلَيَّ مَنْظُورُ
 ٦- فَهَا احْتِيَالِي، وَقَدْخُلِقْتُ فَتَى تَجْرِي بِهَا سَاءَنِي المَقَادِيرُ
 ٧- لَكِنَّ وَجْهَ الَّذِي كَلِفْتُ بِهِ مُحْتَمَلٌ ذَنْبُهُ وَمَغْفُورُ
 ٣٩٤]

[من الهُزَج]

لَقَدْ كُنْتُ وَمَا فِي النّا س مِنِّي لِلْهَوَى أَسْتَرْ \_1 عَلَى الهُونِ وَلا أَصْبِرُ وَلا أَقْنَضَعُ بِالسِدُّونِ \_٢ فَلَمَّا أَظْهَرُوا أَمْرِي وَقِدْمَاً كَانَ لا يَنظُهُرُ \_٣ مِنْ المُقْبِلِ وَالمُدْبِرْ وَأَغْرُوا بِيَ تَسَأْنِدِسِبَساً \_٤ تَجَاسَرْتُ فَأَقْدَمْتُ عَلى كَشْفِ الْحَوَى الْمُضْمَرُ ە\_ ـه، لا وَاللَّهِ لا أُقصِرْ وَلا وَالسلَّهِ، لا وَاللَّه \_7 وَ قَــد كَـانَ الَّـندي أَحْــذُر ! وَقَدْ شَاعَ الَّذِي أُخْفِي \_٧

[من الْهَرَج]

أَلا يَا قَدَمَ رَالْدَادِ وَيَا مَدْ كَدَةَ عَطَّادِ وَيَا مَدْ خَدَةً عَطَّادِ وَيَا مَدْ ذَةَ أَشْدَ جَدادِ وَيَا نَفْحَةً أَشْدَ جَدادِ وَيَا ظُلَّةً أَغْدَ صَادٍ عَلَى شَاطِعِ أَنْهَادِ وَيَا ظُنْ بُورَ شُطًادِ وَيَا طُنْ بُورَ شُطًادِ وَيَا طُنْ بُورَ شُطًادِ

(٥) أرى كلّ العيون تراني مهم حاولت ستر غايتي وإخفاءها.

\_1

\_٢

\_٣

\_٤

(٦) لا حيلة إن جرت المقادير بها يسوؤني، وعليّ أن أحتمل ذنب من أولعت به وأعفره.

(١) لقد كنت أستر حبّي وأخفيه عن أعين الناس، ولا أرضى بالخسيس الدّون، ولا أحتمل مجالسته.

(٣) لمّا ظهر أمري وانكشف، وكان لا يدري به أحد، وأولع النّاسَ بتأنيبي ولومي كلّ من أقبل وأدبر،
 تجاسرت عندئذ، وكشفت عمّا أضمر.

(٥) ما دمت قد تجاسرت وكشفت ما أضمره من الهوى، فأقسم ثلاثاً أنّي لن أُقْصِرَ عنه، ولن أتراجع،
 بعد أن شاع ما كنت أحذره.

#### [440]

- (١) مسكة: وعاء من جلد، يحفظ فيه العطّار عطوره.
- (٤) كعبين: ثديين كالعاج. الطّنبور: آلة كالعود. الشّطّار: الظّراف المتهاجنين.

٥ وَيَاعَرْشَ سُلَيْمَانٍ إِذَا هَ مَ بِأَسْ فَارِ
 ٢ وَيَامَ رُمُ وَرَ دَاوُدَ إِذَا يُتُلَى بِأَسْ حَارِ
 ٧ وَيَا كَعْبةَ بَيْتِ اللَّ بِ ذَا رُكْنِ وَأَسْتَارِ
 ٨ لَقَدْ أَصْبَحْتُ مِنْ حُبِّ لَكَ بَيْنَ الخُلْدِ وَالنَّارِ
 ٣٩٦]

[من مجزوء الكامل]

١- يَامَنْ بِمُقْلَتِهِ العُقَارُ وَبِوَجْنَتَيْهِ الجُلَّنَارُ
 ٢- مَاذَا الصُّدُودُ؟ مَتَى فَطِنْ تُ لَهُ؟ لَكَ الرَّحْنُ جَارُ؟!
 ٣- أَمَّا الفُوَادُ، فَفِيهِ مُنْ فُطِنْتَ لِلْهِجْرَانِ نَارُ
 ٤- لَمْ يَنْتَهِ الحُسَّادُ حَتَّ عَ شَطَّ بِي عَنْكَ المَزَارُ

[**49**Y]

[من المُجْتَث]

وَالشَّامِخِ المُتَجَبِّرُ وَلاعِنِي حِينَ يَعْثُرْ ضِ لِي، وَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْ مَا قَدْ جَرَى مِنْهُ أَنْكَرْ يَاسَيِّدِي، فَتَغَيَّرُ

١- مِنِّي إلى المُتَكَبِّرْ
 ٢- وَشَاتِمِي حِينَ يَخْلُو
 ٣- إلى المُعَرِّضِ بِالبُغْـ
 ٤- فَإِنْ شَكَوْتُ إلَيْهِ إِللَّهُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ اللَّهُ الْمُعْدِينَ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

٥ أَصَابَ وُدَّكَ عَنِيْنَ

٦۔ فَصِرْتَ قَائِدَ خُلْفٍ

#### [٣٩٦]

- (١) يعجب ممّن مقلته تسكر كالخمر من سحرها، ويفتن بوجنتين تتلألآن كزهر الرّمان.
  - (٢) لم الصَّدود؟ متى تعلَّمته ومارسته؟ لك الرَّحمن جار: أجارك الرَّحمن وحفظك.
- (٣) امتلأ قلبي بنار الهجر مذنُبّهتُ عليه، فها زال الحسّاد يفرّقون بيننا حتّى وقع الهجر، وتباعدت الدّيار. ٢٣٩٧٦
- (١) رسالتي إلى المتكبّر المتعالي المتجبّر، الذي يشتمني كلّم خلا بنفسه، ويلعنني كلّم تعثّر، ويلمّح ببغضه لي،
   ولكنّه إذ شكوت إليه ذلك أنكر.
  - (٥) تغير ودّك له، لأنّه قد أصابته عين حاسد.
- أنت مخالف لي على الدوام، كأنّك تقود عسكر الهجر، فإن قلتُ قف سِرْتَ، وإن قلتُ تقدّم تأخّرتَ،
   فإنّه ينطبق عليك المثل: خالف تُعرف. فإن كبّر النّاس للصّلاة غنيت، وإن غنّوا أذّنتَ.

أَقُسُلْ: تَقَسدُمْ تَاخَسُرُ! لَ: خَالِفِ القَوْمَ تُذْكَرُ وَإِنْ تَغَنَّسوْا يُكَبِّسِرْ وَإِنْ تَغَنَّسوْا يُكَبِّسِرْ رَقَيْسِنِ فِي النَّاسِ، أَعْسَرْ لَسهُ، وَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ نِ، يَا فَدَيْتُكَ، أَصْغَرْ سِواكَ، عَيْنِيَ، أَكْبَرْ فَهَاتِ حَتَّى يُنقَدِّرُ فَهَاتٍ حَتَّى يُنقَدِّرُ فَهَاتٍ حَتَّى يُنقَدُّرُ فَهَاتٍ حَتَّى يُنقَدُّرُ فَهَاتٍ حَتَّى يُنقَدِّرُ مَاضِعَ شُكَرْ مَاضِعَ شُكَرْ

٧- فَاإِنْ أَقُلْ: قِفْ يَسِرْ، أَوْ
 ٨- كَطَالِبٍ مَثَالًا قِيبِ
 ٩- إِنْ كَبَّرَ النَّاسُ غَنَّى
 ١٠- خِلَافُ أَكْشَفَ ذِي دَا
 ١١- فَلَسْتُ أَنْسَى خِدَاعِي
 ١٢- إِذْ قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ لِلْعَيْبِ
 ١٢- وَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ لِلْعَيْبِ
 ١٤- وَقُلْتُ: مَا قُلْتُ شَيْئًا!
 ١٥- حَتَّى إِذَا أَطْبَقَ العَيْبِ
 ١٦- خَلَسْتُ قُبْلَةَ ظَبْسِي
 ١٧- فَاصْفَرَ مِنْ ذَاكَ وَاحْمَـ

### [max]

[من الطّويل] وَكَمْ تَأْتِهِ طَوْعَاً خَرَجْتَ بِلا وَطَرْ وَصِرْتَ كَنَغْمٍ تَاهَ فِي الْحَلْقِ لَمْ يَدُرْ وَأَعْرَضُ دُنْيَا مِنْ مُحِبِّ إِذَا اقْتَدَرْ وَفِيهِ مُقَاسَاةُ المَكَارِهِ وَالعِبَرْ عَلَيْكَ، وَفِيهِ الشَّمُّ وَالذَّوْقُ وَالنَّظُرْ

إِذَا أَنْتَ لَمْ يَدْعُ الْمَوَى فَتُجِيبَهُ
 وَخَلَّفَكَ الإِيقَاعُ تَطْرَبُ سَادِرَا
 وَمَا فَوْقَ ظَهْرِ الأَرْضِ أَنْعَمُ عِيشَةً
 فَإِنْ قُلْتَ: فِي الْحُبِّ الشَّقَاوَةُ وَالبَلا
 فَفِيهِ مُوَاتَاةُ الحَبِيبِ وَعَطْفُهُ

(١٠) الأكشف: الّذي انكشف شعر رأسه. الدّارتيـن: مثنّى دارة، حلقة الشّعر المستديرة، أو الذّؤابـة. أعسر: يعمل بشماله. أي: أنت تخالفني كمخالفة الأكشف ذي الدّارتين والأعسر.

(١٦) خلست: أخذت خِلْسَةً، على غفلة.

(١٧) اصفرٌ واحمرٌ: تبدّل لونه لاضطرابه، وتمعّر وجهه: تغيّر من الغضب، وعَلَتْهُ صفرة.

#### [٣٩٨]

- (١) إنّك لن تنال شيئاً (وطراً) ما دمت لم تستجب لدواعي الهوى، ولم تطاوعه.
  - (٢) تركك إيقاع الأنغام تطرب متحيّراً كنغم تاه في الحلق واضطرب فيه.
    - (٣) ليس في الدّنيا أنعم عيشاً من حبيب نال من حبيبه ما يحبّ.
- إذا لم يكن في الحبّ إلَّا الشّقاء والبلاء ومعاناة مكارهه وعبره فإنّ فيه مواتاة الحبيب ومطاوعته وعطفه،
   وفيه ما يمتع الحواس، من شمّ وذوق ونظر.

## [من الوافر]

١- سَيَحْبِسُنِي، أَظُنُّ، عَنِ المَسِيرِ فُتُونِ بِابْنِ مَسْعَدَةَ الصَّغِيرِ
 ٢- فَلا تَعْذُلْ عَلَيْهِ أَبَا عَلِيٍّ فَإِنِّي لَمْ أَلُمْكَ عَلَى الكَبِيرِ
 ٣- أَمَا وَجَلَالِ مَنْ أَصْفَاكَ وُدِّي وَأَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَةِ الأَمِيرِ
 ٤- لَئِنْ نَطَقَ اللِّسَانُ بِبَعْضِ حُبِّي لأَعْظَمُ مِنْهُ مَا لَكَ في الضَّمِيرِ

#### [٤٠٠]

# قال وقد رآه قومٌ يبكي في مجلس منصور بن عمّار:

## [من السَّريع]

شَوْقاً إلى الجَنَّةِ وَالحُورِ لَهُ أَبْكِ فِي مَجْلِس مَنْصُودِ \_1 تَقِيهِ نَفْسِى كُلَّ مَحْذُور لَكِنْ بُكَائِي لِبُكَا شَادِنِ \_٢ إلى مَدَى عَجْزِ وَتَقْصِيرِ تَنْتَسِبُ الأَلْسُنُ مِنْ وَصْفِهِ \_٣ تَفْدِيهِ نَفْسِي، جُهْدُ مَعْذُورِ فَاتَ لِسَانَ الوَصْفِ لَكِنَّ ذَا \_٤ أَحْسَنُ مِنْ مَجْلِس مَنْصُورِ ضَرْبٌ بعُودٍ وَبطُنْبُورِ ٥\_ قَرِينُ تَقْدِيسِ وَتَطْهِيرِ نَتِيجُ أَنْوَادٍ سَمَاوِيَّةٍ ٦\_ قَدْ أُلِّفَتْ مِنْ مَارِجِ النُّورِ جَـوْهَــرُهُ رُوحٌ، وَأَعَـراضُــهُ \_٧

#### [499]

- (١) يحبسني: يمنعني. فنوني: إعجابي. لا تعذل: لا تَلُمّ. أي: لا تلمني إن امتنعت عن السّفر لافتتاني بابن مسعدة الصّغير، فإنى لا ألومك على حبّ ابن مسعدة الكبير.
- (٣) يقسم بجلال من جعل المودة بيننا صافية، ومن أكرمني بمعرفة الأمير، أنّ ما في الضّمير من الحبّ أعظم عنّا نطق به لسان.

### [٤٠٠]

- (١) أبكى في مجلس منصور هذا لبكاء شادن أفديه بنفسي من كلّ سوء.
- (٣) أفدي من تعجز الألسن عن وصفه، ويفونها ذلك، لكنني معذور، فقد قدّمتُ ما أستطيع.
  - (٦) مركّب من أنوار سهاويّة، قد قُرن بالقداسة والطّهر.
- الجوهر: ما يقوم بنفسه، والعرض: ما يقوم بغيره كاللون والرائحة. فالروح جوهره، وعرضه ما داخلها ومازجها من نور.

# [من الطّويل]

وَفِيهِ مَكَانَ الوَهْمِ مِنْ نَظَرِي أُثْرُ

تَوَهَّمَهُ قَلْبِي، فَأَصْبَحَ خَدُّهُ ٢ وَمَرَّ بِفِكْرِي خَاطِراً، فَجَرَحْتُهُ وَلَمْ أَرَجِسْمَاً قَطُّ يَجْرَحُهُ الفِكْرُ ٣ وَصَافَحَهُ قَلْبِي، فَالَّمَ كَفَّهُ فَمِنْ غَمْزِ قَلْبِي فِي أَنَامِلِهِ عَفْرُ

[2.4]

# [من المُجْتَث]

وَمَا اسْتَسَانَ النَّهَارُ مِنْهُمْ فَلا آثَــارُ أَأَنْ جَدُوا أَمْ أَغَ الرُوا! لَـمَّا تَـوَلَّـى القِطَارُ وُجُوهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُعَارُ وَفِيهِمُ مُصَطَارُ وَوَجْدُهُ نَدُوُّ وَارُّ دُمُ وعُ عَبْنِي غِزَارُ وَنَوْمُ عَيْنِي غِرَارُ وَتَحْتَ رجْلِي بحَارُ

قَدْ قُلْتُ، لَنْكَةَ سَارُوا وَقَـدْ خَـلَـنِ اللِّكَارُ \_٢ لِصَاحِب يُسْتَشَارُ: \_٣ فَـقَـدْ أَسَاؤُوا، وَجَـارُوا \_٤ وَفِيهُمُ أَبْحَارُ ٥\_ وَطِيبُهُ نَّ الصَّوَارُ \_7 كَــلامُـــهُ سَــجَــارُ

لَهَا عَلَى انْحِدارُ ١٠ وَفَوْقَ رَأْسِي غُبَارُ

كَأَنَّــهُ الـدِّيـنَــارُ

- (١) تَمثَّلت خدّه بقلبي فأثَّر نظري في الموضع الَّذي تخيَّلت أنَّي نظرت إليه.
- (٢) جرحت بنظري الخاطرَ الَّذي مرّ بفكري، وما رأيت قبل ذلك جسماً يجرحه فكر.
  - (٣) صافحت كفّه بقلبي فتألّم من تأثير هذه المصافحة على يده.

- (١) ليلة رحلوا، قبل مجيء النّهار، وقد خلت منهم الدّيار، دون أن يتركوا أثراً، قلت لصاحبي أستشيره في أيّ مكان حلّوا، أَعَلَوْا نجداً أم هبطوا غوراً؟
  - (٤) القطار: القافلة من الإبل، يتبع الواحد منها الآخر.
    - (٥) النّضار: الذّهب، والفضّة.

\_٧

- (٦) الصّوار: بفتح الصّاد وكسرها: وعاء المسك. مسطار: الخمرة المُزّة.
  - (٩) غرار: قليل.

فَأَيْنَ أَيْنَ السِفِرَارُ؟! ١١ ـ وَحَشْوُ رِجْلِي شَرَارُ يَا رَبِّ، يَا جَسبَّارُ ١٢ مَا لِي عَلِي ذَا قَرَارُ أَنْتَ الَّذِي تُسْتَجَارُ ١٣ - الوَاحِدُ العَهَارُ وَفي حَبِيبي ازْوِرَارُ ١٤ وَبِي أُمُسِورٌ كِسبَارُ فَلَيْسَ تُلْهِى العُقَارُ ١٥ - عَـنِّـي، وَفِيهِ نِـفَارُ إذا النبَّدامَ عن أَدَارُوا ١٦ عَنْهُ وَلا المِزْمَارُ حَمْرَاءَ فِيهَا اصْفِرَاءُ وَيُهَا ١٧ ـ مَا يَـمْدَحُ الـخَـمَّارُ مُنَعَّمٌ بُنْدَارُ ١٨\_ وَعِنْدَهُمْ عَمَّارُ فى حَــقْــوهِ زُنَّــارُ \_19 [2.4]

# قال يمدح الأمين معزّياً بالرّشيد:

# [من الطّويل]

عَلَى خَيْر مَيْتٍ غَيَّبَتْهُ الْمَقَابِرُ نُعَزِّى أَمبَ اللَّهُ منبَ مُحَمَّداً لَرَابِطُ جَأْشِ لِلْخُطُوبِ وَصَابِرُ أَسِرَّةُ مُلْكٍ، وَاسْتَقَرَّتْ مَنَابِرُ كَمَا أَنْتَ لِلْإِسْلَامِ عِنٌّ وَنَاصِرُ مِنَ الله لا تَسْطُو عَلَيْكَ الْمَقَـادِرُ وَ هَدْيُكَ مَحْمُو دٌ، وَعِرْ ضُكَ وَافْرُ

وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّداً \_٢

زَهَتْ بأُمِيرِ المُؤْمِنِينَ مُحَمَّدٍ \_٣

فَلا زِلْتَ لِلْإِسْلَامِ عِزًّا وَنَاصِرًا \_{2 وَلا زِلْتَ مَرْعِيًّا بِعَيْنِ حَفِيظَةٍ ٥\_

تَسُوسُ أُمُورَ النَّاسِ تِسْعِينَ حِجَّةً \_7

<sup>(</sup>١٤) في حبيبي بُعد عنّي ونُفور مني، فلا يسليني عنه شرب الخمر ولا المعازف في مجلس النّدماء.

<sup>(</sup>١٨) عمّار: صاحب العَمْر، الدّير أو الكنيسة. بندار: تاجر ذو غني. حقوه: خصر.

<sup>(</sup>٢) الجأش: القلب، ورابط الجأش: شجاع، ثابت القلب. الخطوب: المصائب.

<sup>(</sup>٣) تاه واختال سرير الملك بأمير المؤمنين، واستقرّت المنابر بدوام الدّعاء له.

<sup>(</sup>٥) يدعو له الله أن يحفظه ويرعاه، وأن لا تناله الأقدار بسوء.

<sup>(</sup>٦) تسعين حجّة: يدعو له بدوام ملكه سنين طويلة، وسيرته محمودة، وشرفه مصون.

# [من المُنْسَرِح]

خَلَّيْتُ عَيْنِي وَلَلَّةَ النَّظَر تَلْهُو بِحُسْنِ الوُجُـوهِ وَالصُّورِ نَزَّهْتُهَا في مَحَاسِن الخُرَّدِ الْ خِيدِ، وَرَوْضِ الدَّلَالِ وَالخَـفَرِ \_۲ لَسْتُ، إِذَا مَا رَأَيْتُ ذَا حَوَرِ مِنْ كَيْظِ عَينِي لَهُ بِمُعْتَذِر \_٣ أُسَرِّحُ العَيْنَ تَرْتَعِي في رِيَا ضِ الحُسْنِ أَجْلُو بِنُورِها بَصَرِي \_٤ فَقَدْ جَنَيْتُ الْمُمُومَ مِنْهُ، وَقَدْ خَلَيْتُ قَلْبِي يَـعُـومُ فِي الفِكَـر \_0 لا أُسْعِدُ القَلْبَ في هَـوَاهُ، وَلا يَطْمَعُ في غِرَّتِي وَلا خَورِي \_٦ عَفٌّ ضَمِيري، وَطَيِّبٌ خَبَرِي وَلَذَّتِي فِي الْحَدِيثِ وَالنَّظَرِ \_٧

## قال يمدح أمير المؤمنين هارون الرّشيد:

[من الكامل] مِمَّنْ مَضَى فِيهِمْ، وَهَذا الغَابِرُ فَكَأَنَّهُنَّ، بِحَيْثُ كُنْتَ، ضَرَائِرُ فَكَقَدْ جَرَى لَكَ بِالسُّعُودِ الطَّائِرُ فَلَقَدْ جَرَى لَكَ بِالسُّعُودِ الطَّائِرُ فَإِذَا بَدَوْتَ بِهِنَّ نُكِّسَ نَاظِرُ

١ - هَارُونُ، يَا خَيْرَ الخَلَائِفِ كُلِّهِمْ

٢ تَتَحَاسَدُ الآفَاقُ وَجْهَكَ بَيْنَهَا

٣ فَاقْدَمْ قُدُومَ سَعَادَةٍ وَسَلَامَةٍ

٤ إِنَّ العُيُّونَ حُجِبْنَ عَنْكَ مَيْبَةٍ

### [{:•}]

- (١) تركت عيني تستلذُّ وتلهو بمتعة النَّظر إلى حسان الوجوه.
- (۲) نزّهتها: متّعتها. الحرّد: جمع خريدة، الجوّهر، وأراد الجارية البِكْرَ. الغيد: جمع غادة، الفتاة النّاعمة.
   وهن من ذوات الدّلال والخفر (الحياء).
  - (٣) لا أعتذر عن النّظر إلى جارية حوراء.
  - (٤) أجلو بصري وأمتّعه بأن يرتع في رياض حسن هؤلاء الخرّد الغيد.
    - (٥) سبّب النّظر لي الهموم، وتركت قلبي تجول به الأفكار.
    - (٦) لا يُسعد هواه قلبي، ولا يطمع في خداعي ولا ضعفي.
  - (٧) يفخر بعفة ضميره وطيب سلوكه وسيرته، ولكن لذّته في الحديث إلى الخرّد الغيد والنّظر إليهنّ.
     ١٤٠٥]
    - (١) هارون: أي هارون الرّشيد. الخلائف: جمع خليفة. الغابر: الباقي.
    - (٢) تتحاسد الآفاق: يحسد أهل الآفاق بعضهم بعضاً في الظَّفر برؤيةً وجهك فكأتمنّ ضرائر.
      - (٣) جرى الطّائر بالسّعود: أراد أنّه متفائل بها يلقى في حياته من أحداث تعود عليه بالخير.
    - (٤) لك هيبة تملأ العيون، فلا يتمكّن النّاس من أن يتابعوا النَّظر إليك، بل ينكّسون نظرهم.

## قال يمدح أمير المؤمنين الأمين:

### [من البسيط]

وَاسْتَقْبَلَ المُلْكَ فِي مُسْتَقْبَلِ الثَّمَرِ عَنْ طِيبِ عَيْشٍ وَعَنْ طُولٍ مِنَ العُمُرِ حَتَّى يَدُبُّ كَلِيلَ الصَّوْتِ وَالنَّظَرِ بِابْنِ الشَّفِيعِ إلى الرَّحْمَنِ فِي المَطَرِ حَتَّى تَضَاعَفَ نُورُ الشَّمْس وَالْقَمَرِ

١- قَامَ الْأَمِينُ بِأَمْرِ اللَّهِ فِي البَشَرِ

٢ فَاللَّ عَبْرُ تُخْبِرُناً ، وَالطَّ يْرُ صَادِقَةٌ
 ٣ فَيَمْ لِكُ الأَرْضَ أَقْصَى مَا تَعُدُّ يَدٌ

٤- قَدْزَيَّنَ اللَّهُ دُنْيَانَا وَحَسَّنَهَا

٥ وَازْدَادَتِ الأَرْضُ لَمَّا سَاسَهَا سَعَةً

[{\\3}]

# قال يمدح أمير المؤمنين الأمين:

## [من الوافر]

إِذَا قُلْنَا كَأَنَّكُمَا الأَمِيرُ فَقَدْ أَخْطَاهُمَا شَبَهٌ كَثِيرُ وَأَنَّ البَدْرَ يُنْقِصُهُ المَسِيرُ عَلى وَضَح الطَّرِيقَةِ لا يَجُورُ!

١- تَتِيهُ الشَّمْسُ، وَالقَمَرُ المُنِيرُ
 ٢- فَإِنْ يَكُ أَشْبَهَا مِنْهُ قَلِيلاً

٣\_ لِأَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ حِينَ تُمْسِي

٤۔ وَنُورُ مُحَمَّدٍ أَبَدَاً تَمَامٌ عَ [٤٠٨]

# [من السّريع]

تَسْحَرُ عَيْنِي عَيْنُهُ السَّاحِرَهُ مُنَافِقٌ لَنْسَتْ لَهُ آخِرَهُ

[٤٠٦]

- (١) قام بأمر الله: حكم بشرع الله، واستهل ملكه به كها يُستهل الثَّمر أوَّل الرّبيع.
  - (٢) الشَّاعر متفائل بمستقبل الأمين، فالطِّير تبشّر بطيب العيش وطول العمر.
- (٣) سيملك الأرض، ويمتد عمره (به لا تستطيع يد أن تعدّه) حتّى يدبّ وصوته وبصره كليلان.
  - (٤) الشَّفيع هو العبَّاس بن عبد المطَّلب، وكان عمر بن الخطَّاب قد استسقى به، فسُقي النَّاس.
    - (٥) توسّعت رقعة الخلافة لمّا وليها، وازداد إشراق الشّمس والقمر.

#### [٤٠٧]

(۱) تزهو الشّمس، ويزدهي القمر، إن قلنا إنّها يشبهان الأمير، ولكنّهما يقصران عنه، فالشّمس تغرب كلّ مساء، والبدر يتناقص كلّ ليلة، أمّا نور الأمير محمّد تامّ لا يحور (لا ينقص).

# قال يمدح أمير المؤمنين الأمين:

[من الطّويل]

1- تَتِيهُ بِكَ الدُّنْيَا وَتَزْهُو المَنَابِرُ وَتُشْرِقُ نُوراً حِينَ تَبْدُو المَقَاصِرُ

7- أَلَا يَا أَمِينَ اللَّهِ، وَالمُلْكَ الَّذِي إِذَا مَا بَدَا تَحْبُو إِلَيْهِ الأَكَابِرُ

7- لَبِسْتَ رِدَاءَ الفَخْرِ فِي صُلْبِ آدَمِ فَمَا تَنْتَهِي إِلَّا إِلَيْكَ المَفَاخِرُ

8- وَللَّهِ بَدْرٌ فِي السَّمَاءِ مُنَوَّ وَأَنْتَ لَنَا بَدْرٌ عَلَى الأَرْضِ زَاهِرُ

8- وَللَّهِ بَدْرٌ فِي السَّمَاءِ مُنَوَّ وَأَنْتَ لَنَا بَدْرٌ عَلَى الأَرْضِ زَاهِرُ

[من المُنْسَرِح]

اله قَدْ أَصْبَحَ اللّٰكُ بِالمُنَى ظَفِرَا كَأَنَّمَا كَانَ عَاشِقاً قَدِرَا
 عَدِ بِأَشْطَانِهِ إِلَى مَلِكٍ مَا عَشِقَ المُلْكُ قَبْلَهُ بَشَرَا
 حَسْبُكَ وَجْهُ الأَمِينِ مِنْ قَمَرٍ إِذَا طَوَى اللَّيْلُ دُونَكَ القَمَرَا
 خَلِيفَةٌ يَعْتَنِي بِأُمَّتِهِ وَإِنْ أَتَتْهُ ذُنُوبُهَا غَفَرَا
 خَلِيفَةٌ يَعْتَنِي بِأُمَّتِهِ وَإِنْ أَتَتْهُ ذُنُوبُهَا عَفَرَا
 حَتَّى لَوِ اسْطَاعَ مِنْ تَحَنَّينِهِ دَافَعَ عَنْهَا القَضَاءَ وَالقَدَرَا!
 حَتَّى لَوِ اسْطَاعَ مِنْ تَحَنَّينِهِ دَافَعَ عَنْهَا القَضَاءَ وَالقَدَرَا!

[من الطّويل] مَقَامِي، وَإِنْشَادِيكَ، وَالنَّاسُ حُصَّرُ فَيَا مَنْ رَأَى دُرًا على الدُّرِّ يُنْتَرُ

وَعَمُّكَ مُوسِي صِنْوُهُ المُتَخَيَّرُ

١- تَذَكَّرْ أَمِينَ اللّهِ، وَالعَهْدُ يُذْكَرُ
 ٢- وَنَثْرِي عَلَيْكَ الدُّرَّ، يَا دُرَّ هَاشِم

٣ - أَبُوكَ الَّذِي لَمْ يَمْلِكِ الأَرْضَ مِثْلُهُ

#### [٤٠٩]

- (١) المنابر، وهي الَّتي يُخطب لك عليها تثبيتاً لملكك. والمقاصر: جمع مقصورة، الدَّار تقصر على أهلها.
  - (٢) تسعى إليك الأكابر مذكنت في صلب آدم، وتنتهي إليك المفاخر.

### [٤١٠]

- (١) ظفر الملك بها يتمنّى يوم ولي الأمين الخلافة. قدراً: مقتدراً.
  - (٢) قيد: اقتيد. أشطانه: حباله.
    - (٣) طوى اللّيل القمر: غيّبه.
- (٥) تحنّنه: تعطّف عليهم وترحّم. دافع عنها: دفعه عنها وحماها.
- (١) أي: تذكّر مقامي، وإنشادي الشّعر في مدحك، والنّاس عاجزون عن ذلك.
  - (٢) نثري عليك الدّرّ: مدحك بشعري. درّ هاشم: خير بني هاشم.
  - (٣) أبوك: أي هارون الرشيد. وموسى: موسى الهادي. صنوه: مثله وشبهه.

شَقِيقُهُ أَبُو أُمِّكَ الأَذْنَى، أَبُو الفَضْلُ جَعْفَرُ وَمَنْصُورِ قَحْطَانِ، إِذَا عُدَّ مَفْخَرُ فِي الوَرَى وَعَبْدُ مَنَافِ وَالِدَاكَ وَحِمْيَرُ خَلِيفَةٍ هُو الصُّبْحُ إِلَّا أَنَّهُ الدَّهْرَ مُسْفِرُ نَ حِجَّةً عَلَيْهِ لَسهُ مِنْ أَعْطَافِهِ حِينَ يَنْظُرُ يَ خَنَاتِهِ وَيَنْظُرُ مِنْ أَعْطَافِهِ حِينَ يَنْظُرُ تُ ثَلَاثَةٌ كَأَنِّي قَدْ أَذْنَبْتُ مَا لَيْسَ يُعْفَرُ بَسْتَنِي؟ وَإِنْ كُنْتُ ذَا ذَنْبٍ فَعَفْوُكَ أَكْبَرُ

٤- وَجَدَّاكَ مَهْ دِيُّ الْهُدَى، وَشَقِيقُهُ
 ٥- وَمَا مِثْلُ مَنْصُورَيْكَ مَنْصُورِ هَاشِمِ
 ٢- فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْمِي بِسَهْمَيْكَ فِي الوَرَى
 ٧- تَحَسَّنَتِ الدُّنْيَا بِوَجْهِ خَلِيفَةٍ
 ٨- إِمَامٌ يَسُوسُ المُلْكَ تِسْعِينَ حِجَّةً
 ٩- يُشِيرُ إِلَيْهِ الجُودُ مِنْ وَجَنَاتِهِ
 ١٠- مَضَتْ لِي شُهُورٌ مُذْ حُبِسْتُ ثَلَاثَةٌ
 ١١- فَإِنْ كُنْتُ لَمْ أُذْنِبْ، فَفِيمَ حَبَسْتَنِي؟

## [من الوافر]

تَكَثَّرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الخَطَايَ الْمَانِّكَ قَاصِدٌ رَبَّاً غَفُورَا سَيُفْضِي ذَاكَ مِنْكَ إِلَى نَعِيم وَتَلْقَى مَاجِدًا صَمَدًا شَكُورَا تَعَضُّ نَدَامَةً كَفَّيْكَ مِثَّ تَرَكْتَ مَخَافَةَ النَّارِ السُّرُورَا

### [ 2 1 3 ]

قال يمدح العبّاس بن عبد الله بن أبي جعفر المنصور:

\_٢

[من المديد]

١ أَيُّهَا المُنْتَابُ عَنْ عُفُرِهْ لَسْتَ مِنْ لَيْلِي وَلا سَمَرِهْ

### [{113]

#### [ 8 1 7

<sup>(</sup>٤) المهدي: والد هارون الرّشيد. أبو الفضل جعفر: ابن أبي جعفر المنصور، والد زبيدة أمّ الأمين.

منصور هاشم: أبو جعفر المنصور. منصور قحطان: جد الرّشيد لأمه.

<sup>(</sup>٦) من ذا الّذي يستطيع أن يفاخرٍك، وأنت من نسل عبد مناف وحمير؟

<sup>(</sup>٧) وجهه كالصبح في إشراقه، إلّا أنّه مشرق أبد الدّهر.

<sup>(</sup>٨) ساس النّاس تسعين سنة (مدّة طويلة)، وكان الملك له رداء ومئزراً.

<sup>(</sup>٩) وجناته: خدّيه. أعطافه: جوانبه، أي: يفيض الجُود منه أنَّى أتيته.

<sup>(</sup>٢) يفضي: يؤدّي. الصّمد: من أسهاء الله الحسنى، لأنّه يَصْمِدُ إليه عبادُه بالدّعاء والطّلب.

<sup>(</sup>٣) ستعض كفيك من النّدم إذا تركت السرور مخافة النّار.

<sup>(</sup>١) المنتاب: الزّائر. عن عفره: بعد غيابه شهراً أو نحوه. لست من ليلي ولا سمره: ليس سهرك كسهري، ولا سمرك كسمري. قال ذلك في صاحبة له كان يحبّها. فاختلفت إلى رجل في البصرة، ثمّ جاءته ليلة فوبّخها وطردها.

قَدْ بَلَوْتُ المُرَّ مِنْ ثَمَرِهُ بِقُوى مَنْ أَنْتَ مِنْ وَطَرِهُ وَغَدُهُ وَطَرِهُ وَغَدُهُ وَعَدِهُ وَغَدُهُ مَدَى سَفَرِهُ غَيْرِ مَعْلُومٍ مَدَى سَفَرِهُ غَيْرِ مَعْلُومٍ مَدَى سَفَرِهُ سِنَةٌ حَلَّتُ إلى شُفُرِهُ مَنْكَ المَعْرُوفَ مِنْ كَدَرِهُ مَنْكَ المَعْرُوفَ مِنْ كَدَرِهُ مَنْكَ المَعْرُوفَ مِنْ كَدَرِهُ مَنْقَ وَى الشَّرِ في حَدَرِهُ قَدُ لَبِسْنَاهُ عَلَى غَمَرِهُ كَكُمُونِ النَّارِ في حَجَرِهُ كَكُمُونِ النَّارِ في حَجَرِهُ كَكُمُونِ النَّارِ في حَجَرِهُ كَكُمُونِ النَّارِ في حَجَرِهُ كَنَّ مِنْ خَصَرِهُ لَكُمْ الظَّمْ آنَ مِنْ خَصَرِهُ لَكُمْ الظَّمْ آنَ مِنْ خَصَرِهُ لَكُمْ اللَّهُ المَا لَهُ المَعْمَدُهُ لَهُ الطَّمْ اللَّهُ المَعْمَدُهُ لَهُ المَعْمُونُ المَّارِقُ عَنْ قُطُرِهُ لَكُمْ اللَّهُ المَا لَهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمُ المَا لَهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُوهُ لَهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُوهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدِهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمُونُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمُ المَعْمُ المُعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمُ المُعْمَدُهُ المُعْمَدُهُ المَعْمُ المُعْمَدُهُ المَعْمَدُهُ المَعْمُونُ المُعْمَدُهُ المُعْمَدُهُ المُعْمَدُهُ المِعْمُ المُعْمَدُهُ المُعْمَدُهُ المُعْمَدُهُ المُعْمَدُونُ المُعْمَدِهُ المُعْمَدُهُ الْمُعْمُونُ المُعْمَدُهُ المُعْمَدُونُ المُعْمَدُونُ المُعْمَدُونُ المَعْمُونُ المُعْمَدُونُ المَعْمُونُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُ المُعْمَدُونُ المُعْمَدُهُ المُعْمُونُ المُعْمَدُونُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المِعْمُونُ المُعْمُونُ المُعْمُونُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمُونُ المُعْمِعُ المُعْمُونُ المُعْمِعُ المُعْمُونُ المُعْمُونُ المُعْمُونُ المُعْمِعُونُ المُعْمُونُ المُعْمُونُ

لا أَذُودُ الطَّيْرَ عَنْ شَجَرِ فَاتَّصِلْ، إِنْ كُنْتَ مُتَّصِلاً \_٣ خِفْتَ مَأْثُورَ الحَدِيثِ غَدَاً \_٤ خَابَ مَنْ أَسْرَى إِلَى بَلَدِ ٥\_ وَسَّدَتْهُ ثِنْيَ سَاعِدِهِ ٦\_ فَامْض لا تَـمْنُنْ عَـلَـيَّ يَدَاً \_٧ رُبَّ فِـنْـيَـانٍ رَبَـأْتُـهُـمُ ٩ فَاتَّقَوْابِي مَا يُرِيبُهُمُ ١٠ وَابْنُ عَمِّ لا يُكَاشِفُنَا ١١ كَـمَـنَ الشَّنْانُ فِيهِ لَنَا ١٢ وَرُضَابِ بِتُ أَرْشُفُهُ ١٣ عَلَّنِيهِ خُوطُ إِسْحِلَةٍ ١٤ ذَا، وَمُغْبَرِّ مَخَارمُهُ

- (٢) لا أذود: لا أمنع. بلوت: خَبَرْتُ، عانيت. يعني هي كشجر مرّ.
- (٣) القوى: جمع قوّة، طاقة من طاقات الحبل. وطره: حاجته. أي: اذهب إلى من أنت غاية له وأرب،
   فأنا لا شأن لى بك.
  - (٤) مأثور الحديث: ما يتناقله النّاس عن صحبتنا فتُفتضح. دان: قريب.
  - (٥) هذا تمثيل لحالته معها، فإذا لم يُعلم مصير علاقته ومنتهاها فقد خاب وخسر.
    - (٦) غفل ذلك الخائب ونام ملء جفونه عن الحقيقة. الشَّفر: منبت الرَّموش.
      - (٧) اليد: المعروف. أي: لا تمنّ عليّ بمعروفك، فالمنّ يكدّره.
  - (٨) ربأتهم: حرستهم. العيّوق: من النّجوم. أي: يحفظ أصحابه ويحرسهم حتّى آخر اللّيل.
    - (٩) اتّقوا: احْتَمَوْا. يريبهم: يخيفهم، فالشّر يتّقى بالحذر منه.
    - (١٠) لا يكاشفنا: لا يجاهرنا بعداوته. لبسناه: قبلناه واحتملناه. غمره: حقده وبغضائه.
  - (١١) كمن الشَّنآن: تغلغل فيه البغض. كمون النَّار: النَّار كامنة في الحجر لا تظهر إلَّا بقدحه بحجرة أخرى.
    - (١٢) رضاب: ريق. أرشفه: أتناوله رشفة رشفة. ينقع: يروي. خصره: برودته.
- (١٣) علّنيه: سقانيه مرّة بعد مرّة. خوط إسحلة: جارية رقيقة الخصر كغصن شجرة الإسحل. لان متناه: يتثنّى خصره لمهتصره، أي: لمن يجذبه إليه ويضمّه.
- (١٤) مغبرٌ: قفر لا نبات فيه. المخارم: المسالك. تحسر: تضعف. قطره: نواحيه. أي: اترك هذا، فربّ قفر ضيّق المسالك لا تدرك الأبصار نهايته.

مَا خَلا الآجَالَ مِنْ بَقَرِهُ يُفْعِمُ الفَصْلَينِ مِنْ ضَفَرِهُ فَسنَصِيلَاهُ إِلَى نُحَرِهُ فَسنَصِيلَاهُ إِلَى نُحَرِهُ كَاعْتِمَامِ الفُوفِ فِي عُشَرِهُ كَاعْتِمَامِ الفُوفِ فِي عُشَرِهُ طَارَ قُطْنُ النَّدْفِ عَنْ وَترِهُ وَهُ وَ لَمْ تَنْقُصْ قُوى أَشَرِهُ يَامُنُ الجَانِي لَدَى حُجَرِهُ يُعْمَنُ الجَانِي لَدَى حُجَرِهُ ثُمَّ تَسْتَذْدِي إِلَى عَصَرِهُ ثُمَّ مَسْبُكَ العَبَّاسُ مِنْ مَطَرِهُ مَنْ نَفَرِهُ لَكَمَ عَمْنُ نَفَرِهُ لَكَمَ عَصَرِهُ لَكَمَ عَصَرِهُ مَسْبُكَ العَبَّاسُ مِنْ مَطَرِهُ لَمْ تَعَلَى خَطَرِهُ لَلَهُ مِنْ نَفَرِهُ لَكُمْ عَيْنٌ عَلَى خَطَرِهُ لَكُمْ مَصَرِهُ فَهُ وَهُ خُتَارٌ عَلَى بَصَرِهُ فَا فَهُ وَهُ خُتَارٌ عَلَى بَصَرِهُ

10- لا تَرَى عَيْنُ المُبِينِ بِهِ
11- خَاضَ بِي لُجَيْهِ ذُو جَرَزٍ
10- يَكْتَسِي عُثْنُونُهُ زَبَدَاً
11- ثُمَّ يَعْتَمُ الحِجَاجُ بِهِ
19- ثُمَّ تَلْرُوهُ الرِّيَاحُ، كَمَا
17- ثُمَّ أَذْنَانِي إلى مَلِكِ
17- ثُلُّ حَاجَاتِي تَنَاوَلَهَا
17- ثُلُّ خَاجَاتِي مَظَالِمَهَا
17- تَأْخُذُ الأَيْدِي مَظَالِمَهَا
17- كَيْفَ لا يُدْنِيكَ مِنْ أَمَلٍ
18- فَاسْلُ عَنْ نَوْءٍ ثُوَمِّلُهُ
19- مَلِكٌ قَلَ الشَّبِيهُ لَهُ
10- مَلِكٌ قَلَ الشَّبِيهُ لَهُ
17- لا تَغَطَّى عَنْهُ مَكْرُمَةٌ
17- لا تَغَطَّى عَنْهُ مَكْرُمَةٌ

<sup>(</sup>١٥) المبين: المتقصّي بنظره، فلا يرى في هذا القفر، إلَّا الآجال (القطعان) من البقر الوحشيّ.

<sup>(</sup>١٦) لجّيه: مثنّى لُجّ، جانب الوادي. الجَرز: لحم ظهر الجَمل. يفعم: يملأ. الفضلين: مثنّى فضل، البقيّة والزّيادة. ضفره: حزامه. أي: خاض بي هذا الجَمَل لجّي الوادي، وهو مكتنز اللّحم، لا يحيط به حزام.

<sup>(</sup>١٧) العثنون: الشّعر تحت حنك البعير. الزّبد: ما يخرج من شدق البعير عند التّعب. نصيلاه: مثنّى نصل، الحنك. نخره: مقدمة أنفه.

<sup>(</sup>١٨) يعتم: يحيط به كالعِمامة. الحجاج: العظم المحيط بالمقلة. أي: يحيط الزّبد بعينه كما يحيط الفوف (١٨) يعتمر العشر.

<sup>(</sup>١٩) تذرو الرّياح الزّبد المتطاير من شدق البعير كما يتطاير القطن من المندفة.

<sup>(</sup>٢٠) قضى كلّ حاجاتي دون أن يضعف، وأوصلني إلى ملك يأمن الجّاني إذا دخل بيته.

<sup>(</sup>٢٢) تستذري: تلتجئ، تحتمي. العصر: الملجأ. ينال المظلوم حقَّه، وهو يحتمي بكنفه.

<sup>(</sup>٢٣) عيب على أبي نواس هذا البيت، فكيف يكون رسول الله ﷺ من نفره! وقد أُوَّلَ على أنَّ من هو من نفر رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢٤) اسل: إنْسَ، واترك. نوء: مطر. إذا تخلّف المطر فالعبّاس يغنيك عنه.

<sup>(</sup>٢٥) خطره: مكانته وشرفه. أي: لم تَرَ عيني مثله في المكانة والشَّرف.

<sup>(</sup>٢٦) لا تغطّى: لا تخفى عنه مكرمة في أي مكان: ربوةٍ أو وادٍ أو خَمَرٍ (كلّ ما يستر من شجر ونحوه).

<sup>(</sup>٢٧) انقادت له كلّ مسالك المكارم، فهو يتخيّر منها على بصيرة.

وَكَفَاهُ العَيْنَ مِنْ أَثَرِهُ وَتَرَاءَى المَوْتُ فِي صُورِهُ السَدِّيدَ فِي صُورِهُ أَسَدُّ يَدْمَى شَبَا ظُفُرِهُ ثِعَةً بالشَّبْعِ مِنْ جَزَدِهُ لِسَلِيلِ الشَّمْسِ مِنْ قَمَرِهُ لِسَلِيلِ الشَّمْسِ مِنْ قَمَرِهُ حَذَر المَحْنُونِ مِنْ فَصَرِهُ وَكَرِهُ العَمِّ مِنْ مُصَفِرِهُ وَكَرِهُ العَمَّ مِنْ مُصَدِهُ وَكَرِهُ المَدْخُورِ لِمُدَّخِرِهُ المَالِيقِيقِيقَ المَالِيقِيقِيقَ المَعْمَ العَمْ مِنْ مُصَدِهُ وَلَيْ مَدْخُورٍ لِمُدَّحِرِهُ المَعْمَ الْعَمْ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمِ المَعْمَ المَعْمُ المَعْمَ المِعْمَ المَعْمِ المُعْمَ المَعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمُ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمُ المَعْمَ المَعْمِ المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمَ ال

٢٨ - سَبَقَ التَّهْرِي طَرَائِدُهُ
٢٩ - وَإِذَا مَ جَ القَنَا عَلَقَا 
٣٠ - رَاحَ فِي ثِنْيَسِيْ مُهَاضَتِهِ
٣١ - تَتَأَيَّا الطَّيْرُ غُدُوتَهُ
٣٢ - وَتَرَى السَّاذَاتِ مَاثِلَةً
٣٣ - فَهُمُ شَتَّى ظُنُونُهُمُ
٣٣ - وَكَرِيمُ الخَالِ مِنْ يَمَنٍ
٣٥ - قدْ لَبِسْتَ الدَّهْرَ لِبْسَ فَتَى
٣٦ - فَاذَّخِرْ خَيْرَا تُثَابُ بِهِ
٣٦ - فَاذَّخِرْ خَيْرَا تُثَابُ بِهِ
٢٦ - فَاذَّخِرْ خَيْرَا تُثَابُ بِهِ

: ]

# قِال يمدح العبّاس بن عبد الله الهاشميّ:

[من الطّويل] كَسَوْنَكَ شَجْواً هُنَّ مِنْهُ عَوارِ وَشَيْبِي بِحَمْدِ اللَّهِ غَيْرُ وَقَارِ فَإِنَّ الهَوَى يَرْمِي الفَتَى بِبَوارِ إلى رَشَإ يَسْعَى بِكَأْسِ عُفَارِ

١- دِيَارُ نَصَوَارٍ، مَا دِيَارُ نَصَوَارِ!

٢- يَقُولُونَ فِي الشَّيْبِ الوَقَارُ لِأَهْلِهِ

٣ إِذَا كُنْتُ لا أَنْفَكُ عَنْ طَاعَةِ الْمَوَى

٤ فَهَا إِنَّ قَلْبِي لامَحَالةَ مَائِلٌ

(٢٨) سبق الرّائدُ (الّذي يرتاد الخيـر للعبّاس) التّفريطَ (طلب الخير من محتاجيه) وكفاهم، أو كفاه عن تتبّعهم، والبحث عنهم.

- (٢٩) مجّ: طرح. القنا: الرّماح. العلق: الدّم. تراءى: ظهر. ثنيي مفاضته: ثنايا درعه. شبا ظفره: حدّه. إذا تدفّق الدّم من الطّعن بالرّماح، وبدا الموت أنواعاً، ارتدى درعه، وبدا كأسد تدمى أظفاره من دماء خصومه.
  - (٣١) تتأيًّا: تقصد وتتّبع. غدوته: تبكيره للقتال. جزره: قتلي معركته.
  - (٣٢) تقف السّادات إجلالاً لسليل أبوين كريمين كالشّمس والقمر.
  - (٣٣) ظنون هؤلاء السّادات مختلفة، فهم يحذرون ما استكنّ من أفكاره.
  - (٣٤) يثني على أصالة نسبه، فهو كريم الأبوين، فجدَّته حميريَّة، وعمَّه من مضر.
    - (٣٥) عركت الدّهر وخبرته خبرة فتي تأدّب (تعلّم) بعبره.

#### [113]

- (١) يعجب من أن سببت لك ديار نوار حزناً، وهي لا تشعر بها أصابك!
- (٣) إذا كنت لا أترك اتباع الهوى الذي يرمي بالفتى إلى الهلاك فإن قلبي لا يزال يميل إلى ساقي كالظّبي يسعى بخمر كالعقيق إذا مزجت، حيث يتنافس التّجّار في شرائها.

تَنَافَسَ فِيهَا السَّوْمُ بَيْنَ تِجَارِ تَفَارِيقُ شَيْبِ في سَوَادِ عِلْارِ تَفَرِّيَ لَـيْـل عَـنْ بَيَـاضِ نَهَـادِ إِذَا اعْتَرَضَتْهَا العَيْنُ صَفُّ مَدَارِ فَجَارٌ، وَمَا دَهْرِي يَمِينُ فَجَار وَسَاسَ بِرَهْبَانِيَّةٍ وَوَقَارِ مَنَارَ الهُدَى مُوْصُولَةً بِمَنَارِ وَأَعْطَى عَطَايَا لَمْ تَكُنْ بِضِمَارِ قِطَاراً، إِذَا رَاحُوا أَمَامَ قِطَارِ بِزِبْرِج دُنْسَانَا وَعِتْقِ نِجَارِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ غَايَةٍ لِفَخَار وَهَلْذَا إِذَا مَا عُلَّ خَلْدُ نِلْزَارِ أَخَافُ عَلَيْهَا شَامِتَاً فَأُدَارِي سَتَرْتَ بِهِ قِـدْمَاً عَلَيَّ عُـوَادِي

شَمُولٍ، إِذَا شُجَّتْ تَقُولُ عَقِيقَةٌ كَأَنَّ بَقَايَا مَا عَفَا مِنْ حَبَابِهَا \_٦ تَرَدَّتْ بِهِ ثُلَّمَّ انْفَرَتْ عَنْ أَدِيمِهِ \_٧ ٨ تُعَاطِيكَهَا كَفٌّ كَأَنَّ بَنَانَهَا ٩ حَلَفْتُ يَمِينَا بَرَّةً لا يَشُوبُهَا ١٠ لَ قَدْ قَوَّمَ العَبَّاسُ لِلنَّاسِ حَجَّهُمْ ١١ وَعَرَّفَهُمْ أَعْلَامَهُمْ وَأَرَاهُمُ ١٢ وَأَضْعَمَ حَتَّى مَا بِمَكَّةَ آكِلٌ ١٣ ـ وَحُمْلَانُ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ تَرَاهُمُ ١٤\_ أَبِتْ لَكَ يَا عَبَّاسُ نَفْسٌ سَخِيَّةٌ ١٥ وَأَنَّكَ لِلْمَنْصُورِ مَنْصُورِ هَاشِم ١٦\_ فَجَدَّاكَ: هَـذَا خَـيْرُ قَحْطَـانَ وَاحِـدَأَ ١٧ إِلَيْكَ غَدَتْ بِي حَاجَةٌ لَمْ أَبُحْ بَهَا ١٨ فَأَرْخِ عَلَيْهَا سِتْرَ مَعْرُوفِكَ الَّذِي

<sup>(</sup>٦) كأنّ ما تبقّى من الحباب (الفقاقيع) بعد مزجها شيب تفرّق في عذار (الشّعر المنسدل على الأذن) شعر أسود، تغلغل فيه، ثمّ انشقّ سواده كها ينشقّ النّهار عن اللّيل.

<sup>(</sup>٨) تعاطيكها: تسقيكها. اعترضتها: نظرت إليها عَرَضًاً. صفّ مدار: أصابعها مستوية كأسنان المشط.

<sup>(</sup>٩) أقسمت صادقاً، لا نفاق في قسمي، وما اعتدت في حياتي أن لا أبر بقسمي.

<sup>(</sup>١٠) لقد أمّن العبّاس للنّاس ما يحتاجونه في حجّهم، وساسهم بصلاحه ومهابته.

<sup>(</sup>١١) عرّفهم شعائر دينهم، وأراهم سُبل الهدى سبيلاً بعد سبيل.

<sup>(</sup>١٢) لقد أطعم أهل مكّة جميعاً وكفاهم، وأعطاهم ما يغنيهم. وضهار: قليلة.

<sup>(</sup>١٣) تراه يحمل لأبناء السبيل حوائجهم، وهم متلاحقون، يتلو بعضهم بعضاً كقطار إبل.

<sup>(</sup>١٤) سخيّة: كريمة. زبرج الدّنيا: زينتها وبهجتها. العتق: الكرم والنّجابة. النّجار: الأصل والحسب.

<sup>(</sup>١٥) إنك تنتسب للمنصور من بني هاشم، وليس بعد ذلك النّسب غاية لمفتخر.

<sup>(</sup>١٦) جدَّاك خير جدّين، جدّ أمَّك خير قحطان، وجدّ أبيك خير نزار.

<sup>(</sup>١٧) لي عندك حاجة كتمتها خوفاً من الشّامتين، وداريتها عنهم، فاسترها بمعروفك، فطالما سترت عواريّ (عيويي) من قبل.

#### [٤١٥]

# قال يمدح الفضل بن الرّبيع، وكان وزيراً للرّشيد، ثمّ لابنه الأمين:

## [من مجزوء الرَّجَز]

| وَبَــلْـــدَةٍ فِــيــهَــازَوَرْ     | _1  |
|----------------------------------------|-----|
| صَعْرَاءَ تُبخُطَى في صَعَرْ           | _٢  |
| مَــرْتٍ إِذَا اللِّئْسُبُ اقْتَ فَـرْ | _٣  |
| بِهَا مِسنَ القَسوْمِ الأَثَسرْ        | _٤  |
| كَانَ لَهُ مِنَ اللَّجُرُرُ            | _0  |
| كُــلُّ جَنِيـنٍ مَـااشْـتَكَــرْ      |     |
| وَلا تَصِعَالًاهُ شَعِيارُ             | _V  |
| مَيْتُ النَّسَا، حَيُّ الشُّفُرْ       | _^  |
| عَسَفْتُهَاعَلى خَطَرْ                 | _٩  |
| وَغَـــرَدٍ مِــنَ الــغُـــرَدُ       | _1. |
| بِ بَاذِلٍ حِينَ فَطَرُ                | _11 |
| يَ هُ زُّهُ جِ نُّ الأَشَ رِ           |     |
| لامُتَ شَكِّ مِنْ سَدُرْ               |     |
| وَلا قَـــرِيــبٍ مِــنْ خَـــوَدْ     |     |

#### [٤١٥]

- (١) وبلدة: وربّ بلدةٍ. زور: ميل واعوجاج. صعراء: فيها عوج. تخطى: تُقطع.
  - (٣) مرت: لا تنبت. اقتفر: اقتفى واتبع، أي: اقتفى أثر القوم.
- (٥) الجُرُر: السّخال، ما اشتكر: ما ظهر عليها وبر. وذلك أنّ الرّكب إذا سار واشتدّ سيره، وأُجهدت النّوق، طرحت أجنّتها، فيأكلها الذّئب الّذي يعدو وراء القافلة.
  - (٧) هذا الجَنين لم يَعْلُهُ وبر، لأنّه لم يكتمل، ولم يتحرّك له عرق (عرق النّسا)، غير أشفار عينيه.
- (٩) سلكتُ هـذه المفازة الواسعة، على ما فيها من خطر، مخاطراً بنفسي، على ناقة بازل (الّتي ظهر نابها)،
   تندفع بنشاط، كأتّها جان متوثّب.
  - (١٣) هذا الجمل قوي لا يشتكي من سدر (دوار في الرّأس)، ولا من من خور (ضعف).

١٥\_ كَـٰأَنَّـــهُ يَـعْـــدَ الصُّحُــهُـــثُ ١٦\_ وَبَعْدَمَا جَالَ السِضُّفُ فُرْ ١٧\_ وَانْهُ حَدِّ نَدِيٌّ فَحَدِدُ ١٨ - جَانُ رَبَاعُ المُتَعَعَلَ المُتَعَدِرُ ١٩ يَحْدُو بِحُقْدِبِ كَالأُكَدِرْ ٢٠ تَـرَى بِأَثْبَاجِ ٱلْقَصَرْ ٢١ منْ هُن تَوْشِيهُ الجُدُرُ ٢٢ ـ رَعَـنُـنَ أَسْكَارَ الْخُسِفُ ٢٣ - شَهْ رَيْ رَبِيع وَصَفَرْ ٢٤ حَتَّى إِذَا الفَحْلُ جَفَرْ ٢٥ ـ وَأَشْبَهَ السَّفْيُ الإِبَرْ ٢٦ وَنَاشَ إِذْ خَارُ النُّهُ قَارِرُ ٢٧ قُلْ زَلَهُ: مَا تَأْتُمُ "؟ ٢٨ وَهُ نَّ إِذْ قُلْ نَ : أَشِ رِنْ ٢٩ غَيْرُ عَواص مَا أَمَرُ

<sup>(</sup>١٥) الضّمر: الضّمور والهزال. جال: تحرّك. الضّفر: الأحزمة المضفورة الّتي يُشدّ بها البعير. انمحّ: انمحى، خفّ. النّيّ: الشّحم. حسر: انحسر وذاب. الجنّاب: الغليظ من حمر الوحش. وفي رواية: جأبّ. الرّباع: الذي ألقى رباعيته (السّنّ الّتي بين الثّنية والنّاب). المتّغر والمثّغر: موضع الأسنان السّاقطة. يحدو: يسوق. الحقب: جمع حقباء، الأتان الوحشيّة. الأكر: جمع أكرة، أراد الكرة المعروفة (وهي لغة ضعيفة). شبّه حمر الوحش بها لسمنها واستدارتها. أي: كأنّ هذا البعير ضمّره السّير واتسعت حباله لهزاله، حمار وحش يسوق أتّنه.

<sup>(</sup>٢٠) الأثباج: جمع تُبَجٍ، وسط الشّيء. القصر: جمع قَصَرةٍ، أصل العنق. منهنّ من الأُتن. توشيم: نقش. أو كالنّقش الجُدر: أثر الجُدريّ في الجِلد، أو أثر النّدوب والجُروح. أبكار الخضر: رعين ما لم يُرْعَ من الخضر في شهرى ربيع وصفر.

<sup>(</sup>٢٤) جفر: ترك الضِّرابَ، وانقطع عنه لشدَّة الحرِّ. السّفي: كلِّ شجر له شوك كالإبر. نشّ: نشف وجفّ. إذخار: ما ادّخر من الماء في النّقر، جمع نُقْرَةٍ، الحفرة المستديرة يجتمع فيها الماء. ما تأتمر: ما تأمر وما تشير.

<sup>(</sup>٢٨) قلن: لا يراد بالقول النّطق كالإنسان، وإنّما أردن أنّهنّ ينتظرن إشارته ليتبعنه فيها يفعل، ولا يعصينه.

٣٠ كَأَنْهَالهَ إِنْظَا ٣١ رَكْتُ نَشِدَمُ وَنَ مَسَطَبُ ٣٢ حَتَّى إِذَا النظِّلُ قَصِّرْ ٣٣ يَـمَّـمْنَ مِنْ جَـنْبَـيْ هَـجَـرْ ٣٤ أُخْ ضَرَ طَمَّامَ الْعَكُرْ ٣٥ وَيَــِّنَ أَخَـقَاقِ السُّتَرِ ٣٦ سَارِ، وَلَيْسَ لِلسَّمَرْ ٣٧ و لا تكلاو السسور ٣٨ يَـمْ سَـحُ مِـرْنَـانَـاً يَـسَـرْ ٣٩ زُمَّتْ بِمَسْشُزُورِ السِمِرْ ٤٠ لَأُم كَحُلِقُ وم النَّغَرِرُ ٤١ حَـ تَـ إِذَا اصْطَفُ السَّطَرْ ٤٢\_ أَهْدَى لَهَا لَوْ لَدِمْ يَجُرْ ٤٣ دَهْ بَاءَ يَحْدُوهَا الْقَدَرُ ٤٤ فَتِلْكَ عَنْسِي لَمْ تَلْدُرْ ٥٥ \_ شِـبْهَا، إذا الآلُ مَـهَار

(٣٠) ركب: جمع راكب. يشيمون: ينظرون. كأنّ هذه الأتن، وقد رفعت رؤوسها ركب ينظرون إلى البرق، ويتتبّعون سير السّحب ليعرفوا مواقع المطر.

<sup>(</sup>٣٢) قصر الظّلّ : يعني جاء الصّيف، لأَنّ الظّلّ يقصر فيه. يمّمن: قصدن. جنبي هجر: ناحيتي هجر (من مدن الجزيرة، أو ناحية البحرين، وهي بلاد ما بين عهان والبصرة، فيها مضى). أحضر: ماء علاه الطّحلب، لقلّة من يرده. طمّام: كثير. عكر: فيه حطام، الشّجر وقشّ وبعر.

<sup>(</sup>٣٥) أخقاق: جمع خَقّ: الشّقّ في الأرض، يهيّئه الصّياد ليوقع فيه فريسته. القتر: جمع قُثْرَةِ: حفرة يستتر بها الصّياد. سار: الّذي يسير ليلاً. وهذا الصّياد يسري للصّيد، لا للسّمر ولا لقراءة السّور.

<sup>(</sup>٣٨) مرنان: القوس الّتي ترنّ (تصوّت) عند الرّمي عنها. يسر: الصّيد ميّسر بها، أو القوس الّتي لا عُقَدَ فيها. زمّت: شدّت. مشزور المرر: مفتول شزراً (يفتل ممّا يلي اليسار، وهو أقوى لفتله). لأم: ملتثم، أملس، كحلقوم طائر النّغر (طائر صغير كالبلبل).

<sup>(</sup>٤١) لَمَا اصطفّت الحُمُر كالسّطر لشرب الماء أهدى لها دهياء (رماها بسهم)، فأخطأها (لم يجر).

<sup>(</sup>٤٤) لم تترك ناقتي (عنسي) لها شبهاً في سرعتها وقت الهاجرة وامتداد الآل (السّراب).

٤٦\_ إلَيْك كَلَّفْنَا السَّفَرْ ٤٧ خُـوصَاً يُحَاذِبْنَ النُّخَرْ ٤٨ قَدِ انْطَوَتْ مِنْهَا السُّرَرُ ٤٩ ـ طَــيَّ الـقَــرَادِيِّ الـحِـبَــرْ ٥٠ لَـمْ تَتَقَعَّدُهَا الطِّيرْ ٥١ وَلا السَّنِيحُ المُزْدَجَرْ ٥٢ يَا فَضُلُ لِلْفَصُومِ البُطُرُ ٥٣ إذْ لَـيْسَ في النّاسِ عَصَرْ ٥٤ وَلا مِــنَ الــخَــوْفِ وَزَرْ ٥٥ وزَرزَك تُ إحْدَى السَّكُبَ رُ ٥٦ و و ق ر م م م اء الغب ر ٥٧\_ فَالنَّاسُ أَبْنَاءُ الحَادُرْ ٥٨ فَرَّجْتَ هَاتِيكَ الغُمَرْ ٥٩ عَنَّا، وَقَدْ صَابَتْ بِقُرْ ٦٠ كَالشَّـمْس في شَـخْـص بَـشَـرْ ٦١ أغْلَى مُجَارِيكَ الخَطَرْ

(٤٦) تكلّفنا السّفر إليك على نوق خوص (غائرات الأعين)، تجاذب أعنّتها المشدودة إلى نخرها (النُّخْرَةُ: طرف أنف البعر).

<sup>(</sup>٤٨) انطوت سررها (جمع سُرّة)، وضمرت من شدّة السّير وطول السّفر، كما يطوي القراريّ (الخيّاط) الحبر (أثواب مزخرفة).

<sup>(</sup>٥٠) لم يمنعها من متابعة السّير ما يتطيّر به ويتشاءم منه، ولا ما يزجر من الطّير، لأتّها واثقة بجودك.

<sup>(</sup>٥٢) أنت (أو أدعوك) يا فضل للقوم البطر (الّذين قد بطروا النّعمة ولم يشكروها، أو صرفوها إلى غير وجهها).

<sup>(</sup>٥٣) عصر: منجاة. وزر: ملجأ. الكبر: الشّدائد، الدّواهي. صهاء الغير: الخطوب الشّديدة.

<sup>(</sup>٥٧) أبناء الحذر: شديدو الحذر، فهو من طبعهم ومن سجاياهم.

<sup>(</sup>٥٨) فرّجت عنا الهموم والمصائب الّتي أصابتنا وتمكّنت منّا.

<sup>(</sup>٦٠) أنت في الجَلالة وشريف الفعل كالشّمس، إلَّا أنّك مع هذا في شخص بشر.

<sup>(</sup>٦١) أغلى: بالغ. مجاريك: منافسك. أي: إن من يحاول منافستك يبالغ في المخاطرة بنفسه، لأنَّك عالي القدر، ولا يجاريك أحد. وروي: «أعلى».

٦٢\_ أُنُوكَ جَلَّى عَنْ مُضَرِّ ٦٣ يَـوْمَ الـرِّوَاقِ المُحْتَفِرْ ٦٤ وَالْخَوْفُ يَفْسري وَيَسلَدُرْ ٦٥\_ لَـمَّا رَأَى الأَمْرِ َ اقْمَطَّةٌ ٦٦\_ قَامَ كَرِيمَاً فَانْتَصَرْ ٦٧ كَهزَّةِ العَضْبِ الذَّكَرْ ٦٨ ـ مَا مَا مَا مَا مِنْ شَايْءٍ هَا بَارْ ٦٩\_ وَأَنْــتَ تَـقْـتَــافُ الأَتُــرْ ٧٠ مِـنْ ذِي حُـجُ ولِ وَغُـرَرْ ٧١ مُعِيدكُ ورْدٍ وَصَدَرْ ٧٧ وَإِنْ عَلِمَ الْأَمْرِ اقْتَلَدُرْ ٧٣\_ فَأَنْ أَصْحَابُ الغَمَدِ \* ٧٤ إذْ شَربُ واكَ أَسَ الحِقَ رُ ٧٥ وَقُرِسِرُوا فِيهَ مِنْ قُرِسِرُوا ٧٦ هَبْهَاتَ! لا يَخْفَى القَمَرْ ٧٧\_ أَصْحَرْتَ إِذْ دَبُّوا الخَمَرْ ٧٨ شُكْراً، وَحُرِّ مَنْ شَكَر

(٦٢) أبوك جلّى (فرّج) الظّلمة عن قبائل مضر، يوم الرّواق الّذي حضره بنو هاشم ووجوه النّاس، يوم وفاة المنصور، وأخذ البيعة للمهديّ، والخوف يتصرّف بالنّاس، يجمع ويفرّق. وروى: «يفرى».

<sup>(</sup>٦٥) لَمَا رأى أنَّ الأمر قد اشتـدّ (اقمطرّ) وقـف وقفة رجل كريم فانتصر للمهديّ، كأنَّه سيف عضب (قاطع) ذكر (صلب، شديد)، ما مسّ شيئاً إلَّا هبره (قطّعه).

<sup>(</sup>٦٩) أنت تقتاف (تتبّع) أثر أبيك ذي الحجول والغرر (صاحب المآثر المشهورة والأيادي البيضاء)، وأنت تورد الأمور مواردها، وتصدر عن سديدها، وتَحْكُمُ في كلّ القضايا باقتدار.

<sup>(</sup>٧٣) أين أولئك أصحاب الغمر (الحقد)، إذ سقاهم كأس المقر (المرّ، السّمّ)، وقسروا (غُلبوا) كما قُسر غيرهم كثير. وهيهات لا يخفى القمر: يعني أن ذلك واضح وضوح القمر، فلا يخفى.

<sup>(</sup>۷۷) أصحرت (واجهت أعداءك ولم تساترهم) في الوقت الّذي دبّوا (تقدّموا إليك قليلاً قليلاً) الخمرَ (باستتار وتخفَّ ليتمكنّوا من الغدر بك) خوفاً منك. وأنت شاكر لله على ما أعطاك ومكّنك. والحرّ الكريم يشكر، واللّئيم يجحد.

٧٩\_ فَاللَّهُ تُعْطِيكَ الشَّيرُ ٨٠ وَفِي أَعَادِيكَ الظُّفَسِرْ ٨١ ـ وَاللَّهُ مَن شَاءَ نَصَرْ ٨٢ وأنت إنْ خفنا الحصرْ ٨٣ وَهَ \_\_ رَّ دَهْ \_\_ رُّ وَكَ \_\_ شَـــ رُّ ٨٤ عَـنْ نَاحِـذَنْهِ وَسَسِرْ ٨٥ أَغْنَبْتَ مَا أَغْنَى الْمَطَرْ ٨٦\_ وَ فِيكُ أَخْصَلَاقُ الْسَسَبُ ٨٧ فَإِنْ أَيِهِ إِلَّا العُسُرْ ٨٨ أَمْرَ رُتَ حَــُلاً فَاسْتَـمَــِ " ٨٩ حَتَّى تَرَى تِلْكَ الرُّمَوْ ٩٠ تَهُ وِي لأَذْقَ انِ الشُّغَرِ ٩١ مِنْ جَـذْبَ أَلْسَوَى لَسَوْ نَسَتَبِ ٩٢ إلَيْ بِهِ طَوْدَاً لَانْاً طَوْدَاً ٩٣ صَعْبِ إِذَا لَاقَسِي أَبِسَرْ 9٤\_ وَإِنْ هَـفَ الـقَـوْمُ وَقَـرْ ٩٥ أَوْرَهِ بُ واالأَمْ رَجَ سَرْ ٩٦\_ ثُـمَّ تَـسَـامَـى فَــفَـغَــــرْ

<sup>(</sup>٧٩) إنَّ الله قد منحك الشَّبر (الخير)، والنَّصرَ على أعدائك، فهو ينصر من شاء نصره.

<sup>(</sup>٨١) إن خفنا الحصر (الضّيق والقلّة)، واشتدّ علينا الدّهر (هرّ وكشر كحيوان مفترس)، وبَسَرَ (تجهّم)، كنت مغيثاً لنا كالمطر للأرض، وكنت سمحاً ذا يُسر.

<sup>(</sup>٨٧) إن لم ينقادوا لك بالحسني، واتبعوا العسر، أَمْرَرْتَ لهم الحبل (فتلته فتلاً شديداً وقوّيته)، أي: تصدّيت لهم بالقوّة والشّدّة.

<sup>(</sup>٨٩) ترى أعداءه يهوون لأذقان الثّغر (يخرّون لأذقانهم وقد طعنوا في نحورهم) عندما رماهم عن قوس ألوى (صعب شديد)، فهو لقوّته لو نتر (جذب) إليه طوداً (جبلاً) لانأطر وانثنى إليه، ولو لاقاهم لأبرّ وصدق في مواجهتهم وثبت.

<sup>(</sup>٩٤) هفا: زلّ وسقط. وقر: ثبت برباطة جأش. جسر: كان جسوراً جريئاً.

<sup>(</sup>٩٦) تسامى: سعى إليهم فاغراً فمه، يهدر كالبعير يتطاير من فمه الزّبد (الشّقشق).

٩٧\_ عَنْ شِفْشِقِ ثُمَّ هَ لَدُرْ هِ عَنْ شِفْشِقِ ثُمَّ هَ لَكُرْ هِ هُ الْجَدَى فَخَطَرْ هُ هَ لَذُرْ هِ ثُمَّ مَ لَفُا جَدَى فَخَطَرْ وَعُلَدُرْ هِ هِ الْجَدَى فَخَطَرُ وَالْمَ الْإِبَرِ وْعُلَدُرْ الْإِبَرِ وْعُلَدُرْ الْإِبَرِ وْعُلَدُرْ الْإِبَرِ وْعُلَدُ وَالْمَ الْإِبَرِ وَعُلَدُرْ الْإِبَرِ وَعُلَدَ وَالْمَ الْإِبَرِ وَعُلَدَ وَالْمَ الْإِبَرِ وَعُلَدُ وَالْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْإِبَرِ وَعُلَدُ وَالْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْمَالِقُولُ وَالْمَ الْعَلَيْ وَالْمَ الْمُعَلِيْ وَالْمَ الْمُعَلِينِ وَالْمَ الْمُعَلِينِ وَالْمَا الْمُعَلِينِ وَالْمَ الْمُعَلِينِ وَالْمَا الْمَعْلِينِ وَالْمَا الْمُعْلِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِقِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَلْمُ وَلَيْمِ وَمِنْ وَلِينِ وَلَيْ وَلَا مَلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمَلْمُ وَلِينِ وَلَا مِنْ الْمَلْمُ وَالْمَالِينِ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلِينِ وَلَالِمَ الْمَلْمُ وَلِينِ وَلَا مَالِكُونِ وَالْمَالِينِ وَلَا مَالِينِ وَلَالِمُ اللَّذِينِ وَلَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِينِ وَلَالْمَ الْمُعْلِينِ وَلَالْمَالِينِ وَلَالْمَالِينِ وَلَالْمَالِينِ وَلَالْمِلْمِينِ وَلِينِ وَلَالْمِلْمِينِ وَلِينِ وَلَالْمِينِ وَلِينِ وَلَالْمِينِ وَلِينَا لِلْمُعِلِينِ وَلَالْمُعِلَى وَلَالْمِينِينِ وَلَالْمُعِلَى وَلِينِ وَلَالْمِينِ وَلِينِ وَلَالْمُعِلَى وَلِينِ وَلِينِ وَلَالْمِينِ وَلِينِ وَلَالْمِينِ وَلِينِ وَلَالْمُعِلَّمِينِ وَلِينِ وَلَالْمِينِ وَلِينِ وَلَالْمِينِ وَلِينِ وَلَالْمُعِلَى وَلِينِ وَلِينَا مِنْ مِنْ فَلْمُلْمِينِ وَلِينَا لَمِنْ وَلَالِمُ وَلِينِ وَلَالِمُ لِلْمُعِلِي وَلِينِ وَلَالْمُعِلَى وَلِينِهِ وَلَالْمِلْمِينِ وَلِينِي وَلِينِهِ وَلَالْمِلْمِينِ وَلِينِهِ وَلِينِهِ وَلِينِهِ وَلِينِهِ وَلِينِهِ وَلِينَالِمُ وَلِمِلْمِينِ وَلِينَا مِنْ وَلِينَا مِلْمُلْمِينِي وَلِينَا لَمِلْمُ وَلِينِ وَلِينِ وَلِمُلْمِي وَلِينَا وَلِي مِنْ مِنْ ا

# وقال أيضاً يمدح الفضل بن الرّبيع:

[من السّريع]

أَمْ مِنْكَ تَغْبِيبٌ وَإِنْكَارُ؟ بَانَ الأُلَى أَهْوَى، وَلا سَارُوا مِكْشَارَةٌ فِينَا وَمِكْثَارُ أَسْمَعُ فِيهِ، وَهُ وَ الجَارُ! إِنْ قُلْتَ إِنِّى عَنْكَ صَبَّارُ!

أمِنْكَ لِلْمَكْتُومِ إِظْهَارُ
 أحَلَّ بِالفُرْقَةِ لَوْمِي، وَمَا
 إلَّا لِأَنْ تُقْلِعَ عَنْ قَوْلِهَا

٤۔ يَا ذَا الَّذِي أُبْعِدُهُ لِلَّذِي

٥ ـ وَاحِدَةٌ أُوطِيكَ فِيهَا العُشَى

(٩٨) قد تفاجى هذا البعير (باعد بين رجليه) وخطر (سار متبختراً) يمصع (يحرّك) ذيله ذا السّبيب والعذر (الكثير الشّعر)، ويضرب به أعراف (أطراف) الوبر عل ظهره. وهذا من شدّة البعير وقوّته.

(١٠١) هل لك في كذا وكذا؟ أو أن تختار رجلاً (يعني نفسه) يقوم مقامك، وينوب عنك في نشر محاسنك بشعره، ودفع أعدائك؟ فإن طعنوا فيك أظهر محاسنك ومآثرك، وإن قصر فله العذر.

#### [٤١٦]

- (١) أتظهر ما تكتم من الحبّ أم ستزور غبّاً (تزور يوماً وتدع يوماً)، أم ستنكر ذلك الحبّ؟
- (۲) فارقني فأحل بذلك الفراق لومي له، مع أنّه ما بان (لم يغب) ولا سار ولا ابتعد. وما فارق إلّا ليقلع
   الوشاةُ المكثرون الكلام عنّا ويسكتون، فيظنون أنّي سلوت.
  - (٤) يا من أتغافل عنه، بإبعاده عنّي، لَما أسمع فيه من لوم الوشاة، مع أنّه جاري القريب منّي.
- (٥) أوطيك: أوطئك، أجعلك تدوس. العشى: ركوب الأمر على غير بيان. أي: إن قلت إنّي أصبر على
   بعده فقد أوقعته في حيرة.

أَسْلَاكَ إِنْ شَطَّتْ بِكَ الدَّارُ وَضَحُّهُ لِلْوَصْفِ دَوَّارُ وَكَانَ مِنْ شَأْنِيَ إِظْهَارُ ثُمَّ اسْمُهَا في العُجْمِ جُلَّارُ في قَصَبِ العِقْيَانِ أَنْهَارُ كُلُّهُمُ لِلْقَصْفِ مُخْتَارُ كُلُّهُمُ لِلْقَصْفِ مُخْتَارُ جَيْبَاً لَهُ مُذْ كَانَ أَزْرَارُ زِيَّا، وَفي الشُّطَّارِ شُطَّارُ لَيْلٌ وَصَارُوا لِلَّذِي صَارُوا أَنْتَخِبُ الفُرْهَ وَأَخْتَارُ أَذْمَجَهَا طَيٍّ وَإِضْمَارُ

آلياً إِنْ قُلْتَ إِنِّ الَّذِي
 وأشم عَلَيْهِ جُنَنٌ لِلصَّفَا
 وأشم عَلَيْهِ جُنَنٌ لِلصَّفَا
 أَضْحَكْتُ عَنْهُ سِنَّ كِتْمَانِهِ
 وَجَنَّةٍ لُقِّبَتِ المُنْتَهَى
 وَجَنَّةٍ لُقِّبَتِ المُنْتَهَى
 أَضْحَكْتُ عَنْهُ سِنَّ كِتْمَانِهُ مَا مِثْلُهُ مُ فِتْيَةٌ
 وَفِتْيَةٍ مَا مِثْلُهُ مُ فِتْيَةٌ
 مِنْ كُلِّ مَحْضِ الجَدِّلَ الْ يَضْطَمِمْ
 مِنْ كُلِّ مَحْضِ الجَدِّلَ الْ يَضْطَمِمْ
 مِنْ كُلِّ مَحْضِ الجَدِّلَ الْ يَضْطَمِمْ
 مَنْ كُلِّ مَحْضِ الجَدِّلَ الْمُثَالَثُمْ الْكُمْ الْمَدْ الْمَثَافِلُمُ الْمُثَافِرُةِ عِيدِيَّةٍ
 وَتَحْتَ رَحْلِي طَيِّعٌ مَيْلَعٌ
 وَتَحْتَ رَحْلِي طَيِّعٌ مَيْلَعٌ

(٦) ثمّ إنّى لا أسلاك (لا أنساك) وإن شطّت (بعدت) ديارك.

<sup>(</sup>٧) أراد أنّه اسم مستور مكتوم، ولكنّه كشف عنه، ولم يكتمه، وقد عنى بالاسم شيطاناً اسمه داهر، وكان سليان، عليه السّلام، قد حبسه في صندوق من الصّفا (الحجارة)، عليه ثلاثة أقفال، ووضعه على منارة الإسكندرية. قوله: «وضمّه للوصف دوّار» عنى بالوصف الاشتقاق، وهو أنّ داهراً مشتقّ من الدّهر، والدّهر يوصف بأنّه دوّار بها في العالم، ومنه قول العجّاج: «والدّهر بالإنسان دوّاريُّ».

 <sup>(</sup>٩) المنتهى: ما يُنتهى إليه، ولعله أراد آخر حدود الجنّة. جلّار: اسم الجنّة بالفارسيّة. وذكر ابن قتيبة في الشّعر والشّعراء، أنّ هذا البيت «من الشّعر الّذي لا يعرف معناه»، وقال: «لست أعرفه، ولا رأيت أحداً يعرفه».

<sup>(</sup>١٠) سنّم: رُفع. قصب: جمع قصبة، مجرى الماء تحت الأرض. العقيان: الذّهب الخالص. أي: جرى الماء في تلك الجنّة فوق الغرف والقصور، وكانت مجاريه من ذهب.

<sup>(</sup>١١) ربّ فتية لا مثيل لهم، اختارهم للقصف واللُّهو.

<sup>(</sup>۱۲) هو محنض الجدّ، خالص النّسب، شريف الأصل، لم يضطمم (لم يجمع) جيبه (قبّة ثوبه) بأزرار، فهو كريم النّسب، كثير الإنفاق، لا يضمّ ثوبه على مال.

<sup>(</sup>١٣) هؤلاء الفتيان يخلطون الجدّ بالهزل، فهم أشباه القرّاء الصّالحين في الزّيّ، ولكنّهم بين الشّطار شطّار (١٣) (ظراف متهاجنون).

<sup>(</sup>١٤) يتذكّر يوماً، تمّـا مضي، نادمهم فيه، فلمّا دجا اللّيل (أظلم)، ونال منهم السّكر، قمت إلى مبرك عيديّة (من كرام الإبل) وانتقيت أفرهها (أنشطها) لتلك اللّيلة.

<sup>(</sup>١٦) الرّحل: ما يوضع على ظهر النّاقة، كالسّرج للفرس. طيّع: مطاوع. ميلع: سريع. أدمجها: أحكمها. طيّ: جوع. إضهار: تنحيف.

تَحْتَ مَحَانِي الرَّحْلِ أُسْوَارُ سَارُونَ: حُجَّاجٌ وَعُمَّارُ رَام بِدَفَّاعَیْهِ تَسیَّارُ لَدْنٌ عَلی المُلْمَسِ خَوَّارُ لُونَ اعْتِنَاقِ الأَرْضِ إِقْصَارُ هُونَ اعْتِنَاقِ الأَرْضِ إِقْصَارُ سَمَاؤُهُ بِالسجُودِ مِدْرَارُ وَفِیكَ أَشْعَارٌ وَأَشْعَارُ وَفِیكَ أَشْعَارٌ وَأَشْعَارُ حَرَتْ لَهُ في الخَيْرِ آثَارُ جَرَتْ لَهُ في الخَيْرِ آثَارُ أَفْيَاسُ أَقْوَام وَأَقْدَارُ مَعْرُوفَهُ في النَّاسِ أَكْدَارُ مَعْرُوفَهُ في النَّاسِ أَكْدَارُ مَعْرُوفَهُ في النَّاسِ أَكْدَارُ مُعْدُوفَهُ في النَّاسِ أَكْدَارُ

١٧ كأنَّ مَا بَرَّزَ مِنْ صُلْبِهَا
١٨ لا وَالَّذِي وَافَى لِرَضْوَانِهِ
١٩ مَا عَدَلَ الْعَبَّاسَ في جُودِهِ
٢٠ وَلا دَلُوحٌ أَلِفَتْهُ السَّبَا
٢١ حَتَّى غَدَا أَوْطَفَ مَا إِنْ لَـهُ
٢٢ حَتَّى غَدَا أَوْطَفَ مَا إِنْ لَـهُ
٢٢ يَا ابْنَ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنْتَ الَّذِي
٢٢ يَا ابْنَ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنْتَ الَّذِي
٢٢ يَا أَبْنَ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنْتَ الَّذِي
٢٢ يَرْجُو وَيَخْشَى حَالَتَيْكَ الْوَرَى
٢٥ تَقَيُّلاً مِنْكَ أَبِاكَ الَّذِي
٢٦ الرَّاكِبُ الأَمْرَ تَعَايَتْ بِهِ
٢٧ حَفْظُ وَصَايَا عَنْ أَبِ لَمْ تَشْبُ
٢٨ حَفْظُ وَصَايَا عَنْ أَبِ لَمْ تَشْبُ
٢٩ كَانَ رَبِيعًا كَاسْمِهِ جَادَهُ

<sup>(</sup>١٧) انحني صلبها (ظهرها) لضمورها كانحناء السّوار على اليد.

<sup>(</sup>۱۸) يقسم بالذي سعى لرضوانه سارون (المسافرون ليلاً، من حُجّاج وعُمّار)، أنّه ما عدل (ساوى، عادل) العبّاسَ في جوده تدفّق مياه الفرات الصّاخب الهائج، ولا انصباب ماء دلوح (سحابة ممطرة)، ألفته (اعتاده) ريح الصّبا، فهو لدن (ليّن الملمس) خوّار (ضعيف، سريع الانهمار)، ولا الغيوم المثقلة بالماء الغزير (أوطف) الّتي كادت تلامس الأرض وتعتنقها.

<sup>(</sup>٢٢) إنّك يا ابن أبي العبّاس كثير الجُود والعطاء (مدرار)، ولكنّك أذريت أشعاري وأهملتها، مع كثرة ما قيل فيك من أشعار.

<sup>(</sup>٢٤) يرجو النّاس (الوري) رضاك وعطاءك كأنّك الجنّة، ويخشون بأسك كأنّك النّار.

<sup>(</sup>٢٥) تقيّلاً: تشبّهاً. فأنت تَتْبع أباك في سيرته في البأس والعطاء.

<sup>(</sup>٢٦) أنت تركب الصّعب من الأمور، وتتصدّى له، وتذلّله، وذلك ما يعيى عنه ويعجز أقياس النّاس ذوو القدر والمكانة.

<sup>(</sup>٢٧) أبيض: سيف. ذو رونق: ذو بريق ولمعان. أخلصه الصّيقل: بالغ في صقله. بتّار قاطع. أي: كأنّ أباه سيف بتّار.

<sup>(</sup>٢٨) حافظ على ما أوصاه به أبوه من أعمال الخير صافيةً لم تشب (تخلط) بالأكدار.

<sup>(</sup>٢٩) كان جدّه للنّاس كالرّبيع (اسم على مسمّى)، جاد كأنّه سحاب منفهق (مثقل بالماء)، مهار (غزير).

في فَنَسن العُبْرِيِّ هَـدَّارُ وَمَنْ هَدَى النَّاسَ وَقَدْ جَارُوا؟ تَنْمِيهِمُ فِي المَجْدِ أَخْطَارُ وَارَتْ مِنَ الكَعْبَةِ أَسْتَارُ شَـوْبَانِ: إحْدلاءٌ وَإِمْرارُ لَهَا مِنَ اللُّؤُلُو أَبْشَارُ

٣٠ يَسْقِيه مَا غَرَّدَ ذُو عُلْطَةٍ ٣١\_ مَنْ عَصَمَ النَّاسَ وَقَدْ أَسْنَتُوا؟ ٣٢ قَوْمٌ كَأَنَّ المُزْنَ مَعْرُوفُهُمْ ٣٣\_ حَلُّوا كَدَاءً أَبْطَحَيْهَا، فَمَا ٣٤۔ لَيْسُوا بِجَانِينَ عَلَى نَاظِرِ ٣٥ كَأَنَّمَا أَوْجُهُهُمْ رَقَّـةً

## قال يمدح الفضل بن الرّبيع:

٥\_

### [من الوافر]

وَأَخْبَتْ نَارَهَا الشِّعْرَى العَبُورُ فَإِنَّ نِتَاجَ بِيْنِهِ مَا السُّرُورُ بحَمْل لا تُعَدُّ لَهُ الشُّهُورُ تَكَوَّنَ بَيْنَنَا فَلَكٌ يَدُورُ مُشَرِّقَةً، وَتَسارَاتِ تَغُسورُ

مَضَى أَيْلُولُ، وَارْتَفَعَ الْحَرُورُ \_1 فَقُوْمَا، فَالْقَحَا خَمْراً بِمَاءٍ \_۲ نِـتَـاجٌ لا تَــدِرُّ عَـلَيْـهِ أُمُّ \_٣ إِذَا الطَّاسَاتُ كُرَّ بِهَا عَلَيْنَا \_٤ تَسرُ نُجُومُهُ عَجَلاً وَرَيْشاً

<sup>(</sup>٣٠) يدعو الجـدّ الممدوح بأن يُسقى قبـره ما دام ذو علطـة (الحمام المطوّق) يغرّد ويهدر على فنن العبريّ (أغصان السدر النّابت على شطوط الأنهار).

<sup>(</sup>٣١) جدّه الّذي عصم النّاس (كفاهم) وقد أسنتوا (قُحطوا)، وهداهم إلى الحقّ وقد جاروا (ضلّوا).

<sup>(</sup>٣٢) هو من قوم معروفهم فيّاض كالمزن (السّحاب الممطر)، وترفعهم إلى المجد أخطار (رفعة أقدارهم).

<sup>(</sup>٣٣) نزلوا كداء (جبل بمكّة) وبطحاء مكّة (وهي منازل أشراف أهلها)، ولم يُوار شهرتهم شيء، كما لا يواري الكعبة أستارُ ها.

<sup>(</sup>٣٤) لا يجنون على أحد، فهم يذيقون النّاس حلاوة أفعالهم في السّلم، ويذيقون أعداءهم مرّ فعالهم في الحرب.

<sup>(</sup>٣٥) كأنَّ بشرة وجوههم من رقَّتها ولطافتها قد نثر عليها اللَّؤلؤ.

<sup>(</sup>١) ارتفع الحرور: انقضي الحرّ، ومرّ الصّيف. أخبت: أطفأت، أي: غربت. وذلك أنّ الشّعري العبور كوكب يطلع مع اشتداد الحرّ، ويغرب عند اعتداله في أيلول.

<sup>(</sup>٢) القحا: امزجا الخمرة بالماء، فإنّ شرب ذلك النّتاج يُفضي إلى سرور شاربه.

<sup>(</sup>٣) هذا النّتاج ليس نتاج أمّ يدرّ له لبنها، ولا أمّ حملته شهوراً.

<sup>(</sup>٤) كرَّ بها علينا: أُعيدت مرّة بعد مرّة، فكأنّ هذه الطّاسات كواكب تدور في فلك مجلس الشّر اب.

<sup>(</sup>٥) يتداول أهل المجلس نجومه (طاساته) على عجل وعلى مهل، وهي مشرقة (ممتلئة) وغائرة (فارغة).

آدا لَمْ يُجْرِهِنَ القُطْبُ مِتْنَا وَفِي دَوَرَانِهِنَ لَنَا نُشُورُ
 رَأَيْتُ الفَضْلَ يَأْتِي كُلَّ فَضْلِ فَقَلَ لَهُ المُشَاكِلُ وَالنَّظِيرُ
 وَمَا اسْتَغْلَى أَبُو العَبَّاسِ مَدْحاً وَلَمْ يَكْثُرْ عَلَيْهِ لَهُ كَثِيرُ
 وَمَا اسْتَغْلَى أَبُو العَبَّاسِ مَدْحاً وَلَمْ يَكْثُرْ عَلَيْهِ لَهُ كَثِيرُ
 وَمَا اسْتَغْلَى أَبُو العَبَّاسِ مَدْحاً وَلَمْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ مَشِيرُ
 وَمَ وَمَ اللَّهِ يَعْدَلُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ وَلَـ اللَّهِ اللَّهُ وَلَـ اللَّهِ وَلَـ اللَّهُ وَلَهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ اللَّهُ وَلَـ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَا لَهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُولَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَالْمَلْمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُ اللْمُولِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### [٤١٨]

كتب إلى أهله ساعة خروجه من السّجن يشكر فضلَ الفضلِ بن الرّبيع في إطلاق سراحه: [من الكامل]

١- إِنِّي أَتَيْتُكُمُ مِنْ القَبْرِ وَالنَّاسُ مُحْتَبِسُونَ لِلْحَشْرِ
 ٢- لَوْلاَ أَبُو العَبَّاسِ مَا نَظَرَتْ عَیْنِي إِلَى وَلَدٍ وَلا وَفْرِ
 ٣- أَللَّهُ أَلْبَسَنِي بِهِ نِعَمَّا شَغَلَتْ جَسَامَتُهَا يَدَيْ شُكْرِي
 ٤- لُقِّنْتُهَا مِنْ مُفْهِمٍ فَهِم فَهِم فَهِم فَعَمَّدُتُهَا بِأَنَامِلٍ عَشْرِ
 ١٩٤]

# قال يمدح أبا الفضلِ جعفَر بن الرّبيع:

[من الطّويل] أَبَا الفَضْلِ، أَوْ رَفّعْتُ عَنْ عَاتِق خِدَرا أَوِ اثْبَتُ فِي كَأْسِ لِأَشْرَبَهَا ثُغْرَا

١ أَتَحْسَبُنِي بَاكَرْتُ بَعْدَكَ لَنَّةً

٢- أوِانْتَفَعَتْ عَيْنِي بِعَابِرِ نَظْرَةٍ

(٦) القطب: نجم القطب، وأراد به السّاقي، فهو إذا لم يُجُر الخمر بيننا متنا، وإذا أدارها أحيانا.

(٨) أتى الفضل بكلّ فضل، فقلّ نظيره، فهو يعطي مادحيه، ويزيد لهم في العطاء، فلا يعطي أحدٌ أكثرَ منه.

(٩) لا يتردّد في العطاء، فليست له نفسان: معطية وممسكة، حتّى يحتاج إلى من يشير عليه.

(١٠) أنت تتبّع الرّبيعَ أباك في الكرم والبأس والحزم حين تعترضك الشّدائد.

#### [٤١٨]

- (١) لقد خرجت من القبر (السّجن)، ولا يزال كثيرون في السّجن لا أمل لهم في الخروج منه حتّى يوم الحشر.
  - (٢) خرجت بفضل أبي العبّاس، ولولاه لما رأيت أولادي ولا وصلت إلى مالي.
  - (٣) لقد أسبغ علي الله نعماً جسيمة (عظيمة) بفضل أبي العبّاس، أعجز عن شكرها.
  - (٤) تلقّيت ذلك من رجل فطن لبيب، فأمسكت بها بملء كفي، وأطبقت عليها أناملي. [٢١٩]
- (١) لم أباكر بعدك يا أبا الفضل لذّة في شرب، ولم أكشف خدراً عن جارية عاتق، ولم تتمتّع عيني بنظرة عابرة، ولا وضعتُ على فمي كأس شراب. ولو قبلت لجفوتني يا سيدي ذلك اليوم، ولم تظفر يدي بشيء من مواعيدك.

٣ـ جَفَانِي إِذَا يَوْمَا إِلَى اللَّيْلِ سَيِّدِي وَأَضْحَتْ يَمِينِي مِنْ مَوَاعِيدِهِ صِفْرَا
 ٤ـ وَلَكِنَّنِي اسْتَشْعَرْتُ ثَوْبَ اسْتِكَانَةٍ فَيِتُ، وَكُفُّ الْمُوْتِ تَحْفِرُ لِي قَبْرَا
 ٥ـ وَحُقَّ لِمَنْ أَصْفَيْتَهُ الـوُدَّ كُلَّهُ وَأَثْبَتُ فِي عَالِي السَّمَاءِ لَهُ ذِكْرَا
 ٢ـ بِأَنْ لا يَسرَى إِلَّا لِأَمْرِكَ طَاعَةً وَأَنْ يَهْجُرَ اللَّذَاتِ إِذْ عِفْتَهَا هَجْرَا
 ٢٠. إِنَّا لَا يَسرَى إِلَّا لِأَمْرِكَ طَاعَةً وَأَنْ يَهْجُرَ اللَّذَاتِ إِذْ عِفْتَهَا هَجْرَا

# قال يمدح الفضل بن الرّبيع:

[من مجزوء الكامل] وَنَهَ تُك أُبَّهَ أُلكَ الكَبِيرِ تَ مِنَ الشَّبَابِ إِلَى المُعِيرِ تَ مِنَ الشَّبَابِ إِلَى المُعِيرِ لَبَابِ مِنْ بَقَرِ القُصُودِ بَيْنَ الرُّصَافَةِ وَالجُسُودِ تُ الدَّلِّ فِي ذِيِّ الدُّكُودِ تُ الدَّلُ فِي ذِيِّ الدُّكُودِ إِسْرَادِ مِنْهَا وَالدُّبُودِ إِسْرَادِ مِنْهَا وَالدُّبُودِ إِسْرَادِ مِنْهَا وَالدُّبُودِ إِسْرَادِ مِنْهَا وَالسُّيُودِ إِسْرَادِ مِنْهَا وَالسُّيُودِ الْخُصُودِ فِي الخُصُودِ فِي الْحَدَى فَي الْحُصُودِ فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَيْ الْحَدَى فَي الْحَدَى فَيْ الْحَدَى فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَيْكُونِ فَي الْحَدَى فَيْكُونِ الْحَدَى فَي الْحَدَى فَيْكُونِ الْحَدَى فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَيْعَا فَيْعَا فَيْعَالِمَا فَيْعَا فَيْعَا فَي الْحَدَى فَي الْحَدَى فَيْع

- (٤) استشعرت التوب: جعلته شعاراً، وهو ما يُلبس ممّا يلي الجسد، فلبست ثوب الـذّل والاستكانـة، فبتّ خائفاً، كأنّ الموت يحفر بكفّه قبرى.
- (٥) وعلى من أخلصتَ له الودّ، ورفعتَ ذكره وأَعليته، ألّا يطيع غيرك، وأن يهجر هجراً اللّذات الّتي عفتها (تركتها).

#### [{{Y}}]

- (١) يذكّر نفسه، ليتّعظ بقتيره (شيبه)، ووقار شيخوخته، بأنّ شبابه ما كان إلّا عاريّة استردّها معيرها (الله).
- (٣) تحل بعقوة (ساحة) الألباب بقرُ القصور (النساء). أي: كنتَ متمكّناً من عقول النساء وقلوبهنّ، وتواكبهنّ
   (تزاحمهنّ) إذ سِرْنَ بين الرّصافة والجِسر.
  - (٥) صور إليك: ماثلات إليك بعيونهن، وهن يتمايلن بأنوثتهن، ويلبسن لباس الغلمان.
  - (٦) عطل الشُّوى: خالية أطرافهنّ من الحليّ، وكذلك مواضع الإسرار (آذانهنّ) ونحورهنّ.
- (٧) أرهفن: رققن. الأعنّة: جمع عنان، الرّسن. الحمائل: جمع حِمالة، ما يُحمل به السّيف. السّيور: جمع سَيْرٍ، قطعة من جلد طويلة ضيّقة. أي: هنّ ممشوقات القدود، رقيقات الخصور.
- (٨) موقرات: ذات وقار، فهن يلبسن القراطق (نوع من الثياب الفارسية)، ويضعن الخناجر في خصورهن،
   فهن يتشبهن في اللباس والهيئة بالغلمان.

تٌ، وَالشُّوَارِبُ مِنْ عَبِيرِ رَوْض، صَوَادِرَ مِنْ غَدِير كَتَسَاقُطِ الـدُّرِّ النَّـثِـير وَبَلَوْتُ عَاقِبَةَ السُّرُورِ وَعْرِ الإجَازَةِ وَالعُبُورِ جَمُّ المُجَالِسِ وَالسَّمِيرِ بالعَنْتَريس العَيْسَجُور نْيَا مِنَ الكَرَم الخَطِير فَجَلَلْتَ عَنْ شِبُهِ النَّظِير رُ في العُيُونِ وَفِي الصُّدُورِ كَ عَرَضْنَ فِي كَرَم وَخِيرِ كَ صَدَرْنَ عَنْ طَرْفٍ حَسِيرِ ر، وَأَنْتَ فِي سِنِّ الصَّغِيرِ حَةُ، وَاكْتَسَيْتَ مِنَ القَتِيرِ رِج وَالغَرِيزَةِ وَالضَّمِيرِ فَ أَهُ، فَاصْطَفَاكَ عَلَى بَصِير

٩\_ أَصْدَاغُهُنَّ مُعَفْرَبًا ١٠ مِثْلُ الظِّبَاءِ سَمَتْ إلى ١١\_ زَهِرٌ يَطِيرُ فَرَاشُــةُ ١٢ فَالآنَ صِرْتُ إلى النُّهَى ١٣ - هَــذَا، وَبَـحْـرِ تَــنَـائِـفٍ ١٤- لِلْجِئِ فِيهِ حَاضِرٌ ١٥ قَارَنْتُ مِنْ مَنْسُوطِهِ ١٦ لأزُّورَ صَفْوَ اللَّهِ في الدُّ ١٧ يا فَضلُ جَاوَزْتَ المَدَى ١٨ - أَنْتَ المُعَظَّمُ وَالمُكَبَّ ١٩ فَإِذَا العُقُولُ تَفَاطَنَتْ ٢٠ وَإِذَا الْعُيُونُ تَامَّلَتْ ٢١ مَا زِلْتَ في عَقْل الكبي ٢٢ حَتَّى تَعَصَّرَتِ الشَّبيد ٢٣ عَفُّ المَدَاخِل وَالمَخَا ٢٤ وَاللَّهُ خَصَّ بِكَ الخَلِي

 <sup>(</sup>٩) أصداغهن خُصل الشّعر المتدلّية على الخدّ. معقربات: ملتويات كأذناب العقارب. الشّوارب من عبير:
 يخطّطن مكان الشّوارب بالمسك.

<sup>(</sup>١٠) هنّ كالظّباء في قصدهنّ الرّوض، وعودتهنَّ من غدير الماء، فذلك أصفى لوجوههنّ وأنضر.

<sup>(</sup>١١) وهذا الرّوض زهر (ذو زهر)، تطير فراشاته، وتتساقط عليه كالدّرّ المنثور.

<sup>(</sup>١٢) الآن تُبت، ورجعت إلى عقلي، وأدركت عاقبة ما تمتّعتُ به من السّرور.

<sup>(</sup>١٣) هذا: اترك هذا، واعبر بحر تنائف (كثير السّراب)، وعر الاجتياز، مأهول بالجِنّ، لهم فيه مجالس وأسهار، لأنّ النّاس لا يعبرونه.

<sup>(</sup>١٥) اجتزت هذه المفازة الواسعة بناقة عنتريس (قوية)، عيسجور (سريعة)، لأصل إلى من اصطفاه الله دون النّاس، وخصّه بالكرم والرّفعة.

<sup>(</sup>١٩) إذا تصوّرتك العقول بفطنتها وجدتك كريهاً أصيلاً، وإذا تأمّلتك العيون ارتدّت كليلة حسري لبهاء طلعتك.

<sup>(</sup>٢١) أنت منذ صغرك ذو عقل كبير، ولا زلت حتى تعصرت الشّبيبة (انقضت) واكتسبت القتير (الشّبب).

رَ كَفَيْتَهُ قُحَمَ الأُمُورِ ٢٥ فَإِذَا أَلَاثَ بِكَ الأُمسُو ٢٦ ـ آلَ الرَّبيع، فَضَلْتُمُ فَضْلَ الْحَمِيس عَلَى الْعَشِير قَاسَ الشِّمَادَ إلى البُحُورِ ٢٧ مَنْ قَاسَ غَيْرَكُمُ بِكُمْ تُ مِنَ الأَهِلَةِ وَالبُدُورِ! ٢٨ أَيْنَ النُّجُومُ التَّالِيَا ٢٩ أَيْنَ القَلِيلُ بَنُو القَلِي ل مِنَ الكَثِيرِ بَنِي الكَثِيرِ! ٣٠ قَوْمٌ كَفَوْا أَيَّامَ مَكَّ مة نَازِلَ الخَطْبِ الكَبِيرِ ٣١ فَتَدَارَكُوا جُزُرَ الخِلَا فَةِ، وَهْيَ شَاسِعَةُ النَّصِيرِ هَوَتِ الرَّوَاسِي مِنْ ثَبير ٣٢ لَـوْلَا مُـقَامُهُمُ بِهَا

# قال يمدح الخَصِيبَ أميرَ مصر:

# [من الكامل]

مَا يَنْقَضِي مِنِّي لَهُ الشُّكُرُ مَنْ قِيلَ إِنَّ مَرَامَهَا وَعْرُ رَشَأٌ صِنَاعَةُ عَيْنِهِ السِّحْرُ حَتَّى تَهَتَّكَ بَيْنَنَا السِّتْرُ ١- يَامِنَّةُ إِمْتَنَّهَا السُّكُرُ

٢\_ أَعْطَتْكَ فَوْقَ مُنَاكَ مِنْ قُبَلٍ

٣- يَثْنِي إِلَيْكَ بِهَا سَوَالِفَهُ

٤ - ظَلَّتُ خُمَيًّا الكَأْس تَبْسُطُنَا

#### [271]

- (١) لك عليّ منّة سببها السّكر، فله منّي شكر دائم لا ينتهي.
- (٢) أعطتك من القُبل أكثر ممّ كنت تتمنّى، مع أنّ النَّيْلَ منها صعب.
  - (٣) يميل إليك هذا الغزال بسالفة عنقه، وقد فتنك بسحر عينيه.
- (٤) ما زلنا نرتاح وننبسط لحدّة الخمر وحميّاها حتّى انهتك السّتر بيننا وزال الحياء.

<sup>(</sup>٢٥) إذا ألاث بك الأمور (أوكلها إليك، وكلَّفك تدبيرها) كفيته اقتحام الصَّعاب.

<sup>(</sup>٢٦) لقد فضلتم يا آل الرّبيع النّاس كما فضل الخميس (الخُمس) على العشير (العُشر).

<sup>(</sup>٢٧) من قارنكم بغيركم كان كمن قارن الثّماد (الماء القليل) بالبحور.

<sup>(</sup>٢٨) أين الممدوح من آل الرّبيع من سواه، فهو كضياء القمر بين النّجوم التّاليات (المائلات إلى الغروب).

<sup>(</sup>٢٩) ليس الأمر بقلّة العدد وكثرته، وإنّم بمقدرة آل الرّبيع على منازلة الخطوب (المصائب) العظيمة.

<sup>(</sup>٣١) لولا نصرتهم للخلافة، وقد تعرّضت للخطر في مكّة، وقد عزّ النّصير، لهوت كها تهوي الرّواسي من جبال ثبر.

عَنْ نَاجِ ذَيْهِ وَحَلَّتِ الْحَفْرُ صَامَ النَّهَارُ وَقَالَتِ الْعُفْرُ مِلْ النَّهَا فَصْرُ مِلْ الْجَفْرُ مِلْ الْجَفْرُ الْجَالُ كَأَنَّهَا فَصْرُ الْجَعْمَ اللَّهُ الشَّذَرَانُ وَالْحَطْرُ فَتَعُولُ: رَنَّقَ فَوْقَهَا نَسْرُ فَتَقُولُ: أُرْجِيَ فَوْقَهَا سِتْرُ فَتَقُولُ: أُرْجِيَ فَوْقَهَا سِتْرُ فَتَكُورُ مَنْ الْمَقَادِمِ مَلْطَمٌ حُرُّ فَوْقَ المَقَادِمِ مَلْطَمٌ حُرُّ فَوْقَ المَقَادِمِ مَلْطَمٌ حُرُّ بَعْضَ الْحَدِيثِ بِأَذْنِهِ وَقُرُ وَحُفِ السَّبِيبِ يَزِينُهُ الضَّفْرُ وَحُفِ السَّبِيبِ يَزِينُهُ الضَّفْرُ وَحُفِ السَّبِيبِ يَزِينُهُ الضَّفْرُ جَذْبُ البُرَى، فَخُذُودُهَا صُعْرُ جَذْبُ البُرَى، فَخُذُودُهَا صُعْرُ

٥- في مَجْلِسٍ ضَحِكَ السُّرُورُ بِهِ ٦- وَلَقَدْ تَجُوبُ بِنَا الفَلَاةَ، إِذَا ٧- شَدَنِيَّةٌ رَعَتِ الحِمَى فَأَتَتْ ٨- تَشْنِي عَلَى الحَاذَيْنِ ذَا خُصَلٍ ٩- أَمَّا إِذَا رَفَعَتْهُ شَامِدَةً ١١- أَمَّا إِذَا وَضَعَتْهُ عَارِضَةً ١١- وَتُسِفُّ أَحْيَانَا فَتَحْسَبُهَا ١٢- فَإِذَا قَصَرْتَ لَمَا الزِّمَامَ سَمَا ١٢- فَكَأَنْهَا مُصْغ لِتُسُمِعَهُ ١٤- تَنْفِي الشَّذَا عَنْهَا بِذِي خُصَلٍ ١٥- تَبْرى لإِنْقَاضِ أَضَا أَضَى بَمَا

 (٥) ضحك عن ناجذيه: ضحك بملء فمه. حلّت له الخمر: صارت له حلالاً في ذلك المجلس. وكان أبو نواس قد حلف ألّا يشرب خمراً حتّى يجمعه مع من يحبّ مجلس، فلمّ اجتمعا حلّت له الخمر.

(٨) تثني: تعطف. الحاذان: جانبا الفخذين اللّذين يقع عليها الذّنب. ذا خصل: أراد ذيل النّاقة.
 الشّذران والخطر: حركة الذّنب، أي: تعطف عليها فخذيها ذيلها، وتضربها به.

(٩) كأتّها إذا رفعت ذيلها شامذة (حرّكته مرحاً ونشاطاً) نسرٌ خفق بجناحيه ورفرف، أمّا إذا أرخته،
 واعترض بين فخذيها، فكأنّه ستر مرخى.

(١١) تسفّ: تمرّ، وهي مسرعة، بعنقها على وجه الأرض. المترسّم: الّذي يتأمّل فيها بقي من آثار الدّيار. يقتاده أثر: يتبّع أثراً بعد أثر. أي: تميل بعنقها إلى الأرض، كأنّها تبحث عن أثر.

(١٣) الزّمام: الرّسن، وقصرت الزّمام: شددته. سها: ارتفع. المقادم: مقدّمة الرّحل. ملطم حرّ: خدّ واضح. أي: إذا شددت زمامها ارتفع خدّها فوق مقدّمة الرّحل، كأنّها رجل ثقل سمعه، فهال برأسه ليسمع.

(١٤) تنفي الشَّذا: تطرد الذَّباب بذيلِ ذي خصل، وحف السّبيب (كثير الشّعر)، كأنّه مضفور.

(١٥) تبري لأنقاض تنبري، تعترض لإبل هزيلة. أضرّبها: أهزلها. البرى: جمع بُرَة، حلقة توضع في الشّفة. وجذب البرى: كناية عن طول السّفر. صعر: مائلة لطول الجَذْب.

<sup>(</sup>٧) صام النّهار: صار وقت الظّهيرة. قالت: دخلت في وقت القيلولة. العفر: الظّباء. شدنيّة: ناقة قويّة. الحمى: موضع كثر نباته، حُمي ولم يُرع حتّى رعته هذه النّاقة، وهو أزكى لها وأغذى. ملء الحبال: سمنت هذه النّاقة حتّى لم تعد الحبال الّتي تشدّ عليها تسعها. كأنّها قصر: كناية عن ضخامتها. أي: تقطع هذه الفلاة وقت الظّهيرة، وقيلولة الظّباء، ناقةٌ شدنيّة رعت من الحمى فسمنت حتّى لم تعد تسعها أحزمتها، وصارت كالقصر المنيف.

عَتَبُوا، فَأَعْتَبَهُمْ بِكَ الدَّهْرُ فَتَدَفَّقَا فَكِلَاكُمَا بَحْرُ شَيْئًا، فَمَا لَكُمَا بِهِ عُذْرُ أَلَّا يَحِلَّ بِسَاحَتِي فَقْرُ وَنَدَاكَ يُنْعِشُ أَهْلَهُ الغَمْرُ

11- يَرْمِي إِلَيْكَ بِهَا بَنُو أَمَلِ
19- أَنْتَ الْخَصِيبُ، وَهَذِهِ مِصْرُ
10- لا تَقْعُدَا بِيَ عَنْ مَدَى أَمَلِ
19- وَيَحِقُ لِي، إذْ صِرْتُ بَيْنَكُمَا
20- النِّيلُ يَنْعِشُ مَاؤُهُ مِصْراً

#### [273]

قال يمدح الخصيب، آملاً أن يعطيه أكثر من عطاء الرّشيد:

[من الطّويل] وَمَيْسُورُ مَا يُرْجَى لَدَيْكِ عَسِيرُ وَمَيْسُورُ مَا يُرْجَى لَدَيْكِ عَسِيرُ فَلا بَرِحَتْ دُونِي عَلَيْكِ سُتُورُ وَلا وَصْلَ إِلّا أَنْ يَكُونَ نُسُسُورُ وَلا كُلُّ سُلْطَانِ عَلَيَّ قَدِيرُ فَقَدْ كِذْتُ لا يَخْفَى عَلَيَّ ضَمِيرُ فَقَدْ كِذْتُ لا يَخْفَى عَلَيَّ ضَمِيرُ عُقَابٌ بِأَرْسَاغِ اليَدَيْنِ نُسدُورُ عُقَابٌ بِأَرْسَاغِ اليَدَيْنِ نُسدُورُ أُزَيْغِبَ لَمْ يَنْبُتْ عَلَيْهِ شَكِيرُ مِنَ الشَّمْسِ قَرْنٌ، وَالضَّرِيبُ يَمُورُ

١- أَجَارَةَ بَيْتَيْنَا أَبُوكِ غَيُورُ

٢ فَإِنْ كُنْتِ لا خِلْمَا وَلا أَنْتِ زَوْجَةٌ

٣- وَجَاوَرْتُ قَوْمَاً لا تَزَاوُرَ بَيْنَهُمْ
 ٤- فَمَا أَنَا بِالمَشْغُوفِ ضَرْبَةَ لازِب

٥ - وَإِنَّى لِطَرْفِ العَيْنِ بِالعَيْنِ زَاجِرٌ

٦ كُمَا نَظَرَتْ، وَالرِّيَحُ سَاكِنَةٌ لَمَا

٧ طَوَتْ لَيْلَتَيْنِ القُوتَ عَنْ ذِي ضَرُورَةٍ

٨ فَأُوْفَتْ عَلى عَلْيَاءَ حِينَ بَدَا لَهَا

<sup>(</sup>١٦) يقصدك بهذه النّاقة من يأملون عطاءك، وقد عتبوا على الدّهر لِمَا حلّ بهم، فأرضاهم بما لقوا عندك.

<sup>(</sup>١٧) أنت ومصر كلاكما بحر في العطاء، فلا تفصّرا عمّا أمّلتُ منكما، فلا عذر لكما.

<sup>(</sup>١٩) من حقّي، إذ قصدتك في مصر، ألَّا يصيبني فقر، فالنّيل ينعش مصر، وكرمك ينعش قاصديك. [٤٢٢]

 <sup>(</sup>١) جارة بيتينا: أراد أنّها جارته في داره، وجارته في النّسب، أي: هي من أهله. أو أراد بالتّثنية ـ على عادة
 العرب ـ الإفراد. فيا جارتي إنّ أباك شديد الغيرة عليك، وأيسر ما أرجوه منك صعب المنال.

<sup>(</sup>٢) الخلم: الصّديق. فإن لم تكوني لي صديقة ولا زوجة فلتحجبك عنّي هذه السّتور.

<sup>(</sup>٣) نزلت بجوار قوم متعادين، لا يتزاورون ولا يتواصلون إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٤) ليس شغفي بها محتّم عليّ، ولا يملكني سلطان الحبّ فيتحكّم بي.

أتفحّص بعيني نظرات النّاس إليّ، فلا يخفى عليّ ما في ضميرهم، ولا يخطئ نظري كما لا يخطئ نظر
 عقاب، والرّيح ساكنة. في أرساغها ندور: أي خرج عظم أرساغها عن موضعه، كأنّه يقصد أنّها جائعة.

<sup>(</sup>٧) طوت: منعت. عن ذي ضرورة: فرخها المحتاج إليها. أزيغب: ذو زغب. شكير: الرّيش أوّل ما ينبت.

أشرفت هذه العقاب على جبل عند الشّروق وذوبان الثّلج (الضّريب)، وهي تبحث عن طعام لفرخها.

مِنَ الرَّأْس، لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ ذَرُورُ حَرِيبِ زُ عَلَيْنَا أَنْ نَسِرَاكَ تَسِيرُ بَلَى إِنَّ أَسْبَابَ الغِنَى لَكَثِيرُ جَرَتْ، فَجَرَى فِي جَرْيِهِ نَّ عَبِيرُ: إلى بَلَدٍ فِيهِ الخَصِيبُ أُمِيرُ فَأَيَّ فَتَى بَعْدَ الخَصِيبِ تَزُورُ؟ وَيَعْلَمُ أَنَّ الدَّائِدرَاتِ تَدُورُ وَلَكِنْ يَصِيرُ الجُودُ حَيْثُ يَصِيرُ يَحِلُّ أَبِونَصْرِ بِيهِ وَيَسِيرُ خَصِيبِيَّةُ التَّصْمِيم حِينَ تَسُورُ فَأَضْحَوْا، وَكُلُّ فِي الوَثَاقِ أَسِيرُ لَهَا خَطْوُهُ عِنْدَ القِيَامِ قَصِيرُ فَإِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ خُبيرُ إلى أَنْ بَدَا فِي العَارِضَيْن قَتِيرُ

٩- ثُقَلِّب طَرْفَاً فِي حَجَاجَيْ مَغَارَةٍ
١١- تَقُولُ الَّتِي عَنْ بَيْتِهَا خَفَّ مَرْكِبِي:
١١- أَمَا دُونَ مِصْرٍ لِلْغِنَى مُتَطَلَّبٌ؟
١٢- فَقُلْتُ هَا، وَاسْتَعْجَلَتْهَا بَوَادِرٌ
١٢- فَقُلْتُ هَا، وَاسْتَعْجَلَتْهَا بَوَادِرٌ
١٤- فَرينِي أُكثِّرْ حَاسِدِيكِ بِرِحْلَةٍ
١٤- إِذَا لَمْ تَزُرْ أَرْضَ الخَصِيبِ رِكَابُنَا
١٥- فَتَى يَشْتَرِي حُسْنَ الثَّنَاءِ بِمَالِهِ
١٥- فَتَى يَشْتَرِي حُسْنَ الثَّنَاءِ بِمَالِهِ
١٦- فَمَا جَازَهُ جُودٌ، وَلا حَلَّ دُونَـهُ
١٧- فَلَمْ تَرَ عَيْنِي سُؤْدَدَاً مِثْلَ سُؤْدَدٍ
١٨- وَأَطْرَقُ حَيَّاتِ البِللَّدِ لَحَيَّةٌ
١٩- سَمَوْتَ لِأَهْلِ الجَوْرِ فِي حَالِ أَمْنِهُمْ
٢٠- إذَا قَامَ غَنَتْهُ عَلَى السَّاقِ حِلْيَةً
٢٠- وَمَا زِلْتَ تُولِيهِ النَّصِيحَة يَافِعًا

<sup>(</sup>٩) الحجاج: العظم الّذي عليه شعر الحاجب. المغارة: تجويف العين. ذرور: دواء يذرّ ذرّاً. أي: تتّبع صيدها بعين سليمة.

<sup>(</sup>١٠) تقول المرأة الَّتي ارتحلتُ من بيتها (مركبي: ناقتي): يشقّ علينا فراقك.

<sup>(</sup>١١) ألا تطلب الغني في غير مصر؟ فإنّ أسبابه كثيرة.

<sup>(</sup>١٣) استعجلتها بوادر: عاجلتها دموع جرت كالعبير. أكثّر حاسديك: أي بها يعود عليّ من خير.

<sup>(</sup>١٥) ليس هناك من يستحقّ الزّيارة غير الخصيب في مصر، فهو فتى يسعى إلى حسن النّناء، فيشتري مديحي بهال كثير، ولكنّ المال زائل، ومديحي باقي.

<sup>(</sup>١٦) ما تجاوزه وسبقه أحد بجوده، ولا قصّر هو فيه، ولكن يحلّ الجُود حيث يحلّ الخصيب.

<sup>(</sup>١٧) لم أر مثل الخصيب أبي نصر في سؤدده ومجده ورفعة قدره.

<sup>(</sup>١٨) إن أطرق (أدهى) حيّات البلاد (أمرائها) هو الخصيب الّذي يهبّ ليمضي في أموره بعزم وتصميم.

<sup>(</sup>١٩) تصدّيت لأهل الجور والظّلم، وهم آمنون غافلون، فأضحوا أسرى لديك.

<sup>(</sup>٢٠) إذا قام هذا الأسير تناغمت أصوات قيده (كالحلية في يد المرأة)، وسار بخطوات قصيرة.

<sup>(</sup>٢١) إنَّ من كان جاهلاً بقولي، ولا يقدّر قدرات الخصيب، فإنَّ الخليفة خبير به.

<sup>(</sup>٢٢) توليه النّصيحة: تقدّمها له. العارضين: جانبي الوجه. قتير: شيب.

وَإِمَّا عَلَيْهِ بِالكِفَاءِ تُشِيرُ جَنَمَاجُهُهَا، تَحْتَ الرِّحَالِ، قُبُورُ مِنَ الصُّبْحِ مَفْتُوقُ الأَدِيمِ شَهِيرُ مَعَ الشَّمْسِ فِي عَيْنَيْ أُبَاغَ تَعُورُ وَقَدْ حَانَ مِنْ دِيكِ الصَّبَاحِ زَمِيرُ وَهُنَّ إِلَى رَعْنِ المُدَخَّنِ صُورُ لَهَا، عِنْدَ أَهْلِ الغُوطَتَيْنِ، ثُؤُورُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَجْرَاحِهِنَّ شُطُورُ سَنَا صُبْحِهِ، لِلنَّاظِرِينَ، يُنيِرُ وَهُنَّ عَنِ البَيْتِ المُقَدَّسِ زُورُ وَهُنَّ عَنِ البَيْتِ المُقَدَّسِ زُورُ

٢٣- إذا عَالَه أَمْرٌ فَإِمَّا كَفَيْتَهُ
 ٢٤- إلَيْكَ رَمَتْ بِالقَوْمِ هُوجٌ كَأَنَّمَا
 ٢٥- رَحَلْنَ بِنَا مِنْ عَقْرَقُوفَ، وَقَدْ بَدَا
 ٢٦- فَمَا نَجَدَتْ بِالمَاءِ حَتَّى رَأَيْتُهَا
 ٢٧- وَعُمِّرْنَ مِنْ مَاءِ النُّقَيْبِ بِشَرْبَةٍ
 ٢٨- وَوَافَيْنَ إِشْرَاقًا كَنَائِسَ تَدْمُرٍ
 ٢٨- وَوَافَيْنَ إِشْرَاقًا كَنَائِسَ تَدْمُرٍ
 ٢٨- يُؤمِّمْنَ أَهْلَ الغُوطَتَيْنِ كَأَنَّمَا
 ٣٠- وأَصْبَحْنَ بِالجُوْلَانِ يَرْضَخْنَ صَخْرَها
 ٣١- وَقَاسَيْنَ لَيْلاً دُونَ بَيْسَانَ لَمْ يَكَدُ
 ٣٢- وَأَصْبَحْنَ قَدْ فَوَزْنَ مِنْ بَهْرٍ فُطْرُسٍ
 ٣٢- طَوَالِبَ بِالرُّكْبَانِ غَنَّةَ هَاشِم
 ٣٣- طَوَالِبَ بِالرُّكْبَانِ غَنَّةَ هَاشِم

(٢٣) غاله أمر: دهاه وغلبه. كفيته: قمت بها تدفع به عنه وتحميه. تشير بالكفاء: تنصحه بها ينجيه.

- (٢٥) عقر قوف: قرية قرب بغداد. مفتوق: مشقوق. الأديم: أراد به اللّيل. أي شقّ ضوء الصّبح ظلام اللّيل.
- (٢٦) نجدت بالماء: سال عرقها من الإعياء. عيني أباغ: أراد عين أباغ. ثنّاها للضّرورة، واد وراء الأنبار. تغور: تغيب. أي: سارت هذه النّوق عند الفجر، وبلغت عين أباغ عند شروق الشّمس. وهذا دلالة على سرعتها.
  - (٢٧) غمّرن: أسقين قليلاً. والتَّغمير: سقي دون رِيّ. النّقيب: موضع موقعه في طريقها. زمير: صياح.
    - (٢٨) المدخّن: جبل بالشّام. ورعن الجَبل: أعلاه. صور: مائلة إليه، متّجهة نحوه.
    - (٢٩) يؤتمن: يقصدن. الغوطتين: أراد غوطة دمشق، فثنّاها لتشمل ما حولها. ثؤور: ثأر.
- (٣٠) الجولان: بلاد معروفة من أرض حوران. يرضخن: يكسرن بأخفافهن الصّخر عندما يطأنه. أجراح: جمع جرح. شطور: جمع شطر، نصف.
- (٣١) بيسان: مدينة في فلسطين، دون حوران. قاسيس: لقيس العناء قُبيل بيسان، فكأنّ اللّيل قـد طال، وصبحه لم يطلع.
- (٣٢) أصبحن: أتى عليهن الصّباح. فوّزن: مضين، عبرن المفازة. فطرس: نهر قرب الرّملة. زور: منحرفات.
- (٣٣) طوالب: قواصد. الرّكبان: المسافرون. غـزّة: من مدن فلسطيـن، دفن فيها هاشم بن عبد المطّلب، فنسبت إليه. الفرما: مدينة على ساحل مصر، في الطّريق إلى الفسطاط. حاجهنّ: حاجاتهنّ. شقور: جمع شقر، الأمر الملتصق بالقلب. أي: حاجة تلك المطايا الوصول إلى الفرما طلباً للرّاحة.

<sup>(</sup>٢٤) رمت بالقوم: دفعت بهم إليك. هوج: نوق مسرعة. جماجمها: رؤوسها. الرّحال: جمع رحل، ما يوضع على ظهر النّاقة.

عَلَى رَكْبِهَا، أَنْ لا تَزَالَ، مُجِيرُ سَنَا الفَجْرِ يَسْرِي ضَوْؤُهُ وَيُنبِرُ وَفِي السِّلْمِ يَزْهُو مِنْبَرٌ وَسَرِيرُ وَمِنْ دُونِ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ غَيُـورُ إِذَا اسْتُؤذِنُوا يَـوْمَ السَّلامِ بُـدُورُ وَأَنْتَ بِمَا أَمَّلْتُ مِنْكَ جَدِيرُ وَإِلَّا فَإِنِّسِي عَـاذِرٌ وَشَــكُـورُ

٣٤ وَلَمَّا أَتَتْ فُسْطَاطَ مِصْرٍ أَجَارَهَا
 ٣٥ مِنَ القَوْمِ، بَسَّامٌ، كَأَنَّ جَبِينَهُ
 ٣٦ زَهَا بِالخَصِيبِ السَّيْفُ وَالرُّمْحُ فِي الوَغَى
 ٣٧ جَوَادٌ إِذَا الأَيْدِي كَفَفْن عَنِ النَّدَى
 ٣٨ لَهُ سَلَفٌ فِي الأَعْجَمِينَ كَأَنَّهُمْ
 ٣٨ وَإِنِّي جَدِيرٌ إِذْ بَلَغْتُكَ بِالمُنَى
 ٣٨ وَإِنِّي جَدِيرٌ إِذْ بَلَغْتُكَ بِالمُنَى
 ٤٠ فَإِنْ تُولِنِي مِنْك الجَمِيلَ فَأَهْلُهُ

#### [277]

[من الكامل] أنَّ المَلَامَة إِنَّمَا تُعْرِي وَلَقَدْ بَدَا لَكَ أَوْسَعُ العُدْدِ أَرْضُ يَحُلُّ بِهَا أَبُو نَصْرِ مَنْدُوحَةٌ، لَوْ شِئْتُ، عَنْ مِصْرِ حُورِ الحِسَانِ، وَعَاتِقِ الخَمْرِ

١ لَـمْ تَـدْرِ جَارَتُنَا، وَلا تَـدْرِي

٢ - هَبَّتْ تَلُومُكَ غَيْرَ عَاذِرَةٍ

٣ وَاسْتَبْعَدَتْ مِصْرَاً، وَمَا بَعُدَتْ

٤ - وَلَقَدْ وَصَلْتُ بِكَ الرَّجَاءَ، وَلِي

٥- فِي مَا تَنَافَسُهُ المُلُوكُ مِنَ الْـ

(٣٤) الفسطاط: حاضرة مصر. أجارها: حماها ومنعها. على ركبها: مع ركبها. من القوم: متعلّق بمجير. سنا الفجر: ضوؤه.

(٣٦) زها: اختال. أي: اختال السّيف والرّمح في يد الخصيب. والسّرير: سرير الملك، ومجلس الحاكم.

(٣٧) هو كريم إذا كفّ النّاسُ عن الكرم، وغيور على عورات النّساء وأعراضهنّ.

(٣٨) سلفه (أجداده) من الأعاجم، وترى وجوههم إذا زرتهم كالبدور.

(٣٩) إنّي جدير أستحقّ أن تحقّق لي أمنياتي، وأنت جدير بأن تلبّيها.

(٤٠) إن أوليتني معروفك، وحقّقت آمالي، فأنت أهل لذلك، وإن منعت التمست لك عذراً، كما شكرتك على عطائك.

#### [474]

- (١) إنّ جارتي لم تدر، ولن تدري، أنّ لومها لي على ما نويت فعله يغريني به.
- (٢) أخذت تلومك، ولا تقبل لك عذراً، مع أنَّك ترى لنفسك كلّ العذر فيها تقوم به.
- (٣) لقد وجدت مصر بعيدة، ولكنّني لا أستبعد أرضاً فيها أبو نصر الخصيب مهما لقيت من العناء.
- (٤) ما أيسر أن أقصد أرضاً غير مصر، وأمدح غير الخصيب، ولكن لا مندوحة عنه، فهو محطّ رجائي.
  - (٥) لو قصدت غير مصر لجاد عليّ الملوك بها يتنافسون به، من الحور الحسان والخمر المعتّقة.

عَانٍ لَدَيَّ بِقِلَةِ الوَفْرِ يَدِدِكَ اليَسَارَةَ آخِرَ الدَّهْرِ كَسَدَتْ عَلَيْهِ تِجَارَةُ الشِّعْرِ إِنَّ الجَوَادَ بِعُرْفِهِ يَحْرِي حَلَّتْ بِسَاحَةِ طَيِّبِ النَّشْرِ مَاضِي العَزِيمَةِ، جَامِعُ الأَهْرِ بِي عَنْ بِلادِي، وَارْتَهِنْ شُكْرِي ٦- وَمَحَدِّثٍ كَنُهُ رَتْ طَرَائِ فُهُ
 ٧- إني لآمَلُ، يَا خَصَيبُ، عَلى
 ٨- وَكَذَاكَ نِعْمَ السُّوقُ أَنْتَ لِمَنْ
 ٩- أَنْتَ المُبَرِّزُ يَوْمَ سَبْقِهِمُ
 ١٠- عَلِمَ الخَلِيفَةُ أَنَّ نِعْمَتَهُ
 ١١- كَافِ إِذَا عَصَبَ الأُمُورِيهِ
 ١٢- فَانْ قَعْ بِسَيْبِكَ غُلَّةٌ نَزَحَتْ

#### [373]

كتب، وهو في سجنه، إلى عُبيد الخادم مولى أمّ جعفر:

[من الطّويل] وَصَيَّرْتُهُ بَيْنِي وَبَيْنَ يَدِ الدَّهْرِ وَصَيَّرْتُهُ بَيْنِي وَبَيْنَ يَدِ الدَّهْرِ وَقَالُوا أَبُو عَمْرِوِ هَا، وَأَبُو عَمْرِوِ وَلَا الكَنْزَ إِلَّا مِنْ ثَنَاءٍ وَمِنْ شُكْرِ وَذُو وَوْ وَوَرْ عَمَّا يُسَقَّرِبُ مِنْ وِذْرِ وَيُرْ عَمَى مِنَ الآفاتِ مِنْ حَيْثُ لا يَدْرى وَيْر

الله عَلَيْتُ عُبَيْداً دُونَ مَا أَنَا خَائِفٌ

٢۔ أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ

٣ فَتَى لا يُحِبُّ الكَسْبَ إِلَّا أَحَلَّهُ

٤ عَيُوفٌ لأَخْلِقِ اللَّهَامِ وَهَدْيِهِمْ

٥ وتَقْصُرُ كَفُّ الدَّهْرِ عَمَّنْ أَجَارَهُ ۗ

#### [848]

<sup>(</sup>٦) طرائفه: أخباره الطّريفة النّادرة. عانٍ لديّ: أي أسير عندي لقلّة وفر (ماله).

<sup>(</sup>٨) إنّي لآمل يا خصيب لديك الغنى ما عشت، لأنّ سوق شعري لن يكسد عندك.

<sup>(</sup>٩) يوم يتسابق الملوك في العطاء فأنت سابقهم والمبرّز فيهم، لأنّ العطاء ممّا عُرفت به من السّجايا.

<sup>(</sup>١٠) لقد أدرك الخليفة يوم أنعم عليه بالولاية إنَّما أنعم على رجل طيَّب النَّشر (السّيرة العطرة).

<sup>(</sup>١١) إذا أوكلت إليه الأمور الصّعبة، في الأيّام العصيبة، فهو القادر على النّهوض بها بعزيمة ماضية، من جميع نواحيها.

<sup>(</sup>١٢) انقع غلّتي: سكّن عطشي بعفائك، فقد دفعتني الحاجة إليك، وتركت بلادي وقصدتك، فلك شكري على الدّوام.

<sup>(</sup>١) جعلت عبيداً يحميني ممّـا أنا خائف منه، وجعلته حاجزاً يدفع عنَّى مصائب الدَّهر.

<sup>(</sup>٢) أشار جميع النّاس إلى أنّ أبا عمرو لها، يصدّها ويدفعها عنّي.

 <sup>(</sup>٣) هو الذي إن كسب مالاً أباحه للمحتاجين، وهو الذي لا يكنز إلّا ثناء النّاس وشكرهم له.

<sup>(</sup>٤) عيوف: كاره. هديهم: طريقتهم. زَوَر: مَيْل. وزر: إثم. أي: هو يتجنّب أخلاق اللّنام، وينأى عن الإثم.

<sup>(</sup>٥) لا يجرؤ الدّهر أن ينال مـمّن أجاره الممدوح وحماه، ولا أن تناله الآفات، فهو في رعاية تحميه من حيث لا يدري.

#### [270]

# قال يحرّض الأمين على إسماعيل بن صبيح كاتب سرّه، ومن موالي بني أميّة:

# [من الطّويل]

قُلُوبُ بَنِي مَرْوَانَ؟ وَالأَمْرُ مَا تَدْدِي! وَمَا بِالْهُ أَمْسَى يُشَادِكُ في الأَمْرِ! شَنَانَ بَنِي العَاصِي، وَحِقْدَ بَنِي صَخْرِ فَلا شَرِبُوا إِلّا أَمَسرَّ مِنَ الصَّبْرِ تَعُودُ عَلَى الدَمْرْضَى بِهِ طَلَبَ الأَجْرِ

١ أَلَا يَا أَمِينَ اللَّهِ! كَيْفَ تُحِبُّنَا

٢ وَمَا بَالُ مَوْلَاهُمْ لِسِرِّكَ مَوْضِعاً!

٣- تَبَيَّنْ، أَمِينَ اللَّهِ! في لَحَظَاتِهِ

٤ - بَنَيْتَ، بِمَا خُنْتَ الْأَمِيرَ، سِقَايةً

٥ فَمَا كُنْتَ إِلَّامِثْلَ بَائِعَةِ اسْتِهَا

#### [٢٢3]

# قال يهجو الرَّقاشِيّين:

# [من الطّويل]

وَقِدْرُ الرَّقَاشِيَّيْنَ زَهْرَاءُ كَالبَدْرِ سَلِيمٌ، صَحِيحٌ، لَمْ يُصِبْهُ أَذَى الجَمْرِ ثَلاثاً كَنَقْطِ الثَّاءِ مِنْ نُقَطِ الجِبْر

# ١ ـ رَأَيْتُ قُدُورَ النَّاسِ سُودًا مِنَ الصَّلَى

٢ تَبَيَّنَ فِي مِخْرَا شِهَا أَنَّ عُودَهَا

٣ يُبَيِّنُهَ اللَّمُعْتَفِي بِفِنَائِهِمْ

#### [240]

- (١) أيمكن أن تميل قلوب بني مروان من الأمويين إلى الخليفة الأمين وتحبّه، والأمر بينهما على ما تعرف من الكره والعداوة، فكيف تجعل مولاهم موضع سرّك وثقتك، وتوليه الأمر، وتشركه في الحكم!
- (٣) تبيّن يا أمين الله البغض (شنان، شنآن) لكم في نظراته، بغض بني العاصي جدّ مروان بن الحكم،
   وبغض صخر، وهو أبو سفيان والد معاوية.
- (٥) كان إسهاعيل بن صبيح قد بنى سقاية بحرّان (قرب الرّها)، أجرى إليها قناة أنفق عليها خسين ألف دينار، حتّى سقى أهلها الماء، ولم يكن لهم قبل ذلك ماء. ولمّا بلغت هذه الأبيات الأمين قيّده، فلم يتركه حتّى أدى خسين ألف دينار. يقول: لقد خنتَ الأمير، وأنفقتَ ما أنفقتَ، لإنشاء هذه السّقاية، فكانت على أهل حرّان أمرّ من المُرّ. وكنت في ذلك كالّتي باعت استها لتنفق على المرضى، طلباً للثّواب.

### [٤٢٦]

- (۱) قدور النّاس سود من الصّلى (النّار) لكثرة ما يطبخون ويطعمون، وقدر الرّقاشيّين زهراء كالبدر، أي: نظيفة متألّقة لأنّهم لا يطبخون، فالمخراش (حديدة طويلة كالعصا، معوجّة الرّأس، تحرّك بها النّار) لا يزال سليماً لأنّ النّار لم تمسّه.
- (٣) تبدو حجارة موقدهم للمعتفي (طالب المعروف) إذا حلّ بفنائهم (ساحتهم) كنقاط الثّاء لصغر موقدهم وبالتّالي قدرهم.

٤- وَلَوْ جِئْتَهَا مَلاًى عَبِيطاً مُجَزَّلاً لأَخْرَجْتَ مَا فِيهَا عَلى طَرَفِ الظُّفْرِ
 ٥- تَرُوحُ عَلى حَيِّ الرَّبَابِ وَدَارِم وَعَمْرِو، وَتَعْرُوها قَرَاضِبَهُ النَّمْرِ
 ٢- وَلِلْحَيِّ قَيْسٍ نَفْحَةٌ مِنْ سِجَالِمَا وَقَحْطانَ، وَالغُرِّ الطِّوالِ بَنِي بَكْرِ
 ٧- إذَا مَا تَنَادَوْا للرَّحِيلِ سَعَى بِهَا أَمَامَهُمُ الحَوْلِيُّ مِنْ وَلَـدِ الذَّرِّ
 ١٤ إذا مَا تَنَادَوْا للرَّحِيلِ سَعَى بِهَا أَمَامَهُمُ الحَوْلِيُّ مِنْ وَلَـدِ الذَّرِّ

قال يهجو خيار بن نجاح الكاتب:

[من الخفيف]

١- أَعِـدْنِــــي يَـا مُحَمَّـدُ بْنَ زُهَــيْــرِ يَـا عَذَابَ اللَّـصُــوصِ وَالشُّـطَّارِ
٢- يَسْرِقُ السَّارِقُونَ لَـيْـلاً، وَهَــذَا يَـسْـرِقُ النَّاسَ جَـهْـرَةً بِالنَّهَارِ
٣- صَارَ شِعْرِي قَطِيعَـةً لِخِـيَــارِ لِمْ؟ لِمَاذا؟ لِـقِـلَّـةِ الأَشْعَـار؟
[٤٢٨]

قال في إبراهيم النّظّام، أحد أئمّة المعتزلة:

[من الرَّجَز] اللهِ عَلَيْتَ فِي وَنْدَقَةً وَكُفْرَا عَلَيْتَ فِي وَنْدَقَةً وَكُفْرَا اللهِ عَلَيْتَ فِي وَنْدَقَةً وَكُفْرَا اللهِ عَلَيْتَ فِي وَنْدَقَةً وَكُفْرَا اللهِ عَلَيْتَ فِي وَنْدَقَةً وَكُفْرَا

- (٤) لو ملئت باللَّحم العبيط المجزّل (الطّريّ المقطّع) لأخرجت ما فيها بظفرك، لصغر هذه القدر.
- (٥) يوزّع ما فيها على قبائل العرب، وتعروها (تنال منها) قراضبة (لصوص) بني النّمر (من ربيعة)، كناية عن بخلهم وتقتيرهم.
  - (٦) وتنال من سجالها (السّجال: الدّلو، أي: تمّـا فيها) قيسٌ وقحطان والغرّ الطّوال (أكابر) بني بكر.
    - (٧) إذا تأهّبوا للرّحيل حملت قدرهم صغار النّمل (الحوليّ ما مرّ عليه حول)، فتأمّل!

كان من شأن أبي نواس مع خيار بن نجاح الكاتب عمّ نجاح بن سلمة أنّ محمّد بن زهير الأزديّ كان يشرب مع أبي نواس، فدخل خيار، فاستنشده ابن زهير شعره، فأنشده، وهو لا يعرف أبا نواس: «صاحِ مالي وللرّسوم القفار»، فقبض أبو نواس على ذيله وقرّبه بين يديّ ابن زهير، وقال هذه الأبيات. وابن زهير هذا أميرٌ، ولاه الرّشيد مصر، ثمّ عزله، فعاد إلى بغداد، وجعله من جملة القوّاد.

- (١) أعدني: ساعدني يا ابن زهير على هؤلاء اللّصوص الشّطّار (الدّهاة الخبثاء)، فأنت تقدر على معاقبتهم.
  - (٣) صار شعري قطيعة: مشاعاً لكل من يدّعيه، وادّعاه خيار لقلّة أشعاره.

#### [{{X}}]

(١) هتراً: قولاً سخيفاً ركيكاً. غلبتني: أي في الزّندقة والكفر.

٢- إِنْ قُلْتَ: مَا تَـتُـرُكُ؟ قَالَ: بِـرَّا أَوْ قُلْتَ: مَا تَرْهَبُ؟ قَالَ: بَحْرَا
 ٣- أَوْ قُلْتَ: مَا تَـقُـولُ؟ قَالَ: شَـرًا أَصْلاهُ رَبِّـي لَـهَـبَا وَجَـمْـرَا
 [٤٢٩]

قال يهجو نَحْوِيّاً، من أهل البصرة، يسمّى الكبش:

[من البسيط]

١- مَنْ يَزْ دَرِي الكَبْشَ فِي الدُّنْيَا وَيَحْقِرُهُ فَإِنَّه رَأْسُ أَهْلِ النَّارِ في النَّارِي
 ٢- المَرْءُ يَضْعُفُ عَنْ إِسْخَاطِ صَاحِبِهِ وَالكَبْشُ يَبْلُغُ سُخْطَ الْخَالِقِ البَارِي
 ١٤٣٠٦

[من الوافر]

١- فَتَى لِرَغِيهِ فَ رُطٌ وَشَنْفٌ وَخَلْخَ الَانِ مِنْ خَرَدٍ وَشَذْدِ
 ٢- إِذَا فَقَدَ الرَّغِيفَ بَكَى عَلَيْهِ بُكَا الخَنْسَاءِ إِذْ فُجِعَتْ بِصَخْرِ
 ٣- وَدُونَ رَغِيفِهِ قَلْعُ الشَّنَايَا وَحَرْبٌ مِنْلَ وَقُعَةِ يَوْمِ بَدْدِ
 ٣- وَدُونَ رَغِيفِهِ قَلْعُ الشَّنَايَا وَحَرْبٌ مِنْلَ وَقُعَةٍ يَوْمِ بَدْدِ

[من الطّويل]

١- وَجَدْتُ لِكُلِّ النَّاسِ فِي الجُودِ خِطَّةً وَلَوْ كَانَ سَقْيَ المَاءِ فِي مُنْتَهَى القُرِّ
 ٢- سِوَى المَعْبَدِيَّيْنَ الَّذِيْنِ قُدُورُهمْ تَحَرَّزَ فِيهَا العَنْكَبُوتُ مِنَ الحَرِّ
 ٣- هُمُ أَحْرَزُوا الرِّغْفَانَ حَتَّى تَكَلَّمَتْ: أَمِنَّا بِحَوْلِ اللَّهِ مِنْ حَذَرِ الكَسْرِ

قال يهجو قياناً لنخّاس يقال له موسى بن جُنَيْدٍ:

[من الوافر]

١ إِذَا مَا كُنْتَ عِنْدَ قِيَانِ مُوسَى فَعِنْدَ اللَّهِ فَاحْتَسِبِ السُّرُورَا

(٢) تترك البرّ، وترهب البحر، وتقول الشّرّ، فأدعو الله أن يصليك بنار جهنّم.

(١) القرط: ما يعلّق في الأذن من حليّ، من أدناها، والشّنف: ما يعلّق في أعلاها. خلخالان: مثنّى خلخال، حليّ من فضة، تلبسها النّساء في أرجلهنّ، كالسّوار. خرز: جوهر. شذر: ذهب.

(١) منتهى القرّ: شدّة البرد. وتحرّز: تحصّن، يعلي أنّهم بخلاء لا يطبخون ولا يُطعمون ولا يسقون حتّى الماء.

(٢) أحرزوا: صانوا وحصّنوا بحرز (عُوذة يتعوّذ بها، وهي المعوّذات).

[٤٣٢]

(١) إذا سمعت غناء قيان (مغنّيات) هذا النّخّاس فسوف تُغَمُّ وتفقد السّرور، فاحتسب ذلك عند الله.

٢- خَنَافِسُ خَلْفَ عِيدَانٍ قُعُودٌ يُطوِّلُ قُرْبُهَا اليَوْمَ القَصِيرَا
 ٣- إِذَا غَنَيْنَ صَوْتَا كَانَ مَوْتَا وَهِبِجْنَ بِهِ عَلَيْكَ الزَّمْهَ رِيرَا
 ٤- وَلَوْ فِي يَوْمٍ هُرْمُزُ زُرْتَ مُوسَى لَصَيَّرَهُ عَبُوسَاً قَمْ طَرِيرِا
 ١٤٣]

قال يهجو أَشْجَعَ السُّلَمِيِّ الشَّاعر:

[من الخفيف] لَسْتَ مِنْهَا وَلا قُلَامَـةَ ظُفْـرِ أُخِـقَتْ فِي الحِجَاءِ ظُلْمَاً بِعَمْروِ

١- قُلْ لِمَنْ يَدَّعِي سُلَيْمَا سَفَاهاً:
 ٢- إنَّـمَا أَنْتَ مِـنْ سُلَيْمٍ كَـوَاوِ

[من الكامل]

لِغُلامِ عَكٌ قُدْوَةِ المِصْرِ: بِسَلامَةٍ فِي البَطْنِ وَالظَّهْرِ؟

لَكَ، في جَمِيعِ الشَّاأِنِ وَالأَمْرِ!

حَدَّثْتَنِي وَتَغُلَّمَنِي دَهْرِي ؟ يَخْشَاكَ ذِكْرَ المَادِحِ المُطْرِي

١- قُـولَا لِعَبَّاسٍ لِكَـيْ يَـدْرِي
 ٢- فِيهِ الكِعَبَّابُ إِلى تُخبرُنِي

٣ وَبِحُسْنِ صُنْعِ اللَّهِ؟ يَاعَجَبَا.

٤- أأرَدْتَ أَنْ تَاأَتِي عَلَيَّ بِمَا
 ٥- هَاذُا، وَتَاذْكُرُ مُنِي لِلكِلِّ أَخ

#### [ { ٣٣.]

(١) قل لمن يدّعي، سفهاً وطيشاً، الانتساب إلى بني سُلَيْم: لستَ منهم ولو بقدر قلامة ظفر. فأنت فيهم دعيّ، كما ألحقت الواو بعمرو، وليست من أصل الكلمة.

#### [ 2 4 3 ]

- (١) قولا لعبّاس (غلام بني عَكّ، وكان أقذر وأنجس من في هذا المصر، يعني البصرة): لم تكتبُ إليّ تخبرني بسلامة ظاهرك وباطنك، وبحسن ما صنع الله بك في جميع شؤونك وأمورك، وهذا من العجب، وهذا ممّا يسوؤني ويغمّني، وأنا لا أحبّ سلامتك.
- (٥) أنت تذكرني بين النّاس بالمدح والإطراء، وترفع شأني، والعيب في ذكرك لي، فالتفت لهناتك (هنات: جمع هَنَة. أراد زلّاتك)، والله بها عنّي. وامتنع عن الكتابة لي، واقطعها عنّي، كما تقطع بسيف حادّ قويّ.

<sup>(</sup>٢) هنّ كالخنافس في سوادهنّ ونتنهنّ وقذارتهنّ، فإذا عزفن على العيدان (جمع عود) شعرت بطول النّهار مها كان قصيراً.

<sup>(</sup>٣) غناؤهنّ يقتل من الضّجر والملل، وكأنّه الرّمهرير (البرد الشّديد).

<sup>(</sup>٤) لو زرت موسى يوم هرمز (إله الخير والنور عند الفرس) أي: يوم سعادة وسرور لصار يومك عبوساً قمطريراً، أي: شديداً قاسياً.

فَاذْكُرْ هَنَاتِكَ وَالْـهُ عَنْ ذِكْـرِي أَسْبَابَ كُـتْبٍ بَيْنَنَا تَجْرِي حَسْبِي كِتَابٌ مِنْكَ في الدَّهْـرِ فَبِشَعْرَةٍ، وَاكْتُب مِنْ البَحْرِ عِنْدَ الكِتَابِ إِليَّ في سَطْرِ لا أَسْتَخِفُ صَدَاقَةَ البَصْرِي وَعَدِمْتُ عَنْ ظُرَفَاتِها صَبْرِي ٦- لِتَزِينَنِي، والشَّنِثُ ذِكْرُكَ لِي
 ٧- وَاقْطَعْ بِسَيْفِ صَارِمٍ ذَكَرٍ
 ٨- وَإِذَا كَتَبْبُتَ فَلا مُواتَرَةٌ
 ٩- وَإِذَا هَمَمْت، وَلا هَمَمْت، بِهِ
 ١٠- وَاجْمَعْ حَوَائِجَكَ الَّتِي حَضَرَتْ
 ١١- مَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّنِي رَجُلُلُ
 ١٢- ذَهَبَتْ بِنَا كُوفَانُ مَذْهَبَها

### [ { \* \*

# [من المُتَقَارَب]

وَلَوْ أَصْبَحُوا مِلْحَصَى أَكْثَرَا وَنَحْنُ ضُحَى نَقْصِدُ العَسْكَرَا وَأَذْكَنْتُهُ فَطِنَاً مُفْكِرَا: وَلا تَدَعِ الأَجْروَ الأَفْخرا أبي الفَضْلِ، أَعْنِي الفَتَى جَعْفَرا مَدِيحُكُ دُرٌّ، فَهَلْ ذَرَرا؟

١ وَمَا أَنْ زَرَ الظَّرْفَ فِيمَنْ نَرَى

٢ سوَى رَجُلٍ ضَمَّنِيهُ الطَّرِيقُ

٣ فَقَالَ، وَأَزْكَنَنِي شَاعِرًا

٤ أَتُنْشِدُنِي بَعْضَ مَا صُغْتَهُ

٥ فَأَنْشَدْتُهُ مِدَحَ البَرْمَكِيِّ

٦ فَأَعْجَبَنِي ظَرْفُهُ إِذْ يَـقُـولُ:

#### [٤٣٥]

<sup>(</sup>٧) فإذا أبيت إلَّا الكتابة فلا تتوالى عليّ رسائلك، وتكفيني منك رسالة واحدة في حياتي.

<sup>(</sup>٩) وإذا هممت به فبشعرة: اكتب بمقدار شعرة، ولا تكثر. لا هممت: دعاء عليه ألَّا يجعل الله له همّة للكتابة. وأراد بالكتابة من البحر ألَّا يكتب شيئاً، لأنّ ماء البحر لا يُكتب به.

<sup>(</sup>١١) لا أستخفّ صداقة البصريّ: أي لا تستخفّني ولا أطرب لها.

<sup>(</sup>١٢) كوفان: الكوفة. أي: ذهب بقلبي حبّ الكوفة، ولا صبر لي عن ظرفائها.

<sup>(</sup>١) ما أكثر النّاس عدداً، وما أقلّ الظّرفاء فيهم. ملحصي: من الحصي.

<sup>(</sup>٢) يستثني رجلاً لقيه عند الضّحي، وهو في طريقه إلى العسكر (باب البصرة في بغداد).

<sup>(</sup>٣) لقد أزكنني (ظنّني) شاعراً، وظننته ذا فطنة وفكر، فطلب منّى أن أنشده أجود شعري وأفخره.

 <sup>(</sup>٥) أنشدته مديحي لأبي الفضل جعفر البرمكيّ، فاستظرفته إذ رأى شعري درّاً، وقال: هل كافأك على
 درّك بدرّ؟

[من الهُزَج]

[من مجزوء الوافر]

يُقَاسِي الرِّيحَ وَالمَطَرَا دَع الرَّسْمَ الَّذِي دَثَـرَا \_١ مَ فِي اللَّذَّاتِ وَالخَطَرَا وَكُنْ رَجُلاً أَضَاعَ العِلْ \_۲ أَلَمْ تَرَ مَا بَنَى كِسْرَى وَسَابُورٌ لِـمَـنْ غَـبَرَا \_٣ فُراتِ تَفَيَّأَتْ شَجَرَا مَنَازهُ بَيْنَ دِجْلَةَ وَالْ \_٤ نُ عَنْهَا الطَّلْحَ وَالعُشَرَا بأرْض بَاعَدَ الرَّحْمَا ٥\_ يَرَابِيعًا وَلا وَحَرَا وَلَمْ يَجْعَلْ مَصَايِدَهَا -\_7 تُرَاعِى بالمَلا بَعَرَا وَلَكِنْ حُرورٌ غِزْ لانِ \_٧ رَ مِنْ حَافَاتِهَا زُمَرَا وَإِنْ شِئْنَا حَثَثْنَا الطَّيْد \_٨ وَإِنْ قُلْنَا اقْتُلُوا عَنْكُمْ ببَاكِر شُرْبِهَا الخُمَرَا \_9

#### [573]

(١) داود هو داود بن رَزِين الواسطيّ، شاعر معاصر لبشّار بن برد، وصف أبو نواس شعره بأنّه غثّ ردي، وما جاد منه فليس له، وإنّها يدّعيه، وكفاه ذلك عاراً.

### [٤٣٧]

- (١) دع ما اندثر من رسوم الدّيار وأطلالها، واتركها لتعصف بها الرّياح والأمطار، والتفت إلى لذّاتك ورفعتك، فهي الّتي تستحقّ أن تضيّع بها عمرك. والخطر: الرّفعة وعلق المنزلة.
- (٣) وانظر إلى ما خلّفه كسرى وسابور، من ملوك الفرس، من متنزّهات بين دجلة والفرات، لتتفيّأ ظلال أشجارها.
- (٥) أرض ليس فيها طلح ولا عُشر (من شجر البادية)، ولا يُصاد فيها اليرابيع (نوع من الفأر) ولا الوحر (دويّبة سامّة)، ولكن ترتع فيها نساء كغزلان وبقر ذات حور.
  - (٨) حثثنا الطّير: أثرناها. حافاتها: جوانبها. زمراً: جماعات.
- (٩) اقتل الحُمُرَ (صداع بسبب شرب الخمر) بها تباكر من شرب، وخذ ممّـا أتاك منها صافياً وقد شجاك (أفرحك) قطفها وعصرها. فهذا هو العيش الهنيء لا بقفر يعيش فيه السّيد (الذّئب) والوبر (دويّبة كالسّنّور).

شَجَا قَطْفَاً وَمُعْتَصَرا بقَفْرَتِهَا وَلا وَبَرَا بهَا العُصْفُورُ مُنْجَحِرًا ءِ في الأَعْرَابِ مُعْتَبِرَا وَرَدْتَ فَلَمْ تَجِدْ صَدَرَا حُفَاةَ الجُلْفَ وَالصَّحرَا وَلَمْ يَعْجَزْ وَقَدْ قَدَرَا - وَلَمْ يُفْطَنْ لَهُ - خَبَرَا وَقَالَ بِغَيْرِ مَا شَعَرَا منَ المَلْوَى كَمَا ذُكرَا هَ وَى وَأَخَبُّهُ عُذُرًا مَ وَالْقَفْعَاءَ وَالسَّمُرَا ن وَالسُّوسَانِ إِنْ زَهَـرَا نِ أَنْ تَتَقَلَّدَ البَعَرَا تَصِيدُ الذِّئبَ وَالنَّمِرَا حَلَفْتُ بِهِ وَلا بَطَرَا

١٠ أَتَاكَ حَليتُ صَافِية ١١\_ فَذَاكَ العَيْشُ، لا سِيداً ١٢ بِعَازِبِ حَرَّةٍ يُـلْـفَـى ١٣ إذَا مَا كُنْتَ بِالأَشْيَا ١٤ فَانَّكَ أَيُّهَا رَجُلِ ١٥ ـ وَمِنْ عَجَب لِعِشْقِهمُ الْـ ١٦ فَ قِيلَ مُرقِّ شُ أَوْدَى ١٧ ـ وَقَدْ أَوْدَى انْنُ عَجْلَان ١٨ فَحَدَّثَ كَاذِبَاً عَنْهُ ١٩ ـ وَلَوْ كَانَ ابْنُ عَـجْلانِ ٢٠ لَكَانَ أَذَمَّ عَهداً في الْه ٢١ تَعُدُّ الشِّيحَ وَالقَيْصُو ٢٢ - جَنِيَّ الآس وَالنِّسْرِي ٢٣ وَيُغْنِيهَا عَنِ المَرْجَا ٢٤ وتَعْدُو في بَرَاجدِها ٢٥\_ أَمَا وَاللَّهِ لا أَشَرَا

<sup>(</sup>١٢) عازب: بعيد. حرّة: أرض وعرة، ذات حجارة سود. منحجر: مختبئ في حجره.

<sup>(</sup>١٣) إذا كان ما لدى الأعراب له اعتبار عندك فإنَّك كرجل ورد الماء ولم يستطع أن يصدر عنه.

<sup>(</sup>١٥) الجفاة: جمع الجافي، والجُلُف. جمع الجِلْف، وهما بمعنى الرّجل الغليظ السّيّء الخلق والعِشْرَةِ. الصّحر: ما في لونه حمرة تميل إلى غبرة، من حيوانات الصّحراء.

<sup>(</sup>١٦) مرقّش: أراد المرقّش الأكبر، وهو شاعر جاهليّ، أحبّ ابنة عمّه أسماء، وقال فيها شعراً كثيراً، ولكنّها تزوّجت غيره، فإت حزناً عليها. أودي: مات.

<sup>(</sup>١٧) ابن عجلان: هو عبد الله بن عَجْلاَنَ النَّهْدِيُّ، شاعر جاهليّ، من الشّعراء المتيّمين. كانت له زوجة اسمها هند، طلّقها وتزوّجت غيره، فندم وتبعتها نفسه. وما زال ينمو شغفه بها حتّى مات أسفاً عليها.

<sup>(</sup>١٩) لو كانت بلوي ابن عجلان كما ذُكرت في أخباره لكان مذموماً عهده في الهوي، وكان مخادعاً في عذره.

<sup>(</sup>٢١) الشّيح والقيصوم والقفعاء والسّمر: من أشجار البادية، والآس والنّسرين والسّوسان من أزهارها.

<sup>(</sup>٢٣) أن تتَّخذ من البعر قلادة يغنيها عن تقلَّد المر جان.

<sup>(</sup>٢٤) البراجد: ثوب غليظ يلبسه الأعراب.

<sup>(</sup>٢٥) يحلف يميناً صادقاً، لا أشِراً ولا بَطِراً، لو أنّ المرقّش كان حيّاً لأحبّ غلاماً، كأنّه من حسنه قمر.

تَعَلَّقَ قَلْبُهُ ذَكَرَا ٢٦ لَـوَانَّ مُررَقِّ شَا حَـيٌّ ٢٧ كَأَنَّ ثِيبَابَهُ أَطْلَعُ نَ مِنْ أَذْرَادِهِ قَدَرَارِهِ ٢٨ وَمَرَّ يُرِيدُ دِيرِوانَ الْه خَرَاج مُضَمَّخًا عَطِرَا تَصَوَّبَ مَاؤُهُ قَطَرَا ٢٩ ـ بـوَجْـهِ سَـابـرِيِّ لَـوْ كَ هُ مِنْ عَنْ جَرَا ٣٠ وَقَدْ خَطَّتْ حَوَاضنُهُ رُ فِي أَجْفَ إنِهَا الحَوَرَا ٣١ بعَيْن خَالَطَ التَّفْتِي إذَا مَا زِدْتَهُ نَسطَرَا ٣٢ يَزيدُكَ وَجْهُهُ حُسْناً ٣٣ لأَيْفَنَ أَنَّ حُبَّ المُرْ دِيُلْفَى سَهْلُهُ وَعِرَا ٣٤ وَلاسِيمَا، وَبَعْضُهُمُ إِذَا حَيَّيْتَهُ انْتَهَرَا [{xx}]

# قال يهجو مغنّياً، اسمه زهير:

[من المُنْسَرِح] أَقْلِلْ أَوَ اكْشِرْ، فَأَنْتَ مِهْ ذَارُ عى صِرْتَ عِنْدِي كَأَنَّكَ النَّارُ كَذَلِكَ الشَّلْجُ بَارِدٌ حَارُ

١- قُلْ لِزُهَيْرٍ إِذَا اتَّكَا وَشَدَا:

٢ سَخُنْتَ مِنْ شِدَّةِ البُرُودَةِ حَتَّ

٣- لا يَعْجَبِ السَّامِعُونَ مِنْ صِفَتِي

#### [٤٣٨]

<sup>(</sup>٢٨) مضمّخ: ملطّخ بالطّيب، حتّى كأنّه يقطر.

<sup>(</sup>٢٩) وجه سابري: جميل، حسن الهيئة. تصوّب ماؤه: انصبّ ونزل.

<sup>(</sup>٣٠) خطّت من تحتضنه وترعاه طرر شعره في مقدّم ناصيته وعلى أصداغه بالعنبر.

<sup>(</sup>٣١) يتبدّى في جفونه حور يخالطه فتور.

<sup>(</sup>٣٢) إن نظرت إلى وجهه أصابك منه حسن، وكلّما نظرت إليه ازددت حسناً. أو إذا نظرت إلى وجهه زادك حسناً، وإذا زادك حسناً، وهكذا. وهذا شيء لا ينتهى.

<sup>(</sup>٣٣) تأكّد أنّ حبّ المرد سيجعل ميسور أمره عسيراً، ولو أنّك حيّيته لانتهرك.

<sup>(</sup>١) أخبر زهيراً أن يترك الغناء، فإنّ غناءه، قليلاً كان أم كثيراً، هَذْرٌ، لا يطرب.

 <sup>(</sup>٢) إذا اشتدت برودة شيء عاد حاراً، وهذا تما أخذه أبو نواس من مذهب حكماء الهند، فإتهم يقولون:
 إنّ الشّيء إذا أفرط في البرودة عاد حاراً. فلا يعجب السّامع من وصفي له بهذه الصّفة.

### [من الخفيف]

حَالِ أَقْوَيْنَ مِنْ زَمَانٍ وَدَهْرِ للسِ تُمْرِيهِ رِيح بُنؤسٍ وَضُرِّ مَا يُزَايِلْنَهَا، فَكُتَّابِ بَحْرِ مَا يُزَايِلْنَهَا، فَكُتَّابِ بَحْرِي تَا إِلَى الْجَدُولِ الَّذِي لَيْسَ يَجْرِي وَظِبَا فَاقَةٍ وَظُلْمَانُ فَقْرِ الَّذِي لَيْسَ يَجْرِي الْمَالُ فَقْدِ اللَّهِ الْمَانُ فَقْدِ اللَّهِ الْمَانُ فَقْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُعْمِلُولُولُولُولِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُ

١- حَيِّ رَبْعَ الْغِنَى وَأَطْلَالَ حُسْنِ الْـ

٢ جَادَها وَابِلٌ مُلِثٌ مِنَ الإفْ

٣- ثَاوِيَاتٌ مَا بَيْنَ دَارِ لَقِيطٍ

٤ فَحِذَاءِ الصَّبَّاغِ مِنْ دَارِ تِيجَا

٥ تَرْتَعِي عُفْرُ شِلَّةِ الحَالِ فِيهَا

٦ لَمْ يَذَرْمِنْ سُكَّانِهَا حَادِثُ الأَيَّا

٧ جَوْفَ بَيْتٍ مِنْهَا خواءٍ خَرَاب

٨ عَدِمَ المُؤْنِسِينَ غَيْرَ كَرَادِي

٩ وَجُ زَازِ فِيهَا الْغَرِيبُ، إِذَا جَا

١٠ ثُمَّ وَالَّى بَيْنَ الجُشَاءِ، كَأَنْ قَدْ

١١ وَالرَّفَاشِيُّ مِنْ تَكَرُّمِهِ تَجْ

#### ۲٤٣٩٦

<sup>(</sup>١) القصيدة في هجاء الفضل بن عبد الصّمد الرَّقَاشِيِّ إن أردت أن تحيّ فحيّ أطلال ذوي الغنى وحسن الحال، وقد أقوت (أقفرت) من عهد بعيد، وزال عنها ما كان بها من غنى.

<sup>(</sup>٢) جادها: نزل بها. وابل. مطر غزير. ملثّ: دائم. تمريه: تسقطه من غيومه، كما يُمرى ضرع النّاقة.

<sup>(</sup>٣) ثاويات: مقيمات. ما يزايلنها: ما يفارقنها. دار لقيط وكتّاب بحر وحذاء الصّباغ ودار تيجات (أو دار مِنْحَاب)، أماكن معروفة لديه. ليس يجري: أي جفّ.

<sup>(</sup>٥) ترتعي: ترعى. عفر: جمع أعفر، الغزال الأبيض في عفرة كلون التّراب. ظلمان: جمع ظَلِيم، ذكر النّعهام.

<sup>(</sup>٦) أصابت أهلها أحداث أليمة، ولم يَنْجُ منها إلَّا فتى أعانه الصّبر على مواجهتها وتحمّلها.

<sup>(</sup>٧) خلا جوف كل بيت من بيوتها وخرب، وذهب السّيل به شطراً فشطراً.

 <sup>(</sup>٨) عدم المؤنسين: خـ لا منهم. فلا ترى فيه إلّا كراريس في قمطـ (وعاء تصان فيه الكتب) تزيل همه،
 وجزاز (قصاصات) فيها ألفاظ غريبة، إذا جاع قرأها، ثمّ نام يطوي ظهره على بطنه من الجوع.

<sup>(</sup>١٠) والى: تابع الجُشاء (التجشّؤ)، كأنْ قد أكل لحمَّا مقليّاً من الجَزور وشبع.

<sup>(</sup>١١) والرِّقاشيّ (الشّاعر الّذي يهجوه) يملأ أمعاءه إنشاد الشّعر ويشبعه.

# قال في المرض الّذي مات فيه:

# قال يرثي أمير المؤمنين الأمين:

[من الطّويل]

1- طَوَى الْمَوْتُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَيْسَ لِمَا تَطْوِي الْمَنِيَّةُ نَاشِرُ

1- فَلا وَصْلَ إِلّا عَبْرَةٌ تَسْتَدِيمُهَا أَحَادِيثُ نَفْسٍ مَا لَهَا الدَّهْرَ زَاجِرُ

1- فَلا وَصْلَ إِلّا عَبْرَةٌ تَسْتَدِيمُهَا أَحَادِيثُ نَفْسٍ مَا لَهَا الدَّهْرَ زَاجِرُ

1- وَكُنْتُ عَلَيْهِ أَحْذَرُ المُوْتَ وَحْدَهُ فَلَمْ يَبْقَ لِي شَيْءٌ عَلَيْهِ أُحَاذِرُ

2- لَئِنْ عَمَرَتْ دُورٌ بِمَنْ لا أَوَدُّهُ فَقَدْ عَمَرَتْ مِمَّنْ أُجِبُ المَقَابِرُ

قال يهجو أحمد بن سيّار الجُرجانيّ، وقيل: الحسن بن عمر الأجهريّ:

[من الهُزَج]

١- بِمَا أَهْجُوكَ؟ لا أَدْرِي! لِسَانِي فِيكَ لا يَجْرِي

#### [{{\ \ \ \ \ }

- (١) أنا من الأحياء، ولكنّني مقبل على الموت، قد أخذ الدّهر يتخرّمني ويستأصل أيّامي يوماً فيوماً.
  - (٢) إن لم أمت كما يموت النَّاهض (الفرخ ينهض للطِّيران)، فإنَّه يموت بعضه قبل بعض.
  - (٣) قد أحسنت إلى يا ربّ في البداية والختام، ولكنني لا أقدر أن أشكرك على تمام إحسانك.
    - (٤) إن أتاك المذنب والعاصي بعذر فقبلته فعذري أنا أن ليس لي عذر أقدّمه بين يديك.

### [{{{\}}}

- (١) طوى الموت: أي باعد بيني وبين محمّد، ومن طواه الموت لا يعود.
- (٢) لم يعد بيننا وصلِّ إلَّا عبرة (دمعة) تثيرها ذكريات لا يزجرها على مرّ الأيَّام زاجر.
  - (٣) كنت أحذر عليه وحده من الموت. فلمّا مات لم يبق لي من أحذره عليه.
  - (٤) لئن كانت دور من لا أحبّهم عامرةً بهم فإنّ المقابر صارت عامرة بمن أحبّ.

#### [133]

(١) لساني يعجز عن هجائك لأنّك أقلّ من أن أهجوك، فإذا نلت من عرضك لدناءته وخسّته خفت على شعري أن ينحطّ إلى مستوى عرضك.

### كَ أَشْفَقْتُ عَلَى شِعْرِي ٢ إِذَا فَكَّـرْتُ في عِـرْضِـ

# قال أيضاً في رثاء الأمين:

۱\_

[من السّريع] وَعِصْمَةِ الضَّعْفَى وَفَكِّ الأَسِيرُ دُنْكِ اللَّه وَالدِّينِ بِدَمْع غَزِيرْ أَحَلُّ مِنْ ضَنْكٍ صُرُوفَ الدُّهُورْ بَعْدَكَ، والزُّلْفَى لأَهْل القُبُورْ

أَيَسا أَمِسِنَ السلُّهِ مَسنُ لِلسُّدَى \_1 خَلَّفْتَنَا بَعْدَكَ نَبْكِي عَلى \_۲ يَا وَحْشَتَا بَعْدَكَ! مَاذَا بِنَا \_٣ لا خَيْرَ لِلأَحْيَاءِ في عَيْشِهِمْ \_٤

# [من الطّويل] لَبسْتُ لَهُ كِبْراً، أَبراً عَلى الكِبْر رَأَى جَانِبِي وَعْرَاً يَزِيدُ عَلَى الوَعْرِ عَلَى المَنْطِقِ المَنْزُورِ وَالنَّظَرِ الشَّزْرِ أَرَانِيَ أَغْنَاهُم، وَإِنْ كُنْتُ ذَا فَقْر إِلى أَحَدٍ حَتَّى أُغَيَّبَ في القَبْرِ وَلا مَلِكُ الدُّنْيَا المُحَجَّبُ فِي القَصْرِ فَمِي عَنْ سُؤَالِ النَّاسِ حَسْبِي مِنَ الفَخْرِ

وَمُسْتَعْبِدٍ إِخْوَانَهُ بِشُرَائِهِ إِذَا ضَمَّنِي يَوْمَاً وَإِيَّاهُ مَحْفِلٌ \_٢ أُخَالِفُهُ في شَكْلِهِ، وَأُجِرُّهُ \_٣ وَقَدْ زَادَنِي تِيهَا عَلى النَّاس أَنَّنِي \_٤ فَوَاللَّهِ لا يُبْدِي لِسَانِي لَجَاجَةً ٥\_ فَلا تَطْمَعَنْ في ذَاكَ مِنِّيَ سُوقَةٌ ٦\_ فَلَوْ لَمُ أَرِثْ فَخْرَاً لَكَانَتْ صِيَانَتِي \_٧

#### [ ٤ ٤٣]

- (١) أمين الله: هو الخليفة الأمين، وهو الكريم، وملجأ الضعفاء، يحميهم ويعصمهم، ويفكّ أسيرهم.
  - (٣) ما أوحش الدّنيا بعدك، فقد حلّت بنا لفقدك صروف الدّهر ومصائبه، وأصابنا ضنك وشقاء.
    - (٤) لا خير في الحياة بعدك، والأموات في قبورهم يتقرّبون إلى الله بشفاعتك.

- (١) ربّ رجل يتعالى على إخوانه لغناه، كأنّهم عبيد له، تعاليت عليه، وتكبّرت بها يفوق تكبّره.
  - (٢) إذا جمعنا يوماً مجلس وجد منّى وعورة لا يطيقها.
  - (٣) أجرّه: أمنعه الكلام. المنزور: القليل التّافه. النّظر الشّزر: أي نظرة غضب.
    - (٤) أرى نفسي أغنى النّاس فَأتِيهُ وأتعالى، مع أنّني أفقرهم يداً.
  - (٥) أقسم أن لا ألحّ في سؤال أحد حاجةً، سوقةً (من عامّة النّاس) كان أو ملكاً، ما حييتُ.
    - (٦) إن لم يكن لي ميراث أفتخر به فإنّ ترفّعي عن سؤال النّاس يكفيني عن كلّ فخر.

# [من الطّويل]

وَمِثْلُكَ يَا ذَا في الأَنَامِ كَثِيبُ وَلَيْسَ أَخِي مَنْ في الوِدَادِ يَجُورُ فَكَيْفَ تَرَانِي لِلْعَلُوِّ أَصِيبُ! تَمُرُّ شُهُورٌ يَعْدَهُنَّ شُهُورٌ يَعْدَهُنَّ شُهُورُ

٢\_ قَطَعْتَ إِخَائِي بَادِئًا، وَجَفَوْتَنِي

\_1

أَلا قُلْ لِعَمْرو: كُفَّ، إِنِّي وَاحِدٌ

٣ وَلَوْ أَنَّ بَعْضِي رَابَنِي لَقَطَعْتُهُ

عَلَيْكَ سَلامٌ، سَوْفَ دُونَ لِقَائِكُمْ

[{{\\ 1}}

## [من السّريع]

أَوْدَتْ بِهِ عَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١- قُـولَا لإِخْـوَانِـي أَرَى وُدَّكُـمْ
 ٢- وَعَـادَ، مَا عَـاوَدْتُ وَصْـلَـكُـمْ،

١- وحدد، من حدودت وصف مم
 ٣- وَصِرْتُ، وَالأَمْثَالُ مَضْرُوبَةٌ

٤ كَالأَمَةِ الوَرْهَاءِ، لَا مَاءَهَا

### [{{{\}}}

## [من الطويل]

رَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ اللَّهُ مَ كَأَنَّكَ لَا تَدْرِي وَلَا تَرَ لِي الإحْسَانَ يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ

١ إِذَا مَا افْتَرَقْنَا فَادْرِ أَنْ لَسْتَ مِنْ ذِكْرِي

٢ ـ وَخُتَّ عَلَى عَمْدٍ بِعِلْمِكَ وَانْسَنِي

#### [٤٤٥]

- (١) كفّ عنّي يا عمرو (الورّاق)، فإنّي واحد لا مثيل له، أمّا أنت فمثلك بين النّاس كثير.
  - (٢) بادأتني بالجَفاء، وقطعتَ ما بيننا من إخوّة، فلا أعدّ من يجور في إخائه أخاً مخلصاً.
- (٣) لو ارتبتُ بإخلاص أيّ عضو من أعضائي لقطعته، فكيف ترى يكون موقفي من عدوّي؟
  - (٤) عليك سلام منّي وأنت بعيد عنّي، فإنّنا لن نلتقي أبداً مهما تتالت الأيّام.

### [{{\forall} [{\forall} ]

- (١) يا إخواني، لقد بدّدت ودّكم وأودت به وشايات سرت بيننا وآذتنا كالعقارب.
  - (۲) كلّم اوصلتكم عاد وصلي لكم وبالا علي ما عشت.
- (٣) صرت \_ كما أثر في الأمثال الشّعريّة \_ كالأمة الحمقاء، لم تبق شيئاً من حيائها وعفّتها.

### [{{\delta}}

- (١) ثق أنّني سأنساك ولا أذكرك بعد أن نفترق، ولا يكن لديك شكّ في ذلك، وتدّعي أنّك لا تدري.
- (٢) تعمّدتَ أن تنقض عهدك، وتخلف وعدك، فانسني، ولا تذكر أنّني أحسنتُ إليك في يوم من الأيّام.

٣ـ كَشَفْتُ خَبِيئَاتِ الأُمُورِ، وَأَدْرَكَتْ يَدِي فَلَتَاتِ الرَّأْيِ فِي مُبْتَدَا الأَمْرِ
 ٤ـ عَلَيْكَ سَلامٌ، لَالِوُدِّ رَعَيْتَهُ وَلَكِنَّ مِثْلِي لَا يُقِيمُ عَلَى صُغْرِ
 [٤٤٨]

قال يعاتب العبّاسَ بن الفضل بن الرّبيع:

[من الوافر]

1 عُنِيتُ بِمَرْكَبِ البِرْذَوْنِ حَتَّى أَضَرَّ الكِيسَ إغْلَاءُ الشَّعِيرِ

٢ فَحُلْتُ إِلَى البِغَالِ فَأَعْوَزَتْنِي فَحُلْتُ مِنَ البِغَالِ إَلَى الحَمِيرِ

٣ فَأَعْيَتْنِي الحَمِيْرُ، فَصِرْتُ أَمْشِي أُزَجِّي الرِّجْلَ كَالرَّجُلِ الكَسِيرِ

٤ وَمَا بِي، وَالحَمِيدُ اللَّهُ، كَسْرٌ وَلَكِنْ فَ قُدُ حُمْ لانِ الأَمِيرِ

١٤٤٩]

[من الكامل]

فَلَتَحْمَدَنَّ مَغَبَّةَ الصَّبْرِ وَاذْخَرْ لِيَوْمِ تَفَاصُٰ لِ الذُّخْرِ تَسْمَعْ، وَأَنْتَ مُحَشْرَجُ الصَّدْرِ يَتَزَوَّدُ الهَلْكَى مِنَ العِطْرِ ظَهْرِ السَّرِيرِ، وَظُلْمَةِ القَبْرِ

١- اِصْبِرْ لِـمُـرِّ حَـوَادِثِ الـدَّهْـرِ

٢- وَامْهَ دُلِنَفْسِكَ قَبْلَ مِيتَتِهَا

٣- فَكَأَنَّ أَهْلَكَ قَـدْ دَعَـوْكَ، فَلَمْ
 ٤- وَكَأَنَّهُمْ قَـدْ عَطَّرُوكَ بِمَا

٥- وَكَأَنَّهُمْ قَدْقَلَّبُ وِكَعَلَى

(٣) كشفتُ ما أخفيتَ، وأدركتُ ما بدر منك من سوء منذ البداية.

(٤) مع أنَّك لم ترع لي ودّاً فإنّني أبادرك بالسّلام، لأنّ أصالتي تردّني عن صغائر الأمور، أو أن أقبل الذّلّ. [٤٤٨]

(١) البرذون: دابّة دون الفرس وأقدر من الحمار.

(٢) حلت: تحولت، تركت البرذون، واتخذت البغال. أعوزتني: أثقلتني نفقتها.

(٣) أعيتني: أتعبتني. أزجّي الرّجل: أنقلها بتثاقل. الكسير: المكسور.

(٤) ما بي كسر، ولكنني فقدت الدواب التي يُحمل عليها حملان (هبة) الأمير.
 (٤) عا بي كسر، ولكنني فقدت الدواب التي يُحمل عليها حملان (هبة) الأمير.

(١) مغبّة الصّبر: عاقبته. أي: سيأتي الفرج بعد الصّبر، ولتحمدنّ عواقبه.

(٢) مهّد لنفسك طريق الآخرة قبل الموت، وادّخر ليوم يتفاضل النّاس فيها ادّخروه، يوم يدعوك أهلك فلا تسمع، لأنّك في حال النزع وحشرجة الرّوح في الصّدر.

(٤) الهلكي. الموتى، جمع هالك.

(٥) السرير: الذي يغسل عليه الميت.

لى ظَهْرِ السَّرِيرِ، وَأَنْتَ لا تَدْرِي؟! إِذَا غُسَّلْتَ بِالكَافُ وِ وَالسِّدْرِ؟! إِذَا وُضِعَ الحِسَابُ صَبِيحَةَ الحَشْرِ؟! إِذَا وُضِعَ الحِسَابُ صَبِيحَةَ الحَشْرِ؟! مَا قَوْلِي لِرَبِّي، بَلْ وَمَا عُدْدِي؟ أَوْ أَقْبَلْتُ مَا اسْتَدْبَرْتُ مِنْ أَسْرِي أَوْ أَنْ مِنْ أَسْرِي يَا أَسْفِي عَلَى مَا فَاتَ مِنْ عُمْرِي!

٦- يالَيْتَ شِعْرِي! كَيْفَ أَنْتَ عَلى
 ٧- أَوْلَيْتَ شِعْرِي! كَيْفَ أَنْتَ إِذَا
 ٨- أَوْلَيْتَ شِعْرِي! كَيْفَ أَنْتَ، إِذَا
 ٩- مَا حُجَّ تِي فِيمَا أَتَيْتُ، وَمَا
 ١٠- أَنْ لا أَكُونَ قَصَدْتُ رُشْدِي، أَوْ
 ١١- يَا سَوْأَتَا مِمَّا اكْتَسَبْتُ، وَيَا

[٤٥٠]

### [من الوافر]

اَيَا مَنْ لَيْسَ لِي مِنْهُ مُجِيرُ بِعَفْوِكَ مِنْ عَذَابِكَ أَسْتَجِيرُ
 اَنَا العَبْدُ المُقِرِّ بِكُلِّ ذَنْبٍ وَأَنْتَ السَّيِّدُ المَوْلَى الغَفُورُ
 قَإِنْ عَذَّبْتَنِي فَبِسُوءِ فِعْلِي وَإِنْ تَعْفِرْ فَأَنْتَ بِهِ جَدِيرُ
 أَفِرُ إِلَيْكَ مِنْكَ، وَأَيْنَ، إِلَّا إلَيْكَ يَفِرُّ مِنْكَ المُسْتَجِيرُ!
 أَفِرُ إِلَيْكَ مِنْكَ، وَأَيْنَ، إلَّا

### [من الوافر]

الله تَأْتِي القُبُورَ صَبَاحَ يَوْمِ فَتَسْمَعَ مَا تُخَبِّرُكَ القُبُورُ؟!
 عَإِنَّ سُكُونَهَا حَرَكٌ تَنَادَى كَأَنَّ بُطُونَ غَائِبِهَا ظُهُورُ
 قَإِنَّ سُكُونَهَا حَرَكٌ تَنَادَى كَأَنَّ بُطُونَ غَائِبِهَا ظُهُورُ
 ١٤٥٢]

### [من مجزوء الخفيف]

١- يَا بَنِي النَّقْصِ وَالخِيرٌ وَبَنِي الضَّعْفِ وَالخَورْ
 ٢- وَبَنِي البُعْدِ فِي الطِّبَا عِ عَلَى القُرْبِ فِي الصُّورْ
 ٣- وَالشُّكُولِ الَّتِي تَبَا يَنُ فِي الطُّولِ وَالقِصَرْ

### [{01]

<sup>(</sup>٧) الكافور: طِيب يطيّب به الميت. والسّدر: نبات يغسّل به الميّت.

<sup>(</sup>١) إن زرت القبور فإنّها في سكونها تناديك، وأنّ ما في بطونها ظاهر لديك لتعتبر.

<sup>(</sup>١) النَّقص: ضدَّ الكيال. الغير: أحداث الدِّهر. الخور: الفتور والانكسار.

<sup>(</sup>٢) أنتم متباعدون في الطّباع، مع أنّكم متشابهون في الشّكل.

<sup>(</sup>٣) أشكالكم متباينة (مختلفة) في الطّول والقصر.

م وَخَتْمَاً عَلَى الصُّرَرْ؟! ٤ - أَاحْتِسَاءً مِنَ الْحَرَا ٥ أيْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ ذَوِي البَأْس وَالْحَطَرْ ئِنَ، وَاسْتَبْحِثُوا الْخَبَرْ ٦- سَائِلُوا عَنْهُمُ المَدَا ٧ سَبَقُونَا إِلَى الرَّحِي ل، وَإِنَّا عَلَى الأَثُدرُ وَغَداً نَحْنُ مُعْتَبَرْ ٨ مَنْ مَضَى عِنْ أَلْنَا ٩ إِنَّ لِلْمَوْتِ أَخْلَدَةً تَسْبِقُ اللَّمْحَ بِالبَصَرْ ١٠ فَكَأَنِّي بِكُمْ غَداً في ثِيَابِ مِنَ المَدُرْ ر إلى ظُلْمَةِ السُحُفَر ١١ قَدْ نُقِلْتُمْ مِنَ القُصُو ١٢ حَيْثُ لا تُضْرَبُ القِبَا بُ عَلَيْكُمْ وَلا الحُجَرْ هَا لِلَهْ و وَلا سَمَرْ ١٣ حَيْثُ لا تَظْهَرُونَ فِي ١٤ رَجِهَ اللَّهُ مُسْلِمَاً ذَكَـرَ الـلُّـهَ فَـازْدَجَـرْ ١٥ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَ مَنْ خَافَ فَاسْتَشْعَرَ الْحَذَرُ

[204]

[من مجزوء الرَّمَل]

١ يَا نُواسِينُ تَوَقَّرْ وَتَحَمَّلُ، وَتَصَبَّرْ وَبِمَا سَرَّكَ أَكْثُرُ ٢ سَاءَكَ الدَّهْرُ بشَيْءٍ

(٤) أتحتسون من الحرام (الخمر) وتحرصون على المال فتجمعونه في صرر؟

<sup>(</sup>٥) ما مصير من كان قبلكم من أولى البأس والقوّة، ومن ذوى المكانة والخطر (الرِّفعة والقَدْر)؟

<sup>(</sup>٦) اسألوا عن مصير أولئك الَّذين بنوا المدن العظيمة، وتحلَّفوها وراءهم، وابحثوا عن أخبارهم.

<sup>(</sup>٨) من مضى من الأحياء عبرة لنا في أنّنا سنمضى على إثرهم، ونكون عبرة لمن بعدنا.

<sup>(</sup>٩) إنّ الموت يخطف الأحياء خطفاً أسرع من لمح البصر.

<sup>(</sup>١٠) كأنَّني أراكم، إذ متِّم، في ثياب من المدر، قد لفَّكم تراب القبر وظلماته، بعدما كنتم في القصور الشّاهقات، تُبنى عليكم القباب العظيمة، وتقيمون في حجر واسعة، حيث لا لهو ولا سمر في تلك القبور.

<sup>(</sup>١٤) رحم الله من ازدجر (ارتدع وكفّ عن اللّهو والعبث)، وغفر ذنب من خافه وحذر عقابه.

<sup>(</sup>١) توقّر: كن ذا رصانة ووقار. تجمّل: تصبّر.

<sup>(</sup>٢) إن ساءك الدّهر مرّة فقد سرّك مرّات.

٣. يَا كَبِيرَ الذَّنْبِ! عَفْوُ اللَّهِ مِنْ ذَنْبِكَ أَكْبَرْ الأَشْيَاءِ عَنْ أَصْ خَرِ عَفْوِ اللَّهِ أَصْغَرْ ٥٠. لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا قَضَى اللَّهُ وَقَدَّرْ ٥٠. لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا قَضَى اللَّهُ وَقَدَّرْ ٦٠. لَيْسَ لِلْمَخْلُوقِ تَدْبِي رَبِّ لِ اللَّهُ المُدَبِّرْ ١٠. لَيْسَ لِلْمَخْلُوقِ تَدْبِي رَبِّ لِ اللَّهُ المُدَبِّرْ ١٤٥٤]
 ٢٠. لَيْسَ لِلْمَخْلُوقِ تَدْبِي
 ٢٥٤]

# [من المُنْسَرِ - ح]

وَبِالنُّوالِ الْمَنِيِّ لَا الكَدِر يَا سَائِلَ الله فُـزْتَ بِالظُّـفَـرِ \_1 فَارْغَبْ إِلَى الله، لا إِلى بَشَرِ مُنْتَقِل في البِلَى، وَفي الغِير \_٢ مُنْتَقِل مِنْ صِبَاً إِلَى كِبَرِ وَارْغَبْ إلى اللهُ، لا إلى جَسَدٍ \_٣ إِنَّ الَّذِي لا يَخِيَبُ سِائِلُهُ جَوْهَارُهُ غَيْرُ جَوْهَا البَسَار \_٤ مُبَايِنٌ لِلشُّخُوصِ وَالصُّورِ إِنَّ الَّذِي لا يَخِيبُ سَائِلُهُ ٥\_ فَقَدْ، لَعَمْرِي، أُمِرْتَ، بالحَذَرِ يَا قَلْبُ مَهْلاً، وَكُنْ عَلى حَذَر \_7 مَا لَكَ بِالتُّرَّهَ اتِ مُشْتَغِلاً أَفِي يَدَيْكَ الأَمَانُ مِنْ سَقَر؟ \_٧

#### [[003]

# [من الرَّجَز]

المَّاغَدَا الثَّعْلَبُ مِنْ وِجَارِهِ
 يَلْتَمِسُ الكَسْبَ عَلى صِغَارِهِ
 جَـذُلانَ قَـدُ هُ يِّـجَ مِـنْ دُوَّارِهِ
 عَارَضْتُهُ في سَنَنِ امْـتِـيَـارِهِ

### [{0}]

- (١) من يسأل الله يظفر بعطاء هني، لا كدر فيه ولا مِنّة.
- (٢) فاطلب منه، لا من بشر مصيره إلى الموت والبلى، ويتعرّض لأحداث الدّهر وتقلّباته.
- (٣) اطلب العطاء من الله الحتى الباقي، لا من الجسد الّذي يتنقّل من الصِّبا إلى الهرم فالموت.
- (٤) الّذي يجيب سائله ولا يخيّبه جوهرُه وحقيقته غيرُ جوهر البشر وحقيقتهم، ومباين لهم (مختلف عنهم). [٥٥٥]
- (١) غدا: بكّر. وجار الثّعلب: جحره. جذلان: فَرِح. هيّج: أُخرج. دوّاره: موضعه الّذي يجول فيه ويدور يطلب صيده.

<sup>(</sup>٣) تصغر الذنوب الكبيرة عند أدنى عفو من الله.

٥- بِنضَرِم يَنْ مُرْحُ فِي شِسوَادِهِ
 ٢- في الحَلْقِ الصَّفْرِ وَفِي أَسْيَادِهِ
 ٧- مُضْطَرِمَ القُصْرَى مِنِ اضْطِمَادِه
 ٨- قَدْنَحَتَ التَّلْوِيحُ مِنْ أَقْطَادِه
 ٩- مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ إلى أَصْبَادِه
 ١٠- نَحْضَا كَسَتْهُ الخُورُ مِنْ عِشَادِه
 ١١- أَيَّامَ لا يُحْبَسُ عَنْ أَظْلَادِه
 ١٢- وَهْوَ طَلاً لَمْ يَدُنُ مِنْ شِغَادِه
 ١٢- في مَنْ زِل يُحْجَبُ عَنْ زُوَّادِه
 ١٤- في مَنْ زِل يُحْجَبُ عَنْ زُوَّادِه
 ١٤- يَسَاسُ فِيهِ طَرَفَيْ نَهَادِهِ
 ١٤- حَتَّى إِذَا أُحْمِد في الْبَتِيادِهِ
 ١٥- حَتَّى إِذَا أُحْمِد في الْبِتِيادِهِ
 ١٦- وَآضَ مِثْلَ القُلْبِ مِنْ نُخَصَادِه
 ١٧- يَجْمَعُ قُطْرَيْهِ مِنِ الْضِمَادِه
 ١٨- وَإِنْ تَمَ طَلَى تَمَ فِي أَشْبَادِه
 ١٥- وَإِنْ تَمَ طَلِي تَمَ فِي أَشْبَادِه

(٥) عارضته: اعتىرضته. سنن امتياره: ما اعتاده في كسب طعامه. ضرم: كلب متوقّد حماسة ونشاطاً. يمرح: يختال. شواره (مثلّثة الشّين) وأسياره: زينته، أي: ما عليه من قلائد وسيور. الحلق الصّفر: الحلقة الّتي تحيط برقبته، وهي من نحاس.

(٧) مضطرم: رقيق. القصرى: أسفل الأضلاع. الاضطمار: الضّمور. نحت: برى وأهزل. التّلويح: التّضمير. أقطاره: جوانبه ونواحيه. كان إلى أصباره: كان ممتلئاً ومكتنزاً. نحضاً: لحماً، أو المكتنز منه. الخور: جمع خوّارة، النّاقة الغزيرة اللّبن. العشار: النّوق الّتي مرّ على حملها عشرة أشهر، أو كانت حديثة النّتاج. يعني أنّ جسم الكلب قد براه التّضمير بعد أن غُذِيَ بلبن النّوق، فاكتنز وبلغ غاية السّمن.

(١١) يجبس: يمنع. أظاره: جمع ظِئْرٍ، الّتي تعطف على غير ولدها وترضعه. الطّلا: ولد الظّبية ساعة يولد. لم يدن: لم يقترب. الشّغار: سنّ البلوغ. أي: غذّى وهو صغير، قبل سنّ البلوغ.

(١٣) ربّي في بيت حجب فيه عن زائريه لئلًا يألفهم ويعتاد على لين العيش، فيفقد شجاعته وتوثّبه. وفيه كان يساس طوال اليوم.

(١٥) أحمد في ابتياره: حَمِدَ تجربته واختباره في ترويضه، وصار ضامراً مثل سوار من ذهب، ولشدّة ضموره صار يستطيع أن يجمع قطريه (بين رأسه وقوائمه)، ولكنّه كره أن يطوّق بهذا الطّوق (الهجار).

(١٩) إذا تمطّي هذا الكلب وتمدّد متثائباً قُدّر تمطيّه هذا بعشرة أشبار.

٢٠ عَشْرٌ، إِذَا قُددٌ وَ فِي اقْتِدَارِهِ
٢١ كَأَنَّ لَحْيَيْهِ لَدَى افْتِرَارِهِ
٢٢ شَكُ مَسَامِيرَ عَلَى أَطْوَارِهِ
٢٧ صَلُّ مَسَامِيرَ عَلَى أَطْوَارِهِ
٢٧ حَمْرَ غَضَى يُدْمِنُ فِي اسْتِعَارِهِ
٢٥ جَمْرَ غَضَى يُدْمِنُ فِي اسْتِعَارِهِ
٢٥ صِمْعٌ، إِذَا اسْتَرْوَحَ لَمْ تُحَارِهِ
٢٦ إلَّا بِأَنْ يُعطْلَقَ مِنْ عِدَارِهِ
٢٧ فَانْصَاعَ كَالكَوْكَ بِ فِي انْحِدَارِهِ
٢٨ لَفْتَ المُشِيرِ مَوْهِنَا بِنَارِهِ
٢٨ حَتَّى إِذَا أَحْصَفَ في إحْضَارِهِ
٣٠ حَتَّى إِذَا مَا انْشِامَ في غُبَارِهِ
٣٠ عَافَرهُ أَخْرَقُ في عِفَارِهِ
٣٢ عَافَرهُ أَخْرَقُ في عِنْ فِي عَفَارِهِ
٣٣ فَتَلْتَا إِنَا المَفْصِلَ مِنْ فِي قَارِهِ

(٢١) لحييه: مثنّى لَخي، عظم الحنك الّذي عليه الأسنان. افتراره: فتحه شدقيه. شكّ: نظم. أطواره: نواحيه. أي: أسنانه المنظمة على فكه قويّة حادّة.

(٢٣) الأشفار: أصل منبت الشّعر على الجنفن. الغضى: شجر عظيم، جمره شديد التّوقّد. يدمن: يستمرّ. استعاره: اشتعاله. أي: كأنّ عينيه جمرتين متقدتين.

(٢٥) السّمع: ولد الذّئب من الضّبع، سريع العَدْو، طويل الوثب، شديد السّمع. يُضرب به المثل في ذلك. استروح: شمّ رائحة الصّيد. لم تماره: لم تشكّ في صحّة إدراكه. العذار: السّير الّذي يربط به. أي: هو يدرك الصّيد عن بعد، فلا تشكّ في قدراته، وما عليك إلّا أن تطلقه من قيو ده ليصل إلى هدفه.

(٢٧) انصاع: انفتل راجعاً مسرعاً. اللَّفْتُ: الرّدُّ والعطف. موهناً: بعد منتصف اللّيل. أي: هذا الكلب انطلق كشهاب منقض، أو كشعلة نار، يديرها رجل ليلفت الأنظار في ظلمة اللّيل.

(٢٩) أحصف: اشتد في عَدْوِه. إحضاره: شدّة عَدْوِهِ. شبا: جمع شَبَاة، أراد حدّ أظفاره. أي: مزّق بمخالبه الحادّة أذنيه من شدّة عَدْوهِ.

(٣١) انشام في غباره: دخل الكلب في الغبار الّذي أثاره الثّعلب أثناء فراره. فعافره الكلب (غالبه وواثبه) وعفّره بالتّراب.

(٣٣) انقضَ الكلب على الثّعلب فتلتل ظهـره، وقدّ (مـزّق) جلد صـدره فقتله، كما يقدّ الأديـم (الجِلد)، عُطّ وقُوِّرَ (شقّ من وسطه) بمقدار. ٣٤- وَقَدَّ عَنْهُ جَانِبَيْ صِدَارِهِ ٣٥- قَدَّ الأَدِيمِ عُطَّ في اقْتِوارِهِ ٣٦- لا خَيْرَ لِلتَّعْلَبِ في ابْتِكَارِه! [٥٦]

[من الرَّجَز]

إِذَا الشَّبَاطِينُ رَأَتْ زُنْبُورَا قَدْ قُلِدَ الحَلْقَةَ وَالسُّيُورَا \_۲ دَعَتْ لِخِزَّانِ الْفَلِا ثُنُورًا \_٣ أَذْفَى تَـرَى في شِـدْقهِ تَـأْخِيـرَا \_٤ تَرَى إِذَا عَارَضْتَهُ مَفْرُورَا ٥\_ خَـنَاجِـواً قَدْ نَبَتَتْ سُطُورَا ٦\_ ٧ مُشَبَّكَاتِ تَنْظِمُ السُّحُورَا ٨ أُحْكِمَ في تَأْدِيبِهِ صَغِيرًا ٩ حَتَّى تَوَقَّ السِّتَّةَ الشُّهُورَا ١٠ مِنْ سِنِّهِ وَبَكَعَ الشُّغُورَا ١١\_ وَعَرَفَ الإِحَاءَ وَالصَّفِرَا ١٢\_ وَالكَفَّ أَنْ تُومِيءَ أَوْ تُسْسِرَا

(٣٦) لم يكن هذا التّبكير خيراً لهذا التّعلب، فقد كان فيه مصرعه.

### [٤٥٦]

- (١) زنبور: كلب لداود بن سليبان بن أبي جعفر. أي: إذا رأت الشّياطين هذا الكلب، وقد طُوّق بالحلقة، وشدّت عليه السّيور، دعت بالويل على خزّان (أرانب) الفلا، وتوقعت لها الهلاك.
- (٤) أدفى: شفته العليا أعظم من السفلى. في شدّقه تأخير: أي هو أهرت الشّدق. وهذا تمّا يستحبّ من الكلب. فإذا اعترضتُ سيره وجدتُه فاغراً شدقه، ورأيت أنياباً حادّة كالخناجر، مصفوفة مستقيمة كالسّطور، إذا نشبت في أرنب نفذت إلى سحوره (رئته).
- (٨) أحكم تدريب هذا الكلب منذ صغره، حتّى استوفى ستّة أشهر وشغر. (الشّغور أن يرفع الكلب رجله عند البول، ولا يفعل هذا إلَّا إذا بلغ واستحكم).
- (١١) لقد دُرّب هذا الكلب وأُدِّب حتّى بلغ سنّ الفهم، وبات يستجيب لِمَا يُطلب منه بالإيجاء أو الصّفير أو الإيماء والإشارة بالكفّ.

[من الرَّجَز]

١- قَدْ أَغْتَدِي وَاللَّيْلُ في اعْتِكَارِهِ
 ٢- بِأَغْضَفٍ يَـمُـوجُ في شِـوَارِهِ
 ٣- مُـؤَدَّبٍ مَا يَـصْطَلِي بِـنَارِهِ
 ٤- كَالوَتَرِ المُحْصَدِ في إِمْـرَارِهِ
 ٥- أَشْـرَ فَ مَـتْـنَاهُ عَلى فَـقَاره

(١٣) حضره: سرعة عَــدْوِهِ. شدّاً: عَدْواً. همزه: شــدّة عدوه مع تحريك ذنبه. منتشطاً: يشدّ سيوره بقوّة. أي: يعدو في أقصى سرعته وأشدّ قوّته، وينفلت من قيوده.

### [ { o v ]

<sup>(</sup>١٦) ما زال والغاً تاموراً: أي يشرب دم ما صاده من ثعلب بعد أن عفّره بالتّراب، ومن أرنب جوّرها (صرعها) تجويراً.

<sup>(</sup>١٩) أمتع الله الأمير بهذا الكلب، وأدام به فرحه وسروره، ولا زال ذا غبطة وسعادة، وزينةً للمنبر وعرش الإمارة.

<sup>(</sup>١) أغتدي: أبكر. اعتكار اللّيل: شدّة ظلامه. أغضف: مسترخي الأذنين. شواره: (مثلّثة الشّين) زينته، أي: ما عليه من قلائد.

 <sup>(</sup>٣) مؤدّب: مدرّب. فلان ما يصطلى بناره إذا كان شجاعاً لا يطاق. الوتر المحصد: المحكم الفتل.
 إمراره: شدّة فتله.

<sup>(</sup>٥) متناه: جانبي ظهره. فقاره: فقرات ظهره. الإحضار: سرعة العدو.

آ يَسْبِقُ مَرَّ الرِّيحِ في إحْضَارِهِ
 ٧ في حِسِّ جِنْيٌ عَلَى إِصْرَارِهِ
 ٨ سِمْعُ فَلَاةٍ غَيْرَ مَا اقْشِعْرَارِهِ
 ٩ لا يُمْهِلُ الظَّبْيَ عَلَى إِقْدَارِهِ
 ١٠ حَتَّى يُرَى بَيْنَ شَبَا أَظْفَارِهِ
 ١١ قَبْلَ رُجُوعِ الطَّرْفِ عَنْ إمْرَارِهِ
 ١٢ مَحَلُّهُ سَلُوقُ مَعْ وَبَارِهِ
 ١٢ مَحَلُّهُ سَلُوقُ مَعْ وَبَارِهِ

[من السّريع]

قَدْ طَلَعَتْ فِيهِ التَّبَاشِيرُ طُولٌ، وَفي شِدْقَيْهِ تَأْخِيرُ مُسَلْجَمُ الْمَتْنَيْنِ مِحْضِيرُ بِهَا مِنَ الأَحْدَاثِ مَـفْدُورُ عَفَّرَهَا في النَّفْعِ زُنْبُورُ أَوْ كَوْكَبُ في النَّفْعِ زُنْبُورُ القد أَغْتَدِي، وَالصَّبْحُ مَشْهُ ورُ
 بِمُخْطَفِ الأَيْطَلِ في خَطْمِهِ
 عَمَلَّسُ العَجْزِ، بَعِيدُ الخُطَى
 حَتَّى ذَعَرْنَا كُنَّسَا لَمْ يُصَبْ
 افْتَرَنَتْ مِنْ خَشْيَةٍ لِلرَّدَى
 كَاأَنَّهُ سَهْمٌ إلى غَايَسةٍ

### [٤٥٨]

 <sup>(</sup>٧) الحسّ: الصّوت الخفيّ. إصراره: تصميمه على متابعة العَدْو. السّمع: ولد الذّئب من الضّبع، وقد مرّ تعريفه. اقشعراره: ارتعاده.

 <sup>(</sup>٩) إقداره: قدرته على العَدْو. شبا أظفاره: حدّها. أي: انقضاض الكلب أسرع من عَدْو الظّبي، ومن ارتداد
 البصر.

<sup>(</sup>١٢) محلَّه موطنه. سلوق ووبار: من بلاد اليمن. أي أصله من اليمن.

<sup>(</sup>١) أغدو إلى الصّيد، عند طلوع الفجر، بكلب مخطف الأيطل (ضامر الخصر)، ذو خطم (مقدّم الأنف والفم) طويل، وشدق واسع.

 <sup>(</sup>٣) عملس العجز: خفيف المؤخّرة. بعيد الخطى: واسع الخطوات. مسلجم: طويل. المتنين: جانبي الظّهر.
 محضير: شديد العَدو.

<sup>(</sup>٤) ذعرنا: أخفنا. كنّساً: الظّباء في كناسها (بيتها). أي: ذعرتُ بالكلب الظّباء، وهي الّتي لم تتعرّض لمحنة من قبل، وليس لها تجربة.

<sup>(</sup>٥) اقترنت: تجمّعت خشية الموت عندما عفّرها هذا الكلب (زنبور) بالغبار (النّقع).

<sup>(</sup>٦) ينقضّ هذا الكلب كسهم أو كوكب ينحدر في الأفق، ويهوي إلى الأرض.

٧۔ فَحَانَ مِنْهَا قَرْهَبٌ عُفِّرَتْ مِنْ بَعْدِهِ عَنْزٌ وَيَعْفُورُ وَاثْنَيْنِ، وَالمَجْهُ ودُ مَوْفُورُ ٨ حَــتَّــــى إذَا وَالَـــى لَــنَـــا أَرْبَــعَـــاً ٩ ـ رُحْنَا بِهِ تَنْضَحُ أَعْطَافَهُ وَهْوَ بِهَا أَوْلَاهُ مَشْكُورُ وَمِثْلُهُ لِلْجَهْدِ مَذْخُورُ ١٠ رُحْنَا بِ فِي تِرْبَةٍ إِذْ أَتَتْ

[من الرَّجَز]

عَنِّي، وَعَنْ مَعْرُوفِ صُبْح أَسْفَرَا فَرْوَةَ سِنْجَابِ لُوَامَا أَوْبَرَا وَغَـمْ زَةَ البَازِي إِذَا مَا ظَفَّرَا أَعْدَدْتُ لِلْبُغْشَانِ حَتْفًا مُمْقِرَا أَرْقَطَ، ضَاحِى الدَّفَّتَيْن، أَنْمَرَا صَـدْعَـانِ مِنْ عَرْعَرَةٍ تَـفَـطَّـرَا فَصَّاذِ قُضَّا مِنْ عَقِيقِ أَحْمَرَا كَعَطْفَةِ الجِيم بِكَفِّ أَعْسَرَا لَـوْ زَادَهَا عَـيْـنَا إلى فَاءٍ وَرَا

لَـمَّا رَأَيْتُ اللَّـيْـلَ قَـدْ تَسَـرَّرَا

كَسَوْتُ كَفِّي دَسْتَبَانَاً مُشْعَرَا \_٢

تَقِى بَنَانَ الكَفِّ أَلَّا تَخْصَرَا \_٣

فَشِمْتُ فِيهِ الكَفَّ إِلَّا الخِنْصَرَا \_٤

أَبْرَشَ، بُطْنَانَ الجَنَاح، أَقْمَرَا ٥\_

\_٦

كَأَنَّ شِدْقَيْهِ إِذَا تَضَوَّرَا كَانَّ عَدنَده إذَا مَا أَثْارًا \_٧

في هَامَةٍ غَلْبَاءَ تَهْدِي مِنْسَرَا \_^

يَقُولُ مَنْ فِيهَا بِعَقْلِ فَكَّرَا: \_9

(٧) حان: هلك. القرهب: الثُّور المُسِنِّ الضَّخم. عفّرت: مُرِّغت بالتِّراب إذ قتلت. يعفور: ظبي.

(٨) عدنا به من الصّيد بعد أن اصطاد ستّ فرائس، ولا يزال موفور الجهد (الطّاقة والنّشاط)، وأعطافه تنضح عرقاً يسيراً، وهو مشكور على فعله، عدنا به مع أترابنا، وهو ما يزال مدّخراً جهده ونشاطه.

(٣) تخصر: تبرد، أي: تحمى يده من البرد، ومن غرز البازي أظفاره فيها.

(٤) شمت: أدخلت. البغثان: البطيء الطّيران من الطّير. حتفاً: موتاً. ممقراً: مرّاً، شديد المرارة.

(٥) أبرش: في لونه نقط مخالفة. بطنان الجناح: باطن جناحه كثير الرّيش. أقمر: أبيض كالقمر. أرقط أنمر: منقّط كالنّمر. ضاحى الدّفتين: ظاهر جناحيه ممّا تصيبهما الشّمس.

(٦) تضوّر: اشتدّ جوعه. صدعان: شقّان. عرعرة: شجرة خشبها أصفر. تفطّر: تشقّق. أي: يفتح شدقيه إذا اشتد جوعه كعود عرعرة مشقوق.

(٧) أثأر: أحدّ بصره وصوّبه نحو هدفه. فعيناه عندئذ كفصَّيْنِ قُضّا (قطعا) من عقيق أحمر.

(٨) هامة: رأس. غلباء: غليظة. تهدي: تدلّ. المنسر: المنقار، وهو في اعوجاجه كانحناء ذيل الجِيم إذ يكتبها كاتت أعسر .

١٠ فَاتَّصَلَتْ بِالجِيمِ كَانَتْ جَعْفَرَا فَالطَّيْرُيلْقَاهُ مِلدَقَّا مُدْسِرَا
 ١١ مَشْقًا هَلَانُهِ وَنَهْسَا نَهْسَرا
 ١٢ مَشْقًا هَلَانُهِ وَنَهْسَا نَهْسَرا
 ١٢ ]

قال ينعت طيور يعفور، ويعفور اسم رجل كان في البصرة يمسك الحمام الخضر، معروف: [من الرّجَز]

في صِفَةِ السُّودِ مِنَ الطُّيُودِ رَيْبُ شَهَاداتٍ لِدَعْوَى زُورِ مِنْ ذِي صِفَاتٍ حَاذِقٍ نِحْرِيرِ مَا جُعِلَ الأَسْوَدُ كَاليَعْفُودِ أَوْلَى بِذِكْرِ فَضْلِهَا المَذْكُودِ يَا حُسْنَهَا فَوْقَ أَعَالِي الدُّورِ إِذَا تَهَادَيْنَ مِنَ الوَكُودِ وَطَرَدِ الغَيُورِ لِلْعَيْدِورِ لِلْعَيْدِ وَطَرَدِ الغَيُدورِ لِلْعَيْدِ

يَا أَيُّهَا المُطْنِبُ ذَا الغُرودِ في الحُسْنِ وَالهِدَاءِ وَالتَّخْيير \_٢ إسْمَعْ فَمَا نَبَّاكَ كَالْخَبِيرِ \_٣ صِفَاتُهُ مُحْكَمَةُ التَّحْبِيرِ \_{2 أَطْيَارُ يَعْفُ ورِ ذَوَاتُ الخِيرِ ٥\_ هَذَا ثَنَاءُ حُسْنِهَا المَشْهُورِ ٦\_ في حُـجَرِ شَامِخَةِ التَّحْجِيرِ \_٧ بعَرْصَةِ الإناثِ وَاللَّذَكُورِ \_\ تَكْرِيرَ تَهْدِيل عَلى تَكْرِيرِ \_9 ١٠- تَــرَنَّـــمَ الـعِــيــدَانِ وَالــزَّمِــيــر

(١٠) من فكّر في هذه الجِيم، فضمّ إليها عيناً وفاء وراء لصارت جعفراً.

(١١) المدقّ: أداة الدّق. مدسر: طعّان. المشق: الطّعن السّريع. هذاذيه: من الهُذّ، المتابعة بالقطع. نهساً: عضّاً بالمنقار. نهسر: شديد.

#### [٤٦٠]

- (١) المطنب: المتوسّع في الكلام، والمطيل فيه.
- (٢) الهِداء: الضّعف. ريب: شكّ. دعوى زور: باطل، كذب.
- (٣) نبّاك: نبّاك. من ذي صفات: من صاحب صفات. حاذق: ماهر، متقن. نحرير: حاذق ماهر.
  - (٤) التّحبير: التّحسين والتّزيين. اليعفور: الظّبي بلون التّراب.
    - (٥) الخبر: الأصالة. أولى به: أحقّ به وأجدر.
    - (٦) يا حسنها: ما أحسنها وهي تطير فوق الدّور.
- (٧) حجر: جمع حجرة، أراد حُجَرَ الطّيور. شامخة التّحجير: بُنيت عالية. تهادين: تمايلن في طيرانهنّ.
  - (٨) العرصة: فسحة بين الدّور، ليس فيها بناء. طرد: مطاردة وإبعاد.
  - (٩) التّهديل: صوت الحمام، والتكرير، تكريره ومعاودته. الجَهير: الصّوت العالى.
  - (١٠) العيدان: جمع عود، آلة موسيقيّة معروفة. الزّمير: صوت المزمار من قصب. القفير: الخليّة.

ذَوَاتِ هَامٍ جَهْ مَ قِ التَّدُوي وِ فَي الْمِسِعِ مِنْ حُمْرَةٍ مُنِي وِ فِي الْمِسِعِ مِنْ حُمْرَةٍ مُنِي وِ إِلَى قَرَاطِيم نِبَالٍ خُرودِ فُصَلَ مَقْرُونَا مِنَ الْمَنْثُ وِ فُصَلَ مَقْرُونَا مِنَ الْمَنْثُ وِ كَرَنَّةِ الْبَسِمِ وَرَجْعِ الْزُيرِ وَأَرْجُلٍ في حُمْرَةِ الْحَرِيرِ وَأَرْجُلٍ في حُمْرَةِ الْحَريرِ بِيضُ البُطُونِ مُلْسِ الظُّهُ وِ لِي يَضُ البُطُونِ مُلْسِ الظُّهُ وِ لِي يَضْ البُطُونِ مُلْسِ الظُّهُ وِ لِي يَضْمِيرِ مِنْ مِزْجَلٍ أُرْسِلَ في النَّحُودِ مِنْ مِزْجَلٍ أُرْسِلَ في النَّحُودِ مِنْ مِزْجَلٍ أُرْسِلَ في النَّحُودِ في النَّحَودِ في النَّحُودِ في النَّحَانِ وَالْحُمْدِ فَي الْمَسِيرِ وَخَاطِفَ الْعُقْبَانِ وَالْحُمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحُمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحِمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحِمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَامِ وَالْمُوالِونَ الْمُعْدُودِ وَالْمُوالْوِي وَالْحَمْدُ وَالْح

11- مِنْ مُجْتَنَى الذَّوْبِ أَخِي التَّغْرِيرِ
11- وَأَعْيُسِ أَصْفَى مِنَ البِلُّودِ
11- لَمْعَ اليَوَاقِيتِ مَعَ الشُّذُودِ
11- كَتَوْأَمَاتِ اللَّوْلُو المَذْخُودِ
10- فَوْقَ مَنَاقِيرَ قِصَادٍ صُودٍ
11- ذَوَاتِ رِيشٍ كَمَدَادِي الحُودِ
17- ذَوَاتِ رِيشٍ كَمَدَادِي الحُودِ
17- ذَوَاتِ رِيشٍ كَمَدَادِي الحُودِ
14- جُرْدٍ كَظَهْرِ الأَدَمِ المَبْشُودِ
14- مَابَيْنَ ذِي سِبْطٍ وَذِي تَنْمِيرِ
19- حَزَوَّرٍ، ذِي ذَنَسِ قَصِيرِ
19- حَزَوَّرٍ، ذِي ذَنَسِ قَصِيرِ
19- حَزَوَّرٍ، ذِي ذَنَسِ قَصِيرِ
19- مَا بَيْنَ ذِي المَسْتِطُ وَالغُمُودِ
19- عَنْوَلُ الجَوِّ وَالغُمُودِ
19- يَقْطَعُ كَالمُسْتَطْرَدِ المَذْعُودِ
19- يَقُوتُ وَثْبَا حُلْقُ النَّسُودِ

(١١) مجتنى الذُّوب: ما يجني من العسل. هام: جمع هامة، الرَّأس. جهمة: غليظة.

<sup>(</sup>١٢) أعينها أشدّ صفاء من البلّور، تلتمع حمراء كالياقوت والذّهب، مع منقار حادّ كالنّبل. وقراطيم: نقاط على أصل المنقار. وخور: جمع خوّار، وهو ضعيف، ليس بصلب.

<sup>(</sup>١٤) توأمات اللَّؤلؤ: فرائده، جمع توأمة، وهي اللَّؤلؤة الكبيرة. المذخور: المدّخر. المنثور: زهر عطر زاهٍ.

<sup>(</sup>١٥) صور: مائلة. البمّ والزّير: من أوتار العود. الرّجع: ترداد الصّوت.

<sup>(</sup>١٦) مداري الحور: أمشاط النّساء الحور. وأرجل: أي وذوات أرجل.

<sup>(</sup>١٧) جرد: ليس عليها ريش، كأنّها جلد مبشور، لا شيء عليه. ملس: ناعمة.

<sup>(</sup>١٨) سبط: مسترسل، ضدّ الجعُد. التّنمير: اختلاف الألوان. التّشمير: الجِدّ في الطّيران.

<sup>(</sup>١٩) حزور: قويّ. المزجل: الرّمح القصير. النّحور: جمع نحر، موضع الذّبح في الرّقبة.

<sup>(</sup>٢٠) شقّ: أي اجتاز أهوال الجَـوّ سريعاً. الغمور: الأراضي الواسعة، أو المغمورة بالماء. الحزن والوعور بمعني واحد.

<sup>(</sup>٢١) المستطرد: المطارد. أي: يقطع في اليوم ما يقطعه الماشي في أيّام.

<sup>(</sup>٢٢) يفوت: يسبق. حذق النّسور: الماهرة في الطّيران. العقبان: جمع عُقاب، من جوارح الطّير.

<sup>(</sup>٢٣) الحالق: المحلّق، المرتفع في الجَوّ. الكاسر من الطّير ما يصيد. التّغوير: الهبوط إلى الغور. قاصد: قاتل. طرير: ذو حدّ.

٢٤ أَوْ لَفْتِ بِاذٍ بِيَدِ المُشِيرِ حَتَّى هَوَى لِلْوَكْرِ كَالْمَمْطُ ورِ
 ٢٥ فَضَعْضَعَ الحُجْرَةَ بِالنَّعِيرِ وَكَبَّرُوا، وَأَيَّمَا تَكْبِيرِ
 ٢٦ فَرُبَّ سَاعٍ عِنْدَها بَشِيرِ أَبُرَّ مِنْهُ قَسَمُ النَّذِيرِ
 ٢٦ فَرُبَّ سَاعٍ عِنْدَها بَشِيرِ أَبُرَّ مِنْهُ قَسَمُ النَّذِيرِ
 ٢٦ فَرُبَّ سَاعٍ عِنْدَها بَشِيرِ
 ٢٦ فَرُبَّ سَاعٍ عِنْدَها بَشِيرِ
 ٢٦ فَرُبَّ سَاعٍ عِنْدَها بَشِيرِ
 ٢٦ قَالَ مَا عَلَيْ اللّهِ عَنْدَها بَاللّهَ عَنْدَها بَاللّهِ عَنْدَها بَاللّهِ عَنْدَها بَاللّهَ عَنْدَها بَاللّهَ عَنْدَها بَاللّهِ عَنْدَها بَاللّه عَنْدَا اللّهُ عَنْدَهُ فَاللّهُ عَنْدَهُ فَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَهُ اللّهِ عَنْدَهُ اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدَا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدَهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْدُ اللّهَا عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْ اللّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ عَنْ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

[من الرَّجَز]

مُرْتَجِزاً، وَفي حَبِيرِ الشِّعْرِ يَصْفُلُ حِمْلَاقاً شَدِيدَ الطَّحْرِ في هَامَةٍ لُـمَّتْ كَلَمِّ الفِهْرِ يُرِيحُ إِنْ أَرَاحَ، لا مِسنْ بُسهُرِ وَمِنْسَرٍ أَقْنَى رِحَابِ الشَّجْرِ أَخْرَقُ، طَبُّ بِانْتِزَاعِ السَّحْرِ

١- أُطْرِيكَ يَا بَازِيَنَا وَأُطْرِي
 ٢- أَقْمَرَ، مِنْ ضَرْبِ بُزَاةٍ قُمْرِ

٣ كَأْنَهُ مُكْتَحِلٌ بِتِبْرِ

٤- وَجُوْجُوْ كَالحَجَرِ الْقَلْهُ قَرَّ
 ٥- مِنْ مِنْخُرِ رَحْبِ كَعَقْدِ الْعَشْرِ

٦ - شَثْنُ سُلامَى الكَفِّ، وَافِي الشَّبْرِ

(٢٤) لفت باز: من لفته، إذا قلّبه، وصرفه ذات اليمين وذات الشّمال. بيد المشير: يحمله بيده يعرضه للبيع. الممطور: الّذي أصابه المطر.

(٢٥) ضعضع الحجرة بالنّعير: ملأها بالصّياح والضّجيج. أيّما تكبير: تكبيراً عظيماً.

(٢٦) ساع بشيـر: يسعى بالبشرى. أبرّ القسم: فعل ما أقسم عليه. النّدير: المنذر بالخطر. وروي: النُّذور: جمع نَذْر.

### [{173]

- (١) أطريك: أمدحك. مرتجزاً: منشداً قصائد من بحر الرّجز. حبير الشّعر: المتقن المنمّق، كأنّه بُرْدٌ موشّى.
- (٢) أقمر: أبيض يميل إلى خضرة. ضرب: نوع. يصقل: يجلو. الحملاق: باطن الجَفن. شديد الطّحر: سريع رمي ما في العين من قدى. أي: هو من نوع البزاة البيض، وهو يدفع القذى عن عينيه بسرعة، فينجلي بصره، ويتبيّن له ما بَعُدَ من الصّيد.
- (٣) التّبر: الذّهب. الهامة: الرّأس. لمّت: جمعت. الفهر: الحجر، قدره ما يملأ الكفّ. أي: رأسه ملتمّ كحجر صلب.
- (٤) الجُوِّجو: الصّدر. القهرّ: الأملس المدوّر. يريح: يستريح. بهر: تعب. أي: ليست استراحته بسبب الإعياء.
- (٥) رحب: واسع. عقد العشر: أي أن يضع رأس السّبّابة على رأس الإبهام، للدّلالة على العدد عشرة. المنسر: المنقار. أقنى: معقوف. رحاب: واسع. الشّجر: ما انفتح من الفم.
- (٦) ششن: غليظ. السلامي: عظام الأصابع، وتسمّى القَصَب. وافي الشّبر: واسع الكفّ. أخرق: فيه حدّة وعجلة. طبّ: حاذق، ماهر، بانتزاع سحر (رئة) طريدته.

# ٧۔ فَلِلْکَراکِيِّ، بِکُلِّ دَبْرِ وَقَائِعٌ مِنْ عَنَتٍ وَأَسْرِ اللَّهِ مِنْ عَنَتٍ وَأَسْرِ [٤٦٢]

# قال ينعت الشّاهين:

[من الرَّجَز]

١- قَدْ أَغْتَدِي، وَاللَّيْلُ دَاجٍ عَسْكَرُهُ وَالصَّبْحُ يَفْرِي جِلْدَهُ وَيَدْحَرُهُ
 ٢- كَاللَّهَب المُؤْتَةِ طَارَ شَرَرُهْ بِأَحْجَنِ الكَلُّوب، أَقْنَى مِنْسَرُهْ

٣- مُعَاوِدُ الإقْدَامِ حِينَ تَذْمُرُهُ أَحْوَى الظُّهَارِ، جَسِدٌ مُعَذَّرُهُ

٤ كَأَنَّ مَا زَعْ فَ رَهُ مُ زَعْ فِ رُهُ لا يُوئِلُ الأَبْغَ ثَ مِنْ هُ حَذَرُهُ

٥ حِيناً يُسَاهِيهِ وَحِيناً يَدْجُرُهْ يُهْوِي لَهُ مَخَالِبَاً تُشَرْشِرُهُ

٦- طَوْراً يُفَرِّيهِ، وَطَوْراً يَنْقُرُهُ وَالسِّرْبُ لا يَنْفَعُهُ تَسَتُّرُهُ

٧ من الإوَزّ الخَانِسَاتِ تَفْفِرُهُ صَكَّا، إِذَا جَدَّ بِهِ تَفَفُرُهُ

ر كَطَالِبِ الأَوْتارِ طُلَّتْ مِثَرُهُ ﴿ أَوْلِمُحَلِّ النَّحْبِ كَانَ يَنْ ذُرُهُ

(٧) الكراكيّ: جمع كُرْكِيّ، طائر معروف، رماديّ اللّون، طويل العنق والرّجلين، طويل المنقار مستقيمه، أبتر الذّنب، يأوي إلى الماء أحياناً. الدّبر: البقعة المزروعة، وقدرها جريب ٣٦٠٠ ذراع. العنت: الشّدّة. أي: يلاقي في صيد هذا الكركيّ وأسره عنتاً شديداً.

### [{\7]

- (١) داج: مظلم. عسكر اللّيل: ظلمته. يفري: يشقّ. جلده: أي ظلامه. يدحره: يطرده.
- (٢) المؤتج: المتأجّج. أي أنّ الصّبح كلهيب ساطع قد تطاير شرره. أحجن: معوجّ. الكلّوب: حديدة معقوفة الرّأس. أقنى: معوجّ. منسره: منقاره. أي: منقاره أقنى كالكلّوب.
- (٣) تذمره: تحضّه وتحرّضه على الإقدام على الصّيد. أحوى: أسود يميل إلى الخضرة. الظّهار: الجانب القصير
   من الرّيش. جسد: دم أحمر. معذّره: خدّه. أي: خدّه أحمر من دم ما يصيده من الطّير.
- (٤) زعفره: صبغه بالزّعفران. يوئل: ينجي. الأبغث: الطّائر الضّعيف. أي: لا ينجي هذا الطّائر خدره.
  - (٥) يساهيه: يغافله. يدجره: يحيّره. تشرشره: تقطّعه.
  - (٦) يفرّيه: يشقّه ويمزّقه. السّرب: سرب الطّيور لا ينجيه تستّره وتخفّيه من انقضاض الشّاهين عليها.
- (٧) الخانسات: المسترة، المختبئة. تقفره: تتبعه. الصّكّ: الضّرب الشّديد. التقدّر: التّهيّؤ. أي: يتهيّأ بجدّ
   للانقضاض على الإوزّ المختبئ، ويصكّها صكّاً متمكّناً.
- (٨) الأوتار: جمع وتر، الغار. طُلت: ذهبت هدراً. مثره: ثاراته. النّحب: النّذر. انقض عليها كمن يطلب
  ثاراً، أو كمن نذر نذراً وأراد أن يتحلّل منه.

[من السّريع]

وَانْحَرَفَ العُصْفُورُ أَنْ يَنْ قُرَا بِالمُسْتَوَى، خَشْيَةَ أَنْ يَنْ فِرَا مَاثِلَةَ الشَّخْصِ، فَمَا اسْتَنْكَرَا وَعَايَنَ الْحَبَّ لَهُ مُظْهَرًا وَعَايَنَ الْحَبَّ لَهُ مُظْهَرًا قَدْ كُنْتُ لا أَرْهَبُ أَنْ يَنْ جُرَا يُقِيلُهُ الرَّحْمَنُ، مَا فَكَرا ثُمَّ انْجَلَى جُنْدُ «نَعَمْ» مُدْبِرًا كَانَ إِذَا اسْتَنْجَدَهُ شَمَّرا مَن مَا كُنْتُ لَهُ مُضْمِرا بِمَا قَضَى اللَّهُ وَمَا قَدَرًا فِي مِنْ لِهِ أَنْ يَصْبِرَا وَمَعْسِرٍ في مِنْ لِهِ أَيْسَرَا وَمَعْسِرٍ في مِنْ لِهِ أَيْسَرَا قَدْ كَادَ هَـذَا الفَخُّ أَنْ يَـعْقِرَا غَيَّبْتُ بِالتُّرْبِ عَلَيْهِ لَـهُ \_۲ لَـمَّا رَأَى التُّرْبَ رَأَى جُـنْـوَةً \_٣ حَتَّى إِذَا أَشْرَفَهَا مُوفِيَاً \_ { خَاطَبَهُ مِنْ نَفْسِهِ زَاجِرِ \_0 فَأَعْمَلَ الفِكْرَ قَلِيلاً، فَلا \_٦ فَاحْتَرَبَتْ «لا» وَ «نعمْ» سَاعَـةً \_٧ ٨ فَضَمَّ كَشْحَيْهِ إلى جُـؤجُـؤ ٩ فَلَمْ يَرُعْنِي غَيْرُ تَدُويهِ ١٠ فَالرِّزْقُ وَالحِرْمَانُ مَجْرَاهُمَا ١١ فَاصْبِرْ إِذَا الدَّهْرُ نَبَا نَبْوَةً

١٢ - كَمْ مُوسِرِ أَعْسَرَ في بُرْهَةٍ

#### [277]

- (١) يعقر: أي يمسك بعنقه. انحرف: أي عن الفخّ، فلم ينقر ما فيه من حبّ.
- (٢) غيّبت: أخفيت الفخّ عنه تحت التّراب، وسوّيته فوقه، حتّى لا يراه فينفر.
- (٣) جثوة: مثلَّثة الجِيم كومة التّراب. ماثلة: قائمة، ظاهرة. الشّخص: الجِسم والكتلة. ما أنكر: لم ينكر
  ما رأى، ولم يفطن له.
- (٤) لمّا أشرف على ما في الفخ من حب، ورآه ظاهراً لعينه زجر نفسه عن الاقتراب منه، وما كنت أظن أن يفعل ذلك.
  - (٦) فأعمل، أي العصفور، فكره فنجا من الصّياد. فدعا عليه بأن لا يقيله الله، أي: لا ينجيه.
- (٧) احتربت: تصارعت في نفس العصفور «لا»، أي: لا تقترب من الفخّ، و«نعم»، أي: اقترب. فانجني، أي: انكشف، الصراع عن انهزام جند «نعم»، وانتصار جند «لا»، فنجا.
- (٨) ضمّ العصفور كشحيه (أراد جناحيه) إلى جُوجوه (صدره)، فارتفع وطار، فها راع الصّيّاد إلَّا تدويم (تحليق) العصفور في الجَوّ، فأمِنَ ما كنت أضمره له.
- (١٠) الرّزق والفقر بيد الله، هو الّذي يقدّر للإنسان أحدهما، فاصبر إذا جفاك الزّمان ونبا عنك، فالصّبر يحمي الإنسان وينجيه من المصائب، فقد يُعسر الموسر، ويوسر المعسر.

[من الرَّجَز] وَاللَّيْلُ تَحْدُوهُ تَبَاشِيرُ السَّحَرْ بِسَحَقِ المَيْعَةِ مَيَّالِ العُذَرْ طَاوٍ غَدَا يَنْفُضُ صَيْبَانَ المَطَرْ أَقْنَى يَظَلُّ طَيْرُهُ عَلى حَذَرْ مِنْ صَادِقِ الوَعْدِ طَرُوح بالنَّظُرْ

بَيْنَ مَا قِي لَمْ تُخَرُّقُ بِالإِبَرْ

أَغْتَدِي، وَالصَّبْحُ مُحْمَرُ الطُّرَرْ
 وفي تَوَالِيهِ نُحُومٌ كَالسُّرَرْ
 كَأَنَّهُ يَوْمَ الرِّهَانِ المُحْتَضَرْ
 عَنْ زِفِّ مِلْحَاحٍ بَعِيدِ المُنْكَدَرْ
 يَلُذُنْ مِنْهُ تَحْتَ أَفْنَانِ الشَّجَرْ

كَأَنَّ مَا عَيْناهُ في وَقْبَيْ حَجَرْ

\_٦

\* \* \*

[ { { } { } { } { } { } { } ]

الطّرر: جمع طُرّة، النّاصية (شعر مقدّم الرّأس)، ومحمر الطّرر، أي: أشرقت شمسه، فاحمر أفقه.
 تحدوه: تلازمه. وتباشير السّحر: بداية ظهور الضّياء.

 <sup>(</sup>٢) تواليه: إدباره. السّرر: آخر ليلة من القمر. السّحق: الطّويل. الميعة: أوّل جَرْيِ الفرس. العذر: جمع عُذْرَةٍ.
 الشّعرة على كاهل (ما بين الكتفين) الفرس.

<sup>(</sup>٣) المحتضر: الَّذي يعدو فيه الفرس أشدّ العدو. طاوٍ: ضامر. صيبان المطر: المطر المنصبّ عليه.

<sup>(</sup>٤) زفّ: صغار الرّيش، وأراد هنا الشَّعر. ملحاح: دائم الحركة، مُلِحّ. بعيد المنكدر: شديد السّرعة. أقنى: منحنِ. يظلّ طيره على حذر: شديد الحذر.

<sup>(</sup>٥) يلذن: يحتمين تحت أغصان الأشجار خوفاً منه.

<sup>(</sup>٦) وقبي حجر: أي كأنّ عينيه نقرتان في حجر. والنُّقرة منخفض يجتمع فيه الماء. مآق: جمع موق، طرف العين من جانب الأنف.

# قافية الزّاي

### [٤٦٥]

# [من الرَّجَز]

مَحْض، رَقِيقِ الزِّفِّ وَالطِّرَاذِ يَصِيدُنَا زَرْقَاً وَدَسْتَخَاذِ فَكُمْ وَكَمْ مِنْ طُوَّلٍ جَمَّاذِ جَمِّ الوِقَاعِ، مُوجَزِ الإِجْهَازِ عَلَّقَهُ بِالجَدْجَدِ البَرَاذِ بِحَجَنَاتٍ صَدْقَةِ التَّوْخَازِ يَعْتَامُهَا فَرْداً بِلا جِلْوَازِ

١ قَدْأَغْتَدِي بِزُرَّقٍ جُرَازِ

٢ دُبِّقَ مِنْ نَعْمَانِ سَهْرَدَانِ

٣- زَيْنِ يَدِ الحَامِلِ وَالقُفَّاذِ

٤ مُغَامِرٍ يُكْنَى أَبَاكَرَّاذِ

٥ قَدْ طَالَمَا أَوْطَنَ بِالأَحْرَازِ

٦ أَذْرَكَهُ بِسُرْعَةِ اغْتِرَاذِ

٧\_ مِثْلَ أَشَافِي الصَّنِعِ الخَرَّاذِ

#### [٤٦٥]

- (١) الزّرّق: طائر صيّاد، بين البازي والباشق. جراز: فاتك. محض: خالص، أصيل. الزّف: صغار الرّيش. الطّراز: أصل الرّيش.
- (٢) دبّق من نعمان: اصطيد من هذا الموضع، وهو نعمان. سهرداز: أحمر اللّون، أي: محمض سهرداز. زرقاً: أي يرمي بعينيه على الصّيد، كأنّها مزراق، وهو الرّمح القصير. الدّستخاز: الّذي يطير إلى الصّيد من غير أن يرمى به.
- (٣) زين يد الحامل: يزين يد الصيّاد. القفّاز: يلبسه الصّيّاد بيده ليحميها من مخالب الزّرق. طوّل: طائر مائيّ.
   جمّاز: وثّاب.
- (٤) أباكرًاز: كني الزّرّق بذلك للدّلالة على نجابته وأصالته وحسن تدريبه. جمّ الوقاع: كثير المواقعة. موجز الإيجاز: سريع الإجهاز على صيده، يقتله سريعاً.
  - (٥) أوطن بالأحراز: أقام بالمواضع الحصينة المنيعة. الجدجد: الأرض الصّلبة. البراز: الفضاء الواسع.
- (٦) الاغتراز: يعني غرز المخالب في الطّريدة. حجنات: مخالب. صدقة: صلبة. التّوخاز: من الوخز، وهو الطّعن.
- (٧) الأشافي: جمع إشفى، المثقب. الصّنع: الماهر في صنعته. الخراز: الّذي يثقب بالمخرز. يعتامها: يختارها. فرداً: منفرداً دون مساعد. جلواز: شرطيّ.

٨ وَلا مُسرَاءَاةً عَلَى فَسرْوَاذِ مَشْقًا يَقُدُّ ثَبَجَ الأَجْوَاذِ
 ٩ قَدَّ ابْنِ بَاذٍ وَصَنِيعَ بَاذِ نِعْمَ الْحَلِيلُ سَاعَةَ الإعْوَاذِ
 ١٤٦٦]

قال يهجو محمّد بن زياد المعروف باليؤيؤ:

[من السّريع]

١- لابَأْسَ باليُؤْيُوْ، لَكِنَّمَا تَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلى البَازِي
 ٢- يَصِيدُ ذَا الكُرْكِيَّ لا يَنْثَنِي وَجُهْدُ هَـذَا فَـرْخُ نَـقًازِ

\* \* \*

 <sup>(</sup>۸) مراءاة: رؤية. فرواز: موضع منفرد مرتفع، ينظر منه، فيستغني عنه لحدة بصره، ليراقب غفلة الطّيور فينقض عليها، بل يصيدها في مكان مكشوف، فإذا رآها انقض عليها، وطعنها بمنسره طعنة تشقّ ظهرها وبطنها. والمشق: الطّعن السّريع. يقدّ: يشقّ. النّبج: الوسط. الأجواز: جمع جَوْزٍ، الوسط.

<sup>(</sup>٩) أي: يقد (يشق) قد البازي لطرائده، فهو نعم الخليل (الصّاحب) ساعة الإعواز (الحاجة). [٢٦٦]

<sup>(</sup>١) النَّاس مجمعون على تفضيل البازي، ولكنَّ لا بأس باليؤيؤ، وهو من جوارح الطّير كالباشق.

 <sup>(</sup>٢) يصيد البازي الكركيّ (طائر كبير معروف)، ولا يصيد هـذا اليؤيؤ إلا صغـار الطّيـور، كفرخ النّقاز
 (من صغار العصافير).

# قافية السّين

#### [٤٦٧]

# [من الطّويل]

بِهَا أَثَـرٌ مِنْهُمْ جَـدِيـدٌ وَدَارِسُ وَأَضْغَاثُ رَيْحَانٍ جَنِيٌّ وَيَابِسُ وَإِنِّي عَلَى أَمْثَالِ تِلْكَ لَحَابِسُ بِشَرْقِيِّ سَابَاطَ الدِّيَارُ البَسَابِسُ وَيَوْمَا لَـهُ يَوْمُ التَّرَّ حُلِ خَامِسُ حَبَتْهَا بِأَلْوَانِ التَّصَاوِيرِ فَارِسُ مَهَا تَدَّرِيهَا بِالقِسِيِّ الفَوَارِسُ وَلِلْمَاءِ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ القَوارِسُ ١- وَدَارِ نَـدَامَى عَطَّلُوهَا وَأَذْلَجُـوا

٢ مَسَاحِبُ مِنْ جَرِّ الزِّفَاقِ عَلَى الشُّرَى

٣ حَبَسْتُ بِهَا صَحْبِي فَجَدَّدْتُ عَهْدَهَمْ

٤ وَلَمْ أَدْرِ مَنْ هُمْ؟ غَيْرَ مَا شَهِدَتْ بِهِ

٥- أُقَمْنَا بِهَا يَوْمَا ويَوْمَا وَتَوالِثَا

٦- تُكَارُ عَلَيْنَا الرَّاحُ فِي عَسْجَدِيَّةٍ

٧ قَرَارَتُهُا كِسْرَى، وَفي جَنَبَاتِهَا

٨ فَلِلْخَمْرِ مَا زُرَّتْ عَلَيْهِ جُيُوبُهَا

#### [٤٦٧]

- (۱) ندامى: جلساء على الشّراب. عطّلوها: تركوها ضياعاً. أدلجوا: أراد مضوا إلى غير رجعة. دارس: خَرب، منهدّم.
- (٢) المساحب: الموضع الّذي جُرّت فيه زقاق الخمر على التّراب، وذلك لامتلائها وثقلها. وهي بدل من «أثر». أضغاث: بقايا من الرّيحان، طريّ ويابس.
  - (٣) حبست بها صحبي: جعلتهم يقيمون فيها، ويجدّدون عهد من كان فيها، وأنا حريص على ذلك الحبس.
- (٤) السّاباط: ساباط كسرى، موضع بالمدائن. البسابس: الأراضي القفر الخالية. شهدت به الدّيار البسابس: لا أعرفهم إلاّ بها شهدت به هذه الدّيار.
- (٥) أي: أقمنا بها خمسة أيّام، تدار علينا كؤوس الخمر الذّهبيّة، وقد صور عليها روائع الفنّ الفارسيّ. ففي قعرها صورة كسرى، وفي جوانبها صُوّرَتْ مها (بقر وحشيّ) تدّريها (تصيدها) الفوارس بقسيّها.
  - (٨) مُلئت هذه الكأس من الخمر، إلى جيوب (قبّات) الفوارس، وملئت من الماء إلى رؤوس قلانسهم.

[من البسيط]

تَفْتَرُ فِي كَأْسِهَا عَنْ ضَوْءِ مِقْبَاسِ مِنْ فِيهِ، لَانْتَهَبَتْ مِنْ مُقْلَةِ الْحَاسِي مِنْ فِيهِ، لَانْتَهَبَتْ مِنْ مُقْلَةِ الْحَاسِي مَثُوى مَقَرِّهِ مَا فِي الْعَيْنِ وَالرَّاسِ الْمُ يَبْكِ إِذْ ذَاقَهَا مِنْ حُرْقَةِ الْكَاسِ! مَا كَانَ مِنْ بَاسِ يَا حَبَّذَا بَأْسُهَا مَا كَانَ مِنْ بَاسِ لَيْسُوا إِذَا امْتُحِنُوا يَوْمَا بِأَنْكَاسِ كَأَنَّهُمْ مُحُثَثٌ مِنْ غَيْرِ أَنْفَاسِ كَأَنَّهُمْ مُحُثَثٌ مِنْ غَيْرِ أَنْفَاسِ كَأَنَّهُمْ مُحُثَثٌ مِنْ غَيْرِ أَنْفَاسِ الْآنَ هُمْ وَالْمَا مَشَى، مِنْ طَاقَةِ الآسِ اللّهَ وَى يَا مَعْشَرَ النَّاسِ اللّهَ وَى لأَمْرِ بَيْنَ جُلَّاسِي الْمَارَ نَحْوِي لأَمْرٍ بَيْنَ جُلَّاسِي لِي اللّهِ وَالنَّاسِ لِي الْمَادَةِ قَدْ مُضَتْ مِنْ اللّهِ وَالنَّاسِ لِي الْمَادِةِ قَدْ مُضَتْ مِنْ مَا اللّهِ وَالنَّاسِ لا يَذْهَبُ العُرْفُ بَيْنَ اللّهِ وَالنَّاسِ الْمُرْفُ بَيْنَ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهُ وَالنَّاسِ الْمُرْفُ بَيْنَ اللّهِ وَالنَّاسِ الْمُرْفُ بَيْنَ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهِ وَالنَّاسِ الْمُولِ الْمُرْفُ بَيْنَ اللّهِ وَالنَّاسِ الْمُرْفُ بَيْنَ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهُ وَالنَّاسِ اللّهُ وَالنَّاسِ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهُ وَالنَّاسِ اللّهِ وَالنَّاسِ الْمُرْفُ بَيْنَ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهُ وَالنَّاسِ اللّهُ وَالنَّاسِ اللّهُ وَالنَّاسِ الْمُؤْلُفُ بَيْنَ اللّهُ وَالنَّاسِ الْمُؤْلُفُ مِنْ اللّهِ وَالنَّاسِ اللّهُ وَالنَّاسِ الْمُؤْلُفُ الْمُؤْلُولُ الْمَاسِ الْمُؤْلُفُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاسِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْسِ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ وَالنَّاسِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

وَقَهْوَةٍ عُتِّقَتْ في دَيْرِ شَمَّاس \_1 لَوْلَا مُدَارَاةُ حَاسِيهَا، إِذَا اقْتَرَبَتْ \_٢ لَهَا أَلِيفَانِ مِنْ لَوْنِ وَرَائِحَةِ \_٣ مِزَاجُهَا دَمْعُ حَاسِيهَا، فَأَيُّ فَتَيَّ \_{2 سِلْمٌ، وَلَكِنَّهَا حَرْثٌ لِذَائِقِهَا ٥\_ نَازَعْتُهَا فِتْيَةً، غُرًّا، غَطَارِفَةً ٦\_ لا يَبْطَرُونَ، وَلا يُخْزُونَ نَادِيهَمْ \_٧ يُدِيرُهَا هَاشِمِيُّ الطَّرْفِ، مُعْتَدِلُّ \_\ حَتَّ المُدَامَ، وَغَنَّانَا عَلَى طَرَب: \_9 حَتَّى إِذَا ظَـنَّ أَنِّي غَيْرُ مُحْتَمِل ١١ ـ فَقُلْتُ: أَضْرِبُ فِي مَعْرُوفِهِ مَثَلاً ١٢ «مَنْ يَفْعَل الخَيْر لا يُعْدَمْ جَوَازِيَهُ

#### [٤٦٨]

- (١) قهوة: خمرة. الشَّمَّاس: من يقوم بخدمة الكنيسة، وهو دون القسّيس. تفترّ: تبتسم. مقباس: شعلة نار.
  - (٢) حاسيها: شاربها. فيه: فمه. انتهبت: أخذتها انتهاباً. المقلة: مقلة العين.
- (٣) أليفان: مثنّى أليف، الّذي يألفك، ويلازمك، ويستقرّ تأثيرهما فيها تراه من لون، وما تحسّ به من أثر.
  - (٤) مزجتها دموع شاربها، فكلّ من ذاقها بكي وسال دمعه في كأسها من شدّة حرقة الكأس.
- (٥) السّلم: الصّلح والمسالم، والسّلام. حرب: محارب، شديد المحاربة. بأسها: شدّتها. حبّذا بأسها: مديح له.
- (٦) نازعتها: أخذتها انتزاعاً من فتية غرّ بيض الوجوه غطارفة (سادة شرفاء)، لا نكس فيهم (مقصر عن غاية الكرم).
- (٧) لا يبطرون: لا تطغي عليهم النّعمة، فهم يقومون بحقّها، ولا يتكبّرون على الحقّ، ولا يخزون (لا يوقعون في الخزي) أهل ناديهم.
- (٨) هاشميّ الطّرف: أصيل، ينتمي إلى بني هاشم. أبهى: أجمل وأظرف. طاقة: حزمة. الآس: نبت طيّب الرّائحة، معروف.
  - (٩) حتّ المدام: أسرع بتقديم الخمر.
  - (١٠) غير محتمل: أي لمّا أثاره مجلس الطّرب والشّراب.
    - (۱۱) الأسي: المواسي، من يُتأسَّى به.
- (١٢) البيت للحطيئة، من قصيدة معروفة. أي: من يفعل الخير يلق جزاءه، فالمعروف لا يضيع عند الله والنّاس.

#### [{279]

سجن الرّشيد أبا نواس، وهمّ بقتله، حين رُمي بالزّندقة. فتشفّع له الأمين والفضل على أن يرتدع، فخلّى سبيله، فقال يتصنّع ترك ذلك:

# [من الخفيف]

وَاقْشَعَرَّتْ عَنِ المُدَامِ الكُوُّوسُ جِ، وَحَالَتْ عَنْ طَعْمِهَا النَّخَنْدَرِيسُ وَنَهَانِي عَنْهَا الهُمَامُ الرَّئِيسُ وَحَيَاةُ الفَتَى نَعِيمٌ وَبُوسٌ كُلَّ حُسْنِ تَصْبُو إِلَيْهِ النُّفُوسُ حَدَيراً، وَقَدْ يُصَابُ الجَلِيسُ

١ - كَدَّرَ العَيْشَ أَنَّنِي مَحْبُوسُ

٢ و حَمَتْ دَرَّهَا كُرُومُ الفَلَالِي

٣ وَلَعَمْرِي لَئِنْ تَمَاسَكَ غَرْبِي

٤ لَقَدِ اسْتَمْتَعِتْ مِنَ اللَّهْ وِ نَفْسُوي

٥ - وَجَلِيسٍ كَأَنَّ، في وَجْنَبَتَيْهِ،

٦- قَدْأُصَبْنَا مِنْهُ، فَنَسْتَغْفِرُ اللَّه

[٤٧٠]

# [من الطّويل]

وَلا تَلْحَنِي فِي شُرْبِهَا بِعُبُوسِ إلَيْهَا، وَمِنْ قَدُومٍ لَدَيَّ جُلُوسِ إليه مِن الأَمْدوالِ كُلَّ نَفِيسِ إليَّ مِن الأَمْدوالِ كُلَّ نَفِيسِ شَدِيدَةِ بَطْشِ فِي الزُّجَاجِ شَمُوسِ

١- أَلَا لا تَلُمْنِي فِي العُقَارِ جَلِيسِي

٢ لَقَدْ بَسَطَ الْرَّحْمَنُ مِنِّي مَوَدَّةً

٣ تَعَشَّقَهَا قَلْبِي، فَبَغَّضَ عِشْقُهَا

٤ جُنِنْتُ عَلى عَنْدُرَاءَ، غِرِّ قَوِيَّةٍ

### [ { 7 9 ]

- (١) كدّر الحبس عيشي، فحرمت من الخمر، واقشعرّت الكؤوس واضطربت لخلوّها من الخمر.
- (٢) درّها: عصيرها. الفلاليج: من قرى العراق. الخندريس: الخمر المعتّقة. أي: منعت هذه الكروم خرها عنّى. وحالت: تغيّرت.
- (٣) لعمري إن منعني الخليفة غربي (نشاطي وحدّتي) فلطالما استمتعت باللّهو. وهكذا حياة الفتى بين نعيم
   وبؤس، لا تستقر على حال، ولا تدوم.
- (٥) ربّ جليس في وجنتيه من الحُسن كلِّ ما تصبو إليه النّفوسُ أصبتُ منه، كما أصبتُ من غيره. فأسألُ الله أن يغفر لي ذلك.

#### [٤٧٠]

- (١) لا تلمني ولا تلحني يا جليسي على شرب الخمر، ولا تقابلني بعبوس وتجهّم، فلقد مدّني الله بمودّة إليها ومودّة جلسائي.
  - (٣) لَّا تعشَّقها قلبي بذلت لأجلها كلِّ ما أملك من نفيس المال.
  - (٤) فُتنت بها، وهي عذراء لم تمزج. فإذا مُزجت اضطرمت واشتدّت كأنّها فرس شموس.

٥ تَرَى كَأْسَهَا عِنْدَ المِزَاجِ كَأَنَّمَا نَثَرْتَ عَلَيْهَا حَلْيَ رَأْسِ عَرُوسِ ٦ فَتَهْتِكُ أَسْتَارَ الضَّمِيرِ مِنَ الحَشَا وَتُبْدِي مِنَ الأَسْرَادِ كُلَّ حَبِيسِ [٤٧١]

[من الكامل]

قِسْ ذَا لَنَا يَا عَاذِلِي بِقِيَاسِ لِلشَّيْبِ عُـذُراً فِي النُّزُولِ بِرَاسِي عَنْ أَنْ تَحُثَّ إِلَى فَمِي بِالكَاسِ عَنْ أَنْ تَحُثَّ إِلَى فَمِي بِالكَاسِ فَلَهَا المُهَذَّبُ مِنْ ثَنَاءِ الحَاسِي فَلَهَا المُهَذَّبُ مِنْ ثَنَاءِ الحَاسِي بِاللَّيْلِ، يَكُرَعُ فِي سَـنَا مِقْبَاسِ بِاللَّيْلِ، يَكُرعُ فِي سَـنَا مِقْبَاسِ نَالتُهُ بَعْدَ تَصَعُّبٍ وَشِمَاسِ إِلَّا بِطِيبِ خَلائِقِ الجُلسِ اللَّيْنِ الجُلسِ اللَّيْلِ اللَّيْاسِ لِللَّيْاسِ فَالْمَدَحْ بَنِي العَبَّاسِ في مَدْحِهِمْ، فَامْدَحْ بَنِي العَبَّاسِ لِيَالِيَ العَبَّاسِ فَامْدَحْ بَنِي العَبَّاسِ العَبَّاسِ فَامْدَحْ بَنِي العَبَّاسِ

١- كَيْفَ النَّزُوعُ عَنِ الصِّبَا وَالكَاسِ
 ٢- وَإِذَا عَدَدْتُ سِنِيَّ كَمْ هِيَ، لَمْ أَجِدْ
 ٣- قَالُوا: شَمِطْتَ، فَقُلْتُ: مَا شَمِطَتْ يَدِي

٤- صَفْرَاءُ، زَانَ رُوَاءَهَا مَخْبُورُهَا
 ٥- وَكَأَنَّ شَارِبَهَا لِفَرْطِ شُعَاعِهَا

٦- وَأَلَذُ مِنْ إِنْعَامِ خُلَّةِ عَاشِقٍ

٧- فَالرَّاحُ طَيِّبَةٌ، وَلَيْسَ تَمَامُهَا

٨ فَإِذَا نِزَعْتَ عَنِ الغَوَايةِ فَلْيَكُنْ

٩ وَإِذَا أَرَدْتَ مَدِيحَ قَـوْمٍ لَـمْ تَمِنْ

[{\Y}]

[من السّريع] وَاحْسُ ابْنَةَ الكَرْمِ مَعَ الحَاسِي

١ - دَعْنِي مِنَ النَّاسِ وَمِنْ لَوْمِهِمْ

(٥) إذا مُزجت علاها حُباب كحَلْي العروس.

- (١) كيف لي أن أترك يا عاذلي الكأس وأفعال أيّام الصّبا، وأيّ قياس أقيس به هذا التّرك؟
  - (٢) أنا ما زلت فتيّاً، فإذا حسبت عمري فلا عذر للشّيب أن يحلّ برأسي.
  - (٣) إذا شمطت (أصابني الشّيب) فإنّ يدي لم تشمط، فلا تزال تدفع بالكأس إلى فمي.
- (٤) زان هذه الصّفراء (صفة لونها)، وزاد من روائها (حسنها) ما خَبرَهُ شاربوها، فلها منهم كلّ الثّناء.
  - (٥) كأنّ من يشربها يشرب من كأس تتوقّد ضياء لشدّة شعاعها.
  - (٦) هذه الخمرة ألذّ من أن تنعم خليلة على عاشقها بعد تمنّعها وشموسها (نفورها).
    - (٧) لا يتمّ طيب هذه الخمرة إلاّ بطيب أخلاق جلاّسها وندمائها.
    - (٨) إذا تركت الغواية والضّلال فليكن ذلك توبة إلى الله، لا خوفاً من النّاس.
  - (٩) إذا أردت أن تمدح قوماً، وأنت صادق، لم تمن (لم تكذب) في مدحهم، فامدح بني العبّاس.

 <sup>(</sup>٦) لّا شربها هتكت ما أخفاه في نفسه، وأظهرت ما حبسه في نفسه من الأسرار.
 (٦) إلى المسلم المسلم

تَبْكِ عَلَى رَبْعِ بِأَوْطَاسِ في حَالَتَيْ يُسْرٍ، وَإِفْلاسِ تَزْهُو عَلَى الجِيرِيِّ وَالآسِ مِنْ فِيهِ، لَوْلا رِقْبَةُ النَّاسِ بِشَادِنِ، أَحْورَ، مَيَّاسِ بِشَادِنِ، أَحْورَ، مَيَّاسِ وَمَرَّةً مِنْ فَضَلَةِ الكَاسِ وَمَرَّةً مِنْ فَضَلَةِ الكَاسِ وَالنَّوْمُ قَدْ عَانَقَ جُلَّاسِي وَالنَّوْمُ قَدْ عَانَقَ جُلَّاسِي مِنْ بَعْدِ إِفْضَائِي إلى اليَاسِ وَالقَلْبُ مِنِّي جَامِحٌ قَاسِ صَاحِبُهَا مُنْكَشِفَ الرَّاسِ

وَابْكِ عَلَى مَا فَاتَ مِنْهَا، وَلا \_٢ فَخَمْرَةٌ أَنْتَ لَهَا رَائِحٌ \_٣ رَيْحَانَةٌ مِنْ كَفِّ رَيْحَانَةٍ \_٤ يَكَادُ يُعْطِينِي جَنَى رِيقِهِ ٥\_ وَلَيْلَةٍ سَامَرْتُ لَذَّاتِهَا \_7 نَأْخُذُ مِنْ صَهْبَاءَ كَرْخِيَّةِ \_٧ أَشْرَبُ مِنْ دِيقَتِهِ مَرَّةً \_٨ ٩ مَتَى يَرُمْ فِي سُكْرِهِ مَنْطِقًا ١٠ حَتَّى انْشَنَى مِثْلَ صَرِيع الْهَوَى ١١\_ أَسْلَسَ لِي حَلَّ سَرَاويلِهِ ١٢ ـ فَنِلْتُ مَا ضَنَّ بِهِ صَاحِيًاً ١٣\_ لا خَيْرَ في اللَّـذَّاتِ مَا لَمْ يَكُنْ

### [2/4]

# [من السّريع]

أَوْحَشَنِي مِنْ بَعْدِ إِينَاسِهِ وَالقَلْبُ مَشْغُوفٌ عَلى ياسِهِ اِنَّ الَّذِي ضَنَّ بِقِرْطَاسِهِ
 آذَنَنِي بِاليَأْس مِنْ وَصْلِهِ

#### [{\Y}]

- (٢) الرّبع: الدّار أو ما حولها، وأهل الدّار. أوطاس: واد في بلاد هَوَازن، كانت فيه وقعة حُنين.
- (٤) هذه الخمرة عبقها كريحانة، تسقيها جارية متألَّقة كريحانة، تتعالى على زهر الخيريّ والآس.
  - (٥) لولا رقبة (مراقبة) النّاس لجنيت من فيه (فمه) ريقاً كجني العسل.
- (٦) ربّ ليلة لذّة سامرت بها غلاماً كشادن (ولد الظّبية)، أحور (فاتن العين)، ميّاس (يختال بخصره الضّامر).
  - (٧) صهباء كرخيّة: خمرة منسوبة إلى كرخ بغداد، نكتالها: نقدرها بالمكيال. وزناً بمقياس: وزناً بوزن.
- (٩) تراه إذا تكلُّم وهو سكران يهذي كمن انتابه وساوس النَّفس، وصرعه الهوى، في حين عانق النَّوم جلاَّسه.
- (۱۱) سهّل لي سكرُه حلّ سراويله بعد أن يئست منه، فنلت ما بخل به وهو صاحٍ، وقلبي مندفع إليه بقوة لا يثنيه شيء.
  - (١٣) لا خير في لذّة لا يتخفّف هذا الغلام فيها من ملابسه، ويحسر عن رأسه. [٤٧٣]
    - ( ) [
- (١) ضنّ بقرطاسه: بخل برسائله.
- (٢) آذنني: أعلمني أن أيأس من وصله، وقلبي مشغوف به مع يأسي منه.

إذَا انْتَمَى طَارَ بِعَبَّاسِهِ وَمَاجِدٍ فِي الفَرْعِ مِنْ هَاشِم \_٣ كُلُّهُمْ زَيْنُ لَجُلاَّسِهِ نَازَعْتُهُ القَهْوَةَ في فِتْيَةٍ ٤\_ مَنْ رَدَّها صُبَّتُ عَلى رَاسِهِ سُنَّتُهُمْ فِي شُرْبِهَا بَيْنَهُمْ ٥\_ مَا يَغْمُرُ الذُّرَّةَ في كَاسِهِ إذَا حَسَاهَا بَعْضُهُمْ لَمْ يَدَعْ ٦\_ طَيَّبَهَا حِبِّى بأَنْفَاسِهِ يَا لَكِ مِنْ تُفَّاحَةِ غَضَّةٍ \_٧ فَطَابَ مِنْهَا دِيحُ جُلَّاسِهِ فَزَادَ طِيبًا ريحَهَا طِيبُهُ \_/ وَطَابَتِ الكَأْسُ، وَإِبْرِيقُنَا مِنْ مَوْضِع التَّقْبيل مِنْ كَاسِهِ \_9

[من الرَّ مَل] وَاقِهَاً، مَا ضَرَّ لَوْ كَانَ جَلَسْ! قُلْ لِمَنْ يَبْكِي عَلَى رَسْم دَرَسْ وَاصْطَبِحْ كَرْخِيَّةً مِثْلَ الْقَبَسْ أُتْـرُكِ الرَّبْعَ وَسَلْمَى جَـاْنِـبَـاً \_٢ وَرَمَتُ كُلَّ قَلِهُ اللهِ وَدَنَسُ بِنْتُ دَهْرِ هُجِرَتْ في دَنِّهَا \_٣ شَارِبٌ قَطَّبَ مِنْهَا وَعَبَسْ كَــــدَم الــجَـــوْفِ إِذَا مَـا ذَاقَــهَــا ٤\_ [673]

[من البسيط] في كُلِّ أَغْيَدَ، سَاجِي الطَّرْفِ مَيَّاس قَالُوا نزَعْتَ، وَلَمَّا يَعْلَمُوا وَطَرِي

- (٣) ماجد: أصيل كريم. من فرع هاشم: ينتمي إلى بني هاشم. نازعته القهوة: بادلته شرب الخمرة.
  - (٥) سنتهم في شرب هذه الخمرة أنّ من ردّها سُكبت على رأسه.
    - (٦) إذا شربها بعضهم لم يترك منها ولو مقدار ذرّة في كأسه.
- (٧) عجباً لتفَّاحة غضَّة طابت بأنفاس محبوبي، فازدادت طيباً، وطاب منها ريحُ جلسائه والكأسُ والإبريق. وطاب الكأس خاصة من موضع فم محبوبي.

- (١) رسم درس: ما بقي من آثار بعد خرابها وهجرة أهلها منها.
- (٢) اترك الرّبع (أهل الدّار) وسلمي، واصطبح بخمرة كرخيّة تلتمع كقبس النّار.
- (٣) مضى عليها دهر مهجورة في دنّها، ورمت عنها كلّ ما يعكّرها من قذاه وما يدنّسها. فهي نقيّة صافية.
  - (٤) كدم الجَوف: هي في الدّن كالدّم في الجَوف. قطّب وعبس: أي بتأثير هذه الخمرة عليه.

(١) ينكرون على أنّي تركت ما كنت عليه من شرب ولهو، ولا يعلمون أنّ رغبتي وحاجتي في كل غلام أغيد (ناعم، لين)، ساجي الطُّرف (فاتر النَّظر)، ميَّاس (متمايل في مشيه).

لَحْظُ العُيُونِ، وَلَوْنُ الرَّاحِ فِي الكَاسِ؟ رَأْيُانِ قَدْ شَغَلا يُسْرِي وَإِفْ السِي وَالعُسْرُ فِي وَصْلِ مَنْ أَهْوَى مِنَ النَّاسِ أَكْفَاءِ فِي الوَرْدِ وَالخِيرِيِّ وَالآسِ حَثٌّ عَلَيْنَا بِأَخْمَاسٍ وَأَسْدَاسِ: وقبِسْ إِذَا شِئْتَ مِنْ قَلْبِي بِمِقْبَاسِ» لَيْفَ النُّزُوعُ، وَقَلْبِي قَدْ تَقَسَّمَهُ
 إِذَا نَزَعْتُ إِلَى رُشْدٍ تَكَنَّفَنِي
 فَاليُسْرُ فِي القَصْفِ لِلأَيَّامِ مُبْتَذَلٌ
 لا خَيْرَ فِي العَيْشِ إِلَّا بِالمُدَامِ مَعَ الْـ
 وَمُسْمِع يَتَغَنَّى، وَالكُؤُوسُ لَهَا
 "يَا مُورِيَ الزَّنْدِ قَدْ أَعْيَتْ قَوادِحُهُ

### [٤٧٦]

# [من البسيط]

فَلَيْسَ لِلْهَمِّ مِثْلُ الكَأْسِ مِنْ آسِ في ذَنِّهَا حِقَبَاً في ذَنِّ دِيمَاسِ كَأَنَّ أَعْيُنَهَا أَنْصَافُ أَجْراسِ سُرْجٌ تَوَقَّدُ في مِحْرَابِ شَمَّاسِ شُمُّ الأُنُوفِ، سَرَاةٌ غَيْرُ أَنْكَاسِ بِشَادِنٍ خَنِثٍ، كَالغُصْنِ مَيَّاسِ مُقَرْطَقِ، قُرَشِيِّ الوَجْهِ، عَبَاسِي

١- الْأَقْطَعَنَّ نِيَاطَ الهَمِّ بِالْكَاسِ

٢ فَسَقِّنِيهَا سُلَافاً سَلْسَلاً حُجِبَتْ
 ٣ صَفْرَاءُ تَضْحَكُ عِنْدَ المَزْج مِنْ شَغَب

١- كَانَّ كَاسَاتِنَا، وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ
 ١- كَأَنَّ كَاسَاتِنَا، وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ

٥- هَــذَا وَذَاكَ، وَفِـتْـيَـانٌ لَهُـمْ أَدَبٌ

٦- نَازَعْتُهُمْ قَهْوَةً صَفَرَاءَ صَافِيَةً

٧- مُخَنَّثِ اللَّفْظِ، يَسْبِينِي بِمُقْلَتِهِ

(٢) كيف أتخلّى عن ملّذاتي، وقلبي موزّع بين سحر العيون ومتعة الخمر.

#### [٤٧٦]

- (١) النّياط: معلّق كلّ شيء. أي: لأبدّدنّ همومي بالشّراب، فليس مثله من آسِ (طبيب) لهمومي.
  - (٢) اسقني خمراً سلسلاً (بارداً عذباً) حجب في الدّنّ في ديهاس تحت الأرض دهراً.
  - (٣) هي صفراء، إن مزجت اضطرمت ضاحكة، وبدت كلّ عين (فقاعة) منها كنصف جرس.
    - (٤) يتوقّد الخمر، عند مزجه، في كؤوسنا، في ظلام اللّيل، كسرج في محراب شمّاس.
      - (٥) شمّ الأنوف: أعرّة. السّراة: أشراف النّاس. أنكاس: جمع نِكْس، الجّبان.
    - (٦) نازعتهم: سقيتهم وسقوني خمرة صافية مع شادن (غلام كالشّادن) قدّه ميّاس كالغصن.
- (٧) خخنَث اللَّفظ. في كلامه تخنَّث ومجون. يسبيني: يفتنني. مقرطق: يلبس القُرْطُق (ثوب يلبس فوق الثَّياب).

<sup>(</sup>٣) إذا غلّبت رشدي وعقلي واجهني موقفان: غنى وفقر، فالغنى في القصف وتتبع الملذّات، والفقر في وصل من أحبّ.

<sup>(</sup>٥) الأكفاء: جمع كُفْء، المكافئ والمساوي لك في القدر. الخيريّ: المنثور الأصفر: الآس: نبت طيب، معروف.

 <sup>(</sup>٦) ربّ مسمع (مغنّ) يتغنّى، والكؤوس تتوالى سريعاً، أخماساً وأسداساً. يقول: إن عجزت عن قدح الزّند
 (إشعال النّار) فاقبس من قلبي المشتعل ناراً. والبيت للعبّاس بن الأحنف.

٨ كَأَنَّ إِكْلِيكَ هُ تَاجُ ابْنِ مَارِيَةٍ إِذْ رَاحَ مُعْتَصِبَاً بِالوَرْدِ وَالآسِ
 ٩ وَقَدْ يُغَنِّيكَ مِنْ سُكْرٍ وَمِنْ طَرَبٍ وَالكَأْسُ تَخْتَالُ مِنْ سَاقِ إِلَى حَاسِي
 ١٠ للَّهِ دَرُّكَ قَدْ عَذَّبْتَنِي حُرَقَاً بِالقُرْبِ وَالبُعْدِ، وَالإِطْمَاعِ وَاليَاسِ
 ١٠ للَّهِ دَرُّكَ قَدْ عَذَّبْتَنِي حُرَقَاً بِالقُرْبِ وَالبُعْدِ، وَالإِطْمَاعِ وَاليَاسِ
 ١٧ اللَّهُ وَرُبُ اللَّهُ وَاليَاسِ

# [من البسيط]

يَوْمَاً، وَلا مَجْلِسَاً بِالسُّوسِ مَأْنُوسَا لا خَرَّبَ اللهُ كَرْخَ السُّوسِ وَالسُّوسَا \_1 وَحَبَّذا حَانَةٌ بِالكَرْخِ تَجْمَعُنَا نُطِيعُ فِيهَا بِشُرْبِ الخَمْرِ إِبْلِيسَا \_٢ بالكَرْخ عَتَّقَهَا الدِّهْقَانُ فَادُوسَا رَاحَاً مُشَعْشَعَةً، حَمْرَاءَ صَافِيَةً \_٣ مُخَالِفُ الدِّين، قَدْ شَابَتْ ذَوَائِبُهُ يَدْعُونَهُ النَّاسُ رَبَّانَاً وَقِسِّيسَا \_٤ حَمْرَاءَ، تُذْهِبُ عَنْكَ الهَمَّ وَالبُوسَا حَتَّى إِذَا مَا صَفَتْ فِي دَنِّهَا بُزِلَتْ ٥\_ يَحْكِي بِبَهْجَتِهِ لِلنَّاسِ بِلْقِيسَا نَازَعْتُهَا وَاضِحَ الخَدَّيْنِ، مُعْتَدِلاً ٦\_ مُقَرْطَقٌ، خَرْسَنُوهُ في حَدَاثَتِهِ لَـمْ يُغْـذَ وَاللَّهِ فِي مَرْوِ وَلا طُوسَا \_٧

# [من البسيط]

اعْنِهُ عَلَى سَلْوَةٍ إِلَّا عَنِ الكَاسِ وَدَعْ سِنَ اللَّلْقَاتِ لِلنَّاسِ

(٨) يعتصب هذا المخنّث بإكليل من ورد وآس كأنّه تاج ابن مارية، من ملوك الغساسنة.

(٩) يغنّيك هـذا الغلام، ونحن في سكر وفي طرب، والكأس تختال بين السّاقي والشّارب: لقد عذّبتني، وزدت من حرقي، وأنا بين قرب وبعد، وبين إطهاع ويأس.

#### [{\\}]

- (١) السّوس: مدينة بالأهواز. مأنوس: المأهول بمن يؤنّس به.
- (٣) مشعشعة: ممزوجة. الدّهقان: تاجر الخمر. فادوس (وروي قادوس) اسم التّاجر.
  - (٤) ذوائبه: ضفائر شعره. ربّان: المنسوب إلى الرّبّ، بزيادة الألف والنّون.
    - (٥) بزلت: ثقب إناؤها. البوس: البؤس.
- (٦) واضح الخدّين: أبيضها. يحكي: يشبه. بلقيس: ملكة سبأ، آمنت بدعوة سليهان بن داود، عليهما السّلام، لها. وقصّتها في القرآن الكريم في سورة النّمل، ومبسوطة في كتب التّفسير.
- (٧) مقرطق: لابس القرطق، ثوب يلبس فوق الثياب. خرسنوه: ألبسوه الملابس الخراسانية. مرو وطوس: من مدن خراسان.

#### [{\\}]

(۱) السّلوة: النّسيان، والذّهول عن. أي: اسْلُ عن كلّ شيء إلاّ عن الكأس، واترك سائر اللّذات للنّاس فإنّ العيش في مجلس محفوف بأنواع الزّهر أشهى إلى نفسي من تتبّع الصّيد بكلاب تعدو وراء الأرانب، أو رمى برجاس (هدف يُنصب على رمح، ويُرمى بحصاة أو نحوها، ويفوز من يصيبه).

بِالنَّرْجِسِ الغَضِّ وَالنِّسْرِينِ وَالآس فَالِعَيْشُ فِي مَجْلِس حُفَّتْ جَوَانِبُهُ \_٢ أَرَانِب الصَّيْدِ، أَوْ مِنْ رَمْي بُرْجَاسِ أَشْهَى إِلَى النَّفْسِ مِنْ عَـدْهِ الكِلابِ عَلَى \_٣ أَوْ مُرْهَفٍ كَفَضِيبِ البَانِ مَيَّاسِ لا سِيَّمَا إِنْ أُدِيرَتْ مِنْ مُقَرْطَقَةٍ \_٤ فَأَنْتَ مِنْهُ عَلى الإِطْمَاعِ وَاليَاسِ إِطْرَاقُهُ مُطْمِعٌ، وَالوَصْلُ مُمْتَنِعٌ \_0

[من الطّويل]

وَتُقْتُ إِلَى شَمِّ البَنَفْسَجِ وَالآسِ فِدَاؤُكَ نَفْسِي، قَدْ طَرِبْتُ إِلَى الكَاسِ \_1 فَهْلْ لَكَ فِي أَنْ نَـجْعَلَ اليَوْمَ نُسْكَنَا وَنَشْرَبَهَا فِي البَيْتِ سِرًّا مِنَ النَّاس؟ \_۲ فَإِنْ فَطِئُوا قُلْنَا: نَصَارَى وَعِيدُهُمْ وَلَيْسَ لِشُـرْبِ الـرَّاحِ في العِيدِ مِنْ بَاسِ \_٣ وَإِنْ أَكْبَرُوا الإِفْطَارَ، أَوْ شَنَّعُوا بِهِ أَعَدْنَا لَهُمْ يَوْمَا جَدِيداً عَلَى الرَّاسِ \_{2

[من الكامل]

إِرْبَعْ عَلَى الطَّلَلِ الَّذِي انْتَسَفْتُ مِنْهُ المَعَالِمَ أَنْجُمُ النَّحْس وَلَـقَـدُ يَـكُـونُ مَـرَابِعَ الإِنْسِ وَاسْتَوْطَنَتْهُ السَّحُفُرُ قَاطِنَةً وَحَوَاصِبٌ تَرَكَتُهُ كَالطِّرْسُ كعِبَتْ بِـهِ دِيـحٌ يَمَانِيَةٌ فَلَقَدْ خَضَعْتُ، وَكُنْتُ ذَا نَفْسِ فَلَئِنْ عَفَا وَعَفَتْ مَعَالِمُهُ لِصَبُوح مُوفِيَةٍ عَلى الشَّمْسِ وَحَلَلْتُ عِفْدَ هَوَايَ مُقْتَصِراً

٥\_

\_1

\_٢

\_٣

\_٤

- (٢) نسكاً: نتنسل في النّهار أمام النّاس، ونشر بها في البيت سرّاً.
  - (٤) أكبروا: أعظموا. شنّعوا به: فظّعوه وقبّحوه.

- (١) اربع: أقم على طلل اقتلعت نجومُ النّحس معالمَهُ ومحت أثره.
- (٢) العفر: الظّباء: استوطنته قاطنة: أقامت فيه، بعد خرابه، وقد كان موطن الإنس، (وروي: الأنُس).
  - (٣) الحواصب: ريح تحصب الوجوه بها تحمله من حصى وتراب. الطّرس: الصّحيفة المكتوبة.
- (٤) عفا: درس واتحى. معالمه: آثاره. خضعت: أي لما ينــزل بي من الحادثات. وكنت ذا نفس: أي أتقبّل تقلّبات الزّ مان.
  - (٥) تحلّلت من عقود الهوى مع أحبّتي، واقتصرت على شرب الصبوح.

<sup>(</sup>٤) أديرت: أي الخمر. مقرطقة: جارية تلبس القرطق. مرهف: غلام ضامر الخصر. ميّاس: يميل متبختراً.

 <sup>(</sup>٥) إن أطرق طمعت فيه، ولكنّه صعب المنال، فأنت بين الطّمع فيه واليأس منه.

ألِفَاتُ كَاتِبِ سَيِّدِ الفُرْسِ دَقَّنُ مَسَالِكُهَا عَنِ الحِسِّ لِلشَّارِبِينَ، عُصَارَةُ الوَرْسِ مِثْلَ الهَبَاءِ يَفُوتُ بِاللَّمْسِ بِرِدَائِهِ ذُو الطَّوْلِ وَالقُدْسِ بِرِدَائِهِ ذُو الطَّوْلِ وَالقُدْسِ لِلشَّرْبِ، يَوْمَ صَبِيحَةِ العُرْسِ مَا تَحْتَ مِنْ زَرِها مِنَ الرِّجْسِ لَيتَحُثَ كَأْسَ مُعَاوِدِ الحَبْسِ: لَيتَحُثُ كَأْسَ مُعَاوِدِ الحَبْسِ: لُيحُثُ لِلْمَا الرِّكَابِ بِمَهْمَهُ حَلْسِ، مِنْهُ بِمِثْلِ نَوَاطِقِ المَسَّ الْمَنِ الدِّيارُ بِجَانِبَيْ لَجْسِ، لَوْمَنِ الدِّيارُ بِجَانِبَيْ لَجْسِ، لَوْمَنِ الدِّيارُ بِجَانِبَيْ لَجْسِ،

7- صَفْرَاءَ سِلْكُ جُمَانِ لُؤُلُؤِهَا ٧- تَرْمِي الحَبَابَ بِمِثْلِهِ صُعُداً ٨- وَكَأَنَّمَا هِيَ، حِينَ تُبْرِزُهَا ٩- وَإِذَا تُرامُ تَفُوتُ لامِسَهَا ١٠- وَمُوحَدِ في الحُسْنِ، جَلَّلَهُ ١١- إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: خَرِيدَةٌ جُلِيَتْ ١١- وَأُعِيدُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ١٢- عَنْقى عَلى طَرِبِ يُرَجِّعُهُ ١٤- «يَا خَيْرَ مَنْ وَخَدَتْ بِأَرْحُلهِ ١٥- فَثَنَى عَلَيْهِ لَوَاحِظَنَا نَطَقَتْ ١٥- فَلَوَانَ قَسَّا كَانَ حَاضِرَةُ ١٥- فَلُوانَ قَسَّا كَانَ حَاضِرَهُ ١٥- فَلُوانَ قَسَّا كَانَ حَاضِرَهُ

(٦) صفراء: صفة للخمرة. الجُهان: اللَّوْلُو. أي: الفقاقيع الَّتي تعلوها كحبّات لؤلؤ منظومة في سلك كحرف الألف.

- (٧) يتطاير الحباب منها، فيرمي بعضه بعضاً، ولا يدرك الحسّ مسالكها.
  - (٨) الورس: نبات ذو عصارة صفراء، يُصبغ به.
- (٩) ترام: تُطلب. الهباء: ما يُرى من ذرّات في ضوء الشّمس الدّاخل من كوّة البيت.
- (١٠) موحّد: متفرّد. جلّله بردائه: ألبسه رداء الحسن. الطّول: الإنعام والتّفضّل. وذو الطّول: ذو الإنعام على عباده والتّفضّل عليهم. والقدس: الطّهر، وذو القدس: المطهّر عن كلّ نقص، المبرّأ عمّا لا يليق.
  - (١١) خريدة: البكر، ذات الحياء. جليت للشّرب: أي كما تجلى العروس لزوجها. الشّرب: الشّاربون.
    - (١٢) أعيذه: أنزِّهه عن أن يكون له ما يواريه مئزره من الرِّجس، وأراد به الطَّمث.
- (١٣) يرجّعه: يردّد الغناء. يحث: يغري. معاود الحبس: الّذي يحبس الكأس في يده من غير شرب خوفاً من غائلة السّكر. فهو يغنّي له ليدفعه إلى الشّرب.
- (١٤) وخدت: سارت سيراً سريعاً. الأرحل: جمع رحل، وهو ما يحمله المسافر على ناقته. نجب الرّكاب: النّوق الكريمة. مهمه: فلاة واسعة. حلس: مغطاة بالنبات. أي أنّ هذه الأرض قد غطّاها النّبات فصارت كالحلس للنّاقة، وهو ما يوضع بين ظهر النّاقة والبرذعة. والبيت لعليّ بن الخليل (نحو ١٩٢)هـ.
  - (١٥) كرّر النَّظر إليه، فنطقت لواحظه كمن ينطق من كان به مسّ من الجُنُون.
    - (١٦) وغنَّى بعده معارضاً له: لمن الدِّيار بجانبي لجس. ولجس اسم موضع.
      - (١٧) لو أنَّ قسّاً حضر مجلس الغناء هذا لصبا (مال) إليه بعبادته.

[من الهُزَج]

به في الحَلْبَةِ أَفْرَاسَا فَأَجْرَيْنَا بِهَا الْكَاسَا رَفِ الرَّيْحَانِ أَجْنَاسَا لَهُ طَاسَاً وَأَكْوَاسَا مَكَانَ القَصَبِ الآسَا عَثُ الإبْريقَ وَالظَّاسَا لدُّجَى، قَدْ فَتَنَ النَّاسَا دَ وَالنَّعُصْنَ إِذَا مَاسَا وَإِنْ هَازَلْتَهُ بَاسَا وَسَالَتْ خَـمْرُهُ وَاسَا وَأَبْدَى اللَّهُ فُ وَسْوَاسَا مَا لاقَى وَمَا قَاسَى حرَسَ النُّدُمَانَ إخْرَاسَا بحَقِّى، هَلْ تَرَى بَاسَا كِهِمْ عُذْرًا وَأَمْرَاسَا ت خَتَّم سَعَهُ والنَّاسَا

إِذَا أَجْرَى أَمِينُ اللَّهِ \_1 أَقَمْنَا حَلْبَةَ اللَّهُو \_٢ وَأَنْشَأْنَا بِهَا مِنْ طُ \_٣ بمَيْدانٍ جَعَلْنَا خيْد \_٤ وَصَيَّرْنَا عَلى السَّبْق ٥\_ وَمُجْرِيهِنَّ سَاقٍ يَبْ \_7 نَرَاهُ قَـمَ أَيَجُلُو ال \_٧ يُحَاكِي الصَّنَمَ المَعْبُو ٩\_ وَإِنْ جَاذَبْتَـهُ نَامَ ١٠ ـ فَــلَــمَّــا وَدَّجَ الـــدَّنَّ ١١ ـ بَكَى، وَانْتَحَبَ العُودُ ١٢ ـ وَقَامَ النَّايُ يَشْكُو بَثُّ ١٣ ـ وَصَاحَ الصَّنْجُ حَتَّى أَخْد ١٤ فَقُلْ لِي يَا أَبَا عِيسَى ١٥ - شَبَاتٌ خَلَعُواعَنْ فَتْ ١٦ - جَرَوْا فِي حَلْبَةِ اللَّـنَّا

### [{\1}]

إذا أجرى الخليفة الأمين في ميدان السبق أفراسه فإنّنا نُجري في ميدان اللّهو كؤوس الخمر، ونزيّنه بطرائف الرّيحان، ونجعل بدل الخيل طاسات الخمر وكؤوسه.

<sup>(</sup>٥) القصب: جمع قصبة، نبات معروف، كان يوضع في نهاية مضهار السّبق، فمن يصل إليه أو لا يفز. فجعل أبو نواس مكان القصب الآسَ، وهو نبت عطريّ طيّب الرّائحة.

<sup>(</sup>٦) وكان الذي يجري السباق ساقي يحثّ الشّاربين على التّسابق في الشّرب بالإبريق والطّاس.

 <sup>(</sup>٧) هذا السّاقي كالقمر، إذا بدا جلا الظّلام وأزاله، ففتن النّاس بحسنه، وشابه الصّنم المعبود في تعلّق من فتنهم به، وشابه الغصن الميّاس. وهو مطاوع إن جاذبته نام، وإن هازلته قبلك.

<sup>(</sup>١٠) هل من بأس يا أبا عيسى أن ودّج (طعن وشقّ) الدّنَّ، وسالت خمره، وأخذت المعازف (العود والدّفّ والنّاي والصّنج) بأنغامها تخرس النّدمان بإنصاتهم إليها، وقد أخذهم السّكر.

<sup>(</sup>١٦) الفتك: الجُرأة في الملذّات. العذر: جمع عذار، اللّجام. الأمراس: جمع مَرَسَةِ، وهي الحبل. أي: هؤلاء الفتية انطلقوا في حلبة الملذّات حتّى نالوا منها ما لم ينله أحد من النّاس.

[من الكامل]

١- نَفَسُ المُدَامَةِ أَطْيَبُ الأَنْفَاسِ أَهْ لاَ بِمَنْ يَحْمِيهِ عَنْ أَنْجَاسِ
 ٢- فَإِذَا خَلَوْتَ بِشُرْبِهَا فِي مَجْلِسٍ فَاكْفُفْ لِسَانَكَ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ
 ٣- في الكَأْسِ مَشْغَلَةٌ، وَفِي لَذَّاتِهَا فَاجْعَلْ حَدِيثَكَ كُلَّهُ فِي الكَاسِ
 ٤- صَفْوُ التَّعَاشُرِ فِي مُجَانَبَةِ الأَذَى وَعَلَى اللَّبِيبِ تَخَيُّرُ الجُلَّاسِ
 ٢- صَفْوُ التَّعَاشُرِ فِي مُجَانَبَةِ الأَذَى
 ٢- وَعَلَى اللَّبِيبِ تَخَيُّرُ الجُلَّاسِ

[من الرَّ مَل]

لا بِضَوْءِ الصُّبْح بَلْ ضَوْءِ القَبَسْ إسْقِنِيهَا يَا نَدِيمِي بِغَلَسْ فَإِذَا دَارَتْ فَمَنْ شَاءَ جَلَسْ إسْقِنِيهَا مِنْ قِيَامِي خَمْسَةً \_٢ لا عَلَى ذِكْر مَحَلِّ قَدْ دَرَسْ وَعَلَى ذِكْر حَبِيبِي فَاسْقِنِي \_٣ لَيُجَلِّي كَرْبَ قَلْبِ مُخْتَلَسْ إِنَّ ذِكْرَاهُ عَـلـي هِـجْرَانِـهِ \_{2 كَانَ يَلْقَانِي زَمَانَاً وَاصِلاً فَالْتَوَى مِنْ بَعْدِ وَصْلِي، وَشَمَسْ ٥\_ أَفْسَدَ الوَاشُونَ إِلْفِي حَسَداً تَعِسَ الوَاشِي لِوَقْتٍ وَنُكِسُ \_7

[من الرَّمَل]

لا بِضَوْءِ الصُّبْحِ بَلْ ضَوْءِ القَبَسْ زَمَنَاً في الدَّنِّ بَحْتَا، وَحَبَسْ فَتَجلَّتْ كَفَتَاةٍ في العُرُسْ

١- إسْقِنِيهَايَانَدِيمِيبِغَلَسْ

٢ قَهْوَةً عَتَّقَهَا خَمَّارُهَا

٣۔ ثُمَّ زُفَّتْ في قَمِيصٍ أَدْكَنٍ

#### [£AY]

- (١) أهلاً بمن يحمي نَفَس المدامة عن الأنجاس الّذين لا يراعونها ولا يقدّرونها. [٤٨٣]
  - (١) الغلس: الظّلام. ضوء القبس: ضوء النّار.
- (٢) اسقينها، وأنا قائم، خمساً. فمن سكر إن شاء جلس. وفي هذا سخرية بمن يقف على الأطلال.
  - (٣) اسقني وأنا أذكر حبيبي، لا على ذكر ديار درست وخربت.
  - (٤) إن هجرني فذكرته انجلت كرب القلب الّذي سُلب بسبب الهجر.
- (٥) كان يصلني من قبل، فأفسده الوشاة، فشمس ونفر. فأدعو عليهم بالتّعاسة والانتكاسة فيها. [٤٨٤]
  - (٣) الأدكن: المائل إلى السواد. أي: زفّت هذه الخمرة بهذا الثّوب فتجلّت كعروس ليلة زفافها.

٤ صَبَّهَ الشَّادِنُ في طَاسَاتِهَا فَتَرَامَتْ بِشَرَادٍ يُفْتَ بَسْ
 ٥ وَلَهَا رَائِحَةُ المِسْكِ، فَإِنْ شَمَّهَا الشَّارِبُ مِنْ كَأْسٍ عَطَسْ
 [8٨٤]

# [من البسيط]

فَلَسْتُ أُقْلِعُ عَنْ رَيْحَانَةِ الكَاسِ يَا عَاذِلِي فِي مُجُونِي مُرَّ باليَاس \_1 تَبَاعَدَ العَذْلُ عَنْ قَلْبِي عَلِي ثِقَةٍ كَمَا تَبَاعَدَ بَيْنَ الوَرْدِ وَالآس \_٢ إِنَّ المِزَاجَ لَهَا إِلْفٌ، يُعَانِقُهَا وَفِيهِ طَعْمٌ يُحَاكِي قُبْلَةَ الْحَاسِي \_٣ كَذَاكَ، وَاسْتَفْتِح اللَّذَّاتِ بِالكَاسِ فَاشْرَبْ نَدِيمِي عَلَى العَيْنَيْنِ وَالرَّاس \_٤ وَغَنِّنِي، قَدْ أَجَابَ العُودُ شَائِقَهُ وَحَرَّكَ النَّايُ مِنِّي بَعْضَ وَسُوَاسِي: ٥\_ «يَا مُورِيَ الزَّنْد قَدْ أَعْيَتْ قَوَادِحُهُ اِقْبِسْ إِذَا شِئْتَ مِنْ قَلْبِي بِمِقْبَاسِ» \_7

### [من الوافر]

وَلا يُسدُنِسي بِإطْ مَساعٍ وَيَساسِ يُعَامِلُنِي الغَداة بِلا مُسَاسِ وَأَنْ أُسْفَى وَإِيَّساهُ بِكَاسِ بِعِسدَّ إِلَّا وَهْسو نَساسِ بِعِسدَّ تِسهِ نَاسِ بِعِسدَّ إِلَّا وَهْسو نَساسِ يَسقُولُ لَهُ: فِسدَاكَ أَبُسو نُساسِ يَسقُولُ لَهُ: فِسدَاكَ أَبُسو نُسواس

١ خَلَعْتُ، وَلَيْسَ يَـمْ لِكُ رَدَّ رَاسِي

٢- بُلِيتُ مِنَ الشَّهَاءِ بِسَامِ رِيِّ

٣۔ يَـرَى حَرَجَاً عَلَيْهِ مَسَّ ثَوْبِي

٤ وَأَقْسَمَ لا يُكَلِّمُنِي ثَلاثًا

٥ فَمْنَ ذَا يُبْلِغُ الحَلَّافَ عَنِّي

(٥) صبّها الشّادن (أراد السّاقي) في طاسات يتطاير الشّرر منها كأتّها شرر نار، فريحها ريح المسك،
 ولكنّها لزخمها إن شمّها الشّارب عطس.

#### [٤٨٥]

- (١) مرّ بالياس: اذهب يائساً من استجابتي لعذلك. ريحانة الكأس: الخمر.
  - (٢) أنا على ثقة أن تباعد العذل عن قلبي كتباعد الورد عن الآس.
- (٣) المزاج: الخمرة الممزوجة. الإلف: الأليف الَّذي تألفه. يحاكي: يشابه. الحاسي: الشَّارب.
- (٤) اشرب يا نديمي وغنّني، فقد حرّك العود والنّاي شهوتي للسّماع. والبيت الأخير مرّ فيها مضي.

#### [٤٨٦]

- (١) خلعت: تهتكت. ليس يملك ردّ راسي: لا يملك ردّي. لا يدني: لا يقرّب.
- (٢) بليت من شقائي بغلام كالسّامريّ، كلّم اقتربت منه قال: لا مَسَاسِ، فهو يتحرّج من أن يمسّ ثوبي، أو أن نشرب معا بكأس واحدة، وأقسم ألاّ يكلّمني ثلاثة أيّام إلاّ إذا كان ناسياً. فمن ذا الّذي يبلغه عنى أنّي أفديه بنفسي. وقصّة السّامريّ في سورة طه.

# [من البسيط]

مَا مَرَّ مِثْلُ الْمَوَى شَيْءٌ عَلَى رَاسِي دِينِي لِنَفْسِي، وَدِينُ النَّاسِ لِلنَّاسِ كَأَنَّ أَوْجُهَهُمْ تُطْلَى بِأَنْقَاسِ؟ كَأَنَّ أَوْجُهَهُمْ تُطْلَى بِأَنْقَاسِ؟ إِلَّا مَخَافَةَ أَعْدَائِي وَحُرَّاسِي لِلَّاسِي سَعْيَاً عَلَى الوَجْهِ أَوْ مَشْياً عَلَى الرَّاسِ لا يَرْحَمُ اللَّهُ إِلَّا رَاحِمَ النَّاسِ لا يَرْحَمُ اللَّهُ إِلَّا رَاحِمَ النَّاسِ

١- إِنِّي عَشِفْتُ، وَهَلْ فِي العِشْقِ مِنْ بَاسٍ؟

٢ مَا لِي وَلِلنَّاسِ! كَمْ يَلْحُوْنَنِي سَفَهَاً؟

٣ مَا لِلْعُدَاةِ، إِذَا مَا زُرْتُ مَالِكَتِي

٤ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَرْكِي زِيَارَتَكُمْ

٥ وَلَوْ قَدَرْنَا عَلَى الإِتْيَانِ جِئْتُكُمُ

٦ وَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَاً مِنْ صَحَائِفِكُمْ:

### [ { \ \ \ \ ]

# [من السّريع]

مِنْ شَادِنٍ هَـيَّجَ وَسْوَاسِي تَحَدُّثِي عَنْ قَلْبِهِ القَاسِي يَنْعَتُهُ النَّاسُ مِنَ النَّاسِ مُنْكَشِفٌ مِنِّي لِجُلَّاسِي وَحَبَّذَا الشِّرْكَةُ في الكَاسِ! ١ كَفَاكَ مَا مَرَّ عَلى رَاسِي

٢ - أَفْضَلُ مَا أَبْلُغُ مِنْ نَعْتِهِ

٣ أغَارُ أَنْ أَنْ عَتَ مِنْهُ الَّذِي

٤۔ كُـلُّ أَحَادِيـنِـي سِـوَى ذِكْـرِهِ

٥ لاحَبَّذَا الشِّرْكَةُ في حُبِّهِ

### [٤٨٩]

# [من البسيط]

كَأَنَّ بَاقِيَهَا في العَيْنِ أَطْرَاسُ

أَنَّى تَشُوقُ المَغَانِي، وَهْيَ أَدْرَاسُ

#### [ ξ Λ Υ ]

- (٢) يلحونني سفهاً: يلومونني بجهل، وبغير حقّ.
- (٣) العداة: جمع عادٍ، وهو العدوّ. أنقاس: جمع نِقْس، الحبر.

### [ { \ \ \ ]

- (١) الشَّادن: ولد الظَّبية، أراد محبوبه. هيَّج وسواسي: أثار هواجسي واضطرابي.
  - (٣) أغار إن وصفت منه ما يصفه النّاس من أحبّائهم، فتركت وصفه، لغيرتي.
    - (٤) كلّ أحاديثي وأسراري منكشفة أمام جلاسي إلاّ سرّه.
    - (٥) أرفض أن يشاركني أحد في حبّه، وأقبل أيّ شريك لي على الشّراب.

#### [٤٨٩]

(١) كيف تثير شوقك الأطلال وقد درست واتحت، ولم يبق منها إلاّ ما يبقى من آثار الكتابة على الصّحيفة.

٢- أَزْرَى بِهَا كُلَّ مَا أَزْرَى بِمُشْبِهِ هَا فَهُنَ الْآ الصَّدَى، صُمُّ وَأَخْرَاسُ
 ٣- فَمَا اسْتَرَقَّكَ فِيهَا عِنْدَهَا طَمَعٌ إِلَّا اسْتَحَرَّكَ فِيمَا عِنْدَها اليَاسُ
 ٤- وَقَدْ يَضُمُّ عَلَيَّ اللَّيْلُ نُقْبَتَهُ وَلا مُسَامِرَ إِلَّا السُّوءُ وَالبَاسُ
 ١٤٩٠]

[من البسيط]

١- يَدٌ لِوَجْهِكِ عِنْدِي، لَوْ شَعَرْتِ بِهَا حَمَّمْتِ فِيهِ ضِرَارَاً لِي بِأَنْقَاسِ
 ٢- لَمَّا أَشَرْتُ إِلَيْهِ أَنَّهُ شَجَنِي جَرَى بِهِ العُذْرُ لِي فِي أَلْسُنِ النَّاسِ
 ٣- فَإِنْ هُمُ لِعِتَابِي بَعْدَهَا رَجَعُوا أَرْبْتُهُمْ مَرَّةً أُخْرَى مَنِ الرَّاسِي
 ٤- مَا مَسَّنِي الهَجْرُ إِلَّا مَسَّنِي سَقَمٌ وَلَيْسَ بِي إِنْ هَجَرْتِ الهَجْرَ مِنْ بَاسِ
 ٢- مَا مَسَّنِي الهَجْرُ إِلَّا مَسَّنِي سَقَمٌ وَلَيْسَ بِي إِنْ هَجَرْتِ الهَجْرَ مِنْ بَاسِ
 ٢- مَا مَسَّنِي الهَجْرُ إِلَّا مَسَّنِي سَقَمٌ وَلَيْسَ بِي إِنْ هَجَرْتِ الهَجْرَ مِنْ بَاسِ

[من السّريع]

1- قُـلْ لِنَدَامَايَ وَجُلَّاسِي: هَـلْ لِي مِـنْ عَـبْدَةَ مِـنْ آسِ

1- أَوْ قَائَلٍ يُخْبِرُهَا حَـالِفَـاً أَنْ لَيْسَ مِـنْهَا بِيَ مِنْ بَـاسِ

1- فَرَاجِعِي الوَصْلَ، فَإِنْ رِبْتُكُمْ قَـدْرَ فُـوَاقٍ فَاحْلِقِـي رَاسِي

2- أَوْ لا، فَفِيمَ الصَّـدُّ عَنْ عَاشِـقٍ لَيْسَ لَكُمْ، مَا عَاشَ، بِالنَّاسِي؟

(٢) أزرى بهـذه الدّيار الّذي أزرى بأهلها وبأمثالها وأبلاها، فخلت إلاّ من الصّـدى (أصـوات البوم)، فباتت في صمم وخرس.

(٣) كلّما تشوّقت إلى رؤية أهلها واسترقّك الشّوق إليهم استحرّك (حرّرك) اليأس من تحقّق ذلك.

(٤) قد لقني اللّيل بنقبته (بثوب ظلامه)، فبتّ ليس لي مسامر إلاّ السّوء والبؤس، أي: الخوف والعذاب.
 [٤٩٠]

(١) لو علمتَ بها لحسن وجهك عليّ من يد (فضل ومنّة) لحمّمتِه إضراراً بي، وحرمتني من متعتي برؤيته،
 وسوّدته بأنقاس (بالحبر).

(٢) حين تطلّعت إلى حسن وجهه، وأظهرت ما أثار من أشجاني كان ذلك لي عذراً أمام النّاس، فلا يلومونني.

 (٣) إن عاد النّاس لعتابي أريتهم أنّي في الحبّ ثابت فيه على ما يصيبني منه. فإن هجرت مرضت، وإن تركت الهجر سلمت.

### [٤٩١]

(١) اسأل ندمائي وجلسائي: هل لي من يواسيني من صدّ عبدة؟

(٢) بل احلف لها، وقل على ثقة، أنّه ليس بي بأس من موقفها.

(٤) ربتكم: شككتم. قدر فواق: أي شكّاً قليلاً. احلقي راسي: أي أذلّيني. وحلق الرّأس كناية عن الإذلال. فإن لم تفعلي فَلِمَ الصّدُّ لعاشق لا ينساك. يَعَضُّ مَكْعُومَاً عَلَى فَاسِ مِنْ لِنَهُ قِ تَجْرِي وَأَضْرَاسِ فَلا تُقِيمِيهِ عَلَى اليَاسِ

[من المُنْسَرح]

قَعطَّعَ لِي بِالهِجْرَانِ أَنْ هَاسِي يَعْرِفَ مَا بِي جَمَاعَةُ النَّاسِ فِيهَا، قَضَى اللَّهُ لِي عَلَى رَاسِي بِاللَّفْظِ مِنْهَا فُؤَادُهَا القَاسِي بِاللَّفْظِ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَاليَاسِ وَاللَّفْظِ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَاليَاسِ مَقَالُهَا لِي، وَلَسْتُ بِالنَّاسِي مَقَالُهَا لِي، وَلَسْتُ بِالنَّاسِي مَقَالُهَا لِي، وَلَسْتُ بِالنَّاسِي تَرْجَمَ قَوْلِي سَوادُ أَنْقَاسِي تَرْجَمَ قَوْلِي سُوادُ أَنْقَاسِي تَوْجَمَ وَوْلِي نُفُوسَ جُلَّاسِي: وَلِي نُفُوسَ جُلَّاسِي: طَابَ انْضِواعُ المُدَامِ وَالآسِ؟ طَابَ انْضِواعُ المُدامِ وَالآسِ؟ حَسَوْتِ مِنْهَا فَإِنَّانِي حَاسِ خَسَوْتِ مِنْهَا فَإِنَّانِي عَالِي فَو الكَاسِ؟ وَمَا بِهَا، قَدْ أَرَدْتُ، مِنْ بَاسِ وَمَا بِهَا، قَدْ الْرَدْتُ، مِنْ بَاسِ

وَنَابِهِ فِي البَهِوَى لَنَا نَاس لَسْتُ لَهَا وَاصِفَاً مَخَافَةً أَنْ \_٢ أَكْثُرُ وَصْفِى لَهَا شِكَايَةُ مَا \_٣ يُطْمِعُنِي لَحْظُهَا وَيُؤْنِسُنِي ٤\_ فَصِرْتُ بِاللَّحْظِ مِنْ مُعَذِّبَتِي ٥\_ أَسْعَدُ يَوْم لَهَا حَظِيتُ بِهِ \_٦ لِذَلِكَ اليَوْم مَا حَييتُ، وَمَا \_٧ تَــقُــولُ لِي، وَالـمُــدَامُ مُــرْسَــلَةٌ \_٨ هَلْ لَكَ أَنْ تَطْرُدَ النُّعَاسَ فَقَدْ قُلْتُ لَهَا: فَابْتَدِي وَهَاتِي، فَمَا ١١ ـ وَغَايَتِ عِ أَنْ أَنَالَ فَضْ لَتَهَا ١٢ - ثُمَّ أَظُنُّ الحِدْارَ نَبَّهَ هَا

 (٦) مكعوماً، يعض وهو مكعوم، من كعم البعير شد فمه لئلا يعض. وفاس (فأس): من اللّجام الحديدة القائمة في حنك الفرس. أي: ظلّ يعض حتى قذف الدّم من لثته ومن بين أضراسه.

#### [{44]

- (١) نابه: ذو شرف ومكانة. لنا ناسي: نسينا وهجرنا فتقطّعت أنفاسي، ولن أصف ما بي خوفاً من شياتة النّاس.
  - (٣) ما أكثر ما أشكو من مواقفها، فأصف ما أشكوه. وهذا قضاء مبرم من الله نزل على رأسي.
  - (٤) أُفتن بلحظها فأطمع فيها، وآنس بكلامها، مع قسوة قلبها، فأنا ضائع بين لحظها وكلامها.
- (٦) أسعد يوم لا أنساه ما حييت يومٌ حظيت فيه بحديثها لي. وهذا ما لا أستطيع التّعبير عنه كتابة. ترجم: فسّر، عبر. أنقاس: حبر.
  - (٨) تطلب منّي في مجلس الشّراب أن نطرد النّعاس حيث يطيب توجّهنا إلى ذلك المجلس الّذي يزيّنه الآس.
- (١٠) طلبت منها أن تبدأنا بالشّراب، فصرت أحسو من كأسها الّذي شربت منه أبتغي فضلة ما شربت.
  - (١٢) أي: نبِّهها ممَّا فيه الحذرُ، وما بها من بأس.

أَرَدْتَ سُـكْـرِي بِــهُ وَإِنْـعَـاسِـي تَحْسَبَ أُنِّى لِفَوْلِهَا نَاسِ وَاللَّـيْــلُ ذُو سُـــدْفَــةٍ وَإِدْمَـاسَ فى الكَأْس رَاحَاً كَضَوْءِ مِقْبَاسَ نِصْفَاً، كَمَا قِيسَ لِي بِمِقْيَاسِ فَ فُرْتُ بِالكَأْسِ بَعْدَ إمْرَاسِ تَخْرُجُ بَيْنَ الـمُـدَام وَالكَاسِ

١٣ قَالَتْ: فَدَعْ عَنْكَ الاحْتِيَالَ لِمَا ١٤ أَعْرَضْتُ عَنْهَا، وَقَدْ فَهِمْتُ، لِكَيْ ١٥ - ثُمَّ دَعَتْهَا المُدَامُ مِنْ كَتُب ١٦ فَاحْتَلَبَتْ زِقَنَا، فَمَجَّ بِهَا ١٧ ـ ثُمَّ تَحَسَّتْ، حَتَّى إِذَا شَربَتْ 1٨ ـ نَازَعْتُهَا الكَأْسَ فِيهِ فَضْلَتُهَا 19\_ فَكَادَتِ النَّفْسُ لِلسُّرُورِ بِهَا

#### [{44]

[من الهُرَج]

بهِ المَغْبوطُ في النَّاس وَلا عِنْدُكَ مِنْ بَاس تَ فَوقَ الورد والآس كَ مِنْهُ الرَّاسَ بِالرَّاسِ دَةٍ مِنْ خَيْرٍ جُلْاسِي م قَـدْ شَـطً عَـنِ الآسِي مِنَ الفَضْلةِ فِي الكَاس

رَأَيْتُ العَيْشَ مَا كُنْتُ \_1 وَعَيْشَ مَا بِهِ عِنْدِي \_7 مْعَاطَاتُكَ مَنْ أَحْبَبُ \_٣ مِنَ السرَّاح، وَإِقْسرَانُ \_{2 وَإِنْبَاهُ كَلَهُ في سَا ٥\_ يُحَاكِي خَبَلَ المَأْمُو \_٦ فَيَحْسُو مَا يُبَقِّيهِ

\_٧

<sup>(</sup>١٣) أمرتني أن لا أحتال عليها لتسكر وتنام، فأعرضتُ عنها لتحسَبَ أنّي نسيتُ قولها.

<sup>(</sup>١٥) أغرتها المدام، فاقتربت منها، واللَّيل ذو سدفة وإدماس (مظلم)، وصبَّت من الزَّقِّ في الكأس خمرة تتلألأ كضوء مصباح.

<sup>(</sup>١٧) شربت، حتى أتتْ على نصفه، جذبته منها لأشرب فضلتها، ففزتُ بها بعد شدّة ممانعة.

<sup>(</sup>١٩) كادت النَّفس أن تخرج بين المدام والكأس من فرط السّرور.

<sup>(</sup>١) العيش الهنيء ما يغبطني النّاسُ عليه، وعيشٌ لا بأس فيه لا عندي ولا عندك، وأن تتعاطى مع من أحببت ما هو خير من الورد والآس، وهو الرّاح.

<sup>(</sup>٤) إقرانك الرّاس بالرّاس: جمعك الرّأس مع الرّأس.

<sup>(</sup>٥) إنباهكه: إنباهك إيّاه، أي: إشعارك إيّاه بقدره ومكانته.

<sup>(</sup>٦) يحاكي: يشابه. المأموم: المضروب على أمّ رأسه، وهو يسبب الخَبَلَ. شَطّ: بَعُدَ. الآسي: الطّبيب.

<sup>(</sup>٧) يحسو: يشرب حسوة حسوة. الفضلة: البقية.

# [من مجزوء الكامل]

زَهِ دَتْ جَنَانٌ في الَّذِي رَغِبَتْ إِلَيْهَا فِيهِ نَفْسِي فَزَهِ دْتُ فِي الدُّنْيَا وَصَا رَتْ مُنْيَتِي فِي زَوْدِ رَمْسِي \_۲ نِي عَيْنُهَا، وَأَمَتُّ جِرْسِي وَطَوَيْتُ عَيْنِي أَنْ تَرَا \_٣ كَـيْـلا يُروِّعَ ذَلِكَ الْـ وَجْهَ الْمُلِيحَ سَمَاعُ حِسِّى \_٤

### [من الخفيف]

كَ مِنْهُ تَجَهُم م وَعُبُوس صَاحِب الحِبُّ صَابِرًا، لا يَصُدُّنَّ بِد، فَإِنَّ الهَوَى نَعِيمٌ وَبُوسُ وَأَقِلُّ اللُّجَاجَ، وَاصْبِرْ عَلَى الجَهْ \_۲ ثُــمَّ دَعْــهُ يَـرُوضُــهُ إِبْلِيسُ عَـرِّضَـنْ لِلَّـذِي تُحِبُّ بِحُـبِّ \_٣ فَـلَعَـلَ الـزَّمَـانَ يُدْنِيكَ مِنْهُ إِنَّ خَطْبَ الْهَوَى جَلِيلٌ نَفِيسُ \_٤ [ [ 47]

### [من السريع]

وَسَلِّ عَنْكَ الهَمَّ بِالكَاسِ ١ ـ أُحْسُ الْهُوَى صِرْفاً مَعَ الْحَاسِي ٢ واتَّخِذِ الفَتْكَ إِمَامَاً، وَلا تَبْنِ بِنَى إِلَّا بِآسَاسِ

- (١) زهدتْ جنان فيها رغبتُ فيه من الوصل، فزهدت في الدّنيا، وصرت أتمنّي زور رمسي، أي: موتي.
- (٣) أخفيتُ شخصي، وخفضتُ جرسي (صوتي)، حتّى لا تراني ولا تسمعني، ولا يروّع صوتي وجهها الجَميل.

- (١) الحِبّ: المحبوب. لا يصدنّك منه: لا يبعدنّك عنه. التّجهّم والعبوس بمعنيّ.
  - (٢) اللَّجاج: التَّهادي في الخصومة. الجَهد. المشقَّة، والحَمْلُ فوق الطَّاقة.
- (٣) عارض من تحبّ بحبّ، ثمّ اتركه لإبليس يروّضه ويطوّعه، فقد يدنو منك مع الزّمان، فأمر الهوى جليل نفيس.

- (١) اشرب الهوى صرفاً خالصاً مع أهل الهوى، وسلّ همّك بالشّرب.
  - (٢) الفتك: الجُرأة في الهوى والملذّات. ولا تبن بناءً إلاّ على أساس.

٣- يَا شُوْمَ قَلْبٍ لَمْ يَزَلْ شُوْمُهُ فِي اللَّوْحِ مَكْتُوبَاً عَلى رَاسِي
 ٤- عَذَّبَنِي رَبِّي بِمَنْ قَلْبُهُ فِي البُعْدِ مِثْلُ الحَجَر القاسِي
 ٥- أَجْوَرَ فَتَّانٍ، قَطُوفِ الخُطَى أَغْيدَ، مِثْلِ الخُصْنِ، مياس
 ٢- أَبِيتُ لَيْلِي وَبَهَارِي مَعَا مُعَلَّقًا مِنْهُ بِوَسْوَاس
 ٧- بَانَ، وَإِنْ لَمْ يَكُ لِي نَائِلٌ مِنْهُ، لأَرْجُوهُ عَلى يَاسِ
 ١٤٩٧]

# [من المُجْتَث]

وَزَادَنِي الحُبُّ نُكُسَا لِلْقَلْبِ إِلْفَاً وَحِلْسَا قَدْ صَارَ لِلنَّفْسِ نَفْسَا صَّ في العِبَادَةِ قَسَّا وَلا أُفَستِّ مِن دَرْسَا أُحِسُّ لِلْعَقْلِ حِسَّا طُمِسْتَ يَا طَرْفُ طَمْسَا! عَ في القَراطِقِ شَمْسَا! خَلَسْتَ عَقْلَى خَلْسَا

أَفْنَانِيَ الدَّهْرُ نَهْسَا وَصَارَ حُبُّ حَبِيبِي \_٢ وَخَالَطَ النَّفْسَ حَتَّى \_٣ أَضَلَّنِي بَعْدَمَا كُنْد \_٤ لا أَسْتَفِيتُ صَلاةً ٥\_ فَطَارَ عَقْلِي، فَمَا إِنْ ٦\_ وَكُلُّ ذَا ذَنْبُ طَرْفِي \_٧ هَـلَّا طُرفْتَ، وَلَـمْ تَـلْ \_^ فَقُلْتُ: يَانُورَ عَـنْنِي \_9

### [٤٩٧]

<sup>(</sup>٣) ما أشد شؤم قلبي، فلا يزال شؤمه مقدراً عليّ، ونازلاً على رأسي.

<sup>(</sup>٤) لقيت من العذاب ما لقيت بحبّ من قلبه في الهجر كالحجر القاسي.

<sup>(</sup>٥) أجور: أشدّ جَوْراً، أي: ظلماً. قطوف الخُطي: متقارب الخطي. أغيد: ليّن، ناعم.

<sup>(</sup>٦) ليلي ونهاري: أي باستمرار. الوسواس: ما يتردّد في النّفس، حقّاً أو وهماً.

<sup>(</sup>٧) بان: بَعُدَ. لم يك لي نائل منه: لا أنال منه أيّ منال. ياس: يأس.

<sup>(</sup>١) نهساً: عضّاً. النّكس: الانتكاس وعودة المرض.

<sup>(</sup>٢) لازمني حبّ حبيبي حتّى صار لي إلفاً وحلساً لا يفارقني.

<sup>(</sup>٣) خالط الحبّ نفسي حتّى صار لها نفساً فأحياها.

<sup>(</sup>٤) أَصْلَّني عن العبادة بعد أن كنت قسّاً زاهد متعبّداً، لا أترك صلاة، ولا أتراخي في طلب العلم.

<sup>(</sup>٦) فقدت عقلي، فلم أعد أحسّ به بسبب ما رأيت من فتنة محبوبي، فلذا دعا على عينيه بالعمى.

<sup>(</sup>٨) طرفت: أصبتَ بعينك. القراطق: أي من تلبس القراطق من النّساء. شمساً: أي كالشّمس.

<sup>(</sup>٩) خلست: سرقت عقلي، فاردد عليّ حياتي بها ألقاه منك من لذَّة، بالعضّ بالفم، واللّحس باللّسان.

١٠ فَارْدُدْ عَلَيَّ حَيَاتِي عَضًا بِفِيكَ وَلَحْسَا ١١\_ فَلَــُتِ مَا أَنْتَ وَاط منَ الشُّرَى كَانَ رَمْسَا! نَـرَى عَـلَـيَّ وَخَـسَّـا ١٢\_ فَمَا تَـمَالَكَ حَتَّى افْ حَتَّى تَحَوَّلُ نَفْسَا ١٣ فَاسْوَدٌ وَجْهِيَ مِنْهُ سَبِّى صَبَاحَاً، وَمُمْسَى ١٤ ـ وَلَيْسَ فِي ذَاكَ يَسِعْدُو لِمِثْل ذَا لَيْسَ يَنْسَى ١٥ - فَقُلْتُ: وَيْلِيَ مِسَمَّنْ ١٦ لا يُحْسِنُ الدَّهْرَ إلَّا شَتِيمَةً لِي وَبَخْسَا ١٧ فَمَا رَأَيْتُ كَحِبِّي أَفَ ظَّ قَـلْباً وَأَقْسَى [ { 4 A 7

[من مجزوء الخفيف]

[من الهَرَج] وما أَظْهَـرْتُ وَسْـوَاسِـي

١ دُمُوعِي مَزَجَتْ كَاسِي

#### [ ٤٩٨]

- (١) عسى أن ألقى منك غير الأسى (الحزن)، وغير اليأس، مهما سببت لي الحزن واليأس.
  - (٣) ربّما قصد المحبوب الإساءة إلى الحبيب فأفضت إلى الإحسان إليه.
- (٤) أفدي وجهك الّذي أرتاح عند رؤيته، مع أنّ عمري ينقضي، وأنت تسوّف، وأنا على الأمل. [٤٩٩]
- (۱) اشتد بكائي، فملأت دموعي كأسي، ولكنّي صبرت وما أظهرت ما بي من وسواس، ولكنّ عيني كشفت عن قسوة من أهوى.

<sup>(</sup>۱۱) ليت ما وطئته من الأرض رمس (قبر) لي. در در من من من الأرض رمس (قبر) لي.

<sup>(</sup>١٢) ما لبث أن افترى عليّ وظلمني، وقال لي: اخسأ، تحقيراً لي، وزاد في ذلك سبّي صباحَ مساءَ، فاسودّ وجهي من معاملته لي، وصار كالنّقس (الحبر).

<sup>(</sup>١٥) ويلي ممّن لا ينسى هذا السّلوك، ولا يحسن كلّ حياته إلاّ شتيمتي وانتقاصي، فهل هناك كمثل هذا المحبوب في فظاظة القلب وقسوته؟

فَنَمَّتْ عَنْ هَوَى القَاسِي وَلَكِنْ نَطَقَتْ عَيْنِي \_۲ فَنَكَّسْتُ لَهُم رَاسِي وَقَالُوا في بالظِّنِّ \_٣ مِنْ أَلْسِنَةِ النَّاس وَمَنْ يَسْلَمُ يَاحِبِّيَ \_٤ فَهَلْ فِي الحُبِّ مِنْ بَاس؟! -وَهَبْنِي بُحْتُ بالحُبِّ \_0

[من مجزوء الرَّمَل]

ــــثِ ظــــلام ذِي فِـــرَاسِ وَغَزَالٍ في الدُّجَي، لَيْ بتُّ أَسْقِيبِهِ مِنَ الرَّا ح بِـكَـاسِ بَـُعْـدَ كَـاسِ \_۲ وَأُحَيِّ بِهِ إِلْ قَانُ مَالَ مِنْ ثِفْلِ النُّعَاس \_٣ ثُـمَّ أَدْنَـيْتُ يَمِـينِـي نَحْوَهُ دِفْقَاً لَمَاسَ \_٤ بابْتِهَارِ وَانْتِعَاس: فَتَصَدَّى قَائِلاً لِبِي ٥\_ هِــلُ قَــدُ مَــرَّ بِرَاسِــي كَمْ تَرَى مِثْلَكَ يَاجَا ٦\_ عَنْوَةً غَيْرَ مِكَاس فَأَخَذْنَاهُ اقْتِصَاداً \_٧ خَّـةِ بُــدُّ مِـنْ مَـسَـاسِ لَيْسَ لِلرَّيْحَانَةِ الغَد

[0.1]

[من الهُزَج]

عَ قُفَّاعَةً إِبْلِيسِ ١ ـ رَأَيْتُ المَسْجِدَ الجَامِـ عُ بُرْجٌ غَيْرُ مَنْحُوسَ ٢\_ بَـنَـاهُ الـلَّـهُ، وَالـطَّـالِـ

- (٣) اتّهموني بظنونهم بالحبّ، فنكّست رأسي إقراراً بصدق ظنونهم، ولكن من يسلم من ظنون النّاس؟
  - (١) وغزال: أي وربّ غلام كالغزال. الدّجي: الظّلام. ذي فراس: مفترس.
    - (٤) لماس: أي لَسَاً.
    - (٥) ابتهار وانتعاس: بضعف وفتور.
  - (٧) قصدنا أخذه عنوة من غير مشاكسة. وعنوة من الأضداد، وهنا بمعنى مودّة أو صلحاً.
    - (٨) لن تنال الرّيجانة الغضّة إلاّ أن تأخذها بيدك.

- (١) القفَّاعة: أداة صيد، تُتَّخذ من جريد النَّخل. وأراد بها هنا المكان الَّذي يصطاد فيه إبليس نفوس المصلّين ويغويهم.
  - (٢) أي: بُني هذا المسجد في طالع سعد، لا نحس.

ـسِ في أَقْبَح مَأنُـوسِ به خِلْتُ ظِبَاءَ الإنْ \_٣ قِ أَهْل النُّصرِّ وَالبُّوس إذا رَاحُوا عَلَى العُشَا \_٤ كَلِيم الجُرْح مُخْلُوس فَكُمْ فِي الصَّحْنِ مِنْ قُلْب ٥\_ أَفْ رَادِيسِ بَعَثْنَا فِي سَبِيلِ الغَيِّ \_٦ فَكُ رُدُوسٌ لِعَمَّ ال وَكُـرْدُوسٌ لِعَـبْدُوس \_V ـةِ، لا بَلْ دِرْهَـمُ الكِيـس وَعَمْرِ و صَاحِبِ الرَّايَب \_\ تُلَاقِيهِ مْ بِإِعْ ظَام بتكليح وتغبيس ١٠ وَيَلْقَوْنَا مِنَ التِّسِهُ ١١ فَيَا رَبِّ إِلَيْكَ المُشْ تَكَى، تِينهُ الطُّواوِيس [0.4]

# [من مجزوء الكامل]

يَسْقِيكَ كَأْسَاً فِي الغَلَسْ في كَفِّ شَارِبِهَا قَبَسْ كِسْرَى بِعَانَةَ، واغْتَرَسْ بِلِسَانِهِ مِنْهَا خَرَسْ فَإِذَا اسْتَقَلَّ بِهِ نَكَسْ فُإِذَا اسْتَقَلَّ بِهِ نَكَسْ يُلْهِي وَيُعْجِلُ مَنْ حَبَسْ ظَبْئِ الرِّيَاضِ إذا نَعَسْ

١ نَبِّهُ نَدِيمَكَ، قَدْ نَعَسْ

٢ صِرْفَاً كَأَنَّ شُعَاعَهَا

٣۔ مِمَّاتَخَيَّرَكَرْمَهَا

٤ تَــدَعُ الفَتَــى، وَكَأَنَّـمَـا

٥ يُدْعَى، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ

٦\_ يَسْقِيكَهَا ذُو قُرْطَـقِ

٧- خَنِثُ الجُفُونِ كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>٣) بدت فيه ظباء الإنس (الغلمان) في صورة قبيحة غير مأنوسة، أضرّت بعشّاقهم البائسين.

<sup>(</sup>٥) كليم: جريح. مخلوس: مختلس، مسلوب.

<sup>(</sup>٦) بعث إبليس لغواية هؤلاء الّذين سيعدّهم أفواجاً من جنوده.

<sup>(</sup>٩) تلاقيهم بكلّ احترام، ويقابلونك بكبر وتكليح وعبوس، فإلى الله المشتكى من كبرهم وتعاليهم. [٥٠٢]

<sup>(</sup>١) أيقظ نديمك من نومه ليسقيك كأساً كأنّ شعاعها جمرة تتّقد في كفّ شاربها.

 <sup>(</sup>٣) تُخُيِّرت من كرمة غرسها كسرى (قديمة) بعانة (مدينة بالعراق، اشتهرت قديماً بخمرتها).

<sup>(</sup>٤) تترك الفتى مثقل اللَّسان كأنَّه أخرس، ومثقل الرَّأس، إذا دعي رفعه، وإذا تُرك نكس.

<sup>(</sup>٦) يسقيكها غلام مقرطق، فاتر الجَفن كالغزال، ويلهيك بها، إن حبستها عنه استعجلها.

٨- أَضْحَى الإمَامُ مَحَمَّدٌ لِلدِّينِ نُورَا يُقْتَبَسْ
 ٩- وَرِثَ الخِلافَةَ خَمْسَةً وَبخَيْرِ سَادِسِهِمْ سَدَسْ
 ١٠- تَبْكِي البُدُورُ لِضِحْكِهِ والسَّيْفُ يَضْحَكُ إِنْ عَبَسْ
 ١٥- تَبْكِي البُدُورُ لِضِحْكِهِ والسَّيْفُ يَضْحَكُ إِنْ عَبَسْ
 ١٥- تَبْكِي البُدُورُ لِضِحْكِهِ والسَّيْفُ يَضْحَكُ إِنْ عَبَسْ

[من مجزوء الوافر]

١- وُجَيْهُ مُحَمَّدٍ شَمْسُ وَمُلْكُ مُحَمَّدٍ عُرْسُ
 ٢- وَكَفِّاهُ تَجُووَانِ بِمَا لاَ تَأْمَلُ النَّفْسُ
 ٣- فَمَا في جُودِهِ مَنٌ ولا في بَذْل هِ حَبْسُ
 ٤- شَهِيدَايَ على ما قُلْ حَتُ فِيهِ الجِنُّ والإنْسُ
 ١٥٠٤]

[من مجزوء الكامل]

١- قُلْ لِلْخَلِيفَةِ: إِنَّنِي حَسْبِي أَرَاكَ بِكُلِّ بِاسِ
 ٢- مَنْ ذا يَكُونُ أَبِ أُنُوا سِكَ إذْ حَبَسْتَ أَبَا نُواسِ!؟
 ٣- أَقْصَيْتَ هُ ونَسِيتَ هُ وَلَعَهْدُهُ بِكَ غَيْرُ نَاسِ
 ٤- قَدْ كُنْتَ آمُلُ غَيْرَ ذا لَوْ كُنْتَ تُنْصِفُ فِي القِيَاسِ
 ٥- إِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْفَعْ لَـهُ رَأْسَاً، فُدِيتَ، فَنِصْفَ رَاسِ

(٨) الإمام محمّد: أي الأمين بن الرّشيد، سادس الخلفاء العبّاسيّين، وقبله: السّفاح والمنصور والهادي والمهديّ والرّشيد.

(١٠) البدور: جمع بدرة، كيس فيه عشرة آلاف درهم. تبكي أكياس المال لأنّها تفارقه إلى من يعطيها له. [٥٠٣]

(١) وجهه كالشّمس، وملكه فرح دائم، وكفّاه تجودان بأكثر ممّا تأمله النّفس، لا يمنع عطاء، ولا يمنّ بما يعطي. ويشهد على ذلك الخلق كلّهم: الإنس والجِنّ.

## [0.5]

- (١) حسبي أيّها الخليفة أن أراك وراء كلّ بأس يصيبني بسبب سجنك لي.
- (٢) من يحلّ محلّ أبي نواس إذا حبسته ونسيته في الحبس، وعهده بك أنك لا تنسى أهل مودّتك، وكنت آمل منك الإنصاف.
- (٥) لَمَا بلغ العتّابِيَّ الشَّاعرَ هذا البيتُ قام ومشى إلى أبي نواس، ودخل عليه السّجن. فقال له: فيم جئتني؟ قال: مسألة، كيف يُرفع لك نصف رأس الخليفة؟ قل لي! فسُقِطَ في يد أبي نواس، وقال: جُعلتُ فداك أبا عمرو، تغافل، ولا تنبّههم لذلك، فإنّ أكثر ما ترى بهائم لا يدرون. ديوان أبي نواس ١/ ٢٤١.

# قال يستعطف أمر المؤمنين الأمين:

# [من مجزوء الكامل]

١ بِكَ أَسْتَجِيرُ مِنَ الرَّدَى وَأَعُوذُ مِنْ سَطَوَاتِ بَاسِكُ ٢\_ وَحَيَاةِ رَأْسِكَ لا أَعُـو دُلمِثْلها، وَحَيَاةِ رَاسِكْ سكَ إِنْ قَتَلْتَ أَمَانُوَ اسكُ !؟ ٣ مَنْ ذا يَكُونُ أَبَانُوا [0.7]

# قال يمدح العبّاس بن الفضل بن الرّبيع:

# [من الهُزَج]

أَمَا وَصُدُودِ مَدخُهُ ورِ بِعَيْنَيْهِ عَنِ الكَاسِ فَلَمّا خَسْبِيَ الإلْحَا حَ مِنْ صَحْبِ وجُلاّس \_٢ وَأَلاّ يَقْبَلُ واعُ لَراً تَحَسّاهَا مَعَ الحَاسِي \_٣ بكَفَّى فَاتِر اللَّحْظِ رَخِيهِ السَدَّلِّ مَيَّاس \_{ } بعَيْنَيْهِ وبالرَّاس لَنَا مِنْهُ مَوَاعِيدٌ ٥\_ فَمَا أَنْتَ بِعَبَّاس لَئِنْ شُمِّيتَ عَبَّاسًا \_7 كَ عَبَّاسٌ لَـدَى البَـاسِ لَــدَى الجُــودِ، وَلَكِنَّــ وَبِالفَضْلِ لَكَ الفَضْلُ أَبَا الفَضْل، على النَّاس

## [0.0]

- (١) الرّدى: الموت. سطوات: جمع سطوة، القهر والبطش. بأسك: شدّتك.
- (١) وصدود: الواو للقسم، والصَّدود: الإعراض والهجر. المخمور: من أصابه صداع الخمر.
- (٣) صرف المخمور بعينه السّاقيَ عن الكأس، ولمّا خشي إلحاح النّدامي (من صحب وجلاّس) عليه، وأنَّهم لا يقبلون عذراً، شرب مع سائر الشَّاربين، على الرَّغم من أنَّه مخمور.
- (٤) تحسّاها من كفّ فاتر اللّحظ، رخيم الدّلّ (الغنج في المشية والحركة)، ميّاس (متمايل). وكان قد واعدني بإشارة من عينه ورأسه.
- (٦) أنت عبَّاس في ميدان البأس (الحرب)، ولست عبَّاساً في ميدان الجُود. ولك الفضل، يا أبا الفضل، على جميع النّاس.

# [من المُنْسَرح]

مِنْ صَمَمٍ ما عَيِيتِ، أَمْ خَرَسِ؟ بَهِ نَّ مِنْ جِنَّ قِ ولا أَنسسِ جِيدِ، وَحُسْنِ العُيونِ، واللَّعَسِ ظَّلْمَاءُ، إلاّ حُشَاشَةَ الغَلَسِ كَجَلْوةِ البِحُرِ لَيْلَةَ العُرْسِ ذَخِيرَةٌ مِنْ رَبِيعَةِ الفَرسِ أَضْرَمَ مِنْ ذَاكَ زَاكِى الفَرسِ

١- قُلْ لِـدِيَـارِ حَـيَّـنِـتَـهَـا دُرُسِ:

٢ غُيِّبَ عَنْهُ نَّ سَكْنُهُ نَّ، فَمَا

٣ إلاّ شَبِيهَا بِهِنَّ في وَضَحِ الْـ

٤ وصَاحِبٍ رُعْتُهُ، وَقَدْ مَاتَتِ الـ

٥ بِخَمْرَةٍ تُجْتَلَى لِخَاطِبِهَا

٦- مَا انْفَكَّ لِلَّهِ في رَعِيَّتِهِ

٧ إذا سَنَا ذا خَبَالِمُ لَّتِهِ

## [ A • A ]

قال يهجو العبّاسَ بن جعفر بن محمّد بن الأَشْعَثِ الخُزَاعيُّ:

# [من السّريع]

باللَّوْمِ عِنْدِي أَمْسرَ عَبَّاسِ يَطْبَعُهُ خَلْقَاً مِنَ الرَّاسِ كأنّ عَبّاسَاً مِنَ النّاسِ كالثُّوم بَيْنَ الوَرْدِ والآسِ الله الله المنافية المنافية

٢ حتّى تَـرُدُّوهُ إلـى رَبِّـهِ

٣- أَلُومُ عَبَّاسَاً على بُخْلِهِ

٤ وإنَّمَا العَبَّاسُ في قَوْمِهِ

## [0.4]

- (۱) القصيدة في مديح عمرو الورّاق. قال: هل هذه الدّيار الدّارسة، إذا حيّيتها، صمّاء لا تسمع، أم خرساء لا تتكلّم؟ فقد خلت من سكنهنّ (سكانها)، فما بها جنّ ولا إنس، إلاّ من ظباء كنسوة في وضح الجيد (بياض العنق)، وحسن العيون واللّعس (سمرة في الشّفاه).
- (٤) ربّ صاحب فاجأته آخر اللّيل \_ وقد مات ظلامه إلاّ من حشاشة الغلس (بقيّة منه) \_ بخمرة تجتلى (تكشف) لطالبها بأبّه وزينة، كها تجلى البكر لزوجها ليلة العرس.
- (٦) ربيعة الفرس: سمّي بذلك لأنّ نزاراً أباه أورثه الخيل. قال: ما زال هذا الممدوح، المنتمي لربيعة الفرس، ذخيرةً لقومه، وما زال قومه كراماً يتوارثون المجد. فإذا خبا (مات) سنا واحد منهم قام مقامه آخر يقتبس من ذلك النّسب الزّاكي.

## [0.4]

- (١) لن تصلحوا يا بني الأشعث أمر عبّاس هذا إلاّ أن يعاد إلى ربّه فيخلقه خلقاً جديداً.
- (٣) لو كان عبّاس من النّاس للمته على بخله، ولكنّه في قومه كالثّوم بين الورد والآس.

[من الهُزَج]

١- أَلَا قُــلْ لأَمِـينِ اللّه هِ، وابْنِ القَادَةِ السَّاسَهُ:
 ٢- إذا ما نَاكِثُ سِـرَ كَ أَنْ تُسفَّقِ مِن أَنْ تُسفَّقِ مَا السَّيْفِ وَزَوِّجُــهُ بِعَبَّاسَــهُ
 ٣- فلا تَقْتُلْهُ بالسَّيْفِ وَزَوِّجُــهُ بِعَبَّاسَــهُ
 ٣- فلا تَقْتُلْهُ بالسَّيْفِ وَزَوِّجُــهُ بِعَبَّاسَــهُ
 ١٠١٥]

قال يهجو أبا مسلم محمّد بن زياد الزِّياديُّ المعروف باليُّوْيُؤِ:

[من المُتَقَارَب]

١- جَمَحْتَ أَبَا مُسْلِمِ فاحْبِسِ! وَقَصِّرْ مِنَ النَّظَرِ الأَشْوَسِ
 ٢- وَلا تَغْتَرِرْ بِرُكُوبِ الكُمَيْتِ وَمَا تَسْتَجِيدُ مِنَ المَلْبَسِ
 ٣- وَمَشْيُكَ بالنَّحْوِ وَسُطَ الرِّحَابِ وإنْ قِيلَ ذا صَاحِبُ المَجْلِسِ
 ٤- وَقَوْلُ الفُيوجِ: كِتَابُ الأَمِيرِ وَخَتْمُ القَرَاطِيسِ بالجِرْجِسِ
 ٥- وَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مُطَاعَاً هُنَا لَكُ صَارَ المُذَلَّلَ في المَحْبَسِ
 ٥- وَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مُطَاعَاً هُنَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ المَحْبَسِ

قال يهجو النُّزَارِيَّةَ:

[من الوافر] عَـفَاهُ كُلُّ أَسْحَمَ ذِي ارْتِجَاسِ يَسُحُّ المِيثَ، مِعْنَاقَ الدَّهَاس

الله تَرْبَعْ على الطّلَلِ الطّمِاسِ
 وذَارِي التُّرْب مُرْتَكِمٌ حَصَاهُ

[0.4]

(١) قل للأمين ابن القادة السّاسة: إذا نكث سرّك (كشفه وأذاعه) أحد فلا تقتله بالسّيف، بل اقتله بتزويجه من عبّاسة، وهي بنت المهديّ أخت هارون الرّشيد.

[01.]

- (١) جمحت: شططت وسرت على هواك. النَّظر الأشوس: النَّظر بمؤخَّرة العين تكبَّراً أو تغيَّظاً.
- (٢) لا تظنّنَ نفسك من الفرسان إذا ركبت الفرس الكميت (لونه حمرة في سواد)، ولا تغتر إذا لبست أجود الملابس، ولا إذا سرت بالنّخو (تتبختر فخراً) في رحاب الأمير.
  - (٤) الفيوج: جمع فَيْج، رسول السلطان يحمل رسائله. الجرجس: الشّمع أو الطّين تختم به الرّسائل.
     ٢٥١١٦
    - (١) تربع: تقف. الطّماس: المطموس. عفاه: محاه. الأسحم: السّحاب الأسود. الارتجاس: الرّعد.
- (٢) ذاري الترب: الريح الذي يذرو التراب. مرتكم: متراكم. يسخ: يصبّ. الميث: جمع ميثاء، الأرض
   اللّيّنة السّهلة. معناق: سريعة. الدّهاس: الرّمل. أي: تنقل الرّيح التراب بسرعة هبوبها.

سَوادَ اللَّيْلِ مِنْ بَعْدِ اغْبِساسِ
كَـضَاوِيِّ الْفِرَاخِ مِنَ الهُ لَاسِ
أَوِ الدَّهْ مَاءِ أُخْتِ بَنِي الحِمَاسِ
بِحِيدِ أَغَنَّ نُومَ في الحِنَاسِ
بِحِيدِ أَغَنَّ نُومَ في الحِنَاسِ
مُجَاجَ سُلافَةٍ مِنْ بَيْتِ رَاسِ
فَـمَا خَ شُلافَةٍ مِنْ بَيْتِ رَاسِ
فَـمَا خُونَها اللَّقِنُ النِّطَاسِي
وَيَعْيَا دُونَها اللَّقِنُ النِّطَاسِي
هُمُ وَرِثُ وا مَكَارِمَ ذي نُواسِ
فَمَا غَطَّيْتُ خَوْفَ الحَرْبِ رَاسِي
إذا ما النَّبْلُ أُلْجِمَ بالقِياسِ
إذا ما النَّبْلُ أُلْجِمَ بالقِياسِ
إذا ما النَّبْلُ أُلْجِمَ بالقِياسِ

سِـوَى سُـفْـع أَعَارَتْهَا اللَّيَالِي \_٣ وَأَوْرَقَ حَالَفَ السَمَثُ وَاةَ، هابِ \_٤ مَنَازِلُ مِنْ عُفَيْرَةَ أَوْ سُلَيْمَى ٥\_ كَأَنَّ مَعَاقِدَ الأَوْضَاحِ مِنْها ٦\_ وتَبْسِمُ عَنْ أَغِرَّ كَأَنَّ فِيهِ \_٧ فَحَنْ ذَا مُبْلِغٌ عَحْراً رَسُولاً \_\ فَلَمْ أَهْجُرْكَ هَجْرَ قِلَى، وَلَكِنْ \_9 ١٠ نَـوَائِبُ تَعْجِزُ الأُرَبَاءُ عَنْهَا ١١ ـ وَقَدْنَافَحْتُ عَنْ أَحْسَابِ قَـوْم ١٢\_ فإنْ تَــكُ أُوقِــدَتْ لِلْحَـرْبِ نارٌّ ١٣ - سَأُبْلِي خَيْرَ ما أَبْلَى مُحَمام ١٤ و وَسَـمْتُ الَّوائِلَيْنَ بِفَاقِرَاتِ ١٥\_ وَمَا أَبْـقَـيْـتُ مِنْ عَـيْــلانَ إلاّ

<sup>(</sup>٣) سوى حجارة سفع، سوداء محروقة كسواد اللّيل، بعد أن كانت ذات اغبساس (بياض فيه كدرة).

<sup>(</sup>٤) الأورق: ذو اللّون الرّماديّ، وأراد هنا الرّماد. حالف: لازم. المثواة: المكان الّذي ثوى فيه هذا الرّماد. هاب: رماد مختلط بالترّاب. الضّاوي: الهزيل. الهلاس: السّلّ. أي: هذا الرّماد بين الأثافي كفراخ ضمرت من الهزال، وعجزت عن الطّيران، فهي جاثمة على الأرض.

<sup>(</sup>٥) الدَّهماء: موضع في الجزيرة. بنو الحماس: قوم من بني الحارث بن كعب، من قبائل اليمن.

<sup>(</sup>٦) الأوضاح: جمع وَضَح، حليّ من الفضّة. الجِيد: العنق. الأغنّ: أي الغزال. الكناس: بيت الغزال.

 <sup>(</sup>٧) الأغرّ: الأبيض، ويقصد النّغر وما يظهر من الأسنان عند التبسّم. المجاج: العسل والرّيق. السّلافة:
 أوّل ما يعصر من الخمر. بيت رأس: موضع بالشّام اشتُهر بالخمر. أي: تبسم عن أسنان بيضاء،
 ريقها كالخمر.

<sup>(</sup>٨) من يبلّغ عنّي أنّي لا أنسى مودّته.

<sup>(</sup>١٠) لم أهجرك عن قلى (بغض)، ولكنْ نوائب (مصائب) عانيتُ منها، تُعجز الرّجل الأريب (البصير بالأمور)، وتعيي اللّقن (السّريع الفهم)، النّطاسيّ (العالم).

<sup>(</sup>١١) نافحت (دافعت) عن أحساب قوم ورثوا مكارم ذي نواس ومجده، وذو نواس من ملوك اليمن.

<sup>(</sup>١٢) إيقاد النّار في الحرب: من عاداتهم في الجّاهليّة. ما غطّيت راسي: لم أجبن وأتهرب من القتال.

<sup>(</sup>١٣) سأبلي بلائي في القتال خير ما يبليه محام (مدافع)، إذا ألجم (وضع) النّبل في القوس (نشبت الحرب).

<sup>(</sup>١٤) وسمت (كَوَيْتُ) الوائلين (ابنا وائل) بَفاقرات (هجاء موجع) كما هجوت رهط أبي فراس (الفرزدق).

<sup>(</sup>١٥) استأصلت مفاخر عيلان بهجائي، كها تستأصل الموسى البظرَ عند الجِتان.

١٦ وَقَالَتْ كَاهِلٌ وَبَنُو قُعَیْنٍ: حَنَانَكَ، إِنَّنَا لَسْنَا بِنَاسِ!
 ١٧ فَمَا بَالُ النِّعَاجِ ثَغَتْ بِشَتْمِي وَفِي زَمَعَاتِهِنَ دَمُ البِرَاسِ؟
 ١٨ وَمَا حَامَتْ عَنِ الأَحْسَابِ إلاّ لِتَرْفَعَ ذِكْرَهَا بِأبِي نُواسِ!
 ١٢ وَمَا حَامَتْ عَنِ الأَحْسَابِ إلاّ لِتَرْفَعَ ذِكْرَهَا بِأبِي نُواسِ!

[من السيع]
يُسْتَفُّ حُرْفَاً قَبْلَ إِفْلَاسِهِ
مُسْرِعَةً في قَلْعِ أَضْرَاسِهِ
مَا أَخَذَ الفَفْ مُربأَنْ فَاسِهِ
مَا أَخَذَ الفَفْ مُربأَنْ فَاسِهِ

١- قُـولا لِمَنْ يَعْشَقُ قَـصْرِيَةً
 ٢- فَـقَـدْ ثَـوَى في كَـفِّ سَـدَّاجَـةٍ
 ٣- تُـواصِـلُ العَـاشِـقَ، حتّى إذا
 ٤- دَلَّـتْ بِغَـدْرٍ، وَقُـرُونُ الـفَـتَـى

# قال يهجو هاشم بن حُدَيْج:

[من البسيط] ولا نَوَاطِقُ مِنْ طَيْرٍ وَلا خُرُسُ وَلا خُرُسُ مِثْلَ القَلَمَّسِ لَمْ يَعْلَقْ بُكَ الدَّنَسُ وَمِن قُضُاعَة أَسْرَى، عِنْدَهُ حُبُسُ فَلَمْ يَنَلُ مِثْلَهَا مِنْ مِثْلِهِ أَنسُ هَيْهَاتَ مِنْكَ حُويٌّ حِينَ يُلْتَمَسُ!

١- مَا مِنْكَ سَلْمَى وَلا أَطْلَالُهُا اللَّرُسُ
 ٢- يا هَاشِهُ بِنَ حُدَنْحِ! لَهْ عَدَدْتَ أَبالًا

٢ يا هَاشِمُ بنَ حُدَيْجِ! لَوْ عَدَدْتَ أَباً
 ٣ إذْ صَبَّحَ المَلِكَ النُّعْمَانَ وَافِدُهُ

٤- فَابْتَاعَهُمْ بِإِخَاءِ الدَّهْرِ مَا عَمَرُوا

٥- أَوْ رُحْتَ مِثْلَ حُوَيٍّ فِي مَكَارِمِهِ

## [017]

## [014]

<sup>(</sup>١٦) استعطفت بنو كاهل وقعين أبا نواس وسألوه العفو حتّى لا يصبهم من الهجاء ما أصاب غيرهم.

<sup>(</sup>١٧) إنَّ هجاء من يهجوني منهم كتُغاء نعجة ولدت وسال دم الغراس (الولادة) منها على زمعاتهنَّ (أرساغهنّ).

<sup>(</sup>١٨) لم يهجوني دفاعاً عن أحسابهم، ولكن ليرفعوا ذكرهم بهجائي.

<sup>(</sup>١) قصريّة: تربّت في القصر، فهي مترفة مراوغة. الحرف: حبّ الرّشاد. أي: لا يجني شيئاً من حبّها.

<sup>(</sup>٢) وقع في يد كذَّابة. قلع أضراسه: كناية عمَّا تذيقه من العذاب.

 <sup>(</sup>٣) تواصل عاشقها ما دام غنياً، فإذا افتقر أبدت له البغض وغدرت به.

<sup>(</sup>١) ما من شأنك أمر سلمي ولا أطلالها الدّارسة ولا طيورها المغرّدة أو غير المغرّدة.

<sup>(</sup>٢) لو كان لك يا هاشم أب مثل القلمس (وهو ابن أميّة بن عوف الكنانيّ) لكنت طاهر النّسب، لا دنس فيه.

 <sup>(</sup>٣) فقد أوفد إلى النّعمان يطلب منه فكاك أسرى قضاعة على أن يتآخيا الدّهر كلّه. ولم يسبقه في ذلك إنسان.

<sup>(</sup>٥) إن سعيت إلى التّشبه بحويّ بن عمرو السَّكْسَكِيّ في مكارمه فلن تفلح، ولو تتبّعت أعماله.

٦- أَوْ كَالسَّمَوْءَلِ، إِذْ طَافَ الهُ مَامُ بِهِ فِي جَحْفَلٍ لِجَبِ الأَصْواتِ يَرْتَجِسُ
 ٧- فَاخْتَارَ ثُكُلاً، وَلَمْ يَغْدُرْ بِنِمَّتِهِ إِذْ قِيلَ: أَشْرِفْ تَرَ الأَوْدَاجَ تَنْبَجِسُ
 ٨- ما زَادَ ذاكَ على لُؤْمٍ خُصِصْتَ بِهِ وَكَيْفَ يَعْدِلُ عَيْرَ العَانَةِ الفَرَسُ؟
 ١٤١٥]

[من الكامل]

1- إنّ البَرَامِكَةَ الّذِينَ تَعَلَّمُوا فِعْلَ المُلُوكِ فَعَلَّمُوهُ النَّاسَا ٢- كَانُوا إذا غَرَسُوا سَقَوْا، وَإذا بَنَوْا لَمْ يَهْدِمُ والبِنَائِهِمْ آسَاسَا ٣- وَإذا هُمُ صَنَعُوا الصَّنِيعَةَ في الوَرَى جَعَلُوا لَهَا طُولَ البَقَاء لِبَاسَا [٥١٥]

[من السّريع]

١- يا مُظْهِراً شَكْوَى على صَرْمِهِ مُقَبَّحًا خُلْقِي لَدَى النّاسِ
 ٢- أَفْسَدْتَ قَلْبِي بَعْدَ إِصْلاحِهِ فَعَادَ بالصَّرْمِ مِنَ الرَّاسِ
 ١٦٥]

[من السّريع]

الحَمْدُ للَّهِ! أَلَمْ تَنْهَنِي تَجْرِبَةُ النَّاسِ عَنِ النَّاسِ فَالنَّاسِ عَنِ النَّاسِ فَأَمْنَعَ النَّفْسَ هَوَاها، فَقَدْ أَذَلَّنِي للنَّاسِ إفْلَاسِي سَكَتُ للدَّهْرُ على رَاسِي سَكَتُ للدَّهْرُ على رَاسِي

(٦) أو إذا تطلّعت لتكون مثل السّموءل إذ جاءه الملك الهمام في جيش عظيم يرتجّ لعظم أصواته، فطلب منه أن يعطيه السّروع الّتي ودعها امرؤ القيس الشّاعر أمانة عنده، فأبى أن يعطيه إيّاها، وقد كلّفه ذلك قتل ابنه، إذ قاله له: انظر من أعالي الحصن تر دماء ابنك تنبجس من عروقه.

(٨) إذا أردت التشبّة بأولئك فلن يغيّر ذلك من لؤمك شيئاً، إلا إذا ساوى عيرُ العانة (الحمار الوحشيّ) الفرسَ.
 [٤١٥]

(١) تعلّم البرامكة فعل الملوك وعلّموه النّاس، فإذا غرسوا المكارم سقوها لتنموّ، وإذا بنوا مجداً فلا يهدمون أسسه، بل يلبسون صنائعهم لباس الخلود.

[010]

(١) الصّرم: القطع والهجر.

\_٢

\_٣

[017]

(١) نهتني تجربتي مع النّاس عن مخالطة النّاس، فعليّ أن أمنع نفسي هواها، ولا أطلب من أحد شيشاً،
 فلا أذلّ للإنسان من الإفلاس، والحاجة إلى النّاس.

[من السّريع]

١- عَلَيْكَ باليَاْسِ مِنَ النّاسِ إِنّ الغِنَى، وَيُحَكَ، في اليَاسِ
 ٢- كَمْ صَاحِبِ قَدْ كَانَ لِي وَامِقَا إِذْ كَانَ في حَالَاتِ إِفْلَاسِ
 ٣- أَقُولُ لَوْ قَدْ نَالَ هذا الغِنَى أَقْعَدَني حُبّاً على الرَّاسِ
 ٤- حتى إذا صَارَ إلى ما اشْتَهَى وَعَدَّهُ النّاسُ مِنَ النّاسِ
 ٥- قَطَّعَ بالفِطِيسِ حَبْلَ الصَّفَا منّي، وَلَمَّا يَرْضَ بِالفَاسِ
 ٥- قَطَّعَ بالفِطِيسِ حَبْلَ الصَّفَا منّي، وَلَمَّا يَرْضَ بِالفَاسِ
 ١٨٥]

[من الطّويل]

[من البسيط]

١- أُرِيدُ قِطْعَةَ قِرْطَاسٍ فَتُعْجِزُنِي وَجُلُّ صَحْبِيَ أَصْحَابُ القَرَاطِيسِ
 ٢- لَحَاهُمُ اللَّهُ مِنْ وُدِّ وَمَعْرِفَةٍ إِنَّ الْمَيَاسِيرَ مِنْهُمْ كَالمَفَالِيسِ

## [017]

- (١) استغن عن النَّاس، ولا تطمع فيها عندهم، فالغني في اليأس منهم.
  - (٢) كثير من أصحابي كان وامقاً (محبّاً) لي عندما كان مُفْلِساً.
- (٣) كنت أظنّ أن لو نال صاحبي هذا الغني لأقعدني ـ لحبّه لي ـ على رأسه.
- (٤) حتّى إذا حقّق ما يشتهيه من الغنى، وصار يُعَدّ من كبار النّاس، قطع بالفطّيس (المطرقة العظيمة) حبل الصّفاء الذي يجمعنا، وهو أعظم من الفأس.
- (١) لو كنت أعلم يا صاحبي أنَّك تعامل النَّاس هكذا لصرفت عنك قلبي ويئست منك، فقد مضى عليك دهر لا يروقك أحد غيرى، ولا تجد في إخائي بأساً.
  - (٣) لما بدا لي منك السوء، وتفكّرت في أمري معك، أيقنت أنني هُنْتُ لديك لإفلاسي، لا لهوان مودّتي.
     [٩١٥]
  - (١) إن احتجتُ يوماً إلى صحيفة فلن أجد من يعطيني، مع أنّ أكثر أصحابي من أصحاب القراطيس.
    - (٢) لحي الله أهل مودّتي، فهم مع يُسرهم، بخلاء، كالمفاليس.

# [من الخفيف]

النّاسُ فاسْتَقَلُوا، وَصِرْنَا خَلَفًا فِي أَرَاذِلِ النَّسْنَاسِ
 كُلّمَا جِئْتُ أَبْتَغِي النّيْلَ مِنْهُمْ بَدَرُونِي قَبْلَ السُّوَالِ بِيَاسِ
 مُ فَلْلِتٌ عِنْدَ ذَاكَ رَأْسَاً بِرَاسِ
 ق أَنَاسِ تَعُدُّهُمْ مِنْ عَدِيدٍ فَإِذَا فُتِّشُوا فَلَيْسُوا بِنَاسِ
 ق أُنَاسِ تَعُدُّهُمْ مِنْ عَدِيدٍ
 ق أَنَاسٍ تَعُدُّهُمْ مِنْ عَدِيدٍ
 ق أَنَاسٍ تَعُدُّهُمْ مِنْ عَدِيدٍ
 ق إذا فُتِّشُوا فَلَيْسُوا بِنَاسِ
 ق أَنَاسٍ تَعُدُّهُمْ مِنْ عَدِيدٍ
 ق أَنَاسٍ تَعُدُّهُمْ مِنْ عَدِيدٍ

# [من الرَّجَز]

أَنْعَتُ كَلْباً لَقِنَ النُّحَاس مَحْسُورَ أَقْطَارِ شُؤُونِ الرّاس \_1 طَمَّاحَتَيْنِ كَلَظَى المِقْباس يُدِيرُ فِي وَقْبَيْنِ ذا حِمَاس \_۲ مُسَلَّكِ الخَلْقِ كَغُصْنِ الآسِ مِثْلَ احْوِرَارِ الشَّادِنِ الميّاس \_٣ مِنْ غَيْرِ ما بَيْع وَلا مِكَاسِ نِعْمَ الخَلِيلُ، وَالأَخُ الْمُوَاسِي \_٤ عَفَّرَهُ بِجَانِبَيْ أَوْطَاس كَمْ تَيْسِ رَمْل لاحَ في الكِنَاسِ ٥\_ لم يُعْطَ إلَّا مِثْلَهُ النُّواسِي! ٦\_

## [07.]

- (١) استقلُّوا: ذهبوا وارتحلوا. النِّسناس: الَّذين يتشبُّهون بالنَّاس، وليسوا من النَّاس.
  - (٢) النّيل منهم: عطاءهم. بدروني: سارعوا. بياس: بيأس.
    - (٣) مفلت منهم: ناج. رأساً برأس: لا لي و لا عليّ.
  - (٤) تعدُّهم من النَّاسِّ، فإذا فتَّشت عن دخائلهم لم تجدهم كذلك.

## [071]

- (١) اللَّقن: السّريع الفهم. النّحاس: الطبيعة. محسور: مكشوف. أقطار: أبعاد. شؤون الرّأس: ملتقي أجزائه.
  - (٢) الوقب: نقرة العين. ذا حماس: ذا شدّة. طمّاحتين كلظي المقباس: برّاقتين كقبس من نار.
  - (٣) الاحوراء: شدّة بياض العين مع شدّة سوادها. الشّادن الميّاس. الظّبي المختال. مسلّك: ملفوف.
    - (٤) الخليل. الصّديق المخلص. المواسى: المخفّف للشّدائد. المكاس: المشاحّة في البيع.
      - (٥) الكناس: بيت الظّبي. عفّره: مرغّه بالتّراب. أوطاس: واد في ديار هوزان.

[من الرَّجَز]

وَالْصُّبْحُ فِي النِّفَابِ مَا تَنَفَّسَا أَقُولُ لِلْقَانِصِ حِينَ غَلَّسَا \_١ يَقُودُ كَلْبَا للطِّرَادِ أَطْلَسَا لَمْ يُلْفَ عَنْ فَرِيسَةٍ تَحَوُّسَا \_٢ وَرَّثُهُ النَّجْدَةَ مِمَّا أُسَّسَا مَا رَشَيقَ الظِّياءَ إلاَّ قَرْطَسَا \_٣ أَبٌ وَخَالٌ لَمْ يَزَلْ مُرَأَسَا تَخَالُهُ العَيْنُ لِمَنْ تَفَرَّسَا \_ { إِنْ هَمَّ بِالشِّدَّةِ يَوْمَا غَلَّسَا في حَوْمَةِ الطُّرْدِ هُمَاماً أَشْرَسَا ٥\_ حتّى لَقَدْ أَبْكَى القِنَانَ الطُّمَّسَا فَأَعْدَمَ الْخِزَّانَ مِنْهُ الأَنْفُسَا ٦\_ بُوركْتَ قَنَّاصاً سَلِيلاً أَخْنَسَا فَكَمْ رَأَيْنَا ضَاوِياً مُهَلِّسَا \_٧ أَصْبَحَ مِنْ كَسْبِكَ قَدْ تَكُرْ دَسَا مَشْكُهِ ، اذا لَاقَاكَ، جَدّاً تَعسَا [017]

[من الرَّجَز]

بِضَرِم يَنْ غِنضُ كَفَّ اللَّامِسِ قَدْ أَغْتَدِي قَبْلَ مَذَادِ الخَامِس \_1 عَلَيْهِ مِنْ مَنْصُوحَةِ القَلانِسَ بِجِلْدَةٍ تَنْدَى وَحَجْم يَابِسِ \_٢ قَنْفَاءُ ذَاتُ عَذَبِ نَوَايِسِ يَهُوعُ فُوهَا كَهُ وَاعِ القَالِسِ \_٣

> تَرَى الرَّدِيفَ فَوْقَها كالقَامِس ٤\_

## [770]

- (١) القانص: الصّيّاد. غلّس: دخل في الغلس، ظلمة آخر اللّيل. تنفّس الصّبح: طلع وأضاء.
  - (٢) أطلس: في لونه فبرة إلى السّواد. التّحوّس: الإبطاء.
    - (٣) قرطس: أصاب الهدف.
  - (٤) تخاله العين: إن تفرّست فيه بطلاً هماماً شرساً، وهو في ميدان الصّيد.
  - (٦) القنان: جمع قنّة، ذورة الجبل. الطّمس: الّتي غطّاها السّحاب وطمسها.
- (٧) الأخنس: الّذي لصق أنفه بوجهه. الضّاوي المهلّس: الضّامر. والجدّ: الحظّ. تكردس: سمن.
- (١) مذاد الخامس: أي قبل أن يساق الخامس من الإبل إلى الماء، وقد أظمئ ثلاثة أيام، وأورد في اليوم الرّابع. بضرم: بصقر ينقض بقوّة كاضطرام النّار، لشدّته. ينغض: يحرّك.
  - (٢) تندى: تبتلّ. الحجم: مقدار الجسم. المنصوحة: المخيّطة. القلانس: جمع قلنسوة، غطاء للرّأس.
- (٣) قنفاء: شيء يوضع على الرّأس. عذب: جمع عذبة، ما تدلّ من طرف العِمامة. نوايس: متدليّة متحرّكة. يهوع: يقيء. القالس: الّذي يقيء. الرّديف: الرّاكب خلف الرّاكب. القامس: الغائص في الماء.

[من الرَّجَز]

بِأَحْجَنِ الخَطْم، كَمِيِّ النَّفْس قَدْ أَغْتَدِي قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس غَرْثَانَ إلا أَحْكَلَةً بالأَمْس آنَسَ بالطِّمْس وَرَاءَ الطِّمْس \_۲ حتّى إذا أَقْصَدَ بَعْدَ الْحَبْس كَنَظَرِ المَجْنُونِ أَوْ ذِي المسِّ \_٣ مِثْلِ النَّصَارَى فِي ثِيَابِ طُلْس َ عِشْرِينَ مِنْ حُبَارَيَاتٍ قُعْس \_{2 صَرْعَى وَمُسْتَـدُم أُمَيْمُ الرَّأْسِ فَهُنَّ بَيْنَ أَرْبِعِ وَخَمْسِ ٥\_ كَأَنَّمَا صَبَغْتُهُ بِوَرْسِ وَخَرَبِ يَشْفِنُ بَعْدَ التَّعْسُ \_7 مِنْ عَلَقِ الأَنْسَاءِ بَعْدَ العَفْس \_٧

[370]

<sup>(</sup>١) أحجن الخطم: معوجّ المنقار. كميّ النّفس: شجاع، شديد. من صفات البازي.

<sup>(</sup>٢) غرثان: جائع. آنس: أبصر. الطّمس: النّظر البعيد. والطّمس الثّانية: موضع. المسّ: الجنون.

<sup>(</sup>٤) أقصد: طعن وقتل. بعد الحبس: بعد حبسه عن الصّيد. قعس: الّتي برز صدرها. طلس: سود.

<sup>(</sup>٥) مستدم أميم الرّأس: ضُرب على أمّ رأسه فسال دمه.

<sup>(</sup>٦) خرب: دكر الخبارى. يشفن: ينظر بمؤخّر عينه. التّعس: الانكباب على الوجه. ورس: صبغ أصفر. العلق: الدّم. الأنساء: جمع نسا، وهو عرق من الورك إلى الكعب. العفس: التّمريغ بالتّراب.

# قافية الشّين

## [070]

[من الخفيف] صَالِحَا، يا مُحَمَّدُ بن قُريْشِ! فِيمَ ذا، بَلْ عَلَامَ ذا، أَمْ لاَيْسِ؟! مُوبِحِلْم لَمْ نَمْتَزِجهُ بِطَيْشِ طِيزَنابَاذً مُنْتَهى كُلِّ عَيْشِ مُستَّ، حتّى أَرَاكَ قَائِدَ جَيْشِ أُمَّةِ يَحْكِى سَمَاحَةَ ابْنَ حُبَيْشِ!

١ كَيْفَ أَصْبَحْتَ، لا عَدِمْتَ صَبَاحَاً

٢\_ أُنْسَ نَفْسِي! كَيْفَ اسْتَجَزْتَ اطّرَاحِي؟

٣ نَحْنُ فِي حَانِ تَاجِرٍ عِنْدَنَا اللَّهُ

٤- والشَّرَابُ الَّذِي يُحجَاءُ بِهِ مِنْ
 ٥- فَأْتِنَا الآنَ تَصْطَبِحْ مَعَنَا، لا

٦- أَصْبَحَ البُخْلُ مِنْكَ يا أَحْسَنَ الْ

## [570]

[من الطّويل] وَأَحْسَنُ مَخْلُوقٍ، وَأَجْمَلُ مَنْ مَشَى أَطَلْتَ عَذَابِي فِيكَ يا خَيْرَ مَنْ نَشَا وَمَا لَكَ يا هَـذا! وَمَا لي ! وَمَا تَشَا!

١ - غَـزَالٌ بِهِ فَـتْـرٌ، وَفِيهِ تَأَنُّثُ

٢\_ أَقُولُ لَهُ يَوْمَا، وَقَدْ شَفَّنِي الهَوَى:

٣ فَقَالَ: أَلَمَّا يَأْنِ أَنْ تَتْرُكَ الصِّبَا؟

[010]

- (٢) أنس نفسي: أي يا أنس نفسي. استجزت: جعلته جائزاً. اطّراحي: هجري.
  - (٣) حان تاجر: حانة تاجر خمر. أي: نلهو عنده بتعقّل ورزانة، لا بطيش.
- (٤) طيزناباذ: من قرى العراق، مقصودة للهو والبطالة. منتهى كلّ عيش: غاية السّعادة. لا متّ: دعاء له بطول الحياة.
  - (٦) سهاحة: يسر ولين. وروي، سهاجة، أي: قُبْح وغِلَظ. يحكي: يشابه.
     (٦) هاحة: يسر ولين. وروي، سهاجة، أي: قُبْح وغِلَظ.
    - (١) فتر: انكسار في الجُفون. تأنَّث: لين.
    - (٢) شفّني الهوى: أهزلني وأضناني. نشا: نشأ. أي: يا خير من خُلق.
      - (٣) أَلَّا يَأْنِ: أَلَّا يَجِنْ. الصّبا: جهلة الفتوة. تشا: تشاء.

3- فَقُلْتُ لَهُ: أَقْصِرْ عَنِ اللَّوْمِ سَيِّدِي! فَمَنْ ذَا يُطِيقُ الصَّبْرَ عَنْ مُشُيهِ الرَّشَا؟
 ٥- أَرَى لَكَ وَجْهَا فَتَّتَ القَلْبَ حُسْنُهُ بِهِ يَنْجَلِي كَرْبِي وَقَدْ يَنْجَلِي الغِشَا
 ٢- أَتَقْتُ لُنِي إِنْ قُلْتُ: إِنِّي أُحِبُّكُمْ؟ ولا ذَنْبَ لِي إِنْ كَانَ فِي النّاسِ قَدْ فَشَا!
 ٧- كَتَمْتُ الْهَوَى حتى أَضَرَّ بِمُهْجَتِي وَكَانَ الْهَوَى طِفْلاً صَغِيراً، فَقَدْ نَشَا
 ٨- فَرَقَّ لِيَ الْمَوْلَى، فَفُرْتُ بِمَوْعِدٍ وَقَالَ: انْتَظِرْنِي قَبْلَ مُقْتَبَلِ العِشَا
 [٢٧٥]

# [من الوافر]

مُثَقَّفَةَ السَّوَالِفِ، مَا تَطِيشُ رَأَيْتُ لِقَوْسِ أَيُّوبِ سِهَامَـاً \_1 سِهَامٌ، لا يَذُوبُ لَمَا غِرَاءٌ وَلَمْ يُشْدَدُ لَمَا عَقَبٌ وَرِيشُ \_٢ يُبَاكِرُ جَيْبَهُ فَيَصِيدُ مِنْهُ وَلا يَبْغِي عَلَيْهِ مَنْ يَحُوشُ \_٣ وَلا يُنْجِي الصُّوَّابَةَ أَنْ يَرَاهَا تَضَاؤلَها، وَلا دَرْزٌ جَحِيشُ ٤\_ وَلا تَشْقَى بغُدُوتِهِ الوُحُوشُ يَـزرُّ رِعَـالَـهَـا بالـسَّـنِّ زَرَّاً ٥\_ [01]

## [من الوافر]

١- أَمَاتَ اللهُ مِنْ جُوعٍ رِقَاشَاً فَلَوْ لا الجُوعُ مَا مَاتَتْ رِقَاشُ
 ٢- وَلَوْ أَشْمَمْتَ مَوْتَاهًمْ رَغِيفاً وَقَدْ سَكَنُوا الْقُبُورَ، إذا لَعَاشُوا!

## [070]

- (١) أيّوب: هو ابن أبي سمير. مقوّمة السّوالف: مستقيمة مصقولة الجَوانب. ما تطيش: ما تخطئ الهدف.
- (٢) الغراء: معروف، مادة لاصقة. عقب: العصب الذي تُعمل منه الأوتار. الرّيش: الذي يلصق على
   السّهام.
  - (٣) جيبه: قبّة ثوبه. يحوش: يجمع. أي: يصيد من قمل قبّته فلا يحتاج إلى من يجمع له الصّيد.
- (٤) الصَّوَابة: بيض القمل. تضاؤلها: صغر حجمها. درز جحيش: متباعد القُطّب. أي: لا تنجو مها صغرت واختفت.
- (٥) يزرّ: يجمع بشدّة. الرّعال: جمع رَعْلَةٍ، القطعة المتقدّمة من الخيل. لا تشقى الوحوش: لا يجرؤ على صدها.

<sup>(</sup>٤) أقصر: كُفّ. الرّشا: الرشأ، ولد الظّبية، وقد تحرّك، ومشى مع أمّه.

<sup>(</sup>٥) فتّت حسنه القلب: فتك به. ينجلي: ينكشف. كربي: همّي وشقائي. الغشا: ما عليه من غشاوة.

<sup>(</sup>٨) المولى: أي سيّدي. العشا: العشاء.

## [من مجزوء الخفيف]

مَانَ أَمْرٍ لَهُ فَسَمَا فَ مَانَ أَمْرٍ لَهُ فَسَمَا فَ مَالَّ فَ مَا فَ مَا فَ مَا فَ مَا فَ مَا فَ مَا فَ فَا فَ مَا فَ فَا اللَّهُ مِحْ خَنْبَ شَا عَ إِذَا خِهِ فَسَتَ مَنْ وَشَا عَلَى وَقَا أَوْ مُرَقِّ شَا عَلَى مُثَلِهِ الرَّشَا عَلَى اللَّهُ الرَّقَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

المأسكة المودّ كِتْ
 أتسرى أنّ مَا بِسنَا
 قَدْ رَأَيْنَا اخْتِصَاصَ طَرْ
 وتسوالييك بالرّقَال المحتِصاصَ طَرْ
 حَاكِيَاتٍ بِلَفْ ظِهَا
 خَاكِيَاتٍ بِلَفْ ظِهَا
 بَالِمَ تَخْتَارُ أَنْ وَكَا
 مُا وَمَا تَرْعَوِي عَنِ الْهِا
 وَجَدَ اللَّوْمَ ضَائِعًا
 ألسوى بِلِحْيَةٍ
 فَا إِذَا مَا رَأَيْتَ فَا مَا رَأَيْتَ فَا مَا رَأَيْتَ فَا مَا رَأَيْتَ فَا مَا رَأَيْتِ مَا الْمَا مَا رَأَيْتِ مَا الْمَا رَا الْمَا الْمِيْمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِيْمِ الْمَا الْمُعَالِمِ الْمَا الْمَ

١٢ ـ قُــلْـتَ رَاع مُـــمَـــلاً ۗ

\* \* \*

## [079]

<sup>(</sup>٢) عشا: ضعف بصره في اللّيل، ولم يعديري. أي: لم نغفل عنك.

<sup>(</sup>٣) خنبش: كثير الحركة سريعها.

<sup>(</sup>٤) الرِّقاع: جمع رُقْعَةٍ، أي الرِّسائل. وشا: نقل الكلام على سبيل الوشاية.

<sup>(</sup>٥) حاكيات: مشابهات. عروة: هو ابن حزام، ومرقّش: هو المرقّش الأكبر، وهما من الشّعراء العشّاق.

<sup>(</sup>٧) الأنوك: الأحمق. أعمش: ضعيف البصر.

<sup>(</sup>A) ترعوي: تكف وترجع. الغي: الضّلال.

<sup>(</sup>١٠) ألوى لحيته: أمسك بها وشدّها ونفشها.

<sup>(</sup>١٢) ثُمَلاً: عمتلئ. يستاق: يسوق. أكبش: جمع كبش.

# قافية الصاد

## [04.]

[من الكامل]

1. أَهْدِ الثَّنَاءَ إِلَى الأَمِينِ مُحَمَّدٍ مَا بَعْدَهُ لِتِجَارَةٍ مُتربَّصُ

7. صَدَقَ الثَّنَاءُ على الأَمِينِ مُحَمَّدٍ وَمِنَ الثَّنَاءِ تَكَذُّبُ وتَخَرُّصُ

7. قَدْ يَنْقُصُ القَمَرُ المُنِيرُ إِذَا اسْتَوَى وَبَهَاءُ وَجْدِهِ مُحَمَّدٍ لا يَنْقُصُ

8. وإذا بَنُو العَبَّاسِ عُدَّ حَصَاهُمُ فَمُحَمَّدٌ يَاقُوتُهَا المُسْتَخْلَصُ

8. وإذا بَنُو العَبَّاسِ عُدَّ حَصَاهُمُ فَمُحَمَّدٌ يَاقُوتُهَا المُسْتَخْلَصُ

[من السّريع]

الله قُولَالِحَمْدَانَ، وَمَا شِيمَتِي أَنْ أُهْدِيَ النَّصْحَ لَهُ مُحْلِصَا:
 مَا أَنْتَ بِالحُرِّ فَتُلْحَى، وَلا بِالعَبْدِ أَسْتَعْتِبُهُ بِالعَصَا
 مَا أَنْتَ بِالحُرِّ فَتُلْحَى، وَلا بِالعَبْدِ أَسْتَعْتِبُهُ بِالعَصَا
 مَا أَنْتَ بِالحُرِّ فَتُلْحَى، وَلا بِالعَبْدِ أَسْتَعْتِبُهُ بِالعَصَا
 عَلى آدَم رَحْمَةَ مَنْ عَمَّ وَمَنْ خَصَّصَا
 عَلى آنَهُ خَارِجٌ مِثْلُكَ فِي أَبْنَائِهِ لاختَصَى
 عَلَى أَبْنَائِهِ لاختَصَى
 قركَانَ يَدْدِي أَنَّهُ خَارِجٌ مِثْلُكَ فِي أَبْنَائِهِ لاختَصَى
 قركَانَ يَدْدِي أَنَّهُ خَارِجٌ مِثْلُكَ فِي أَبْنَائِهِ لاختَصَى

[من الرَّجَز]

١- يارُبَّ ثَوْرٍ بِمَكَانٍ قَاصِ فِي زَمَـعٍ دُلَامِـصٍ دِلَاصِ

#### [٥٣٠]

- (١) الثَّناء: الحمد والمديح. متربَّص: منتظر. تربُّص بتجارته: أخَّر بيعها لوقت غلائها.
- (٢) يصدق المديح، مهم غاليت فيه، على الأمين، وأمّا على غيره فهو كذب وتخرّص (اختلاق).

## [071]

(۱) ليس من شيمتي (خلقي) أن أُخلص النّصح لحمدان، ولكن قو لا له: لست بالحرّ لتُلْحَى (تُلام وتُسبّ)، ولست بالعبد لتستعتب (تسترضي) بالعصا.

## [041]

(١) القاصي: البعيد. الزّمع: الشّعرات المدلاّة في مؤخّرة رجل الشّاة أو الظّبي. الدّلامص والدّلاص: البرّاق.

٢- بات يُراعِي النَّجْمَ مِنْ خَصَاصِ صَبَّحْتُهُ بِضُمَّ رِحِمَاصِ
 ٣- لاحِقَةٍ أَطْبَاؤُهَا، شَوَاصِ فَهُنَّ بَعْدَ الحُضْرِ النَّصَّاصِ
 ٤- مِنْهُ لَمَا، حَيْثُ يَكُونُ الحَاصِي يَكْشِرُ عَنْ نَابٍ لَهُ، فَرَّاصِ
 ٥- أَرْنَبَةً سَوْدَاءَ كالعَنَاصِي بِمَا يُعَاطِي، وَبِها يُعَاصِي
 ٢- يَصِيدُ بالقُرْبِ وَبِالأَقَاصِي كُلَّ سَمِينٍ دَهِنٍ رَقَّاصِ
 ٢- يَصِيدُ بالقُرْبِ وَبِالأَقَاصِي
 ٣- يَصِيدُ دَهِنٍ رَقَّاصِ

[من الوافر]

١ أَلَمْ تَرَنِي أَبَحْتُ اللَّهْ وَ نَفْسِي وَدِينِي، واعْتَكَفْتُ على المَعَاصِي
 ٢ كَأَنِّي لا أَعُودُ إلى مَعَادٍ وَلا أَخْشَى هَنَالِكَ مِنْ قِصَاصِ
 ٣٤]

[من الرَّجَز]

١- أَنْعَتُ كَلْبَا مُرْهَفَا خَيصا فاشِيَةٍ ما عَدِمَتْ وَبِيصَا
 ٢- تَخَالُ في أَجْفَانهِ فُصُوصَا أُدِّبَ حتَّى أَحْكَمَ التَّقْنِيصَا
 ٣- وَعَرَفَ الإِيحَاءَ والتَّعْوِيصَا
 بُورِكَ كَلْباً نَهِمَا حَرِيصَا!

(٢) يراعي: يراقب. خصاص: فروج وثقوب، أراد الفُرَج بين الأغصان. خماص: كلب ضامر.

- (٣) لاحقة: ضامرة. الأطباء: حلمات الضّرع. شواصٍ: شديدة الضّمور، شرسة. الحضر النّصّاص: السّريع الجُرْي.
- (٤) منه: من الثّور. لها: للكلاب. حيث يكون الخاصي: أي أصابته في خصيته. فرّاص: مبالغة من فرص،
   قطّع ومزّق.
- (٥) أرنبة: شفة الثور وطرف أنفه. كالعناصي: لمّا تقلّصت الشّفة عند الكشر بدت كأمّا بقيّة من شفة.
   يعاطى: يتناول. يعاصى: يغالب.
  - (٦) دهن: سمين. رقّاص: أي يصيد كلّ طريدة سمينة مهم كانت نشيطة سريعة العَدْو.
- (١) استبحت اللّهو وعكفت على المعاصي، كأنّي لا أؤمن بيوم المعاد ولا يوم الحساب، ولا أخشى القصاص. [٥٣٤]
  - (١) مرهفاً خميصاً: ضامر البطن. شية: علامة. وبيص: لمعان.
  - (٢) فصوص: جمع فصّ، وهو من العين حدقتها. أدّب: درّب. أحكم التّقنيص: أتقن الصّيد.
    - (٣) عرف الإيحاء والتّعويص: استجاب للإشارة الواضحة والغامضة.

٤- هَتَّكَ عَنْ حُجْبِ الظِّبَا قَمِيصًا فَمَحَّصَتْ آرَاءَهَا تَمْجِيصًا
 ٥- حتّى تَرَى غَالِيَها رَخِيصًا تَمْنَحُهُ الطَّوْرَيْنِ والشُّخُوصَا
 ٢- أَضْحَى بِهِ مالاً لَهُ تَخْصُوصَا لَمْ يَرَمِنْ عَيْشٍ لَهُ تَنْغِيصَا!
 ٢٥٣٥]

[من الرَّجَز]

بِكُلِّ بَاذٍ وَاسِعِ القَمِيصِ وَهَامَةٍ وَمِنْسَرٍ حَصِيصِ مُدَبَّحٍ، مُعَيَّنِ الفُصُوصِ آنَسَ عِشْرِينَ بِذَاتِ العِيصِ وانْقَضَّ يَهُوِي، وَهُوَ كالوَبِيصِ فاعْتَامَ مِنْهَا كُلَّ ذي خَمِيصِ فكمْ ذَبَحْنَا ثَمَّ مِنْ مَوْقُوص مُعَدَّةٍ لِلشَّيِّ والمَصُوصِ الَفُ ما صِدْتُ مِنَ القَنِيصِ
 إِن بُرْنُسٍ مُذَهَّبٍ رَصِيصِ
 وَجُؤْجُؤْ جَوَّلَ بالدَّلِيصِ

٤ عَلَى الكَرَاكِي نَهِمٍ حَرِيصٍ

٥\_ فَانْسَلُّ عَنْ سَكَارِهِ الْمُحُـوصِ

٦۔ دَانَى جَنَاحَيْهِ إِلَى نَصِيصِ

٧- فَقَدَّهُ بِمِخْلَبٍ قُنُوصِ

٨ـ وَكُمْ لَنَا فِي البَيْتِ مِنْ مَقْصَوصِ

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) الظّبا: الظّباء. محصت: نفّت، واختبرت.

 <sup>(</sup>٥) الطورين: مثنى طور، وهو ما كان على حد الشيء أو بإزائه.
 [٥٣٥]

<sup>(</sup>٢) البرنس: ثوب طويل، غطاء الرّأس منه. رصيص: المرصوص بعضه فوق بعض. منسر: منقار. خصيص:لا ريش له.

<sup>(</sup>٣) الجُؤجؤ: الصّدر. عوّل بالدّليص: أُعجب بنقشه بهاء الذّهب. مدبّج: المنقوش المزيّن.

<sup>(</sup>٤) الكراكي: جمع كُرْكِيّ، طائر طويل العنق والرّجلين والمنقار. آنس: أبصر. ذات العيص: مكان.

<sup>(</sup>٥) أفلتَ ممّا ضُيِّقَتْ به عينه. الوبيص: البريق واللَّمعان.

<sup>(</sup>٦) أي: قارب هدفه الّذي حدّده لينقضّ عليه، واختار أجودها.

<sup>(</sup>٧) قدَّه: مزَّقه. قنوص: محكم القنص. موقوص: مكسور العنق.

<sup>(</sup>٨) مقصوص: مقصوص الرّيش، أو مذبوح. معدّة للشّيّ: مهيّأة للشّيّ. المصوص: لحم ينقع في الخلّ ويطبخ.

# قافية الضاد

## [570]

# [من الهُزَج]

وَفي الدِّيوانِ غِزُلَانٌ رَمَتْ أَعْبَنُهَا مَرْضَى بِه، ما إِنْ تَعْرِفُ الغُمْضَا ٢ رَبِيبَاتُ قُصُورِ الخُلْ ٣ وَلا اعْتَدْنَ، لَعَمْرُ اللَّهِ بِه، في الدَّوِّيِّةِ الرَّبْضِا نَعِيمَ العَيْش، وَالخَفْضَا وَلا حَانَتُ مُذْكُبِ أَ \_ £ ٥ ـ وَيَـرْ دُدْنَ عُــرَى الأَمْـرِ
 ٦ ـ إمَـام، ظـالِـم فَــظً إلى أُحْـوَرَ مُسْتَقْضَى فَـمَـا قَـالَ بِهِ يُـرْضَــي م منهم عَجَّلَ النَّبْضَا ٧\_ إذا ما أَوْ تَكِ الْكُوبِ نَوَالاً عَجَّلَ النَّفْضَا ٨ وَإِنْ أَقْ رَضَ ذا هَ لَمَ لَا اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نُ يَأْكُلُ بَعْضُها بَعْضَا ٩ وَلَوْ لَا كَانَتِ الجِيتَا \_ر، يا مُسْلِمَةُ، الأَرْضَا ١٠ إذا قَدْ مَلاَتْ بالكُثْ [040]

# [من مجزوء الكامل]

١- يامُعْرِضَاً نَفْسِي الفِدَا ءُ، وَقَلَّ ذلكَ مُعْرِضَا

### [5770]

- (١) الدّيوان: مجلس يجتمع فيه أهله. غزلان: نساء كالغزلان. أعينها: أجملهنّ عيناً.
  - (٢) ربيبات قصور: رُبيت في القصور. الغمض: النّوم.
  - (٣) لعمر الله: قَسَم. الدّويّة: المفازة الواسعة. الرّبض: البروك.
    - (٤) الخفض: العيش النّاعم اللّين المترف.
- (٥) عرى الأمر: إحكامه. أحور: في عينيه حَوَر. مستقضى: مطالب بقضاء ما عليه.
  - (٧) أوتر الموتر: شدّ الوتر. النّبض: تحريك وتر القوس لترنّ.

## [041]

(١) قليل أن أفديك بنفسي، وأنت معرض عنّى، فكيف يكون فداؤك، إذا أقبلت عليّ.

للُكَ سَيِّدِى مُتَنَقِّضًا أُكَــذَا سَرِيعَاً صَارَ حَبْـ \_۲ أَفْدِيكَ حِبًّا مُبْغِضًا أَبْغَضْتَنِي بِاسَــيِّـدي! \_٣ حتّى يُفَطِّرَني الرِّضَا لا زلْتُ صَائِمَ سُخْطِكُمْ \_٤ حبَّ، أَمَا أَحَبَّ وأُبْ خِهِ ضَا؟ عَجَبًا لِـمَـنْ لامَ المُحِـ ٥\_ يَّ سَبِيلَهُ، في ما مَضَى فَيَرَى سَبِيلَهُ مَالَدَ \_7 رِي ذا وذلكَ فانْ قَصَى؟! أَوْ كِانَ خِلْواً لَيْسَ يَدْ \_٧ وُّ، إذا سَهِ رْتُ وَغَمَّضًا لِي صَبْوَةٌ وَلَهُ السُّلُ \_٨ [1270]

[من الكامل]

رُودَ الشَّبَابِ، قَلِيلَ شَعْرِ العَارِضِ ذَهَبَتْ بِمِلْحِكَ، مِلْءُ كَفِّ القَابِضِ بَعْدَ اللَّذَاذَةِ خَلَّ خَمْرٍ حَامِضِ

١- هَلا وَأَنْتَ بِمَاءِ وَجْهِكَ تُشْتَهَى
 ٢- فاليَوْمَ، إذْ نَبَتَتْ بِوَجْهِكَ لِحْبَةٌ
 ٣- مِثْلَ السُّلافَةِ عَادَ خَمْرُ عَصِيرِها
 [٩]

قال يهجو الفيض صاحب المصلّى:

[من مجزوء الرَّمَل] هُرُ غِرْقِيئًا وَقَيْنَضَا

١ - ذَهَبَ المُحُّ، وَأَبْقَى اللَّ

- (٢) كيف تنقض حبل الوداد الذي بيننا، هكذا بسرعة.
- (٤) لا يطيب لي طعام ولا شراب، فأنا صائم إن سخطتم، ولا أفطر حتّى أبلغ رضاكم.
  - (٥) أعجب ممّن لامني في حبّ من أعرض عنّي، أما أحبّ هو وأعرض عنه محبوبه؟
    - (٦) يرى سبيلهها: الحبّ والبغض، لديه كسبيل لائمه، فيها مضى من أيّامه.
    - (٧) أو كان خالياً من الحبّ، فلا يعرف العشق والبغض، فيها مضي من عمره.
      - لي ميل إليه وعشق، وله السّلُوّ والنّسيان، فأنا أسهر وهو ينام.

## [۸۳۸]

- (١) ماء الوجه: رونق الشّباب. رود الشّباب: غضّه وناعمه. العارض: الخدّ.
- (٢) ذهبت بملحك: ذهبت بملاحتك وحسنك. مل عكف القابض: أي مقدار لحيتك.
- (٣) حَالُكَ، إذ نبتتْ لحيتُك، وذهبت بحسنك، كالسّلافة إذا تحوّلت من خمرة لذيذة إلى خلّ حامض. ٢٥٣٩٦
- (١) المحّ: صفرة البيض، والخالص من كلّ شيء. الغرقئ: القشرة الملتصقة ببياض البيض. القيض: قشرة البيضة الباسة.

٢- لَنْ يَعُودَ العُرْفُ، أَوْ تَـرْ خُم تَحْتَ الفِيلِ بَيْضَا
 ٣- فَلَعَلَ اللَّهَ أَنْ يَـفْ جُرَ لِلْمَعْرُوفِ حَـوْضَا
 (٥٤٠]

[من الرَّمَل]

١- يا مَرِيضَا زَادَ قَلْبِي مَرَضَا وَبَرَغْمِي كَانَ ذا، لا بالرِّضَا ٢- صَرَفَ الرَّحْمَنُ لِي عَنْكَ الأَذَى وَبِنَفْسِي قَيْدَ أَسْوَاءِ القَضَا ٢- صَرَفَ الرَّحْمَنُ لِي عَنْكَ الأَذَى وَبِنَفْسِي قَيْدَ أَسْوَاءِ القَضَا ٣- ما يُرِيدُ الدَّهْرُ منّي؟ وَيْحَهُ! ما أَمِنْتُ الدَّهْرَ حتّى اعْتَرَضَا ٣- ما يُرِيدُ الدَّهْرُ منّي؟ وَيْحَهُ!

[من المُجْتَث]

١- يامَنْ حَوَى الحُسْنَ مَحْضَا وَاهْتَزَّ كَالغُصْنِ غَضَا
 ٢- لَـوْ أَسْخَطَتْكَ حَيَاتِى قَتَلْتُ نَفْسِى، لِتَرْضَى

\* \* \*

[08.]

[081]

<sup>(</sup>٢) لن يعود المعروف حتّى يجلس الفيل على البيض، كالدجّاجة، وهذا محال. ولكن لعلّ الله يجعل لذلك سبباً.

<sup>(</sup>٢) أسواء: جمع سوء. القضا: القضاء.

<sup>(</sup>١) المحض: الخالص. الغضّ: الطّريّ النّاعم.

# قافية الطّاء

## [087]

# [من مجزوء الرَّمَل] 1- أَتْرِكِ التَّقْصِيرَ فِي الشُّرْ بِ، وَخُدْهَا بِنَشَاطِ 7- مِنْ كُمَيْتٍ كَسَنَا البَرْ قِ أَضَاءَتْ في البَوَاطِي 7- لِمْ، وَعَفْوُ اللَّهِ مَبْذُو لُّ غَداً عِنْدَ الصِّرَاطِ 8- خُدلِقَ الغُفْرَانُ إلا لإمْرِئٍ فِي النّاسِ خَاطِي 8- خُدلِقَ الغُفْرَانُ إلا لإمْرِئٍ فِي النّاسِ خَاطِي

# [من مجزوء الرَّمَل]

| [من مجزوء                     |                                  |      |
|-------------------------------|----------------------------------|------|
| وَلَـقَـدْ كُـنْـتُ نَشـيِطَا | كَسَرَ الحِبُّ نَشَاطِي          | _1   |
| زَادَنِي فِيهِ قُنُوطًا:      | جَاءَنِي عَنْهُ كَلَامٌ          | _٢   |
| يُرْتَجَى مِنْهُ خَلِيطًا؟    | وَاضَيَاعَاهُ! أَمِثْلِي         | _٣   |
| آلَ عَـمْ روٍ أَوْ لَـقِـيطَا | قُلْتَ: لا أَقْدَرُبُ إلاّ       | _{\$ |
| تٍ يُوَاصِلُنَ نَبِيطًا       | كَمْ رَأَيْنَا عَرِبِيًا         | _0   |
| لِبْ مِنَ الفَخْرِ شُروطَا    | لَوْ أَرَدْتَ الوَصْلَ لَمْ تَجْ | _٦   |

## [087]

- (٢) الكميت: الخمر، ما لونه أحمر مائل إلى السّواد. سنا البرق: لمعانه. البواطي: جمع باطِيّةٍ، وعاء الخمر.
  - (٣) سيغفر الله للمخطئ عند اجتيازه الصّراط، ولهذا كان الغفران، برأي أبي نواس.

## [084]

- (٣) واضياعاه: يشكو من ضياعه معه وخسارته صداقته. الخليط: الصّاحب المخالط.
- (٤) إذا قلت لا أقرب إلّا آل عمرو أو آل لقيط (يقصد العرب عامة)، فكم رأيتُ نساءً عربيّاتٍ يتعشّقن النّبيط ولا يتعالين. والنّبيط: جيل من غير العرب ينزلون سواد العراق.
  - (٦) إن أردت الوصال فلا تتذرع بنسبك وتفخر عليّ بأصلك.

# [من الوافر]

1- بَدِيعُ الْخَانِ، مَوْفُورُ الْخُطُوطِ لَطِيفُ الْحَصْرِ كَالفَرَسِ الرَّبِيطِ ٢- أَبُوهُ مِنْ أَكَابِرِ قِبْطِ مِصْرٍ تَسَامَى عَنْ مُنَاسَبَةِ النَّبِيطِ ٣- سَقَانِي صَفْوَ مَاءِ النِّيلِ وَهْنَا بِرَاحٍ مِنْ كُرُومٍ قُرَى سُيُوطِ ٤- لَمَا حَالَانِ مِنْ طَعْم وَرِيحٍ وَلَوْنٌ فِي الزُّجَاجَةِ كَالسَّلِيطِ ٥- خَلَوْتُ بِهِ أَنَازِعُهُ شَمُولاً وَأُنْشِدُهُ مِنَ البَحْرِ البَسِيطِ [٥٤٥]

# [من الوافر]

| وَشَدَّ الحُبُّ بالبَلْوَى رِبَاطِي        | تَبَدَّلْتُ انْكِسَارَاً بِالنَّشَاطِ      | _1 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| عَلَى قَلْبِي لَبَانَ مِنَ النِّيَاطِ      | وَلَوْلا أَنَّنِي أَسْطُو بِصَبْرٍ         | _٢ |
| فَقُلْتُ لَهُ: اللَّقَاءُ عَلَى الصِّرَاطِ | وَأَنْوَكَ قَالَ: لَوْ أَقْصَـرْتَ عَنْهُ! | _٣ |
| تَحَرَّمَ بالجُلُوسِ على بِسَاطِي          | فَـلَـوْلا أَنَّـهُ، إذْ لامَ فِيهِ،       | _٤ |
| لِيُعْذِرَ في هَوَى الحُورِ العَواطِي      | جَعَلْتُ لهُ بِمَا آتِيهِ عَقْلاً          | _0 |
| أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ وَقْعِ السِّيَاطِ     | لَعَيْبُكَ لِي، وَقَوْلُكَ: خَلِّ عَنْهُ   | ٦_ |

## [0{{\ \}}

- (١) موفور: وافر. والخطوط: من خطّ الغلام: نبت عذاره. أو خطّ حاجبيه: طلاهما بالخطوط، وهو ما تخضب به المربوط، المتّخذ للرّباط، وهو من أجودها.
  - (٢) تسامي: ترفّع وتعالى عن أن يناسب النبيط.
  - (٣) وهناً: ليلاً. سيوط: أسيوط، بلد في مصر، ينسب إليها السّيوطيّ رحمه الله.
    - (٤) السَّليط: الزّيت. لونها إذا صبَّت في الزّجاجة كالزّيت.

## [080]

- (١) أصابني الانكسار والفتور بعد النّشاط، وسبّب الحبّ لي البلاء والمصائب.
  - (٢) لولا أنّني أسيطر بالصّبر على قلبي لبان (انفصل) من نياطه (عروقه).
- (٣) وأنوك: أي ربّ أحمق قال لي لائهاً: لو تركته وابتعدت عنه! فرددت عليه أنِ ابتعدْ عنّي إلى يوم الصّراط.
- (٤) لولا حرمة الذي لامني في حبّه، بدخوله بيتي، وجلوسه على بساطي، لأبصرته بها يردعه عن لومي، ليعذرني في حبّ الحور العواطي (الظّباء).
  - (٦) إن عبتَ على حبّى، وأمرتني بالتّخلّي عنه، فذلك أشدّ على من الضّرب بالسّياط.

# [من الرَّجَز]

جَوْلَ مُصَابِ فَرَّ مِنْ إِسْعَاطِهِ هِ جُنَا بِهِ، وَهَاجِ مِنْ نَشَاطِهِ عِنْدَ تَمَادِي الشَّدِّ وانْبِسَاطِهِ وَقَدِّهِ البَيْدَاءَ فِي اعْتِبَاطِهِ سَابَحَهُ، وَمَرَّ فِي الْتِبَاطِهِ مِثْلَ قَلِيٍّ طَارَ فِي الْتِبَاطِهِ أَغْضَفُ لا يَئاشُ مِنْ خِلَاطِهِ إِنْ لَمْ يُبَتَّ القَلْبُ مِنْ نِيَاطِهِ كالصَّقْرِ يَنْقَضُ عَلى غَطَاطِهِ بِأَرْبَعٍ يَقُولُ مِنْ إِفْرَاطِهِ أَنْعَتُ كَلْبَا جَالَ فِي رِبَاطِهِ \_1 عِنْدَ طَبِيبِ خَافَ مِنْ سِيَاطِهِ \_۲ كَالكَوْكَبُ الدُّرِّيِّ فِي انْخِرَاطِهِ \_٣ يُقَمِّمُ القَائِدَ في حِطَاطِهِ \_£ لَـمّا رَأَى العَلْهَبَ في أَقْوَاطِهِ ٥\_ كالبَرْقِ يَذْرِي المَرْوَ بِالْتِقَاطِهِ \_7 وانْصَاعَ يَتْلُوهُ على قِطَاطِهِ \_٧ يَصِيدُ بَعْدَ البُعْدِ وَانْبِسَاطِهِ \_^ فَلَمْ يَزَلْ يَأْخُذُ فِي إِلْطَاطِهِ \_9 ١٠ يَقْشِرُ جِلْدَ الأَرْضِ مِنْ بَلاطِهِ

## [0{7]

- (١) جال في رباطه: تحرّك بحبله المربوط به. مصاب: فيه طرف من جنون. الإسعاط: إدخال الدّواء في الأنف.
- (٢) خاف من سياطه: أي خاف كما يخاف المجنون من سياط الطّبيب. هجنا به: هيجناه للصّيد، فهاج نشيطاً.
- (٣) الكوكب الدّريّ: المتوقّد المتلألئ. انخراطه: دخوله فيه. تمادي الشّدّ: الاستمرار في العَدْو، وبلوغ المدى فيه. انبساطه: امتداده.
  - (٤) يجذب الكلب قائده ويرميه على وجهه، ويشقّ البيداء بِعَدْوِهِ، فيبلغ ما لا يبلغه أحد.
- (٥) العلهب: التيس من الظّباء. الأقواط: القطعان، جمع قَوْطٍ. سابحه: جاراه بعيداً في السّير. الالتباط: من الْتَبَطَ، أي: ضرب الأرض بقوائمه عند العَدْوِ، يعني: تبع الظّبي وأدركه وسبقه.
- (٦) يذري: يلقي بقوائمه. المرو: حجارة صغيرة صلبة. الالتقاط: المباغتة. القليّ: الحنطة الّتي قُليت،
   فهي تتطاير في المقلاة. إنفاطه: فقاعاته المتطايرة.
- (٧) انصاع: ارتـد على أثره مسرعاً. قطاطـه: آثار قوائمه، يتبعه عليها. الأغضف: المسترخي الأذنيـن.
   خلاطه: مخالطته. أي أن الكلب اقتفى أثر الظبى وأدركه.
- (٨) الانبساط: الامتداد. يبتّ: يقطع. النّياط: عرق متّصل بالقلب. أي: إن لم يمت الظّبي من العَدْوِ فإنّ الكلب يدركه مها بَعُدَ.
  - (٩) إلطاطه: اشتداده في مطاردته. غطاط: جمع غَطاقه نوع من القَطا (طائر في حجم الحمام).
- (١٠) يقشر جلد الأرض: يزيل ما على بلاطها (أرضها المستوية الملساء) بقوائمه لشدّة عَدْوِهِ، وتجاوزه كلّ حدّ.

ما إِنْ غَسُّ الأَرْضَ فِي أَشُواطِهِ وَخَرَمَ الأُذْنَيْنِ بانْتِشَاطِهِ يَنْقَدُّ عَنْهُ الصِّيقُ بانْعِطَاطِهِ فَأَدْرَكَ الظَّبْيَ وَلَمْ يُبَاطِهِ فَلَمْ نَزَلْ نَقْرِنُ فِي رِبَاطِهِ وَيَطْبُخُ الطَّابِخُ مِنْ أَسْقَاطِهِ

١١ لِشِدَّةِ الجَرْيِ ولاسْتِحْطَاطِهِ
 ١٢ قَدْ خَدَشَتْ رِجْلَاهُ فِي آبَاطِهِ
 ١٣ خَلْجُ ذِرَاعَيْهِ إلى مِلَاطِهِ
 ١٤ في هَبَوَاتِ الصِّيقِ أَوْ رِيَاطِهِ
 ١٥ وَلَفَّ عِشْرِينَ إلى أَشْرَاطِهِ
 ١٦ وَيَخْمِطُ الشَّاوُونَ مِنْ خِمَاطِهِ

١٧\_ حتّى عَلا في الجَوِّ مِنْ شِيَاطِهِ ١٧٥٦

[من الرَّجَز]

مُقَلَّداً قَلائِداً وَمُ قُطَا تَرَى له شِدْقَيْنِ خُطَّاخَطَّا ذاكَ، وَمَتْنَيْنِ إذا تَمَطَّى مِنْ أَدَمِ الطَّائِفِ عُطَّا عَطَّا بَرَاثِناً شُحْمَ الأَشَافِي مُلْطَا

اعْدَدْتُ كَلْبَاً للطِّرادِ سَلْطَا
 نَهْوَ النَّجِيبُ، والحَسِيبُ رَهْطَا

٣ ـ وَمَلْطَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَحْيَا سَبْطًا

٤ - قُلْتَ: شِرَاكَانِ أُجِيدَا قَطَّا

٥ تَفْرِي، إذا كَانَ الجِرَاءُ عَبْطًا

## [0{V]

- (١) الطّراد: الصّيد. سلطاً: شديداً. مقلّداً قلائدَ: مربوطاً بسيور في عنقه كالقلائد. مقطاً: حبالاً قصيرة مفتولة.
  - (٢) النَّجيب الحسيب: الأصيل في رهطه. خطًّا خطًّا: شدقاه مستقيمان، كأنَّهما قد خُطًّا خطًّا مستقيماً.
    - (٣) الملطم: الخدّ. اللّحي: عظها الحنك. سبط: طويل. المتنان: جانبا الظّهر. تمطّى: امتد وطال.
      - (٤) شراكان: مثنَّى شِراك، سير النَّعْل على ظهر القدم. قطَّا: قطعا. أدم: جلد. عطَّا: شقًّا.
- (٥) تفري: تشتد في العَدْوِ. الجِراء: شدَّة الجَري. عبطاً: عَدُواً يلامس وجه الأرض. البراثن من السباع والطّير كالأصابع من الإنسان. السّحم: السّود. الأشافي: المخارز. ملطاً: لا شعر عليها.

<sup>(</sup>١١) استحطاطه: استنقاصه. أي: اشتد أو أبطأ فهو نشيط لا يتعب، ولا تكاد قوائمه تمس الأرض في كل الأشواط.

<sup>(</sup>١٢) اشتدّ في عدوه، حتّى كادت قائمتاه تخدش إبطيه، وتخرم أذنيه.

<sup>(</sup>١٣) خلج ذراعيه: حركها. ملاطه: جنبه. ينقدّ: ينشقّ. الصّيق: الغبار الكثيف. انعطاطه: انشقاقه.

<sup>(</sup>١٤) الهبوات: الغبار المرتفع. الرّياط: الملاءات. أي: يلفه الغبار، كها تلفّ المُلاءة الجِسم.

<sup>(</sup>١٥) أدرك الظّبيَ دون إبطاء، مع عشرين إلى أشراطه (أمثاله).

<sup>(</sup>١٦) ثمّ أخذنا نجمع بعضها إلى بعض في قَرَن (حبل)، ونشوي الطّريّ منها، ويتصاعد شياطه في الجّوّ، ونطبخ ما تبقّي من اللّحم بعد الشّواء.

يَنْشِطُ أُذْنَيْهِ بهنّ نَشْطَا تَخَالُ ما دُمِّينَ مِنْهُ شَرْطًا مَا إِنْ يَقَعْنَ الأَرْضَ، إِلاَّ فَرْطَا كَأَنَّمَا يُعْجِلْنَ شَيْئاً لَقْطَا \_٧ يَكْتَالُ خُزَّانَ الصَّحَارَى الرُّقْطَا أَسْرَعَ مِنْ قَوْل قَطَاةٍ قَطًا لِلعَظْم حَطْمَاً، والأَدِيم عَطَّا ٩ يَلْقَيْنَ مِنْهُ حَاكِماً مُشْتَطَّا إذا النَّجِيعُ بالغُبَارِ اشَّمَطَّا ١٠ فَرْيَ الصَّنَاعِ سَابِراً وقِبْطَا فَالحَمْدُ للَّه على ما أَعْطَى \_11

<sup>(</sup>٦) ينشط: يقطع، يشقّ. دمّين: أسلن من دمه. شرطاً: شقّاً.

<sup>(</sup>٧) لا تكاد براثنه تلامس الأرض إلا على عجل، كأنَّما تلتقط من الأرض شيئاً التقاطاً سريعاً.

<sup>(</sup>٨) هو أسرع من أن تقول للقطاة: قط قط (نداء لها)، وهو يكتال طرائده من الأرانب الرّقط اكتيالاً.

<sup>(</sup>٩) تلقى الأرانب من الكلب شططاً وقسوة، فهو يحطم العظم، ويمزّق الجِلد، كما يفري (يقطع) الصّانع الحاذق الثُّوب السَّابريِّ والقَبَاطيِّ، إذا النَّجيع (الدَّم) اشمطَّ (خالط) الغبار.

# قافية الظاء

## [08]

# [من الرَّجَز]

لمن 1- أَعْدَدْتُ كَلْباً للطِّرَادِ فَظَّا إذا غَدَا مِنْ نَهَم تَلَظَّى! ٢- وَجَاذَبَ المِفْوَدَ واسْتَلَظَّا كَأَنَّ شَيْطَاناً بِهِ أَلَظًا ٣- يَكُظُّ أَسْرَابَ الظِّبَاءِ كَظَّا حتّى تَرَاهَا فِرَقَا تَشَظَّى ٤- يَحُوزُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ حَظَّا حتّى تَرَى نَجِيعَهَا مُفْتَظًا

\* \* \*

## [0 E A]

- (١) فظّاً: شرساً. النّهم: الحرص، والأخذ بشدّة. تلظّى: تلهّب كأنّه نار تشتعل.
  - (٢) استلظّ: ثابر وألحّ. ألظّ به: لازقه، ولم يفارقه.
  - (٣) يكظّ: يجمع ويجهد. تشظى: تتشظّى وتتبدّد وتتطاير كالشّظايا.
    - (٤) يجوز: يجمع. نجيعها: دمها. مفتظاً: معتصراً.

## [089]

| عُطِّلَ مِنْ لَهْ وٍ، ولا ضُيِّعًا                                                                    | مَا مِثْلُ هَذا اليَوْم في طِيبِهِ                                                                   | _' |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| تُحِبُّ في ذا البَوْم أَنْ نَصْنَعَا؟!                                                                | فَـمَـا تَـرَى فِيـهِ؟ ومَـاذا الَّـذَي                                                              | _1 |  |  |
| تُسْرِعُ في الـمَـرْءِ، إذا أَسْرَعَـا                                                                | هَ لْ لَكَ أَنْ نَاغُدُو عِلْي قَهْ وَةٍ                                                             | _٢ |  |  |
| لِلْهَمِّ شَيْئًا مِثْلُهُا مَدْفَعَا                                                                 | ما وَجَـدَ الـنّاسُ، ولا جَـرَّبُـوا                                                                 | _8 |  |  |
| [00.]                                                                                                 |                                                                                                      |    |  |  |
| [من الطّويل]                                                                                          |                                                                                                      |    |  |  |
| وَلِي إِمرَةٌ أَعْصِي بِها وأُطِيعُ                                                                   | أَعَاذِلَ! إِنَّ اللَّوْمَ مِنْكِ وَجِيعُ                                                            | _' |  |  |
| وَجَمَّعْتُ مِنْهُ مَا أَضَاعَ مُضِيعً                                                                | كَفَيْتُ الصِّبَا مَنْ لا يَهِشُّ إلى الصِّبَا                                                       | _1 |  |  |
| ولا قُلْتُ لِلْخَمَّارِ: كَيْفَ تَبِيعُ                                                               | أَعَاذِلَ! مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ لَـذَّةٍ                                                         | _٢ |  |  |
| وَيَرْحَلُ عِرْضِي عَنْهُ، وَهْوَ جَمِيعُ                                                             | أُسَامِحُهُ، إنَّ المِكَاسَ ضَرَاعَةٌ                                                                | _8 |  |  |
| هُ إِنْ رَانَ إِنَّا أَنْهُ إِنَّ إِنَّا أَنَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّا أُنَّا أُنَّا | أَعَ إِذَا يُ خَلِّ إِنْ أَنَّ أَن | 6  |  |  |

[من الطّويل]

[من السّريع]

أَعَاذِلَ! بِعْتُ الجَهْلَ حَيْثُ يُبَاعُ وَأَبْرَزْتُ رَأْسِي مَا عَلَيْهِ قِنَاعُ

# [019]

[001]

- (٣) قهوة: خمرة. تسرع في المرء إذا أسرع: تسرع في تأثيرها إذا أسرع في شربها.
- (١) يا عاذلتي، إنَّ لومك موجع، وأنا سيَّد نفسي فيمن (فيها) أعصي، وفيمن (فيها) أطيع.
- (٢) أغنيت أيّام الصّباعمّن ينصر ف عن ملذّاتها، وجمعت ما أضاعه المنصر فون عن تلك الملذّات.
  - (٤) المكاس ضراعة: المساومة مذلَّة. وأرحل عن الخيَّار وعرضي سليم، لأنَّني لم أساومه.
- (٥) اتركيني أروّ شبابي بشرب الخمر، فإن بان (ظهر) لي رشادي فسوف أقلع وأرجع عن الشّرب.
  - (١) تركت الجَهل، وكشفت رأسي (كناية عن ترك اللَّهو والشَّرب وعن فعل ما يُستتر منه).

٢- نَهَانِي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَنِ الصِّبَا وَأَمْرُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مُطَاعُ
 ٣- وَلَهْ وِلِتَأْنِيبِ الإَمَامِ تَرَكْتُهُ وَفِيهِ لِلَاهِ مَنْ ظَرٌ وَسَمَاعُ
 ٤- وَرَيِّانَ مِنْ مَاءِ الشَّبَابِ كَأَنَّما يُظَمَّأُ مِنْ ضُمْرِ الحَشَا، ويُجَاعُ
 ٥- قَصَرْتُ عَلَيْهِ النَّفْسَ دُونَ مُدَامَةٍ هِيَ اليَوْمَ حَرْبٌ، وَهْيَ أَمْسِ شِيَاعُ
 ٥- قَصَرْتُ عَلَيْهِ النَّفْسَ دُونَ مُدَامَةٍ
 ٥- قَصَرْتُ عَلَيْهِ النَّفْسَ دُونَ مُدَامَةٍ

[من مجزوء الرَّمَل]

[من الكامل]

١- يَالَيْتَ زَجْرَ العَائِفِيَّةِ حَاضِرِي إِذْ حِرْتُ بَيْنَ كِتَابِهَا والطَّالِعِ
 ٢- خَتَمَتْ على الشَّكُوَى إليَّ بِخَاتَم نَقَشَتْ عَلَيْهِ: رُبَّ هَجْرٍ نَافِعِي
 ٢- خَتَمَتْ على الشَّكُوَى إليَّ بِخَاتَم
 ١٤٥٥]

[من الطّويل] مِنَ القَوْلِ لِي: أَبْشِرْ، فَتَرْضَى وَتَفْنَعُ

ُ ـ أُسَمِّعُ مِنْكِ النَّفْسَ ما لَيْسَ تَسْمَعُ

## [007]

## [004]

(۱) ليت من يزجر الطّير ويعيفها (يتكهّن) يفسّر حيرتي بين رسالتها لي وحظّي معها، فإن شكوت هجرها ختمت رسالتها بخاتم فيه: ربّ هجر نافعي.

## [٥٥٤]

(١) أُقنّع نفسي بأنّها قد قالت لي: أبشر، فترضى وتقنع.

<sup>(</sup>٣) اللّاهي: الذي يطلب اللّهو. فيه منظر: يسرّ العين، وسماع: يطرب الأذن.

<sup>(</sup>٤) الرّيّان: الممتلئ نضارة. يُظَمَّأُ ويجاع ليضمر ويَدِقّ خَصْرُهُ.

<sup>(</sup>٥) قصرت نفسي على هذا الغلام دون خمر، فقد كانت مشاعاً، وصارت اليوم حراماً.

<sup>(</sup>٣) احسرا القناع: اكشفا السّتر، واجهرا بشربها.

<sup>(</sup>٤) ينهاني: أي عن شربها. أغرى ما استطاع: كان نهيه إغراء لي بشربها.

٢- خُذِي بِقَبُولٍ ما مُنِحْتِ مِنَ المُنَى فَمَا لِيَ إِلَّا بِالمُنَى عَنْكِ مَدْفَعُ
 ٣- إذا مَا تَغَشَّتْ نِي مِنْ المَوْتِ سَكْرَةٌ تَجَلَّى المُنَى مِنْ دُونِهَا، فَتَقَشَّعُ
 ٤- فَمَنْ ذَا الَّذِي بِي مِثْلَ ما تَصْنَعُ المُنَى إذا مَا أَظَلَّتْ نِي المَنِيَّةُ يَصْنَعُ
 ٥- سَأُثْنِي بِهَذَا ما حَيِيتُ عَلَى المُنَى وإنْ أَغْفَلَ العُشَّاقُ ذَاكَ وَضَيَّعُوا
 ٥- سَأُثْنِي بِهَذَا ما حَيِيتُ عَلَى المُنَى
 ٥- وإنْ أَغْفَلَ العُشَّاقُ ذَاكَ وَضَيَّعُوا

[من المُنْسَرِح]

ان اسْمَ «حُسْنِ» لِوَجْهِهَا صِفَةٌ ولا أَرَى ذا في غَيْرِهَا اجْتَمَعَا
 عَهْ إِذَا سُمِّيَتْ فَقَدْ وُصِفَتْ فَيَجْمَعُ اللَّفْظُ مَعْنَيَيْنِ مَعَا
 إنّ بِشَطِّ الفُراتِ لِي سَكَنَا يَبْلُغُ غَيْظِي بِكُلِّ ما وَسِعَا
 يُلْصِقُ أَنْ فِي بِكُلِّ مَرْغَمَةٍ ولا أَرَانِي عَلَيْهِ مُمْتَنِعَا
 يُلْصِقُ أَنْ فِي بِكُلِّ مَرْغَمَةٍ ولا أَرَانِي عَلَيْهِ مُمْتَنِعَا
 يُلْصِقُ أَنْ فِي بِكُلِّ مَرْغَمَةٍ
 ولا أَرَانِي عَلَيْهِ مُمْتَنِعَا

[من الطّويل]

فَيَذْهَبُ بُطْلاً نُصْحُهمْ، وَيَضِيعُ وَلِي بالطَّوِيلَاتِ المُتُونِ وُلُوعُ إذا قِيلَ لِي: يا عَبْدَهَا، لَسَمِيعُ ١ يَصُمُّ عَنِ العُذَّالِ، وَهُوَ سَمِيعُ

٢\_ طَوِيلَةُ خُوطِ المَتْنِ عِنْدَ قِيَامِهَا

٣ أصَمُّ، إذا نُودِيتُ باسْمِي، وإنَّنِي

<sup>(</sup>٢) اقبلي يا نفسُ ما مُنِحتِ من الأماني، فليس لي ما أدفع به اليأس عنك إلّا الأمنيات.

<sup>(</sup>٣) إذا تغشتني سكرة الموت فإنّها تنقشع وتزول إن ذكرت الأماني الّتي بيننا.

 <sup>(</sup>٤) من ذا اللذي يساعدني على مواجهة الموت كم تساعدني الأماني.

<sup>(</sup>١) اسمها يوافق صفة وجهها، ولم أر من اتَّفق اسمها مع صفتها غيرَها.

<sup>(</sup>٢) إنّ كلمة «حسن» تجمع بين اسمها وصفتها.

<sup>(</sup>٣) لي بشطّ الفرات سكن (جار) يغيظني بها يستطيع.

 <sup>(</sup>٤) يذلّني هذا الجارُ ويرغم أنفي، ولا أجد في نفسي مقدرة على منعه.
 [٢٥٥]

<sup>(</sup>١) يصمّ أذنيه عمّا يسمعه من نصح العذّال، فيبطل نصحهم ويضيع.

<sup>(</sup>٢) إذا وقفت فهي طويلة، ومتنها كالغصن النّاعم. وأنا ولوع (مفتتن) بالطّويلات.

<sup>(</sup>٣) إذا نُوديت باسمي فإنّني أصمّ لا أسمع، أمّا إذا نوديت بيا عبدها فإنّني أسمع وأجيب.

[من الهُزَج]

سَ تَمْشِي لَيْلَةَ الجُمْعَهُ أَنَا أَبْصَرْتُ، صَاح، الشَّمْ \_1 وَظَنُّوا أَنَّها الرَّجْعَةُ فَمَاجَ النَّاسُ في النَّاس \_٢ رُ، لَمَّا عَايَنُوا، بِدْعَهُ إلى الـلُّه، وَقَالُوا: الحَشْ ٣ وَخرَّ النَّاسُ في خَـشْعَهُ إذ الشَّمْسُ تُرَى لَـنُـلاً \_٤ بلَيْل، يالَهَا فَرْعَه وَمَاحُهِ ا أَنْ رَأُوْا شَهْسًاً ٥\_ عُ لَيْلاً مَطْلَعَ الهَفْعَة فَقُلْتُ: الشَّمْسُ لا تَطْلُ ٦\_ مدَنَجُلُو اللَّمْلَ بِالطَّلْعَةُ وَلَكِنَّ الفَتَى أَحْمَ \_V على جَبْهَتِهِ الشِّعْرَى وفى وَجْنَتِهِ الهَنْعَهُ \_\

[من مجزوء الكامل]

إلَّا أَتَى ضَرِّاً وَنَفْعَا وَتَسَرْبَلَ المَعْرُوفَ دِرْعَا كَ أَرَيْتَنِي وِتْراً وَشَفْعَا أَعْلُوبِها الإفْلَاسَ قَرْعَا ١- مَا ارْتَـدَّ طَـرْفُ مُحَمَّـدِ
 ٢- قَـادَ الـنَّـدَى بـعِنَـانـهِ

٣۔ لَمَّا اعْتَمَدْتُ عَلَى نَدَا

٤ فَعَصَا نَدَاهُ برَاحَتِي

## [001]

- (١) أبصرت يا صاحبي غلاماً كالشّمس يمشي ليلة الجُمعة، فاضطرب النّاس وظنّوا أنّ القيامة قد قامت، وأيقنوا أنّه يوم الحشر، من عجبهم ممّا رأوا.
- (٥) أصاب النّاس خوف وهلع إذ توهموا حينها رأوا شمساً طالعةً ليلاً فهاجوا واضطربوا، وسجدوا لله من خوف القيامة.
- (٦) بيّنت لهم أنّ الشّمس لا تطلع في مطلع الهقعة (وهي ثلاثة كواكب منيرة، فوق منكبي الجّوْزاء، قريب بعضها من بعض)، وإنّها هو غلامي أحمد الّذي جلا ظلام اللّيل بطلعته، فجبهته متلألئة كالشّعرى، ووجنته مضيئة كالهنعة (منكب الجَوْزَاء الأيسر، وهي خمسة أنجم).

## [001]

- (١) ما نظر محمّد (أي: ابن الفضل بن الرّبيع) إلى امرئ إلّا ارتدّ بها يشاء من ضرّ ونفع.
- (٢) كأنَّ النّدى (الكرم) مطيّة يمتطيها ويقودها بزمامها، وكأنّ المعروف درع يتسربله (يلبسه كالسّربال: القميص).
  - (٣) اعتمدت على كرمك، فتتالت على عطاياك شفعاً ووتراً (بلا حساب).
    - (٤) صارت عطاياه كالعصافي يدي أضرب بها إلافلاس وأقهره.

٥ وَعَلَيَّ شُنورٌ مَانِعٌ مِنْ جَوْرِهِ إِنْ خِفْتُ كَسْعَا
 ٦ فَلَوَ انَّ دَهُرَا رَابَنِي لَصَفَعْتُهُ بِالكَفِّ صَفْعَا
 ١٦ فَلَوَ انَّ دَهُرَا رَابَنِي
 ١٩٥٥]

[من الكامل]

١- سَادَ المُلُوكَ ثَلَاثَةٌ ما مِنْهُمُ إِنْ حُصِّلُوا إِلَّا أَغَرُ قَرِيعُ
٢- سَادَ الرَّبِيعُ وَسَادَ فَضْلٌ بَعْدَهُ وَعَلَتْ بِعَبَّاسِ الكَرِيمِ فُرُوعُ
٣- عَبَّاسٌ عَبَّاسٌ إذا احْتَدَمَ الوَغَى والفَضْلُ فَضْلٌ والرَّبِيعُ رَبِيعُ رَبِيعُ رَبِيعُ رَبِيعُ رَبِيعُ ( ٥٦٠]

قال يهجو البرامكة لحرمانٍ كان قد وقع لأبي نواس من جعفر بن يحيى البرمكيّ:

# [من مُحُلّع البسيط]

١- إنّي لَوْلا شَهَاءُ جَدِّي ما مَاتَ مُوسَى كَذَا سَرِيعًا
 ٢- وَلا طَوَنْهُ الْمَنُونُ حتّى أَرَى بَنِي بَرْمَكِ جَمِيعَا
 ٣- قَدْ دَسَّمَ اللَّهُ مِنْ خُصَاهَمْ بِشَاطِئَيْ دِجْلَةَ الجُدُوعَا
 ٤- هَذا زَمَانُ القُرُودِ، فاخضَعْ وَكُنْ لَهُمْ سَامِعًا مُطِيعًا
 ٥- كَأَنْهُمْ قَدْ أَتَى عَلَيْهِمْ ماغَالَ يَعْقُوبَ والرَّبِعَا

(٥) الجور: الظّلم. الكسع: ضرب الدّبر باليد أو صدر القدم. أي: إن أصابني الإفلاس فإنّ كرمه يحميني من جوره.

(٦) لو أصابني الدّهر بمصانبه لقهرته وتغلّبت عليه معتمداً على كرم الممدوح ومساعدته.

- (۱) كلّ منهم أغرّ كريم الفعال، قريع سيّد في قومه، يقارع صروف الدّهر، وهم الرّبيع والفضل وعبّاس، الّذي علا بنسبه بانتهائه إلى النّسب الشّريف بأبيه وجدّه.
- (٣) اسم كلّ واحد منهم يدلّ على فعاله، فعبّاس عبوس في الحرب شديد، والفضل ذو فضل ومعروف، والرّبيع خير وعطاء.

## [07.]

- (١) لولا سوء حظّي لما مات الخليفة موسى الهادي بن المهديّ، قبل أن أرى البرامكة مصلوبين على جذوع الأشجار، بشاطئي دجلة، وأن أرى خصاهم متناثرة قد لطّخت جذوع الأشجار ودسمتها.
- أتى عليهم: أبادهم. غال: قتل غيلة، غدراً. يعقوب هو ابن داود وزير المهديّ، الرّبيع هو ابن يونس،
   وزير المنصور، وهو والد الفضل.

## [من البسيط]

اللّه عَلْهِم وَأَفْزَعَ النّاسِ مِنْ خُبْزٍ إِذَا وُضِعَا
 خُبْزُ المُفَضَّلِ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ: أَلَا لاَبَارَكَ اللّه في ضَيْفٍ إِذَا شَبِعَا
 إِذَى أُحَذَّرُكُمْ مِنْ خُبْزِ صَاحِبِنَا، فَقَدْ تَرَوْنَ بِحَلْقِي الْيَوْمَ مَا صَنَعَا
 إِنّي أُحَذِّرُكُمْ مِنْ خُبْزِ صَاحِبِنَا، فَقَدْ تَرَوْنَ بِحَلْقِي الْيَوْمَ مَا صَنَعَا
 إذا مُنعَا اللّه وَاللّه عَلَيْهِ اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه و

# [من مجزوء الرَّمَل]

ل عَلى الخَدِّ السِّبَاعِي قُلْ لإسْمَاعِيلَ ذِي الخَا تُ عَلى مِثْلِ السُكُرَاع وَلِـذِي الهَامَـةِ قَـدْ نُصَّـ \_۲ بقُ بالشِّدْقِ التِّسَاعِي وَلِلَّهِ التَّغْرِ الَّذِي يُطْ \_٣ وَلِيذِي الوَجْعَاءِ مُفْضَا هَـــا ذِرَاعٌ فــي ذِرَاع: \_٤ للشَّوَاهِينِ الجِيَاعِ كانَ إعْرَاسُكَ طُعْمَاً ٥\_ دَارَتِ الكَأْسُ عَلَيْكُمْ في غِناء وسَماع \_7 فَاقْتَسَمْتُمْ فِي الدُّجَي، إذْ كُنْتُم، شَاءَ السِّبَاع \_٧ لَـيْـلَـةُ سُرَّ بِها إِبْ لِيسُ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاع \_٨ إبلٌ تُرْكَب، حتّى قَامَ للإصبَاح دَاع \_9

## [077]

- (۱) يهجو إسماعيل بن نوبخت، ويصفه وصفاً ساخراً منه، فهو ذو خال (شامة) ضخم، وخد سباعي متطاول (سبعة أشبار).
- (٢) الهامة: الرّأس. نصّت: رُفعت. الكراع: مستدقّ السّاق من البقر والغنم، يشبه عنقه بالكراع لدقّته وطوله.
  - (٣) الشدّق: جانب الفم من الخدّين، وهما شدقان. التّساعي: الواسع، تسعة أشبار.
    - (٤) الوجعاء: الدُّبُر، الاسْتُ. مفضاها: اتساعها.
- (٥) إعراسك: عرسك. أي: كانت وليمة العرس طعاماً للشّواهين الجِياع، ويقصد بهم الفاسقين الّذين الجتمعوا على المنكرات، فكان المجلس مجلس شراب وغناء.
- (٧) اقتسمتم المنكرات والفواحش في هذه اللّيلة، كما تتقاسم السّباع الشّياه، فسُرّ إبليس بكم أيّ سرور.
  - (٩) باتوا يواقعون بعضهم، كما تُركب الإبل، حتى دعا داعي الصّباح (الأذان أو الدّيك).

[077]

قال حين مرّ بدور آل الرّبيع، وقد أقفرت:

[من الخفيف]

١- ما رَعَى الدَّهْرُ آلَ بَرْمَكَ حَقًا أَنْ رَمَى مُلْكَهُمْ بِأَمْرٍ فَظِيعِ
٢- إنَّ دَهْرَاً لَمْ يَرْعَ حَقًا لِيَحْيَى غَيْرُ رَاعٍ ذِمَامَ آلِ الرَّبِيعِ

\* \* \*

\_\_\_\_\_

[077]

<sup>(</sup>٢) الذَّمام: العهد. آل الرّبيع: وزراء الرّشيد بعد البرامكة.

# قافية الفاء

## [078]

## [من السّريع]

في شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ مِنْ نِصْفِهِ خَـمْرَاً بِعَـيْنِهِ، وَمِنْ كَفَّهِ أَذْنَيْتَ خَلْخَالَيْهِ مِنْ شَـنْفِهِ

١- يَا بِأْبِي مَنْ جَاءَنِي ذَائِسِراً
 ٢- بَاتَ يُعَاطِينِي عَلى خَدِّهِ

٢ وَكُـنْتُ، فِيمَا بَـيْنَ ذا، رُبَّمَا أَ
 ١٥٦٥]

# [من مجزوء الرَّمَل]

## [370]

- (١) يا بأبي: أفدي بأبي.
- (٢) يعاطيني: يسقيني خمراً من عينه وخمراً من يده.
- (٣) خلخاليه: مثنّى خلخال، وهو للرِّجل كالسّوار لليد. شنفه: قرطه.

## [070]

- (١) اسقني يا أبا الخير واسق أهل المجلس الّذي ضمّ ذفافة (العبسيّ، صاحب خيل الرّشيد)، ورأسَ اللّهو والظّرف، بتفاؤل ويمن، من تلك القهوة (الخمرة) الصّافية الّتي تختال في أكفّهم، السّالمة من كل الآفات.
  - (٤) غيري من يقلوها ويبغضها رجاء ثواب على ذلك ومخافة عقوبة.
- (٥) اسقينيها جهراً، ودع عنك كلّ ما قيل في تحريمها، فهو حديث خرافة، وهو رجل ينسب إليه كلّ حديث لا يُعقل. وخرافة هذا رجل من عُذْرَةَ، استهوته الجِنّ، فبقي عندهم أيّاماً، ثمّ آب إلى أهله، فأخبرهم بها رأى من شأنهم أشياء لم يقرّوه عليها، ولم يصدّقوه فيها، وقالوا: حديث خرافة. وكلّ ما أتى على هذا المنوال فهو حديث كحديث خرافة. وصار هذا الرّجل علماً على هذا النوع من الكلام.

[من الكامل]

وَتَنَحَّ عَنْ طَرَبٍ، وَعَنْ قَصْفِ عَقَدَ الحِذَارُ بِطَرْفِهِ طَرْفِي دِينَ الضَّمِيرِ لَهُ عَلَى حَرْفِ إنّي عَلَيْكَ لَخَائِفٌ خُلْفِي جَلَّتْ مَآثِرُهَا عَنِ الوَصْفِ حَتّى إذا آلَتْ إلى النَّصْفِ حَيِّ الحَيَاةِ، مُشَارِفِ الحَثْفِ حَيِّ الحَيَاةِ، مُشَارِفِ الحَثْفِ كَتَنَفُّسِ الرَّيْحَانِ في الأَنْفِ مُتَصَنِّعٌ بِخِلافِ ما يُخْفِي فَاهِيكَ مِنْ حُسْنٍ وَمِنْ ظَرْفِ وَتَلَفَّتُ بِسَوالِفِ الخِشْفِ وَتَلَفَّتُ بِسَوالِفِ الخِشْفِ وَعَذَابُ قَلْبِكَ حُسْنُ مَا خَلْفِي

أَطِع الخَلِيفَةَ، وَاعْص ذا عَزْفِ عَيْنُ الخَلِيفَةِ بي مُوكَّلَةٌ \_۲ صَحَّتْ عَلَانِيَتِي لَـهُ، وَأَرَى \_٣ فَلَئِنْ وَعَدْتُكَ تَرْكَها عِدَةً \_٤ وَمُدامَةٍ تَحْيَا النُّفُوسُ بِها ٥\_ قَدْ عُتِّقَتْ في دَنِّهَا حِقَباً ٦\_ سَلَبُوا قِنَاعَ الطِّين عَنْ رَمَـقِ \_٧ فَتَنَفَّسَتْ فِي البَيْتِ إِذْ مُن جَتْ \_\ دَارَتْ فَوَاقِعُهَا، فَنَاظِرُهَا \_9 ١٠ مِنْ كُفِّ سَاقَــَةِ مُفَرُّطُفَةِ ١١ - نَظَرَتْ بِعَيْنِيْ جُوْذَرِ خَرِقِ ١٢ قَالَتْ، وَقَدْ جَعَلَتْ تَمَايَلُ لِي ١٣ وَجْهِي إِذَا أَقْبَلْتُ يَشْفَعُ لِي

## [077]

- (١) يخاطب نفسه على سبيل التّجريد، ويطلب منها أن تترك مجالس العزف والغناء واللّهو امتثالاً لأمر الخليفة.
  - (٢) عين الخليفة (الموكّل بمراقبتي) تراقبني، وأنا أراقبه حذراً منه.
- (٣) أطعته في العلن، ولكنّ ما في ضميري مخالف لعلانيتي، فإذا وعدته بتركها أخاف أن أخلف وعدي.
- جلّت هذه الخمرة عن الوصف، إذ عتقت في دنّها دهراً، حتّى ذهب نصفها، فكشفوا عنها في آخر رمق،
   وقد أشر فت على الهلاك والنّفاد، ففاحت رائحتها في المجلس لمّا مُزجت، كتنفس الرّيحان في الأنف.
  - (٩) علتها الفقاقيع لمّا مُزجت، فأنا أتصنّع عدم النّظر إليها، على غير ما أخفي، لتوهّجها وسُطوعها.
    - (١٠) دارت هذه الخمرة بكفّ جارية ساقية مقرطقة (تلبس القرطق) ذات حسن وظرف.
- (١١) الجُوْذر: ولد البقرة الوحشيّة، وهي تتميّز بجهال عينيها، فُتشبّهُ عيون الحِسان بها. الخرق: الخائف. السّوالف: ما يتدلّى من الشّعر على الخدّ. الخشف: ولد الظّبية.
- (١٣) تمايلت في مشيتها كتهايل راقصة على نغم دفّ، وهي تقول: جمال وجهي يكفي ليشفع لي عندك، لكنّ عذاب قلبك يأتي من تلهّفك على محاسن خلفي (يعني الدّبر)، فليس لك حاجة إلى حسن وجهي.

# [من مجزوء الخفيف]

مُزَّةَ الطَّعْم قَرْقَفَا إِسْقِنِي وَاسْقِ يُوسُفَا ق، وَخُذْ مِنْهُ مَا صَفَا دَعْ مِنَ العَيْشِ كُلَّ رَنْد \_۲ لا أُريدُ المُنَصَفَا اسْقِنِيهَا مِلاً وَفَكا، \_٣ وَضَـع الزِّقّ جَانِبًا وَمَعَ الزِّقِّ مُصْحَفًا \_٤ وَاتْـلُ مِنْ ذَاكَ أَحْـرُ فَـا وَاحْسُ مِنْ ذا تَلاتَكَةً ٥\_ فإذا اللَّهُ قَدْ عَفَا خَـيْـرُ هـذا بـشـرِّ ذا \_٦ ذا بِذَا عَنْهُ، وَاكْتَفَى فَلَقَدْ فَازَ مَنْ مَحَا \_V [470]

# [من مجزوء السّريع]

١- نَبِّهُ نَدِيمِي يُوسُفَا يَسْقِيكَ خَمْراً قَرْقَفَا
 ٢- غُصْناً تَفَنَى أَهْيَفَا أَنْحَلَ جِسْمِي دَنَفَا
 ٣- كَخُرَّةِ البَدْرِ إذا الشَّاهِ هُرُ بَدَا مُنَصَفَا
 ٤- حتى إذا ذارَ الحَرَى في مُقْلَتَيْهِ وغَفَا
 ٥- قَبَّلْتُهُ عَشْراً عَلى عَشْر، وَعَشْراً سلَفَا!
 ٥- قَبَّلْتُهُ عَشْراً عَلى

# [من المُنْسَرِح] وَلا عَلى رَبْعِهَا بوَقَّــافِ

١- لَسْتُ لِـ دَارٍ عَـ فَـتْ بِوَصَّـافِ

## [077]

- (١) اسقني واسق يوسف خمرة مزّة قرقفاً، واترك رنق (كدر) العيش، وخذ ما صفا.
  - (٣) املأ الكأس واسقنيه وافياً غير ممزوج إلى نصفه.
- (٥) ضع الزّق (وعاء الخمر) مع مصحف إلى جانبك، واشرب منه ثلاثاً، واقرأ من المصحف بضع آيات.
  - (٧) ما تنال من خير القرآن يمحو آثام الشّرب، والله يعفو، فإذا محوت ذا بذا فقد فزت.

## [ \ \ \ \ ]

(١) نبّه نديمي يوسف من نومه ليسقيك خمراً قرقفاً، فقد أنحل جسمي عشقه، إذ تثنّى بقوامه الغضّ
 كالغصن في غرّة بدر، وقد انتصف الشّهر.

## [079]

(١) لا أقـف على رسوم دار عفت وخربت لأصفها، ولا أسليّ همومي في عتمة اللّيل بحـادٍ يحـدو إبله،
 وهو يتعسّف في سيره بهذه البيداء، بل أسلّي همومي بكأس أشربها مع حبيب بين النّدامي والأحباب.

وَلا أُسَلِّي الْمُمُومَ في غَسَقِ اللَّيْد ل بحَادٍ في البيدِ عَسَّافِ \_۲ بَيْنَ نَدَامَ عِي وَبَيْنَ أَلَّافِ لَكِنْ بِوَجْهِ الحَبِيبِ أَشْرَبُها \_٣ عَادِيَّةِ العُمْرِ، ذاتِ أَسْلافِ مِنْ قَهْوَةٍ كالعَقِيقِ صَافِيةٍ \_٤ إذا اجْتَ لاهَا، بَريقَ أَسْيَافِ كَأَنَّ فِي لَـحْظِ عَيْنِ مَازِجِهَا ٥\_ كَأَنَّهَا، وَالمِ زَاجُ يَ قُرَعُهَا فِي قَعْرِ كَأْس، نَجِيعُ أَجْوَافِ \_٦ تَفْتَرُّ فِي الكَأْسِ حِينَ تَمْزُجُهَا بـمَاءِ مُـزْنِ عَـنْ دُرِّ أَصْـدَافِ \_٧ مُنْتَظِمَاتٌ وَغَيْرُ مُنْتَظِم تَغُورُ فِيها، وَبَعْضُهَا طَافِ \_٨ ى رَبْعٍ لأَسْمَاءَ آيُـهُ عَـافِ [٥٧٠] فَذَاكَ أَشْهَى مِنَ الوُقُوفِ على \_9

[من الوافر]

رأيت هَـوَاي سِيرَتُهُ الوَجِيفُ وَتَحْزُبُنِي، إذا اعْتَرَضَتْ، ثَقِيفُ
 خ ف إنْ آتِي، وَذَلِك بَعْدَ كَـدٍ فَـدَارُ مُحَمَّدٍ، ثُـمَّ الوُقُوفُ
 (٥٧١]

[من الرَّجَز]

تَشَوَّقَ القَصْفُ لَنَا والْعَزْفُ واخْتَلَفَتْ بَيْنَ الزُّنَاةِ الصُّحْفُ حتّى إذا ما اجْتَمَعُوا واصْطَفُّوا فَبَعْضُهُمْ أَرْضٌ وَبَعْضٌ سَقْفُ! ١ إذا مَضَى مِنْ رَمَضَانَ النِّصْفُ

٢ وَأُصْلِحَ السنَّايُ، وَرُمَّ السُّفُ

٣ لِوَعْدِيَوْم لَيْسَ فِيهِ خُـلْفُ
 ٤٠ تَكَشَّفُوا، وَاعْتَنَقُوا، وَالْتَقُّوا

(٤) أشرب قهوة (خمرة) صافية كالعقيق، قديمة من عهد عاد، توارثها جيل بعد جيل. وأترك وصف الدّيار والوقوفَ على ربعها، وأسلو عن همومي بين وجه الحبيب والنّدامي.

(٦) لحظ عين مازجها، إذ أبرزها وقدّمها لنا، كبريق السّيف، وهي إذا مزجت في الكأس نجيعٌ (دم) سال
 من البدن.

(٨) تبتسم في الكأس حين تمزجها كدرر، فهي تفور، فبعض فقاعاتها يطفو وبعضها يغور.

(٩) هذا أشهى إليّ من الوقوف على أطلال أسماء الّتي اندرست آياتها ومعالمها.

[0٧٠]

(۱) الوجيف: الاضطراب. تحزبني: تشتد عليّ. ثقيف: قبيلة خالد بن محمّد مولى جنان. ١٥٧١]

(١) إذا مصى نصف رمضان اشتقت إلى مجالس القصف والغناء، فتُصلح النّايُ والدَّفّ، وتُهيّ، لهذه المجالس.

(٣) إذا تبادل الزّناة الرّسائل تواعدوا فيها ليوم لا يخلفون فيه مواعيدهم.

[من الوافر]

ولا لِيَ فِي الهَوَى مِنْكِ انْتِصَافُ وَهَجُرُكَ عِنْدِيَ السُّمُّ الزُّعَافُ فَقُلْتُ لَها إذا شَابَ الغُدَافُ كَأَنَّ لِقَصْرِكُمْ خُلِقَ الطَّوَافُ فَفِي بَيْتِي لِيَ الرَّاحُ السُّلافُ وَلَيْسَ عَلَيْكِ مِنْ عَبْدٍ خِلافُ

١ فَدَيْتُكِ لَيْسَ لِي عَنْكِ انْصِرَافُ

٢ وصَالُكِ عِنْديَ الشَّهْدُ الْصَفَّى

٣ وَقَائِلَةٍ: متَى عَنْهَا تَسَلَّى؟

٤ أَطُوفُ بِقَصْرِكُمْ في كُلِّ يَوْمٍ

٥ وَلَوْلَا خُبُّكُمْ لَلَزِمْتُ بَيْتِيً

٦- أنَا العَبْدُ السمُ قِرُّ بِـطُـولِ دِقِّ

[017]

[من السّريع]

إذْ دَهْرُنَا نَطْوِيهِ بِالقَصْفِ لَمْ يُطْبَعُوا يَوْمَا على حَسْفِ قَدْ فُصِّصَتْ بِالجُودِ وِالظَّرْفِ تَقْصُرُ عَنْهَا غَايَةُ الوَصْفِ يُسِيلُ صُدْغَاً، فَاتِرُ الطَّرْفِ يُسِيلُ صُدْغَاً، فَاتِرُ الطَّرْفِ يَدْعُو إلى السُّقْمِ مَعَ الحَتْفِ أَوْ رَامَ عَطْفاً جُرَّ لِلْعَطْفِ

١ - سَـفْيَا لِبَغْدَادَ وَأَيَّامِنَا

٢ مَعْ فِتْيَةٍ مِثْلِ نُجُوم الدُّجَى

٣- تِيجَانُهُمْ حِلْمٌ إذا مَا سُقُوا

٤ - وَمَدَّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ أَشْمُسٌ

٥ يَسْقِيهُمُ ذُو وَفْ رَقٍ، أَحْ وَرُ

٦ يُكَسِّرُ السِرّاءَ، وَتَكْسِيرُها

٧ إنْ رَامَ إعْ جَالاً أَبِي رِدْفُ هُ

[0 \ Y ]

(١) انصراف: فراق، بعد. أي: لا أقدر على فراقك. انتصاف: استيفاء: الحق كاملاً.

(٣) تسلَّى: تسلو وتنسى. الغداف: الغراب، وهو لا يشيب.

[٥٧٣]

(١) يدعو الله أن يسقى بغداد وأيّامنا فيها بالمطر، وهو دعاء رحمة. نطويه بالقصف: نعيشه كلّه باللّهو.

(٢) الدَّجي: ظلمة اللَّيل. لم يطبعوا على الخسف: لم يعتادوا الذُّل ولم يتقبَّلوه، وليس من طبعهم تقبُّله.

(٣) إذا شربوا لا يجهلون، بل يتوجهم الحلم، ومجالسهم بين الجُود والظّرف.

(٤) تطلعُوا إلى غلمان كالشَّموس، يقصر الوصف عنهم، ولا يحيط بصفاتهم.

(٥) ذو وفرة: غلام ذو غرّة. يسيل صدغاً: يتدلّى شعره على صدغه. فاتر الطّرف: في عينيه فتور وانكسار،
 وهو من مظاهر الغنج والدّلال.

(٦) يكسر الرّاء: يلثغ في الرّاء من غنجه، وذلك الغنج ينتهي بي إلى السّقم فالموت.

(٧) رام: طلب، أراد. ردفه: مؤخّرته. أي: يمنعه ردفه من السّرعة والانعطاف.

٨ يَسْقِيهِمُ حَمْرَاءَ يَاقُوتَةً تُسْرَجُ في الكَاْسِ وفي الكَفِّ
 ٩ يَسْقِيهِمُ مَمْزُوجَةً تَسارَةً وَتَارَةً يَسْقِي مِنَ الصَّرْفِ
 ١٠ حَتَّى رَمَاهُ السُّكُرُ في طَرْفِهِ فَبَاحَ مِنْ سُكْرٍ بِمَا يُخْفِي
 ١١ ثُمَّ تَغَنَّى طَرَبَاً عِنْدَهُمْ وَهْوَ مِنَ التَقُومِ على خَوْفِ:
 ١٢ ثما أَوْلَعَ العَيْنَيْنِ بالوكْفِ إذا تَنَحَّتُ صُورَةُ الإلْفِي
 ١٢ (مَا أَوْلَعَ العَيْنَيْنِ بالوكْفِ
 ١٤ إذا تَنَحَّتُ صُورَةُ الإلْفِي
 ١٤ [٤٧٤]

# [من البسيط]

القُلْبُ! وَيُحَكَ، جِدُّ مِنْكَ ذا الكَلَفُ؟ وَمَنْ كَلِفْتُ بِهِ جَافٍ كَمَا تَصِفُ؟
 كَذَاكَ فَي الْحَقِّ أَنْ يَهْ وَاكَ مُحْتَهِداً كَذَاكَ خَبَرَ مِنّا الغَابِرُ السَّلَفُ ٣ وَكَانَ فِي الصَّحْفُ؟
 قُلْ لِلْمَلِيحِ: أَمَا تَرْوِي الحَدِيثَ بِهَا خَالَفْتَ فِيهِ، وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ الصَّحْفُ؟
 إِنَّ القُلُوبَ لأَجْنَادٌ مُ جَنَدُةٌ لِللَّهِ فِي الأَرْضِ، بالأَهْ وَاء تَخْتَلِفُ ٥ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا فَهُوَ مُؤْتَلِفٌ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فَهُ وَ مُخْتَلِفُ ٥ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فَهُ وَ مُخْتَلِفُ ٥ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فَهُ وَ مُخْتَلِفُ ١٥٥٥]

# [من السّريع]

١- خَـبَّـرَ طَرْفِي بِالَّذِي أُخْفِي وَيْحَـكَ! ما أَفْشَـاكَ مِنْ طَـرْفِ!
 ٢- لا يَكْتُمُ الطَّرْفُ هَـوَى عَاشِـقِ لَكِـنَّـمَا يُـفْشِيهِ بِالـذَّرْفِ

(٨) يسقيهم خمرة حمراء كالياقوت، تضيء في الكأس وفي كفّ الغلام.

(١٢) ما أشد ولع العينين بالوكف (الانهمار) إذا ابتعدت عن ناظريك صورة الإلف (الحبيب).

## [0/{

- (١) الجِدّ: ضدّ الهزل. الكلف: الحبّ الشّديد. جاف: قاس، ذو جفاء.
- (٢) على من كلفت به أن يبادلك حبّاً بحبّ. وذلك ما نقل عن الأجداد. الغابر السّلف: أي السّلف الغابر.
  - (٣) خالفت فيه: أي الحديث الّذي خالفت فيه محبّك. الصحف: الكتب.
- (٤) الحديث: «الأرواحُ جنودٌ مجنّدةٌ، فها تعارف منها ائْتَلَفَ، وما تناكر منها اختلف». أخرجه البخاريّ ٣٣٣٦ ومسلم ٢٦٣٨ أي: إنّ النّاس جموع مجتمعة، وأنواع مختلفة، فمنها ما توافق فائتلف، ومنها ما تناكر فاختلف.

### [0 \ 0 ]

(١) العين تفشي أسرار العاشق، وسرعان ما تفشيها ولا تكتمها، فإن حاولت الكتمان فضحته الدَّموع.

٣ـ حتّى لَلَاعْمَى بيَ فِيمَا أَرَى أَعْلَمُ مِنْ نَفْسِي بِمَا أُخْفِي
 ٤ـ وَذَاكَ أَنِّي، وَالـقَـضَا وَاقِـعٌ بِكَفِّهَا نَفْسِي جَنَتْ حَتْفِي
 ١٥٧٦]

[من المُنْسَرح]

بَدْر، تَجَلِّي الظَّلَامُ عَنْ سَدَفِهُ يا رُتَ سَاق، كَأَنَّـهُ شَـبَـهُ الْـ وَقَدْ يُنَالُ اللَّطِيفُ مِنْ لُطُفِهُ: قُـلْتُ لَـهُ لِلَّـذِي أَرَدْتُ بِـهِ \_٢ إليَّ، فَاسْمَعْ تَسْمَعْ إلى عَجَبِ مِنْ مُسْتَجِدِّ الحَدِيثِ مُطَّرفِهُ \_٣ فَانْهَادَ حَتّى رَأَيْتُ أَنَّ فَحِي أَدْنَى لأُذْنَيْهِ مِنْ عُرَى شَنَهِهُ ٤\_ مِنْ رَوْضِ غَضِّ الشَّبَابِ مُؤْتَنَفِهُ فَقُبِّلَتْ صَفْحَةٌ وسَالِفَةٌ ٥\_ عَنْ قَرِحِ القَلْبِ، قَدْلَجَّ فِي دَنَفِهُ وَمَا دَرَى الشَّرْبُ، أَوْ دَرَوْا، فَلَهُ وا \_7 [000]

[من البسيط]

جِلْبَابَ حُسْنِ، عَلَيْهِ النَّورُ مَقْطُوفُ فَمَا عَلَيْهِ إِذَا اسْتَدْعَاكَ تَكْلِيْفُ في عَارِضٍ، فيه أَرْوَاحٌ وَتَأْلِيفُ عِدْلاً، وَلَيْسَ لَهُ في الحُسْنِ مَوْصُوفُ

١ مُعَفَّرَبُ الصُّدْغِ، مَلْبُوسٌ عَوَارِضُهُ

٢ تَحْيَا النُّفُوسَ لَهُ مِنْ سِنْح جَوْهَرهِ

٣ - تَضَمَّنَ الرُّوحَ جِسْمُ النَّورِ، فأَمْتَزَجَا

٤ فَلَيْسَ يَخْطِرُ فِي الأَوْهَامِ أَنَّ لَهُ

(٣) حتى الأعمى الّذي لا يرى أعْلَمُ منّى بها أخفيه في نفسى.

(٤) وقع القضاء أنّها إنْ كفّت نفسها عنّي فقد جنت عليّ، وصرتُ إلى حتفي.

(١) السّدف هنا: الضّياء، من الأضداد. تجلّى الظّلام عن سدفه: تبدّد لضياء وجهه.

(٣) أخبرته عمّا أريده منه بلطف، والشّيء ينال باللّطف، وأردت أن أسمعه العجيب من طريف الحديث وجديده.

(٤) انقاد لي، حتّى أدنيتُ فمي من أذنه وصرت أقرب إلى شنفه (قرطه).

(٥) الصَّفحة: الخدّ. السَّالفة: ما تدلّى من الشَّعر على الخدّ. الغضّ: الطّريّ. مؤتنف الشَّباب: مقتبله.

(٦) الشّرب: الشّاربون. قرح القلب: مجروح متقرّح لجّ: زاد، وبالغ في الزّيادة. الدّنف: مرض العاشق.
 [٧٧٧]

(١) تدلى شعر هذا الغلام على صدغه كعقرب التوى ذيله، وخدّه يكسوه الحسن، كأنّ زهراً تناثر عليه.

(٢) السّنخ: الأصل. جوهره: ما كان عليه من جِبلَّةِ. استدعاك: دعاك. تكليف: مشقّة.

(٣) العارض: السّحاب المعترض في الأفق. أرواح: رياح. تأليف: متآلف.

(٤) العدل: المثيل، المعادل.

## [ \ \ \ \ ]

# [من السّريع]

أَسْبَابَ مَا تَدْعُ و إِلَى حَنْفِهِ يَقُصِّرُ الوَاصِفُ عَنْ وَصْفهِ ولَـمْحَةٌ فِي الظَّبْيِ مِنْ طَرْفِهِ كَأَنَّ مَا يَمْشِي إِلَى خَلْفِهِ وفي ثَـنَايَاهُ، وفي كَـفّهِ طِفْلٌ، وَكَهْلُ السِّنِّ فِي ظَرْفِهِ

النظرة ساقت إلى ناظر
 من حُبّ ظبي حَسن دلُّهُ
 في البدر مِنْ صَفْحتِهِ لَمْحَةٌ
 إذا مَشَى جَاذَبَهُ رِدْفُهُ
 مَوَاقِعُ الأَنْفَاسِ فِي ثَغْرِهِ
 إبْنُ ثَمَانٍ بَعْدَهَا أَرْبَعٌ

[0 \ 4]

## [من الخفيف]

وَسُرُودٍ مَعَ النَّدَامَى وَعَزْفِ مُنْعِمَاتٍ بِكُلِّ بِرِّ وَلُطْفِ وَعَطَفْنَا الوصالَ أَحْسَنَ عَطْفِ قَ عَطَفْنَا الوصالَ أَحْسَنَ عَطْفِ فَ يُدْمِي أَدِيمَهُ وَقْعُ طَرْفِ دِ، فَقَدْ خَصَّهُ عَلَى كُلِّ إِلْفِ وَوَصَلْنَا الخُصُورَ كَفَّ ابكَفً ١ عَادَلي بالسَّدِيرِ شَارِدُ قَصْفِ

٢ وَعُيُونُ الظِّبَاءِ تَوْنُو إلَيْنَا

٣ فَطَرَدْنَا الصُّدُودَ أَقْبَحَ طَرْدٍ

٤ - وَرَخِيمُ الدَّلَالِ كَادَ مِنَ الرِّقَّ

٥ حَلَّ مِنْهُ الصَّلِيبُ في مَوْضِع الجِي

٦ فَا دَرْنَا رَحَى السُّرُورِ ثَلَاثاً

[ ٥٧٨]

- (١) نظرة ساقت إلى ناظرها حتفه.
  - (٢) دَلُّه: دلاله، جرأة في غنج.
- (٣) تلمح شبه البدر في خدّه، وتلمح شبه الظّبي في عينه.
- (٥) إذا قبّل هذا الغلام كانت أنفاسه تقع على ثغره، وعلى ثناياه (أسنانه الأماميّة)، وعلى كفّه. [٥٧٥]
- (١) ما تفرّق من أسباب اللّهو مع النّدامي والمغنّين عاد والتقى في نواحي السّدير (من قصور الحيرة).
  - (٢) أراد بالطّباء النّساء. ترنو: تديم النّظر إلينا.
  - (٣) طردنا صدود أولئك النّساء، ووصلناهنّ أحسن وصال بعد طول امتناع.
  - (٤) رخيم الدّلال: ليّن الحركة. الأديم: البشرة. أي: كادت بشرته تدمى من وقع النّظر عليها.
    - (٥) خصّه على كلّ إلف: فضّل إيهانه بالصّليب على كلّ إلف (صديق).
  - (٦) رحى السّرور: الخمر. وصلنا الخصور: ضممنا خصورهنّ إلينا. كفّاً بكفّ: مباشرة وعلى التّمام.

## [من الخفيف]

مُولَعُ القَلْبِ بالغُلَام الظَّرِيفِ لَمْ يَطُلْ عَهْدُ أُذْنِهِ بِالشُّنُوفِ بُحَّةُ الإِحْتِلام لِلتَّتْرِيفِ وَطَوَى أُخْتَهَا مِنَ التَّخُويفِ

مَنْ يَكُنْ يَعْشَقُ النِّسَاءَ فَإِنِّي حِينَ أَوْفَى عَلى ثَلاثٍ وَعَشْرِ \_۲ فَبِهِ غُنَّةُ الصِّبَا، تَعْتَلِيهَا \_٣ حِينَ رَامَى النِّسَاءَ مِنْهُ بِعَيْن \_٤ [110]

# [من مجزوء الرَّمَل]

به رَأَيْنَاهُ نَظِيفًا كَ وبالأُمِّ، وَصِيهَ دَ شَدْرًا وَشُدُنُوفَا حَوْدِ قُبْطِيّاً خَفِيفًا كُلَّمَا خَطَّ الصَّحِيفَا إِنْ تَسَلُّ شَيْئًا طَفِيفًا جي بِهِ بَرَّاً رَؤُوفَ ـن، تَـلِـيـذاً وَطَـرِيـفَـا بَعْدَ كِتْمَانِي خَرِيفًا:

إسْقِنِي الرَّاحَ عَلَى وَجْ مِنْ وَصِيفٍ، بأبى ذا \_۲ مِنْ مَهَا الدِّيوَانِ قَدْ قُلِّ \_٣ لابساً فَوْقَ القَمِيصِ الْهِ \_{2 تَنْضحَكُ الأَقْلَامُ مِنْهُ ٥\_ أَسْرَعُ الــنَّـاس مَـلَالاً ٦\_ غَيْرَ أَنِّى قَدْ أَرَى قَلْ

\_٧

\_^

مُسْعِرٌ فِي القَلْبِ حُبَّيْد

وَلَـقَـدُ قُـلْتُ لِعَمْرِهِ

## [01.]

- (٢) الشّنوف: الأقراط. أي: حين بلغ ثلاث عشرة بلغ مبلغ الغلمان، وترك الشّنوف.
- (٣) يُغِنُّ هذا الغلامُ صوتَه ويرخّمه تغنّجاً، مع بحّة الاحتلام (أي: بلوغ الحلم) في ترف، حين رمي النّساء بنظرة عين، وثني عنهنّ الأخرى حياء.

- (٢) الوصيف: أراد الغلام السّاقي. بأبي ذاك وبالأمّ: أفديه بها.
- (٣) من مها: أي غلام كالمها، البقر الوحشي، يتصف بجهال عيونه. وقد تزيّن بالذّهب والأقراط، ولبس فوق القميص الأسود ثوباً قُبْطِيّاً (صنع مصر). وهي ثياب من كَتّان، بيضٌ رقاق.
  - (٨) مسعر: مُوقِد. تليداً: قديماً. طريفاً: جديداً.
- (٩) قلت لعمرو بعد أن كتمت حبّه خريفاً (سنة): إنّني أحببت هذا الظّبي (الغلام) حبّاً عنيفاً، دل عليه خفقان قلبي ووجيفه (اضطرابه).

جَبْتُهُ حُبَّاً عَنِيفًا في هَـواهُ والوَجِيفًا هِ، وَقَدْ خِفْتُ الحُتُوفَا ذَاكَ، إِنْ كَانَ ظَرِيفًا

١٠ مَا تَرَى الظَّبْيَ الّذِي أَحْد
 ١١ مَا تَرَى إِخْفَاقَ قَلْبِي
 ١٢ فَلَ قَدْ طَالَ تَمَادِي
 ١٣ قَالَ: ما يَخْفَى عَلَيْهِ

## [710]

# قال يمدح العبّاس بن عبد الله ّ الهاشميّ:

[من الكامل] قَوْمَاعِدَى، وَمَحَالَةً قِذَفَا لَعِبَ الْمَشِيبُ بِرَأْسِهِ عَنَفَا فَاشْتَتَ ذَاكَ النَّجْرُ، وَاخْتَلَفَا وَقَدِ اشْرَأَبَّ الدَّمْعُ أَنْ يَكِفَا حَتّى عَقَدْنَ بِأُذْنِهِ شَنَفَا «قَسَمَا لَتَنْتَهِ عِنَانَهُ أَنْ حَلَفَا فَإِذَا صَرَفَا عَنَانَهُ أَنْ صَرَفَا خَسْرَى، وَيُشْرَبُ مَاؤُها نُطَفَا مَرَحًا مِنَ الخُيلاء، أَوْ صَلَفَا والشَّعَفَا والشَّعَفَا والشَّعَفَا والشَّعَفَا والشَّعَفَا والشَّعَفَا والشَّعَفَا

حَلَّتْ سُعَادُ وَأَهْلُهَا سَرِفَا \_1 فَنَاتُ، وَمَا رَبَعَتْ عَلى رَجُل \_٢ وَاحْتَلَّ أَهْلُكِ سِيفَ كَاظِمَةً \_٣ وَكَانَّ سُعْدَى، إذْ تُودِّعُنَا \_ ٤ رَشَا تُوَاصَيْنَ البِيانُ بِهِ ٥\_ فَازْجُرْ فُوَادَكَ، أَوْ سَتَرْجُرُهُ: \_7 فَالحُتُّ ظَهْرٌ، أَنْتَ رَاكِتُ \_٧ وَتَننُوفَةٍ تُمْسِي الرِّيَاحُ بِهَا \_\ كَلَّفْتُ هَا أُجُداً، تَخَالُ بِهَا \_9 ١٠ ـ وَهَـبَ الجَـدِيلُ لها مَـذَارِعَـهُ

## [710]

<sup>(</sup>١) سرف: موضع قرب مكّة، حلّت به سعاد وأهلها، بين قوم غرباء متباعدين، وأرض خطرة.

<sup>(</sup>٢) نأت: بعدت. ربعت: أقامت. عنفاً: ببطء.

<sup>(</sup>٣) السِّيف: ساحل البحر. كاظمة: موضع قرب البصرة. أي: تفرّقت جموعهم وصنوفهم وتغيّروا.

<sup>(</sup>٤) اشرأبّ الدّمع: ارتفع من العين لينحدر. يكف: يسيل قليلاً قليلاً.

<sup>(</sup>٥) الرّشأ: الغزال. تواصين به: تعهّدنه بتزيين أذنه بالشّنف (القرط). والقيان: الجَوَاري اللّواتي زيّن هذا الرّشأ.

<sup>(</sup>٦) ازجر. امنع فؤادك من الاستمرار في حبّها. تنتهين تقلعن.

<sup>(</sup>٧) ظهر: مطيّة. صرفت: حوّلت. عنانه: رسنه الّذي تقوده به. أي: تتصرّف في حبّك كتصرّ فك بلجام ناقة.

<sup>(</sup>٨) التنَّوفة: الفلاة، لا ماء فيها ولا أنيس. حسرى: ضعيفة. النَّطف: الماء القليل.

<sup>(</sup>٩) كلَّفتها: حمَّلتها مشقَّة السّير في هذه الفلاة. الأجد: النَّاقة القويَّة. المرح: النشاط. الصَّلف: الكبرياء.

<sup>(</sup>١٠) الجَديل: فحل من الإبل كان للنّعمان بن المنذر. المذارع: القوائم. الشّعف: أعلى السّنام. أي: ناقته كالجُديل.

مِنْ ضُعْفِ شُكْرِيهِ وَمُعْتَرِفَا: أَوْهَتْ قُوَى شُكْرِي فَقَدْ ضَعُفَا لاقَتْكَ بالتَّصْرِيحِ مُنْكَشِفَا: حتى أَقُومَ بِشُكْرِ مَا سَلَفَا

# قال يهجو إسهاعيل بن أبي سهل بن نوبخت:

# [من مجزوء الرَّمَل]

ي، إذا مَا انْ شَقُ يُرْفَا عَةِ فِيهِ كَيْفَ يَخْفَى؟! عَةِ فِيهِ كَيْفَ يَخْفَى؟! أُخْلَقُ الأُمَّلَةِ كَفَّا لَخُ مِنَ الجَرْدَقِ نِصْفَا فَإذا قَدْ صَارَ إلْفَا فَلَى الْجَرْدَ إلله فَى فَإذا قَدْ صَارَ إلْهَ فَى لا تَرَى مَغْرِزَ إلله فَى لا تَرَى مَغْرِزَ إلله فَى حور ما غَادَرَ حَرْفَا عَمْلُ أَبْدَعُ ظَرْفَا عَمْلُ أَبْدَعُ ظَرِفَا فَي يَزْدَادَ ضِعْفَا بِيثُو كَيْ يَزْدَادَ ضِعْفَا مِثْلَمًا يَشْرَبُ، صِرْفَا مِثْلَمًا يَشْرَبُ، صِرْفَا

خُبْزُ إِسْمَاعِيلَ كَالْوَشْ عَجَبًا مِنْ أَثَرِ الصَّدْ \_٢ \_٣ فَإِذَا قَابَلَ بِالنِّصْ \_٤ يُلْصِقُ النِّصْفَ بنِصْفٍ ٥\_ أَلْطَ فَ الصَّنْعَةَ، حتَّى \_7 مِثْلَمَا جَاءَ مِنَ التَّبُ \_٧ وَلَـهُ في المَاءِ أَيْضَا مَزْجُهُ العَذْبَ بِمَاءِ الْ ١٠ فَهُوَ لا يَسْقِيكَ مِنْهُ

## [۵۸۳]

<sup>(</sup>١١) أعتذر للعبّاس وأعترف بضعف شكري إذ جلَّلني نعماً أضيق عن شكرها.

<sup>(</sup>١٣) إليك مثلاً صريحاً واضحاً، وهو أن لا تنعم على أحد نعمة إلّا بعد شكر نعمة سابقة.

<sup>(</sup>١) خبز إسماعيل كنسيج مزخرف، إن قُسِمَ رُتِقَ وأُصْلِحَ، أي: لا يأكل منه أحد.

<sup>(</sup>٢) يعجب من إتقان رتق رغيف إسماعيل، فلا يظهر له أثر.

<sup>(</sup>٥) الجَردق: الرّغيف. أي: إذا وضع نصف الرّغيف مع نصفه الآخر ائتلفا، فلا ينفصلان.

<sup>(</sup>٦) خاطهما بلطف وإحكام حتّى لا ترى بينهما مغرز إشفى (مخرز)، فعاد كما جاء من التّنور.

<sup>(</sup>٨) له في الماء فعل ظريف، فهو يمزج الماء الصّرف بهاء البئر، ويسقيك منه، أمّا هو فيشرب الماء العذب الصّم ف.

# [من الطّويل]

اذا انْتَقَدَ الدِّينَارَ شَبَّهْتُ كَفَّهُ لَدَى صُفْرَةِ الدِّينَارِ فِي وَضَحِ الكَفِّ
 بِنَرْجِسَةٍ أَضْحَتْ، وَقَدْ طَلَّهَا النَّدَى شَفِيتٌ عَلَيْهَا مُجْتَنِيهَا مِنَ القَطْفِ

[0/0]

# قال يهجو أَشْجَعَ السُّلَمِيُّ ونُحُتَّمَ الرّاسبيُّ:

# [من مُحُلَّع البسيط] وَقَالَ لِي: اللَّهُ مِنْكَ كَافِ عُسودَ خِلَالٍ مِنَ السِخِلَافِ أَنْ لا بِهِ تَفْدُرَ السَّوَافِي فَظَلُّ يَسْطُوعَلَى الإكافِ شَبِيهَ أَلْ المَضْوعَلَى الإكافِ شُبِيهَ أَلْ المَضْقُع بالفَيافِي وُرُيا وَاسِعَ السِّلَافِ؟ فِيمَا رَوَوْا، رُقْعَةُ الخِصَافِ؟ أَنْ فَذُ وَقْعَا مُنَ الأَشَافِي

١- عَاتَبَنِي الشِّعْرُ ذَا الْتِنَافِ

٢ - هَ جَاكَ مَنْ قُلْتَ لا يُسَاوِي

٣ فَكُنْتَ إِذْ لَمْ تُجِبُهُ أَحْرَى

٤ كُنْتَ كَرَبِّ الحِمَادِ أَعْيَا

٥ يارَبِّ! مَنْ رَاسِبٌ فَــَتُ هُ جَــى!

٦- أُوْبِكَ أَبْغِي أَقِيسُ نَفْسِي

٧\_ أَوْ أَشْجَعُ، وَهْوَ مِنْ سُلَيْمٍ

٨ يَكْفِيكَ ما فِيهِمُ فَدَعْهُمْ

## [٥٨٤]

- (١) انتقد الدّينار: فحصه ليبيّن جيّده من زيفه. وضح الكفّ: بياضه.
- (۲) طلّها: أصابها. شفيق: حذر، خائف. القطف: القطع. شبه صفرة الدّينار على بياض كفه بالنّر جس.
   [٥٨٥]
  - (١) الائتناف: التّرفّع عن الهجاء. كاف: الله يكفيني منك.
  - (٢) عود خلال: عود صغير يُتخلِّل به، أي: تنظَّف به الأسنان. الخلاف: الصَّفصاف.
    - (٣) أحرى: أولى بك. تقذر القوافي: تدنّس الشّعر، أو تجعله قذراً.
    - (٤) ربّ الحمار: صاحبه. أعيا: أتعب. يسطو على الإكاف: ينال من البرذعة.
    - (٥) راسب: حيّ من العرب. الفقع: الكمأة. الفيافي: المفاوز الّتي لا ماء فيها.
  - (٦) أقيس نفسي: أقارن نفسي بك. زنبور: يازنبور، لقب المهجوّ. السّلاف: أراد الفقحة، الدّبر.
    - (٧) أشجع: من بني سُليم. الخصاف: النّعل.
    - (٨) ما فيهم من العيوب أشد تأثيراً من الأشافي، جمع إشفى: المخرز.

[من الوافر]

١- تَمَثَّلُ لَي جَهَنَّمُ حِينَ يَبْدُو خَيالُ الكَبْشِ مِنْ تَحْتِ السَّقِيفَةُ
 ٢- إذا رُفِعَتْ صَحِيفَ تُهُ إلَيْهِ رَأَى كُلَّ العَجَائِبِ في الصَّحِيفَة (٥٨٧)

[من الخفيف]

١- لِبَنِي البَرْمَكِيِّ قَصْرٌ مُنِيفُ وَجَمَالٌ، وَلَيْسَ فِيهِمْ حَنِيفُ
 ٢- دَارُهُـمْ مَسْحِدٌ يُوَذَّنُ فِيهَا لِاتِّهَاءٍ، وَلَيْسَ فِيهَا كَنِيفُ
 ٣- فَإِذَا أَذَّنُـرِوا لِوَقْتِ صَلَةٍ كَرَّرُوا: لا إِلَـهَ إِلَّا الرَّغِيفُ
 ٣- فَإِذَا أَذَّنُـرِوا لِوَقْتِ صَلَةٍ كَرَّرُوا: لا إِلَـهَ إِلَّا الرَّغِيفُ
 [٨٨٥]

[من الخفيف]

١- مَنْ رَأَى مِثْلَ ما أُغَالِي مِنَ البَيْ بِعِ إذا ما اتَّجَرْتُ عِنْدَ لَقِيفِ؟
 ٢- نِـلْتُ يَـحْـيَـى وَأُمَّـهُ وَأَبِـاهُ وَأَخَـاهُ وَأُخـتَــهُ بِرَغِيهِ
 ٣- عِشْتُ دَهْـرَا يُدَالُ مِنِّي لِـقَـوْم فَأَدَالَ الإِلَـهُ لِـي مِـنْ ثَـقِيهِ
 ٣- عِشْتُ دَهْـرَا يُدَالُ مِنِّي لِـقَـوْم فَأَدَالَ الإِلَـهُ لِـي مِـنْ ثَـقِيهِ
 [ ٥٨٥]

[من السّريع]

١- مَنْ كَانَ، لَوْ لَمْ أَهْجُهُ، غَالِبٌ؟ قَامَ بِهِ شِعْرِي مَقَامَ الشَّرَفْ
 ٢- يَقُولُ: قَـدْ أَسْرَفْتَ في شَتْمِنَا وَإِنَّـمَا صَالَ بِـذَاكَ السَّـرَفْ

[۶۸٦]

- (١) تتمثّل أمامي جهنّم حين أرى الكبش، لأنّ صحيفة أعماله، إذ تُعرض عليه، مليئة بعجائب منكراته. [٥٨٧]
  - (١) قصر منيف: عالي، مشرف. حنيف: مسلم.
  - (٢) لاتَّقاء: أي لاتَّقاء شبهة، ورفع تهمة. كنيف: مرحاض.

[011]

- (٢) أغالي في البيع: أطلب غالياً. لقيف: ماهر حاذق. نلت يحيى (الثّقفيّ).. أي: نلت من عرضه برغيف.
  - (٣) كنت أُغلب ويُنتصر علي، واليوم مكّنني الله من ثقيف، فانتصرتُ عليهم.

[019]

- (١) هجوت غالباً فاشتُهر، وما كان معروفاً، فكأنّني بهجائي له كرّمته وجعلت له شرفاً.
  - (٢) صال بذاك السّرف: افتخر وتباهى بإسرافي في هجائه.

٣- غَالبُ! لا تَسْعَ لِننَيْلِ العُلَى بَلَغْتَ مَجْداً بِهِجَائِي فَقِفْ
 ٤- قَدْ كَانَ مَـجْهُولِ حتّى عُرِفْ
 ٥- وَلَسْتُ أَحْتَاجُ إلى حَمْدِهِ في ذا، وَلَكِنْ في أَخِينَا صَلَفْ!
 ٥٠- وَلَسْتُ أَحْتَاجُ إلى حَمْدِهِ
 ١٥٠٥]

قال يرثي خلفاً الأحمر، وهو حيّ يرزق، لأنّ خلفاً أحبّ أن يسمع مراثي أصحابه له قبل موته: [من الْمُنْسَرح]

شَغْوَاءُ تَغْذُو فَرْخَيْنِ فِي لُجُفِ ويها سَوادُ الدُّجَى إلى شَرَفِ كَقِعْدَةِ المُنْحَنِي مِنَ الخَرَفِ شُرةُ مِنْهَا بِوَابِلٍ قَصِفِ بَشْو أُمِينِ الإيَادِ ذِي هَدَفِ بَهْ وِ أُمِينِ الإيَادِ ذِي هَدَفِ حتّى إذا انْجَابَ حَاجِبُ السَّدَفِ قِطْقِطُ عَنْ مَنْبِتَيْهِ والكَتِف بَيْنَ صَلَاهُ، فَمَلْعَبِ الشَّنَفِ صَالٍ، أَمِينِ الفُصُوصِ والوُظُفِ

١- لا تَئِلُ العُصْمُ فِي الْحِضَابِ، ولا

٢- يُكِنُّهَا الجَوُّ في النَّهَارِ، وَيُؤْ

٣ تَحْنُو بِجُؤْشُوشِهَا عَلَى ضَرَمٍ

٤ و لا شَـبُوبٌ بَاتَـتْ ثُـؤَدِّقُـهُ النَّـ

٥ - دَانٍ عَلَى أَرْضِهِ، وَأَسْنَدَ فِي

٦ دَيْدَنُهُ ذَاكَ طُولَ لَيْدَنَهِ فِي اللهِ لَهِ لَا يَنْهَ فِتُ الْهِ لَوْ لَيَنْهَ فِتُ الْهِ لَوْ لَيَنْهَ فِتُ الْهِ لَا يَنْهَ فِتُ الْهِ لَا يَنْهَ فِتُ الْهِ لَا يَنْهَ فِتُ الْهِ لَا يَنْهَ فِي لَا يَا لَهُ لَا يَا يُعْمَلُوا لِي يَنْهَ فِي لَا يَا يَا يُعْمِدُ اللّهِ لَا يَا يُعْمِدُ لَا يَا يَا يَا يُعْمِدُ لَا يَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَهِ لَا يَعْمِدُ لَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَهِ لَا يَعْمِدُ لَهُ لَا يَعْمِدُ لَعْمِي لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِي لَا عَلَيْهِ لَعْمِي لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِ لَا عَلَا يَعْمِلُوا لَعْمِي لَا عَلَا لَا يَعْمِلُوا لَعْمِلْ لَاعِلُوا لَا يُعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لِلْعُلْمِ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لَا يَعْمِلُوا لَا يَعْمِلُوا لَعْمِلُوا لَعْمِلُوا لَا لَعْمِلْمُ لَعْمِلُوا لَعْمِلُوا لَعْمُ لِلْعِلْمُ لَا يَعْمِلُوا لَعْمِلْمُ لَعْمِلُوا لَعْمِلُوا لَعْمِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِعِلَا لِمُعْمِلُوا لَعْمِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْمُعْمِلُوا لِمُعْمِلُوا لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلَمُ لِعِلْمُ لِعِلَمُ لِعِلْمُ لِعِلَا لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلَا لِعِلْمُ لِعِلَا لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعِلَامُ

٩- وَأَخْدَرِيّ، صُلْب النَّواهِقِ، صَلْ

(٣) لا تسع يا غالب لنيل العلى، يكفيك المجد الذي بلغته بهجائي. الصلف: التّيهُ والكِبْرُ.
 [٥٩٠]

- (١) لا تئل العصم: لا تنجو من الموت. والعصم: الوعول. الشّغواء: العُقَاب. لجف: نتوءات في الجبل تشرف على الغار.
  - (٣) الجُؤشوش: الصّدر. الضّرم: الفرخ الجائع. الخرف: فساد العقل. أي: ينحني على فرخه كعجوز خرف.
    - (٤) الشّبوب: الثّور. تؤرّقه النّثرة: يصيبه نَوْءُ النّثرة بمطر شديد فيقلقه. القصف: صوت الرّعد.
    - (٥) أسند: صعد وعلا. البهو: المكان الواسع. أمين: ذو أمان. الإياد: المعقل. الهدف: المكان المرتفع.
      - (٦) ديدنه: عادته. انجاب حاجب السدف: زال الظّلام وانزاح.
- (٧) الوقف: السّوار. الهلوك: المرأة الفاجرة. ينهفت: يتساقط. القطقط: صغار البَرَد، أو المطر المتتابع.
   منبتيه: جانبيه. أي: غدا هذا الثّور هزيلاً، تساقط عليه مطر غزير.
  - (٨) شبّه قطرات المطر النّازلة على صلاه (ظهره) وملعب الشّنف (عنقه) بشذرات (حبّات) اللَّؤلؤ.
- (٩) الأخدريّ: الحمار الوحشيّ. النّواهق: العظام النّاتثة في خدّه. صلصال: مصوّت، ذو صلصلة. الفصوص:
   جمع فَصّ، ملتقى كلّ عظمين. الوظف: جمع وظيف، مستدقّ الذّراع والسّاق.

رَيَّا، وما يَخْتَلِيهِ مِنْ عَلَفِ بَادُتْ بِتِلْكَ القِلَالِ والشَّعَفِ كُلَّ شَدِيدٍ، وَكُلَّ ذِي ضَعَفِ وَبَاتَ دَمْعِي إِنْ لا يَفِضْ يَكِفِ أَمْسَى رَهِينَ التُّرَابِ في جَدَفِ في غَيْرِ عِيِّ مِنْهُ ولا عُنُفِ في غَيْرِ عِيِّ مِنْهُ ولا عُنُفِ مِنْ قَبْلُ حَتِّى يَشْفِيكَ في لُطُفِ حَاء، وَلا لَامَهَا مَعَ الأَلِفِ يَكُونُ إِنْشَادُهُ عَنِ الصَّحُفِ فَكُونُ إِنْشَادُهُ عَنِ الصَّحُفِ

١٠ مُنْ فَ رِدٍ في الفَ لَاةِ تُوسِعُهُ
 ١١ مَا تَرَكَ المَوْتُ مِنْ أُلَىّ شَبَحَاً
 ١٢ لَمَّا رَأَيْتُ المَنْوَنَ مِنْ أُلَىّ شَبَحَاً
 ١٣ بِتُ أُعَزِي الفُ وَادَ عَنْ خَلَفٍ
 ١٤ أَنْسَى الرَّزَايَا مَيْتٌ فُجِعْتُ بِهِ
 ١٥ كَانَ يُسَنِّي بِرِفْ قَ قَ عَلَقَاً
 ١٦ يَجُوبُ عَنْكَ الّتِي عَشِيتَ بِهَا
 ١٧ لا يَهِمُ الحَاءَ في القِ رَاءَة بالْ
 ١٨ وكَانَ مِمَّنْ مَضَى لَنَا خَلَفَاً

[091]

وقال أيضاً في رثاء خلف الأحمر، وهو حيّ يُرزق، فعرضها عليه، فاستجادها:

[من الرَّجَز]

لَوْ كَانَ حَيٌّ وَائِلاً مِنَ التَّلَفْ لَوَ أَلَتْ شَغْوَاءُ فِي أَعْلَى شَعَفْ

(١٠) منفرد: وحيد. الرّيّ: حسن الحال وكثرة النّعمة. يختليه: يقتطفه.

## [091]

<sup>(</sup>١١) ما ترك الموت من أولئك (العقاب والثّور والحمار الوحشيّ) حيّاً، بل بادت في تلك القلال والشّعف (رؤوس الجبال).

<sup>(</sup>١٢) لمّا رأيت الموت يأتي على القويّ والضّعيف عزّيت نفسي عمّن مات، ودمعي بين سائل وفيّاض.

<sup>(</sup>١٤) أنساني الرّزايا والمصائب هذا الميّت الّذي فجعت به، وقد أمسى رهين قبره.

<sup>(</sup>١٥) يسنّي: يسهّل. العلق: المحبّة العالقة بالقلب. العيّ: المرض.

<sup>(</sup>١٦) يجوب: يكشف، يجلو. عشيت بها: عميت عليك. أي: يكشف ما التبس عليك من الأمور، ويرتك من جهلك بلطف.

<sup>(</sup>١٧) إنّه يحسن النّطق ويجوّد الحروف، فلا يلتبس حرف بحرف، كالحاء مع الخاء، واللّام مع الألف.

<sup>(</sup>١٨) لا يعمّى معنى الكلام: لا يتكلم بأسلوب غامض. لا يكون إنشاده عن الصّحف، أي: يمّا دوّن فيها.

<sup>(</sup>١٩) كان المرثيّ خلفاً لمن مضى قبله من العلماء، ولكن\_إذا مات\_ليس له خلف يخلفه.

<sup>(</sup>١) لو نجا (وأل) حيّ من الموت (التّلف) لو ألت (نجت) الشّعواء (العقاب) الّتي في شعف (أعالي) الجبال.

مُزَغَّبُ الأَلْغَادِ لَمْ يَأْكُلْ بِكَفَّ هَاتِيكَ، أَوْ عَصْمَاءُ فِي أَعْلَى شَرَفْ أَوْدَى جِمَاعُ العِلْمِ مُذْ أَوْدَى خَلَفْ قَلَيْذَمٌ مِنَ العَيَالِيمِ الخُسُفْ رِوَايَـةً لا تُجْتَنَى مِنَ الصَّحُفْ ٢- أُمُّ فُرَيْخِ أَحْرَزَتْهُ في لَجَفْ
 ٣- كَأَنَّهُ مُسْتَقْعِدٌ مِنَ الخَرَفْ
 ٤- تَرُوغُ في الطُّبَّاقِ وَالنَّدْغِ الأَلَفَّ
 ٥- مَنْ لا يُعَدُّ العِلْمُ إلّا ما عَرَفْ
 ٢- فَكُلَّمَا نَشَاءُ مِنْهُ نَغْ تَرِفْ

[097]

# وقال يرثي نفسه في مرضه الّذي مات فيه:

[من الحفيف] صَارَ بَيْنَ الحَيَاةِ والمَوْتِ وَقْفَا كَادَ عَنْ أَعْيُنِ الحَوَادِثِ يَخْفَى لَمْ تَبِنْ مِنْ كِتَابِ وَجْهِي حَرْفَا قَـدْ بَـرَاهُ السَّـقَامُ حتّى تَعَفَّى

١ شِعْرُ مَيْتٍ أَتَاكَ في لَفْظِ حَيِّ
 ٢ أَنْحَلَتْ جِسْمَهُ الحَوَادثُ حَتِّى

٣ لَوْ تَأَمَّلْتَنِي لِتُشْبِتَ وَجْهِي

٤ - وَلَكَرَّرْتَ طَرْفَ عَيْنِكَ فِيمَنْ

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) أمّ فريخ: عقاب ذات فرخ. أحرزته: صانته وحمته. اللّجف: جانب الوادي. مزغّب الألغاد: لحمه مكسوّ بالزّغب.

<sup>(</sup>٣) مستقعد من الخرف: كأنَّ الفرخ عجوز مقعد. هاتيك: أي العقاب. العصماء: أنثى الوعل. الشَّرف: العالي.

 <sup>(</sup>٤) تروغ: تذهب هنا وهنا. الطّبّاق: نبت. النّدغ: الصّعتر البّريّ. الألفّ: الكثير الملتفّ. أودى: هلك،
 أي: هلك العلم مذ مات خلف، فلا يعدّ علماً إلّا ما عرفه.

<sup>(</sup>٥) القليذم: البئر الغزيرة الماء. وكذلك العياليم، جمع عَيْلَم. الخسف: آبار لا ينفد ماؤها. [٥٩]

<sup>(</sup>١) هذا شعر رجل صائر إلى الموت، وهو الآن بين الحياة والموت.

<sup>(</sup>٢) أنحلت جسمه المصائب المتوالية حتّى نَحَلَ ودقّ، وكاد يخفي عن أعين الحوادث.

# قافية القاف

## [094]

[من الطّويل] وَتِلْكَ لَعَمْرِي خُطَّةٌ لا أُطِيقُهَا تُورِّتُ وِزْراً فَادِحَا مَنْ يَذُوقُهَا عَلَيْهَا، لِأَنِّي ما حَيِيتُ رَفِيقُهَا وَهَذا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ صَدِيقُهَا؟ وَهَذا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ صَدِيقُهَا؟ وَقَهْ وَتُنَا فِي كُلِّ حُسْنِ تَفُوقُهَا فَمَا خُلْدُنَا فِي الدَّهْرِ إلَّا رَحِيقُهَا فَمَا خُلْدُنَا فِي الدَّهْرِ إلَّا رَحِيقُهَا فَاتِي إلى وَقْتِ المَمَاتِ شَقِيقُهَا: فَإِنِي عُرُوقُهَا تَرَوِّي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوقُهَا

وَلَاحِ لَحَانِي كَيْ يَجِيءَ بِيِدْعَةٍ \_1 لَحَ انِي كَيْ لا أَشْرَبَ الرَّاحُ، إنَّهَا \_٢ فَمَا زَادَنِي اللَّاحُونَ إِلَّا لَجَاجَةً \_٣ أَأَرْفُضُهَا، واللهُ لَمْ يَرْفُضِ اسْمَهَا \_٤ هِيَ الشَّمْسُ، إِلَّا أَنَّ لِلشَّمْسِ وَقُدَةً ٥\_ فَنَحْنُ، وإِنْ لَمُ نَسْكُن الخُلْدَ عَاجِلاً \_٦ فَيَا أَيُّهَا اللَّاحِي اسْقِنِي، ثُمَّ غَنِّنِي \_٧ إذا مِتُّ فَادْفِنِّي إلى جَنْب كَرْمَةٍ \_\ [098]

[من المُنْسَرِح] حتى بَدا مِنْ صَبَاحِهَا الفَكَقُ ما شَابَهَا في دِنَانِهَا الرَّنَقُ حُـمْراً وَسُوداً، كَأَنَّهَا الحَددَقُ

١- يالَيْلَة طَابَلِي بِهَا الأَرَقُ

٢- نُسْقَى سُلَافَاً مِنْ بِنْتِ دَسْكَرَةٍ

٣ اِخْتَارَهَا فِي القِطَافِ سَائِمُهَا

## [094]

- (١) لاح لحاني: لائم لامني. البدعة: ما أُحدث على غير مثال سابق. لا أطيقها: لا أتحمّلها.
  - (٢) تورَّث وزراً: تسبِّب إثماً. فادحاً: ثقيلاً، شاقًّا.
  - (٥) هي الشَّمس: أي كالشَّمس في ضيائها وصفائها، لا في حرارتها.
    - (٦) جنّتنا في الدّنيا رحيق هذه الخمرة.
      - (٨) البيت لأبي مِحْجَن الثَّقَفِيِّ.

## [098]

- (٢) السّلاف: أوّل ما يعصر من الخمر. الدّسكرة: القرية من قرى الأعاجم. شابها: خالطها. الرّنق: العكر.
  - (٣) القطاف: وقت القطف. سائمها: صاحبها وبائعها. الحدق: العيون.

خَالَطَهَا النَّعْفُرَانُ والعَلَقُ ما رَاعَهَا رَهْبَةٌ، ولا فَرَقُ وَاخْضَرَّ مِنْ نَبْتِ نَبْتِهَا الوَرَقُ مَشْيٌ هُوَيْنَي، مَا إِنْ بِهِ نَزَقُ بِنَاقِدٍ في شَبِاتِهِ زَلَقَ يُشْفَى بِهِ مِنْ سَقَامِهِ الصَّعِقُ كَأَنَّهُمْ مِنْ شَقِيقَةٍ شُقِقُوا كَأَنَّهُمْ مِنْ شَقِيقَةٍ شُقِقُوا لَهَا دَبِيبٌ في المُخِ يَسْتَبِقُ لَهَا دَبِيبٌ في المُخِ يَسْتَبِقُ بِيضَاً، كَمِثْلِ الشَّيُوفِ تَبْتَرِقُ في الكَأْسِ، شَيْخُ مَزمْزَمٌ شَرِقُ في الكَأْسِ، شَيْخُ مَزمْزَمٌ شَرِقُ بِطُوْقِهَا جِلْدُ حَيَّةٍ يَقَدَّرِقُ إلا حَدِيثٌ، وَمَنْ طِقَ أَنِتَ أَنِيقًا

٤- حَتّى إذا في الحِياضِ صَيَّرَهَا
 ٥- حَصَّنَهَا في الدِّنَانِ، فاحْتَجَبَتْ
 ٢- خَمْسِينَ عَامَاً، حَتّى إذا هَرِمَتْ
 ٧- أَتُواْ بِهَا في الحِبَابِ يَخْفُرُهَا
 ٨- فَبَادَرُوا لافْتِضَاضٍ عُذْرَتِهَا
 ٩- فَسَالَ مِنْهَا مِثْلَ الْرُّعَافِ دَمٌ
 ١٠- نَازَعَهَا سَادَةٌ غَطَارِفَةٌ
 ١٠- نَازَعَهَا سَادَةٌ غَطَارِفَةٌ
 ١١- يُسْقَوْنَ مِنْ قَهْوَةٍ مُعَتَّقَةٍ
 ١٢- أَعْطَوْا بِهَا رَبَّهَا حُكُومَتَهُ
 ١٢- جَاءَ بِهَا كالخَلُوقِ فِي قَدَحٍ
 ١٤- كَأَنَّ إنْسِرِيقَنَا، إذا صُفِقَاتَ عَالَى الْمُعَالَقِ فَي اللَّهِ الْمَعْمَا
 ١٥- كَأَنَّ هَا والمِسْزَاجُ يَتْقُرَعُهَا
 ١٢- كَأَنَّ مَا حُفَّ مِنْ قَرَاقِ رَهَا
 ١٢- فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ فِيهِ فَاحِشَةٌ
 ١٧- فِي مَجْلِسٍ لَيْسَ فِيهِ فَاحِشَةٌ

[من المُسْرِح] وَسَقِّنِي فَضْلَ كَأْسِهِ البَاقِي

١ الشرَبْ وَسَقِّ الحَبيبَ يا سَاقِي

<sup>(</sup>٤) صيّرها في الحياض: سكبها فيها. الزّعفران: صبغ أصفر، يُتَطيّب به. العلق: ما يعلق بها من غيرها.

<sup>(</sup>٥) تحصّنت في الدّنان واحتجبت دون رهبة أو فرق (خوف).

<sup>(</sup>٦) بعد خمسين عاماً، اخضرٌ ما حولها وأورق، تقدّم بها إلينا مصانة في جرار، يمشي ببطء غير نزق.

<sup>(</sup>٨) بادروا لفضّ عذرتها (الأختام الّتي على الدّنان) بناقد (مثقب) في شباته (حَدِّهِ) زلق (حِدَّةٌ).

<sup>(</sup>٩) سال خمرها كالرّعاف، خمر يشفي من سقامه الصّعق المغشيّ عليه.

<sup>(</sup>١٠) نزع إليها ومال سادة غطارفة كرام، كأنّهم شقّوا من نفس واحدة، أو متلألئة وجوههم كالشّقائق، شقائق النّعيان.

<sup>(</sup>۱۲) ربّها: صاحبها وخمّارها. حكومته: حكمه. تبترق: تبرق.

<sup>(</sup>١٣) الخلوق: الطِّيب. تزهر: تضيء. تأتلق: تتألُّق وتلمع.

<sup>(</sup>١٤) صفقت: مزجت ورُوِّقَتْ في الكأس لتصفو. مزمزم: له زمزمة. شرق: غصّان.

<sup>(</sup>١٦) حفّ بطوقها: أحاط بها. القراقر: صوت الفقاقيع. يقق: أبيض شديد البياض.

في الكَأْسِ، عَمْداً بِغَيْرِ إشْفَاقِ فَضْلِي، كَذَا فِعْلَ كُلِّ مُشْتَاقِ حُيِّيتَ مِنْ مُرْسَلٍ، وَمِنْ سَاقِ

٢ وَسَـقًهِ فَـضْلَ مَا أُخَـلًـفُـهُ
 ٣ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَشْرَبُ مِنْ
 ٤ جِئْتَ رَسُولاً، فَصِرْتَ سَاقِيَنَا
 ٦٦

## [من الوافر]

ولا آبسى عَلى مَلِكِ السعِرَاقِ وَكَانَتْ لِي كَمُمْسِكَةِ الرِّمَاقِ فَيَأْخُذُ عَفْوَهُ قَبْلَ الزِّقَاقِ حَوَى قُدَّامَهَا قَصَبَ السِّبَاقِ تُضِيءُ الَّليْلَ مَضْرُوبَ الرِّواقِ عَلى عَيْنِي، وَطَابَ على المَذَاقِ إذا مَرَّتْ بِمُزْدَرِدِ البُصَاقِ إذا مَرَّتْ بِمُزْدَرِدِ البُصَاقِ مَعَ الوصَفَاءِ في السُّلُبِ الرِّقَاقِ مَعَ الوصَفَاءِ في السُّلُبِ الرِّقَاقِ حَلَبْتُ لِودِّهِ مَاءَ المَاقِي

أَعَاذِلَ! لا أَمُوتُ بِكَفِّ سَاقِ هَجَرْتُ لَهُ الَّتِي عَنْهَا نَهَانِي \_٢ وَقَدْ يَغْدُو إلى الحَانُوتِ زِقِّي \_٣ وَكُــنَّ إِذَا نَــزَعْــنَ إِلْـي مَـــدَاهُ \_٤ نَتِيجَةُ مُزْنَةٍ مِنْ عُودٍ كَرْم ٥\_ بِلَوْنِ رَقَّ حَتَّى كَادَ يَـخْفَيَ \_٦ فَتَجْرِي ما يُحَسُّ لَهَا حَسِيسٌ \_٧ أتت مِنْ دُونِها الأيّامُ، حَتّى \_^ سَبَقْتُ بشُرْبِهَا لَوْمَ الأَدَانِي ١٠ وَأَحْوَرَ لا تُحَاوِزُهُ الأَمَانِي ١١ ـ دَعَتْنِي عَيْنُهُ، دُونَ النَّدَامَي

## [097]

- (١) يا عاذلي، سأكفّ عن الشّراب حتّى لا يكون موتي على يد السّاقي، وطاعةً للخليفة ملك العراق.
  - (٢) هجرت من أجل الخليفة الخمرة، مع أنَّها كانت تمسك رمقي وتحييني.
  - (٣) كان، من قبل، يسبقني في الغداة زقّي إلى الحانة، فيُملأ بصفوة الخمر قبل غيره.
    - (٤) كانت الزّقاق، إذا تسابقن إلى الحانة، تنازعن في التّسارع، فجاء زقّي سابقاً.
- (٥) نتجت هذه الخمرةَ مزنةٌ، إذ سقت الكروم، فأضحت خمرتها تضيء بشعاعها ظلمة اللَّيل على امتداده.
  - (٦) هذه الخمرة صافية، رقّ لونها حتّى كادت تخفى عن عيني، مع طيب مذاقها.
    - (٧) هي سلسة المذاق، تجري في الحلق دون أن يشعر بها شاربها.
      - (٨) أتت عليها الأيّام حتّى فني جسمها وبقيت روحها.
- (٩) شربتها قبل أن يلومني أقاربي، مع صحبة مترفين من الجواري. السّلب الرّقاق: الثّياب الرّقيقة المترفة.
- (١٠) يصف السّاقي بأنّه أحور العينين، كأجمل ما يتمنّاه المرء، ولكنّني تعذبتُ في حبه، فأرقت لذلك دموعي.
  - (١١) دعتني نظرات عينيه للقائه، فبتُّ ألقي، لمّا دنا موعد لقائه، جوي (حزناً) كجوي الفراق.

١٢ فَبِتُ عَلَى شَفَا المَوْعُودِ أَلْقَى جَوَى لِلِقَائِهِ كَجَوَى الفِرَاقِ
 ١٣ فَأَصْبَحْتُ اعْتَجَرْتُ عَلَى مَشِيبٍ وَوَقَرَنِي الخَلِيفَةُ عَنْ نِزَاقِي
 ١٣ [٩٧]

## [من البسيط]

قَدْ أَذْهَبَ العِتْقُ فِيهَا الذَّامَ والرَّنَقَا قَدْ مَدَّ مِنْهُ لِخَوْفِ القَانِصِ العُنُقَا مُشَمِّرٌ، بِمِزَاجِ الرَّاحِ قَدْ حَذِقَا سُبْحَانَ رَبِّي! لَقَدْ سَوَّاهُ إِذْ خَلَقَا كَأَنَّهُ مِنْ جِنَانِ الخُلْدِ قَدْ سُرِقَا طَوْرَاً، إلى أَنْ رَأَيْتُ السُّكْرَ قَدْ سَبَقَا فَمَا يَكَادُ يُبِينُ القَوْلَ، إِذْ نَطَقَا: وَعُلِّقَ القَلْبُ مِنْ أَسْمَاءَ مَا عَلَقَا

١- وَقَهُ وَ وَكَجَنِيِّ الوَرْدِ خَالِصَةٍ

٢ كَأَنَّ إِبْرِيقَنَا ظَبْيٌ عَلَى شَرَفٍ

٣ يَسْقِيكَهَا أَحْوَرُ العَيْنَيْنِ ذُو صُدُعٍ

٤ ما البَدْرُ أَحْسَنُ مِنْهُ حِين تَنْظُرُهُ

٥ لا شَيْءَ أَحْسَنَ مِنْهُ حِبِنَ تُبْصِرهُ

٦ مازَالَ يَمْزُجُهَا طَوْرَاً، وَيَشْرَبُهَا

٧ - ثُمَّ تَغَنَّى، وَقَدْ دَارَتْ بِهَامِتِهِ

إنّ الخَلِيطَ أَجَدَّ البَيْنَ فَافْتَرَقَا

## [091]

# [من البسيط]

ولا أُحِـنُّ إلى صَـوْتِ البَوَاشِيقِ وفي السَّمَاع، وفي مَـجِّ الأبارِيقِ

١ لِ الصَّوْلَجَانُ، ولا اللَّيْدَانُ يُعْجِبُنِي

٢ لَكِنَّمَا العَيْشُ فِي اللَّذَّاتِ مُتَّكِئًا

(١٣) تخلّيت عن اللّهو، واعتجر جت (لبست) عِمامة على المشيب، فنلت توقير الخليفة لذلك. [٥٩٧]

- (١) ربّ خمرة شذيّة كالورد قد تعتّقت، فزال ما فيها من عيب وكُدُورة.
- (٢) الشَّرف: المكان المرتفع. القانص: الصّيّاد. أي: عنقه ممدود كظبي مدّ عنقه حذر الصّيّاد.
- (٣) صدع: جمع صَدِيع، الفتي من الأوعال، فالسّاقي كالغزال، أو ثوب يُلبس تحت الدّرع. حذق: ماهر.
  - (٤) سوّاه: خلقه سوياً، في أكمل خلق.
  - (٧) دارت بهامته: أثّرت الخمرة في رأسه، فصار يهذي من السّكر، ولم يعد يوضّح كلامه.
- (٨) الخليط: الجَهاعة يقيمون معاً. أجد البين: جد في الفراق وحقّقه. علّق القلب: أحبّ. والبيت لزهير بن أبي سُلْمَى.

## [۸۹۸]

اليست لـذّة العيش في صولجان الملك، ولا ميـدان السّبق أو الصّيـد، ولا في سماع صوت الباشـق،
 وإنّما هو في سماع الغناء وشرب ما في الأباريق حتّى الثّمالة.

[من السّريع]

طَاسَاتِ تِبْرِ، خَمْرُهَا يَفْهَقُ نُزَوِّجُ الخَمْرَ مِنَ المَاءِ في \_1 مُنَطَّقَاتٍ بِتَصَاوِيرَ، لا تَسْمَعُ لِلدَّاعِي، وَلا تَنْطِقُ \_٢ مُحْتَفَرٌ ما بَيْنَهُمْ خَنْدَقُ عَلَى تَمَاثِيل بَنِي بَابَكٍ \_٣ كَتَائِبٌ فِي لُجَّةٍ تَغْرَقُ كَأَنَّهُمْ، والخَمْرُ مِنْ فَوْقِهِمْ \_٤ يَهِيمُ فِي أَطْلَالِهَا أَحْمَقُ فالنَّعْتُ ذا، لا نَعْتُ دَارِ خَلَتْ ٥\_ غُرَّتُهُ، والعَمَلُ الأَرْفَقُ وَشَادِنٍ، حَيَّنَ لِي زَوْرَةً ٦\_ يَكْذِبُنِي فِيهِ ولايَصْدُقُ أَدَرْ ثُهُ شَهْراً عَلَى مَوْعِدٍ \_٧ بالصَّبْرِ منِّي، قالَ لي: أَفْرَقُ حتّى إذا أَفْنَيْتُ عِلَّاتِهِ \_\ فَقُلْتُ: لا تَفْرَقُ يا سَيِّدِي مِثْلِي بأَمْثَالِكَ لا يَخْرُقُ \_9

[من الطّويل] أَدِرْهَا عَلَيْنَا قَبُلَ أَنْ نَتَفَرَّقَا وَهَاتِ اسْقِنِي مِنْهَا سُلَافاً مُرَوَّقَا ٢ فَقَدْ هَمَّ وَجْهُ الصُّبْحِ أَنْ يُضْحِكَ الدُّجَى وَهَمَّ قَمِيصُ اللَّيْلِ أَنْ يَتَمَزَّقَا

[من الطّويل] بِقُطْرَبُّلِ بَيْنَ الجِنَانِ الحَدَائِقِ

١ وَمَجْلِسِ خَمَّادٍ إِلَى جَنْبِ حَانَةٍ

- (١) نزوّج الخمر: نمزجها. طاسات تبر: طاسات من ذهب. يفهق: يمتلئ حتّى يفيض.
  - (٢) منطّقات: محاطات بصور كالنّطاق، ولكنها لا تسمع ولا تنطق.
    - (٣) بنو بابك: قوم من الفرس، موطنهم خُرَّمة. محتفر: محفور.
  - (٥) إذا نعت فانعت الخمر، لا داراً تهدّمت وهام من العشق بين أطلالها شاعر أحق.
- (٧) رب ظبي شادن (غلام) أغراني بغرّته ورفقه ولطفه بزيارته، فواعدني شهراً، فَكَذَبَنِي ولم يصدق.
  - (٨) صبرت عليه حتّى أفنيت كلّ علّاته وحججه، فكان يفرق (يخاف) من لقائي.
    - (٩) لا تفرق (لا تخف)، فمثلى لا يكون غير رفيق بمثلك.

(٢) بدأ الصّبح بالانبثاق، فأضحك الدّجي، وأزال ظلامه، ومزّق قميص اللّيل.

(١) منزل هذا الخيّار قرب حانته في قطربّل (قرية قرب بغداد)، وهو بين حدائق محفوفة بشقائق النّعمان.

بَاتِهَا رِيَاضٌ غَدَتْ مَحْفُوفَةُ بِالشَّقَائِقِ رِقَابُ صَنَادِيدِ الكُمَاةِ البَطَارِقِ لَوُهُمَا إِذَا مَا تَبدَّتْ مِنْ نَوَاحِي المَشَارِقِ نُورُهَا إذا ما تَبدَّتْ مِنْ نَوَاحِي المَشَارِقِ لُورُهَا أَذَا مَا تَبدَّ مُن نَشُوانٍ، وَصُفْرَةُ عَاشِقِ لُوسُهَا تَحَارُ لَهَا الأَبْصَارُ مِنْ كُلِّ رَامِقِ يَسِهَا تَحَارُ لَهَا الأَبْصَارُ مِنْ كُلِّ رَامِقِ يَسِهَا تَحَارُ لَهَا الأَبْصَارُ مِنْ كُلِّ رَامِقِ يَسِهَا تَحَارُ لَهَا الأَبْصَارُ مِنْ كُلِّ رَامِقِ يَتَقَيّم المَنَاطِقِ بِتَاجٍ مِنَ الرَّيْحَانِ، مَلْكُ القَرَاطِقِ يَتَقِيمِ المَنَاطِقِ إِذَا مَا مَشَى فِي مُسْتَقِيمِ المَنَاطِقِ يَخِدُهِ إِذَا مَا مَشَى فِي مُسْتَقِيمِ المَنَاطِقِ يَخِدُهِ كَانَّهُ هُمَا نُونَانِ مِنْ كَفَّ مَاشِقِ يَعْمَا نُونَانِ مِنْ كَفَّ مَاشِقِ يَعْمَا نُونَانِ مِنْ كَفَّ مَاشِقِ يَعْمَا لُونَانِ مِنْ كَفَّ مَاشِقِ يَقَالُ لِي بِسُكُودٍ: أَلَا هَاتِ اسْقِنَا بِالدَّوَارِقِ يَعْمَا لَا اللَّوَارِقِ الْمَاكِ اللَّهُ وَالِقِ الْمَاكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْقِ الْمَاتِ السُقِنَا بِالدَّوَارِقِ الْمَاكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْلَى الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

٢- تُجَاهَ مَيَادِينِ على جَنَبَاتِهَا
 ٣- نَعِمْنَا بِهَا مَعْ فِتْيَةٍ خَضَعَتْ لَهُمْ
 ٤- بِمَشْمُولَةٍ كَالشَّمْسِ، يَغْشَاكَ نُورُهَا
 ٥- لَهَا تَاجُ مَرْجَانٍ، وَإِكْلِيلُ لُؤلُؤ
 ٢- وَتَسْحَبُ أَذْيَالاً لَهَا بِكُؤُوسِهَا
 ٧- يَدُورُ بِهَا ظَبْيِي غَرِيرٌ مُتَوَجُّ
 ٨- نَمسُ كَمثُل الغُصْن في ثقْل دففه

٨٠ يَمِيسُ كَمِثْلِ الغُصْنِ فِي ثِقْلِ رِدْفِهِ
 ٩٠ لَهُ عَقْرَبَا صُدْغٍ عَلى وَرْدِ خَدِّهِ
 ١٠ فَلَمَّا جَرَتْ فِيهِ تَغَنَّى، وَقَالَ لِي

١٠ قلما جرت فِيهِ تعنى، وقال في ١٠٢]

## [من البسيط]

بِفِتْيَةِ باصْطِبَاحِ الرَّاحِ حُـذَّاقِ وَكُلُّ شَخْصٍ رَآهُ ظَنَّهُ السَّاقِي أَنْ خَرَّ مَيْتَاً صَرِيعًا مَا لَهُ رَاقِ ١- وَمُسْتَطِيلٍ عَلَى الصَّهْبَاءِ بَاكَرَهَا
 ٢- فَكُلُّ كَفُّ رَآهَا ظَنَّهَا قَدَحَاً

٢- فعن كس والمس طبها فدح
 ٣- حتى حَسَاهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ وما لَبِثَتْ

(٣) قصدت هذه الحانة، فنعمتُ بها مع فتية خضعت لهم رقاب الرّجال. الصّناديد الكهاة: الشّجعان. البطاريق: الأشه اف.

(٤) مشمولة: خمرة بردت بريح الشّمال. كالشّمس: تتلألأ وتضيء كالشّمس. يغشاك: يغمرك.

 (٥) تعلوها فقاقيع كتاج من مرّجان، أو إكليل من لؤلؤ، وصوتها عند المزج كترنّم نشوان، ولونها كصفرة العاشق.

(٦) أراد أنَّه تعلوها فقاقيع عند المزج تتصعَّد متتابعة كرفرفة الذَّيول، تحيّر من يرمقها وينظر إليها.

(٧) ظبي: غلام كالظّبي. الغرير: الشّاب لا تجربة له. القراطق: جمع قرطق، من الملابس الفارسيّة.

(٨) تميس: تتمايل. الرّدف: العجز. المناطق: جمع منطقة، وهو ما يشدّ على الوسط، ويتدلّى طرفه.

(٩) يتدلَّى شعره ملتوياً على صدغه، كذيل العقرب. نونان: حرفا نون. ماشق: كاتب يمدَّ كتابة الحرف.

(١٠) جرت فيه: أثرت تلك الخمرة فيه وأسكرته. الدُّوارق: جمع دَوْرَق، الجُرّة ذات العروة.

## [٦٠٢]

(١) المستطيل: المتطاول، المتفضّل. حذّاق: جمع حاذق، الماهر.

(٣) حساها: شربها حسوة حسوة. الرّاقي: الّذي يقرأ الرُّقية على المريض أو المصاب.

# [من الطّويل]

يَسَ اللهُ وَهُوَ مَ مُشُوقُ الْخَيَالِ دَقِيقُ عِنْسَانٌ لَوَاهُ باليَدْيْنِ رَفِيتُ وَقَدْ حَانَ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ شُرُوقُ فَأَنْتَ بِمَا يَجْرِي عَلَيْكَ حَقِيقُ وإنَّكَ يِنا شَوَّالُ لِي لَنصَدِيتُ وَرَّنَانَ صَبُوحٌ بَاكِرٌ وغَبُوقُ

١ لَفَدْ سَرَّنِي أِنَّ الهِلَالَ غُـدَيَّةً

٢ أَضَرَّتْ بِهِ الْأَيَّامُ حَتِّى كَأَنَّهُ

٣ و وَقَفْتُ أُعَزِّيهِ، وَقَدْ دَقَّ عَظْمُهُ

٤ لِيَهْنِ وُلَاةَ اللَّهْوِ أَنَّكَ هَالِكٌ

٥ وإنّي بِشَهْرِ الصَّوْمِ إِذْ بَانَ شَامِتٌ

آ فَ قَ دُ عَ اوَدَتْ نَفْسِي الْصَّبَابَةُ والهَـوَى

[٦٠٤]

# [من مجزوء الرَّمَل]

وَلِذِي الحُسْنِ الدَّقِيقِ رَشَا أُحْوَى وَمُوقِ رَشَا أُحْوَى وَمُوقِ حُسْنُ مُرَّارَ الطَّرِيقِ يَةِ كَالطَّرْفِ العَتِيقِ: حِكَ ذِي الطَّوْعِ الشَّفِيقِ مِيَ في شُرْبِ الرَّحِيقِ هِيَ في شُرْبِ الرَّحِيقِ هَةِ كَالْمِسْكِ السَّحِيقِ حَكَ تَوَدَى بِفُسُوقِ ١- قُلْ لِذِي الوَجْهِ الرَّقِيقِ

٢ - وَلِمَنْ يَرْنُو بِعَيْنَيْ.

٣ وَلِمَنْ يَدْعُو إِلَيْهِ الْ

٤ - وَلِمَنْ يُعْنِقُ فِي المِشْ

٥ لِمْ تَغَضَّبْتَ عَلَى عَبْ

٦\_ أَيُّها العَاذِلُ دَعْ لَوْ

٧۔ خَنْدَرِيسٌ، عَطِرُ النَّكْ

٨ إنَّمَا طَابَتْ لِـذِي فَتْ

## [7.4]

- (١) غديّة: في الغداة. أي: بدا هلال رمضان دقيقاً أواخر الشّهر.
- (٢) أَضرَّت به الأيَّام: نقص على توالي الأيَّام. العنان: الرّسن، فالهلال كأنَّه دابَّة تقاد برسن.
  - (٤) يهنَّئ أرباب اللَّهو بانقضاء رمضان وهلاك هلاله، وحقيق به أن تكون هذه نهايته.
- (٦) مالت نفسي إلى الصّبابة والهوى وعاودتها مرّة بعد مرّة. الصّبوح: شراب الصّباح. الغبوق: شراب العشيّ.
   [٦٠٤]
  - (٢) الرَّشأ: ولد الظّبية. أحوى: ذو حُوّة، وهي سُمرة في الشّفة. الموق: طرف العين من جهة الأنف.
- (٦) قل لمن يلفت حسن وجهه المارّين في الطّريق، ولمن يعنق (يسرع) في مشيه كالطّرف (المهـر) العتيق:
   لم غَبت على عبدك المطاوع لك، الشّفيق عليك؟
  - (٨) طابت هذه الخمرة لرجل جرىء طلب الملذات وتتبّع الفسوق.

جَاهَرَ النَّاسَ بِمَا يَأْ تِيهِ في ضَنْكٍ وَضِيقٍ وَبَدَا فِي النَّاسِ مَشْهُ و راً كَذِي الرَّأْسِ الحَلِيقِ

أنشد الرّشيدَ هذه القصيدةَ مَنْ يحمل على أبي نواس ويبغضه، حتّى ينال منه ما ينال من الحبس والتّعذيب. وكان ذلك في أحد مجالس الشّعر بين يدى الرّشيد:

[من الكامل]

تَرْجُو إنابَةَ ذِي مُّجُونِ مَارِق غَيْرُ الرَّشَادِ، وَمَذْهَبِي وَخَلائِقِي فَتَأَخَّرَتْ عَنِّي بِقَلْبٍ خَافِقٍ فَرَأَى اتِّبَاعَ الرُّشْدِ غَيْرَ مُوُافِق؟ حُجِبَتْ زَمَاناً في كَنَائِس دَابِق في الكَأْس تُخْرِسُ مِنْ لِسَانِ النَّاطِقِ كالدُّرِّ أَلَّفَ أَلْفَ أَلْكُ إِنْ طَامُ الرَّاتِقِ حَسَنِ التَّنَغُّم، فَوْقَ سُؤْلِ العَاشِقِ فِتَن لَهَا، مَقْرُونَةٌ لِبَوَائِق ذِي قُرْطَتِ، لَمْ يَتَّصِلْ بِبَنَائِقِ لَنَبَذْتَ دِينَكَ كُلَّهُ مِنْ حَالِقِ

وَمُلِحَّةٍ فِي العَذْلِ ذاتِ نَصِيحَةٍ بَكَرَتْ تُبَصِّرُنِ الرَّشَادَ، وَشِيمَتِي \_٢ لَمَّا أَلَحَّتْ فِي العِتَابِ زَجَرْتُهَا \_٣ كَمْ رُضْتُ قَلْبِي، فَاعْلَمِي، وَزَجَرْتُهُ \_٤ وَمُدَامَةٍ مِثْلِ الخَلُوقِ عَتِيقَةٍ \_0 تَخْتَالُ أَلْوَانَاً، إذا ما صُفِّفَتْ \_7 ذَهَبِيَّةٌ تَخْتَالُ في جَنَبَاتِهَا \_٧

بِاكَرْتُهَا مِنْ كُلِّ أَغْيَدَ شَادِنٍ

مُتَعَقْرِب الصُّدْغَيْن، في خَظَاتِهِ

مُتَخَرْسِن، دِينُ النّصَارَى دِينُهُ

١١- لَبِقِ، بَدِيعَ الحُسْنِ، لَوْ كَلَّمْتَهُ

(٩) الضّنك: الضّيق.

\_1

\_^

\_9

- (١٠) مشهوراً: قد شُهِّر به. ذو الرّأس الحليق: الّذي يُحْلَقُ شعره ليشهَّر به.
- (١) أخذت هذه المرأة تلحّ في عذلي وتنصحني، وترجو توبتي وترك المجون والمعاصي والآثام.
  - (٥) الخلوق: الطّيب. دابق: موضع قرب حلب.
- (٦) تختال بألوانها وتلألئها إذا مزجت وصُفّيت وسكبت في الكأس، حيث تعجز الواصف عن وصفها.
  - (٧) تشعّ كالذّهب، وتختال فقاقيعها في جنبات الكأس كالدّر الّذي ينظمه النّظّام في عقد.
- (٨) باكرتها بغلام أغيد، ليّن ناعم، كالظّبي الصّغير، وهو يتثنّي بحسن تنغّم، وبأكثر ممّا يطلبه العاشق.
  - (٩) يتدلَّى شعر صدغيه ملتوياً كالتواء ذيل العقرب، وينظر بلحظ فيه فتنة مقرونة بدهاء.
- (١٠) يلبس الملابس الخراسانيّة، وقرطقاً فارسيّاً ليس له بَنِيقَة (ياقة). وهذا من مظاهر الحسن والتّرف.
  - (١١) نبذت دينك من حالق: تركته ورميته من حالق (جبل مرتفع).

١٢ واللَّهِ، لَوْلاَ أَنَّنِي مُتَخَوِّفٌ أَنْ أَبْتَلَى بإِمَامِ جَوْدٍ فاسِقِ
 ١٣ لَتَبِعْتُهُ في دِينِهِ، وَدَخَلْتُهُ بِبَضِيسرَةٍ فِيهِ دُخُول الوَامِقِ
 ١٤ إِنِّي لأَعَلْمَ أَنَّ رَبِّي لَمْ يَكُنْ لِيَخُصَّهُ إِلَّا بِدِينٍ صَادِقِ!
 ١٤ إِنِّي لأَعَلْمَ أَنَّ رَبِّي لَمْ يَكُنْ لِيَخُصَّهُ إلَّا بِدِينٍ صَادِقِ!
 ١٤ [٦٠٦]

[من الطّويل]

بِوَجْهِكِ، يا مَعْشُوقُ، في كُلِّ شَارِقِ وَلا نَازَعَتْهَا الرِّيحُ فَضْلَ البَنَاثِقِ لَهُنَّ صُنُوفُ الحَلْيِ، غَيْرَ المَنَاطِقِ وَلَمْ تَعْتَقِدْ بالتَّاجِ فَوْقَ المَفَارِقِ بَقِيتَةُ أَنْفَاسٍ بإصْبَعِ لَائِقِ إلى مُسْتَقَرَّ بَيْنَ أُذْنِ وَعَاتِقِ وَرَيْحَانُ دُنْيَا، لَذَّةٌ لِلْمُعَانِقِ فَلَيْسَ يُوفِّى وَصْفَهَا قَوْلُ نَاطِقِ فَلَيْسَ يُوفِّى وَصْفَهَا قَوْلُ نَاطِقِ

١- لَقَدْ صُبِّحَتْ بالخَيْرِ عَيْنٌ تَصَبَّحَتْ
 ٢- مُقَرْطَقَةٌ، لَمُ يَحْنِهَا سَحْبُ ذَيْلِهَا
 ٣- تُشَارِكُ في الصَّنْعِ النِّسَاءَ، وسُلِّمَتْ

٤ - وَمَطْمُومَةٍ، لَمْ تَتَصِلْ بِذُوَّابَةٍ

٥ - كَأَنَّ مَخَطَّ الصُّدْغِ فَوْقَ خُدُودِهَا

٦ نَدَتْهُ بِمَاءِ المِسْكِ، حَتَّى جَرَى لَمَا

٧- غُلَامٌ، وإلَّا فالغُلَامُ شَبِيهُ هَا

٨ تَجَمَّعَ فِيها الشَّكْلُ والزِّيُّ كُلُّهُ

(١٤) لولا خوفي من الخليفة، وهو إمام ظالم فاسق، لتبعت دين هذا الغلام على بصيرة وحبّ، لأنّي على يقين أنّ الله لا يخصّه إلّا بدين صادق. وهذا ما أثار حفيظة الرّشيد عليه.

## [7.7]

- (١) معشوق: جارية أسهاء بنت المهديّ. صبّحت بالخير: تفاءلت وتيمّنت. كلّ شارق: كلّ يوم.
- (٢) مقرطقة: تلبس القُرْطَق، وهو زيّ فارسيّ. ذيلها: ما طال من ثوبها. فضل: زيادة. البنائق: جمع بَنِيقَةٍ، ياقة القميص.
- (٣) تشارك النساء في لبسها، وفي صنوف حليها، إلّا ما يُعقد على الخصر من المناطق (جمع مِنْطَقَةٍ: حزام الخصر).
- (٤) مطمومة: مقصوصة الشّعر كالغلمان. الذّؤابة: مقدّمة الشّعر. لم تعتقد بالتّاج: لم تعقد ضفائرها على شكل تاج.
- أنقاس: جمع نقس، الحبر. اللائق: الذي يصلح الحبر. العاتق: الظهر. أي: دعت هذه الجارية الكاتب ليخط بالمسك ما بين أذنها وعاتقها.
  - (٧) غلام: هي كالغلام، أو شبيهة به، وهي ريحان الدّنيا، ولذة للمعانق.
    - (٨) جمعت بين جمال الشّكل وأناقة اللّبس.

## [من البسيط]

١- لَمَّا رَأَيْتُ مَحَلَّ الشَّمْسِ فِي الأُفْقِ وَضَوْؤُهَا شَامِلٌ للدُّورِ والطُّرُقِ
 ٢- صَيَّرْتُهَا لِلّتِي أَحْبَبْتُهَا مَثَلاً إذْ لا يَنَالُهُ مَا شَيْءٌ مِنَ الحَدَقِ
 ٣- فَلَوْ رَآهَا أَنُوشِرُوانُ صَوَّرَهَا فِيمَا يَحُوكُ مِنَ الدِّيبَاجِ والسَّرَقِ
 ٤- وقالَ لِإبْنَيْهِ ضِنَّا عِنْدَ بَيْعَكُمَا بِهَا قَلِيلاً لِتَوْدَادَا مِنَ الوَرِقِ
 ١٠- وقالَ لإبْنَيْهِ ضِنَّا عِنْدَ بَيْعَكُمَا بِهَا قَلِيلاً لِتَوْدَادَا مِنَ الوَرِقِ
 ١٠- وقالَ لإبْنَيْهِ ضِنَّا عِنْدَ بَيْعَكُمَا
 ١٠- وقالَ لابْنَيْهِ ضِنَّا عِنْدَ بَيْعَكُمَا
 ١٠- وقالَ لابْنَيْهِ ضِنَّا عِنْدَ بَيْعَكُمَا
 ١٠- وقالَ لابْنَيْهِ ضِنَّا عِنْدَ بَيْعَكُمَا

# [من البسيط]

١- نَابَذْتُ مَنْ باصْطِبَارٍ عَنْكِ يَأْمُرُنِي لِأَنَّ مَسْلَكَ رُوحِي عَنْهُ قَدْ ضَاقَا
 ٢- مَا يَرْجِعُ الطَّرْفُ عَنْهَا حِينَ أُبْصِرُهَا حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهَا الطَّرْفُ مُشْتَاقَا
 ٢- مَا يَرْجِعُ الطَّرْفُ مُشْتَاقَا
 ٢- مَا يَرْجِعُ الطَّرْفُ عَنْهَا حِينَ أُبْصِرُهَا
 ٢- مَا يَرْجِعُ الطَّرْفُ مُشْتَاقَا

# [من مجزوء الوافر]

١- أيامَنْ سَارَ مُنْطَلِقَا وَزَوَّدَ مُ قُلَتِي الأَرَقَا
 ٢- سَقَاكَ اللَّهُ والأُفُقَ الَّالِي عَلَيْ يَامَ مُنْ مَنْ أَفُقَا
 ٣- لَئِنْ أَشْعَرْ تَنِي حُبَّا لَقَدْ أَشْعَرْ تَنِي فَرَقَا
 ٤- فَمَا لِي عِنْدَكُمْ سَمِجَاً وَعِنْدَ سِوَاكُمُ لَبِقَا؟

## [7.7]

- (١) إشراق الشّمس، وغَمْرُها كلُّ مكان، يشبه إشراق وجه حبيبتي الّتي لا تستطيع العيون أن تنالها.
- (٣) أنوشروان: حائك، كان صديقاً لوالد أبي نواس. فلو رآها لصوّرها على ما يحوك من الدّيباج والسّرق (الحرير).
  - (٤) ضنّا: إبْخَلَا. الوَرق: الفضّة، والدّراهم تكون مضروبة من الفضّة.

## [١٠٨]

- (١) رددت قول من أمرني بالصّبر على الهجر ونبذته، لأنّ روحي ضاقت عن ذلك الآمر.
- (٢) لا أستطيع أن أصرف بصري عمّن أحبّ، فكلّم حاد عنها بصري تجدّد الشّوق إليها.

## [٦٠٩]

- (١) سقاك الله يا من هجرتني وسببت لي الأرق، وسقى الأفق الَّذي يمَّمته وحللت به.
  - (٣) أشعرتني: أعلمتني. الفرق: الخوف.
  - (٤) السّمج: القبيح. اللّبق: اللّين الأخلاق، الحسن التّعامل مع النّاس.

كَأَنَّكَ خَيْرُ مَعْشُوقِ يَرَانِي شَـرَّ مَـنْ عَـشِـقَا وَلَمْ تَتْرُكُ لَهُ العُنُقَا ٦ سَلَبْتَ الظَّبْيَ مُقْلَتَهُ تُ: خَيْرَ وَشَرَّ مَنْ عُشِقًا ٧ وَقَالُوا: مَنْ عَشِفْتَ؟ فَقُلْ وَشَرُّهُمْ مَعَا خُلُقًا ٨ فَخَيْرُهُمُ مَعَا خُلْقًا صَها، حتّى شَكَا الغَرَقا ٩۔ تُغَمِّسُ في العَبِيرِ قَمِي سَلاسِلُ كُسِّرَتْ حَلَقَا ١٠ وَسَالَتْ مِنْ عَقِيصَتِهَا رَّ يَعْلُوهُ إِذَا عَرِقَا ١١ عَلَى بَشَرِ كَانَّ اللَّهُ تَ عِنْدَ ذُنْوِّهَا صَعِقَا! ١٢ - فَلَوْ أَنْصَ تُهَالِخُرَرُ

## [٦١٠]

[من البسيط]

كأْسَ الكَرَى، فَانْتَشَى المَسْقِيُّ والسَّاقِي على المَسْاكِب، لَمْ تُوصَلْ بِأَعْنَاقِ حتى أَنَاخُوا إلَيْكُمْ فَلَّ أَشُواقِ مَشْتَاقَةٍ حَمَلَتْ عِبْئَالِمُشْتَاقِ مُشْتَاقَةٍ حَمَلَتْ عِبْئَالِمُشْتَاقِ فَا أَنْتِ مَوْسِمُ رُوَّادٍ وَعُنَّ اقِ

١ - رَكْبُ تَسَاقَوْا على الأَكْوَارِ بَيْنَهُمُ

٢ كَأَنَّ أَرْؤُسَهُم، والنَّوْمُ واضِعُهَا

٣ خَاضُوا إِلَيْكُمْ بِحَارَ اللَّيْلِ آوِنَةً

٤ مِنْ كُلِّ جَائِلَةِ النَّسْعَيْنِ ضَامِرَةٍ

٥ والحُسْنُ مِنْكِ يَـطُوفُ العَاشِـقُـونَ بِهِ

(٥) أنت خير معشوق، ولكنّك تراني شرّ عاشق لك.

(٦) سلبت من الظّبي سحر عينيه، وجمال عنقه.

(٧) سألوني عمّن عشقت؟ فقلت: خير معشوق في شكله وجماله، وهو شرّ مخلوق في خُلُقه.

(١٠) تدلَّت عقيصتها (ضفيرتها) سلاسل كحلقات ملتوية.

(١١) قطرات العرق على بشرتها كحبّات الدّرّ.

## [۱۱۰]

- (۱) الرّكب: الجمّاعة المسافرون الرّاكبون على مطاياهم. الأكوار: جمع كور، الرّحل. تساقوا كأس الكرى: غلبهم النّوم.
  - (٢) التوت رؤوسهم على أكتافهم، كأنّهم خلقوا من غير أعناق.
  - (٣) خاضوا في سفرهم بحار اللّيل (ظلمته الشّديدة) حتّى وصلوا إليكم، وقد غلبتهم الأشواق.
- (٤) جائلة النسعيان: أي ضامرة. والنسع: سير الرّحل. أي: أجهدها السّفر، وهي مشتاقة تحمل شوق مشتاق.
  - (٥) يطوف العاشقون بحسنك، كأنّهم عشّاق في موسم الطّواف.

# [من الهُزَج]

فَمَا إِنْ فِيهِ مِنْ بَاقِ وَثُلْثَا ثُلْثِهِ البَاقِي وَثُلْثُ الثُّلْثِ للسَّاقِي تُسجَزَّا بَيْنَ عُشَّاقِ

١- جَنَانٌ حَصَّلَتْ قَلْبِي
 ٢- لَهَا الثُّلْثَانِ مِنْ قَلْبِي
 ٣- وَثُلْثَ اثُلْثِ ما يَبْقَى
 ٤- فَتَبْقَى أَسْهُ مٌ سِتٌ

## [717]

# [من السّريع]

لِكُلِّ مَنْ يَهُ وَى وَمَنْ يَعْشَقُ سِرَّا مِنَ النَّاسِ، وَمَنْ يَنْطِقُ وَقَلْبُهُ مِنْ وَجَلٍ يَخْفِقُ والقَلْبُ فِيهِ جَمْرَةٌ تَحْرِقُ

١- يا لَائِمَ العَاشِقِ! أَنْتَ الفِدَى
 ٢- فَدَيْتُ مَنْ كَلَّمَنِى ظَرْفُهُ

٣- أَوْمَا بِعَيْنَيْهِ بِتَسْلِيمَةٍ

٤ فَرُحْتُ مَسْرُوراً بِمَانِـلْتُـهُ

## [717]

## [من الكامل]

مِنْ حُبِّ أَحْورَ شَادِنٍ خَرِقِ ما انْحَطَّ مِنْ خَصْرٍ وَمُنْتَطَقِ مَا بَيْنَ مُتَّصِلٍ وَمُ فَتَرِقِ أُفُتُّ بِتَ فُضِيلٍ وَمُ فَتَرِقِ أُفُتُّ بِتَ فُضِيلٍ عَلَى أُفُقِ قَسْراً إِلَيْهِ أَعِنَّهَ الحَدَقِ

١- قَدْمِتُ غَيْرَ حُشَاشَةِ الرَّمَةِ

٢ مَنْقُوصِ تَهْضِيمِ الحَشَا، وَرَبَا
 ٣ مَـقْسُومَةٌ فِيهِ مَـلَاحَتُـهُ

٤۔ ما خُصَّ مِنْ آفَاق قَامَتِهِ

٥ ف إذا بَ لَا اقْتَ ادَتْ مَ حَ اسِنُ ه

## [111]

- (١) أصابت جنانٌ جميعَ قلبي وملكت كلّ أسهمه، إلّا ستّاً وزّعت بين العشّاق وثلث الثّلث للسّاقي. [٦١٢]
  - (٣) أوما: أومأ، أشار. وجل: خوف. يخفق: يدقّ ويضطرب.

## [717]

- (١) لم يبق منّي إلّا حشاشة حين أحببتُ ذلك الشّادن، أراد ذلك الغلام الأحور الخرق الطّائش.
- (٢) التّهضيم: الضّمور. ربا: نما وتعاظم. انحطّ: نقص. المنتطق: الخصر. أي ما نقص من خصره زاد في ردفه.
- (٣) حسنه مقسّم في جميع جسمه، فكلّ عضو فيه جميل، منفصلاً عن غيره أو متّصلاً به، ولا يَفْضُل عضو عضواً.
  - (٥) إذا بدا فإنّ محاسنه تقود عيون النّاس إليه.

[من البسيط]

١- يا مَنْ يُوجِهُ أَلْفَاظِي لِأَقْبَحِهَا لِأَنَّهُ سَاحِرُ العَيْنَيْنِ مَعْشُوقُ
 ٢- لَوْ كَانَ مَنْ قَالَ: «نَارٌ» أَحْرَقَتْ فَمَهُ لَمَا تَفَوَّهَ بِاسْمِ النَّارِ مَخْلُوقُ
 ١٥٥]

[من مجزوء الخفيف]

١- وَجْـهُ حَـمْدَانَ، فَاحْـذَرُو هُ، كِـتَـابُ الـزَّنَـادِقَــهُ
 ٢- فِيهِ أَشْـيَاءُ يَـزْءُ مُ النَّ اسُ بالـقَـلْبِ عَـالِـقَـهُ
 ٣- مَــنْ رَآهُ فَـنَــفْـسُــهُ نَـحْـوَهُ الـدَّهْـرَ تَـائِـقَـهُ
 ٤- كُلَّـمَا افْــتَـرَّ ضَاحِكَاً قُـلْـتَ: إيــمَـاضُ بَـارِقَـهُ
 ٢١٦]

[من المُنْسَر ح]

رب-مُزَنَّراً، والصَّلِيبُ في عُنُهِهُ فَكِدْتُ أَقْضِي الحَيَاةَ مِنْ فَرَقِهْ إِنْجِيلِ سَطَّرْتَهُ على وَرَقِهُ؟ فَقَالَ: بَدُرُ السَّمَاءِ فِي أُفُهِهُ

له عَلِقْتُ مِنْ شِقْوَتِي وَمِنْ نَكَدِي

٢- أَقْبَلَ يَمْشِي إلى كَنِيسَتِهِ
 ٣- فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ بالمَسِيح وبالـ

٤ ـ وبالصّلِيبِ الّـذي تَـدِيـنُ لَـهُ؟

[312]

(١) يصرف معاني ألفاظي إلى القبيح. وروي: «ساحر الألفاظ».

(٢) لو كان نطق لفظ «النّار» يحرق الفم لما نطقه أحد.

[٦١٥]

- (۱) احذروا وجه حمدان، فظاهره غير باطنه كالزّنادقة. فإنّ من يراه يتعلّق به، ولو رآه مرّة لتاقت له نفسه ما عاش.
  - (٤) افترّ: ابتسم. إيهاض بارقة: لمعان برق. أي: ضحكه كوميض البرق.

[111]

- (١) علقت: عشقت. مزنّراً: منتطقاً بالزّنّار، أي: هو من أهل الذّمة.
  - (٢) كدت أقضي الحياة: كدت أموت. فرقه: خوفي منه.
- (٣) بالمسيح وبالإنجيل والصّليب: أي أستحلفك بهم. فأجاب أنّه بدر السّماء.

سَأَلْتُهُ عَنْ مَخَلِّ بِيعَتِهِ؟ فَــقَــالَ: فِي نَــارهِ وفي حُـرَقِــهُ صِرْتُ كَمِيناً لَهُ عَلى طُرُقِه فَالوَيْلُ لِي مِنْ طِلَابِ مُحْتَرس \_7 يَزْ دَادُ حِرْ مَانُهُ عَلَى قَلَهِهُ! يَا مَنْ رَأَى عَاشِفًا أَخَا كَلَفِ \_٧ [717]

[من الْمَرَج]

أَلَا نَا أَحْهِمَهُ الْهُاتُ بُ ياحُلُواً لِهِ ذَاقَهُ كَ نَفْسِى اليَوْمَ مُشْتَاقَهُ لَقَدْ أَضْحَتْ إِلَى نَفْسِ \_۲ أَلَمَّا حُزْتَ حُسْنَ اللَّهُ لِّ مِنْ حَـوْرَاءَ رَقْبَرَاقَهُ؟ \_٣ تُنِيتُ الهَجْرَ مَنْ لَيْسَتْ لَـهُ بالهَجْر مِنْ طَاقَـهُ \_٤ حَسنةُ فِي القِرْطَ اس مَشَّاقَهُ بنَفْسِي كَفَّكَ الرَّخْد ٥\_

[من مجزوء الرَّجَز]

بالبَيْنِ لَمْ يَخْتَنِقِ يَا عَمْرُو! مَنْ لَمْ يَخْتَنِقْ \_1 وَرُوحُــهُ فــى أُفُـــق؟ أيُّ فَــتَــى فِـى أُفُــــق \_٢ وَلَـمْ يُـرِحْـهُ قَـلَـقُ حَـتّـى غَـداذا قَـلَـق؟ \_٣ لَاقَبْتُ مِنْ مُنْطَلَقِي يا عَمْرُو، يا عَمْرُوُ! لا لَاقَبْتَ مَا ٤\_

(٥) البيعة: الكنيسة. في ناره وفي حرقه: أي محلَّها في جهنَّم، تضليلاً لأبي نواس عن موضعها.

- (١) إنَّ نفسي مشتاقة إليك يا أحمد، فمن صحبك عرف حلاوة معاشرتك.
- (٣) لقد أصبت دلاً وغنجاً من تلك الحوراء الرقيقة، ولكنّها تذيق الهجر لمن لا يطيقه.
- (٥) أفدى بنفسي كفَّك الرِّخصة اللَّينة. ومشَّاقة: أي تمدَّ كفُّك الحروفَ في الكتابة من لينها.

- (١) من لا يؤثر فيه البين (الفراق) ويختنق به، لا يختنق بأيّ شيء آخر.
- (٢) كيف يقيم الفتى العاشق في أفق (مكان) وروحه تتطلّع إلى أفق آخر، أفق محبوبه.
  - (٣) لم يرتح من قلق حتّى وقع في غيره، فأحزَانه متّصلة.
  - (٤) أدعو الله أن لا تلاقي يا عمرو ما لاقيت في مسلكي هذا.

<sup>(</sup>٦) ويل لي إن ترصّدتُ هذا الغلام وتتبّعته، لأنّه محترس حذر، يعرف كيف يتجنّبني.

<sup>(</sup>٧) أخا كلف: شديد الحبّ، فهو كلّم شغلت به وكلفت به ازددت حرماناً منه.

٥ مَا سِرْتُ مُذْ جَاوَزْتُ مِي لِللَّهِ دَارَ ذَاكَ السِخَسِرِقِ
 ٦ إِلَّا وَدَاعِسِي حُسبِّهِ يَشْنِي إِلَيْهِ عُنُقِي
 ١٩ إِلَّا وَدَاعِسِي حُسبِّهِ يَشْنِي إِلَيْهِ عُنُقِي
 ١٩٩]

# قال يمدح الرّشيد:

\_٢

\_٣

\_٤

٥\_

\_7

\_٧

\_\

\_9

[من الكامل] وَرَمَيْتُ في غَرَضِ الزَّمَانِ بِأَفْوَقِ وَرَمَيْتُ في غَرَضِ الزَّمَانِ بِأَفْوَقِ أَثَرَ الخَوَالِفِ طَالِبٌ لَمْ يَلْحَقِ فإذا بَطَشْتُ بَطَشْتُ رِخُوَ المِرْفَقِ فإذا بَطَشْتُ بَطَشْتُ رِخُو المِرْفَقِ صَخِبِ الجَلَاجِلِ في الوَظِيفِ مُسَبَّقِ عَمَلَ الرَّفِيقَةِ، واسْتِلابَ الأُخْرَقِ عَمَلَ الرَّفِيقَةِ، واسْتِلابَ الأُخْرَقِ بِذَرَا سَلِيمِ الجَفْنِ، غَيْرِ مُخَرَّقِ بِذَرَا سَلِيمِ الجَفْنِ، غَيْرِ مُخَرَّقِ كَانَتْ حِيَاكَةً صَانِع مُتَنَوِقً كَانَتْ حِيَاكَةً صَانِع مُتَنَوقِ عَنْ قَالِصِ التُّبُّانِ، غَيْرَ مُسَوَّقِ عَنْ قَالِصِ التُّبُّانِ، غَيْرَ مُسَوَّقِ عَنْ قَالِصِ التُّبُّانِ، غَيْرَ مُسَوَّقِ

عَنْهُ الغَيَابَةُ، وَهُوَ حُرُّ المِصْدَقِ

خَلُقَ الشَّبَابُ وَشِرَّتِي لَمْ تَخْلُقِ

تَقَعُ السِّهَامُ وَرَاءَهُ، وَكَأَنَّهُ

وَأَرَى قُوايَ تَكَاءَدُنْهَا رَيْثَةٌ

وَلَقَدْ غَدَوْتُ بِدَسْتَبَانٍ مُعْلَمٍ

حُرِّ، صَنَعْنَاهُ لِتُحْسِنَ كَفُّهُ

يَجُلُو القَذَى بِعَقِيقَتَيْنِ اكْتَنَا

عُلُو القَذَى بِعَقِيقَتَيْنِ اكْتَنَا

أَلْقَى زَآبِرَهُ، وَأَخْلَفَ بِسَرَّةٌ

فَكَأَنَّهُ مُتَدَرِّعٌ دِيبَاجَةً

وإذا شَهدْتَ بِهِ الوَقِيعَةَ أَقْلَعَتْ

- (٥) ما كدت أتجاوز بيت ذاك الحبيب الخرق (الكذوب) حتّى ثنت دواعي حبّه إليه عنقي. [٦١٩]
- (١) مضى الشّباب وما أزال في حدّتي ونشاطي، رماني الزّمان فرميته بسهم أفوق (مكسور)، فلم أفلح.
  - (٢) تقع السّهام المتكسّرة الّتي أرميها دونه فلم تبلغ من الهدف ما بلغته الخوالف (السّهام المصيبة).
    - (٣) تكاءدتها: شقّت عليها. الرّيثه: الإبطاء. أي: ضعفتْ قواي، فلم أعد أقدر على البطش بها.
- (٤) دستبان: صقر. معلم: ذو علامة عيّزة. الجلاجل: الأجراس. الوظيف: مستدقّ السّاق والذّراع.
   مسبّق: ذو سباق، سير من جلد، يقيّد به الصّقر.
- (٥) حرّ: كريم. صنعناه: علّمناه و درّبناه، لتُحسن كفّه ضبط طريدته بخرق (بشدّة)، فإذا تمكّن منها رفق بها.
- (٦) يجلو القذى: يزيل ما يعلق في عينيه من غبار ونحوه. العقيقتين: أراد عينيه. اكتنتا: استترتا. ذرا: ما استرت به. سليم الجفن: غير مخرق، أي: لم تخاطا، لأنّه صقر ربيب، لم يُصطد.
  - (٧) زَآبره: ريشه. البزّة: الثّوب. أخلف بزّة: جدّد ريشه. المتنوّق: المتقن الماهر. أراد الخالق، عزّ وجلّ.
    - (٨) كأنّ ريشه درع مزخرف منمّق، ولكنّه كسراويل قصيرة، لا تصل إلى السّاق.
- (٩) الوقيعة: وقيعة الصّيد. أقلعت عنه الغيابة: انجلي غبار الوقيعة. حرّ المصدق: وجدته شجاعاً صادق الحملة.

غَرْثَانَ يَنْتَشِطُ الشَّوَاكِلَ سَوْذَقِ بِمُؤَنَّفٍ، سَلْبِ الشَّبَاةِ، مُذَلَّقِ فَاللَّحْمُ بَيْنَ مُوَذَّرٍ وَمُوشَّقِ والنَّفْسُ بَيْنَ مُحَنْجَرٍ وَمُحَنَّقِ سَبَّاقِ غَايَاتٍ، بِهَالَمْ يُسْبَقِ سَبَّاقِ غَايَاتٍ، بِهَالَمْ يُسْبَقِ لَوْلا عَوَاطِفُ حِلْمِهِ لَمْ أُطْلَقِ وَجَمَعْتَ مِنْ شَتَّى إلى مُتَفَرِّقِ طَلَعَ النِّجَادَ بِنَا وَجِيفُ الأَيْنُقِ وَبِهَا إلَيْهِ صَبَابَةٌ كَالأَوْلَقِ وَبِهَا إلَيْهِ صَبَابَةٌ كَالأَوْلَقِ إلّا مَحَرَّ إِهَابِهِ المُتَمَرِّقِ مَحْضٌ تَمَكَّنَ فِي المُصَاصِ المُعْرِقِ

١٠ فَتَرَى الإِوَزَّ فَرِيثَ خَطْمٍ مُشَيَّعِ
 ١١ يَعْتَامُ جِلَّتَهَا، وَيَقْصُرُ شَأُوهَا
 ١٢ حَتّى رَفَعْنَا قِدْرَنَا بِرِضَامِهَا
 ١٣ هَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ انْتَاشَنِي
 ١٤ هَذَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ انْتَاشَنِي
 ١٤ فَاقْذِفْ بِرَحْلِكَ في جَنَابِ خَليفَةٍ
 ١٥ نَفْسِي فِدَاؤُكَ، يَوْمَ دَابِقَ، مُنْعِمَا
 ١٥ نَفْسِي فِدَاؤُكَ، يَوْمَ دَابِقَ، مُنْعِمَا
 ١٦ حَرَّمْتَ مِنْ لَحْمِي عَلَيْكَ مُحَلَّلاً
 ١٧ إِنَّا إِلَيْكَ مِنَ الصُّلَيْبِ فَدَاسِمٍ
 ١٨ يَتْبَعْنَ مَائِرَةَ الْمِلَاطِ، كَأَنَّما
 ١٩ خَنْسَاءَ تَنْشُدُ جُؤْذَراً بِخَمِيلَةٍ
 ٢٠ حَتّى إذا وَجَدَنْـهُ لَمْ تَـرَ عِـنْـدَهُ
 ٢٠ يَأْبَى لِهَارُونَ الْخَلْفِةَ عُنْصُرٌ

<sup>(</sup>١٠) فريث: مشقوق. خطم: منقار. مشيّع: جريء. غرثان: جائع. يتنشط: يقشر ويجذب. الشّواكل: الخواصر. السّوذق: الصّقر. أي: ينقضّ الصّقر على سرب الإوزّ، فيشقّ خواصرها بمنقاره، كأنّه جائع مفترس.

<sup>(</sup>١١) يعتام جلّتها: يختار كبارها. شأوها: مدى طيرانها. يقصر ذلك بسرعة قضائه عليها. المؤنّف: المحدّد. سلب: طويل، أو خفيف رشيق. الشّباة: الحدّ. المذلّق: المحدّد المسنون. أي: يختار كبارها فيقنصها بمنقار حادّ.

<sup>(</sup>١٢) الزِّضام: اللَّحم المنضَّد في القدر، بعضه فوق بعض. مؤذّر: مقطّع. موشّق: مقطّع شرائح.

<sup>(</sup>١٣) انتاشني: أنقذني. محنجر: بلغت النّفس الحَنجرة. مخنّق: بلغت الخناق. أي: أنقذني وقد شارفت على الموت.

<sup>(</sup>١٤) ادفع برحلك: توجّه بمطيّتك إلى كنف خليفة سبّاق إلى غايات نبيلة، لا يسبقه إليها أحد.

<sup>(</sup>١٥) أفديك بنفسي إذ أنعمت عليّ يوم دابق (موضع قرب حلب)، فلولا حلمك وصفحك لم أُطلق.

<sup>(</sup>١٦) جنيت جناية أحلَّت قتلي. فحرّمته بعفوك، وحفظته من الضّياع.

<sup>(</sup>١٧) الصّليب وداسم: موضعان. أي: نتخطّى إليك المواضع الصّعبة، ونطلع النّجاد الوعرة، بنوق سريعة الْعَدْو.

<sup>(</sup>١٨) تتبع هذه النَّوقُ ناقةً مائرة الملاط (سريعة)، كبقرة تبحث عن ولدها بوَلَهِ، وقد فقدته.

<sup>(</sup>١٩) خنساء: صفة للبقرة. تنشد: تطلب. الجؤذر: ولدها. الأولق: المجنون.

<sup>(</sup>٢٠) المجرّ: أثر جرّ الشّيء على الأرض. الإهاب: الجِلد. أي: وجدته مقتولاً، ممزّق الجِلد.

<sup>(</sup>٢١) العنصر: الطّبيعة. محض: صافٍ، خالص. المصاص: الخالص من كلّ شيء. المعرق: العريق في الشّرف.

عَذْبُ المَذَاقِ على فَـم المُتَذَوِّقِ ٢٢ مَلِكٌ تَطِيبُ طِبَاعُهُ وَمِزَاجُهُ بَيْنَ المَنَاسِكِ والعَدُوِّ المُوفِق ٢٣ يَلْقَى جَمِيعَ الأَمْر، وَهُوَ مُقَسَّمٌ ٢٤ تَحْمِيكَ مِمَّا تَسْتَسِرُّ بِهِعْلِهِ ضَحِكَاتُ وَجْهِ لا يُرِيبُكَ مُشْرِقِ أَخَذَتْ بِسَمْع عَدُوِّهِ وَالمَنْطِقِ ٢٥ حَتَّى إذا أَمْضَى عَزيهَ وَأَيهِ ٢٦ إنِّى حَلَفْتُ عَلَيْكَ، جَهْدَ أَلِيَّةٍ قَسَمَا بِكُلِّ مُفقَصِّر وَمُحَلِّق ٢٧ لَقَدِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَجَهَدْتَ نَفْسَكَ فَوْقَ جَهْدِ الْمُتَّقِي لَتَخَافُكَ النُّطَفُ الَّتِي لَمْ تُخْلَقِ ٢٨ وَأَخَفْتَ أَهْلَ الشِّرْكِ، حَتَّى إنِّهُ نَفَقَتْ، وَإِنْ أَكْسَدْتَهَا لَمْ تَنْفُق ٢٩\_ وَبِضَاعَةُ الشُّعَرَاءِ، إِنْ أَنْفَقْتَهَا

iz áh. T

[من الرَّمَل]
يُشْبِهُ البَدْر، إذا البَدُرُ اتَّسَقْ
مُوثَقَاً في القَيْدِ، يَمْشِي فِي زَلَقْ
نَحْوَهُ تَحْرَحُ فِيهِ بِالحَدَقْ
وَسِوَاهُ الدَّهْرَ في عَيْنِي خَلَقْ

١- لَبِقُ الـقَـدُ، لَـذِيـذُ الـمُعْتَنَقُ
 ٢- مُـثُـقَـلُ الرِّدْفِ، إذا وَلَّـى حَكَـى
 ٣- وإذا أَقْـبَـلَ كَـادَتْ أَعْـيُـنٌ
 ٤- هُـوَ في عَيْنِي جَـدِيـدٌ دَائِـمَـاً

## [٦٢٠]

<sup>(</sup>٢٣) الموفق: الّذي جعل الوَتر في فُوق السّهم، أي العـدوّ المتهيّء للقتال. فحياتـه مقسّمة بيـن العبـادة والجهاد. فقد كان، رحمه الله، يحجّ سنة ويغزو سنة.

<sup>(</sup>٢٤) تطمئنّ نفسك لضحكات وجهه وإشراقه، فتظهر كلُّ ما في نفسك دون أن تخفي عنه شيئاً.

<sup>(</sup>۲۵) أمضى عزيمة رأيه، وحقّق ما يريده من عدوّه، أو تمكّن منه بها سمع من قول، وبها أتى به من حجّة وبرهان.

<sup>(</sup>٢٦) أليّة: قسم. المقصّر: من يقصّر شَعْرَهُ، والمحلّق من يحلقه، ومنه قوله تعالى: ﴿ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَمِّرِينَ ﴾ [الفتح ٤٨/ ٢٧].

<sup>(</sup>١) لبق القدّ: رشيق القوام. اتّسق: تمّ واكتمل.

<sup>(</sup>٢) هذا الغلام، لثقل ردفه، يمشي كإنسان مُوثَقِ القدمين، يمشي في أرض زلقة لزجة.

<sup>(</sup>٣) تكاد أنظار النّاس، إن رأته مقبلاً، تجرح بشرته النّاعمة.

<sup>(</sup>٤) هو في عيني متألَّق دائهًا، وغيره، طوال دهره، كثوب خَلَق رثُّ بالٍ.

# قال يمدح العبّاس بن الفضل بن الرّبيع:

[من المُشرِح]
أرُّودُ مِنْهُ مَرَادَ مَوْمُ وَقِ
حَرْوْضِ، وَشُرْبِي مِنْ غَيْرِ تَرنِيقِ
ش كِنْبَةً، لَفَّهَا بِتَنْوِيقِ
ش كِنْبَةً، لَفَّهَا بِتَنْوِيقِ
قَدْ فَتَّرَتْ مِنْهُ بَعْدَ تَخْرِيقِ
أَرَاكُمُ اللَّهُ وَجْهَ تَصْدِيقِ
عَلَى لِسَانٍ بالدَّمْعِ مِنْطِيقِ
مِنْ سَلْسَبِيلِ الجِنَانِ، بالرِّيقِ
مِنْ سَلْسَبِيلِ الجِنَانِ، بالرِّيقِ
مِنْ سَلْسَبِيلِ الجِنَانِ، بالرِّيقِ
تِيهُ مُغَنَّ، وَظَرْوُ وُ زِنْدِيقِ
تِيهُ مُغَنَّ، وَظَرْوُ وُ نَدْدِيقِ
خَصْرٍ رِقِيقِ اللِّحَاءِ، مَمْشُوقِ
خَصْرٍ رِقِيقِ اللِّحَاءِ، مَمْشُوقِ
عَمْداً، وما بالطَّرِيقِ مِنْ ضِيقِ
عَمْداً، وما بالطَّرِيقِ مِنْ ضِيقِ

كُنْتُ مِنَ الحِبِّ في ذُرَى نِيتِ مَجَالُ عَيْنِي في يَانِع، زَاهِرِ الـ \_٢ حَتَّى نَفَانِي عَنْهُ تَلَّخَلُّقُ وا \_٣ جِئْتُ قَفَا مَا نَمَتْهُ مُعْتَ ذِرَاً \_{2 يا أيُّهَا المُبْطِلُونَ مَعْدِرَتِي ٥\_ نَـمَّ بِمَا كُـنْتُ لا أَبُـوحُ بِـهِ ٦\_ شَوْقًا إلى خُسْنِ صُورَةٍ ظَفِرَتْ \_٧ ٨ وَصِيفُ كَأْس، مُحَدِّثٌ، وَلها ٩ تَشُوبُ ذُلاً بِعِزَّةٍ، فَلَهَا ١٠ وَرِدْفُهَا كَالكَثِيب، نِيطَ إلى ١١ ـ أَمْشِي إلى جَنْبِهَا، أُزَاحِمُهَا ١٢ كَ قَوْلِ كِسْرَى فِيمَا تَمَثَّلَهُ: ١٣\_ فَالحَمْدُ للَّهِ يارَفَاقَةُ، ما

## [177]

- (١) الحِبّ: المحبوب. ذرى نيق: أعلى قمّة الجبل. أرود منه: أسعى لطلب شيء منه. موموق: محبوب.
  - (٢) أنقّل بصري في أزهار الرّياض اليانعة، وأشرب صفو الشّراب لا كدره.
  - (٣) نفاني: أبعدني. تخلّق وأش: افتراؤه. اختلق الواشي كذبة وزوّقها، فصدّقها الحبيب فهجر.
    - (٤) جئتُ أعتذرُ بعدما نقلتُ إلىّ حديث الواشي، فَفتّرته ومزّقته.
      - (٥) يدعو الله أن يظهر صدقه لمن يُبطل عذره، ويعدّه باطلاً.
    - (٦) أظهر ما كنتُ أكتمه من الحبّ لسانُ الدّمع المعبّر عن المشاعر.
  - (٧) أنا في شوق إلى ذلك الوجه الجَميل (حسن صورة) لأظفر بريق عذب كسلسبيل الجَنّة.
  - (٨) هي كوصيف يقدّم خمرة، وكمحدّث يحسن الحديث، ولها تيه مغنّ وكبرياؤه وتعاليه، وظرف زنديق.
    - (٩) تشوب: تخلط. أي: هي بين حالتين: ذلّ المحبّ، وعزّة المعشوق.
    - (١٠) ردفها مرتفع ككثيب الرّمل، نيط إلى خصر رقيق اللّحاء (ضامر) ممشوق.
      - (١٢) ممَّا تمثُّل به كسرى أنَّ اللَّصّ يجد في ضجَّة السّوق فرصة لتغطية سرقته.
    - (١٣) رفاقة (وروى: ذُفَافَة): محبوبته. أي: ما كلّ محبّ يرزق بحبيب يحبّه، أو يرزق بمثلك.

بِنَاقَةٍ فُوقَةٍ مِنَ السنُّوقِ رِجْلُ وَلِيدٍ يَلْهُ و بِدَبُّوقِ إِذَا مَرَتُهُ نَّ مِنْ مَجَانِيتِ إِذَا مَرَتُهُ نَّ مِنْ مَجَانِيتِ وَالنَّاسِ مَشْقُوقِ تَسْعَى بِجَيْبٍ فِي النَّاسِ مَشْقُوقِ تَسْعَى بِجَيْبٍ فِي النَّاسِ مَشْقُوقِ تُنْقِصُ قُطْرَيْهِ كَفُّ مَخْلُوقِ مُنْ وَهُ وَفِي ذَاكَ غَيْرُ مَسْبُوقِ سُر مَنْهُ طِبَاعَ مَسْتُوقِ مَنْ مُنْدُ وَقِ مَنْ الكُمَاةِ، والسُّوقِ ضَرْبَ بَنِي الحَيِّ بِالمَخَارِيقِ فَي الحَيِّ بِالمَخَارِيقِ فَي الحَيِّ بِالمَخَارِيقِ بَنْ مَخْنُوقِ يَنْ مَخْنُوقِ بَالْمَخَارِيقِ بَالْرَزَةَ الْجَفِّ الْبَعْ السَّبَارُوقِ بَالْمَخْنُوقِ بَالْرَزَةَ الْجَفِّ الْمَخْنُوقِ بَالْمَخْنُوقِ بَالْمَالِيقِ بَالْمَا فَي فِي إلَى ضِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِ السَّلَا وَقِ السَّلَا وَقِ السَّلَا وَقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَ الْمِنْ اللَّهُ وَقَ الْمُنْ اللَّهُ وَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَ الْعَلَيْدِ فَي إلَى ضِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِيْدِ فَي إلَى ضِلَوقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيقِ اللَّهُ وَلِيقُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيقِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

11. وَسَبْسَبِ قَدْ عَلَوْتُ طَامِسَهُ اللهِ مَا يَدِهَا اللهِ ال

<sup>(</sup>١٤) السّبسب: الفلاة الواسعة. طامسه: الّذي طُمست معالمه واتحت. فوقة: طويلة قويّة.

<sup>(</sup>١٥) كأنَّ رجلها إثر يدها (كناية عن سرعتها) رجلُ طفل وليد يلهو بدبُّوق (من ألعابهم).

<sup>(</sup>١٦) كأنَّ قوائمها إذ أُسلمت (أُطلقتْ) مرتهنّ (مضت بأقصى سرعتها) كما تنطلق القذيفة من المنجنيق.

<sup>(</sup>١٧) أسرعت هذه النَّاقة إلى امرئ كريم. فلو كان للمال أمَّ لبكت عليه وشقَّت جيبها (قبَّة ثوبها).

<sup>(</sup>١٨) يداه فيّاضتان، لا ينقص عطاؤهما، كالأرض والسّماء فهما في عطاء دائم.

<sup>(</sup>١٩) إن جاد غيره بهال فإنّه قد ناله من عطائه، فهو أبداً غير مسبوق.

<sup>(</sup>٢٠) كم ممّن يدّعي الجُودَ أظهر العبّاس بجوده زيفه. والمستوق: المزيّف.

<sup>(</sup>٢١) حصى: عدد كثير. الكهاة: الأبطال الشَّجعان. السّوق: جمع ساق.

<sup>(</sup>٢٢) يضربون بالسّيوف المرهفات (الحادّة القاطعة) كما يضرب الأطفال بالمخاريق (السّيوف الّتي يلعبون بها).

<sup>(</sup>٢٣) أنت كأغلب (أسد)، براثنه وافيه، يفتر (يكشر) عن أنياب بارزة حادة كالشباة (حد السيف، إبرة العقرب)، وأسنانه روق (العليا تغطى السفلى).

<sup>(</sup>٢٤) بروز عيني الأسد واحمرارها كعين المخنوق.

<sup>(</sup>٢٥) لمَّا رأوك خافوا وقالوا: جاءكم قابض البطاريق، (وروي: قانص) يعني الَّذي يُبيد قوَّادَ الرَّوم.

<sup>(</sup>٢٦) تفرّقوا في كلّ جهة كأشرار ذوي جناية مطاردين، جفلوا من صوت البوق، فانهزموا.

<sup>(</sup>٢٧) خافوا وتفرّقوا لمّا أعلن عاجز الرّأي عيسى بن موسى الدّعوةَ لنفسه في مكّة، وأبى أن يبايع المهديّ. ضلالاً منه، وتفريقاً لكلمة النّاس، حتّى قام الرّبيع بالأمر، وأخذ البيعة للمهديّ.

لِ، فَ مَا شُبْتَهَا بِتَرْنِيقِ فَهَةِ منها، وَرَاكِبَ المُوقِ فَضُلِ، لِغَمْرِ النِّجَادِ، بِطْرِيقِ قَالَ لَهَا اللَّهُ: بِالتُّقَى فُوقِي دُونَ مَدَاهُ، مِنْ غَيْرِ تَرْهِيقِ خُايَةُ، والنَّصْلُ سَابِقُ الفُوقِ لَيْسَ إلى غَايَةٍ بِمَسْبُوقِ فَفُقْتُمَا النَّاسَ، أَيَّ تَأْنِيقِ وَأَنْتَ مِنْ حِكْمَةٍ وَتَوْفِيقِ

٢٨ سَجِيَّةٌ مِنْكَ حُزْتَهَا عَنْ أَبِي الفَضْ
٢٩ وَكَانَ سَيْفُ الرَّبِيعِ يَأْدِبُ ذَا السَّرِي وَكَانَ سَيْفُ الرَّبِيعِ يَأْدِبُ ذَا السَّرِي الْهِ فَي اللَّبِي الْهِ فَي أَلَ النَّبِيِّ فِي رُتَبِ
٣١ مَنْ سَرَّ آلَ النَّبِيِّ فِي رُتَبِ
٣٢ ثُمَّ جَرَى الفَضْلُ، فانْطَوَى قُدُمَا اللَّهَ عَرَى الفَضْلُ، فانْطَوَى قُدُما اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْهِ اللَّهُ عَبَيلَ : رَاشَا سَهْمَا تُرَادُ بِهِ الْهِ اللَّهُ عَبَيلَ : رَاشَا سَهْمَا تُرَادُ بِهِ الْهِ اللَّهُ عَبِينَ صَاغَكُما وَاللَّهِ فَي وَحِجَى صَاغَكُما مَنْ نَدَى وَحِجَى اللَّهُ عَبِينَ صَاغَكُما وَحِجَى اللَّهُ عَبِينَ صَاغَكُما وَحِجَى اللَّهُ عَبِينَ صَاغَكُما وَاللَّهِ فَي اللَّهُ عَبِينَ صَاغَكُما وَحِجَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِينَ صَاغَكُما وَاللَّهِ فَي وَحِجَى اللَّهُ فَي وَحِجَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنَالَ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْم

## [777]

[من مجزوء الرَّجز] فَ كُلُّنَا مُتَّ فِ قُ وَهْ وَ بِغَيْبِ ي يَرِقُ فَاهُ، وَ حَوْلِي حَلَقُ مَا أَشَاءً الْحَدَقُ

١- عُلِّقْتُ مَنْ عُلِّقَنِي
 ٢- إِنْ غَابَ لَمْ أَظْنُنْ بِهِ
 ٣- لَوْشِئْتُ أَنْ يُلْثِمَنِي
 ٤- لَقَامَ لايَمْنَعُهُ

- (٢٨) سجيّة: طبع. حزتها: نلتها. أبو الفضل: هو الرّبيع والد الممدوح. شبتها: خلطتها. ترنيق: تكدير.
  - (٢٩) يأدب: يحسن أدبه. ذا السّفهة: السّفيه. الموق: الحمق. وراكب الموق: الأحمق.
- (٣٠) تفرّد أبو الفضل بالمجـد والسّيادة، وهو طويل النّجاد (حمائل السّيف، وكانوا يمتدحـون بالطّول)، بطريق (شجاع).
  - (٣١) فوقي: تَفَوَّقِي. أي: ما عمله الرّبيع سرّ آلَ البيت الّذين تفوّقوا بالتّقي.
    - (٣٢) جرى في ميدان المفاخر، فبلغ ما بلغه أبوه من غير مشقّة وإرهاق.
- (٣٣) راشا السّهام (ألصـق هـو وأبوه الرّيش عليها)، ورميا الهـدف، والنّصل دائماً متقـدّم على الفـوق (موضع الوتر من السّهم)، كما أنّ أباه متقدّم عليه في السّبق.
  - (٣٥) تأنَّق الله أيّ تأنيق: أي أتمّ خلقكما على أحسن هيئة، وأتمّ خلق، ففقتها النَّاس حسناً.
  - (٣٦) ميّز الله الفضل حين خلقه بالنّدي (الكرم) والحجي (العقل)، وخصّ العبّاس بالحكمة والتّوفيق.
    - (١) كلاما متَّفقان أنَّ كلاًّ منَّا يحِبِّ الآخر، ولا يشكُّ بحبَّه، فإنْ غاب وثقت به، وإن غبت وثق بي.
      - (٣) لو سألته تقبيل فمه لأجابني، ولمَا امتنع، ولو كان النَّاس متحلَّقين حولنا، محدَّقين بنا.

## [777]

# قال يهجو إسماعيل بن صبيح كاتبَ الأمين، وكان ولاؤه لبني أميّة:

# [من الطّويل]

السَّتَ أَمِينَ اللَّهِ، سَيْفُكَ نِقْمَةٌ، إذا مَاقَ يَوْمَا فِي خِلافِكَ مَائِتُهُ؟
 كَيْفَ بِإِسْمَاعِيلَ يَسْلَمُ مِثْلُهُ عَلَيْكَ، وَلَمْ يَسْلَمْ عَلَيْكَ مُنَافِقُ؟
 أعيذُكَ بالرَّحْمَنِ مِنْ شَرِّ كَاتِبٍ، لَـهُ قَـلَـمٌ زَانٍ، وَأَخِرُ سَارِقُ عَـدُ لَمَ اللَّيْفِ وَقْعَةً بِرَأْسِكَ، فانْظُرْ بَعْدَها ما تُوافِقُ عَـدً بِرَأْسِكَ، فانْظُرْ بَعْدَها ما تُوافِقُ ٥ تَجَهَّزْ جِهَازَ البَرْمَكِيِّينَ، وَانْتَظِرْ بَقِيَّةَ لَـيْل، صُبْحُهُ بِكَ لَاحِقُ ٥ تَجَهَّزْ جِهَازَ البَرْمَكِيِّينَ، وَانْتَظِرْ بَقِيَّةَ لَـيْل، صُبْحُهُ بِكَ لَاحِقُ ٥ مَـنَةِ مَا لَيْل اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْحِقُ الْحِقُ الْحِقْ الْحَلْمُ الْحَقْ الْحِقْ الْحَلْمُ الْحَقْ الْحَلْمُ الْحَقْ الْحَلْمُ الْحَقْ الْحَلْمُ الْحِقْ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحِقْ الْحَلْمُ الْحِقْ الْحَلْمُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالُولُ اللللْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الْمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْ

## [375]

# [من الطّويل]

يَوَدُّ ويَرْجُو فِيكَ يا خِلْقَةَ السِّلْقِ قَفَا مَالِكِ يَقْضِي الهُمُومَ عَلَى ثَبْقِ إذا زَادَهُ الرَّحْمَنُ في سَعَةِ الرِّزْقِ لَمَا حَسِبَتْهُ النَّاسُ إلا مِنَ الحُمْقِ

١ عَجِبْتُ لِحَارُونَ الإمَامِ، وما الَّذِي

٢ قَفَا خَلْفَ وَجْهِ قَدْ أُطِيلَ كَأَنَّهُ

٣ أَرَى جَعْفَراً يَزْدَادُ بُخْلاً وَدِقَّةً

٤ وَلَوْ جَاءَ غَيْرُ البُخْلِ مِنْ عِنْدِ جَعْفَرٍ

## [777]

- (١) أنت أمين الله، وسيفك مسلّط للانتقام ممّن يخالفك من الحمقي المائقين.
  - (٢) كيف ينجو إسماعيل هذا من عقابك، ولم ينجُ من قبلُ أيُّ منافق مثله!
- (٣) أحصّنك بالرّحمن من شرّ هذا الكاتب الّذي لا يكتب قلمه إلّا مفاسد من زنى وسرقة.
- (٤) أحمير عاد: تصغير أحمر، وهو الذي عقر ناقة صالح، عليه السّلام. وصغّره للتّحقير، وهو منادى، حذفت منه أداة النّداء، والغرض منه الوعيد. وهو أنّ السّيف سينال رأسه عقوبةً على مفاسده.
  - (٥) تهيّأ لعقوبة كالعقوبة الّتي حلّت بالبرامكة، وارتقب انقضاء اللّيل ونجيء صبح العذاب.

## [377]

- (١) أعجب من الخليفة كيف وَدَّكَ ورجا فيك الخير، وخلقتك كخلقة السّلق (الذّئب).
- (٢) يسخر من قفاه المتطاول كأنّه قف مالك الحزين الّذي تُزيل رؤيتُه الهمومَ على كثيرتها. والثّبق: سرعة جريان الدّمع.
  - (٤) لو رأى النّاس من جعفر (بن يحيى البرمكيّ) مكرمةً غيرَ البخل لحسبوا فعله المكرمةَ من حمقه.

### [من السّريع]

في النَّاسِ ذَاغَا أَوْ شِهِرَّاقَا كَانَّمَا جُرِعَ غَسَّاقَا إِنْ أَنْتَ سَاءَلْتَ كَمَنْ ذَاقَا إِنْ أَنْتَ سَاءَلْتَ كَمَنْ ذَاقَا حَتّى دَعَا مِنْ تَحْتِهِ قَاقَا حَتّى دَعَا مِنْ تَحْتِهِ قَاقَا مِنْ يَحْتِهِ قَاقَا مَنْ يَحْتِهِ قَاقَا مَنْ يَحْتِهِ قَاقَا مَنْ يَحْتِهِ قَاقَا فَلَى مَا لَاقَى مِنْ يَحْتِهِ الْمَاقَا يَدُ الْمِحَاءِ الموجّعة أَلْيَاقًا يَدُ المَّحْبِ المَّوْمِ مُثَلِقًا إِنْ رَاقَا لَا لَهُ مِحْدَاقًا لِنَّوْمِ مُشْتَاقًا لِنَّوْمٍ مُشْتَاقًا كَانُ ذَا بُخْلاً وَإِشْفَاقًا ؟

ا.. وَأَنْمَرِ الجِلْدَةِ صَيَرْتُهُ
 ٢- إذا رَآنِي صَدَّنِي جَانِبَاً
 ٣- والمَوْتُ لا يُخْبِرُ عَنْ طَعْمِهِ
 ٤- ما زِلْتُ أُجْرِي كَلْكِلِي فَوْقَهُ
 ٥- نُبِّئْتُ زُنْبُوراً غَـدَا آبِقَاً
 ٢- فَقُلْتُ: كُفُّوا بَعْضَ سُخْرِيِّكُمْ
 ٧- مَرَّ عَلَى الكَرْخِ، وَقَدْ أَوْسَعَتْ

٨ مُلْتَفِتًا، يَسْحَبُ مِنْ خَلْفِهِ
 ٩ وَكُنْتُ قَدْ شِمْتُ لِحَتُومِكُمْ

١٠ حَتّى إذا اسْتَجْلَيْتُهَا لَمْ أَجِدْ
 ١١ يا شَاعِرَانِ اشْتَرَكَا فِيَّ! قَدْ

١٢ لَهُ تُسْعِدَانِي بِهِجَائِكُمَا

#### [370]

- (١) وصف المهجو بالشّراسة والخبث، كأنّه في جلد نمر، ولكنّه سخر منه وصيّره صغيراً ضعيفاً كالزّاغ والشّقرّ ق.
- (٢) إن واجهني صدّتني رائحته الكريهة، كأنّه جرّع الغسّاق (شراب منتن). ومهما حاولت وصفها فلا أستطيع أن أنقل صفتها على حقيقتها، لأنّ الموت لا يصفه حقّ الوصف إلّا من ذاقه.
  - (٤) ما زلت جاثماً عليه بكلكلي (صدري) حتى صاح مستغيثاً من تحتي: قاقا. يحكي صوت الدّجاج.
    - (٥) زنبور: اسم المهجوّ. آبقاً: هارباً، وتستعمل للعبد، يقال: أبق العبد إذا هرب من سيّده.
      - (٦) فقلت: خفّفوا عنه من سخريتكم، فليس ما لاقاه من السّخرية أمر هين.
  - (٧) مرّ بالكرخ (من أحياء بغداد) وقد لُطِّخ وجهه بسواد هجائي له. وأراد بالألياق الأحبار السّوداء.
  - (٨) الأزمّة: جمع زمام، الرّسن. تترى: متلاحقة. أرباق: جمع رَبقة، العروة في الحبل. أي: أذلَّه هجائي.
- (٩) شمت: تتبّعت مواقع البرق. مختوم: هو مختّم الرّاسبيّ الشّاعر. استجليتها: استمطرتها. أي: لمّا استجليت وعيد مختوم الشّاعر لم أجده صادقاً في وعيده.
  - (١١) اشتركتها-أيّها الشّاعران-في هجائي، وأنا مشتاق لهذا، ولكنكما لم تنالا منّي، فهل هذا إشفاق عليّ؟

١٣ تَـتَـارَكَا أَنْ رَأَيـانِي إلى مَاهَيَّجَا أَغْلَبَ مِعْنَاقَا
 ١٤ فاكْتَسَبَا مَنْ يَدَّعِي ذا وذا قَـلَائِـداً تَبْقَى وَأَطْوَاقَا
 ١٢٦]

قال يهجو الفضل بن عبد الصّمد الرَّقَاشِيَّ:

[من المُسْرِح]
وَصَنْعَةُ السُّوقِ ذاتُ تَشْقِيقِ
يَدْخُلُ فِيكُمْ مِنْ خَلْقِ مَخْلُوقِ؟
يَدْخُلُ فِيكُمْ مِنْ خَلْقِ مَخْلُوقِ؟
يَصْلُحُ إلاّ لِحَمْلِ إِبْرِيقِ
قَوْمٍ صَحِيحٌ، وَصِيحَ بالبُوقِ
تَرْكِهِمُ المَجْدَ، بالمَواثِيقِ
وَهُمْ وَرَاءٌ، مُكَسَّرُو السُّوقِ
هِيجَ، فَمَا شِئْتَ مِنْ بَوَاشِيقِ

العَرَبِيَّا مِنْ صَنْعَةِ السُّوقِ!
 مَا رَأْيُ كُمْ، يا نِزَارُ! في رَجُلٍ
 وَيَحْمِلُ الوَطْبَ والعِلَابَ، ولا
 لَقَدْ ضَرَبْنَا بالطَّبْلِ أَنَّكَ في الْـ
 قَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ رَقَاشَ، عَلى
 قَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ لِلْعُلَى قُدَماً
 قَدا كَذَاكُمْ، وَفِي الهِيَاحِ إذا.

[777]

[من السّريع] يَأْخُذُهُ الشَّوْقُ بِإِقْلَاقِ يَبْرُزُ إِلاّ كُلُّ مُشْتَاقِ

١- قَـدْ كَـانَ لِي حَـمْـدَانُ ذا زَوْرَةٍ
 ٢- في الـقُـرِّ، إنْ كـانَ، وفي يَوْم لا

(١٣) الأغلب: الأسد. المعناق: السّريع. أي: أدبرا حين وجداني لم أتأثّر بهجائهما، بل طُوِّقا بقلائد من هجائي لا تبلي.

#### [۲۲۲]

- أنت عربي نسباً، لكنك من تربية السوق، وهي تربية مذمومة (ذات تشقيق) لأن السوق تضم غوغاء الناس ودهماءهم.
- (۲) ما رأيكم يا بني نزار بن مَعَد في رجل يدّعي الانتساب إليكم ادّعاء كاذباً؟ وهو يحاكيكم في استعمال الوطب (سقاء اللّبن) والعلاب (جمع عُلْبَة)، مع أنّه غلام ماجن لا يصلح إلّا لإبريق الخمر.
  - (٤) ضربنا بالطّبل وصيح بالبوق بأنّك صحيح النّسب. والطّبل والبوق من وسائل الإعلام عندهم.
  - (٥) أخذ الله من رقاش مواثيق بالتّخلّي عن المجد، حتّى إذا أدرك النّاس العلي كانوا وراءهم خاملين.
    - (٧) أنتم كذلك، وهذا شأنكم، أمّا في الهياج والفتن فتفتكون كالباشق في طريدته.

#### [٦٢٧]

(١) كان حمدان يأخذه الشُّوق، والقلق عليِّ، فيزورني حتَّى في أيَّام البرد والحرِّ، الَّتِي لا يُخرِج فيها إلّا المشتاق.

وَكُنْتُ ذَا رَعْي لِمِيثَاقِي: إِنِّي إلى إِلْفِيَ بِأَشْوَاقِي سَكَّنْتُ نَفْساً ذاتَ إِشْفَاقِ: مُشَمِّراً فِيهِ عَن السَّاقِ كَأَنَّ مَاعُلَّ بِأَلْبِياقِ مِثْلَ تَهَاوِيلِ الشِّقِرَّاقِ أَوْ نَالَ مِنْهَا عَيْنَهُ فاقِي فَمَا لَهُ مِنْ دُونِها وَاقِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَتْ بإِرْمَاقِ أَصْبَحْتَ في سِرْ بَالِ مُرَّاقِ؟ تَغْدُو عَلى رُبْدٍ وَحُرَّاقِ؟ لِـدَقِّ ثُــوم أَوْ لِسُـمَّاقِ؟ فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ البَاقِي مِنْ سَابِرِيِّ الخُبْزِ بَرَّاقِ

فَقُلْتُ، إِذْ أَوْحَشَنِي فَقَدُهُ \_٣ لا بُدَّ أَنْ أَفْحَصَ عَنْ شَأْنِهِ \_٤ فَقَالَ ذُو الخُبْرِبِهِ، بَعْدَمَا ٥\_ أَمَا تَرَاهُ وَهْوَ في قُرْطَقِ \_7 في وَجْهِهِ مِنْ حُمَم جَالِبٌ \_٧ تَرَى سَوَاداً قَدْ عَلا حُمْرَةً \_٨ إِنْ رَابِهُ مِنْ نَارِهِ رَائِبٌ ١٠ - بَاشَرَهَا بِالحُرِّ مِنْ وَجْهِهِ ١١ - حَتَّى رَآهَا سَامِياً فَرْعُهَا ١٢ أَبَعْدَ سِرْبَالِ امْرِيْ عَالِم ١٣ ـ بَعْدَ غُدُوِّ لاكْتِسَابِ العُلَى ١٤ حَاسِرُ كُمَّيْكَ عَلَى هَاوُنِ ٥١ - إذا انْتَهَى القَوْمُ إلى شِبْعِهمْ ١٦ـ كُلُّ رَغِيفٍ ناصِع لَوْنُـهُ

 <sup>(</sup>٣) من خلقي الوفاء بالعهد، ورعي الميثاق، فإذا أوحشني فقد حمدان دفعني الشوق إليه للبحث عن سبب فقده.

<sup>(</sup>٥) قال من له معرفة بأمره، بعد أن سكّنتُ نفسي المشفقةَ عليه: لو رأيتَ ه بالقرطق، مشمّراً عن ساقه، وقد تلطّخ وجهه بالسّواد، كأنّه شُقي حبراً، لرأيت وجهاً علا حمرتَه السّوادُ من أثر صنعته، وهو خبّاز، فتنوّعت ألوانه كما تنوّعت تهاويل (ألوان) الشّقرّاق (طائر كالحام).

<sup>(</sup>٩) إن شكّ في اشتعال ناره، أو نال عينَهُ منها أذى، واجهها بِحُرِّ وجهه لإشعالها، دون واقي، حتّى شبّ عالياً لهبها بعد أن كانت خامدة (إرماق).

<sup>(</sup>۱۲) كيف تتخلّى عن سربال العالم، وترتدي ثوب مارق خارج عن الدّين، (أو: مَرّاق: من المرقة، طبّاخ). وكيف تنأى عن اكتساب المعالي وتنحدر إلى اكتساب أخلاق أصحاب المهن الوضيعة، من ربد (الرّباد: الطّيّان) وحرّاق (كالقلايين والفحّامين)، أو أن تحسر كمّيك لتدقّ بالهاون التّومَ والسّمّاقَ.

<sup>(</sup>١٥) لك فضلات الطّعام إذا شبع القوم وانتهوا من الأكل، فهي حلال لك.

<sup>(</sup>١٦) خبزه ناصع اللَّون، جيَّد الحُبْز، رقيق برَّاق، كأنَّه ثوب سابريّ (رقيق ليّن ناعم).

#### $[\Lambda Y \Gamma]$

### قال يرثي راويته أبا البيداء الرِّياحِيّ وهو حَيّ:

#### [من البسيط]

رَعَى بِأَخْيَافِهَا شَتَّا وَطُبَّاقَا؟ يَرْكَبْنَ مِنْهَا وَظِيفَ القَيْنِ والسَّاقَا شَبِيهَ تَيْهَا شَفَا خَطْمٍ وآمَاقَا إِلَيْهِ مِنْ مُسْتَكَفِّ الجَوِّحِمْ لَاقَا وَبْلٌ سَرَى، ماخِضَ الوَدْقَيْنِ، غَيْدَاقَا؟ شَمَائِلاً، وَرَأَى لِلصَّبْحَ إِيلَاقَا بِحَيْثُ يَستَوْدِعُ الأَسْرَارَ أَخْلَاقًا مِنْ مَنْهَل مَوْرِدًا، فَاشْتَقْنَ وَاشْتَاقًا مِنْ مَنْهَل مَوْرِدًا، فَاشْتَقْنَ وَاشْتَاقًا

١ ـ هَلْ مُخْطِئٌ حَتْفَهُ غُفِرٌ بِشَاهِقَةٍ

٢\_ مُسَوَّرٌ مِنْ حِبَاءِ اللَّهِ أَسْوِرَةً

٣- أَوْلَقْوَةٌ أُمُّ انْهِيمَيْنِ في لُجُفٍ

٤ مُهَبِّلٌ دِينُهَا، يَوْمَاً، إذا قَلَبَتْ

أَوْ ذُو شِيَاتٍ، أَغَنُّ الصَّوْتِ، أَرَّقَهُ

٦ حَتَّى إذا جَعَلَ الإظْلَامُ يَعْرِضُهُ

٧ غَدا كأنَّ عَلَيْهِ مِنْ قَوَاطِرِهِ

أَوْ ذُو نَحَائِصَ أَشْبَاهِ إِذَا نَسَقَتْ

٩ - شَتَوْنَ حَتَّى إذا ما صِفْنَ ذَكَّرَهَا -

#### [17]

- (١) غُفر: ولد الوعل، وغِفر: ولد البقرة الوحشيّة. الأخياف: ما ارتفع من الأرض وما انخفض. الشّتّ والطّباق: من النّبات.
- (٢) مسوّر: في قوائمه حلقات كالسّوار، حباه الله إيّاها. الوظيف: مستدقّ السّاق والذّراع. القين: موضع القيد.
- (٣) اللَّقوة: أنثى العُقاب. أمّ انهمين: أمّ فرخين جائعين. في لجف: على نتوء جبل. شبيهتيها: يشبهانها في شفا الخطم (طرف المنقار) والآماق (جمع مُوق، طرف العين من جهة الأنف).
- (٤) مهبّل دينها: من محاسن عادتها أنّها تقلّب الحملاق (بصرها) في طريدتها، وهي في مستكفّ الجَوّ (أعاليه) قبل أن تنقضّ عليها.
- (٥) أرّق تدفّق المطر هذا الثّور الأغنّ، ذا الشّيات (العلامات). ماخض الودقين: المطر المتمخّض من السّحاب.
- حتى كاد الظّلام يعرضه شمائلاً (ينحسر عنه)، وبدا إيلاق (لمعان) الصّبح، غدا هذا الثّور كأنّه يلبس أثواباً أخلاقاً (بالية) ممّا قطر على مستودع الأسرار (صدره) من المطر.
- (٨) ذو نحائص: حمار وحشيّ، والنّحائص: الأُتُن الوحشيّة. أشباه: متشابهة. نسقت: انتظمت على نسق واحد. المناسج: ما شخص من فروع الكتفين إلى أصل العنق. ثنت: عطفت. المُلْط: جمع مِلَاط، واللّاطَانِ: جانبا السّنام، ممّا يلي مقدَّمةُ، أي: العضد والكتف. الأطباق: يقصد بها الظّهر عامّة.
  - (٩) شتون: أمضين الشَّتاء. صفن: دخلن في الصّيف. ذكّرها: أي ذكّر حمارُ الوحشِ الأُتُّنَ مواردَ الماء.

يَرَى عَلَيْهَا لُجَيْنَ المَاءِ أَطْرَاقَا وَلَمْ يُغَادِرْ لَهُ فِي النّاسِ مِطْرَاقَا يَرَوْنَ كُلَّ مُعَيَّى القَوْلِ مِغْلَاقَا فَشَتْ لَأَلْقَتْ عَلى الأَعْنَاقِ أَطْوَاقَا يَحْمِلْنَ مِنْ مُحْفِظَاتِ القَوْلِ أَوْساقا مِنْ أَهْلِ ضَنِّكَ أَجْيَاداً وَأَعْلَاقَا وَاع، وَلا نَدُسَاً لِلإِفْكِ خَلَّاقَا: أَزَاحَ نَاطِقَهُمْ صَمْتَا وَإِطْرَاقَا عَاقَ الْعَوَاقِي أَبَا الْبَيْدَاءِ، فَانْعَاقًا ١٠ يَوُمُ عَيْناً بِهَا، زَرْقَاءَ طَامِينةً
 ١١ زارَ الحِمَامُ أَبَا البَبْدَاءِ مُخْتَرِمَاً
 ١٢ وَيْلُمِّهِ، صِلَّ أَصْلَالٍ، إذا جَفَلُوا
 ١٣ يا رُبَّ عَوْرَاءِ ذِي فَرْيٍ كَتَمْتَ، وَلَوْ
 ١٤ وَمِنْ قَوَارِعَ قَدْ أَخْرَسْتَ نَاطِقَهَا
 ١٥ وَمِنْ قَلَائِدَ قَدْ قَدْ قَلْدُتَ بَاقِيَهَا
 ١٦ وَمِنْ قَلَائِدَ قَدْ قَدْ قَلْدُتَ بَاقِيَهَا
 ١٦ فَقُلْتُ، لا حَصِراً بِمَا وَعَتْ أَذُنَا
 ١٧ صِلٌّ، إذا ما رَآهُ القَوْمُ عَامِدَهُمْ
 ١٨ فَلَيْسَ لِلْعِلْمِ فِي الأَقْوَامِ بَاقِينَةٌ

[779]

قال يرثي صديقاً له، وهو في مرضه الأخير:

[من البسيط] دَامَا عَلَيْهِ، وَدَامَ الحُبُّ، فَاتَّفَقَا رَيْبُ الزَّمَانِ، وَصَرْفُ الدَّهْر، فَانْفَلَقَا

الفَانِ كَانَا لَهِذَا الوَصْلِ قَدْ خُلِقَا
 كَانَا كَغُصْنَيْنِ في سَاقٍ، فَشَانَهُمَا

#### [779]

<sup>(</sup>١٠) يقصد عيناً مياهها زرقاء (صافية)، طامية (غزيرة)، كأنّها لجين (فضّة) قد طُبّقت أطراقاً (طبقات).

<sup>(</sup>١١) زار الموت أبا البيداء (المرثيّ) فأهلكه، ولم يترك له بين النّاس شبيهاً ولا نظيراً.

<sup>(</sup>١٢) ويلمّه: أصلها ويل لأمّه، والويل: الهلاك. فركّبتا، فصارتا كلمة واحدة. صلّ أصلال: داهية الدّواهي. جفلوا: أسرعوا وتفرّقوا في الأرض. معيّى القول: الّذي لا يفصح في كلامه. المغلاق: الّذي أُغلقت معانيه، فلم تفهم.

<sup>(</sup>١٣) العوراء: الكلمة النَّابية القبيحة. الفري: الافتراء. أطواقاً: أي أطواق العار، تطوَّق أعناقهم.

<sup>(</sup>١٤) القوارع: الكلمات القارعة، قصائد الهجاء. محفظات القول: ما يثير الأحقاد من القول. أوساق: أحمال.

<sup>(</sup>١٥) باقيها: خالدها. ضنّك: من تضنّ بهم وتختصّ بمودّتهم. أجياد: أعناق. أعلاق: نفائس.

<sup>(</sup>١٦) الحصر: الضَّيِّقُ الصّدر. وعت: فهمت. النّدس: الّذي يختلق الكذب ويحسّنه. للإفك خلّاقاً: يختلق الأكاذيب.

<sup>(</sup>١٧) الصّلّ: الدّاهية، الفطن. عامدهم: قاصدهم، يقصد إليهم. الإطراق: السّكوت. وروي: أرواح ناطقُهم.

<sup>(</sup>١٨) عاق: كان عائقاً، مانعاً. العواقي: العوائق. انعاق: انقطع العلم بعد موت أبي البيداء.

<sup>(</sup>١) إلفان. صديقان، كل واحد منهما يألف صديقه.

<sup>(</sup>٢) كانا متلازمين كغصنين في ساق واحدة، فأتت عليهما مصائب الدّهر (الموت) فافترقا.

٣ـ وَاصْفَرَّ عُودَاهُ مَا مِنْ بَعْدِ خُضْرَتِهِ وَأَسْفَطَ البَيْنُ عَنْ أَغْصَانِهِ الوَرَقَا
 ٤ـ باتَتْ عُيُونُهُ مَا لِلْبَيْنِ سَاهِرَةً وَلِلْنِفِرَاقِ، وَلَوْلَا البَيْنُ مَا افْتَرَقَا
 ١٣٠]

كان بعض أصحابه يزورونه عند ابتداء حبسه، ثمّ انقطعوا عنه، فكتب إليهم هذه الأبيات: [من الوافر]

م وَكُنْتُ بِمَدْحِكُمْ قَمِنَا خَلِيقًا إِذَا مِالَمْ أَجِدُم قَمِنَا خَلِيقًا إِذَا مِالَمْ أَجِدُ مِنْكُمْ صَدِيقًا وَقُلْتُمْ: إِنَّ فِيهِ لِلذَاكَ ضِيقًا رَى وَكُنْتُ أَنَا المُخَلَّى والطَّلِيقًا رَى وَكُنْتُ أَنَا المُخَلَّى والطَّلِيقَا أَلَى المُخَلَّى والطَّلِيقَا أَلَى اللَّهُ فَلَا أَطِيعَا أَوْ لا أُطِيعَا وَشَتْمَا، مَا بَقِيتُ، ولا عُقُوقًا وَشَاءًا مَا بَقِيتُ، ولا عُقُوقًا

الحِلَّائِسِي أَذُمُّ كُمُ إِلَيْكُمْ
 أبي كُمُ مَا الفَضْلُ دَأْبِي
 إذا اسْتَبْطَأْتُكُمْ عَنَّفْتُمُونِي

٤- فَأُقْسِمُ لَوْ تَكُونُونَ الأَسَارَى
 ٥- إذا لَجَهِدْتُ فَوْقَ الجُهْدِ حَتّى

آـ فَلا، وَاللَّهِ، أَذْخَرُكُمْ هِـجَاءً

قال يمدح إبراهيم بن عبيد الله الحَجَبِيِّ:

[من مجزوء الرَّمَل] وَلَقَدْ أُشْخِنْتُ عِشْقَا كالهَوَى، يُبْلِي وَيَبْقَى مُسعَ فِيهِ لَيْسَ يَرْقَا حُبُّ مَا شَا أَنْ يَشُقًا

١- عَجَباً لِي كَيْفَ أَبْقَى
 ٢- لَـمْ يُـقَاسِ الـنَّاسُ دَاءً
 ٣- أَيُّ شَـيْءٍ بَـعْـدَ أَنَّ الـدَّ
 ٤- ولَـقَـدُ شَـقَ عَـلَـيَ الـ

#### [٦٣٠]

<sup>(</sup>٣) اصفر عوداهما: زال شبابها وشاخا. البين: الفراق، الموت.

<sup>(</sup>٤) باتا يرتقبان الفراق والموت، ولولاه لمًا افترقا.

<sup>(</sup>١) أذمّ إليكم يا أخلائي مساوئ أخلاقكم، وكان الأجدر بي أن أمدحكم، ولكنكم لا تستحقّون ذلك.

<sup>(</sup>٢) أقسم أنّي لا أطلب الفضل منكم، إن لم يكن فيكم صديق صدوق.

<sup>(</sup>٣) إذا استبطأتُ فعل ما طلبته منكم عنَّفتموني واتِّهمتموني بالضّيق وقلَّة الصّبر.

<sup>(</sup>٤) أقسم لو كنتم أسرى، وكنت طليقاً، لجهدتُ كلِّ الجهد لفكّ أسركم، إن أطقت ذلك أو لم أطق.

<sup>(</sup>٦) أقسم أيضاً أنّي سأوسعكم هجاء وشتهاً، ولا أعدّ نفسي عاقاً لأنّكم لم تسدوا إليّ أيّ فضل.

<sup>(</sup>١) أعجب كيف أبقى حيّاً وقد أثخنتني جراح العشق.

<sup>(</sup>٣) أيّ شيء يكون إذ جرى دمعي، بسبب العشق، ولم يرقأ (ينقطع).

٥- لَيْتَ شِعْرِي، هَكَذَاكَا ٢- وَنَصِيحٍ قَالَ: لا تَعْ ٧- كِذْتُ، مِنْ غَيْظٍ عَلَيْهِ ٨- وَيْكَ! إِنّ الحُبَّ لَمْ يَمْ ٩- لِي مَوْلَى أَرْتَجِي مِنْ ١٠- قَصَمَرٌ بَيْنَ نُجُومٍ ١١- أُفْعِمَ الأَرْدَافُ مِنْ فَضَحُ الخَوْمِ ١٢- وإذا مَا قَامَ يَمْشِي ١٢- ثُمَّ لَوْنٌ، يَفْضَحُ الخَمْ ١٤- حُبُّ هَذَا، لا سِوى ذا ١٥- فَاشْدُدُنْ بالحُبِّ كَفَا ١٦- إِنَّهَا أَسْعَدَ رَبِّي

 <sup>(</sup>٥) عروة: أي ابن حِزَام، صاحب عفراء، لقي في عشقها من المكابدة ما يشقّ عليه احتماله. وأخو عروة:
 مثله في العشق والمكابدة.

<sup>(</sup>٦) ربّ امرئ ينصحني بأن لا أعجل إلى العشق، فأهلك نفسي بالحمق والجَهالة.

<sup>(</sup>٧) كدت أغيّز من الغيظ من هجائه لي. أتفقّا: أتفقّأ، من تفقّأت العين، إذا اقتلعت.

<sup>(</sup>٨) ويك: كلمة تنبيه وتعجّب. أي: كأنّ الحبّ لم يلق غيري ليسترقّه، فاسترقّني.

<sup>(</sup>٩) مولى: سيّد. أرتجي عتقاً: أرتجي أن يحرّرني على الرّغم منك.

<sup>(</sup>١٠) هو في حسنه كالقمر بين النَّجوم، قد انتصب في صدره حقّ، أي: ثدي.

<sup>(</sup>١١) أفعم الأرداف منه: امتلأت أردافه. انطوى الكشح: ضمر الخصر. دقّ: صار دقيقاً نحيفاً.

<sup>(</sup>١٢) الشَّقِّ: الجَانب، النَّاحية. أي: مال بشقَّه ثِقَلُ أردافه.

<sup>(</sup>١٣) صفا لونه ورقّ صفاءً أشدَّ من صفاء الخمر، بل فضح صفاؤه صفاء الخمر.

<sup>(</sup>١٤) حبّ هذا، لا غيره، محق عمري وأودى بي إلى الهلاك.

<sup>(</sup>١٥) تمسَّك بهذا الحبّ، واشدد كفَّك عليه. والرّبق: حبل فيه عُرى، كل عروة رِبْقَة.

<sup>(</sup>١٧) قطعت بلاداً بعد بلاد، وسلكت طرقاً موحشة، وشققت ظلام اللّيل ببنات الرّيح (الإبل السّريعة) لأصل إلى ممدوحي. وهذه الإبل تعلو وتهبط في سيرها، وتجتاز عنقاً (هضبة أو جبلاً) فعنقاً، قاصداً ممدوحي إبراهيم، فوافيته وفق الوقت المحدّد.

حُنْتُهَا عَنْقَا فَعَنْقَا نَزَلَتْ في العَدُو وَفْقَا والمَدِيــ حُ المُتَنَقَّــي ل كَــذَا غَرْبَاً وَشَرْقَا نُولُ حَلْقَ الكِيس خَنْقَا لَاوِيَا خَطْمَاً وَشِدْقَا ــةِ مِـنْ كَفَّيْـكَ رِزْقَـا وَلَكَ العِرْضُ الْمُوَقَّدِي جَعَلُوهُ النَّاسُ حُمْقَا ض مِنَ الأَرْضِينَ شِقًا أُخْسِبَ الآفَساقِ أُفْقَسا لَيْتَ يَوْمَاً، قُلْتُ حَقًا مِنْ نَدَى كَفَّيْكَ شُقًا مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بَرْقَا وَجْهَهُ لِلْجُودِ طَلْقَا جَعْفَرِ ثُمَّ تَرَقَّى

١٩\_ طَافِيْ ابْ رَاسِبَاتِ ٢٠ نَحْوَ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى ٢١ ـ فَوْقَهَا الوُدُّ المُصَفَّى ٢٢\_ مَالَ إِبْرَاهِيهُ بالمَا ٢٣ فَكَفَانِي بُخْلَ مَنْ يَخْ ٢٤ وَاجداً مِنْ غَيْر وَجْدِ ٢٥ قَسَمَ الرَّحْمَنُ لِلأُمَّـ ٢٦\_ فَـلُكَ المَالُ المُلَقَّـي ٢٧ جَادَ إِبْرَاهِيكُ حَتَّى ٢٨\_ وإذا مــا حَــلَّ فِــي أَرْ ٢٩ كَانَ ذَاكَ الأُفْتِقُ مِنْهَا ٣٠ فَـلَـوَ انّـي قُـلْتُ، أَوْ آ ٣١ ما تَرَى النِّيلَيْنِ إلَّا ٣٢ أيُّها الشَّائِمُ وَهُنَا ٣٣ كُلِّ يَوْم أَنْتَ لَاقٍ ٣٤ اِكْتَسَى ريشَ جَنَاحَيْ

<sup>(</sup>٢١) على هذه الإبل من يحمل لك الودّ المصفّى، والعاطفة الصّادقة، والمديح المنتقى.

<sup>(</sup>٢٢) مال إبراهيم بهاله على الجَميع، ولم يحبسه عن أحد، فأغناني عن مال البخيل الّذي يخنقه بكيسه.

<sup>(</sup>٢٤) ترى البخيل، وهمو واجمد (غاضب) بلا سبب، يعرض عن النّاس بوجهه (خطمه: أنفه، شدقه: فمه).

<sup>(</sup>٢٥) قسم الله على يديك رزق عباده، فما لك مبذول، وعرضك مصون.

<sup>(</sup>٢٧) جاد إبراهيم بكلّ ماله، وأفرط في السّخاء، حتّى ظنّ النّاس به الحمق والطّيش. وقد اجتمع في قوله: «جعلوه النّاس» فاعلان: الواو والنّاس. وهذا مألوف في شعر أبي نواس، وغير جائز لغةً.

<sup>(</sup>٢٨) الشَّقِّ: النَّاحية. أي: إذا حلّ إبراهيم بأرض مجدبة صارت بفعل عطائه من أخصب الأرضين.

<sup>(</sup>٣٠) أقسمت ألَّا أقول إلَّا حقًّا، وذلك أنَّ النَّيل جرى من كرم كفَّيك، وثنَّى النَّيل تعظيمًا له.

<sup>(</sup>٣٢) أيّها الشّائم المتطلّع إلى مواقع برق أبي إسحاق، إنّك لن تجده أواخر كلّ ليلة (وهناً)، إلّا وهو يسعى بوجه طلق إلى تقديم ماله لمحتاجيه.

٣٥ وَتَنَقَّى مِنْ قُرَيْسِ جَوْهَ رَالعِزِّ المُنَقَّى ٢٥ وَتَنَقَّى مِنْ قُرَيْسِ جَوْهَ رَالعِزِّ المُنَقَّى ٣٦ وَجَرَى جَرْيَ جَرَيْ مَبْقَا [٦٣٢]

قال يعاتب أبا المنذر هشام بن محمّد الكلبيّ النّسّابة:

[من الطّويل]

١- أَبَا مُنْذِرٍ! ما بَالُ أَنْسَابٍ مَذْحِجٍ مُرَجَّمَةً دُونِي، وَأَنْتَ صَدِيقِي؟
٢- فَإِنْ تَأْتِنِي يَأْتِكْ ثَنَائِي وَمِدْحَتِي وَإِنْ تَابَ لا يُسْدَدْ عليَّ طَرِيقِي ٢- فَإِنْ تَابَ لا يُسْدَدْ عليَّ طَرِيقِي [٦٣٣]

[من الطّويل] وَيَا رُبَّ حُسْنِ، فِي التُّرَابِ، رَقِيقِ! أَيًا رُبَّ وَجْهِ، فِي التُّرَابِ، عَتِيقِ! \_١ وَيَا رُبَّ حَزْم في التُّرابِ وَنَجْدَةٍ! وَيَا رُبَّ رَأْي، في التَّرَاب، وَثِيقِ! \_۲ أَرَى كُلَّ حَيِّ هَالِكاً وَأَبْنَ هَالِكٍ وَذَا نَسَبِ فِي الهَالِكِينَ عَرِيقِ \_٣ إلى مَنْزِلٍ نَائِي المَحَلِّ سَحِيقِ فَقُلْ لِقَرِيبِ الدَّارِ: إنَّكَ ظَاعِـنٌ \_٤ إذا امْتَحَنَ الدُّنْيَا لَبِيبٌ تَكَشَّفَتْ لَـهُ عَنْ عَـدُوِّ فِي ثِيَابِ صَدِيقِ ٥\_

[من الرَّجَز] من اللَّهُ عَلَى العُرُوقِ مُطَهَّمَاً يَجْرِي عَلَى العُرُوقِ ١- أَنْعَتُ كَلْبَاً لَيْسَ بِالمَسْبُوقِ مُطَهَّمَاً يَجْرِي عَلَى العُرُوقِ

(٣٦) تزيّن بريش جناحي جعفر الطّيّار، أو ساوى في الكرم والمجد جعفرَ بن يحيى، ثمّ زاد عليه، وانتقى من قريش جوهر مجدها، وسبق مَنْ دونه، فهو كجواد سابق للخيل دائمًا.

#### [777]

- (١) مذحج: من القبائل اليمنيّة. مرجّمة: غامضة، لا يعرف لها حقيقة. أو مخفيّة عنّي أنسابها.
  - (٢) إن أتيتني بهذه الأنساب مدحتك، وإن أبيتَ فلا يحول بيني وبين معرفتها حائل.

#### [744]

- (١) ربّ وجهِ عتيق (كريم جميل)، وحُسْن رقيق (ناعم، مترف)، قد واراه التّراب.
  - (٢) وربّ ذي حزم ونجدة، وذي رأي وثيق، قد واراه التّراب أيضاً.
- (٣) أرى أنّ كلّ الأحياء ستهلك، كما هلك آباؤهم ومن قبلهم، ولو كانوا ذوي نسب عريق.
- (٤) قل للمقيم في هذه الدَّار القريبة إنَّك ظاعن (راحل) إلى منزل ناءِ سحيق (شديد البعد).
- (٥) إذا امتحن اللّبيب هذه الدّنيا وجدها في حقيقتها عدوّاً مهلكاً، ولكنّها بمظهر صديق ودود.

#### [ 18 [

(١) ليس بالمسبوق: سريع لا يسبق. المطهّم: التّامّ الخُلْق. يجري على العروق: يسرع في الجري لضموره.

جَاءَتْ بِهِ الأَمْلَاكُ مِنْ سَلُوقِ كَأَنَّهُ فِي المِفْوَدِ المُمشُوقِ \_٢ يَلْعَبُ بَيْنَ السَّهْلِ والخُرُوقِ إذا عَـدًا عَـدُوةَ لا مَعُـوق \_٣ فالوَحْشُ لَوْ مَرَّتْ على العَيُّوقِ يَشْفِي مِنَ الطَّرْدِ جَوَى المَشُوقِ \_٤ ذَاكَ عَلَيْهِ أَوْجَبُ الحُقُوقِ أَنْزَلَهَا دَامِيَةَ الحُلُوقِ ٥\_ لِكُلِّ صَيَّادٍ بِهِ مَرْزُوقِ ٦\_ [240]

[من الرَّ مَل] كَانَ بالإِنْجَازِ مِنِّي وَاثِقَا وَأَخِ إِنْ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ ٢\_ وإذًا فَاجَأْتُهُ فِي مِثْلِهَا كَانَ بِالرَّدِّ بَصِيرًا حَاذِقًا [777]

[من الرَّجَز] وانْجَابَ سِتْرُ اللَّيْلِ عَنْ وَجْهِ الطَّرُقْ لَمَّا تَخَطَّى اللَّيْلُ وابْيَضَّ الأُفُقْ بَاكَرَنِي سَهْلُ المُحَيَّا والخُلُقْ نَدْبٌ إذا اسْتَنْدَبْتَهُ، شَهُمٌ لَبِقْ \_۲ يَدْعُو إلى الصَّيْدِ كَبَرْقِ يَأْتَلِقُ بأُكْلُب غُضْفٍ صَحِيحَاتِ الحَدَقُ \_٣ كَأَنَّمَا أُذْنَاهُ مِنْ بَعْضِ المِزَقْ مِنْ أَصْفَرِ اللَّوْنِ وَمُبْيَضٍّ يَقَقُ \_٤

لَوْ يَلْصَقُ الخَدَّ بِأُذْنِ لَالْتَصَقْ ٥\_

(٢) الأملاك: الملوك. سلوق: بلد باليمن، كلابه مشهورة. المقود: الحبل.

(١) ربّ صديق لي كأخي يثق بي في قضاء حاجته، أمّا إذا طلبت منه حاجة تهرّب بحذق ومهارة.

- (١) لَمَا انقضي اللَّيل، وانزاح الظَّلام، وأضاء النَّهار، باكرني غلام، طلق الوجه، سهل الخلق، ندب ظريف شهم لبق.
  - (٣) يأتلق: يلتمع. كبرق يأتلق: أراد سريعاً. غضف: جمع أغضف: أذناه إلى الوراء.
- (٤) يقق: شديد البياض. المزق: جمع مِزْقَة، القطعة الممزّقة من غيرها. أي: يمزّق أذنيه، ويلصقهما بخدّه، من شدّة عَدُوهِ.

<sup>(</sup>٣) لا معوق: لا عائق يمنعه من الجَري. الخروق: الأراضي الواسعة، الواحد خَرْق.

<sup>(</sup>٤) الطّرد: الصّيد. الجوى: الحرقة وشدّة الوجد. المشوق: المشتاق.

<sup>(</sup>٥) لو بلغت الوحش نجم العيّوق في أعالى السّماء الصطادها وأدمى حلقها.

<sup>(</sup>٦) من أهمّ واجبات هذا الكلب نحو صاحبه الصّيّاد أن يأتيه مذا الرّزق من الصّيد.

# قافية الكاف

#### [747]

[من الخفيف] عَاذِلِي فِي المُدَام لا أُرْضِيكًا إِنَّ جَهُ لاً مَلامُ مَنْ يَعْصِيكَا \_1 لا تُسَمِّ المُدَامَ، إِنْ لُمْتَ فِيهَا فَتَشِينَ اسْمَهَا المَلِيحَ بِفِيكًا \_۲ بنْتَ عَشْر تَخَالُ فِيهَا السَّبيكَا وَاسْقِيَانَا، يَا سَاقِيَيْنَا، عُقَارَاً \_٣ لُـوْلُـوًا فَـوْقَ لُـوْلُـوِ مَسْلُوكَا فَإِذَا المَاءُ شَجَّهَا، خِلْتَ فِيهَا \_ 2 [\\\]

[من المُزَج]

أَلَا يَا شَهُرُ كَمْ تَبْقَى؟ غَرضْنَا، قَدْمَلِلْنَاكَا \_1 لِشَـوَّال، ذَمَـمْـنَـاكَـا إذا ما ذُكرَ الحَمْدُ \_٢ وَمَا نَطْمعُ في ذَاكا فَيَا لَيْتَكَ قَدْ بِنْتَ \_٣ لَ شَهْرٌ لَقَتَلْنَاكَا! وَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يُـقْتَ \_٤ [744]

[من البسيط] وإِنْ فَتَكْتَ، فَكُنْ حَرْبِاً لَمَنْ فَتَكَا لا تَصْحَبَنَّ أَخَا نُسْكِ، وإنْ نَسَكَا

[747]

- (١) يا من يلومني على شرب الخمر لن أستجيب للومك، فلا تلم من يعصيك، فإنّ ذلك اللّوم من الجَهل.
  - (٢) لا تذكر المدام باسمها في مجال اللَّوم، لأنَّك تشين (تعيب) اسمها إن تلفَّظته بفيك (بفمك).
- (٣) اسقيانا أيّها السّاقيان خمرة معتّقة، مضى عليها عشر سنوات، فبدت كسبيكة ذهب، إذا مزجت بالماء خلتها لآلئ منتظمة.

#### [141]

- (١) متى تنتهي يا شهر الصّوم؟ فقد غرضنا (ضجرنا، وروى: مرضنا) ومللنا منك! فإذا حمدنا شوّال ذممناك.
  - (٣) ليتك بنْتَ (انقضيت)، وهو ما نطمع فيه، ولو كانت الأشهر تقتل لقتلناك.

(١) أخا نسك: ناسك، متعبَّد، زاهد. فتك: بالغ في المجون وما تميل إليه النَّفس من الشَّهوات، دون مبالاة.

نَفْسِي الفِدَاءُ، لِمَنْ هَذا؟ فَقَالَ: لَكَا فَصَدَّ مِنْ خَجَلِ مِنِّي، وَمَا ضَحِكَا وَلَوْ أَعَدْتُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ لَبَكَى مِنْ بَطْنِ أَسْحَمَ، مُسْوَدٌ، وَمَا سُفْكَا لا يَرْتَجِي قَودًا مِنْهَا ولا دَرَكَا حَاكَ المِزَاجُ لَهَا مِنْ لُؤُلُؤٍ فَلَكَا رَنَاعِم قَامَ يَسْقِينِي، فَقُلْتُ لَهُ:
 قَفُلْتُ: بالشُّكْرِ مِنْ عَيْنَيْكَ آخُذُهُ
 مَا قُلْتُ مَا قُلْتُهُ إلاّ لِأُخْجِلَهُ
 مَا قُلْتُ مَا قُلْتُهُ إلاّ لِأُخْجِلَهُ
 وَبِنْتِ كَرْم سَفَكْنَاهَا بِدِرْهَمِنَا
 كَأَنَّ أَكْرُم سَفَكْنَاهَا بِدِرْهَمِنَا
 كَأَنَّ أَكْرُم شَفَكْنَاهَا بِدِرْهَمِنَا
 كَأَنَّ أَكْرُم سَفَكْنَاهَا بِدِرْهَمِنَا
 حَتّى إذا مُزِجَتْ بِالمَاءِ واخْتَلَطَتْ

#### [٦٤٠]

### [من الطّويل]

على الصِّدْقِ، لَمْ يَخْلِطْ مُوَاتَاتِهِ مَحْكَا ذِرَاعَاً بِمَا ضَاقَ الكِرَامُ بِهِ مَسْكَا مَوَدَّنَهُ المُثْلَى، وفي مَالِهِ الشِّرْكَا فَدَيْتُكَ، مِنِّي يا نَدِيمُ وَلَا مِنْكَا يُحَدِّثُ مَنْ لاقَى الصَّبَاحَ بِهَا عَنْكَا برَاقُودِ خَمْرِ شَكَّ في جَنْبِهِ شَكَّا برَاقُودِ خَمْرِ شَكَّ في جَنْبِهِ شَكَّا ١ وَنَدْمَانِ صِدْقِ، بَلْ يَزِيدُ فُكَاهَةً

٢ حَمُولِ لِمَاحَمَّلْتَهُ، غَيْرِ ضَيِّقٍ

٣- دَعَانِي، وَأَعْطَانِي مِنِ ابْنَةِ نَفْسِهِ

٤ فَقُلْتُ لَهُ: لا يَشْهَدُ الصُّبْحُ صَحْوَةً

٥- وَبَادِرْ بَقَايَا اللَّيْلِ مِنْكَ بِسَكْرَةٍ

٦ فَأَتْحَفَنَا الخَمَّارُ حِينَ طُرُوقِنَا

(٢) وناعم: أي ربّ غلام ناعم مترف. لمن هذا: أي الشّراب.

(٣) آخذه من عينيك: أي أشرب فأسكر من سحر عينيك، وروي: يُمناك، بدل: عينيك. صدّ من خجل مني : خجل من قولي، فصدّ عنّي.

(٥) بنت كرم: الخمر. سفكناها: كشفنا دنّها وصببناها في كؤوسنا. الأسحم: الدّنّ المطليّ بالقار. ما سُفك:
 أي: الدّنّ كلّه.

(٦) أكرعه: أي أكرع الدّنّ، أراد المقطّعة. القود: القصاص. درك: إدراك القَوَد.

(٧) إذا مُزجت بالماء علاها فَلَكٌ قد حُبِكَ من لؤلؤ. وروي: من لؤلؤ شُبِكَا.

(١) النّدمان: المنادم على الشّراب. المواتاة: الموافقة. المحك: التّمنّع. أي: هو صادق، مع فكاهة، وبعد عن المحك.

(٢) حمول لِمَا حمَّلته: لا يضيق ذرعاً بها تحمَّله، ولو ضاق به الكرام. ضاق به مسكاً: تبرَّم منه. والمسك: الجِلد.

(٣) ابنة نفسه: خالص مودّته. وفي ماله الشّرك: جعلني شريكاً له في ماله.

(٤) ما طلع الفجر مرَّةً، أيَّها النَّديمُ، إلَّا وكنَّا فيه مخمورين غير صاحيين.

(٥) سارغ ـ فيها بقي من اللّيل ـ إلى سكرة يتحدّث بها كلّ من القى الصّباح.

(٦) أتحفنا الخيّار براقود خمر (دنّ كبير) حين طرقناه ليلاّ، وقد شكّ جنبه ليتدفّق الخمر منه.

فَأَدْخَلَهَا فِي الفُلْكِ إِذْ رَكِبَ الفُلْكَ إِنْ تَبَاشِيرُ رَيَّاهَا وَنَكْهَتِهَا السَّفْكَا يُدِيرُونَ فِيهَا أَمْرَهَا ضُمِّخَتْ مِسْكَا نَقُولُ لِوَقْعِ السُّكْرِ فِي هَامِنَا: «قَـدْكَـا» مِنَ العَمَلِ اللهُرْدِي الفَتَى ما خَلَا الشُّرْكَا

ذَخِيرَةُ نُوحٍ فِي الزَّمَانِ الَّذِي اجْتَنَى فَلَمَّا عَمَّ دْنَاهَا لِتُسْفَكَ بِأَدَرَتْ \_٨ كأنَّ أَكُفَّ الـقَوْم والآلَـةَ الَّتي ١٠ فَمَا لَاحَ ضَوْءُ الشَّمْسَ حَتَّى رَأَيْتَنَا ١١\_ تَرَى عِنْدَنَا مَا يُسْخِطُ اللَّهَ كُلُّهُ

### قال في رحمة بن نجاح، وكان محموماً:

[من البسيط] حَتّى تَحَدَّثَ عُوَّادِي بِشَكُواكَا مِنْ غَيْر مَا عِلَّةٍ إلَّا لِحُمَّاكَا عَافَانَىَ اللَّهُ مِنْهَا حِينَ عَافَاكَا 

تَكُنْ خِلَافاً لِمَا ذُو العَرْش سَمَّاكَا صَنِيعَ حُبِّكَ فِي قَلْبِي وَذِكْرَاكَا

إنِّي حُمِمْتُ، وَلَمْ أَشْعُرْ بِحُمَّاكًا فَقُلْتُ: مَا كَانَتِ الحُـمَّـي لِتَعْهَـدَنِي \_٢ وَخَصْلَةٌ هِيَ أَيْضًا يُسْتَدَلُّ بِهَا \_٣ أَمَّا إذا اتَّفَقَتْ نَفْسِي وَنَفْسُكَ في \_٤ فَكُنْ لَنَا رَحْمَةً، نَفْسِي فِدَاكَ، ولا \_0 فَقَدْ عَلَمْتَ يَقَدِناً، أَوْ سَتَعْلَمُهُ ٦\_

[من مجزوء الوافر] وإِنْ غَفَلَ الرَّقِيتُ شَكَا يَرَاهُ حَيْثُمَا سَلَكَا

إذا ذَكَرَ الفِرَاقَ بَكَر، مِثَالُكَ نُصْبُ عَيْنَيْهِ

<sup>(</sup>٧) ذخيرة نوح: أي قديمة من زمن نوح، عليه السّلام، إذ اجتناها وحملها معه في الفُلْكِ.

<sup>(</sup>٨) لَّما عمدنا إلى سفكها، وكشفنا غطاء الدّنَّ عنها، أَسَرَتْ بشائر ريَّاها ونكهتها إلى السَّفك بنا فأسكرتنا.

 <sup>(</sup>٩) كأن أكف السُّقاة والآنية الّتي يسقون بها قد ضمّخت بالمسك.

<sup>(</sup>١٠) قلنا\_مع شروق الشّمس\_لمّا نالنا السُّكر، وأثّر في رؤوسنا: حسبنا ما حلّ بنا.

<sup>(</sup>١١) عملنا كلِّ ما يسخط الله علينا، مـمّا يُردي الفتي، إلّا الشّرك، فقد تحاشيناه.

<sup>(</sup>١) حمت: أصبت بالحمّى. عوّادي: زوّاري، من عاد المريض: زاره.

<sup>(</sup>٢) لولم تكن الحمّى قد أصابتك لما كانت قد أصابتني.

 <sup>(</sup>٣) وممّا يُستدلُّ به على التّوافق بيننا هو أنّ الله عافاني يوم عافاك.

<sup>(</sup>٤) إذا اتَّفقت نفسي ونفسك في المرض والشَّفاء فكن لنا رحمة كما سمَّاك ذو العرش، لا مُخالفاً لِمَا سمّاك.

<sup>(</sup>٢) صورتك وطيفك نصب عينيه، لا تفارقه أينها توجه.

٣ـ رَأَى ما بِي فَـقَـالَ: مَنِ الّـ ـ ـ ـ ذي باللَّـوْمِ حَـرَّقَكَا
 ٤ـ لِـمَـنْ ذا كلُّـهُ؟ قُـلْ لي لِأَغْـنِلَـهُ؟ فَقُلْتُ: لَكَـا
 ٥ـ فَأَعْرَضَ مَا يُكَلِّـمُـنِـي كَـذا الـمَـوْلَـي إِذَا مَلَكَا
 ١٦٤٣٦

[من السّريع]

قَرَّتْ بِطِيبِ العَيْشِ عَيْنَاكَا لَوْ أَنَّ مَنْ تَهْوَاهُ يَهْوَاكًا هَيْهَاتَ! هَذا مِنْكَ أُمْنِيَّةٌ مَنَّيْتَهَا القَلْبَ، وَمَنَّاكًا \_۲ يَقْدَحُ في زَنْدِ مَنَايَاكًا؟ ماذا تُرَجِّي، والهَوَى دَائِبِ \_٣ أَثْمَرَ، كَانَ الْهَجْرُ مَجْنَاكًا غَرَسْتَ غُصْنَ الْحُبِّ، حَتَّى إذا \_{2} صَنَعْتَ بالحُبِّ فَعَادَاكَا؟ يا لَيْتَ شِعْرِي عَنْكَ مَاذا الّذي ٥\_ هَلْ غَيْرَ أَنْ كُنْتَ فَتَى عَاشِقًا أَهْلَكَكَ الحُبُّ وَأَغْوَاكَا؟ \_7 وَجِئْتَ تَسْعَى، خَابَ مَسْعَاكًا! دَعَاكَ دَاعِيه، فَلَيَّيْتُهُ \_V تَلْقَى مُجِيبًا عِنْدَ شَكُواكًا تَشْكُو فلا تَلْقَى رَحِيمَاً، ولا َ \_٨ أَصَمُّ لا يَسْمَعُ نَجْوَاكَا كَأَنَّ مَنْ تَشْكُو إِلَيْهِ اللَّهِ وَي \_9

قال في فتى من بني دارِم بالكوفة، يقال له جمال، وكان قد كتب إليه رُقعة فيها شعرٌ، مع غلام، فأجابه الفتى بالشّتْم والتّهديد:

جُرْم، وَقَلْبِي رَهْنُ كَفَّيْكَا! خَنْجَرُ فِي قَتْلِي يَمِينَيْكَا فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَا أَقْتَلَ مِنْ تَفْتِيرِ عَيْنَيْكَا! ١ ـ أَوْعَدْتَنِي بِالقَتْلِ مِنْ غَيْرِ مَا

٢\_ يامُوعِدِي بالقَتْلِ ! قَدْ حَالَفَ الْ

٣۔ يامَنْ دَعَا قَلْبِي إلى حُبِّهِ

٤ مَا خَنْجَرٌ تَسْلُبُ رُوحِي بِهِ

#### [784]

- (١) من المحال أن يهواك من تهواه، وتقرّ عينك بطيب العيش، فأنت تمنّي قلبك بهواه، وهو يمنيّك بالسّعادة.
  - (٣) يقدح: يشعل. أي: ماذا ترتجي ممّن يلحّ عليك هواه ويؤجّج أمانيّك؟
  - (٢) يمينيكا: أي يديك، على تغليب الأفضل، وهو أنَّ اليمين أفضل من الشَّمال.
    - (٣) تفتيرُ عينيك دلالاً أشدُّ ما تقتلُني به.

 <sup>(</sup>٣) رأى ما حلّ بي فتألم لحالي، فسأل عمن آذاني بلومه وسبّب لي ذلك؟ لكنّه لـــّا علم أنّه هو السّبب
أعرض عنّي وخاصمني، كذلك العبد إن ملك تكبّر وتجبّر. وأعذل: بكسر الذّال وضمّها.

[من الخفيف]

وَتَلَالًا البَهَاءُ في عَارِضَيْكَا رِ فُؤَادِي، فَصَارَ رَهْنَا لَدَيْكَا لَسْتُ أَشْكُو هَوَاكَ إِلّا إِلَيْكَا لِّ! حَيَاتِي وَمِيتَتِي في يَدَيْكَا لَا حَيَاتِي وَمِيتَتِي في يَدَيْكَا لَمْ يَهُنْ مَا لَقِيتُ مِنْكَ عَلَيْكَا قَاصِدَاتٍ إليَّ، مِنْ عَيْنَيْكَا

١- جَالَ مَاءُ الشَّبَابِ في خَدَّيْكَا

٢ ـ وَرَمَى طَرْفُكَ المُكَحَدِّلُ بالسِّحْ

٣- أَنَا مُسْتَهْتِرٌ بِحُبِّكَ، صَبُّ
 ٤- با يَدبعَ الحَمَالِ والحُسْرِ: والدَّ

٤- يا بَدِيعَ الجَمَالِ والحُسْنِ والدَّ
 ٥- بأبى أَنْتَ لَـوْ بُـلِيتَ بِـوَجْـدٍ

٦- أَصْبَحَتْ بالهَ وَى سِهَامُ الْمَنَايَا

[٦٤٦]

[من الوافر]

فَنَفْسِي لا تُننَاذِعُنِي سِوَاكَا فَامَسنَ أَنْ يَسرَوْكَ كَسمَا أَرَاكَا رُمِيتَ بِخُرْسَةٍ، وَمُنِعْتَ فَاكَا وإنْ لَمْ يُسْقِ حُبُّكَ بِي حَرَاكا! فَتَفْعَلُهُ، فَسَحْسُنُ مِنْكَ ذاكا!

١ فَدَيْتُكَ قَدْ جُبِلْتُ عَلى هَوَاكَا

٢ - فَلَيْتَ النَّاسَ أُغُمُوا عَنْكَ، غَيْرِي

٣ وَلَيْتَكَ كُلَّمَا كَلَّمْتَ غَيْرِي

٤- أُحِبُّكَ، لابِبَعْضِي بَلْ بِكُلِّي

٥ - وَيَسْمُجُ مِنْ سِوَاكَ الشَّيْءُ عِنْدِي

[787]

[من الوافر] فَكُلِّي حَاسِدٌ طَرْفِي عَلَيْكِ

١ فَدَيْتُ كِ لَمْ أَنْلُكِ بِغَيْرِ طَرْفِي

#### [٦٤٥]

- (١) جال: اضطرب. ماء الشباب: رونقه ونضارته. تلالا البهاء: تلألا الحسن. عارضيك: خدّيك.
  - (٢) رمت فؤادى نظرات طرفك السّاحر، فصار مرهوناً لديك، أسيراً في قبضتك.
    - (٣) مستهتر: مولع ولعاً شديداً. صبّ: عاشق.
- (٥) لو أصابك من الوجد ما أصابني، وعانيت من الحبّ ما عانيت من أجلك، لما هان ذلك عليك.
  - (٦) أصابتني سهام عينيك، وقتلني سحرها، كأنَّها سهام المنايا.

#### [787]

- (١) جبلت: خُلقت، كُوِّنْتُ. على هواك: كما تحبّ. ونفسى لا تميل إلى غيرك.
  - (٢) يتمنّى العمى لجميع النّاس ما عداه، حتّى يأمن أنّه لا يراه أحد غيره.
- (٣) أَتَمَنَّى ـ إِنْ كَلَّمَتْ غيري ـ أَنْ تَبلي بالخرس، وأَنْ تُحُرِم فمك، فيمتنع عن الكلام.
  - (۱) كل أعضاء جسمى تحسد عينى لأنّها تتمتّع برؤيتك دون سائر أعضائي.

٢- لَئِنْ آثَرْتِ بَعْضِي دُونَ بَعْضِي وَذَلِكَ يا مُنَائِي في يَلَيْكِ
 ٣- لَقَدْ أَوْدَعْتِ مَنْ لَمْ تُسْعِفِيهِ بَحَاجَتِهِ، تَبَارِيحَا إلَيْكِ
 ١٤٨]

[من الكامل]

١- عَدَّیْتُ عَنْكَ بِمَنْطِقِي، فَعَدَاكَا وَشَكَوْتُ غَیْرَكَ إِذْ رَأَیْتُ هَوَاكَا
 ٢- عَرَّضْتُ بالشَّكْوَى لِغَیْرِكَ شُبْهَةً وَكَنَیْتُ عَنْكَ، وما أُرید سُواکَا
 ١٤٩]

[من البسيط]

العَبْدُ عَبْدُكَ حَقَّا، وابْنُ عَبْدَيْكَا فَكَيْفَ يَعْصِيكَ عَبْدٌ طَوْعُ كَفَّيْكَا
 إِنْ قَالَ: لَبَّيْكَ، لَمْ تَقْنَعْ بِوَاحِدَةٍ حَتِّى يُضِيفُ إِلَى لَبَيْكَ سَعْدَيْكَا
 يا شَاغِلِي بِهَواهُ مُذْ بُلِيتُ بِهِ! أَسْخَنْتَ عَيْنِي، أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَيْكَا
 يا شَاغِلِي بِهَواهُ مُذْ بُلِيتُ بِهِ!
 إِنْ قَالَ اللَّهُ عَيْنَيْكَا
 إِنْ قَالَ: لَبَيْكُ اللَّهُ عَيْنَيْكَا

[من الكامل]

١- كَمْ مِنْ حَدِيثِ مُعْجِبٍ عِنْدِي لَكَا لَوْ قَدْ نَبَدْتُ بِهِ إِلَيْكَ لَسَرَّكَا
 ٢- مِمَّا يَزِيدُ على الإَعَادَةِ جِيدَّةً غَضٌّ إذا خَلَقُ الحَدِيثِ أَمَلَّكَا
 ٣- وَكَأْتَنِي بِكَ قَدْ شُغِفْتَ بِحُسْنِهِ فَخَطَطْتَهُ حِرْصاً عَلَيْهِ بِكَفِّكَا
 ٤- تَتَتَبَّعُ الظُّرَفَاءَ إِعْجَاباً بِهِ حَتِّى تُحَدِّثَ مَنْ تُحِبُّ فَيَضْحَكَا

(۲) لقد أسعدت عيني برؤيتك، وهذا الأمر في يدك، لكنّك تركت في قلبي تباريح الحبّ والشّوق.
 [٦٤٨]

- (١) تجاوزتك بالكلام عنك، وشكوت غيرك، مع أنَّك أنت المقصود بالكلام والشَّكوي.
  - (٢) شكوت غيرك وأردتك أنت، وكنيت عنك، ولم أذكرك صراحة.

#### [٦٤٩]

- (٣) أسخنت عيني (سبّبت لي الحزن والقلق) إذ شغلتني بحبّك وابتليت به، أقرّ الله عينك وأسعدك. [٦٥٠]
  - (١) نبذت به إليك: أوصلته إليك، ألقيته على مسمعك.
- (٢) كلَّما أعدته على مسامعك تجدّدت لذَّة سماعه، لا يخلق ولا يبلي ولا يُملّ كما يُملّ غيره من الأحاديث.
  - (٣) أراك شغفت بهذا الحديث، فحرصت عليه كأنّك خططته بكفّك. وروي: «بلبّكا»، أي: وعيته بقلبك.
    - (٤) تتتبّع الظّرفاء، تأخذ عنهم، إعجاباً بحديثهم، فتُضحك به من تتحدّث إليه.

### [من مجزوء الرَّمَل]

١- قَدْ حَكَى البَدْرُ بَهَاكَا فَ رَآهُ مَ نُ رَآكَ الله المُ سُنِ رَآكَ الله المُ سُنِ حَكَاكَا هَا وَزَهَا بالحُ سُنِ لَمَّا صَارَ فِي الحُسْنِ حَكَاكَا هـ وَزَهَا بالخُسْبَانُ رِفْقًا ! جُعِلَتْ نَفْسِي فِلدَاكَا ٤- الله البَدْرِ حُسْنَا! قَلَّ صَبْرِي عَنْ هَوَاكَا ٤- يا شَبِيهَ البَدْرِ حُسْنَا! قَلَّ صَبْرِي عَنْ هَوَاكَا [٢٥٢]

#### [من الكامل]

١- أَصْبَحْتُ، غَيْرَ مُذَافَعٍ، مَوْلَاكَا والحَظُّ لِي في أَنْ أَكُونَ كَذَاكَا
 ٢- للَّهِ دَرِّي أَيُّ رَهْنِ مَنْ يَنْ مَا يَلِهُ مَا كَانَ يُنْعِمُهَا عَلَيَّ سِوَاكَا
 ٣- أَصْبَحْتَ مُعْتَدَّاً عَليَّ بِنِعْمَةٍ مَا كَانَ يُنْعِمُهَا عَليَّ سِوَاكَا
 ٣- أَصْبَحْتَ مُعْتَدَّاً عَليَّ بِنِعْمَةٍ
 ٣- أَصْبَحْتَ مُعْتَدًا عَليَّ بِنِعْمَةٍ
 ٣- أَصْبَحْتَ مُعْتَدًا عَليَّ بِنِعْمَةٍ
 ٣- إِهِ ١٥٠]

قال يهجو الفضل بن عبد الصّمد الرَّقاشيَّ الشّاعرَ:

#### [من السّريع]

لَوْ مُتَّ، يا أَحْمَقُ، لَمْ أَهْجُكَا
أَقْرِنُهُ يَوْمَا إلى عِرْضِكَا
لا يَرْفَعُ الطَّرْفَ إلى مِثْلِكَا
لا يَدْنَسُ الأَعْرَاضُ مِنْ هَجُوكَا

١ ـ قُلْ لِلرَّقَاشِيِّ إذا جِئْتَـهُ

٢- لِأنَّنِي أُكْسِرِمُ عِسْرِضِي، ولا
 ٣- إِنْ تَهْجُنِي تَهْجُ فَتَى مَاجِداً

٤ - دُونَاكَ عِرْضِي فَاهْجُهُ رَاشِادًا

#### [101]

- (١) شابهك البدر في الحسن، فمن رآك فقد رآه، فزها في الحسن محاكياً حسنك.
- (٣) يا شبيه البدر، ترفّق بي ولا تغضب إن نَفِدَ صبري لبعدك عني وشوقي إليك.

#### [707]

- (١) أصبحت مولاك (عبدك) دون منازع، وهذا من حسن حظّى.
- (٢) لله درّي: كلمة مدح، يمدح بها نفسه. كنت رهن منيّة: كدت أموت. أي: لو لاك لكنت هلكت بالأمس.
  - (٣) أصبحتَ معتدًا (متفضّلاً) عليّ بنعمة لم ينعم بها عليّ غيرك.

#### [707]

- (٢) لا أهجوك لأصون عرضي وأنزّهه لئلّا أنحطّ إلى مستوى عرضك.
- (٣) إن هجوتني فقد هجوت رجلاً ماجداً، كريهاً، رفيع القدر، لا ينظر إلى أمثالك.
- (٤) إن أردت هجائي فلا تقصّر، فهجاؤك لا يؤثّر عليّ، ولا يدنّس عرضي ولا أعراض النّاس.

# ٥۔ واللَّهِ، لَوْ كُنْتُ جَرِيراً لَمَا كُنْتُ بِأَهْجَى لَكُ مِنْ أَصْلِكَا (٢٥٤٦

[من مجزوء الوافر]

١- رَأَيْتُ الفَضْلَ مُكْتَئِبًا يُنَاغِي الخُبْزَ والسَّمَكَا
 ٢- فَقَطَّبَ حِينَ أَبْصَرَنِي وَنَكَّسَ رَأْسَهُ وَبَكَى
 ٣- فَلَمَّا أَنْ حَلَفْتُ لَهُ بِأَنِّي صَائِمٌ ضَحِكَا
 ٣- فَلَمَّا أَنْ حَلَفْتُ لَهُ بِأَنِّي صَائِمٌ ضَحِكَا
 ٣- فَلَمَّا أَنْ حَلَفْتُ لَهُ بِأَنِّي صَائِمٌ ضَحِكا
 ٣- اللَّمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال يهجو الرَّقاشِيُّ أيضاً، وقيل: زنبور بن أبي حمّاد:

### [من مجزوء الكامل]

إنّى أَتَيْتُ بَنِي المُهَدُ بهل آنِفًا بِهِجَائِكًا ٢\_ فَاسْتَوْحَشُوا مِنْ ذَاكُمُ أَنِفِينَ مِنْ عِرْفَانِكَا فَشَهِدْتُ أَنَّ مُهَلُهِلاً كَبَنِيهِ في إنْكَاركَا \_٣ فَهَلُمَّ بَيِّنَةً تُقِي \_مُ شَهادةً بوَلَائِكا \_٤ مِنْ شَاهِدَيْن بِذَلِكَا فَلَقَدْ رَضِيتُ بِشَاهِدٍ ٥\_ أَوْ لا، فَمَنْ أَهْ جُرو، إذا أَنْكَرْتَ عِنْدَ دُعَائِكًا؟ \_٦ جعلكن أوْضُرَبَائكا سِبَّانَ قُلْتُ الشِّعْرَ فِي الْ \_٧

\_\_\_\_\_\_\_

- (٥) لو كنتُ جريراً (الشّاعر المشهور بهجاء الفرزدق) لما أذلّك هجائي كها أذلّتك وضاعة أصلك.
   [٦٥٤]
  - (۱) مكتئباً: مغتمًا حزيناً، وروي: متكياً. ويمكن أن تكون: منكبّاً. [۱۵۵]
    - (١) آنفاً: من وقت قريب. أي: أنشدت بني المهلهل هجاءك.
  - (٢) استوحشوا: وجدوا وحشة. أنفين من عرفانك: يأبون معرفتك ويتبرّؤون منك.
- (٣) أبناء المهلهل ينكرونك، وينكرون ولاءك، كأبيهم، فهات بيّنة تشهد بولائك لهم، ولو شاهداً واحداً.
  - (٦) سينالك هجائي إن لم تقدّم دليلاً على ولائك. لأنّك حريّ عندئذ بالهجاء.
    - (٧) الأمر سواء، هجاؤك، وهجاء ضربائك (أمثالك) وهجاء الخنافس.

### قال يرثى صديقاً له:

### قال في أيوب بن محمد الكاتب:

[من الطّويل]

1. رَأَيْتُ المُحِبِّينَ الصَّحِيحَ هَوَاهُمُ إِذَا بَلَغُوا الجُهْ لَا اسْتَرَاحُوا إِلَى البُّكَا

2. وَلَـكِنَّ أَيُّـوبَا إِذَا مَا فُــؤَادُهُ تَذَكَّرَ مَنْ لَسْنَا نُسَمِّي تَحَرَّكَا

3. وَلَـكِنَّ أَيْرَضَى العَاشِقُونَ بِمِثْلِ مَا رَضِيتَ بِهِ مَا حَنَّ صَبُّ وَلَا شَكَا

3. فَلَوْ كَانَ يَرْضَى العَاشِقُونَ بِمِثْلِ مَا رَضِيتَ بِهِ مَا حَنَّ صَبُّ وَلَا شَكَا

#### قال في صديق له، يقال له عبد الملك:

\_٢

[من المُتَفَارب] تفَرَدَ قَلْبِي، فَمَا يَشْتَبِكُ بِحُبِّ الظِّبَاءِ وَبُغْضِ السَّمَكُ وَلَحْ أَرَلِي فِيهِمَا مُسْعِداً يُسَاعِدُنِي غَيْرَ عَبْدِ المَلِكُ وَلَحْ أَرَلِي فِيهِمَا مُسْعِداً يُسَاعِدُنِي غَيْرَ عَبْدِ المَلِكُ

#### [२०२]

- (١) أحقّاً أنّك لن تراني ولن أراك، وأنّك قد غيّبت (دفنت) في لحد، وقد علاك ترابه بعد أن كنت تعلوه؟
  - (٣) يدعو على نفسه أن لا يضحك سنّه، ولا يرقأ (ينقطع) دمعه، إن نسيه بعد موته.

#### [\0\]

- (١) رأيت المحبين الصّادقين في حبّهم إذا أجهدهم الحبّ والشّوق أراحهم البكاء.
- (٢) أمّا أيّوب فإنّ فؤاده يتحرّك إذا تذكّر من لا نريد ذكر اسمه، فيدعو بدواةٍ مُلَاقة (أُصْلح حبرها)، فيخطّ اسمه في كفّه، ثمّ يدلكه بها.
- (٤) لو رضي العاشقون بمثل ما فعلته ليخفّفوا عنهم جوى الحبّ لَمَا حَنّ صبّ (عاشق) إلى محبوبه، ولا شكا هجه ه.

#### [ \ 0 \ ]

(١) تفرّد: انفرد. ما يشتبك: لا يتداخل حبّ شيء في بغض شيء.

٣. فَتَى ينْهَشُ الكِتْفَ مِنْ ظَهْرِهَا ولا يَستَعَرَّقُ بَطْنَ الوَدِكُ
 ٤. ولا يَتَأَنَّى لِشَعْبِ الصُّدُوعِ وَلَنكِنْ بَصِيرٌ بِصَدْعِ الفَلَكُ
 ٥. خَرُوقٌ جَهُ ولٌ بِحَلِّ الإِزَارِ رَقِيتٌ بَصِيرٌ بِحَلِّ التِّكَكُ
 ١٥٠ خَرُوقٌ جَهُ ولٌ بِحَلِّ الإِزَارِ رَقِيتٌ بَصِيرٌ بِحَلِّ التِّكَكُ
 ١٥٩]

قال يهجو إسماعيل بن أبي سهل بن نُوبَخْت:

[من الوافر]

١- أَأَشْرَسُ! إِنْ يَكُنْ مَا قِيلَ حَقَّاً وَأَحْرِ بِهِ، فَقَدْ ظَفِرَتْ يَدَاكَا
٢- أَبَحْتَ مِنِ ابْنِ أُحْتِكَ غَيْرَ حِلِّ وَقُلْتَ: عَهِدْتُ أَشْيَاخِي كَذَاكا
٣- فَمَا نِلْتَ ابْنَ أُحْتِكَ قَطُّ حَتّى بَدَأْتَ بِأُمِّهِ مِنْ قَبْلِ ذَاكَا

[من المُنْسَرِ ] لا تَبْسرَ مِنْ سِلْعَةٍ ولا حَسَكِ فَارِسِ رَبِّ الرَّبَابِ والـمُلُكِ مَجْدِ، فَلَيْسَ السُّكُونُ كالحَرَكِ

١- يَا ابْنَ حُدَيْجٍ! أَطْرِقْ على مَضَضِ
 ٢- فَلَسْتَ مِنْ آكِلِ المُرَادِ، ولا الْـ
 ٣- فَارْضَ بَحَظِّ السَّكُونِ مِنْ تَافِهِ الْـ

(٣) يتعرّق: يأكل ما على العظم من اللّحم. الورك: ما فوق الفخذ.

- (٤) شعبَ الصّدوعَ: جمعها بعد تفرّق. وأراد بالصّدوع هنا: التّفرّق. الثّدي المستدير، يقال: فلك ثدي الجّارية: استدار.
  - (٥) الخروق: الأحمق. الإزار: ما ستر أسفل الجِسم. رقيق: ليّن، لطيف. التَّكك: جمع تِكّة، رباط السّروايل. [709]
    - (١) أأشرس: الهمزة حرف نداء، والأشرس: السّيّء الخلق. وأحر به: حريّ به أن يكون حقًّا.
      - (٢) أبحت لنفسك ارتكاب الفاحشة بابن أختك، وزعمت أنَّ شيوخك كانوا كذلك.
        - (٣) لم تنل الفاحشة من ابن أختك حتّى بدأت بأمّه قبله.

#### [٦٦٠]

- (١) ابن حديج، من مهجوّي الشّاعر، واسمه هاشم. أطرق: اسكت. تبر: خُفّفت همزتها: تبرأ. السّلعة: خرّاج في العنق. الحسك: الشّوك، والحقد والعداوة.
- (٢) آكل المرار: جـد امرئ القيس، واسمه حُجْر. الفارس: هـو مَعْدِي كَرِب بن الحارث بن عمرو، ولقبه: الغَلْفَاء، كما في الرّواية الثّانية، وهو أوّل من غلّف المسك. ربّ الرّباب والمُلُكِ: صاحب السّهام والمُلْكِ. السّهام والمُلْكِ.
  - (٣) السَّكون: حيّ من اليمن. السُّكون: أي السّكون الّذي على الحرف، وهو مقابل الحركة.

### قال يهجو غلاماً اسمه يزيد:

### [من المُجْتَث]

يَـزيـدُ! مَــاذا دَهَــاكــا مُلْكٌ زَهَا بِكَ بَعْدِي ۲\_. ٣ أَمْ غَفْلَةٌ حَدَثَتْ فِي ٤\_ أَمْ مِـرَّةٌ وَافَـقَـتْ وَقْـ ٥ أمّا سَلَاك، لَهَا دُأُحْهِ ٦\_ أَقْبِلْ عِلَىَّ، فَقُلْ لِي ٧ أَآذِنٌ أَنْ تَ في قَطْ ٨ بَلْ مَا أَظُلِنُ المُعَنَّلِي ٩ وإنْ يُعَلَّدُ إلَى اللهُ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْعَلَيْ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْمُ ١٠ وَطَوْلِ رَبِّ! عَلَى الهَجْ ١١ لَـوْأَنَّ كَـفَّـيْ عِـنَانِ ١٢ ـ وَوَجْنَتَيْ تَـمْتَام ١٣ ـ وَمُقْلَتَى رُحْمَةٍ فَيَ ١٤ - وَكُنْتَ فِي الحُسْنِ فَرْداً ١٥ لا تَسهْوَيَانَّ يَازِياداً

#### [171]

- (٢) زها بك: جعلك مزهو البنفسك، معجباً مها. أغواك: أضلّك.
- (٤) المرّة: خلط من أخلاط البدن، وتعرف بالصّفراء، وهي أقوى الأخلاط، والسّوداء أشدّها.
  - (٥) بلاك: بلاؤك. أي: أجهدك وأتعبك فيه.
  - (٦) لا أبصرت عيناك: دعاء عليه بالعمى، أو عدم التبصر.
- (٧) أأذنتَ في قطيعة أصفيائك؟ فكنتُ منهم، لأنّني، وأنا المعنّى المتعب المضني بك، مـمّن آخاكا.
- (٩) الطُّول: القوَّة والقدرة، والواو للقسم. أي: إنْ يقدّر الله ألّا أراك فهو الّذي قوّاك على هجري.
- (١١) لو أنّ كفّيك ناعمتان ككفّيْ عنان، ووجنتي تمتام، ومقلتيك كمقلتيْ رحمة (أسهاء لغلمان أو جوارٍ في حياته)، ولو كنتَ متفرّداً في الحسن لمّا احتملتُ جفاك وهجرك، فكيف وأنت فيك من الصّفات ما هو أجل ممّا ذُكر.

في خَـلْوَةٍ فَـتَـبَـاكَـي كَ يا فُوَادِي بُكَاكا! وَكُنن لَنهُ تَسرَّاكَا مِنْ وُدِّه، فَنَهَاكًا تمسئك استمساكا أَقُـولُـهُـنَّ دِرَاكَـا: بَدِ إِن فَ ضَل رِ دَاكَا كَ جَانِبًا جِئْنَاكًا سَوْطًا، وَذَاكَ مَداكَا سَلْخَ النَّشُوطِ قَفَاكَا يُقَطِّعُونَ الشِّبَاكَا رِ مَا بِ أَغْ شَاكًا نَ مَــرّةً، مَـا دَهَـاكَـا؟ نِّ حَوْقَ لاً، وضِنَاكًا بَـع، وَأَنْ يُبْرِكَاكَا وَقْعَ الصَّفِيرِ حَرَاكًا تَ يَعْدَهَا صَلَسَاكَا!

١٦ وَقَدْ نَهَيْتُ فُوَادِي ١٧ ـ فَقُلْتُ: لاغَرَّنِي مِنْ ١٨ ـ فَكُنْ لَهُ قَطَاعَاً ١٩ وإنْ هَـمَـمْتَ بِشَـيْءٍ ٢٠ فالسَّوْطَ مَا اسْتَمْسَكَتْهُ ٢١ واللُّه، واللَّه رَبِّي ٢٢ لأَقْمِطَنَّكَ فِي عَصْ ٢٣ حَتَّى إذا مَا جَسدَلْنَا ٢٤ من آخه ذكك نَعملاً ٢٥ وَذَا عِنَانًا، وَهَا خَالًا ٢٦ حَتَّى إذا ما سَلَخْنَا ٢٧ وَقَدْ أَتَى، بَعْدُ، قَوْمٌ ٢٨ حَتّى تَـقُـولَ لإنْـكَـا ٢٩۔ يا أَرْحَمَ النَّاسِ لِي! كا ٣٠ وَقَدْ أَمَرْتَ مِنَ الج ٣١\_ أَنْ يَـصْـفِـنَـاكَ عَـلــى أَرْ ٣٢ حَتَّى إذا لَـمْ تُـطِقْ مِـنْ ٣٣\_ اِسْتَعْتَبَاكَ، فإنْ عُـدْ

<sup>(</sup>١٩) إن هممتَ بودّه ونهاكَ عنه، فعليك تأديبه بالسّوط ما قدرتْ يمينك على حمله.

<sup>(</sup>٢١) قسماً بعد قسم لأقمطنّك (أشدّنك بالقهاط) بعصبة (رباط يُعصب به) من فضل (زيادة) ردائك.

<sup>(</sup>٢٣) حتى إذا جدلناك (قيدناك) أخذنا حوائجك تلك. وعنان: رسن، ومداك: حجر يسحق به أو عليه الطّيب.

<sup>(</sup>٢٦) سلخنا قفاك كما يُسلخ النّشوط (الثّور الوحشيّ).

<sup>(</sup>٢٨) تقول إذ أغشاك وأواجهك بها أواجهك به: كنتَ أرحم النّاس بي، فهاذا دهاك؟

<sup>(</sup>٣٠) أمرت حوقلَ وضناكَ، وهما من الجنّ، أن يصفناك (يقفانك كالفرس)، ويبركانك (كما يبرك الجَمل).

<sup>(</sup>٣٢) إذا لم تقدر على الحراك من وقع (أثر) الصّفير عليك استعتباك (أزالا عتبك). أمّا إذا عدت صلباك.

#### [777]

قال عندما حبّ مناجياً وملبّياً، وهي من مشاهير شعره، (ولم يروها الأصفهانيّ ولا الصُّوليّ): [من مجزوء الرَّجز]

١- إلَـهَـنَاماأَعْـدَلَكْ! مَـلِيـكَ كُـلِّ مَنْ مَلَكْ
 ٢- لَـتَـــــُكَ! قَــدْ لَـتَـــــــُ لَكْ

٣ لَبَّيْكَ! إِنَّ الحَمْدَ لَكُ وَالمُلْكَ، لا شَريكَ لَكْ

٤ ما خَابَ عَبْدٌ سَأَلَكُ، أَنْتَ لَـهُ حَيْثُ سَلَكُ

٥\_ لَـوْلَاكَ يِـارَبِّ هَــلَكُ!

٦- لَبَيْكَ! إِنَّ الحَمْدَلَكُ والمُبْلُكَ، لا شَرِيكَ لَكْ

٧- كُلُّ نَبِيٍّ وَمَلَكُ وَكُلُّ مَنْ أَهَلَ لَكُ

٨ وَكُلُّ عَبْدِ سَأَلَكْ سَبَّحَ أَوْ لَبَّى فَلَكْ

٩ لَبَّيْكَ! إِنَّ الحَمْدَلَكُ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكْ

١٠ وَاللَّـيْـلَ لَمَّا أَنْ حَلَكْ والسَّابِحَاتِ في الفَلَكْ

١١\_ عَلى مَجَارِي الـمُـنْـسَـلَكْ

١٢ لَبَيْكَ! إِنَّ الحَـمْدَلَكُ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكُ

١٣ ـ إعْمَلْ وَبَادِرْ أَجَلَكْ وَاخْتِمْ بِخَيْرِ عَمَلُكُ

١٤ لَبَّيْكَ! إِنَّ الحَمْدَ لَكْ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكْ!

\* \* \*

[777]

<sup>(</sup>٧) أهل المُحْرِمُ بالحجّ: لبّى، ورفع صوته.

<sup>(</sup>١٠) حلك: أظلم واشتدّ ظلامه. السّابحات: النَّجوم. المنسلك: مدارات النَّجوم.

# قافية اللام

#### [77٣]

### [من الطّويل]

تَهُمُّ يَسَدَا مَنْ رَامَهَا بِزَلِسِلِ وَإِنْ وَاجَهَ تَهَا آذَنَتْ بِدُخُولِ عَبُورِيَّةٍ، تُذْكَى بِغَيْرِ فَتِيلِ مِنَ الظِّلِّ فِي رَثِّ الأَبَاءِ ضَيْسِلِ جَفَا زَوْرُهَا عَنْ مَبْرَكٍ وَمَقِيلِ بِصَفْرَاءً مِنْ مَاءِ الكُرُومِ شَمُولِ دَعَا هَمُّهُ مِنْ صَدْرِهِ بِرَحِيلِ دَعَا هَمُّهُ مِنْ صَدْرِهِ بِرَحِيلِ تَصَابَيْتُ، واسْتَجْمَلْتُ غَيْرَ جَيلِ وَذَلَّلْتُ صَعْبَا كَانَ غَيْرَ مُنِيلِ

وَخَيْمَةِ نَاطُورٍ بِرَأْس مُنِيفَةٍ إذا عَارَضَتْهَا الشَّمْسُ فَاءَتْ ظِلَالُهَا \_1 حَطَطْنَا بِهَا الأَثْفَالَ فَلَّ هَجِيرَةٍ \_٣ تَأَيَّتْ قَلِيلاً، ثُمَّ جَاءَتْ بِمَذْقَةٍ ٤\_ كَأَنَّا لَدَيْهَا بَيْنَ عِطْفَىْ نَعَامَةٍ \_0 حَلَبْتُ لِأَصْحَابِي بِهَا دِرَّةَ الصَّبَا \_٦ إذا مَا أَتَتْ دُونَ اللَّهَاة مِنَ الـفَـتَــي \_٧ فَلَمَّا تَوَفَّ اللَّيْلُ جُنْحًا مِنَ الدُّجَي \_٨ وَعَاطَنتُ مَنْ أَهْوَى الحَديثَ كَمَا يَدَا \_9 فَغَنَّي، وَقَدْ وَسَّدْتُ يُسْرَايَ خَدَّهُ:

#### [777]

- (١) أقام هذا النّاطور خيمته على قمّة هضبة صعبة المرتقى، ينزلق من رام صعودها.
- (٢) إذا جاءتها الشّمس من جوانبها فاء ظلّها إلى الجّانب الآخر، أمّا إذا واجهتها دخلت إليها أنوارها.
- (٣) عند اشتداد حرّ الهاجرة لجأنا إليها، وحططنا أثقالنا عندها، وحرّها يشتدّ حين ظهور الشِّعرى العَبُور.
- (٤) مالت الشّمس قليلاً فأتت بقليل من الظّلّ نفذ من خلال قصب رثّ. فكأنّنا لدى ظلّها بين عطفَيْ (جانبَيْ) نعامة ارتفعت عن الأرض، وأظلّت ما تحتها. وجفا زورها: ارتفع صدرها عن مبركها ومقيلها.
  - (٦) حلبتُ لأصحابي خمرة من ماء الكروم، شمول، ممزوجة بدرّة الصّبا (بهاء مطر درّته ريح الصّبا).
    - (٧) قبل أن تصل الجُرعة من الخمر إلى لهاته يكون همّه قد رحل من صدره وزال.
      - (A) لما انقضى جنح من اللّيل تصابيت وتجمّلت.
- (٩) تبادلت الحديث مع من أهوى، عمّا يعرض لنا، من دون إعداد ولا تنميق، وذلّلت تمنّعه، وقد كان صعباً
   لا يلين.
  - (١٠) غنَّى، وقد وضع خدّه على يُسراي قولَ الشَّاعر: ألا ربّها طالبت غير منيل، أي: ضنين لا يعطي.

وَإِنْ كَانَ أَذْنَى صَاحِبٍ، وَدَخِيلِ أَلَا رُبَّ إِحْسَانٍ عَلَيْكَ ثَقِيلِ يُقِيمُ سَوَاءً، أَوْ مُخِيفَ سَبِيلِ إذا نَوَّهَ الزَّحْفَانِ بِاسْمِ قَتِيلِ وَذِي بِطْنَةٍ لِلطَّيِّبَاتِ أَكُولِ وَذِي بِطْنَةٍ لِلطَّيِّبَاتِ أَكُولِ وَلَيْسَ جَوَادٌ مُعْدِمٌ كَبَخِيلِ

11 - فَأَنْزَلْتُ حَاجَاتِي بِحِفْوَيْ مُسَاعِدِ - 17 - وَأَصْبَحْتُ أَخْى السُّكْرَ والسُّكْرُ مُحْسِنٌ - 17 - وَأَصْبَحْتُ أَخْى السُّكْرَ والسُّكْرُ مُحْسِنٌ - 18 - سَأَبْغِي الغِنَى، إِمَّا نَدِيمَ خَلِيفَةٍ - 18 - بِكُلِّ فَتَى لا يُسْتَطَارُ جَنَانُهُ - 18 - لِنَخْمُسَ مَالَ اللَّهِ مِنْ كُلِّ فَاجِرٍ - 18 - أَلَمْ تَرَأَنَّ المَالَ عَوْنٌ عَلى التُّقَى

#### [378]

### [من المُتَقَارَب]

١- خَلِيلَيَّ! باللَّهِ لا تَحْفِرَا لِيَ القَبْرَ إلَّا بِقُطْرَبُّلِ
 ٢- خِلَالَ المَعَاصِرِ بَيْنَ الكُرُومِ وَلا تُدْنِيَانِي مِنَ السُّنْبُلِ
 ٣- لَعَلِّيَ أَسْمَعُ فِي حُفْرَتِي إذا عُصِرَتْ، ضَجَّةَ الأَرْجُلِ
 ١٦٥]

### [من الكامل]

١- كَانَ الشَّبَابُ مَطِيَّةَ الجَهْلِ وَمُحَسِّنَ الضَّحِكَاتِ والهَزْلِ
 ٢- كَانَ الجَمِيلَ إذا ارْتَدَيْتُ بِهِ وَمَشَيْتُ أَخْطِرُ صَيِّتَ النَّعْلِ

(١١) قضيت حاجاتي المنكرة من حقوه (تحت الخصر وموضع الإزار)، وهو الغلام القريب منّي، الملازم لي، المطّلع على بواطني.

(١٢) أخذت ألحى (ألوم) السّكر على فعل المنكر، لكنّني لم أندم، لأنّه قد أحسن إليّ بذلك، وكثيراً ما يكون الاحسان ثقيلاً.

(١٣) سأطلب الغني، إمّا بمنادمة الخلفاء ومجالستهم، وأنا كفء لهم، أو بمصاحبة مخيف سبيل (قاطع طريق).

(١٤) لا يستطار جنانه: لا يطير (لا يذعر) قلبه من الخوف، كناية عن شجاعته. نوّه: أشار وأعلن. الزّحفان: الزّاحف. لنأخذ الخمس من مال كلّ غنيّ فاجر بطر، لا يهمّه إلاّ أكله.

#### [٦٦٤]

(۱) بالله يا خليلي احفرا قبري بقطربل (من قرى بغداد) بين الكروم ومعاصر الخمر، لا بين السّنابل،
 لعليّ أسمع في قبري ضجّة أرجل عاصريها.

#### [370]

- (١) شبّه الشّباب بمطيّة (ناقة) توصل إلى الجهل وممارسة اللّذات، والحياة الضّاحكة اللآهية.
- (٢) ارتديت بُرْدَ الشّباب الجَمِيلَ، فمشيت أزهو به مختالاً. صيّت النّعل: له صوت عند المشي، كناية عن تماجنه.

وَأَصَاحَتِ الآذَانُ لِلْمُمْلِي عِنْدَ الفَتَاةِ، وَمُدْرِكَ التَّبْلِ حَتّى أَكُونَ خَلِيفَةَ البَعْلِ خَتّى أَكُونَ خَلِيفَةَ البَعْلِ نَفْسِي أَعَانَ يَدَيَّ بالفِعْلِ وَحَطَطْتُ عَنْ ظَهْرِ الصِّبَا رَحْلِي بُلَغَ المَعَاشِ، وَقلَّلَتْ فَضْلِي جَلَّتْ عَنِ النُّظَرَاءِ وَالمِشْلِ جَلَّتْ عَنِ النُّظَرَاءِ وَالمِشْلِ فَتَقَدَّمَتْهُ بِخَطْوةِ القَبْلِ غَلَيْ المَعْفُلِ العَعْلِي فَرَيزَةِ العَقْلِ الْعَبْلِ جَلَّمِ الصَّعْ، سَهْلِ السَّبِ المَعْفُلِ جَلَاجِلِ الحِجْلِ حَبِينَةً المَعْفُلِ حَبَينَةً المَعْفُلِ حَبَينَةً المَعْفُلِ حَبَينَةً المَعْفُلِ حَبَينَ الإعْجَامِ والشَّكُلِ مَنَ الإعْجَامِ والشَّكُلِ مَرَنَتْ مَسَامِعُهُ عَلَى العَذْلِ مَرَنَتْ مَسَامِعُهُ عَلَى العَذْلِ مَرَنَتْ مَسَامِعُهُ عَلَى العَذْلِ

كَانَ الفَصِيحَ إذا نَطَفْتُ بِهِ \_٣ كَانَ المُشَفَّعَ فِي مَاربهِ \_ { وَالْبَاعِثِي، والنَّاسُ قَدْ رَقَدُوا ٥\_ وَالآمِرِي، حَتَّى إذا عَزَمَتْ ٦\_ فَالآنَ صِرْتُ إِلَى مُقَارَبَةِ \_V والكَأْسُ أَهْوَاهَا، وَإِنْ رَزَأَتْ . A صَفْرَاءُ، مَجَّدَهَا مَرَازِبُهَا \_9 ١٠ ـ ذُخِرَتْ لِآدَمَ قَبْلَ خِلْقَتِهِ ١١ فَأَتَاكَ شَيْءٌ لا تُلَامِسُهُ ١٢ فَتَرُودُ مِنْهَا العَيْنُ فِي بشر ١٣ فَإِذَا عَلَاهَا المَاءُ أَلْبَسَها ١٤ حَتَّى إِذَا سَكَنَتْ جَوَامِ هَا ١٥ - خَطَّيْنِ مِنْ شَتَّى، وَمُجْتَمِع ١٦\_ فَاعْذُرْ أَخَاكَ، فَإِنَّهُ رَجُلُ

(٣) كان فصيح الشّباب إذا نطق، وكان النّاس يعجبون بفصاحته، ويصيخون (يصغون) إليه بأسماعهم.

<sup>(</sup>٤) كان الشّباب شفيعي لدى الحسان، وكنت أدرك به ثأري لدى الوشاة. (التّبل: الثّأر).

<sup>(</sup>٥) وكان باعثاً لي لأن أخلف زوج المرأة في فراشها إذا رقد النّاس وناموا.

<sup>(</sup>٦) وكان\_أي: شبابي\_يأمرني بالإقدام على هذا الفعل، ويعينني على تحقيقه.

<sup>(</sup>٧) أمّا الآن فقد كبرتُ وضعفت، وصارت خطواتي متباطئة متقاربة، فتركت جهل الشّباب، وحططت عنه رحلي.

<sup>(</sup>٨) أهوى شرب الخمر وإن رزأت بلغ المعاش، أي: أضرّت بهالي وجاهي. وقلّلت فضلي بين النّاس.

<sup>(</sup>٩) لقدِ مجّدها مرازبها (سادة الفرس) فجلّت وعظمت عن النّظير والمثيل.

<sup>(</sup>١٠) اتَّخذت ذخيرةَ لشاربيها قبل أن يُخلق آدم، وتقدّمت عليه في الوجود.

<sup>(</sup>١١) صارت، لطول العهد، شيئاً لا يكاد يُلمس، فلا تدرك بالحواس، وإنها بغريزة العقل.

<sup>(</sup>١٢) تطوف بها العين، فلا ترى إلا بشرة ناصعة ليّنة كصفحة الخدّ.

<sup>(</sup>١٣) إذا مزجت بالماء علتها فقاقيع تشبه جلاجل الحجل، أي: الأجراس الصغيرة الَّتي تعلَّق بالخلخال.

<sup>(</sup>١٤) حتّى إذا هدأت حدّتها بقي على سطح الكأس بقايا الحباب، وهي دقيقة كأنّها كتبت بأكارع النّمل، وتلك الكتابة تشبه سطرين من حروف متفرّقة ومجتمعة، مجرّدة من الإعجام (النّقط) والشّكل (الحركات).

<sup>(</sup>١٦) مرنت (اعتادت) مسامعي على لوم العذّال، فاعذرني يا أخي، لأنّ ذلك اللّوم لم يعد له أيّ تأثير.

[من مجزوء الوافر]

١- سَأَلْتُ أَخِي أَبَاعِيسَى وَجِبْرِيلٌ لَهُ عَقْلُ
 ٢- فَقُلْتُ: الْحَمْرُ تُعْجِبُنِي! فَقَالَ: كَثِيرُهَا قَتْلُ
 ٣- فَقُلْتُ لَهُ: فَقِدٌرْ لِي! فَقَالَ، وَقَوْلُهُ فَصْلُ:
 ٤- وَجَدْتُ طَبَائِعَ الإنسَا نِ أَرْبَعَةً هِيَ الأَصْلُ
 ٥- فَأَرْبَعَةٌ لِأَرْبَعَةٍ رِطْلُ
 ١٦٦٧]

[من الطّويل]

١- نَجَوْتُ مِنْ اللِّصِّ المُغِيرِ بِسَيْفِهِ إذا مَا رَمَاهُ بالتِّ جَارِ سَبِيلُ
 ٢- وَسَلَّطْتُ خَمَّاراً عَليَّ بِخَمْرِهِ فَرَاحَ بِأَثْوابِي، وَرُحْتُ أَمِيلُ
 ١٦٦٨]

[من الوافر]

١- أَمَالِكُ بَاكِرِ الصَّهْ بَاءِ مَالِ! وَإِنْ غَالَوْا بِهَا ثَمَنَا فَغَالِ
 ٢- وَأَشْمَطَ، رَبِّ حَاثُوتٍ، تَرَاهُ لِنَفْخ الزِّقِّ مُسْوَدً السِّبَالِ

#### [111]

 أبو عيسى هو جبريل (جبرئيل) بن بختيشوع، طبيب هارون الرّشيد و جليسه، وقد و صفه بأنّه إنسان عاقل، فلذلك سأله عن شرب الخمر، فأجابه أنّ كثيرها قاتل.

(٣) سألته أن يقدّر لي ما أشربه؟ فقال قولاً فصلاً قاطعاً: إنّ طبائع الإنسان \_ كها قرّرها الطّبّ القديم \_ أربع: النُبُوسة والرّطوبة والبرودة والحرارة، تقابلها عناصر أربع، وهي الترّاب والماء والهواء والنّار. فإذا أردتَ أن تشرب فلتشرب مقابل كلّ طبيعة رطلاً، أربعة للطّبائع، وأربعة للعناصر. وهذا قدر من الشّر اب معتدل.

#### [٦٦٧]

(١) نجوت من اللّص حين أغار بسيفه عليّ، كها يغير على التّجّار، ويقف لهم في كلّ سبيل، ولكنّي سلّطت على نفسي خمّاراً، فسلبني كلّ مالي، وسقاني حتّى رحت أتمايل سكراً.

#### [ ٦٦٨]

(۱) مالك: هو مالك بن أبي نُعيم، من القُواد. ومالِ: ترخيم مالك. أي: باكرني يا مالك بصهباء (خر)، مها غلا ثمنها.

(٢) الأشمط: الذي خالط سواد شعره بياض. السّبال: شعر الشّاربين: أي: اسود شعر شاربيه بسبب نفح الزّق، لأنّه مطلق بالقار الأسود.

فَوَسَّدَهُ بِرَاحَتِهِ الشِّهَالِ وَأَسْرَعَ نَحْوَ إِشْعَالِ اللَّبُالِ وَأَسْرَعَ نَحْوَ إِشْعَالِ اللَّبُالِ وَهَرْهِرَ ضَاحِكاً جَذْلانَ بَالِ تَحِيَّةَ وَامِنَ، لَطِفِ السُّوَالِ بِلا شَرْطِ المُقِيلِ، ولا المُقَالِ بِلا شَرْطِ المُقِيلِ، ولا المُقَالِ بِي لا شَرْطِ المُقيلِ، ولا المُقالِ بِي بِي اللهِ فَالِي بِيعَادُرَاوَيْنِ مِنْ خَصْرٍ وَآلِ بِي خَذْرَاوَيْنِ مِنْ خَصْرٍ وَآلِ لَهُ فَالِي وَمَالِي وَالْمَاءَمَةِ الحَالِي وَمَالِي وَالْمَاءَمَةِ الحَالِي وَالْمَاءَمَةِ الْمَاءَمَةِ الْمَاءَمَةُ الْمَاءَمَةِ الْمَاءَمَةِ الْمَلِي اللَّهُ الْمَاءَمَةُ الْمَاءَمَةِ الْمَاءِمُ الْمَاءَمَةُ الْمَاءَمَةُ الْمَاءَمُ الْمَاءَمَةُ الْمَاءَمُ الْمَاءَمَةُ الْمَاءَمُ الْمَاءَمُ الْمَاءَمَةُ الْمَاءَمُ الْمَاءَمُ الْمَاءَمُ الْمَاءُ الْمَاءَمُ الْمَاءَمُ الْمَاءَمُ الْمَاءِمُ الْمَاءَمُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِاءُ الْمِاءُ الْمَاءُ الْمَاءَمُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعْمِ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِاءُ الْمَاءُ الْمِاءُ الْمِاءُ الْمِاءُ الْمَاءُ الْمِاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِاءُ الْمِيْمِ الْمِاءُ الْمِاءُ الْمِاءُ الْمَاءُ الْمِاءُ الْمِاءُ الْمِيْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمِاءُ الْمَاءُ الْمِ

٣ـ دَعَوْتُ، وَقَدْ تَخَوَّنَهُ نُعَاسٌ
 ٤ـ فَقَامَ لِدَعْوَتِي فَزِعَاً مَرُوعَاً
 ٥. وَأَفْرَخَ رُوعُهُ، وَأَفَسادَ بِشْراً
 ٢. فَلَمَّا بَيَّنَتْنِي النَّارُ حَيَّا
 ٧. عَدَدْتُ بِكَفِّهِ أَلْفَا لِشَهْرٍ
 ٨. فَظَلْتُ لَدَى دَسَاكِرِهِ عَرُوسَاً
 ٨. فَظَلْتُ لَدَى دَسَاكِرِهِ عَرُوسَاً
 ٩. كَذَلِكَ لا أَزَالُ، وَلَمْ أَزَلْسَهُ مِنَا
 ١٠. يُلائِمُنِي الحَرَامُ، إذا اجْتَمَعْنا

### [من المُنْسَرح]

وَقَامَ وَزْنُ الزَّمَانِ، فاعْتَدُلا وَاسْتَوفَتِ الخَمْرُ حَوْلَهَا كَمَلا وَشْيَ نَبَاتٍ، تَخَالُهُ حُللا أَصْبَحَ وَجْهُ الزَّمَانِ مُفْتَبِلا

المَّا تَرَى الشَّمْسَ حَلَّتِ الحَمَلا
 وَغَنَّتِ الطَّيْرُ بَعْدَ عُجْمَتِهَا

٣ - وَاكْتَسَتِ الأَرْضُ مِنْ زَخَارِفِهَا

٤ فَاشْرَبْ عَلى جِدَّةِ الزَّمَانِ، فَقَدْ

(٣) دعوت صاحب الحانوت، وقد أخذه النّعاس، فنام متوسّداً يده اليسرى.

(٤) فقام ملبّياً دعوتي، وهو فزع مروّع، وسارع لإشعال الذّبال (فتيل السّراج).

(٥) الرّوع: القلب. أفرخ روعه: هـدأ قلبه واطمأنّ. أفاد بشـراً: استبشر خيـراً. هرهر: ضحك متهتكاً.
 جذلان بال: مسور الخاطر.

(٦) لَّمَا أشعل السّراج وعرفني حيّاني تحيّة وامق (محبّ)، لطيف السّؤال.

(٧) نقدته من المال ألفاً ثمن ما أشربه طوال الشّهر، دون مساومة، فلا أقيل البيع ولا يقيلني، وكنت خلاله سعيداً منتشياً كعروس نَعِمَ بعذراوين من خمر وجارية رقيقة لطيفة كرقة السّراب ولطفه.
 (والدّساكر: بيوت اللّهو والشّراب).

(٩) كنت ولا أزال ذريع الباع مسرفاً متساهلاً في ديني ومالي.

(١٠) يلائمني فعل الحرام (من شرب الخمر، وإتلاف المال، وتضييع الدّين)، وأجفو (أنفر) من فعل الحلال. [٦٦٩]

- (١) حلّت الشّمس في برج الحمل، فبدأ الربيع، وقام وزن الزّمان، فاستوى اللّيل والنّهار، واعتدل الجوّ.
- (٢) غنّت الطّير مع قدوم الرّبيع بعد عجمتها (صمتها)، وأتى على الخمر حول كامل، فاختمرت وطابت.
- (٣) واكتست الأرض بنبات، فزخرفها بأشكاله، ووشّاها بألوان أزهاره، كأنّها قد لبست حللاً مزخرفة موشّاة.
- (٤) تجدّد الزّمان بإقبال الرّبيع، وأصبح كلّ شيء فيه جميلاً، فاشرب ما يلذّ لك من خمرة كرخيّة (نسبة إلى كرخ بغداد)، فينبسط أمامك الأمل، ويمرّ الزّمان، ولا تشعر به، على طوله.

٥- كَرْخِيَّةٌ تَتْرُكُ الطَّوِيلَ مِنَ الْ عَيْشِ فَصِيراً، وَتَبْسُطُ الأَمَلا
 ٢- تَلْعَبُ لِعْبَ السَّرَابِ فِي قَدَحِ الْ فَوْمِ، إذا ما حَبَابُهَا اتَّـصَلا
 ٧- يَـهُّـولُ: صَرِّفْ! إذا مَزَجْتَ لَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَثِيرِ مُحْتَمِلا
 ٨- عُجْنَا بِثِنِتَيْنِ مِنْ طَبَائِعِهَا حُسْنَا، وَطِيبَا تَرَى بِهِ المَثَلا
 ٢٠٠]

[من الكامل]

فَبَعَثْتُهُ مِنْ نَـوْمِـهِ الـمُتَـزَمِّلِ فَيَبِتْنَ عَنْ سَنَنِ الطَّرِيقِ بِـمَعْزِلِ حَتّى دُفِعْتُ إلى خَـفِـيِّ الـمَـنْزِلِ بِرَفِيفِ صَلْعَتِهِ وَشَيْبِ المِسْحَلِ إنَّ الـشَّـرَابَ مُحَـرًمٌ كَمُحَلَّلِ لِللَّهِ دَرُّكَ، مِنْ نَـبِيلِدِ الأَرْجُلِ قَرْصَاً إذا ذِيقَتْ كَقَرْصِ الفُلفُلِ ال أرب صاحب حانة قد رُعْتُه لا رُب صاحب حانة قد رُعْتُه الله عرفت بيات الطَّارِقِينَ كِلابُه الله ما زِلْتُ أَمْتَحِنُ الدَّسَاكِرَ دُونَه الدَّسَاكِرَ دُونَه اللَّيْلُ مُلْتَبِسٌ بِنَا هَ فَعَرَفْتُهُ، وَاللَّيْلُ مُلْتَبِسٌ بِنَا ٥ يا صَاحِبَ الحَانُوتِ لا تَكُ مُشْعِياً
 الحَانُوتِ لا تَكُ مُشْعِياً

فَدَع الَّذِي نَبَذَتْ يَدَاك، وَعَاطِنِي

مِمَّا تَخَيَّرَهُ التِّجَارُ، تَرَى لَهَا

٦\_

\_٧

 (٦) إذا مزجت اضطربت وتصاعدت فقاقيعها إلى سطح القدح، وتواصل صعودها، فبدت تلتمع كالتماع السراب.

 (٧) من لم يعتد الإكثار من شرب الخمر سيطلب منك ـ حين يراها على هذه الصّفة ـ أن تسكبها له صرفاً غير ممزوجة.

(٨) عرفنا صفتين من صفاتها المثلى: حسن الشّكل، وطيب الرّيح والمذاق.
 [٦٧٠]

(١) كثيراً ما فاجأتُ صاحب الحانة في جوف اللّيل، فبعثته من نومه، الّذي استغرق فيه، وقد تزمّل بثوبه والتفّ به.

(٢) عرفت كلابه أنّ الطّارقين ليلا سيقضون اللّيل في الشّرب عنده، ويبيتون في حانته، فاعتادت عليهم،
 وباتت بعيدة عن طريقهم.

(٣) ما زلت أتحرى هذه الدّساكر، بيوت اللّهو والشّراب، لأصل إلى هذه الحانة، لخفاء موضعها، حتّى وصلت إليها.

(٤) ·ما زال الظّلام يغطّي الكون، ويخفي كلّ ما حولنا. ولم نعرف هذا الخيار إلاّ ببريق صلعته، وشيب لحيته.

(٥) يا صاحب الحانوت لا تهتم (لا تكن مشعياً) بحكم الخمر إن كان حلالاً أو حراماً، فكلاهما سواء عندي.

(٦) اترك الّذي نبذته (جعلته نبيذاً) بيديك، واسقني ما عصرته الأرجل.

(٧) اسقني، ممّا تخير التّجار، من جيّد الخمر، ممّا له قرص (لَذْع) كلذع الفلفل.

٨ وَلَهَا دَبِيبٌ في العِظَامِ كَأَنَّهُ قَبْضُ النُّعَاسِ، وَأَحْذُهُ بِالمِفْصَلِ
 ٩ عَبِقَتْ أَكُفُّ هُمُ بِهَا، فَكَأَنَّمَا يَتَنَازَعُونَ بِهَا سِخَابَ قَرَنْفُلِ
 ١٠ تَسْقِيكَهَا كَفُّ إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ لابُدَّ إِنْ بَخِلَتْ، وَإِنْ لَمْ تَبْخَلِ
 ١٠ تَسْقِيكَهَا كَفُّ إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ لابُدَّ إِنْ بَخِلَتْ، وَإِنْ لَمْ تَبْخَلِ
 ١٠ تَسْقِيكَهَا كَفُّ إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ
 ١٠ تَسْقِيكَهَا كَفُ إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ

#### [من البسيط]

وَاعْـصِ الَّذِينَ بِجَهْلِ فِي الْهَـوَى عَذَلُوا بَادِرْ صَبُوحَكَ، وَانْعَمْ أَيُّهَا الرَّجُلُ \_1 وَاعْدِلْ بِنَفْسِكَ فِيهِمْ أَيْنَمَا عَدَلُوا وَاخْلَعْ عِذَارَكَ، وَاصْحَبْ كُلُّ ذِي طَرَب \_۲ وَفَازَ بِالطَّيِّبَاتِ المَاجِنُ الهَزلُ نَالَ السُّرُورَ، وَخَفْضَ العَيْش في دَعَةٍ \_٣ مَا فِي أَدِيهِم وَهْيٌ ولا خَلَلُ سَقْيَاً لِمَجْلِس فِتْيَانٍ أَنادِمُهُمْ ٤\_ فالشَّمْلُ مُنْتَظِمٌ، والحَبْلُ مُتَّصِلُ هَـذا لِـذَاكَ، كَـمَـا هَـذَا وَذَاكَ لِـذا ٥\_ فَفِي الغِنَاءِ بِنُعْم يُصْرَبُ المَثَلُ أَكْرِمْ بِهِمْ، وَبِنُعْم مِنْ مُغَنِّيَةٍ ٦\_ وَدِّعْ هُـرَيْـرَةَ إِنَّ الْرَّكْـبَ مُرْتَحِلُ هَيْفَاءُ تُسْمِعُنَا، والعُودُ يُطْرِبُنَا: \_٧

#### [من الخفيف]

١ لا تُعَرِّجْ بِدَارِسِ الأَطْلالِ وَاسْقِنِيهَا رَقِيقَةَ السِّرْبالِ

(٨) تدبّ إلى العظام، ويسري أثرها في جسم شاربها، ومفاصله، كما يدبّ النّعاس في العين.

(٩) عبق (فاح) ريحها في أكفّ شاربيها، فتنازعوها كأنّهم يتجاذبون سخاب (قلائد) القرنفل.

(١٠) تسقيك بكفّها ساقية محبوبة، وهي كريمة بالخمر، بخيلة بغيره.

#### [177]

(١) سارع إلى شرب الصّبوح وانعم به، واعص الّذين يعذلونك على شربه، جهلاً منهم بلذته.

(٢) اخلع عذارك: اترك الحياء، واتَّبع الملذَّات. اعدل أينها عدلوا: مِلْ معهم أينها مالوا.

(٣) خفض العيش: لينه ودَعَتُهُ وسعته، وكذلك الدَّعة. الماجن: المازح الهازل، ومن لا يبالي ما صنع.

(٤) سقياً: دعاء لهم بالخير. الأديم: الجِلد. وهي: ضعف وتشقّق. ولا خلل: كناية عن سلامة أعراضهم،
 وكرم أخلاقهم.

(٥) الشَّمل مجتمع والحبل متَّصل: أمرهم مجتمع، لا متفرَّق ولا مشتَّت.

(٦) أُكْرِمْ بهؤلاء الفتيان، وأُعْظِمْ شأن نعم الّتي يضرب المثل بسحر غنائها، فهي غادة هيفاء تطربنا بعزفها على عودها إذا تغنّت بقول الأعشى: ودّع هريرة (اسم محبوبته) إنّ الرّكب مرتحل (همّ بالرّحيل).

(١) لا تقصد الأطلال الدّارسة المتهدّمة، واسقني خمرة رقيقة القوام، أو في كؤوس رقاق. والسّربال القميص، وكني به عن الرّقة. ٢ مَاتَ أَرْبَابُهَا، وَبَادَتْ قُرَاهَا وَبَرَاهَا الزَّمَانُ بَرْيَ الحِلالِ
 ٣ فَهْيَ بِكُرْ، كَأَنَّهَا كُلُّ شَيْءٍ حَسَنٍ، طَيِّبٍ، لَذِيذٍ، زُلَالِ
 ٤ عُتَقَتْ في الدِّنَانِ، حَتّى اسْتَفَادَتْ نُورَ شَمْسِ الضُّحَى، وَبَرْدَ الظَّلالِ
 ٥ وَلَعَمْرُ المُدَامِ إِنْ قُلْتَ فِيها إِنَّ فِيها لَمَ وْضِعًا لِلْمَقَالِ
 ١٤٥ وَلَعَمْرُ المُدَامِ إِنْ قُلْتَ فِيها إِنَّ فِيها لَمَ وْضِعًا لِلْمَقَالِ
 ١٤٥ وَلَعَمْرُ المُدَامِ إِنْ قُلْتَ فِيها
 ١٤٥ وَلَعَمْرُ المُدَامِ إِنْ قُلْتَ فِيها
 ١٤٥ وَلَعَمْرُ المُدَامِ إِنْ قُلْتَ فِيها

[من البسيط] مِنْ كَأْسِ مُنْتَخِبٍ، لَمْ يَثْنِهِ الْلَلُ بَيْنَ النَّدَامى، فَلَا عُلْرٌ، وَلا عِلَلُ عَفْداً مِنْ السُّكْرِ، إلَّا أَنَّهُ ثَمِلُ حَسْبِي الّذِي أنا فِيهِ أَيُّهَا الرَّجُلُ فَقُمْتُ أَسْعَى إِلَيْهِ، وَهُوَ مُنْجَدِلُ فَمَاتَ سُكْراً، وَلَكِنْ حَاطَهُ الأَجَلُ

عَنْ وَهْدَةِ الأَرْضِ، والنَّشْوَانُ مُحْتَمِلُ

1- وَمُفْتَدِ بِالَّذِي تَحْوِي أَنَامِلُهُ ٢- لَكِنْ تَحَاجَزَ عَنْهَا أَنْ تُعَجِّزَهُ ٣- نَبَّهْتُهُ بَعْدَمَا حَلَّ الرُّفَادُ لَهُ ٤- فَقُلْتُ: كَأْسَكَ خُذْهَا! قَالَ مُحْتَجِزَاً: ٥- ثُمَّ اسْتَدَارَ بِهِ سُكْرٌ، فَمَالَ بِهِ ٣- قَدْ دَبَّتِ الخَمْرُ سِرَّا فِي مَفَاصِلِهِ ٧- فَلَمْ أَزَلْ أَتَهْ فَدَاهُ وَأَرْفَعُهُ

(٢) هذه الخمرة قديمة، مات صانعوها، وبادت قراهم، ونال منها الزّمان، حتّى غدت كأعواد الخلال بعد بريها.

- (٣) هي بكر، مصونة في دنانها، لم تُمسّ، وقد حوت من كلّ ما هو حسن، طيّب، لذيذ، كالماء الزّ لال في صفائها.
- (٤) عتّقت في الدّنان، فجمعت محاسن الشّمس والظّلال، فلها من الشّمس صفاء نورها وتوهّجها، ومن الظّلال بردها ولطافتها.
  - (٥) إن ذممت الخمر ولمت شاربيها، وقلت فيها ما قلت، فإنّ فيها متّسعاً لمراجعة هذا الذّم واللّوم. [٦٧٣]
  - (١) جعل ما تحمله أنامله قدوة له، يسعى إليه، ولا يأخذه الملل، فهي كأس خمرها منتخب متخيّر.
- (٢) تحاجز عنها: حجز نفسه عنها، ومنعها منها. تعجّزه: تصيبه بالعجز. النّدامي: جمع نديم، الجّليس على الشّراب.
  - (٣) أيقظته من نومه بعدما خفّف عنه النّوم بعض سكره، إلاّ أنّه لا يزال سكران ثملاً.
    - (٤) محتجزاً: ممتنعاً. حسبي: يكفيني.
  - (٥) أخذه السّكر فهال منجدلاً صريعاً، وتغلغلت الخمر في مفاصله، ولولا بعد الأجل لمات من السّكر.
- (٧) أتفدّاه: أفديه. أرفعه عن وهدة الأرض: أرفع مكانته وقدره. والوهدة: الأرض المنخفضة. النّشوان: المنتشي من السّكر.

وَغَارَ نَجْمُ الشُّرِيَّا، وَاعْتَلَى زُحَلُ مِنْ كَفَّ ذَاتِ هَنِ، فالعَيْشُ مُقْتَبِلُ يُحِيطُ بالكَأْسِ مِنْ لَأَلْائِهَا شُعَنُ وَدِّعْ هُسرَيْسِرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ وَدِّعْ هُسرَيْسِرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ وَدِّعْ هُسرَيْسِرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ وَالكَأْسُ فِي يَلِهَا، فِي جَوْفِهَا حَلَلُ إِنَّا مُحَيُّوكَ، فَاسْلَمْ أَيُّهَا الطَّلَلُ وَسُعِي، وَعَاوَدَهَا مِنْ دَلِّهَا حَيلُ مَنْكُوسُهُ لَبِقٌ، هَذَا هُوَ المَثَلُ مَنْكُوسُهُ لَبِقٌ، هَذَا هُو المَثَلُ وَقَالَ: هَاتِي، فَأَنْتِ العَيْشُ وَالأَمَلُ وَقَالَ: هَاتِي، فَأَنْتِ العَيْشُ وَالأَمَلُ فَرَجَعَتْهُ بِلَحْنٍ وَقَعْهُ شَكِلُ فَرَجَعَتْهُ بِلَحْنٍ وَقَعْهُ شَكِلُ فَرَجَعَتْهُ بِلَحْنِ وَقَعْهُ شَكِلُ فَرَجَعَتْهُ بِلَحْنِ وَقَعْهُ شَكِلُ فَرَجَعَتْهُ بِلَحْنِ وَقَعْهُ شَكِلُ فَيَا الْخَبَلُ!

مَتَى أَفَاقَ، وَتَوْبُ اللَّيْلِ مُنْتَخَرِقٌ
 وَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي الصَّهْبَاءِ تَأْخُذُها
 حِيرِيَّةٌ، كَشُعَاعِ الشَّمْسِ، صَافِيةٌ
 حِيرِيَّةٌ، كَشُعاعِ الشَّمْسِ، صَافِيةٌ
 فَقَالَ: هَاتِ، وَأَسْمِعْنَا عَلَى طَرَبٍ:
 فَقَالَ: هَاتِ، وَأَسْمِعْنَا عَلَى طَرَبٍ:
 فَقَالَ: أَحْسَنَتْ فِيهِ، لَمْ تَحْرُمْ مَوَاقِعُهُ
 فَقَالَ: أَحْسَنَتْ إلى صَوْتِ تُملِّحُهُ:
 فَقَالَ: أَحْسَنْتِ.. ما تُدْعَيْنَ؟ قُلْتُ لَهُ:
 فَقَالَ: أَحْسَنْتِ.. ما تُدْعَيْنَ؟ قُلْتُ لَهُ:
 فَقَالَ: أَحْسَنْتِ.. ما تُدْعَيْنَ؟ قُلْتُ لَهُ:
 فَطَارَ وَجُداً بِهَا، والخَمْرُ تَأْخُذُهُ
 إِنَّ العُيُونَ الّتِي فِي طَرْفِهَا مَرَضٌ
 الله فَخَرَ مُعْتَجِزَا مِمَّا تَرَادَفَهُ
 فَاسْتَخْجَلَتْ، فَتَبَدَّى الوَرْدُ يَضْحَكُ فِي
 فَاسْتَخْجَلَتْ، فَتَبَدَّى الوَرْدُ يَضْحَكُ فِي

(٨) منخرق: مشقوق، أي: بدأ اللّيل بالانقضاء، واقترب الصّبح، فغار (غاب) نجم الثّريّا، واعتلى (ارتفع) زحل في كبد السّماء.

<sup>(</sup>٩) ذات هن: أي امرأة. والهن: الفرج. أي: صرت أغريه بتناول كأس من كفّ حسناء، فالعيش لا يزال في نضارته.

<sup>(</sup>١٠) حيريّة: منسوبة إلى الحيرة، بلد بالعراق معروف. لألائها: بريقها ولمعانها.

<sup>(</sup>١١) هات: أي كأس الخمر من يدها. وأسمعنا من غنائها. والشَّطر الثَّاني مطلع معلَّقة الأعشى.

<sup>(</sup>١٢) لم تخرم مواقعه: أحسنت فيه، لم تقصّر، ولم تنقص منه شيئاً. الخلل: الاختلال. وروي: من خوفها حَلَلُ.

<sup>(</sup>١٣) استهشّت: استخفّت. تملّحه: تجعله مليحاً. والشّطر الثّاني من شعر القُطَامِيّ.

<sup>(</sup>١٤) تبادرها دمعي: أسرعت بالبكاء. عاودها (أي: المغنية)، من دلّها خيل: من تدلّلها خيلاء وتيه. وروي: خبل، فساد في العقل.

<sup>(</sup>١٥) يعني أن مقلوب اسمها قُبَلٌ.

<sup>(</sup>١٦) طار من وجده بها، وحبّه لها، وقد أثّرت فيه الخمر، فطلب منها المزيد، لأنّها هي العيش والأمل.

<sup>(</sup>١٧) مرض: فتور، يزيدها جمالاً. والشَّطر لجرير. وقعه شكل: أدَّته بغنج ودلال.

<sup>(</sup>١٨) معتجزاً: عاجزاً. أي: قلت لها لمّا توالي غناؤها، وأجادت فيه، مستسلماً لها: أحسنت يا قبل.

<sup>(</sup>١٩) أظهرت الخجل، فاحمّر وجهها، فبدا كالورد يضحك في ذلك الخدّ الأنيق، فما أحلى هذا الخجل!

### [من الكامل]

مَا الْعَيْشُ إِلَّا فِي الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ صَفْرَاءَ، زُفَّتْ مِنْ قُرَى قُطْرَبُّلِ وَتُلِينُ قَلْبَ البَازِخِ المُتَخَيِّلِ وَافَتْ مَشَارِبَهُ سِخَابُ قَرَنْفُلِ فَلَقِينَنِي بِتَبَسُّم وَتَهَلُّلِ وَأَصَبْنَهَا مِنْي، وَلَمَّا أَجْهَلِ

١- نَزَّهُ صَبُوحَكَ عَنْ مَقَالِ العُذَّلِ

٢ مَا الْعَيْشُ إِلَّا أَنْ تُبَاكِرَ شُرْبَهَا

٣- تُهْدِي لِقَلْبِ المُسْتَكِينِ تَخَيُّلاً

٤ وَكَأَنَّ شَارِبَها لِطِيبِ نَسَيمِهَا

٥ وَلَقَدْ دَخَلْتُ عَلَى الكَوَاعِبِ حُسَّرًا

٦ فَأَصَبْتُ مِنْ طُرَفِ الْحَدِيثِ لَـذَاذَةً

#### [7٧0]

## [من مُحُلَّع البسيط]

حَلَّ بِهِ الحُسْنُ وَالجَمَالُ بِدِيمَةٍ مَا لَهَا انْتِعَالُ مِا إِنْ يُسَامَى لَهَا انْتِعَالُ مَا إِنْ يُسَامَى لَهَمْ فَعَالُ عَذْرَاءَ، لَمْ تُؤْوِهَا الحِجَالُ وَلَيْسَ فِي شُرْبِهَا مِطَالُ وَلَيْسَ فِي شُرْبِهَا مِطَالُ

١- وَمَجْلِسٍ مَالَهُ شَبِيهٌ

٢۔ يَـمْطُرُ فِيهِ السُّرُورُ سَـجَّـاً

٣۔ شَهِدْتُهُ في شَبَابِ صِدْقٍ

٤ نَأْخُذُ صَهْبَاءً، بِنْتَ كَرْمِ

٥ نَشْرَبُهَا بالكِبَارِ صِرْفَا الكِبَارِ صِرْفَا الكِبَارِ

#### [378]

- (١) اترك أقوال العذال، ونزّه صبوحك عنه، ولا تكدّره به، فالعيش الحقّ في شرب هذا الرّحيق السّلسل.
- (٢) والعيش الحقّ أيضاً في أن تباكر شرب خمرة صفراء، تزدهي كعروس زُفّت من قرى قطربّل (قرب بغداد).
  - (٣) تعطي الضّعيف المستكين قوّة، ويتخيّل نفسه شجاعاً، وتُلين قلب المتكبّر المختال.
  - (٤) يحسّ شاربها، لطيب نسيمها، أنّه \_ إذ وافت مشاربه \_ يتناول طِيب سخاب (قلادة) من قرنفل.
    - (٥) الكواعب: جمع كاعب، وهي الفتاة الّتي نهد ثدياها. حسّراً: عاريات. تهلّل: ترحيب.
      - (٦) كلانا قد استمتع بطرائف الحديث، وتلذّذ به، ولكن دون أن أجهل.

#### [٩٧٢]

- (١) ليس لهذا المجلس شبيه، إذ تفرّد أهله بالحسن والجهال، فأُفعم بالسّرور، وانهلّ فيه، كديمة (سحابة) تمطر سحّاً (بغزارة)، أظلّته ولم تبرحه.
  - (٣) شهدته مع شباب مخلصين ذوي أفعال سامية، لا يسبقهم إليها أحد، ولا يساميهم فيها.
  - (٤) نشرب خمرة صهباء، بنت كرم، عذراء (في دتمًا، لم تُمسّ من قبل)، ولم تحجب عنا في حجالها.
- (٥) نشربها بآنية كبيرة صرفاً غير ممزوجة، ولا نياطل في شربها ولا نتمنّع، أو المطال: الصّب من الزّق قليلاً
   قلملاً

كَأَنَّهُ البَدُر، أَوْمِثَالُوا رَخَى الحُمَيّا بِهِمْ، فَمَالُوا صَرْعَى، تَمَادَى بِهِمْ كَلالُ وَحَانَ مِنْ لَيْلِنَا ارْتِحَالُ يَمْطُرُ مِنْ كَفّهِ النَّوالُ يَقْصُرُ عَنْ وَصْفِهِ المَقَالُ فَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ زَوَالُ كَأَنَّمَا مَسَّهُ خَبَالُ بِخُسْرُويِّ لَــهُ دَلالُ: كَأَنَّ شَأْنَيْهِمَا وِشَالُ

آ- يَسْعَى بِهَا مُخْطَفٌ غَرِيرٌ
 ٧- فَصُرِعَ الفَوْمُ، واسْتَدَارَتْ
 ٨- كَأَنَّمَا الشَّرْبُ بَعْدَ هَذْي
 ٩- حَتّى إذا مَا بَدَا شُهَـيْلٌ
 ١٠- نَبَّهْتُ طَلْقَ الْيَدَيْنِ، سَمْحَاً
 ١١- مُحَمَّداً خَيْرَ مَنْ يُرجَى
 ١١- فَقُلْتُ: خُذْهَا فَدَتْكَ نَفْسِي
 ١٢- فَقُلْتُ: خُذْهَا فَدَتْكَ نَفْسِي
 ١٢- فَقُامَ، والنَّوْمُ فِي المَاقِي
 ١٤- ثُمَّ احْتَبَى مُسْرِعًا، وَغَنَّى
 ١٤- عَيْنَاكَ دَمْعَاهُمَا سِجَالُ
 ١٥- عَيْنَاكَ دَمْعَاهُمَا سِجَالُ

### [777]

[من الوافر]

فَقَامَ مُرَنَّحَاً، ثَمِلاً، يَمِيلُ وَلَمْ يَظْفَرْ بِحَاجَتِهِ العَجُولُ خَلِيلِي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَقُولُ بَنَاتُ الدَّهْرِ والزَّمَنُ الطَّوِيلُ

١ ـ وَخَمَّارٍ حَطَطْتُ إليهِ رَحْلِي

٢ فَقُلْتُ لَهُ: اتَّئِدْ، فَالرِّفْقُ يُمْنٌ

٣ فَرَدَّ عَليَّ رَدَّ فَتَى أَدِيبِ:

٤ وقَامَ إلى الَّتي عَكَفَتْ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>٦) يسعى إلينا بها غلام، محطف (ضامر الخصر)، غرير (ناعم، مترف)، كالبدر أو شبيهه في الحسن.

<sup>(</sup>٧) لمّا شربوا ثملوا ودارت برؤوسهم الحميّا (الخمر)، ومالت من السّكر، فغدوا كأنّهم صرعى.

<sup>(</sup>٨) كأنَّ هؤلاء الشَّباب إذ شربوا سكروا وأصابهم الهذيان، فصُرعوا وتمادي بهم التَّعب، وتمكّن منهم.

 <sup>(</sup>٩) حتى بدا سهيل (نجم يطلع من جهة اليمن)، وأخذ اللّيل بالارتحال نبّهت محمّداً الكريم (طلق اليدين)
 السّمح، الّذي يعطي بسخاء كالمطر، فهو خير من يرتجى للعطاء، فلا يحيط به وصف ولا مقال.

<sup>(</sup>١٣) استيقظ، ولا يزال النّوم آخذاً بمآقيه، فاضطرب كأنّه قد مسّه الخبال، ثمّ ما لبث أن احتبى واعتدل في جلسته، وغنّى في دلال بنغم خسرويّ فتّان: عيناك دمعاهما..

<sup>(</sup>١٥) سجال: غزير، متتابع. شأنيهها: مثنّى شأن، مجرى الدّمع من العين. الوشال: القليل من الدّمع.

<sup>(</sup>١) نزلت بحانة خمّار، فقام يسعى إليّ مرنَّحاً ثملاً، يتهايل، وقد أثقله السّكر.

<sup>(</sup>٤) قام إلى دنَّ تقادم عليه الدَّهر فتعتَّق، فثقب خصره، فاندفع منه الخمر كأنَّه لسان يسيل لعابه دماً.

فَوَدَّجَ خَصْرَهَا، فَبَدَا لِسَانٌ كَأَنَّ لُعَابَهُ عَلَقٌ يَسِيلُ بِكَفَّ مُزَنَّرٍ، أَعْلاهُ غُصْنٌ وَأَسْفَلُ خَصْرِهِ رِدْفٌ ثَقِيلُ الْكُنْ مُزَنَّرٍ، أَعْلاهُ غُصْنٌ وَأَسْفَلُ خَصْرِهِ رِدْفٌ ثَقِيلُ أَقُولُ، وَقَدْ بَدَا لِلصُّبْحِ نَجْمٌ: خَلِيلِيَ إِنَّ فِعْلَكَ بِي جَمِيلُ أَوْرُخْنِي، قَدْ تَرَقَّعَتِ الشُّرِيَ الشَّعُولُ وَغَالَتْ جُنْحَ لَيْلِي عَنْكَ غُولُ فَقَالَ: الآنَ تَأْمُرُنِي بِهَذا وَقَدْ عَلِقَتْ مَفَاصِلِيَ الشَّمُولُ المَّاسِولُ الشَّمُولُ المَّاسِولُ الشَّمُولُ المَّاسِلِيَ الشَّمُولُ المَّاسِلِيَ الشَّمُولُ المَّاسِلِيَ الشَّمُولُ الْمُرْنِي بِهَذا

#### [\\\]

### [من المُنْسَرح]

لا يَخْطِرُ النُّسْكُ لِي عَلَى بَالِ مُبْتَاعُ حَمْدِ الرِّجَالِ بالغَالِي فإنَّ عِرْضِي يُصَانُ بالمَالِ فإنَّ عِرْضِي يُصَانُ بالمَالِ أَكْتُمُ حُبِّي لَهُ، فَيَخْفَى لِي فَوَدَّجُوا خَصْرَهَا بِمِبْزَالِ كَأَنَّ مَجْرَاهُ فَتْلُ خَلْخَالِ كَأَنَّ مَجْرَاهُ فَتْلُ خَلْخَالِ لَكَّلِ مَصْحَكُ عَنْ جَوْهَرَاتِ لآلِ لَا تَسْقِ هَذَا الشَّرَابَ عُذَّالي مُدَامَةً صُفِّقَتْ بسَلْسَالِ مُدَامَةً صُفِّقَتْ بسَلْسَالِ

إنِّي، وَإِنْ كُنْتُ مَاجِنَا خَرِقَا
 لَذُو حَيَاءٍ، وَذُو مَحَافَظَةٍ
 إِنْ دَنَّسَ المَالُ عِرْضَ ذِي شَرَفٍ
 وأعْشَقُ الجُوْذَرَ الرَّخِبمَ، ولا
 وخَنْدَرِيسٍ بَاكَرْتُ حَانَتَهَا
 فَسَالُ عِرْقٌ على تَرَائِبِهَا
 حتّى إذا صَتَها مُفَدَّمَةً

٥\_

\_٦

\_٧

\_^

\_9

٨- دَعَوْتُ إِبْلِيسَ، ثُمَّ قُلْتُ لَــهُ:
 ٩- فَبِـتُ أُسْقَى، وَمَنْ كَلِفْتُ بِـهِ

#### [٦٧٧]

<sup>(</sup>٦) قُدّمت لنا من هذه الكأس بكفّ غلام مزنّر (يشدّ وسطه بزنّار)، خصره كالغصن، وردفه ثقيل.

<sup>(</sup>٨) ترفّعت الثّريّا: ارتفعت وغابت. غالته غول: أهلكته هلكة. جنح ليلي: جانب منه. وروي: جُلّ ليلي.

<sup>(</sup>٩) أتأمرني الآن بهذا الفعل، وقد أرخت الشّمول مفاصلي؟

<sup>(</sup>١) الماجن: المتهتّك، قليل الحياء، لا يبالي ما صنع وما قال. الخرق: الأحمق. النّسك: الرّهد والتّعبّد.

الجُوْذر: بفتح الذّال وضمّها، ولد البقرة الوحشيّة. أراد به هنا الغلام. الرّخيم: الرّقيق، اللّين. يخفى لي:
 يستتر عنّي.

<sup>(</sup>٥) الخندريس: الخمر. ودّجوا خصرها: ثقبوا خصر الدّنّ. المبزال: آلة الثّقب.

<sup>(</sup>٦) سال خمرها على ترائبها (صدر دنّها)، وتدفّق مفتولاً \_ لقوّة التّدفّق \_ كما يفتل الخلخال.

<sup>(</sup>٧) الفدام: ما يوضع على فم الإبريق ليصفّى ما به، ومفدّمة: مصفّاة. اللآل: بائع اللّالئ. أي: حين صبّ الخيّار هذه الخمرة صافية، تتلألاً ضاحكة كالجّواهر قلت لإبليس: لا تسق منها عذّالي.

<sup>(</sup>٩) كلفت به: أحببته وأُولعت به. مدامة: خمرة. صفّقت: مزجت. السّلسال: الماء العذب الصّافي.

### [من السّريع]

وَسَقِّنِيهَا بنْتَ أَحْوالِ لا تَـمْزُج الخَـمْرَ عَلى حَـالٍ عَتَّقَهَا الكُرْدِيُّ فِي جَالِس بَيْنَ بَسَاتِينَ وَأَجْبَالِ \_۲ مُنْحَدِراً مِنْ مَرْقَبِ عَالِ ثَمَّ أَتَانَا نَاكِسًا رَأْسَهُ \_٣ إِبْرِيقُهُ في كَفِّهِ مُـتْرَعٌ مُغْتَرِفٌ مِنْ ذَوْبِ جِرِيْالِ ٤\_ كَأَنَّمَا خُطَّ بِينِهُ ثَالِ نَأْخُذُهَا مِنْ كَفِّ ذِي غُنَّةٍ ٥\_ نَاغَاكَ بالكَأْس بِإعْجَالِ يَسْقِيكَ بالعَيْنَيْنِ خَمْرَاً إذا ٦\_ لَيْسَ بِمُحْتَاجِ إِلَى مِكْحَل وَلا دَمَالِيعَ وَخَلْخَالِ \_٧ خَالٌ بِهِ في خَلِهِ وَاضِحٌ وَابِأْبِي ذَلك مِنْ خَالِ! \_^

### [من المُنْسَرِح]

١- أَحْسَنُ مِنْ وَقْفَةٍ عَلَى طَلَلِ
 ٢- يُدِيرُهَا أَحْوَرٌ، بِهِ هَيَفٌ
 مُعْتَدِلُ الخَلْقِ، رَاجِحُ الكَفَلِ
 ٣- عَلَى شَبَابٍ مَا فِيهُمُ خَرِقٌ
 وَلا سَفِيةٌ، وَلا أَخُو زَلُلِ
 ١٤ اسْتَدَارَتْ بِكَفِّهِ وَبَدَتْ
 رَأَيْتَ فِيهَا كَهَيْتَةِ الشُّعَلِ

#### [\\\]

- (١) اسقني خمراً صرفاً من غير مزج، معتّقة مرّت عليها أحوال (جمع حول، سنة).
- (٢) عتقها الكرديّ بين البساتين والجِبال، وأتانا ناكساً رأسه، متواضعاً، ينحدر من مرقب (قمة جبل)
   عال، وقد أترع إبريقه ما عتقه، واغترف لنا منها، فهي تنهال حمراء (جريال) مترقرقة.
  - (٥) نأخذ هذه الكأس من كفّ جارية، رخيمٌ صوتها، جميلٌ وجهها، كتمثال.
  - (٦) يسكرك بسحر عينيه، كأنّه يسقيك خمراً، ويعجلك بكأس، ويناغيك إذ يقدّمه لك.
- (٧) لا تحتاج عيناه إلى كحل، ولا عضده إلى دماليج (جمع دُمْلُج: سوار يحيط بالعضد)، ولا ساقه إلى خلخال.
  - (A) في خدّه خالٌ واضح، جميل. أفدي بأبي ذلك الخال.

#### [774]

- (١) كأس خمر، تُدار على ثمل، قد أخذه الشّراب والسّكر، أحسنُ من الوقوف على الأطلال.
- (٢) يدير هذه الكأس غلام أحور العينين، أهيف الخصر، معتدل الخلق، ثقيل الكفل (الردف).
  - (٣) يديرها على شباب فضلاء، ما فيهم خرق (أحمق)، ولا سفيه، ولا ذو زلل (خطأ).
    - (٤) إذا أدارها بكفّه على الشّاربين بدت متوهّجة كأنّها شعل.

إذا عَلاهَا تَوَرُّدُ الخَجَل تَحْكِي لَنَا الجُلَّنَارَ وَجْنَتُهُ قَالَ لَكَ: احْذَرْ مِنْ ذَلِكَ العَمَل فَإِنْ تَرُمْ عِنْدَهُ مُدَاعَبَةً \_7 أَكْثَرَ فِي جُودِهِ مِنَ القُبَل ٧ وَمَا لِمَنْ رَامَ مِنْهُ خَلْوَتُهُ وَصِرْتُ مِنْ حُبِّهِ عَلَى وَجَل فَجِينَ مِنْهُ خَشِيتُ خَلْوَتَهُ دَعَوْتُ إِبْلِيسَ ثُمَّ قُلْتُ لهُ: قَدْ أَعْجَزَتْنِي مَذَاهِبُ الحِيل \_9 عَلَى تَدَانِيهِ، غَيْرُ مُتَّصِلُ ١٠ حَيْلِي، وَحَبْلُ الَّذِي كَلِفْتُ بِهِ وَصَارَ قَوَّادَنا وَلَمْ يَزَل! ١١ ـ فَرَدَّهُ الشَّيْخُ عَنْ صُعُوبَتِهِ

[من الوافر]

وَعَذْلُكَ فِي الْمَدَامَةِ مُسْتَحِيلُ فإِنَّ عِتَابَنَا فِيهَا يَطُولُ فَدَعْنِي، لا أَقُولُ وَلا تَقُولُ وَرَحْلَ أَنَامِلِي كَأْسٌ شَمُولُ!؟ وَقِبْلَةُ وَجْهِيَ الحَسَنُ الجَمِيلُ وَهَانَ عَلَيَّ ما قَالَ العَدُولُ لَهُ مِنْ كَسْرِ نَاظِرِهِ رَسُولُ

ا أَعَاذِلُ! مَا عَلى مِشْلِي سَبِيلُ
 ٢ أَعَاذِلُ! لا تَلُمْنِي في هَوَاهَا

٣ كِلَانَا يَدَّعِي فِي الْخَصْرِ عِلْمَا

٤\_ أَلَيْسَ مَطِيَّتِي حِقْوَيْ غُلَام

٥ إذا كَانَتْ بَنَاتُ الكَرْمِ شُرْبِيُّ

٦- أُمِنْتُ بِذَيْنِ عَاقِبَةَ اللَّيَالِي

٧۔ وَمُعْتَدِلِ إِليَّ بِشَطْرِ عَيْنِ

<sup>(</sup>٥) إذا خجل تورّد وجهه، وصارت وجنته كالجُلّنار (زهر الرّمان).

<sup>(</sup>٦) يغريك تورّد وجهه بمداعبته، فإن رُمت ذلك حذّرك من الفعل وزجرك.

<sup>(</sup>٧) لا يصيب الَّذي يخلو به أكثر من أن يجود بالقُبل.

<sup>(</sup>٨) حين خشيت من خلوته، وتخوّفت من حبّه، وأعجزتني الحيل عنه، وقد كلفت به (أحببته وأُولعت به) استعنت بإبليس، وشكوت له انقطاع حبلي من حبله، على ما بيننا من قرب.

<sup>(</sup>١١) ردّ إبليس الغلام عن صعوبته وتمنّعه، وصّار قوّادنا، منذ ذلك اليوم، ولا يزال، يلين لنا كلّ ممتنع. [٦٨٠]

<sup>(</sup>١) أيّها العاذل، من المحال أن تلومني على شرب الخمر، فاكفف عن عذلي، فلا سبيل لك إلىّ و لا لأمثالي.

<sup>(</sup>٤) حقوي غلام: خاصرتاه، الواحدة: حِقْوٌ، فهما مطيّتي الّتي أمتطيها. ورحل أناملي: ما تحمله أناملي هو كأس خمر شمول.

<sup>(</sup>٥) لا أبالي بالعذول إذا كان شرابي بنات الكرم (الخمر)، وأمامي الوجه الحسن الجميل، فذانك أمان لي من عواقب اللّيالي وغدرها.

<sup>(</sup>٧) حين أخذ يغنّي مال إليّ بشطر عينه، وأشار أن أصرف عنه الكأس لأنّ لسانه قد ثقل، فحال بينه وبين الغناء.

وَأَنَّ لِسَانَهُ مِنْهَا ثَقِيلُ: ٨ صَرَفْتُ الكَأْسَ عَنْهُ حِينَ غَنَّى وَغَالَتْ جُنْحَ لَيْلِي عَنْكَ غُولُ ٩\_ أُرِحْنِي قَدْتَرَفَّعَتِ الثُّرَيَّا

[من الطّويل] أَغَرَّ، كَضَوْءِ الصُّبْح، حُلْوِ الشَّمَائِل وَلَيْسَ بِسَمَّاع لِلْقَوْلِ الْعَوَاذِلِ كَمَا اهْتَزَّ سَيْفٌ فِي أَكُفِّ الصَّيَاقِل

مُخَدَّرَةً، عَذْرَاءَ، مِنْ سَبْي بَابِل وَلَمْ يَلْتَذِعْهَا فِي بُطُونِ الْمَرَاجِلُ وَيَأْتِي عَلَيْهَا قَابِلٌ بَعْدَ قَابِل تَرَدَّدُ فِيمَا بَيْنَنَا بِالأَصَائِلُ

وَتَجْرِي بِنَا فِي كُلِّ حَقٌّ وَبَاطِل إلى ذِي وِسَادٍ مَائِل الرَّأْسِ، زَائِلُ وَحَنَّتْ نَوَاقِيسُ الدُّجَى في الْهَيَاكِلُ

وَنَدْمَانِ صِدْقٍ مِنْ خُرَاعَةَ في الذُّرَا يُهِينُ رِقَابَ المَالِ فِي كُلِّ لَذَّةٍ \_٢ كَرِيم، مَطِيرِ الكَفِّ، يَهْتَزُّ لِلنَّدَى \_٣

ظَلِلْتُ أَعَاطِيهِ سُلَافَةَ قَرْقَفٍ \_٤ سَلِيلَةَ كَرْم لَمْ يُفَضَّ خِتَامُهَا ٥\_

يَكُرُّ عَلَيْهَا صَيْفُهَا وَشِتَاؤُهَا \_7

تَرَى الكَأْسَ تَسْعَى بَيْنَنَا، فَكَأَنَّـمَا \_٧

فَمَا بَرِحَتْ حتّى الصَّبَاحِ يُدِيرُهَا \_٨

فَبَيْنَ صَرِيعِ قَدْ تَجَدَّلَ طَافِحَاً \_9

فَلَمَّا رَأَيْتُ الصُّبْحَ أَسْفَرَ وَجْهُهُ

(٩) تقدّم هذا البيت برقم ٨ في القصيدة ٦٧٦ .

#### [11/1]

(١) ندمان صدق: نديم مخلص، صادق المنادمة. في الذّرا: مكانته عالية في قبيلته خزاعة. أغرّ: أبيض، شريف. الشّمائل: الأخلاق.

(٢) يهين رقاب المال: مِتلافُ، يذلّ ماله في ملذّاته. ولا يلقى بالا لأقوال العواذل.

(٣) كريم مطير الكفّ: سخيّ كالمطر، يهتزّ للنّدى: ذو أريحيّة، ينشط للعطاء. الصّياقل: جمع صَيْقَلِ، الّذي يجلو السّيف ويصقله.

(٤) ما زلت أسقيه من هذه الخمرة المخدّرة (المحفوظة في خدرها)، عذراء لم يمسّها أحد، قديمة العهد، مُملت إلينا من بابل.

 (٥) عصرت من كـرم، وحفظت في دنّ، وما زالت على ختمها، تنضج على مهل، دون أن تلذعها النّار. والمراجل: القدور الكبيرة.

(٦) تتوالى عليها الأيام، صيف بعد صيف، وشتاء بعد شتاء، وتأتي عليها الأعوام، قابل (عام) بعد قابل.

(٧) وما زلنا نتعاطى الكأس فيها بيننا، تتردّد من شارب لشارب، من الأصيل حتّى الصّباح، وما زلنا نلهو ونهذي في كلّ أمر حقّ وباطل. وكنّا بين صريع ارتمى بعدما ارتوى، وبين مائل الرّأس متوسّداً آخر.

(١٠) فلمّا أسفر الصّبح، وسطع نوره، وقرعت النّواقيس في الهياكل (بيوت النصارى وأديرتهم)، أخذت أفدّيه بنفسي وأسرتي، وبكلّ إنسان حافٍ (فقير) ،ناعل (غنّي)، فسألني عمّا أريده منه، وقد أثقله السّكر.

فَقَالَ مُجِيباً: مَا تَشَا؟ بِتَثَاقُلِ وَيَفْدِيكَ طُرّاً كُلُّ حَافٍ وَنَاعِلِ وَتَسْمَعُ تَغْرِيدَ الحَمَامِ الشَّوَاكِلِ؟ فَلَيْسَ لَمَا مِثْلَ الصَّبُوحِ المُعَاجَلِ فَرَدَّتْ إِلَيْهِ رُوحَه في المَفَاصِلِ غِنَاءَ عَمِيدِ القَلْبِ، نَشْوَانَ نَاحِلِ: بِجُمْهُ ورِ حُزْوَى فَابْكِيَا في المَنازِلِ ١١ طَفِقْتُ أُفَدِّيهِ وَأَدْعُوهُ بِاسْمِهِ
 ١٢ فَقُلْتُ لَهُ: تَفْدِيكَ نَفْسِي وَأُسْرَقِ
 ١٣ أَلَسْتَ تَرَى ضَوْءَ الصَّبَاحِ وَنُورَهُ
 ١٤ فَقُمْ فَاصْطَبِحْهَا وَانْفِ عَنْكَ خُمَارَهَا
 ١٥ فَمَا زَالَ حَتّى ذَاقَهَا مُتَكَرِّهَا
 ١٦ وَحَتّى تَغَنَّى لَاهِيماً مُتَطَرِّباً
 ١٧ خَلِيلَيَّ عُوجَا مِنْ صُدُورِ الرَّوَاحِلِ
 ٨٢١

# [من الطّويل]

١- أيا مَنْ دَعَانِي لِلْوصَالِ كِتَابَةً مِرَارَا، وَمِنْ بَعْدِ الكِتَابِ رَسُولُ
 ٢- وَمَا سَرَّنِي أَنِّي أَكُونُ بِحَالَةٍ لِمِشْلِكَ في الدُّنْيَا عَلَيَّ سَبِيلُ
 ٢- وَمَا سَرَّنِي أَنِّي أَكُونُ بِحَالَةٍ لِيمِثْلِكَ في الدُّنْيَا عَلَيَّ سَبِيلُ
 ٢٦٨٣٦

## [من الخفيف]

١- إنْسَ رَسْمَ الدِّيَارِ ثُمَّ الطُّلُولَا وَاهْجُرِ الرَّبْعَ دَارِسَاً وَمَحِيلا
 ٢- هَـلْ رَأَيْتَ الدِّيارَ رَدَّتْ جَـوَابَاً وَأَجَـابَـتْ لِـذِي سُـؤَالٍ سُـؤُولا؟
 ٣- وَاشْرَبَنْهَا كَأَنَّـهَا عَيْنُ دِيكٍ يَطْرُدُ الهَمَّ طَعْمُهَا، والغَلِيلا

(١٣) انظر إلى إشراق الصّباح، واسمع تغريد الحمام الحزين كأنّه نواح ثكلي، ودع عنك النّوم، واصطبح بشر ب يذهب خمار (صداع) ما شربت، فلا ينفي الخمار إلاّ معاجلته بالصّبوح.

(١٥) ما زال يمتنع عن شربها حتّى ذاقها على كره منه، فانتعش واشتدّت مفاصله، فتغنّى يلهو ويطرب، كغناء عميد القلب (انعاشق الّذي هدّه العشق)، النّشوان (السّكران)، الناحل (الهزيل).

(١٧) يا صاحبيّ، ميلا بصدور الرّواحل الّتي تجتاز جمهور (العظيم من الرّمل) حزوى، وابكيا منازلها المقفرة الدّارسة. و«حزوى»: موضع. والبيت لذي الرُّمّة. الدّيوان ٢/ ١٣٣٢

#### [787]

(١) يا من كتب لي يدعوني بإلحاح لوصاله، ثمّ أرسل لي بعد الكتابة رسولاً، فها استجبت له، لأنّه لا يسرّ في أن يكون لمثله على سبيل.

- (۱) انس آثار الدّيار وأطلالها، واهجر الرّبع (الدّار) الدّارس (الّذي ذهب أثره) المحيل (الخرب)، فهي أطلال لا تردّ جواباً، ولا تجيب سائلاً.
- (٣) اشربها، فهي كعين الدّيك في صفائها، فطعمُها يطرد الهمَّ والغليل (حرارة العطش والجّوف)، فإذا تغلغلت في العروق رحل الهمّ عن القلب.

عَجَّلَ الهَمُّ عَنْ فُؤادِي الرَّحِيلا حَيْثُمَا مِلْتَ مَالَ مَعْكَ مُمِيلا حَيْثُمَا مِلْتَ مَالَ مَعْكَ مُمِيلا خَرَّ مِنْهَا عَلى الجَبِينِ تَلِيلا خَرَّ مِنْهَا عَلى الجَبِينِ تَلِيلا هَتَكَتْ فِي دُجَى الظَّلَامِ الذُّيُولا وَتَلَكَّا لِأَخْذِ كَأْسٍ قَلِيلا فَاصْطَبِحْها مُذَامَةً مَشْمُولا فَاصْطَبِحْها مُذَامَةً مَشْمُولا فَبِهَا يُصْبِحُ الخُمَارُ قَتِيلا فَبِهَا يُصْبِحُ الخُمَارُ قَتِيلا لَمْ تَزَلْ راحُهَا لِرَاحٍ حَمُولا لَمْ تَزَلْ راحُهَا لِرَاحٍ حَمُولا أَزْجُرِ العَيْنَ أَنْ تَبَكِّي الطُّلُولا

٤- هِيَ إِذْ مَا تَعَلْعَلَتْ فِي عُرُوقِي
 ٥- وَنَدِيمٍ مُسَاعِيدٍ، غَيْرِ نِكْسٍ
 ٢- رَنَّحَتُهُ الكُووسُ بالصِّرْفِ حَتّى
 ٧- قُلْتُ لَمّا بَدَتْ تَبَاشِيرُ صُبْحٍ
 ٨- فَشَكَا شِلَّ الخُلَا الخُلَا الخُلَا الخُلَا المَّارِعَلَيْهِ
 ٩- قُمْ، بِنَفْسِي أقِيكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ
 ١٠- قُلْتُ: خُذْهَا لِكَيْ يَزُولَ التَّشَكِّي
 ١٠- فَاسْتَوَى قَاعِداً، وَأَبْرَزَ كَفَّا
 ١٢- وَتَعَنَّى عَلَى المُدَام ثَلاثاً:

#### L٦

[من الطّويل]
وَيَنْدُبُ أَطْلَالاً عَفَوْنَ بِجَرْوَلِ
تَنُوحُ عَلَى فَرْخٍ بِأَصْوَاتِ مُعْوِلِ
وَآخِيَة شُدَّتْ بِفِهْ رِ وَجَنْدَلٍ
حَرَامٌ عَلَيْنَا في الكِتَابِ المُنَزَّلِ
فَقَدْ طَالَمَا وَاقَعْتُ غَيْرَ مُحَلَّل

١٥ لَقَدْ جُنَّ مَنْ يَبْكِي عَلى رَسْمِ مَنْزِلِ
 ٢٠ فَإِنْ قِيلَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قالَ: حَمَامَةٌ

مُّ الْمُنْ اللَّهِ عَيَّاً حِلَالاً بِـقَـفْـرَةٍ ٣- تُذَكِّرُنِي حَيَّاً حِللاً بِـقَـفْـرَةٍ

٤ ـ وَلَكِنَّنِي أَبْكِي عَلى الرَّاح، إنَّهَا

٥ - سَأَشْرَبُهَا صِرْفاً، وَإِنْ هِيَ حُرِّمَتْ

#### [٦٨٤]

<sup>(</sup>٥) نديم غير نكس: غير دنيء، وغير مقصّر في النّجدة والكرم. مال معك: وافقك، فهو مطاوع.

<sup>(</sup>٦) رنّحته الكؤوس: جعلته يترنّح (يتهايل) من السّكر، فخرّ على جبينه تليلاً (صريعاً).

<sup>(</sup>٧) لَمَا بدت تباشير الصّبح، وهتكت ذيول الظّلام، شكا من شدّة الخمار (الصّداع)، وتلكّأ في تناول الكأس، قلت له: وُقيت من كلّ سوء، قم واصطبح، بهذا الجّوّ اللّطيف الّذي أصابته ريح الشّمال، بهذه المدامة ليزول عنك الخمار.

<sup>(</sup>١٠) إن شكوت الخمار فاشرب حتّى تزيله وتقتله، فلا يُزيل الخمارَ إلاّ معاودةُ الشّرب.

<sup>(</sup>١١) جلس معتدلاً، ومدّ راحة كفه لتحمل كأس راح، ثمّ تغنّى بقول الشّاعر: ازجر (امنع) العين أن تبكي الطّلولا (الأطلال).

<sup>(</sup>١) يهزأ بمن يبكي الأطلال ويندبها، ويصفه بالجُنون. عفون: تهدّمن وزال أثرهنّ. جرول: اسم مكان.

<sup>(</sup>٢) أبكاني نواح حمامة على أفراخها وعويلُها، فذكّرني بأهل حيّ حلّوا بقفرة من الأرض، وأقاموا خيمتهم فيها، وشدّوها بآخية (حبل له عروة) ثبّتت بفهر (حجر) وجندل (صخرة). وروي: شجّت بفهر.

 <sup>(</sup>٤) أبكي على الرّاح الّتي حُرّمت في القرآن، ولكنني سأشربها صرفاً غيـر ممزوجة، فلطالما اقترفتُ حراماً غير محلّل.

# [من الكامل]

وإذا مَرَرْتَ بِرَبْع قَـصْـفِ فَانْزِلِ دَعْ عَنْكَ مَا جَدُّوا بِهِ وَتَبَطَّل \_1 لا تَرْكَبَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ خَسِيسَهَا وَاعْمَدْ، إذا قَارَفُ تَهَا، لِلْأَنْبَل \_٢ وَخَطِيئَةٍ تَغْلُو عَلَى مُسْتَامِهَا يَلْقَاكَ آخِرُ طَعْمِهَا بِالأُوَّلِ \_٣ عِنْدَ التَّنَدُّم: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَل لَيْسَتْ مِنَ اللَّاتِي يَقُولُ لَمَا الفَتَى \_٤ وَلَرُبَّ مَا وَسَّغْتُ غَيْرَ مُحَلِّلَ حَلَّلْتُ، لاحَرَجَاً، عَليَّ حَرَامَهَا ٥\_ [ ٦٨٦]

## [من البسيط]

وَدِمْنَةٍ كَسَجِيقِ اليَمْنَةِ البَالِي في حُمْرَةِ النَّارِ، أَوْ في رِقَّةِ الآلِ وَلَمْ يَنَلْهَا الأَذَى في دَهْرِهَا الخَالِي كالبَدْرِ، ضَوْءُ سَنَاهُ لِلدُّجى جَالِ بِالمَاءِ، واجْتُلِيَتْ في لَوْنِهَا الجَالِي كَامِثْلِ دُرِّ وَهَى مِنْ كَفِي لَلاَّلِ ١- دَعِ الوُقُوفَ عَلى رَسْمٍ وَأَطْلَالِ

٢ ـ وَغُجْ بِنَا نَصْطَبِحْ حَمْرًاءَ وَاقِدَةً

٣ لَمْ يُذْهِبِ الدَّهْرُ عَنْهَا حَدَّ سَوْرَتِهَا

٤- قَامَ الغُلامُ بِهَا فِي اللَّيْلِ يَمْزُجُهَا

٥ تَكَادُ تَخْطَفُ أَبْصَارَاً، إذا مُزِجَتْ

٦- تَفْتَرُّ فِي أَوْجُهِ النُّدْمَانِ ضَاحِكَةً

#### [٦٨٥]

- (١) دع عنك الجِدّ، وخذ بالباطل، وانزل بربع (دار) فيه قصف ولهو وخمر.
  - (٢) اترك خسيس الذُّنوب، واقترف الشَّديد منها والعظيم.
- (٣) وخطيئة تعظم على مستامها (فاعلها، طالبها) فآتي عليها بتهامها من أوّلها إلى آخرها، مستمتعاً بافترافها، وغير نادم على فعلها، ولا متحرّج من استحلالها، فكثيراً ما حلّلت لنفسي المحرمات، وتوسّعت فيها، من غير تحليلها.

#### [٦٨٢]

- (۱) دع الوقوف على أطلالها الدّيار، ورسومها المتبقيّة، ودمنها المتهدّمة، كأنّها يمنة (بردة يمنيّة) سحيق (بالية). ومِلْ بنا إلى خمرة حمراء تتوقّد عند المزج كالنّار في احمرارها، والآل (السّراب) في رقتها ولطفها. وروي: صفراء صافية.
  - (٣) لا تزال على مرّ الأيّام تحافظ على حدّ سورتها (توثّبها في رأس شاربها)، لم يصبها أذى من تقادم الزّمان.
    - (٤) أخذ غلام كالبدر يمزجها في ظلام اللّيل، فأضاء سناه دجاه وجلاه.
    - (٥) تخطف الأبصار: تستلبها، أو تذهب بها بسرعة. اجتليت: أُظهرت في لونها الجالي (الواضح).
      - (٦) تبتسم ضاحكة في أوجه النَّدماء، فيشرق وجهها ويتلألأ كدرَّ بكفَّ صاحب اللَّوْلُور.

٧- تَرَى الكَرِيمَ عَنِ الأَنْذَالِ يَصْرِفُهَا يُبْقِي عَلَيْهَا، وَلا يُبْقِي على مَالِ
 ٨- في بَيْتِ كَافِرَةٍ، بالخَمْرِ تَاجِرَةٍ شَمْطَاءَ، شَاطِرَةٍ، تَعْتَزُّ بالوَالِي
 ٢٦٨٧٦

[من الخفيف]

السقياني الحَرَامَ قَبْلَ الحَلَالِ وَدَعَانِي مِنْ دَارِسِ الأَطَلَلِ المَعْيْشُ فِي مُبَاكَرَةِ الخَمْ بِرِ، وَسُكْرٍ يَدُومُ في كُلِّ حَالِ لللهِ مَا العَيْشُ فِي مُبَاكَرَةِ الخَمْ بِسَاقِ حَسَنِ الوَجِهِ، مُسْتَنِيرِ الجَمَالِ للهِ مَا الشَّرُورِ فِيهَا بِسَاقٍ حَسَنِ الوَجِهِ، مُسْتَنِيرِ الجَمَالِ عَلَى السَّرُورِ فِيهَا بِسَاقٍ حَسَنِ الوَجِهِ، مُسْتَنِيرِ الجَمَالِ عَلَى السَّرُ اللَّهُ مُسُلُ دَارَتْ قُلْتَ نُورَانِ صُورًا مِنْ مِشَالِ عَلَى اللَّهُ السَّرْبَالِ تُعْدِمَانِي مَعَارِفَ الأَطْلَالِ السَّرْبَالِ تُعْدِمَانِي مَعَارِفَ الأَطْلَالِ اللَّهُ السَّرْبَالِ اللَّهُ السَّرْبَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِلْمُ الللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْم

[من البسيط]

وَلا شَجَانِي لَمَا شَخْصٌ وَلا طَلَلُ لِلاَّهْلِ عَنْهَا، وَلِلْجِيرَانِ مُنْتَقَلُ لِلاَّهْلِ عَنْهَا، وَلِلْجِيرَانِ مُنْتَقَلُ فِي مِرْفَقَيْهَا، إذا اسْتَعْرَضْتَها، فَتَلُ ولا سَرَى بي، فَأَحْكِيهِ بِهَا، جَمُلُ فِيهَا المَصِيفُ، فَلِي عَنْ ذاكَ مُرْتَحَلُ فِيهَا المَصِيفُ، فَلِي عَنْ ذاكَ مُرْتَحَلُ

١ ما لِي بِدَارٍ خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا شُغُلُ
 ٢ وَلا رُسُومٌ، وَلا أَبْكِي لِمَنْ زِلَةٍ

٣ وَلا قَطَعْتُ عَلى حَرْفٍ مُذَكَّرَةٍ

٤ بَيْدَاءَ مُقْفِرَةً يَوْمَاً، فَأَنْعَتُهَا

٥ وَلا شَتَوْتُ بِهَا عَامَاً، فَأَدْرَكَنِي

(٧) يصرفها الكريم عن الأنذال، فلا ينالونها، ويُبقي عليها محفوظة مصانة، ولا يُبقي على مال في سبيلها.

(٨) كافرة: غير مسلمة. شمطاء: عجوز غلب بياض شعرها على سواده. شاطرة: خبيثة فاجرة.

- (١) دعاني من الوقوف على الأطلال الدّارسة المتهدّمة. واسقياني من الخمر الحرام قبل الشّراب الحلال.
- (٤) إذا بدا وجهه، وقد غربت الشّمس، فإنّ نور هذا السّاقي يقوم مقامها، فهما نوران صُوَّرا من مثال واحد.
- (٥) إن سقيتهاني خمرة رقيقة لطيفة فإنكها تُنسياني الأطلال، وتُبعدانها عن خاطري. وأراد بالسّربال رقّة الخمر. [٦٨٨]
- اليس لي شأن بدار خلت من أهلها وتهدّمت، ولا يجزنني ما شخص من آثارها ولا أطلالها ولا رسومُها،
   ولا أبكي عليها إذا رحل عنها أهلها وجيرانهم.
- (٣) ما اجتزت هذه البيداء المقفرة على ناقة حرف مذكّرة (شديدة، قويّة، ضامرة)، في مرفقيها فتل (قوّة وصلابة)،
   لأصفها، ولا سرى بي فيها جمل فأحكى ما بها.
- (٥) لم أقم بها في الشّتاء حتّى يدركني المصيف، وليس لي فيها حلّ ولا مرتحل، ولا شددت خيمة بجوار الضّت والحرباء والورل.

جَارِي بِهَا الضَّبُ وَالحَرْبَاءُ وَالوَرَلُ وَلَا جَبَلُ وَلَا جَبَلُ وَلَا جَبَلُ وَلَا جَبَلُ قَصْراً مُنِيفًا، عَلَيْهِ النَّخْلُ مُشْتَمِلُ اَوْ مُخْبِراً نَفَراً عَنِي، إذا سَأَلُوا اَوْ مُخْبِراً نَفَراً عَنِي، إذا سَأَلُوا لَا حَتْ بِأَعْنَاقِها أَعْذَاقُهَا النُّحُلُ مَنْ ضُوودَةٌ، بِسُمُوطِ الدُّرِ تَتَّصِلُ مَنْضُودَةٌ، بِسُمُوطِ الدُّرِ تَتَّصِلُ فَضَ العَذَارَى، حُلَاها الرَّيْطُ والحُللُ فَضَ العَذَارَى، حُلَاها الرَّيْطُ والحُللُ فَضَال مُنْ تَعْراء وَبَا مِنْ فَحْلِها حَبَلُ فَاعَقَلُ فَا مَالَ مُنْ تَعْراء عُرْجُونُها الرَّجِلُ فَمَالَ مُنْ تَعْراء عُرْجُونُها الرَّجِلُ شَعْراء مَا وَهُ مَا الرَّجِلُ شَعْراء مَا وَهُ مَا كَالجَمْرِ يَشْتَعلُ صُفْراً، وَحُمْراً، جِمَا كَالجَمْرِ يَشْتَعلُ صُفْراً، وَحُمْراً، جِمَا كَالجَمْرِ يَشْتَعلُ صُفْراً، وَحُمْراً، جِمَا كَالجَمْرِ يَشْتَعلُ

وَلا شَدَدْتُ بِهَا مِنْ خَيْمَةٍ طُنُبَاً \_7 لا الحَزْنُ مِنِّي بِرَأْيِ العَيْنِ أَعْرِفُهُ \_٧ لا أَنْعَتُ الرَّوْضَ إِلَّا مَا رَأَيْتُ بِهِ \_^ فَهَاكَ مِنْ صِفَتِي إِنْ كُنْتَ مُخْتَبراً \_9 ١٠ نخَلُ، إذا جُلِيَتْ إِبَّانَ زِينَتِهَا ١١ أَسْقَاطُ عَسْجَدِهِ، فِيهَا لآلِئُهَا ١٢ يَفْتَضُّهَا فَطِنٌ، عِلْجٌ، بَهَا خَبرٌ ١٣ فَافْتَضَّ أَوَّلَهَا مِنْهَا وَآخِرَها ١٤ لَمْ تَمْتَنِعْ عِفَّةً مِنْهُ، ولا وَرَعَا ١٥ حتى إذا لَقِحَتْ أَرْخَتْ عَفَائِصَها ١٦ فَبَيْنَمَا هِيَ وَالأَرْوَاحُ تَنْفَحُهَا ١٧\_ أَرْخَتْ عُـقُـودَاً مِنَ اليَاقُوتِ مُدْمَجَـةً

<sup>(</sup>٧) الحزن: الأرض الوعرة، وما غلظ منها. أي: لا أعرف شيئاً من أحوال هذه الصّحراء، لا حزنها ولا سهلها ولا جلها. ولكّنني أصف من الرّوض ما رأيت به سن قصر منيف عال، محاط بالنّخل.

<sup>(</sup>١٠) جُليت: كشفت وأظهرت. أعذاقها: جمع عِذْقِ، القُنْوُ (العنقود) من الرُّطَب. النّحل: جمع نحيلة.

<sup>(</sup>١١) الأسقاط: جمع سِقْطٍ، ما يسقط من النّخل من بلح، وحبّاته تلتمع كالعسجد (الذّهب). لآلئه منضودة: حبّات البلح منضّدة بعضها فوق بعض. سموط: جمع سِمْطٍ، الخيط الّذي ينتظم عقود الدّرّ والجوهر ونحو ذلك. وروي: «أسفاطُ عسجدةٍ».

<sup>(</sup>۱۲) يفتضها: ينال منها، ولم يسبق إليها. العلج: كلّ جافٍ شديد من الرّجال. خبر: خبير. فضّ العذارى: كما تفضّ العذارى. الرّيط: جمع رَيْطَةٍ، مُلاءة ذات لِفْقَيْنِ، من نسيج واحد، وقطعة واحدة، أو كلّ ثوب رقيق ليّن. الحلل: جمع حُلّةٍ، النّوب السّاتر لجميع البدن.

<sup>(</sup>١٣) من فحلها: يريد ذكر النّخل، وهو الفحّال.

<sup>(</sup>١٤) الصّداق: المهر. العقل: الدّية.

<sup>(</sup>١٥) لقحت النّخلة: حملت. عقائصها: جمع عَقِيصَةٍ، عناقيد البلح. العرجون: العِذْق، وهو من النّخل كالعنقود من العنب. الرّجل: الّذي بين السّبط (بسكون الباء وفتحها) والجُعْد.

<sup>(</sup>١٦) ما زالت الأرواح (الرّياح) تنفحها (تهبّ عليها) وهناً (بعد منتصف اللّيل)، بارحة (حارّة شديدة)، مدّة شهرين، فأرخت عقوداً من الياقوت (عناقيد من البلح) مدتجة (حبّاتها متراكمة)، من أصفر وأحر كجمر متّقد.

حَتّى تَمَكّنَ في أَوْصَالِهِ العَسَلُ لَوْ كَانَ يَصْلُحُ مِنْهَا الشَّمُّ وَالقُبَلُ لا يَرْهَبُ الذِّنْبَ فِيهَا الكَبْشُ وَالحَمَلُ لا يَرْهَبُ الذِّنْبَ فِيهَا الكَبْشُ وَالحَمَلُ بِرَجْعِ أَلْحِنَةٍ في صَوْتِهَا هَدَلُ يَبْكِي لِبُلْبُلَةٍ أَوْدَى بِهَا خَبَلُ مُدَّتْ لِوَاصِفِهِ في عُمْرِهِ الطِّولُ مُدَّتْ لِوَاصِفِهِ في عُمْرِهِ الطِّولُ أَقْوَى، وَبَيْنِي في حُكْمِ الهَوَى عَمَلُ أَقْعَى، يُقابِلُهَا عَنْ جُحْمِ الهَوَى عَمَلُ أَقْرَلُ لَ أَكْلُ لَكُمْ لَا أَكُلُ لَكُمْ لَا أَكُلُ كَلَ لَكُوبُ وَرَلُ كَلَّى اللَّهِ إِذَا رَاجَعْتُ مُ تُسُهُ تَصِلُ كَفِي إِلَيْهِ إِذَا رَاجَعْتُ مُ تُسُهُ تَصِلُ مَنْ عِنْدَهِ لِي إِذَا مَا جِئْتُمُ تُسُهُ نُولُ لُ

10. فَلَمْ تَزَلْ بِمُدُودِ اللَّيْلِ تُرْضِعُهُ 19. يَا طِيبَ تِلْكَ عَرُوساً فِي مَجَاسِدِهَا 19. خِلَالَهَا شَجَرٌ، في فَيْتُهِ نَقَدٌ 17. إِنْ جِئْتَ زَائِرَها غَنَاكَ طَائِرُهَا 17. إِنْ جِئْتَ زَائِرَها غَنَاكَ طَائِرُهَا 17. مِنْ بُلْبُلِ غَرِدٍ نَادَاكَ مِنْ غُصُنِ 17. هَذَا فَصِفْهُ، وَقُلْ فِي وَصْفِهِ سَدَداً 17. هَذَا فَصِفْهُ، وَقُلْ فِي وَصْفِهِ سَدَداً 17. مَا لِي وَعَوْسَجَة بالقَاعِ، جَانِبَهَا 17. إِنِّي امْرُوُّ هِمَّتِي، واللَّهُ يَكُلُؤنِي 17. وَبُ النَّدِيمِ، ومَا فِي النَّاسِ مِنْ حَسَنِ 17. لِنَّه النَّاسِ مِنْ حَسَنِ 17. لَأَمْدَحَنَّ وَلا أُخْطِي خَلائِقَهُ 1

[7/4]

[من مجزوء الخفيف] المن عَنْكَ، إنْ كُنْتَ عَاقِلا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي الم

(١٨) وما زالت تُسقى أشجار النّخيل ممّا يمدّها به اللّيل من مطر، ويتغلغل في أوصالها (عروقها) لتأتي بثمر كالعسل.

<sup>(</sup>١٩) ما أطيب تلك الثَّهار لو كانت عروساً في أزهى ثيابها لطاب منها الشَّمَّ والقبل.

<sup>(</sup>٢٠) تحت أفياء هذه النّخيل نقد (غنم قبيح، وروي: بقر)، يصطلح فيها الذّئب مع الكبش والحمل.

<sup>(</sup>٢١) إن زرتها سمعت من أغصانها ترجيع ألحان، كالهديل من بلبل مغرّد، يبكي على بلبلة أصابها خبل.

<sup>(</sup>٢٣) صفه، وأحكم وصفه، أمدّ الله في عمرك. والطّول: الحبل، أراد به طُول العمر.

<sup>(</sup>٢٤) ليس بيني وبين هذا الرّبع والرّسم والطّلل الّذي أقوى (تهدّم) من سبب للهوى، فهو يرفض هذه الأطلال.

<sup>(</sup>٢٥) لا شأن لي بعوسجة (نبات صحراوي شائك)، إلى جانبها أفعى، تقابل حجر (بيت) ورل (حيوان صحراوي كالضّبّ).

<sup>(</sup>٢٦) يكلؤني: يحفظني. همتي في أمرين: حبّ النّديم وما عنـ د الناس من حسن، لا في الأكل والشّـرب. وروي: خَضِل، بدل تصل.

<sup>(</sup>٢٧) لأمدحنّ خلائق من إذا جثته وجدت لديه كلّ الإكرام، ولا أخطئ في تقدير تلك الخلائق. [٦٨٩]

<sup>(</sup>۱) تعقّل، واترك جناناً وحبّها، فإنّك \_ إن تعلّقت بها \_ ستلقى الموت، عاجلاً أو آجلاً، فابتعد عنها تنجُ بنفسك. فإذا امتدّ بك الأجل هذا العام فلن تنجو فيها بعده. فارحم نفسك، ولا تدعها تذهب سدى.

٢- لا تُلذَكِّر بِنَفْسِكَ الْحَمَوْتَ مَا دَامَ غَافِلا
 ٣- أَنْتَ إِنْ لَمْ تَمُتْ بِهَا الْحَامَ لَمْ تَلْبُحُ قَابِلا
 ٤- رُحِمَتْ نَفْسُكَ الّتِي ذَهبَتْ عَنْكَ بَاطِلا
 ١٩٠]

قال هذه الأبيات، وهو حدث، حين مرّت به جارية، وألقت إليه بتفّاحة معضوضة:

[من الرَّمَل] لا، ولا زِلْتَ لِغَايَاتِ المَثَلْ لا، ولا زِلْتَ لِغَايَاتِ المَثَلْ فَتَعَاضَتْ سَيِّدِي حِينَ فَعَلْ إِنَّمَا ذَاكَ سُوَالٌ لِلْقُبَالْ اللَّهُ مَا ذَاكَ سُوالٌ لِلْقُبَالْ

١- شَجَرَ التُّفَّاحِ لا ذُقْتَ القَحَلْ
 ٢- وَعَدَتْنِي قُبْلَةً مِنْ سَيِّدِي
 ٣- لَيْسَ ذَاكَ العَفَّ مِنْ عَيْب بِهَا

[191]

قال يعتذر لجَنَان عن كلام كلّمها به، فأغضبها:

[من الوافر] نَطَقْتُ بِهِ عَلَى وَجْهِ جَمِيلِ؟! فَلَيْسَ إلى التَّوَاصُلِ مِنْ سَبِيلِ وَحَالٌ مَا عَلَيْهَا مِنْ قَبُسولِ تَبَيَّنَ ذَاكَ في وَجْهِ الرَّسُولِ

١- فَدَيْتُكِ، فِيمَ هَجْرُكِ مِنْ كَلَامٍ
 ٢- وَقَوْلُكِ للرَّسُولِ: عَلَيْكَ غَيْرِي

٣ فَقَدْ جَاءَ الرَّسُولُ لَهُ انْكِسَارٌ

٤ - وَلَـوْرَدَّتْ جَــنَـانُ مَـرَدَّ خَـيْـرِ
 ٢١

[من الكامل] قَالَتْ: تَـنَـظَّـرْ رَدَّهَـا في قَابِـلِ

١ - أَيْنَ الجَوَابُ، وَأَيْنَ رَدُّ رَسَائِلي؟

[٦٩٠]

- (١) لا ذقت القحل: لا أصابك الجدب والمَحْلُ.
- (٢) تعاضت: غير واضح معناها، ولعلها: فتغاضت.
- (٣) لا يعيبها العضّ، وإنّما هو إشارة إلى طلب القُبل. ٦٩١٦
- (١) أهجرتني ـ ولا موجب للهجر ـ على كلام حسن وجهته إلى وجه حسن؟
- (٢) صددت رسولي، وقلت له: لا سبيل إلى التّواصل، وعليك غيري، فرددته مكسور الخاطر، وبحال غير مقبولة. ولو كان ردّك ردّ خير لتبيّن ذلك في وجهه.

[797]

(١) لَّمَا أنكر عليها إهمال رسائله، وعدم الرَّدّ عليها، وعدته أن ينتظر الرَّدّ في العام المقبل.

٢ فَمَدَدْتُ كَفِّي، ثُمَّ قُلْتُ: تَصَدَّقِي! قَالَتْ: نَعَمْ، بِحِجَارةٍ وَجَنَادِلِ
 ٣ إِنْ كُنْتَ مِسْكِينَاً، فَجَاوِزْ بَابَنَا وَارْجِعْ، فَمَا لَكَ عِنْدَنَا مِنْ نَائِلِ
 ٤ يَا نَاهِرَ الْمِسْكِينِ عِنْدَ سُؤَالِهِ اللَّهُ عَاتَبَ في انْتِهَارِ السَّائِلِ
 ١٤ يَا نَاهِرَ الْمِسْكِينِ عِنْدَ سُؤَالِهِ اللَّهُ عَاتَبَ في انْتِهَارِ السَّائِلِ
 ١٦٩٣]

[من الكامل] عَفَى عَلَيْهِ بُكَاً عَلَيْكِ طَوِيلُ حَتّى تَشَحَّطَ بَيْنَهُ نَ قَتِيلُ مَا حَلَّهَا المَشْرُوبُ وَالمَأْكُولُ يَتَحَيَّرُ التَّشْبِيهُ وَالتَّمْثِيلُ

٣- أَحْلَلْتُ مِنْ قَلْبِي هَوَاكِ مَحَلَّةً مَاحَلَّهَا الْمَشْرُوبُ وَالْمَأْكُولُ
 ٤- بِكَمَالِ صُورَتِكِ الّتي في مِثْلِهَا يَتَحَيَّرُ التَّشْبِيهُ وَالتَّمْثِيلُ
 ٥- فَوْقَ الْقَصِيرَةِ، وَالطَّوِيلَةُ فَوْقَهَا دُونَ السَّمِينِ، وَدُونَهَا الْمَهْزُولُ
 ١٩٤]

[من مجزوء الكامل] سَحَراً تُكَلِّمُنِي، رَسُولُ يُومَى إِلَيْهِ، وَلا السَّبِيلُ كَادَتْ لَهَا نَفْسِى تَسِيلُ

١- إِنَّ الَّــٰتِي أَبْـصَــرْتَـهَــا

رَسْمُ الكَرَى بَيْنَ الجُفُونِ مَحِيلُ

يَا نَاظِراً مَا أَقْلَعَتْ لَحَظَاتُهُ

\_1

\_٢

٢ لَيْسَتْ هِيَ الفَصْدُ الّذي
 ٣ أَدَّتْ إلـيَّ رِسَــالَــةً

(٢) سألتِها الصّدقة، فأجابتني: ليس لك صدقة عندنا إلاّ الحجارة والجنادل (الصّخر).

(٣) جاوز بابنا: تجاوزه، وامض. النَّائل: العطاء.

(٤) في قوله: «الله عاتب في انتهار السّائل» إشارة إلى قوله تعالى ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَلَا نَنْهَرٌ ﴾.

(١) محا البكاء النّوم من عيني كها تعفّى (تمحو) الأمطار رسوم الدّيار.

(٣) لهواك في قلبي محلَّة حلَّ بها دونها محلَّة المأكول والمشروب.

(٤) بلغ حسنك الكمال، فتحيّر النّاس في وصفك، فلا شبيه لك ولا مثيل، فأنت معتدلة القوام في الطّول والقصر، والسّمنة والنّحافة.

#### [٦٩٤]

- (١) ليست الّتي أبصرتها تكلّمني وقت السّحر إلاّ رسول الحبيبة، وليست هي مقصد الوشاة حتّى يومون إليها بوشاياتهم.
- (٣) لقد أوصلت إلى رسالة لطيفة، كاد قلبي يذوب وجداً بها، فهي ممن عيناها ساحرتان، وخصرها نحيل ضامر، وردفها ثقيل.

٥- مِنْ سَاحِرِ العَيْنَيْنِ يَجْ لِبُ خَصْرَهُ رِدْفٌ ثَقِيلُ
 ٥- مُتَقَلِّدٌ قَوْسَ الصِّبَا يَرْمِي، وَلَيْسَ لَهُ رَسِيلُ
 ٢- فَلَوَ انَّ أُذْنَكَ بَيْنَنَا حَتّى تَسَمَّعَ مَا نَقُولُ
 ٧- لَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَحْتَهُ مِنْ أَمْرِنَا، وَهُوَ الجَمِيلُ
 ٨- وَعَلِمْتَ أَنِي فِي نَعِيهِ مِ لايَحُولُ ولا يَرُولُ
 ١٩٥]

[من البسيط]

١- إنِّي وَذِكْرِيَ مِنْ حُسْنِ مَحَاسِنَهَا مِثْلُ الَّذِي قَالَ: مَا أَحْلَاكَ يَا عَسَلُ!
 ٢- أُحَدِّثُ النَّاسَ أَنِّي قَدْ وَقَعْتُ لَهُمْ مِنْ وَجْهِ حُسْنِ عَلَى الأَمْرِ الَّذِي جَهِلُوا
 ٣- قَدِ اكْتَفَى النَّاسُ مِنْ عِلْمِي بِعِلْمِهِمُ فالرَّدُّ مِنِّي عَلَيْهِمْ عِلْمَهُمْ ثِقَلُ
 ٣- قَدِ اكْتَفَى النَّاسُ مِنْ عِلْمِي بِعِلْمِهِمُ فالرَّدُّ مِنِّي عَلَيْهِمْ عِلْمَهُمْ ثِقَلُ
 ٣- قَدِ اكْتَفَى النَّاسُ مِنْ عِلْمِي بِعِلْمِهِمُ ( ١٩٤٦)

[من السَّريع]

١- عَجَزْتَ يا مَهْجُورُ أَنْ تَذْهَلَا وَمِنْ ذَوِي نُصْحِكَ أَنْ تَقْبَلا
 ٢- سَجِيَّةٌ لَسْتَ لَهَا تَارِكَا إذا تَولَّلُوا عَنْكَ أَنْ تُقْبِلا
 ٣- وَتَذْرِفُ الْعَيْنُ، إذا مَا نَأُوْا وَإِنْ أَسَاؤُوا الدَّهْرَ أَنْ تُجْمِلا
 ٤- إنّي، وإنْ لَمْ أَكُ مُسْتَحْسِنَا مِنِي لِذَا الْهَجْرِ، وَمُسْتَجْمِلا

(٥) أراد بقوس الصّبا نضارة الشّباب وعنفوانه، فهو يرمي بسهامه قلوب ناظريه، وهو متفرّد لا ندّ له ولا نظير.

- (٦) لو أنّك سمعت ما نفول لعذرتني، ولرأيت ما ظننت أنّه قبيح جميلاً، ولعلمت أنّني في نعيم دائم.
   [٦٩٥]
- (١) إذا ذكرت محاسن هذه المرأة (الّتي اسمها حُسن) كنت كمن قال: ما أحلاك يا عسل. فكما أنّ جميع النّاس متّفقون على حلاوة العسل فإنّهم متّفقون على جمال هذه المرأة.
- (٢) إن حدّثت النّاس أنّني وجدت في حُسْنِ من الصّفات ما لا يعرفونه أكن حينثذ قد أخبرتهم بها يعرفون،
   ممّا يثقل عليهم وصفى لها.

#### [٦٩٦]

- (١) أعجزت أن تنسى من هجرك، وأن تقبل النّصح ممّن نصحك؟
- (٢) لك سجيّة لا تتخلّى عنها، وهي أنّك تقبل إذا تولّوا، وتبكي إن نأوا، وتفعل الجميل مهم أساؤوا.
- (٤) إن كنت لا أستحسن الهجر ولا أستجمله فالموت أن أرضى أن يقال: كان هذا عاشقاً فسلا محبوبته.

٥ فَالمَوْتُ أَنْ يُزْرَى عَلى عَاشِقٍ يُقَالُ قَدْ كَانَ، وَلَكِنْ سَلِا
 ٦ يَا وَيْلَتِي مِنْ جَسَدِي كُلِّهِ رُضِّنضَ مِنِّي مَفْصِلاً مَفْصِلاً مَفْصِلاً مَفْصِلاً
 ٧ تَرَى اللَّعَافَ يَعذِلُ اللَّبْتَلَى وَلا يُعِينُ المُبْتَلَى المُبْتَلَى المُبْتَلَى المُبْتَلَى المُبْتَلَى
 ١٩٧]

[من السَّريع]

ـ تَكَتْ، وَتَمَّ الحُسْنُ فِي وَجْهِهَا فَكُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَاهَا مُحَالُ

ـ لِلنَّاسِ فِي الشَّهْرِ هِلَالُ، وَلِي فِي وَجْهِهَا كُلَّ صَبَاحٍ هِلَالُ

[من المُنْسَرِح] ١- لا تَهْجُرَنَّ الحَبِيبَ إِنْ هَجَرَا ولا تُعَاقِبْهُ بالّـذي فَعَــلا ٢- إِنَّا بَـلَـوْنَـاهُ فِي الوِصَالِ، فَـمَـا أَحْسنَ إلّا الـمِـطَـالَ والعِـلَلا [٦٩٩]

[من البسيط] الْعَـذُكَـنَّ فُـؤَادِي أَبْلَغَ الـعَـذَكِ حَتّى أُنَهْنِهَهُ عَنْ مِثْلِ ذَا الْعَمَلِ كَانَيَ الصَّبْرَ، لا يَأْلُو، لِيُوقِعَنِي حَتّى إذا صَارَبي في مَقْطَعِ السُّبُلِ مَنْانَيَ الصَّبْرَ، لا يَأْلُو، لِيُوقِعَنِي لِكُلِّ مُعْجِلَةٍ عَنْ مَوْقِتِ الأَجَـلِ أَبِي الوَفَاءَ بِمَا مَنَّى، وَأَسْلَمَنِي لِكُلِّ مُعْجِلَةٍ عَنْ مَوْقِتِ الأَجَـلِ أُنِي الْمَلْ مِنْي غَيْرَ ذِي أَمَل أُنِّ وَأُفِّ لِقَلْبِي، مَا اسْتَجَبْتُ لَهُ قَلْبَا لَقَدْ كَانَ مِنِي غَيْرَ ذِي أَمَل

(٦) لقد أصاب جسدي البلاء فتضعضع. ومن العجب أن أرى المعافى يعذل المبتلى، وأن لا يعين المبتلى المبتلى. [٦٩٧]

#### [٦٩٩]

\_1

\_٢

\_٣

\_٤

<sup>(</sup>١) بالغ أشدّ المبالغة في وصفها إذ قال: إنّها تمّت خَلْقاً، وتمّ وجهها حُسناً، ومحال أن ترى من هي أجمل منها. [٦٩٨]

<sup>(</sup>١) لا تهجر حبيبك إن هجرك، ولا تعاقبه على هجره، فقد جرّبناه في الوصال فوجدناه لا يحسن إلاّ الماطلة والتّعلّل.

<sup>(</sup>١) لألومنَ فؤادي أشدّ اللُّوم وأبلغه، حتّى أكفّه ويتراجع عمّا فعل.

<sup>(</sup>٢) دعاني فؤادي إلى الصّبر، ومنّاني بالوصال، دون تقصير منه. ولكنّه أوصلني إلى منتصف الطّريق وأخلّ، وقابل الوعد بالماطلة.

<sup>(</sup>٤) يتذمّر من قلبه ويضجر، إذ غرّر به، وحيّب آماله.

[من المُنْسَرح].

١- مَرَّ بِنَا، وَالْعَيُونُ تَأْخُذُهُ تَجْرَحُ مِنْهُ مَوَاضِعَ القُبَلِ
 ٢- أُفْرِغَ في قَالَبِ الْجَمَالِ، فَمَا يَصْلُحُ إِلَّا لِذَلِكَ الْعَمَلِ
 ٢٠٠١]

[من مجزوء الرَّمَل]

١- دَمْعَةٌ كَاللُّوْلُوْ الرَّطْ بِعَلَى الخَدِّ الأَسِيلِ
 ٢- قَطَرَتْ في سَاعَةِ البَيْ بِنَ الطَّرْفِ الكَحِيلِ
 ٣- إِنَّـمَا يَـفْـتَ ضِـحُ العَا شِــقُ في وَقْـتِ الرَّحِيلِ
 ٣- إِنَّـمَا يَـفْـتَ ضِـحُ العَا
 ٣- الرَّحِيلِ

[من مجزوء الكامل]

#### [٧٠٠]

(١) مرّ فتتبّعته العيون بلهفة وتشوّق، فأصابت النّظرة خدّه فجرحته لرقّته، وكأنّه سُكب في قالب الجَهال، وكأنّه لا يصلح إلاّ له.

#### [٧٠١]

(١) قطرت دمعة من عين كحلى، ساعة البين (الفراق) على الخدّ الأسيل (النّاعم اللّطيف). كأنّها حبّة لؤلؤ رطب. وهي الّتي تفضح العاشق وقت الرّحيل.

#### [٧٠٢]

- أنِست بالوحدة، ولا أريد عنها بديلاً، فإنّي قد أوفيت على الموت، وأشرفت عليه، وداخلني حزن
   أضمرته في قلبي.
  - (٣) أسباب الموت ماثلة عندى بكلّ أحوالها.
    - (٤) أشكو حسرة تمادت وتجاوزت الحدّ.
- (٥) أمسيت لا أجد سبيلاً لزيارة الحبيب، لأنّ العيون تراقبنا وترصد ما نقول. فإذا دامت هذه المراقبة فلا بقاء للحبّ.

٦- أَلْقَتْ مُرَاقَبَةُ العُيُو نِلِتَجْتَني قَالاً وَقِيلا
 ٧- إِنْ دَامَ ذَا كَانَ البَقَا ءُ، وَلا بَقِيتُ لَهُ، قَلِيلا!
 ١٠- إِنْ دَامَ ذَا كَانَ البَقَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

[من البسيط]

كم اعْتَرَتْكِ عَلَى الدَّهْ وِ المَشَاغِيلُ وَقَلْتُ: لَوْ أَخَذَتْ فِيكِ الأَقَاوِيلُ؟ عَلَى الدَّهْ وِيكِ الأَقَاوِيلُ؟ عَلَى المَعْنَاتِ لَمَ عَلَى المَعْنَاتِيلُ وَالشَّعْرُ مُفْتَرِقٌ بالبَانِ مَعْسُولُ مَا بالتَّطَارِيفِ بالحِنَّاءِ تَعْلِيلُ مَا التَّطَارِيفِ بالحِنَّاءِ تَعْلِيلُ مَا بالتَّطَارِيفِ بالحِنَّاءِ تَعْلِيلُ فَمَا زَعَمْتِ، فَهَا لِلطَّرْفِ مَحْحُولُ؟ كَمَا زَعَمْتِ، فَهَا لِلطَّرْفِ مَحْحُولُ؟ فَقَلْتُ: عُذْرًا ! فَمَا لِلشَّعْرِ مَبْلُولُ؟ فَقَلْتُ: عُذْرًا ! فَمَا لِلشَّعْرِ مَبْلُولُ؟ مَا اللَّهُ عُرِ مَبْلُولُ؟ هَذَا الإِزَارُ، فَلِم حُلَّ السَّرَاوِيلُ؟ هَذَا الإِزارُ، فَلِم حُلَّ السَّرَاوِيلُ؟ هَذَا الإِزارُ، فَلِم حُلَّ السَّرَاوِيلُ؟ هَذَا الإِزارُ، فَلِم حَمَّ السَّرَاوِيلُ؟ هَذَا الإِزارُ، فَلِم حَمَّا السَّرَاوِيلُ؟ فَمَا هَذِي الأَبَاطِيلُ! فِي الطَّينِ، إنَّ حِمَارَ السَّوْءِ مَوْحُولُ فِي الطَّينِ، إنَّ حِمَارَ السَّوْءِ مَوْحُولُ

نَبَاتُ! بينِي! سَبَاكِ اللَّهُ مِنْ أَمَةٍ كَمْ قَدْ عَذَلْتُ، وَكَمْ عَاتَبْتُ مُجْتَهِدًا \_٢ مَا أَنْتِ إِلَّا عَرُوسٌ يَوْمَ جَلْوَتِهَا \_٣ أَمَّا نَبَاتُ فَقَدْ أَضْحَتْ مُخَضَّبَةً \_٤ قَالَتْ: تَعَلَّلْتُ بِالحِنَّاءِ، قُلْتُ لَمَا: ٥\_ هَــــذِي التَّطَارِيفُ مِنْ غُنْــج وَمِنْ عَبَثٍ \_٦ قَالَتْ: كَحِلْتُ بِعُـذْرِ العَيْن مِنْ رَمَدٍ \_٧ قَالَتْ: مُطِرْنَا، وَلَمْ تُـمْطَرْ، فَقُلْتُ لَحَا: \_٨ قَالَتْ: بَرمْتُ بهِ حَمْلاً، فَأَتْقَلَنِي \_9 قَالَتْ: غُلِبْتُ عَلى نَفْسِي، فَقُلْتُ هَا: ١١\_ زَلَّ الحـمَارُ، وَكَانَتْ تِلْكَ مُنْسَتَهُ

#### [٧٠٣]

- (١) نبات: اسم الجارية. بيني: اذهبي، ابتعدى عنّى. الأمة: الجارية. اعترتك: أصابتك، حلّت بك.
  - (٢) عذلت: لُمتُ. الأقاويل: الأقوال. أخذت فيك الأقاويل: كثرت ضدّك الأقاويل.
- (٣) جلوتها: تهيئتها لزوجها. المنصة: كرسي عال، تجلى عليه العروس، أو يجلس عليه القاضي ونحوه.
   العطابيل: المرأة الجنميلة الفتية الممتلئة.
  - (٤) أيديها مخضبّة بالحنّاء، وشعرها مغسول بالبان.
  - (٥) تعلُّلت: اتَّخذتها علَّة واحتجت بها. التِّطاريف: خضاب أطراف الأصابع.
  - (٦) زعمت أنَّك خضبت أصابعك غنجاً وعبثاً، ولكن لم كحلت طرفك (عينك)؟
    - (٧) تعلّلتِ بأنّكِ كحلتِ عينكِ من الرّمد، ولكن ما سبب ابتلال شعرك؟
- (٨) لو سلّمنا بها ادّعيتِ أنّ الابتلال بسبب المطر، فها بال مئزرك محلولاً؟ فأجابت أنّها برمت (ضجرت)
   من ثقله، ولكن لم سراويلك محلول؟
- (١٠) أقرّت بأنّها غُلبت على أمرها في إقناعي، وكلّ هذه الأباطيل لا يخفى قصدها، وهو الزّني. فزلّت في وَحَل فجورها، وأدانت نفسها، كما تقصّد حمار السّوء أن يزلّ في الوحل.

# [من المديد]

يَا مُبِيحَ الدَّمْعِ فِي الطَّلَل رَاكِبَاً مِنْهُ إلى أَمَلِ! أُلْهُ عَمَّا أَنْتَ طَالِبُهُ مِنْ جَوَابِ النُّؤي والطَّلَل \_۲ بِبَنَاتِ الشَّمْسِ مَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا مِنْ لَـمْس مُـبْتَــذِكِ \_٣ مَا لَمَا فِي الكَأْسِ مِنْ نَسَب غَيْرَ مَا تَجْنِي مِنَ الشُّعَل \_٤ في مَقَـرِّ النَّفْس بالمَهَل يَرْهَبُ الجَانِي جِنَايَتَهَا ٥\_ يَتَغَشَّاهَا مِنَ الوَشَل تَتَمَرَّى بالغُيُونِ لِمَا \_7 أَظْ هَ رَتْ شَكْ لاً مِنَ الغَ زَلِ فَإِذَا مَا الْمَاءُ وَاقَعَهَا \_٧ كَانْحِدَارِ الدَّمْعِ في عَجَلِ لُؤْلُوَاتِ يَـنْحَـدِرْنَ بِهَا \_^ أَسْكَرَتْهُ لَذَّةُ القُبَلَ فَإِذَا مَا المَرْءُ قَبَّلَهَا \_9

### [[0.4]

# [من الطّويل]

عَلى امْرأة مَوْصُوفَة بجَمَال: إِذَا أَغْمُ لَمَ سُلَّ مِنْ يَ لَاثَ خِلَالِ وَرِقًـةُ إِسْلام، وَقِلَّةُ مَالِ أَقُولُ لَهَا لَمَّا أَتَتْنِي تَذُلُّنِي \_1

أَصَبْتِ لَهَا يِا أُخْتُ فَحْلاً كَمَا اشْتَهَتْ \_۲

فَمِنْهُنَّ فِسْتٌ، لا يُنَادَى وَلِيدُهُ \_٣

- (١) يا من أبحت دمعك في البكاء على الأطلال، وأنت تسعى إلى أملك. اترك ما تسعى إليه، فلن تنال شيئاً مَّا تطلبه من سؤال النَّوي (مجرى السّيل حول الخيمة) والطَّلل، واللهُ ببنات الشّمس (خرة) أباحت نفسها لكلّ من ابتذلها. وروى: راكناً منه إلى أمل.
  - (٤) ليس لها نسب يدلُّ على أصالتها وتعتَّقها إلاَّ ما تبديه من الشَّعل.
    - (٥) يرهب الجاني من أثرها على شاربها وجنايتها عليه.
    - (٦) تلتمع في العيون الّتي يتغشّاها الوشل (الدّمع القليل).
  - (٧) إذا واقعها الماء ومُزجت به أظهرت تناغماً بينهما، كما يتغزّل حبيب بحبيب.
    - (٨) علتها فقاقيع اللّؤلؤ، وانحدرت سريعاً كانحدار الدّمع من العين.

(١) لَّمَا أتتنى تدلَّني على امرأة فائقة الجهال قلت لها: أصبتِ رجلاً فحلاً، كما اشتهتْ إن تغاضتْ عن ثلاث خصال، وهي أنّني فاسق فسقاً لا حدّ له، ورقيق الدّين، وقليل المال.

٤- وَلَوْ أَنَّهَا فِي الحُسْنِ كَانَتْ كَيُوسُفٍ وَبِلْقَيسَ، أَوْ كَانَتْ كَخَطِّ مِثَالِ
 ٥- وَقَالَتْ: تَزَوَّجْنِي عَلَى مَهْرِ دِرْهَم لَقُلْتُ: اذْهَبِي عَنِّي، فَمَهْرُكِ غَالِ
 [٧٠٦]

[من الطّويل]
وَكُنْتُ وَمَا بِي، والتَّمَاجُنُ مِنْ مِثْلِي
يُعَدُّ مِنَ النَّسَّاكِ، فِيمَنْ مَضَى قَبْلِي؟
يُعَدُّ مِنَ النَّسَّاكِ، فِيمَنْ مَضَى قَبْلِي؟
بَسَمْتِ أَبِي ذَرِّ وَقَلْبِ أَبِي جَهْلِ
وَسَجَّادَتِي فِي الوَجْهِ كالدِّرْهَمِ المَطْلِي
وَكَيْفَ، وَقَوْلِي لا يُصَدِّقُه فِعْلِي؟
وَكَيْفَ، وَقَوْلِي لا يُصَدِّقُه فِعْلِي؟
وَكَيْفَ، وَقَوْلِي لا يُصَدِّقُه فِعْلِي؟
وَنَعْلَايَ فِي كَفِّيَّ مِنْ آلَةِ الخَتْلِ
وَلَكِنْ لِرَبِّ المُرْدِ مُجْتَمَعُ الشَّمْلِ
وَلَكِنْ لِرَبِّ المُرْدِ مُجْتَمَعُ الشَّمْلِ
عَلَيْكَ بِهَذَا، إنَّهُ مِنْ أُولِي الفَضْلِ
كَمَنْ فَرَّ مِنْ حَرِّ الجِرَاحِ إلى الفَضْلِ

١- خَلَعْتُ مُجُونِي، فَاسْتَرَحْتُ مِنَ العَذْلِ

٢ - أَيَا ابْنَ أَبَانٍ! هَلْ سَمِعْتَ بِفَاسِقٍ

٣- أَلَمْ تَرَ أَنِّي حِينَ أَغْدُو مُسَبِّحًا

٤ - وَأَخْشَعُ فِي نَفْسِي، وَأَخْفِضُ نَاظِرِي

٥ وَآمُرُ بِالْمُعِرُوفِ لا مِنْ تَـقِيَّةٍ

٦ ـ وَمِحْبَرَتِي رَأْسُ الرِّيَاءِ، وَدَفْتَرِي

٧- أَوُّمُ فَقِيهَا لَيْسَ رَأْيِي بِفِقْهِهِ

٨ فَكَمْ أَمْرَدٍ قَدْ قَالَ وَالِدُهُ لَـهُ:

٩ يَفِرُّ بِهِ مِنْ أَنْ يُصَاحِبَ شَاطِراً

(٤) لو كانت ذات جمال فائق، كيوسف في الرّجال، وبلقيس في النّساء، أو كانت في أجمل صورة، وقالت: تزوّجني على مهر درهم، لاستغليت مهرها. لأنّها لا تساوي عندي ذلك الدّرهم.

[٧٠٦]

(١) تخلّيت عن مجوني، فاسترحت من عذّالي، بعد أن كنت متهاجناً، ومثلي من يتهاجن.

(٢) يا ابن أبان، هل سمعت، فيها مضى، أنّ فاسقاً صار من النّسّاك! وأبان هو ابن عبد الحميد اللاّحقيّ (٢٠٠) هـ.

(٣) بسمت أبي ذرّ: بهيئته ووقاره. وقلب أبي جهل: بكفره.

(٤) أثر السَّجود على وجهى كالدَّرهم المطليّ (المسوح).

(٥) ألم تر أنّي آمر بالمعروف عن صدق، لا لأستر به فعلى، إذ أنّ قولي مباين فعلى.

(٦) محبرتي: أراد ما أكتبه. الرّياء: أن تفعل الشّيء من أجل السُّمعة. ورأس الرّياء: قمته. الختل: الخداع والمراوغة. وآلة الختل: عُدّته ووسائله.

(٧) أؤمّ فقيها: أقصده. ليس رأيي بفقهه: غير مقتنع بفقهه. المرد: جمع أمرد، الغلام لم تنبت لحيته.

(٨) كم من فتي أمرد نصحه والده أن يلازمني، لأنّه اغترّ بي، وظنني من الفضلاء.

(٩) ينصحه بذلك لئلاً يصاحب شاطراً (خبيثاً فاجراً)، فكان كمن فرّ من الجُرُح إلى الموت، أي: من سيّ ء إلى أسوأ.

# [من مجزوء الكامل]

١- سَجَدَ الجَمَالُ لِحُسنِ وَجْ هِكَ، وَاسْتَرَاحَ إلى جَمَالِكْ
 ٢- وَتَشَوْقَتْ حُورُ الجِنَا نِمِنَ الخُلُودِ إلى مِثَالِكْ
 ٣- فَعَشِقْتُ وَجْهَكَ، إذْ رَأَيْ تُكَ، وَاعْتَمَدْتُ عَلى وِصَالِكْ
 ٤- يا ظَالِمِي لَيْسَ المُحِ بَّ، وَإِنْ تَجَلَّدَ، مِنْ رِجَالِكْ
 ١٤٠٧]

# [من الهُزَج]

كَ مَكْنوُنُ السَّرَاوِيل وَفِي الحَمَّام يَبْدُو لَـ \_1 فَقُمْ مُجْتَلِيًّا، فَانْظُرْ بِعَيْنَيْ غَيْرِ مَشْغُولِ \_۲ تَرَى رِدْفاً يُغَطِّى الظَّهْ رَ مِنَ أَهْ يَ فَ مَ جُدُول \_٣ يُنَاجِي بَعْضُهُ بَعْضَاً بِتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيل ٤\_ أَلَا يَا حَبَّذَا الحَمَّا مُ مِنْ مَـوْضِع تَفْضِيل ٥\_ وَإِنْ نَغَّصَ بَعْضَ الطِّي بِ أَصْحَابُ المَنَادِيلِ! \_7

# [من المُنْسَرِح]

١ مَا لِيَ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ مَثَلُ مَائِي عُقَارٌ، وَنُفْتلِيَ القُبَلُ

#### [٧٠٧]

- (١) وجد الجَمَال في وجهك الحسنَ والارتياح، فأقرّ به واستسلم له، وتمنّت الحور أن تكون مثلك في الجمال.
- (٤) ليس المحبّ من رجالك (أتباعك)، أيّها الظّالم، مهما تجلّد وتصبّر. تجلّد: أظهر الجلّد، وتصبّر على ظلمك له. من رجالك: من أتباعك.

## [٧٠٨]

- (١) يظهر لك في الحمّام ما تخفيه السّراويل، فقم وانظر إليه، وتمعّن فيه على مهل، فإنّك سترى ردفاً عظيماً، وخصراً أهيف ضامراً مكتنزاً.
  - (٤) يناجي كلّ عضو العضوَ الآخر، بالتّكبير والتّهليل.
  - (٥) ما أحسن هذا الحمّام وما أطيبه، لولا أنّ أصحاب المناديل (التّي يستترون بها) ينغّصون طيبه. [ ٥ / ١٥]
- (١) ما لي مثيل بين النّاس، إذ أنّ مائي خمر، ونقلي قُبَلٌ. فإذا نام النّاس، وحان نومي افترشت كفل غلامي (عجزه وردفه).

٢- كَذَاكَ حَتّى إذا العُيُونُ غَفَتْ وَحَانَ نَوْمِي فَمَفْرَشِي كَفَلُ
 ٣- يَا أَيُّهَا النَّاسُ بَادِرُوا أَجَلاً فَكُلُّ نَفْسٍ وَرَاءَهَا أَجَلُ
 ٤- فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ مِنْكُمُ رَجُلٌ سَاعَدَه في حَبِيبِهِ الأَمَلُ!
 ١٤٠ قَلْيَحْمَدِ اللَّهَ مِنْكُمُ رَجُلٌ
 ١٤٠ قَلْيَحْمَدِ اللَّهَ مِنْكُمُ رَجُلٌ
 ١٤٠ قَلْيَحْمَدِ اللَّهَ مِنْكُمُ رَجُلٌ

[من المُنْسَرِح]

اعُونَ لَمَّا ابْتَهَلْتُ وَابْتَهَلُوا لَمْ يُنْسِنِي السَّعْيُ والطَّوَافُ وَلا الدَّ \_١ وَإِنْ تَوَلَّى فَكُلُّمهُ كَفَلُ قَضِيبَ بَانٍ، إِنْ قَامَ يَنْخَزِلُ \_٢ حَيَّاكَ وَجْهٌ بحُسْنِهِ المَثَلُ مَسْانَ، مِنْ حَيْثُ مَا عَطَفْتَ لَهُ \_٣ تَخَالُ خَدَّيْهِ لِإحْمِرَارِهِمَا يُفَتِّحُ الوَرْدَ فِيهمَا الْحَجَلُ \_٤ وَمَابِهِ غَيْرُ نِعْمَةٍ كَسَلُ تَرَاهُ كَسْلَانَ مِنْ تَسَاقُطِهِ ٥\_ فَكُلُّ حُسْن لِحُسْنِهِ خَوَلُ يَجِلُّ أَنْ نُلْحِقَ الصِّفَاتِ بِهِ \_7

[من المُجْتَث]

١- يَا قَابِرِي بِدَلَالِه وَدَامِرِي بِمِطَالِه 
 ٢- وَيَا مُبَدِّلُ لَـ يُسلِي قِصَارَهُ بِطِولِه 
 ٣- أعُـوذُ مِنْكَ بِوَجْهِ بَدْرُ الدُّجَى في مِثَالِه 
 ١- لَكِنَّهُ مِنْهُ أَحْلَى لِحُسْنِ مَوْضِع خَالِه

(٣) اغتنموا حياتكم أيّها النّاس، وبادروا اللّذات، قبل الموت، فكلّ إنسان أجله محدود.

(٤) احمد الله أيّها الرّجل إن وجدت في حبيبك أملاً في وصاله.

#### [٧١٠]

- الم يُنسني السّعيُ بين الصّفا والمروة والطّوافُ حول الكعبة ودعاءُ الحجيج، وابتهالنا وتضرّعنا، ذلك الغلامَ الذي قوامه كقضيب البان، إن قام كاد يسقط من ثقل ردفه، وإن تولّى بدا كأنّه كلّه كفل.
- (٣) متمايل في مشيه بدلال، من أيّ جهة انعطفت له، وصرت في قبالته، طالعك بحسن وجهه الّذي هو
   آية في الحسن، إذ تخال خدّيه، وقد احمرًا من الخجل، ورداً قد تفتح فيهما.
  - (٥) إذا قام يتساقط كسلاً، وما هذا الكسل إلاّ دلال بسبب ما هو فيه من ترف ونعيم.
    - (٦) يجلّ عن أيّ وصف ويسمو عليه، إذ أنّ كلّ حسن دونه، وهو له خول وخدم. [٧١١]
- (۱) أعذني يا من قتلتني بدلالك، وأهلكتني بماطلتك، وبدّلت ليلي القصير (سعادتي)، فطال (فيه عذابي)، وذلك أنّ وجهك أحلى من بدر الدّجي، والخال فيه زاده حسناً.

٥- أَلَا رَحِمْتَ صَرِيعًا تَحْتَ الرَّدَى وَظِلَالِهُ ٢- مَنْ لا يُرَى مِنْهُ فَوْقَ الْ فِرَاشِ غَيْرُ خَيَالِهُ ٧- مِثْلُ الخِلَالِ نَحِيلٌ يَخْفَى عَلَى عُذَّالِهُ ٨- فَمَنْ بَغَى لَكَ سُوءًا فَكَانَ في مِثْلِ حَالِهُ ١٠٥]

[من المُجْتَث]

فَكَانَ لِلْعَيْنِ أَمْلَا يَا مَنْ تَسمَسرَّهُ عَـمُداً وَفِي الشُّعُوثَةِ أَيْضًا فَكَانَ أَحْلَى وَأَحْلَى! \_٢ عُيُونُ، هَيْهَاتَ، كَلَّا! أَرَدْتَ أَنْ تَسزْ دَرِيسكَ الْ \_٣ سَمَاجَةً فَتَجَلَّمِ؟! كَــمَــنْ أَرَادَ بِـشَــيْءِ \_{ هَــلّا تَــذَكّــرْتَ حَــلّا يا عَاقِدَ القَلْبِ مِنِّى ٥\_ مِنَ القَلِيلِ أَقَلَّا تَرَكْتَ جسْمِي عَلِيلاً \_7 أَقَـلً في اللَّفْظِ مِنْ: «لَا» يَـكَـادُ لا يَــتَــجَــزًّا \_٧ شُحًّا عَلَىَّ وَبُخْلًا وَقَدْ مُلِئْتَ لِحَيْنِي \_٨ وَإِنْ هَـوَيْتُكَ أَهْكَ فَـمَـا تَـرَانِـي لِـوَصْـل \_9

[من المَرَج] المَنْ حَمَّلَ اللَّرَةَ قَما لا يَحْمِلُ الفِيلُ ١- أَيَا مَنْ حَمَّلَ اللَّهَ اللَّرَج

(٥) ارحم صريعاً أظلّه الموت، وهزل حتّى صار خيالاً لا يرى، وخفي حتّى صار كعود الخلّة (وفي رواية كالهلال)، فكيف يلومه عذّاله، وقد غاب عنهم أثره.

(٨) يدعو على من أراد به سوءاً أن يصيبه ما أصابه من الضّعف والهزال.

- (١) يا من ترك تكحيل عينيه فكان حلواً، يملأ العين جمالاً، وترك شعره أشعثَ فصار أحلى وأحلى.
  - (٣) تركت التزين لتزدريك عيون النّاظرين إليك، فكنت كمن أراد أن يقبّح شيئاً فزاده حسناً.
- (٥) يا من ملكت قلبي، وأوثقته بحبك، وتمكّنتَ منه، هلا حللت وثاقه، فقد تركتني عليلاً، وتركتني هزيلاً،
   أقلّ من القليل، أقلّ من الجُزء الذي لا يتجزأ، أقلّ من لفظ «لا».
  - (٨) لقد مُلئت شحّاً عليّ وبخلاً سينتهي بي إلى حَيْنِي. فأنت لا تراني ـ وإن هويتك ـ أهلاً لوصلك. [٧١٣]
- (٧) اعلم \_ يا من تضخّم الأمور، وتحمّل الذّرة (يعني نفسه) أكثرَ من الفيل \_ أنّك مبعوث يوم القيامة، ومسؤول عن فعلك.

أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْ ءَ مَبْعُوثٌ وَمَسْوُولُ \_٢ نَ هَإِنَّهُ الأَقَاوِيلُ وَمَنْ أَنْصَتَ لِلْوَاشِي \_٣ كَمَا قُلْتَ لَهُمْ: قُولُوا فَلَوْ قُلْتَ لَهُمْ: مَهْلاً \_{2 كَ لا قَالٌ، وَلا قِيالُ لَمَا كَانَ عَـلـى عَـنـد . 0 وَلَكِ نَّكَ لِلْوَاشِسِي عَلَى الطَّاعَةِ مَخْبُولُ \_7 وَقَدْ أَسْفَطَنِي الحَقُّ وَأَعْلَتْهُ الأَبِاطِيلُ \_٧ وَمَـوْتٌ بِيَ مَـفْعُـولُ فَمَوْتٌ لِيَ مَذْنُحُورٌ \_٨ ك، تَكْفِينِي التَّعَالِيلُ فَعَلِّلْنِي بِوَعْدٍ مِنْ ١٠ فَمَا لِلأَرْضِ مُلذُ صَارَمُ تَنِي عَرْضٌ ولا طُولُ

# [من المُجْتَث]

وَمَنْ بَسَلَاهُ طَسوِيسلُ طَرْفٌ أَحَسمُ كَحِيبلُ مِنْ اجَهُ الزَّنْجَبِيلُ بَ طَعْمَهُ السَّلْسَبِيلُ وُهَسا، وَخَسدٌ أَسِيلُ لِيسنَا، وَرِدْفٌ ثَـقِيلُ

١- يَا مَنْ جَــدَاهُ قَـلِيلُ
 ٢- وَمَنْ دَعَـانِـي إِلَـيْـهِ
 ٣- وَوَاضِحُ النَّبْتِ يَحْكِـي
 ٤- أَوْ عَيْنُ تَسْنِيم، أَوْ شَــا

٥ وَوَجْنَةٌ جَائِلٌ مَا
 ٦ وَغُصْنُ بَانِ تَثَنَّتَى

#### [٧١٤]

<sup>(</sup>٦) واعلم \_ يا من أنصت لكلام الواشين، وتأثرت بأقاويلهم الكاذبة \_ أنّك لو منعتهم من الكلام كها أمرتهم به، لما كان علي \_ وأنا عبدك \_ لا قالٌ ولا قيل. ولكنّك أنت مطيع للواشي طاعة عمياء، بغير تفكير.

<sup>(</sup>٧) لَّمَا اتَّبِعتُ الحَقِّ، أو كان الحقّ معي، سَقَطْتُ، ولَّمَا اتبعتَ الباطلَ علوتَ وارتفع شأنك.

<sup>(</sup>٨) أنا أواجه ميتتان، واحدة مدّخرة، والأخرى قائمة نافذة.

<sup>(</sup>٩) اشغلني بوعد منك، ودعني أتعلّل به، فأنا امرؤ تشغلني هذه التّعاليل وتكفيني.

<sup>(</sup>١٠) لم أعد\_مذ صرمتني وهجرتني \_ أعرف للأرض عرضاً ولا طولاً.

<sup>(</sup>١) دعاني إليه طرفه الأحمّ (أسود الحدقه) الكحيل، ولكنّ جداءه (عطاءه) قليل، وبلاءه كثير.

<sup>(</sup>٣) واضح النّبت: شاربه. الزّنجبيل: نبات حادّ حرّيف. أي: طبعه حادّ كطعم الزّنجبيل.

<sup>(</sup>٤) التَّسنيم: ماء في الجَنَّة. شاب طعمَه: خالطه. سلسبيل: عين في الجَنَّة، أو كلُّ عين ماؤها عذب.

<sup>(</sup>٥) جائل ماؤها: مترقرق، يعني: وجنته نضرة. خد أسيل: ليّن، أملس ناعم.

<sup>(</sup>٦) غصن بان: خصره كغصن البان. تثنّي: تمايل من لينه.

وَجْهُ وَسِيمٌ، جَمِيلُ عَةِ الإلَهِ قَبُولُ قَـلْبِي إلَيْهِ يَحِيلُ حَقًّا، وَلَيْسَ يُنِيلُ وَيْلِي، يَكُونُ الخَلِيلُ خَنَا بِوُدِّ رَسُولُ يُطِقْهُ قَطُّ مَـلُـولُ إلَيْهِ قَصطُّ بَخِيلُ يَخْفَى عَلَىَّ يُخِيلُ ئِب النصَّرِيرِ دَلِيلُ مَسعَ الرِّيَساح يَسمِسلُ بَــأَنَّــنِــي لاَ أَحُـــولُ رَاع عَسلَبَيَّ كَسفِسيلُ في القَلْبِ مِنِّي دَخِيلُ أَغْلَلُهُ وَالكُبُولُ وَالحُبُّ تَحْتِي سُيُولُ وَذَا عَلَىَّ هَلِمُ لُولًا

٧ يُجَمِّعُ الحُسْنَ فِيهِ ٨ ذَاكَ اللَّذِي فِيهِ مِنْ صَنْ ٩۔ فَکُلُّ مَا فِیهِ مِنْهُ ١٠ وَيْلِي! فَلَيْسَ يَرَى لِي ١١ وَيْلَى! وَمَا هَـكَــذا، يَا ١٢ لَمْ يَخْتَرِقْ كَرَماً بَيْ ١٣ حَتَّى بَدَا مِنْكَ مَا لَمْ ١٤ وَلَا اهْتَدَى بِاحْتِيَالٍ ١٥ ـ وَلَا تَـرَى أَنَّ مَـا قَـدْ ١٦ والطُّرْفُ مِنْكَ عَلَى غَا ١٧ فَاللَّهُ يَرْعَاكَ، يَا مَنْ ١٨ لَكَ الوَثِيهَ أَمِنُهِ ١٩ عَـمًا عَـهـدْتَ، وَرَبِّي ٢٠ جَفَاكِ يَانَفْسُ شَيْءٌ ٢١ لِأَنَّ حُسبًّ كِ حُسبٌّ ٢٢ - ضَحَدت إلى قَثَاقِي ٢٣ فَالحُبُّ فَوْقِي سَحَابٌ ٢٤ فَــذَا يَسِيخُ بِرِجْلِي

<sup>(</sup>١١) يميل قلبي إلى كلّ ما فيه من جمال. ولكنّه لا يرى لي حقّاً فيه، ولا ينالني منه إلاّ العذاب. فيا ويلي إن كان الخليل هكذا.

<sup>- .</sup> (١٤) لم يخترق الرّسول الودّ بيننا حتّى بدا منك جفاء لا يطاق، ولا اهتدى إلى خرقه بخيل، ولو احتال عليه.

<sup>(</sup>١٦) قد يرى عليّ بعض ما قد يخفي، والطّرف (العين) يدل على ما يُخفي ويُضمر.

<sup>(</sup>١٩) رعاك الله من أن تتقلّب كتقلّب الرّياح، أو أن تميل مع أهوائك، ولكن ثق أنّي لا أحول و لا أتغيّـر عمّا عهدتني. والله راع عهدنا وكفيل.

<sup>(</sup>٢١) جفاك وثقل عليكً يا نفس شيء لا سبيل إلى الخلاص منه، لأنّ حبّك دخيل على قلبي، متمكّن منه.

<sup>(</sup>٢٤) أوثقتني أغلال الحبّ وكُبُولُهُ (قيوده)، وأحاطت بي من كلّ جانب. فالحبّ من فوقي يهطل كالسّحاب، ومن تحتي تسيخ (تغوص) فيه قدماي.

مَـدِينَـةٌ وَقَـبِـيـلُ ٢٥ ـ وَلِلصَّبَابَةِ حَوْلِي مَحَلَّةٌ وَمَ قِيلُ ٢٦ وَلِلْحَنِين بِقَلْبِي رياحُ حُبِّ تَبِجُولُ ٢٧ وَلَيْسَ حَوْلِيَ إِلَّا وَالجِسْمُ جِسْمٌ عَلِيلُ ٢٨ وَالْقَلْبُ قَلْبُ مُعَنَّى نُ وَالضَّنَى وَالعَوِيلُ ٢٩ شعارُهُ الهَامُّ وَالحُزْ صَرَمْتُمُونِي؟ فَقُولُوا ٣٠ يَا أَهْ لَ وُدِّي عَلَامَا فَإِنَّنِي مُسْتَفِيلُ ٣١ إِنْ كَانَ ذَاكَ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ مُنَى الْغُرُودِ تُنِيلُ ٣٢ مَا في يَدِي مِنْكَ إلّا دَقِيةُ هُنَّ جَلِيلُ ٣٣ بَلَى! هُمُومِي ثِقَالٌ عَلَى الصُّدُودِ أَصُولُ ٣٤ وَلَـسْتُ إلّا بِـوَصْلِل فَفَاتَ مِنِّى القَلِيلُ ٣٥ كَانَ الكَثِيرُ رَجَائِي ولا عَسطَساءٌ جَسزيسلُ ٣٦\_ فَلا نَهِ الَّ زَهِ ــِ بُّ ٣٧ واللَّهُ في كُلِّ هَذا حَسْبِي، وَنِعْمَ الوَكِيلُ

[من السّريع]

أَنْتَ وَرَبِّسِي مِنْهُمُ الأَوَّلُ وَأَنْتَ أَنْتَ الظَّبْيَةُ المُغْزِلُ العِلْمَانِ في شِعْرِه
 وَصَفْتَ خُمْسِينَ، فَمَيَّزْتَهُمْ

<sup>(</sup>٢٥) الصّبابة: رقّة الشّوق وحرارته. القبيل: الجماعة، من الثّلاثة فصاعداً، من قوم شتّى، والقبيل: الأتباع.

<sup>(</sup>٢٦) المحلّة: منزل القوم. المقيل: موضع القيلولة، وهي نومة نصف النّهار، أو الاستراحة فيه. أي: يَحُلُّ الحنين بقلبي ويقِيلُ.

<sup>(</sup>٢٩) تهبّ رياح الحبّ من حولي وتجول، لكنّ قلبي معنّى (يعاني من الحبّ)، وجسمي عليل، فلا أطال من أحبّ لأنّ شعاره أن يجلب لي الهمّ والحزن والضّنى (المرض) والعويل.

<sup>(</sup>٣٢) أخبروني يا أهل مودّتي ومحبّتي، لم صرمتموني (هجرتموني)؟ إن كنت أذنبتُ فإنّي أطلب منكم إقالتي منه، وأن تعفوا عنّي، فإنّني لا أطال منكم إلاّ أمانيّ، ولا أنال إلاّ غروراً.

<sup>(</sup>٣٤) لَمَا ثقلت عليّ همومي، وكان أصغر ما فيها وأدقّه جليلاً عظيهاً، صرت أصول بالوصل على الصّدود.

<sup>(</sup>٣٥) كان رجائي أن أنال الكثير، وما فات منّي قليل، فلا ما نلت كان زهيداً، ولا كان العطاء جزيلاً. [٧١٥]

<sup>(</sup>٢) إن وصفت الغلمان في شعرك، فأنت \_ والله \_ بالوصف أولى، وصفت خمسين منهم، فميّزت كلّ واحد منهم بصفة، وأنت كالظّبية المغزل، لا يحيط بك وصف.

٣. عَنَّا وَدَعْهُمْ، عَنْكَ أَوْ وَصْفَهُمْ أَنْتَ وَرَبِّي مِنْهُمُ أَجْمَلُ
 ٤. يا وَزَّةً تَنْقُصُ أَمْثَالُهَا وَقَدْ تَلَاهَا اللَّحِمُ الأَحْفَلُ
 ٥. قَدْ قُلْتُ، وَالعَقْبَةُ لا تَنْقَضِي: أُرْفُقْ حَبِيبِي، أَنْتَ مُسْتَعْجِلُ
 ١٦)

[من مجزوء الخفيف]

أَصْلَحَ اللَّهُ حَالَكَا! قُلْ لِحَمْدَانَ: ما لَكَا؟ لَمْ تَصِلْ مِيا فَدَتْكَ نَفْ سِی ـ حِبَالِی حِبَالَکَا \_۲ كَ، وَحُبِّي وِصَالَكَا ذَاكَ حِرْصِي عَلى رِضَا \_٣ وَأَنِـلْـنِــى نَــوَالُـكَـا فَاصْطَنِعْنِي، وَأَدْنِنِي \_٤ دُ مِنَ الشُّعْرِ خَالَكَا قَبْلَ أَنْ يَسْتُرَ السَّوَا ە\_ حِينَمَا تَكْدِمُ النَّدَا مَـةُ مـنْـهُ شــمَـالَـكَـا \_7 [VVV]

[من المُنْسَرح]

[من الرَّجَز]

١ يَا أَيُّهَذا المَلِكُ المُؤَمَّلُ قَدِ اسْتَزَرْتَ عُصْبَةً، فَأَقْبِلُوا

#### [٧١٦]

#### [٧١٧]

(٢) يجل: يعظم. خطري: مكانتي.

#### [٧١٨]

(١) المؤمّل: أي بالكرم. استزرت: دعوت لزيارتك. عصبة: جماعة، ما بين العشرة إلى الأربعين.

<sup>(</sup>٣) دع عنك هؤلاء، ودع وصفهم، فأنت والله أجمل منهم.

<sup>(</sup>٤) تلاها: جاء تالياً لها. اللَّحِم: الكثير اللَّحْم. الأحفل: الممتلئ.

<sup>(</sup>٥) العقبة: بضم العين، النّوبة، والبدل. وبكسر العين، من الجمّال والكرم: أثره وعلامته.

<sup>(</sup>٤) اصطنعني: اخترني لنفسك، وأدنني: قرّبني إليك، وأنلني ما أشتهيه منك.

<sup>(</sup>٥) الخال: الشَّامة. أي: قبل أن ينسدل شعرك الأسود، ويغطي خالك.

<sup>(</sup>٦) تكدم: تحدث أثراً، كدمة.

# ٢ وَعُصْبَةٌ لَمْ تَسْتَزِرْهُمْ طَفَّلُوا رَجَوْكَ فِي تَطْفِيلِهِمْ، وَأَمَّلُوا ٣ وَلِلرَّجَاءِ حُرْمَةٌ لا تُخْهَلُ! ٣ [٧١٩]

[من الطّويل]

1 لَعَمْرُكَ مَا غَابَ الأَمِينُ مُحَمَّدٌ عَنِ الأَمْرِ يَعْنِيهِ، إذا شَهِدَ الفَضْلُ

7 وَلَوْلَا مَوَارِيثُ الحَلَافَةِ أَنَّها لَهُ دُونَهُ مَا كَانَ بَيْنَهُ مَا فَضْلُ

٣ فَإِنْ تَكُنِ الأَجْسَامُ فِيهَا تَبَايَنَتْ فَقَوْلُهُ مَا قَوْلٌ، وَفِعْلُهُ مَا فِعْلُ

٤ أَرَى الفَضْلَ لِلدُّنْيَا وَلِلدِّينِ جَامِعًا كَمَا السَّهُمُ فِيهِ الرِّيشُ وَالفُوقُ وَالنَّصْلُ

٤ أَرَى الفَضْلَ لِلدُّنْيَا وَلِلدِّينِ جَامِعًا كَمَا السَّهُمُ فِيهِ الرِّيشُ وَالفُوقُ وَالنَّصْلُ

[من البسيط]

لا نَاقَتِي فِيكَ، لَوْ تَدْدِي، ولا جَمَلِي مَوْصُولَةٍ بِهَوَى اللَّوطِيِّ وَالغَـزِلِ عَلى اخْتِلافِهِ مَا فِي مَوْضِع العَمَلِ إذا ضَرَبْنَا بِجُودٍ غَـايَـةَ الْمَثَلِ نَفْسِي فِدَاءُ أَبِي العَبَّاسِ مِنْ رَجُلِ وَيَسْأَلَاذِلَكَ التَّأْخِيرَ في الأَجَلِ ١ يا رَبْعُ شُغْلَكَ إِنِّي عَنْكَ فِي شُغُلِ

٢ عَلَيَّ عَـيْـنٌ وَأُذْنٌ مِنْ مُـذَكَّـرَةٍ
 ٣ كِلَاهُـمَانَحْوَهَا سَـام بِهِمَّتِهِ

٤ ـ يا فَضْلُ، غَايَةً خَلْقِ اللَّهَ وَكُلِّهِمْ

٥ - كُمْ قَائِل لَكَ مِنْ دَاع وَقَائِلَةٍ:

٦۔ يُفَدِّيانِكَ مَا اسْطَاعَا بِجُهُ هُدِهِ مَا

 <sup>(</sup>۲) طفّلوا: جاؤوا متطفّلين، من غير دعوة. لكنّهم يرجون كرمك، وللرّجاء حرمة، يرجون تحقيقه.
 [۷۱۹]

<sup>(</sup>١) يتصرّف الفضل بن الرّبيع في كلّ الأمور، بغياب الأمين، وكأنّه حاضر.

<sup>(</sup>٢) لولا كون الأمين خليفة لما كان فرق بينه وبين الفضل.

<sup>(</sup>٣) إن تباينت (اختلفت) أجسامهما فقولهما واحد، وفعلهما واحد.

<sup>(</sup>٤) جمع الفضل الدّين والدّنيا، كما جمع السّهمُ الرّيشَ والفوقَ (موضع الوتر من السّهم) والنّصلَ. [٧٢٠]

<sup>(</sup>۱) إليك عنّي أيّها الرّبع، فإنّي مشغول عنك، وليس لي فيك ناقة ولا جمل، أي: لا شأن لي بك. إنّها شغلي في جارية متشبّهة بالغلمان، لها عليّ رقيب يراني ويسمعني. وهي أنثى موصول هواها بهوي اللّوطيّ والمتغرّل بها. وكلاهما يسعى نحوها، وكلّ يعمل في موضع: هذا في القُبُل، وهذا في الدّبر.

<sup>(</sup>٤) إن بحثنا عمّن يضرب به المثل في الجُود فأنت، يا فضل، غاية الخلق فيه ومبتغاهم.

 <sup>(</sup>٥) ما أكثر من يفدونك، من رجل وامرأة، بأنفسهم، ويدعون لك بطول العمر.

# [من مجزوء الكامل]

والخَالِ فِي الخَدِّ الأَسِيل يا رَبَّةَ الوَجْهِ الجَمِيل \_1 تَسْخُوبِهِ نَفْسُ البَخِيلَ جُـودِي، وَلَوْ بِكُـدَادِ مَا \_٢ يَنْمُو الكَثِيرُ مِنَ القَلِيل بَقَلِيلِ نَيْلِكِ، إِنَّمَا \_٣ الـلُّـهُ خَـلَّ صَـنِـي، وَرَأْ يُ الفَصْل مِنْ حَلَـقِ الكُـبُـولِ \_٤ وَأَقَالَ مِنْ عَنَتِ الزَّمَا نِ، وَقَدْ يَئِسْتُ مِنَ المُقِيل \_0

قال هذه الأبيات، وهو في السّجن، يستعطف جعفر بن الرّبيع، وسُمّيت الفضليّة لبناء قوافيها على «الفضل»:

# [من الطّويل]

فَمَنْ لِي، إذا أَسْلَمْ تَنِي يَا أَبَا الفَصْل؟ أَأَسْلَمْتَنِي يا جَعْفَرُ بنَ أَبِي الفَضْلِ \_1 إِذَا أَنْتَ لَمُ تَفْعَلْ، وَأَنْتَ أَخُو الفَضْلَ؟ وَأَيُّ فَتَىً فِي النَّاسِ أَرْجُو مَقَامَهُ \_۲ فَأَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالأَخْذِ بِالفَضْلِ فَقُلْ لِأَبِي العَبَّاسِ إِنْ كُنْتُ مُـذْنِبَـاً \_٣ وَلا تُفْسِدوا مَا كَانَ مِنْكُمْ مِنَ الفَضْلَ \_٤

وَلَا تَـجْـحَـدُونِي وُدَّ عِشْـرِينَ حِـجَّـةً

كتب هذه الأبيات إلى عبد الله بن نعيم، وكان أخوه كاتب الفضل بن الرّبيع:

وَارْبَعْ، وَقُلْ لِمُ فَنِّدٍ: مَهْ ال

١ حَيِّ الدِّيارَ وَأَهْلَهَا أَهْلا

(١) يكفيني \_ يا ربَّة الوجه الجميل والخال في الخدّ اللِّين النَّاعم \_ أن تجودي، ولو بها يشتدّ على البخيل بذله، من القليل القليل، فإنّما ينمو الكثير من القليل.

(٤) نجّانيَ اللهُ من قيود السّجن، وشفاعةُ الفضل، وأقالني من تعنّت الزّمان، وقد يئست من إقالته.

من لي منقذٌ ومنج إذا تخلّيت عنّي يا جعفر؟ ومن أرجو من النّاس، من ذوي المكانة، إن أنت لم تتفضّل علىّ يا أخا الفضّل؟

(٣) إن كنتُ \_ يا أبا العبّاس مذنباً \_ فأنت أولى النّاس بالعفو عنّى، وأنتم لا تنكروا مودّة دامت عشرين سنة، ولا تفسدوا فضلكم على.

#### [777]

(١) اربع: أقم، انتظر. المفنّد: اللآئم، المخطِّئ لرأي غيره.

لَمْ يُبْقِ لِي فِي غَيْرِهَا فَضْلا حُبُّ المُدَامَةِ، مُذْ لِحَجْتُ بِهَا \_۲ صَافِي السَّمَاحَةِ واحْتَوَى النُّبلَا إنِّي نَدَبْتُ لِحَاجَتِي رَجُلاً \_٣ رُّ تَب الجِسَام، فَبَايَنَ المِثْلا وَسَمَتْ بِهِ الْهِمَمُ العِظَامُ إلى ال \_٤ وَتَرَاهُ فِيهِ طَبِيعَةً أَصْلا تَلْقَى النَّدَى فِي غَيْرِهِ عَرَضَاً ٥\_ وَاجْعَلْ لِعَقْبِكَ ذُخْرَهَا نَجْلا فَاسْبِقْ، أيا عَبْدَ الإِلَهِ، بها \_٦ كَلِّمْ أَخَاكَ يُكَلِّم الفَضْلا وَلْيَبْلُنِي حَسَنَا كَمَا أَبْلَى \_٧ بُعْدِ المَدَى، إذْ كُنْتَ لِي أَهْ لا إنِّي وَصَلْتُ بِكَ الرَّجَاءَ عَلِي \_^ كَانَتْ نَتِيجَةُ قَوْلِكَ الْفِعْلا! وَإِذَا وَصَلْتَ بِعَاقِل أَمَلاً \_9

[من البسيط]

١ قِدْرُ الرَّقَاشِيِّ مَضْرُوبٌ بِهَا المَثَلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلا النِّيرَانَ تُبْتَذَلُ
 ٢ تَشْكُو إلى قِدْرِ جَارَاتٍ إذا الْتَقَتَا: أَلْيَوْمَ لِي سَنَةٌ مَا مَسَّنِي بَلَلُ
 ٢٥ تَشْكُو إلى قِدْرِ جَارَاتٍ إذا الْتَقَتَا: أَلْيَوْمَ لِي سَنَةٌ مَا مَسَّنِي بَلَلُ

[من مجزوء الرَّمَل] الرَّبْعَ أَجْلَى أَهْلُهُ عَـنْهُ فَـزَالَا الرَّبْعَ أَجْلَى أَهْلُهُ عَـنْهُ فَـزَالَا

- (٢) لم يُبق لي حبّ المُدامة فضلاً في غيرها مذ تولّعت بها.
  - (٣) دعوت لقضاء حوائجي رجلاً ذا سهاحة ونُبْل.
- (٤) ارتقت به همته العظيمة إلى بلوغ الرّتب العاليّة الجَسيمة، فتفوّق على أمثاله وأقرانه.
  - (٥) كرمه أصيل، ثابت، وكرم غيره عارض، غير دائم.
  - (٦) اسبق ـ يا عبد الإله ـ غيرك بالمكارم، واجعلها خصلة أصيلة تغرسها في عقبك.
- (٧) كلُّمْ أخاك ليكلُّم الفضل. ويبلوني: يختبرني. أبلي: أي أظهر حسن التَّصرُّف في كلُّ أفعاله.
  - (٨) وصلتُ بك رجائي، على ما بيننا من بعد، لأنّني أعتبرك أهلاً لي، وأراك أهلاً للرّجاء.
  - (٩) إن كنتُ أمّلت من عاقل أملاً، قد لا يتحقّق، فأملي منك محقّق، لأنّك تفعل ما تقول. [٧٢٤]
- (١) يضرب المثل بقدر الرّقاشيّ في كلّ شيء منها، كضخامتها واتّساعها ومتانتها، فلا توقّد النّيران تحتها.
- (٢) إذا التقت بقدر جارتها شكت لها أنّه، مذ سنة، ما مسّها ماء، يعني لم يطبخ بها، فها تزال نظيفة. وقُطعت همزة «اليوم» للضّرورة.

#### [٧٢٥]

(٤) هل عرفت الرّبع (الدّار) بشرورى (مكان) قد زال وعفا (انمحى أثره)، فرحل عنه أهله، وأتت عليه الرّياح من كلّ صوب، فبدا كالآل (السّراب) أو الخيال، فأوت إليه آرام (جمع ريم) تملأ العين جمالاً.

صَارَ آلاً أَوْ خَصِيَالًا حنَّ جَـنُـو باً وَشَـمَالا يَمْ لأُ العَيْنَ جَمَالا نُ بِهَا الْخَوْدُ الْغَزَالا نَ، فَعَمْسِنَ ثِـقَالاً بضياصيها طيوالا نَّ رَمِيعًا، وَاكْتِحَالاً ظُلْمَةُ اللَّيْلَ جِلَالَا تَقْدُمُ العِيسَ العِسَجَالا ها، وتستوفي الحِبالا يَسْبِقُ الطِّرْفَ نِـفَالَا هِيمَ تَسْتَنْشِئُ خَالا تُ المُخِبُّونَ الرِّحَالا ل يَمِينَاً وَشِمَالا مَعِهُ كانَ مُحَالا لِأَبِي إسْحَاقَ مَالاً بشَرَوْرَى قَـدْ عَـفَـا، أَوْ \_٢ جَرَتِ الرِّيخُ عَلَيْهِ \_٣ رُبُّ رِيسم كَانَ فِيهَا \_٤ وَلَقَدْ تَقُبْضِكَ العَيْ \_0 فِي ظِسبَاءٍ يَتَزَاوَرُ \_٦ قَدْ تَبَدُّلْنَ فُرُوعَاً \_٧ ٨ كَمْ شَفَيْنَ الْعَيْنَ مَنْهُ ٩ وَفَلاةٍ أَلْبَسَتْهَا ١٠ قَدْ تبَطَّنْتُ بِحَرْفٍ ١١- تُفْعِمُ النُّسْطَ بِأُخْرَا ١٢ - ذَاتِ لَوْثٍ شَـَدُةَ مِنَّ ١٣ وَهْمَ فِي ذَاكَ مِن أَبْرَا ١٤ خَيْرُ مَنْ حَطَّ بِهِ الرَّك ١٥ مَالَ إِبْرَاهِيهُ بِالْمَا ١٦\_ فإذا عُــيدَّ جَـوادٌ ١٧ لَيْتَ أَعْدَائِي كَانُوا

 <sup>(</sup>٥) قد تصيد لك عينك الجواري الخود (الشّابّات الحسان)، اللّواتي هن كالغز لان.

<sup>(</sup>٦) أراد بالظّباء النّساء، فهنّ يتزاورن (يزور بعضهنّ بعضاً)، ويمشين ثقيلات الأرداف، بطيئات الخطي.

<sup>(</sup>٧) إنَّ أولئك النَّساء يشبهن الظِّباء، وفروعهنّ (شعرهنّ الطّويل) بديل عن صياصي الظّباء (قرونها).

<sup>(</sup>٨) كان يرمقهن، فيمتّع بهنّ عينيه، ويكحّلهما بجمالهنّ.

<sup>(</sup>١٠) ربِّ فلاة جلّلتها ظّلمة اللّيل اجتزتها بحرف (ناقة قويّة شديدة) تسبق العيس (الإبل) السّريعة.

<sup>(</sup>١١) تفعم: تملأ. الغبط: جمع غبيط، الرّحلُ يُشدّ عليه الهودج. أخراها: مؤخرّتها. تستوفي الحبال: أي لا يفضل شيء من الحبال الّتي تُشدّ عليها لسمنها.

<sup>(</sup>١٢) اللوث: القوّة، الهياج. شدقميّ: نسبة إلى شَـدْقم، الواسع الشّدقين، أو فحـل للنّعهان بن المنـذر. الطّرف: الكريم من الخيل. النّقال: ضرب من السّير.

<sup>(</sup>١٣) تستنشئ: تتبّع. الخال: السّحاب. تعدو هذه النّاقة إلى إبراهيم، وأنا أتطلّع إلى عطاياه المتوالية، كالمطر المنهمر.

<sup>(</sup>١٤) إنَّ إبراهيم هذا هو خير من يحطِّ عنده الرَّكب المسافرون المخبُّون (المسرعون إليه) رحلهم.

<sup>(</sup>١٦) مال إبراهيم بهاله إلى جميع النَّاس عن يمينه وعن شهاله، فانتهبوه بحيث لا يُعدِّ مع جوده \_ جوادٌ.

<sup>(</sup>١٧) لو كان أعدائي مالاً لإبراهيم لأفناهم، كما يفني المال بجوده وكرمه.

قَـةَ، واجْتَتُ السُّوَالا ١٨ جَادَ حَتَّى حَصَدَ الْفَا ١٩ لَمْ يَـفُلْ أَفْعَلُ، إلَّا أتُنبَعَ القَوْلَ الفِعَالا بَحَ أَسْوَا النَّاس حَالا ٢٠ أَجْودُ النَّاسِ وَلَوْ أَصْ صَفْتَ مِنْكَ المَالَ قَالَا: ٢١ يا أبا إسحاقَ لَوْ أنْ ٢٢ مَا لِرِجْلِ المَالِ أَمْسَتْ تَشْتَكِي مِنْكَ الكَلَالا!؟ ءَ اجْتَنَى مِنْهَا، وَكَالا!؟ ٢٣ مَا لأَمْوَالكَ مَنْ شَا ٢٤\_ أَتَــرَى لَاءً حَـــرَامـــاً وَتَـرَى هَـاءً حَـلَالا؟ دِ رجَــالاً وَرجَـالا ٢٥ يا فَـتَـىّ يُرْغِمُ بالجُو ٢٦ كُلُّمَا قِيسَ بِكَ الأَقْ وَامُ لَـمْ يَـسْوَوْا قِبَالا [777]

# قال يمدح إبراهيم بن عبيد الله الحَجَبيّ:

[من المُنْسَرِح]

١- عُوجَا صُدُورَ النَّجَائِبِ البُزَّلْ فَسَائِلا عَنْ قَطِينَةِ المَنْزِلْ:
٢- مَا بَالُـهُ بِالصَّعِيدِ مُتَّرَكًا تَمْحُوَّ الأَعْلى، مغرْبِلَ الأَسْفَلْ!؟
٣- لِـمَـرِّ حَـنَّـانَـةٍ تُلِـمُ بِهِ تَـجْنُبُ طَوْرًا، وَتَارَةً تُشْمِلْ؟

#### [۲۲۷]

<sup>(</sup>١٨) حصد الفاقة: أزالها. اجتتّ السّؤال: اقتلعه، ولم يُبق سائلاً.

<sup>(</sup>١٩) لم يدّع الفعل، وإنَّها أتبع قوله الفعل، ومهم ساءت حاله فسيبقى أجود النَّاس.

<sup>(</sup>٢٣) يا أبا إسحاق، لو أنصفت المال لاشتكت رجلاه من الكلال والتّعب، لأنّك تصرّفه في كلّ اتّجاه. فكلّ من أراد من مالك شيئاً اجتنى منه وكال، أي: أخذ كيلاً لا عدّاً.

<sup>(</sup>٢٤) لا يقول لطالب ماله «لا»، فهذا القول محرّم عليه، ولكنّه يقول: «ها»، أي: خذ، أي: يحلّل ماله لكلّ النّاس.

<sup>(</sup>٢٦) أنت فتى ترغم بجودك الرّجال وتخضعهم بها تبذل وتعطي. فإذا قُورن النّاس بك فإنّهم لا يساوون قبال (سَرً) نعلك.

<sup>(</sup>١) ميلا بصدور نجائبكم (إبلكم النّجيبة الكريمة) البزّل (الّتي بزل نابها، طلع)، واسألا عن قطينة (ساكنة) هذا المنزل.

<sup>(</sup>٢) الصّعيد: ما ارتفع من الأرض. متّركاً: مهملاً، مطروحاً. الاعلى: وُصلت همزتها للضّرورة. المغربل: المتفرّق.

 <sup>(</sup>٣) لمرّ حنّانة: لهبوب ريح يُسمع لها حنين. تلمّ به: تزوره، أي: تمرّ بذلك الطّلل. تجنب: تهبّ من الجنوب،
 وتشمل: تهبّ من الشهال.

عَمَّا قَلِيلِ، لا بُدَّ أَنْ يَمْحَلْ سَارُوا، وَمَا عِنْدَنَا لَهُمْ مَعْدَلْ مِنْ كُلِّ فَنِّ، كَأَنْنَا نَخْتِلْ مَمْعُ غَيْرَ الصِّبَا ولا نَعْقِلْ نَسْمَعُ غَيْرَ الصِّبَا ولا نَعْقِلْ رَوَّحْتُ نَفْسِي والعَاذِلَ المُعْمِلْ عَاذِلَةً لَمْ تَرُحْ إلى عُنْلَ مَعْذَلْ مَعْذِلِكَ السَّرَابِ قَدْ سُرْبِلْ عَنْدُلْ بِصَحْصَحَانِ السَّرَابِ قَدْ سُرْبِلْ تَتَدُّ بِصِهْرٍ فِي البَرْقِ لا يَنْكَلْ تَعْرِيكَ سَوْطٍ، وقَوْلُهُ: حَيْهَلْ كَفَّاهُ مَتْنَ مَالِهِ الّذِي يَبْذُلْ كَفَاهُ مَتْنَ مَالِهِ الّذِي يَبْذُلْ تَعْمَلْ تَعْمَلُ كَذَا تَفْعَلْ تَعْمَلُ عَلَيْكِ إلى الجَنْدَلُ مَعْلَى أَعْطَيْتَنِي إلى الجَنْدَلُ لَمَعْمَلُ مَعْمَلُ أَعْطَيْتَنِي إلى الجَنْدَلُ لَمَعْمَلُ مَعْمَلُ وَالْ أَوْلُ الْمَالُولُ وَلَا أَوَّلُ الْكُلُولُ وَلَا أَوَّلُ الْمَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا مُعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَلْكُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ وَلَا أَوْلُ الْمَلْمُ وَلَا أَوْلُ الْمَالِكُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمُ مُعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا مُعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مُعْمَلُهُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمُلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُهُ مُعْمَلُ مَعْمَلُ مُعْمَلُ مِعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمُلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمِلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مُعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمُلُ مِعْمُلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمُلُ مُعْمِلُ مُعْمَلِهُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلِ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُلُ مُعْمُلُولُ مُعْمُلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمُلُ مُعْمُلُ مُعْمِلُ مُعْمَلُ مُعْمُلُ مُعْمُلُولُ مُعْمُلُ مُعْمُلُ مُعْمُلُ مُعْمُلُولُ مُعْمُلُولُ مُعْمُلُ مُعْمُلُ مُعْمُ

٤- وَكُلُّ رَبْعٍ يَخِفُّ سَاكِنُهُ
 ٥- سَارَ، لَعَمْرِي، عَنْهُ الأَحِبَّةُ إِذْ
 ٢- أَزْمَانَ، إِذْ نَغْبِطُ النَّعِيمَ بِهِ
 ٧- فِي سَكْرَةٍ لِلصِّبَا وَعَمْيَاءَ، لا
 ٨- حَتَّى إِذَا مَا انْجَلَتْ عَمَايَتُهُ
 ٩- والنَّفْسُ مَا لَمْ تَكُنْ لِسَكْرَتِهَا
 ١١- وَمَهْمَهِ جُزْتُهُ مُخَاطَرَةً
 ١١- بِعِرْمِسٍ، أُمُّهَا الشَّمَالُ، وَتَعْرَالِكَهَا
 ١٢- وَجُنَاءُ، تَكْفِي بِالسَّيْرِ رَاكِبَهَا
 ١٢- تَوُمُ قَرْمَاً، أَحَبُّ مَا مَلَكَتْ
 ١٤- يا أَيُّهَا المُبْتَدِي، وَلَمْ تُسْأَلُ
 ١٤- أَحْلِفُ بِاللَّهِ، لَوْ سَأَلْتُكَ مَا
 ١٥- أَحْلِفُ بِاللَّهِ، لَوْ سَأَلْتُكَ مَا
 ١٦- تَبَارَكَ اللَّهِ، لَوْ سَأَلْتُكَ مَا

<sup>(</sup>٤) لقد رحل ساكنو هذا الرّبع عنه، ولن يعودوا إليه، فأمحل. وكذلك كلّ ربع يرحل عنه أهله.

<sup>(</sup>٦) أتذكّر زماناً كنّا ننعم بالعيش فيه، ونُغبط عليه، إذ كنّا نخاتل ذلك الزّمان، ونقتنص فيه كلّ فنّ من فنون الحياة.

<sup>(</sup>٧) سكرة الصّبا: طيش الشّباب ونشوته وعمايته، واتّباع الملاهي والملّذات، إذ لم نسمع ولا نعقل غير تلك السّكرة.

<sup>(</sup>٨) حتّى إذا انجلت عماية الصّبا هدّأت نفسي وأرحتها، وطيّبتُ نفسَ العاذل.

<sup>(</sup>٩) إن لم تعذل النَّفس ذاتها، وتكفّ عن سكرتها، فلن تستجيب إلى لوم العذَّال.

<sup>(</sup>١٠) ربّ مهمه (مفازة بعيدة قفر) اجتزتها مخاطراً، وقد سُربلت (كُسيت) بالسّراب يملأ الصّحصان (الأرض الواسعة المستوية).

<sup>(</sup>١١) بعرمس: اجتزتها بعرمس، أي: بناقة صلبة شديدة. أمّها الشّمال: سريعة كهبوب ريح الشّمال. تعتدّ: تهتمّ به وتعتمد عليه. لا ينكل: لا ينكص. أي: هي سريعة سرعة البرق، والسّرعة هي النّسب الّذي يجمعها.

<sup>(</sup>١٢) اجتزتها بناقة وجناء (شديدة)، لا تصعب قيادتها، بل يكفيك تحريك السُّوط أو زجرها بقولك: حيهل.

<sup>(</sup>١٣) تؤمّ (تقصد) قرماً (سيّداً) أحبّ ماله إليه الّذي ما إن عَلَكه كفّاه حتّى يبذله.

<sup>(</sup>١٤) أقسم ـ أيّها المبتدئ بالعطاء قبل أن تُسأل ـ أنّني لو سألتك أن تعطيني كلّ ما تملك لفعلت، حتّى ما تملك من الجندل (الحجر).

١٧ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي أَنَامِلِ إِبْ مَرَاهِيمَ رِزْقَ الضَّعِيفِ وَالْمُرْمِلْ
 ١٨ فَمَا تَرَى مَنْ يَخُونُه زَمَنٌ إلاّ عَلى جُودِ كَفِّهِ يُحْمَلْ
 ١٩ وَلا جَمِيلاً فِي النَّاسِ نَعْلَمُهُ إلاّ وَأَدْنَسَى فَعَالِهِ أَجْمَلْ
 ٢٠ يا فَاضِحَ البُخْلِ مَا تَرَكْتَ فَتَى يُدْعَى جَوَاداً إلاّ وَقَدْ بُخِّلْ
 ٢٧ إلا وَقَدْ بُخِّلْ

# قال يمدح إبراهيم العَدَوِيّ:

[من مُخَلَّع البسيط]

1 اخْتَصَمَ الجُودُ والجَمَالُ فِيكَ، فَصَارا إلى جِدَالُ

7 فَقَالَ هَذَا: يَمِينُهُ لِي لِلْعُرْفِ والجُودِ وَالنَّوَالُ

٣ وَقَالَ هَذَا: وَوَجْهُهُ لِي لِلْحُسْنِ وَالظَّرْفِ والكَمَالُ

٤ فَافْتَرَقَا فِيكَ عَنْ تَرَاضٍ كِلاهُمَا صَادِقُ المَقَالُ

[٧٢٨]

## قال يهجو إسهاعيل بن نيبخت:

(١٩) جعل الله على يديك رزق الضّعيف والمرمل (الشّديد الفقر). فكلّ من يخونه زمانه فإنّك تحمل فاقته على كفّ جودك، ولا أحد يجاريك في فعالك، فكلّ جمِل يفعله النّاس هو أدنى من أقلّ جمائلك وأفضالك.

(٢٠) لقد فضحت البخل بكرمك، وما تركت أحداً يدّعي الكرم إلاّ وقد عُدَّ بخيلاً ليّا عُرِفَ كرمُكَ. [٧٢٧]

- (۱) اختصم الجُود والجَمال في الممدوح وتجادلا، فقال الجُود: يمينه لي، للمعروف والكرم والعطاء. وقال الجَمال: وجهه لي، للحسن والظّرف والكمال. فكان كلّ منهما صادقاً في قوله، فهو الجَواد الجَميل. [۷۲۸]
  - (١) يقي بخلُ إسماعيل خبزَه من أن يُؤكل، لأنّه قد حلّ عنده في دار الأمان، ولا سبيل لأكله.
- (٢) لا يعرف خبزه أحد، فهو كآوى، فالنّاس يعرفون ابنه (ابن آوى)، ولا يعرفون آوى، فهم لم يَرَوْهُ لا في حزون (أراضي وعرة) ولا سهل.
- (٤) وخبـزه كعنقاء مغرب، لا تعرف إلاّ من خلال خيال الرّسّاميـن الّذين صوّروها في بسـط الملوك، ومن خلال الأمثال، فصوّرت صورة وهميّة، لا تمرّ ولا تحلي، أي: لا تضرّ ولا تنفع.

سِوَى صُورَةٍ، مَا إِنْ تُحِرُّ وَلا تُحْلِي يُحَدِّثُ عَنْهَا النَّاسُ مِنْ غَيْر رُؤْيَةٍ \_٤ وَمَا خُبِزُهُ إِلَّا كُلَيْبُ بِنُ وَائِل وَمَنْ كَانَ يَحْمِى عِزُّهُ مَنْبِتَ البَقْلِ ﴿ ٥\_ وإذْ هُوَ لا يَسْتَبُّ خَصْمَانِ عِنْدَهُ وَلا الصَّوْتُ مَرْفُوعٌ بِجِدٍّ ولا هَزْلِ ٦\_ أَصَابَ كُلَيْبَاً لَمْ يَكُنْ ذَاكَ مِنْ ذُلِّ فإنْ خُبْزُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّ بِهِ الَّذِي \_٧ بِحِيلَةِ ذِي مَكْرٍ، وَلا فِكْرِ ذَرِ عَقْل وَلَكِنْ قَضَاءٌ لَيْسَ يُسْطَاعُ رَدُّهُ \_^

قال يهجو العبّاس بن الفضل بن الرّبيع:

[من الطّويل] فَيُرْجَى لِفَضْل أَوْ يُعِينُ عَلى بَذْلِ لَعَمْرُكَ! ما العَبَّاسُ مِنْ وَلَدِ الفَضْل \_1 دَعَوْتُ مِنَالاً لَا يُمِرُّ ولا يُحْلِى فَتَى كُلُّمَا نَادَيْتُهُ لِمُلِمَّةٍ \_۲ تُرَاثٌ لِفَضْلِ، وَالرَّبِيعُ أَبُو الفَضْلِ وَكَيْفَ يُرَجِّي الفَضْلُ مِمَّنْ خِلَافُهُ \_٣

قال يهجو الفضل بن عبد الصّمد الرَّقَاشيّ:

[من الوافر] رَفَاشِيٌّ، كَمَا زَعَمَ المَسُولُ لِنَعْلَمَ مَا تَفُولُ وَمَا يَفُولُ

هَجَوْتُ الفَضْلَ دَهْرَاً، وَهْوَ عِنْدِي \_1 فَلَـمَّا سُـوئِلَتْ عَنْهُ رَقَاشٌ

\_٢

(٥) يحمى خبزه، فلا يغير عليه أحد، كما حمى كليب بن وائل بعزّه وسلطانه أراضيه منابت البقل.

<sup>(</sup>٦) لا يجرؤ ـ من هيبته وسطوته ـ أن يستبّ خصهان لديه، ولا يجرؤ أحد أن يرفع صوته في مجلسه، لا بجدّ ولا بهزل.

<sup>(</sup>٧) ليس ذلا لإسهاعيل إن هاب النّاس خبزه، ولم يجرؤ أحد على تناوله، لأنّ عزّة خبزه كعزّة كليب.

<sup>(</sup>٨) ولكن إذا نال أحد من خبزه فذلك قضاء لا يستطيع أحدردّه، لا بحيلة ماكر، ولا بفكر عاقل.

<sup>(</sup>١) كأنَّ العبَّاس ليس من ولد الفضل بن الرّبيع، فلا يُرجى لخير وفضل، ولا يعين على بذل وعطاء.

<sup>(</sup>٢) كلَّما دعوت هذا الفتي لأمر عظيم قد ألـمّ بك لا تجد استجابة، فهو كصورة لا تضرّ ولا تنفع.

 <sup>(</sup>٣) كيف ترجو الفضل مـمّن يخالف أباه الفضل، وجدّه الرّبيع في فضائلكم.

<sup>(</sup>١) هجوت الفضل، وهو عندي في المذمّة كأيّ رقاشتي ذي مذمّة. المسول: المسؤول، خفّفت همزته. وزعم المسول: أي أكدّ من سئل عنه ما فيه من مساوئ.

<sup>(</sup>٣) رقاش: قبيلته. نصصناه إليها: نسبناه إليها.

٣ـ وَلَـمَّا أَنْ نَـصَـصْنَاهُ إِلَيْهَا لِتَعْلَمَ مَا يُـقَالُ وَمَا نَـقُـولُ
 ٤ـ وَجَدْنَا الْفَضْلَ أَكْرَمَ مِنْ رَقَاشٍ لِأَنَّ الْفَـضْلَ مَـوْلَاهُ الرَّسُولُ
 ٢٣١]

قال يهجو الفضل بن عبد الصّمد الرّقاشيّ:

[من الطّويل] مُركَّبَةُ الآذَانِ أُمُّ عِيرالِ وَدَهْمَاءَ تُشْفِيهَا رَقَاشٌ إذا شَتَتْ \_1 وَيُنْضِعُ مَا فِيهَا اتِّفَادُ ذُبَالِ يَغَصُّ بِحَيْزُوم الجَرَادَةِ صَدْرُهَا \_۲ وَيُنْزِلُهَا الطَّاهِي بِغَيْرِ جِعَالِ وَتَغْلِي بِذِكْرِ النَّارِ مِنْ غَيْرِ حَرِّهَا \_٣ وَلَوْ جِئْتَهَا مَلأَى عَبِيطًا مُجَزَّلاً لأُخْرَجْتَ مَا فِيهَا بِعُودِ خِلالِ ٤\_ رَبِيع اليَتَامَى، عَامَ كُلِّ هُـزَالِ هِيَ الْقِلْدُرُ قِلْدُرُ الشَّيْخِ بَكْرِ بنِ وَائِلِ ٥\_

# قال في هجاء حُسْنِ عشيقته:

[من مجزوء الرَّمَل]
١- أَكْسِشِرِي، أَوْ فَأَقِلِّي قَدْ مَلَلْنَاكِ فَمَلِّي
٢- مَا إلى حُبِّكِ عَسُودٌ مَا دَعَا اللَّهَ مُصلِّي

(٤) وجد الفضل أكرم من قبيلته \_ مع كل مساوئه ومذامّه \_ لأنّه، في هذه الحالة، ينطبق عليه قول رسول الله عليه أنا مولى من لا مولى له ».

#### [٧٣١]

- (١) الدّهماء: القدر. تثفيها: تضعها على الأثافي، حجارة الموقد. شتت: دخلت في الشّتاء. مركّبة الآذان: ذات أذنين (حلقتين)، تُحمل منهما. أمّ عيال: يُطبخ فيها ما يطعم العيال. يسخر منهم لصغر قدرهم.
  - (٢) الحيزوم: وسط الصّدر. الذّبال: جمع ذُبَالة، الفَتيلة. أي: يملؤها صدر الجَرادة، وينضجها شعلة صغيرة.
- (٣) تغلي هذه القدر إن لفظتَ كلمة «النّار» أمامها، ولا يحتاج الطّاهي لإنزالها إلى جعال (خرقة تُنْـزَلُ بها القدر، النّزالات). لأتّها باردة لا تحرق.
  - (٤) لو جئتها، وهي ملأى بلحم عبيط (طريّ، طازج) لأخرجت ما فيها من لحم بعود خلّة.
- (٥) يقول ساخراً من رقاش: إن قدرهم هي المثلى، كقدر بكر بن وائل، وهي كالرّبيع لليتامي، تغيثهم عام الجَدب والمحل.

#### [747]

(١) سيّان أكثرت من الوصال أو أقللت، فعليك أن تملّي من لقائي كها مللتُ، فإنّي لن أعود إلى حبّك ما دعا المصلّون اللّـــة.

وَتَصَدُّقْنَا بِحِمْل قَدْ وَهَبْنَاكِ لَعَمْري سَفَهُ الرَّأْي - هَـوَى لِي الم يَكُن مِثْلُكِ - لَوْلا اسْمَع اللَّفْظَ المُحلِّي ٥ أيُّهَا السَّائِلُ عَنْهَا! ٦۔ شَخْصُهَا شَخْصٌ قَبِيحٌ وَلَهَا وَجْهَ مُولِّى ٧ وَخَفَتْ عَنْ كُلِّ عَيْن وَخَــفَــتْ عَــنْ كُــلِّ دَلِّ ٨ وَلَهَا تُغْرُّ كَأَنَّ الْ لَّهُ غَشَّاهُ بِكُحْل جِيفَةً في يَوْم طَلِّ ٩ تَصِفُ النَّكْهَةُ مِنْهَا كَ لِتَحْظَى بِالتَّفَلِّي ١٠ وَتُفَلِّي حِينَ تَلْقَا بَطْنُهَا زُكْسِرَةُ خَلِّ ١١\_ رِدْفُهَا طَسْتٌ، وَلَكِنْ مِنْ هَوَاهَا، مُتَخَلِّي ١٢\_ اِشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ

#### [744]

[من المُنْسَرِح]

١- خَافَ مِنَ الأَرْضِ أَنْ غَيِدَ بِهِ فَأَوْسَعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ ثِقَلا
٢- أَشْرَقُ بالكَأْسِ، حِينَ أَنْظُرُهُ وَلَوْ شَرِبْتُ الزُّلَالَ وَالعَسَلا
٢- أَشْرَقُ بالكَأْسِ، حِينَ أَنْظُرُهُ وَلَوْ شَرِبْتُ الزُّلَالَ وَالعَسَلا
[٧٣٤]

[من المُجْتَث]

١ أيا سَعِيدَ بنَ وَهْبٍ! اسْمَعْ، فَدَيْتُك، قِيلِي

#### [٧٣٣]

<sup>(</sup>٣) أقسم أنْ قد وهبتك لغيري، وتصدّقت بحمل جمل على تَرْكى لك.

<sup>(</sup>٤) لولا سفه رأيي لمَا كنتِ هوى لي، ولا أمثالُكِ.

<sup>(</sup>٧) اسمع يا من تسأل عنها وعن أوصافها ما أقول لك: هي قبيحة، ووجهها كقفاها، وقد خفيت هذه الأوصاف عن كل عين، وعن كلّ ما يدلّ عليها.

<sup>(</sup>٩) أمّا ثغرها فأسود، كأنّ الله غطّاه بكحل، ونكهته كرائحة جيفة أصابها طلّ (مطر خفيف) فتفسّخت.

<sup>(</sup>١٠) تفلّي: تقلّب الأمر معك، حين تلقاك، لتحظى بتقليبك له معها، لعلّك تعاودها.

<sup>(</sup>١١) ردفها قبيح كالطَّست (إناء من نحاس، معروف)، وبطنها كزكرة خلِّ (زقَّ صغير، للخمر والخلَّ ونحوهما).

<sup>(</sup>١) خاف أن تميد به الأرض وتضطرب فحمّل النّاسَ من ثقله.

 <sup>(</sup>۲) نو نظرت إليه لشرقت (غصصت) بالكأس الّتي أشربها، ولو شربتُ فيها الماء الزّلال والعسل.

<sup>(</sup>١) اسمع قيلي: قولي.

٢- إنّي هَـوَيْتُ غَــزَالاً مُسَاعِـداً لِـي بِسُـولِي
 ٣- إذا أَتَــاهُ رَسُـولِي فَـنلا يَــرُدُّ رَسُــولِي
 ٣- إذا أَتَــاهُ رَسُـولِي
 ٣- إذا أَتَــاهُ رَسُـولِي

[من البسيط]

النّيلِ هِ جُرَاناً وَمَ قُلِيةً مُذْ قِيلَ لِي: إِنَّ مَا التّمْسَاحُ فِي النّيلِ
 النّيل هِ جُرَاناً وَمَ قُلِيةً مُنْ رَأَى النّيلِ هِ جُرَاناً وَمَ قُلِيةً فَمَا أَرَى النّيلَ إلّا في البَواقِيلِ
 السّيل إلّا في البَواقِيلِ
 السّيل إلّا في البَواقِيلِ
 السّيل إلّا في البَواقِيلِ

[من مجزوء الرَّمَل]

قال يعاتب أبا العبّاس الفضل بن الرّبيع:

[من الطّويل] وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مُوقِظٍ لَكَ كَالفَضْلِ وَقَاكَ الرَّدَى مَالِي وَنَفْسِي مَعَ الأَهْلِ

٢ فَقُلْ لأَبِي العَبَّاسِ مُبْتَدِئاً لَهُ:

لَقَدْ نَامَ عَمَّا قَدْ عَنَاكَ أَبُو الفَضْل

(٢) سولي: سؤلي، الهمزة مخفّفة.

### [٧٣٥]

(١) أضمرت في نفسي هجر النّيل وبغضه مذ علمت أنّ التّمساح فيه، فإذا كان سواي يقترب منه فأنا لا أراه إلاّ في البواقيل (الجِرَارِ).

#### [٧٣٦]

- (١) الموالي: من غير العرب، المنتمين بالولاء إلى قبيلة عربيّة. نحّاك: أبعدك عن أصالتك ونسبك، من جهة عمّك وخالك!
- (٣) كنت مولى بالبصرة، ثمّ بدالي أن أدّعي نسباً عربيّاً، وأنا في بلاد الجِبال (شرقيّ أَذْرَبِيجان)، لأنّني شبيه بهم في السّواد والهزال. قال ذلك استهزاء بالعرب.

#### [٧٣٧]

- (١) لقد غفل أبو الفضل عمّا قد عناك وأشقاك، ولا ينبّهه من غفلته إلاّ ما اعتاده من الفضل.
  - (٢) قل لأبي العبّاس: وقاك من الرّدى (الهلاك) مالي ونفسي وأهلي.

أَجِدَّكَ! لَمْ تَسْمَعْ بِبَيْتٍ مَهَـزَّةُ لِذِي المَطْل، يا ذُخْرِي، فَتَصْحُو مِنَ المَطْل؟ \_٣ مَتَى مَا أَقُلْ يَوْمَا لِطَالِبِ حَاجَةٍ نَعَمْ! أَقْضِهَا حَتْمَاً، وَذَلِكَ مِنْ شَكْلِي \_٤ بَغَى حَاجَةً إلَّا كَمَا قَالَ ذُو الفَضْل فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قَصَّرْتُ فِيها، وَلَيْسَ مَنْ ٥\_ فَمَا طَالِبُ الحَاجَاتِ مِتَنْ يَرُومُها مِنَ النَّاسِ إِلَّا الْمُصْبِحُونَ عَلَى رِجُل ٦\_ فَقَدْ كَانَ مِنِّى ذاكَ فِيهَا تَعَمُّدَاً لِـمَا قَـالَ فِي الأَمْثَالِ جَرْوَلُ مِنْ قَيْلِي: \_٧ حَمَلْتَ، مِنَ الإلْحَاحِ، سَمْحَاً عَلى البُخْلِ تَأَنَّ مَوَاعِيدَ الكِرَام، فَرُبَّمَا \_٨

قال يهجو جعفر بن يحيى البرمكيّ، وكان طويل العنق:

[من البسيط]

١- قَالُوا: امْتَدَحْتَ، فَهَاذَا اعْتَضْتَ؟ قُلْتُ لَكُمْ: خَرْقُ النِّعَالِ، وَإِبْلَاءُ السَّرَاوِيلِ
 ٢- قَالُوا: فَسَمِّ لَنَا هَذَا! فَقُلْتُ لَمُّمْ: وَصْفِي لَهُ يَعْدِلُ التَّصْرِيحَ في القِيلِ
 ٣- ذاكَ الأَمِيرُ الَّذِي طَالَتْ عِلاوَتْهُ كَأَنَّهُ نَاظِرٌ في السَّيْفِ بالطُّولِ
 ٣- ذاكَ الأَمِيرُ الَّذِي طَالَتْ عِلاوَتْهُ كَأَنَّهُ نَاظِرٌ في السَّيْفِ بالطُّولِ
 ٣- ذاكَ الأَمِيرُ اللَّذِي طَالَتْ عِلاوَتْهُ
 ٢٣٩]

قال يعاتب عمر الورّاق:

[من المُجْتَث]

١- يا مَنْ جَفَانِي وَمَلّا! نَسِيتَ أَهْلاً وَسَهْلاً؟
 ٢- وَمَاتَ مَرْحَبُ لَمَّا رَأَيْتَ مَالِي قَلَاً

 (٣) أحقاً \_ وقد ماطلت يا ذخري \_ أنّك لم تسمع ببيت من الحكمة يهزّك فتصحو وترتد عن مطلك وتفي بوعدك؟

(٤) من طبعي أتي إذا قلت لطالب الحاجة: نعم، أن أقضيها له، ولا أماطله.

(٦) إن قلتَ: إنّني لم أتابع حاجتك، وتأخّرتُ في تلبيتها، فإنّ المرء لا يحقّق حاجته إلاّ إذا جدّ وراءها وسعى لها على قدميه.

 (٧) تعمّدت أن أتمهّل في المطالبة تحقيقاً لقول الحطيئة في بيته السّائر كالمثل: تمهّل في استنجاز الكريم وعدّهُ، فريّما حمله إلحاحك على البخل.

#### [٧٣٨]

- (١) تخرّق نعله، وبليت ثيابه، وهو يسعى في مديح جعفر، دون أن يلقى منه شيئاً.
- (٢) طلبوا منه أن يذكر لهم اسمه، فأجابهم أنَّ وصفه يغني عن تسميته، لأنَّ هذا الوصف لا ينطبق على غيره.
- (٣) فهو الأمير الطويل العنق، تراه كأنّه قد نظر في صفحة السّيف طولاً، فطالت فيه صورته. (وعلاوته: أعلى الرّأس والعنق).

#### [٧٣٩]

(١) أيا من جفوتني وأعرضت عنّي ومللتني، نسيت احتفاءك بي، ومات ترحيبك، لأنْ مالي قلّ وافتقرت!؟

٣- إِنِّي أَظُنُّكَ تَحْكِي في مَا فَعَلْتَ القِرِلَّى
 ٤- تَلْقَاهُ في الشَّرِّ يَنْأَى وفي الرَّخَايَتَ دَلَّى
 ٢٤٠]

[من الطّويل]

١ـ تَقُولُ لِيَ الرُّكْبَانُ: ما لَكَ رَاجِلاً؟ وَكُنْتَ رَكُوبَاً عَصْرَ نَحْنُ رِجَالُ!
 ٢ـ فَقُلْتُ: عَدَانِي عَنْ رُكُوبٍ وَمَلْبَسٍ ذَوُو رَحِـمٍ آثَـرْتُهُمْ وَعِـيَالُ
 ٣ـ فَمَنْ يَكُ بَغْلاً أَوْ حِمَاراً رَكُوبُهُ فَإِنَّ رَكُوبِي نَـعْلَةٌ وَقِـبَالُ
 ١٧٤١]

[من الخفيف]

١- سَابَقَ النَّاسَ هَاشِمُ بِنُ حُدَيْجٍ يَوْمَ مُوسَى بِنِ مُصْعِبِ المَقْتُولِ
 ٢- جَاءَ في حَلْبَةِ الفِرَارِ أَمَامَ الْ قَوْمِ، فَلَّا لِلْعَسْكَرِ المَفْلُولِ
 ٢- جَاءَ في حَلْبَةِ الفِرَارِ أَمَامَ الْ قَوْمِ، فَلَّا لِلْعَسْكَرِ المَفْلُولِ
 ٢٤٢]

[من مجزوء الوافر]

١- سَهَوْتُ وَغَرَّنِي أَمَلِي وَقَدْقَصَّرْتُ فِي عَمَلِي
 ٢- وَمَنْزِلَةٍ خُلِقْتُ لَهَا جَعَلْتُ لِغَيْرِها شُغُلِي
 ٣- يَظَلُّ الدَّهْرُ يَطْلُبُنِي وَيَنْحُونِي عَلَى عَجَلِ
 ٤- فَأَيَّامِى تُعَرِيرُ نِنِي وَيُنْحُونِي عَلَى عَجَلِ

(٣) القرلى: رجل من حمير، لا يتخلّف عن طعام. ولا يمر في طريق فيه خصومة. أو طائر شديد الحذر،
 إذا طار فوق الماء هوى بإحدى عينيه إلى قعره، وبالثّانية إلى الجوّ حذراً من أن يلقى ما يؤذيه.

#### [ \ \ \ \

- (١) يسائله الرّكبان (جمع راكب) عن سبب مشيه راجلاً (على رجليه)، وقد كان راكباً أيّام كنّا رجالاً (مشاة)؟
  - (٢) تجاوزتُ عن الرَّكُوبة (الدّابّة)، والملبس إلى إنفاقي على ذوي رحمي وعيالي.
- (٣) إن ركب النّاس بغلاً أو حماراً فإنّ رَكوبي نعلٌ ذو قبال (زِمَام، سير يكون بين الإصبع الوسطى والّتي تليها). [٧٤١]
  - (۱) سابق هاشم النّاسَ في الفراريوم قُتل موسى بن مصعب، ففرّ في حلبة (ميدان) الفرار، فتبعه عسكره. [۷٤٢]
  - (١) دفعني الغرور في الأمل إلى التّقصير في العمل، فسهوت عن المنزلة الّتي خُلقت لها، وشغلت بغيرها.
    - (٣) دأب الدّهر يطلبني وينحوني (يقصدني ويلاحقني) حتّى أدنت (قرّبت) الأيّامُ أجلي.

# [من المُنْسَرح]

وَمِنْ مُسِيءٍ، يَكْفِيكَهُ عَمَلُهُ النَّاسُ مِنْ مُحْسِن، لَهُ صِفَةٌ لا يَنْقَضِي حِرْصُهُ وَلا أَمَلُهُ وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ عَامِلٌ نَصِبٌ \_۲ جَهْلاً، وَمِنْ دُونِ مَا رَجَا أَجَلُهُ يَرْجُو أُمُوراً عَنْهُ مُغيَّبَةً \_٣

#### [1337]

## [من الرَّجَز]

وَطَالَمَا وَطَالَمَا وَطَالَا! قَدْ طَالَمَا أَفْلَتَّ مَا ثُعَالًا مَاطَلْتَ مَنْ لا يَسْأَمُ المِطَالا جُلْتُ بِكَلْبِي يَوْمَكَ الأَجْوَالا \_۲ أَتَاكَ حَيْنٌ يَقْدُمُ الآجَالا حَتَّى إذا اليَوْمُ حَدَا الآصَالا \_٣

## [من الرَّجَز]

لَمّا غَدَا الثَّعْلَبُ فِي سَفْح الجَبَلْ صِحْتُ بِكَلْبِي: هَا.. فَهَاجَ كَالبَطَلْ \_1 كَلْبٌ جَرِيءُ القَلْبِ، مَحْمُ وَدُ العَمَلْ مُؤدَّتٌ، كُلَّ الخِصَالِ قَدْ كَمُلْ \_٢ فَجَاذَبَ المِقْوَدَ كَفِّي، وَحَمَلْ وَطَرَدَ الثُّعْلَبَ طَرْداً مَا بَطَلْ \_٣ فَلَفَّهُ لَفَّا سَرِيعًا مَا قَتَلْ وَمَرَّ كالصَّفْرِ، عَلَى الصَّيْدِ اشْتَمَلْ \_٤ يا لَكَ مِنْ كَلْبِ إذا صَادَ عَدَلْ ٥\_

#### [737]

(١) النَّاس إمَّا محسن وإمَّا مسيء. والمرء ـ ما عاش ـ ينصب ويتعب، وهو حريص، بعيد الأمل، يسعى لأمور مغيّبة عنه، ويرجو أن يحقّقها، ولكنّ سعيه حقيقة إلى أجله.

(١) طالما أفلت منّى بإثعالة (الثّعلب أو أنثاه)، إذ طُفت بكلبي الأجوال (جوانب الجبال) طوال اليوم، وهو يتتبّعك، وأنت تماطله وتروغ، لكنّه لا يسأم، فظلّ يطاردك حتّى حلّ أجلك ساعة الأصيل.

- (١) لمّا ظهر الثّعلب أمامنا في سفح الجبل دفعت بكلبي نحوه لصيده، صائحاً به: ها، فهاج كالبطل.
- (٢) إنّه جريء، محمود العمل، ومؤدّب، أي: مدرّب خير تدريب، وقد كملت كلّ خصاله المحمودة.
- (٣) أخذ يجاذب المقود (الرّسن، وهو للكلب من جلد) من كفّي، وحمل على النّعلب فطرده طُرْدَ البطل.
  - (٤) انطلق كالصّقر، وحاز الصّيد كلّه، فلفّه لفّاً سريعاً دون أن يقتله.

[من الرَّجَز]

صَبَّحْتُهُ، وَالَّليْلُ ذُو أَهْوَال يا رُبَّ ظَبْي بِمَكَانٍ خَالِ بِأَغْضَ فِ غُـُّذِي بِحُسْنِ حَالِ مُسَوَّدُ العَمِّ، حَسِيبُ الخالِ \_۲ أُعْطِي تَمَامَ الفَدِّ وَالجَمَال ٣ قَلَّدْتُه قِللادَةَ الأَعْمَالِ يَجُولُ فِي المِقْوَدِ كَالمُخْتَالِ \_ ٤ هِ جُنَا بِهِ فَهَاجَ لِلنِّزَالِ! ٥\_ وَآنَسَ الظَّبْيَ بِتَلِّ عَالِ فَانْسَلَّ قَبْلِي سَاعَةَ الإرْسَالِ \_٦ وَمَرَّ يَتْلُوهُ، وَلَمْ يُبَالِ بِالحَزْنِ والسَّهْل وَبِالرِّمَالِ \_٧ فَصَادَهُ في أَصْعَبِ الجِبَالِ \_٨ أَكْرِمْ بِهَذَا الكَلْبِ مِنْ مُحْتَالِ وَقَائِل لِي، وَهُوَ عَنْ حِيَـالِـي: \_9 أُتِيحَ حَنْفُ الظَّبْيِ والأَوْعَالِ \_1 .

[٧٤٧]

[من الرَّجَز]

١ ـ قَدْ أَغْتَدِي، واللَّيْلُ ذُو غَيَاطِلِ هَابِي الدُّجَى، مُضَرَّجُ الْحَصَائلِ

#### [٧٤٦

- (٣) أغضف: كلب مسترخي الأذنين. مسوّد العمّ حسيب الخال: من سلالة أصيلة، من جهة الأب والأمّ. أي: صبّحت ذلك الظّبي في ظلمة اللّيل وأهواله بهذا الكلب الّذي أُعطي تمام الجِسم واعتداله.
  - (٥) تقلَّد أعماله، وأخذ يجول جيئة وذهاباً، مختالاً في مقوده (رسنه)، متهيّئاً للنّزال.
    - (٦) آنس الظّبي: أبصره. انسلّ: تتبّعه في استخفاء، ساعة إرساله.
- (٨) يتلوه: يتبعه. لم يبال: لم يهتم بها يلقاه من مصاعب، في الحَوْن (الأرض الوعرة) والسّهل والرّمال، حتّى اصطاده.
- (١٠) ربّ قاتل ينصحني، والكلب عن حيالي (قبالتي، أو منفرد عنّي): أكرم بهذا الكلب، إنّه لذو احتيال وتدبّر في الصّيد، وبخاصّة صيد الظّباء والأوعال.

#### [٧٤٧]

(١) الغياطل: ظلمات اللّيل. هابي: مغبرٌ، أي: أواخر اللّيل. مضرّج الخصائل: ضوء النّهار يشقّق ظلمة اللّيل ويخالطها.

حَامِي الْحُمَيَّا، مُخْلِطٍ، مُزَايِل بتَوَّجيًّ، مُرْهَفِ المَعَاول \_٢ فَوْقَ شِمَالِ القَانِصِ الْمُخَاتِل يُوفي انْتِصَابَ الْمَلِكِ الْحُلاحِل \_٣ أَفْحَجَ، مَخْشِيِّ الشَّذا، قُصَامِل \_{{\xi}} إلّا بمَا اعْتَامَ مِنَ العَقَائِل حَتّى إذا أُطْلِقَ غَيْرَ آئِل ٥\_ والسِّرْبُ بَيْنَ خَرِقٍ وَوَائِلِ صَكَّ المُغَالِي، هَـدَفَ المُخَاصِلَ \_7 مُنْقَلِبُ الحِمْ لَاقِ غَيْرُ غَافِل كَأَنَّه حِينَ سَمَا كَالْخَائِل \_٧ مُنْكَفِتًا لِسِرْبِهِنَّ الجَافِل جَنْدَلَةٌ تَهُوى إلى جَنَادِل \_^ وَبَيْنَ مَفْرِيِّ القَرَا، خَرَادِلِ يَدْوِينَ بَيْنَ دَنِفٍ مُنَاقِل \_9 ١٠ كَأَنَّـهُ فِي جِلْدِهِ الرَّعَابِل لابسُ فَرُو نَائِسُ الذَّلاذِلِ

\* \* \*

(٢) توّجيّ: من كلاب الصّيد. مرهف المعاول: أراد حادّ المخالب. حامي الحميّا: حادّ الاندفاع. المخلط: المخالط للصّيد، المزايل: الذي يبدّد الصّيد ويشرّ ده.

<sup>(</sup>٣) ينتصب، أي: البازي، مشرفاً شامخاً، كأنّه ملك حلاحل (شجاع)، يحمله الصّيّاد على يسراه، وهو يخاتل الصّيد ليتمكن منه.

<sup>(</sup>٤) أفحج: متباعد القدمين. الشَّذا: القوَّة، الشَّرِّ والأذى. قصامل: أي يصرع ما يلقاه من الصّيد.

<sup>(</sup>٥) أطلق: أطلقه الصّيّاد للصّيد. غير آئل: غير راجع بلا صيد. اعتام: اختار. العقائل: خيار الصّيد وأفضله.

 <sup>(</sup>٦) الصّك : الضّرب الشّديد. المغالي: الرّامي بالسّهم. المخاصل: المراهن في الرّمي. والحَصْل: إصابة الهدف.
 السّرب: سرب الطّيور. الحَرِق: الملتصق بالأرض فزعاً. الوائل: النّاجي.

<sup>(</sup>٧) سها: ارتفع في الجوّ. الخائل: المتكبّر، المتطلّع إلى الصّيد. الحملاق: باطن جفن العين.

<sup>(</sup>٨) منكفتاً: مسرعاً. الجافل: النّافر، الخائف، الشّارد. جندلة: صخرة عظيمة. أي: تهوي الطّير من الجَوّ كما تهوى الصّخرة من رأس الجَبل.

 <sup>(</sup>٩) يدوين: يحلّقن في الجوّ قبل أن يهوين. دنف: شديد المرض. مناقل: يهوى سريعاً. مفريّ القرا: مشقق الظّهر. خرادل: مقطّع الأعضاء.

<sup>(</sup>١٠) الرّعابل: الممزّق. الذّلاذل: ما تدلّى من أطراف القميص. ونائس الذّلاذل: أي: الطّريدة الّتي مزّقها البازي تدلي ريشها وجلدها عليه.



# قافية الهيم

#### [V E A]

shiabeloks net

وَسَقِّنِيهَا بِرَغْتُمْ لُكَوَّامِي مُفَصَّلُ السَّاعِدَيْنِ مِنْ حَام

يَرقُّ مِنْهَا صَفِيقُ إسْلَامِي

شِهَابُ دَجْنِ يَلُوحُ قُدَّامِي

أُرْدُدْ عَـلَـىَّ الـمُـدَامَ بالـجَـام

وَجُرَّ زِقَّا كَأَنَّهُ رَجُلٌ \_٢

أَدِرْ عَلَيْنَا، أَدِرْ مُعَتَّفَةً \_٣ كَأَنَّهَا، وَالمِزَاجُ يَقْرَعُهَا \_٤

[V & 4]

## [من السّريع]

عِنْدَ فَتَى أَبْيَضَ، بَسَّام في السَّفْي، عَـدْلِ، غَـيْرِ ظَـلَّامَ سَالَتْ مِنَ الإِبْرِيقِ في الجَامِ

يا رُبَّ لَيْـل بِتُّ فِي نَعْمَةٍ

٢ بِجَنْبِ سَاقِ حَسَنِ وَجْهُهُ

٣۔ قَدْ بَاتَ يَسْقِينِيَ دِرْيَاقَةً

#### [VIN]

- (١) اسقنى الخمر على الرّغم من لوّامي، وارددها علىّ جاماً بعد جام (كأس لشرب الخمر من فضّة).
- (٢) جَرُّ الزِّقّ دلالة على امتلائه وثقله. أي: جرّ إليّ زقّاً كأنّه رجل ضخم، مفتول السّاعدين، من حام (أسود كلون الزِّقّ).
- (٤) أدر علينا كأساً من خمرة معتّقة، ترقّق بها متانة ديني، حيث يتناثـر شعاعها عند مزجهـا كشعاع الشّهاب.

(١) ربّ ليلة بتّ فيها منعّماً، مع فتي كريم مشرق الوجه بسّام، ومعنا ساقٍ، حسن الوجه، يعدل في سقينا، ولا يجور على أحدنا، قد بات يسقينا درياقةً (خمرة)، يسكبها مع الإبريق في الجـّـام (الكأس).

## [من الخفيف]

لا أَذُوقُ الـمُـدَامَ إِلَّا شَمِيمَا أَيُّهَا الرَّائِحَانِ بِاللَّوْمِ، لُومَا \_١ لا أَرَى لِي خِلافَهُ مُسْتَقِيمًا نَالَنِي بِالمَالَام فِيهَا إِمَامٌ \_٢ لَسْتُ إِلَّا عَلَى الحَدِيثِ نَدِيمَا فَاصْرِفَاهَا إلى سِوَايَ، فَإِنِّي \_٣ أَنْ أَرَاهَا، وَأَنْ أَشُهِمَ النَّسِيمَا كُبْرُ حَظِّى مِنْهَا، إذا هِلَى دَارَتْ \_٤ قَعَدِيُّ، يُزَيِّنُ التَّحْكِيمَا فَكَاَّنِّي وَمَا أُزَيِّنُ مِنْهَا ٥\_ كُلُّ عَنْ حَمْلِهِ السِّلاحَ إلى الحَرْ ب، فَأَوْصَى المُطِيقَ أَلَّا يُقِيمَا \_٦

### [/01]

# [من الطّويل]

السَيَّارَةِ ضَلَّتْ عَنِ القَصْدِ بَعْدَمَا تَرَادَفَهُمْ أُفْتٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمُ
 اللَّهْ مِنْ اللَّيْلِ مُظْلِمُ
 قَاصْغَوْا إلى صَوْتٍ، وَنَحْنُ عِصَابَةٌ وَفِينَا فَتَى مِنْ السَّعْرِهِ يتَرَنَّمُ
 قَاصْغَوْا إلى صَوْتٍ، وَنَحْنُ عِصَابَةٌ وَفِينَا فَتَى مِنْ السَّعْرِهِ يتَرَنَّمُ
 قَلَاحَتْ لَمُ مُنَا عَلَى النَّا أي قَهْوَةٌ كَانَ سَنَاهَا ضَوْءُ نَادٍ تَنضَرَّمُ
 إذا مَا حَسَوْنَاهَا أَقَامُ وا مَكَانَهُمْ وَإِنْ مُزجَتْ حَثُوا الرِّكَابَ وَيَمَّمُوا

#### [٧٥٠]

- (۱) يا لائميّ على تركي الخمر، إنّي لن أذوقها مهما لمتها، ويكفيني شمّ رائحتها، إذ لامني على شربها إمام لا أستطيع مخالفته. فاصرفاها إلى غيري، ويكفيني الحديث عنها نديهاً. والإمام هو الأمين، وكان نهاه عن شرب الخمر وتوعّده.
  - (٤) أكبر حظّي منها، إذا هي دارت بين الشّاربين، رؤيتُها وشمّ رائحتها.
- (٥) وكأتي \_ حين أزيّن وصفها \_ من الخوارج القَعَدَةِ، الّذين لا يحاربون، بل يزيّنون القعود عن الحرب، والكفّ عنها، ويقبلون التّحكيم (الّذي جرى بين عليّ ومعاوية). وهذا الخارجيّ لمّا كلّ عن حمل السّلاح وعجز، ولم يعد قادراً عليه، دعا القادرين إلى تركه.

#### [٧٥١]

- (١) رب سيّارة (قافلة) ضلّت سبيلها، بعد أن هبط الظّلام، يتلو بعضه بعضاً، فأصغوا إلى صوت ينبعث من عندنا، فأقبلوا علينا، ونحن عصبة نقصف ونلهو، وفينا فتى يترنّم، وقد أخذه السّكر.
- (٣) لاح لهم عن بُعد سنا قهوة (بريقها وتلألؤها)، فبدت كأنّها ضوء نار مضطرمة. فأقاموا معنا، وشربوها صرفاً، حتّى إذا مزجناها ارتحلوا، وحثّوا ركابهم (إبلهم) إلى مقاصدهم.

## [من المَديد]

نِهْتَ عَنْ لَيْلِي، وَلَمْ أَنَمِ بِخِمَارِ الشَّيْبِ فِي الرَّحِمِ بِعْدَما جَازَتْ مَدَى الهَرَمِ وَهُي تِرْبُ الدَّهْرِ فِي القِدَمِ وَهُي تِرْبُ الدَّهْرِ فِي القِدَمِ بِلِسَانٍ نَاطِبِ وَ فَسِمِ بِلِسَانٍ نَاطِبِ وَ وَفَسِمِ بِلِسَانٍ نَاطِبِ وَ وَفَسِمِ بُلِكَأْسِ وَالقَلَمِ خُلِقَتْ لِلْكَأْسِ وَالقَلَمِ خُلِقَتْ لِلْكَأْسِ وَالقَلَمِ أَخَدُوا اللَّذَاتِ مِنْ أَمَمِ كَتَمَشِّي البُرْءِ فِي السَّقَمِ كَتَمَشِّي البُرْءِ فِي السَّقَمِ مِثْلَ فِعْلِ الصَّبْحِ فِي الطَّلَمِ مِثْلَ فِعْلِ الصَّبْحِ فِي الطَّلَمِ مَنْ أَمْمِ مِثْلَ فِعْلِ الصَّبْحِ فِي الطَّلَمِ مَنْ أَمْمَ مِثْلَ فِعْلِ الصَّبْحِ فِي الطَّلَمِ مَنْ السَّفْرِ بالعَلَمِ مَنْ السَّفْرِ بالعَلَمِ كَامِ السَّفْرِ بالعَلَمِ كَالْسَعْدَ وَالسَّعْدِ بالعَلَمِ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدِ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدِ فِي الطَّلَمِ فِي الطَّلَمِ مَنْ السَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدِ وَالسَّعْدِ السَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدِ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدِ وَالسَّعْدَ وَالْعَلَمِ السَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعْدَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالسَّعْدَ وَالْعَلَمْ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَ

يا شَقِيقَ النَّفْس مِنْ حَكَم \_1 فَاسْقِنِي البكر الّتي اخْتَمَرَتْ \_٢ ثُمَّتَ انْصَاتَ الشَّبَابُ لَمَا \_٣ فَهْيَ لِلْيَوْمِ اللَّذِي بُزِلَتْ \_ { عُتِّفَتْ حَتَّى لَوِ اتَّصَلَتْ ٥\_ لَاحْتَبَتْ فِي القَوْم مَاثِلَةً \_٦ قَرَّعَتْهَا بِالسِرْاجِ يَكُ \_٧ فِي نَدَامَى سَادَةٍ نُحُب \_٨ فَتَمَشَّتْ فِي مَفَاصِلِهمْ ١٠ فَعَلَتْ فِي البَيْتِ إِذْ مُزِجَتْ ١١ ـ فاهْتَدَى سَارِي الظَّلَام بِهَا

#### [٧٥٢]

- (۱) حكم: من قبائل اليمن، ينتسب إليها أبو نواس بالولاء. يقول: أيّها النّائم قم فاسقني، فأنا سهران، وهات من هذه الخمرة الّتي اختمرت (تغطّت) بخيار الشّيب (أتى عليها دهر طويل، وعلاها الزّبد)، وهي في الرّحم الدّنّ) قبل أن تولد وتُخرج إلى شاربيها، شقيق النّفس: نديمه، كأنّه شقيق نفسه.
  - (٣) انصات الشّباب لها: رجع إليها شبابها بعدما عتّقت وصفت، وسكن إزبادها، وزال عنها الشّيب.
    - (٤) رافقت الدّهر منذ القدم، وهُيَّأَتْ لهذا اليوم، فبُزِلَ دَنُّها (ثقب بالمِبْزَلِ) ليُسكب ممّا فيه.
  - (٦) لو كان لها لسان ينطق لجلست بين القوم محتبية، تقصّ عليهم قصص الأمم الماضية، لأنَّها عايشتها.
- (٧) مزجتها، لتخفّف حدّتها، يدُ مدمن، خُلقت للكأس والقلم (أي: تعاطي الخمر لا يبعد المرء عن المجد).
- (٨) شربتها مع ندامي سادة نجباء، حرصوا على تناول ما يطالونه من اللّذات، فسرت في أعضائهم فأنعشتها، كما يسري البرء في جسم المريض.
- (١١) مُزجت فأضاءت البيت كما يضيء الصّبح الظّلام، فاهتدى بضيائها السّاري في اللّيل، كما يهتدي المسافرون بعلامات الطّريق.

[من الوافر]

وَلاعِرْضِي لِأُوَّلِ مَنْ يَسُومُ أَسِيتُ فَالا أُلامُ، وَلا أُلِيبُ فَلا يَعْدَمْ لِى بَيْنَهُ مَا كَرِيمُ كَمَا اشْتُقَّتْ مِنَ الكَرَمِ الكُرُومُ مُياوَمَةً كَمَا دُفِعَ الغَرِيمُ مُياوَمَةً كَمَا دُفِعَ الغَرِيمُ يُهَيِّجَنِي عَلَى الْطَّرَبِ النَّدِيمُ لَهُ فِي كُلِّ مَكْرُمَةٍ قَدِيمُ وَقَدْ أَخَذَتْ مَطَالِعَهَا النَّجُومُ وَقَدْ أَخَذَتْ مَطَالِعَهَا النَّجُومُ وَتُمْتَهَنُ الخُولَةُ والعُمُومُ وَتُمْتَهَنُ الخُولَةُ والعُمُومُ وَتُمْتَهَنُ الخُولَةُ والعُمُومُ وَتُمْتَهَنُ الخُولَةُ والعُمُومُ وَتُمْتَهَنُ الخُولِةُ والعُمُومُ وَسُلْهَا مَا احْتَوَى مِنْهَا الكَرِيمُ وَسَلْهَا مَا احْتَوَى مِنْهَا الكَرِيمُ

أَعَاذِلَ مَا عَلى وَجْهي قُتُومُ يُفَضِّلُني عَلى الفِتْيَانِ أنِّي \_۲ أَعَاذِلَ إِنْ يَكُنْ بُرْادَى رَثَّا \_٣ شُقِفْتُ مِنَ الصِّبَا، واشْتُقَّ مِنِّي \_٤ فَلَسْتُ أُسَوِّفُ اللَّنَّاتِ نَفْسِي \_٥ وَلا بِمُدَافِع بِالكَأْسِ حَتَّى ٦\_ وَمُتَّصِل بِأَسُّبَابِ المَعَالِي \_٧ رَفَعْتُ لَهُ النِّدَاءَ بـ: «قُمْ، فَخُذْهَا» ٩ بتَفْدِيةٍ تُذَالُ النَّفْسُ فِيهَا ١٠ فَقَامَ، وَقُمْتُ مِنْ أَخَوَيْنِ هَاجَا ١١ أَجُــرُّ الـزِّقَ، وَهُوَ يَـجُـرُّ رِجْـلاً ١٢ - سَل النَّدْمَانَ مَا أَوْلَتْهُ مِنْهَا ١٣ كِلَا الشَّخْصَيْنِ مُنْتَصِفٌ، وَلَكِنْ

#### [٧٥٣]

- (١) يا من تعذليني على إتيان الملذّات كفّي عن لومي، فوجهي ناصع، لا قتامة عليه، وعرضي مصون لا ينال.
  - (٢) ما أَفْضُلُ الفتيانَ فيه هو أتنى لا ألوم أحداً، ولا أَدَعُ أحداً يلومني.
  - (٣) يا عاذلتي، إن كان برداي (مثنّى بُرْد، ثوب) قد رثّا وبَلِيَا فإنّ فيهما رجل كريم نبيل.
    - (٤) أنا والصّبا صِنْوَانِ، كلِّ منّا اشتقّ من الآخر، كما اشتقّت الكروم من الكَرَم.
  - (٥) لا أدفع اللّذات عن نفسي، ولا أؤجّلها يوماً بعد يوم، كما يدفع الغريم (المدين) دائنَه ويماطله.
    - (٦) ولا أبعد الكأس عنّي إلى أن يدعوني النّديم إلى شربها، وقد هاجني الطّرب.
- (٩) ربّ نديم، عريق في المعالي، مكرماته متواصلة منذ القديم، ناديته عند اقتراب الفجر، وقد عادت النّجوم إلى مطالّعها (أي: غارت، غربت)، ليفيق ويشرب. وفدّيته بها يذلّ النّفس ويهينها، وبالأخوال والأعمام.
- (١١) فقمنا هائجين من الطّرب، كأنّنا أخوان، في ذلك اللّيل البهيم المظلم، وصرتُ أجرّ الزّقّ جرّاً، لثقله وضخامته، وهو ينقل قدميه، بين واحدة يأخذها النّعاس، وأخرى صاحية.
- (١٣) سل النّدمان ما نال منها، وسل الخمرة ما نالت من النّدمان الكريم، فكلّ منهم (النّدمان والخمرة) نال حقّه من الآخر، فالخمرة خدّرته، وهو أصابه السّقم.

[من الكامل]

فَاجْعَلْ صِفَاتِكَ لِابْنَةِ الكَرْمِ سُفْمَ الصَّحِيحِ، وَصِحَّةَ السُّفْمِ عَنْ نَاظِرَيْكَ، وَقَيِّمَ الجِسْمِ فُتِلَتْ مَرَائِهَا بِفَضِيلَةِ القَدْمِ نُظَرَائِهَا بِفَضِيلَةِ القَدْمِ صَمْتَ البَنَاتِ مَهَابَةَ الأُمَّ قَدَّمْنَ كُنْيَتَهَا عَلى الإسْمِ رُوَّحْنَ مَا عَزَّبْنَ مِنْ حِلْمِ مُتَرَاصِفًا كَتَرَاصُفِ النَّظْمِ مُتَرَاصِفًا كَتَرَاصُفِ النَّظْمِ

صِفَةُ الطُّلُولِ بَلَاغَةُ الفَدم \_1 لا تُخْدَعَنَ عَنِ الَّتِي جُعِلَتُ \_۲ وَصَدِيقَةَ الرُّوحِ الَّتِي حُجِبَتْ \_٣ لا كَرْمُهَا مِلْمَا يُلذَالُ، وَلا \_{2 صَهْبَاءَ، فَضَّلَهَا المُلُوكُ عَلى ٥\_ فَإِذَا أَطَفْنَ بِهَا صَمَتْنَ لَهَا \_7 وَإِذَا هَــتَــفُــنَ بِهَــا لِـنَــازِلَـةٍ \_٧ وَإِذَا أَرَدْنَ بِهِا مُحَسَاوَرَةً  $-\Lambda$ شُجَّتْ، فَعَالَتْ فَوْقَهَا حَبَيَاً \_9

أُحمَّ انْفَرَتْ لَكَ عَنْ مَدَبِّ دَبِي

#### [ \ 0 \ \ ]

- (١) اترك وصف الأطلال فإنها دليل الحمق، واصرفه إلى وصف الخمر ابنة الكرم. وروي: بلاغة القدم، أي: من بلاغة القدماء.
  - (٢) لا تترك أحداً يخدعك، ويصرفك عن الخمر، فهي الّتي تُسْقِمُ الصّحيح، وتشفى السّقيم.
- (٣) إنّ الخمرة قوام الرّوح والجسد. فهي الّتي تنعش الرّوح الّتي خفيت عن ناظريك، وتحيي الجسد. أو أنّ
   العقل (وهو قيّم الجسد) لا يدرك خواصها.
- (٤) يذلّ: يُهان. فتلت مرائرها: قُوِّيت حبالها. العجم: عَضُّ العودِ لتُعرف صلابته. أي: لم تذلّ، وأُحكم صنعُها، ولم تُفتل على عيب.
  - (٥) القدم: بفتح القاف، السّبق، وبكسرها: القِدَم. أي: فضلّ الملوك هذه الخمرة على نظرائها لقدمها.
  - (٦) إذا أطافت بهذه الخمرة نظراؤها من الخمور طافت بصمت هيبة لها، كما تصمت البنت من هيبة أمّها.
- (٧) النّازلة: المصيبة. الكنية: ما ابتدأ بأب أو أمّ، ويدعى بها المرء احتراماً له. أي: إذا ناديتها قدّمن كنيتها على اسمها.
- (٨) روّحن: أعدن. عزّبن: أبعدن. الحلم: العقل. أي: إذا أرادت هذه الخمور محاورتها أتت بكل ما عَزُبَ
   من العقل، أي: استجمعت كلّ تفكيرها.
  - (٩) شبّت: مزجت. عالت فوقها حبباً: علاها الحبب، فتراصف كتراصف حبّات عقد من اللّؤلؤ.
- (١٠) انفرت: انشقت. مدبّ: موضع الدّبيب. الدّبي: النّمل، وصغار الجرّاد. ذرى الأكم: أعالي التّلال. أي: كأنّ سطح هذه الكأس مدبّ نمل مسرع يصعد ذرى الأكم.

نَجْمٌ تَواتَر في قَفَا نَجْمِ وَعَلَى البَدِيهَةِ، مُنزَّةُ الطَّعْمِ جَمَّ المِرَاحِ، دَرِيرَةَ السَّهْمِ وَتَهِيمُ فِي طَلَلٍ، وَفِي رَسْمٍ؟ أَفَذُو العِيَانِ كَأَنْتَ فِي العِلْمِ؟ لَمْ تَخْلُ مِنْ زَلَلٍ، وَمِنْ وَهْمِ

١١ فَكَأَنَّ مَا يَتْ لُو طَرَائِدَهَا اللهِ وَكَأَنَّ عُفْبَى طَعْمِهَا صَبِرٌ
 ١٢ وَكَأَنَّ عُفْبَى طَعْمِهَا صَبِرٌ
 ١٣ تَرْمِي فَتَقْصِدُ مَنْ لَهُ قَصَدَتْ
 ١٤ فَعَلامَ تَذْهَلُ عَنْ مُشَعْشَعَةَ
 ١٥ تَصِفُ الطُّلُولَ عَلَى السَّمَاعِ بِمَا
 ١٦ وإذا وَصَفْتَ الشَّيْءَ مُتَّبِعًا

[٧٥٥]

## [من الخفيف]

ولِرَامٍ فَضْلٌ عَلَى الْأَيْسَامِ شُوقِ فِي وَجْهِ عَاشِقٍ بِابْتِسَامِ نَبْوَةَ السَّمْعِ عَنْ شَنِيعِ الكَلَامِ تُ عَلَى اللَّيْلِ رَاحَ كُلُّ ظَلَامِ عُمَلَيْهَا بِمُسْتَهِلً الغَمَامِ مِنْ فُرَادَى نَبَاتُهُ، والتُّوامُ

اسقِنا، إنَّ يَوْمَنَا يَوْمُ رَامِ
 مِنْ شَرَابِ أَلَذَّ مِنْ نَظَر المَعْ

٣ لاغَلِيظٍ تُنبُوالطَّبِيعَةُ عَنْهُ

٤ بِنْتُ عَشْرٍ صَفَتْ، وَرَقَّتُ، فَلَوْ صُبَّ

٥- فِي رِيَاضٍ رِبْعِيَّةٍ، بَكَّرَ النَّوْ

٦- فَتَوَشَّتْ بِكُلِّ نَـوْدٍ أَنِيتٍ

### [٧٥٥]

<sup>(</sup>١١) يتتالى حبابها، وكأنّما يطرد بعضه بعضاً، أو كأنّ ذلك الحباب نجم يهوي إثر نجم.

<sup>(</sup>١٢) عاقبة طعمها مرارة شديدة، ثمّ طعم مزّ (بين الحلاوة والحموضة).

<sup>(</sup>١٣) تتوثّب في الكأس، فترمي بسهامها المتلاحقة، فتصيب من ترميه.

<sup>(</sup>١٤) ما الّذي يدعوك لأن تعرض عن هذه الخمرة المشعشعة (المضيئة أو الممزوجة) لتهيم بين أطلال الدّيار ورسومها؟ فأنت تصفها على السّماع، لا عن علم ومعرفة، والأولى بك أن تصف حياتك الّتي تعايشها، لا ما تسمع. فإذا وصفت متـتّبعاً غيرك فلا بدّ أن تقع في الخطأ.

<sup>(</sup>۱) يوم رام: هو اليوم الحادي والعشرون من كلّ شهر من شهور الفرس، وهو يوم قصف ولهو. يقول: إنّ هذا اليوم مفضّل على سائر أيّام الشّهر، لأنّه يوم شرب ولهو. فاسقنا ـ أيّها السّاقي ـ شراباً ألذّ من نظر العاشق في وجه معشوقه. على أن لا يكون هذا الشّراب غليظاً تنفر منه طبيعة الشّارب، كما ينفر المرء من الكلام الشّنيع.

<sup>(</sup>٤) عنَّقت هذه الخمرة عشر سنين، فصفت ورقَّت. فإذا ما سُكبت تلألأت فأضاءت ظلام اللَّيل.

اسفنا في رياض أصابها مطر الربيع، وملأتها الغيوم الممطرة، والّتي تزيّنت بأزهار أنيقة، مؤتلفة وغير مؤتلفة.

٧- فَتَرَى الشَّرْبَ كَالأَهِلَّةِ فِيهَا يَتَحَسَّوْنَ خُسْرَوِيَّ المُدَامِ ٨- وَلَهُمْ مِنْ جَنَاهُ آذَرَيُونٌ وَضَعُوهُ مَوَاضِعَ الأَقْلَمِ ٨- وَلَهُمْ مِنْ جَانَاهُ آذَرَيُونٌ وَضَعُوهُ مَوَاضِعَ الأَقْالَمِ [٧٥٦]

## [من مجزوء الخفيف]

وَاتَّخِ ذْنِي لَكَ ابْنَمَا اِسْقِنِي يَا ابْنَ أَدْهَمَا سَبَفَتْ خَلْقَ آدَمَا اسقنيها سُلافَةً \_٢ فَهْيَ كَانَتْ، وَلَمْ يُكَنْ مَا خَلَا الأَرْضَ والسَّمَا \_٣ وَكَــبــيــرَا مُــهَــرَّمَــا رَأَتِ الدَّهْرَ نَاشِسَبًاً \_{2 فَهْ يَ رُوحٌ مُخَلَّصٌ فَارَقَ اللَّحْمَ وَالدَّمَا ٥\_ تَا، لَكَ الخَيْرُ، أَعْجَمَا إسْقِنِيهَا، وَغَنِّ صَوْ \_7 لا وَلا زَجْ \_\_\_ ِ أَشْاً مَا لَيْسَ فِي نَعْتِ دِمْنَةٍ \_٧

## [من مجزوء الكامل]

١- هَلَّا اسْتَعَنْتَ عَلى الهُمُومِ صَفْرَاءَ، مِنْ حَلَبِ الْكُرُومِ
 ٢- ووَهَبْتَ لِلْعَيْشِ الحَمِيد يد، بَقِيَّةَ العَيْشِ الذَّمِيم

(٧) الشّرب: الجماعة الشّاربون. خسرويّ المدام: خمرة منسوبة إلى خسرو، أي: كسرى، وهو لقب لاثنين من ملوك الفرس.

(٨) جنوا من زهر هذه الرّياض آذريون (زهر طيّب الرّائحة)، وكان من عادتهم في مجلس الشّراب أن يضعوا هذا الزّهر وراء آذانهم، كما توضع الأقلام.

#### [٧٥٦]

- (١) اتَّخذني يا ابن أدهم ابناً لك، واسقني سلافة (أوّل ما يعصر من العنب، وهي أجود الخمر)، قد عتّقت قبل خلق آدم.
- (٤) كانت هذه الخمرة موجودة قبل كلّ موجود، حين لم يكن الله قد خلق إلاّ الأرض والسّياء، فها زالت تتوالى بها الأيّام حتّى شاخ الدّهر وهرم، فشاخت معه وهرمت.
  - (٥) هي روح محض، صافية، مخلَّصة من كل شائبة، مجرِّدة عن المادّة (اللَّحم والدَّم).
  - (٧) اسقني من هذه الخمرة، وغن لي صوتاً أعجم (غير عربي)، لا في وصف دمنة، ولا في زجر طير.
     [٧٥٧]
- (١) استعن بهذه الخمرة للتّخلّص من الهموم والعيش الذّميم، وخذ بعيش حميد في مجالس تعزف فيها المزاهر، وتتراءى الأوانس كالنّجوم، وتحيّتهم فيها نظر النّديم إلى النّديم.

٣- بِمَجَالِسٍ فِيهَا المَزَا هِرُ، وَالأَوَانِسُ كَالنُّجُومِ ٤- بَدْءُ التَّحِيَّةِ بَيْنَهُمْ نَظَرُ النَّدِيمِ إلى النَّدِيمِ [٧٥٨]

[من الطّويل]

تَغَصُّ بِهِ عَيْنِي، وَيَلْفِظُهُ وَهُمِي أَلَا لَا أَرَى مِثْلِي امْتَرَى اليَوْمَ فِي رَسْم \_1 فَجَهْلِي كَلا جَهْل، وَعِلْمِي كَلا عِلْم أَتَتْ صُوَرُ الأَشْيَاءِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ \_٢ وَسَاقِيَةٍ سِنِّ المُرَاهِقِ لِلْحِلْم فَطِبْ بِحَدِيثٍ عَنْ نَدِيمٍ مُسَاعِدٍ \_٣ إذا هِيَ قَامَتْ والسُّدَاسِيُّ طَالَهَا وَبَيْنَ النَّحِيفِ الجِسْم، وَالْحَسَنِ الجِسْم \_٤ ضَعِيفَةُ كَرِّ الطَّرْفِ، تَحْسَبُ أَنَّهَا حَدِيثَهُ عَهْدِ بالإِفَاقَةِ مِنْ سُفْمَ ٥\_ تَفَوَّقُ مَالِي مِنْ طَرِيفٍ وَتَالِدٍ تَفَوُّقِيَ الصَّهْبَاءَ مِنْ حَلَبِ الكَرْمُ \_7 وَيَعْلَمُ سَهْمِي حِينَ أَنْزِعُ مَنْ أَرْمِي وَإِنِّى لَآتِى الأَمْرَ مِنْ حَيْثُ يُتَّقَى \_٧

[من الطّويل]

أديرا عَلَيّ الكَأْسَ يَنْقَشِعُ الغَمُّ وَلا تَحْبِسَا كَأْسِي، فَفِي حَبْسِهَا إِنْمُ

٢ وَلا تَسْقِيَانِي بِنْتَ عَشْرٍ، فإنَّهَا كَمَا عُصِرَتْ لَمْ يَنْسَ فُرْقَتَهَا الكَرْمُ

#### $[V \circ A]$

- (١) لم أر أحداً مثلى وقف على رسم قد انمحى، يبكيه، ولكنّه ينكره.
- (٢) تشابهت مظاهر الرّسوم، فحال ذلك دون تمييزها، فأضحى العلم والجَهل فيها سواء.
- (٣) دع عنك تلك الرّسيم، واستمتع بحديث نديم مساعد (موافق لك) وبجارية مراهقة تسقيك خمراً.
  - (٤) السّداسيّ طالها: أراد اعتدالها في الطّول. فهي إذا قامت بدا اعتدالها في الطّول والنّحافة والحسن.
- (٥) كرّ الطّرف: تتابع النّظرات. أي: إنّك تحسبها ـ لانكسار أجفانها، وفتور نظراتها ـ حديثة عهد بالإفاقة من السّقم.
- (٦) تفوق مالي: تتفوقه، أي: تأخذه فُوقة فوقة (شيئاً فشيئاً)، من الطّريف المكتسب والتّالد الموروث،
   كما أستنزف الخمرة قليلاً قليلاً.
  - (٧) إنّي لأفعل ما يتّقيه غيري، وأسدّد سهمي حين أنزعه (أرمي به) إلى مرماه.
    - (١) ينقشع: ينكشف ويزول. لا تحبسا: لا تمنعا. الإثم: الذّنب.
- (٢) لا تسقياني خمرة بنت عشر، ولكن اسقياني خمرة معتقة من أيام كسرى، عتقت بهدوء وعلى مهل. وروي: في طيشها الحلم.

وَلَكِنْ عَجُوزَا، بِنْتَ كِسْرَى، قَدِيمَةً مُعَتَّقَةً قَدْ دَبَّ فِي طَيِّهَا الحِلْمُ إِذَا فَاهَا الْمَالِيةِ اللَّهُ الْمُنِهِمْ شُكْراً، فَهُمْ عَرَبٌ، عُجُمُ الْأَلُونِهِمْ شُكْراً، فَهُمْ عَرَبٌ، عُجُمُ وَكَأْسَانِ قَدْ دَارَا عَلَيَّ، مُؤَمَّرٌ وَمُنْتَخَبٌ، هذا فَصِيلٌ، وَذَا قَرْمُ كَأْتِي، وَقَدْ عَلَّقْتُ كَفَّيَ مِنْهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ حَرْبِةٍ، لِلْفَتَى سِلْمُ مُؤَلِّفُ شَاهِينِ بِيُسْرَى بَنَانِهِ وَفِي كَفِّهِ اليُمْنَى لِشَاهِينِهِ طُعْمُ يُولِفُ شَاهِينِ بِيُسْرَى بَنَانِهِ وَفِي كَفِّهِ اليُمْنَى لِشَاهِينِهِ طُعْمُ يُدِيرُهُمَا دَعْجَاءُ رَوْدٌ، وَأَدْعَجُ أَخُ واخْتُهُ فِي القَوْمِ، وَاسْمُهُمَا إِسْمُ يُعْمُ لِيَدِيرُهُمَا دَعْجَاءُ رَوْدٌ، وَأَدْعَجُ أَخُ واخْتُهُ فِي القَوْمِ، وَاسْمُهُمَا إِسْمُ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ، فَإِمَّا نَكَسْتَهُ لِتَدْعُو اخْتَهُ يَوْمَا، فَمَنْكُوسُه نُعْمُ لِيكَا

[من الطّويل]
بِكَأْسِكَ حَتّى لا تَكُونَ هُمُومُ
لَهَا بَيْنَ بُصْرَى والعِرَاقِ كُرُومُ
سِوَى حَرِّ شَمْسٍ إِذْ تَهِيجُ سَمُومُ
وَمِنْ طِيبِ رِيحِ الزَّعْفَرَانِ نَسِيمُ
وَقَلْبِيَ مِنْ شَوْقٍ يَكَادُ يَهِيبُ
وَبِتُّ يُخَنِّينِي أَنْ وَنَدِيبُ
لَهُ تَسْرُوةٌ، وَالوَجْهُ مِنْهُ بَنِيبُ

إذا خَطَرَتْ فِيكَ الهُمُومُ، فَدَاوِهَا
 أَدِرْهَا، وَخُذْهَا قَهْ وَةً بَابِلِيَّةً

\_٣

\_٤

\_0

\_7

\_٧

\_٨

\_9

٣ ـ وَمَا عَرَفَتْ نَاراً، وَلا قِـ دُرَ طَابِح

٤ لَهَا مِنْ ذَكِيِّ الْمِسْكِ رِيحٌ ذَكِيَّةٌ

٥ فَشَمَّرْتُ أَثْوَابِي، وَهَرْوَلْتُ مُسْرِعاً

٦ وَقُلْتُ لِمَ لَّاحِي: أَلَا هَيِّ زَوْرَقِي

٧- إلى بَيْتِ خَمَّارٍ، أَفَادَ زِحَامُهُ

 (٤) من ذاقها من شرّابها فرح بها، وعجب منها، فشكروا لساقيها، ولكنّهم ـ وهم عرب ـ لم يستطيعوا شكرها، كأنّهم عجم.

(٥) مؤمّر: محكم. منتخب: منتقى. الفصيل: ولد النّاقة. القرم: الفحل. أي: إحدى الكأسين ملأى بخمرة حديثة، والأخرى قديمة.

 (٧) تناولت الكأسين، مع ما فيها من سَوْرة واضطرام، وما فيها من متعة لشاربها، فكانا كمن يمسك شاهيناً بيسراه، وطعامه بيمناه.

(٩) يقدّمها جارية دعجاء (واسعة سواد العين) رود (ناعمة ليّنة)، وغلام أدعج، فها متشابهان في الحسن، مشتركان باسم واحد، فاسمه معن، واسم أخته منكوسه نُعْمٌ.

[٧٦٠]

(١) إذا حلَّت بك الهموم فداوها بكأس من الخمرة، فإنَّها تزيل تلك الهموم.

(٢) أدر علينا وخذ من هذه الخمرة البابليّة (المعتّقة من أيّام بابل)، والّتي تمتذّ كرومها من بصرى إلى العراق.

(٣) لم توقد تحت قدرها نار، وإنّها نضحت بحرّ الشّمس، وبحرّ رياح السّموم.

(٧) ما إن شممت ريحاً كالمسك، وطيباً كالزّعفران، حتّى شمّرت أثوابي، وأسرعت أهيم من الشّوق، في زورق،
 بات يغنّيني أخ نديم، ليوصلني إلى بيت خمّار أسود الوجه، ازدحم الشّاربون فيه، فأفاده ثروة وغنى.

وَبَاطِيَةٌ تُرْوِي الفَتَى، وتُنِيمُ فَفِي البَيْتِ حُبْشَانٌ لَدَيهِ وَرُومُ وَمِيزَانُهَا لِلْمُشْتَرِينَ غَسَّوهُ عَلى أَنَّذِي فِيمَا أَتَيْتُ مُلِيمُ فَقَالَتْ: نَعمْ! عِلْمِي بِذَاكَ قدِيمُ فَقَالَتْ: نَعمْ! عِلْمِي بِذَاكَ قدِيمُ كَمَا قَدْ تَعَفَّتْ لِلدَّيَارِ رُسُومُ وَلَيْسَ عَلى أَمْثَالِ تِلْكَ يَحُومُ إذا مَلِكٌ أَوْفَى عَلَيْهِ وَسِيمُ لِأَنَّ الّذِي يَحْبِي الخَرَاجَ ظَلُومُ لِأَنَّ الّذِي يَحْبِي الخَرَاجَ ظَلُومُ وَمِنْ أَيْنَ لِلْمِسْكِ الذَّكِيِّ كُتَتُومُ؟ وَمِنْ أَيْنَ لِلْمِسْكِ الذَّكِيِّ كُتَتُومُ؟ وَمَا فِي النَّدَامَى، مَا عَلِمْتُ، لَئِيمُ وَمَا فِي النَّدَامَى، مَا عَلِمْتُ، لَئِيمُ فَهَذَا شَفَاءٌ مَرَّ بِي، ونَعِيمُ

٨ وَفِي بَسِيْتِ وِقٌ، وَدَنٌ، وَدُوْرَقٌ
 ١٠ وَدِهْقَانَةٍ مِيزَانُهَا نُصْبَ عَيْنِهَا
 ١١ وَدِهْقَانَةٍ مِيزَانُهَا نُصْبَ عَيْنِهَا
 ١١ وَدُهْقَانَةٍ مِيزَانُهَا نُصْبَ عَيْنِهَا
 ١١ وَقُلْتُ هَا صُفْرَا، وقَبَّلْتُ رَأْسَهَا
 ١٢ وَقُلْتُ هَا: هَنِي الدِّنَانُ قَدِيمَةٌ!
 ١٢ وَقُلْتُ هَا: هَنِي الدِّنَانُ قَدِيمَةٌ!
 ١٢ وَقُلْتُ نَرَاهَا قَدْ تَعَفَّتُ رُسُومُهَا
 ١٤ يَحُومُ عَلَيْهَا الْعَنْكَبُوتُ بِنَسْجِهَا
 ١١ وَمَا بَاعَهَا إلّا لِعُظْمِ خَرَاجِهِ
 ١٧ وَمَا بَاعَهَا إلّا لِعُظْمِ خَرَاجِهِ
 ١٨ وَرحْتُ بِهَا فِي زَوْرَقِ قَدْ كَتَمْتُهُا
 ١٩ فِتْيَةٍ نَادَمْتُهُمْ، فَحَمِدْتُهُمْ
 ٢١ فَمَتَعْتُ نَفْسِي، والنَّدَامَى بِشُرْبِهَا
 ٢١ فَمَرِي! لَئِنْ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ دَنْبَهَا

(٩) في بيته جميع أنواع آنية الخمر: زقّ ودنّ ودورق وباطية، كلّها تروي الفتى وتنيمه (تسكره). فزقاقه سود كالحبشان، ودنانه صفر كالرّوم.

(١١) ربّ دهقانة (تاجرة) نصبت ميزاناً غشوماً، لا يزن بالعدل، وقد أتيت بها ألام عليه، من إعطائي لها دنانير من ذهب، ومن تقبيل رأسها.

(١٢) سألتها عن قدم هذه الدّنان، فأكّدت لي أنّها قديمة على حدّ علمها.

(١٣) ألا ترى أنَّها قد تعفَّت رسومها وانمحت، كما تعفَّت رسوم الدّيار وانمحت.

(١٤) نسجت العنكبوت على تلك الدّيار بيتها لكونها دارسة مهجورة، إلاّ أنّها لم تقرب هذه الدّنان.

(١٥) ادّخر هذه الدّنان دهقان (تاجر) لنفسه، لتكون له عوناً، إذا جار عليه أحد الملوك، واضطره إلى بيعها ليسدّد الخراج المفروض عليه، لأنّ جابي الخراج ظلوم لا يرحم.

(١٦) سألت الدّهقانة عن ثمن رطل الخمر، فقالت: دينار أصفر، فاشتريت زقاقاً كثيرة، مع علمي بفداحة إثمهنّ.

(١٨) نقلت هذه الزّقاق في زورق وأخفيتها، لكنّ قوّة ريحها كشفت مكانها، كالمسك لا تخفي رائحته على أحد.

(١٩) حملتها إلى فتية نادمتهم، فحمدت منادمتهم، إذ ليس فيهم لئيم سيّ المنادمة.

(٢١) شربتها مع هؤلاء الفتية، فكان لي في شربها نعيم وشقاء، نعيم بشربها، وشقاء بإثمها، فإن لم يغفر الله لي إثمها فإنّ عذابي يوم الحساب شديد.

[من الوافر]

فَفِيهِ الرَّوْحُ مِنْ كُرَبِ الغُمُوم تَعَلَّلْ بِالمُدَامِ مَعَ النَّدِيم شِفَاءَ السُّقْم لِلرَّجُلِ السَّقِيمَ وَبَادِرْ بِالصَّبُوحِ، فَإِنَّ فِيهِ \_٢ بِمَاءِ المُزْنِ مَِنْ نُطَفِ الغُيُـومَ وَخُذْهَا إِنْ شَرِبْتَ وَمِيضَ بَرْقٍ \_٣ فَإِنَّ السَّفَ طُرِرَ بَعْ لُ لِلْـ كُرُومَ لِتَجْعَلَ هَذِهِ عُرْسَاً لِهَذا \_٤ فَلَسْتُ أُحِلُّ هَلِي لِلَّئِيمِ وَلا تَسْقِ المُدَامَ فَتَىً لَئِيهِ مَاً ٥\_ وَمَاءُ الكَوْمِ لِلرَّجُ لِ الكَرِيبِ لِأَنَّ الـكَـرْمَ مِـنْ كَــرَم وَجُـودٍ \_7 سَخِيفَ العَقْل، أَوْ دَنِسَ الأَدِيم وَلا تَجْعَلْ نَدِيمَكَ في شَرَاب \_٧ فَإِنَّ الشُّرْبَ يَجْمُلُ بِاللَّهُ رُوم وَنَادِمْ إِنْ شَرِبْتَ أَخَا مَعَالٍ \_٨ وإنَّ المَرْءَ يَصْحَبُ كُلَّ جِيل وَيُنْسَبُ فِي المُدَامِ إلى النَّدِيمَ \_9

[من مُحَلَّع البسيط]

رس معع بسيطا يَلْمَعُ فِي الْكَأْسِ كَالْفُسرَامِ وَالْبَسُدُرُ فِي لَيْسَلَةِ الْتَّسَمَامِ لانْجَابَ عَنْهَا دُجَى الْفَاسَلَام

١- وَخَنْدَرِيسٍ لَهَا شُعَاعٌ

٢۔ كَأَنَّـهَاكَّـوْكَـبٌ مُـنِيـرٌ

٣- لَوْ قُرِّبَتْ فِي الظَّلام يَوْماً

### [٧٦١]

- (۲) تشاغل عن همومك بشرب المدام مع ندمائك، ففيها راحة من تلك الكرب والهموم، وسارع إليها صباحاً فهي شفاء للسقيم من سقمه.
- خذها تلتمع كوميض البرق إن مزجت بهاء المزن المتدفّق من الغيوم، فيكون مزجها عرساً، القطر بعل،
   والخمرة عروس.
- (٦) ينهى عن أن يُسقى اللّئيمُ من هذه الخمرة، لأنّ الكرم مشتقّ من الكرّم، وماء الكرّم لا يحلّ إلاّ للرّجل الكريم.
- (٩) لا تجعل نديمك على الشّراب سخيفاً أو دنس الخلق، بل ليكن صاحب معال، فالشّرب لا يجمل إلاّ بالكبار السّادة أهل العلا، حيث ينسب المرء إلى من ينادم.

#### [٧٦٢]

- (١) لهذه الخندريس (الخمرة) شعاع يلتمع في الكأس كاضطرام النّار.
- (٢) تلتمع كأنَّها كوكب منير أو بدر ليلة النَّهام، وهي ليلة منتصف الشُّهر، حيث يكون القمر بدراً.
- (٣) لو قُرَبت إلينا ليلاً في الظّلام لكشف تلألؤها ذلك الظّلام، وأكسبت شاربها السّرور، فلا يروعه همّ.

٤۔ تُكْسِبُ شُرَّابَهَا سُرُورَاً فَـمَـا يُـرَاعُـونَ باهْـتِـمَـام تَضْحَكُ عَنْ لُؤلُو شَتِيتٍ أَلَّفَهُ الـمَاءُ فِي نِـظَام أَمَامَهَا الكَاأْسَ بالكَاكَم مَا ذُقْتُ هَا قَطُّ، أَوْ أُنَاجِي [777]

[من الوافر]

مَضَى لَيْلٌ، وَأَخْلَفَتِ النُّجُومُ وَنَحْنُ لَدَى مَصَارِعِنَا جُـثُومُ فَإِنَّ فُصِوادَهُ أَبِصِداً كَلِيهُ فَداوِ كُلُومَ قَلْبِ أَخِيكَ لَيْـلاً \_٢ بصَافيَّةٍ، إذا قُرِعَتْ بِمَاءٍ جَـرَى عَـنْ مَـتْنِهَا دُرُّ يَحُومُ \_٣ فَإِنْ مُزِجَتْ تَجَلَّلَهَا غُيُومُ تُنضَاحِكُنَا كَعَيْنِ الدِّيكِ صِرْفَاً \_٤ لَهَا في الكَأْسِ لِينُ عَرُوس خِـدْرٍ وَفِيهَا لِلسُّرُورِ رَحَـىً تَــدُومُ ٥\_ وَحَــرَّكَ عُـــودَهُ بَــدُرٌ وَسِــيمُ وَلَمَّا لَاحَ ضَوْءُ الصُّبْحِ غَنَّى ٦\_ بصَوْتِ أَخِي الحِجَازِ، فَهَاجَ شَوْقِي: «لِمَنْ طَلِلٌ برَامَةَ لا يَريمُ»؟ \_٧

[من الخفيف]

عَـلًلانِي بِمَاءِ بِنْتِ الكُرُوم يا خَلِيلَيَّ مِنْ بَنِي مَخْزُوم لكُ، وَغَابَتْ مُولِّيَاتُ النُّجُومَ عَـلُكُني بِهَا إذا غَـرَّدَ الـدِّيـ \_۲

(٦) إن مزجت بالماء ضحكت وعلاها حَبَبٌ مشتّت، كعقد لؤلؤ نظمه الماء. وما من مرّة ذقتها إلاّ أخذت بمناجاتها.

### [777]

- (١) انقضى اللَّيل، وغارت النَّجوم، فأصبحنا جاثمين في مصارعنا لكثرة ما شربنا.
- (٣) ليس من دواء لكلوم (لجروح) قلب أخيك الكليم (الجريح) إلاّ شرب خرة صافية، إذا مزجت علا سطحَ الكأس حببٌ كالدرر.
  - (٤) تضاحكنا: أي تتلألأ صافية كصفاء عين الدّيك، أمّا إذا مزجت علتها رغوة وجلّلتها كالغيوم.
    - (٥) تترقرق ليّنة في الكأس كلين عروس في خدرها، وفي شربها سرورٌ دائم لا ينقطع.
- (٧) لَّمَا أضاء الصَّبح غنَّي بصوت أخي الحجاز (لعلَّه يريد الغَرِيض)، على أنغام غلام وسيم كالبدر، فهيّج أشواقنا. وقد غنّى من شعر زهير: لمن طلل برامة (اسم مكان) لا يريم (ثابت قديم).

- (١) خليليّ: صديقيّ. بنو مخزوم: من بطون قريش. علّلاني: اسقياني شربة بعد شربة. ماء بنت الكروم: الخمر.
  - (٢) غرّد الدّيك: أي عند الصّباح. غابت مولّيات النّجوم: انقضى اللّيل.

حِ، غُفَ ادٍ، عَزِيفَةٍ، خُرْطُ ومِ ثُمَّ عَشْراً فِي مُدْمَحٍ، مَخْتُ ومِ رُبِّيتْ فِي النَّعِيمِ بَعْدَ النَّعِيمِ مِنْ كُرومٍ وَمِنْ عَرِيشٍ كُرُومٍ فَفَضَضْتُ الخِتَامَ غَيْرَ مُلِيمٍ ظَلْعَةُ الشَّمْسِ فِي سَوَادِ الغُيُومِ هُ حَدِيثَ المُبَرْسَمِ المَحْمُومِ مَثْلِ نَادٍ تَحْكِي التِهَابَ الحَمِيمِ مَثْلِ نَادٍ تَحْكِي التِهَابَ الحَمِيمِ لَسْتُ عُمْرِي عَنْ شُرْبِهَا بِسَوُّومِ

مِنْ كُمَيْتِ لَذِيذَةِ الطَّعْم والرِّيد \_٣ عَتَّقَتْهَا الأَنْبَاطُ عَشْرًا فَعَشْرَا ٤ فَهِيَ فِيهِ عَرُوسُ خِلْدٍ وَكِلِنِّ ٥\_ فِي ظِلَالٍ مَحْفُوفَةٍ بِنظِلَالٍ \_7 زُرْتُهَا خَاطِبًا، فَزُوِّجْتُ بِكْرِاً \_٧ عَنْ فَتَاةٍ كَأَنَّهَا، حِينَ تَبْدُو فَتَرَتْ عَنْ تَرَنُّم، فَحَسِبْنَا \_9 ١٠ ثُمَّ صَارَتْ إلى أَغَلَنَّ كَطَيْرِ الْد ١١ ـ ثُـمَّ زُفَّـتْ إلى الزُّجَاجِ بِدِرْع ١٢ ـ فَبِهَالَذَّتِي، وَغَايَـةُ أُنْسِى

[من الخفيف]

نِ، عَلَى جِيدِهِ مَنَاطُ التَّمِيمِ نَةُ مِنْهُ عَلَى فَسَادِ الحُلُوم الشَّبَابِ، مَحُتَبِكُ الحُسْ
 عَذِيرِ الشَّبَابِ، مَحُتَبِكُ الحُسْ
 عَذْاهُ النَّعِيمُ، فَاحْمَرَّتِ الوَجْ

#### [٧٦٥]

<sup>(</sup>٣) الكميت: الخمرة، حمرتها مائلة إلى السّواد. الرّيح: الرّائحة. الخرطوم: الخمر الّتي تسرع بالسّكر إلى شاربها.

<sup>(</sup>٤) الأنباط: جيل من العجم، نزلوا في سواد العراق. عشراً: أي عشر سنين. دنّ مدمج: محكم، متين.

<sup>(</sup>٥) هي في دنّها كعروس استترت في خدرها وكنّها (بيتها). ربيّت في النّعيم: منعمّة، مدلّلة.

<sup>(</sup>٦) ظلال محفوفة بظلال: ظلال متلاحقة، متتالية.

<sup>(</sup>٧) جئتها طالباً لها، فوجدتها بكراً، لم يمسّها أحد، فنـزعت ختمها، دون أن ألام.

<sup>(</sup>٨) حين فضضت ختمها بدت تتلألأ كالشّمس طالعة بين الغيوم.

 <sup>(</sup>٩) فترت: هدأت، سكنت بعد حدّة، ولانت. التّرنّم: صوتها عند المزج. المسرسم: المريض بالسرسام.
 وهو التهاب يعرض للحجاب الّذي بين الكبد والقلب.

<sup>(</sup>١٠) أغنّ: أي كظبي أغنّ، ذي صوت رخيم، يصف به الإبريق الّذي سكب فيه الخمر. مفدوم: وضع على فمه فِدام لتصفية ما يُسكب منه.

<sup>(</sup>١١) ثمّ زفّت: نُقلت إلى كؤوس الزّجاج، يحيط بها درع، يعني كأنّها ملفوفة بشيء ليحفظ برودتها، بعد أن اتقدت كنار ملتهبة.

<sup>(</sup>١) غرير الشّباب: جميل، متألّق الجمّال. محتبك الحسن: ممتلئ حسناً. جيده: عنقه. مناط التّميم: تُعلّق عليه التّمائم.

<sup>(</sup>٢) غذاه النّعيم: غذّي بالنّعيم، فامتلأ حسناً. الحلوم: جمع حِلْم، الأناة والعقل.

دِ، حِذَاراً عَلَى فُوَادِ النَّدِيمِ في اعْتِدَالٍ لِحَدُودَةِ التَّقُودِمِ فَهْ يَ فِيهَا جِرَاحُ تِلْكَ الكُلُومِ مِنْ أَبارِيقِ صَفْوةِ الخُرْطُومِ هَرِ مِنْهُ، وَرِقَّةٌ في الأَدِيمِ ي، وَتُزْرِي بِكُرْبَةِ المَغْمُومِ وَجْهُهُ جَالِبٌ لِكُلِّ لَنَعِيمُ ٣ فَهُو عَفُ الجُفُونِ، في النَّظَرِ العَمْ
 ٤ يَسَتَثَنَّى إذا مَشَى، فَهُو لَـدْنٌ
 ٥ أَنْدَبَتْ كَفَهُ الزُّجَاجَةُ وَهُنَا
 ٢ فَهُو الرَّاجِلُ المَ طِيَّ إِلَيْنَا
 ٧ بِنْتُ كَرْمٍ، أَبَاحَهَا كَرَمُ الجَوْ
 ٨ تَلْحَقُ الطَّبِي والظَّلِيمَ مِنَ الجَرْ
 ٩ وَنَـدِيمٍ، فَـدَيْتُهُ مَنْ نَـدِيمٍ
 ١٠ مَجَ في الكأس رِيقَهُ، وَسَقَانِي

# [من السّريع]

فَ مَا لَدَيْ هَا رَجْعُ تَسْلِيمِ فَإِنَّ هُ دَاعِيَ شَا رَجْعُ تَسْلِيمِ وَالآسِ عَنْ شِيحٍ، وَقَيْصُومِ لا تَسْمَ تَنِعْ عَنْ هَا لِتَحْرِيمِ عَاشَ طَلِيحًا عَيْشَ مَحْرُوم

١- اِبْخَـلْ عَلَى الــدَّارِ بِتَكْلِيم

٢\_ وَالْعَنْ غُرَابِ البَيْنَ بُغُضَاً لَهُ

٣- وَعُبْ إلى النَّرْجِسِ عَنْ عَوْسَجٍ

٤- وَاغْدُ إلى البخَدْرِ بِإِبَّانِهَا

٥ فَمَنْ عَدَا الخَمْرَ إلى غَيْرِهَا

#### [٧٦٦]

<sup>(</sup>٣) عفّ الجُفون: عفيف النّظرات. حذاراً: إشفاقاً.

<sup>(</sup>٤) يتثنّى: يتمايل. لدن: رَخْصٌ، طريّ. جودة التّقويم: جودة القوام واعتداله.

<sup>(</sup>٥) أندبت كفّه: جعلت في كفّه نُدَباً، أي: جراحاً قد اندملت. وهناً: ضعفاً. الكلوم: الجُروح.

<sup>(</sup>٦) المطيّ: جمع مطيّة، ما يمتطى من الدّوابّ. ورحل المطيَّ: شدّ عليها الرّحال. أراد أنّه رحل الخمرة من الدّن إلى الأباريق. الخرطوم: الخمرة شديدة الإسكار.

<sup>(</sup>٧) الجَوهر: الأصل. الأديم: الجِلد. ورقّة الأديم: رقّة جسم الخمر.

<sup>(</sup>٨) الظّليم: ولد النّعامة. تزري: تهين، تعيب. الكربة: الحزن والغمّ.

<sup>(</sup>١٠) فديته: أي لرفعة مقامه عندي، لأنّ وجهه يجلب الخير والنّعيم، فقد مجّ في الكأس ريقه وسقاني من خمرة معتّقة، مختومة لم تمسّ.

<sup>(</sup>١) لا تكلُّم أطلال الدّيار، فها تملك حتّى ردّ السّلام، وأبغض غراب البين والعنه، فإنّ نعيبه نذير شؤم.

<sup>(</sup>٣) مل إلى وصف النّرجس والآس، واترك العوسج والشّيح والقيصوم (من نباتات البادية).

<sup>(</sup>٤) لا تمتنع عن شرب الخمر، ولو كانت محرّمة، بل اغد إلى شربها في إبّانها وأوانها. وروي: بآيينها، أي: بتقاليدها.

<sup>(</sup>٥) من ترك شرب الخمر إلى شرب غيرها عاش طليحاً (هزيلاً) محروماً.

[من الوافر]

بِمَوْمَاةٍ يَتِيهُ بِهَا الظَّلِيمُ أَحَتُ إِلَى مِنْ وَخُدِ الْمَطَايَا وَمِنْ نَعْتِ الدِّيَارِ، وَوَصْفِ رَبْع تَـلُوحُ بِهِ عَـلى السقِـدَم الرُّسُـومُ \_٢ تَكَنَّفَ نَبْتَهَا نَوْرٌ عَمِيمُ رِيَاضٌ بالشَّـقَائِـقِ مُؤْنِـقَـاتُّ \_٣ عَلَيْهَا الشَّمْسُ طَالِعَةً، نُجُومُ كَأَنَّ بِهَا الأَقَاحِيَ، حِينَ تَضْحَى ٤\_ مَجَالِسُهُم، وَطَابَ بِهَا النَّعِيمُ وَمَجْلِس فِتْيَةٍ طَابُوا، وَطَابَتْ ٥\_ مُعَتَّ قَةٌ بِهَا يَصْبُو الحَلِيمُ تُدارُ عَلَيْهِمُ فِيهَا عُقَارٌ \_7 مَطَالِعُهَا عَلَى الفَلَكِ الأَدِيمُ كُــؤُوسٌ كـالـكَــوَاكِــب دَائِــرَاتٌ \_٧ يَحُثُّ بِهَا كَخُوطِ الْبَانِ سَاقٍ لَهُ مِنْ قَلْبِيَ الحَظُّ الجَسِيمُ \_/ وَفِي قَلْبِي بِلَحْظَتِهِ كُلُومُ! لِطَرْفِي مِنْهُ مِيعَادٌ بِطَرْفٍ \_9

[من الكامل]

- مَنْفِيَّةِ الأَقْدُاءِ، صَفَّقَهَا كُورُ اللَّيَالِي البِيضِ والسُّحْم

#### [٧٦٧]

- (١) وخد المطايا: إسراعها. الموماة: الفلاة الواسعة، لا ماء فيها. الظّليم: ذكر النّعام.
  - (٢) الرّبع: الدّار، أو موضع النّزول في الرّبيع. الرّسوم: بقايا آثار الدّيار.
- (٣) الشّقائق: شقائق النّعهان، زهر ربيعي أحمر. مؤنقات: حسنة، معجِبة. تكنّف: أحاط. نور عميم: زهر كثير.
  - (٤) ملأت الأقاحي وجه الأرض، وهي إذ تسطع عليها الشَّمس عند الضّحي، كالنّجوم في السّماء.
- (٦) ربّ مجلس لفتية تلاقت فيه الطّيبات: طيبهم، وطيب المجلس، وطيب النّعيم، وذلك لأنّه قد أديرت فيه خرة معتقة تصبى الحليم العاقل.
- (٧) تُدار عليهم كؤوس كالكواكب تطلع من أفلاكها (مداراتها)، وهي زقاق الخمر وأوعيتها من الأديم (الجلد).
- (٨) يحتُّ بها: يسرع. ساقي كخوط البان: أي هذا السّاقي ليّن، ضامر، كغصن البان. حظُّ جسيم: حظَّ عظيم.
  - (٩) طرفي وطرفه يلتقيان، كأتمها على ميعاد. ولكنة يترك بألحاظه جروحاً في قلبي.

#### [٧٦٨]

- (١) تعدي على الهمّ: تتغلّب على الهموم وتزيلها.
- (٢) منفيّة الأقذاء: خالية من الأوساخ والشّوائب. صفّقها: قلّبها لتصفو. كرّ اللّيالي: تتالي الزّمان. السّحم: السّود.

حَتّى اغْتَدَتْ رُوحَاً بِلا جِسْمِ مَطْرُوفَةٌ بِتَلاَّلُوْ النَّجْمِ عَذْبُ الشَّمَائِلِ، طَيِّبُ اللَّثْمِ عَذْبُ الشَّمَائِلِ، طَيِّبُ اللَّثْمِ وُقِفَتْ عَلَى التَّقْبِيلِ وَالشَّمِّ وَقِفَتْ عَلَى التَّقْبِيلِ وَالشَّمِّ خَلْعِ الأَعِنَّةِ فِيهِ بِالظَّلْمِ مَمْزُوجَةٍ مِنْ فِيهِ بِالطَّلْمِ الحَزْمِ شِعَادِ ضِ يَعْمِي شِعَقَا كَمِثْلِ كَرَافِئِ الشَّحْمِ حَتّى أَنْخُنَ بِعَادِضٍ يَهْمِي مَعْمِي مَعْمِي السَّخْمِ مَعْمَى اللَّهُ مَا مُتَدَادِكُ السَّجْمِ فَكِلَاكُ مَا مُتَدَادِكُ السَّجْمِ المَعْمِي اللَّهُ عَلَيْ فِي السَّعْمِ المَعْمَى المَعْمِي فَعْمِي السَّعْمِي السَّعْمِي السَّعْمِي السَّعْمِي السَّعْمِي المَعْمِي السَّعْمِي المَعْمِي المَعْمِي المَعْمِي السَّعْمِي المَعْمِي المَعْمِي السَعْمِي المَعْمِي السَعْمِي المَعْمِي المِعْمِي المَعْمِي المَعْمِي المَعْمِي المِعْمِي المَعْمِي المُعْمِي المَعْمِي المَعْمِي

مَا زَالَ يَجْلُوهَا تَفَادُمُهَا \_٣ فَكَأَنَّـمَا أَجْفَانُ شَارِبِهَا \_٤ يَسْعَى إِلَيْكَ بِهَا أَخُو هَيَفٍ ٥\_ ذُو وَجْنَةٍ خَجْلَى، مُورَّدَةٍ ٦\_ وَمُـوَزَّدٍ يَدْعُو السكُهُولَ إلى ٨ يَسْقِيكَ كَأْسَا مِنْ مُشَعْشَعَةٍ ٩- يَا سَيِّداً آسُوبِهِ كَلْمِي ١٠ للَّهِ دَرُّكَ مِنْ فَتَى نَجُدٍ ١١\_ أَوَمَا تَرَى النِخَضْرَاءَ لابسَةً ١٢ بيضاً سَرَتْ، واللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ ١٣ فَ تَبَارَيَا مَا شِيمَ بَرْقُ كُمَا ١٤ ـ وَأُجِلُّ كَفَّكَ أَنْ أُشَبِّهَ هَا

<sup>(</sup>٣) ما زال الزّمان يزيل عنها شوائبها، حتّى لم يبق منها إلاّ صفوتها، وكأنّها روح بلا جسم.

<sup>(</sup>٤) تتازُّلاً كالنَّجم، فتطرف عين شاربها بقوّة شعاعها.

<sup>(</sup>٥) يسعى إليك بهذه الخمرة غلام ضامر البطن، رقيق الخصر، حلو الشَّمائل والأخلاق، طيّب اللَّثم والتّقبيل.

<sup>(</sup>٦) وُقفت وجنته على الشمّ والتّقبيل، فتورّدت ممّا اعتراها من الخجل.

<sup>(</sup>٧) مؤزّر: يلبس الإزار، وهو ما يستر من السّرة إلى القدم. خلع الأعنّة: ترك السّتر والحياء.

<sup>(</sup>٨) مشعشعة: ممزوجة بالماء. فيه: فمه. الظّلم: ماء الأسنان وبريقها.

<sup>(</sup>٩) آسو به كلمي: أداوي به جرحي. الشّأن: الخطب والأمر. شاد به: رفعه وعظّمه.

<sup>(</sup>١٠) فتى نجد: شجاع. الحزم: إحكام تدبير الأمر. وحاضر الحزم: جادّ دائهًا، شديد.

<sup>(</sup>١١) انظر إلى الخضراء (السّماء)، وقد امتلأت سحاباً يشبه رقائق الشّحم، يتكاثف في مواضع، ويرقّ في مواضع.

<sup>(</sup>١٢) بيضاً: غيوماً بيضاً. معتكر: شديد الظّلمة. العارض: السّحاب. يهمي: يمطر بغزارة.

<sup>(</sup>١٣) تبارياً: تسابقاً. شيم البرق: نُظِرَ إليه أين يقصد ويمطر. السّجم: المطر المتلاحق. متدارك السّجم: يلحق بعضه بعضاً.

<sup>(</sup>١٤) كفِّك أجلِّ وأعظم في العطاء من أن أشبهها ببحر متلاطم الأمواج.

[من المُسْرِح]
وَبَدزَّ آثَدارَهُ يَدُ العِدمِ
نَسِيمُهَا رِيحُ عَنْبَرٍ ضَرِمِ
عَنِ الَّلاَلِي بِحُسْنِ مُبْتَسَمِ
أُكْمِلَ مِنْ قَرْنِهِ إلى القَدَمِ
مُحْتَلِمٌ، أَوْ دُوَيْنَ مُحْتَلِمٍ
فُحْ أَشْرِبَتْ وَجْنَتَاهُ مَا بِدَمِ
خُطًا عَلى العَارِضَيْنِ بالقَلَمِ
عَلَّقَهَا رَاهِبٌ عَلى صَنَمَ

١- لاتَبْكِ رَبْعَاً عَفَا بِذِي سَلَم
 ٢- وَعُـجْ بِنَا نَجْتَلِى مُـخَـدَّرَةً

٣- إذا عَلَاهَا المِنْ زَاجُ أَضْحَكَهَا

٤ مِنْ كَفِّ ظَبْيٍ أَغَنَّ، ذِي غَنَجِ

٥ أغْ يَدُ، مُرْتَّ جَّةٌ رَوَادِفُ هُ

٦ كَأَنَّ خَدَّيْهِ فِي بَيَاضِهِمَا

٧ كَأَنَّ صُدْغَيْهِ فِي سَوَادِهِمَا

٨ كَأَنَّ ــــهُ دُرَّةٌ مُــحَــبَّ ــرَةٌ

٩ فَذَاكَ شَرْطِي، إذا خَلَوْتُ بِهِ

[٧٧

[من الكامل]

والرَّاحُ فِي رَاحِي، وَرُحْتُ أَهِيمُ واللَّيْلُ مُلْتَبِسُ الظَّلَام، بَهِيمُ ١- رَاحَ الشَّقِيُّ عَلى الرُّبُوعِ يَهِيهُ

٢ بِمُزَمْزِمِيْنَ غَدَوْا بِسُدْفَةِ لَيْلَةٍ

### [٧٦٩]

- (١) عفا: درس وبلي. ذو سلم: موضع بالحجاز. بزّ: سلب وأزال. يد القدم: توالي الأيّام.
- (٢) عج بنا: مِلْ بنا. نجتلي: ننظر إليها مجلوّة كالعروس. المخدرّة: الخمر المخبّأة في خدرها. ضرم: ساطع الرّائحة.
  - (٣) المزاج: المزج بالماء، أي: إذا مزجت التمعت كأنها تضحك، وعلاها حبب كاللآلئ.
    - (٤) ظبي أغنّ: غلام رخيم الصّوت. أُكمل: أي هو تام الخلقة، من رأسه إلى قدمه.
- (٥) الأغيد: الغلام النّاعم، اللّين الأعطاف. مرتجّة روادفه: ترتج ممتلئة. محتلم: بلغ الحلم. دوين محتلم: قارب البلوغ.
  - (٦) كأنّ بياض خدّيه قد أُشرب بحمرة كلون الدّم.
  - (٧) كأنَّ سواد شعر صدغيه المتدلِّي على عارضيه (جانبي الوجه) قد خطِّ بقلم أسود الحبر.
    - (٨) درّة محبّرة: فيها تحبير من سواد وبياض، وهذا ما يزيد من قيمتها.
    - (٩) محتشهاً: ذا حياء وحشمة. رقبة من الحشم: خوفاً من مراقبة العيال والقرابة.

### [٧٧٠]

- (١) الشَّقيّ يهيم بالأطلال، وأنا خمرتي في كفّي أهيم بها.
- (٢) وأهيم أيضاً بغلمان مزمزمين (يتكلّمون برطانة العجم)، أتوني في ليل مظلم بهيم (شديد الظّلمة).

رَمْنُ يَنِزُمُّ ، خَنَاهُمُ مَفْهُ ومُ والفُرْسُ عَدْوَى سُكْرِهُمْ مَحْسُومُ وَفَخَارُهُمْ فِي عِشْرَةٍ مَعْدُومُ طَابَتْ، وَطَابَ لَهَا أَخٌ وِحَمِيمُ فَلَهُنَّ فِي خَللِ الدِّيَارِ رُسُومُ وَعَنِ الشِّمَالِ حَدَائِتٌ وَكُرُومُ بَدَرَتْ إلى ذِكْرِ الفَخَارِ تَمِيمُ سُبِيَتْ تَمِيمُ، وَجَمْعُهُمْ مَهْزُومُ شَرَّا، فَمَنْطِقُ شُرْبِهِمْ مَنْرُمُومُ وَلَهُمْ إِذَا العُرْبُ اعْتَدَتْ تَسْلِيمُ وَلَهُمْ إِذَا العُرْبُ اعْتَدَتْ تَسْلِيمُ

مُتَوَقِّرِينَ، كَلَامُهُمْ مَا بَيْنَهُمْ \_٣ نَادَمْتُهُمْ، أَرْتَاضُ في آدَابهمْ \_٤ وَلِفَارِسِ الأَحْرَادِ أَنْفَسُ أَنْفُس ٥\_ قَالُوا: الصَّبُوحُ، فَقُلْتُ: أَكْرَمُ مَشْهَدٍ ٦\_ في رَوْضَةٍ لَعِبَ النَّعِيمُ بِحُورِهَا \_٧ فَعَن اليَمِين جَدَاوِلٌ مَنْسُوقَةٌ \_^ وَإِذا أُنَادِمُ عُصْبَةً عَرَبِيَّةً \_9 ١٠ وَعَدَتْ إلى قَيْس، وَعَدَّتْ قَوْسَهَا ١١ وَبَنُو الأَعَاجِم لا أُحَاذِرُ مِنْهُمُ ١٢ ـ لا يَبْذُخُونَ عَلَى النَّدِيم إذا انْتَشُوا ١٣ ـ وَجَمِيعُهُمْ لِيَ، حِينَ أَقْعُذْ بَيْنَهُمْ

 <sup>(</sup>٣) متوقرين: ذوي وقار وسكون، كلامهم، مزموم فيها بينهم لا يتجاوزهم إلى سواهم. خناهم مفهوم:
 يفهمون رطانتهم، وغيرهم لا يفهمها. زمزم: صوّت بصوت مبهم، وهو مطبق فمه.

<sup>(</sup>٤) أرتاض في آدابهم: أروّض نفسي وأهذّبها بآدابهم. عدوى سكرهم محسوم: تنتقل عدوى سكرهم قطعاً إلى جلسائهم.

<sup>(</sup>٥) هم من أحرار الفرس، ونفوسهم رفيعة عالية، ولكنّهم لا يتفاخرون على جلسائهم، ولا يتعالون عليهم.

<sup>(</sup>٦) الصّبوح: الخمرة انّتي تُشرب صباحاً. طابت: أي الخمر. حميم: قريب.

<sup>(</sup>٨) نعمت الحور بالعيش في هذه الرّوضة، وتركت آثاراً تدل على هذا النّعيم، فعلى اليمين جداول تتدفّق، وعلى الشّمال حدائق غنّاء، وكروم نضيرة.

<sup>(</sup>۱۰) إذا نادمت عصبة عربيّة سارعت تميم إلى ذكر مفاخرها، وافتخرت قيس بقوسها الّذي رهنه حاجب ابن زرارة على مال عظيم عند كسرى، ووفى به. فعدّت قيس وفاءه من مفاخرها، وضُرب به المثل، وسار ذكره في الشّعر. وقوله: سبيت تميم، وجمعهم مهزوم، دعاء عليهم، وسخرية منهم.

<sup>(</sup>١١) لا أحاذر مجالس الأعاجم ولا أتجنّبها، لأتّها منصرفة إلى الاهتهام بالشّراب والمنادمة. ومزموم: له زمزمة، وهي صوت ترنّم المغنّي.

<sup>(</sup>١٢) لا يبذخون: لا يتكبرون. انتشوا: أصابتهم نشوة السّكر. اعتدت: تجاوزت الحدّ.

<sup>(</sup>١٣) ترى جميع أهل المجلس، من عرب وأعاجم، في تذلّل وتهيّب، حين أكون بينهم.

## [من مجزوء الرَّمَل]

اسقینی صفی و السمدام قید بسدا نقضی ذِمَامِی
 زائسرٌ یُسهدی إلیننا وجهه هٔ فی کُل عَسامِ
 حسنُ الوجه، زکییُ ال بریح، إلسف لله که لله که الم کام
 فیاذا زار آذرنساال براخ جاماً بعد جام
 واذا وَلَی حَبَوْنَا هُ بِذِکْ رَی وَسَالَمِ
 واذا وَلَی حَبَوْنَا الله الم الم الم الم

## [من مجزوء الرَّمَل]

1- عَاذِلِي فِيهَا أَطِعْنِي وَأَقِالَ الآنَ لَوْمِي ٢- وَاشْرَبِ الرَّاحَ وَدَعْنِي مِنْ صَلَاةٍ كُالَ يَوْمِ ٣- وَإِذَا مَا حَانَ وَقُاتٌ لِلصَلاةِ أَوْ لِلصَوْمِ ٤- فَارْفَعِ الصَّوْمَ بِشُرْبٍ وَامْرُجِ الخَمْرَ بِنَوْمِ ٥- أَبِداً مَا عِشْتَ خَالِفُ دَأْبَ قَوْمٍ بَعْدَ قَوْمٍ ٤٠ المِدا مَا عِشْتَ خَالِفُ دَأْبَ قَاوْمٍ بَعْدَ قَوْمٍ

[من الطّويل] وَكَادَتْ بِكَفِّي فِي الزُّجَاجَةِ أَنْ تُدْمِي

١ و حَمْرَاءَ كَالْيَاقُوتِ بِتُّ أَشُجُّهَا

### [٧٧١]

- (٣) اسقني خير الخمر وأفضله، ناقضاً للعهد، حين يأتينا هذا الزّائر، الحسن الوجه، الزّكي الرّائحة، الّذي يألف الخمر، ولا ينفكّ عن شربه.
- (٥) إذا حضر هذا الزّائر أدرنا كؤوس الرّاح بيننا، وشربنا جاماً (إناء) بعد جام. وإذا ولّى وغاب خصصناه بذكرى وسلام.

#### [٧٧٢]

(۱) يطلب من عاذله أن يطيعه ويخقّف اللّوم، ويدعوه للشّرب وترك الصّلاة. فإذا حان وقت الصّلاة، وأتى شهر الصّوم، فادفعها بالشّرب، وأمضِ الصّوم بالنّوم، وخالف عادات القوم ما عشت، وما استطعت.

#### [777]

(١) مزجت خمرة، حمراء كالياقوت، كادت ـ وهي في الزّجاجة ـ أن تدمي كفّي.

وَأَلْطِفْ بِهَا بَيْنَ المَ فَاصِلِ وَالعَظْم فَأَحْسِنْ مَهَا مَشْجُوجَةً في إنَّائِهَا \_٢ وَتَخْدَعُهُ عَنْ لُبِّهِ، وَعَنِ ٱلحِلْمَ تُغَازِلُ عَفْلَ المَرْءِ قَبْلَ ابْتِسَامِهِ \_٣ وَإِنْ كَانَ مَسْجُورَ الجَوَانِح بالهَمُّ وَعَـنْـهُ يَسِيـلُ الـهَـمُّ أُوَّلَ أُوَّلاً \_٤ وَيَنْسَاقُ لِلْجَدْوَى وَإِنْ كَانَ مُـمْسِكًا وَيُظْهِرُ إِكْثَاراً، وَإِنْ كَان ذا عُـدْم ٥\_ كَذَاكَ عَلِمْتُ الرَّاحَ، ما الغَيْثُ في الظَّمَا بِأَنْفَعَ مِنْهَا فِي الطَّبِيعَةِ والجِسْمَ \_٦ [17/2]

## [من السّريع]

في كُلِّ مَا يُؤْثِمُنِي خَصْمُ

أُ ثُمَّ هَوَى يَتْبَعُهُ نَجْمُ

عَتَّمَ أَنْ أَهْبَطَهُ الرَّجْمُ

إِبِتَائِبٍ تَوْبَتُهُ وَهْمُ

يزينُها صَدْرٌ لَهَا فَخْمُ

أُسُودُ، يَحْكِي لَوْنَهُ الكَرْمُ؟

أُسُودُ، يَحْكِي لَوْنَهُ الكَرْمُ؟

يُرْتَجُ مِنْهُ كَفَلُ فَعْمُ

وَلَيْسَ فِي لَبَّتِهِ نَظْمُ؟

رَمْتُ إلى الصَّبْحِ، وَإِبْلِيسُ لِي
 رَأَيْتُهُ فِي الْجَوِّ مُسْتَعْلِياً
 رَأَيْتُهُ فِي الْجَوِّ مُسْتَعْلِياً
 أَرَادَ لِلسَّمْعِ اسْتِرَاقاً، فَمَا
 فَقَالَ لِي لَمَّا هَوَى: مَرْحَباً
 مَلْ لَكَ فِي عَذْرَاءَ مَمْكُورَةٍ
 مَلْ لَكَ فِي عَذْرَاءَ مَمْكُورَةٍ
 وَوَارِدٌ جَنْلٌ عَلى مَتْنِهَا
 نَقُلْتُ: لا! قَالَ: فَتَى أَمْرَدُ
 كَأَنَّهُ عَذْرَاءُ فِي خِدْرِهَا

### [٧٧٤]

<sup>(</sup>٢) ما أحسنها، وهي ممزوجة، وما ألطف فعلها في المفاصل والعظم. وروي: شيخوخة بدل مشجوجة.أي: قديمة.

<sup>(</sup>٣) تغازل عقل المرء: تداعبه وتؤثّر فيه. اللّبّ: العقل. الحلم: الأناة والتّأنّي.

<sup>(</sup>٤) يسيل الهمّ: يذهب. مسجور: مملوء بالهموم. الجوانح: ضلوع الصّدر.

<sup>(</sup>٥) الجدوى: العطية. ممسكاً: بخيلاً. إكثاراً: غنى. عدم: فقر.

<sup>(</sup>٦) الغيث: المطر. الطّبيعة: السّجية جُبل عليها الإنسان.

<sup>(</sup>١) يؤثمني: يوقعني في الإثم. الخصم: المخاصم، الشَّديد الخصومة.

<sup>(</sup>٣) أسترقّ السّمع: تنصّت. عتّم: لبث. الرّجم: القذف بالحجارة.

<sup>(</sup>٥) الممكورة: المطويّة الخَلْق من النّساء، وقيل: المدتجة الخَلْق، الشّديدة، البضّة.

<sup>(</sup>٦) الوارد: الشّعر المسترسل. الجئل: الكثيف. متنها: ظهرها. يحكى: يشابه.

<sup>(</sup>٧) فتى أمرد: لم ينبت شعر لحيته. يرتج: يهتزّ. كفل: ردف. فعم: ممتلئ.

<sup>(</sup>٨) اللَّبَّة: موضع القلادة من الصَّدر. نظم: عقد منظومة حبَّاته في سلك.

مٌ يَحْسُنُ مِنْهُ النَّقْرُ والنَّغْمُ؟ اَ شَابَهَ مَا قُلْتُ لَكَ الحَزْمُ أَوْ مِنْكَ، عَلَى رَغْمِكَ يا فَدْمُ لا فَغَيْرُ ذا فِعْلُكَ الغَشْمُ [٧٧٧]

٩ فَقُلْتُ: لا! قَالَ: فَتَى مُسْمِعٌ
 ١٠ فَقُلْتُ: لا! قَالَ: فَفِي كُلِّ مَا
 ١١ مَا أَنَا بِالآيِسِ مِنْ عَوْدَةٍ
 ١٢ لَسْتُ أَبَا مُرَّةَ، إِنْ لَمْ تَعُدْ

## [من البسيط]

نَرَى حُكُومَتَهُ عَدْلاً وَمَا زَعَمَا إِنْ أَنْتَ فَتَّشْتَهُ في خُلْقِهِ بَرَمَا إِنْ أَنْتَ فَتَّشْتَهُ في خُلْقِهِ بَرَمَا حَازُوا البَشَاشَةَ وَالإِنْعَامَ والكَرَمَا وَلَفْظُهُمْ لُؤْلُوٌ فِي سِلْكِهِ نُظِمَا وَذَاكَ مُبْتَسِمَا وَذَاكَ يَأْخُذُهَا مِنْ ذَاكَ مُبْتَسِمَا وَذَاكَ يَأْخُذُهَا مِنْ ذَاكَ مُبْتَسِمَا وَذَاكَ يَأْخُذُهَا مَنْ ذَاكَ مُبْتَسِمَا وَفِي تَطَرُّبِنَا فَحَمْ نَاظِ إِنْ فَهِمَا فَقُلْتُ لِلْحَاسِدِ المُعْتَاظِ إِنْ فَهِمَا: فَقُلْ قَطَرَتْ مِنْهُ السَّمَاءُ دَمَا؟ لأَزْغَمَ اللَّهُ إِلّا أَنْفَ مَنْ رَغِمَا طُوعًا، فَهَلْ قَطَرَتْ مِنْهُ السَّمَاءُ دَمَا؟

يَوْمَ الْحَمِيسِ أَقَمْنَا سَاقِياً حَكَمَا في مَجْلِسٍ لا نَرَى، فِيمَا تَضَمَّنَهُ يا مَجْلِسًا ضَمَّ فِتْيَانَا غَطَارِفَةً وُجُوهُهُمْ فِيهِ رَيْحَانٌ لِمَجْلِسِهِمْ مَا زَالَ يَشْنِيهِ دَلُّ الكَأْسِ في لُطُفِ وَلَوْ شَهِدْتَ أَخِي يَوْمَا نَعِمْتُ بِهِ شَهِدْتَ تَفْدِيَةً مِنَّا وَتَحْمِيةً

وَسَائِل حَاسِدٍ: هَلْ نِيلَ بَعْضُهُمُ

قَدْ نَالً بَعْضُهُمُ بَعْضَاً عَلَى رَغَمِ

إِنْ كَانَ أَسْعَفَ ذا هَذا بِحَاجَتِهِ

\_٢

\_٣

\_٤

٥\_

\_٦

\_٧

\_\

\_9

(٩) مسمع: مغنِّ. النَّقر: على الدَّفِّ. النَّغم: الغناء.

#### [٧٧٥]

- (٢) البرم: السّامة والضّجر، أو الثّقيل والبخيل.
  - (٣) غطارفة: جمع غِطْريف، السّيد الشّريف.
- (٤) لفظهم لؤلؤ: كلامهم منتظم، كعقد لؤلؤ نُظم في سلك.
- (٥) يثنيه: يعيده، يرجعه. دلّ الكأس: ما فيه من خمر يثير دلّه.
- (٦) قمر نجلو به الظّلم: غلام كالقمر، إن بدا انجلا الظّلام لحسنه.
- (٧) شهدت تفدية: أي كلّ منّا يفدي نديمه بنفسه أو بأبيه وأمّه. تطرّبنا: تغنّينا وسرورنا.
- (١٠) أجاب الحاسد المغتاظ على سؤاله بإجابة مغيظة، ترغم أنفه، وتذلّه. وذلك أنّ كلاً منهم نال من الآخر ما أراد طوعاً لا كرهاً، فهل أثر هذا على الكون فقطرت السّماء دماً!

<sup>(</sup>١١) لك الرّأي الفصل في أن تختار ما تريد ممّا قلته لك، فأنا لا أيأس من عودتك إلى ما كنت عليه، أيّها الأحمق.

<sup>(</sup>١٢) أبو مرّة: كنية إبليس. الغشم: ما يفعله المرء بلا نظر ولا فكر، أو عن جهل وقلّة خبرة. أي: إن لم تعد فأنت غشيم.

## [من الخفيف]

وَارْعَــوَى عَنْكَ زَاجِــرُ اللَّـوَّام ضَحِكَ الشَّيْبُ فِي نَوَاحِي الظَّلام فَاسْقِنِيهَا سُلافَةً بِنْتَ عَشْرٍ دَبَّ فِي جِـرْمِـهَا غِـذَاءُ الحَرَام \_۲ تَكْسِفُ البَدْرَ فِي رُوَاقِ الظَّلَام مِنْ عُقَارِ كَطَلْعَةِ البَدْرِ، لا بَلْ \_٣ مِنْ يَدَيْ شَادِنٍ رَخِيهِ الكَلَام عَاطِنِيهَا، كَمَا وَصَفْتَ خَلِيلِي \_٤ شِيبَ تَفْتِيرُهُ بِلُوْنِ المُدَامَ عَلَّمَ السِّحْرُ مُقْلَتِيْهِ احْورَارَاً ٥\_ يَا لَبَدْرَينِ رُكِّبَا في نِـظَـامَ وَجْهُهُ البَدْرُ، والمُدَامَةُ يَدُرُ \_7 «مَنْ لِقَلْبِ مُــتَـيَّــم مُسْتَــهَــام»؟ كُلُّمَا دَارَتِ الكُؤُوسُ تَعَنَّى: \_٧ خَلِّ لِلأَشْقِيَاءِ وَصْفَ الفَيَافِي واسْقِنِيهَا سُلَّافَةً بِسَلَّام \_\ [٧٧٧]

### ΓV

[من الوافر]

١- أَرَى لِلْـكَـأُسِ حَــقَــاً لا أَرَاهُ لِـغَـيْـرِ الكَأْسِ، إلّا لِلنَّـدِيـمِ
٢- هِـيَ القُطْبُ الَّـذِي دَارَتْ عَلَيْهِ رَحَى اللَّذَاتِ فِي الزَّمَنِ القَدِيم

#### [٢٧٧٦]

- (١) ضحك المشيب: أي كثر في الرّأس. وبياض الشّيب يقابل ظلام اللّيل. ارعوى: كفّ وتراجع. زاجر اللّوام: الّذي يزجرهم وينهاهم وينتهرهم.
- (٢) السلافة: أوّل ما يعصر من الخمر، وهي أجوده. بنت عشر: أي عشر سنين. جرمها: جسمها. غذاء
   الحرام: صارت شراباً محرّماً.
  - (٣) عقار: خمر. كطلعة البدر: يتلألأ كضياء البدر. تكسف البدر: تخجله. رواق الظّلام: امتداده وتخييمه.
- (٤) عاطنيها: اسقنيها. خليلي: جليسي ونديمي. وأراد بالشّادن الغلام السّاقي. رخيم الكلام: ليّنه ورقيقه.
- (٥) الاحورار: جمال العينين وسحرهما. شيب: خلط. تفتير الطّرف: لين الجفون وانكسارها في غنج ودلال.
  - (٦) وجهه كالبدر، والمدامة كالبدر، فها أعجب من التقاء هذين البدرين.
- (٧) دارت الكؤوس: أديرت على الشّاربين، وأثّرت فيهم، وأسكرتهم. قلب متيّم: مستعبدٌ، استعبده الحبّ.
   المستهام: المحبّ الهائم، لا يدري أين يتوجّه.
  - (٨) خلّ : اترك. الفيافي: جمع فَيْفَى وفَيْفَاء وفَيْفَاة، المفازة لا ماء فيها ولا ساكن.

#### [٧٧٧]

(١) للكأس حقّ، وللنّديم حقّ. فالكأس هي مجتمع اللّذة، وعليها تدور رحى اللّذات منذ القديم.

## [من الوافر]

سَلِيلَة أَسْوَدٍ، جَعْدٍ، سُخَامِ سِوَى خُسِينَ عَامَاً، أَلْفُ عَامِ وَلَكِنْ زَانَهَا طُولُ المُقَامِ بِأَشْيَاخٍ مُعَمَّمَةٍ، قِيَامِ عَلَيْهَا الرِّيخُ عَامَاً بَعْدَ عَامِ كَقَطْرِ الطَّلِّ فِي صَافِي الرُّخَامِ نَقِيُّ الجَيْبِ مِنْ غِشٍّ وَذَامِ فَسَالَ إِلَيْهِ عَيُّوقُ الظَّلَامِ شَمُولاً مِنْ مُمَاطَلَةِ الجِمَامِ كَمِثْلِ الدُّرِّ سُلَّ مِنَ النِّظَامِ لَهُ فَرْخَانِ مِنْ دُرِّ وَسَامِ تَرَاهُ دَامِياً مِنْ بَيْنِ دَامِ

أَلَا خُذْهَا كَمِصْبَاحِ الظَّلَام مُعَتَّقَةٌ، كَمَا أَوْفَى لِنُوحَ \_٢ أَقَامَتْ فِي الدِّنَانِ، وَلَمْ يَضِرْهًا \_٣ أُشَبِّهُهَا، وَقَدْ صُفَّتْ صُفُوفاً \_{2 يَشُجُّ القَطْرُ أَرْؤُسَهَا، وَتَسفِي ٥\_ فَجَاءَتْ كالدُّمُوعِ صَفَاً وَحُسْنَاً \_٦ أُتِيحَ لَمَا مَجُوسِيٌّ رَقِيتٌ \_٧ فَسَيَّلَهَا بِرِفْقِ مِنْ بُزَالٍ \_\ وَأَبْرَزَها، وَقَدْ بَطِرَتْ، وَصَارَتْ \_9 ١٠ - تَرَى فِيهَا الْحَبَابَ، وَقَدْ تَدَلَّى ١١ تَرَى إِبْرِيقَنَا كَالطَّيْرِ سَام إذا مَا زَقَّ فَرْخَاً مِنْ سُلَافٍ

#### $[\Lambda \Lambda \Lambda]$

- (١) خذها تتلألأ كالمصباح في الظّلام، فهي سليلة عنب أسود كالسّخام. وروي: سحام.
  - (٢) أوفى لنوح: أتى عليه ألف سنة إلاّ خمسين.
  - (٣) لم تتضرّر من إقامتها في دنانها، بل زانتها طول الإقامة.
  - (٤) شبّه قيامها في دنانها الّتي صفّت صفوفاً بأشياخ معمّمة.
  - (٥) يهطل عليها المطر بغزارها ويغمرها، وتهبّ عليها الرّيح باستمرار، عاماً بعد عام.
- (٦) كانت كالدّموع في صفائها وحسنها، كالطّلّ (مطر خفيف) هطل على رخام صافٍ. وروي: سناً وحسناً.
  - (٧) أتيح لها خمّار مجوسيّ رقيق يرعاها ويصونها، لا يطمع في مال، ولا يغشّ ولا يذمّ.
  - (٨) البُزال: موضع البزل من الدّنّ. والبزال: حديدة يفتح بها مبزل الدّن. العيّوق: نجم أحمر مضيء.
- (٩) أبرزها: أخرجها من دنّها. الشّمول: الخمر. الماطلة: التّهرّب من أداء الحقّ لصاحبه، والتّهرّب من دفعه. الجمام: الرّاحة.
  - (١٠) الحباب: الفقاقيع الّتي تعلو سطح الكأس، وهو كالدّرّ الّذي انفرط عقده.
    - (١١) سام: مرتفع في الجوّ. السّام: الذّهب.
      - (١٢) زقّ الفرخ: أطعمه بمنقاره.

17 فَخُذْهَا، إِنْ أَرَدْتَ لَذِيذَ عَيْشٍ وَلا تَعْدِلْ خَلِيلِيَ بِالْمُدَامِ
18 وَإِنْ قَالُوا: حَرَامٌ؟ قُلْ: حَرَامٌ! وَلَكِنَّ اللَّذَاذَةَ فِي الحَرَامِ
10 وَخُذْ مِنْ كَفِّ جَارِيَةٍ وَصِيفٍ رَخِيمِ الدَّلِّ، مَلْتُوغِ الكَلَامِ
11 فَخَا شَكْلُ الإِنَاثِ وَبَيْنَ بَيْنٍ تَرَى فِيهَا تَكَارِيَةَ الغُلامِ
11 فَأَحْيَاناً تُقَطِّبُ حَاجِبَيْهَا وَأَحْيَاناً تَثَنَى كالحُسامِ
12 وَغَنِّ، إذا طَرِبْتَ، فَدَتْكَ نَفْسِي وَقَدْ كَحَلَتْكَ أَسْبَابُ المَنَامِ:
13 مَا الْكَلَامِ!
14 وَغَنِّ، إذا طَرِبْتَ، فَدَتْكَ نَفْسِي وَقَدْ كَحَلَتْكَ أَسْبَابُ المَنَامِ:
14 وَأَلْ حِيِّ الحَبِيبَةَ بِالسَّلامِ وَإِنْ هِيَ لَمْ تُطِقْ رَجْعَ الكَلَامِ!

## [من الكامل]

فَبِهَا تَمَاسُكُ قُوَّةِ الجِسْمِ هَطَلَتْ عَلَيْكَ سَحَابَةُ الْحَمِّ فَاقْصِدْ إِلَيْهِ بِأَقْبَحِ الذَّمِّ حَتَّى تَبَيَّنَ طَيِّبَ الطَّعْمِ وَالمِنْخَرَيْنِ بِكَثْرَةِ الشَّمِّ نَظَرَ اليَتِيم إلى يَدِ الأُمُّ

١ لَا تَذْهَلَنَّ عَنِ ابْنَةِ الكَرْمِ

٢\_ وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ إِنْ لَهِجْتَ بِغَيْرِهَا ۗ

٣ وَإِذَا شَهِدْتَ عَدُوَّهَا فِي مَحْفِلِ

٤ ـ وَإِذَا شَرِبْتَ فَكُنْ لَمَا مُتَمَطِّقًا اللهِ

٥ وَثُمَّتً عَ اللَّهَوَاتِ مِنْكَ بِطِيبِهَا

٦ وَانْظُرْ إِذَا هِيَ قَابَلَتْكَ تَهَيُّبَاً

#### [٧٧٩]

<sup>(</sup>١٣) خليلي: يا خليلي، أداة النّداء محذوفة. لا تعدل بالمدام: لا توازنها بشيء، ولا تفضّله عليها.

<sup>(</sup>١٤) لا تخالفهم في كونها حراماً، فإنّ اللَّذَّة في تناول الحرام.

<sup>(</sup>١٥) الوصيف: الغلام دون المراهقة. رخيم: ليّن، رقيق. ملثوغ الكلام: فيه لُثغة، كنطق الرّاء لاماً.

<sup>(</sup>١٦) بين بين: فيها من صفات الغلمان والجَواري. تكارية الغلام: ممتلئة الذّراعين كالغلام.

<sup>(</sup>١٨) كحلتك أسباب المنام: ملأ عينك النّوم.

<sup>(</sup>١٩) حيّ حبيبتك بالسّلام إذا لم تقدر على الكلام.

<sup>(</sup>١) لا تغفل ولا تنشغل عن ابنة الكرم (الخمرة)، فبها يقوى الجِسم ويتهاسك، فإن لهجت وتولّعت بغيرها حلّ بك الغمّ.

<sup>(</sup>٣) عدوّها: من يحرّمها. المحفل: المجلس والمجتمع من النّاس. اقصد إليه: توجّه إليه.

<sup>(</sup>٤) متمطَّقاً: متذوِّقاً، تمطِّق بها: تذوّق طعمها الطّيب. تبيّن: تتبيّن.

<sup>(</sup>٥) اللَّهوات: جمع لَهَاةٍ، ما تدلَّى على الحلق من أعلى الفم.

<sup>(</sup>٦) انظر إليها متهيّباً كنظر اليتيم إلى يد أمّه، وهي تمتّد إليه بالرّعاية والحنان.

٧- أَوَمَا رَأَيْتَ الكَأْسَ حِينَ مَزَجْتَهَا فَتَبَلَّدَتْ كَتَبَلُّدِ الفَدْمِ ٨- لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي شُرْبِهَا مِنْ رَاحَةٍ إلَّا التَّخَلُّصُ مِنْ يَدِ الهَمِّ [٧٨٠]

[من المُنْسَرِح]

١- جَنَانُ! إِنْ جُدْتِ، يا مُنَايَ، بِمَا آمُلُ لَمْ تَقْطُرِ السَّمَاءُ دَمَا
 ٢- وَإِنْ تَمَادَيْ، وَلا تَمَادَيْتِ، فِي مَنْعِكِ، أُصْبِحْ بِقَفْرَةٍ رِمَمَا
 ٣- عَلِقْتُ مَنْ لَوْ أَتَى عَلى أَنْفُسِ الْ مَاضِينَ وَالغَابِرِينَ مَا نَدِمَا
 ٤- لَوْ نَظَرَتْ عَيْنُهُ إِلى حَجَرٍ وَلَّدَ فِيهِ فُتُورُهَا سَقَمَا
 ٢٨١]

[من البسيط]

فَحَقَّ لِي رِحْلَةٌ مِنْهَا إلى «نَعَمِ» إِنْ كُنْتِ حَاوَلْتِ في «لا» قِلَّةِ الكَلِمِ يَا مَنْ تَبَاعَدَ عَنْ جُودٍ وَعَنْ كَرَمِ ثِقْلِي، بِعَيْنٍ وَلا كَفِّ وَلا قَدَمِ

النَّضَيْتِ أَحْرُفَ «لا» مِمَّا لَهِجْتِ بِهَا

٢ - أَوْ حَوِّلِيهَا إلى «ما»، فَهْ يَ تَعْدِلُهَا

٣ قِسْتُمْ عَلَيْنَا، فَعَارَضْنَا قِيَاسَكُمُ

٤ - وَلَسْتُ، تَفْدِيكُمُ نَفْسِي، أُحَمِّلُكُمْ

(٧) تبلّدت: أصابتها البلادة. الفدم: الأحمق.

(٨) يكفيك إن شربتها أن تريحك وتخلّصك من يد الهمّ. وعبّر باليد للدّلالة على سيطرة الهمّ وتمكّنه.
 [٧٨٠]

- (١) لن تمطر السّماء دماً إن جدت يا جنان بها آمل منك أن تجودي به.
- (٢) إن تتمادي ـ وأدعو الله أن لا تتمادي ـ في تمنّعك، أصبح كَرِمَّةٍ بالية في أرض مقفرة.
- (٣) علقت (شغفت) بمن لو هلك النّاس جميعاً، من الماضين والغابرين (الباقين) لمَا ندمت، لقسوة قلبها.
  - (٤) لو نظرت إلى حجر لأسقمته بفتور عينيها، وذبول أجفانها.

### [٧٨١]

- (١) أنضيت (أهزلت) كلمة «لا» وأتعبتها من كثرة ما ردّدتها، فحقّ لي أن تتركيها إلى «نعم».
  - (٢) إن كنت أردت بـ «لا» اختصار الكلام فعليك بـ «ما» فإنّها مثلها، تعدلها وتساويها.
- (٣) قستم حالنا بحالكم، فتشبّهتم بنا، فأظهرنا خطأ المشابهة، فأنتم تبخلون بوصالكم، ونحن نقبل عليكم.
- (٤) لا أثقل عليكم \_ يا من أفدّيكم بنفسي \_ و لا أطلب منكم رؤيتي أو مصافحتي أو السّير إليكم، بل أطلب منكم ترك قول «لا».

[من الخفيف] .

[من الوافر]

وَكَيْفَ يَنَامُ مَنْ ضَمِنَ السَّقَامَا وَرَاجَعْتُ الصَّبَابَةَ وَالغَرَامَا وَفَارَقْتُ الجَزِيرَةَ وَالشَّآمَا سَلامُ مُسَلِّمٍ لَقِي الحِمَامَا إذا بَرَزَتْ تُشَبِّهُ هَا عُلَامَا وَتَشْرَبُ مِنْ فُتُوتِهَا المُدَامَا وَتَشْرَبُ مِنْ ذُم وَتَقُدُهُ هَا المُدَامَا عَلَامَ قَتَلْتِ هِذَا المُسْتَهَامَا؟ عَلَامَ قَتَلْتِ هِذَا المُسْتَهَامَا؟ تُهَادِيهِ حَبِيبَتُهُ السَّلَامَا

أَبُتْ عَيْنَايَ، بَعْدَكِ أَنْ تَسنَامَا \_1 بَكَيْتُ مِنَ الفِرَاقِ لِمَا أُلَاقِبِ \_۲ وَعُدْتُ إِلَى الْعِرَاقِ بِرَغْم أَنْفِي \_٣ عَلَى شَطِّ الشَّام وَسَاكِنِيهِ \_٤ مُــذَكَّــرَةٌ، مُــؤَنَّــثُّـةٌ، مَــهَـاةٌ ٥\_ تَعَافُ المَاءَ والعَسَلَ المُصَفَّى ٦\_ تَقُولُ لِسَيْفِهَا: يا سَيْفُ أَبْشِرْ \_٧ وَقَائِلَةٍ لَهَا مِنْ وَجْهِ نُصْح: \_٨ فَكَانَ جَوَابُهَا فِي حُسْنِ مَسٍّ: \_9 لَقَدْ رَبِحَتْ تِبِجَارَةُ كُلِّ صَبِّ \_1 •

#### [YAY]

- (۱) قرا: قرأ صدع قلبي: حطّمه. الكليم: الجريح. يدعّ اليتيم: يدفعه دفعاً عنيفاً.
- (١) أبت أن تنام: رفضت النّوم. السّقام: المرض، وضمن السّقام: كفله، والمراد معاناة المرض والسّهر بسبب الهجر.
  - (٤) الحمام: الموت. وروي: على شاطئ البليخ.
- (٥) المهاة: البقرة الوحشيّة، تشبّه النّساء بها في الحسن. أي: هي جارية كالمهاة، ولكنّها إذا برزت أمامك كانت في مظهر غلام، وزيّ فتي.
  - (٦) تعاف: تترك. الفتوى: الشّباب، وعنفوانه. المدام: الخمر.
    - (٧) تقدّ: تقطع. الهام: الرّؤوس، جمع هامة.
    - (٨) المستهام: الهائم، المغرم، الكَلِفُ الفؤاد.
  - (٩) أي: أأجمع بين الحرام ووجه هذا القبيح؟ تقصد وجه أبي نواس.
  - (١٠) الصّبّ: العاشق. تهاديه: تهديه. أي: ربح العاشق الّذي فاز بالسّلام من حبيبته.

## [من الخفيف]

وَسَهِ حَدِيكَ مَا تَهُدُقُ الْأَحْدِلَامُ رُبَّ فَدُولِ تُشْفَى بِهِ الأَسْفَامُ وَهَنَاتٌ كَأَنَّهُنَّ السِّهَامُ وَسِوَاكُهُ عَلى الفُووَادِ حَرَامُ

١- كَانَ حُلْمَا مَا كُنْتُ آمُلُ فِيكُمْ
 ٢- بَلِّغُوا مَا أَقُولُ مَنْ لا أُسَمِّي
 ٣- قَدْ أَتَانِي عَنْكِ انْصِرَافُكِ عَنِّي
 ٤- وَتَبَدَّلْتُمُ سِوَايَ خَلِيلاً

### [٧٨٥]

## [من مجزوء الوافر]

وَلا، واللَّهِ، يَنْكَتِمُ سَ، لَمْ أَعْلَمْهُمُ عَلِمُوا إذا مَا جِئْتُ أَتَّهِمُ إذا مَا جِئْتُ أَتَّهِمُ هِمُ ابْنُ الْعَمِّ والرَّحِمُ حِحُبٌّ لَيْسَ يَنْصَرِمُ مَسَقَى جِيرَانَهُ الدِّيمُ الّذِي قَدْ صَادَهُ صَنَمُ لَمُ بِي لِلِقَائِهِمُ مَلَمُ لَحَوْكَ، لأَنَّهُمْ سَلِمُوا لَحَوْكَ، لأَنَّهُمْ سَلِمُوا

كَتَمْتُ الحُبَّ يا حَكَمُ \_1 وَلَمْ أَرَ، مِثْلَ هَذِي، النّا \_٢ وَلَيْسَ سِوَى مُلاحَظَتِي \_٣ هَجَرْتُ مَعَاشِراً لَكِ فِي \_{£ وَحُبُّ بُنَيَّةِ الوَضَّا ٥\_ أُمَ انْتِ بِجَارِهِ رَهْنٌ \_٦ أَلَا يا أَيُّهَا القَاسُ \_٧ وَلَوْلا حُبُّهُمْ لَمْ تَخْ \_٨ يَغُمُّكَ قَوْلُ أَقْوَام \_9

#### [٧٨٤]

- (٢) بلّغوا رسالتي إلى من لا أسمّيه. الأسقام: الأمراض.
- (٣) قد أتاني الخبر الصّحيح عنك بانصر افك عنّي. هنات: أشياء منكرة، قاتلة كالسّهام.
  - (٤) إن استبدلتم خليلاً غيري فحرام على فؤادي حبّ غيركم.

#### [٧٨٥]

- (١) كتمت الحب، ولا أعلم أحد قد علم بها كتمت.
- (٥) بنيّة الوضّاح: ابنته، وصغّرها للتّحبّب. ينصرم: ينقطع.
- (٦) رهن: مرهونة لديه، ومرتبطة به، وأمرك الأمره. سقى جيرانه الدّيم: دعاء لهم بالخير. والدّيم: المطر
   الدّائم، في سكون دون برق ورعد.
  - (V) المقصود بالصّنم: المرأة الحسناء.
  - (٩) يغمّك: يسبّب لك الغمّ. لحوك: لاموك، سبّوك.

وَلَيْسَ لَهُمْ هَوَى أَمَهُمُ وَأَنْحَلَ جِسْمَكَ السَّفَمُ أَخٌ مِنْ سُوسِهِ السَكرَمُ: مَحَالَةَ سَوْفَ تَرْتَطِمُ» ءَ تَعْشُو دُونَـهُ النظُّلَمُ ببَلْوَى اللَّوْم ما أَلِمُوا لدَّ مَا عَابُوهُ أَنْ زَعَهُ وا ءُ فِي عِرْنِينِهَا شَـمَـهُ وَفِي أَقْرَابِها هَضَمُ فَأَطْرَوْهَا وَمَا عَلِمُوا لِغَيْظِهِمُ وَلا عَدِمُ وا حتى الَّذِي بشِفَاهِ لِهَا حَمَمُ أيادي مِنْكَ تُقْتَسَمُ يَضُمَّكَ فِي الهَوَى رَحِمُ فَقَدْ جَارُوا، وَقَدْ ظَلَمُوا

١٠ فَلَيْسَ لَهُمْ هَوَى صَقِتْ ١١. فَصَحُّوا وَازْدَهَوْا مَرَحَاً ١٢ ـ وَقَالَ أَخُولَ مِنْ أَسَدٍ 1٣\_ «لَقَدْ أَيْـقَـنْـتُ أَنَّـكَ لا ١٤ وَبَدْرٌ مِنْ بَنِي حَوَّا ١٥ ـ يَلُومُكَ فِيهِ أَقْوَى وَامٌ ١٦\_ وَعَابُوهُ فَكَانَ أَشَـ ١٧ بأنَّ أُمِسيدرَتِي غَسرًا ١٨ ـ وَفِي أَرْدَافِهَا ثِـقَلُ ١٩ ـ وَفِي أَنْيَابِهَا فَلَجُمُ ٢٠ فَلا عَدِمَ الهَوَى قَلْبِي ٢١ - خُلُوّاً مِنْ هَوَى البيضِ الّـ ٢٢\_ إذا مَا الحُبُّ لَمْ يَجْعَلْ ٢٣ ـ وَكُـانَ لِـوَاحِــد حَتَّى ٢٤ فَلَامَاكَ فِيهِ أَقْسَوَامٌ

<sup>(</sup>١٠) صقب (بكسر القاف وفتحها) وأمم: قريب.

<sup>(</sup>١١) ازدهوا: اختالوا. أنحل: جعله نحيلاً.

<sup>(</sup>۱۲) سوسه: طبعه.

<sup>(</sup>١٣) ترتطم: تصطدم في الشّيء وتقع فيه.

<sup>(</sup>١٤) بدر: جارية كالبدر أو غلام. تعشو دونه الظّلم: أي تقصد إليه تستضيء بنوره.

<sup>(</sup>١٥) ألموا: تألمّوا.

<sup>(</sup>١٩) غرّاء: بيضاء. العرنين: أعلى الأنف. شمم: إباء. أقرابها: جمع قُرْب وقُرُب: الخاصرة. الفلج: التّباعد بين الأسنان، وهو من سهات الجهال في عصر أبي نواس. أطروها: مدحوها.

<sup>(</sup>٢١) حمم: اسوداد يكسب الشَّفاه حسناً.

<sup>(</sup>٢٤) جاروا: ظلموا. وروي: يضمَّك في الثَّرى رَجَمُ. والرَّجم: القبر.

#### [ ۲ ۸ ۷ ]

## [من الكامل]

مَا فِي هَوَاكَ لَهُ الغَدَاةَ قَسِيمُ قَلْبَا بِهِ، أَمَدَا، عَلَيْكَ مُقِيمُ مِمَّنْ أَحَبَّ، فَإِنَّنِي مَحْرُومُ مِنْ نَيْلِكَ الإِيمَاءُ والتَّسْلِيمُ

١- قَلْبِي بِخَاتَم حُبِّكُمْ مَخْتُومُ مَ
 ٢- أَخَـذَتْ مَوَدَّتُكُمْ هَـوَاهُ بِـقَـدْرِهِ قَـ
 ٣- مَنْ كَانَ أُعْطِيَ مِنْكَ قَبْلِيَ حَظَّهُ مِ
 ٤- يالَيْتَ حَظِّيَ حِينَ تَـجْتَهِدُ الـمُنَى مِ
 ١٠ يالَيْتَ حَظِّيَ حِينَ تَـجْتَهِدُ الـمُنَى مِ
 ١٧٨٧٦

## [من مجزوء الخفيف]

مِنْ جُفُونِي كَأَنَّمَا مِنْ جُفُونِي كَأَنَّمَا مِبْ جَفَاءً تَعَلَّمَا وَلُمِ العَيْنَ مِثْلَمَا بَحَةً حَتّى تَجَشَّمَا لِلصَّبَابَاتِ سُلَّمَا لِلصَّبَابَاتِ سُلَّمَا لِلصَّبَابَاتِ سُلَّمَا فِي وَالنَّجْمِ فِي السَّمَا فِي وَالنَّجْمِ فِي السَّمَا فَي وَالنَّجْمِ فِي السَّمَا فَي وَمَا لُنْتَ مُغْرَمًا فَي المَّا كُنْتَ مُغْرَمًا فَي المَّا لَمَا كُنْتَ مُغْرَمًا فَي المَّا لَمُا لَي مُنْتَ مَعْمَا فَي المَّا لَمَا كُنْتَ مُغْرَمًا فَي المَّا لَمُا لَمَا كُنْتَ مُغْرَمًا فَي المَّا لَمُا لَيْ مَا لَيْتَ الْمَا كُنْتَ مُغْرَمًا فَي المَّا لَمَا لَيْتَ الْمَا كُنْتَ مُغْرَمًا فِي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فِي السَّمَا فَي الْتَمْ فَي السَّمَا فِي السَّمَا فَي السَمَا فَي السَّمَا فَي السَّمُ فَي السَّمَا فَي السَمَا فَي السَمَا فَي الْمَا فَي الْمَا فَيَعْمَا فَي الْمَا فَي الْمَا فَي الْمَا فَي الْمَا فَي الْمَا فَي

ا نَفَرَ النَّوْمُ وَاحْتَمَى
٢ هُوَ أَيْضَا مِنَ الحَبِي ٢ أُرْجُ رِالقَلْبَ إِنْ صَبَا ٤ جَشَمَتْ قَلْبَكَ الصَّبَا ٤ جَشَمَتْ قَلْبَكَ الصَّبَا ٥ أَنْتِ ياعَيْنُ كُنْتِ لِي ٥ أَنْتِ ياعَيْنُ كُنْتِ لِي ٢٠ ثُمَّ حَمَّلْتَنِي الشَّقِيد ٧٠ ثُمَّ أَلَّفْتِ بَيْنَ طَرْ رُ

#### [٧٨٦]

(١) قسيم: المقاسم والشّريك. أي: لا يهوى قلبي غيركم لأنّه مختوم بخاتم حبّكم.

أَنْتَ لَوْ لَمْ تَكُنْ شَقِيَّ

- (٢) تمكّنت مودّتكم منه، فأقام على حبّكم أمداً طويلاً.
  - (٣) إن أخذ غيري حظّه من حبّكن فأنا منه محروم.

\_9

- (٤) يكفيني أن يكون حظّي منك الإيهاء والتّسليم، وهذا أقصى ما أتمنّى أن أناله منك؟ [٧٨٧]
  - (٢) فرّ النّوم من عيوني وجفاني، كأنّه تعلّم من الحبيب الجفاء والصّدود.
- (٤) لو لم تر عينك هذا الحبيب لما مالت إليه وتعلّقت به، فعليك أن تلوم عينك، وتزجر قلبك، حتّى لا يتجشّم عناء الحبّ.
- (٧) يلوم عينه لأتها سبب العشق، وهي الّتي حمّلته عبثه، وأبكته دماً، حتّى بات ساهراً يراقب النّجوم ويألفها.
  - (٨) أعجب أن أكون متيّاً، ولا يكون هذا النّجم مثلي! فإنّه يراه ويساهرني.
  - (٩) لقد أشقاني حبّه. وحطّ رحله في قلبي وخيّم به واستقرّ، ولن يرحل عنه ما دام الزّمان.

١٠ عَكَفَ الحُبُّ عِيرَهُ فِي فُوَادِي، وَخَيَّمَا ١٠ فَهُوَ لا يَرْحَلُ الزَّمَا نَ، وإنْ قُلْتُ يَمَّمَا [٧٨٨]

[من السّريع]

١- جَنَانُ! أَضْنَى جَسَدِي حُبُّكُمْ فَلَيْسَ إِلّا شَبَحٌ قَائِمُ
 ٢- وَلَيْسَ لِي جَيْبُ قَميصٍ، وَلَا يُشْبِتُ فِي خِنْصَرِيَ الخَاتَمُ
 ٣- إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا قُلتُهُ هَكَذا إِنِّي إِذَنْ، يَا ظَالِمِي، ظَالِمُ
 ٣- إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا قُلتُهُ هَكَذا إِنِّي إِذَنْ، يَا ظَالِمِي، ظَالِمُ
 ٣- إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا قُلتُهُ هَكَذا
 ٢٠٨٩]

[من المُنْسَرِح]

أُحْسَنَ وَصْلَ الحَبِيبِ لَوْ عَلِمَا مَا أَقْبَحَ الهَجْرَ بِالمُحِبِّ، وَمَا \_1 فَبَدَّلَ اللَّهُ قَوْلَ «لا» «نَعَمَا» يا حِبُّ «لا» مِنْكَ كَمْ تُبَرِّحُ بي \_٢ أَبْدَلْتَ عَيْنَيَّ بِالدُّمُوعِ دَمَا يا نَاقِضَ العَهْدِ والوصَالِ! لَقَدْ \_٣ وَصِرْتُ لِلنَّاسِ فِي الهَوَى عَلَمَا حَتّى لَقَدْ شَاعَ مَا أُكَاتِمُهُ \_٤ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ، مَنْ رَأَى أَحَدَاً قَدْ مَسَّهُ الشَّوْقُ وَالهَوَى سَلِمَا ٥\_ أُحْسَنُ خَلْقِ الإلَهِ مُبْتَسِمَا مُخَالِفٌ لِي، قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ \_٦ [14]

[من الكامل]

' عَاقَبْتَنِي بِأَشَدَّ مِنْ جُرْمِي وَظَلَمْتَنِي مُسْتَعْذِباً ظُلْمِي

#### [\\\]

(١) أضناني يا ظالمي حبّكم، فلم يبق منّي إلاّ شبح منتصب، وصدر هزيل، وأصابع نحيلة. فإن لم يكن قولي صحيحاً فأنا لك ظالم.

### [٧٨٩]

- (٢) لقد برّح بي وآذاني قولك «لا». أسأل الله أن يبدّلها نعماً.
- (٤) يا من نقضت العهد والوصال أدميت بهذا النقض دمعي، وشاع ما كتمت من الهوى، وصرت علماً مشهوراً بين النّاس.
  - (٥) من يسلم أيّها النّاس من مسّ الشّوق والهوى؟
  - (٦) قد ابتليت بمن يخالفني، مع أنّه أحسن خلق الله تبسّماً.

#### [ ٧٩٠]

(١) عاقبتني واستعذبت ظلمي، ولكن عقابك لي كان أشد من ذنبي.

فَبَسَطْتَ حِينَ بَسَطْتَ عَنْ عِلْم وَعَلِمْتَ أَنِّى غَيْرُ مُنْتَقِم \_۲ مَا كُنْتَ تَسْبِقُنِي إلى الصَّرْمَ فَلَوَ انَّ لِي نَفْسَا تُطَاوِعُنِيّ \_٣ أَشْهَتَ حُسَادي بِبُغْيَتِهِمْ وَرَفَعْتَهُمْ، وَدَعَ وْتَهُمْ باسْمِي \_٤ قَدْ كُنُتُ مِنْ حَقِّي عَلَى ثِنَقَةٍ حَتّى رَأَيْتُكَ، دُونَهَمْ، خَصْمِي ٥\_ إِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي زَعَمُ وا فَأَكَلْتُ أَكْلَةَ جَوْعَةٍ لَحْمِي ٦\_ فَابْلُغْ بِهَزْلٍ جِـدَّ مُـنْتَـقِـم فِيمًا بَدَا لَكَ، واسْتَبِحْ شَتْمِي \_٧

[من الكامل]

١- إسْمِي لِوَجْهِكِ يامُنَى صِفَةٌ فَكَفَى بِوَجْهِكَ مُخْبِراً بِاسْمِي
 ٢- السلّه وَفَسقَ وَالِدَيَّ لَـهُ! مِنْ قَبْلِ أَنْ أَهْ وَالْاِ عَـنْ عِـلْمِ
 ٣- السلّه فِي قَتْلِي، مُعَذِّبَتِي لاتَـقْتُلِي فِي غَـيْرِ مَاجُرْمِ
 ٤- لاتَـفْ جَعِي أُمِّي بِوَاحِـدِهَا لَـنْ تُخْلِفِي مِثْلِي عَلَى أُمِّي!
 ١٧٩٢٦

[من مجزوء الوافر]

١- عِتَابٌ لَيْسَ يَنْصَرِمُ وَحُبُّ لَيْسَ يَنْكَ تِمُ
 ٢- وَجَارِيَةٍ بُلِيتُ بِهَا كَانَّ بَنَانَهَا عَنَـمُ

- (٢) علمتَ أنّني لا أنتقم منك لظلمك لي، فتماديت في ظلمي.
- (٣) لو أنَّ نفسي تطاوعني على صرم الحبيب وهجره ما كنت تسبقني إلى الهجر.
- (٤) مكّنت حسّادي من الشّماتة بي، فظفروا ببغيتهم، وحقّقوا هدفهم، ورفعتَ مكانتهم.
- (٥) كنت واثقاً من أنّني سأنال حقّي منك، لكنّني يئست حين وافقت حسّادي، فكنت خصماً لي.
- (٧) إن كان ما زعموه قد قلته حقّاً، فأدعو على نفسي بأشنع الدّعاء (أن أجوع وآكل لحمي)، ويحقّ لك عندئذ أن تنتقم منّي، ويباح لك شتمي.

#### [ ( 9 ) ]

- (١) اسمى الحسن، وهو صفة لوجهك الحسن، وحسنه يخبر عن اسمى. ومني: اسم الجارية.
  - (٢) وفَّق الله والديّ لتسميتي بهذا الاسم، من قبل أن أعرفك وأهواك.
    - (٣) اتَّقي الله يا معذَّبتي في قتلي، فكيف تقتليني بلا ذنب!
  - (٤) لا تقتليني فتفجعي أمّي بي، وأنا وحيدها. فإذا قتلتني فلن تعوّضيها برجل مثلي.
    - (١) ينصرم: ينقطع، ينقضى. ينكتم: يخفى.
- (٢) بليت بها: بليت بحبّها. البنان: أطراف الأصابع، جمع بنانة. عنم: شجر، ثمره أحمر، يشبّه به البنان المخضوب.

٣- مُخَنَّثُةٌ، مُؤَنَّثَةٌ بِهَا أَلَمٌ، وَبِي أَلَمُ
 ٤- تُجَرِّرُ ذَيْلَ مِئْزَرِهَا وَفَارِسُ أُذْنِهَا قَلَمُ
 ٢٩٣]

[من الوافر]

١- أَتَأْذَنُ لِي، فَدَيْتُكَ، بالسَّلَامِ عَلَيْكَ، وَفِي الْقَلِيلِ مِنَ الْكَلَامِ
 ٢- أَتَغْدُو لِلْحَدِيثِ إلى فَقِيهٍ وَتَنْظُرُ فِي الْحَلَالِ وَفِي الْحَرَامِ؟
 ٣- فَهَلْ حَدَّثْتَ عَنْ قَتْلِي بِشَيْءٍ إلى الْفُقَهَاء، يا بَدْرَ التَّمَامِ؟
 ٢٧٩٤٦

[من مجزوء الكامل]

الله وَمُحَكَّمٍ فِي مُهْجَتِي وَالجَوْرُ فِي أَحْكَامِهِ الله وَهُ حَكَّمٍ فِي مُهْجَتِي وَاللَّحْظُ جُلُّ سِهَامِهِ الله وَاللَّحْظُ جُلُّ سِهَامِهِ الله وَتَلَذَّتُ أَجْهُ مَنْ يُمَتِّ عُ سَمْعَهُ بِكَلَامِهِ الله وَتَلَذَّتُ أَجْهُ الله وَبِوَجْهِ وَقِيَامِهِ الله وَتَلَذَّتُ أَجْهُ الله وَبِوَجْهِ عُلَامِهِ الله والله والل

[من البسيط]

١ كَأَنَّمَا خَدُّهُ، والشَّعْرُ مُلْسِهُ شِقٌ مِنَ البَدْرِ مُنْشَقٌ عَنِ الظُّلَمِ
 ٢ كَأَنَّمَا كَاتِبٌ خَطَّتْ أَنَامِلُهُ بِالمِسْكِ فِي خَدِّهِ سَطْرَيْنِ بالقَلَم

(٣) نخنَّة: فيها لين وتثنَّ واسترخاء، وذات خلاعة ومجون.

- (٤) المئزر: ما يستر من الخصر إلى القدم. وذيل مئزرها: طرفه الأسفل، وتجرّره تكبّراً وخيلاء. ٢٧٩٣٦
- (٣) هلاّ سألت الفقهاء واستفتيتهم عن حكم قتلي؟ وبدر التّمام: الّذي تمتت استدارته، وله خمس عشرة ليلة.
  - (١) ربّ فتى تحكّم في روحي ونفسي، وظلمني في هذا التّحكّم.
  - (٢) رماني بطرفه، فكاد يقتلني، فهو كقوس المنايا، ولحظه سهامها.
  - (٤) إنِّي لأحسد من تمتّع سمعُه بكلامه، وتلذّذت نظراته بجميع حركاته من قعود وقيام.
    - (٥) لمّا امتنع عنّي، ولم أنله، صرت من حبّي له م ألهو بوجه غلامه.
- (٢) كأنَّ وجهه، والشَّعر الأسود منسدل عليه، بدرٌ انشقّ من خلال الظّلام، وكأنَّ كاتباً قد خطّ على خدّه المعطّر سطرين من المسك.

## [من الطّويل]

وَلا تَصِلا هَ تُكِي بِغَيْرِ حَرَامِ بِلَحْظَةِ طَرْفٍ، أَوْ بِشُرْبِ مُدَامِ أَبِيَّةُ نَفْسٍ عَنْ قَسبُ ولِ مَلامِ تَخَنُّثُ أُنْثَى، وَاعْتَدَالُ غُلامِ مُعَتَّقَةً شُجَّتْ بِمَاءِ غَمَامِ

فَدَیْتُکُمَا، لا تَعْجَلَا بِمَلَامِي

٢ مُنِيتُ بِقَلْبٍ لَيْسَ يَنْفَكُ مُقْصَداً

٣- فَمَا صَاحِبِي إلَّا فَتَى جَمْجَمَتْ بِهِ

٤ وَمُشْتَرَكِ فِيهِ، إذا الوَهْمُ نَالَهُ

٥ وَخَالَسْتُهُ كَأْسَيْنِ، رِيقًا وَقَهْ وَةً

[ \ 4 \ ]

## [من الخفيف]

وَصَفَتْ عِيشَتِي، وَقَلَّ اهْتِمَامِي وَرُكُوبِ الهَوَيَ وَقَلَ اهْتِمَامِي وَرُكُوبِ الهُوَى، وَشُرْبِ الهُدَامِ لَكَ مِنْهُ مَازِرَ الإحسرامِ وَبِطَيْفِ الخَيالِ فِي الأَحْلَمِ وَبِطَيْفِ الخَيالِ فِي الأَحْلَمِ مَلْ عَلَيْنَا مِنْهُ لِحَافُ ظَلَامَ

# ١ - نَسِيَتْنِي حَوَادِثُ الأَيَّامِ

٢ - أَقْطَعُ الدَّهْرَ بِالنَّدَامَى الكِرَامَ

٣ وَغَزَالٍ يَسْبِي النُّفُوسَ، إذا هَتَّلَ

٤ قَدْتَمَتَّعْتُ مِنْهُ فِي يَقَظَ إِتِي

٥ وَتَبَطَّنْتُهُ، وَحَارِسُنَا اللَّبْ

### [٧٩٦]

- (١) لا تعجلا بملامي: لا تسارعا إلى لومي. هتكي: فضحي، من هتك الله ستره: فضحه. حرام: فعلٌ محرّم.
  - (٢) منيت بقلب: رزئت به وأصبت وابتليت. مقصداً: مطعوناً، إمّا بلحظ العين أو بشرب مدام.
    - (٣) جمجم في الكلام: لم يبيّنه. أبيّة نفس: أي نفس تأبى قبول الملام.
- (٤) مشترك فيه: مشتركون في الإعجاب به وحبّه. تخنّث أنثى: تثنّيها ولينها. اعتدال غلام: اعتدال قوامه وجاله.
  - (٥) خالسته: أخذته خلسة. القهوة: الخمرة. شجّت: مزجت. الغمام: الغيم.

### [٧٩٧]

- (١) حوادث الأيّام: مصائبها. صفت عيشتي: صارت صافية هانئة. قلّ اهتمامي: قلّت همومي.
  - (٢) أمضي حياتي بمعاشرة النّدامي الكرام، واتّباع الهوي، وشرب الخمر.
- (٣) يسبي النّفوس: يسلبها ويأسرها. مآزر الإحرام: ثياب المحرم بالحجّ. وهتّك مآزر الإحرام: خلعها تهتكاً،
   وتخلّى عن العفّة.
  - (٤) تمتّعت به في اليقظة، وبطيف خياله في الحلم.
    - (٥) تبطّنته: احتضنته، وسترنا لحاف من ظلام.

آنِفَتْ نَفْسِنِي الْعَزِيزَةُ أَنْ تَقْ يَنْ عَلْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّلْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّلْمِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللل

[من الطّويل]

١- سَكِرْتُ، وَمَنْ هَذَا الَّذِي مِنْهُ يَسْلَمُ وَبُحْتُ لِمَنْ أَهْوَى بِهَا كُنْتُ أَكْتُمُ

٢- فَأَصْبَحْتُ كَالْحَيْرَانِ، عِنْدَ إِفَاقَتِي أُسَرُّ بِمَا قَدْ كَانَ مِنِّي أَمَ انْدَمُ؟
٣- فَيَا لَيْتَنِي أَدْرِي، إذا مَا لَقِيتُهُ أَسَعْدَاً أَلَاقِي أَمْ سُعَيْداً، فَأَعْلَمُ!

ίν

[من الوافر]
فَلا تُكُثِرْ مَلَامَةَ مُسْتَهَامِ
وَلَا قَصَّرْتُ فِي طَلَبِ الحَرَامِ
وَلا عَطَّلْتُ سَمْعِي مِنْ مَلَامِ
بَرِثْتُ مِنَ اللَّئِيمِ إلى اللِّتَامِ
وَقَدْ يَصْبُو الكَرِيمُ إلى الكِرَامِ

١- أَعَاذِلُ! مَا غَنِيتُ عَنِ المُدَامِ

٢ أَعَاذِلُ! مَا هَجَرْتُ الكَأْسَ يَوْمَاً

٣ وَلا اسْتَبْطَأْتُ نَفْسِي عَنْ مُجُونٍ

٤ وَلا اسْتَصْحَبْتُ فِي دَهْرِي لَئِيماً

٥- وَلَكِنَّ الْكِرَامَ لَهُمْ صَفَائِي

(٦) لم تقبل نفسي منه إلا التمتّع بكلّ ما هو حرام.

(٧) لا أبالي إذا قضيت منه شهوتي متى أشرب كأس حمامي (موتي).

## [٧٩٨]

- (١) لا يسلم أحد من أن يفضي به سكره إلى أن يبوح لمن يهواه بها يكتمه.
  - (٢) أنا حيران، فلا أدري ـ عند صحوتي ـ أأسر بها بحت به أم أندم؟
- (٣) قوله: «أسعداً ألاقي أم سعيداً» إشارة إلى مثل عربيّ: «أسعدٌ أم سُعيدٌ»؟ قاله ضَبَّةُ بنُ أَدَّ عندما ذهب ولداه وراء إبل لهم قد ضلّت، فعاد بها سعد، ولم يعد سعيد. فكان ضبّة كلّما رأى شبحاً في اللّيل قال: «أسعد أم سعيد»؟ فذهبت مثلاً. وأراد أبو نواس أنّه لا يدري أراضٍ عنه من يهواه أم غير راض، لمّا باح به في سكره.

## [٧٩٩]

- (١) أنا لا أستغنى، يا عاذلي، عن المدام، فلا تكثر اللَّوم على مغرم بها.
- (٥) أنا ما هجرت كأس الخمر أبداً، ولا قصرت في ممارسة الحرام، ولا تباطأت عن المجون، ولا تغاضيت عن سماع الملام، ولا عن مصاحبة اللَّثيم، ولكنّني أركن إلى الكرام وأصطفيهم، فالكريم لا يصبو إلا إلى كريم مثله.

كَضَوْءِ البَرْقِ فِي جُنْح الظَّلَام وَأَدْنَى لِلْـفُـسُــوقِ وَلِكَأْتَــامَ حَكَتْهُ فِي الفِعَالِ وَفِي الكَلَامَ بِفَضْل فِي الشَّـطَـارَةِ والغَـرَامَ وَتَلْعَبُ لِلْمَجَانَةِ بِالحَمَامُ إذا دَارَتْ مُسعَتَّ فَسُهُ السُمَدَامُ وتَرْمِى بالبَنَادِق والسِّهَام وَتَـلْـوِي كُمَّهَا فِـعْـلَ الغُلَامَ إلى وَقْتِ المَنِيَّةِ مِنْ فِطَامَ كَأَنَّ الخَمْرَ تُعْصَرُ مِنْ عِظَامِيَ فَتَخْتَالُ الكَرِيمَةُ بالكِرَام

وَشَاطِرَةٍ تَتِيهُ بِحُسْنِ وَجْهٍ \_7 ٧۔ رَأَتْ زِيَّ الْـغُلَامِ أَتَـمَّ خُسْنَاً ٨ فَمَا زَالَتْ تُصِرِّفُ فِيهِ حَتَّى ٩ وَرَاحَتْ تَسْتَطِيلُ عَلَى الْجَوَارِي ١٠\_ تَعَافُ الدُّفَّ تَكْريهَا وَفَتْكَا ١١ ـ وَيَدْعُوهَا إلى الطُّنْبُورِ حِذْقٌ ١٢ و وَتَخْدُو لِلصَّوَالِعِ كُلَّ يَوْم ١٣\_ تُرَجِّلُ شَعْرَهَا، وتُطِيَلُ صُدْغَاً ١٤ أَنَا ابْنُ الخَمْرِ مَا لِي عَنْ غِذَاهَا ١٥ - أُجِلُّ عَنِ اللَّئِيمِ الكَأْسَ حَتَّى ١٦ وأَسْقِيهَا مِنَ الْفِتْيَانِ مِثْلِي

. [من الكامل] كَيْمَا يَكُونَ هَـوَى الفُؤَادِ هَـوَاهُـمَا

١- إنِّي عَلِقْتُ الأَحْمَدَيْنِ كِلَيْهِمَا

<sup>(</sup>٦) ربّ جارية شاطرة تتخابث وتتيه بحسنها وتختال، فيبدو وجهها كبرق التمع في الظّلام.

<sup>(</sup>٧) رأت أن تتزيّا بزيّ غلام، فهو أتمّ لحسنها، وأوفى لشطارتها، وأقرب إلى الفسوق والآثام.

 <sup>(</sup>٨) ما زالت \_ قولاً وفعلاً \_ تتصرّف تصرّف جارية شاطرة في زيّ غلام.

<sup>(</sup>٩) تستطيل: تتطاول. فضل: زيادة. الشّطارة: الخبث. الغرام: الولوع بالشّيء، والحبّ الشّديد، المعذّب

<sup>(</sup>١٠) تعاف: تملَّ، تكره وتترك. الفتك: الجُرأة والمضاء في الأمر. المجانة: المجون.

<sup>(</sup>١١) الطُّنبور: من الآلات الموسيقيّة. حذق: مهارة. معتّقة المدام: الخمرة المعتّقة.

<sup>(</sup>١٢) الصوالج: جمع صولجان، عصا معقوفة الرّأس، وهي هنا للّعب. البندق: جمع بندقة، كرة صغيرة، من الطَّين ونحوه، يرمى بها، للَّعب.

<sup>(</sup>١٣) ترجّل شعرها: تسرّحه وتجمّله. تطيل صدغاً: أي شعر الصّدغ، وهو من مظاهر الجمال. تلوي كمّها: تكفّه كالغليان.

<sup>(</sup>١٤) ربّيت على الخمر، وتغذّيت بها، ولا أنفكّ عنها ما دمت حيّاً.

<sup>(</sup>١٦) أنزّه الكأس عن اللَّثيم وأبعده عنه. ولو عصرت عظامي لسالت خراً، وأسقيها لكرام الفتيان، فتختال ـ. وهي الكريمة \_ بهم.

 $<sup>[\</sup>wedge \cdot \cdot]$ 

<sup>(</sup>١) علقت الأحمدين: تعلَّقت بهما وأحببتهما. والأحمدين: مثنَّى أحمد، كلِّ منهما اسمه أحمد.

٢- تِرْبانِ قَدْ كُسِيَا المَلَامةَ كُلَّهَا وَغَذَاهُ مَا فِي نَعْمَةِ أَبُواهُ مَا
 ٣- قَمَرَانِ، بَلْ شَمْسَانِ بَيْنَ غَمَامَةٍ فَهُ مَا هَـوَايَ مِنَ الأَنَامِ، هُـمَا هُـمَا
 ٤- وهُـمَا اللَّذَانِ، إذا يُقَال: تَمَنَّ! لي لَمْ أَعْدُ مِنْ حُورِ الظِّبَاءِ سِوَاهُ مَا
 ٥- فَعَلَى الْمِلَحِ مِنَ البَرِيَّةِ كُلِّهِمْ مَنِّي السَّلامُ، إلى المَمَاتِ، عَدَاهُ مَا
 ١٥- فَعَلَى الْمِلَحِ مِنَ البَرِيَّةِ كُلِّهِمْ مَنِّي السَّلامُ، إلى المَمَاتِ، عَدَاهُ مَا
 ١٥- المَا

[من المُجْتَث]

١- ياعَيْنَ حَمْدَانَ! مَنْ ذَا عَلى فُتُورِكِ يَسْلَمْ؟
 ٢- حَيِيتُ لَمَّا بَدَالِي وَمِـتُّ حِينَ تَكَلَّمْ
 ٣- حَتّى إذا مَا اشْتَهَى أَنْ يَـرُدَّ رُوحِي، تَبَسَّمْ
 ٣- حَتّى إذا مَا اشْتَهَى أَنْ يَـرُدَّ رُوحِي، تَبَسَّمْ
 ٣- حَتّى إذا مَا اشْتَهَى أَنْ يَـرُدَّ رُوحِي، تَبَسَّمْ
 ٣- حَتّى إذا مَا اشْتَهَى أَنْ يَـرُدَّ رُوحِي، تَبَسَّمْ

[من الهُزَج]

١- تَرَكْتُ الرَّبْعَ لا أَبْكِيهِ هِ، والأَطْلَالَ، والرَّسْمَا لا أَبْكِيهِ وَلا سُعْدَى، وَلا سَلْمَى
 ٣- وَذَاكَ لِأَنَّهِ عِلَى لَيْلَى وَلا سُعْدَى، وَلا سَلْمَى
 ٣- وَذَاكَ لِأَنَّهِ نِي رَجُلُ عَلِمْتُ مِنَ الهَوَى عِلْمَا
 ٤- كَمَا مَا أَحْسَنَ الوَصْلَ! كَلذَا مَا أَقْبَحَ الصَّرْمَا!
 ٥- فَنَلْزَمُ حَيْثُ ذَا حَمْداً وَنَلْزَمُ حَيْثُ ذَا ذَمَّا

#### $[\Lambda \cdot Y]$

<sup>(</sup>٢) تربان: أي هما في سنّ واحدة. غذاهما: أحسنا تغذيتهم]. النَّعمة: الرّفاهية وطيب العيش.

<sup>(</sup>٣) هما كالقمرين، أو كالشّمسين، تحيط بهما غمامة. الأنام: النّاس، الخلق.

<sup>(</sup>٤) لي: متعلَّقان بالفعل «يقال». لم أعد: لم أجاوز.

<sup>(</sup>٥) الملاح: الجِسان. البريّة: الخلق، البشر. عداهما: أي لهما السّلام حتّى بعد المات. [٨٠١]

<sup>(</sup>١) من يسلم من فتور عين حمدان الفاتنة.

<sup>(</sup>٢) حييت: عشت. بدا: ظهر. متّ حين تكلّم: لأنّه تكلّم بهجـري، فإذا أراد ردّ روحي وإحيائي تبسّم وكفّ عن الكلام.

 <sup>(</sup>۱) تركت وصف الربع والأطلال والرسم (الدّارس من الدّيار)، وتركت البكاء على ليلي وسعدى وسلمى
 (أسهاء شائعة في البادية).

<sup>(</sup>٥) ما أحسن وصل الحبيب، وما أقبح صرمه وهجره. فنحمده في الوصل، ونذمّه في الهجر.

٦- أَمِيرِي، إنَّـمَا جُرْتَ لِأَنْ وَلَيْتُكَ الحُكْمَا
 ٧- أَمَا تَسْتَحْسِنُ العَـدُلَ كَنمَا تَسْتَحْسِنُ الظُّلْمَا؟
 ١٨٠٣]

[من المُنْسَرِح] حَدَّثْتَ حَقَّا، وَحَسْبُكَ التُّهَمُ لِللَّهِ مَلْ التُّهَمُ لِللَّهِ مَنْ فَوْقِ أُذْنِهِ قَلَمُ لِللَّهِ مَلْ السَّلَّةُ السَّلَّمُ لِزَيْنِ لَمَّا السَّنَفَ زَّهُ السَّلَّمُ لَيْسَ لَهُ مُؤْنِسٌ، وَلا رَحِسمُ لَيْسَ لَهُ مُؤْنِسٌ، وَلا رَحِسمُ تَكَرُّمُا، إِنَّ شِيمَتِي الكَرَمُ لَيْسِمَتِي الكَرَمُ فِيهِ، وَلا كُرَّتْ بِهِ النِّعَمُ

١- يا ابنَ عَلِيٍّ عَلَوْتَ إِنْ كَانَ مَا
 ٢- وَصْلُ الّـذِي رَاحَ كالغَزَالِ مِنَ الـ
 ٣- قَدْ حَلَّ سَهْوَاً، أَوْ عَامِداً، أَحَدَ الـ

٤- ثُـمَّ بَــدَا خَـالُـهُ الفَرِيـدُ الّـذِي
 ٥- حَاشَايَ إنّي غَضَضْتُ مِنْ بَصَرِي

٦۔ فَلا أَصَابَتْكَ عَيْنُ ذِي حَسَدٍ

[1.1]

قال في غلام يشتمه سيّده ويهينه:

[من الخفيف]

أَمْرَ كَانَ المُكَرَّمَ المَخْدُومَا جَائِزَ الحُكْمِ، سَائِمَاً لا مَسُومَا

١ - أَيُّهَا الخَادِمُ الَّذِي لَوْ أُتِيتُ الْ

٢ - آمِراً، نَاهِيَا، أَمِيراً، مُطَاعَاً

(٧) أميري: يا أميري، أو أنت أميري. جرت: ظلمتني إذ ولّيتك الحكم عليّ، فاستحسن العدل كها استحسنت ظلمي.

## [۸۰۳]

- (٢) علوت: ارتفعت وسموت. حسبك: يكفيك. التّهم: أي في وصل غلام كالغزال من أهل الدّيوان.
  - (٣) حلّ: فك أحد الزّرين. استفزّه: أثاره. السّأم: الملل.
  - (٤) الخال: الشَّامة. الفريد: المتفرِّد في الحسن. ليس له مؤنس يؤنسه، ولا رحم يصلها.
- حاشاي: أستثني نفسي وأنزّهها عن فعل مذمّة، فغضضت بصري وكففته إكراماً لك، فإنّ الكرم من شيمي وخلقي.
  - (٦) يدعو له أن لا تصيبه عين حاسد، وألاّ تكدّر أو تنغّص به النّعم.

## [٨٠٤]

(٢) لو كان الأمر لي لكنتَ أيّها الخادم أنت المخدوم، وكنتَ الآمرَ النّاهي، الأمير المطاع، المتحكّم، القائد لا المقود. ٣ـ لا كَمَا قَدْ أَرَى، فَقَطَّعَ قَلْبِي أَنْ أَرَاكَ المُهَانَ والمَشْتُومَا
 ٤ـ إنْ يَكُنْ ظَالِمَ الفَعَالِ فإِنِّي قَدْ أَرَى لَحْظَ عَيْنِهِ مَظْلُومَا
 ١٥٠٥]

[من المُنْسَرح]

أَكْتُبُ شَوْقِي إلى الّذي ظَلَمَا يَسْأَلُ: مِمَّا غَضِبْتَ؟ ما عَلِمَا فِي جَمْعِ عُذْرٍ لِغَيرٌ مَا اجْتَرَمَا حَتّى إذا نِمْتُ كَانَ لِي حُلُمَا مَاضِينَ والغَابِرِينَ مَا نَدِمَا وَلَّدَ فِيهِ فُتُورُها سَقَمَا

١- ياريم! هات الدَّواة والقَلَمَا
 ٢- غَضْبَانَ قَدْ عَزَّنِي رِضَاهُ، وَلَوْ
 ٣- فَلَيْسَ يَنْ فَكُ مِنْهُ عَاشِفُهُ
 ٤- أَظَلُّ يَفْظَانَ مِنْ تَذَكُّرِهِ
 ٥- عَلِقْتُ مَنْ أَتَى عَلى أَنْفَسِ الْـ

٦۔ لَوْنَظَرَتْ عَیْنُهُ اِلی حَجَرٍ وَ [٨٠٦]

[من الوافر]

وَعَنْ شُرْبِ المُرَوَّقِ بِالمُدَامِ وَعَنْ طَلَبِ المُحَلَّلِ بِالحَرَامِ وَأَمْكَنْتُ الخَسَارةَ مِنْ لجَامِي

١- غَنَيْتُ عَنِ الكَوَاعِبِ بالغُلامِ
 ٢- وَعَنْ سُبُلِ الرَّشَادِ بِطُرْقِ غَيً

٣- وَحَلَ سَبِّنِ الرَّسَّةِ بِكُثَّرِي صَيِّ الرَّسَةِ بِكُثَرِي صَيِّ عُذْرِي اللَّهِ عُذْرِي اللَّهِ عُذْرِي

(٣) لاكما قد رأيتك تُشتم وتُهان، فقد قطع قلبي ذلك.

(٤) إن يكن هذا الغلام ظالمًا لعاشقيه فإنّ عينيه تبدوان مظلومتين لذبولهم وفتورهما.

## [٨٠٥]

- (١) ريم: اسم جارية، كالرّيم (الغزال) في حسنها. ظلم: أي ظلمني.
- (٢) تركني غضبان، لا أنال رضاه، ولو سأل عن سبب غضبي لما أدركه.
  - (٣) لا يجد عاشقه عذراً لِمَا أصاب من ذنب.
- (٤) إن كنت يقظان ذكرته، ولم يغب عنّى ذكره، فإذا نمت رأيته في حلمي.
- (٥) علقت: أحببت. أنفس: الماضين والغابرين (الحاضرين): أكثرهم نفاسة وشأناً وقدراً.
  - (٦) لو نظر إلى حجر قاسٍ صلب لولَّد فتور عينيه في ذلك الحجر سقماً.

## [٨٠٦]

- (١) أغناني الغلام عن الجواري الكواعب (اللآتي نهدت أثداؤهن)، وأغنتني المدام عن الشّراب المروّق المصفّى.
  - (٢) وأغنتني طرق الغيّ عن طرق الرّشاد، وطلب الحرام عن طلب الحلال.
- (٣) قطعت صلتي بكلّ ما يحول بيني وبين الملذّات، وتخلّيت عن حيائي، واتبّعت أهواني، وخسرت ما يلجمني عنها.

رَحِيمَ الدَّلِّ، مَجْنُوحَ الكَلَامِ عَنَدَاهُ الدَّجْنُ مِنْ خَلَلِ الفِحَامِ وَلُبْسَ الطَّيْلَسَانِ مِنَ الأَثَامِ وَلُبْسَ الطَّيْلَسَانِ مِنَ الأَثَامِ وَقِيقَ الخَصْرِ، مَخْرُوطَ الكِمَامِ مِنَ الدَّيبَاجِ مِنْ نَهْبِ الهُمَامِ وَيَرْمِي بِالبَسَنَادِقِ والسِّهَامِ كَرِيمَ الفَسْنَادِقِ والسِّهَامِ كَرِيمَ الفَسْنَادِقِ والسِّهَامِ كَرِيمَ الفَسْنَادِقِ والسِّهَامِ وَيَرْمِي بِالبَسْنَادِقِ والسِّهَامِ كَرِيمَ الفَسْنَادِقِ والسِّهَامِ وَيَرْمِي بِالبَسْنَادِقِ والسِّهَامِ وَيَسْنَادُ فِي كُلِّ عَامِ وَالسَّلَامِ وَالْمَسَامُ مِنْهُ فِي رَدِّ السَّلَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمُ وَالْمِسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمُسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمِسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسَامِ وَالْمَسْمِ وَالْمَامِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَسْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَسْمِ وَالْمَامِ وَالْمَلْمَامِ وَال

عَشِفْتُ، لِشِفْوَتِي، رَشَا أَرَبِيبًا \_٤ كَاأَنَّ جَبِينَهُ قَامَرٌ تَلَالًا ٥\_ يَرَى لُبْسَ القَمِيصِ عَلَيْهِ عَيْبَاً \_7 وَيَلْبَسُ دَرْزَبِيـرُونـاً قَـصِـيـراً \_٧ وَخُفًّا وَاسِعًا مِنْ تَحْتِ بُرْدٍ \_٨ يَرُوحُ وَيَغْتَدِي لِلْحَرْبِ قِدْمَاً ١٠ ويَغْشَى نَارَهَا، وَيَكُونُ فِيهَا ١١ ـ فَهَذا النَّعْتُ لا نَعْتِى فَتَاةً ١٢ - أَتَجْعَلُ مَنْ تَحِيضُ بِكِلِّ شَهْرِ ١٣ كَمَنْ أَلْـقَاهُ فِي سِـرٍّ وَجَـهْـرِ ١٤ أُكَـلِّـمُـهُ بِمَا أَهْــوَى صَرِيحًا

[من الوافر]

فَكَيْفَ سِوَى الكَلَامِ إِذاً يُرَامُ فَيَشْمُلُنِي مَعَ القَوْم السَّلامُ <sup>(</sup>٤) عشقت رشأ (غزالاً صغيراً)، فشقيت بعشقه، فهو ربيب نعمة، ليّن العيش، يتغنّج في كلامه ويُعجمه.

<sup>(</sup>٥) عداه: جاوزه. الدِّجن: ظلمة اللِّيل. خلل: خلال. الفحام: جمع فحمة، سواد اللَّيل أو أشدُّ سواده.

 <sup>(</sup>٦) القميص: ثوب يلي الجسد. الطيلسان: رداء أخضر مربع، يلبسه الخواص، وهو من أردية العجم.
 الأثام: الإثم.

<sup>(</sup>٧) درز بيرون: ثوب قصير، رقيق الخصر، لا أكمام له.

<sup>(</sup>٨) برد من الدّيباج: ثوب من الحرير الخالص. نهب: غنيمة. الهمام: الملك المقدام الشّجاع.

 <sup>(</sup>٩) يغدو ويروح إلى الحرب مقداماً شجاعاً، ويرمي أعداءه بالبنادق (كرات صغيرة من طين أو رصاص)
 والسّهام.

<sup>(</sup>١٠) يغشى نارها: يأتي نار الحرب ويغشاها، كما يغشى اللّيل النّهار. الفتك: البطش والقتل.

<sup>(</sup>١١) هذا النّعت (الوصف) الّذي يُفتخر به، لا نعتى فتاة أشبّهها ـ من جهالتي ـ بالغلام.

<sup>(</sup>١٤) أيتساوى الغلام والفتاة، فهي تحيض في كلّ شهر، فتُمنع منّي، ويتبعها طفل في كلّ عام؟ أيتساوى بها غلام ألقاه سرّاً وعلانية، وأحادثه بها أريد منه صراحة، لا يعيقني صوت المؤذن، ولا إقامة الإمام للصّلاة.

<sup>(</sup>٢) إذا كنت لا تطال منه الكلام فكيف تطال منه غيره. حتّى التسليم فلن تناله إلا أن يشملك مع القوم.

[من مجزوء الرَّمَل]

يا أبًا القَاسِم قَلْبِي بكَ صَبُّ مُسْتَهَامُ بِأبِي مَرْكَبُكَ الصَّعْدِ حبُ اللَّذِي لَيْسَسَ يُسرَامُ \_٢ عُكَنِ البَطْنِ حِزَامُ فَوْقَهُ سَرْجٌ لَهُ مِنْ \_٣ نِ كَـمَـا مَـالَ الـسَّـنَـامُ وَبِدَادَانِ يَسمِسيلا \_٤ زَغَب الشُّعْرِ لِحَامُ ٥\_ بِيلِ خَدَّيْكَ حَرَامُ طِبْتَ، والعِفَّةُ عَنْ تَقْ \_7 أَنْـتَ، أَمْ أَنْـتَ غُــلَامُ؟ فَأَبِنْ لِي: أَكَعَابٌ \_٧ [14.4]

[من الطّويل]

وَدَمْعِي بِأَسْرَارِ الفُوَادِ نَـمُـومُ لَـهُ عَـبَرَاتٌ تَسْتَهِلُ، سُـجُومُ

١- فُؤَادِي صَبُورٌ، واللِّسَانُ كَـتُـومُ
 ٢- إذا قُلْتُ: أَفْنَاهُ البُكَاءُ، تحَدَّرَتْ

(٣) أحبّ أن ألام فيه ليتردّد اسمه على لسان من يلومني.

(٤) يتغلغل حبّه في كلّ القلوب، فيدخل مداخل لا يؤثّر فيها شرب الخمر.

## [٨٠٨]

- (١) الصّب: العاشق. المستهام: المغرم، الكلف الفؤاد.
- (٢) مركبك الصّعب: أي الوصول إليك صعب، وانقياده صعب. ليس يرام: لا يطال، ولا يوصل إليه.
  - (٣) عكن: جمع عُكْنَة، ما تثنّى من لحم البطن سمناً. له حزام: تحيط به كالحزام.
    - (٤) أي: هو طويل سير الرّكاب. والبدادان: جنبا السّرج، أي: دفّتاه.
- (٥) العذار من اللّجام: ما سال على خدّ الفرس. واللّجام: ما يُبعل في فم الفرس ليلجمه ويتحكّم بسيره أو ليوقفه.
  - (٦) أنت طيّب في كلّ أحوالك، والتعفّف عن تقبيل خدّيك حرام.
  - (٧) الكعاب: اللهي نهد ثدياها. وثدي كاعب: ناهد. أي: هل من أصفه جارية أم غلام؟
     (٧) الكعاب: اللهي نهد ثدياها. وثدي كاعب: ناهد. أي: هل من أصفه جارية أم غلام؟
    - (١) دمعي يفشي أسرار الفؤاد، ولساني يكتمه، وفؤادي صابر.
      - (٢) عبرات: دموع. تستهلّ: تتقاطر. سجوم: تسيل بغزارة.

أَلَا إِنَّ طَرْفِي، مَا عَلِمْتُ، مَشُومُ وَدَاعِي الهَوَى ظَبْيٌ أَغَنُّ رَخِيمُ وَتِلْكَ مُنَاهَا فِي الفَضاءِ سُدُومُ وَمِسْكَةُ عَطَّادٍ تُصَانُ، وَرِيمُ وَمَا كُلُّ حَلَّافٍ لَهُنَّ أَثِيمُ وَمَا كُلُ حَلَّافٍ لَهُنَّ أَثِيمِ وَلا كَانَ في دَارِ الحَبِيبِ رَحِيمُ وَلَيْسَ سَوَاءً جَاهِلٌ وَعَلِيمَ سَلِيمٌ! فَقَالَ: المُسْتَهَامُ سَلِيمً ٣- فَطَرْفِي الَّذِي قَادَ الفُؤَادَ إلى الهَوَى
 ٤- دَعَاهُ الهَوَى، فانْقَادَ طَوْعًا إلى الهَوَى
 ٥- مُنَايَ مِنَ الدُّنْيَا العَرِيضَةِ خَوْدَةٌ
 ٢- هِيَ الشَّمْسُ إِشْرَاقاً، وَدُرَّةُ غَائِصٍ
 ٧- حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ أَنِّي أُحِبُّها
 ٨- فَمَارَحِمَتْنِي، إذْ شَكَوْتُ صَبَابَتِي
 ٩- سَأَلْتُ أَبَاعِيسَى، وَأَكْمَلَ عَاقِلٍ
 ١٠- فَقُلْتُ: أَرَانِي، لا أَرَاكَ، كَأَنَّنِي

## [من الطّويل]

فَلا أَنا أُبْدِيهَا، وَلا أَنْتَ تَعْلَمُ وَلَكِنَّ دَمْعِي بالهَ وَى يَتَكلَّمُ تَكلَّمِ جِسْمٌ بالنُّحُولِ يُتَرْجِمُ

قال يمدح الأمين:

\_1

\_٢

\_٣

## [من الكامل]

ن ضَامَتْكِ، وَالأَيَّامُ لَيْسَ تُمَامُ بِكِ قَاطِنِينَ، وَلِلزَّمَانِ عُرَامُ ١ يا دَارُ! مَا فَعَلَتْ بِكِ الأَيَّامُ

أَمُوتُ، وَلا تَدْرِي، وَأَنْتَ قَتَلْتَنِي

لِسَانِي وَقَلْبِي يَكْتُمَانِ هَوَاكُمُ

وَلَوْ لَمْ يَبُحْ دَمْعِي بِمَكْنُونِ حُبِّكُمْ

ـ عَرَمَ الزَّمَانُ عَلَى الَّذِينَ عَهِ دُتُهُمْ

(٣) طرفي قاد فؤادي إلى الهوى، وقد كان شؤماً له.

(٤) دعاه الهوى فانقاد (استجاب وخضع له). والدّاعي إلى الهوى هو ظبي (غلام) أغنّ، رخيم الصّوت.

(٥) الخودة: الشَّابَّة النَّاعمة. سدوم: غامضة، مضطربة، متغيّرة.

(٦) هي كالشّمس في الإشراق. المِسكة: قطعة المسك. والمَسكة: القطعة من الجِلد يصون فيها العطار عطارته.

(٧) ما كلّ حلاّف آثم، لأنّه صادق في حبّه.

(٨) صبابتي: شوقي لها، وولعي بها. لا كان في دار الحبيب رحيم: أي لم يكن في دار من أحدٌ، من يرحمني.

(١٠) السَّليم: اللَّديغ، سمَّي بذلك تفاؤلاً بسلامته. المستهام: المغرم، الكَلِفُ الفؤاد.

## [۱۱۱]

(٣) المكنون: المستور، المخفيّ. يترجم بالنّحول: يعبّر عن النّحول، ويفسّر سببه.

- (١) أصابك يا دار على مرور الأيام ضيم وشقاء، فمحا معالمك وآثارك، على حين أنَّ الزِّمان لا يضام ولا يقهر.
  - (٢) عرم الزّمان: اشتدّ وقسا. قاطنين: ساكنين. عرام: شدّة.

إلاّ مُسرَاقَ بَسِةً، عَلَيَّ ظَلَامُ وَأَسَمْتُ سَرْحَ اللَّهْ وِ حَيْثُ أَسَامُوا فَاإِذَا عُصَارَةً كُلِّ أَذَاكَ أَثَامُ هَوْجَاءُ فِيهَا، جُرْأَةٌ إِقْدَامُ هَوْجَاءُ فِيهَا، جُرْأَةٌ إِقْدَامُ صَفٌّ تَقَدَّمَهُ نَّ، وَهْ يَ إِمَامُ فَظُهُ ورُهُ نَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ فَظُهُ ورُهُ نَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ فَلَهُ اعَلَى شَعَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ فَلَهُ اعَلَى شَعَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ فَلَهُ اعَلَى المَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ فَلَهُ اعَلَى المَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ فَلَهُ اعَلَى البُوْسُ والإِعْدَامُ لَا يَعْتَرِيكَ البُوسُ والإِعْدَامُ فَرَدٌ ، فَقِيدُ التَّبْحِيلُ وَالإِعْظَامُ لَمْ الشَّعَامُ الشَّعَامُ الشَّعَامُ الشَّعَامُ الشَّعَامُ الشَّعَامُ الشَّعَامُ الشَّعَامُ الشَّعَامُ وَالسِّمَاطُ قِيمَامُ فَيَامُ فَرَعَ الجَمَاجِمَ، وَالسِّمَاطُ قِيمَامُ فَيَامُ فَرَعَ الجَمَاجِمَ، وَالسِّمَاطُ قِيمَامُ قَيمَامُ فَيمَامُ فَ

أيَّامَ لا أَغْشَى لِأَهْلِكِ مَنْزِلاً \_٣ وَلَقَدْ نَهَزْتُ مَعَ الغُوَاةِ بِدَلُوهِمْ \_٤ وَبَلَغْتُ مَا بَلَغَ امْرُؤٌ بِشَبَابِهِ ٥\_ وَتَجَشَّمَتْ بِي هَوْلَ كُلِّ تَنُوفَةٍ \_٦ تَـذَرُ المَطِيَّ وَرَاءَهَـا، فَكَأَنَّهَا \_٧ وَإِذَا المَطِيُّ بِنَا بَلَغْنَ مُحَمَّداً \_٨ قَرَّبْنَنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِئَ الْحَصَى \_9 ١٠ ـ رُفِعَ الحِجَابُ لَنَا، فَلَاحَ لِنَاظِرِ ١١ ـ مَلِكٌ، إذا عَلِقَتْ يَدَاكَ بِحَبْلِهِ ١٢ مَلِكٌ، تَوَحَّدَ بِالمَكَارِم وَالعُلَى ١٣ مَلِكٌ أَغَـرُ، إذا شَرِبْتُ بوَجْهِهِ 1٤ - فَالْبَهْ وُ مُشْتَمِلٌ بِبَدْرِ خِلَافةٍ

(٣) أغشى منزل أهلك في ظلمة اللّيل حذر العاذلين المراقبين.

١٥ - سَبْطُ البَنَانِ، إذا احْتَبَى بنِجَادِهِ

<sup>(</sup>٤) نهزت الدّلو: حرّكتها في الماء لتمتلئ. الغواة: جمع غاو، الضّالّ. السّرح: الماشية. أسمت سرح اللّهو: أطلقت لنفسي العنان في اللّهو، وعشت مع الغواة الضّالّين، وفعلت ما فعلوا.

<sup>(</sup>٥) بلغت من الغواية واللُّهو أقصى ما بلغه امرؤ في شبابه، فلم أَجْنِ سوى الآثام.

<sup>(</sup>٦) تجشّمت: تكلّفت الأهوال. الهول: الأمر الهائل الشّديد المخيف. التّنوفة: البرّيّة. الهوجاء: النّاقة المسرعة. أي: هوجاء مقدمة من جرأتها.

 <sup>(</sup>٧) المطيّ: الإبل، أي: تسبق الإبل، وتتركها وراءها. تقدّمهنّ: أي تتقدّمهنّ. إمام أو أمام: هي أمامها،
 متقدّمة عليها.

<sup>(</sup>٨) إذا بلغت بنا المطيّ الأمين فحرام على الرّجال ركوبها، (وروي: الرّحال، أي: حرمة وضع الرّحال عليها)، لبلوغ ممدوح غيره.

<sup>(</sup>٩) قرّبتنا هذه المطيّ من خير من مشي على الأرض (من خير النّاس)، فلها علينا حرقة العهد، وذمام الأمان.

<sup>(</sup>١٣) حين وصلنا إليه وقابلناه مواجهة دون حجاب، ظهر لنا كقمر، يعجز الخيال أن يتصوّر أجمل منه.

<sup>(</sup>۱۱) إذا لجأت إلى هذا الملك، واعتصمت به، فإنّه لا يصيبك فقر ولا عُدْمٌ (فقر شديد)، لأنّه همام، قد تفرّد بالمكارم والعلى، فليس له ندّ ولا مثيل، ولأنّه كريم الأصل، إذا نظرت إليه أخذتك هيبته وعظمته.

<sup>(</sup>١٤) أنار البهو الّذي استقبلنا فيه بوجهه، وأحيا شباب الخلافة والدّين ومجدهما.

<sup>(</sup>١٥) سبط البنان: كريم. احتبى بنجاده: جلس محتبياً بنجاد السّيف وحمائله. فرع الجماجم والسّماط قيام: فاقها وعلاها طولاً ومجداً.

مَلِكٌ تَرَدَّى السمُلْكَ وَهْ وَ غُلَامُ رَأْيٌ يَفُلُّ السَّيْفَ، وَهُ وَحُسَامُ حَتِّى أَفَقْنَ، وَمَا بِهِنَّ سَقَامُ أَمَلاً لِعَقْدِ حِبَالِهِ اسْتِحْكَامُ وَتَقَاعَسَتْ عَنْ يَوْمِكَ الأَيَّامُ

17 - إِنَّ الَّذِي يَرْضَى الإِلَه بِهَدْيهِ الْأُمُورَ، مَضَى بِهِ اللَّهُ الْأُمُورَ، مَضَى بِهِ اللَّهُ القُلُوبَ مِنَ العَمَى الْأَمُورَ، مَضَى بِهِ اللَّهُ القُلُوبَ مِنَ العَمَى 18 - وَاوَى بِهِ اللَّهُ القُلُوبَ مِنَ العَمَى 19 - أَصْبَحْتَ يَا ابْنَ زُبَيْدَةَ ابْنَةِ جَعْفَرٍ 19 - فَسَلِمْتَ لِلْأَمْرِ الّذِي تُرْجَى لَهُ 20 - فَسَلِمْتَ لِلْأَمْرِ الّذِي تُرْجَى لَهُ 19

## [٨١٢]

كتب إلى أبي العبّاس الفضل بن الرّبيع، وهو في حبسه:

[من الوافر] إذا مَا كُنْتَ تَعْفُ و بِالذَّمِيمِ كَمُعْوَجٌ دَفَعْتَ إلى مُ قِيمِ كَمُعْوَجٌ دَفَعْتَ إلى مُ قِيمِ رَحِيمًا، أَوْ أَبَرَّ مِنَ الرَّحِيمِ وَأُمِّ الآي، وَالذِّكْرِ الحَكِيمِ لَقَدْ أَصْبَحْتَ ذا عَفْوٍ كَرِيمِ فَتَدْفَعَ حَقَّهَا دَفْعَ الغَرِيمِ وَبَيْتُكَ بَيْنَ زَمْزَمَ والحَطِيم

أَبَا العَبَّاسِ! ما ظَنِّي بِشُكْرِي
 وَإِنِّي، وَاللَّذِي حَاوَلْتَ مِنِّي
 وَكُنْتَ أَبَا، سِوَى أَنْ لَمْ تَلِدْنِي
 حَلَفْتُ بِرَبِّيسٍ وَطَلَّهَ
 مَلِفْتُ بِرَبِّيسٍ وَطَلِهِ
 لَئِنْ أَصْبَحْتُ ذَا جُرْمٍ عَظِيمٍ
 وَلِي حُرَمٌ، فَلا تَنْتَطَّ عَنْهَا

- (١٦) قد رضي الله عن الأمين، وارتضى هديه، منذ أن تردّى الملك (ناله، وكان له كالرّداء)، وهو فتى ناشئ.
- (١٧) اعتسر الأمور: استولى عليها، ووجّهها الوجهة الّتي يريد. يفلّ السّيف: رأيه أنفذ من السّيف وأمضى. الحسام: السّيف القاطع.
  - (١٨) أحيا الله به القلوب، فأفاقت وما بها سقام (ضلال).

تَخَافَلُ لِي كَأَنَّكَ وَاسِطِيٌّ

\_٧

- (١٩) كلّ من له أمل بك يا ابن زبيدة فأمله مؤكّد تحقيقه، كعقدة حبل مستحكمة.
- (٢٠) سلَّمك الله لتحقيق الأمل الَّذي يرتجي منك، وأبعد عنك مصاعب الأيام ومصائبها. -
  - [VII]
  - (١) لا أظنّ أنّ شكري لك على عفوك، وأنا على ثقة به، مذمومٌ.
- (٢) أصلحت شأني وقوّمتني فاستقمت، وأدّبتني فتأدّبت، فكنت كمعوجّ دفع إلى من يقوّمه.
  - (٣) كنت لي كأب رحيم، بل أبرّ من الرّحيم.
- (٥) حلفت بسورة يس وطه والفاتحة والقرآن الكريم كله، بأني إن كنت ذا ذنب عظيم فإنّك عفو كريم.
- (٦) لا تتجاهل حرمتي لديك، ولا تنكرها لتبطلها، كها يتجاهل المدين دائنه ويهاطله. وتنتطّ: تبتعد. والغريم: المدين.
- (٧) لا تتغافل عنّي، كما يتغافل الواسطيّ (نسبة لمدينة واسط بالعراق) حين يُدعى (وهذا مثل)، فإنّك مشهور مقصود، إذ أنّ بيتك في أكرم المواضع، بين زمزم والحطيم.

## قال يمدح الفضل بن الرّبيع:

## [من الطّويل]

على طُولِ مَا أَقْوَتْ، وَطِيبِ نَسِيمِ لَبِسْنَ، عَلَى الإِقْوَاءِ، ثَوْبَ نَعِيمِ حَسِيرُ لُبَانَاتٍ، طَلِيحُ هُمُومِ وَنَوْحَلَّ فِي دَارَيْ أَخٍ وَحَمِيمِ مِنَ النَّاسِ أَعْرَى مِنْ سَرَاةِ أَدِيمِ إلى دُفِّ مِقْلَاقِ الوَضِينِ، سَعُومِ ثَحَيَّفُ مِنْ أَقْطَارِهَا بِقَدُومِ على وَجْهِ مَعْبُودِ الجَمَالِ، رَخِيمِ مَرَاشِفُهُ، حَتَّى يُصِبْنَ صَمِيمِي مُرَاشِفُهُ، حَتَّى يُصِبْنَ صَمِيمِي

١ لِمَنْ دِمَنْ تَنْ ذَاذُ خُسْنَ رُسُومِ

٢ تَجَافَى البِلَى عَنْهُنَّ، حَتّى كَأَنَّمَا
 ٣ وَمَا زَالَ مَدْلُولاً عَلى الرَّبْع عَاشِقٌ

١- وما رال مدلولا على الربع عاسق
 ٤- يَرَى النَّاسَ أَعْبَاءً عَلى جَفْن عَيْنِهِ

ایری الباس اعباء علی جفن عیب دری الباس اعباء علی جفن عیب دری الباس اعباء علی جفن عیب دری الباس اعباء علی جفن الباس الب

٥ يَوَدُّ بِجَدْعِ الأَنْفِ، لَوْ أَنَّ ظَهْرَهَا

٦- أَلَا حَبَّذَا عَيْشُ الرَّجَاءِ وَرَجْعَةٌ

٧ - تَرَامَتْ بِهَا الأَهْوَالُ حَتَّى كَأَبَّهَا

٨ وَكَأْس كَعَيْنِ الدِّيكِ بَاتَتْ تَعُلُّنِي

٩ إِذَا قُلْتُ عَلِّلْنِي بَرِيقِكَ أَقْبَلَتْ

١٠ بَنَيْنَا عَلى كِسْرَى سَمَاءَ مُدَامَةٍ

#### [111]

- (١) الدّمن: آثار الدّيار. الرّسوم: ما بقي من آثار الدّيار. أقوت: خلت من ساكنيها. أي: خلت الدّيار من الأحبّه وتهدّمت، ولكنّها از دادت حسناً، وطاب نسيمها.
  - (٢) أقوت وخلت من أهلها، ولكن جفاها الخراب والبلي، فكأنَّها قد لبست ثوب نعيم.
- (٣) حسير: ضعيف. لبانات: حاجات. طليح: متعب. إنّ العاشق المتتبّع لرغباته، المستسلم لها، والّذي أضنته همومه، و أتعبته، ما زالت مشاعره تهديه إلى ربع أحبته.
  - (٤) يستثقل النَّاس، ويراهم عبئاً عليه، ولو حلَّ في دار أخيه أو صديقه الحميم.
- (٥) يود ولو جُدع (قُطع) أنفه لو أنّ ظهر (سراة) الأرض كلّها خالية من النّاس، وكأنّها أديم (جلد) مدبوغ، خال من أيّ أثر، حتّى يخلو بمن يحبّ.
- (٦) الدّفّ: الجنب. المقلاق: القلق المضطرب. الوضين: الحزام الّذي يشدّ على بطن النّاقة. يعني أنّ النّاقة هزيلة. سعوم: سريع.
- (٧) ترامت بها الأهوال: تقاذفتها أهوال الطريق ومخاوفه. تحيّف: تُنتقص. أقطارها: نواحيها. القدوم: من أدوات النّجارة، يقطع بها الخشب. أي: هذه النّاقة هزيلة، كأتها قد نحتت بالقدوم من كلّ نواحيها.
- (٨) كأس كعين الدّيك: كأس خمرة صافية كصفاء عين الدّيك. تعلّني: تسقيني مرّة بعد مرّة. على وجه:
   على رؤية وجه. الرّخيم: النّاعم، اللّين.
  - (٩) إذا طلبت منه أن يسقيني من ريقه سقاني من مراشفه، فأصاب أغوار نفسي.
- (١٠) ملأت كأساً في قعره صورة كسرى، فارتفعت الخمرة فيها كأنها سياء نجومها الفقاقيع المتصاعدة منها،
   والمنعقدة كإكليل في أعلاها.

إِذَنْ لَاصْطَفَانِي دُونَ كُلِّ نَدِيم ١١ فَلَوْ رُدَّ فِي كِسْرَى بن سَاسَانَ رُوحُهُ زِيَارَةَ وُدِّ، وَامْتِحَانَ كَرِيمٍ بِأَنَّكَ، مَهْمَا قُلْتَ، غَيْرَ مُلِيمٍ

١٢ - إِلَيْكَ، أَبَا العَبَّاس، عَدَّيْتُ نَاقَتِي ١٣ ـ لِأَعْلَمَ مَا تَأْتِي، وَإِنْ كُنْتُ عَالِمَاً

قال يمدح إبراهيم بن عبيد الله القرشي الحَجَبيُّ:

[من الطُّويل] فَعُوجَا قَلِيلاً، وَانْظُرَاهُ يُسَلَّم وَأَعْنُتُ أَحْيَاناً، فَيَكْثُرُ لُوَّمِي عَلَيَّ، وَأَقْرَانُ الدُّجِي لَمْ تَصَرَّم أَلَمَّ بِنَا، وَاللَّيْلُ بِاللَّيْلِ يَرْتَمِيَ تَجَالَلْتُ عَنْهَا ثُمَّ قُلْتُ لَمَا اسْلَمِي تَبِيتُ مَكَانَ السِّرِّ مِنِّي المُكَتَّم عَلَيْكَ بَنَاتُ الدَّهْرِ مِنْ مُتَقَدِّمَ فَخُذْ عِصْمَةً مِنْهُ لِنَفْسِكَ تَسْلَمَ

خَلِيلَيَّ! هَذا مَوْقِفٌ مِنْ مُتَيَّم \_1

إذا شِئْتُ لَمْ تَكْثُرْ عَلَيَّ مَلَامَةٌ \_۲

وَطَيْفٍ سَرَى، وَاللهَمُّ مُلْقِ جِرَانَهُ \_٣

فَقُلْتُ لَـهُ: أَهْلاً وَسَهْلاً بِزَائِرٍ \_٤

سَمِيَّ خَلِيلِ اللَّهِ! كُنْتُ ابْنَ صَبْوَةٍ ٥\_

وَقَدْ تُبْتُ عَنْهَا، يَعْلَمُ اللَّهُ، تَوْبَةً \_7

إذا كَانَ إِبْرَاهِيمُ جَارَكَ لَمْ تَجِدْ \_٧

هُ وَ الْمَرْءُ، لا يَخْشَى الْحَوَادِثَ جَارُهُ \_\

(١١) لو ردّت لكسرى روحه لاصطفاني نديمًا له من دون النّدماء.

(١) يا صاحبيّ، عوجا (ميلا) معي، لأقف موقف العاشق المتيّم بديار الحبيبة، وانتظراني مستأنساً بوجودكما

(٢) إذا شئت أن أستقيم قلّ اللّوم عليّ، وإذا عَنِتُّ (فسدتُ) كثر لوّامي.

(٣) الهمّ ملق جرانه: أي أثقاله، وروي: واللّيل ملق. أقران الدّجي: حبال الظّلام. لم تصرّم: لم تنقطع. أي: سرى طيف من أحب فطال على الليل.

(٤) ألم بنا: زارنا. اللَّيل باللَّيل يرتمي: يتطاول اللَّيل، فيمتدّ بعضه وراء بعض.

(٥) سمى خليل الله: أي اسمك كاسم خليل الله إبراهيم، عليه السّلام. الصّبوة: جهلة الفتوّة. تجاللت عنها: ترفعت وتنبزّ هت.

(٦) علم الله أنّني تبت عن تلك الصّبوة توبة صادقة، من أعماق قلبي.

(٧) إذا كان جارك إبراهيم فلن تطالك بنات الدّهر ومصائبه.

(٨) لا يخشى حوادث الدُّهر ومصائبه من كان إبراهيم جاره، فجاوره لتعصم نفسك وتسلم.

<sup>(</sup>١٢) عدّيت ناقتي: تجاوزت بها لأصل إليك. زيارة ودّ: زيارة خالصة المودّة. وروي: زيادة ودّ: لتزداد مودّتي.

<sup>(</sup>١٣) غير مليم: غير ملام. أي: أردت امتحان مودّتك وكرمك، فلم أجد في فعلك ما ألومك عليه.

إلى حَيْثُ لا تَرْقَى الخُطُوبُ بِسُلَّمِ وَعَادِيَّةٍ أَرْكَانُهَا لَهْ تَهَدَّمِ أُولُو اللَّهِ، وَالبَيْتِ العَتِيقِ المُحَرَّمِ فَكَرَّمَهُ بِالمُسْتَعَاذِ المُكَرَّمِ فَكَرَّمَهُ بِالمُسْتَعَاذِ المُكَرَّمِ بِضَرْبِ يُزِيلُ الهَامَ عَنْ كُلِّ مَحْثَمِ بِضَرْبٍ يُزِيلُ الهَامَ عَنْ كُلِّ مَحْثَمِ وَإِنْ تَفْتَحُوها نَسْتَطِفْ ونُسَلِّم وَإِنْ تَفْتَحُوها نَسْتَطِفْ ونُسَلِّم مُقَابَلَةٌ بَيْنَ الجَدِيلِ وَشَدْقَمِ كَرَعْنَ جَمِيعًا فِي إِنَاءٍ مُقَسَّمِ كَرَعْنَ جَمِيعًا فِي إِنَاءٍ مُقَسَّمِ عَلَى كُلِّ خَيْشُومٍ نَبِيلِ المُخَطَّمِ عَلَى كُلِّ خَيْشُومٍ نَبِيلِ المُخَطَّمِ عَلَى كُلِّ خَيْشُومٍ نَبِيلِ المُخَطَّمِ

٩- لَقَدْ حَطَّ جَارُ العَبْدَرِيِّ رِحَالَهُ
 ١٠- وَجَدْنَا لِعَبْدِ الدَّارِ جُرْثُومَ عِزَّةٍ
 ١١- إذا اشْتَغَبَ النَّاسُ البُيُوتَ، فَإِنَّهُمْ
 ١١- رَأَى اللَّهُ عُثْمَانَ بنَ طَلْحَةَ أَهْلَهَا
 ١٣- وَأَخْطَرْتُمُ دُونَ النَّبِيِّ نُفُوسَكُمْ
 ١٤- فَإِنْ تُغْلِقُوا أَبُوابَهُ لا تُعَنَّفُوا
 ١٥- إلَيْكَ ابْنَ مُسْتَنِّ البِطَاحِ رَمَتْ بِنَا
 ١٦- مَهَارَى، إذا أَشْرَعْنَ بَحْرَ تَنُوفَةٍ
 ١٧- نَفَحْنَ اللَّغَامَ الجَعْدَ ثُمَّ ضَرَبْنَهُ

- (٩) العبدريّ: نسبة إلى بني عبد الدّار، قبيلة الممدوح. ونسبه إليها رفعة لشأنه، ودلالة على أصالته. فحطّ جاره رحله عنده ليضمن سلامته من الخطوب والمصائب.
- (١٠) جرثوم عزة: أصل عزيز منيع. عاديّة: قديمة، أي: سؤدد قديم موروث. أركانها لم تهدّم: عالية شامخة، متينة البنيان.
- (١١) إذا تنازع النّاس بيوت السّيادة وادّعوها فإنّهم يفوقونهم في كونهم أولو الله (أخصّاؤه)، وأولياء البيت العتيق المحرّم (الكعبة).
  - (١٢) خصّ الله عثمان بن طلحة (جدّ الممدوح) بهذا البيت المكرّم، الّذي يستعاذ به ويحتمي، لأنّه أهل لذلك.
- (١٣) عرّضتم نفوسكم للهلاك في الدّفاع عن النّبيّ ﷺ فضربتم أعداءكم ضرباً يفصل الهام (الرؤوس) عن كلّ مجثم (عنق).
- (١٤) إن تغلقوا أبواب البيت الحرام لا تلامون ولا تعنّفون على ذلك، وإن تفتحوها فإنّنا نطوف ونستلم (نستقبل) الحجر الأسود.
- (١٥) مستنّ البطاح: مجرى السّيل في بطحاء مكّة، أراد قريش البطاح، وهي أشرف من قريش الظّواهر، الّذين ينزلون في ظاهر مكّة. مقابلة: كريمة النّسب أبّاً وأمّاً. الجّديل والشّدقم: من فحول إبل النّعهان بن المنذر. أي: أوصلتنا إليك يا ابن مستنّ البطاح ناقةٌ كريمة النّسب.
- (١٦) مهارى: جمع مَهْريّةِ، الإبل المنسوبة إلى مَهْرَة بنِ حَيْدَانَ، من اليمن، وهي نوق لا يعدل بها شيء قوّة وسرعة. أشرعت: وردت المشرع، أي الماء. التّنوفة: البّريّة الواسعة. وبحر تنوفة: السّراب الملتمع كالبحر فوق رمال الصّحراء. كرعن: شربن. أراد: بلغت إلى مصير واحد من المشقّة والجُهد.
- (١٧) نفحن: قذفن. اللّغام: زبد أفواه الإبل. الجَعد: المجتمع المتراكم. الخيشوم: الأنف. المخطّم: أنف البعير يوضع فيه الخطام ليقاد به. أراد أن يظهر مدى التّعب الّذي أصاب النّوق، وهي في طريقها إلى الممدوح.

دَمٌ مِنْ أَظَــلً، أَوْ دَمٌ مِنْ مُحخَـدًمِ عَلَى السَّعْدِ لَمَ يَزْجُرْ لَمَا طَيْرَ أَشْأَمِ بِأَبْـلَجَ يَـنْـدَى بالنَّوَالِ وَبِالدَّمِ

١٨ حَدَابِيرُ مَا يَنْفَكُ فِي حَيْثُ بَرَّكَتْ
 ١٩ إلى ابنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَتّى لَقِينَهُ
 ٢٠ فَأَلْقَتْ بِأَجْرَام الأسرِّ، وَبَرَّكَتْ

## [٨١٥]

قال يمدح رجلاً من أهل مصر (ويقال: من أهل البصرة)، اسمه سليمان:

[من المُسْرِح]
وَأَنَّ قَـلْبِي مُسْتَـوْدَعُ السَّـقَمِ
يَسْأَلُ رَسْمَا إِجَـابَـةَ الكَلِمِ
مِنْهَا البِلَى عَنْ نَوَاجِـلِ الهَرِمِ
أَبْقَى مِنَ الجِسْمِ مُقْلَتَيْ حَكَمِ
مِنْ يَانِعِ الزَّهْرِ والنَّدَى الشَّيمِ
أَخْـنَـتْ عَلَيْهِ نَـوَازِعُ الهِـمَـمِ
وَجْــة حَـبِيبِ إليَّ مُبْتَسِم

١- كَـفَاكَ أَنِّي قَـدْ بِتُ لَـمْ أَنَـمِ
 ٢- أَوْلَى بِحَمْلِ المَلَامِ عَـاذِلُ مَنْ
 ٣- رَسْمُ دِيَـارٍ يَـفْتَـرُ مُبْتَسِمَا
 ٤- أَبْقَى البِلَى مِنْ جَدِيدِهِنَّ كَمَا
 ٥- قَدِ اكْتَسَى العُودُ فِي الثَّرَى خِلَعاً
 ٢- يَحْيَا بِرُوحِ الكُـرُومِ لِي جَسَدٌ
 ٧- مِنَ اللَّوَاتِي حَكَى الحَبَابُ بِمَا

- (١٨) حدابير: مهازيل، ضامرة، جمع حِدْبَار. برّكت: استناخت. الأظلّ: باطن المنسم، المخدّم: رسغ البعير. أي: تقرّحت أقدام هذه النّوق، فحيثها بركت تركت آثار دم منسمها أو رسغها.
- (١٩) وصلت هذه النّوق إلى ابن عبيد الله، على السّعد واليُمن والخير، دون أن يُزجر لها طير، لثقتها بكرم الممدوح وعطائه.
- (٢٠) ألقت نفسها، بعد أن أصابها السّرر (داء يصيب زَوْرَ النّاقة) من نمواصلة السّير، وبركت عند رجل أصيل كريم، أبيض الفعال، يجود بالعطاء لقاصديه، ويفيض سيفه بدم أعدائه.

## [٧١٥]

- (١) ألا يكفيك أن أبات ساهراً من غير نوم، وأن يكون قلبي مستودع السّقم والمرض؟ وروي مطلعها: يا واقفاً في الرّسوم لم يَرِمِ غيّرها واكف من الدِّيم
  - (٢) أولى النَّاس بالملامة عاذل يلوم من يسأل الرَّسم (بقايا الدِّيار)، ويطلب منه إجابة سؤاله.
    - (٣) يضحك البلي والخراب الّذي حلّ بهذه الرّسوم، ويفترّ عن نواجذ الهرم.
  - (٤) لم يُبق البلي من الجديد إلاّ ما بقي من الجِسم الّذي بلي من نظر مقلتي متحكّم. (وروي: مقلتا).
- (٥) الثّرى: التّراب. خلع: جمع خِلْعَةِ، الثّوب الّذي يُعطى منحة. اليانع: الزّهر المتفّتح، الغضّ. الشّبم: البارد.
  - (٦) روح الكروم: الخمر. أخنت عليه: أهلكته. نوازع الهمم: الهمم العالية، الطّموح.
  - (٧) حكى: شابه. الحباب: ما يعلو على سطح كأس الخمر من فقاقيع، تتلألأ كوجه حبيب مبتسم.

يَأْخُذُ مِنْ مَفْرِقِي إلى القَدَمِ وَلا وَهَى عَظْمُهَا مِنَ القِدَمِ يَفْعَلُ ضَوْءُ النَّهَارِ بِالظُّلَمِ لَهَا سَحَابٌ تَسْتَنُّ بِالسِّهَمِ وَتَسارَةً تَسْتَهِلُّ بِالنِّقَمِ وَتَسارَةً تَسْتَهِلُّ بِالنِّقَمِ جِبْرِيلُ مُرْدِي كَتَائِبِ البُهَمِ من الصِّيدِ، وَاسْتَضْعَفَتْ قِوَى هِمَمِي تَنْطَقْتُ فِيهِ عَنْ أَلْسُنِ الأُمَمِ ٨ أَظَلَ مِنْهَا عَلَى شَفَا خَدَرٍ
 ٩ لَمْ يُنْقِصِ الشَّيْبُ مِنْ دَعَارَتِهَا
 ١٠ تَفْعَلُ، في الصَّدْر، بالهُمُومِ كَمَا
 ١١ إذا امْ تَرَتْهَا أَكُ فُ نَا نَشَاتُ
 ١٢ كَفُّ سُلَيْمَانَ أَمْ طَرَتْ نِعَمَا
 ١٣ يا غُرَّةَ الشَّرْبِ، وابْنَ غُرَّتهِمْ
 ١٤ كَلَّ لِسَانِي عَنْ وَصْفِ مَدْجِكَ يَا ابْ
 ١٤ وَلَسْتُ إِلَّا مُعَانَّرًا، وَلَو اسْ

#### [٨١٦]

قال، وهو في سجنه، يمدح أبا تمّام عبد الوهّاب بن مايسان، أحد أشراف الفرس:

[من الكامل]

مِنْ حَاجَةٍ عَلِقَتْ أَبَا تَمَّامِ بَقيَتْ مَنَاقِبُهَا عَلَى الأَيَّامِ لَبَّيْكَ، وَاسْتَعْذَبْتَ مَاءَ كَلامِي حَتّى يَكُونَ نِتَاجُهَا لِتَمَام

١- مَا حَاجَةٌ أَوْلَى بِنُجْحٍ عَاجِلٍ
 ٢- فَـرْعٌ تَمَكَّنَ مِنْ أَرُوم عِمَارَةٍ

٣- لَمَّا نَدَبْتُكَ لِلْمُهِمِّ أَجَبْتَنِي:

٤ فَارْعَ المَوَاعِيدَ الَّتَى أَلْفَحْتَهَا

- (٨) شفا: طرف، حرف. الخدر: فتور الأعضاء. المفرق: وسط الرّأس، الّذي يفرق فيه الشّعر.
  - (٩) لم يروعها الشّيب عن دعارتها (فسقها وخبثها)، ولا وهي (ضعف) عظمها من القِدَم.
    - (١٠) تجلو الهموم من الصّدر كما يجلو النّهار ظلام اللّيل.
- (١١) امترتها: من امترى النّاقة: مسح ضرعها ليدرّ لبناً. تستنّ: تصبّ. الرّهم: المطر الضّعيف الدّائم.
  - (١٢) تمطر كفّ سليمان نعمًا على أصحابه ومقرّبيه، وتنتقم من أعدائه.
  - (١٣) غرّة الشّرب: غرّة الشّاربين وسيّدهم. مردي: مُهْلِك. البهم: الشّجعان.
    - (١٤) كلّ: ضعف. الصِّيد: جمع أصيد، الملك، أو من يرفع رأسه كبراً.
  - (١٥) أنا معذور إن قصّرت في وصفه، وإعطائه حقّه من المدح في أي لسان، وفي أيّة لغة.

## [111]

- (١) نجح: نجاح. علقت أبا تمّام: تعلّقت به. أي: ما من حاجة تُلبّى بنجاح أولى من حاجة يلبّيها أبو تمّام.
- (٢) هو فرع ينتمي لأروم (أصول) عمارة (أصغر من القبيلة) ثبتت مناقبها، ورسخت في المجد على مرّ الأيّام.
  - (٣) لَّما دعوتك لمهامَّ الأمور لبِّيتني واستعذبت ماء كلامي، أي: سررت حين كنت تلبّي دعوتي.
- (٤) ألقحتها: جعلتها تحمل، من لَقِحَتِ النّخلةُ: حملت. نتاجها: ثمرتها بعد تمام الحمل، أراد بهذا المثل أن ترعى مواعيدك الّتي وعدتها حتّى يتمّ الوفاء بها.

٥- فإذا بَسَطْتَ يَداً إليَّ بِغَوْنَةٍ فَلَقَدْ هَزَزْتُكَ هَزَّةَ الصَّمْصَامِ
 ٢- كَمْ نَارِ حَرْبِ ضَلَالَةٍ أَطْفَأْتَهَا وَرِضَاعِ جَهْلٍ كِدْتَهُ بِفِطَامِ؟
 ٧- إِنَّ المُلُوكَ رَأُوْا أَبَاكَ بِأَعْيُنٍ قَدْكُحًلَتْ بِمَرَاوِدِ الإِعْظَامِ
 ٨- وَاسْتَوْدَعُوا تِيجَانَهُ مْ تِمْثَالَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُ مَعَ الأَقَوامِ
 ٨٠- وَاسْتَوْدَعُوا تِيجَانَهُ مْ تِمْثَالَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُ مَعَ الأَقَوامِ

قال يمدح الحسن بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت:

[من السّريع]
هَلْ يَنْقُصُ التَّسْلِيمُ مَنْ سَلَّمَا
عَلَّمَكَ الهِجْرَانَ؟ لا عَلَّمَا
رَضِيتُ أَنْ تَبْقَى وَأَنْ تَظْلِمَا
وَيَصْطَفِي الأَكْرَمَ، فَالأَكْرَمَا
وَيَصْطَفِي الأَكْرَمَ، فَالأَكْرَمَا
وَيَحْلُفُ المَالَ لِمَنْ أَعْدَمَا
لَيْسَ كَمَنْ، إنْ جِئْتَهُ، صَمَّمَا
يَرَى الّـذِي تَسْأَلُهُ مَغْنَمَا

اللَّبْلِ، إذا أَظْلَمَا
 عاقَمَرَ اللَّبْلِ، إذا أَظْلَمَا
 قَدْ كُنْتَ ذا وَصْلٍ، فَمَنْ ذا الّذي
 إنْ كُنْتَ لِي بَيْنَ الوَرى ظَالِمَا

٤ هذا ابْنُ إِسْمَاعِيلَ يَبْنِي العُلَى

٥۔ يَـزِيـدُ ذا الـمَـالِ إلـى مَـالِـهِ

٦- يَـرَى انْتِهَازَ الحَمْدِ أُكْرُومَةً

٧۔ سَلْ حَسَناً تَسْأَلْ بِهِ مَاجِداً

## [٨١٧]

 <sup>(</sup>٥) لئن أغثتني وبسطت يدك إلي فلقد خبرتك، فكنت صادقاً في فعالك، فتجاوبت معي كما يتجاوب السيف
 إذ هززته.

<sup>(</sup>٦) كثيراً ما أطفأت نار الضّلالة بحلمك، وفطمت رضيع الجّهالة بسيفك، فأزلت جهله.

<sup>(</sup>٧) المراود: جمع مرود، الميل الّذي يُكتحل به. أي: رأى الملوك أباك (أراد جدّك، وكان من أجلّ خواصّ أردشير) بعين الإعظام والإجلال.

<sup>(</sup>٨) يعلم الله والأقوام أنّ الملوك وضعوا صورة جدّك على تيجانهم.

<sup>(</sup>١) أيَّها الحبيب الَّذي يشبه القمر في اللَّيل المظلم، هلاَّ سلَّمت، فإنَّك لن تنقص شيئاً.

<sup>(</sup>٢) قد كنت تواصلني، فهجرتني، فمن علَّمك الهجر؟ كنت أتمنِّي ألاَّ يعلَّمك ذلك الهجر أحد.

<sup>(</sup>٣) إن كنت أنت الظّالم الوحيد لي بين الورى (النّاس) فإنّي راضٍ بظلمك على أن تبقى لي.

<sup>(</sup>٤) يبني إسهاعيل مجده بكرمه، فيهب أثمن ما عنده، فيزداد صاحب المال مالاً، ويغتني الفقير المعدم.

<sup>(</sup>٦) يرى اغتنام الحمد مكرمة له، فليس من يعطيك كمن يصمّ أذنيه عن مطالبك.

<sup>(</sup>٧) إن سألته العطاء فإنَّما تسأل ماجداً كريباً، يرى ما تطلبه منه مغنماً له.

## $[\Lambda \Lambda \Lambda]$

## قال يمدح الحسين الخادم مولى الرّشيد:

## [من الخفيف]

وَعَلَى ذِي صَالِة فَأَقِيمًا يا خَلِيلَى السَاعَةُ لا تَريمَا! فَضَحَ الدَّمْعُ سِرَّنَا المَكْتُومَا مَا مَرَرْنَا بِدَارِ زَيْنَبَ، إلَّا \_٢ كَيْفَ لَوْ لَمْ يَكُنَّ صِرْنَ رَمِيمَا ذَكَّ رَتْنِي الهَوَى، وَهُ نَّ رَمِيهٌ \_٣ تَتَجَافَى حَوَادِثُ الدَّهْرِ عَمَّنْ كَانَ فِي جَانِب الحُسَيْن مُقِيمًا \_٤ جَةِ: أَبْشِرْ فَقَدْ هَزَزْتَ كَرِيمَا قَالَ لِيَ النَّاسُ إِذْ هَزَزْتُكَ لِلْحَا ٥\_ إنَّ مَا يَسْأَلُ العَظِيمُ العَظِيمَا فَاسْأَلْنَهُ، إذا سَأَلْتَ، عَظِماً ٦\_

## قال يفتخر:

# [من مجزوء الكامل] ، وَفِي نَظَرِي عَـرَامَـهْ

لَفْظِي، وَفِي نَظَرِي عَرَامَهُ إِذْ لَيْسَ تَنْفَعُنِي النَّدَامَهُ وَلا تُسوَبِّخُنِي المَلامَهُ عِن وَسَامَهُ

١ عَـفٌ ضَمِيرِي، هَازِنٌ
 ٢ لا أَسْنَهشُ إلى الصِّبَا
 ٣ مُـتَـلَطُ فٌ لا أَشْرَئِبُ

ا وَلَرُبَّ مَا نَـزَّهْ تُ عَـيْد

## [٨١٨]

- (١) يا صاحبيّ، قفا ساعة لا تريم (لا تبرحا) وأقيما، أي: لازما العاشق ذا الصّبابة للتّخفيف عنه.
  - (٢) كلّم مررت بدار زينب بكيت، وفضح الدّمع ما كتمت من حبّى.
- (٣) ذكرتني ديار زينب هواها، وأثارت أشواقي، وهي متهدّمة خربة، فكيف لو لم تتهدّم، وتصبح رميهاً.
  - (٤) من لازم الحسين تجافت حوادث الدّهر ومصائبه عنه.
  - (٥) بشّرني النّاس، إذ طلبت منك حاجتي، بأنّني طلبتها من رجل كريم.
  - (٦) إن سألت عن أمر عظيم فاسأله، لأن الأمر العظيم لا يُسأل عنه إلا الرّجل العظيم.
    - (١) عفّ: عفيف. هازل لفظى: كلامي قليل. عرامة: قوّة.
- (٣) لا ارتاح إلى جهالات الصّباحتّي لا أندم على ما فعلت، فالنّدامة لا تنفع، بل سأتلطّف ولا أشرئبّ (أمدّ عنقي) طمعاً في شيء حتّي لا تطالني الملامة.
- (٤) كثيراً ما أنز و طرفي، وأمتع بصري، في محاسن هذا الغلام، وأحادث بطرائف الحديث ليكلمني،
   وأسمع كلامه.

٥- أُهْدِي لَهُ طُرَفَ الحَدِيب ثِ لِأَسْتَعِيدَ بِهَا كَلَامَهُ
 ٦- لا عَابَنِي مِنْهُ هَوَى تُلْفَى مَغَبَّتُهُ نَدَامَهُ
 ٧- إِنَّ المُحِبَّ تَبِينُ نَظْ رَالسَّلَامَهُ
 ١- الْأَلْوَ السَّلَامَةُ
 ١- الْأَلْوَ السَّلَامَةُ
 ١- الْأَلْوَ السَّلَامَةُ
 ١- اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

قال يهجو إسهاعيل بن صبيح كاتب سرّ الأمين، ومن موالى بني أميّة:

[من الطّويل] أَلَا قُلْ لِإِسْمَاعِيلَ: إِنَّكَ شَارِبٌ بِكَأْس بَنِي مَاهَانَ ضَرْبَةَ لَازِم \_1 بِإِهْزَالِ آلِ اللَّهِ مِنْ نَسْل هَاشِهُ أتُسْمِنُ أَوْلَادَ الطَّريدِ وَرَهْ طَهُ \_٢ وَقُلْتَ: أَدَالَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ ظَالِمَ وَإِنْ ذُكِرَ الجَعْدِيُّ أَذْرَيْتَ عَبْرَةً \_٣ وَتَغْدُو بِجُحْرٍ مُفْطِراً، غَيْرَ صَائِمَ وَتُخْبِرُ مَنْ لَاقَيْتَ أَنَّكَ صَائِبٌ \_٤ فَلَيْسَ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ بِنَائِم فَإِنْ يَسْرِ إِسْمَاعِيلُ فِي فَجَرَاتِهِ ٥\_

[من المُتَقَارَب]

١- تَقِيلٌ يُطَالِعُنَا مِنْ أَمَمْ إذا سَرَّهُ رَعْفُ أَنْفِي أَلَمٌ
 ٢- لِطَلْعَتِهِ وَخْزَةٌ فِي الحَشَا كَوَقْعِ المَشَارِطِ فِي المُحْتَجِمُ
 ٣- كَانَّ الفُؤَادَ إذا مَا بَدا بإشْفَى إلى كَبدِي يَنْتَظِمْ

(٧) لا عابني منه هوى إذا كان آخرته ندامتي. فالمحبّ ينأى بنظره عمّن يحبّ إذا رغب بالسّلامة. [٨٢٠]

- (١) أيكون من المحتّم عليك أن تفخر إذا شربت بكأس هامان (من ملوك الفرس)؟
- (٢) أتعطي أبناء الطّريد (مروان بن محمّد، آخر خلفاء بني أميّة)، وتسمّن رهطه، وتحرم بني هاشم آل البيت وتهزلهم؟
- (٣) الجَعديّ: لقب الخليفة مروان بن محمّد. أذريت عبرة: ذرفت دمعة. أي: تبكي حزناً لزوال الأموييّن،
   وتدعو الله أن يزيل دولة كلّ ظالم.
  - (٤) تدّعي لمن لاقيت أنّك صائم، ولكنّك تغدو بفجورك مفطراً غير صائم. وأراد بالحجر الدّبر.
- (٥) إن تمادى إسماعيل بفجوره فأمير المؤمنين ليس بغافل عنه. وهذا تحريض من أبي نواس للأمين على إسماعيل. [ ٨٢١]
  - (١) يطالعنا: يطلّ علينا. من أمم: من قرب، بلا مشقّة. الرّعف: خروج الدّم من الأنف. ألـمّ: حل بي وزارني.
  - (٢) طلعته: طلَّته. وخز في الحشا: أي تشعر عندما تراه بألم في أحشائك، كما تفعل المشارط في المحتجم.
    - (٣) إشفى: مخرز. إلى كبدي ينتظم: تصل طعنته إلى كبدي. وهذا شديد الوقع على النفس.

[من البسيط]

الطرف بِقِدْرِكَ لَوْلَا أَنَّهَا غَبَرَتْ وَمَا تَطُورُ بِهَا نَارٌ وَلا دَسَمُ
 تاهَتْ عَلى غَيْرِهَا أَنْ أُذْنُهَا سَلِمَتْ وَمَا تَعَاوَرَهَا فِي مَطبَخٍ خَدَهُ
 تُضِيءُ سِكِّينُ هَا فِي كُلِّ نَائِبَةٍ إذا تَدَنَّسَتِ السِّكِينُ وَالبُرَمُ
 يُو أَنَّ عِرْضَكَ ذا في طُهْرِ قِدْرِكَ مَا دَانَاكَ فِي المَجْدِ لا كَعْبٌ وَلا هَرِمُ!
 آلُو أَنَّ عِرْضَكَ ذا في طُهْرِ قِدْرِكَ مَا
 آلَاكَ فِي المَجْدِ لا كَعْبٌ وَلا هَرِمُ!

[من الوافر]

به نُسْكًا وَتَلْقَانِي بِللَّ وَابْتِسَامِ كُو ابْتِسَامِ كُو الْبِي بِللَّ وَابْتِسَامِ كُو الْبُو مِنَ الزِّحَامِ فَلَمْ أَخْلُصْ إِلَيْهِ مِنَ الزِّحَامِ هَا خَلِيلٌ وَلا أَلْفَا خَلِيلٍ كُلَّ عَامِ وُمِ مُوسَى فَهُمْ لا يَصْبِرُونَ عَلَى طَعَامِ!

١- وَمُظْهِرَةٍ لِخَلْقِ اللَّهِ نُسْكًا

٢\_ أَتَيْتُ فُؤَادَهَا أَشْكُو إِلَيْهِ

٣- فَيَامَنْ لَيْسَ يَكْفِيهَا خَلِيلٌ

٤ أَظُنُّكِ مِنْ بَقِيَّةِ قَوْم مُوسَى

(٤) أقول إذا أتى لزيارتي ـ لا يسرّ الله له ذلك ـ: أفقدني الله رؤيتك وسماع صوتك، لا عن عمى و لا عن صمم.

(٦) ابتعد عن ناظري، وغط بصرك إذا قابلتني بردائك وتلثّم به.

## [777]

- (۱) ما أطرف قدرك، إذ مرّ عليها زمن، لم توقد تحتها نار، ولم يقربها دسم.
- (٢) تاهت وافتخرت على غيرها بسلامتها لقلة استعمالها، إذ لم يقربها في المطبخ الخدم.
- (٣) لما تلطّخت سكاكين النّاس وبُرَمُهم (قدورهم) بالدّسم، كانت سكّينه لامعة نظيفة، لعدم الاستعمال.
- (٤) لو كان عرضك طاهراً نقياً كنقاء قدرك لما سبقك أحد في المجد، لا كعب بن مامة، و لا هرم بن سنان، وهما من أجواد العرب.

#### [777]

- (١) تتظاهر أمام النّاس بالنّسك والتّقي والورع، ولكنّها تلقاني بتدلّل وغنج وابتسام.
  - (٢) أتيتها أشكو إلى فؤادها ممّا تفعله بي، ولكنّ الزّحام حال بيني وبينها.
- (٣) يا من لا تكتفي بخليل واحد، ولا بألفي خليل كل عام، فأنت كبقية من آل موسى الذين لم يصبروا على طعام واحد.

## قال يرثى الأمين:

[من الوافر]

١- أُعَزِّي، يا مُحَمَّدُ، عَنْكَ نَفْسِي مَعَاذَ اللَّهِ والمِنَنِ الجِسَامِ
 ٢- فَهَلَّا مَاتَ قَوْمٌ لَمْ يَمُوتُوا وَدُوفِعَ عَنْكَ لِي أَجَلُ الحِمَام!

٣- كَأَنَّ الدَّهْرَ صَادَفَ مِنْكَ ثَازًاً أُو اسْتَشْفَى بِهُلْكِكَ مِنْ سَقَامِ ٣- كَأَنَّ الدَّهْرَ صَادَفَ مِنْكَ ثَازًا أُو اسْتَشْفَى بِهُلْكِكَ مِنْ سَقَام

[۵۲۸]

[من الوافر]

١ - أَرَى الإخْ وَانَ فِي هَجْ رِ أَقَامُ وا وَخَانَ الْخِلُ، وَافْتُ قِدَ الذِّمَامُ

٢ وَوَدَّعَنِي الصِّبَا، وَعَرِيتُ مِنْهُ كَمَا مِنْ غِمْدِهِ خَرَجَ الحُسَامُ

٣ فَصِرْتُ مُلازِماً لِذِنَابِ عَيْشِ تَضَمَّنَهُ اعْوِجَاجٌ، وَانْهِدَامُ

قال يعتذر لهاشم بن حُدَيْجِ الكِنْدِيِّ، وكان قد هجاه، وهجا اليمن معه:

[من الطّويل]

١- أَهَاشِمُ! خُذْ مِنِّي رِضَاكَ، وَإِنْ أَتَى رِضَاكَ عَلَى نَفْسِي، فَغَيْرُ مَلُومٍ

٢\_ فَأُقْسِمُ مَا جَاوَزْتُ بالشَّتْم وَالِـدِي ۚ وَعِـرْضِـي، وَمَا مَـزَّقْتُ غَـيْرَ أَدِيمِـيَ

٣ـ وَلا كُنْتُ إِلَّا كَالَّذِي كَشَفَ اسْتَهُ بِمَرْأَى عُيُونٍ مِنْ عِدَى وَحَمِيم

## [176]

(١) المنن: جمع مِنّة، الفضل. الجِسام: جمع جسيمة، العظام.

(٢) دُوفع: أجّل. أجل الحمام: وقت الموت، وحلول الأجل.

(٣) كأنَّ الدَّهر يثأر بموتك منك، أو كأنَّه شُفي بهلاكك من مرضه.

## [۲۸]

(١) يشكو من زمانه الّذي ابتلى فيه بهجر إخوانه، وخيانة خليله، وضياع العهد.

(٢) انقضى عهد الصّبا والشّباب، وخرجت منه كما يُسلّ السّيف من غمده.

(٣) وصرت بعد انقضاء الصبا أتمسلك بأقل العيش وأدناه، أعاني من اعوجاجه وتداعيه.

## [۲۲۸]

(١) خذيا هاشم منّي ما يرضيك، فإنّني لا ألومك مهم الاقيتُ ابتغاء مرضاتك.

(٣) أقسم، كأنني حين هجوتك، قد شتمت والدي وعرضي ونلت من نفسي فمزّقت أديمي (جلدي)،
 أو كنت كمن كشف استه أمام عيون العدوّ والقريب والصّديق.

٤- فَعُذْتُ بِحِقْ وَيْ هَاشِمٍ، فَأَجَارَنِي كَرِيمٌ، أَرَاهُ فَـوْقَ كُلِّ كَرِيمٍ
 ٥- وَإِنَّ امْرَأَ أَغْضَى عَلَى مِثْلِ زَلَّتِي وَإِنْ جَرَحَتْ فِيهِ لَجِدُّ حَلِيمٍ
 ٢- تَطَاوَلَ فَوْقَ النَّاسِ، حَتِّى كَأَنَّمَا يَرَوْنَ بِهِ نَجْمَا أَمَامَ نُحُومٍ
 ٧- إذا امْتَازَتِ الأَحْسَابُ يَوْمَا بِأَهْلِهَا أَنَاخَ إلى عَادِيَّةٍ وَصَمِيمٍ
 ٨- إلى كُلِّ مَعصُوبٍ بهِ التَّاجُ، مِقْوَلٍ إلَيْهِ أَتَاوَى عَامِرٍ وَتَمِيمٍ
 ٨- إلى كُلِّ مَعصُوبٍ بهِ التَّاجُ، مِقْوَلٍ إلَيْهِ أَتَاوَى عَامِرٍ وَتَمِيمٍ
 ٨- إلى كُلِّ مَعصُوبٍ بهِ التَّاجُ، مِقْوَلٍ إلَيْهِ إلَيْهِ أَتَاوَى عَامِرٍ وَتَمِيمٍ

## قال يخاطب عَمْرَاً الورّاق:

[من مجزوء الكامل]

١- يا عَـمْرُو! مَـا لِلـنَّاسِ قَـدْ كَلِفُ وابـ (لا)، وَنَسُوا (نعَـمْ)
٢- أَتَـرَى السَّمَاحَـةَ وَالنَّـدَى رُفِعَا كَـمَا رُفِعَ الكَـرَمْ
٣- مُسِخَ النَّـدَى بُخْلاً، فَـمَا أَحَـدُ يَـجُـودُ لِـذِي عُـدَمْ
[٨٢٨]

## [من الكامل]

١- يا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأِنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ
 ٢- إِنْ كَانَ لا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلُوذُ، ويَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ؟
 ٣- أَدْعُوكَ رَبِّ، كَمَا أَمَرْتَ، تَضَرُّعَاً فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي، فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ
 ٤- مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ إِلَّا الرَّجَا وَجَمِيلُ عَفْوِكَ، ثُمَّ أَنِّيَ مُسْلِمُ

(٤) الحقو: الخصر. وعذت بحقوي هاشم: احتميت به فوجدته أهلاً لذلك، فأجارني، فهو كريم يعلو كلّ الكرام.

(٥) إنّ رجلاً يتغاضى عن زلّة مثل زلّتي، وإساءة مثل إساءتي، لهو رجلٌ حليم عاقل.

(٦) سما فوق النّاس، وعلا عليهم، بأخلاقه ومكارمه، فكأنّه نجم تقدّم نجومَ السّماء كلّها.

(٨) إذا افتخرت الأقوام بأحسابها فإن هاشهاً يفوقهم بانتهائه إلى أصل كريم راسخ في المجد. وبانتهائه إلى ملوك بلغاء، تخضع لهم القبائل، وتؤدّي لهم الأتاوة (الضّريبة)، كعامر وتميم.

## [AYV]

(۱) ما الّذي دعا النّاس إلى الاهتمام بكلمة «لا» والتّعلّق بها، وترك «نعم» ونسيانها، فهل سترفع السّماحة والنّدي كما رفع الكرم؟ وهل مُسخ النّدي بالبخل، فلا أحد يجود للمعدم الفقير؟

#### $[\Lambda Y \Lambda]$

(٢) إذا كان الرّجاء مقصوراً على المحسن، فمن للمسيء المجرم؟ بمن يلوذ ويحتمي ويستجير!

## [من مجزوء الرَّمَل]

خَلِّ جَنْبَيْكَ لِرَام وَامْض عَنْهُ بسَلَام مُتْ بِدَاءِ الصَّمْتِ خَيْرٌ لَــكَ مِــنْ دَاءِ الــكَــلَامُ \_٢ رُبَّمَا اسْتَفْتَحْتَ بالمَزْ ح مَ غَ الِيقَ الحِ مَام \_٣ لَّ نِيَام وَقِييَام رُتَّ لَـفْظِ سَاقَ آجَـا \_{2 إنَّهَا السَّالِمُ مَنْ أَلْ حَمَ فَاهُ بِلِحَام ٥\_ حَّةِ مِنْهُمْ، والسَّقَامَ فَالْبَس النَّاسَ عَلى الصِّ \_7 وَعَلَيْكَ القَصْدَ، إِنَّ الْ عَصْدَ أَبْقَى لِلْجَمَامَ \_٧ ـرُكُ أَخــلَاقَ النعـلامَ \_^ شَــارِبَاتٌ لِلأَنَـامِ! والمنايا آكسكلات \_9 [174]

## قال ينعت كلباً:

[من الرَّجَز]

١- قَدْ أَغْتَدِي، واللَّيْلُ فِي ادْهِمَامِهِ لَمْ يَحْسُرِ الصُّبْحُ دُجَى ظَلَامِهِ
٢- بِسَاهِمٍ يَمْرَحُ فِي آدَامِهِ مُزَبْرَجِ المَتْنِ، وَفِي خِدَامِهِ
٣- مِثْلُ بَدِيع العَصْبِ فِي إحْكَامِهِ

## [۲۲۸]

- (٣) لا تحفل بمن يسيء إليك، ويرميك بسهمه، بل سالمه، وامضِ عنه إلى غرضك، واصمت فالصّمت خير لك من الكلام. لأنّ المزاح قد يفتح لك أبواب الموت المخلقة.
  - (٥) ربّ كلمة أودت بقائلها، وساقت له أجله، نائهاً أو قائهاً. فإذا أردت السّلامة فالجم فمك وقيده.
  - (٧) تقبّل النّاس على كلّ أحوالهم، من خير أو شرّ، وعليك بالاعتدال فهو أبقى للرّاحة والطّمأنينة.
    - (٩) شبت يا نواسي وما تترك سلوك الغلمان، ولا تبالي بالموت الذي يأتي على البشر جميعاً.

## [٨٣٠]

- (١) ادهمامه: شدّة ظلامه. حسر الصّبح الظّلام: كشفه بضوئه.
- (٢) ساهم: ضامر. يمرح: يلعب. آدامه: جلده، أي: السّير الّذي يقاد به. مزبرج: مزيّن. الخدام: جمع خَدَمَة، سير غليظ مضفور مثل الحلقة، يشدّ في الرّسغ.
  - (٣) العصب: الشَّدّ وإحكام الرّبط.

مِنْ مُؤْخَر الخَدِّ إلى قُدَّامِهِ أُجْرَاهُ مَا بالعُودِ مِنْ أَقْلَامِهِ يَعُدُّ يَوْمَ الدَّجْنِ مِنْ أَيَّامِهِ قَبْلَ انْتِبَاهِ الحَرِّ مِنْ مَنَامِهِ ثُمَّ انْتَحَى فِي سَنَنَيْ جِمَامِهِ

اِبْنَ فَلَاةٍ ظَلَّ مِنْ آرَامِهِ لِنَاشِطٍ يَدْفَعُ عَنْ أُخْلَامِهِ \_9

مِنْ خَلْفِ وطَوْرَاً وَمِنْ أَمَامِ و ضَرْبُ فَتَى شَيْبَانَ فِي إِقْدَامِهِ حَتّى هَـوَى يَفْحَصُ فِي رَغَامِهِ يالَكَ مِنْ غَادٍ إلى حِمَامهِ!! ١٠ فَظَلَّ يَفْرِي مُلْتَقَى أَخْصَامِهِ ١١ - كَاأَنَّهُ، فِي الكَرِّ وَاقْتِ حَامِهِ ١٢ مِنْ خَبْطَةِ النَّحْرِ وَمِنْ عِذَامِهِ

كأنّ خَطَّىْ جَانِبَىْ لِشَامِهِ

خَطٌّ مُبِينُ النَّقْشِ في إعْجَامِهِ

لا يَأْمَنَنَ الوَحْشُ مِنْ عُرَامِهِ

فَصَادَ، والمَقْرُورُ في أَهْدَامِهِ

\_٤

٥\_

٦\_

\_٧

\_٨

١٣ مُنْ قَلِبَ الرَّوْقِ عَلَى أَزْلَامِهِ

[من الرَّجَز]

كُدْرِيِّ لَوْنٍ، أَغْبَرٍ، قَتِيمِ وَمُـخْرِجِ اللَّحْظَةِ بَالْخَيْشُومَ ١- وَقَانِصٍ، مُحْتَقَرٍ، ذَميمِ
 ٢- مُشْتَبِكِ الأَعْجَازِ بالحَيْزُومِ

- (٤) اللَّثام: النَّقاب يغطَّى الفم. مؤخر الخدِّ: آخره، مقابل قدَّامه.
- (٥) مبين: بيّن، ظاهر. الإعجام: إزالة العجمة والإبهام، أو غموضه وإبهامه، ضدّ.
  - (٦) عرامه: شدّته وحدّته وشراسته. يوم الدّجن: اليوم الماطر.
    - (٧) المقرور: الّذي أصابه القرّ، البرد. أهدامه: أثوابه البالية.
- (٩) الفلاة: الصّحراء. وابن فلاة: حيوانها. آرامه: غزلانه. انتحى: عمد. السّنن: الطّريق. جمامه: نشاطه واندفاعه. انتحى: عمد. السّنن: الطّرق. جماحه: نشاطه واندفاعه. النّاشط: الثّور. أخلامه: إناثه.
  - (١٠) يفري: يقطع، ويشقّ. أخصام: جمع خُصْم، الخصر.
  - (١١) الكرّ: الإقدام. فتي شيبان: أحد أبطال شيبان، ولعلّه يزيد بن مَزْيَد، أحد قوّاد الرّشيد.
- (١٢) الخبطة: الضّربة على النّحر. العذام: العضّ، أو الأكل بجفاء. يفحص: يحفر موضع سقوطه. الرّغام: التّر اب.
  - (١٣) الرّوق: القرن. الأزلام: القوائم. غادٍ: مبكّر. حمامه: موته.

- (١) القصيدة في وصف العنكبوت. القانص: الصّيّاد. أراد بالصّيّاد العنكبوت. كدريّ: لونه كدر، أغبر، قتيم.
- (٢) الأعجاز: جمع عجز، مؤخّر الشّيء. الحيزوم: وسط الصّدر. اللّحظة: النّظرة بمؤخّرة العين عند الخيشوم، وهو أقصى الأنف. وروي: مستبك الأعجاز، أي: متماسك، متين.

أَوْ نُفْطَةٍ بَيْنَ جَنَاحِ الجِيمِ أَضْيَتُ أَرْضًا مِنْ مَقَام المِيم \_٣ وَلَا عَن الحِيلَةِ بالسَّؤُوم لَيْسَ بِقِعْدِيدٍ، ولا قَيُّوم ٤\_ مُنْخَفِضٌ فِي كَنَفِ التَّشْوِيمَ لا يَخْلِطُ الْمَيْمَةَ بالتَّنْوِيمُ ٥\_ فِي ظُلَل الذِّرْوَةِ والعُلْجُومَ بَيْنَ نِتَاجَيْ حَبَشِ وَرُوم \_7 فِي عَفْلُ نَاشِ دَبَّةُ الخُرْطُومَ كَأَنَّمَا دَبَّتُهُ فِي السِّيم \_٧ أَشْجَعُ مِنْ ذِي لُبَدٍ هَضِيمً أَوْ نَعْسَةٌ تَنْهَضُ فِي نَؤُومُ \_\ حَتَّى اعْتَلَىَ عَالِيَةَ التَّمِيم بُؤْسَاً لَهُ مِنْ هَالِكٍ مَعْدُوم \_9

## [ \ \ \ \ \

## [من الرَّجَز]

بِيُوْيُو أَسْفَعَ، يُدْعَى بِاسْمِهِ فَأَيُّ عِرْقٍ صَالِح لَمْ يَنْمِهِ؟ لَوْ يَسْتَطِيعُ قَأْتَهُ بِلَحْمِهِ يُوحِي إلَيْهِ كَلِمَاتِ عِلْمِهِ قَدْ أَغْتَدِي، وَاللَّيْلُ فِي مُكْتَمِّهِ \_1

مُقَابَلٌ مِنْ خَالِهِ وَعَمِّهِ \_٢

وَقَانِصِ أَحْفَى بِهِ مِنْ أُمِّهِ \_٣

مَا زَالَ فِي تَحْذِيقِهِ وَنَهُمِهِ \_٤

(٣) مقام الميم: عروة الميم أو رأسها. نقطة بين جناح الجِيم: النقطة تحت الجِيم.

- (١) مكتّمه: ستره وظلمته، أي: لم يبد بعد. اليؤيؤ: طائر من الجوارح، يشبه الباشق. أسفع: أسود مائل إلى الحمرة. يدعى باسمه: يعرف اسمه لذكائه، فيدعى به.
  - (٢) مقابل: كريم النّسب من قِبَل أبويه، فهو ينتمي إلى عرق صالح. والسّؤال يفيد معنى التّوكيد.
    - (٣) القانص: الصّيّاد. أحفى: أشدّ حفاوة وإكراماً. قاته بلحمه: أطعمه من لحمه، لشدّة حبّه له.
- (٤) تحذيقه: تدريبه، جعله حاذقاً. النّهم: الزّجر. يوحي إليه: يشير إليه. كلمات علمه: ما يريد أن يعلّمه من الصّيد. أي: ما زال يعلّمه ويؤدّبه.

<sup>(</sup>٤) القعديد: مبالغة من القعود، عن عجز أو خمول. القيّوم: المبالغة من القيام، أي الّذي لا مثيل له في القيام والسّعي. السّؤوم: الّذي أصابه السّأم.

<sup>(</sup>٥) الهيمة: هزّ الرّأس من النّعاس. التّشويم: حفر التّراب.

<sup>(</sup>٦) من نتاج: من نسل، أحد الأبوين حبشيّ، والآخر روميّ. الذّروة: قمة الجبل. العلجوم: بستان النّخل.

<sup>(</sup>٧) دبّته: دبيبه. السّيم: الإبل السّائمة. النّاشي: المنتشى من السّكر. الخرطوم: الخمر.

<sup>(</sup>٨) ذو لبد: الأسد. شبّه العنكبوت بالأسد. الهضيم: الضّامر.

<sup>(</sup>٩) التّميم: الفريسة التّامة الخُلْق. بؤساً له: دعاء عليه بالبؤس. معدوم: هالك.

٥ يَقِيهِ مِنْ بَرْدِ النَّدَى بِكُمِّهِ تَوْقِيةَ الأُمِّ ابْنَهَا فِي ضَمِّهِ
 ٢ وما يَـلَـذُ أَنْفَهَا مِنْ شَـمِّهِ
 ٧ يُنَازِلُ المُكَّاءَ عِنْدَ نَجْمِهِ بِالغَتِّ، أَوْ يَـنْزِلُ عِنْدَ حُكْمِهِ
 ٨ يَرْكَبُ أَطْرَافَ الصُّوَى بِخَطْمِهِ
 ٩ وَكَمْ جُمَيْل حَطَّهُ بِرَغْمِهِ وَقَدْ سَقَاهُ عَلَلاً مِنْ سَمِّهِ

\* \* \*

<sup>(</sup>٦) يحميه من البرد، ويضمّه إليه، كما تحمى الأمّ ابنها وتضمّه إليها، وتتلذّذ بشمّه.

<sup>(</sup>٧) المكّاء: طائر أبيض، له صفير. الغتّ: الكدّ. أي: يقاتل المكاء ويجهد في قتاله إذا ظهر له، حتّى ينقاد له.

<sup>(</sup>٨) الصّوى: ما غلظ من الأرض وارتفع. الخطم: الأنف. أي: يضرب المكّاء فيسقط على الصّوى لوجهه.

<sup>(</sup>٩) كثيراً ما صاد جميلاً (نوع من الطّيور)، فحطّه على الأرض قاهراً له، وكأنّه سقاه من سمّه.

# قافية النّون

## [744]

## [من المَدِيد]

مُطْمِعِ الإِطْرَاقِ، عَاصِي العِنَانِ نَازِحِ بِالفِعْلِ وَالقَوْلِ، دَانِ نَازِحِ بِالفِعْلِ وَالقَوْلِ، دَانِ أَكْذَبَ الحِدُّ حَدِيثَ الأَمَانِي مِنْ ظُنُونِي، مُكْذِبٌ لِلْعِيَانِ واحدِفِي اللَّفْظِ، شَتَّى المَعَانِي واحدِفِي اللَّفْظِ، شَتَّى المَعَانِي رُمْتُهُ رُمْتُ مُعَمَّى المَكَانِ مِنْ أَمَامِي لَيْسَ بِالمُسْتَبَانِ مَنْ أَمَامِي لَيْسَ بِالمُسْتَبَانِ نَشَأَا وَارْتَضَعَا مِنْ لِبَانِ نَشَأًا وَارْتَضَعَا مِنْ لِبَانِ

وَمُؤَاتِي الطَّرْفِ، عَفِّ اللِّسَانِ \_1 مَازِجٍ لِي مِنْ رَجَاءٍ بِيَأْسِ \_Y فإذاً خَاطَبَكَ الجِدُّ عَنْهُ \_٣ غَيْرَ أَنِّي قَابِلٌ مَا أَتَانِي ٤\_ آخِذٌ نَفْسِي بِتَأْلِيفِ شَيْءٍ ٥\_ قَائِمٌ فِي الوَهْم، حَتّى إذا مَا \_7 فَكَأَنِّي تَابِعٌ حِسَّ شَيْءٍ \_٧ فَتَعَزَّيْتُ بِصِرْفِ عُقَار \_٨ فَهْيَ سِنُّ الدَّهْرِ إِنْ هِيَ فُرَّتْ

## [٨٣٣]

- (١) المواتي الطّرف: المغري بنظراته. عفّ اللّسان: حلو الكلام. الإطراق: السّكوت. عاصي العنان: غير مطاوع.
  - (٢) يمزج الرّجاء باليأس، ويقول غير ما يفعل، فهو يطمعني بالقول، ويؤيسني بالفعل.
- (٣) إذا حدّثك حديث الجِدّ كذّب الوعود الّتي كان يمنّيك بها. أو: أكذبَ الجِدَّ حديثُ الأماني: أي كذّبت الأماني جدَّه.
  - (٤) أقبل ما تأتي به ظنوني الّتي يكذّبها العيان.
- (٥) أطالب نفسي وخاطري بأن أعبر عن حاله بوصف يكون في اللفظ واحداً (الحبيب)، وفي المعاني شتى بين الطمع واليأس.
  - (٦) هو متمثّل لي في وهمي أتخيّله، ولكنّني حين أريده يخفي عليّ مكانه، فكأنّني أتتبّع شيئاً أحسّه ولا أراه.
- (٨) بعد أن يئست من ذلك الغلام تعزّيت بشرب خرة صافية صرف، نشأت في حجر الشّمس، من بدء الزّمان.
- (٩) إن سألت عن عمر هذه الخمرة وتحققت منه فهي سن الدهر وعمره، كأتبها نشأا معاً، ورضعا من لبن واحد.

هِيَ أَنْصَافُ شُطُورِ الدِّنَانِ
نَزَقُ البِكْرِ، وَلِينُ العَوَانِ
خُسْرَوِيِّ، كَامِنٍ فِي لَيَانِ
نَجَمَتْ مِثْلَ نُجُومِ السِّنَانِ
شُعَبٌ مِثْلُ انْفِرَاجِ البَنَانِ
وَالمَغَانِي لِبُكَاةِ المَغَانِي

١٠ وَتَنَاسَاهَا الجَدِيدَانِ، حَتى
 ١١ فَافْتَرَعْنَا مُزَّةَ الطَّعْمِ، فِيهَا
 ١٢ وَاحْتَسَيْنَا مِنْ عَتِيتِ، عُقَارٍ
 ١٣ لَمْ يَجُفْهَا مِبْزَلُ القَوْمِ، حَتى
 ١٤ أَوْ كَعِرْقِ السَّامِ، يَنْشَقُ عَنْهُ
 ١٥ فَلِيَ الصَّهْبَاءُ أَبْكِي عَلَيْهَا

## [٨٣٤]

[من الطّويل] فَكُنْ تُكُومَ الصَّهْبَاءَ حَتِّى تُهِينَهَا أَهَنْتُ لإِكْرَامِ الخَلِيلِ مَصُوبَهَا كَأَنَّ شُعَاعَ الشَّمْسِ يَلْقَاكَ دُوبَهَا كَأَنَّ شُعَاعَ الشَّمْسِ يَلْقَاكَ دُوبَهَا وَتَحْسِرُ، حَتِّى مَا تُقِلُّ جُفُونَهَا وَتَحْسِرُ، حَتِّى مَا تُقِلُّ جُفُونَهَا وَتَحْسِرُ، خَتِّى مَا تُولِيلُ قَرِينَهَا وَرَينَهَا وَرُرْقَ سَنَانِيرِ تُدِيرُ عُيُونَهَا وَزُرْقَ سَنَانِيرِ تُدِيرُ عُيُونَهَا

الله دَارِهَا بِالمَاءِ، حَتّى تُلِينَهَا
 أُغَالِي بَهَا، حَتّى إذا مَا مَلَكُتُهَا

رِي إِنَّا الْكُنَّ عَنْهُ الْمُنْجِ، بَيْضَاءَ بَعْدَهُ "- وَصَفْرَاءَ قَبْلُ الْمُنْجِ، بَيْضَاءَ بَعْدَهُ

٤ - تَرَى العَيْنَ تَسْتَعْفِيكُ مِنْ لَمَعَانِهَا

٥- تَرُوعُ بِنَفْسِ الْمَرْءِ عَمَّا يَسُوقُهُ

٦- كَأَنَّ يَوَاقِيتَاً عَوَاكِفَ حَوْلَهَا

(١٠) مرّ عليها الزّمان، وتناساها الجديدان (اللّيل والنّهار) حتّى نقصت في الدّنان إلى نصفها.

## [378]

- (١) إكرام الخمر إهانتها بالماء، فألنها بالمزج حتّى تمكّن شاربها منها.
- (٢) أغالي بثمنها، فأدفع ما تستحقّ، وأكثر، فإذا تملّكتها صنتها، ولا أذلَّما إلاّ لإكرام الخليل (النّديم) المقرّب.
  - (٣) هي صفراء، فإذا مزجت ابيضّت والتمعت وتلألأت، كأنّ شعاع الشّمس ينبعث منها.
- لا تستطيع العين إدامة النّظر إليها، فتستعفيك منه، لأنّ الطّرف يكلّ ويتعب إن أدام النّظر إليها، لشدّة توهّجها.
  - (٥) تروغ (تزوغ) بالمرء وتبعده عمّا يسوؤه من الهموم، وتصرعه حتّى يكون قريناً ملازماً لها.
    - (٦) يحيط بها عند المزج حبابٌ كاليواقيت وكعيون السّنانير (القطط) الزّرق.

<sup>(</sup>١١) افترعنا: أي استخرجنا تلك الخمرة من الدّنّ بالمبزل، فهي مـزّة، فيها طيش البكـر (حدّة وإزباد)، ولين العوان (سهولة ويسر). والعوان: المرأة المتزوّجة.

<sup>(</sup>١٢) شربنا خمرة معتّقة خسرويّة، من أيّام كسرى، تكمن شدّتها في لين طعمها.

<sup>(</sup>١٣) لم يخترق المبزل الدّنّ حتّى تدفّق الخمر منه كأنّه سنان الرّمح، أو عروق السّام (الذّهب)، تنفرج انفراج الأصابع.

<sup>(</sup>١٥) دعني أبكي على فراق الصّهباء، واترك المغاني (المنازل) لمن يبكي عليها.

٧ ـ وَشَمْطَاءَ، حَلَّ الدَّهْرُ عَنْهَا بِنَجْوَةٍ دَلَفْتُ إِلَيْهَا، فَاسْتَلَلْتُ جَنِينَهَا
 ٨ ـ كَأَنَّا حُلُولٌ بَيْنَ أَكْنَافِ رَوْضَةٍ إِذَا مَا سَلَبْنَاهَا، مَعَ اللَّيْلِ، طِينَهَا
 ٨ ـ كَأَنَّا حُلُولٌ بَيْنَ أَكْنَافِ رَوْضَةٍ
 ١٥٣٥]

## [من الخفيف]

وَاسْقِنَا نُعْطِكَ الثَّنَاءَ الثَّمِينَا يَسْتَمَنَّى مُخَيَّرٌ أَنْ يَكُونَا وَتَبَقَّى لُبَابُهَا المَكْنُونَا يَمْنَعُ الكَفَّ مَا يُبِيحُ العُيُونَا لَوْ تَجَمَّعْنَ فِي يَدٍ لَاقْتُنِينَا كَوْ تَجَمَّعْنَ فِي يَدٍ لَاقْتُنِينَا جَارِيَاتٌ، بُرُوجُهَا أَيْدِينَا فَإِذَا مَا غَرَبْنَ يَغْرُبْنَ فِينَا قُلْتَ قَوْمٌ، مِنْ قِرَّةٍ، يَصْطَلُونَا فَاعِمَاتٍ يَزِيدُهَا الغَمْرُ لِينَا يَتْرُكُ القَلْبَ لِلسُّرُور خَدِينَا يَتْرُكُ القَلْبَ لِلسُّرُور خَدِينَا ١- غَنَّنَا بِالطُّلُولِ كَيْفَ بَلِينَا؟

٢ مِنْ سُلَافٍ، كَأَنَّهَا كُلُّ شَيْءٍ

٣ أَكُلَ الدَّهْرُ مَا تَجَسَّمَ مِنْهَا

٤ فَإِذَا مَا اجْتَلَيْتَهَا فَهَبَاءٌ

٥ ـ ثُمَّ شُجَّتْ، فَاسْتَضْحَكَتْ عَنْ لآلٍ

٦- فِي كُووسِ كَأَنَّهُنَّ نُحُومٌ

٧ طَالِعَاتٍ مَعَ السُّفَاةِ عَلَيْنَا

٨ لَوْ تَرَى الشَّرْبَ حَوْلَمَا مِنْ بَعِيدٍ

٩ وَغَزَالٍ يُدِيرُهَا بِبَنَانٍ

١٠ كُلَّمَا شِئْتُ عَلَّنِي بِرُضَابِ

(٧) ربّ خمرة شمطاء (خالط بياضها سواد) نسيها الدّهر، فحفظت بعيدة عنه، توجهتُ نحوها لأستلّ منها جنينها (ما بداخلها من خمرة)، فكأتّي حللت في أرجاء روضة غنّاء، إذ نزعت عنها في ذلك اللّيل طينها الّذي أحكم حفظها. وبعدها، في بعض النّسخ، ثلاثة أبيات في مدح الأمين.

## ٥٣٨]

- (٢) لك الثّناء الجَميل إن تغّنيت بالأطلال البالية، وسقيتنا من خمرتك المعتّقة، ممّا يتمنّى ويُختار.
  - (٣) تناقصت على مرّ الأيّام، حتّى لم يبق منها إلاّ لبابها المستكنّ فيها.
  - (٤) تبدو لناظرها كالهباء المنثور، وما تراه بعينك يمتنع عن اللَّمس بكفَّك.
- (٥) لما شجّت (مزجت) علاها الحباب يلتمع كاللآلئ، لو تجمّدت لجُمعت وصلحت أن تُقتنى.
  - (٦) كأنَّ تلك الكؤوس نجوم في توهَّج خمرتها، تُتناقل بين أيدينا بانتظام.
  - (٧) هذه النَّجوم (الكؤوس) تطلع علينا بيدي السَّقاة ممتلئة، ثمَّ تغيب في أفواهنا.
- (٨) لو ترى الشّاربين مجتمعين حولها لقلت هؤلاء قوم تجمّعوا حول نار يصطلونها (يستدفئون بها) من القرّ (البرد).
  - (٩) يديرها غلام كالغزال، يحملها ببنان ليّن ناعم، يزيد لينه ونعومته غمز الشّاربين له.
- (۱۰) سقاني من رضابه، كلّما طلبت منه، مرّة بعد مرّة، وقبلة بعد قبلة، أتذوّق فيها رضابه، فتركتْ قلبي خديناً للسّر ور.

١١ ذَاكَ عَيْشٌ لَوْ دَامَ لِي، غَيْرَ أَنّي عِفْتُهُ مُكْرَهَا، وَخِفْتُ الأَمِينَا
 ١٢ أَدِرِ الكَأْسَ حَانَ أَنْ تَسْقِينَا وَانْقُرِ اللَّفْ، إنّهُ يُلْهِينَا
 ١٣ وَدَعِ اللَّهُ كُر لِلطُّلُولِ، إذا مَا دَارَتِ الكَأْسُ يَسْرَةً وَيَمِينَا
 ١٣٥ وَدَعِ اللَّهُ كُر لِلطُّلُولِ، إذا مَا دَارَتِ الكَأْسُ يَسْرَةً وَيَمِينَا

[من مجزوء الرَّمَل]

مَا الَّذِي تَـنْـتَـظِرينَا! يا ابْنَهَ الشَّيْخِ اصْبَحِينَا \_1 ءُ، فَأَجْرِي الخَمْرَ فِينَا قَدْ جَرَى فِي عُودِكِ المَا \_٢ إنَّ مَا نَـشُرَتُ مِنْهَا فَاعْلَمِي ذَاكَ يَـقِـينَـا \_٣ كُــلُّ مَا كَــانَ خِــلَافَــاً لِشَرَابِ الصَّالِحِينَا \_٤ دَانَ بالإسْسَاكِ دِينَا وَاصْرِفِيهَا عَنْ بَخِيل \_٥ طَـوَّلَ الـدَّهْرُ عَـلَيْهِ فَيَرَى السَّاعَةَ حِينًا ٦\_ وَالْبِكِ إِنْ كُنْتَ حَزِينًا قِفْ بِرَبْعِ الظَّاعِنِينَا \_٧ وَاسْالُ اللَّارَ، مَستَسى فَا رَقَتِ الدَّارُ القَطِينَ \_٨ أَنْ تُحِيبَ السَّائِلِينَا قَــدْ سَــأَلْنَاهَــا، وَتَأْيَـي \_9 [1447]

[من الوافر]

١ ـ وَبِكْرِ سُلَافَةٍ فِي قَعْرِ دَنِّ لَهَا دِرْعَانِ مِنْ قَارٍ وَطِينِ

(١١) أتمنَّى أن يدوم ذلك العيش الَّذي عايشته، والَّذي تركته مكرهاً، خوفاً من الخليفة الأمين.

#### [ ٨٣٦]

- (١) لا تتأخّري عنّا يا ابنة الشّيخ، بل باكرينا بصبوح، ولا مدعاة للانتظار والتّراخي. وأراد بالشّيخ الخمّار.
  - (٢) كما جرى الماء في عودكِ، وكملت نضارتك، فأجري الخمر بيننا.
  - (٣) اعلمي علم اليقين أنّ ما نشربه من حرام لا يوافق شراب الصّالحين.
- (٥) اصرفيها عن البخيل الّذي اتّخذ البخل مذهباً له، ولا تسقيه منها، فهو لبخله وعدم إنفاقه على الشّرب يرى الحياة طويلة ثقيلة عملة.
- (٧) قد سألنا الدّار فأبت أن تجيبنا، سألناها متى فارقت قاطنيها. فعكس المسألة، والأصل أن يفارقها قاطنوها، فهذه سخرية ممّن وقف على الدّيار وبكاها.

#### [ \ \ \ \ \ ]

(١) لم يبق من الخمرة الَّتي كانت تملأ الدِّنَّ إلاَّ بقيَّة في قعره. يحميها درعان: طين الدِّن، والقار الَّذي طُلِ به.

<sup>(</sup>١٢) أدر الكأس أيّها السّاقي، فقد حان وقت الشّرب، وانقر الدّفّ فقد حان وقت اللّهو والعزف، ودع ذكر الأطلال إذا دارت الكأس يميناً ويساراً.

تَحَكَّمَ عِلْجُهَا، إذْ قُلْتُ سُمْنِي عَلَى غَيْرِ البَخِيلِ، وَلا الضَّنِينِ \_٢ شَكَكْتُ بُزَالَكَا، وَاللَّيْلُ دَاج فَدَرَّتْ دِرَّةَ الوَدَجِ الطَّعِين \_٣ بكَفِّ أَغَنَّ، خُتَّضِب بَنَانَاً مُذَالِ الصُّدْغ، مَضْفُورِ القُرُونِ \_٤ يُخَاطِبُنَا بِهَا كَسْرُ الجُفُونِ لَنَا مِنْهُ بِعَيْنَيْهِ عِدَاتٌ ه\_ تَمَشَّى فِي قَلائِدِ يَاسَمِينِ كَأَنَّ الشَّمْسَ مُقْبِلَةٌ عَلَيْنَا \_٦ أَقُولُ لِنَاقَتِي، إِذْ بَلَّغَتْنِي: لَقَدْ أَصْبَحْتِ عِنْدِيَ بِاليَمِينِ \_V وَلا قُلْتُ اشْرَقِي بِدَم الوَتِينِ فَلَمْ أَجْعَلْكِ لِلْقُربَانِ نَحْراً وَأَعْلَاقِ الرِّحَالَةِ والوَضِين حَرُمْتِ عَلَى الأَزمَّةِ وَالوَلايَـا \_9

## $[\Lambda \Upsilon \Lambda]$

## [من مجزوء الخفيف]

يا سُلَيْمَانُ غَنِّنِي وَمِنَ الرَّاحِ فَاسْقِنِي فِ عِ إِزَارٍ مُ تَ بَّ ن ما تَرَى الصُّبْحَ قَدْ بَدَا \_۲ جَـةُ خُـذْهَا، وَأَعْطِنِي فَإذا دَارَتِ السِزُّ جَــــا \_٣ عَنْ أَذَانِ الـــمُــوَذِّنِ عَاطِنِي كَأْسَ سَلْوَةٍ \_٤ وَأَلِطْ نِي، وَأَزْنِ نِي إسقينى الخَمْرَ جَهْرَةً

<sup>(</sup>٢) تحكّم العلج (تاجرها من العجم) في ثمنها، فغالي فيه، فبذلت له ما لا يبذله البخيل ولا الضّنين.

<sup>(</sup>٤) شككتُ الدِّنّ بالبزال وطعنته به، فسالت درّته من أوداجها، واللّيل مظلم، وقدّمته لنا كفّ غلام أغنّ الصّوت، مخضّب البنان، قد تدلّى شعر صدغه، وضفائر قرونه (خصلات شعره).

<sup>(</sup>٥) يعدنا بنظرات عينيه وإيهاءاتها، وتخاطبنا كسر جفونه وفتورها.

<sup>(</sup>٦) كأنَّ هذا الغلام، وهو مقبل علينا، شمس تتمشَّى نحونا، وتزيَّن عنقه قلادة من ياسمين.

<sup>(</sup>٩) أقول لناقتي الّتي أوصلتني إليك: أنت في أمان، فلا أنحرك قرباناً لِمَا فعلت \_ كما جازي شعراء سابقون نُوقَهم ـ ولا أقول لك: اشرقي بدم الوتين (موتى غصّة بدمك)، ولكن أطلقك، وأحرّم على نفسي ركوبك، فلا أشدّ عليك حزاماً، ولا أضع على ظهرك رحلاً.

<sup>(</sup>٢) غنّني يا سليمان واسقني، فقد بدا الصّبح، وبدأ الظّلام ينحسر، وكأنّه غلام يلبس النُّبّان (سر اويل قصير).

<sup>(</sup>٣) خذيا سليمان الزّجاجة وأعطني، واجعلها تدور بيننا، ولتكن كأساً أتغافل فيها عن صوت المؤذّن، اسقنيها جهرة تجعلني ألوط وأزني.

## [من الوافر]

مِنَ الرَّاحِ المُعَتَّقِ شُرْبَتَين سَقَانِي مِنْ يَدَيْهِ، وَمُقْلَتَيْهِ فَبتُّ مُرَنَّحًا مِنْ شَرْبَتَيْهِ صَرِيعًا، قَدْ مُنِيتُ بِكَرْبَتَيْنِ \_٢ هِ لَالٌ مُشْرِقٌ، بَدْرٌ لِتِسْع وَثَالِثَةٍ مَضَتْ، وَلِلَيْلَتَيْن \_٣ يُدِيرُ مِنَ الـمُـدَامَةِ بِنْتَ سَبْعً وَوَاحِدَةٍ مَضَتْ بَعْدَ اثْنَتَيْن \_٤ أَقُولُ لَهُ، وَقَدْ طَرَدَتْ كَرَانَا: أَدِرْهَا، وَاسْقِنَا بِالرَّاحَتَيْنِ ٥\_

## [18.

## [من مجزوء الرَّمَل]

هُ وَ فِي رَجْهِ الظُّنُونِ دَقُّ مَعْنَى الخَمْرِ، حَتّى \_1 ظرُ مِنْ طَرْفِ ٱلجُفُونِ كُلَّمَا حَاوَلَهَا النَّا \_۲ رَجَعَ الطَّوْفُ حَسِيراً عَنْ خَيَال الزَّرَجُونِ \_٣ لَمْ تَفُمْ فِي الوَهْمِ إلَّا كَذَّبَتْ عَيْنَ اليَقِين \_٤ يُتَحَرَّى بالعُيُونِ فَــمَــتَــى تُــدُركُ مَــالًا

## [من الطّويل]

إلَيْهَا ثَلَاثًا نَحْوَ حَانَتِهَا سِرْنَا ١ ـ وَخَمَّارَةٍ لِلَّهُ و فِيهَا بَقِيَّةٌ

- (٣) سقاني من يديه كأساً معتقة، ومن مقلتيه سحراً، فسكرت منها، وترنّحت صريعاً، بعد أن أصابني بلاءان: وجه هلال، وبدر له تسع ليالِ وثلاثٌ وليلتان، فصارت اللّيالي خمس عشرة، والهٰلال بدراً.
- (٥) سقاني هذا الغلام خمرة بنت عشر (سبع وواحدة واثنتين)، فاستزدته، وقد زال النّوم عنّا، وقلت له: أدرها علينا، واسقنا بملء راحتيك.

- (١) لم يعد باقياً من الخمرة إلاّ ما دقّ وقلّ وصار في رجم الظّنون.
- (٣) كلّم حاول النّاظر إليها أن يمكّن طرفه منها، ارتد طرفه وهو حسير كليل، إذ أنّه لا يرى إلا بقيّة شراب يلتمع كالذّهب.
  - (٥) كلّما توهمت العين وجود هذه الخمرة كذّبت ذلك الوهمَ عينُ اليقين، فكيف يُدرك ما لاتدركه العيون؟
- (١) سرنا ثلاث ليال نحو خمّارة، لا زال فيها بقيّة خمر، واللّيل لا يزال ظلامه يسترنا كالجِلباب، ويحيط بنا، في مكان لا إنس فيه ولا جنّ، سرنا فيه تحت سياء سمت نجومها، فوصلنا إليها، وطرقنا بابها.

فَمَا إِنْ تَرَى إِنْسَا لَدَيْهِ، وَلَا جِنَا مُعَلَّقَةٌ فِيهَا، إلى حَيْثُ وَجَّهْنَا هَعَا: إِنَّا فَقَالَتْ: مَنِ الطُّرَاقُ؟ قُلْنَا هَمَا: إِنَّا نَرُوحُ بِيمَا رُحْنَا إِلَيْكِ، فَأَذْلَجْنَا وَإِنْ تَجْمَعِينَا بِالوِدَادِ تَوَاصَلْنَا فَوَانَ تَجْمَعِينَا بِالوِدَادِ تَوَاصَلْنَا بِفِينَا فِي وَمَا زِدْنَا بِفِيتَانِ صِدْقٍ مَا أَرَى بَيْنَهُمْ أَفْنَا بِفِيتَانِ صِدْقٍ مَا أَرَى بَيْنَهُمْ أَفْنَا وَوَارِيقَ خَمْرٍ مَا نَقَصْنَ، وَمَا زِدْنَا شَعَاعَ الشُّريَّا فِي زُجَاجٍ لَمَا حُسْنَا لَنَا سِعْرَهَا كَيْمَا نَزُورُكِ مَا عِشْنَا لَنَا سِعْرَهَا كَيْمَا نَزُورُكِ مَا عِشْنَا لَوَزُنَا لِنَا يَعْضَنَا رَهْنَا الوَزْنَا فَهُلُ لَكِ فِي أَنْ تَقْبَلِي بَعْضَنَا رَهْنَا الوَزْنَا فَهُلُ لَكِ فِي أَنْ تَقْبَلِي بَعْضَنَا رَهْنَا؟ وَمَنَى لَمْ يَقُوا بِالمَالِ خَلَّدُتُكَ السِّجْنَا

وَلِلَّيْل جِلْبَابٌ عَلَيْنَا وَحَوْلَنَا \_٢ يُسَايِرُنَا، إلَّا سَمَاءً نُجُومُهَا \_٣ إِلى أَنْ طَرَقْنَا بَابَهَا بَعْدَ هَجْعَةٍ \_٤ شَبَابٌ تَعَارَفْنَا بِبَابِكِ، لَمُ نَكُنْ ٥\_ فَإِنْ لَمْ تُجِيبِينَا تَبَدَّدَ شَمْلُنَا ٦\_ فَقَالَتْ لَنَا: أَهْلاً وَسَهْلاً وَمَرْحَبَاً \_٧ فَقُلْتُ لَمَا: كَيْلاً حِسَابَاً مُقَوَّمَاً فَجَاءَتْ بَهَا كَالشَّمْسِ يَحْكِي شُعَاعُهَا \_9 ١٠ ـ فَقُلْتُ لَهَا: مَا الاسْمُ، وَالسِّعْرُ، بَيِّنِي ١١ ـ فَقَالَتْ لَنَا: حَنُّونُ إِسْمِي، وَسِعْرُهَا ١٢ وَلَمَّا تَوَلَّى اللَّيْلُ، أَوْ كَادَ، أَقْبَلَتْ ١٣\_ فَقُلْتُ لَهَا: جِئْنَا، وَفِي الْـمَالِ قِلَّةٌ ١٤ - فَقَالَتْ لَنَا: أَنْتَ الرَّهِينَةُ فِي يَدِي

[/٤٢]

١- أَرْبَعَةٌ يَحْيَا بِهَا
 ٢- المَاءُ، وَالبُسْتَانُ، وَالْـ

<sup>(</sup>٤) أجبنا صاحبة الخرّارة، لمّ سألت عنّا، بأنّا شباب تجمّعنا ببابك بعد أن أدلجنا إليك.

<sup>(</sup>٦) إن لم تستجيبي لنا تفرّقنا، وإن جمعت بيننا بودّ وعطف تواصلنا.

<sup>(</sup>٧) فتيان صدق: فتيان صادقون في مشاعرهم وعواطفهم وجادّون. الأفن: ضعف الرّأي والعقل.

<sup>(</sup>٨) لَمَا رحّبت طلبت منها أن تكيل لنا من الخمر كيلاً بالدّواريق (الجِرار)، مهما بلغ الثّمن.

<sup>(</sup>٩) قدّمتها لنا في كؤوس، وهي تتوهّج كالشّمس، وشعاعها كشعاع الثّريّا، يزيدها حُسناً.

<sup>(</sup>١١) طلبت منها أن تعرّفني باسمها، وأن تبيّن لي سعر خمرتها، حتّى يستمرّ التّواصل بيننا. فأجابتني أنّ اسمها حنّون، والسّعر لكم ولغيركم كلّ ثلاث بتسع.

<sup>(</sup>١٤) لَمَا انقضى اللَّيلِ أو كاد أتتنا تزن ما شربنا، فاعتذرت لها بأنَّا لا نملك ثمن ذلك، فخذي أحدنا رهينة لديك حتّى نوافيك بحقّك. فاختارتني، وهدّدتني بالسّجن إن لم نفِ بحقّها.

[من الطّويل]
عَـفَا آيُـهُ إلّا خَـوَالِـدُ جُـونُ
غَرِيبَاتُ مُمْسَى، مَا لَـهُنَّ وُكُونُ
فَيَحْلُو، وَأَمَّا مَسُّهَا فَيَلِينُ
بِوَجْهِي، وَأَمَّا وَجْهُهَا فَمَصُونُ
فَنُونُ لُخَاتٍ مُشْكِلٌ وَمُبِينُ

بوَجْهِي، وَأَمَّا وَجْهُهَا فَمَصُونُ فُنُونُ لُغَاتٍ مُشْكِلٌ وَمُبِينُ نَوَاظِرُ مِنْهَا، وَانْطَوَيْنَ بُطُونُ فَلَيْسَ عَلى أَمْثَالِ تِلْكَ يَمِينُ سِنُونَ لَهَا في دَنِّهَا، وَسِنُونُ تَوَارَثَها بَعْدَ البَنِينَ بَنُونُ لَهَا هَيَجَانٌ، مَرَّةً، وَسُكُونُ تَكَادُ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، تَبِينُ إِذَا مَا مَنَحْنَاهُ العُيُونَ عُيُونَ عُيُونَ ١ لِمَنْ طَلَلٌ عَادِي المَحَلِّ، دَفِينُ

٢ كَمَا اقْتَرَنَتْ عِنْدَ الْمَبِيتِ حَمَائِمٌ

٣ دِيَارُ الَّتِي أُمَّا جَنِّي رَشَفَاتِهَا

٤ وَمَا أَنْصَفَتْ، أَمَّا الشُّحُوبُ فَبَيِّنٌ

٥ وَدَوِّيَةٍ لِلرِّيحِ بَيْنَ فُرُوجِهَا

٦- رَمَيْتُ بِهَا الْعِيدِيَّ حَتِّى تَحَجَّلَتْ

٧ وَذِي حَلِفٍ بِالرَّاحِ قُلْتُ لَهُ: اصْطَبِحْ

٨ شَمُولاً، تَخَطَّتْهَا المَنُونُ، فَقَدْ أَتَتْ

٩ ـ تُرَاثُ أُنَاسِ عَنْ أُنَاسِ تُخُرِّمُ وا

١٠ فَأَدْرَكَ مِنْهًا الْغَابُروَّنَ حُشَاشَةً

١١ كَأَنَّ سُطُورًا فَوْقَهَا فَارِسِيَّةً

١٢ لَدَى نَرْجِس غَضِّ القِطَافِ، كَأَنَّهُ

## [131]

- (۱) عاري المحلّ: مقفر. دفين: مغطّى بالتّراب. عفا آيه: انمحت معالمه. الخوالد: حجارة الموقد. جون: سود من إيقاد النّار.
- (٢) يشبّه حجارة الموقد بحمائم أتى عليها اللّيل، وهي بعيدة عن وكنها (أعشاشها)، قد اقترب بعضها من بعض عند المبيت.
  - (٣) هذا الطلل ديار امرأة حلوة الرّيق إن رشفته، ليّنة البشرة والملمس.
- (٤) ما أنصفتني هذه المرأة في حبّها، فقد هجرتني وأعرضت عني، فتركت وجهي شاحباً، ووجهها ممتلئ نضارة وحسناً.
- (٦) ربّ مفازة مقفرة تدوّي الرّيح في جنباتها، فاختلطت أصواتها، بعضها ببعض، بين بيّن واضح، ومختلط مبهم، فعبرتها بناقة عيديّة، غارت عيناها، وهزلت وضمر بطنها.
- (٨) ربّ نديم قد أقسم ألاّ يشرب الخمرة دعوته للاصطباح بها، إذ لا ينعقد على مثل هذا يمين، فقدّمتها له شمو لا معتّقة، تخطّتها المنون (تجاوزها الموت، أي: لم تفسد)، وتوالت عليها السنون، فجادت وطابت.
- (١٠) هذه الخمرة تراث أناس مضوا، فتوارثها أبناؤهم بعدهم، جيلاً بعد جيل. ولكن لم يبق منها إلاّ بقيّة قليلة أدركها الغابرون (الباقون) في آخر رمق لها.
  - (١١) كأنَّ ما علاها من حباب كتابة فارسيَّة، تكاد تبين، وإن طال الزَّمان عليها.
  - (١٢) كَأَنَّ أَزْهَارِ النَّرْجِسِ الغَضَّةِ الَّتِي تَزِيَّن مجلسِ الشِّرابِ عيون، تُمتَّع بِالنَّظرِ إليها عيونَنا.

مَكَانَ سَوَادٍ، وَالبَيَاضُ جُفُونُ فَقُلْتُ: خَلِيلٌ عَزَّ ثُمَّ يَهُونُ إذا ظَنَّ خَيْراً، وَالظُّنُونُ فُنُونُ

١٣ مُخَالِفَةٌ فِي شَكْلِهِ نَّ، فَصُفْرَةٌ
 ١٤ فَلَمَّا رَأَى نَعْتِي ارْعَوَى، وَاسْتَعَادَنِي
 ١٥ فَصَدَّقَ ظَنِّي، صَدَّقَ اللَّهُ ظَنَّهُ

## [\{\\ \[

## [من مجزوء الرَّمَل]

مِنْ شَرَابِ السزَّرَجُونِ جِنَّةً غَيْسرَ جَنُونِ خِنَّةً غَيْسرَ جَنُونِ نَاظِسرَا رَيْبِ المَنُونِ هِيَ فِي رِقَّسةِ دِينِي فَوْقَهَا مِثْلَ العُيُونِ فَوْقَهَا مِثْلَ العُيُونِ كُلَّ إيَّسانِ وَحِينِ حِلْيَةٌ مِنْ يَاسَمِينِ وَرْدَتَسا آذَرَيُسونِ

اِسْقِنِي يَا ابْنَ أَذَيْنِ اِسْتِقِنِی حَتّی تَرَی ہی \_٢ قَهْ وَةً عُمِّى عَنْهَا \_٣ عُتِّ قَتْ فِي الدَّنِّ حَتِّي \_٤ ثُـمَّ شُجَّتْ فَأَدَارَتْ ٥\_ حَدَقًا تَرْنُسو إِلَيْسَا \_٦ ذَهَــبَــاً يُــثُــمِــرُ دُرًّا \_٧ بيَـدَيْ سَاقٍ عَـلَيْهِ \_٨ وَعَلَى الأُذْنَبِسَ مِنْهُ

(١٣) العين بؤبؤها أسود يحيط به بياض، والنّرجسة وسطها أصفر، تحيط بها وريقات بيضاء.

## [184]

- (١) ابن أذين: خمّار بِقُطْرَبُّل. وقيل: أذين أمّ هذا الخمّار. الزّرجون: الخمر.
  - (٢) جنّة: جنون. غير جنون: غير ساترة. وجنون: صيغة مبالغة.
- (٣) لم يصب الفساد هذه القهوة (الخمرة)، وكأنَّ الزَّمان عُمِّيَ عنها فسلمت.
  - (٤) يشبّه رقّة الخمر، بعد أن تعتّقت في دنها وصفت، برقّة دينه.
- (٦) مزجت بالماء، فتصاعد على سطحها حباب كعيون تحدّق بنا، وتديم النّظر، ولكن ليس لها محجر تحيط به جفون.
  - (٧) تلتمع هذه الخمرة كالذّهب، تعلوها في كلّ حين فقاقيع كالدّرّ.
- (٨) يزيّن السّاقي عنقه بعقد من الياسمين، ويزيّن أذنيه بوردتين من الآذريون (نوع من الزّهر)، وهو في غاية الحسن والظّرف، متفرّد لا مثيل له في التّهتّك.

<sup>(</sup>١٥) لمّا سمع وصفي للخمر ارعوى وكفّ عن المانعة، وسألني أن أعود عليه بها مرّة بعد مرّة. فتعجّبتُ كيف تمنّع ثمّ أطاع. وحين شربها صدّق ظنوني فيها، فظنّ خيراً، ومن الظّنون ما يصدق ومنها ما يخيب.

١٠ غَايَةٌ فِي الشَّكْلِ وَالظَّرْ فِ، وَفَرْدٌ فِي المُجُونِ ١٠ غَايَةٌ فِي المُجُونِ ١١ غَابُنَ أَذِينِ: وَلَهَا بالمَاطِرُونِ [٨٤٨]

[من السّريع]

وَمَلْعَبٌ وَسْطَ بَسَاتِينِهِ نَـزُورُهُ يَـوْمُ سَعَـانِينِهِ قَـدْ آتُسرَ الـدُّنْيَا عَلَى دِينِهِ تَـضْحَـكُ أَلْـوَانُ رَيَـاحِينِهِ وَالـوَرْدُ قَـدْ حُـفَّ بِنِسْرِينِهِ وَالـوَرْدُ قَـدْ حُـفَّ بِنِسْرِينِهِ وَخَاتَـمُ العِلْجِ عَلَى طِينِهِ فَانْصَاعَ في حُـمْرَةِ تَلْوِينِهِ يُدْمِيهِ مَسُّ الكَـفِّ مِنْ لِينِهِ يُدْمِيهِ مَسُّ الكَـفِّ مِنْ لِينِهِ وَنَأْخُدُ الـقَصْفَ إِلَيْنِينِهِ بدَيْر بَهْ رَاذَانَ لِي مَجْلِسٌ رُحْتُ إِلَيْهِ، وَمَعِي فِتْيَةٌ \_٢ بكُلِّ طُلَّابِ السهَوَى، فَاتِكِ \_٣ حَتّى تَوَافَيْنَا إلى مَجْلِس \_٤ وَالنَّرْجِسُ النَّخَيُّ لَدَى وَرْدِهِ ٥\_ وَجِيءَ بِالسِدَّنِّ عَلِي مَرْفَسِع ٦\_ وَافْتُصِدَ الأَكْحَلُ مِنْ دَنِّنَاً \_V وَطَافَ بِالكَأْسِ لَنَا شَادِنٌ \_٨ يَكَادُ مِنْ إِشْرَاقِ خَدَّيْهِ أَنْ ١٠ فَلَمْ نَزَلْ نُسْقَى، وَنَلْهُ وبهِ ١١ - حَتَّى غَدَا السَّكْرَانُ مِنْ سُكْرِهِ

(١٠) بعد أن طلب منه أن يسقيه طلب منه أن يغنّيه، بشعر يُنسب ليزيدَ بنِ معاويةَ (وينسب لغيره. انظر ديوانه ٨٦). والماطرون: موضع بالشّام قرب دمشق:

أكل النّملُ الّذي جمعا نزلت من جِلّقَ بيَعَا حولها الزّيتون قدَ يَنعَا ولها بالماطسرون إذا منزل، حتى إذا ارتبعت في قباب حول دسكرة

#### [ \ \ \ \ \ ]

- (١) دير بهراذان: من أديرة سواد العراق، كثير البساتين والمياه.
- (٢) زرته مع فتية يوم السّعانين، أو الشّعانين: عيد للنّصاري، يصادف الأحد السّابق لعيد الفصح.
- (٥) قصدته مصطحباً طلاّب الهوى الّذين يتبّعون الملذّات، ويؤثرون الدّنيا على الدّين، فأتينا مجلساً ضاحك الرّياحين، مع النّرجس الغضّ والورد المحفوف بالنّسرين.
  - (٦) المرفع: ما رفع عليه الدّنّ. العلج: من كفار العجم. الخاتم على طينه: لا يزال مختوماً لم يُمسّ.
    - (٧) شمَّ من جانبه، كما يفتصد عرق الأكحل، فتدفّقت الخمرة منه حمراء اللّون.
- (٩) طاف بالكأس بيننا غلام كالشّادن (ولد الظبية) ليّن الكفّ، يكاد يدمى من حمل هذه الكأس، وتكاد الأبصار تُختطف من إشراق خدّيه ونضارتها.
- (١١) لا نزال نشر ب ونلهو مع هذا الغلام، متقيّدين بآداب هذه المجالس، حتّى غدا السّكران من سكره كالميّت.

[من الطّويل]

وَقَدْ هَمَّ نَجْمُ اللَّيْلِ بِالْخَفَقَانِ إلى عِدَّةٍ مِنْ حَنْتَم وَدِنَانِ بَصِيرٌ بِبَزْلِ السَّدَنِّ، والكَيَلانِ فَلِلَّهِ مَاذَا أَبْرَزَ الوَدَجَانِ! لَهَا مُذْ ثَوَتْ فِي دَنِّهَا سَنتَانِ عَلى رَاحَتَيْهِ كَوْكَبُ الدَّبَرَانِ مُكَلَّلَةَ الأَعْلَى بِطَوْقِ جُمَانِ فَلَوْنَاهُ مَا فِي الخَدِّ يَطُوقِ جُمَانِ فَلَوْنَاهُ مَا فِي الخَدِّ يَطَوْرِ دَانِ

١ وَخَمْرٍ كَعَيْنِ الدِّيكِ صَبَّحْتُ سُحْرَةً

٢ لَذَبْتُ هَا الْخَصَّارَ، فَانْصَاعَ مُسْرِعَاً

٣ ورَاسَتُهُ الإِنْجِيلُ حَوْلَ وِنَانِهِ

٤ فَوَدَّجَهَا مِنْ جَانِبَيْهَا كِلَيْهِمَا

٥ سُخَامِيَّةٌ لَمْ يَقْطَع السِّنُّ مَتْنَهَا

٦ - تَرَى الكَأْسَ فِي كَفَّ الْكِيهِ وكَأَنَّهَا إذا

٧ إِذَا شَجَّهَا السَّاقِي بِمَاءِ رَأَيْتَهَا

٨ ـ وَقَدْ دَارَ سَاقِيهَا بِهَا ذا قَرَاطِ قِ

٩ فَيَأْخُذُ مِنْهَا لَوْنُهُ بَعْضَ لَوْنِهَا

 $[\Lambda \xi V]$ 

[من الطّويل]

بِمَالٍ مِنَ البِيضِ الصِّحَاحِ، وَعَيْنِ فَأَنْفَقْتُهَا حَتَّى شَرِبْتُ بِدَيْنِ ا - طَرِبْتُ إلى قُطْرَبُّلِ، فَأَتَيْتُهَا

٢ - ثَمَانِينَ دِينَارًا جِياً ذَا ذَخَرْتُهَا

## [٨٤٦]

- (١) كعين الدّيك: صافية كصفاء عين الدّيك. سحرة: سحراً. الخفقان: المغيب.
- (٢) ندبت الخيّار: دعوته. انصاع: لبّى سريعاً. الحنتم: الجَرّة، وكانت الجِرار في الجَاهليّة خضراً.
- (٣) دراسته الإنجيل، أو الإنجيل: يعني أنّ الخيّار نصرانيّ. بزل الدّن: ثقبه بالمبزل. الكيلان: إملاء الكيل لشاربه.
  - (٤) ودّجها: ثقبها. لله: تعجّب من جَوْدة الخمرة المتدفقّة.
- (٥) سخاميّة: رقيقة لطيفة. لم يقطع السّنّ متنها: لم يسؤها تقادم الزّمان عليها، بل جادت. ثوت: مكثت.
  - (٦) المدير: الّذي يديرها على الشّاربين. الدّبران: منـزل للقمر، يشتمل خمسة كواكب في برج الثّور.
    - (٧) شجّها: مزجها. مكلّله: علاها الإكليل، كأنّه طوق من جمان (لؤلؤ).
    - (٨) قراطق: جمع قرطق، نوع من الثياب، فارسيّة. تناط: تعلّق. بنان: أصابع.
      - (٩) يتأثّر لونه بلونها، فكلّ منهما يتتابعان على خدّه.

#### $[\Lambda \xi V]$

(۱) طربت إلى خمر قطربّل، فأتيت بهال من الفضّة والذّهب، أتيت بثمانين ديناراً ذهباً، كنت ادّخرتها، فأنفقتها كلّها. وما زالت أشرب حتّى صرت مديناً. فبعت قميصي السّابريّ (رقيق جيّد)، وجبّتي، ورجبّتي، وردائي المعلم (المطرّز) الطّرفين، لأسدّد ديني لأمّ حصين المهذّبة، والّتي هي على دين ابن عمران، أي: موسى، عليه السّلام.

وَبِعْتُ رِدَاءً مُعْلَمَ الطَّرَفَيْنِ مُهَذَّبَةٍ تُكُنَى بِأُمِّ حُصَيْنِ فَلا بُدَّ مِنْ تَقْبِيلِيَ الشَّفَتَيْنِ بِأَمْرَدَ كَالدِّينَارِ، فَاتِرِ عَيْنِ؟ أَغَنَّ، غَضِيضٌ، رَاجِحُ الكَفَلَيْنِ أُقَرْطِسُ في الإفْلاسِ مِنْ مِئَتَيْنِ وَقَدْ أَلْبَسَتْنِي الخَمْرُ خُفَّ حُنَيْنِ ٣- وَبِعْتُ قَمِيصاً سَابِرِيّاً وَجُبَّةً
 ٤- لِخَمَّارَةٍ دِينُ ابْنِ عِمْرَانَ دِينُهَا
 ٥- وَقُلْتُ هَا: إِنْ لَمْ تَجُودِي بِنَائِلٍ
 ٢- فَقَالَتْ: فَهَلْ تَرْضَى بِغَيْرِهِمَا هَوَىً
 ٧- فَجَاءَتْ بِهِ كالبَدْرِ يُشْرِقُ وَجُهُهُ
 ٨- فَرَوَّحْتُ عَنْهَا مُعْسِراً غَيْرَ مُوسِرٍ
 ٩- فَقَالَ لِي الخَمَّارُ عِنْدَ وَدَاعِهِ
 ١٠- أَلَا عِشْ بِزَيْنِ أَيْنَ سِرْتَ مُسَلَّمَا

#### $[\Lambda \xi \Lambda]$

# [من الوافر]

سِوَى رِيحِ العَتِيقِ الخُسْرُوَانِي وَجَوْنُ اللَّيْلِ مِثْلُ الطَّيْلَسَانِ تَكَلَّمَ غَيْرَ مَذْعُورِ الجَنَانِ وَلَكِنِّي مِنَ الحَيِّ اليَمَانِي كَمِثْلِ سَمَاوَةِ الجَمَلِ الهِجَانِ أَضَاءَ لَهُ الفُرَاتُ إلى عُمَانِ

١- وَخَـمَّادٍ طَرَقْتُ بِلا دَلِيلٍ

٢ فَقَامَ إِليَّ مَذْعُ ورَاً، يُلَبِّي

٣- فَلَمَّا أَنْ رَأَى زِقِّي أَمَامِي
 ٤- وَقَالَ: أَمِنْ تَمِيم؟ قُلْتُ: كَلّا!

٥ فَقَامَ بِهِ بِزُلٍ، فَأَجَافَ دَنَّا

مَدَ عَامٍ بِسَرِّبِ عَلَى الْكُورِ عَلَى الْكُورِ عَلَى الْكُورِ عَلَى الْكُورِ عَلَى الْكُورِ عَلَى الْكُورِ 7- فَسَيَّلَ بِالْبُرْزِالِ لَهَا شِهَابَاً

(٥) قلت لها: إن لم أفز منك بنائل، كما أشتهي، فلا بدّ على الأقل \_ من تقبيل الشّفتين.

(٨) تركت الخيّارة بعد أن أنفقت كلّ ما معي، وأصبت بالمئتين خمراً، وعدت بالإفلاس.

(١٠) لم أجنِ من الخمر إلاّ الإفلاس (لبست خفّي حنين)، ولم أظفر من الخيّار إلاّ بما عابني به، ونصحني بأن أحافظ على زين عيشي أينها كنت لأسلم.

#### [٨٤٨]

- (۲) لم يدلني على هذا الخمّار إلا رائحة خمرته المعتقة من أيّام كسرى، فقصدته واللّيل مظلم كالطّيلسان
   (ثوب أسود)، فهبّ على ذعر منه ملبّياً.
  - (٣) الزِّقّ: وعاء الخمر. مذعور الجنان: مذعور القلب.
  - (٤) سألني إن كنت من تميم؟ فأجبته أنّي من اليمن، وفي هذا تعريض بعدنان ومديح لليمن.
  - (٥) أجاف دنّاً: طعنه بالمبزل طعنة بلغت جوفه. سهاوة الجَمل: ظهره وسنامه. الهجان: الكريم من الإبل.
    - (٦) سال من موضع البزل خمر يتلألأ كالشّهاب، أضاء من الفرات إلى عمان.

 <sup>(</sup>٧) قالت: ألا ترضى بغير ذلك، بأن تنال من غلام أمرد كالدّينار لوناً وإشراقاً، فاتر العينين؟ فجاءتني به
 كالبدر، مشرق الوجه، رخيم الصّوت، غضيض الطّرف، ثقيل الأرداف.

٧- رَأَيْتُ الشَّيْءَ حِينُ يُصَانُ يَزْكُو وَنُقصَانُ المُدَامِ عَلى الصِّيَانِ
 ٨- سِوَى لَوْنٍ، وَحُسْنِ صَفَا أَدِيم وَرُوحٍ قَدْ صَفَا، وَالجِسْمُ فَانِ
 آ ١٨٤٩]

[من الطّويل]

وَنَحْنُ لِنَجْمِ الصَّبْحِ مُنْتَظِرَانِ
يُعَلُّ بِهَا قَلْبَانِ مُخْتَلِفَانِ
تَوَثُّبَ صَعْبِ البَأْسِ يَوْمَ رِهَانِ
أَلا خَلِّيَا قَلْبَيْهِ مَا يَرِمَانِ
فَتَى لَيْسَ لِي بالخَنْدَرِيسِ يَدَانِ
تَرِلُّ بِهِ مِنْ ثِقْ لِهِ القَدَمَانِ
وَلا خَيْرَ فِي عَيْشِ بِغَيْرِ أَمَانِ

أخِي قَدْ مَضَى مِنْ لَيْلِنَا الثُّلُثَانِ
 أخِي قَدْ مَضَى مِنْ الإبْريقِ في الكَأْس شَرْبَةً

٣- تَوَثَّبُ عِنْدَ الْـمَـْزِجِ فِي صَـحْـنِ كَأْسِهِ ٣- وَرُثَّبُ عِنْدَ الْـمَـْزِجِ فِي صَـحْـنِ كَأْسِهِ

٤- تُنَادِي بِهَمِّي تَارَةً، وَبِهَمِّدِ:
 ٥- وَلا تُعْفِنِي مِنْهَا، وَإِنْ قُلْتُ: إنَّنِي

٦ وَذِي كَفَلٍ رَابِي المَجَسِّ، إذا مَشَى

٧۔ أَخَذْتُ بِهَٰ ذَيْنِ الأَمَانَ مِنَ الأَذَى

[٨٥٠]

[من الوافر]

وَلَكِنْ وَجْهُ سَاقِيها شَجَانِي بَدَالِي مِنْ يَدَيْ رَخْص البَنَانِ

العَمْرِي مَا تَهِيجُ الكَأْسُ شَوْقِي
 حسَدْتُ الكَأْسَ والإِبْرِيقَ لَمَّا

 (٨) صيانة الشّيء تُعلي مكانته، وصيانة الخمر تنقصه فيفنى، ولا يبقى منه إلا أديمه، وصفاء لونه، ولطافة روحه.

#### [٨٤٩]

- (۲) مضى ثلثا اللّيل، ونحن نرتقب نجم الصّبح، فاسكب من الإبريق كأساً، يشرب منه مرّة بعد مرّة قلبان مختلفان.
  - (٣) تتوتَّب الخمرة عند المزج في الكأس توثَّب الفرس الجموح يوم السّباق.
- (٤) تنادي الخمرة أن يدع الهم قلبيهما، ويتركهما يستوعبان كلّ لذة. ويرمان: أي يأتيان على ما في الكأس من لذة تفضى إلى السرور.
  - (٥) الخندريس: الخمر. أي: لا تعفني من تلك الكأس، وإن ادّعيت أنّه لا شأن لي بالخمر.
  - (٦) ربّ غلام كان حاضراً، بارز الكفل، ناعم الملمس، إذا مشى زلّت به، من ثقل أردافه، قدمُهُ.
    - (٧) كان لي كأس الخمر، وهذا الغلام، أماناً من الأذى. ولا خير في زمان لا أمان فيه.

#### [/0.]

وَأُحْيَا مِنْ يَدَيْهِ إِذَا سَقَانِي وَسُكُرٌ مِنْ رَحِيتِ خُسْرُ وانِي وَسُكُرٌ مِنْ رَحِيتِ خُسْرُ وانِي فَمَا يُلْفَى لَهُ فِي الحُسْنِ ثَانِ لِنَفْسِي عَنْ تَجَمُّعِهَا الأَمَانِي لِنَفْسِي عَنْ تَجَمُّعِهَا الأَمَانِي وَبُوْسُ العَيْشِ وَصْلِي لِلْغَوَانِي حَوَى فِي الحُسْنِ غَايَاتِ الرِّهَانِ حَوَى فِي الحُسْنِ غَايَاتِ الرِّهَانِ وَإِي مَعْ الأَعْرَابِ، مَجْدُوبِ المَكَانِ مَعَ الأَعْرَابِ، مَجْدُوبِ المَكَانِ وَشُعْرَابِ، مَجْدُوبِ المَكَانِ وَشُعْرَابِ، مَحْدُوبِ المَكَانِ وَشُعْرَابِ، مَحْدُوبِ المَكَانِ وَشُعْرَابِ، مَحْدُوبِ المَكَانِ

أَمُ وتُ، إذا أَزَالَ الكَأْسَ عَنِّى \_٣ فَلِي سُكْرَانِ مِنْهُ، سُكْرُ طَرْفٍ \_٤ تُجَمَّعُ فِيهِ أَصْنَافُ المَعَانِي ٥\_ إذا ظَفِرَتْ بِهِ كَفِّي اسْـتَـفَـادَتْ \_7 أَعَزُّ العَيْش وَصْلُ الـمُرْدِ دَهْرِي \_٧ مُعَاقَرَةُ السَمُدَامِ بِوَجْدِهِ ظَبْي \_\ إذا مَا افْتَرَّ قُلْتُ: رَفِيفُ بَرْقٍ \_9 ١٠ أَلَسذُّ إليَّ مِنْ عَيْش بِوادٍ ١١ قُصَارَى عيشِهم أَكْلُ لِضَبِّ

#### [۸٥١]

# [من البسيط]

فَمَا الوُقُوفُ عَلَى الأَطْلَالِ مِنْ شَانِي! وَاقْصِدْ عُقَارًا، كَعَيْنِ الدِّيكِ، نَدْمَانِي فَاحَتْ كَمَا فَاحَ تُفَّاحُ بِلُبْنَان

١- عُجْ لِلْوُقُوفِ عَلى رَاحٍ وَرَيْحَانِ

٢ لاتَبْكِيَنَّ عَلى رَسْمٌ وَلا طَلَلِ

٣ - سُلَافُ دَنِّ، إِذَا مَا المَاءُ خَالَطَهَا

- (٤) يحييني إن سقاني بيديه، ويميتني إن أزاح الكأس عنّي، ويسكرني فتـور طرفـه ورحيقه الخسروانيّ (المنسوب إلى كسرى).
- (٦) تجمّعت فيه كلّ معاني الحسن، فليس له فيه ثاني. فإذا ظفرت به ظفرت بها تجمّع في نفسي من الأماني.
   وروي: تجمّحها، أي: بها جمحت بنفسي الأماني.
  - (٧) عزّة عيشي في معاشرة الغلمان المرد، وبؤسه في معاشرة الغواني (جمع غانية، وهي الّتي استغنت بجمالها).
- (۱۱) وعزّة عيشي في معاقرة (شرب) الخمر مع غلام كالظّي، حوى معالم الحسن، وسبق في ميدانه كلّ الحسان. إذا تبسّم تلألاً وجهه والتمع كالتماع البرق، وإن قام تمايل بقوامه كقضيب البان، ألذُّ لي من العيش مع الأغراب في واد مقفر مجدب، أقصى ما يستلذّونه هو أكل ضبّ، وشرب من شنان من بركة ماء. والشّنان جمع شنّ، وهو القربة.

#### [/0/]

- (١) لا شأن لي بالأطلال، ولا بالوقوف عليها، بل أدعو جليسي إلى مجلس الرّاح والرّيجان.
- (٢) لا تستحق تلك الرّسوم والأطلال البكاء، فلا تبكِ عليها، والتفت إلى كأس عقار صافي كصفاء عين الدّيك.
- (٣) السلاف: أوّل ما يُعصر من الخمر، وهو أجودها. فإذا خالطها الماء فاحت رائحتها الطّيبة كطيب رائحة تفّاح لبنان.

تَحْكِي، إِذَا مُزِجَتْ، إِكْلِيلَ مَرْجَانِ لِلسُّفْمِ دَافِعَةٌ، مِنْ كَرْمِ دِهْقَانِ يَوْمَ القِطَافِ، لَهُ هَامَاتُ حُبْشَانِ يَوْمَ القِطَافِ، لَهُ هَامَاتُ حُبْشَانِ وَلِي تَعَدْخِينٍ وَلِي رَانِ فِي قَعْرِ مَعْصَرَةٍ، كَالْعَنْدَمِ القَانِي فِي قَعْرِ مَعْصَرَةٍ، كَالْعَنْدَمِ القَانِي عِلْجٌ يَدُورُ، أَخُو طِمْرٍ وَتُبَانِ بِشُرْبِهَا قَيِّمُ الحَانُوتِ أَوْصَانِي بِشُرْبِهَا قَيِّمُ الحَانُوتِ أَوْصَانِي بِشُرْبِهَا قَيِّمُ الحَانُوتِ أَوْصَانِي وَلِنْ عَنُومِ حَرَّانِ ثَعْمُ الحَانُوتِ أَوْصَانِي وَإِنْ عَنُومٍ حَرَّانِ فَي اللَّهَ مَا يَعْمَ الْحَانُوتِ أَوْصَانِي وَإِنْ عَنُومٍ حَرَّانِ وَلِي مَنْ مَثْنَى وَوُحْدَانِ مِثْلَ اليَوَاقِيتِ مِنْ مَثْنَى وَوُحْدَانِ مِثْلَ الدَّبَى هَاجَهُ طَشٌّ بِقِيعَانِ مِي التَقَلُ مُنْبَطِحَا فِي قَدِّ نَهِ اللَّوْ وَلِي وَلِي وَلَاتَلُ مُنْبَطِحَا فِي قَدِّ ثَهُ لَانِ وَالتَّلُ مُنْبَطِحَا فِي قَدِّ ثَهُ لَانِ

كَالِسْكِ إِنْ بُزِلَتْ، وَالسَّبْكِ إِنْ سُكِبَتْ \_٤ صَهْبَاءُ صَافِيَةٌ، عَذْرَاءُ نَاصِعَةٌ ٥\_ كَرْمٌ تَخَالُ عَلَى قُصْبَانِ حَبْلَتِهِ \_٦ لَمْ تَدْنُ مِنْهَا يَدٌ، مُذْ يَوْم قَطْفَتِهَا \_٧ حَتّى إذا عُقِرَتْ سَالَتْ سُلالَتُهَا \_\ وَحَوْلَا حَارِسٌ، ذُو صَلْعَةٍ شَكِسٌ ١٠ - سَلْسَالَةُ الطَّعْم، إِسْفَنْطٌ، مُعَتَّقَـةٌ ١١\_ مَسْحُـولَـةٌ، مُـزَّةٌ، كَالمِسْكِ، قَـرْقَـفَــةٌ ١٢ \_ هِيَ الْعَرُوسُ، إذا دَارَيْتَ مَزْجَتَهَا ١٣ ـ تَلَأُلْأَتْ فِي حَوَافِي الكَأْس مِنْ يَدِهِ ١٤ تَنْزُو جَنَادِبُهَا في وَجْهِ شَارِبهَا ١٥ حَتّى إذا اصْطَفَّتِ الأَقْدَاحُ، وَانْتَطَحَتْ ١٦ - خِلْنَا الظُّلِيمَ بَعِيرَاً عِنْدَ نَهُ ضَتِنَا

(٤) بزلت: ثقب دتها بالمبزل. السبك: الذّهب. تحكي: تشبه. إكليل مرجان: عقد من مرجان.

<sup>(</sup>٥) عذراء ناصعة: لم يمسّها أحد، ولا شائبة فيها. الدّهقان: مقدّم العجم، وكرمه مميّز في جودة ع: ٥.

<sup>(</sup>٦) الحبلة: شجرة العنب. له هامات حبشان: عناقيد العنب السّود تشبه هاماتِ رجالِ سودٍ من الحبشة.

 <sup>(</sup>٧) حُفظت في دنّها يوم قطافها، ولم تمسّها يد، وتعتّقت من ذاتها، دون أن تمسّها النّار.

<sup>(</sup>٨) عصرت وسال ما انسلّ منها من خمر، كالعندم القاني (الدّم الأحمر). والمعصرة، بفتح الميم مكان العصر، وبكسرها آلة العصر.

<sup>(</sup>٩) شكس: عنيد مشاكس، من حرصه على حراستها. الطَّمر: الثُّوب البالي. التَّبَّان: سراويل صغير إلى الرّكبة.

<sup>(</sup>١٠) سلسالة الطّعم: عذبته. الإسفنط: المطيّب من عصيـر العنب، أو أجود الخمر. قيّم الحانوت: القائم على أمره.

<sup>(</sup>١١) مسحولة: أي منقّاة من القذى، ومصفاة من العكر. القرقفة: الارتعاد من شربها. الحيزوم: الصّدر. حرّان: عطشان.

<sup>(</sup>١٢) هي كالعروس في هدوئها إن داريتها في المزج. وإن عنفت بالمزج صارت كالشّيطان.

<sup>(</sup>١٣) حوافي الكأس: جوانبه. أي: تلألأت كاليواقيت، فتصاعد حبابها فرادي ومثني.

<sup>(</sup>١٤) تنزو: تثب. الجَنادي: الجَراد. الدّبي: أصغر الجَراد. الطّشّ: المطر الخفيف. القيعان: جمع قاع، ما اطمأنّ من الأرض واستوى.

<sup>(</sup>١٦) لمّا اصطفّت الأقداح، وانتطحت الكيزان (جمع كوز، كوب له عروة) نهضنا، ونحن نحسب الظّليم (ذكر النّعام) جملاً، ونرى التّل مستوياً مع الأرض، وجبل ثهلان منقدّاً.

[من البسيط]

يَا سَاحِرَ الطَّرْفِ! أَنْتَ الدَّهْرَ وَسْنَانُ \_1 إذا امْتَحَنْتَ بطَرْفِ العَيْنِ مُكْتَتَمَاً \_٢ تَبْدُو السَّرَائِرُ إِنْ عَيْنَاكَ رَنَّفَتَا \_٣ مَا لِي وَمَا لَكَ، قَدْ جَزَّ أُتَنِي شِيَعًا \_{2 أَرَاكَ تَعْمَلُ فِي قَتْلِي بِلا تِرَةٍ ٥\_ غَادِ المُدَامَ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً \_٦ صَهْبَاءُ، تَبْنِي حَبَابًا كُلَّمَا مُزجَتْ \_٧ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ فِي سَـفِينَتِـهِ \_\ فَلَمْ تَزَلْ تَعْجُمُ الدُّنْيَا، وَتَعْجُمُهَا \_9 ١٠ فَصَانَهَا فِي مَغَارِ الأَرْضِ، فَاخْتَلَفَـتْ ١١ بِبَلْدَةٍ لَمْ تَصِلْ كَلْبٌ بِهَا طُنُبَا ١٢ لَيْسَتْ لِذُهْل، وَلا شَيْبَانِهَا وَطَنَأ ١٣ ـ أَرْضٌ تَبَنَّى بِنَهَا كِسْرَى دَسَاكِرَهُ

#### [X0Y]

- (١) الوسنان: من أخذه النّوم. إعلان: يعنى أنّ عينيك تعلن ما يكتمه قلبك.
  - (٢) مكتتمًا: مكتوماً. تبيان: بيان وإفصاح.
- (٣) إن رنّقت عيناك (أدامت النّظر، أو خالطها النّوم) أظهرتْ ما في السّرائر، فملكتَ خطراتِ قلبه.
- (٤) جزّ أتني شيعاً: تركتني موزّعاً بين اليأس والأمل، والخوف والرّجاء. عريان: أنت خال ممّا كساني الدّهر من الحزن واللّوعة.
  - (٥) إن لم يكن قتلك لى ترة (ثأراً)، فهل كان قرباناً تتقرّب به إلى الله؟
  - (٦) باكر شرب الخمر، وإن كانت محرّمة، فالله يغفر الكبائر جميعاً (إلاّ الشّرك).
  - (٧) كلَّما مُزجت هذه الصّهباء بَنَتْ حباباً على سطح الكأس، كأنَّه لؤلؤ فوق عقيان (ذهب).
    - (٨) هي قديمة معتقة، من أيّام نوح، عليه السّلام، حملتها سفينته يوم الطّوفان.
- (١٢) لم تزل في معترك الدّنيا حتّى خبّأها دهقان (تاجر)، ودفنها في أرض، وتركها فيها أزماناً، فلم تصل إليه يد قبيلة من العرب (كلب وعبس وذبيان وذهل وشيبان) بل هي خالصة لبني الأحرار (الفرس).
- (١٣) تبنّى كسرى دساكره (قراه) في هذه الأرض الخالية من بني الرّعناء (يقصد العرب) وخالية من نباتهم، من هشيم (كلأ يابس)، وعرفجة (من أشجار البادية)، وخطبان (حبّات الحنظل). لكنها أرض جلّنار (زهر الرّمان) وآس، مكلّلة بالورد والسّوسان (الزّبق). فإن شممت ريحها شممت ريحاً معطّراً بالرّيحان.

وَلا بِهَا مِنْ غِذَاءِ العُرْبِ خُطْبَانُ السَّ، وَكَلِي الْكُرْبِ خُطْبَانُ السَّ، وَكَلِي اللَّكُرُ وَسُوسَانُ يَوْمَا تَنَسَّمَ فِي الخَيْشُومِ رَيْحَانُ فَبَاتَ يَفْتِكُ بِالسَّكْرَانِ سَكْرَانُ حَتّى نَعَى اللَّيْلَ بِالنَّاقُوسِ رُهْبَانُ قَدْ مَسَّهَا مِنْ يَدِي ظُلْمٌ وَعُدُوانُ قَدْ كَانَ يُصَطَانُ هَتَكْتَ مِنِّي الّذِي قَدْ كَانَ يُصَطَانُ كَذَا صُرُوفُ لَيَالِي الدَّهْ وِ أَلْوَانُ!

18 ـ وَمَا بِهَا مِنْ هَشِيمِ العُرْبِ عَرْفَجَةٌ 10 ـ لَكِنْ بِهَا جُلَّنَارٌ قَدْ تَفَدْ تَفَرَّعَهُ 17 ـ فَإِنْ تَنَسَّمْتَ مِنْ أَرْوَاحِهَا نَسَمَا 17 ـ فَإِنْ تَنَسَّمْتَ مِنْ أَرْوَاحِهَا نَسَمَا 17 ـ يَالَيْلَةُ طَلَعَتْ بالسَّعْدِ أَنْجُمُهَا 18 ـ بِتْنَا نَدِينُ لِإِبْلِيسٍ بِطَاعَتِهِ 18 ـ فَقَامَ يَسْحَبُ أَذْبَالاً مُنَعَمَةً 19 ـ فَقَامَ يَسْحَبُ أَذْبَالاً مُنَعَمَةً 19 ـ فَقُارُ: يَا أَسَفِي! والدَّمْعُ يَعْلِبُهُ 17 ـ يَقُولُ: يَا أَسَفِي! والدَّمْعُ يَعْلِبُهُ 17 ـ فَقُلْتُ: لَيْثٌ رَأَى ظَبْيَا فَوَاثَبَهُ 17 ـ فَقُلْتُ: لَيْثٌ رَأَى ظَبْيَا فَوَاثَبَهُ

[101]

[من المُنْسَرِح]

ولا تَقِفْ بالمَطِيِّ في الدِّمَنِ مِنْ كَفِّ ظَبْي يَسْقِيكَهَا، فَطِنِ مِنْ كَفِّ ظَبْي يَسْقِيكَهَا، فَطِنِ مُكَحِّلٌ نَاظِّرَيْهِ بِالفِتَنِ مُكَحِّلٌ نَاظِّرَيْهِ بِالفِتَنِ إِلَّا أَقَامَتْ مِنْهُ عَلَى حَسَنِ إِلَّا أَقَامَتْ مِنْهُ عَلَى حَسَنِ صُدْعَانِ قَدْ أَشْرَفَا عَلَى الذَّقَنِ وَالظَّرْفُ، قَالاً لَهُ كَذَا فَكُن وَالطَّرْفُ، قَالاً لَهُ كَذَا فَكُن

١- لاتَبْكِ لِلذَّاهِبِينَ فِي الظُّعُنِ
 ٢- وَعُجْ بِنَا نَصْطَبِحْ مُعَتَّ قَةً
 ٣- تُخْبِرُ عَنْ طِيبِهِ مَحَاسِنُهُ
 ٤- مَا أَمَّتِ الْعَيْنُ مِنْهُ نَاجِيَةً
 ٥- يُزْهَى بِخَدَّيْنِ سَالَ فَوْقَهُمَا

٦ حَتَّى إِذَا مَا الْجَمَالُ تَهَ لَهُ

#### [101]

<sup>(</sup>١٧) يتلهف على ليلة قضاها مع صحبته بالسّعادة، فباتوا معربدين، يفتك بعضهم ببعض، مطيعين لإبليس فيها يفعلونه، حتّى دقّ ناقوس الرّهبان، ناعياً بانقضاء اللّيل، فقام هذا الغلام يجرّ أذياله تيهاً بعد أن نَعِمَ بها جنته يدي.

<sup>(</sup>٢٠) أسف هذا الغلام على ما فعلت به، وقد غلبه الدّمع. فقد هتكت منه ما عليه أن يصونه. وعلّل النّواسي بأنّ حالته معه كليث واثب ظبياً. وهكذا تقلّبات الزّمان.

 <sup>(</sup>۲) لا تبك على الظّاعنين (المرتحلين)، ولا تقف على أطلالهم ودمنهم، بل مِلْ بنا نصطبح بخمرة معتقة من
 كفّ غلام كالظّبى فطن.

<sup>(</sup>٤) يجمع هذا الغلام بين الحسن والطِّيب، وتفتنك نظراته. فإنَّك كيفها نظرت إليه وقعت عينك على حسنه.

<sup>(</sup>٥) يزدهي بخدّيه، وقد تدلّى فوقهما شعره، وطال حتّى وصل إلى ذقنه.

<sup>(</sup>٦) لمّا اكتمل لديه الجمّال والظّرف وكأمّها قالا له: كن هكذا، فكان نازعته في كأس خمرته كدم شادن، تنفى الهموم والأحزان.

شَّادِنِ، تَنْفِي طَوَارِقَ الحَزَنِ وَرَنَّقَتْ فِيهِ فَتْرَةُ الوَسَنِ هَلْ لَكَ فِي النَّوْمِ! قَالَ: لَمْ يَحِنِ فَي غُتَدِي سَالِماً وَلَمْ يَهِنِ مَالَ، فَنِلْتُ السُّرُورَ مِنْ سَكَنِي يالَيْتَ مَا كَانَ مِنْهُ لَمْ يَكُنِ! بعْدَ الكَرَى، طَائِرَانِ فِي غُصُنِ وَاغْدُ إِلَيْهَا كَخَالِعِ الرَّسَنِ ٧- نَازَعْتُهُ فِي الزُّجَاجِ مِثْلَ دَمِ الـ
 ٨- فَدَبَّتِ السَّرَاحُ فِي مَـفَـاصِلِهِ
 ٩- قُلْتُ لَهُ، وَالسَكَرَى يُسغَاذِلُهُ:
 ١٠- يُرَاقِبُ الصُّبْحَ أَنْ يَسِيسَ لَهُ
 ١١- حَتّى إِذَا مَا النُّعَاسُ أَقْصَدَهُ
 ١٢- فَـلَـمُ أَقُـلُ بَعْدَمَا ظَفَرْتُ بِهِ:
 ١٢- كَأَنْنَا، وَالفُسُوقُ يَجْمَعُنَا
 ١٢- كَأَنْنَا، وَالفُسُوقُ يَجْمَعُنَا
 ١٤- لا تَطْلُبَنَ اللّه أَلَّاتِ مُحْتَةِمَا

#### [301]

# [من الخفيف]

مُسْتَهَامٌ بِأَصْغَرِ السَّاقِيَيْنِ ذِي الفَّبَاءِ المُعَقْرَبِ الصُّدْغَيْنِ مُه، وَحُسْنِ الجَبِينِ والحَاجِبَيْنِ فِي سُكُونٍ، وَيَمْسَحُ العَارِضَيْنِ ١- أَشْتَهِي السَّاقِيَيْنِ، لَكِنَّ قَلْبِي

٢ لَيْسَ باللَّابِسِ القَمِيصِ، وَلَكِنْ

٣- الَّذِي بِالجَمَالِ زَيَّنَهُ اللَّه

٤ يَتَلَاهَى، إِذَا اسْتُحِتَّ لِشُرْبٍ

#### [٨٥٤]

 <sup>(</sup>٩) دَب أثر الخمرة في مفاصله، ففترت عينه، ورنّق فيها النّعاس، وأخذ يغالب النّوم، ولكنّه استمهلني للّ أغريته بالنّوم.

<sup>(</sup>١٠) يراقب مجيء الصّبح لينجو ويسلم ولا يهان ولا يضعف بالاستسلام له.

<sup>(</sup>١٢) أصابه النّعاس، فهال عليّ، فنلت منه ما سرّني، ولم أنـدم على ما فعلت، ولا قلت: يا ليت ما كـان لم يكـن.

<sup>(</sup>١٤) كأنّنا، بعد الفسوق الّذي جمعنا، طائران يتناغيان على غصن. فاطلب اللّذات، ولا تكتمها، وامض اليها بلا حياء.

<sup>(</sup>١) أشتهي لقاء السّاقيين ومجالستهما، لكنّ قلبي متعلّق بأصغر السّاقيين، وهائم به.

<sup>(</sup>٣) القميص: ثوب يلي الجسد. القباء: ثوب يُلبس فوق الثياب، أو فوق القميص، ويتمنطق عليه. المعقرب: الذي تدلّى شعره والتوى على خدّه كذيل العقرب. أي: قلبي متعلّق بذي القباء، لا باللاّبس القميص. ذاك الذي زيّنه الله بالجهال، وحسن الجبين والحاجبين خاصّة.

<sup>(</sup>٤) يتلاهى: يتغافل. استحثّ لشرب: دُفع للشّرب، وحثّ عليه. العارضين: الخدّين.

٥ خَرْسَنُوهُ، وَمَا ذَرَى مَا خُرَاسَا نُ بِلُبْسِ القَبَاءِ والمِنْزَرَيْنِ ٦ هُمْ يَجُورُونَ فِي المُزَاحِ عَلَيْهِ وَهْوَ يَحْكِي بِعَدْلِهِ العُمَرَيْنِ ١٥٥٦

[من المُنْسَرح]

إِذَا مَا انْتَمَى، إلى السَمَنِ يَسْذُلُ فِي الخَمْرِ أَفْضَلَ الشَّمَنِ مَعْدِنُ بَنْ لِهِ مَنْ أَفْضَلَ الشَّمَنِ مَعْدِنُ بَنْ لِهِ مَنْ لِلْمِنَنِ فَصَرَمٌ، يُرجَّى لِحَادِثِ النَّرَّمَنِ مَعْمِلُ كَأْسٍ بالخَلْع لِلرَّسَنِ مَعْمِلُ كَأْسٍ بالخَلْع لِلرَّسَنِ وَغُرَّةُ السَّعْبُ بِعَدُ لَمْ تَبِنِ وَعُسَرَةُ السَّعْبُ بِعِدَ لَمْ تَبِنِ تَعْمُلُ وَعُنَا عَسَاكِرَ الحَزَنِ تَعْمُلُ وَعُنَا عَسَاكِرَ الحَزَنِ تَعَمَّدُ لَمْ تَبِنِ مَعْمُلُ وَعُنَا عَسَاكِرَ الحَزَنِ تَعْمُلُ وَعُنَا عَسَاكِرَ الحَزَنِ تَعَمَّدُ فَى عَلَى الفَتَى الفَطِنِ حَتَى الْفَطِنِ حَتَى الْفَرَى عَنْهُ عَارِضُ الوسَنِ عَنْهُ عَارِضُ الوسَنِ بالدِّمَن بالدِّمَن بالدِّمَن بالدِّمَن بالدِّمَن

وَصَاحِبِ زَانَ كُـلً مُصْطَحَب \_1 أَرْوَعُ، مَـحْـمُـودَةٌ خَـلَائِـقُـهُ \_۲ بَدْرُ ظَلَام، غِيَاثُ مُـجْدِبَةٍ \_٣ مُهَ ذَّبٌ، مَاجِدٌ، أُخُو كَرَم ٤\_ أُسِيرُ حُبِّ، فَتِيلُ غَالِيبَةً ٥\_ نَادَيْتُهُ، والطَّلَامُ مُنْسَدِلٌ \_7 قُمْ، يا خَلِيلِي، إلى المُدَام لِكَيْ \_٧ فَلَمْ يُجِبْنِي إلَّا بِلَجْلَجَةٍ \_^ فَلَمْ أَزَلْ بِالرُّقَدِي أُعَلِّكُ لُمُهُ \_9 ثُمَّ تَعَنَّى عَلَيْهِ مِنْ طَرَب:

#### [٧٥٥]

خرسنوه: ألبسوه الملابس الخراسانيّة، وهي تظهر محاسن الجِسم لضيقها والتصاقها بالجِسم. المئزرين:
 مثنّی مئزر.

<sup>(</sup>٦) يجورون عليه: يضّيقون عليه ويظلمونه. يحكي بعدله العمرين: هو كعمر بن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز (أو كأبي بكر، على التّغليب)، في عدلها، فهو يوزّع الكؤوس بين الشّاربين بالعدل، أو يعدل في إقباله على جلسائه.

 <sup>(</sup>٢) لقد زان صاحبي كل الأصحاب في انتسابه إلى اليمن، فهو الأروع، المحمودة خلائقه، الذي لا يبالي
 بها ينفق على الخمر.

<sup>(</sup>٣) غياث مجدبة: يغيث أيّام الجدّب. معدن البذل: أي العطاء والبذل عنده متأصّل فيه. يهتزّ للمنن: يرتاح للعطاء.

<sup>(</sup>٤) القرم: السّيّد. يرجّى لحادث الزّمن: يرجى عونه زمن الشّدّة والبلاء.

<sup>(</sup>٥) الغانية: الَّتي تستغني بجمالها. وقتيل غانية: أي تقتله بحسنها ودلالها. خلع الرّسن: ترك الحياء.

<sup>(</sup>٦) منسدل: شامل، يعم الكون. غرة الصبح: أوّل طلوعه. لم تبن: لم تظهر.

<sup>(</sup>٧) تطرد عنّا عساكر الحزن: أي تطرد الخمر عنّا الأحزان والشّدائد.

<sup>(</sup>٨) اللَّجلجلة: التَّردُّد في الكلام، من غير وضوح. الفطن: الذَّكيَّ، السّريع الفهم.

<sup>(</sup>٩) الرّقي: جمع رقية، وهي ما يتعوّذ به. أعلّله: أشغله. انجلي: انكشف. عارض الوسن: ما يعترضه من النّوم.

# [من الطّويل]

لِتَسْمَعَ فِي صَحْنِ الزُّجَاجِ أَنِينَهَا أَنِينَهَا أَنِينَهَا أَنِينَهَا وَأَلْحَانَا تُجِيبُ دَنِينَهَا فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَسْقِنِي مِتُّ دُونَهَا تَخَيَّرَ كِسْرَى خَرْطَها لِيَصُونَهَا إِذَا أَزْعَجَ التَّحْرِيكُ مِنْهَا سُكُونَهَا عُكُونَهَا عُكُونَهَا

١- أأَدْمَيْتَ بِالمَاءِ القَرَاحِ جَبِينَهَا

٢ فَقَدْ سَمِعَتْ أُذْنَاكَ عِنْدَ مِزَاجِهَا

٣ فَصُنْهَا عَنِ المَاءِ القَرَاحِ، وَهَاتِهَا

٤ بِآنِيَةٍ مَخْرُوطةٍ مِنْ زَبَرْجَدٍ

٥ بِكَفِّ، تَكَادُ الكَأْسُ تُدْمِي بَنَانَهَا

٦- كَأَنَّ رِجَالَ الهِنْدِ حَوْلَ إِنَائِهَا

#### $[\land \land \lor]$

# [من مجزوء الرَّمَل]

قَ الرَّشَا حُسْنَاً وَلِينَا هِ يُنَاغِي اليَاسَمِينَا نَظَرَاً زِدْتُ جُنُونَا حَلَّتِ الخِدْرَ سِنِينَا يا دِيَارَ الظَّاعِنِينَا حَجَّ، لا تَسْقِ الضَّنِينَا

# ١ وَبَدِيع الحُسْنِ قَدْ فَا

٢ تَحْسَبُ الوَرْدَ بِخَدَّيْد

٣ كُلَّمَا ازْدَدْتُ إِلَيْهِ

٤ - ظَلَّ يَسْقِينَا مُدَامَاً

٥ ويُغَنِّينَا بِحِنْقٍ:

٦\_ فَاسْقِنَا حَتَّى أَوَانِ الْهِ

#### [ \ \ \ \ \ ]

- (١) كأنَّك قد أدميتَ جبينها عندما مزجتها بالماء، وكأنَّك تسمع أنينها لهذا المزج، وهي في الكأس.
  - (٢) تسمع عند المزج أنيناً وألحاناً تتجاوب مع دندنتها. وروي: رنينها.
    - (٣) اسقنيها غير ممزوجة، فإن لم تسقنيها متّ من حرمانها.
  - (٤) اسقنيها بآنية مصنوعة من زبرجد، تخيّر صنعها كسرى ليصون بها الخمرة.
  - (٥) اسقنيها بكفّ ليّنة ناعمة، تكاد تدمى من حمل كأسها، لأنّك إذ حرّكتها اضطربت.
    - (٦) نحن عكوف حول إنائها، نديرها بيننا، كها عكف رجال الهند حول خيولهم.

#### [٧٥٧]

- (٣) فاق بديع الحسن الرّشا (ولد الظّبية) في حسنه ولينه، وتورّد خدّيه، فأضحى يناغي الياسمين. وكلّما نظرت الله ازداد جنونك به، وافتتانك بحسنه.
- (٦) طل هذا الغلام يسقينا خراً تعتقت سنين في خدرها (دتها)، ويغنينا ويجيد الغناء، قول الشّاعر: «يا ديار الظّاعنينا» (الرّاحلين)، فهات اسقنا أيّها الغلام حتّى نتجاوز أيّام الحجّ، ولا تسق الضّنين (البخيل) بماله.

[من الكامل]

وَاقْرِ الفُؤادَ بِمُذْهِبِ الأَحْزَانِ كِنُ الخَدُورِ، وَحَاتَمُ الدَّنَانِ كِنُ الخَدُورِ، وَحَاتَمُ الدَّنَانِ إِلَّا الْبِمَاعَ شُعَاعِهَا العَيْنَانِ الحِيتَانِ بَحْراً يَجِيشُ بِأَعْيُنِ الحِيتَانِ رِيقَ السَّحَابِ عَلَى النَّجِيعِ القَانِي وَيقَ السَّحَابِ عَلَى النَّجِيعِ القَانِي وَيقَ السَّحَابِ عَلَى النَّجِيعِ القَانِي وَمَمْسُ الجَمَالِ، فَبَيْنَنَا شَمْسَانِ وَتَعْيِبُ، فِي الأَبْدَانِ وَتَعْيِبُ، فِي الأَبْدَانِ سِتْراً لَهُ مِنْ نَاظِر الحِدْثَانِ وَلِمَعْدَانِ العِيدِدُانِ وَلِمَدَانِ وَلِمَدَانِ العِيدِدُانِ وَلِمَدَانِ وَلَمْدُكُ قَنَانِي وَلِمُحُكُ قَنَانِي وَلِمُحْكُ قَنَانِي

لا تَحْزَنَنَّ لِفُرْقَةِ الأَقْرَانِ \_1 بمَصُونَةٍ قَدْ صَانَ بَهْجَةَ كَأْسِهَا \_۲ دَقَّتْ عَنِ اللَّحَظَاتِ، حَتَّى مَا تَرَى \_٣ وَكَأَنَّ لِللَّهُ هَبِ المَذُوبِ بِكَأْسِهَا \_٤ وَمُ زَنَّ رِ قَدْ صَبَّ فِي قَارُورَةٍ ٥\_ شَمْسُ المُدَام بِكَفِّهِ، وَبِوَجْهِهِ ٦\_ وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ مِنْ جِدَارِ زُجَاجِهَا \_٧ فِي مَجْلِس جَعَلَ السُّرُورُ جَنَاحَهُ \_٨ لا يَطْرُقُ الأسْمَاعَ فِي أَرْجَائِهِ \_9 ١٠ - أَوْ صَوْتُ تَصْفِيقِ الجَليسِ تَطَرُّبَاً

#### [٨٥٨]

- (١) ما بال هذه الخمرة ممنوعة عنّا ومحرّمة علينا، وأنا في أشدّ الحاجة إليها، مع أنّها حلال في الجنّة؟
   ١٨٥٩٦
  - (١) لا تحزنَنَّ إن فارقت أصحابك وجعلت مذهب الأحزان (الخمرة) قِرَىَّ لفؤادك وغذاء له.
    - (٢) وهي المصون الّتي صانها استقرارها في دنّها، وختم الدّنّان عليها.
      - (٣) لولا التماع شعاعها في العينين لما أدركت وجودها.
    - (٤) كأنَّ الخمر في كأسها بحر من الذَّهب تجيش فيه حيتانه، أي: تضطرب فيه الفقاقيع.
    - (٥) ربّ مزنّر (غلام يلبس الزّنّار) مزج هذه الخمرة الّتي هي كالدّم القاني، بهاء السّحاب.
- (٦) بكفّه خمرة تتلألأ كالشّمس، ووجهه مشرق بالجّهال. فهما شمسان، إحداهما تشرق من كأسها، وتغيب في البدن.
  - (٨) لقيته في مجلس عمّه السّرور، وغطّى أحداث الدّهر ونوائبه.
- (٩) لا تسمع في هذا المجلس إلا صوتَ العزف على العيدان (جمع عود)، وصوتَ التّصفيق من الطّرب، وبكاء الخابية، وضحك القناني.

11\_ حَتَّى إذا اشتَمَلَ الظَّلَامُ بِبُرْدِهِ وَهَـدَا حَنِينُ نَوَاقِس الرُّهْ بَانِ بَدْرٌ، جَمَعْتُهُمَا لِعَيْنِ الرَّانِي ١٢ - أَلْفَيْتُ هُ بَدْرَا يَلُوحُ بِكَفِّهِ عَمْدَاً، وَمَا بِيَ عَجْزَةُ النَّشْوَانِ ١٣ مَا زِلْتُ أَشْرَبُ كَأْسَهَمْ مِنْ بَيْنِهِمْ ١٤ لِأَنَالَ مِنْهُمْ عِنْدَ ذَاكَ تَحِيَّةً إمَّا بِوَجْهِ، أَوْ بِطُرْفِ بَـنَاذِ! [117]

[من المُنْسَرِح]

وَمِنْ حَمَام يَبْكِي عَلى فَنَن رَيْحَانَا لَهُ رُكِّابَاتُ عَلَى أُذُنِ قَدْحَفَّهَاكُلُّ نَيِّرٍ حَسَنِ وَشْئُ ثِيَابِ بُسِطْنَ باليَمَن تَأْتِيكَ مِنْ مَعْدِنٍ، وَمِنْ عَطَن إلَيْكَ مِثْلَ العَرُوسِ مِنْ وَطَن وَلِينُهَا فِي المَلْاقِ كَاللَّهُ هُلَ أُبْدِعَ فِيهِ طَرَائِفُ الحُسْنِ كَأْس، عَلَيْهَا الوِشَاحُ مِنْ مُزُنِ وَمِنْ صِفَاتِ الطُّلُولِ وَالدِّمَنِ

أَحْسَنُ مِنْ وَصْفِ دَارِسِ الدِّمَنِ \_1 وَمِنْ دِيَارٍ عَفَتْ مَعَالِمُهَا \_٢ فِي رَوْضَةٍ بِالنَّبَاتِ يانِعَةٍ \_٣ كَأَنَّمَا الوَشْئُ، مِنْ زَخَارِفِهَا \_٤ وَقَهْ وَو لا القَذَى يُخَالِطُهَا ٥\_ مِنْ بَيْتِ خَمَّارَةٍ تَرُوحُ بِهَا \_7 سَوْرَتُها فِي الرُّؤُوس صَاعِدَةٌ \_٧ مِنْ كَفِّ ظَبْي أَغَنَّ، ذِي غَنَج \_٨ يَسْعَى بِصَفْرَاءً، كالعَقِيقَةِ فِي الْـ \_٩ ١٠ فَتِلْكَ أَشْهَى مِنْ نَعْتِ دِعْبِلَةٍ

<sup>(</sup>١١) لمَّا شمل الظَّلام الكون، وهدأت النَّواقيس، بدا هذا الغلام في عين الرَّاني كالبدر، في كفَّه كأس كالبدر.

<sup>(</sup>١٣) ما زلت أشرب معهم دون أن يصيبني عجز النَّشوان، فكنت أنال تحيَّتهم بوجه مشرق، وطرف بنانهم.

أن تزيّن أذنك بريحانة أحسن من وصف الدّمن الدّارسة، والحيام الّذي يبكي على الغصن، والدّيار الّتي تهدّمت.

<sup>(</sup>٤) في مجلس بين أرجاء روضة يانعة بخضرتها، محفوفة بالزّهر، حيث تبدو تلك الرّوضة كبسط زخرفت ووشيت باليمن.

<sup>(</sup>٥) ربّ قهوة (خمرة) صافية نقيّة تأتيك من معدنها ومن عطنها (مكان عصر ها وحفظها في دنانها).

<sup>(</sup>٧) تأتيك هذه الخمرة من خمّارة تزهو كالعروس، وهي تحتدّ في رؤوس شاربيها وتشتدً، ولكنّها مستساغة في مذاقها كالدّهن.

<sup>(</sup>١٠) تناولتها من كفّ ظبي أغنّ ذي غنج، فيه كلّ بدائع الحسن، فهو يسعى إلينـا بكأس موشّح بالمزن (ممزوج بهاء المطر). وهذا أشهى إليّ من وصف ناقة قويّة، ومن وصف الأطلال والدّمن.

# [من الهَزج]

ءِ لِلْهَيْجَاءِ فُرْسَانَا أَمَامَ الشَّيْخِ إِعْ لَانَا عَلَتْ تُلْهِبُ نِيرَانَا بة أضراساً وأسناك وَنَبْلَ القَوْس سُوسَانَا ل والمِطْرَدِ رَيْحَانَا وَعُلِدُنَا نَحْنُ خُلَّانَا لَ فِي اللَّفَدَّةِ قُرْبَانَا ضَرَبْنَا نَحْنُ عِسِدَانَا مِنَ الخَيْرِيِّ أَلْوَانَا لَنَا تُفَّاحُ لُبْنَانًا سَبَا خَـمْـرَا، فَسَـقَّانَا حَق أُخْرَانَا بِأُولَانَا وَذَا يَنْ حَبُّ سَكُ أَنَا تَغُمُّ النَّاسَ عُدُوانَا بهَا نَنْشُرُ قَتْلَانَا

إذا عَــتًا أَنُو الـهَــُـجَـا وَسَارَتْ رَايَتُهُ المَوْتِ \_۲ وَشَــتَتْ حَرْثُهَا وَاشْــتَـ \_٣ وَأَنْدَتْ لَوْعَاةَ الْوَقْعَا . ٤ ٥ - جَعَلْنَا القَوْسَ أَيْدِينَا وَقَدَّمْنَا مَكَانَ النَّتْ \_٦ ٧ فَعَادَتْ حَرْبُنَا أُنْسَا ٨ بِفِتْ يَانِ يَرَوْنَ الْقَتْ ٩\_ إذا مَا ضَرَبُوا الطُّبُلَ ١٠ وَأَنْشَانَا كَرَادِيسَاً ١١ وَأَحْجَارُ المَجَانِيق ١٢ وَمَنْشَا حَرْبِنَا سَاقٍ ١٣ يَحُثُّ الكَأْسَ كَيْ تَلْحَ ١٤ ـ تَرَى هَــذَاكَ مَـصْرُوعَاً ١٥ فَهَذِي الْحَرْثُ لا حَرْثُ ١٦ بهَا نَفْتُ لُهُمُ، ثُمَّ

#### [///]

- (٦) لقد عبّاً أبو العباس فرسانه، وسار براية الموت، فشبّت الحرب، واشتعلت نيرانها، ووقعت القتلى فاغرة أفواهها، بادية أسنانها وأضراسها. أما نحن فجعلنا أيدينا أقواساً، واتّخذنا من الزّنبق نبلاً، وقدّمنا بدل النّبل والمطرد (الرّمح القصير) ريحاناً.
  - (٨) ليست حربنا إلا أُنساً، وليس المتحاربون إلا خلاناً، يرون القتل في سبيل نوال اللّذة قرباناً.
- (١١) إذا ضرب أولئك الفتيان الطّبل عزفنا نحن على العيدان (جمع عود)، وأنشأنا من الخيريّ (المنثور الأصفر) بدل كراديس الجند باقات نزيّن بها مجالسنا، وبدل أحجار المجانيق تفّاح لبنان.
- (١٤) منشأ الحرب بيننا ساق سقانا، ولا يزال يسقينا، ويلحق الكأس بالكأس حتّى روينا وصُرعنا من السُّكر، أحدنا بعد الآخر.
  - (١٦) هذه هي الحرب الّتي نبغيها، لا حرب القتال، فبها نقتلهم سُكراً، ثمّ نحييهم صحواً.

#### $[Y r \Lambda]$

# [من السّريغ]

فَانْحَسَرَتْ أَثْوَابُهُ الجُونُ أتَــى لَـهَا فِي دَنِّهَا حِينُ وِشَاحُهَا وَرْدٌ وَنِسْرِينُ

ضِحْكٌ، وفي المَضْحَكِ تَفْيينُ أَوْ رَجُ لِ وَقَ رَهُ دِينَ قَدْ هَنَكَ الصُّبْحُ سُدُولَ الدُّجَي \_1

فَأَصْبِحَ نَدَامَاكَ سُخَامِيَّةً \_۲

زُفَّتْ إلى أَكْرَم خُصطَّابِهَا \_٣

تَسْعَى بِهَا حَوْرَاءُ، في طَرْفِهَا \_٤

مَا النَّاسُ إِلَّا رَجُلِلٌ فَاتِكٌ \_٥

#### $[\Lambda \Pi \Pi]$

# [من الوافر]

تُحَدِّثُ عَنْ جَوَاهُ المُفْلَتَان تَأَلَّقَ فِي المَحَاسِنِ، غُصْنَ بَانِ خَطَبْتُ لَـهُ مُعَتَّقَةَ الدِّنَانِ حَكَتْ لِلْعَيْنِ لَوْنَ البَهْرَمَانِ كَسَتْهَا الخَمْرُ حُلَّةَ زَعْفَرَانِ أَجَابَتْهَا المَثَالِثُ وَالمَثَانِي

أُسِيرُ الهَمِّ، نَائِي الصَّبْر، عَانِ

نَفَى عَنْ عَيْنِهِ التَّهْجَادَ بَدُرٌ \_۲

وَمُنْتَسِبِ إِلَى آبَاءِ صِدْقٍ \_٣

فَلَمَّا صَبَّهَا في صَحْن كَأْس \_٤

كَأَنَّ الكَأْسَ تَـسْحَبُ ذَيْلَ دُرٍّ ٥\_

بمُسْمِعَةٍ، إذا غَنَّتْ بصَوْتٍ \_7

### [Y7X]

- (٢) هنك الصّبح الظّلام، وانحسر سواد اللّيل. فامض في هذا الصّبح إلى نداماك بخمرة سخاميّة (جيّدة) أتى عليها دهر طويل.
  - (٣) زفّت كالعروس إلى من خطبها من كرام النّاس، ممّن يقدّرونها، ووشّحت بالورد والنّسرين.
  - (٤) تسعى بها جارية حوراء يضحك طرفها (عينها)، ويزين ثغرها ذلك الضّحك. وتقيين: حُسن.
    - (٥) النَّاس إمَّا فاتك جرىء على الملَّذات، أو رجل زاده الدِّين وقاراً.

- (١) أسرت الهموم هذا العاشق، ونأي الصّبر عنه، فهو العاني (الأسير) الّذي فضحت عيناه جواه (حرقة قلبه من الحت).
  - (٢) نفى النّوم عن عينه غلام كالبدر، تألّق في حسن، واعتدال قوام، كغصن البان. وروي: «غصنُ».
- (٤) خطبت لهذا الجليس الكريم الأصيل الصّادق النّسب خمرةً معتّقة، لونها حين سُكبت كالبهرمان (العصفر).
  - (٥) يتتالى الحباب على الكأس كأنّه درّ يسحب ذيله، وقد كستها الخمر حلَّة من زعفران.
- (٦) مسمعة: مغنيّة. المثالث: الوتر الثّالث في العود. والمثاني: الوتر الثّاني. أجابتها: ردّدت معها الأنغام.

٧- إذا مَا نِلْتُ مِنْ عَيْشِي رَخَاءً وَصِرْتُ مِنَ النَّوَائِبِ فِي أَمَانِ
 ٨- رَكِبْتُ غِوَايَتِي، وَتَرَكْتُ رُشْدِي وَكَفُّ الجَهْلِ مُطْلِقَةٌ عِنَانِي
 ٩- أَلَا مَا لِلْمَشِيبِ، وَمَا لِرَأْسِي حَمَى عَنِّي العُيُونَ وَمَا حَمَانِي
 ١٤٠ أَلَا مَا لِلْمَشِيبِ، وَمَا لِرَأْسِي
 ١٤٠ أَلَا مَا لِلْمَشِيبِ، وَمَا لِرَأْسِي
 ١٤٠ أَلَا مَا لِلْمَشِيبِ، وَمَا لِرَأْسِي

# [من البسيط]

فِي بَيْتِ خَمَّارَةِ، أَوْ ظِلِّ بُسْتَانِ كَأَنَّهَا وَجِلٌ، يَعْلُوهُ لَوْنَانِ مُطَيَّبٌ صُدْغُهُ فِي طَيِّب البَانِ بِالكَأْسِ يَحْبُو نَشِيطًا عَيْرَ كَسْلَانِ ضَوَامِراً قُرَّحَاً، لَيْسَتْ بِثُنْيَانِ نَفْسِي فِدَاؤُكَ مِنْ سَاقٍ وَمَيْدَانِ

١- مَالَذَّةُ العَيْشِ إلّا شُرْبُ صَافِيةٍ
 ٢- صَفْرَاءُ كَرْخِيَّةٌ، مَمْرَاءُ إذْ مَزِجَتْ
 ٣- يَسْعَى بِهَا خَنِثٌ، فِي زِيِّ جَارِيَةٍ

٤ حَيَّا نَدَامَايَ بِالتَّقْبِيلِ حِينَ سَعَى
 ٥ فَـتَارَةً هُـوَ مَـيْـدَانٌ نَرُوضُ بِهِ

٦ وَتَارَةً هُوَ سَاقِينَا وَنَرْجِسُنَا

### [٨٦٥]

# [من الخفيف]

وَتَهَ تَ عُتُ مَا كَفَانِي زَمَانَا عَزْفَ نَفْسِي، فَقَدْ عَزَفْتُ أُوَانَا

' قَدْ هَجَرْتُ النَّدِيمَ وَالنُّدْمَانَا اللَّهِ إِلَّا وَأَبَى لِي خَلِيفَةُ اللَّهِ إِلَّا

(٨) إذا نلت رخاء العيش، وأمنت نوائب الدّهر، اندفعت إلى غوايتي وركبتها، وتخلّيت عن رشدي وتعقّلي،
 وقد أطلقتْ أكفُّ الجَهل العنان لي لأتتبّع ملّذاتي.

(٩) ملأ الشّيب رأسي، ففضح سنّي، وأبعد عنّي عيون الغواني، ولكنّه لم يحمني من ولعي بهنّ وتتبّعهنّ. [٨٦٤]

(٢) كرخيّة: خمرة منسوبة إلى كرخ بغداد، وهو من أحيائها. وجل: خائف. يعلوه لونان: لون قبل الخوف وأثناءه.

(٣) خنث: غلام مخنّث. في زي جارية: يلبس لبس النّساء. البان: شجر معتدل القوام، له زهر ناعم.

(٦) الضّوامر: الخيل الضّامرة. القرّح: الصّغار من الخيل. الثّنيان: النّوق الّتي تلد مرّة ثانية. أي: حيّا هذا المخنّث نداماي بالتّقبيل، وسعى إليهما بالكأس وهو نشيط. فتارة هو للذّتنا، نركض فيه خيلنا وإبلنا، وتارة هو ساقينا ونرجسنا، فنعم السّاقي، ونعم المتعة به.

#### [AT0]

- (١) قد تمتّعت زماناً بما كفاني من الملذّات، والآن هجرت كلّ ندمائي.
- (٢) لم يرض لي الخليفة إلاّ ترك الملذّات والعزوف عنها. فقد كنت أعزف عنها في بعض الآونة.

٣ـ وَلَقَـدْ طَالَ مَا أَبـيْتُ عَلَيْهِ فِي أُمُورٍ خَلَعْتُ فِيهَا العِنَانَا
 ٤ـ وَغَـزَالٍ عَـاطَيْتُـهُ الرَّاحَ حَتّى فَـتَّرَتْ مِـنْـهُ مُـقْـلَـةً وَلِسَانَا
 ٥ـ قَـالَ: لا تُسْكِرَنَّنِي بِحَيَـاتِي! قُـلْـتُ: لا بُــدَّ أَنْ تُـرَى سَكْرَانَا
 ٢ـ إِنَّ لِـي حَـاجَـةً إلَـيْـكَ، إذا نِـمْ ــت، فإنْ شِئتَ فَاقْضِهَا يَقْظَانَا
 ٧ـ فَتَلَكَّا تَلَكِّياً فِي انْخِـنَاثٍ ثُـمَّ أَصْغَـى لِمَا أَرَدْتُ، فَكَـانَا
 ١٤٦]

[من مجزوء الرَّمَل] بسُلَافَاتِ اللِّفَاتِ اللَّهُ نَصَانِ استَعِذْ مِنْ رَمَضَانِ وَاطْو شَوَّالاً عَلى القَصْ فِ، وتَغْريدِ القِيسانِ \_٢ وَلْيَكُنْ فِي كُلِّلِ يَوْم لَكَ فِيهِ سَكْرَتَانِ \_٣ مَنَّ شَوَّالٌ عَلَيْنَا وَحَقِيتٌ بِامْتِنَانِ \_٤ فِ، وَتَخْلِيع العِنَانِ جَاءَ بِالْقَصْفِ وَبِالْعَزْ ٥\_ ٦\_

[من الكامل] وَادْفَعْ هُمُومَكَ بِالشَّرَابِ القَانِي حُلَلَ الشَّرَى بِبَدَائِعِ الرَّيْحَانِ؟

١- لا تَخْشَعَنَّ لِطَارِقِ الحَدَثَانِ
 ٢- أُومَا تَرَى أَيْدِي السَّحَائِبِ رَقَّشَتْ

(٣) طالما عصيت الخليفة وأبيت طاعته، فخلعت عنان، وتماديت في التّهتّك ومتابعة الملذّات.

(٤) غزال: غلام كالغزال في الحسن. عاطيته الرّاح: ناولته الخمر. فتّرت منه مقلةً: نعس، ولساناً: ثقل كلامه. أي: أصابت عينيه ولسانه بالفتور.

(٧) تلكّأ عن تلبية طلبي، وتمنّع عن قضاء حاجتي، في تخنّث، ثمّ لان وأطاع، فكان لي منه ما أردت.
 [٨٦٦]

(٣) ادفع عنك رمضان، معاقراً سلافات الدّنان، واقض شوّال بين القصف واللّهو وسماع غناء القيان،
 واشرب كلّ يوم صباح مساء.

(٦) لشوّال منّة علينا، فقد تهيّأ لنا فيه القصف واللّهو والعزف والتّهتّك والخلاعة. فحقّ له أن يمنّ علينا،
 وحقّ ذلك لأيّ شهر بعيد عن رمضان.

#### [٨٦٧]

(١) طوارق الحدثان: ما يأتيك من الدّهر من مصائب. الشّراب القاني: الخمر الأحمر اللّون.

(۲) انظر إلى أيدي السّحائب (الأمطار) كيف روت الأرض فأنبتت حللاً (نباتاً) مرقشة (منوّعة الألوان) ببدائع الرّيحان. وَبَنَفْسَج، وَشَهَائِقِ النُّعْمَانِ مِنْ سَوْسَنِ غَضِّ القِطَافِ، وَخُزَّم \_٣ مِثْلَ الشُّمُّوسِ طَلَعْنَ مِنْ أَغْصَانِ وَجَنِيٍّ وَرْدٍ يَسْتَبِيكَ بِحُسْنِهِ \_٤ وَمُسلَوَّنَاً بِبَدَائِعِ الْأَلْسِوَانِ حُمْراً وَبِيضاً يُجْتَنَيْنَ، وَأَصْفَراً \_0 أَوْسَاطُهُ نَ فَرَائِدُ الْعِقْيَانِ كَعُقُودِ يَاقُوتٍ نُظِمْنَ وَلُؤْلُو ٦\_ سِمْطَاً يَلُوحُ بِجَانِبِ البُّسْتَانِ وَمِنَ الزَّبَرْجَدِ حَوْلَهُنَّ مُمَثَّلاً \_٧ بِالرَّاح، وَالرَّيْحَانِ، والنَّدْمَانِ فَإِذَا اللَّهُ مُومُ تَعَاوَرَتُكَ، فَسَلَّهَا \_\

[من المُنْسَرح]

١- وَجْهُ جَنَانٍ سَرَّاءُ بُسْتَانِ مُجْتَمِعٌ فِيهِ كُلُّ أَلْوَانِ
 ٢- مَبْذُولَةٌ لِلْعُيُونِ زَهْرَتُهُ عَمْنُوعَةٌ مِنْ أَنَامِلِ الجَانِي
 ٣- وَلَسْتُ أَحْظَى بِهِ سِوَى نَظَرٍ يَشْرَكُنِي فِيهِ كُلُّ إِنْسَانِ
 ١٥٩١]

قال في جَنَان، وقد رآها خارجةً إلى بعض المآتم:

[من السّريع]

١- يَا مُنْسِيَ الْمَأْتَمِ أَشْجَانَهُمْ لَمَّا أَتَاهُمْ فِي المُعَزِّينَا
 ٢- حَلَّتْ قِنَاعَ الوَشْيِ عَنْ صُورَةٍ أَلْبَسَهَا اللَّهُ التَّحَاسِينَا
 ٣- فَاسْتَفْتَنْتُهُنَّ بِتِمْتَاهِا فَهُنَّ لِلتَّكْلِيفِ يَبْكِينَا
 ٤- حَقٌّ لِذَاكَ الوَجْهِ أَنْ يَزْدَهِى عَنْ حُزْنهِ مَنْ كَانَ مَحْزُونَا

(٣) غضّ القطاف: غضّ وقت قطفه. خرّم: من الأزهار، طيّب الرّائحة.

(٧) الزّبرجد: حجر كريم، يشبه الزّمرد. السّمط: خيط النّظم، ما دام فيه اللّؤلؤ.

#### $[\Lambda \Gamma \Lambda]$

- (١) وجه جنان كأرض طيّبة، فيها كلّ أنواع النّبات والزّهر، وكذلك وجهها فيه كلّ معاني الجمال.
- (٣) مبذولة لكل العيون تتمتّع بحسنها، ولكنّها ممنوعة عن أن تُنال، فلا تنال إلا بالنّظر، ومثلي كمثل سائر
   النّاس.

#### [٨٦٩]

- (٣) أنست المأتم أحزانهم لم أتتهم جنان معزّية، إذ رفعت القناع الموشّى عن وجهها ففتنتهم بمحاسنها، فصر ن يبكين مم أصابهن من فتنتها.
  - (٤) يحقّ لذاك الوجه أن يزدهي بحسنه، ويُنسى المحزون أحزانه.

<sup>(</sup>٦) وأخرجت الأمطار ورداً تجنيه، متنّوع الأشكال والألوان، فيأسرك بحسنه، فهو كعقود من الياقوت واللّؤلؤ، وفي وسط العقد فريدة من العقيان (الذّهب).

### [^\\

كان أبو نواس في زيارة لمحمّد بن سيار، فلفت نظره ابنه، وكان غلاماً بارع الجمال، فقال فيه: [من المُجْتَثّ]

١- يَا ظَبْيُ، يَا ابْنَ سِيَادٍ وَزَيْنَ صَفِّ القِيانِ
 ٢- خُلِقْتَ فِي الحُسْنِ فَرْدَاً فَـمَا لِحُسْنِكَ ثَانِ
 ٣- كَأَنَّـمَا أَنْتَ شَـيْءٌ حَـوَى جَمِيعَ المَعَانِي
 ٤- لِيَنْعَتَنَّكَ وَهُـمِي إِنْ كَلَّ عَنْكَ لِـسَانِي
 ١٤- لِيَنْعَتَنَّكَ وَهُـمِي إِنْ كَلَّ عَنْكَ لِـسَانِي
 ١٤- المَعَانِي
 ١٤- المَعَانِي
 ١٤- المَعَانِي

[من الوافر]

١٠ سَأْتُرُكُ خَالِداً لِهَ وَى جَنَانِ وَإِنْ جَلَّ الَّذِي عَنْهُ أَتَانِي
 ٢٠ فَقُلْ مِنْ بَعْدِ ذَا مَا شِئْتَ، أَوْ زِدْ فَقَدْ أَمْ سَیْتَ مِنِّي فِي أَمَانِ
 ٣٠ لَقَدْ أَغْلَقْتَ بَابَكَ دُونَ ظَبْي خَتَمْتَ بِمُقْلَتَیْهِ عَلَی لِسَانِي

[///]

هجرته جَنان، وأطالت هجره، فرأى في منامه أنَّها صالحته، فكتب إليها:

[من السّريع]

١- إذا الْتَقَى فِي النَّوْمِ طَيْفَ انَا عَادَ لَنَا الوَصْلُ كَمَا كَانَا
 ٢- ياقُرَّةَ العَيْنَيْنِ، مَا بَالُنَا نَشْقَى، وَيَلْتَلُّ خَيَالَانَا
 ٣- لَوْشِئْتِ، إذْ أَحْسَنْتِ لَى فِي الكَرَى أَتْمَمْتِ إحْسَانَكِ يَـقْظَانَا

[^\/

- (٢) تفرّدت يا ابن سيار بالحسن، فها لك مثيل فيه، فأنت كالظّبي حسناً، وأنت زين مجالس القيان.
- (٤) أنت في الحسن شيء حوى جميع معانيه، ومهما توهّمت حسنك وتخيّلته فلساني يعجز عن وصفك. [٨٧١٦
- (٢) سأتغاضى عن خالد، وأتغافل عن إساءاته، فلقد شغلني هوى جنان عنه، فليقل ما يقول، فلن ألتفت إليه.
  - (٣) تغافلت عن ظبي خَتَمَ سحرُ عينيه على لساني، فلا قدرة لي على وصفه.

#### [AVY]

(١) يلتقي طيفانا في النّوم، فنتواصل ونسعد، وما دام ذاك التّواصل يسعدنا فها بالنا نشقى بالهجر ويلتذّ خيالنا! فآمل أن تتمّى إحسانك وأنا يقظان، كها أحسنت لي نائهاً. ٤- يَاعَاشِقَيْنِ اصْطَلَحَا فِي الكَرَى وَأَصْبَحَا غَضْبَى وَغَضْبَانَا
 ٥- كَــذَلِكَ الأَحْـــلَامُ غَـــدَّارَةٌ وَرُبَّـمَا تَــصْـــدُقُ أَحْــيَــانَــا
 ١٨٧٣]

[من الخفيف]

1- لَأُبِيحَنَّ حُرْمَاةَ الْكِتْمَانِ رَاحَةُ الْمُسْتَهَامِ فِي الْإِعْلَانِ ٢- قَدْ تَصَبَّرْتُ بِالسُّكُوتِ وَبِالإطْ رَاقِ جَهْدِي، فَنَمَّتِ الْعَيْنَانِ ٣- تَرَكَتْنِي الوُشَاةُ نُصْبَ الْمُشِيرِي نَ وَأُحْدُوثَا الْمُسْيرِي مَنَ وَأُحْدُوثَا الْمُسْيرِي عَنَ وَأُحْدُوثَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

[من البسيط]

١- سَمَّاهُ أَخْبَابُهُ المِسْكِينَ، قَدْ صَدَقُوا مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِي، فَهْ وَ مِسْكِينُ
 ٢- أَنَا الَّذِي اجْتَازَتِ الضَّرَّاءُ مُهْ جَتَهُ بَادِي الشُّحُوبِ، عَلَيَّ العَيْشُ مَوْزُونُ
 ٣- تَعْفُو الْهَوَاجِرُ عَنْ وَجْهِي مَحَاسِنَهُ وَأَنْتَ فِي غَمْرَةِ اللَّذَاتِ مَكْنُونُ
 ٤- حِيَالَ بَابِكَ فِي طِمْرَيْنِ مُنْتَبِذٌ مِنَ الغُبَارِ، كَحِيلُ العَيْنِ مَدْهُونُ
 ١٥٧٥]

[من المُنْسَرِح] أَذْكُ رُهُ عِنْدَ كُلِّ رَيْحَانِ

١- ذَكَّـرَنِـي الـوَرْدُ رِيــحَ إِنْـسَانِ

(٤) أعجب من عاشقين اصطلحا في النّوم، وأصبحا متخاصمين، ولكنّ الأحلام تبقى أحلاماً، وقلّما تصدق. [٨٧٣]

(٢) لن أكتم ما بي من هيام، فطالما سكتُّ وتصبّرت، وأخفيت ما بي، ولكن فضحتني عيناي.

(٤) تركني الوشاة في مواجهة المشيرين، وتركنني أحدوثة بكلّ مكان، حتّى إنّني ما أرى اثنين إلاّ ظننت أنّها يتحدّثان عني.

#### [٨٧٤]

- (٢) عبرت مهجتي الضّرّاء واستقرّت فيها، فبدا الشّحوب على وجهي وهزلت، وأصبح عيشي محاطاً بهذا الضّيق.
  - (٣) أهيم على وجهي، فيزيل حرّ النّهار محاسنه، وأنت\_أيّها الحبيب\_تنعم في غمرة اللّذّات، ومتع الحياة.
  - (٤) أقمت ببابك بائساً في ضنك شديد، وأطهار بالية، وقد علاني الغبار، كأنَّه طيب لي، وكحل لعيني.

#### [٧٧٥]

(١) ذكّرني طيب الورد بطيب من أحبّ، بل طيبه يفوق طيب كلّ الرّياحين.

مَا اهْتَزَّ قَامَ النَّدِيمُ يَنْعَانِي إِنْ فَاحَ لَمْ أَمْلِكِ البُكَا، فَإِذَا \_٢ فَقَدْ حَمَوْنِي الرَّيْحَانَ خَوْفَاً عَلَى نَفْسيَ تَقْضِي لِلذِكْرِ حَيَّانِ \_٣ كِنَّهُ مَا فِي الهجَاءِ سِيًّانِ وَلَيْسَ حَيَّانَ مَنْ عَنْيُتُ وَلَـ \_٤ فِي القَبْرِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَكْفَ انِي وَيْلِي عَلَيْهَا، وَيْلٌ يَحُلُّ مَعِي ٥\_ تَأْخُذُ تَكْرِيهَ هَا بِسُلْطَانِ شَاطِ رَةٌ، إِنْ مَـشَـتُ مُـكَـرَّهَـةً \_7 [ \ \ \ \ ]

## [من الخفيف]

السَّالُ القَادِمِينَ مِنْ حَكَمَانِ: كَيْفَ خَلَّفْتُمُ أَبَا عُثْمَانِ؟
 وَأَبَا مَيَّةَ المُهَاذَّبَ وَالمَا أُمُو لَ وَالمُرْتَجَى لِرَيْبِ الزَّمَانِ؟
 قَيَقُولُونَ لِي: جَنَانُ؟ كَمَا سَرَّ لَا عَنْ حَالِهَا، فَسَلْ عَنْ جَنَانِ
 مَا لَهُمْ! لا يُبَارِكُ اللَّهُ فِبِهِمْ! كَيْفَ لَمْ يُغْنِ عِنْدَهُم كِتْمَانِي!
 مَا لَهُمْ! لا يُبَارِكُ اللَّهُ فِبِهِمْ!
 مَا لَهُمْ عُنْ عِنْدَهُم كِتْمَانِي!
 (AVV)

[من الطّويل]

1- كَفَى حَزَنَا أَلَّا أَرَى وَجْهَ حِيلَةٍ أَزُورُ بِهَا الأَحْبَابَ فِي حَكَمَانِ
٢- وَأُقْسِمُ لَوْلَا أَنْ تَنَالَ مَعَاشِرٌ جَنَانَ بِمَا لاَ أَشْتَهِي لِجَنَانِ ٣- لَأَصْبَحْتُ مِنْهَا دَانِيَ الدَّارِ لاصِقَاً وَلَكِنَّ مَا أَخْشَى، فُدِيتَ، عَدَانِي

- (٢) إن فاح طيبك بكيت، وإن قمت تهتز بقدّك، وتخطر بقوامك، فأكاد أموت وجداً، وينعاني نديمي.
- (٤) مُنعت من شمّ الرّيحان خوفاً عليّ من ذكر حيّان، ولست أقصده، بل من هو شبيه باسمه، وهو جنان.
  - (٥) ما حلّ بي من الويل سيستمرّ بي، بل سيحلّ معي في قبري وبين أكفاني.
  - (٦) هي شاطرة ماكرة، تغلبني بسلطان جمالها، ولو سارت تعترضني بغير زينة و لا تجمّل.

#### [۲۷۸]

- (۲) ما زلت أسأل القادمين من حكمان (ضياع بظاهر البصرة لموالي جنان الثقفيين)، كيف تركتم أبا عثمان خالد بن عبد العزيز و أخاه أبا ميّة، وهو المهذّب والمأمول والمرتجى لمصائب الدّهر؟
- (٤) أسألهم عن موالي جنان، فيجيبونني عن جنان، وأنّها في حال يسرّك، فأعجب كيف لم يخف عليهم ما كنت أكتم من أمري.

#### [٨٧٧]

- (١) يكفيني حزناً ألا أجد حيلة تمكّنني زيارة أحبابي في حكمان.
- (٣) لولا خوفي على جنان أن ينالها من مواليها أذى لأقمت بجوارها، ملاصقاً لدارها، لكنني تجاوزت ذلك خوفاً عليها.

٤ فَوَاحَزَنَا حُزْنَا يُؤدِّي إلى الرَّدَى فَأُصْبِحُ مَأْثُوراً بِحُلِّ لِسَانِ
 ٥ أَرَانِي انْفَضَتْ أَيَّامُ وَصْلِيَ مِنْكُمُ وَآذَنَ فِيكُمْ بِالْوَدَاعِ زَمَانِي
 ١٨٧٨٦

[من مُخَلَّعِ البسيط]
وَأَقْلَ قَ نُهُ مَ نَوَى شَرطُونُ
كَانَّ أَظْ عَانَهُمْ سَفِينُ
كَانَّ مَا لِيطُمهُ دَهِينُ
تَثُوبُ فِي إِثْرِهَا العُيُونُ
وَتَنْتُنِي فَوْقَهَا العُيُونُ
تَكْشُرُ فِي مِثْلِهِ الطُّنُونُ
تَكْشُرُ فِي مِثْلِهِ الطُّنُونُ
أَعْدوزَهُ المِشْلُ وَالقَرِينُ
لابِي حَرراكٌ وَلا سُكُونُ

يَعُمُّهَا سَائِحٌ مَعِينُ

خَـفٌّ مِـنَ الحِرْ بَــدِ الْقَطِيـنُ فَاسْتَفْرَغُوا مَتْنَةَ المُصَلَّى \_٢ وَقَرَّبُ وا كُللَّ أَرْحَ بِسِلِّي \_٣ بَانُوا وَفِيهِمْ شُمُوسُ دَجْنِ \_{2 تَعُـومُ أَعْجَازُهُـنَّ عَوْمَـاً ٥\_ يَـرْأَمْـــنَ ذاغُــنَّـــةٍ غَــريـــرَأ \_7 بَدِيئ شَكْلِ، غَرِيبُ حُسْنٍ \_٧ بَانُـوا بِرُوحِـي فَـصِرْتُ وَقُفَـاً \_\ وَيَانِعُ النَّخْل، مِنْ دُمُوعِني \_9 [144]

[من الخفيف]

١- أُكتُبِي، إِنْ كَتَبْتِ، يا مُنْيَةَ النَّفْ سِ! بِنُصْحٍ وَرِقَّةٍ وَبَدِيانِ
 ٢- كَئُرِي السَّهُ وَفِي الكِتَابِ، وَمُحِّد بِرِيقِ اللِّسَانِ لا بِالبَنَانِ

(٥) سيشتد حزني شدّة يقودني إلى الرّدى، فأصبح حديثاً متداولاً على كلّ لسان. فقد انقضى أملي في وصالكم، وآذنت الأيّام بالفراق.

#### $[\Lambda V \Lambda]$

- (١) ارتحل قاطنوا هذا المربد (المنزل)، فأقلقهم فراقه والبعد عنه. والشّطون: البعيد.
- (٣) تركوا متنة (ساحة) المصلّى، وسارت ظعائنهم كالسّفن، وقرّبوا إليهم كل جمل أرحبيّ مكتنـز جلده دهناً.
  - (٤) ارتحلوا وارتحلت إثرهم العيون، لأنَّ فيهم أحباب كشموس طلعت من خلال غيوم سوداء.
    - (٥) يتمايلن بأعجازهنّ وتنثني متونها لرقّة خصورهنّ.
  - (٦) يرأمن: يعطفن. ذو غنّة: رخيم الصّوت. غرير: لا تجربة له. تكثر في مثله الظّنون: يظنّ فيه ظنّ السّوء.
  - (٩) ذهبوا بروحي، فوقفت لا حراك بي ولا سكون، وقد ساح دمعي منهمراً، كأنّه نهر يسقي يانع النّخل. [٨٧٩]
- اكتبي لي رسالة نصح ورقة وبيان، وأكثري من الخطأ، وامح بريقك ما أخطأت في كتابته، وأمري طيب
   الخزام من بين ثناياك المفلّجات (المتباعدة بعضها عن بعض) العذاب الحسان.

٣- وَأَمِرِي الْحِزَامَ بَيْنَ ثَنَايَا لِالْعِذَابِ، المُفَلَّجَاتِ، الحِسَانِ
 ٤- إِنَّنِي كُلَّمَا مَرَرْتُ بِسَطْرٍ فِيهِ مَحْوٌ لَطَعْتُهُ بِلِسَانِي
 ٥- فَأَرَى ذَاكَ قُبْلَةً مِنْ بَعِيدٍ أَسْعَدَتْنِي وَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي
 ١٨٨٠٦

[من السّريع]

١- أَعْلَمُ أَنْ لا خَيْرَ لِي عِنْدَكُمْ إِنَّ رَسُولِي جَاءَ غَضْبَانَا
 ٢- لَوْ كَانَ خَيْرٌ لَابْتَدَانِي بِهِ وَجَاءَنِي يَضْحَكُ جَذْلاَنَا
 ٢- لَوْ كَانَ خَيْرٌ لَابْتَدَانِي بِهِ وَجَاءَنِي يَضْحَكُ جَذْلاَنَا
 ٢- لَوْ كَانَ خَيْرٌ لَابْتَدَانِي بِهِ وَجَاءَنِي يَضْحَكُ جَذْلاَنَا

[من السّريع]

وَإِنَّمَا الشَّاخِصُ جُنْمَا السَّاخِي رُوحِي مُقِيبٌ عِنْدَ خُلْصَانِي \_1 واشتاقه قلبى وَإنسانِي إذا المَطَايَا ازْدَدْنَ بُعْدَاً بِنَا \_٢ كَبَعْض مَا قَدْ كَانَ أَبْلانِي مَـثَّـلَـهُ فِي القَلْبِ ذِكْرِي لَـهُ \_٣ وَتَارَةً فِي شَخْصِ غَضْبَانِ فَــتَــارَةً مَــتَّـلَـهُ رَاضِيــاً \_٤ وَقَالً لِلْمُ ذُهِبِ أَحْزَانِي كُنْتُ لِذِكْرَاهُ الفِدَى والحِمَى ٥\_ [111]

[من البسيط]

١- دَسَّتْ لَهُ طَیْفَهَا کَیْمَا تُصَالِحُهُ فِي النَّوْمِ حِینَ تَأْبی الصُّلْحَ یَـ فَظَانَا
 ٢- فَلَمْ یَـجِـدْ عِنْدَ طَیْفِی طَیْفُهَا فَرَحَاً وَلارَثَـی لِـتَـشَـکَـیــهِ، وَلا لانَـا

(٥) كلّما مررت بسطر، فيه أثر ريقك لحسته بلساني، لأنّني أراه قبلة مرسلة منك، فأسعدتني على البعد بيننا. [٨٨٠]

- (١) إن جاء رسولي غاضباً فأعلم أنّني لم أصب لديكم خيراً، فلو كان خيراً لبادرني به ضاحكاً مسروراً. [٨٨١]
  - (١) إذا كان جسمي شاخصاً في مكانه فإن روحي تقيم عند من أحبّ من خلصائي.
- إذا ارتحلت المطايا وابتعدت، واشتاقه قلبي وإنسان عيني، تمثّل في قلبي إذ ذكرته، فكان ذلك بعض
   ما كنت ألقاه منه، فتارة راضياً، وتارة غضبان.
  - (٥) كلّم اذكرته فديته بنفسي وحميته، وهذا قليل في حقّ من كان ذكره مبدّداً لأحزاني.
     آ٨٨٢٦
- (١) رفضت الصّلح في اليقظة، لكنّها أرسلت طيفها في المنام ليصالح طيفه، فلم يجد السّعادة، ولا رثى لشكواه، ولا لان له.

٣ـ حَسِبْتُ أَنَّ خَيَالِي لَا يَكُونُ، لِمَا أَكُونُ مِنْ أَجْلِهِ غَضْبَانَ، غَضْبَانَا
 ٤ـ جَنَانُ، لا تَسْأَلِينِي الصُّلْحَ مُسْرِعَةً! فَلَمْ يَكُنْ هَيِّنَا مِنْكِ الَّذِي كَانَا
 ١٤. جَنَانُ، لا تَسْأَلِينِي الصُّلْحَ مُسْرِعَةً!
 ١٤. جَنَانُ، لا تَسْأَلِينِي الصُّلْحَ مُسْرِعَةً!
 ١٤. الله عَلَمْ يَكُنْ هَيِّنَا مِنْكِ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ الله عَلَيْ عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْ عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّه عَلَيْكُ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُلَّ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَي

[من الوافر]

وَلا تُبْقِي عَلى هَذا اللِّسَانِ؟! فَكُمْ هَذا! أَمَا هَذا بِفَانِ؟! إذا حَدَّثْتَ عَنْهُمْ فِي البَيَانِ سَواءٌ، وَالأَبَاعِدُ كَالأَدَانِي عَجَائِبُهُ، أَتَيْتَهُمُ مِيثَانِ عَجَائِبُهُ، أَتَيْتَهُمُ مُيثَانِ أمَا يَفْنَى حَدِيثُكَ عَنْ جَنَانِ؟
 أكُلَّ الدَّهْ رِقُلْتُ لَهَا وَقَالَتْ؟
 جَعَلْتَ النَّاسَ كُلَّهُمُ سَوَاءً
 عَدُوُّكَ كَالصَّدِيقِ، وَذَا كَهَذَا
 إذا حَدَّثْتَ عَنْ شَيْءٍ، فَوَلَّتْ
 فَلَوْعَمَّيْتَ عَنْ شَيْءٍ، فَوَلَّتْ
 قَلَوْعَمَّيْتَ عَنْهَا بِاسْمٍ أُخْرَى

[11]

[من مجزوء الكامل]

لَخَلَعْتُ عَنْ رَأْسِي عِنَانِي أَجْفُو مَقَالَةَ مَنْ نَهَانِي لَمْ أَغْنَ عَنْ حُبِّ الغَوَانِي في النَّفْس تَحْبِسُهَا الأَمَانِي ١- لَوْلا حِـذَارِيَ مِنْ عِـنَانِ
 ٢- وَرَكِبْتُ مَا أَهْـوَى، وَكَمْ
 ٣- وَخَرَجْتُ أَخْبِطُ سَـادِرًا

٤ قَدْذُبْتُ، غَيْرَ حُشَاشَةٍ

#### [\( \( \) \( \) \( \) \( \)

- (١) أما ينتهي حديثك عن جنان، وتكفّ عنه لسانك!؟
- (٢) أتقضى عمرك في قلت وقالت، أما تنتهى، أما يفني بينكما هذا الحوار!؟
- (٣) النَّاس عندك سواء، لا تفرَّق بين صديق وعدو، ولا بين بعيد وقريب.
- (٥) كلّما حُدّثت عن شيء، وتولّت عجائبه عنك، أتيتهم بحديث غيره عجيب.
  - (٦) إذا عمّيت عنّا اسمها باسم امرأة أخرى، عرفنا كلّنا من تعنيه.

#### [11]

(۱) لولا الحذر من عنان لتهاديت في الخلاعة إلى أقصى حدّ، وركبت ما أهوى، وتركت قول من ينهاني عن غوايتي، ومضيت أتخبّط في ضلالاتي حائراً مضطرباً، لا أستغني عن حبّ الغواني وعلاقتي بهنّ، فذبت ولم يبق منّى إلاّ حشاشة حبستها الأماني.

 <sup>(</sup>٣) حسبت أن خيالي لا يغضب لما أغضب له، فتبين لي أنه يوافقني في غضبي.

<sup>(</sup>٤) لا تسرعي يا جنان في طلب الصّلح، فما كان الّذي كان منك هيّناً.

دَعْنِي، فَشَأْنُكَ غَيْرُ شَانِي مَا قَدْ لَقِيتُ عَلى عِنَانِ جاً رَاحَ فِي غَلَقِ الرِّهَانِ غَيْرَ الَّذِي يَهْوَى عَصَانِي وَشَرِبْتُ صَافِيَةَ الدِّنَانِ بِ نَزَلْنَ مِنْ غُرَفِ الجِنَانِ كَأْسَاً عَقَدْنَ بِهَا لِسَانِي فَةِ كالتَّمَاثِيلِ الحِسَانِ لِ أُمِرَّ إمْرَادَ العِنسَانِ يَخْتَالُ تَحْتَ قَضِيب بَانِ كَيْلَا أَمُوتَ عَلَى المَكَانِ هُ مِنَ الهَوَى مَا قَدْ دَعَانِي: وَالكَأْس، وَاغْنَ عَن الزَّمَانِ تَهْوَى، فَكُلُّ العَيْشِ فَانِ إذْ زُلْتَ عَنْ دَارِ الهَوَانِ

٥- يَامَنْ يَلُومُ عَلَى الصِّبَا! ٦- لَمْ تَلْقَ مِنْ حُرَقِ الهَوَى ٧ أنَّى تَرُدُّ عَلَىَّ قَلْ ٨ قَلْبَاً، إذا كَلَّفْتُهُ ٩ قَدْ خُضْتُ فِي لُجَجِ الْهُوَى ١٠ وَمُضَمَّخَاتٍ بالعَبي ١١ ـ رَاضَعْتُهُنَّ مِنَ الصِّبَا ١٢ أَقْبَلْنَ مِنْ بَابِ الرُّصَا ١٣ يَحْفُفْنَ أَحْوَرَ كَالْغَزَا ١٤ يَمْشِي بِرِدْفٍ كَالنَّقَا ١٥ - فإذا انْجَلَيْتِ فَجَامِلِي ١٦ وَلَقَدْ أَقُولُ لِمَنْ دَعَا ١٧ - أَبْلِغُ هَوَاكَ مِنَ الغِنَا ١٨ - لايَشْغَلَنَّكَ غَيْرُمَا ١٩ ـ وَدَع الهَ وَانَ الأَهْ لِي

(٦) دعني، أيّها اللاّئم على جموح الصّبا، فشأنك غير شأني، لأنّك لم تلق ما لقيت من حرق الهوى على عنان.

<sup>(</sup>٨) متى تردّ عليّ قلبي الّذي تعلّق بك، ولم يعد يقدر على الفكاك، فإذا صرفته عمّا يهوى عصاني.

<sup>(</sup>٩) لقد خضت لجج الهوى، وغالبت أمواجه، وشربت من هاتيك الدّنان خرة صافية.

<sup>(</sup>۱۱) ربّ جوارِ مضمّخات بالعبير، كأنّهنّ قد نزلن من أعلى الجِنان، ودخلن من باب الرّصافة، في أجمل صورة وأبهى هيئة، قد رضعت معهنّ الهوى أيّام الصّبا، فسقينني كأساً عقد لساني.

<sup>(</sup>١٥) يحطن بجنان، وهي تخطر بينهنّ كغزال أحور بخفّة ورشاقة، وتتهايل بردف كنقا الرّمل، فوقه خصر كقضيب البان. فإذا ظهرت بهذا البهاء فأحسني إلىّ، وخفّفني عنّى، لئلاّ أموت في مكاني.

<sup>(</sup>١٩) أقول لمن حاله في الهوى كحالي: لا تترك مع هواك الغناءَ والشّراب، ولا تبالي بها ينقضي من الزّمان، ولا تشغل نفسك إلاّ بها تهواه. فاغتنم أيّامك، فالعمر فانٍ. وتحوّل عن دار الهوان وأهلها، ولا تأسف على ذلك.

#### [110]

كتب هذين البيتين لمّا اشترى رجلٌ من البصرة الجارية جَنان من مواليها، ورحل بها:

[من الكامل]

١- أَمَّا الدِّيَارُ فَقَلَّمَا لَبِثُوا بِهَا بَيْنَ اسْتِبَاقِ العيسِ بالرُّكْبَ انِ
 ٢- وَضَعُوا سِيَاطَ الشَّوْقِ فِي أَعْنَاقِهَا حَتَّى اطَّلَعْنَ بِهِمْ عَنِ الأَوْطَانِ
 ٢- وَضَعُوا سِيَاطَ الشَّوْقِ فِي أَعْنَاقِهَا حَتَّى اطَّلَعْنَ بِهِمْ عَنِ الأَوْطَانِ
 ٢- وَضَعُوا سِيَاطَ الشَّوْقِ فِي أَعْنَاقِهَا حَتَّى اطَّلَعْنَ بِهِمْ عَنِ الأَوْطَانِ
 ٢- وَضَعُوا سِيَاطَ الشَّوْقِ فِي أَعْنَاقِهَا

قال هذه الأبيات في جَنان حينها أرسلت إليه تقول إنّه شهرها، وسألته أن ينقطع عن زيارتها، قطعاً للألسنة، فأذعن لأمرها واستجاب:

[من المُنْسَرح]

[من المُتَقَارَب]

١- حَبِيبِي ظَلُومٌ، عَلَيَّ ضَنِينُ بِرَبِّي عَلَى ظُلْمِهِ أَسْتَعِينُ
 ٢- يَسِعِسزُ عَلَيَّ، وَلَكِنَّنِي بِحَمْدِ إِلَهِي عَلَيْهِ أَهُونُ

[٧٧٥]

- (۱) ما لبث من اشترى جنان أن رحل بها، وسابق الرّكبان، إذ حثّ المطيّ بالسّياط حتّى ارتحلت وابتعدت. [۸۸٦]
  - (١) تهاجرنا أمام النّاس إذ فطنوا لتلاقينا.
  - (٢) ندفع ما يواجهنا من تقوّلات كثيرة، ممّا تناقلوه واعتادوا عليه.
    - (٣) لا تتأذّى عين تنظر إليه، ولا تمجّ أذن سهاعه.
  - (٤) ماذا يضير قبيلة ثقيف (قبيلة موالي جنان) إن أقمت في ديارهم، قريباً من جنان.
- (٥) لا تتجاوز العلاقة بيننا أكثر من الكلام، فلو زدنا على ذلك فزيدوا في التّهم. وكلّ ذلك كلام في كلام. [٨٨٧]
  - (٢) حبيمي ظالم لي، بخيل بوصله، فأنا أستعين بالله على ظلمه، فهو عزيز عليّ، ولكنّني هيّن عنده.

٣ـ فَيَا لَيَتَ شِعْرِي! أَمِنْ صَخْرَةٍ فُوَادُكَ هَذا اللّهِ يَلا يَلِيكِن ؟
 ٤- يَقُولُ، إذا مَا اشْتَكَيْتُ الهَوَى كَمَا يَشْتَكِي البَائِسُ المُسْتَكِينُ :
 ٥- أَفِي النَّوْمِ أَبْصَرْتَ ذا كُلَّهُ؟ فَخَيْرَا رَأَيْتَ، وَخَيْرَا يَكُونُ!
 ١٨٨٨]

قال هذه الأبيات لمّا بلغه أنّ امرأة ذكرت لجنان عشقَه لها، فسبّته جَنان، وتنقّصته:

[من المُنْسَرِح]

وَطُولُ وَجْدِي بِهِ تَنَقَصَنِي فِي سَبِّهِ لِي لَقَالَ: يَعْشَقُنِي أَعْشَقُهُ، أَوْ أُلَفَّ فِي كَفَنِي! مَا دَامَ رُوحِي مُصَاحِبَاً بَدَنِي عَنَّفَنِي فِيهِ مَنْ يُعَنِّفُنِي إِنَّ جَنَانَا صَدِيقَةُ الحَسَن! ١- وَابِأبِي مَنْ إذا ذُكِرَرْتُ لَـهُ
 ٢- لَوْ سَأَلُوهُ عَنْ وَجْهِ حُجَّتِهِ
 ٣- نَعَمْ إلى الحَشْرِ وَالتَّنَادِ، نَعَمْ
 ٤- لا تَشْنِنِي، وَيْكَ عَنْ مَحَبَّتِهِ
 ٥- أَصِيحُ جَهْراً، لا أَسْتَسِرُ بِمَا

يا مَعْشَرَ النَّاس، فَاسْمَعُوهُ وَعُوا:

٦\_

[٨٨٩]

[من السّريع] وَهَاجَ شَوْقِي طُولُ كِتْ مَانِي كَأَنَّهَا غُصْنُ مِنَ السبَانِ جِنِّيَةٌ فِي خَلْقِ إِنْسَانِ

١ أَضْحَكَنِي الحُبُّ وَأَبْكَ انِي

٢ مِنْ حُبِّ حَوْرَاءَ رُصَافِيَّةٍ

اللهُ مَخْرُوطَةُ الكُمَّيْنِ، قَصْرِيَّةٌ

(٣) ليتني أدري، أَقُدَّ فؤادُك من صخرة حتّى قسوت عليّ ولم تَلِنْ؟

(٤) إن اشتكيتُ هجره - كما يشتكي البائسُ الذّليل - أجابني أنّك - إذ رأيتني في النّوم - قد لقيت خيراً كثيراً.
 [٨٨٨]

(٤) أفدي بأبي من إذا ذُكرت عنده، وذُكر حبّي له، تنقّصني. ولو سئل عن ذلك لا تهمني بعشقه. وأنا لا أنكر ذلك، بل حبّي له مستمرّ يوم أموت، إلى يوم القيامة، ولا يثنيني عنه شيء ما دمت حيّاً.

(٦) لا أنكر عشقي له، ولا أستره، مهما عنفني. وها أنا أنادي جهراً فاسمعوا واعلموا أنَّ جنانَ صديقتي.
 [٨٨٩]

(٢) سررت بوصلها، وبكيت لهجرها. وما هيّج أشواقي إلاّ ما كتمته من حبّ حوراء، من الرّصافة، قوامها كغصن البان.

(٣) مخروطة الكمّين: كمّاها قصيران، كالغلمان. قصريّة: مرفّهة، تربية قصور. جنيّة: تتلاعب بك كأنّها جنيّة.

٤- مَطْمُومَةُ الشَّعْرِ، غُلَامِيَّةٌ تَصْلُحُ لِلُّـوطِيِّ وَالسَزَّانِي
 ٥- كَأَنَّـهَا، مِنْ حُسْنِهَا، دُرَّةٌ بَارِزَةٌ مِنْ كَـف دِهْ قَانِ
 ٢- أَوْمِسْكَةٌ خَالَطَها عَنْبَرٌ وَاسْتُـودِعَتْ طَاقَةَ رَيْحَانِ
 ٢- أَوْمِسْكَةٌ خَالَطَها عَنْبَرٌ وَاسْتُـودِعَتْ طَاقَةَ رَيْحَانِ
 ٢- أَوْمِسْكَةٌ خَالَطَها عَنْبَرٌ وَاسْتُـودِعَتْ طَاقَةَ رَيْحَانِ
 ٢- أَوْمِسْكَةٌ خَالَطَها عَنْ بَرُ وَاسْتُـودِعَتْ طَاقَةَ رَيْحَانِ

مرّ بقصر، على بابه جارية مع صاحبة لها، فتأوّه، فقالت الجارية لصاحبتها: أحسب الفتى ذا شجن! فقال هذه الأبيات:

[من السّريع] أَجْعَلَ طَرْفِي عُرْضَةً لِلْفِتَنْ أَنْظُرُ إِلَّا نَحْوَ وَجْدِهٍ حَسَنْ يَحْصُدُ فِي كَفَّيَّ غَيْرَ الحَزَنْ إِنِّي أَرَى هَذَا الفَتَى ذا شَجَنْ قَالَتْ: لِمَنْ؟ قُلْتُ: لِمَنْ قَالَ: مَنْ

مَنَحْتُ طَرْفِي الأَرْضَ خَوْفاً لِأَنْ إذْ كُنْتُ لا أَنْطُرُ مِنْ حَيْثُ مَا يَزْرَعُ قَلْبِي فِي الهَوَى، ثُمَّ لَا أَفْدِي الّتي قَالَتْ لِأُخْتِ لَهَا: قَالَتْ: نَعَمْ، ذُو شَجَن عَاشِقٌ

أنْتِ لَهُ. قَلْتُ: اتَّـفَـقْـنَـا إِذَنْ

٦- قَالَتْ: عَسَاهُ لَكِ أَيْضًا كَمَا

\_1

\_٢

\_٣

٤\_

٥\_

### [/4/]

# [من الطَّويل] بِكَفَّيْهِ سَـيْفٌ لِلْهَـوَى وَسِـنَـانُ

بِكَمْيهِ سيف لِلهوى وسِنانَ لَأَجْبُنُ عَنْهُ، وَالمُحِبُّ جَبَانُ خَلَاصٌ، وَلا لِي إِنْ خَرَجْتُ أَمَانُ ١- بِكُلِّ طَرِيقٍ لِي مِنَ الحُبِّ رَاصِدٌ

٢۔ فَمَالِيَ عَنْهُ مِنْ مَفَرِّ، وَإِنَّنِي

٣ فَقَدْ صِرْتُ بَيْنَ البَابِ وَالدَّارِ لَيْسَ لِي

(٦) كأنّها من حسنها درّة في كفّ دهقان (تاجر)، أو وعاء خُلط مسكه بعنبره، واستودعت ريحاناً.
 (٦) كأنّها من حسنها درّة في كفّ دهقان (تاجر).

- (۲) وجّهت نظري عنك إلى الأرض حتّى لا أراك فتُفتن عيني بحسنك. إذ كنت لا أرى ـ أينها نظرت ـ
   إلا الوجه الحسن.
  - (٤) أفدي بنفسي تلك المرأة الّتي قالت لأخت لها: أرى هذا الفتي حزيناً ذا شجن.
  - (٥) قلت لها: نعم، عاشق ذو شجن. فلمّا قالت: لمن؟ قلت لها: لمن قالت: لمن. يعني لكِ.
    - (٦) لَّا قالت الجَارية لصاحبتها: عساه أن يكون لك كما أنت له، قلت لها: إذاً اتَّفقنا.

#### [191]

- (١) أيّ طريق أسلكه أجد راصداً يرقبني، يحمل بيديه سيف الهوى وسنانه.
- (٢) لا مفرّ لي من هذا الرّاصد، ولا أشجع على مواجهته، لأنّ المحبّ جبان، يتراخى أمام محبوبه.
- (٣) لقد صرت أسيراً له (بين الباب والدّار)، ولا خلاص لي منه، ولا آمن إن تركته أن أعود إليه.

## [من البسيط]

١- لَوْ كُنْتَ تَعْشَقُ «دُرَاً» مَا سَأَلْتَهُمُ: هَلْ عِنْدَكُمْ فَضْلُ زُنَّارٍ تُعِيرُونِي؟
 ٢- وَلَسْتُ أَسْأَلُ «دُرَّا» غَيْرَ قُبْلَتِهَا فَاإِنَّ فِيهَا شِفَاءً لَوْ تُواتِينِي
 ٣- مَزَجْتُ دِينِي بِدِينِ الرُّومِ، فَامْتَزَجَا كَالْمَاءِ يُمْزَجُ بالصِّرْفِ الرَّسَاطُونِ
 ٤- فَلَنْ يَ أَنْ فِي مِدِينِ الرُّومِ، فَامْتَزَجَا
 ٢- فَلَنْ يَ أَنْ فِي مِدِينِ الرَّومِ، فَامْتَزَجَا

٤ - فَلَسْتُ أَبْغِي بِهَا، يا عَاذِلِي، بَدَلاً إذْ صَارَ لِي بِهِمُ دِينَانِ فِي دِينِ
 ١٤ - فَلَسْتُ أَبْغِي بِهَا، يا عَاذِلِي، بَدَلاً إذْ صَارَ لِي بِهِمُ دِينَانِ فِي دِينِ
 ١٨٩٣]

# [من الطّويل]

الله هَلْ عَلَى اللَّيْلِ الطَّوِيلِ مُعِينُ إذا بَعُدَّتُ دَارٌ، وَشَلِطًّ قَرِينُ
 تَطَاوَلَ هَذا اللَّيْلُ، حَتَّى كَأَنَّمَا عَلَى نَجْمِهِ، أَلَّا يَغُورَ، يَمِينُ
 تَطَاوَلَ هَذا اللَّيْلُ، حَتَّى كَأَنَّمَا عَلَى نَجْمِهِ، أَلَّا يَغُورَ، يَمِينُ
 تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ، حَتَّى كَأَنَّمَا عَلَى نَجْمِهِ، أَلَّا يَغُورَ، يَمِينُ
 تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلِ إِنْ فُسْطَاطَ نَازِحٌ وَلِي نَحْوَ أَكْنَافِ العِرَاقِ حَنِينُ
 [48]

# [من المُجْتَث]

لُ مَا بِي فَأَنْتِ لا تَجْهَلِينَا نَفْسِي ياأَحْسنَ العَالَمِينَا لَلَيْنَا أَمِ الزَّهَادَةُ فِينَا! لَلَيْنَا هَجَرْتِنِي؟ خَبِّرِينَا! لَّا بَالاً يَشْقَى بِهِ العَاشِقُونَا!

١- مَنْ كَانَ يَجْهَلُ مَا بِي
 ٢- عِنَانُ يا شُغْلَ نَفْسِي
 ٣- العَتْبُ مِنْكِ عَلَيْنَا
 ٤- أَمْ لا! فَفِي فَي شَيْءٍ

٥ مَا الهَجْرُ إِلَّا بَالَاءٌ

#### [191]

- (١) درّ: اسم جارية روميّة نصرانيّة. الزّنّار: حزام يشدّه الأعجمي من النّصاري والمجوس، في وسطه.
  - (٢) ليس لي من حاجة عند هذه الجارية غير نوال قبلتها، ففيها شفائي، لو طاوعتني.
- (٤) مزجت ديني بدين هذه الجارية الرّوميّة فامتزجا، كما يمزج الخمرُ (الرّساطون) الصّرفُ الماءَ، فيغدوان جسماً واحداً، كذلك صار لي دينان في دين واحد، بسبب هذه الرّوميّة الّتي لا أبغي عنها بديلاً.

#### [191]

- (٢) طول اللّيل: كناية عن أرق المحب لهجر محبوبه. المعين: المساعد على تحمّل ذلك والتّخلّص منه. شطّ: بعد.
   قرين: صاحب. أي: طال هذا اللّيل بسبب هجر الحبيب، وكأنّ نجمه قد أقسم ألاّ يغور.
- (٣) كفي حزناً: يكفيني حزناً وشقاء. الفسطاط: عاصمة مصر، بناها عمرو بن العاص. أكناف: أنحاء.
- (١) إن جهل النّاس ما حلّ بي، بسبب حبّي لك، وهجرك لي، فأنت يا أحسن النّاس، وياشاغلي، لا تجهلين.
- (٥) هل هجرك لي عتاب أم زهد؟ وإلاَّ ففيم هجرتني! فالهجر، إن لم تعلمي، بلاء يشقى به العاشقون.

# [من السّريع]

١- عِنَانُ، يا مَنْ تُشْبِهُ العِينَا ٱنْتُمْ عَلَى الحُبِّ تَلُومُونَا
 ٢- حُسْنُكِ حُسْنٌ لا أَرَى مِثْلَهُ قَدْ تَرَكَ النَّاسَ مَجَانِينَا
 [٨٩٦]

## [من السّريع]

مِنِّي، وَرُدِّي مِثْ لَهُ يا عِنَانُ! أَفْرَقُ مِنْ عِلْمِي بِغَدْدِ القِيَانْ بِكَسْرَةِ الطَّرْفِ، وَمَزْحِ اللِّسَانْ أَلَا تَخُونِي، وَتَفِي بِالنَّصَانْ يَلْقَى مِنَ الغَيرَةِ فِيكِ الهَوَانْ

١ قَدْ قُلْتُ قَوْلاً صَادِقاً فَاسْمَعِي

٢\_ إِنِّي لَأَهْــوَاكِ، وَإِنِّي جَـبَـانْ

٣ يَصِلْنَ مَنْ وَاصَلْنَهُ خُدْعَةً

٤ لَسْتُ أَرَى وَصْلَكِ أَوْ تَحْلِفِي

#### [A9V]

## [من البسيط]

مُتيَّم، بِأَلِيفِ الحُبِّ مَقْرُونِ الحَبُّ أَعْظَمُ مِمَّا بِالمَجَانِينِ وَإِنَّمَا يُصْرَعُ المَجْنُونَ فِي الجِين ١ مَكْنُونُ، سَيِّدَتِي! جُودِي لِـمَحْزُونِ

٢ قَالَتْ: جُنِنْتَ، عَلى رَأْسِيّ! فَقُلْتُ لَمَا:

٣ الحُبُّ لَيْسَ يَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ

#### [091]

- (١) أنت يا عنان كالعِين (البقر الوحشيّ) في الحسن الّذي لا مثيل له، فلم نلام على الحبّ، وقد تركنا مجانين! [٨٩٦]
  - (١) قد قلت فيكم قولاً صادقاً، فاسمعي منّي، وردّيه إن استطعت.
  - (٢) أهواك، ولكنّني جبان، أخاف غدرك، وإنّي لأعلم أنّ ذلك من طبع القيان (الجَواري).
    - (٣) يخدعن من يواصلنه بفتنة نظراتهن، وحلاوة كلامهن.
- (٥) لست مقتنعاً بصدق وصلك، أو تحلفي ألاّ تخوني وتفي بقسمك، وإلاّ فاتركيني لجاهل لا يلقى من غيرته غير الهوان.

#### [191]

- (١) مكنونُ (اسم الجارية) يا سيّدتي، جودي بالوصل لهذا الحبيب المحزون المتيّم الّذي ألف حبّك والازمه.
- (٣) تعجّبت من جنوني بها وافتتاني، فقلت لها: الحبّ أشدّ من الجُنون، لأنّ المجنون إذا صُرع أفاق، أمّا المحبّ فلا يفه...

#### $[\Lambda \Lambda \Lambda]$

# [من الكامل]

سِحْرٌ، وَفِيهِ تَظَرُّفٌ وَمُجُونُ فَنَدٍ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمَتِينُ فَفُوَّا دُكُلِّ فَتَى يِهِ مَفْتُونُ وَيُرَى مَكَانَ البَدْرِ حِينَ يَبِينُ قَلْبِي بِهَا حَتَّى المَمَاتِ رَهِينُ مَا كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ ذا سَيَكُونُ!

- وَمُعَقْرَبِ الصُّدْغَيْنِ فِي لَحَظَاتِهِ

٢ مُتَورِّدُ الخَدَّيْنِ، أَمَّا مَشُهُ

٣ أَبْصَارُنَا تَجْنِي مَحَاسِنَ وَجْهِهِ

٤ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ اسْتُضِيءَ بِوَجْهِهِ

٥ خَالَسْتُهُ قُبَلاً أَلَذَّ مِنَ المُنَى

٦- يَا ذَا الَّذِي نَفَضَ العُهُودَ، وَمَلَّنِي

# [من البسيط]

قَبَّلْتُ فَاهُ فَحَيَّانِي بِرَيْحَانِ عَفُ الضَّمِيرِ، وَأَمَّا لَحْظُهُ زَانِ إِذَا اسْتَوَى كُلُّ إِسْرَادٍ وَإِعْلَانِ وَعُصَا مِنَ الرَّمْل فِي غُصْنِ مِنَ البَانِ

١ مُسْتَيْقِظُ اللَّحْظِ، فِي أَجْفَانِ وَسْنَانِ

٢ مُسْتَعْبِدٌ لِلْأَمَانِي حُسْنُ مَنْظَرِهِ

٣ لَهُ تَتَّصِلْ بِعُيُونِ النَّاسِ لَحْظَتُهُ

٤ يَامَنْ تَأَنَّـقَ بَارِيهِ فَصَوَّرَهُ

#### $[\Lambda \Lambda \Lambda]$

- (١) معقرب الصّدغين: شعره منسدل على خدّيه، ويلتوي طرفه كذيل العقرب. المجون: التّهتّك، ومزج الجدّ بالهزل.
  - (٢) مسّه ندٍ: يعني إن لمسته وجدت ليناً وطراوة ونعومة. قلبه متين: قاس لا يلين لعاشقه.
    - (٤) يبين: يغيب. أي: يتلألأ وجهه وينير كالبدر إن غاب.
    - (٥) خالسته قبلاً: نلتها خلسة، فوجدتها ألذّ ما أتمنى. رهين: مرهون، مأسور.

#### [٨٩٩]

- (١) مستيقظ اللَّحظ: يعني أنَّه مستيقظ، لكنَّ فتور أجفانه وانكسارها يخيّل لمن يراه أنَّه نائم. فاه: فمه.
- حسن منظره يستعبدك، أي: يجعلك عبداً لهـذا الحسن، فهو مع عفّة ضميـره زانِ ببصره، يتطلّع إليه بشهوة.
  - (٣) لم ير النَّاس مثل لحظه، فاستوى (تساوى) لديه الإسرار والإعلان، أي: الإخفاء والإظهار.
    - (٤) يا من تأنّق ربّه في تصويره، فصاغ ردفه كنقا الرّمل، فوقه خصر كغصن البان.

# [من السّريع]

١- حُبُّكَ يَا أَحْمَدُ أَضْنَانِي يَا قَمَراً فِي شَخْصِ إِنْسَانِ!
 ٢- يَاوَرْدَةً! أَعْجَلَهَا قَاطِفٌ مَرَّ بِهَا مِنْ بَابٍ عُثْمَانِ
 ١٩٠١]

[من الرَّ مَل]

[من الهُزَج]

١- أَعَـدُ النَّاسُ لِلْعِيدِ مِنَ اللَّـنَّاتِ أَلْوَانَا
 ٢- وَأَعْـدَدْتُ مَعَ الدَّمْعِ لَـهُ رَاحَا، وَرَيْحَانَا
 ٣- فَيَا مَنْ تَسْمُجُ الدُّنْيَا إذا مَا كَانَ غَضْبَانَا

#### [4..]

- (١) أضناني (أنهكني وأهزلني) حبّك يا أحمد، يا قمراً في هيئة إنسان. وأحمد هو ابن عبد الوهّاب الثّقفيّ.
  - (٢) أنت كوردة قُطفت على عجل، ومرّوا بها من باب عثمان.

#### [9.1]

- (۱) تركت الحياء وتهتكت، وصار قلبي مرهوناً عند غلام كالظّبي. فسكبت دمعي، وامتلأت حزناً، منذ أبصرته، فهو كهلال يتثنّى (يتهايل) بقوام كالغصن.
- (٤) اسم هذا الغلام محمّد، ولكلّ حرف من اسمه أثر، فالميم شفّت (أضنت) فؤادي، والحاء فتنت قلبي، والميم أقلقتني، والدّال أزهقتني.

#### [4.4]

- (٢) بهيّا النّاس للعيد، وأعدّوا له ألواناً من الملذّات، وهيّأتُ له من دمعي وأحزاني راحاً وريحاناً.
- (٣) يا من إذا غضب سَمُجَتِ الدِّنيا في عيني وقَبُحَت، اترك الهجر على حاله، فها أحسن أن يهجر المعشوق عاشقه في بعض الأحيان هجر دلال، لا هجر خيانة.

دَع الهَجْرَ الَّذِي كَانَ لَـنَـا منْكَ، كَمَـا كَـانَـا قِ أَنْ يَهِ جُرِ أَحْيَانَا فَمَا أَحْسَنَ بِالْمَعْشُو ٥\_ قُ لِلْعَاشِةِ خَوَّانَا إذا لَمْ يَـكُن المَعْشُو \_7 [4.4]

[من السّريع]

وَصَـيَّـرَ العِلَّاتِ أَعْـوَانَـا أظهر بعد الوصل هاجرانا \_1 أَعُدُّ مِنْهُ الذَّنْبَ غُفْرَانَا يَعُدُّ إحْسَانِي ذُنَّوباً، كَمَا \_۲ حَسْبُكَ مَا تَفْعَلُ يَفْظَانَا يا مُظْهِراً فِي النَّوْم هِـجْرانا \_٣ لَوْ كُنْتَ فِي حُبِّكَ لِي مُنْصِفَاً جَازَيْتَ بالإحْسَانِ إحْسَانَا ٤\_

[4.5]

[من السّريع]

إِنَّ الَّــذِي تَــيَّــمَـنِـي حُــبُّــهُ أَمْ رَدُ، مِنْ نَشْءِ اللَّهُ وَاوين \_1 قَـدْنَشَـرَ الطَّومَارَ فِي حِجْرِهِ مُبْتَدِئًا بالبَاءِ وَالسِّين \_۲ مِنْ عَرَقٍ بِالمِسْكِ مَعْجُ ونِ يُط رِّرُ الـوَرْدَعَ لي خَلِي \_٣

[من الوافر]

وَقَوْلِ قُلْتُهُ، فَأَصَبْتُ فِيهِ وَلَمْ أَحْفِلْ مَقَالَةً مَنْ لَحَانِي ٢ عِنَاقُ الغَانِيَاتِ أَلَذُّ عِنْدِي وَأَشَهَى مِنْ مُعَانَقَةِ السِّنَانِ

- (١) هجرني بعد الوصل، وتعلَّل بها يعينه على هجري، فيعد إحساني له ذنباً، ويعتبر ذنبه مغفوراً.
- (٣) لو أنصفت في حبّك لجازيت بالإحسان إحساناً، فإذا هجرتني في اليقظة فلا تهجرني في منامك.
- (١) إِنَّ الَّذِي تَيْمَنَى حَبِّه فَأَذَلَّنِي واستعبدني، غلام أمرد، مترف من تربية الدُّواوين، فإذا نشر الطُّومار (الصّحيفة) في حجره بدأ ببسم الله...
  - (٢) ينشر الورد على خدُّ عرقُه المعجون بالمسك، ويزيّنه به.
- (١) أقول ـ وقولي صائب، وأنا غير مبالِ بقول اللاّئم ـ إنّ معانقة الغانيات ألذّ وأشهى عندى من معانقة الرّماح.

٣ وَيَوْمٌ عِنْدَ نَدْمَانٍ كَرِيمٍ يُجَاوِبُ فِيهِ أَوْتَارَ القِيانِ
 ٤ يُوَاتِينِي النَّدِيمُ عَلَى التَّصَابِي أَلَـذُ إليَّ مِنْ يَوْمِ الطِّعَانِ
 ١٤ يُوَاتِينِي النَّدِيمُ عَلَى التَّصَابِي
 ١٤٠٦]

[من مجزوء الرَّمَل]

١- رُعْتُهُ يَـوْمَاً وَقَـدْ نَـا مَ بِقَرْعِ الجُـلْجُـلَيْنِ
٢- قَـالَ لِي: حَرَّكْتَ هَـذا أَنْتَ يا طَـالِبَ شَيْنِ
٣- قُلْتُ: لا! تَفْدِيكَ نَفْسِي وَجَمِيعُ الثَّقَلَيْنِ

[4.4]

١- عَصَيْتُ فِي السُّكْرِ مَنْ لَحَانِي
 ٢- لَمَّا تَـمَادَيْتُ فِي مُـجُـونٍ
 ٣- أَبْتَلِعُ الكَسْبَ لِلْمَعَانِي
 ٤- مَامَرَّ يَـوْمٌ وَلَـيْسَ عِـنْدِي
 ٥- كَأْسُ رَحِيتٍ، وَوَجْـهُ ظَبْيٍ
 ٢- نِلْتُ لَـذِيلَدُ الـحَـرَامِ مِـنْـهُ
 ٧- كَـمْ لَـنَّةٍ قُـلْتُ قَـدْ وَعَـاهَـا

(٣) ألذ من الطّعان قضاء يوم مع نديمٍ كريم، تتجاوب فيه أوتار المغنّيات مع ما يواتيني به من ملذّات التّصابي.

#### [٩٠٦]

(۱) فاجأته يوماً ـ وهو نائم ـ فارتاع ساعة جئته، وقرعت الجرس. فسألني إن كنت جئت طالب شيـن (فعل معيب)؟ فقلت: لا، وإنّما أفديك بنفسي وبجميع الخلق من إنس وجنّ.

#### [4.7]

- (۲) عصيت، إذ سكرت، من لامني، وقد خانني الزّمان بأحداثه. ولمّا تماديت في المجون تركني وما أهوى من المجون.
  - (٣) أنال من هذه الوجوه العفيفة الحسان معاني بديعة.
- (٧) عندي، كلّ يوم، من طرائف اللّهو خصلتان، كأس خمر، ووجه غلام لا تحيط بوصفه المعاني، وقد نلت منه بالحرام ما تمنّي النّاس أن ينالوا. وما أكثر ما نلت من لذّة محرّمة ثبّتها الملكان في صحيفتي.

# [من السّريع]

بالرَّاح وَالرَّيْحَانِ وَاليَاسَمِينُ إنَّى لَفِى شُغْل عَن العَاذِلِينِ \_1 أَشْرَبُهَا صِرْفَاً فَإِنْ هِي قَسَتْ زَوَّجْتُهَا بِالْمَاءِ حَتَّى تَلِينْ \_٢ لَـدَى شَـرِيـفٍ حَسَـنِ وَجْـهُـهُ أُحْـورَ، قَلْبي بهَواهُ رَهِينْ \_٣ مُهَذَّب، يَخْلِطُ حَزْناً بِلِينْ مِنْ وَلَدِ المَهُدِيِّ فِي ذِرْوَةٍ \_٤ فَهُوَ مُغَنِّ لِي وَسَاقٍ، مَعَا ثُمَّ خَدِينٌ، بِأَبِي مِنْ خَدِينْ ٥\_ يَوْمَا ، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرنِينْ سُسْحَانَ مَنْ سَخَّرَ هَذَا لَنَا ٦\_ [9.4]

# [من الهُرَج]

ألا لا أَشْتَهِي الأَمْطَا رَ إِلَّا فِي الجَبَابِينِ
 أيا مُفْسِدَ دُنْديَايَ بِشَيْءٍ لَيْسَ يُرْضِينِي
 قَمَا أَهْوَاكَ فِي الْغِبِّ وَمَا أَهْوَاكَ فِي الْحِينِ
 أَفَ مَا أَهْوَاكَ فِي الْغِبِّ وَمَا أَهْوَاكَ فِي الْحِينِ
 أَفَ دُصِرْتَ لِمَنْ أَهْوَا أُعْدَراً لَيْسَ بِالْدُونِ
 يَقُولُ: الآنَ لَا أَقْدِ رُأَنْ أَخْرُجَ فِي الطّينِ!
 يَدَقُولُ: الآنَ لَا أَقْدِ رُائَ أَخْرُجَ فِي الطّينِ!
 إ ١٩١٠]

# [من مجزوء الكامل]

١- مَوْلَايَ عَنَّ فَلا يَهُونُ وَقَسَاعَلَيَّ فَمَا يَلِينُ

#### [٩٠٨]

- (٢) ما يشغلني عن العذَّال راح وريحان وياسمين، فالرَّاح أشربها صرفاً، فإن قست (جمدت) ليَّنتها بالماء.
- (٤) شربتها مع غلام شريف، حسن الوجه، أحور، قلبي مرهون بهواه، عالٍ، مهذّب، يجمع بين التّمنّع واللّين.
- (٦) سأفديه من صاحب وصديق بأبي، إنّه يغنّيني ويسقيني، فسبحان من سخره لي، ولولاه لمَا تمكّنت منه. [٩٠٩]
- (١) لا أشتهي نزول الأمطار إلا في الجبابين (المقابر) البعيدة، حتى لا يفسد دنياي ولا مواعيدي، وهذا شيء
   لا يرضيني، فأنا لا أحبّك أبداً يا مفسد دنياي (ميعادي مع الحبيب)، لا الآن و لا فيها بعد.
  - (٤) لقد صار نزولك عذراً لتخلّف من أهواه، لأنّه يخشى السّقوط في الطّين.

#### [41.]

(١) جلّ شأنُ مولاي، وتعالى عليّ، فلا يهون، وقسا قلبه فها يلين، وليس لي مع هذا إلاّ أن أحيّيه وأستعين برتى عليه.

فَعَلَيْكَ رَبِّى أَسْتَعِينُ حُيِّيتَ لِي مِنْ مُبْغِضِ \_۲ تُ برَصْفِهِ أَبَداً يَكُونُ يا مَنْ حَدِيثِي حَيْثُ كُنْـً \_٣ مَاذَا هَـوَى؟ هَـذَا جُنُونُ؟ حَتَّى يُقَالَ: فَكَمْ إِذَنْ؟ \_{\_{\xi}} عُنِيَتْ بطَلْعَتِهِ العُيُونُ ظَبْئٌ عَلَيْهِ مَلَاحَةٌ \_0 أَلَّا يَـكُـونَ لَــهُ قَـريـنُ سَـــق القَضَاءُ لحُسنه \_٦ [411]

# [من المُجْتَث]

ءِ أُلَّافٌ وَإِخْـــوَانُ لَنَا بالمَصْرَة المَسْضَا لَهُمْ فَضْلٌ وَإِحْسَانُ بَهَالِيلُ مَسَامِيحُ عَ عِنْدَ اللَّيْلِ بُسْتَانُ كَأَنَّ المَسْجِدَ الجَامِ حَتِ وَالأَزْهَ حَسَار أَلْحُوانُ وَفِيهِ مِنْ طَرِيفِ النَّبْ به الألبابُ فُتَّانُ لَـهُ فِي خَـدِّهِ خَـالًا لَهَا فِي القَلْبِ نِيرَانُ وَقَدْ جَرَّعَنِي كَأْسَا عَلَى الفِتْنَةِ أَعْوَانُ لَـهُ مِنْ جُـنْـدِ إِبْلِيسَ ٨ شَبَا خَنْجَرِهِ مِنْ عَ لَـق الأَجْـوَافِ رَيَّـانُ فَفِيهِ الأَمْسِرُ وَالشَّانُ ٩ ـ وَعِـمْ رانُ بنُ عَـمْ رُوهِ سُ: ظَبْئٌ ريعَ، وَسْنَانُ ١٠\_ إذا أَقْبِ لَكُ قَالَ النَّا فَقَلْبِي حَيْثُ مَاكَانُوا ١١ فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَلْبِي؟

\_٢

\_٣

\_٤

\_0

\_٦

<sup>(</sup>٤) لا أزال أصفه وأذكره حيث كنت، وأبالغ فيه حتّى يقال ما يقال.

<sup>(</sup>٦) لقد فتن هذا الظّبي (الغلام) بطلعته العيون، لأنّ القضاء جرى ألاّ يكون له مثيل و لا نظير.

<sup>(</sup>٢) بهاليل: جمع بُهْلُولِ، السّيّد الكريم، الجّامع لكلّ خير.

<sup>(</sup>٧) في خدِّه خال (شامة) تفتن الألباب، وقد سقاني من تلك الفتنة كأساً توقّدت نبرانها في القلب. كيف لا، وأعوانه فيها جند إبليس!

<sup>(</sup>۸) شبا (حد) خنجره ارتوى من علق (دم) جوفه.

<sup>(</sup>١٠) إذ أقبل، أي: عمران بن عمرو، كان كغزال ريع (أخيف) وهو نائم.

# [من المُجْتَث]

بطَرْف و الفَتَّانِ! نا سَالِتَ الأَذْهَانِ يا زَهْرَةَ الزَّعْفَرَانِ! يا وَرْدَةً مِنْ يَهِارِ! \_۲ فى زُمْرةِ الرَّيْحَانِ يَا نَرْجِسًا، وَخُرِزَامَى \_٣ يَا خَانُّ مَا يَتَثَنَّى فِي سَاحَةِ البُسْتَانِ! \_٤ يَا عَسْجَداً فِي لُجَيْن فِي نَشْوَةِ الصَّمْدَانِ! ٥\_ يَا طَلْعَةَ الشَّمْسِ قَبْلِ الْـ رزَّ وَال وَالنُّ فُصَانِ! ٦\_ يَاقُوتِ وَالمَرْجَانِ! يَا دُرَّةً فِي نِطَام الْ \_٧ يَا لُـوْ لُـوَا يَــــَــلَالَا فِي حُمْرَةِ العِفْيَانِ! \_\ بطَرْفِكَ الفَتَّانِ لاتَتْرُكَنِّي مُعَنَّى \_9 [914]

[من الوافر]

رَسَ الوافرا وَخَالَفْتُ اللَّذِي عَنْهَا نَهَانِي إذا اللَّاحِي عَلى حُبِّ لَحَانِي إلى اللَّذَّاتِ، مَخْلُوعَ العِنَانِ وَيُؤْثِرُ بِالمَحَبَّةِ مَنْ جَفَانِي

١- أُجَبْتُ إلى الصَّبَابَةِ مَنْ دَعَانِي

٢ وَلَـمْ يُرَفِي الهَوَى مِثْلِي وَفِيٌّ
 ٣ أَطَعْتُ لِشِفْوَتِي قَلْبَا غَويًا

٤ ـ يُصَارِمُ كُلَّ مَنْ يَهْ وَى وِصَالِي

#### [917]

(١) شبّه هذا الغلام، في جميع هذه النّداءات، بأجمل الأزهار، شكلاً ورائحةً، ثمّ شبّهه بالخزّ اللّيّن، والعسجدِ واللّجينِ (الذّهب والفضّة)، وطلعةِ الشّمس، وسائرِ الأحجار الكريمة، شبّهه بذلك متضرّعاً إليه، وهو المعنّى المفتون بطرفه، ألاّ يتركه ويهجره.

#### [914]

- (١) الصّبابة: الشّوق ورقّته، أو حرارته، والولع الشّديد بالشّيء.
  - (٢) اللاّحي: اللاّئم، ولحاني: لامني.
- (٣) قلباً غوياً: متهادياً في طلب الملذّات، والتّهتك في الجنهالة. مخلوع العنان: متجاهر في التّهتّك وطلب الملذّات.
  - (٤) يصارم: يقاطع، ويهجر. يؤثر: يخصّ. جفاني: لقيت منه جفوة، وميلاً عنّى وبعداً.

٥ وَلَيْسَ يُحِبُّ حَيْثُ يُلِمُّ إِلَّا ظِبَاءَ الإِنْسِ، أَوْ حُـورَ الجِنَانِ
 ٢٠ يُكَلِّفُني هَـوَى مَنْ لا يُبَالِي لَوَانَّ المَوْتَ عَاقَصَنِي مَكَانِي
 ٧٠ يُعَرِّضُنِي لِفِـثْنَةِ كُـلِّ أَمْسِ وَيَحْمِلُنِي عَلى مِثْلِ السِّنَانِ!
 ١٤١٤]

[من المُنْسَرِح]

١- يَا قَـمَراً فِي السَّمَاءِ مَسْكَنُهُ وَنَرْجِسَ الأَرْضِ فِي البَسَاتِينِ!
 ٢- يَا حُزْمَةَ البَاذَنُوسِ بالمِسْكِ والْ عَنْبَرِ فِي نَكُهَةِ الرَّسَاطُونِ!
 ٣- يَا يَاسَمِينَا بالمِسْكِ مُخْتَلِطاً! يَا جُلَّنَارَا في طِيبِ نِسْرِينِ!
 ٤- خُلِقْتَ مِنْ مِسْكَةٍ مُزَعْفَرةٍ أَشْبَهَ شَيْءٍ بِالخُرَّدِ العِيبِ نِسْدِينِ!
 ١٤- خُلِقْتَ مِنْ مِسْكَةٍ مُزَعْفَرةٍ أَشْبَهَ شَيْءٍ بِالخُرَّدِ العِيبِ نِسْدِينِ!
 ١٥- المُحلِقُةِ مُزَعْفَرةً إِلَيْهِ الْمُحَالِقِينَ مِنْ مِسْكَةٍ مُزَعْفَرةً إِلَيْهِ الْمُحَالِقِينَ إِلَيْهِ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ مِنْ مِسْكَةٍ مُزَعْفَرةً إِلَيْهِ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقَالَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلَقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِينِ الْمُحْلِقِينِ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينِ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحِلْمِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينِ الْمُحْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَمِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ ا

[من السّريع]

١- يَاعَمْرُو! مَا هَـذَا الغُلَامُ الّذي مَرَّ بِـنَا فِي الحَيِّ مُسْتَنَّا؟!
 ٢- أَفَـارِغٌ مِنْ وَصْـلِ شُـطَّارِكُمْ فَرُبَّـمَا قَـدْ شُـغِلُـوا عَنَّا!
 ٣- بِاللَّهِ أَسْقِطْ نِي عَلَى أَمْرِهِ فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ جُنَّا

(٥) يلم: يزور، ويحلّ. ظباء الإنس: الجواري الحسان. حور الجِنان: نساء الجنّة الحسان، يشبّه حسان الدّنيا بحسان الجنّة.

(٦) يرهقني حبّ من لا يبالي بي، ولو متّ في مكاني.

(٧) يعرّضني للافتتنان به، ويعذّبني كأنّي محمول على سنان الرّمح.

(۱) هل أنت قمر تسكن في السّماء، أم أنت نرجس تستقرّ في الأرض، أم حزمة من زهر الباذنوس معطّرة بالمسك والعنبر في نكهة الرّساطون (الخمر)، أم ياسمين مختلط بالمسك، أم جلّنار (زهر الرّمان) في طيب النّسرين؟ بل أنت خلقت من مسك معجون بالزّعفران، فأنت أشبه شيء بالخرّد العين (العذارى الحسان).

#### [910]

(١) يا عمرو، أخبرني ما أمر هذا الغلام الّذي مرّ بنا مضطرباً في مشيه، أأفزعه وصل شطّاركم (اللّصوص والعُيَّار)، فقلّما شغلوا عنّا! أستحلفك بالله أن تطلعني على حقيقة أمره، وافتتان النّاس به.

[من المُنْسَرِح]

نَفَّرَ عَنِّي لِشِفُ وَتِي وَسَنِي وَسَنِي وَلَـرُّنِي وَالَـهُ مُومَ فِي قَـرَنِ شُبْحَانَ ذِي الكِبْرِيَاءِ، وَالمِنَنِ! مُركَّبٌ فَـوْقَ قَـامَـةِ الغُـصُنِ مُركَّبٌ فَـوْقَ قَـامَـةِ الغُـصُنِ فِي فِتْنَةٍ مِنْ أَعَاظِمِ الفِـتَنِ فِي فِتْنَةٍ مِنْ أَعَاظِمِ الفِـتَنِ فِي فِتْنَةٍ مِنْ أَعَاظِمِ الفِـتَنِ فَي وَمُنْتَهَى مُحَرِنِي وَأَنْتَ سُؤْلِي، وَمُنْتَهَى شَجَنِي وَأَنْتَ سُؤْلِي، وَمُنْتَهَى شَجَنِي وَالمَـنْنِ بِوصْلِ عَلَيْهِ يَا سَكَنِي وَالسَّكنِي وَالسَّنَ بِوصْلِ عَلَيْهِ يَا سَكنِي وَالسَّنِ فِي مُقلَتَيَّ ذُو سَننِ وَالسَّرَنِ عَلَيْهِ يَا الهَوى، فَدَلَّه نِي وَلَيْرُ النَّرَعُ مَـنِ وَالسَّرُ النَّرَعُ مَـنِ وَالسَّرَ النَّرَعُ مَـنَ وَالسَّرَ النَّرَعُ مَـنِ وَالسَّرَ السَّرَعِ مَـنَا وَالسَّرَ النَّرَعُ مَـنِ وَالسَّرَ السَّرَعُ مَـنِ وَالسَّرَ السَّرَعُ مَـنَ وَالسَّرَ السَّرَعُ مَـنِ وَالسَّرَ السَّرَاتِ مَـنَا وَالْسَرَ السَّرَاتُ عَـلَـنَهُ عَلَى الْهَالَويُ السَّرَاتِ وَالسَّرَ السَّرَاتِ مَـنَا السَّرَاتُ عَـلَـنَهُ مَـنَا الْمَالِي الْهِ وَصُـفِهِ المَحَسَنِ الْمَـنَ فَى الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُحْتِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي

لِلَّهِ طَيْفٌ سَرَى فَأَرَّقَنِي! قَدْ جَازَ عَنِّي بِالوَصْلِ مُرْتَحِلاً \_۲ لَمْ يَخْلُق اللَّهُ مِثْلَهُ بَشَرَاً \_٣ كَأَنَّمَا الوَجْهُ، مُذْ بَدَا، قَمَرٌ \_٤ يا ذا الَّـذِي طُـوِّحَ العِبَادُ بِهِ ٥\_ أَقْبِلْ بِوَجْهِ الهَوَى عَلَيَّ، فَقَدْ \_٦ أَنْتَ غَرَامِي، وَإِنْ أَبَيْتَ هَوَى \_٧ فَارْثِ لِمَنْ قَدْ تَرَكْتَهُ كَسِمَا \_٨ وَلائِـــم لَامَ، إِذْ رَأَى كَــلَــفِــي \_9 ١٠ فَقُلْتُ: دَعْنِي وَمَنْ كَلِفْتُ بِهِ! ١١ فَلَسْتُ أَبْكِي لِأَرْبُــــع دُرُسٍ

١٢ ـ لَا، لَا، وَلَا أَنْ عَتُ القَلُوصَ، وَلَا

#### [417]

<sup>(</sup>١) طيف: خيال. سرى: سار ليلاً. أرّقني: أسهرني. نفرّ وسني: أطار النّوم وأسهرني فأشقاني.

<sup>(</sup>٢) تجاوزني وابتعد عنّي وارتحل، وقد قطع ما بيننا من الوصال، ولزّني (شدّني) مع الهموم في قرن (حبل).

<sup>(</sup>٤) لم يخلق الله، سبحانه وتعالى، بشراً مثله في الجمّال، فوجهه كقمر رُكّب على قامة كالغصن.

<sup>(</sup>٦) يا من طوّح العباد وأهلكهم بحسنه، وفتنهم فتوناً عظيهاً، أقبل عليّ بوجه محبّ، فقد أطلت بالصّدّ والإعراض حزني.

أنت غرامي وحبّي، ولو أبيت، وأنت مطلبي مهم اسبّبت لي من الحزن. فارحم من تركته كَمِداً حزيناً،
 وامنن بالوصل، فأنت سكني وطمأنينة نفسي.

<sup>(</sup>٩) ربّ لائم رأى ولعي بمن أحبّ، وقد فاضت مقلتيّ بالدّمع.

<sup>(</sup>١١) قلت لهذا اللاّئم: دعني ومن أحبّ، فقد ذهب بعقلي هواه وولهي به، ولن أُشغل إلاّ بوصف محاسنه، تاركاً البكاءَ على الأطلال الّتي أي عليها الزّمان، ووَصْفَ القلوص (النّوق).

# [من المُنْسَرِح]

أَنْسَكَ مَا كُنْتُ بَيْنَ خِلَّانِي بِأَيِّ وَجْسِهٍ تُسرَاكَ تَلْفَانِسِي فِي عَمَل لَا أَرَاهُ مِنْ شَسانِي

مِي هَــذا جَــزَاءُ اللُّـوطِــيِّ والــزَّانِــي ١ و شَادِنٍ فِي المُجُونِ دَلَّانِي

٢ قُلْتُ لَهُ، وَالأَكُفُ تَأْخُدُنِي.

٣ فَأَنْتَ أَوْقَعتَنِي مُخَادَعَةً

٤ فَقَالَ لِي ضَاحِكَاً يُمَازِحُنِي:

### [414]

## [من الهُزَج]

أيا فَ اسِ قَ مُ سُرْدَانِ
وَيا سَوْسَ نَ بُسْتَ انِ
كَ إِيَّايَ، فَ أَشْ جَانِي
خَ فِي قَتْ لِيَ، يَا جَانِي
رُمِنِي غَيْرُ إِذْعَانِي
وَرُمِنِي غَيْرُ إِذْعَانِي
وَرُمِنِي غَيْرُ إِذْعَانِي
ضِ حَمْدَانَ الخُرَاسَانِي
وَعَبْدَ السُّوءِ سَمَّانِي
عَ مِنْ طَيْرِ سُلَيْمَانِ

١\_ أَلَا قُــولَا لِحَمْدَانِ:

٢ - وَيَا بَطْبَطَ صِينِيًّ

٣ لَقَدْ أُنْبِئْتُ تَهْدِيدَ

٤ - وَفِي عَيْنَيْكُ مَا أَبْكَ

٥ وَمَا غَدرَّكَ يَا شَاطِ

٦- وَأُنِّي أَحْفَظُ العَهْدَ

٧- فَيَا وَيْلِي عَلَى إِعْرَا

٨ وَمَنْ سَمَّيْتُهُ المَوْلَى

٩\_ وَمَنْ قَدْ كَانَ لِي أَطْوَ

#### [417]

- (١) كنتُ أكثر خلاّني نسكاً، حتّى جاءني هذا الغلام (كالشّادن)، وأغراني بالمجون، وقرّبني إليه.
- (٤) كيف تلقاني، وقد نالت منّي الأكفّ ما نالت، بعد أن خدعتني في أمر لا شأن لي به، فضحك ممازحاً، وقال: إن ما نلت بالأكفّ هو جزاء اللّوطيّ والزّاني.

#### [414]

- (١) يتّهم حمدان بالفسق بالمردان.
- (٤) بالغت عيناك في قتلي، وجنت عليّ.
- (٥) لم يغرِّك بي، ويغريك بإيذائي أيّها الشّاطر (الخبيث المؤذي)، إلاّ إذعاني لك.
- (٩) ويلي إن أعرض عنّي حمدان الخراسانيّ، فقد سمّيته مولى (سيّداً)، وسمّاني عبداً، وكان أطوع لي من طر سليان.

۱۰ كَانَّ النَّارَ فِي ذَيْلِي وَفِي جَيْبِي وَأَرْدَانِي وَالْهِي اللَّهَ بِهِجْرَانِي وَعِصْيَانِي! ۱۱ـ فَأَمْسَى يَعْبُدُ اللَّهَ بِهِجْرَانِي وَعِصْيَانِي! [۹۱۹]

قال يمدح الرّشيد ويستعطفه، وهو في الحبس، ليعفو عنه، ويطلق سراحه:

[من الوافر]

بِعَفْوِكَ، بَلْ بِجُودِكَ عُذْتُ، لا بَـلْ بِفَضْلِكَ، يِا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَا! فَلا يَتَعَذَّرَنَّ عَلَيَّ عَفْقٌ وَسِعْتَ بِهِ جَمِيعَ العَالَمِينَا \_٢ فَإِنِّي لَمْ أَخُنْكَ بِظَهْرِ غَيْبٍ وَلَا حَدَّثُتُ نَفْسِيَ أَنْ أَخُونَا \_٣ وَحِصْنَاً دُونَ بَيْضَتِهِ حَصِينَا بَسرَاكَ السلَّسةُ لِلْإِسْسلَام عِسسزًّا \_٤ تَرَكْتَهُمُ وَمَا يَتَذَمَّرُونَا لَقَدْ أَرْهَبْتَ أَهْلَ الشِّرْكِ حَتَّى ٥\_ زِيَسارَةَ وَاصِسل لِلْسَقَساطِ عِسسنَسا تَزُورُهُمُ بِسَيْفِكَ كُلَّ عَام \_٦ وَلَوْ شِئْتَ اكْتَنَنْتَ إلى نَعِيمً وَقَاسَى الأَمْرَ دُونَكَ آخَرُونَا \_٧ يَدِينُ بِحُبِّكَ الرَّحْمَنَ دِينَا فَشَفِّعْ حُسْنَ وَجْهِكَ فِي أُسِيرٍ \_٨ فَلَيْسَ لِجَارِ مِثْلِكَ أَنْ يَهُونَا إِذَا مَا الهُونُ حَـلٌ بِـذَارِ قَـوْم \_9

[من السّريع]

قَدْ صَكَّ لِي بِالقُرْبِ مِنْ سَيِّدِي وَدَارَ صَحَّلِي فِي السَّوَاوِينِ وَاسْتَأْذَنَ الكَاتِبُ فِي خَتْمِهِ وَقَدْ دَعَوْا لِلْخَتْم بِالطِّينِ

(١٠) ذيلي: أطراف ثوبي. جيبي: قبّة ثوبي. أرداني: أكمامي.

(١١) جعل هجري وعصياني تعبّداً لله.

\_1

\_٢

#### [٩١٩]

- (٣) ليس لي ملجأ ألوذ به إلاّ عفوك، بل جودك، بل فضلك، يا أمير المؤمنين، فلا يتعذّر عليك إلاّ أن يسعني عفوك الذي وسع النّاس جميعاً، فإنّي لم أخنك، في كلّ الأحوال، ولا حدّثت نفسي بخيانتك.
- (٧) خلقك الله وهيّأك عزّة للإسلام وحصناً له، تذود عنه، وتحمي بيضته (عزّه ومنعته)، وترهب المشركين وتذهّم، وقد اعتدت أن تزورهم بسيفك كلّ عام، فَصِلْهُمْ ولا تقطع هذه العادة. ولكن لو شئت لركنت إلى نعيم الدّنيا، وراح غيرك ينازلهم.
- (٩) ليشفع لي حسن وجهك، فأنا الأسير لديك، المتعبّد للرّحمن، وقد اعتدت فضلك، وما مثلك من يهون جارُه. [٩٠]
  - (٢) عُقد لي صكّ بوصالك يا سيّدي، وقد شُهرَ في الدّواوين، وختمه كاتبه بالطّين توثيقاً لهذا القرب.

## قال يمدح الرّشيد:

[من الكامل] وإذِ الشِّبَاكُ لَنَا خَوَىً وَمَعَانُ وَلَرُبَّمَا جَمَعَ الهَوَى سَفَوانُ! وَلَرُبَّمَا جَمَعَ الهَوَى سَفَوانُ! فَلِغَيوِ دَارِ أُمَيْمَةَ الهِجْرَانُ فَلِغَيوِ دَارِ أُمَيْمَةَ الهِجْرَانُ وَتَتى رُمِيتِ بِنَا، وَأَنْتِ حَصَانُ وَخَدَتْ بِي الشَّدَنِيَّةُ المِذْعَانُ وَحَدَتْ بِي الشَّدَنِيَّةُ المِذْعَانُ وَكَانَّ سَائِرَ حَلْقِهَا بُنْيَانُ لَوَلِيدِ، هِجَانُ يَعَقَّنُ، كَقِرْطَاسِ الوَلِيدِ، هِجَانُ يَعَقَقُ، كَقِرْطَاسِ الوَلِيدِ، هِجَانُ يَحْيَوانُ يَحْيَا، بِصَوْبِ سَمَائِهِ، الحَيوانُ يَحْيَوانُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَحْلُ مِنْهُ مَكَانُ إلاّ يُحَلِّمُ لَمُ اللَّحَظَانُ وَالأَضْعَانُ عَلَى مَا غَيَّبَ الكِتْمَانُ مَا اللَّحَيْمَانُ مَا الأَحْقَادُ وَالأَضْعَانُ مَا اللَّحَيْمَانُ مَا الأَحْقَادُ وَالأَضْعَانُ مَا عَيْبَ الكِتْمَانُ مَا غَيْبَ الكِتْمَانُ مَا عَيْبَ الكِتْمَانُ مَا الأَحْقَادُ وَالأَضْعَانُ مَا عَيْبَ الكِتْمَانُ

حَىِّ الدِّيَارَ إِذِ الزَّمَانُ زَمَانُ يَا حَبَّذَا سَفَوَانُ مِنْ مُتَرَبِّع! \_٢ وَإِذَا مَرَرُتَ عَلَى الدِّيَارِ مُسَلِّمًا \_٣ إِنَّا نَسَنْنَا، وَالْمَنَاسِبُ ظُنَّـةٌ \_٤ لَمَّا نَزَعْتُ عَنِ الغَوَايةِ وَالصِّبَا ٥\_ سَنْطٌ مَشَافُها، دَقيقٌ خَطْمُهَا \_٦ وَاحْتَازَهَا لَوْنٌ جَرَى فِي جِلْدِهَا \_٧ وَإلى أبى الأُمنَاءِ هَارُونَ الَّذِي \_^ مَلِكٌ تَصَوَّرَ فِي القُلُوبِ مِثَالُهُ مَا تَنْطُوي عَنْهُ القُلُوبُ بِفَجْرَةٍ ١١ فَيَظُلُّ لِاسْتِثْبَاتِهِ، وَكَأَنَّهُ ١٢ ـ هَارُونُ أَلَّفَ نَا ائْتِ لَافَ مَوَدَّةٍ

#### [971]

- (١) حتى الدّيار يوم كان الزّمان مواتياً، وكان العيش في الشّباك ومعان (مكانان) ليّناً، والحياة هانئة.
- (٢) ما أحلى الإقامة أيّام الرّبيع في سفوان (موضع قرب البصرة)، حيث يجمع الهوى الأحبّة، فتطيب الحياة.
  - (٣) إذا مررت بديار مهجورة، وألقيت عليها السّلام، فهي غير دار أميمة، لأنّها لا تهجر عندي.
    - (٤) لقد ذكرتك يا أميمة في شعري، وهذا ما أثار الظّنون، فاتُّهِمْتِ بِنَا، وأنت حَصَان عفيفة.
- لَمّا تركت الغواية والضّلالات وجهالات الصّبا أسرعت بي هذه النّاقة الشّدنيّة تنقاد مذعنة إلى غرضى.
- (٦) سبط: مسترسل. المشافر: جمع مشفر، وهو للإبل كالشفة للإنسان. خطمها: أنفها. بنيان: كأنّ النّاقة بنيان في ضخامتها ومتانتها.
- (٧) عمّ جسم هذه النّاقة الهجان (الكريمة البيضاء) لون أبيض كقرطاس (صحيفة) الطّفل، الّذي لم يكتب اللّكان فيها شيئاً.
  - (٨) أبو الأمناء (الأمين والمأمون والمؤتمن) هارون الرّشيد، يُحيى بصوب سحابه كلّ كائن حيّ.
    - (٩) ملك تتمثّله كلّ القلوب، فهو متمثّل في كل قلب، وفي كلّ مكان.
  - (١٠) تكلُّمه عيون أعدائه بها تنطوي عليه قلوبهم من فجور وخيانة وبغض، وكأنَّه يرى بعينيه ما يكتمون.
    - (١٢) ألفَ هارون الرّشيد بيننا بالمودّة والحبّ، فهات ما بيننا من أحقاد وأضغان.

تَنْبَتُ، بَيْنَ نَواهُمَا، الأَقْرَانُ بِاليَعْمَلَاتِ شِعَارُهَا الوَحَدَانُ فِي السَلَّهِ رَحَّالٌ بِهَا، ظَعَّانُ فِي السَلَّهِ رَحَّالٌ بِهَا، ظَعَّانُ خَنَّ الحَطِيمُ، وَأَطَّتِ الأَرْكَانُ عَدْلُ السِّيَاسَة، حُبُّهُ إِيمَانُ عَدْلُ السِّيَاسَة، حُبُّهُ إِيمَانُ لَوْ شَاءَ صَانَ أَدِيمَهَا الأَكْنَانُ لَوْ شَاءَ صَانَ أَدِيمَهَا الأَكْنَانُ لَوْ شَاءَ صَانَ أَدِيمَهَا الأَكْنَانُ فَلَوْ قَلَيَانُ التَّقِيقِ مُسَلَّدٌ وَمُعَانُ فَلَا التَّهْوَادِهِ مِنْ خَوْفِهِ خَفَانُ لِفُ وَادِهِ مِنْ خَوْفِهِ خَفَقَانُ لِفُ وَادِهِ مِنْ خَوْفِهِ خَفَقَانُ لَللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيَانُ لَكُنَانًا لَا اللَّهُ وَلَيَانُ لَكُنَانًا لَا اللَّهُ وَلَيَانُ لَكُنَانُ حَصِرٌ، بِ «لَا»، مِنْهُ فَصُمْ وَلِسَانُ لَايَسْتَطِيعُ بُلُوغَهُ الإِسْكَانُ لَايَسْتَطِيعُ بُلُوغَهُ الإِسْكَانُ لَايَسْتَطِيعُ بُلُوغَهُ الإِسْكَانُ

18- فِي كُلِّ عَامَ غَنْوَةٌ وَوِفَا الْكَرَى
18- حَجِّ وَغَنْوٌ، مَاتَ بَيْنَهُ مَا الْكَرَى
19- يَرْمِي بِهِنَّ نِينَاطَ كُلِّ تَنُوفَةٍ
17- حَتَّى إذا وَاجَهْنَ أَقْبِالَ الصَّفَا الكَرَى
17- لِأُغَرَّ يَنْفُرِجُ الدُّجَى عَنْ وَجْهِهِ
17- يَصْلَى الهَجِيرَ بِغُرَّةٍ مَهْدِيَّةٍ
18- لَكِنَّهُ فِي اللَّهِ مُبْتَذِلٌ لَهَا
19- لَكِنَّهُ فِي اللَّهِ مُبْتَذِلٌ لَهَا
19- تَتَى الّذِي فِي اللَّهِ مُبْتَذِلٌ لَهَا
17- حَتَّى الّذِي فِي الرَّحْمِ لَمْ يَكُ صُورَةً
17- حَتَّى الّذِي فِي الرَّحْمِ لَمْ يَكُ صُورَةً
17- حَدْرَ امْرِئٍ نُصِرَتْ يَدَاهُ عَلَى العِدَى
18- مُتَبَرِّجُ المَعْرُوفِ، عِرِيضُ النَّذَى
18- لِلْجُودِ مِنْ كِلْتَا يَدَيْهِ مُحَرِّكُ

<sup>(</sup>١٣) لَمَا أَقَامِ الرّشيد في الرّقّة كان يغزو عاماً ويحبّع عاماً (أو يحبّخ ويغزو في كلّ عام)، فينقطع في قصدهما عن أهله.

<sup>(</sup>١٤) انشغاله بالغزو والحجّ يستلزم انشغاله طول الوقت بهما. فهو لا ينفكّ ممتطيـاً ظهـور اليعملات (النّوق القويّة الدّؤوب) الّتي سيرها الوخدان (السّير السّريع).

<sup>(</sup>١٥) يرمي بهذه النَّوق نياطَ كلِّ تنوفة (مفازة واسعة بعيدة)، متنقَّلاً بينها، مجاهداً في سبيل الله.

<sup>(</sup>١٧) حتى إذا واجه الرّشيد الصّفا بهذه النّوق استقبله الحطيم وأركان الكعبة بالشّوق والحنين، فهو أغرّ (أبيض الوجه والفعال)، كأنَّ ظلام الدّجى انكشف عن وجهه، وهو يسوس النّاس بعدله، فيحبّه النّاس، وحبّه من الإيهان.

<sup>(</sup>١٩) يصلى الهجير، ويقاسي شدّة حرّه، في سعيه المستمرّ إلى الجِهاد والحجّ، بهدي من والده المهديّ. ولو شاء لصان نفسه عن هذه المشاقّ، وعاش في نعيم واستقرار. لكنّه ـ لتقاه ـ بذل نفسه في سبيل الله، والله يسدّد رأيه ويحكمه ويعينه.

<sup>(</sup>٧٠) سيوفه مسلولة في وجه أعدائه، فقد ألفت دماءهم واعتادت عليها، وقلّما احتازتها أجفانها وأُغمدت فيها.

<sup>(</sup>٢٢) حتَّى الَّذي في الرّحم يتهيّب الرّشيد ويخافه ويحذره لدوام انتصاره على أعدائه، فهو كالدّهر يقسو ويلين.

<sup>(</sup>٢٤) يتناول معروفه جميع النّاس، ويعمّهم فضله، ويشملهم كرمه، ولا يرفض لأحد طلباً، ولا ينطق لسانه بـ «لا»، فيداه تتدفّقان بالعطاء، لا تفتر عنه أبداً.

## [من مجزوء الكامل]

تَزْهُو وَتَفْخَرُ بِالأَمِينِ إِنَّ البِخِلَافَةَ لَمْ تَسزَلُ \_1 ـهِ حَنِينَ دَائِمَةِ الحَنِينِ وَتَحِنُّ مِنْ شَوْقٍ إلَيْ \_٢ أَخَذَ المَكَارِم بِاليَمِينِ بَدْرُ الأَنَام مُحَمَّدٌ \_٣ سَبَقَتْ بِهِ طِيبُ الغُصُونِ وَابْنُ الخَلائِفِ، وَالَّذِي \_٤ قَمَرًا جَلَّا ظُلَمَ الدُّجُونِ جَاءَتْ بِهِ ابْنَةُ جَعْفَر ٥\_ ء، كَذَا ابْنُهَا خَيْرُ البَنِين مَـهْـدتّـةٌ، خَـثُ النِّسَا ٦\_ فَاللَّهُ يُبْقِيهِ، وَيُبْ قِيهَا لَنَا، حِقَبَ السِّنِين \_٧

#### [974]

## [من المَديد]

يَا كَثِيرَ النَّوْحِ فِي الدِّمَنِ! لا عَلَيْهَا، بَلْ عَلَى السَّكَن سُنَّةُ العُشَّاقِ وَاحِدَةٌ فَإذا أَحْبَبْتَ فَاسْتَكِنَ \_٢ فَهُوَ يَجْفُونِي عَلَى الظَّنَنِ ظَنَّ بِي مَنْ قَدْ كَلِفْتُ بِهِ \_٣ بَاتَ لَا يَعْنِيهِ مَا لَقِيَتْ عَيْنُ مَمْنُوع مِنَ الوَسَنِ \_{2 خَلَتِ الدُّنْيَا مِنَ الفِتَنِ رَشَانًا، لَوْلا مَلاحَتُهُ ٥\_ كُلَّ يَـوْم يَـسْتَـرِقُّ لَـهُ حُسْنُهُ عَبْداً، بِلَا ثَمَنِ \_7

#### [477]

- (٣) إنّ الخليفة محمداً الأمين كالبدر بين الأنام (النّاس)، وقد ورث المكارم عن آبائه، وأخذها بإحكام وقوة.
   وهو ابن من سبقه من الخلفاء الّذين طابت غصونهم، وسار على نهجهم.
- (٧) أمّه ابنة جعفر، جاءت به كالقمر، يجلو الظّلام، وينير الحقّ. فهي من خير النّساء، وكذا ابنها. أدامهما
   الله لنا على مرّ السّنين.

#### [974]

- (٢) يا من أكثرت من البكاء على الدّمن (بقايا الدّيار)، دعها وابكِ على من كان يقيم فيها. وهذا شأن العشاق، فإذا عشقوا بكوا وذلّوا.
  - (٤) جفاني من أحبّ على الظّنّ، وبات لا يبالي بها أعاني، فنام وسهرت.
- (٦) لولا محاسن هذا الرّشأ (الغزال، ويقصد به غلاماً أو جارية) لخلت الدّنيا من فتنة الجهال وسحره، لذا فهو يسترقّ عبيده دون ثمن.

كَرِهَتْ مَسْمُوعَـهُ أُذُنِي ٧۔ فَاسْقِينِي كَأْسَا عَلَى عَذَٰكِ ٨ مِنْ كُمَيْتِ اللَّوْنِ صَافيَةٍ خَيْرَ مَا سَلْسَلْتَ في بَدَنِ فَدَرَى مَا لَوْعَةُ الحَزَن ٩\_ مَا اسْتَقَرَّتْ فِي فُؤَادِ فَتَيَّ حَمَلَتْهَا الرِّيحُ مِنْ مُزُنِ ١٠ مُرزجَتْ مِنْ صَوْبِ غَادِيَةٍ قَامَ بِالأَحْكَامِ وَالسُّنَنِ ١١ ـ تَضْحَكُ الدُّنْيَا إلى مَلِكٍ فَإِذَا أَفْنَيْتَ نَا فَكُن ١٢\_ يَا أَمِينَ اللَّهِ! عِشْ أَبَدَاً ١٣ كَيْفَ تَسْخُو النَّفْسُ عَنْكَ، وَقَدْ قُمْتَ بِالغَالِي مِنَ الثَّمَنِ فَكَأَنَّ البُخْلَ لَمْ يَكُنِ ١٤ - سَنَّ لِلنَّاسِ النَّدَى، فَنَدَوْا

#### [٩٢٤]

[من الرَّجَز] أُعْطِي مَا لَمْ تَرَهُ العُيُونُ اللَّيْثُ، وَالعُقَابُ، وَالدُّلَفِين وَلا لَهُ شِبْهُ، وَلا خَدِين يَا خَيْرَ مَنْ كَانَ، وَمَنْ يَكُونُ ذَلَّتْ بِكَ الدُّنْيَا، وَعَزَّ الدِّينُ

١- أَلَا تَرَى مَا أُعْسِطِيَ الأَمِينُ؟
 ٢- وَلَمْ تَكُنْ تَبْلُغُهُ الظُّنُونُ

٣ وَلِيُّ عَهْدٍ مَا لَهُ قَرِينُ

٤ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ! بَلَى، هَارُونُ

٥- إِلَّا النَّبِيُّ الطَّاهِرُ المَدْمُونُ

(١٠) اسقني كأساً يغيّب عنّي لوم العذّال، فقد كرهت أذني سهاعه، اسقني من كميت اللّون صافية من خير ما يتسلسل في البدن، فهي ما تكاد تستقرّ في الفؤاد حتّى تنجلي عنه لوعة الحزن، لأنّها مزجت بهاء سحابة حملتها الرّيح فأمطرت.

(١٤) أتت الدّنيا مواتية ومؤيّدة لهذا الخليفة الّذي قام بأحكام الدّين. فعش أيّها الخليفة ودم لنا ما حييت، فالنّفس لا تسخو عنك ولا تتخلّى، ولا تتمنّى إلاّ الخير، فقد بذلت لهم الغالي لتخفّف عنهم المشفّات بها سننت من سنن الكرم، حتّى كأنّ البخل لم يوجد في يوم من الأيّام.

#### [478]

- (٢) أُعطي الأمين من العبادة والتّقى، والكرم والخلق، والقوة والشّجاعة، ما لم تراه عين، ولا يخطر ببال. فاللّيث والعقاب والدّلفين (أسهاء لثلاث سفن للأمين)، سمّيت بأسهاء أقوى الحيوانات بريّة وجوّية وبحريّة. وكأتها تمثّل قوة الأمين.
- (٣) ليس للأمين وليِّ العهد قرينٌ (يساويه ويهاثله)، ولا شبيه، ولا خدين (الصّاحب والصّديق)، إلاَّ والده هارون الرّشيد، فهو خير من خُلق، ومن سيخلق، ومن ذلّت له الدّنيا، وعزّ به الدّين، لا أستثني أحداً إلَّا رسولَ الله ﷺ الطّاهرَ الميمونَ.

## قال يمدح الأمين:

## [من الطّويل]

وَحُرْتَ إِلَيْكَ الْمُلْكَ مُقْتَبَلَ السِّنِّ وَزِيدَتْ بِهِ الأَيَّامُ حُسْنَاً إِلَى حُسْن رَحَى الدِّينِ والدُّنْيَا تَدُورُ عَلَى حُزْنِ وَأَنْزَلَ أَهْلَ الْخَوْفِ في كَنَفِ الأَمَنِ فَأَنْتَ كَمَا نُثْنِي، وَفَوْقَ الّذي نُـثْنِي لِغَيْرِكَ إِنْسَانَاً، فَأَنْتَ الَّذِي نَعْنِي

مَلَكْتَ عَلى طَيْرِ السَّعَادَةِ وَاليُّمْن

لَقَدْ طَابَتِ الدُّنْيَا بطِيبِ مُحَمَّدٍ \_٢

وَلَوْلا الأَمِينُ بنُ الرَّشِيدِ لَمَا انْقَضَتْ \_٣

لَقَدْ فَكَّ أَغْلَالَ العَنَاءِ مُحَمَّدٌ \_٤

إذا نَحْنُ أَثْنَيْنَا عَلَيْكَ بِصَالِح ٥\_

وَإِنْ جَرَتِ الأَلْفَاظُ مِنَّا بِمِدْحَةً 7\_

#### [977]

## [من الوافر]

فَأَضْحَى الـمُلْكُ مَعْمُورَ الـمَغَانِي فَقَدْ بَلَّغْ نَنَا تِلْكَ الْأَمَانِي إلَيْهِ ولادَتَانِ لَهُ اثْنَانِ إِذَا نُسِسبَتْ، وَلَا كَالْخَسْرُرَانِ كِلَا خَالَيْهِ مُنْتَخَبٌ يَمَانِي

رَضِينَا بالأَمِينِ عَنِ الزَّمَانِ

تَمَنَّيْنَا عَلَى الأَيَّامُ شَيْئًا \_٢

لِأَزْهَرَ مِنْ بَنِي المَنْصُورِ تُنْمَى \_٣

وَلَيْسَ كَجَدَّتَيْهِ أُمِّ مُوسَى \_٤

لَـهُ عَبْدُ الـمَـدَانِ، وَذُو رُعَـيْنِ ٥\_

#### [940]

- (٣) ملكت ـ وأنت لا تزال فتى في مقتبل العمر ـ فكان ملكك ملك سعادة ويمن لك ولرعيتك، فلمّا طبت طابت بك الدّنيا، وزادتك الأيام حسناً إلى حسنك، ولولاك لمَا استقرّ الدّين، ولا زهت الدّنيا، بل كانت في حزن دائم.
- (٦) خلَّصت النَّاس من العناء، وفككتَ عنهم أغلالهم، وأمن في عهدك الخائفون واطمأنُّوا. ومهما أثنينا على أعمالك الصَّالحة فأنت أعلى مكانة تمَّا تثني، ولو مدحنا غيرك فإنَّك أنت وحدك المعنيّ بالمدح، ولا غيرك يستحقّه.

#### [977]

- (٢) أرضانا الزّمان بخلافة الأمين، حيث صلحت أحوال النّاس، فأضحى ملكه عامراً آهلاً، وذلك ما تمّيناه، وقد حقّق لنا الزّمان ما تمنّينا.
- (٥) وجه الأمين أزهر مشرق، وهو معتزّ بنفسه، فأبواه الرّشيد وزبيدة أحفادُ المنصور، وخالاه من صفوة أهل اليمن.

٦- فَمَنْ يَجْحَدْ بِكَ النُّعْمَى فَإِنِّي بِشُكْرِي الدَّهْرَ مُرْتَهَنُ اللِّسَانِ
 [٩٢٧]

قال يمدح الأمين، وتُنسب لإبراهيم بن سيّار النّظّام:

[من الوافر]

١ أَلَا يَا خَيْرَ مَنْ رَأَتِ العُيُونُ نَظِيرُكَ لا يُحَسُّ وَلَا يَكُونُ

٢\_ وَفَضْلُكَ لا يُحَدُّ، وَلا يُجَارَى وَلا تَحْوِي حِيَازَتَهُ الظُّنُونُ

٣ فَأَنْتَ نَسِيجُ وَحْدِكَ لا شَبِيهٌ نُحَاشِيهِ عَلَيْكَ، وَلا خَدِينُ

٤ خُلِفْتَ بِلَا مُسْبَاكَلَةٍ لِسَسَى ۚ فَأَنْتَ الْفَوْقُ. والشَّقَلَانِ دُونُ

٥ كَأَنَّ المُلْكَ لَمْ بَكُ قَبْلُ شَيْئًا إلى أَنْ قَامَ بِالْمُلْكِ الأَمِينُ

[AYA]

[من البسيط]

١- يَا مَنْ يُبَادِلُنِي عِشْفَا بِسُلْوَانِ؟ أَمْ مَنْ يُصَيِّرُ لِي شُغْلاً بإنْسَانِ؟

٢ كَيْمَا أَكُونَ لَهُ عَبْداً يُقَارِضُنِي وَصْلاً بِوَصْل، وَهِجْرَاناً بِهِجْرَانِ

٣- إِذَا الْتَقَيْنَا بِصُلْح بَعْدَ مَعْتَبَةٍ لَمْ نَفْتَرِقْ بَعْدَ مَوْعُودٍ لِلُقْيَانِ

٤\_ أَقُولُ، وَالعِيسُ تَعْرُورِي الفَلَاةَ بِنَا صُعْرَ الأَزِمَّةِ مِنْ مَثْنَىً وَوُحْدَانِ

(٦) إذا كان في النّاس من ينكر فضلك، فإنّ لساني سيشكرك على مرّ الأيّام ما حييتُ.

- (٣) أنت خير من رأت العيون، فلا يُرى لك شبيه ولا نظير، ولن يكون ذلك مهما امتدّ الزّمان. ففضلك ليس له حدود، ولا يحوزه ظنّ، فأنت متفرّد في صفاتك، لا شبيه لك ولا خدين، وأنت خير النّاس بلا استثناء.
- (٥) خُلقت، ولا شبية لك، فأنت في المقام العالي، والثقلان (الإنس والجِنّ) دونك في القدر والمنزلة، ولم يكن
   الملك قبلك ذا مكانة وهيبة حتّى أتيت أنت فقمت بذلك.

#### [444]

- (٣) لا تعيدني عاشقاً بعد سلواني، ولا تشغلني بحبّ إنسان، حتّى لا أكون لك عبداً تجازيني وصلاً بوصل،
   وهجراناً بهجران. فإذا اصطلحنا بعد العتاب والتقينا فلا نفترق إلا على موعد للقاء جديد.
- (٤) لمّا سارت العيس بنا في الفلاة، واشتدّت في سيرها، وتمايلت من عظم سرعتها، قلت لناقتي القويّة الشّديدة الصّلبة، المضبّرة الخلق، المكتنزة: سيري،ولا تسأمي من بعد المسير، حتّى تبلغي ذلك الملك العظيم، الّذي يستوى فيه تقبيل يده وتقبيل الرّكن، لرفعة مكانته، وعلْو منزلته.

كَأَنَّ تَضْبِيرَهَا تَضْبِيرُ بُنْيَانِ تَفْبِيلُ رَاحَتِ فِ وَالرُّكُنِ سِيَّانِ تَشْتَجْمِعِي الخَلْقَ فِي تِمْثَالِ إِنْسَانِ وِلاَدَتَانِ مِنَ المَنْصُورِ ثِنْتَانِ يَلْقَى القَوصِيَّ بِهَا وَالأَقْرَبَ الدَّانِي وَلِيعَ لَا مَنْ عَلْمَ لِيهِ ثَانِ وَلِيعَ اللَّهُ فِي فَضْلِهِ ثَانِ عَمَّا تُجَمْحِمُ مِنْ كُفْرٍ وَإِيمَانِ مَا أَنْ اللَّهِ فِي سُخْطٍ وَعِصْيَانِ مَا أَنْدَزُلُ اللَّهِ فِي سُخْطٍ وَعِصْيَانِ مَا أَنْ اللَّهِ فِي سُخْطٍ وَعِصْيَانِ مَا أَنْدَرُ اللَّهُ مِنْ آيٍ وَبُرْهَانِ مِنْوَانِ مِنْوَانِ مِنْوَانِ مِنْ أَيْ وَبُرْهَانِ وَلا وَانِ مِنْوَانِ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَيْ وَبُرْهَانِ وَلا وَانِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَيْسُ وَمِنْ جَانِ فَالمَوْتُ مِنْ نَائِمٍ فِيهِ وَيَقْظَانِ فِالمَوْتُ مِنْ نَائِمٍ فِيهِ وَيَقْظَانِ مِمْدُنْ بَرَا اللَّهُ مِنْ أَيْسٍ وَمِنْ جَانِ مَانِ مَنْ بَرَا اللَّهُ مِنْ أَيْسٍ وَمِنْ جَانِ مَانِ مَوْمَنْ جَانِ مَانِ اللَّهُ مِنْ أَيْسٍ وَمِنْ جَانِ مَانِ أَنْسُ وَمِنْ جَانِ مَانِ أَنْسُ وَمِنْ جَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانَ اللَّهُ مِنْ أَيْسٍ وَمِنْ جَانِ مَانِ اللَّهُ مِنْ أَيْسٍ وَمِنْ جَانِ مَانِ مَانِ مَا اللَّهُ مِنْ أَيْسٍ وَمِنْ جَانِ مَانِ عَمْ الْمَانِ مَا مَانَ اللَّهُ مِنْ أَيْسٍ وَمِنْ جَانِ مَانِ اللَّهُ مِنْ أَيْسٍ وَمِنْ جَانِ

لذَاتِ لَوْثِ عَفَ رُنَاةِ، عُذَافِرَةِ ٥\_ يَا نَاقُ لَا تَسْأَمِي، أَوْ تَبْلُغِي مَلِكًا \_7 ٧۔ مَتَى تَحُطِّى إلَيْهِ الرَّحْلَ سَالِمَةً ٨ مُقَانِلُ بَسْنَ أَمْلَاك، تُنفَضِّلُهُ ٩ مَدَّ الإلهُ عَلَيْهِ ظِلَّ مَمْلَكَةٍ ١٠ ـ إِنْ يُمْسِكِ القَطْرُ لَا تُمْسِكُ مَوَاهِمُهُ ١١\_ هُوَ الَّذِي قَدَّرَ اللَّهُ القَضَاءَ لَهُ ١٢ ـ هُوَ الَّذِي امْتَحَنَ اللَّهُ القُلُوبَ بِهِ ١٣ وَإِنَّ قَوْماً رَجَوْا إِبْطَالَ حَقِّكُمُ ١٤ لَنْ يَدْفَعُوا حَقَّكُمْ إِلَّا بِدَفْعِهِمُ ١٥ ـ فَقَلَّدُوهَا بَنِي العَبَّاس، إنَّهُمُ ١٦ وَإِنَّ لِلَّهِ سَيْفًا فَوْقَ هامِهمُ ١٧ يَسْتَيْقِظُ المَوْتُ مِنْهُ عِنْدَ هِزَّتِهِ ١٨ ـ مَحَمَّدٌ خَيْرُ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمِ

<sup>(</sup>٨) متى تصلين إلى الممدوح سالمة، وتحطّي رحلك عنده، فإنّك ستجدين إنساناً قد استجمع النّاس كلّهم في صفاته، فلا تحتاجين إلى قصد غيره، بل تجاوز صفات النّاس إلى صفات الملائكة، وهو من نسل أبوين (الرّشيد وزبيدة) من نسل المنصور، أمّا المأمون فأمّه جارية.

<sup>(</sup>٩) امتد ملكه، وعم عدله الجميع، من قريب أو بعيد.

<sup>(</sup>١٠) قد يتوقّف القطر (المطر) عن النّزول، لكنّ يديه تستهلاّن ولا تتوقّفان عن المواهب (الهبات والعطايا).

<sup>(</sup>١١) قد قضى الله أن لا يكون له شبيه ولا مثيل في الفضل والمكرمات.

<sup>(</sup>١٢) قد امتحن الله به قلوب النّاس ومحّصها، فظهر ما فيها من كفر وإيهان.

<sup>(</sup>١٤) إِنَّ مِن يسعى لإبطال حقّك في الخلافة ليمسي عاصياً للله وفي سخطه، فهم لا يستطيعون إنكار حقّكم إلا إذا أنكر واحقاً آتاكه الله بنصّ آيات القرآن.

<sup>(</sup>١٥) قلدوا الخلافة بني العبّاس، فهم أحقّ بها، فهم صنو النّبيّ (ينتسبون إليه من جهة آبائهم)، وأنتم غير صنوان (أي: تنتسبون إليه من جهة الأمّ).

<sup>(</sup>١٦) قد سلّط الله على هامهم (رؤوسهم) سيفاً بكفّ هذا الخليفة الأبلج (المشرق الوجه) الشّجاع، فليس هو ضرع (ذليل) ولا دان (ضعيف).

<sup>(</sup>١٧) إن هزّ شيفه في وجه أعدائه أيقظ الموت وأوقعه فيهم، فالموت بين نائم ويقظان، نيام وقت السّلم، أو نيام عن أوليائه، ويقظان في مواجهة أعدائه.

<sup>(</sup>١٨) إنَّ هذا الخليفَة محمّداً الأمين خيرُ النّاسن ممّن برا (خلق) الله من إنس وجنّ.

## قال يمدح محمّد بن الفضل بن الرّبيع:

[من الطّويل] وَهَاجَهُ لِأُوَانِ! وَهَاجَهُ لِأُوَانِ! يَمَانِيَّةٌ، إِنَّ السَّمَاحَ يَمَانِي مِن اللَّمْسِ إِلَّا مِنْ يُدَيِّ حَصَانِ مِنَ اللَّمْسِ إِلَّا مِنْ يُدَيِّ حَصَانِ فَأَيَّ وَفِيًّ، يا يَنزِيْكُ، تَرَانِي! وَيُنزِلُهَا مِنْهُ بِكُلِّ مَكَانِ وَيُنزِلُهَا مِنْهُ بِكُلِّ مَكَانِ وَلِلشَّيْءِ لَذُّوهُ، رَضِيعَ لِببانِ وَلِلشَّيْءِ لَذُّوهُ، رَضِيعَ لِببانِ أَمَاوِيتُ فِيهَا، وَارْتِعَاشُ بَنانِ وَصَمَّمْتُ كَالْجَارِي بِغَيْرِ عِنَانِ وَصَمَّمْتُ كَالْجَارِي بِغَيْرِ عِنَانِ لِبِكُلْمِ مِنَ الحَاجَاتِ، أَوْ لِعَوَانِ لِبِكُمْ مِنَ الحَاجَاتِ، أَوْ لِعَوَانِ عَلَى مَا بَلَتْ مِنْ شَدَّةٍ وَلَيَانِ عَلَى مَا بَلَتْ مِنْ شَدَّةٍ وَلَيَانِ

١ لِمَنْ طَلَلٌ لَمْ أُشْجِهِ، وَشَجَانِي؟

٢ بَلَى، فَازْدَهَ تْنِي لِلصِّبَا أَرْيَحِيَّةٌ

٣\_ وَلَوْ شِئْتُ قَدْ دَارَتْ بِذِي قَرْقَل يَدِي

٤ وَلَكِنَّنِي عَاهَدْتُ مَنْ لا أَخُونُهُ

٥ \_ وَخِرْقٍ يُحِلُّ الكَأْسَ عَنْ مَنْطِقِ الخَنَا

٦ تَرَاهُ لِمَا ساءَ النَّدَامَى ابنَ عَلَّةٍ

٧ إذا هُوَ أَلْقَى الكَأْسَ يُمْنَاهُ خَانَهُ

٨ تَمَتَّعْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْصَرَ بَاطِلِي

٩ وَعَنْس كَمِرْدَاةِ القِندَافِ ابْتَذَلْتُهَا

١٠ فَلَمَّا قَضَتْ نَفْسِي مِنَ السَّيْرِ مَا قَضَتْ

#### [979]

- (١) لمن هذا الطّلل الّذي أثار أشجاني (حزني)، فهاج لي الهوى، فيا ليت ذلك كان أيّام الصّبا والشّباب.
- (٢) لقد أثارت في أريحية يهانية الشّوق لأيّام الصّبا. ونسب السّماح لليمن لأنّ حاتماً منهم، أو هو إطراء لجميع أهل اليمن.
- (٤) ولو شئت لدارت يدي في قرقل (قميص) امرأة حصان (عفيفة متمنّعة) تمنع أيَّ يد أن تلمسها، إلّا يدي. إلّا أنّني لا أخون من عاهدت ألّا أخونه، فأيّ رجل وفيّ تراني!
- (٥) ربّ رجل خرق (كريم) يجلّ (ينزّه) كأس الشّراب عن نديم ينطق بالخنا (فحش الكلام)، وينزلها في مكانها اللاّئق.
- (٦) تراه يبغض ما يسوء النّدامى، كما يتباغض أبناء العلاّت (الّذين أبوهم واحد، وأمّهاتهم شتّى)، ويلذّ
   لَم يحبّون، كأنّه قد رضع بلبانهم.
  - (٧) إذا كانت الكأس في يمناه، وأراد أن يضعها، خانه أماويت (ضعف) يمناه وارتعاش أصابعه.
- (٨) تمتّعت به زمناً طويلاً، ثمّ تركت الباطل وأقصرت عنه، بعد أن كنت متهادياً فيه، كالفرس المنطلق بغير عنان (رسمن).
- (٩) العنس: النّاقة القويّة. مرداة القذاف: صخرة صلبة تقذف كلّ ما يكسر بها من حجارة. ابتذلتها: أكثرت من ركوبها لقضاء حوائجي المستجدّة، أو ما يتكرّر مرّة بعد مرّة.
  - (١٠) قطعت بها مسافات طويلة، وهي تشتدّ وتلين، حتّى وصلت إلى الممدوح، فأمنت عندئذ نوائب الدّهر.

أمِنْتُ بِهِ مِنْ نَائِبِ الْحَدَثُ انِ فَعَيْنِي تَرَى دَهْرِي، وَلَيْسَ يَرَانِي فَعَيْنِي تَرَى دَهْرِي، وَلَيْسَ يَرَانِي وَأَيْنَ مَكَانِي وَأَيْنَ مَكَانِي وَأَيْنَ مَكَانِي فَأَصْبَحَ مَمْدُوحَا بِكُلِّ لِسَانِ إِذَا مَرِحَتْ كَفَّاهُ بِالْهَ طَلانِ تَجُودُ بِسَحِّ الْعُرْفِ كُللَّ أَوَانِ بِصَوْلَةِ لَيْثٍ فِي مَضَاءِ سِنَانِ بِصَوْلَةِ لَيْثٍ فِي مَضَاءِ سِنَانِ عَلَى الْمَوْتِ مِنْهُ، وَالْقَنَا مُتَدَانِ وَأَقْسَمْتَ لا يَبْنِي بِنَاءَكَ بَانِ وَأَقْسَمْتَ لا يَبْنِي بِنَاءَكَ بَانِ

11- أَخَذْتُ بِحَبْلِ مِنْ حِبَالِ مُحَمَّدٍ
11- تَغَطَّيْتُ مِنْ دَهْرِي بِظِلِّ جَنَاحِهِ
18- فَلَوْ تَسْأَلُ الأَيَّامُ: مَا اسْمِي؟ لَمَا دَرَتْ
18- أَذَلَّ صِعَابَ المُشْكِلَاتِ مُحَمَّدٌ
10- يَجِلُّ عَنِ التَّشْبِيهِ جُودُ مُحَمَّدٍ
11- يُخِبُّكَ مَعْرُوفُ السَّمَاءِ، وَكَفُّهُ
17- وَإِنْ شَبَّتِ الحَرْبُ العَوَانُ سَمَا لَمَا
14- فَلَا أَحَدٌ أَسْخَى بِمُهْجَةِ نَفْسِهِ
14- خَلَفْتَ أَبَا عُثْمَانَ فِي كُلِّ صَالِحِ

قال يمدح الفضل بن يحيى بن خالد البرمكيّ:

[من الطّويل] فَلَوْ قَدْ شَخَصْتُمْ صَبَّحَ المَوْتُ بَعْضَنَا؟ سَيُحْزِنُكُمْ عَمْرِي، وَلا مِثْلَ حُزْنِنَا أَمْ ضُّ قُلُوبَاً، أَوْ مَنَ اسْخَنُ أَعْيُنَا فَإِنَّ قَصِيرَ اللَّيْل قَدْ طَالَ عِنْدَنَا فَإِنَّ قَصِيرَ اللَّيْل قَدْ طَالَ عِنْدَنَا

١- طَرَحْتُمْ مِنَ التِّرْحَالِ ذِكْراً، فَغَمَّنَا
 ٢- زَعَمْتُمْ بِأَنَّ البَيْنَ يُحْزِنُكُمْ، نَعَمْ!

٣ تَعَالُوْ انْقَارِعْكُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّنَا

٤ أَطَالَ قَصِيرُ اللَّيْلِ، يا رَحْمَ، عِنْدَكُمْ؟

(١٢) لُذت بكنف الممدوح، وأظلّني بجناحه، فأقصر عنّي دهري وغفل، وأنا أراقبه.

<sup>(</sup>١٣) بيني وبين الأيّام تباعد وتدابر، فلو سألت ما اسمي، وأين مكاني؟ لما درت باسمي، ولا عرفت مكاني.

<sup>(</sup>١٦) ذلّل الصّعاب لكلّ النّاس، فصار اسمه على كلّ لسان، فإذا جادت كفّه وتدفّقت بالعطاء كالمطر المنهمر، فإنّه يعلو عن التّشبيه، ويجلّ عن الوصف، إذ إنّ معروف السّماء قد ينقطع، وجوده دائم، متواصل.

<sup>(</sup>۱۸) إذا نشبت الحرب الضّروس تصدّى لها بسطوة أسد، ومضاء سنان (رمح)، فلا أحد يقف موقفه، إذ يجود بنفسه في ميدان الموت، حيث تدانت القنا (الرّماح)، وتلاحمت الفرسان.

<sup>(</sup>١٩) خلفت أباك أبا عثمان في كلّ عمل صالح، وأقسمت ألاّ يعلو بناءك بناءٌ، ولا ينافسك في المجد منافس. [٩٣٠]

<sup>(</sup>١) لَّمَا ذكرتم التَّرحال أصابنا الغمّ، ولو شخصتم (ابتعدتم) لأصاب الموت بعضنا (أي: نفسي).

 <sup>(</sup>٣) عمري: قسم، مثل: لَعَمْرِي. والعَمْر: العُمُر، والدّين. زعمتم أنّ البين (الفراق) يجزنكم، ولكن ليس
 كما يجزننا، فتعالوا نقرع الحجّة بالحجّة، ونرى: أيّنا أمضً قلوباً، وأشد ألماً، وأيّنا أسخن عيناً، لهذا الفراق.

<sup>(</sup>٤) أطال يا رحم (رحمة بن نجاح، وقد مرّ ذكره) عندكم اللّيل القصير كها طال عندنا؟ فإنّه لا يشعر بطول اللّيل وغمّه إلاّ من تنجّم (أرق، وبات يرعى النّجوم) وأنا.

وَمَا يَعْرِفُ اللَّيْلَ الطَّويلَ وَغَمَّهُ ٥\_ خَلِيُّونَ مِنْ أَوْجَاعِنَا يَعْذِلُونَنَا \_7 يَقُومُ ونَ فِي الأَقْوَامِ يَحْكُونَ فِعْلَنَا \_٧ فَلَوْ شَاءَ رَبِّي لَا بْتَلَاهُمْ بِمَا بِهِ ابْ سَأَشْكُ و إلى الفَضْل بنِ يَحْيَى بنِ خَالِدٍ \_9 ١٠ ـ أُمِيرٌ رَأَيْتُ المالَ، في نِعَمَاتِهِ ١١ \_ إذا ضَنَّ رَبُّ الـمَالِ أَعْلَنَ جُـودُهُ ١٢ ـ وَلِلْفَضْل صَوْلَاتٌ عَلى صُلْب مَالِهِ ١٣ ـ وَلِلْفَضْ لَ حِصْنٌ فِي يَدَيْهِ مُحَصَّنٌ ١٤ إلَيْكَ أَبَا العَبَاس، مِنْ دُونِ مَنْ مَشَى ١٥ - قَلائِصَ، لَمْ تُسْقِطْ جَنِينَا مِنَ الوَجَى ١٦ نَزُورُ عَلَيْهَا مَنْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ ١٧\_ كَـأَنَّ لَـدَيْـهِ جَــنَّــةً بَـابِـلـيَّــةً ١٨\_ أُغَــرُّ لَـهُ دِيـبَــاجَــةٌ ســابـريَّــةٌ

<sup>(</sup>٦) أنتم خليّون لا تدرون ما أوجاعنا، فعذلتم ولمتم، ولم تعلموا أنَّ عذابنا في الحبّ تكفير عن ذنوبنا.

<sup>(</sup>٨) يتحدّث هؤلاء اللاّئمون عنّا في مجالسهم بين النّاس، ويسخرون منّا، ويعدّون فعلنا من سفاهة عقولنا، ولكن لو شاء الله لابتلاهم كم ابتلانا، فنكون سواء، لا علينا ولا لنا.

<sup>(</sup>١٠) يذلُّ هذا الأمير، من نعماته (جمع نعمة)، ماله ويضيمه، ببذله بسخاء.

<sup>(</sup>١١) إذا بخل صاحب المال بهاله نادي جوده مؤذَّناً في النَّاس: أن أقبلوا على مال الأمير.

<sup>(</sup>١٢) إذا صال هذا الأمير على ماله وأغار أذلُّه وأهانه بسخائه.

<sup>(</sup>١٣) إذا لبس درعه الحصينة واكتنى (أعلن عن نفسه أنّه فلان بن فلان) وهو في ساحة الحرب، كان في ذلك من أمره في حصن حصين، فهو حازم، يأخذ للأمر أهبته.

<sup>(</sup>١٤) إليك: أي قصدناك دون سائر النّاس. الحضرمي: نسبة إلى حضرموت. الملسّن: النّعل الّتي طرف مقدّمها على هيئة لسان، أي: الّتي فيها طول ولطافة.

<sup>(</sup>١٥) قلائص: جمع قلوص، النّاقة الشّابّة، القادرة على السّير. الوجى: الحفا. ويكنى بإسقاط الجّنين عن الجُهد والعناء. الفنيق: الفحل من الإبل، وقرع الفنيق: ضرابه للقلوص. الهنا: (مقصور الهِنَاء): القطران. أي أنّ هذه القلاص فتيّة، لم تتعرّض لفحل، ولا طُليت بالقطران.

<sup>(</sup>١٦) تنتهي بنا هذه القلوص إلى من يرى حراماً أن يمرّ الزّائر بهاله دون أن يغني.

<sup>(</sup>١٧) كأنَّ جنَّته من جنَّات بابل الَّتي هي من عجائب الدُّنيا، وهي تغري الجُنَّاء إلى جني يانع ثمرها.

<sup>(</sup>١٨) أغرّ، أبيض الوجه مشرق، كأنّه ديباج سابريّ، ترى العتق (النّجابة) بادياً على وجهه.

#### [971]

# قال يمدح الخَصِيب عاملَ خَرَاجِ مصر من قِبَلِ الرّشبيد:

[من الخفيف]

فَصَبَ صَبْوَةً، وَلَاتَ أَوَانِ قِ إِلَى أَوْجُهِ هُسنَاكَ حِسَانِ قِ إِلَى أَوْجُهِ هُسنَاكَ حِسَانِ يَا إِلَى الشَّطِّ ذِي القُصُورِ الدَّوَانِي يَا إِلَى الشَّطِّ ذِي القُصُورِ الدَّوَانِي وَرَوَاحِي إلى السَّبَ وَتِ القِيسَانِ حَزَةً مِسمَّنْ أُحبِّ لَهُ بِالسَبَنَانِ مُتُرَعَاتٍ كَخَالِصِ الزَّعْفَرانِ مُتُرَعَاتٍ كَخَالِصِ الزَّعْفَرانِ وَتَمَنَّيْ، وَأَسْرِفِي فِي الأَمَانِي وَتَمَنَّ لا تَعْتَدِي صُرُوفُ الزَّمَانِ وَمَكَانِي مِنَ الخَصِيبِ مَكَانِي وَمَكَانِي مِنَ الخَصِيبِ مَكَانِي وَمَا الخَصِيبِ مَكَانِي وَمَا الخَصِيبِ مَكَانِي وَمَا الخَصِيبِ مَكَانِي وَنَ الْحَيْرِي وَلَيْ اللَّهُ الْحَرِيقِ وَلَيْ الْمَانِي وَنَ الْخَصِيبِ مَكَانِي وَنَ الْخَصِيبِ مَكَانِي وَنَ الْخَصِيبِ مَكَانِي وَنَ الْخَصِيبِ مَكَانِي وَنَ الْمَانِ وَالِقَ السَعِيفَ الْمَانِي وَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَلَيْ الْمَانِ وَلَيْ الْمُعَلِيقِ وَلَيْ اللَّهُ الْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَانِ وَالْمَانِي وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِي وَالْمَانِ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمَ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمِلْمَانِ وَالْمَانِ وَل

ذَكَرَ الكَرْخَ نَازِحُ الأَوْطَانِ \_1 لَيْسَ لِي مُسْعِدٌ بِمِصْرَ عَلَى الشَّوْ \_٢ نَازِلَاتٍ مِنَ الصَّرَاةِ فَكَرْخَا \_٣ إِذْ لِبَابِ الأَمِيرِ صَــدُرُ نَــهَــادِي \_٤ وَاغْتِفَالِي المَوْلَى لِأَخْتَلِسَ الغَمْ \_0 وَاعْتِمَالِي الكُؤُوسَ فِي الشَّرْبِ تَسْعَى \_٦ يَا ابْنَتِي! أَبْشِرِي بِمِيرَةِ مِصْرِ \_٧ أَنَا فِي ذِمَّةِ الخَصِيبِ مُقِيبٌ \_٨ كَيْفَ أَخْشَى عَلَيَّ غَوْلَ اللَّيَالِي \_9 قَدْ عَلِقْنَا مِنَ الخَصِيبِ حِبَالاً ١١ - سَطَوَاتُ الخَصِيبِ إِحْدَى المَنَايَا ١٢\_ كُـلَّ يَـوْم عَلَيَّ مِـنْـهُ سَـمَـاءٌ

#### [941]

- الكرخ: من أحياء بغداد. نازح الأوطان: النّازح عن وطنه، البعيد عنه. صبوة: شوقاً. لات أوان: ليس
   الأوان أوان صبوة.
- (٣) ليس لي بمصر مساعد على البكاء شوقاً إلى حسان الكرخ، نزلن بالصّراة فكرخايا (نهران ببغداد)، ذلك الشّط الذي تدانت عليه قصور اللّهو.
- (٦) أنا ألزم باب الأمير أوّل النّهار، فإذا جاء اللّيل أويت إلى بيوت القيان المغنّيات، وكنت فيها أعاشر الغلمان، وأغمز خلسة ببناني من أحبّ منهم، وأشرب الكؤوس مترعة بخمرة خالصة، لونها كالزّعفران (زهر أحمر مائل إلى الصّفرة).
- (٩) أبشري يا ابنتي بميرة مصر وخيراتها، وبها سننال من عطايا الخصيب، فتمنّي وبالغي في أمانيك، فإنّه جواد كريم، لا تتوقّف عطاياه عنّا، ما دمت مقيهاً عنده، فهي لوفرتها تردّ عنّا صروف اللّيالي ومصائبها، فلا أخشى بعد بلوغى لديه هذه المكانة شدائد الزّمان، ولا مهلكاته.
  - (١٠) قد تعلَّقت من الخصيب بحبال المودّة، فأمنت بها أحداث الدّهر ونوائبه.
    - (١١) إنَّ في سطوة الخصيب موت لأعدائه، وفي كرمه حياة للسَّائلين.
  - (١٢) تهطل عليّ كلّ يوم من سماء الخصيب أمطار ثرّة غزيرة، تنهمر بعطايا من العقيان (الذّهب).

صَارَعُوا رَأْيَهُ، عَلى الأَذْقَانِ أَوْحَـدِيُّ العِنانِ، يَوْمَ الرِّهَانِ مَضَاهَا كَالصَّارِمِ الهُنْدُوَانِي تُ رَجَائِي، وَاخْتَرْتُ حَمْدَ لِسَانِي طَابَ نَفْسَاً لَهُنَّ بِالأَثْمَانِ

١٣ حَيَّةٌ تَعَصرَعُ الرِّجَالَ، إذا مَا ١٤ \_ وَإِذَا مَا جَرَى البِيادُ طَوَاهَا ١٥ - وَإِذَا هَ - رَّهُ الْخَلِيفَةُ لِلْجُلِّي ١٦ قَادَنِي نَحْوَهُ الرَّجَاءُ فَصَدَّقْ ١٧\_ إنَّـمَا يَشْتَرِي المَــحَــامِــدَ حُــرٌّ

## قال يمدح الخصيب، ويخاطب ابنته لبابة:

\_٣

[من الوافر] فَإِنَّ أَبَاكِ أَعْتَبَهُ الزَّمَانُ فَمَا لِللَّهُ مُ رِبَيْنَهُ مَا مَكَانُ وَنَـيْـرُوزٌ يُـعَـدَّ، وَمِـهْـرَجَــانَ

لُبَابُ تَكَبَّرِي فَـوْقَ الجَوَادِي مَتَى أَجْمَعُ أَبَا نَصْرِ وَمِسْرًا \_٢ فَتَىً يَوْمَاهُ لِي فِطْرٌ وَأَضْحَى

قال يخاطبُ الرَّشيد، ويمدح عثمان بن عثمان بن نهيك، أحد قوّاده:

## [من البسيط]

وَخَيْرُ قَحْطَانَ عُثْمَانُ بِنُ عُثْمَانِ وَإِنَّ سَيْفَكَ مِنْ أَبْنَاءِ قَحْطَانِ

فَمَا لِسَيْفِكَ فِي الأَسْيَافِ مِنْ ثَانِ

هَارُونُ خَيْرُ بَنِي عَدْنَانَ إِنْ نُسِبُوا \_1

هَـارُونُ إِنَّـكَ لِلسَّـادَاتِ مِـنْ مُـضَـرِ \_۲

فَاشْدُدْ يَدَيْكَ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِهِ \_٣

<sup>(</sup>١٣) حيّة: ذو دهاء وقوّة وشدّة. أي: إن خالف الرّجال رأيه وعارضوه تصدّي لهم، فخرّوا على أذقانهم مقهورين.

<sup>(</sup>١٤) الجِياد: الخيول. طواها: سبقها. أوحديّ العنان: متفرّد لا يُجارى. يوم الرّهان: يوم السّبق لبلوغ المجد.

<sup>(</sup>١٥) هزّه للجلّي: ندبه لأمر عظيم. مضاها: أنفذها. الصّارم الهنداويّ: السّيف القويّ القاطع. أي: إذا ندبه لأمر عظيم أنفذه بحزم.

<sup>(</sup>١٧) دفعني إلى التّوجّه إليه صدق رجائي فيها ألقاه عنده من إكرام، فحمدته على إكرامه، لأنّ الكريم الحرّ يشتري المحامد، مهم كان الثّمن، ليطيب بذلك نفساً.

 <sup>(</sup>١) تكبّري يا لبابة، وتيهى على من دونك من الجواري، بها أرضى أباك الزّمان، وحقّق له هذه المكانة.

<sup>(</sup>٢) إذا حللت بمصر، ولقيت الخصيب أبا نصر، فليس لمصائب الدّهر ونوائبه مكان بيننا.

<sup>(</sup>٣) أيام الخصيب كلّها أيام عيد، فيوم فطر ويوم أضحى، ويوم نيروز، ويوم مهرجان (هما من أعياد الفرس).

<sup>(</sup>٣) إن كنت يا هارون خير بني عدنان، وسيّد سادات مضر، فإنّ عثمان خير قحطان، وسيفه خير سيوفك، فاحرص عليه، فليس لك بعده سيف يقوم مقامه.

## قال في عثمان بن عثمان بن نهيك أيضاً:

# [من مُحُلَّع البسيط]

عُثْمَانُ يَا أَكْرَمَ البَرَايَا مِنْ ذِي مَعَدٌّ وَذِي يَمَانِ وَمُعْدِمَا قَسِطُّ فِي مَكَانِ مَا جَمَعَتْ رَاحَتَاكَ مَالاً \_۲ المَالُ يَفْنَى عَلَى اللَّيَالِي وَجُودُ كَفَّيْكَ غَيْرُ فَانِ \_٣ فَ بَ ذَاكَ كُلَّ بَانِ بَنَى المَعَالِي لَـهُ أَبُـوهُ [940]

## قال يهجو إسهاعيل بن أبي سهل:

\_٤

## [من الخفيف]

رَ، وَأَعْدَدْتُ لِلْهِ جَاءِ لِسَانِي وَاتَّقُوا أَنْ يَزُورَكُمْ شَيْطَانِي لا يَضِيعَنَّ بَيْنَكُمْ طَيْلَسَاني لَيْسَ تُرْضِى أَخَاكُمُ المِئَتَانِ لَمْ أَذُرْكُمْ لِمَوْضِع الخُسْرَانِ

قَدْ قَشَرْتُ العَصَى، وَلَمْ أَشْدُدِ السَّيْدِ \_1

فَاحْذَرُوا صَوْلَتِي، وَمَوْقِعَ شِعْرِي \_٢

يَا نَدَامَايَ! يا بَنِي نَوْبَخْتٍ! \_٣

مِئَتَا دِرْهَم شِرَاهُ، وَلَكِنْ إِنَّمَا زُرْتُكُمْ لِـمَوْضِع رِبْحِ

(١) أنت يا عثمان أكرم النّاس جميعاً، من معدّ ويهان، لأنّ كفّيك لا تُبقى على مال ما دام ببابك فقير. فإن بذلت المال، فالمال مآله إلى الفناء، أمّا الجُود فذكر خالدٌ باقي. كذلك كان أبوك قد نال من المجد ما فاق به کل مجد.

- (١) قشرت العصا: هيّأتها. لم أشدد السّير: أي لم أشدّه على العصا تهيُّناً للهجاء.
- (٢) صولتي: من صال إذا وثب، وصال عليه: سطا واستطال عليه وقهره. موقع شعري: وقعه وأثره. اتَّقُوا: تجنبوا أن يزوركم شيطان شعرى، أي: اتَّقُوا هجائي.
- (٤) حذَّر ندماءه من بني نوبخت أن يضيِّعوا طيلسانه الَّذي اشتراه بمئتي درهم، ولكن لا يرضي بما
  - (٥) لقد زرتكم طامعاً في الكسب والرّبح، لا لأكون موضع الخسران.

#### [977]

## قال يهجو الفضل بن الرّبيع، وهو في حبسه:

## [من الطّويل]

وَغُدُواتِ لَهْ وِ قَدْ فَقَدْنَ مَكَانِي خُضُوعِي لِلسَّجَّانِ مَا عَرَفَانِي خُضُوعِي لِلسَّجَّانِ مَا عَرَفَانِي وَمَشْيِي إلى البَوَّابِ بالنَّجَشَانِ بِفَكِّ إِسَارٍ مِنْهُ عِنْدَ يَـمَانِي بِفَكِّ إِسَارٍ مِنْهُ عِنْدَ يَـمَانِي وَنَصْبِي لَهَا نَفْسِي بِكُلِّ مَكَانِ؟ وَنَصْبِي لَهَا نَفْسِي بِكُلِّ مَكَانِ؟ فَلَا تَأْمَنَنْ، يَا فَضْلُ، فَتْكَ لِسَانِي

١ عَلَى مَرْكِبِي مِثنِي السَّلامُ، وَبِزَّتِي

٢- فَلَوْ أَنَّ خِدْنِيَّ القَرِيبَيْنِ أَبْصَرَا

٣ - وَلَوْ أَبْصَرَانِي، وَالقُيُودُ تَلُفُّنِي

٤ لَحَا اللَّهُ مَنْ أَمْسَى يُرَشِّحُ نَصْرَهُ

٥ وَمَا لِي وَقَحْطَانَاً وَبَثَّ مَدِيحِهَا

٦ ـ فَإِنْ أُمْسِ لا تُخْشَى لِسَيْفِيَ فَتْكَةٌ

٧۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَرَاكَ كَجَـعْفَرٍ

#### [947]

## [من الطّويل]

يَكُونُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ أَمِينَهَا وَأَبْقَيْتَ دُنْيَاهَا عَلَيْهَا وَدِينَهَا وَمَا أَضْمَرُوا غَيْرَ الّتِي يُظْهِرُونَهَا

وَنِصْفَاكَ فَوْقَ الجِسْرِيُ فَتَسَمَانِ

١- لَقَدْ أَلْبَسَ اللَّهُ السَّلامَةَ أُمَّةً

٢ حَمَيْتَ رَحَاهَا بِالقَنَابِلِ وَالقَنَا

٣- يَرَاكَ بَنُو المَنْصُودِ أَوْلَاهُمُ بِهَا

#### [947]

- (٣) تركت مركبي وبزّتي ومكان لهوي حين سُجنت، فتغيّرت أحوالي، ولو أن صديقيّ المقرّبين أبصرا إذلال السّجّان لي لما عرفاني، لأنّ القيود كانت تلفّني، وتعيق مشيي فيضطرب. النّجشان: مشي فيه اضطراب.
  - (٤) لحا: لام وذمّ. يرشّح نصره: يتقدّم لنصرته. إسار: قيد.
  - (٥) مالي ولقحطان أمدحها وأبثّ مديحها بين النّاس، وأتعرّض لها في كلّ مكان؟
- (٦) إذا أمسيت مقيّداً في الحبس، عاجزاً عن الفتك بك، فلا تأمن لساني (هجائي)، فإنّي سأنالك بهجائي، وأرجو أن أراك معلّقاً فوق الجِسر، قد انفصل رأسك عن جسدك.

#### [947]

- (١) لقد أنعم الله على هذه الأمّة بالسّلامة لمّا كان أمير المؤمنين مؤتمناً عليها.
  - (٢) حميتها بالقنابل (الخيل) والقنا (الرّماح)، فصنت دنياها ودينها.
- (٣) يرى أبناء المنصور أنّهم أولى برعاية الخليفة وحمايته، وما أضمروا غير ما أظهروا.

#### [447]

قال يهجو أبا عبيدة مَعْمَرَ بن المثنّى، من علماء اللّغة المعاصرين لأبي نواس:

### [من البسيط]

١- صَلَّى الإِلَهُ عَلى لُوطٍ وَشِيعَتِهِ أَبَاعُبَيْدَةَ قُلْ بِاللَّهِ: آمِينَا
 ٢- فَأَنْتَ عِنْدِي، بلا شَكِّ، بَقِيَّتُهُمْ مُنْذُ احْتَلَمْتَ، وَقَدْ جَاوَزْتَ سَبْعِينَا
 ١٩٣٩]

قال يهجو محمّد بن زياد الزِّياديّ، المعروف باليُؤْيُوز:

## [من السّريع]

١- كَيْفَ خَطَا النَّتْنُ إِلَى مِنْخَرِي وَدُونَ ـــ هُ رَاحٌ وَرَيْ حَـانُ
 ٢- أَظُنُّ كِرْيَاسَا طَمَا قُرْبَنَا أَوْ ذَكَرَ اليُويُويُ إِنْ سَانُ
 ٢- أَظُنُّ كِرْيَاسَا طَمَا قُرْبَنَا أَوْ ذَكَرَ اليُويُويُ إِنْ سَانُ
 ٢- 1

#### [من البسيط]

١- لِلْمَقْتِ سَطْرَانِ فِي خَدَّيْهِ مِنْ شَعَرٍ عُنْوَانَ مَا غَابَ عَنْ عَيْنَيْكَ فِي بَدَنِهُ
 ٢- كَأَنَّـهُ قَـمَـرٌ وَلَّى المِحَاقُ بِهِ فِي لَيْلَةِ التِّمِّ، إِذْ وَافَى مَدَى حُسْنِهُ
 ١- كَأَنَّـهُ قَـمَـرٌ وَلَّى المِحَاقُ بِهِ فِي لَيْلَةِ التِّمِّ، إِذْ وَافَى مَدَى حُسْنِهُ
 ١- كَأَنَّـهُ قَـمَـرٌ وَلَّى المِحَاقُ بِهِ
 ١- كَأَنَّـهُ قَـمَـرٌ وَلَّى المِحَاقُ بِهِ

قال يهجو بنانَ، جارية اليُّؤيؤ، وقيل اسمها نبات:

# [من المُنْسَرِح]

١- وَجْهُ بَنَانٍ كَأَنَّهُ قَمَرٌ يَلُوحُ فِي لَيْلَةِ الشَّلاثِينِ

#### [447]

(١) أسأل الله \_ يا أبا عبيدة \_ أن يصلّي على لوط وقومه، فقل أنت: آمين، باعتبارك من بقيّتهم، تفعل فعلهم، منذ بلغت الحلم إلى أن جاوزت السّبعين.

#### [949]

- (١) أتعجّب كيف وصل هذا النّن إلى منخري، وكيف أنّ ما يفوح من راح وريحان لم يحل بيننا وبين هذا التّن!؟
  - (٢) أظنّ أنّ كرياساً (مرحاضاً) فاض قريباً منّا، أو أنّ أحداً ذكر اليؤيؤ.

#### [48.]

(١) ما غاب عن عينيك من قبح بدنه عنوانه ما بدا في خدّه من شعر يثير المقت. فكأنّه، وقد ولّى حسنه، قمر في آخر الشّهر. والمحاق: مثلّثة الميم.

#### [41]

(١) يذمّ وجه بنان بأنّه في حسنه كقمر ليلة الثّلاثين، وبأنّ خده كطاقة شوك بين الرّياحين.

كَطَاقَةِ الشَّوْكِ فِي الرَّيَاجِينِ فِي الطِّيبِ يَحْكِي مَبَاوِلَ العِيْنِ كَأَنَّهُ قَصْعَةُ المَسَاكِينِ وَحُسْنِهَا أَلْسُسنَ المَوَاذِينِ مِثْلُ الشَّمَادِيخِ فِي العَرَاجِينِ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِحِيدِ تِنِينِ فِي مِثْلِ رُمَّانِتَيْنِ مِنْ طِينِ في مِثْلِ رُمَّانِتَيْنِ مِنْ طِينِ مَا ضَمَّنُوهُ كُتُبَ الدَّواوِينِ كَأَنَّهَا لَحْظَةُ المَجَانِينِ كَأَنَّهَا لَحْظَةُ المَجَانِينِ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِمَحْجِرِ النُّونِ كُطُوتُهَا مِنْ نَسَا إلى الصِّيْنِ لَاعَيْبَ فِيهِمْ، مِنَ الشَّيَاطِينِ

وَالخَدُّ مِنْ حُسْنِهِ وَبَهْجَتِهِ \_٢ مُبَادِرٌ مِنْ جَبِينِهَا نَسَمٌ \_٣ وَالفَهُ مِنْ ضِيقِهِ إِذَا ابْتَسَمَتْ \_٤ لَهَا ثَنَايَا تَحْكِى بِبَهْجَتِهَا ٥\_ وَحَسْبُكَ الحُسْنُ في ضَفَائِرهَا ٦\_ وَالْجِيدُ زَيْنٌ لِمَنْ تَامَّلُهُ \_٧ وَمَنْكِبَاهَا فِي حُسْن خَلْقِهِمَا \_^ وَالبَطْنُ طَاوِ تَحْكِي لَطَافَتُهُ \_9 ١٠ وَالسَّاقُ بَرَّاقَهُ خَلَاخِلُهَا ١١ - تَفْتِنُ مَنْ رَامَ هَا بِلَحْظَتِهَا ١٢ وأُحْسَنُ النَّاسِ مَحْجِزًا أَنِعَا ١٣\_ وَأَقْرَبُ النَّاسِ فِي الخُطَي خَفَرًا ١٤\_ وُلِـدْتِ مِنْ أُسْـرَةِ مُـبَارَكَـة

قال يهجو أَبَان بن عبد الحميد اللاّحقيّ:

[من المُجْتَث] لا دَرَّ دَرُّ أَبَـــانِ عَامِــيــرِ بالــنَّــهُـــرَوَانِ

١- جَالَسْتُ يَـوْمَـاً أَبُـانَـاً
 ٢- وَنَحْنُ حُـفْ رُوَاقِ الْـ

(٥) تبدر من جبينها رائحة تشبه رائحة مباول البقر، وفمها إذا تبسمت كقدر (قصعة) المساكين في الصّغر،
 وثناياها في بهجتها وحسنها كألسن الموازين.

(٦) ضفائرها في الحسن كالشّماريخ. وهي عروق تحمل البلح، والعرجون الّذي عليه الشّماريخ، وكلّ ذلك عِذْقٌ.

(١٠) جيدها في حسنه كجيد التّنيّن (الحيّة العظيمة)، ومنكباها، من ضخامتهما، كرمّانتين من طين، وبطنها طاوٍ ضامر لطيف، كأنّه سطور الكتابة، وساقها تبرق من خلاخيلها كمحرّك النّار في الأتون (الموقد). والأتاتين: واحدها: أتُون أو أتُون.

(١٣) تفتن من نظر إليها بلحظ كأنّه لحظ المجانين، وإنّ حسن محجر عينها في تأتّقها كحسن محجر النّون (الحوت)، وأقلّ خطواتها وأقصرها خطوة من نسا (بلد في خراسان) إلى الصّين.

(١٤) يهزأ من أسرتها، فيقول: إنّها أسرة كريمة مباركة، خالية من العيوب، إلاّ أنّها من الشّياطين. ٢٩٤٢٦

(١) اضطررت إلى مجالسة أبان، لا درّ درّه، يوم حضرت إلى رواق الأمير بالنّهروان (بلد قرب بغداد).

بالبرِّ وَالإحسَانِ فَصَاحَة وَيَسيَان إلى انْقِضَاءِ الأَذَانِ بذَا بغَيْرِ عِيَانِ؟! تُعَايِنَ العَيْنَانِ فَقَالَ: سُبْحَانَ مَانِي فَقَالَ: من شَــنطَان مُهَيْمِن المَنَّانِ لَـةِ إِذَنْ وَلِــسَـانِ أَمْ مَنْ؟! فَقُمْتُ مَكَانِي مَةِ، وَذُو غُهُمُ أَن عَـنْ هَـازل بالـقُـرَانِ بالكُفْر بالرَّحْمَنِ بالعُصْبَةِ المُجَّان

حَتّى إذا مَا صَللةُ الْد فَــقَــامَ مُــنْــذِرُ رَبِّــى \_٤ ٥ يَدْعُو الأَنَامَ لَهَا ذا ٦\_ وَكُلَّمَا قَالَ قُلْنَا ٧ فَقَالَ: كَيْفَ شَهدْتُمْ ٨ لَا أَشْهَدُ الدَّهْرَ حَتَّى ٩ فَقُلْتُ: سُبْحَانَ رَبِّى ١٠ فَقُلْتُ: عِيسَى رَسُولٌ ١١ فَقُلْتُ: مُوسَى نَجِيُّ الْ ١٢\_ فَـقَالَ: رَتُّكَ ذُو مُـقْـ ١٣ أَنفُسُهُ خَلَقَتُهُ؟ ١٤ وَقُلْتُ: رَبِّى ذُو رَحْد ١٥ وَقُمْتُ أَسْحَبُ ذَيْلِي ١٦ عَنْ كَافِر يَتَمَرَّى ١٧ ـ يُسريدُ أَنْ يَستَسساوَى

(٦) لَّما دنا وقت الصَّلاة، نادي المؤذَّن يدعو النَّاس لها، بفصاحة وبيان، وردَّدنا معه الآذان إلى انقضائه.

(١٠) أقرّ أبان بنبوّة عيسى، عليه السّلام، ولكنّها نبوّة من شيطان.

(١٥) تركت هذا الهازل بالقرآن، الكافر الّذي يتمرّى (يتزيّن) بكفره بالرّحن.

(۱۷) يريد أبان أن يتساوى مع هؤلاء المجّان الزّنادقة. وهم حمّاد عجرد، وعبّاد بن الفرات، ووالبة بن الحباب، ومطيع بن إياس، والخليع عليّ بن الخليل ريحانة النّدمان. ونخلتا حلوان هما اللّتان أكثر مطيع بن إياس من ذكرهما ونوحه عليهما، منها:

أَسْعِدَانِي بِانَخْلَتَيْ حُلْوَانِ وَاعْلَمَا إِنْ نَحْسَا

وارْثِيَا لي مِنْ رَيْبِ هذا الزَّمَانِ سَوْفَ يَلْقَاكُمَا فَتَفْتَ رِقَانِ

 <sup>(</sup>٨) فقال أبان، وقد اتّهمه أبو نواس بالزّندقة: كيف شهدتم بوحدانيّة الله دون أن تعاينوه؟ فأنا لا أشهد بشيء حتّى أراه.

<sup>(</sup>٩) ماني: من رجال الفرس. يرى أنّ النّور (مصدر الخير) والظّلمة (مصدر الشّرّ)، وهما العنصر ان المكوّنان للوجود. وقد دان بمذهبه كثير من الفرس، ويسمّون المانويّة.

<sup>(</sup>١٤) قلت: موسى نجيّ الله المهيمن المنّان (من أسهاء الله الحسنى) وكليمه. فقال أبان: لو كلّم الله موسى لوجب أن يكون له عين ولسان. ثمّ تساءل: هل الله خلقته نفسه، أم من خلقه؟ فعندئذ قمت من مكاني وتركته، وأنا أقول: الله الرّحيم الغفور ربّي، ولا إله غيره.

١٨- بِعَجْرَدٍ وَعَسَبَّادٍ وَالوَالِبِيِّ الهِجَانِ
 ١٩- وَابْنِ الإيساسِ الّـذِي نَا حَ نَخْلَتَيْ حُلْوانِ
 ٢٠- وَابْنِ الخَلِيعِ عَلِيٍّ رَيْحَانَةِ النَّدْمَانِ
 ٢٠- إنِّني، وَأَنْسَتَ لَسَزَانٍ مِنْ زِنْسِيَسَةٍ وَزَوَانِ
 ٢٠- إنِّني، وَأَنْسَتَ لَسَزَانٍ مِنْ زِنْسِيَسَةٍ وَزَوَانِ
 ٢١- إنِّني، وَأَنْسَتَ لَسَزَانٍ
 ٢١- إنَّهَا

## قال يهجو البصرة وأهلها:

[من الطّويل] مُكَمَّهَةٌ سُحْقٌ لَهُنَّ جَرِينُ صُرابٌ وَطَعْنٌ فِي النَّحُورِ سَخِينُ فِي النَّحُورِ سَخِينُ فِي النَّحُورِ سَخِينُ أَوَاصِرُ إلَّا دَعْسَوةٌ وَظُنَّنَ شُجُونُ الْحَدِيثَ شُجُونُ الْحَدِيثَ شُجُونُ اللَّهَ عَلَيَّ تَعَهُونُ إلى دَعْسَوَةً وَمَمَّا عَلَيَّ تَعَهُونُ إلى دَعْسَوَةً ومَمَّا عَلَيَّ تَعَهُونُ إلى دَعْسَوَةً ومَمَّا عَلَيَّ تَعَهُونُ إلَا الْفَتَخَرِينَ الرَّعْمِ، وَهُو جَنِنُ كَاحْنَفِنَا حَتَّى المَمَاتِ يَكُونُ وَفَخْرِبِهِ، إنَّ الفَحَارَ فُنُسُونُ وَفَخْرِبِهِ، إنَّ الفَحَارَ فُنُسُونُ وَفَخْرِبِهِ، إنَّ الفَحَارَ فُنُسُونُ وَفَخْرِبِهِ، إنَّ الفَحَارَ فُنُسُونُ

أَلَاكُلُّ بَصْرِيٍّ يَرَى أَنَّمَا العُلَى \_١ فَإِنْ تَغْرِسُوا نَخْلاً، فإنَّ غِرَاسَنَا \_٢ وَإِنْ أَكُ بَصْرِيًّا، فَإِنَّا مُهَاجَرِي \_٣ مُجَاوِرُ قَوْم لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُم \_{2 إِذَا مَا دَعَا بِاسْمِي العَرِيفُ أَجَبْتُهُ ٥\_ لِأَزْدِ عُمَانٍ بِالمُهَلَّبِ نَـزْوَةٌ \_7 وَبَكْ رُ تَرَى أَنَّ السُّبُوَّةَ أُنْزِلَتْ \_٧ وَقَالَتْ تَمِيمٌ لَا نَرَى أَنَّ وَاحِداً \_٨ فَمَا لُمْتُ قَيْساً بَعْدَهَا فِي قُتَيْبَةٍ \_9

## (٢١) كلانا زانٍ، من زُناة.

#### [484]

- (٢) المكمّهة: الغراس الكثيرة. السّحق: الطّويلة، والمراد: النّخل. الجَرين: الثّمر المجنيّ من النّخل، أو بيدر النّخل. أي: إن كان اهتهامكم بغرس النّخل وجنيه فإنّ اهتهامنا بالضّرب بالسّيف والطّعن بالرّمح في نحور الأعداء.
  - (٣) أنا من دمشق، وإن كنت مقيماً في البصرة، هاجرت منها، وذلك له حديث طويل.
    - (٤) جاورت قوماً، لا تجمعني بهم أواصر المودّة والقربي، إلاّ ادّعاء وظنّاً.
  - (٥) إذا دعاني العريف (العارف بأمري) باسمي (أي: قال: يا دمشقيّ)، أجبته، وذلك ممّا يهون عليّ.
- (٦) تنزو أزدعمان نزوة، فتفتخر بالمهلّب بن أبي صفرة (من قوّاد الأمويّين)، ثمّ تلين، لأنّه لا مفخرة لهم غيره.
- (٧) يهزأ من قبيلة بكر الّتي كانت ترى أنّ النبّوة أُنزلت على مالك بن مِسمع (سيّد ربيعة)، وهو جنين في رحم أمّه.
- افتخرت تميم بالأحنف بن قيس (سيّد تميم في الحلم)، وكانت لا ترى أحداً يهاثله، ولا يكون مثله حتّى
   آخر الدّهر.
  - (٩) لا ألوم قبيلة قيس إذا افتخرت بقتيبة بن مسلم الخراسانيّ، فالفخار فنون، ولكلّ قبيلة مفاخرها.

## قال يهزأ بالأمين ويسخر منه:

[من مجزوء الرَّمَل]

1- إحْمَدُوا اللَّهَ كَثِيرًا نَيا جَمِيعَ المُسْلِمِينَا

7- ثُمَّ قُولُوا لَا تَمَلُّوا: رَبَّنَا أَبْتِ الأَمِينَا

٣- صَيَّرَ الخِصْيَانَ حَتَّى جَعَلَ التَّصْيِيرَ دِينَا

٤- فَاقْتَدَى النَّاسُ جَمِيعًا بِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَا

[98]

## وقال أيضاً يهجو الأمين:

[من الخفيف]

1 قَدْ رَفَعْنَا البُزَاقَ مُذْ شَهْرَينِ إِذْ كَفَانَا نَدَاوَةَ الخُصْيَيْنِ

٢ إِبْنُ عَمِّ النَّبِيِّ هَذَا إِمَامٌ لَا عَدِمْنَاهُ، قُدُوةُ الثَّقَلَيْنِ
٣ يَا بُغَاةَ الخِصْيَانِ لا تَحْذَرُوهُ وَاعْفِصُوهُمْ بَقِيَّةَ العَصْرَيْنِ

٣ يَا بُغَاةَ الخِصْيَانِ لا تَحْذَرُوهُ وَاعْفِصُوهُمْ بَقِيَّةَ العَصْرَيْنِ

## قال يهجو جعفر بن يحيى البرمكيّ:

\_٢

\_٣

[من الكامل] مَا فِي النَّبِيذِ مَعَ المُعَرْبِدِ لَذَّةٌ وَابْنٌ لِيَحْيَى لَاطِهِمٌ بِيَدَيْنِ مَا فِي النَّبِيذِ مَعَ المُعَرْبِدِ لَذَّةٌ وَابْنٌ لِيَحْيَى لَاطِهِمٌ بِيَدَيْنِ رَيْحَانُهُ بِيدَمِ الشَّجَاعِ مُلَطَّخٌ وَتَحِيَّةُ النَّدْمَانِ قَلْعُ العَيْنِ لَا يَحْمِلُ دَمَ الأَخَويْنِ لَا تَحْمِلُ دَمَ الأَخَويْنِ لَا تَحْمِلُ دَمَ الأَخَويْنِ

#### [488]

(١) يقول مستهزئاً بالأمين، ساخراً منه: احمدوا الله جميعكم أيّها المسلمون، وادعوه دون ملل ليبقي لكم
 هذا الخليفة الأمين، الذي صيّر الخصيان (أي: الذين خصاهم)، وصار ذلك عادة بين النّاس متّبعة،
 مقتدين به.

#### [980

- (۱) اكتفينا بندواة الخصيين عن استعمال البزاق، مذ شهرين. وهذا الخليفة، أدامه الله، وهو ابن عمّ النّبيّ، عظيرًة، وهو إمامنا وقدوة الثّقلين (الإنس والجن). فيا من يبغي الخصيان، لا تحذروا الخليفة، واعفصوهم بقيّة العصرين (ما بقي من النّهار).
- (۱) لا أجد لذّة في شرب النّبيذ مع جعفر الّذي إذا عربد لطم خدّي نديمه، ولطّخ ريحانه بدم الشّجاع (۱) لا أجد لذّة في شرب النّبيذ مع جعفر هذا، (الحيّة العظيمة): وإذا حيّا هذا النّديم قلع عينه لشدّة عربدته. فأنصحك ألاّ تشرب مع جعفر هذا، ولا يجمعك به مجلس خر. ودم الأخوين: العندم، ثمر أحمر يصبغ به، شبّه لون النّبيذ به.

#### [987]

قال يعزّي الفضل بن الرّبيع بالرّشيد، ويهنّنه بخلافة الأمين:

## [من الطّويل]

١- تَعَزَّ أَبَا العَبَّاسِ عَنْ خَيْرِ هَالِكٍ بِأَكْرَمِ حَيٍّ كَانَ، أَوْ هُو كَائِنُ
 ٢- حَوَادِثُ أَيَّام تَدُورُ صُرُوفُ هَا لَهُ نَّ مَسَاوٍ مَرَّةً، وَمَحَاسِنُ

٣ ـ وَفَى الحَيُّ بِالمَيُّتِ الَّذِي غُيِّبَ الثَّرَى فَلا أَنْتَ مَغْبُونٌ، وَلا المَوْتُ غَابِنُ

[48]

## قال يرثى الرّشيد:

## [من البسيط]

ا ـ النَّاسُ مَا بَيْنَ مَسْرُورٍ وَمَحْزُونِ وَذِي سَقَامٍ بِكَفِّ المَوْتِ مَرْهُونِ

' مَنْ ذَا يُسَرُّ بِدُنْ يَاهُ وَبَهْ جَتِهَا بَعْدَ الْخَلِيفَةِ ذِي التَّوْفِيقِ هَارُونِ

## [من الكامل]

١- يَارَبِّ إِنَّ السَقَوْمَ قَدْ ظَلَمُونِي وَبَلا اقْتِرَافِ مُعَطِّلٍ حَبَسُونِي
 ٢- وَإِلَى الجُحُودِ بِمَا عَلَيْهِ طَوِيَّتِي رَبِّسِي إِلَيْكَ بِكِذْبِهِمْ نَسَبُونِي

٣ مَا كَانَ إِلَّا الجَرْيُ فِي مَيْدَانِهِمْ فِي كُلِّ خِرْيَ، وَالمَجَانَةُ دِينِي

٤ لَا الْعُلْزُرُ يُقْبَلُ لِي، وَيَفْرَقُ شَاهِدِي ﴿ مِنْهُمْ، وَلايَرْضَوْنَ حَلْفَ يَمِينِي

#### [487]

(۱) تعزّ يا أبا العبّاس بأكرم حيّ، وهو الأمين، عن خير هالك، وهو الرّشيد. وهذا من حوادث الأيّام وصروف الدّهر الّتي تتقلّب في محاسنها ومساوئها، لكنّ الأمين قام بحقّ الرّشيد، فلا يقع غبن على أحدكها.

#### [41]

- (۱) النّاس ثلاثة: مسرور ومحزون ومريض برهن الموت. فإذا مات الخليفة انقضى السّرور، وحلّ الحزن محلّه. [۹٤٩]
- (٣) ظلمني النّاس، وتسبّبوا بحبسي، دون أن أقترف ذنباً أو خطيئة، وجحدوا ما انطويت عليه من الخير، واتّهموني يا ربّ بالكذب، فها كان منّي إلاّ أن جريت في ميدانهم، وشاركتهم في مخازيهم، كيف لا، والمجون طبعى ودأبي؟
  - (٤) لا يُقبل عذري لديهم، ويخاف شاهدي منهم، ولا يرضيهم حلف اليمين.

٥ مَا كَانَ لَوْ يَـدْرُونَ أَوَّلَ مَـخْبَا فِي دَارِ مَنْقَصَةٍ، وَمَـنْزِلِ هُـوُنِ
 ٦ أَمَّا الأَمِينُ، فَلَسْتُ أَرْجُو دَفْعَهُ عَنِّي، فَمَنْ لِي اليَوْمَ بِالمَأْمُونِ!؟
 ١٩٥٠]

[من مجزوء الرَّمَل]

ي أَسْ كَنَنِي دَارَ الهَوَانِ لَنُ أُمَّ لُتُهُ حَتَّى لِسَانِي الإِخْ وَانِ بَعْدِي مَنْ رَآنِي الإِخْ وَانِ بَعْدِي مَنْ رَآنِي الإِخْ وَانِ بَعْدِي مَنْ رَآنِي اللَّا سِ دَهَاهُ مَا دَهَانِي جَلَّانَ اللَّا سِ دَهَاهُ مَا دَهَانِي جَلَّانَ اللَّهَانِي لَكِنْ يَحْتَوِينَا جَسَدَانِ يَحْتَوِينَا جَسَدَانِ يَحْتَوِينَا جَسَدَانِ مَّى هُمْ فِي كُلِّ شَانِ مَلَى اللَّهَانِي هَمْ فَي كُلِّ شَانِ وَلَا أَعْ صِيهِ، مَا قَالَ كَفَانِي وَلَا أَعْ صِيهِ، مَا قَالَ كَفَانِي بَاهَدْ تُبِهِ رَيْبَ اللزَّمَانِ المَعَانِي اللَّهَا فَي اللَّهُ عَانِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَانِي اللَّهُ عَانِي قَلْ تَفْسِيرَ اللَّهَانِ اللَّهَانِي قِلْ تَفْسِيرَ اللَّهَانِي اللَّهُ عَانِي قِلْ تَفْسِيرَ اللَّهَانِي اللَّهَانِي قَلْ تَفْسِيرَ اللَّهَانِي اللَّهُ عَانِي قِلْ تَفْسِيرَ اللَّهَانِي اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَانِي اللَّهُ الْمُعَانِي اللَّهُ الْمُعَانِي الْمُعَانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي اللَّهُ الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي اللَّهُ الْمُعَانِي اللَّهُ الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمِعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمَعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَان

الحسم للله الذي أشد
 وجَفَانِي كُلُّ مَنْ أَمَّ
 لا يُحِلَّ عَلى الإِخْدِ
 مَنْ أَجَادَ الطَّنَّ بِالنَّا
 مَنْ أَجَادَ الطَّنَ بِالنَّا
 مَنْ أَجَادَ الطَّنَّ بِالنَّا
 كَانَ لِي إِلْفَ أُرَجِيرٍ
 رُوحُهُ رُوحِي، وَلَكِنْ
 رُوحُهُ رُوحِي، وَلَكِنْ
 مَمْ هُ هُ مِّي، وهَمَّي
 مَمْ هُ هُ مَّي، وهَمَّي
 مَد فَحَفَانِي حِينَ بَاهَيْ
 بَرَكَ التَّصْرِيحَ بِالهَجْدِ
 إنَّ فِي التَّعْرِيضَ لِلْعَا
 إنَّ فِي التَّعْرِيضَ لِلْعَا

(٥) كنت أتمنّى ـ لو يدرون ـ أن لا يكون في دار المنقصة ومنـزل الهوان أوّل مخبأ.

[90.

<sup>(</sup>٦) أمّا الأمين فلا أرجو دفعه عنّي، ولكن من لي بالمأمون ليوصلني إليه ويصلني؟ قالوا: فبلغت أبياته المأمون عند قدومه بغداد. فقال: ليته بقي، ولم يمت، فكنت أكفيه ما أهمّه!

 <sup>(</sup>٢) أحمد الله على كل حال، إذ أسكنني بدار الهوان، حيث ألقى فيها الجفاء من كل من أمّلته خيراً، حتى من لساني.

<sup>(</sup>٤) لا تثق بإخوانك بعد أن رأيت ما حلّ بي، فإن أحسنت الظّنّ بالنّاس سيصيبك ما أصابني.

<sup>(</sup>٨) كان لي إلف أدّخره لمصائب الدّهـر، فنحن متّحدان روحاً، ومختلفان جسداً، همّي همّه واحد في كلّ ما يعرض لنا، ولا يعصيني فيها أريد، ولا أعصيه، أكتفي بها يقول، ولا أتجاوزه.

<sup>(</sup>۱۰) جفاني إلفي حين باهيت به ريب الزّمان ومصائبه، وبيّنتُ له ما أصابني، فتغاضى عنّي دون أن يصرّح بهجري، ولكنّني بيّنت ذلك ووضحته.

<sup>(</sup>١١) يكفي العاقلَ التّعريض والتّلميح عن البيان والتّصريح.

## [من الخفيف]

أيُّهَا العَاذِلانِ لَا تَعْذِلَانِي فِي مُنَاسَاةِ خِلَّةِ الإخْروانِ

٢ - مَرِضَ الوُّدُّ وَالإِخَاءُ، وَبَادَا فَدَعَانِي مِنَ المَلام دَعَانِي

## [من السّريع]

وَالخَيْرُ بِالصَّاحِبِ مَـظْنُـونُ وَصَاحِبٍ أَخْلَفَ ظَنِّي بِهِ \_1 صَارَ لَهُ مَالٌ وَتَمْكِينُ جَامَلَنِي بالقَوْلِ، حَتَّى إِذَا \_٢ أَعْرَضَ عَنِّيَ لَاوِيَا شِدْقَهُ كَأَنَّهُ فِي الوَفْرِ قَالَ وَوْلُ \_٣ وَالنُّصْحُ فِي الإِخْ وَانِ مَضْمُونُ أَنْكَرْتُهَا مِنْهُ، فَعَاتَبْتُهُ \_٤ فَتَاهَ، إِذْ عَاتَبْتُهُ شَامِخًا وَأَصْلُهُ، فِي أَهْلِلِهِ، دُونُ \_0

[904]

## [من المَديد]

مَا لِهَا أَيُوْذِنُ الزَّمَانُ ببلاها نَاطِقٌ لَحِنُ لإمْرِئِ فِيهَا وَلا حَـزَنُ حَظُّهُ مِنْ مَالِهِ الكَفَنُ سَكَنٌ يَبْقَى لَهُ سَكَنُ نَحْنُ فِي دَارِ يُخَبِّرُنَا \_٢

دَارُ سُوءٍ لَهُ يَدُمْ فَرَحٌ \_٣

كُلُّ حَيِّ عِنْدَ مِيتَتِهِ \_٤

#### [401]

(١) يا عاذليّ كفّا عن علل ولومي في نسيان صداقة إخواني، لأنّ ودادهم وإخاءهم قد مرضا وبادا، فدعا عنّى الملام.

- (٣) أخلف صاحبي ظنّى به بعد أن كنت أظنّ به خيراً، كما يظنّ كلّ صاحب بصاحبه. لقد كان يجاملني بلسانه يوم كان فقيراً، فلمّا استغنى، وصار له مال وتمكين، أعرض عنّي متكبّراً متعالياً، كأنّه قارون في كبره وتعاليه.
- (٥) لَّمَا أنكرت عليه كبره وتعاليه، وعاتبته عتاب النَّاصح، والنَّصح متقبّل بين الإخوان، تاه وتكبّر شامخًا، وارتدّ إلى وضاعة أصله.

#### [904]

(١) لا نعلم أنَّ الزَّمان يُبقى على ساكن هذه الدّنيا، بل هي دار كلّ ما فيها ناطق فصيح، يخبرنا عمّا يلاقي ساكنها من بلاء. فهي دار سوء، لا يدوم فرحها ولا حزنها لأحد. ومهما عاش فيها، وجمع من مال، ليس له حظّ منها إلّا الكفن.

## [من الوافر]

السامَنْ بَيْن بَاطِيَةٍ وَزِقٌ وَعُودٍ فِي يَدَيْ غَانٍ يُغَنِّي كَانٍ يُغَنِّي كَانٍ يُغَنِّي كَانٍ يُغَنِّي كَانَ هَوَاهَا وَتُحْسِنْ صَوْنَهَا فَإِلَيْكَ عَنِّي ٢٠ إِذَا لَمْ تَنْه نَفْسَكَ عَنْ هَوَاهَا وَتُحْسِنْ صَوْنَهَا فَإِلَيْكَ عَنِّي ٣٠ فإنِّي قَدْ شَبِعْتُ مِنْ المَعَاصِي وَمِنْ لَلنَّاتِهَا، وَشَبِعْنَ مِنْي ٣٠ فإنِّي قَدْ شَبِعْتُ مِنْ لَبِيبٍ يُسرَى مُتَطَرِّبَا فِي مِثْلِ سِنِّي!!
 ٤٠ وَمَنْ أَسْوَا وَأَقْبَعُ مِنْ لَبِيبٍ يُسرَى مُتَطَرِّبَا فِي مِثْلِ سِنِّي!!
 ١٥٥٥]

## [من المجتث]

١- سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْ قَمِنْ ضَعِيفٍ مَهِينِ
 ٢- يَسُسوقُ مُ مِنْ قَسراد إلى قَسرَادٍ مَكِينِ
 ٣- في الحُجْبِ شَيْئًا، فَشَيْئًا يَحُودُ دُونَ الْعُيُونِ
 ٤- حَتَّى بَدَتْ حَرَكَاتٌ مَخْلُوقَةٌ مِنْ سُكُونِ
 ١٥٦]

## [من السّريع]

١- قَدْ أَسْبِقُ الجَارِيَةَ الجُونَا مِنْ قَبْلِ تَثْوِيبِ المُنَادِينَا

#### [908]

- (۱) أيا من يقضي أيّامه بشرب الخمر من باطية (كأس كبيرة) يملؤها من زقَّ (وعاء من جلد)، وبسياع غلام غاني (مؤنّثه غانية) يتغنّى على عود، إليك عنّي، ولا تقربني، إن لم تنه نفسك عن هواها، وتترك هذه المجالس. فقد شبعت من ارتكاب المعاصى، ومن التّنعّم بلذّاتها، وشبعت منّى.
  - (٤) ومن أكثر سوءاً، وأشدّ قبحاً من إنسان عاقل لبيب يستخفّه الشّراب والغناء، وهو في مثل عمري! [٩٥٥]
- (۱) سبحان من خلق الخلق من نطفة مهينة، فساقه من الأصلاب إلى قرار الأرحام، يتكوّن فيها شيئاً فشيئاً، وهو محجوب في الرّحم، لا تراه العيون، حتّى يتمّ تكوينه، وتُنفخ فيه الرّوح، ويأخذ بالتّحرّك بعد أن كان شيئاً ساكناً.

#### [907]

(١) الجَارية الجُون: الشّمس شديدة البريق والصّفاء. وسمّيت جارية لجريها، ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَدِى لِمُسْتَقَرِ لَهَ ﴾. ثوّب المؤذّن: نادى بالصّلاة ودعا إليها بعد الأذان، وقبل الإقامة. الأرمنيّون: أهل أرمينية، ولهم خبرة بالبزاة وبصر. أراد أنّه يسبق طلوع الشّمس، في الغدوّ إلى الصّيد، بهذا البازي، ذي النّسب العريق، والصّفات الكاملة. عَلَى عُديُ وَ الأَرْمَنِيِّينَا يُسرْبَ بِرِيشِ الأُمِّ مَحْضُ ونَا يَبْغ لَهُ بِالتَّهْ لِ تَسْكِينَا لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُ التَّحَاسِينَا وَشْيَا عَلَى الجُوْجُو مَوْضُ ونَا يَجْمَعْنَ تَأْنِيفَا وَتَسْنِينَا يَجْمَعْنَ تَأْنِيفَا وَتَسْنِينَا تَخَالُ عِطْفَى وَأْسِهِ نُونَا كَأَنَّهُ عِنْ الْمِنْ وَأُسِهِ نُونَا سِبَّ حِينَا لَا السَّابِرِيِّينَا تِبْراً يَرُوقُ الصَّيْرَفِيِّينَا عَلَى الْكَرَاكِيِّ دُرَخْمِينَا

بِكُلِّ مَعْرُوفٍ بِأَعْرَاقِهِ \_۲ رَبيب بَيْتٍ، وَأَنِيس، وَلَـمْ \_٣ لَمْ يَنْكَـهُ جُرْحُ حِيَـاص، وَلَمْ \_٤ كُرَّزُ عَام صَاغَـهُ صَائِـغٌ ٥\_ أَلْبَسَهُ النَّكُرِينُ مِنْ حَوْكِهِ \_7 لَـهُ حِـرَابٌ فَـوْقَ قُـفَّازهِ \_٧ كُلُّ سِنَانٍ عِيبَ مِنْ صَدْرِهِ \_٨ ٩ وَمِنْسَرِ أَكْلَفَ، فِيهِ شَعْاً ١٠ فِي هَامَ فِي كَأَنَّ مَا قُنِّعَتْ ١١ ـ وَمُ فَ فَ لَ إِ أُشْرِبَ آمَاقُ هَا ١٢ - نُرْسِلُ مِنْهُ عِنْدَ إِظْ لَاقِ مِ

- (٣) ربّي هذا البازي ببيت عند قيّم يرعاه ويؤنسه ويدرّبه على الصّيد، ولم يربَّ في الوكر تحت جناح أمّه،
   وذلك أجود له.
- (٤) لم ينكه: لم ينكأه، خفّفت الهمزة. ونكأ الجُرح: قشره قبل أن يبرأ، فَنَدِيَ. الحياص الحزام يحزم به الطّائر، ليقاد به. ولم ينكه جرح حياص: لم يسبّب له الحياص جرحاً. التّفل: البصق. وهذا البازي يخاف إذا رأى شبح شيء، فيفرّ عنه، لذا يبصق في عينيه ليسكن.
- (٥) كرّز عام: أتى عليه عام، ودخل في الثّاني. صاغه صائغ: خلقه الله في أحسن تقويم، لم يدّخر عنه التّحاسين: لم يُنقص من حسنه شيئاً.
- (٦) التكريز: سقوط الريش. من حوكه: من نسجه. الوشي للثّوب: التّطريز. الجُوْجُؤ: الصّدر. الموضون:
   المطبّق بعضه على بعض. أي: بدا صدره بعد سقوط ريشه كأنّه ثوب مزخرف.
  - (٧) حراب: مخالب. تأنيفاً: اعوجاجاً. تسنيناً: تحديداً. أي: أظافره معوجّة مسنونة كالحراب.
- (٨) السّنان: رأس الرمح، أي: المخلب كرأس الرّمح. عيج: اعوجّ. عطفي: جانبي. أي: اعوجّت مخالبه، فصارت كحرف النّون.
- (٩) المنسر: للطّير الجّارح كالمنقار لغير الجّارح. أكلف: لون بين الحمرة والسّواد. الشّغا في المنقار أن يكون الأعلى أطول من الأسفل، ويكون على شكل عقد الثّمانين. أي: وضع السّبّابة فوق الإبهام، وانحناء طرفها عليه.
  - (١٠) كأنَّ هامته في بياضها قد غطّيت بثوب سابريّ، رقيق النّسج.
  - (١١) كأنّ آماق (جمع موق، طرف العين تمّا يلي الأنف) مقلته ذهب يروق في عين الصّيارفة.
    - (١٢) عند ما يُطلق لصيد الكراكيّ تراه يتمكّن منه بدهائه. والدّرخين: الدّاهية.

خَبْطًا يُحَسِّيهَا الأَمَرِّينَا حِينًا، وَيَفْرِيهَا أَحَايِينَا جَهُ وَرَفِي الشِّعْبِ المُلَبُّونَا وَخَاضِبٌ مِنْ دَمِهِ الطِّينَا أَلْقَتْ مِنَ الجَوْفِ المَصَارِينَا فِي زَوْرَةٍ عَـشْراً وَعِشْريـنَا مَا لَمْ يُحَوِّلُهُ الشَّوَاهِينَا فِي السَفَدْرِ، إِنْ فَوْقَاً وَإِنْ دُونَا [401]

١٣ ـ دَاهِ يَ ةٌ تَخْبِطُ أَعْجَازَهَا 1٤ يَحْمِي عَلَيْهَا الجَوَّ مِنْ فَوْقِهَا ١٥ وَهُنَّ يَسرْفَعُنَ صُرَاخَاً! كَمَا ١٦\_ فَـمُـقْعَصٌ أَثبتَ فِي سَحْرِهِ ١٧\_ قَدْ مَشَقَتْهُ فِي الحَشَا مَشْقَةٌ ١٨ رُحْنَابِهِ نَحْمِلُ أَكْبَادَهَا ١٩ ـ أَعْطَى البُزَاةَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ٢٠ لِكُلِّ سَبْع طُعْمَةٌ مِثْلُهُ

[من مجزوء الرَّمَل]

مَعْ أُبِيِّ وَحُصَيْنِ وَعُبَيْدِ العَاشِقَيْنِ ح، الجَوَادِ الرَّاحَتَيْنِ فِي قَوَادِيرِ اللَّجَيْنِ كُلُّهُمْ زَيْنٌ لِرَيْنَ لِغَرِيضٍ وَحُنَيْنِ أَوْ بِأُحْدِ مَ رَّتَ يُنِ

كُنْتُ فِي قُرَّةِ عَيْنِي وَالفَتَى الأَرْقَطِ يَحْيَى \_٢ وَابْنِ رَبْعِيِّ الفَتَى السَّمْ \_٣ عِنْدَنَا الصَّهْبَاءُ صِرْفَاً \_٤ وَنَدَامَانَ كِرِامٌ وَنُغَنِّي حِينَ نَلْهُ و \_7 إذْ أَتِّى اللَّهُ بِأُحْسِدٍ \_٧

<sup>(</sup>١٣) ينقضّ هذا البازي على أعجاز طرائده بدهائه، فيخبطها خبطاً، ويسقيها الموت المرير.

<sup>(</sup>١٤) يأتيها من فوقها حيناً، ثمّ ينقضّ عليها فيفريها فرياً حيناً آخر.

<sup>(</sup>١٦) ترفع هذه الطّرائد ـ حين ينقضٌ عليها البازي ـ صوتَها كما يرفع الملبّون في الحجّ أصواتهم. فتصبح بين مقعص (قُتل، أو اندقّ عنقه)، قد أُصيب في سحره (رئته)، وبين قتيل خضّب التّرابَ دمُه.

<sup>(</sup>١٧) مزَّقت أحشاءه طعنة ألقت مصارينه من جو فه.

<sup>(</sup>١٨) عدنا بهذا البازي، ونحن نحمل من الصّيد، في هذه الجَولة، الكثيرَ منه، يُعدّ بالعشر ات.

<sup>(</sup>١٩) أعطى الله البزاة من فضله ما لم يعطه الشُّواهين.

<sup>(</sup>٢٠) كلُّ حيوان يصيد بحسب قدرته، فالقويّ يصيد ما هو في قدره، والضّعيف يصيد ضعاف الطَّرر.

<sup>(</sup>٦) كنت قرير العين مع فتية كرام، كلُّهم زين لزين، نشر ب الخمرة صرفاً في أوانٍ من اللَّحبين (الفضّة)، ونلهو ونغنّي بألحان الغريض وحنين (من مشاهير المغنّين).

<sup>(</sup>٧) بينها نحن كذلك إذ أتانا رجل وخم، فظّ، غليظ، ثقيل كجبل أحد، أو كجبلين مثل أحد، قد ساقه الله ليزهق روحي، وهذا من شقائي وقلّة حظّي، مع إخواني هؤلاء.

٨ وَجِهِمٌ، فَهِ ظُّ، غَلِيظٌ سَاقَهُ اللَّهُ لِحَيْنِي
 ٩ ذَاكَ مِنْ شِهْ وَقِ جَدِّي بَيْنَ إِخْوَانِي وَبِيْنِي
 ١٩٥٨]

قال يهجو أبان بن عبد الحميد اللّاحقيّ:

[من مجزوء الرَّمَل] إذْ سَمَّتْ لَ فِي الْمَهْدِ أَبُانَا كَان التَّ اء تَصْحِيفًا عِيَانَا مَا أَرَادَتْ لَمْ تُودْ إِلَّا أَتَانَا هَا بَرْ صَاءَ قُبُلاً، وَعِجَانَا عَمَّنْ عَايَنَ الأَمْرَ عِينَانَا

مِنْ مُسَمِّيكَ اللِّسَانَا

١- صَحَّفَتْ أُمُّكَ إِذْ سَمَّتْ
 ٢- صَيَّرَتْ بَاءً مَكَ أَن التَّ
 ٣- قَـدْ عَـلِـمْنَا مَا أَرَادَتْ
 ٤- وَلَـقَـدْ نُـبِّـمْتُهَا بَـرْ
 ٥- إنَّـمَا أُخبِـرُ عَـمَّـنْ
 ٢- قَـطَـعَ الـلَّـهُ، وَشِيكًا

\* \* \*

[401]

<sup>(</sup>٣) أرادت أمّك يوم ولدتك أن تسمّيك أتاناً، فصحّفته إلى أبان، فصيّرت الباء مكان التّاء. ولكنّ ذلك لم يخفّ علينا.

<sup>(</sup>٥) أُخبرت أنَّها برصاء القبل والدّبر، وأنا لا أتجنَّى عليها في ذلك الخبر، بل أنقله عمَّن عاين الأمر وخبره.

<sup>(</sup>٦) عجّل الله بقطع لسان من سمّتك بهذا الاسم.

# قافية الماء

### [909]

# [من المُنْسَرِح]

يَالَيْلَةً بِتُّهَا أُسَقَّاهًا أَلْهَجَنِي طِيبُهَا بِذِكْرَاهَا مَوْتُورَةً تَقْتَضِى، وَنَبْدَاهَا نَأْخُذُهَا تَارَةً، وَتَأْخُذُنَا \_۲ فَنَحْنُ فُرْ سَانُهَا، وَصَرْ عَاهَا نَغْلَبُهَا أَوَّلاً، وَتَغْلَبُنَا \_٣ تَلْتَهِبُ الكَفُّ مِنْ تَلَهُّبِهَا وَتَحْسُرُ العَنْ أَنْ تَقَصَّاهَا \_ ٤ كَأَنَّ نَارَاً بِهَا مُحَرَّشَةً نَهَانُهَا تَارَةً، ونَغْشَاهَا \_0 كَانَ لَهَا الدَّهْرُ مِنْ أَبِ خَلَفًا في حِجْرهِ صَانَهَا، وَرَبَّاهَا \_7 جَاوَرَ حَوْذَانُهَا خُزَامَاهَا فِي رَوْضَةٍ بَكَّرَ الرَّبيعُ لَمَا \_٧ تَظَلُّ آذَانُنَا مَـطَـايَـاهَـا لَنَا رَوَامِيشُ يُنْتَخَبِنَ لَنَا \_^ وَ حَثْحَثَتْ كَأْسَهَا مُقَرْ طَقَةٌ لَوْ مُنِّيَ الحُسْنُ مَا تَعَدَّاهَا \_9

### [909]

- (١) ما أمتع هذه اللّيلة الّتي بتّ فيها، فأغرتني تلك المتعة لأستعيد ذكراها.
- (۲) نغلبها تارة وتغلبنا، فهي أبداً مظلومة تسعى لثأرها، فإذا قهرناها بالشّرب، ونحن فرسانها قهرتنا
   بالإسكار وصرعتنا.
- (٣) تلتهب في كف حاملها، وتعجز العين عن تتبع النظر إليها، كأنّها نار تُحرّك لتتقد، ولكنّنا ما نكاد نهابها
   حتّى نغشاها.
  - (٤) كأنَّ أباها الدِّهر، ربّاها في حجره وصانها.
- (٥) نقيم في روضة ملأ الرّبيع أرضها قبل أوانه، وتفتّحت أزهارها من حوذان (بنت جميل، أزهاره صفراء غالباً) وخزامي (نبات زكيّ الرّائحة).
- (٦) رواميش: جمع رَمْش، الطَّاقة من الرّيجان. تظلُّ آذاننا مطاياها: نضعها على آذاننا زينة لنا، كأنّها تمتطيها.
- (٩) سارعت تلك المقرطقة (الّتي تلبس القرطق) إلى بكأسها، وهي في النّهاية من الحسن، فلو تمنّاها الحُسنُ
   لَمَا تجاوزها.

١٠ تَجْمَعُ عَيْنِي وَعَيْنَهَا لُغَةٌ مُخَالِفٌ لَفْظُهَا لَحْنَاهَا
 ١١ إذا اقْتَضَاهَا طَرْفي لَمَا عِدَةً عَرَفْتُ مَرْدُودَهَا بِفَحُواهَا
 ١٢ ذِي لُغَةٌ تَشْجُدُ اللَّغَاتُ لَمَا أَلْغَزَهَا عَاشِتٌ وَعَمَّاهَا
 ١٢ ذِي لُغَةٌ تَشْجُدُ اللَّغَاتُ لَمَا أَلْغَزَهَا عَاشِتٌ وَعَمَّاهَا
 ١٢ إ ٩٦٠]

[من مجزوء الرَّمَل]

١- أيُّهَا العَاتِبُ فِي الخَمْ هِ، مَتَى صِرْتَ سَفِيهَا؟
 ٢- كُنْتَ عِنْدِي بِسِوَى هَ لَا مِنَ النُّصْحِ شَبِيهَا
 ٣- لَوْأَطَعْنَا ذَا عِسَابٍ . لأَطَعْنَا اللَّهَ فِيهَا
 ٤- فَاصْطَبِحْ كَأْسَ عُقَارٍ يَا نَدِيمِي، وَاسْقِنِيهَا
 ٥- إنَّنِي عِنْدَ مَلَمِ النَّ السِ فِيهَا أَشْتَ هِيهَا
 ٥- إنَّنِي عِنْدَ مَلَمِ النَّ السِ فِيهَا أَشْتَ هِيهَا
 ١٥- إنَّنِي عِنْدَ مَلَمِ النَّ السِ فِيهَا أَشْتَ هِيهَا

[من السّريع]
آخُد لُهُ مِنْهَا، وَأُعَاطِيهَا
أَرْضَاهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا
فَكُنْتُ سَاقِيهَا، وَحَاسِيهَا
فَكُنْتُ سَاقِيهَا، وَحَاسِيهَا
فِي الحُسْنِ وَالظَّرْفِ، يُدَانِيهَا
أَنْفُتُ فِي كَأْسِي، وَأَرْقِيهَا!

١- خَلَوْتُ بالرَّاحِ أُنَاجِيهَا
 ٢- نَادَمْتُهَا، إِذْ لَمْ أَجِدُ مُسْعِداً
 ٣- شَرِبْتُهَا صِرْفَا عَلى وَجْههَا

٤- لَمْ تَنْظُرِ العَيْنُ إلى مَنْظَرِ
 ٥- مَا زِلْتُ خَوْفَ العَيْنِ، لَمَّا بَدَتْ

#### [97.]

- (٢) يا من تعاتبني في شرب الخمر، متى صرت سفيهاً تمنعني منها، وقد كنت تنصحني بها؟
  - (٣) لو كنت أتقبل عتاب أحد فيها لتقبّلت حكم الله في تحريمها.
  - (٤) اصطبح يا نديمي بكأس عقار، واسقنيها، فإذا لامني أحد فيها ازدادت شهوتي لها. ٢٩٦١٦
- (٢) إن لم أجد نديماً مسعداً يشاركني في شرب الرّاح وأرتاح له، أخلو بها أنادمها وأناجيها.
  - (٣) شربتها صرفاً غير ممزوجة، فكنتُ السّاقيَ وكُنتُ الشّاربَ.
- (٥) لم تنظر عيني أبداً منظراً يدانيها في حسنها وظرفها، فخشيت عليها من العين، فبت أنفث فيها وأرقيها، لأردّ عنها العين.

<sup>(</sup>١٠) تجمع عيوننا لغة، ظاهرها بريء، على حين أنّ معناها يخالف ظاهرها.

<sup>(</sup>١٢) إذا طالبها طرفي بها وعدت عرفت ردّها بفحوى إشارتها. ولغة العيون لغة تتواضع أمامها جميع اللّغات، وهي لغز معمّى بين العشّاق.

[من المُنْسَرِح]

أَسْقَى مِنَ الرَّاحِ صَفْوَ صَافِيهَا! قَدْ فُتِّتَ المِسْكُ فِي نَوَاحِيهَا إلَّا رَأَتْ فِي كَفْ سَاقِيهَا أَمْرَيْنِ، كَالغُصْنِ فِي تَثَنِّيهَا قَدْ عَقْرَبَتْ صُدْغَهَا مَدَارِيهَا لَمَّا اسْتَتَمَّتْ فِي حُسْنِهَا: إِيمَا! مَا اسْطَاعَ ضَعْفَا بِذَاكَ يَحْكِيهَا مَا اسْطَاعَ ضَعْفَا بِذَاكَ يَحْكِيهَا وَلَانَ مِنْ بَعْدِهَا حَواشِيهَا مَدَدْتُ رِفْقَا كَفِي إلى فِيها

ثُـمَّ تَـنَـاوَلْـتُهَا لِأُرْضِيهَا

يَا أَحْسَنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ تِيهَا

يالَيْلَةُ بتُّ فِي دَيَاجِيهَا تَدُورُ بِالسَّعْدِ كَأْسُنَا عَجَلاً \_٢ مَا تَشْتَهِى العَيْنُ أَنْ تَرَى حَسَناً \_٣ وَصِيفَةٌ كَالغُلام، تَصْلُحُ لِلْ \_{2 فِي قُرْطَيقِ زَانَهَا تَخَرْسُنُهَا \_0 كَمَّلَهَا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا \_7 لَوْ قِيْلَ لِلْحُسْنِ: صِفْ مَحَاسِنَهَا! \_٧ أَشْرَتُ كَأْسَاً مِنْ كَفِّهَا، وَلَهَا حَتّى إذا السُّكُرُ كَفَّ نَخْوَتَهَا ١٠ وَأَمْكَنَتْنِي مِنْهَا مُخَاتَلَةٌ ١١ \_ فَأَعْرَضَتْ عِنْدَ ذَاكَ، وَارْتَعَدَتْ

#### [977]

١٢ قَالَتْ: لِذَا زُرْتَنَا؟! فَقُلْتُ لَهَا:

<sup>(</sup>٢) ما أجمل تلك اللّيلة الّتي شربتُ في ظلامها صفو صافي الخمر، فدارت الكؤوس بيننا بالسّعد، وقد فتّت المسك فيها.

<sup>(</sup>٣) جمع كف السّاقي كلّ ما تشتهي من المحاسن.

<sup>(</sup>٤) هذه الجارية كالغلام، ولكنَّها تصلح للأمرين: القُبُل والدَّبر، وهي كالغصن في تثنَّيها وتمايلها.

<sup>(</sup>٥) لبست قرطقاً وثياباً خراسانيّة، وهي ضيّقة تلتصق بالجسد لتبرز محاسنه، وسرّحت شعرها بالمداري (جمع مِدْرَى: المشط)، فتدلّل على صدغها ملتوياً كالتواء ذيل العقرب، فازدادت حسناً.

<sup>(</sup>٦) كمّل الله حسنها، ولمّا استوفته أمدّها بمزيد من الحسن. فلو طُلب من الحسن أن يصفها لمّا استطاع وصفها.

 <sup>(</sup>٨) سقتني بكفّها كأساً فأحيتني، وسقتني كفّ سقام إذ أغرتني بأسباب الهوى ودواعيه.

<sup>(</sup>۱۱) لَمَا تمكّن السّكر منها تراجعت عن تمنّعها ولانت، فتمكّنت من مخاتلتها ومخادعتها فارتعدت وأعرضت، ولكنّني تناولتها مراضياً لها.

<sup>(</sup>١٢) لمّا قالت: ألهذا زرتنا؟ قلت لها: يا أحسن النّاس تيهاً واختيالاً ودلالاً ، لولا ابتلائي بالهوى لمَا تجشّمت الأهوال المميتة، ولا تعرّضت للموت، على حين بعض الغرام يسلّيها، فأهلاً وسهلاً بمن تعلّقت بها، وكانت من أمانيّ.

والأيرى الموث في أَدَانِيهَا سِ كَانَ بَعْضُ الغَرَامِ يُسْلِيهَا نَفْسِي، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَمَانِيهَا أَنْ مُنْ أَمَانِيهَا أَنْ مُنْ أَمَانِيهَا أَنْ مُنْ أَمَانِيهَا وَأُمْ كِنْ أَمَانِيهَا وَأُمْ كِنْ أَمَانِيهَا وَأُمْ كِنْ أَمَانِيهَا وَأُمْ كِنُ النَّفْسَ مِنْ أَمَانِيهَا مَعْانِيهَا

١٣ - لَوْلَا بَلائِي لَمَا تَجَشَّمْتُ أَهْ ١٤ - وَلا تَعَرَّضْتُ لِلْحُتُوفِ بِنَفْ ١٥ - أَهْ للا وَسَهْ للا بمَنْ تَسَبَعُهُ اللهِ اللهِ نَعِمْتُ بِهَا ١٦ - فَبِتُ فِي لَيْ لَيْ لَةٍ نَعِمْتُ بِهَا ١٧ - وَأَجْتَنِي الطِّيبَ مِنْ أَطَايِبِهَا ١٨ - سَقْبَا لِذَا الوَصْفِ حَيْثُ كَانَ، وَلَا

#### [978]

[من السّريع]
يَشْرَبُ، وَالسَّمُودُ نَدَامَ الْهُ
نَاوَلَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ حَديً اللَّهُ
مِنْ وَاحِدٍ أَلْثَ مَا كَانَ أَحْدَلَهُ!
مُعَاشِرًا، مَا كَانَ أَحْدَلَهُ!
وَشَرْطُنَا مَنْ نَامَ نِلْسَاهُ

## [من البسيط]

إِذَا خَلَتْ مِنْ حَبِيبٍ لِي مَغَانِيهَا آتَارُهَا، وَدَعِ الأَمْطُارَ تَبْكِيهَا وَإِنْ عَدَاهَا فَإِنِّي سَوْفَ أَقْلِيهَا

١- دَعْنِي مِنَ الدَّارِ أَبْكِيهَا وَأَرْثِيهَا

٢ ـ ذُرِ الرَّوَامِسَ تَمْحُو كُلَّمَا دَرَسَتْ

٣ إِنْ كَانَ فِيهَا الَّذِي أَهْوَى أَقَمْتُ بِهَا الَّذِي

#### [974]

#### [478]

<sup>(</sup>١٧) بتّ في أحسن ليلة منعّمة، ما بين لثم وشراب، أجتني من طيبها، وأمكّن نفسي من أمانيها.

<sup>(</sup>١٨) سقياً لهذه الَّتي هذا وصفها، لا لدار أقوت وأقفرت بعد أن كانت آهلة.

<sup>(</sup>٣) ينال كهال اللّذّات فتى يشرب، وقد أحاطت به المرد، ينادمونه. هذا يفدّيه، وهذا يسقيه، وكلّ من اشتهى تقبيله مكّنه من لثم فمه.

<sup>(</sup>٥) ما أحلى دهراً \_سقاه الله ورعاه \_كنت أعاشر فيه هؤلاء، فنشرب جميعاً الخمر صرفاً، على أن لا يأخذنا السّكر فننام، لأنّ من نام نلنا منه ما نلنا.

<sup>(</sup>٢) دعني من البكاء على الدّار ورثائها إذا خلت مغانيها من الحبيب، واترك الرّياح تمحو آثارها، واترك الأمطار تبكيها.

<sup>(</sup>٣) إن كان في تلك الدّار من أحبّ أقمت بها، وإن تركها وهجرها أبغضتها.

تَعَطَّلَتْ مِنْ هَوَىً عِلْقِ لِأَهْلِيهَا يُغْنِي صَدَاهَا جَوَابَاً مَنْ يُنَادِيهَا الآنَ حِينَ تَعَاطَى القَوْسَ بَارِيهَا وَحِينَ يَشْرَبُهَا صِرْفَاً، وَيَسْقِيهَا! وَهَكَذا، فَأُدِرْها بَيْنَنَا، إيها! فَإِنَّ عَيْنَكَ تَجْرِي فِي مَجَارِيهَا باللَّفْظِ وَاحِدَةٌ، شَتَّى مَعَانِيهَا فَالشَّأْنُ، إِنْ سَاعَدَتْنَا سَكْرَةٌ، فِيهَا يَمِيسُ فِي حُلَّةٍ رَقَّتْ حَوَاشِيهَا فَإِنْ تَرَيَّدْتُ دَلًّا زَادَنِي تِيهَا بظُلْمَةِ اللَّيْل، أَوْ قَدْ كَادَ يُضْوِيهَا لَدِيغُهَا يَشْتَفِي مِنْ نَفْثِ رَاقِيهَا كَأَنَّ طَوْقَ جُمَانٍ فِي نَوَاحِيهَا وَنَامَ شَارِبُهَا سُكْرَاً، وَسَاقِيهَا

أَحَتُّ مَنْزِلَةٍ بِالتَّوْكِ مَنْزِلَةٌ \_٤ أَمْكَنْتُ عَاذِلَتِي فِي الخَمْرِ مِنْ أُذُنٍ \_0 أَقُولُ لَمَّا أَدَارَ الكَأْسَ لِي قُنَهُ: ٦\_ يَا أَلْبَقَ النَّاسِ كَفًّا حِينَ يَـمْزُجُهَا! \_٧ قَدْ قُمْتَ فِيهَا عَلى حَدٌّ يُوافِقُنَا إِنْ كَانَتِ الخَمْرُ لِلْأَلْبَابِ سَالِبَةً \_9 ١٠ فِي مُفْلَتَيْكَ صِفَاتُ السِّحْرِ نَاطِقَةٌ ١١ ـ فَاشْرَبْ لَعَلَّكَ أَنْ تَحْظَى بِسَكْرَتِهَا ١٢ ـ وَمُخْطَفِ الخَصْرِ، فِي أَرْدَافِهِ عَمَمٌ ١٣ إذَا نَظَرْتُ إلَيْهِ تَاهَ عَنْ نَظَرِي ١٤ عَاطَيْتُهُ، وَضِيَاءُ الصُّبْحِ مُتَّصِلٌ ١٥ - كَأْسَا، كَأَنَّ دَبِيبَ النَّمْلَ فَتْرَتُهَا ١٦\_ فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَاطَى الكَأْسَ مُذْهَبَةً 1٧ حَتَّى إِذَا أَلْبَسَتْهُ الكَأْسُ حُلَّتَهَا

<sup>(</sup>٤) أحقّ منزل بالتّرك والهجر منزل خلا مِنْ هوى مَنْ كان ذا مكانة عند أهلها.

 <sup>(</sup>٥) أمكنت أذني من سماع لوم عاذلتي على شرب الخمر، ولكنها لم تجد صدى لهذا اللّوم، ولم تستجب له.

 <sup>(</sup>۸) أدار علينا الكأس قثم، وقام بحقّها خير قيام، فقد أجاد مزجها، وأحسن شربها وإسقاءها لندمائه،
 وقام بها بها يوافقنا ونرضاه، وكلّما أدارها بيننا قلنا له: زدنا.

<sup>(</sup>١١) إن سلبت الخمرة عقولنا فإنّ عينك أيضاً تسلبنا عقولنا، لأنّها تنطق بصفات السّحر، فاللّفظ واحد (السّلب)، والمعاني شتّى، ولكلِّ طبيعته في السّلب. فاشر ب حتّى تخطى بالسّكر، فشأننا أن نشر ب ونسكر.

<sup>(</sup>١٣) ربّ غلام ضامر الخصر، عالي الأرداف، يتمايل متبختراً في ثوب أنيق، رقيق الحواشي. إن نظرت إليه تاه وتعالى، وكلّما تزيّدت دلالاً زاد تيهاً وتعالياً.

<sup>(</sup>١٥) يضويها: يهزلها. اللّديغ: الّذي لدغته حيّة أو عقرب، ونحو ذلك. النّفث: نفخ لطيف، دون ريق. الرّاقي: الذي يقرأ الرُّقْيَةَ على اللّديغ أو المريض، ونحو ذلك. أراد أنّه مع ظهور ضياء الصّبح وانحسار ظلام اللّيل وتبدّده تعاطينا كأساً فترت خرتُها بعد الفوران، فبدا سطحها كأنّه دبيب النّمل، تشفى شاربها كشفاء لديغ بعد رَقْيةِ.

<sup>(</sup>١٦) لم نزل نتعاطى كأس الخمر، وقد بدت مذهّبة محفوفة بطوق من جمان، يتلألأ في جوانبها.

١٨ كَتَبْتُ فِي خَيْرِ قِرْطَاسٍ بِلَا قَلَمٍ فِي حَاجَةٍ عَرَضَتْ لِي لَا أُسَمِّيهَا
 ١٩ فَقَامَ يُوسِعُنِي شَنْمَا، وَأُوسِعُهُ حِلْمَا، وَقَدْ بَلَغَتْ نَفْسِي أَمَانِيهَا
 ٢٠ صَنَائِعُ الْخَمْرِ عِنْدِي غَيْرُ ضَائِعَةٍ حَتّى يَقُومَ بِهَا شُكْرِي، فَيَجْزِيهَا
 ١٥٥ صَنَائِعُ الْخَمْرِ عِنْدِي غَيْرُ ضَائِعَةٍ
 ١٥٥ عَتَى يَقُومَ بِهَا شُكْرِي، فَيَجْزِيهَا

[من المُنْسَرِح]

وَاشْرَبْ مِنَ الخَمْرِ أَنْتَ أَصْفَاهَا عَتَّهَا، وَرَبَّاهَا مِنْ بَيْنِ أَصْهَارِهَا وَأَحْمَاهَا فِتْيَانُ صِدْقٍ. فَقَالَ: أَكْفَاهَا وَفَكَ عَنْهَا البخِتَامَ فَدَّاهَا وَفَكَ عَنْهَا البخِتَامَ فَدَّاهَا وَتَحْتَ ظِلِّ العَرِيشِ مَأْوَاهَا فِي خُفْيَةٍ: دُونَكُمْ فَسُلَّاهَا فَصَرَّعَتْنَا لَمَّا شَرِبْنَاهَا

١- أَعْرِضْ عَنِ السَّرْبِعِ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ
 ٢- مِنْ قَهْ وَ مُسزَّةٍ، مُعَتَّقَةٍ

٣- لَمَّا أَتَيْتُ الدِّهْ فَانَ أَخْطُبُهَا

٤ ـ قَالَ: مَنِ الخَاطِبُونَ؟! قُلْتُ لَهُ:

٥ حَتَّى إذا حَطَّهَا، وَأَنْ زَلَهَا

٦ قَدْ غَبَرَتْ فِي الدِّنَانِ مَسْكَنُهَا

٧۔ قُلْتُ لِعِلْجَيْنِ عَالِمَيْنِ بِهَا

٨ فَابْتَدَرَتْهَا السُّقَاةُ تَسْكُبُهَا

<sup>(</sup>١٩) حتى إذا ألبستِ الغلامَ الخمرُ حُلَّتَها، فسكر ونام هو وساقيها، فعلت به فعلتي، وقضيت منه شهوتي. فلتما استيقظ وغرف ما فعلت، أوسعني شتماً، وقابلته بالحلم، ولم أبالِ بشتمه بعد أن بلغت نفسي أمانيها.

<sup>(</sup>٢٠) لا يضيع ما تصنعه الخمر عندي من معروف، ولا يُنسى. فحقّ عليّ شكرها ومجازاتها. [٩٦٥]

<sup>(</sup>٢) إن مررت بربع فاتركه وأعرض عنه، والتفت إلى كأس خمرة صافية، مزّة، معتّقة، تعتّقت في دنّها، وتربّت فيه دهراً.

<sup>(</sup>٤) أتيت دهقانها (تاجرها) أطلبها منه، وحولها من الدّنان الكثير، فكأنّها فتاة أحاط بها أصهارها وأحماؤها. فسأل عنّا، فقلت له: نحن فتيان صدق، تليق بنا هذه، ونعرف قدرها، فرآنا أنّا أَكْفَاءٌ لها.

 <sup>(</sup>٦) أنزل لنا دنّاً، وفكّ ختمه، وفدّى خمرته بنفسه (أو بأبيه وأمّه)، فقد مرّ عليها زمان، وهي راقدة في
 دتمها، مصانة تحت عرائشها.

<sup>(</sup>٨) قلت خفية لعلجين (رجلين من الفرس)، خبيرين بها، أن سلاّها من الدّنّ سلاًّ. فسارع عندئذ السّقاة إليها يسكبونها ونشربها، فبتنا من صرعاها.

[من الكامل]

١- شَتَّانَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ صَحَابَتِي وَالعِيسُ بِي وَبِهِمْ تَـمُلُّ بُرَاهَا

٢- يُحْصُونَ أَمْيَالَ الطَّرِيقِ، وَفِي يَدِي كَمْ خُطْوَةٍ تَحْنِي البَعِيرَ خُطَاهَا
 ١٩٦٧]

[من البسيط]

ا \_ مَوْلَى جَنَانَ، وَإِنْ أَبْدَى تَجَلُّدَهُ يَهْوَى جَنَانَ، فيَرْجُوهَا وَيَخْشَاهَا

٢- مَوْلاتُهُ هِيَ بالمَعْنَى، وَحُقَّ لَهَا وَالنَّاسُ يَدْعُونَهُ بِاللَّفْظِ مَوْلاَهَا
 ٢- مَوْلاتُهُ هِيَ بالمَعْنَى، وَحُقَّ لَهَا وَالنَّاسُ يَدْعُونَهُ بِاللَّفْظِ مَوْلاَهَا

[من المُجْتَث]

١- أيا مَنْ كَانَ لا تَنْ شَبُ أَظْفَارُ الهَوَى فِيهِ
 ٢- فَأَضْحَى سَائِقُ الحُبِّ عَلَى رِجْلَيْهِ يُسْعِيهِ
 ٣- كَذَا فِعْلُ الّذِي اشْتَدَّ مِنَ الشَّرِّ تَوقِّيهِ
 ٣- كَذَا فِعْلُ الّذِي اشْتَدَّ مِنَ الشَّرِّ تَوقِّيهِ
 ٣- كَذَا فِعْلُ الّذِي اشْتَدَّ مِنَ الشَّرِّ تَوقِّيهِ

## قال في وصف الجارية حُسْن:

[من مجزوء الرَّمَل]

١- طَفْلَةٌ، خَوْدٌ، رَدَاحٌ هَامَ قَلْبِي بِهَوَاهَا
 ٢- قَلُهُا أُحْسَنُ قَلْ رَآهَا

#### [٩٦٦]

(١) تفصل بيني وبين أصحابي مسافات واسعة، فلا تجتازها الإبل إلاّ بعد مشقّة، فتقطع أميالاً كثيرة، تجهدها، وتحنى تلك الخطوات ظهورها.

#### [٩٦٧]

(۱) مولى جنان هو محمّد بن خالد الثّقفيّ، وهو مهما أبدى من تجلّد وتصبّر يهواها، فيرجو وصلها، ويخشى هجرها، فهي في الحقيقة مولاته وسيّدته، وإن كانت في نظر النّاس أمته وجاريته.

#### [477]

(۱) يا من كان بعيداً عن الهوى، ولا يتأثّر به، فأضحى يسعى وراءه. وكذلك يفعل من كان يتشدّد في التّوقّي. فإنّه سوف يتركه، ويسعى إلى ما كان يتوقّاه.

#### [979]

(۱) هام قلبي بهوى جارية طفلة (ناعمة ليّنة)، خود (شابّة ناعمة)، رداح (تامّة ممتلئة)، حسنة القدّ. يدرك من يراها كلّ هذه الصّفات، ويوقن أنّ الله خلق فيها ما فيه فتنة لنا.

٣ـ مَابَرَاهَاالَا فِتْنَةً حِينَ بَرَاهَا!
 ٤ـ تَنْثُرُ اللّٰرِّ إِذَا غَنَّ بَنْ عَلَيْنَا، شَفَتَاهَا ٥ـ وَأَرَى لِلْعُودِ زَهْوَ أَ حِينَ تَحْوِيهِ يَدَاهَا ٦ـ رُبَّمَا أَغْضَيْتُ عَنْهَا بَصَرِي خَوْفَ سَنَاهَا ٧ـ هِيَ هَمِّ ي وَمُنَائِي لَيْتَنِي كُنْتُ مُنَاهَا؟
 ٧ـ هِيَ هَمِّ ي وَمُنَائِي لَيْتَنِي كُنْتُ مُنَاهَا؟
 ١٩٧٠]

[من الكامل]
مُتَتَايِهٌ بِجَمَالِهِ صَلِفٌ لَا يُسْتَطَاعُ كَلامُهُ تِيهَا لِلْحُسْنِ فِي وَجَنَاتِهِ بِدَعٌ مَا إِنْ يَسمَلُ الدَّرْسَ قَارِيهَا لِلْحُسْنِ فِي وَجَنَاتِهِ بِدَعٌ مَا إِنْ يَسمَلُ الدَّرْسَ قَارِيهَا لَلْحُسْنِ فِي وَجَنَاتِهِ بِدَعٌ مَا إِنْ يَسمَلُ الدَّرْسَ قَارِيهَا لَوْ كَانَتِ الأَشْيَاءُ تَعْقِلُهُ أَجْلَلْ بَارِيهَا لَوْ تَسْتَطِيعُ الأَرْضُ لَانْفَبَضَتْ حَتّى يَصِيرَ جَمِيعُهُ فِيهَا لَوْ تَسْتَطِيعُ الأَرْضُ لَانْفَبَضَتْ حَتّى يَصِيرَ جَمِيعُهُ فِيهَا لَوْ تَسْتَطِيعُ الأَرْضُ لَانْفَبَضَتْ حَتّى يَصِيرَ جَمِيعُهُ فِيهَا لَوْ تَسْتَطِيعُ الأَرْضُ لَانْفَبَضَتْ

[من السّريع] جَادَتْ بِمَاءِ السَّوْقِ عَـيْنَاهُ مِنْ وَجْدِهِ، وَالسَّوْلُ أَبْكَاهُ: أَجْدَى مِنَ الهِجْرَانِ مَعْنَاهُ قَالَ لَهُ: صَبْرانِ مَعْنَاهُ قَالَ لَهُ: صَبْرانِ مَعْنَاهُ وَعَسزًاهُ وَعَسزًاهُ

٤ فَإِنْ شَكَايَوْمَا جَوَى بَاطِنَا

مُتَيَّمُ القَلْبِ مُعَنَّاهُ

يَـقُـولُ، وَالـدَّمْـعُ عَلى خَـدِّهِ

مَا أَنْفَعَ الهَجْرَ لِأَهْلِ الهَوَى!

\_١

\_٢

\_٣

\_٤

\_٢

\_٣

- (٥) إذا غنّت نثرت شفتاها درّاً، فأطربتنا. وإذا تناولت العود ازدهى بين يديها وصدح بأنغامه.
- (٧) إن نظرتُ إليها غضضت بصري لبريق وجهها وسناه، إتّها همّي ومنيتي، فهل أنا مناها! [٩٧٠]
- (٢) يتباهى بجماله، ويتيه بحسنه، ويعتدّ بنفسه، فلا يُكَلَّمُ من تيهه، وقد تجلّت بدائع الحسن في وجنتيه، فلا يملّ أحد من تأمّلها.
- (٤) لو كان شيء من الأشياء (لا الإنسان) يدرك حسنه لأجلّه وعظّمه، ولو تستطيع الأرض أن تلمّ أطراف حسنه لجمعته كلّه بين جنباتها.

#### [4٧1]

- (٣) بكى المتيم المعنى بدمع الشوق، وسال دمعه على خدّه من وجده حزناً وألماً، وهو يقول: ما أنفع الهجر لأهل الهوى، ومعنى الهجر أبعد أثراً من الهجر ذاته.
- (٤) إن شكا يوماً حرقة جوفه من الهوى صبّره وعزّاه، وذكّره بأنّه \_إذبكي هذه المرّة \_كثيراً ما أضحكه الله.

٥ إِنْ كَانَ أَبْكَاكَ الهَوى مَرَّةً فَطَالَمَا أَضْحَكَكَ السَّلَهُ وَدَارَاهُ
 ٦ لَا خَيْرَ فِي العَاشِقِ إِلَّا فَتَى لَا طَلِيهِ مَا أَضْحَكُ السَّوْلَاهُ وَدَارَاهُ
 ٧ وَدَافَ عَ اللهَ جُرَواً أَيَّامَهُ فَالوَصْلُ لا شَاتٌ قُصَارَاهُ
 ١٩٧٢

[من السّريع]

مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ كَانَ أَعْطَاهَا يَا مَاسِحَ الـقُـبِـلَـةِ مِنْ خَـدُّهِ \_١ مَوْلَاكَ فِي الخَلِدِّ فَيَقْرَاهَا خَشِيتَ أَنْ يَعْرِفَ إعْجَامَهَا \_٢ كُنَّا إذا بُسنَا مَسَحْنَاهَا وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ هَكَذا \_٣ يَعْرِفُهَا مَنْ يَتَهَجَّاهَا فَصَارَ فِيهَا رَسْمُهَا بَاقِيَاً \_٤ وَلَامُهَا مِنْهَا مَحُونَاهَا وَلا تَرَكْنَاهَا عَلى حَالِهَا ٥\_ بِالْفَتْح فِي خَدِّكَ مَجْرَاهَا فَكَانَ بَاقِي الاسْم لِي قُسبَّسةٌ \_7 [974]

[من السّريع]

أَسْ السَّرِيعَ المَّالَمُ السَّرِيعَ الْمَالَمُ السَّرِيعَ الْمَالُواهُ حَسِيَّاهُ بِالنِّعْمَةِ مَوْلَاهُ فَ خَاءَنِي يَضْحَكُ عِطْفَاهُ فَصَادَ مِنِّي القَلْبَ عَيْنَاهُ وَصَادَ مِنِّي القَلْبَ عَيْنَاهُ وَسَلَّ مِنْ الرُّوحَ صُدْغَاهُ كَطَائِرِ قُصَدْغَاهُ كَطَائِرِ قُصَدْغَاهُ كَطَائِرِ قُصَدْغَاهُ كَطَائِرِ قُصَدْغَاهُ كَطَائِرِ قُصَدْغَاهُ كَطَائِرِ قُصَدْغَاهُ كَلَا الْمَارِ قُصَدْغَاهُ كَلَا اللَّهُ وَ مُدْخَاهُ كَلَا اللَّهُ وَ مُدْخَاهُ كَلَا اللَّهُ وَ مُدْخَاهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ مُدْخَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ الْمَالُونَ مُدَاهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْمَالُونُ الْمِنْ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُونُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمِنْ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمِلُونُ ا

١- يَابَأْبِي ظَبْيٌ بِهِ مَسْحَةٌ

٢- رُبِّي بِقَصْرِ الخُلْدِ فِي نِعْمَةٍ
 ٣- أَغْهَالَهُ النَّهَاتُ، مَنْ شَقْهَ تَدِ

٣- أَغْفَلَهُ البَوَّابُ، مِنْ شِفُوتِي
 ٤- وَمَرَّ لِلْحِينِ بِنَا ضَحْوَةً

٥ أَسْقَمَ جِسْمِي، وَبَرَى مُهْجَتِي

٦- فَصِرْتُ لِلشِّفْوَةِ فِي فَخِّهِ

#### [4/٢]

- (٣) أعطاني قبلة من حدّه، ثمّ مسحها خشية أن يعرف ذلك مولاه. ولو عرفت ذلك لمسحتها إذ قبّلته.
  - (٤) بقي أثرها ظاهراً، يعرفه من يتفحّص خدّها.
- (٦) لو علمنا أنّه يخشى أن يعرف مولاه ذلك لمسحناها وما تركناها على حالها، وكنّا محونا لامها وفتحنا، فصارت قَبّة، تجري في خدّه.

#### [974]

- (٢) أفدي بأبي غلاماً كظبي فاتن شبّ في بغداد، ونشأ في قصر الخلد (من قصور المنصور)، وربّي فيه، ورعاه مولاه بنعمه.
  - (٤) تغافل بوَّاب القصر، فجاءني ضحى، يتثنَّى ويتمايل، فاصطاد قلبي بسحر عينيه، فأشقاني.
- (٦) أسقم ما تدلّ من شعر صدغيه جسمي، وبرى مهجتي، وسلّ روحي، فوقعت في فخّه مستسلماً له، كطائر مقصوص الجناح.

#### [من مجزوء الرَّمَل]

جُعِلَتْ نَفْسِي فِلَاهُ ١ إنَّ فِي المَكْتَب خِشْفَاً ٢ - شَادِنٌ، يَكْتُبُ فِي اللَّوْ ح لِتَعْلِيم هِ جَاهُ ٣ كُلُّمَا خَطَّ: أَبَاجَا دِ، قَــرَاهُ، فَــمَـحَــاهُ ٤\_ بِلِسَانٍ، فَتَرَاهُ، الدَّ هْرَ، قَدْ سَوَّدَ فَاهُ [970]

#### [من مجزوء الرَّمَل]

أَيُّهَا النَّاسُ ارْحَـمُـونِي وَتَمَشَّوا بِي إِلَيْهِ لا تَشُقُنَّ عَلَيْهِ كَلَّمُوهُ فِي سُكُونِ \_٢ كَلِّمُوهُ اليَوْمَ يَرْضَى عَـنْ أُسِـيـر فِـى يَـدَيْـهِ \_٣ لَوْ رَأَيْتُمْ حِينَ يَمْشِي كَاسِراً مِنْ حَاجِبَيْهِ \_٤ ثُـمَّ دَلَّى طَـرَفَـيْهِ فِي إزَارِ قَكِ مُناوِهُ لَكِ الْمُعَالَمُ الْمُ ٥\_ قُلْتُمُ: ذا الفَتْكُ حَقًا لَبْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ! \_7 [477]

# [من الطّويل] أَبِنْتُ لَهُ وُدِّي فَهُنْتُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنَا أَذْنَبْتُ اعْتَ ذَرْتُ إِلَيْهِ

١ بنَفْسيَ مَنْ أَمْسَيْتُ طَوْعَ يَدَيْهِ ٢ إِذَا جَاءَ ذَنْبَاً لَمْ يَرُمْ مِنْهُ مَخْلَصَاً

#### [478]

- (٢) أفدي بنفسي غلاماً كالخشف (الظّبي الصّغير)، رأيته في المكتب، وهو يكتب في لوحه، ويتهجّي الحروف.
  - (٤) كلَّما كتب «أبجد» قرأ ما كتب ومحاه بلسانه فاسود، ففمه دائماً مسود.

- (٣) يسترحم النّاس ليذهبوا به إليه، ويكلّموه في شأني بهدوء، دون أن يشقّوا عليه ويكلّفوه ما لا يطيق، حتّى يرضى عن أسره الّذي أذله.
- (٦) لو رأيتموه يمشي كاسراً من حاجبيه، مدلاً بحسنه، قد لوى إزاره، ودلَّى طرفه، لعرفتم كيف يكون الفتك، لا ما نحن عليه.

- (١) أفدي بنفسي من كنت مطيعاً له، مؤتمراً بأمره، لقد هنت عليه لـمّا أظهرت له ودّي وما بقلبي.
- (٢) إن أذنب لا يعتذر، وعقوبته عندي الصّفح عنه، وإن أذنبت أنا اعتذرت، ولا أرجو منه مغفرة ولا سهاحاً.

٣- عُقُوبَتُهُ عِنْدِي هِيَ الصَّفْحُ كُلَّمَا أَسَاءَ، وَذَنْبِي لا يُعقَالُ لَدَيْهِ
 ٤- وَإِنِّ، وَإِنْ عَرَّضْتُ نَفْسِيَ لِلْهَوَى كَمُبْتَحِثٍ عَنْ حَتْفِهِ بِيَدَيْهِ
 ١٩٧٧]

### [من البسيط]

وَلَمْ أَنَى لَ فَرَجَاً مِمَّا أُقَاسِيهِ يَا مَنْ يُبَالِي حَبِيبَاً لا يُبَالِيهِ؟ صَفْوَ المَوَدَّةِ قَدْ غَالَتْ دَوَاهِيهِ هَذَا البَلاءُ الّذِي دَلَّيْتَنِي فِيهِ وَلَيْسَ يَنْفَكُ مِنْ زَهْوٍ وَمِنْ تِيهِ اِنْ مِتُ مِنْكَ، وَقَلْبِي فِيهِ مَا فِيهِ
 كَادَيْتُ قَلْبِي بِحُزْنٍ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ:
 هذا الّذِي كُنْتَ تَهْ وَاهُ، وَتَمْنَحُهُ
 فَرَدَّ قَلْبِي عَلى طَرْفِي بِحُرْقَتِهِ:

٥ـ أَرْهَفْتَنِي فِي هَـوَى مَنْ لَيْسَ يُنْصِفُنِي

#### $[\Lambda V \Lambda]$

#### [من الهُزَج]

لَ بَيْنَ النَّاسِ عَـيْنَاهُ نَ فِي الْقَلْبِ ثَـنَايَاهُ مِّ، لِلأَّعْلَيْسِ خَلَّاهُ سَنَ مَا صَوَّرَهُ السَّلَسهُ! مِن شَخْصًا مَا تَعَدَّاهُ بَهَتْ فِي الحُسْن دُنْيَاهُ ١- وَظَبْيٍ تَقْسِمُ الآجَا
 ٢- وَتُورِي البَثَّ وَالأَشْجَا
 ٣- وَيَحْكِي البَدْرَ وَقْتَ التِّ

الله ويحجي البدر وفت الته
 عالَى الله أهل أهس

٥ وَلَوْمَ ثُلَلَ نَفْسَ الحُسْ

٦ لَـهُ آخِـرَةٌ قَـدْ أَشْـ

(٤) أنا إن عرّضت نفسي لهواه كنت كمن يسعى لموته بيديه. ١٨٨٨٦

# (٣) إن متّ، وأنا أقاسي من هجرك، ولا أرجو فرجاً، ناديت قلبي، وفيه ما فيه من حبّك، وقلت له: إنّ من تبالى به لا يبالى بك. فعلى قدر ما أحببته ومنحته صفو ودادك أعرض عنك، ولقيك بغير ما تودّ.

#### $[\Lambda V \Lambda]$

<sup>(</sup>٥) تحرّق قلبي لِمَا أَلمَ به، واتّهم عيني بأتّها سبب البلاء، فأرهقتني ولم تنصفني، وهو لا ينفكّ في زهوّ وتيه، واختيال وكبر.

<sup>(</sup>٣) فتنت النّاسَ عينا هذا الغلام الّذي يشبه الظّبي، وقسمت آجالهم، وسحرتهم ثناياه (أسنانه)، وأورت (أشعلت) في قلوبهم الأشجان والأحزان، وحكى (شابه) خداه في ضيائهما البدر ليلة تمامه.

<sup>(</sup>٦) تعالى الله ما أحسن ما صوّر، فلو أنّ شخصاً أراد أن يمثّل الحسن لما تجاوزه، فكلّه حسن في دنياه وآخرته.

فَلَوْ أَنَّا جَحَدْنَا اللَّه ــة نَـوْ مَــاً لَـعَــَـدْنَــاهُ بنَفْسِي مَنْ إِذَا مَا النَا يُ عَنْ عَيْ خَيْ اللَّهِ وَارَاهُ ل يَغْشَانِي وَيَغْشَاهُ! كَـفَـانِي أَنّ جُـنْـحَ اللَّيْـ \_9 [9 \ 9]

[من السّريع]

أَسْفَلُهُ يَحْذَبُ أَعْلَهُ وَشَادِن تَسْحَرُ عَـنْـنَاهُ \_1 يَا لَيْتَنِي عَيْنٌ لِمَوْلَاهُ يَنْظُرُ مَوْلَاهُ إلى وَجْهِهِ \_٢ عَييتُ مِمَّا أَتَعَاضَاهُ أَعَرْتُهُ رُوحِي وَقَلْبِي، فَقَدْ \_٣ لَقَالَ لِي: أَبْعَدَكَ اللَّهُ! وَلَوْ رَآنِي سَيِّئًا فِي الْهُوَى ٤\_

[411]

[من البسيط]

وَرْدَاً بِوَجْنَتِ فِ ورْدٌ لِحُمَّاهُ يَوْمَاً بِشَهْرِ، وَأَنَّ اللَّهَ عَافَاهُ وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِنْهُ البُّرْءَ عُقْبَاهُ فَقَالَ لِي: مِثْلَمَا تَهْوَاهُ أَهْوَاهُ وَكَنْفَ يَذْكُرُهُ مَنْ لَنْسَ يَنْسَاهُ؟

قَدْ حُمَّ مَنْ أَنَا أَحْمِيهِ، فَأَفْقَدَهُ \_١

يَا لَيْتَ حُمَّاهُ لِي كَانَتْ مُضَاعَفَةً \_٢

فَيُصْبِحَ السُّقْمُ مَنْقُولاً إِلَى جَسَدِي \_٣ أَقُولُ لِلسُّقْمِ: كَمْ ذا قَدْ لَهِ جْتَ بِهِ \_٤

حَلَفْتُ لِلسُّفْمِ أَنِّ لَسْتُ أَذْكُرُهُ ٥\_

(٧) لو فرضنا أنّا جحدنا وجود الله يوماً لعبدنا هذا الغلام.

(٩) أفدي بنفسى ما نأى عنّى وغاب عن عينى، ويكفينى أن يغشانا اللّيل، ويلفّنا ظلامه.

(١) سحرتني عينا هذا الغلام الّذي يشبه الشّادن (الغزال)، وهو ضخم الأرداف، ضامر الخصر، فهي تجذبه فيتمايل.

(٤) أتمنّى أن أكون عين سيّده لأنظر بها إليه، فطالما أعرته روحي وقلبي، فأعياني ولم أنل منه شيئاً، فاكتفيت بالتّمنّي حتّى لا أسيء إليه، ولو فعلت لدعا على بالموت.

- (٣) ذهبت حمرة الحمّي بورد خدّه، فليتني كنت مكانه، وانتقلت الحمّي إلى جسدي، وتضاعفت، وعافاه الله، وسلم منها.
  - (٤) إن لمت السَّقم، إذ حلَّ به، وتمكَّن منه، ردَّ لومي، واعتذر بأنَّه كما أهواه يهواه.
    - (٥) حلفت للسقم أنّي ما نسيته حتّى أذكره، لأنّ المرء لا يذكر من لا ينساه.

[من الوافر]

١- بِنَفْسِي مَنْ يُعَذِّبُنِي هَـوَاهُ كَلَذَاكَ وَلَيْسَ لِي أَمَلٌ سِواهُ

٢- يَتِيهُ عَلَى العِبَادِ بِحُسْنِ وَجْهِ وَشَعْرٍ قَـدْ أُطِيلَ عَلَى قَـفَاهُ

٣- وَأَصْدَاغٍ يُرَصِّفُ هَا أَمِيرِي عَلَى خَـدٌ تَلَأُلاً وَجْنَتَاهُ

٤- بَـرَاهُ الـلَّـهُ مِـنْ ذَهَبِ وَدُرِّ فَأَحْسَنَ خَـلْقَـهُ لَـمَّا بَـرَاهُ

٥- فَلَمَّا خَطَّهُ بَشَرَاً سَوِيَّاً حَذَا حُورَ الجِنَانِ عَلَى حِذَاهُ [٩٨٢]

[من الخفيف]

١- مَا رَأَيْنَا مَنْ قَلْبُهُ فِي يَدَيْهِ لا، وَلا عاشِقًا هَـوَاهُ إلَيْهِ!
 ٢- مَرَّةً عَاشِقًا، وَأُخْرَى خَلِيًّا مُظْهِراً غَيْرَ مَا الضَّمِيرُ عَلَيْهِ
 ٣- كُنْتُ مِنْ وَصْلِ سَيِّدِي فِي سُرُودٍ فَرَمَى الدَّهْرُ وَصْلَهُ بِيَدَيْهِ

٤ لَعَنَ اللَّهُ كُلُلُ وَاشٍ ، وَفَقَّا عَنْ قَرِيبٍ بِكَفِّهِ عَيْنَيْهِ
 ١٩٨٣]

كان الأمين قد سجن أبا نواس، ثمّ تلطّف الفضل بن الرّبيع لإطلاقه، فقال:

[من الكامل] المن يَدِ فِي النَّاسِ وَاحِدَةٍ كَيَدٍ أَبُو العَبَّاسِ مَوْلَاهَا مَا مِنْ يَدِ فِي النَّاسِ وَاحِدَةٍ كَيَدٍ أَبُو العَبَّاسِ مَوْلَاهَا

#### [411]

- (٣) أفدي بنفسي حبيباً، كلّ أملي في هواه، غير أنّه لا ينفكّ يعذّبني بتمنّعه وهجره، يتيه ويزهو على عباد الله جميعاً بحسن وجهه، وطول شعره المنسدل على قفاه، والمتدّلي على صدغيه، وقد سوّاه على خدّه، فتلألأت وجنتاه.
- (٥) خلقه الله، يبرق وجهه كالذّهب، ويتلألأ كالدّرّ، فكان بشراً سويّاً، غاية في الحسن والجمّال، وخلق حور الجنان على مثاله.

#### [417]

- (٢) ما رأينا عاشقاً قطّ، قلبه طوع يديه، فيتصرّف بحبّه كيف يشاء، يعشق حين يريد، وينسى حين يريد، ويظهر غير ما يخفي.
- (٤) ما زلت أعيش في وصال وسرور مع سيّدي (من أحبّ)، حتّى رماني الدّهر بيديه، وفرق بيننا. فلعن الله ذلك الواشي الّذي سبّب الفراق، وفقاً عينيه بكفّه حتّى لا يرى ما بين العاشقين من وصال.

#### [9AT]

(١) ما من نعمة يقوم بها أبو العبّاس الفضل بن الرّبيع تماثلها نعمة يقوم بها أحد من النّاس.

٢- نَامَ الشِّفَاتُ عَلى مَضَاجِعِهِمْ وَسَرَى إلى نَفْسِي، فَأَحْيَاهَا
 ٣- قَدْ كُنْتُ خِفْتُكَ ثُمَّ أَمَّمَنِي مِنْ أَنْ أَخَافَكَ خَوْفُكَ اللَّهَ
 ٤- فَعَفَوْتَ عَنِّي، عَفْوَ مُفْتَدِرٍ حَلَّتْ لَـهُ نِـقَـمٌ، فَأَلْغَاهَا
 ١٩٨٤]

#### قال يمدح العبّاس بن الفضل بن الرّبيع:

[من البسيط] وَاعْتَاقَهَا صَمَمٌ عَنْ صَوْتِ دَاعِيهَا طُولُ الْمَلامَةِ أَنْ تَجْرِي مَآقِيهَا وَأُلْبِسَتْ مِنْ ثِيَابِ المَحْلِ بَاقِيهَا لَمَّارَمَيْتُ بِطَرْفِي فِي نَوَاحِيهَا لَمَّارَمَيْتُ بِطَرْفِي فِي نَوَاحِيهَا لَمَّا رَمِّيْتُ بِطَرْفِي فِي نَوَاحِيهَا لَمَّ مَرْ، فَلَمْ تَعُهُ لِهَا إِلَّا أَثَافِيهَا عُمْرٌ، فَلَمْ تَعُهُ لَهُ أَنْ رَقَّتْ حَوَاشِيهَا فَعُمْرٌ، فَلَمْ تَعُدُ أَنْ رَقَّتْ حَوَاشِيهَا فَعَدْ تَمَلَّتْ، لِمَا أَجْلَلْنَهَا، تِيهَا خَرْباً لِعَايِفِهَا، سِلْمَا لِحَاسِيهَا حَرْباً لِعَايِفِهَا، سِلْمَا لِحَاسِيهَا قَادَ الرَّمَام، وَقَادَ السَّوْطِ هَادِيهَا قَادَ الرَّمَام، وَقَادَ السَّوْطِ هَادِيهَا

١- الدَّارُ أَطْبَقَ إِخْرَاسٌ عَلَى فِيهَا

٢- وَلِي، مِنَ الحَيْنِ عَيْنٌ لَيْسَ يَمْنَعُهَا

٣ يَأْدِمْنَةً سُلِبَتْ مِنْهَا بَشَاشَتُهَا

٤ - أَبْدَتْ عَوَاصِيَ مِنْ دَمْعِ أَطَعْنَ لَهَا

٥ لَأَعْطِفَنَّ إِلَى الصَّهْبَاءِ عَنْ دِمَنٍ

٦- مَوْصُوفَةٍ بِفُنُونِ الطِّيبِ طَالَ لَمَا

٧۔ تَرَى نَظَائِرَهَا يَخْضَعْنَ هَيْبَتَهَا

٨ عَاطَيْتُهَا صَاحِبًا، صَبّاً بِهَا، كَلِفَاً

٩ فَأَعْنَقَتْ بِي أَمُونٌ فَاتَ غَارِبُهَا

(٢) غفل الثّقات من الأصحاب وتغاضوا عمّا أصابني، ولم ينقذني إلاّ الفضل، فسرى صنيعه إلى نفسي فأحياها.

(٣) ما أمنت خوفك إلا أن كنت أنت تخاف الله.

(٤) عفوت عنّي، وأنت مقتدر على عقوبتي، ويحقّ لك معاقبتي لأنّني أستوجب ذلك، لكنّك بعفوك ألغيتها. [٩٨٤]

(١) أطبق الخرس على فم هذه الدّار، فصمتت ولم تتكلّم، وأصابها صمم عاقها عن سماع صوت داعيها.

(٢) وممّا أهلكني وقارب حَيْني أن بُليتِ بعين لا يتوقّف دمعها عن الجريان مهم القيت من الملامة.

(٤) بليت الدّيار، وسُلبت بشاشتها، وأُلبس ما تبقّى منها ثيابَ البلي والخراب، فجرى عصيّ دمعي حين قلّبت طرفي في أطلالها.

(٥) لأميلنّ إلى شرب الصّهباء، وأعكفنّ عليها، وأتخلّ عن دمن بادت واندثرت، ولم يبق منها إلّا موقدها.

(٦) جمعت هذه الخمرة أنواع الطّيب ورقّت بمرور الزّمن حواشيها، فصفت وطابت.

(٧) ترى أمثالها من الخمور تجلّها وتهابها، وهي تزهو بينهم، وقد تملّت كبراً وتيهاً.

(٨) شربتها مع صاحب مغرم بها، صبّ، محبّ لمن يشربها، كاره لمن يكرهها.

(٩) أعنقت: سارت سريعة. أمون: ناقة قوية شديدة. فات غاربها: تجاوز سنامها. القاد: المقدار. قاد الزّمام وقاد السّوء ال

صَبَاً، جَنُوباً، تِهَامِيّاً، شَآمِيها وَمَوْضِعُ السِّرِّ أَحْيَاناً تُنَاجِيها جَرْيَ السَّوَابِقِ تَحْثُو فِي نَوَاصِيها هَذَا، وَلَا ذا دَعَتْ نَفْسِي دَوَاعِيها إلى نَدَاهُ، فَقَاسَتْهُ بِمَا فِيها خَوْفُ العُقُوبَةِ فِي عِصْيَانِ مُنْشِيها مِنَ المَكَارِمِ، إِذْ شَادَا مَعَالِيها غَايَاتِ مُلْكِ، رَفِيعَاتٍ لِبَانِيها جَرَى فَقَالَ: كَاذا! قَالَا لَهُ: إِيها

١٠ تَجْتَابُ أَغْبَرَ، تَفْتَنُ الرِّيَاحُ بِهِ
 ١١ فَتَارَةً يَ طُعَنُ الشَّارِي بِحَرْبَتِهِ
 ١٢ إِذَا الحِيادُ جَرَتْ يَوْمَ الرِّهَانِ جَرَتْ
 ١٣ إِلَى أَبِي الفَضْلِ عَبَّاسٍ، وَلَيْسَ إِلَى
 ١٤ إِنّ السَّحَابَ لَتَسْتَحْيِي، إذا نَظَرَتْ
 ١٥ حَتِّى تَهُمُ بِإقْلَاع، فَيَمْنَعُهَا
 ١٦ وَطْءُ الرَّبِيعِ وَوَطْءُ الفَضْلِ مَا افْتَرشَا
 ١٧ بَنَى الرَّبِيعُ لَهُ وَالفَضْلُ، فَاحْتَشَدا
 ١٨ وَشَحَرَاهُ فَلَمَّا شَحَّرَاهُ لَهَا

[910]

#### قال يمدح عثمان بن عثمان بن نَهِيك:

[من الكامل] نَسِيَتْكَ رَبَّتُهَا، وَمَا تَنْسَاهَا عَنْهَا، وَإِنْ كُلِّفْتَ أَنْ تَشْنَاهَا عَبْلَتْ مَنَاكِبُهَا، وَطَالَ قَرَاهَا

١- لِمَنِ الدِّيَارُ تَسَرْبَلَتْ بِبَلاهَا

٢ لَا تَكُ لِبَنَّ، فَمَا أَرَاكَ بِمُنْتَبِهِ

٣- فَاقْرِ الهُمُومَ، إِذَا عَرَتْكَ، شِمِلَّةً

(۱۱) تجوب هذه النّاقة قفراً أغبر تثور الرّياح به من كلّ الجِهات: صباً (شرقاً) وجنوباً وتهاميّاً (من جهة تِهامة) وشاّميّاً (من جهة الشّام). فتارة تهبّ عليها من ورائها، تطعن بها طعن الحراب، وتارة تواجهها بلطف، وكأنّها تناجيها. الشّاري: المقاتل، المتقدّم إلى القتال.

(١٣) جرت كالخيول يوم الرّهان (السّباق)، وهي لسرعتها تثير التّراب وترميه على نواصيها، تقصد أبا الفضل عبّاساً، دون أن تميل نفسي إلى غيره من الممدوحين، أو تستجيب لهم.

(١٥) يستحيي السّحاب من سخائه إلى جانب سخائك، ولولا الخوف من عقوبة الله منشئه لكفّ عن الهطول. وحتّى ابتدائيّة، يرتفع المضارع بعدها.

(١٨) شاد الرّبيع والفضل معالي المكارم، وتعاونا على ذلك البناء، باذلَيْنِ جهدهما لبلوغ الغاية، وأعدًا ابنهما العبّاسَ لمتابعة ما شيّدا وإكماله، وحثّاه عليه بقولهما له: إيها، أي: استزد من ذلك ما استطعت.

- (١) لا تسأل عن هذه الدّيار المتهدّمة الّتي عمّها البلاء وتسربلت به، لأنّ ربّتها نسيتك، وأنت لم تنسها.
  - (٢) لا أراك تنسى هذه الدّيار، وما أنت بمنتهِ عن ذكرها، ولو تكلّفت بغضها وشنآنها لمَا استطعت.
- (٣) تخلّص من الهموم الّتي تصيبك بامتطاء ناقة شملّة سريعة، عبلة (ممتلئة) المناكب، طويلة القرى (الظّهر)، فتلك توصلك إلى سيّد من قحطان، فصيح بليغ متواضع، ليس بصلف ولا تيّاه متكبّر.

لَا مُعْجَباً صَلِفاً، وَلا تَبَّاهَا حَتّى تَسَنَّمَ فَوْقَهَا، فَعَلاهَا وَإِذَا غَدَا فِي مَنْسِزِلٍ أَغْسَدَاهَا مَعْطُوفَةُ اليُمْنَى عَلَى يُسْرَاهَا أَنْحَى عَلى مَكْرُوهِهَا فَمَضَاهَا تَنْهَلُّ مِنْ مُهَجِ الكُمَاةِ ظُبَاهَا فَكَمَا عَرَفْتَ سُيُوفَهَا وَقَنَاهَا لَمْ تَرْضَ عَنْكَ مَنِيَّةٌ تَلْقَاهَا ٤- لِتَزُورَ مِنْ قَحْطَانَ قَرْمَ مَقَاوِلٍ
 ٥- خَضَعَتْ لِعُثْمَانَ بِنِ عُثْمَانَ العُلَى
 ٢- تُمْسِي المَكَارِمُ حَيْثُ يُمْسِي رَحْلُهُ
 ٧- سَيْفٌ، مَنَايَا النَّاسِ فِيهِ كَوَامِنٌ
 ٨- فإذا الخَلِيفَةُ هَـزَّهُ لِضَرِيبَةٍ
 ٩- وَكَـذَاكَ عَـكٌ لا تَزَالُ سُيُوفُهَا
 ١٠- فَاحْذَرْ عَدَاوَتَهَا، وَصَلِّ لِسِلْمِهَا
 ١٠- قَوْمٌ إِذَا وَجَدَتْ عَلَيْكَ صُدُورُهُمْ

[4/1]

قال يهجو الفضل بن عبد الصّمد الرّقاشيّ:

[من السّريع]
وَذَاكَ مُلْ صِرْتُ أُهَاجِيهِ
لِكُلِّ مَنْ دُونِي قَوَافِيهِ؟
لِكُلِّ مَنْ دُونِي قَوَافِيهِ؟
وَبَيْنَهُ، قَبْلَ أُهَاجِيهِ؟
أَحْفِلْ بِقَوْمٍ نَصَحُوا فِيهِ
شِسْعِي خَيْرٌ مِنْ مَوَالِيهِ

السبّ فَضْلُ ظَاهِرَ التّيهِ
 لِلّهِ شِعْرِي! أَيُّ مِفْوَاهَةٍ
 كُمْ بَيْنَ فَضْلٍ مُنْذُ هَاجَيْتُهُ
 فَالْحَمْدُ لِللّهِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ
 وَضِيتُ أَنْ يَشْتِمَنِي سَاقِطٌ
 رَضِيتُ أَنْ يَشْتِمَنِي سَاقِطٌ

- (٦) خضعت لعثمان سبل المعالي، فامتطاها وقادها، فحيثها أمسى أمست معه المكارم، وأيّ مكان يغدو إليه
   تغدو معه.
- (٨) هو سيف في يد الخليفة، تكمن فيه منايا النّاس إن مال به يميناً أو يساراً. فمتى هزّه الخليفة أتى به على أعدائه.
  - (٩) لا تزال سيوف عكّ (من قبائل اليمن الّتي منها الممدوح)، تنهل بحدّها من مهج كماتها (أبطالها).
  - (١٠) فإذا عرفت ضرب سيوفها وطعن قناها (رماحها)، فعليك أن تحذرها وتتجنّبها، وتصلّ وتدعو لتسلم.
    - (١١) أمّا إذا حقدوا عليك لم يرض عنك حتّى ما تلقاه من موت، فإنّ الموت يغضب لغضبهم.

#### [٩٨٦]

- (٣) صار الفضل يتيه ويتعالى بهجاء أبي نواس له، فاعجب لشعر كيف يجود به شعر من يهجوهم، وكيف يتباهون بهذا الهجاء. فانظر إلى الفضل كيف ارتفع بهجائي له بعد وضاعته قبل هجائي.
  - (٤) الحمدلله الَّذي رفعه بهجائي، وجعلني لا أحفل بنصيحة قوم ألَّا أهجوه.
  - (٥) رضيت بشتمه، مع أنّه ساقط، لا ترقى مكانة أسياده إلى شسع نعلي (سير نعلي)، فكيف هو!

٦- وَلَيْسَ ذَا أَعْجَبَ مِنْ ذَاكُ مُ جَارِيَةُ النَّطَافِ تُغْرِيهِ
 ٧- وَآفَةُ النَّطَّافِ مِنْ غَضْبَةٍ أَغْضَبُهَا يَوْمَاً، فَآتِيهِ
 ٨- حَتِّى إذا قُمْتُ عَلى بَابِهِ سَمَّيْتُ لِلنَّاسِ زَوَانِيهِ
 ٨- حَتِّى إذا قُمْتُ عَلى بَابِهِ
 ١٩٨٧]

#### [من البسيط]

رَأَيْتُهَا لَمْ يَنَلْهَا مَنْ تَمَنَّاهَا وَنَحْنُ قَدْنَاهَا وَنَحْنُ قَدْنَكُمْتَ فِي مِنْهَا بِأَدْنَاهَا فَإِنَّهُ مَلْبَسٌ نَازَعْتَهُ اللَّهَ فَإِنَّهُ مَلْبَسٌ نَازَعْتَهُ اللَّهَ فِيهِ الخُرُوقُ، إِذَا كَلَّمْتَهُ تَاهَا إِنْ نَالَ فِي العَاجِلِ السُّلْطَانَ وَالجَاهَا كَذَبْتَ، يا خَادِمَ الدُّنْيَا وَمَوْلَاهَا فَكَيْفَ آمَنُ مَقْتَ اللَّه إِيَّاهَا فَكَيْفَ آمَنُ مَقْتَ اللَّه إِيَّاهَا إِينَامَا رُدُنْيَا، إذا نَادَتْهُ لَبَّاهَا أَمَا تَخَافُ مِنَ الأَيَّام عُقْبَاهَا؟

١ لِا تَفْرُغُ النَّفْسُ مِنْ شُغْلٍ بِدُنْيَاهَا

٢ إِنَّا لَنَنْفَسُ فِي دُنْيَا مُوَلِّيَةٍ

٣ حَذَّرْتُكَ الكِبْرَ، لَا يَعْلَقْكَ مِيسَمُهُ

٤ يَا بُؤْسَ جِلْدٍ عَلَى عَظْمٍ مُخَرَّقَةٍ

٥ يَرَى عَلَيْكَ بِهِ فَضْلاً يُبِينُ بِهِ

٦ مُثْنِ عَلَى نَفْسِهِ، رَاضٍ بِسِيرَتِهَا

٧ إنّي لأَمْقُتُ نَفْسِي عِنْدَ نَخْوَتِهَا -

النَّتَ اللَّئِيمُ الّذي لَمْ تَعْدُ هِمَّتُهُ
 اللَّغِيمُ الّذي لَمْ تَعْدُ هِمَّتُهُ

٩ يا رَاكِبَ الذَّنْبِ، قَدْ شَابَتْ مَفَارِقُهُ

(٦) وأعجب من هذا أن عنان جارية النطاف تغريه، وآفة النطاف هذا. فإن غضبت أتيته بهجائي له،
 فيُفتضح بين النّاس، ووقفت على بابه أسمّى زوانيه (جمع زانٍ وزانية).

#### [411]

- (١) تتبّع النّفس أمور الدّنيا، ولا تفرغ من التّطلّع إلى متطلّباتها، في حين أنّها تغرّ أهلها، ولا تنيلهم ما يبتغون.
  - (٢) كلّنا نتنافس في هذه الدّنيا الزّائلة، الّتي يكفينا منها القليل.
- (٤) أحذَرك أيّها المتكبرّ من الكبر، فانزعه عنك، ولا تبق له أثراً في نفسك، لأنّك في تكبّرك تنازع الله كبرياءه. وعلام التكبرّ، وأنت جلد على عظم، سيؤول إلى الفناء، فلا تعجب بنفسك، ولا تته بتكبّرك!
- (٦) إنّ نال إنسان جاهاً في الدّنيا وسلطاناً فإنّه يتيه عليك، ويرى أنّه يفضلك، ويثني على نفسه، ويفتخر بمكانته. لكنّه في الحقيقة خادم للدّنيا، عبد لها، مغترّ بأوهامها.
  - (٧) إنّي لأمقت نفسي إن أصابها الغرور، فكيف لا آمن مقت الله وغضبه على المغترّ؟
- (٨) اللَّئيم من كان همّه من الحياة التّمتّع بلذائذها، والانقياد لمغرياتها. فلا تمعن في ارتكاب الذّنوب،
   وقد شبت، بل اعتبر بعاقبة الأيّام.

#### [من الخفيف]

1- إِنْقَضَتْ شِرَّتِي، فَعِفْتُ الْمَلَاهِي إِذْ رَمَى الشَّيْبُ مَفْرِقِي بَالدَّواهِي الْدَّواهِي ٢- وَنَهَ تَنِي النُّهَى، فَمِلْتُ إِلَى العَدْ لِ، وَأَشْفَقْتُ مِنْ مَقَالَةِ نَاهِ ٣- أَيُّهَا الغَافِلُ المُقِيمُ عَلَى السَّهُ - وِ، وَلا عُذْرَ فِي المُقَامِ لِسَاهِ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّمَاءُ فَوْقَ الجِبَاهِ عَلَى الإِسَاءَةِ وَالتَّفْ - رِيطِ رَاجٍ لِحُسْنِ عَفْوِ اللَّهِ اللَّهِ ٥- غَيْرَ أَنِّي عَلَى الإِسَاءَةِ وَالتَّفْ - رِيطِ رَاجٍ لِحُسْنِ عَفْوِ اللَّهِ ١٩٨٩]

#### [من السّريع]

١- كَمْ لَيْلَةٍ قَدْبِتُ أَلْهُوبِهَا لَوْ دَامَ ذَاكَ اللَّهُ وُلِلَّاهِي!
 ٢- حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَحَلَّلْتُهَا فَكَيْفَ بِالْعَفْوِ مِنَ اللَّهِ؟
 ١- حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَحَلَّلْتُهَا فَكَيْفَ بِالْعَفْوِ مِنَ اللَّهِ؟
 ١- عَرَّمَهَا اللَّهُ وَمِنَ اللَّهِ؟
 ١- ١- عَرَّمَهَا اللَّهُ وَمِنَ اللَّهِ؟

#### [من الرَّجَز]

١- قَدْ أَغْتَدِي، وَالصَّبْحُ فِي دُجَاهُ كَطُرَّةِ البُرْدِ عَلامَتَاهُ
 ٢- بِيبُوْيُو يُعْجِبُ مَنْ رَآهُ مَا فِي اليَاتِي يُويُو شَرْوَاهُ
 ٣- مِنْ شُعْفَةٍ طُرَّ بِهَا خَدَّاهُ أَزْرَقُ لا تَكْذِبُهُ عَيْنَاهُ

#### $[\Lambda\Lambda\rho]$

- (٢) انقضى شرهي إلى الشّباب وحدّته ونشاطه، فعفتُ ملاهيه لـمّا علا الشّيب مفرقي بدواهيه. ونهاني عقلي، وردّني إلى الحقّ، وأصبحت أشفق على نفسي من مقالة النّاهي، لأنّ فيها تخويف من التّادي بملاهي الدّنيا.
- (٥) لا عذر لمن سها عن حقيقة الدّنيا، فانظر أيّها الغافل المصرّ على غفلتك، فإنّنا لن ننجو غداً (يوم الحساب، يوم تدنو السّماء من الجِباه) بأعمالنا، بل نرجو ـ مع إساءاتنا وتفريطنا ـ حسنَ عفو الله.

#### [919]

(١) ما أكثر ما بتّ أقضي اللّيالي باللّهو، وأحللت لنفسي ما حرّمه الله، لكنّ ذلك اللّهو لا يدوم، ولا يبقى ني إلاّ رجائي بعفو الله.

#### [٩٩٠]

- (٢) قد أغدو إلى الصّيد، ودجى الصّبح أخذ ينسحب بلطف كرقة حاشية الثّوب، ومعي يؤيؤ، يعجب من يراه، ولا مثيل له بين اليآئي.
  - (٣) له في خدّيه سعفة (سواد)، أزرق العين، شديد البصر، لا يخطئ ما يراه.

فَ لَ اللَّهُ بِالأُمَّ، وَقَ لَ دُ فَ لَا اللَّهُ وَقَ لَ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ ا

٤- فَلَوْ يَرَى الْفَانِصُ مَا يَرَاهُ
 ٥- مِنْ بَعْدِ مَا يَذْهَبُ حِمْ لَاقَاهُ
 ٢- وَلَا جَنَاحَانِ تَكَنَّفَاهُ
 ٧- دُونَ انْ تِرَاعِ السَّحْرِ مِنْ حَشَاهُ
 ٨- ذَاكَ الَّـذِى خَـوَّلَـنَاهُ اللَّـهُ

\* \* \*

(٥) لو يرى القانص كما يرى هذا اليؤيؤ، وقد تتبّع الصّيد بحملاقه، لفدّاه بأمه، وقد فعل.

<sup>(</sup>٧) لا ينجي المكَّاء (طائر صغير) سرعة طيرانه، فإنَّه يتبعه، ولا يتركه حتَّى ينتزع سحره (رئته) من جوفه.

 <sup>(</sup>٨) مها أكثر من التسبيح فلن ينجو من هذا اليؤيؤ، لأنّ الله خولنا صيده، فتبارك الّذي قدّر ذلك وهدى.

# قافية الواو

#### [991]

[من السريع] أَصْبَحْتُ مِنْ حُبِّيكِ بِالخِلْوِ مَنْ يَشْتَرِي الحُلْوَ مِنَ الحُلْوِ؟ فَــمَــرَّ عَــجْــلانَ، وَلَـمْ يَـلْوِ

١- مَنْ يَكُ مِنْ حُبِّيكِ حِلْواً فَمَا
 ٢- يَقُولُ، وَالنَّاطِ فُ فِي كَفِّهِ:
 ٣- فَقُلْتُ: بعْنِي مِنْهُ مَا أَشْتَهى

[444]

كتب إلى أبي العبّاس بن الرّبيع، وهر في حيسه:

[من الكامل]
مَا بَعْدَها غَلَطٌ، وَلا سَهْ وُ
مَا بَعْدَها غَلَطٌ، وَلا سَهْ وُ
فَلْيَهْ نِنِي بِكَ ذَلِكَ البَرْوُ
لَفْظِ الصَّبِيِّ، مَذَاقُهُ حُلْوُ
عَنِّي، فَلَيْسَ بِوَاسِعِي عَفْوُ
غَنِّي، فَلَيْسَ بِوَاسِعِي عَفْوُ
غَنْدُ السَّمَاحِ لِقَلْبِهِ لَهْ وُ
وَالْمَالُ مُعْتَصَرُّ النَّوَى نِضْوُ

١- يَافَضُ لُ قَـدُ أَوْدَعْتَنِي عِـظَةً
 ٢- وَبَـرِثْتُ مِـمَّا تَسْتَرِيبُ بِـهِ

". " وَاقْبَ لُ أَبَا الْعَبَّاسِ عُذُّدِيَ مِنْ

٤ إِنْ ضَاقَ عَفْ وُكَ، وَهْ وَ ذُو سَعَةٍ

٥ أَنْتَ الَّذِي أَلِفَ السَّمَاحَ، فَمَا

٦- تَغْدُو جَمِيعَ العِرْضِ وَافِرَهُ

#### [991]

- (١) إن كان من هو خالٍ من حبّه لك فإني من حبّي لك غير خالٍ.
- (٢) النَّاطف: نوع من الحلوي. الحلو الأولى: الحلوي، والثَّانية: الحسناء.
  - (٣) مرّ عجلان ولم يلو: مرّ مسرعاً ولم يلتفت إليّ.

#### [997]

- (٣) لقد وعظتني يا فضل عظة بالغة، لن أجنح بعدها إلى غلط أو سهو. فأنا أبرأ مـمّا يثير الرّيب، وأنا سعيد
   ممّا برئت منه، فاقبل يا أبا العبّاس عذري، فإنّه ـ وإن جاء بأسلوب بسيط كأسلوب صبيّ ـ حلو المذاق.
  - (٤) إن ضاق عفوك عنّى، على سعته، فها يسعني بعده عفو.
  - (٥) تأصّل السّماح في طبعك، فألفته واعتدت عليه، حتّى صار من أقلّ ما تفعله ويميل إليه قلبك.
    - (٦) تصون عرضك ببذل مالك حتّى ينفد، كالثّمرة تعتصر حتّى النّواة.

#### قال يرثى نفسه:

[من الخفيف] وَأَرَانِي أَمُوتُ عُضْواً، فَعُضْوا نَقَصَتْنِي بِمَرِّهَا بِيَ جُزْوا وَتَذَكَّرْتُ طَاعَةَ اللَّهِ نِضْوا مِتَمَلَّيْتُ هُنَّ لِعْبَاً، وَلَهْوا

لَّهُمَّ صَفْحَاً عَنَّا، وَغَفْراً وَعَفْوا

١- دَبَّ فيَّ الفَناءُ سُفْلاً وَعُلْوَا
 ٢- لَيْسَ مِنْ سَاعَةٍ مَضَتْ لِيَ إلَّا
 ٣- ذَهَبَتْ جِدَّتِي بِطَاعَةٍ نَفْسِي
 ٤- لَهْفَ نَفْسِي عَلَى لَيَالٍ وَأَيَّا
 ٥- قَدْ أَسَأْنَا كُلَّ الإسَاءَةِ، فَاللَّ

\* \* \*

#### [99٣]

<sup>(</sup>١) سرى الموت في جسمي جميعه، ودبّ فيه الفناء، شيئاً فشيئاً، وبدأت أعضائي تموت عضواً بعد عضو.

<sup>(</sup>٢) لا تمرّ بي ساعة من عمري حتّى ينقص جزء من جسمي.

 <sup>(</sup>٣) ضاع رونق شبابي بها أطعت به نفسي، وعصيت ربّي، ولم أتب حتّى جاوزت عمري، وصرت نضواً
 هزيلاً.

<sup>(</sup>٤) أتحسر على ليال وأيّام مضت، طالما تمتّعت بها لعباً ولهواً.

<sup>(</sup>٥) اللَّهم إنِّي أسألك الصَّفح والعفو والمغفرة لَما تقدَّم منَّى من إساءات بالغة أمام ربّي.

### قافية الياء

#### [498]

| [من الطّويل]                                     |                                                    |    |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| وَمَا رَاحَتِي فِي أَنْ أَسُرَّ الأَعَادِيَا!    | تَرَكْتُ الطِّلا، أَوْ لَسْتُ أَقْرَبُ شُرْبَهُ    | _\ |  |  |  |  |  |
| يُمَنِّيكَ، إَنْ أَكْثَرْتَ مِنْهُ، الأَمَانِيَا | وَلَكِنْ أَخُوهَا مِنْ زَبِيبٍ مُعَتَّتٍ           | _1 |  |  |  |  |  |
|                                                  | أُخُو الخَمْرِ مِنْ عُنْقُودِهًا، غَيْرَ أَنَّهُمْ |    |  |  |  |  |  |
| [٩٩٥]                                            |                                                    |    |  |  |  |  |  |

[من الرَّمَا]

١- أُتْرَكِ الأَطْلَالَ لَا تَعْبَا إِنَهَا إِنَّهَا مِنْ كُلِّ بُوْسٍ دَانِيَهُ ٢- وَاشْرَبِ الخَمْرَ، عَلَى تَحْرِيمِهَا إِنَّهَا دُنْسِيَاكَ دَارٌ فَانِيهَ ٢- وَاشْرَبِ الخَمْرَ، عَلَى تَحْرِيمِهَا إِنَّهَا دُنْسِيَاكَ دَارٌ فَانِيهَ ٣- مِنْ عُقَادٍ، مَنْ رَآهَا قَالَ لِي: صِيدَتِ الشَّمْسُ لَنَا فِي بَاطِيَهُ ٣- مِنْ عُقَادٍ، مَنْ رَآهَا قَالَ لِي: صِيدَتِ الشَّمْسُ لَنَا فِي بَاطِيهَ ٩٩٦]

#### [498]

(١) لا أرتاح إن سُرّ أعدائي بترك شرب الطلا (الخمر)، أو الاقتراب منه، بل سأشربها من زبيب معتّق،
 يفعل فعله، وإن أكثرت منه فإنّه يمنيك الأماني. فخمر الزّبيب المعتّق أخو الخمر، فهذا تُعصر عناقيده، وذاك بعد تجفيفه.

#### [990]

(۱) لا تقف على الأطلال، ولا تعبأ بوصفها، فهي بعد هجر أهلها لها ديار بؤس وخراب. واعكف على الخمر واشربها، ولو كانت محرّمة. واغنم من هذه الدّنيا الفانية عقاراً، لو رأيته في باطية (إناء الخمر) لظننتَ الشّمسَ صيدت فيها.

#### [997]

(٢) لا أقول لنديمي الصّادق المنادمة، إن أخذه النّعاس: إن لم تتناولها فلن أذوقها، فيشربها عندئذ مكرهاً.

٣- وَلَكِنِّي أُدِيرُ الْكَأْسَ عَنْهُ وَأَصْرِفُهَا بِغَمْزَةِ حَاجِبَيْهِ
 ٤- وَأَحْبِسُهَا إِلَى أَنْ يَشْتَهِيهَا وَآخُلُهُمَا بِرِفْتٍ مِنْ يَلَيْهِ
 ٥- فَهَذَا مَا حَبِيتُ لَهُ، وَإِنِّي أَبِرُ بِمِثْلِهِ مِنْ وَالِلَيْسِهِ
 ١٩٩٧]

[من مجزوء الكامل]

١- إشْرَبْ، فُدِيتَ، عَلَانِيَهُ أُمُّ التَّسَتُّرِ زَانِسيَهُ

٢- إشْرَبْ فَدَيْتُكَ، وَاسْقِنِي حَتّى أَنَّامَ مَكَانِيَهُ

٣- لَا تَـقْنَعَنَّ بِسَكْرَةٍ حَتّى تَعُودَ بِثَانِيَهُ

٤- وَدَعِ التَّسَتُّرَ وَالرِّيا ءَ، فَمَا هُمَا مِنْ شَانِيَهُ

[من مجزوء الرَّمَـل]

ذَ، وَقَدْ كُنْتُ تَهِيًّا فَتَّكَتْنِي طِيزَنَابَا َ وَشَربُتُ الخُسْرويّا إِذْ تَرَكْتُ الـمَـاءَ فِيهَا \_٢ رَ شَرَابَاً سَابِرِيَّا أَرْضُ كَـرْم تَـجْـلِبُ الـدَّهْـ \_٣ مَـــةِ ردْفَــاً بَرْبَريّا وَغَـزَالِ زَانَ بِالْـقَـا \_٤ بَعْدَمَا كَانَ عَصِيًا قَادَهُ إِبْلِيسُ طَوْعَاً فَسَقَيْنَاهُ عَلَى الوَرْ دِ شَرَابًا ذَهَ بِيًا \_7

(٤) بل أراعي مزاجه، فأصرفنها عنه بإشارة من حاجبيه، فأتناولها منه برفق، وأحبسها عندي إلى أن يشتهيها.

(٥) وهذا ما اعتدت عليه في حياتي، فأكون بذلك أحن عليه وأبر من والديه.

#### [447]

(١) اجعل شربك علانية، ولا تتستّر تستّر الزّانية. اشرب واسقني حتّى أسكر وأنام في مكاني، حتّى إذا صحوت عدت إلى السّكر ثانية. فاشرب مثلي ودع التّستّر والرّياء، فليس ذلك شأني.

#### [٩٩٨]

- (٣) كنت تقياً، إلى أن جئت طيزناباذ (بين القادسية والكوفة)، ففتنت بها وبخمرها، فتركت الماء وشربت الحسروي المعتق. فهي أرض ذات كروم، يعتصر منها خمرة لطيفة كالثياب السّابريّة الرّقيقة اللّينة.
- (٦) ربّ غلام كالغزال، وخدّه كالورد، زانت قامتُه ردفَه، قد انقاد لإبليس بعد أن كان عاصيّاً، فشرب معنا خرة تتلألأ كالذّهب.

٧ وَكَشَفْنَا عَنْ بَيَاضِ الرِّ ذُفِ ثَـوْبَا قَصبِيًا
 ٨ فَـوَجَـدْنَا خَـلْفَـهُ دِعْ صَا مِنَ الثَّلْجِ نَسقِيًا
 ٩ فَـرَكِـبْنَاهُ بِلاسَـرْ جِ رُكُــوبًا مَـرْوَزِيَّا السَّيْرَ لَمَّا أَنْ رَأَيْنَاهُ وَطِـيَّا إِهِهِ]
 ١٠ وَحَـمِـدْنَا السَّيْرَ لَمَّا أَنْ رَأَيْنَاهُ وَطِـيَّا أَنْ رَأَيْنَاهُ وَطِـيَّا

[من الطّويل]

١- أَرَى الخَمْرَ تُرْبِي فِي العُقُولِ فَتَنْتَضِي كَوَامِنَ أَخْلَقٍ تُسْشِيسُ الدَّوَاهِيَا
٢- تَزِيدُ سَفِيهَ الْقَوْمِ فَضْلَ سَفَاهَةٍ وَتَتْرُكُ أَخْلَقَ الكَرِيمِ كَمَا هِيَا
٣- وَجَدْتُ أَقَلَ النَّاسَ عَفْلاً، إِذَا انْتَشَى أَقَلَّهُمُ عَـقْلاً، إِذَا كَانَ صَاحِيَا
١٠٠٠]

[من السّريع]

تَفْصُرُ عَنْهَا كُلُّ إِنْسِيَّهُ

خَلْوَةِ، فِي نَكْهَةِ زَنْجِيَّهُ

اعِدِ، فِي قَدِّ طَخَارِيَّهُ

فَخْذَيْنِ، فِي زَهْوِ عِبَادِيَه أَرْدَافِ، فِي لَبَّةٍ عَاجِيَّهُ

أبصرت في بعث دَادَ رُومِيَهُ
 قصريَّهُ الظَّرْفِ، شَامِيَّهُ الْـ
 صغديَّهُ السَّاقَيْنِ، تُرْكِيَّهُ السَّـ
 هنديَّهُ السَّاقَيْنِ، تُرْكِيَّهُ السَّـ
 هنديَّهُ الحَاجِبِ، نُوبِيَّهُ الْـ
 حيريَّهُ الحُسْن، كِنَانِيَّهُ الْـ

(١٠) يرتدي هذا الغلام ثوباً قصبيّاً، منسوجاً بخيوط الذّهب، فكشفنا ثوبه هذا عن ردف أبيض، ناصع البياض، كالثّلج النّقيّ، فشاقنا ذلك، فركبناه ركوباً مروزيّاً (نسبة إلى مرو، من بلاد فارس)، فوجدناه مركباً موطّئاً هنيّاً، فحمدنا ركوبه.

#### [१९५]

(١) تفعل الخمرة في العقول فعلها، فتثير كوامنها. فالسفيه تزيده سفاهة، وكريم الأخلاق تزيده كرماً.
 أمّا قليل العقل فحاله سواء، إن سكر أو كان صاحياً.

#### [\...]

- (١) أبصرت في بغداد جارية من بنات الرّوم، ليس لها بين النّساء شبيه.
- (٢) يعدد في هذه الأبيات صفات هذه الجارية، فقد جمعت محاسن جميع الأقاليم، فكل عضو من أعضائها منسوب في حسنه إلى مكان أو بلد: فقوله «قصريّة الظّرف» يعني أنّها في ظرفها تربية قصور الخلفاء أو الأمراء. و«شاميّة» نسبة إلى الشّام، فالخلوة بها ممتعة. و«زنجيّة» نسبة إلى الزّنج، جيل من السّودان (السّود). و«صغديّة» نسبة إلى بلاد الصُّغْدِ (بين بخارى وسمرقند). و«طَخَاريّة»: نسبة إلى طخَارستان (من نواحي خراسان). و«نُوبيّة» نسبة إلى بلاد النّوبة، جنوب مصر. و«عباديّة»: نسبة إلى العِباد (قبائل شتّى من العرب اجتمعوا على النّصر انيّة في الحيرة). و«لبّة عاجيّة»: عنق أبيض كالعاج.

قال يهجو غالبَ بنَ الصُّغْدِيِّ مولى فَرَجِ الْخَصِيِّ:

\_۲

[من المُنْسَرح]

مَا لَقِيَ الغَالِبِيُّ مَا لَقِيَا! وَضَعْتُ فِي نَزْعِ رُوحِهِ يَدِيَا مَنْ سَلَطَ اللَّهُ، يَا حُسَيْنُ! عَلى مُهْجَتِهِ شَاعِرًا، فَقَدْ خَزِيَا وَيُلُّ لِغَلْ بُونَ! إِنَّهُ شَقِيَا فَكَيْفَ بِالذُّلِّ وَالبَلا رَضِيَا

٣ـ وَيْـلَ لِـغَـلْبُونَ! إِنّـهُ شَـقِـيَـا فَكَيْفَ بِالـذَلَ وَالـبَـلا رَضِيَـا
 ٤ـ أَشْرَبْتُـهُ الرُّعْبَ وَالمَخَافَةَ مَا بَقِيتُ حَـيَّاً لَـهُ، وَمَا بَقِـيَـا

٥ - وَالْـلَّـهِ، وَاللَّهِ! لا أُكَـلِّـمُـهُ كَيْفَ كَلَامِي الفَتَى وَقَدْ خَزِيَا؟ [١٠٠٢]

[من الطّويل]

ا - عَلَى وَجْهِ مَيِّ مَسْحَةٌ مِنْ مَلَامَةٍ وَتَحْتَ الشِّيَابِ العُرُّ لَوْ كَانَ بَادِيَا

٢ - أَلَمْ تَرَأَنَّ المَاءَ يَخْبُثُ طَعْمُهُ وَلَوْ كَانَ لَوْنُ المَاءِ فِي العَيْنِ صَافِيَا؟
 ١٠٠٣]

[من الرَّجَز]

١- يَـمُـوتُ مِنِّي كُلَّ يَـوْمٍ شَيُّ وَالْجِسْمُ مِنِّي ثَابِتٌ وَحَيُّ

٢- والمَرْءُ يَبْلَى نَشْرُهُ واللَّهِّ وَكَمْ عَسَى مِنْ أَنْ يَدُومَ الحَسُّي؟

٣\_ وَآخِرُ السَّدَّاءِ السَّعَيْاءِ السَّكَاءُ!

#### [١٠٠١]

(١) يا عجباً لِمَا لقي الغالبيّ (غالب بن الصّفديّ) منّى، لقد تهيّأت لانتزاع روحه بيدي.

(٢) لن ينال الّذي يُسَلَّطُ على قلبه لسانُ شاعر إلاّ الخزي والعار.

(٤) يدعو بالويل على غلبون الَّذي شقي ورضي بالبلاء والمهانة والذُّلُّ، فقد أشربته الرّعب والخوف ما دمنا أحياء.

(٥) أقسم بالله ألا أكلمه لخزيه وسوء أحواله، فكيف أكلم من عايش الخزي وتمرّس فيه.

#### [1..7]

(١) يعلو وجه ميّ مسحة من الملامة والبراءة، ولكنّ ما تخفيه تحت ثيابها ولا تبديه هو منتهى العار، ولا عجب، فقد يخبث الماء ولو بدا صافياً.

#### [1..7]

(١) يموت منّي كلّ يوم عضو، وجسمي ظاهره ثابت وحيّ.

(٢) لا بدُّ للمرء من الموت، فهو يبلي بين نشر وطيّ يوماً بعد يوم، مهما عساه أن يعيش.

(٣) آخر الدُّواء الكيِّ: كلُّ ما انتابه من مرض عالجه، فلا يزال كذلك حتَّى يبلي، فلا بدِّ حينئذ من الموت.





# فقه اللَّفة

وسرٌ العربيّة

شرح وتحقیق محمّد أنیس مهرات

طبعة مميزة حظيت بعناية فائقة شرحاً وضبطاً وتحقيقاً



دَارُمُهُ إِنْ لِلْعُلُومُ



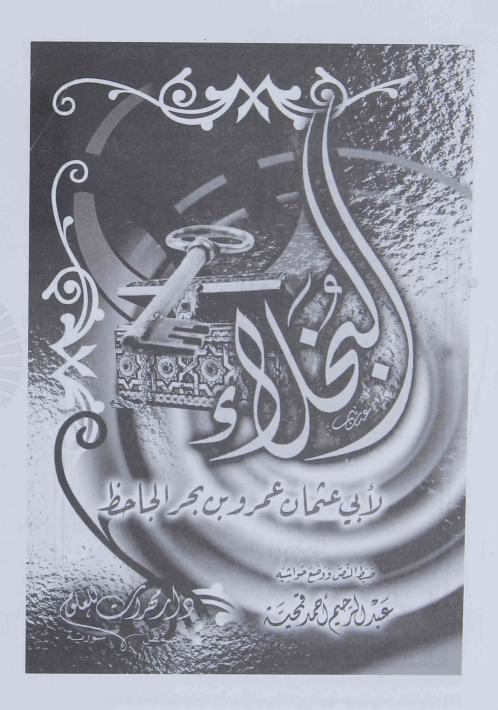

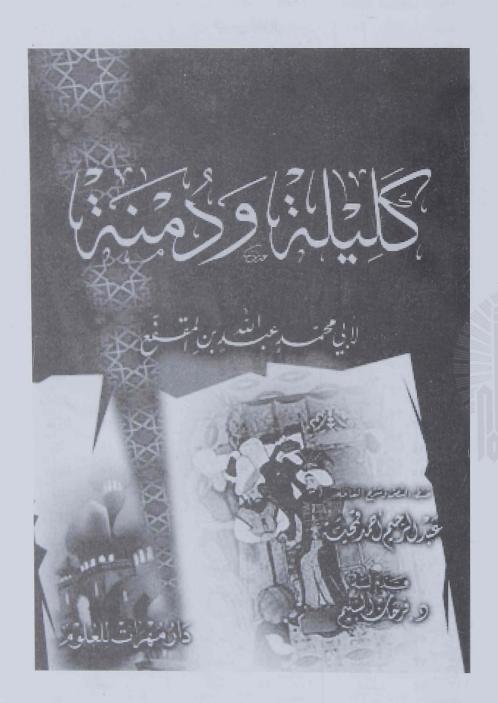

# فهرس القوافي

| الصفحة | القصيدة | القافية        | الصفحة | القصيدة | القافية            | الصّفحة | القصيدة | القافية           |
|--------|---------|----------------|--------|---------|--------------------|---------|---------|-------------------|
| 1 • 1  | ۰۰      | أَتْرَابِ      | ٧٨     | 40      | أُهْوَى            | -       | ۶       |                   |
| 1 • ٢  | ٥١      | الطَّلَبُ      | ٧٨     | 77      | البَلْوَى          | ٥٥      | ١       | الدَّاءُ          |
|        | ٥٢      | الحبيب         |        |         | أَقْوَى            | ٥٦      | ۲       | أُسْمَائِهَا      |
| ۱۰۳    | ٥٣      | كَئِيبَا       | ٧٩     | 44      | فَسَيُبْكَى        | ٥٧      | ٣       | انْتِشَاءُ        |
| ١٠٤    | ٥٤      | مَحَبُّوبُ     |        | الباء   |                    | ٥٨      | ٤       | أهْوَاءِ          |
| 1.8    | 00      | بِالعِتَابِ    | ۸۰     | 44      | فَاللَّبَبُ        | 11      | 0       | وَالإِيمَاءِ      |
| ١٠٤    | ٥٦      | التُّرَابِ     | ٨٢     |         | غَرْبُ             | 11      | 7       | الَمَاءُ          |
| 1.0    | ٥٧      | التَّعَبِ      | ۸۳     | ٣١      | الخُطُوبُ          | 77      | ٧       | عَذْرَاءُ         |
| 1.0    | ٥٨      | وَالرَّ قِيبَا | ٨٥     | 44      | وَأَعْرَبَا        | 74      | ٨       | ظَلْمَاءِ         |
| 1.7    | ٥٩      | تَنْتَقِبْ     | ٨٦     | ٣٣      | وَ الْتَهَبَا      | ٦٥      | ٩       | لِلْهَاءِ         |
| 1.7    | ٦.      | مَا بي         | ۸۸     | 37      | عَجَبِ             | 77      | ١.      | الصَّهْبَاءِ      |
| ١.٧    | 71      | قَرَابَهْ      | ۸۹     | 40      | وَالطِّيبِ         | ٦٧      | 11      | بِالمَاءِ         |
| 1.4    | 77      | الجحَوَابَا    | ٩٠     | ٣٦      | ذَهَبَا            | ٦٧      | ١٢      | وَ مَمْسَائي      |
| ۱۰۸    | 75      | الرَّبِيبُ     | 91     | ٣٧      | وَكَ <b>عُ</b> وبُ | ٦٨      | ۱۳      | حَوْرَاءُ         |
| ۱۰۸    | ٦٤      | رَبِيبِ        | ٩٣     | ٣٨      | العِنَبِ           | ٦٨      | ١٤      | مَاءُ             |
| 1 • 9  | ٦٥      | وَطِيبِ        | 9 8    | 49      | وَالطَّرَبِ        | 79      | 10      | الحَيَاءُ         |
| 1 • 9  | ٦٦      | فَتَغَيَّبَا   | 90     | ٤٠      | الجِنَابِ          | 79      | ١٦      | دَاءُ             |
| ١٠٩    | ٦٧      | شَرَّابُ       | 47     | ٤١      | وَيَنْتَحِبُ       | ٧٠      | 17      | وَعَنَائ <i>ي</i> |
| ١١٠    | ۸۶      | غَرِيبِ        | 97     | ٤٢      | لِشَرَابِ          | ٧١      | ۱۸      | الصَّفَاءَ        |
| 111    | 79      | الأعَاجِيبُ    | ٩٧     | 27      | العِنَبِ           | ٧١      | 19      | الجَوْزَاءِ       |
| 111    | ٧.      | رَكَّابُ       | ٩٧     | ٤٤      | وَالعِنَبِ         | ٧٢      | ۲.      | وَالشَّاءَ        |
| 117    | ٧١      | تَلْتَهِبُ     | 9.8    | ٤٥      | بِأَتْعَابِهِ      | ٧٢      | ۲۱      | وَرَائِهِ         |
| 115    | ٧٢      | عَذْبِ         | 99     | ٤٦      | الطَّرَبُ          | ٧٣      |         | اسْتِمْلائِهَا    |
| 117    | ٧٣      | بِالعِتَبِ     | 99     |         | وَيَنْشَعِبُ       | ٧٥      | 74      | الحَيَاءِ         |
| 115    | ٧٤      | الذَّنْبِ      | ١      | ٤٨      | أُسُبَّهُ          |         |         |                   |
| 118    | ٧٥      | عَائِبُهُ      | 1 • 1  | ٤٩      | فَحَسْبِي          | ٧٦      | 4 £     | وَالبَلْوَى       |

| الصّفحة | القصيدة | القافية                                      | الصّفحة | القصيدة | القافية        |   | الصّفحة | القصيدة | القافية               |
|---------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|----------------|---|---------|---------|-----------------------|
| ١٥٨     | 174     | مَلْحُوبِ                                    | 144     | 1.0     | وَحَاصِبِهَا   |   | 118     | ٧٦      | تَقْرِيبَا            |
|         | التّاء  |                                              | ۱۳۸     | 7 • 1   | تَتَعَصَّبُ    |   | 110     | ٧٧      | الطَّرَبُ             |
| 171     | 140     | المَصَالِيتِ                                 | ۱۳۸     | ١.٧     | زُغْبِ         |   | 117     | ٧٨      | تَضْرِبُ              |
| ١٦٤     | ١٣٦     | سِكِّيتُ                                     | 187     | ۱۰۸     | العَرَبِ       |   | 117     | ٧٩      | الغَضُّوبِ            |
| ١٦٥     | ۱۳۷     | مَلْحَاتي                                    | 128     | 1 • 9   | بِالزَّابِ     |   | 117     | ۸.      | بِلُبِّي              |
| ١٦٧     | ۱۳۸     | اللَّذَاذَاتِ                                | 127     | 11.     | _              |   | 114     | ۸١      | لِقَلْبِي             |
| 177     | 149     | الشِّكَايَاتِ                                | 188     | 111     | وَمُشَطَّبِ    |   | 119     | ٨٢      | لِقَلْبِي<br>حَبِيبَا |
| ٨٢١     | 18.     | البَاسِقَاتِ                                 | 188     | 117     | يُلَاعِبُهُ    |   | 119     | ۸۳      | القُلُوبِ             |
| ١٧١     | 1 2 1   | تُرَّهَاتِ                                   | 188     | 115     | سَابَهْ        | İ | ١٢.     | ٨٤      | يَلْهُو بِي           |
| ١٧٤     | 187     | صَبَرْتِ                                     | 180     | 118     | كَرْبُ         |   | 171     | ٨٥      | الطَّرِبَهُ           |
| ۱۷٥     | 184     | يُوَاتِي                                     | 180     | 110     | العَجَبُ       |   | 171     | ۲۸      | أَرَبِي               |
| ۱۷٦     | 1 2 2   | جَبْهَتِهْ                                   | ١٤٦     | 117     | إهَابِهِ       |   | 177     | ۸٧      | الَّلَاَاهِبْ         |
| ۱۷۸     | 180     | شُبَاتِ                                      | 187     | 117     | بِلُعَابِهُ    |   | 174     | ۸۸      | الشَّبَابِ            |
| ۱۷۸     | 187     | يُؤَاتي                                      | 187     | ۱۱۸     | كَلْبِ         |   | ۱۲۳     | ٨٩      | الكُتَّابِ            |
| ۱۸۰     | 187     | وَلَوْعَاتِهِ                                | 187     | 119     | ضَرِيبِ        |   | 178     | ٩.      | كَالذَّهَبُ           |
| ١٨٠     | ١٤٨     | وَجْنَتِهِ                                   | ١٤٧     | 17.     | وَالِبَهْ      |   | 178     | ۹١      | العَطَبِ              |
| ١٨٠     | 1 £ 9   | يُّ ثُبْتُ                                   | ١٤٨     | 171     | نَؤُوبُ        |   | 177     | 97      | وَرَحْبَا             |
| ١٨١     | 10.     | أَتَيْتُ                                     | 189     | 177     | الأَعَاجيبِ    | ļ | 177     | 94      | حَرَبي                |
| ١٨١     | 101     | تَحِيَّاتُهُ                                 | 189     | 175     | وَأَصْحَابِي   |   | 177     | 98      | عُصَبَا               |
| ١٨٢     | 107     | المَهَاةِ                                    | 189     | 178     | الخُطُوبِ      |   | 177     | 90      | مَغْضَبْ              |
| ١٨٢     | 104     | بَحْتَا                                      | 10.     | 170     | جِلْبَابهِ     |   | ۱۲۸     | 97      | الحَبيبِ<br>عُطِبَا   |
| ۱۸۳     | 108     | تَحَلَّتْ                                    | 101     | 177     | صَحْبِي        |   | 179     | 97      | عُطِبَا               |
| ۱۸۳     | 100     | مَقِيتَا                                     | 107     | 170     | وَالْمُطَنَّبِ |   | 179     | 9.8     | أَذْرَى بِي           |
| ۱۸۳     | 107     | لَمُرْضَاتِهَا                               | 104     | ۱۲۸     | رَقِيبُ        |   | 14.     | 99      | تَشْبَّبُ             |
| ۱۸٤     | ١٥٧     | مَثْوَاتِهَا                                 | 104     | 179     | بِالصَّبِيبِ   |   | 14.     | ١       | المِحْرَابِ           |
|         | الثاء   | , •                                          | 108     | 14.     | العُقَابِ      |   | 141     | 1 • 1   | الوَّهَابِ            |
| ۱۸۷     | 101     | وَإِخناثِ                                    | 107     | 171     | النَّقُبُ      |   | 144     | 1.7     | وَالذِّيبِ            |
|         | لجيم    | مَثْوَاتِهَا<br>وَإِخْنَاثِ<br>ا<br>فَوَّاجِ | 107     | 144     | لاعِبْ         |   | ١٣٢     | 1.4     | مَعْتَبُ              |
| ۱۸۸     | 109     | فرّاجِ                                       | 101     | 144     | خِضَابِهِ      |   | 124     | 1 • 8   | بِـُصيبِ              |

| الصّفحة | القصيدة | القافية                  | الصّفحة | القصيدة        | القافية                                                       | الصّفحة | القصيدة | القافية        |
|---------|---------|--------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 770     | Y 1 V   |                          | 7.7     | ۱۸۸            | النَّجِيحِ                                                    | ١٨٩     | ١٦٠     | دَاجِ          |
|         | Y 1 A   | الإصْبَاحِ<br>اللُّمَّحِ | 7:1     | 119            | الصَّبَاحِ                                                    | 119     |         | حِ<br>سِرَاجَا |
| 777     | 719     | صَبِيحِ                  | ۲۱.     | 19.            | الصَّبَاحِ<br>بإفْصَاحِ                                       | 19.     |         | اخْتَلَجْ      |
|         | الخاء   | 7                        | ۲۱.     | 191            | صَاحَاً                                                       | 191     | ۱٦٣     | مَغْنُوجِ      |
| 779     | 77.     | الكَرْخِ                 | 711     | 197            | لُوحِهِ                                                       | 191     | 178     | اللَّجَاجِ     |
| 779     | 771     | لِلفِرَاخِ               | 711     | 194            | النَّصُوحَا                                                   | 197     | 170     | بِأَمْوَاجَ    |
|         | الدّال  |                          | 711     | 198            | بِرَاح                                                        | 197     | ١٦٦     | وَابْتَهَجَا   |
| 74.     | 777     | کَالوَرْ <b>د</b> ِ      | 717     | 190            | بِرَاحِ<br>وَصَبُوحِ<br>مَا مَا مَا                           | 198     | ١٦٧     | حَرَجُ         |
| 74.     | 777     | البَلَدِ                 | 717     | 197            | تَلْطَحُ                                                      | 198     | AFI     | لجَحَجا        |
| 747     | 377     | بِالجَرَدِ               | 717     | 197            | لَاحِ                                                         | 190     | 179     | خَزْرَجَا      |
| ۲۳۳     | 770     | الْنَادِي                | 317     | 191            | بِالصَّاحِي                                                   | 190     | ١٧٠     | الأَبْلَجِ     |
| 377     | 777     | قِيَادِي                 | 317     | 199            | مَسْفُوحُ<br>القَدَحِ                                         | 197     | 1 V 1   | بالمِزَاجِ     |
| 740     | 777     | تَطَّرِدُ                | 710     | ۲٠.            | القَدَحِ                                                      |         | الحاء   |                |
| ۲۳٦     | 777     | ارْتِعَادَا              | 710     | ۲٠١            |                                                               | 191     | 177     | صِيَاحَا       |
| 747     | 779     | أُخْدُودُ                | 710     | 7 • 7          | مِصْبَاحُ                                                     | 199     | ۱۷۳     | ,<br>رُوحِي    |
| 747     | 74.     | جَمَدُ                   | 710     | ۲۰۳            | ۑؘڗۘۯڿۜۘڿؙ                                                    | 199     | ۱۷٤     | البَارِحَهُ    |
| 727     | 1771    | كَبِدَهْ                 | 717     | 7 • 8          | نَجَاحِ<br>التَّرَحِ<br>المَّاحُ                              | 7       | 140     | الفُصْحُ       |
| ۲۳۸     | 747     | وَ العُودُ               | Y 1 V   | 7.0            | التَّرَحِ                                                     | 7       | ١٧٦     | مُطَرِحَا      |
| ۲۳۸     | 777     | الأَزْنُدِ               | Y 1 V   | 7.7            | المَاحُ                                                       | 7.7     | 177     | القَبِيحِ      |
| 734     | 377     | وَادِ                    | Y 1 A   | ۲.۷            | بِالرَّاحِ                                                    | ۲.۳     | ۱۷۸     | القَدَحَا      |
| 78.     | 740     | لِلْجَرَدِ               | Y 1 X   | ۲۰۸            | الصَّبُوحُ                                                    | ۲۰۳     | 149     | وَأَقْدَاحُ    |
| 737     | ٢٣٦     | تُجْدِي                  | 719     | 7 · 9<br>7 I · | صَحَا                                                         | ۲۰٤     | ١٨٠     |                |
| 737     | 747     | البَلَدِ                 | 177     | ۲۱.            | تَلُوحُ                                                       | ٤ • ٢   | ١٨١     | الفَرَحْ       |
| 737     | ۲۳۸     | وَجْدِي                  | 771     | 711            | يَبْرَحْ                                                      | 4 • 5   | ١٨٢     | الرَّاحِ       |
|         |         | رُ قَادِي                | 777     | 717            | الرَّاحُ                                                      | 7.0     | ۱۸۳     | مَجُرُّ وحِ    |
|         |         | شَدِيدَا                 | 777     | 717            | الشَحَاحِ                                                     | 7.0     | 118     | اللاحِي        |
| 787     | 137     | المُتَجَرَّدُ            | 777     | 715            | بِنَازِحْ                                                     | 7.7     | 110     | الأكيرَاحِ     |
| 757     |         | الأَسْوَدِ               | 377     | 110            | مَطرُوحُ                                                      | Y • V   | ۲۸۱     | وَرَاحِ        |
| 7 2 7   | 737     | البُعْدِ                 | 377     | 717            | الرَّاحُ<br>الشِّحَاحِ<br>بِنَاذِحْ<br>مَطْرُوحُ<br>المَاذِحُ | ۲٠٧     | ۱۸۷     | مصباح          |

| الصفحة | القصيدة | القافية        | الصّفحة | القصيدة      | القافية       |   | الصّفحة | القصيدة     | القافية        |
|--------|---------|----------------|---------|--------------|---------------|---|---------|-------------|----------------|
|        | الذّال  |                | 774     | 777          | أَحِدِ        |   | Y & V   | 337         | حَسُودُ        |
| ۸۸۲,   | ٣.٢     | طِيزَنَابَاذَا | 778     | 778          | الجَوَادَا    | ĺ | 7 & A   | 720         | يَسْهَدِ       |
| 444    | ۳.۳     | بَغْدَاذِ      | 778     | 710          | وَاسْتَجَادَا | ŀ | 7 & A   | 787         | رَقَدَا        |
| 444    | 4.8     | كَالْكَاذِي    | 778     | 777          | الحَاشِدِ     |   | 7       | 787         | النَّجْدِي     |
|        | الرّاء  |                | 770     | 777          | الجُحُودِ     |   | 7 2 9   | 7 & A       | دَاوُدِ        |
| 79.    | ٣.0     | التَّبَاشِيرُ  | 770     | 777          | عَمُودَا      |   | ۲0٠     | 7 2 9       | سَاهِدُ        |
| 791    | ٣.٦     | تَكْدِيرُ      | 777     | 279          | عَادَهُ       |   | Y0.     | 70.         | ٳڹ۠عَادِي      |
| 791    | ٣.٧     | الجَهْرُ       | 777     | ۲۸.          | وِدَادِي      |   | 701     | 701         | المُسْجِدْ     |
| 794    | ٣.٨     | الهَجْرِ       | 779     | 711          | جَدُّهُ       |   | 707     | 707         | تَتَمَرَّ دْ   |
| 797    | 4.4     | الخَمْرَا      | 779     | 717          | صُدُودِهْ     |   | 707     | 704         | أعِدِ          |
| 798    | ۳1.     | ظُهْرَا        | 771     | 717          | جَهْدِ        |   | 707     | Y C E       | وَادِ          |
| 490    | 711     | الخُيَادَا     | 777     | 317          | بِعَيْدَا     |   | 707     | 700         | وَالصَّدِّ     |
| 797    | 414     | انْسِفَارُ     | 7 7 7   | 440          | ٱلوُدَّا      |   | 408     | 707         | صُدُودُ        |
| Y 9 V  | 414     | السِّفَارِ     | 777     | 7.7.7        | وَالفَهْدَهُ  |   | 408     | 707         | وَالقَدِّ      |
| 797    | 418     | العُمْرِ       | 770     | <b>Y A V</b> | نَآدَا        |   | 400     | 701         | بِصَدِّهِ      |
| 791    | 410     | جَارِي         | 777     | ۲۸۸          | بِالسَّدَدِ   |   | 700     | 709         | بِمَوْعُودِ    |
| 799    | 717     | وَ قَارِ هُ    | 777     | PAY          | ِ<br>وَاحِدْ  |   | 707     | ۲٦.         | بَعُدا         |
| 799    | ۳۱۷     | قَيْصَرَا      | 777     | 79.          | سَاعِدِ       |   | 707     | 177         | فَر <b>ِدُ</b> |
| ۳.,    | ۳۱۸     | والخَمْرُ      | 777     | 791          | العَسْجَدِ    |   | Y 0 A   | 777         | المَعْمُودِ    |
| 4.4    | 419     | الدَّهْرِ      | 777     | 797          | المَحَامِدْ   |   | Y01     | 777         | لَبَادِ        |
| 4.4    | ٣٢.     | وَالْخِطْرُ    | 777     | 794          | بِجُودِ       |   | 404     | 377         | أُرِيدُ        |
| ٣٠٣    | 441     | خَوَّارِ       | 414     | 798          | عَمِيدُ       |   | 709     | 770         | يَجِيدُ        |
| ٣.٣    | 417     | العُقَارَا     | 779     | 790          | شَهِيدُ       | } | 77.     | 777         | وُدِّي         |
| ۲. ٤   | 474     | إفْطَارَا      | ۲۸۰     | 797          | غَدِهْ        |   | ۲٦.     | 777         | تَبَدَّی       |
| 4.8    | 377     | وَاسْتَنَارَا  | 71.     | 797          | كَدِّهِ       |   | ۲٦.     | ٨٢٢         | العَهْدِ       |
| ٣٠٥    | 440     | نُكْرَا        | 177     | APY          | الهِنْدِ      |   | 771     | 779         | البُعْدِ       |
| ۳.۷    | 777     | الكِبْرِ       | 7.7.7   | 799          | بُرْدِهِ      |   | 777     | ۲٧٠         | وَالنَّرْدِ    |
| ۲۰۸    | 277     | الجَهْرِ       | 7.77    | ۳.,          | الهِنْدِ      | i | 777     | <b>YV</b> 1 | فَأَقْصَدَا    |
| 4.4    | ۲۲۸     | الخمر          | 440     | ۲.۱          | السُّدِّ      |   | 775     | 777         | بَاليَدْ       |

| الصّفحة | القصيدة | القافية        | الصّفحة | القصيدة | القافية      | صفحة | القصيدة اا | القافية       |
|---------|---------|----------------|---------|---------|--------------|------|------------|---------------|
| 455     | ٣٨٧     | النَّظَرِ      |         |         | البَدْرِ     |      | ٣٢٩        |               |
| 722     | ۲۸۸     | أَمْرَهَا      | 741     |         |              |      | ٣٣.        |               |
| 450     | ۳۸۹     | الدَّارَهْ     |         | ٣٦.     |              | - 1  | 441        |               |
| 450     | 44.     | وَلِلْبَشَرِ   | 247     |         | بِالَنَّظَرِ | 717  |            | <b>4</b>      |
| 787     | 491     | السُّكْرِ      | 777     |         | الخَبَرِ     | 717  | 222        |               |
| 252     | 444     | الصُّدُورِ     | 777     | 777     | •            | 718  | 778        |               |
| 787     | 494     | عُورُ          | 777     | 418     | تَدْرِي      | 418  | 440        | وَ أَوْطَارَا |
| 727     | 448     | أَسْتَرْ       | 772     | 410     | وَالنَّحْرِ  | 710  | ٣٣٦        | عُقَارُ       |
| 787     | 490     | عَطَّارِ       | 440     | ۲۲۲     | جِدَارِ      | 717  | 440        | كَالنَّارِ    |
| 457     | 441     | الجُلَّنَارُ   | 770     | ۳٦٧     | بَشَرَا      | 717  | ۲۳۸        | أُسْرَادِي    |
| 457     | 441     | الْمُتَجَبِّرُ | 441     | ۲٦٨     | الجَوَادِي   | 717  | 444        | حَجَرا        |
| 454     | 247     | وَطَرْ         | 777     | 419     | بِالفِكَرِ   | 711  | 78.        | الأَوْتَارِ   |
| 40.     | 499     | الصَّغِيرِ     | 440     | ٣٧.•    | بَكَّرَا     | 719  | 481        | وَالْخَمْرِ   |
| ۳0.     | ٤٠٠     | وَالْحُورِ     | 777     | 41      | بِالحَنَبَرِ | 77.  | 737        | فَغَارَا      |
| 401     | ٤٠١     | أثرُ           | 777     | 477     | كَدَرِ       | ٣٢٠  | 454        | الأَشْعَارِ   |
| 401     | ۲٠3     | النَّهَارُ     | 447     | 272     | الأَزْهَرِ   | ٣٢٠  | 337        | دَاثِرِ       |
| 401     | ۲۰3     | المَقَابِرُ    | 777     | 475     | نَظَرِي      | 777  | 450        | الخكضرِ       |
| 404     | ٤٠٤     | وَالصُّوَرِ    | 45.     | 400     | أُثْرِي      | 444  | ٣٤٦        | وَالأَكْوَارِ |
| 404     | ٤٠٥     | الغَابِرُ      | 45.     | ٣٧٦     | الجحؤهَرِ    | 377  | 451        | هَجَرْ        |
| 408     |         | الثَّمَرِ      | 72.     | ٣٧٧     | نَضْرٍ       | 377  | 257        | •             |
| 408     | ٤٠٧     | الأَمِيرُ      | 781     | ٣٧٨     | خَمَّارِ     | 448  | 454        |               |
| 408     | ٤٠٨     | السَّاحِرَهُ   | 781     | 444     | نُورَا       | 777  |            | الشُرُورِ     |
| 400     | ٤٠٩     | المَقَاصِرُ    | 781     | ٣٨٠     | وَالْحَبَرُ  | 777  | 401        | غَرِيرِ       |
| 400     | ٤١٠     | قَدِرَا        | 757     | 471     | إِضْمَادِي   | 777  | 401        | مُعْسِرَا     |
| 400     | 113     | خُصَّرُ        | 757     |         | الوَثِيرِ    | 777  | 404        | الختَّادِ     |
|         |         | غَفُورَا       | 454     |         | الدَّهْرِ    | 777  | 408        |               |
| 202     | 212     | سَمَرِهُ       | 454     |         | تَدُورُ      | 777  | 400        | العَارِ       |
| 409     | 113     | عَوَادِ        | 454     |         | سُسَّادَا    |      | 507        |               |
| ١٢٣     | ٤١٥     | زَوَرْ         | 455     | ۳۸٦     | ۮؙڒۘ         | 77.  | 401        | النَّظَّارَهُ |

| الصفحة | القصيدة | القافية          | الصفحة | القصيدة | القافية            | الصّفحة | القصيدة | القافية       |
|--------|---------|------------------|--------|---------|--------------------|---------|---------|---------------|
| ٤١٤    | ٤٧٢     | الحَاسِي         | 497    |         | كَثِيرُ            | 777     | ٤١٦     | وَإِنْكَارُ   |
| . ٤١٥  | ٤٧٣     | رِي<br>إينَاسِهِ | 497    | 227     | تَسْرِي            | ٣٧٠     | ٤١٧     | الُعَبُورُ    |
| ٤١٦    | ٤٧٤     | جَلَسْ           | 497    | ٤٤٧     | تَدْرِي            | 401     | ٤١٨     | لِلْحَشْرِ    |
| ٤١٦    | ٤٧٥     | مَيَّاسِ         | 494    | ٤٤٨     | الشَّعِيرِ         | 401     | ٤١٩     | خِدَرا        |
| ٤١٧    | ٤٧٦     | آسِ              | 494    | ٤٤٩     | الصَّبْرِ          | 777     | ٤٢.     | الكَبِيرِ     |
| ٤١٨    | ٤٧٧     | ءِ<br>مَأْنُوسَا | 498    | ٤٥٠     | أُسْتَجِيرُ        | 478     | 173     | الشُّكُورُ    |
| ٤١٨    | ٤٧٨     | لِلنَّاسِ        | 498    | ١٥٤     | القُبُورُ          | 277     | 277     | عَسِيرُ       |
| ٤١٩    | ٤٧٩     | وَالآسَ          | 498    | 7 c 3   | وَالْحَوَرْ        | 479     | ٤٢٣     | ءُ<br>تُغْرِي |
| ٤١٩    | ٤٨٠     | النَّحْسَ        | 790    | 204     | وَ تَصَبَّرُ       | ٣٨٠     | 878     | الدَّهْرِ     |
| ٤٢١    | ٤٨١     | أَفْرَاسَا       | 797    | ٤٥٤     | الكَدِرِ           | 77.1    | 240     | تَدْرِي       |
| 277    | 213     | أنْجَاسِ         | 497    | 800     | وِجَارِهِ          | 771     | 273     | كَالبَدْرِ    |
| 277    | ٤٨٣     | القَبَسْ         | 499    | ٤٥٦     | ژُنبُ <i>و</i> رَا | 777     | 277     | وَالشُّطَّارِ |
| 277    | ٤٨٤     | القَبَسْ         | ٤٠٠    | ٤٥٧     | اعْتِكَارِهِ       | 777     | 473     | وَكُفْرَا     |
| 277    | ٤٨٥     | الكَاسِ          | ٤٠١    | ٤٥٨     | التَّبَاشِيرُ      | 474     | ٤٢٩     | النَّارِ      |
| 274    | ٤٨٦     | وَيَاسِ          | ٤٠٢    | १०९     | أُسْفَرَا          | 777     | ٤٣٠     | وَشَذْرِ      |
| 3 7 3  | ٤٨٧     | رَاسِي           | ٤٠٣    | ٤٦٠     | الطُّيُورِ         | 777     | 173     | القُرِّ       |
| 373    | ٤٨٨     | وَسْوَاسِي       | ٤٠٥    | 173     | الشَّعْرِ          | ٣٨٣     | 277     | السُّرُورَا   |
| 575    | ٤٨٩     | أًطْرَاسُ        | ٤٠٦    | 277     | وَيَدْحَرُهُ       | 47.5    | 277     | ظُفْرِ        |
| 240    | ٤٩٠     | بِأَنْقَاسِ      | ٤٠٧    | ۲۲3     | يَنْقُرَا          | 47.8    | ٤٣٤     | المِصْرِ      |
| 270    | 891     | آسِ              | ٤٠٨    | 373     | السَّحَرْ          | 440     | ٤٣٥     | أُكْثَرَا     |
| 573    | 193     | أَنْفَاسِي       |        | لزّاي   | 11                 | ۳۸٦     | ٤٣٦     | بَشَّارُ      |
| 277    | 298     | النَّاسِ         | ٤٠٩    | 270     | وَالطِّرَاذِ       | 77.7    | ٤٣٧     | وَالْمَطَرَا  |
| 473    | ٤٩٤     | نَفْسِي          | ٤١٠    | 277     | البَازِي           | 711     | ٤٣٨ .   | مِهْذَارُ     |
| 871    | १९०     | وَ عُبُوسُ       |        | سّين    | )1                 | 77.9    | . 279   | وَدَهْرِ      |
| ٤٢٨    |         | بِالكَاسِ        | ٤١١    | ٤٦٧     | وَدَارِسُ          | ٣٩.     | ٤٤٠     | الدَّهْرُ     |
| 279    | £ 9V    | ِ<br>نُكْسَا     |        | 878     | مِقْبَاسِ          | 44.     |         | نَاشِرُ       |
| ٤٣٠    | ٤٩٨     | عَسَى            | ٤١٣    | १७९     | الكُؤُوسُ          | ٣٩.     | 733     | يَجْرِي       |
| ٤٣٠    | ११९     | وَسْوَاسِي       | ٤١٣    | ٤٧٠     | بِعُبُوسِ          | 491     | 233     | الأسِيرْ      |
| 173    | ٥٠٠     | فِرَاسِ          | ٤١٤    | ٤٧١     | بِقِيَاسِ          | 491     | 111     | الكِبْرِ      |

| الصّفحة | القصيدة | القافية         | الصفحة | القصيدة | القافية         |     | الصفحة       | القصيدة | القافية                   |
|---------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|-----|--------------|---------|---------------------------|
| ٤٦٠     | ٥٥٣     | والطَّالِع      | 227    | 079     | فَشَا           | ŀ   | ٤٣١          | ٥٠١     | ٳؠ۫ڸؚيس                   |
| ٤٦٠     | 008     | َ<br>وَتَقْنَعُ | -      | لصّاد   |                 |     | ٤٣٢          | ٥٠٢     | الغَلَسُ                  |
| 173     | 000     | اجْتَمَعَا      | ٤٤٧    | ۰۳۰     | وريّ<br>مُتربّص |     | 244          | ٥٠٣     | ءُ.<br>عُرسُ              |
| 173     | ٥٥٦     | وَيَضِيعُ       | ٤٤٧    | ١٣٥     | مخُلِصَا        |     | 244          | ٥٠٤     | باسِ                      |
| 277     | ٥٥٧     | ا<br>جُمْعَهُ   | ٤٤٧    | ٥٣٢     | دِلَاصِ         |     | ٤٣٤          | 0 • 0   | بَاسِكُ                   |
| 773     | ٥٥٨     | وَنَفْعَا       | ٤٤٨    | ٥٣٣     | المَعَاصِي      |     | 373          | ٥٠٦     | الكَاسِ                   |
| 275     | ००९     | قَرِيعُ         | ٤٤٨    | 370     | -<br>وَبِيصَا   |     | 240          | ٥٠٧     | خَرَس                     |
| 275     | ٥٦٠     | سَرَيعًا        | 889    | ٥٣٥     | القَمِيص        | l   | 240          | ٥٠٨     | عَبَّاسَ                  |
| 373     | 150     | وُ ضِعَا        |        | الضّاد  | •               |     | ٤٣٦          | 0 • 9   | السَّاسَهُ                |
| १७१     | ٥٦٢     | السِّبَاعِي     | ٤٥٠    | ٥٣٦     | مَوْضَى         |     | 2773         | 01.     | الأَشْوَسِ                |
| 270     | ۳۲٥     | فَظِيع          | ٤٥٠    | ٥٣٧     | مُعْرِضَا       |     | ٤٣٦          | 011     | ارْتِجَاسِ                |
|         | الفاء   |                 | 103    | ٥٣٨     | العَارِضِ       |     | ٤٣٨          | 017     | إِفْلاَسِهِ               |
| 277     | ०२६     | نِصْفِهِ        | ٤٥١    | ٥٣-٩    | وَقَيْضَا       |     | 247          | ٥١٣     | <sup>ۇ</sup> و<br>ئىخىرىش |
| ٤٦٦     | 070     | سُلَافَهُ       | 207    | ٥٤٠     | بالرِّضَا       | ı   | ٤٣٩          | 018     | النَّاسَا                 |
| ٤٦٧     | ٥٦٦     | قَصْفِ          | 207    | 0 8 1   | غَضّا           |     | ٤٣٩          | 010     | النّاسِ                   |
| 473     | ٧٢٥     | قَرْ قَفَا      |        | الطّاء  |                 |     | ٤٣٩          | 017     | النّاسِ                   |
| ٤٦/٨    | ٥٦٨     | قَرْ قَفَا      | 804    | 0 2 7   | بِنَشَاطِ       |     | ٤٤٠          | ٥١٧     | اليَاسِ                   |
| 878     | ०२९     | بِوَقَّافِ      | 203    | 084     | نَشيِطَا        |     | ٤٤٠          | ٥١٨     | باليَاسِ                  |
| १७९     | ٥٧٠     | ثَقِيفُ         | ٤٥٤    | ٥٤٤     | الرَّبِيطِ      |     | ٤٤٠          | 019     | القَرَاطِيسِ              |
| १७९     | 0 1 1   | والعَزْفُ       | 808    | 0 8 0   | رِبَاطِي        |     | 133          | ۰۲۰     | النَّسْنَاسِ              |
| ٤٧٠     | ٥٧٢     | انْتِصَافُ      | 800    | 0 2 7   | إسعاطه          | l   | ٤٤١          | 071     | الرّاسِ                   |
| ٤٧٠     | ٥٧٣     | بالقَصْفِ       | १०२    | 0 E V   | وَ مُقْطَا      |     | 733          | 077     | تَنَفَّسَا                |
| 173     | ٥٧٤     | تَصِفُ          |        | الظّاء  | 4 .             |     | 733          | ٥٢٣     | اللَّامِسِ                |
| ٤٧١     | ٥٧٥     | طَرْفِ          | ٤٥٨    | ٥٤٨     | تَلَظَّى        |     | 2 2 3        | 370     | النَّفْسِ                 |
| 277     |         | سَدَفِهُ        |        | العين   |                 |     |              | الشّين  | و                         |
| 277     |         | مَقْطُوفُ       |        |         | ضُيِّعَا        |     | 8 8 8        | 070     | قَرَيْشِ                  |
| 277     |         | حَتْفِهِ        |        | 00 •    | وأُطِيعُ        |     | <b>£ £ £</b> | ٥٢٦     | مَشْی<br>تطِیشُ           |
|         |         | وَعَزْفِ        | 809    |         | قِنَاعُ         | - 1 |              |         |                           |
| ٤٧٤     | ٥٨٠     | الظَّرِيفِ      | 12.    | 007     | سِرَاعَا        |     | £ £ 0        | ٥٢٨     | رِقَاشُ                   |

| الصفحة | القصيدة | القافية      | الصّفحة | القصيدة | القافية        | لصّفحة | القصيدة ا | القافية      |
|--------|---------|--------------|---------|---------|----------------|--------|-----------|--------------|
|        | الكاف   |              | ٤٩١     | 7.9     | الأَرَقَا      | ٤٧٤    | ٥٨١       | نَظِيفَا     |
| ٥١٣    | 747     | يَعْصِيكَا   | 193     | •15     | والسًاقِي      | ٤٧٥    | ٥٨٢       | قَلَفَا      |
| ٥١٣    | ۸۳۲     | مَلِلْنَاكَا | 199     | 711     | ۔<br>بَاقِ     | ٤٧٦    | ٥٨٣       | يُرْفَا      |
| ٥١٣    | 749     | فَتَكَا      | ٤٩٣     | 717     | يَعْشَقُ       | ٤٧٧    | ٥٨٤       | الكَفِّ      |
| ٥١٤    | 78.     | لمحكح        | ٤٩٣     | 715     | خَوِقِ         | ٤٧٧    | ٥٨٥       | كَافِ        |
| 010    | 781     | بِشَكْوَاكَا | ٤٩٤     | 315     | مَعْشُوقُ      | ٤٧٨    | ٥٨٦       | السَّقِيفَهُ |
| 010    | 788     | ً شَكَا      | ٤٩٤     | 710     | الزَّنَادِقَهُ | ٤٧٨    | ٥٨٧       | حَنِيفُ      |
| ٥١٦    | 735     | عَیْنَاکَا   | ٤٩٤     | 717     | عُنُقِه        | ٤٧٨    | ٥٨٨       | لَقِيفِ      |
| ٥١٦    | 788     | كَفَّيْكَا   | 890     | 717     | ذَاقَهْ        | ٤٧٨    | ٥٨٩       | الشَّرَفْ    |
| ٥١٧    | 780     | عَارِضَيْكَا | 890     | ۸۱۲     | يَخْتَنِق      | ٤٧٩    | ٥٩.       | لجُف         |
| ٥١٧    | 787     | سِوَاكَا     | १९२     | 719     | بِأَفْوَقِ     | ٤٨٠    | 091       | شَعَفْ       |
| ٥١٧    | 787     | عَلَيْكِ     | ٤٩٨     | ٦٢٠     | ٱتَّسَقْ       | ٤٨١    | 097       | وَ قُفْا     |
| ٥١٨    | 781     | هَوَاكَا     | १९९     | 175     | مَوْ مُوقِ     |        | ناف       | ال           |
| ٥١٨    | 789     | كَفَّيْكَا   | ٥٠١     | 777     | مُتَّفِقُ      | ٤٨٢    | ٥٩٣       | أُطِيقُهَا   |
| ٥١٨    | 70.     | لَسَرَّكَا   | ٥٠٢     | 775     | مَائِقُ        | ٤٨٢    | ०९१       | الفَلَقُ     |
| 019    | 101     | رَآكَا       | ٥٠٢     | 375     | السِّلْقِ      | 27.3   | 090       | البَاقِي     |
| ٥١٩    | 707     | كَذَاكَا     | ٥٠٣     | ٥٢٢     | شِقِرَّاقَا    | ٤٨٤    | 097       | العِرَاقِ    |
| ٥١٩    | 705     | أَهْجُكَا    | ٥٠٤     | 777     | تَشْقِيقِ      | ٤٨٥    | ٥٩٧       | والرَّنَقَا  |
| ٥٢.    | 305     | والسَّمَكَا  | ٥٠٤     | 777     | بِإِقْلَاقِ    | ٤٨٥    | ٥٩٨       | البَوَاشِيقِ |
| ۰۲۰    | 700     | بِهِجَائِكَا | 7.0     | ٨٢٢     | وَ طُبَّاقَا   | ٤٨٦    | 099       | يَفْهَقُ     |
| 071    | 707     | أَرَاكَا     | o · y   | 779     | فاتَّفَقَا     | ٤٨٦    | 7         | مُرَوَّقَا   |
| 071    | 707     | البُكَا      | ٥٠٨     | ٦٣٠     | خَلِيقَا       | ٤٨٦    | 7.1       | الحكدَائِقِ  |
| 071    | ٦٥٨     | السَّمَكُ    | ٥٠٨     | ۱۳۲     | عِشْقَا        | ٤٨٧    | 7.7       | حُذَّاقِ     |
| ٥٢٢    | २०९     | يَدَاكَا     | ٥١١     | 777     | صَدِيقِي       | ٤٨٨    | ۲۰۳       | دَقِيقُ      |
| ٥٢٢    | 77.     | حَسَكِ       | ٥١١     | 744     | رَقِيقِ        | ٤٨٨    | ٦٠٤       | الدَّقِيقِ   |
| ٥٢٣    | 771     | اعْتَرَاكَا  | ٥١١     | 377     | العُرُوقِ      | ٤٨٩    | 1.0       | مَارِقِ      |
| 070    | 775     | مَلَكْ       | ٥١٢     | 770     | وَ اثِقَا      | ٤٩٠    | 7.7       | شَارِقِ      |
|        | اللام   |              | 017     | 777     | الطُّرُقْ      | 193    | 7.٧       | والطُّرُقِ   |
| ۲۲٥    | 775     | بِزَلِيلِ    |         |         |                | ٤٩١    | ٦٠٨       | ضَاقَا       |

| الصّفحة | القصيدة | القافية       | الصّفحة | القصيدة | القافية       | لصّفحة | القصيدة ا   | القافية       |
|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 750     | ٧٢٢     | الفَضْل       | ٥٤٨     | 795     | طَوِيلُ       | ٥٢٧    | 178         | بِقُطْرَبُّلِ |
| ۳۲٥     | ٧٢٣     | مَهْلا        | ٥٤٨     | 798     | رَسُولُ       | ٥٢٧    | ٦٦٥         | والهُزْلِ     |
| 078     | ٧٢٤     | تُبْتَذَكُ    | ०१९     | 790     | عَسَلُ        | 079    | 777         | عَقْلُ        |
| ०२६     | ٧٢٥     | فَزَالَا      | 0 8 9   | 797     | تَقْبَلا      | 079    | ٦٦٧         | سَبِيلُ       |
| 077     | 777     | المَنْزِلْ    | ٥٥٠     | 797     | مُحَالُ       | 079    | ٦٦٨         | فَغَالِ       |
| ۸۲٥     | ٧٢٧     | جِدَالْ       | ٥٥٠     | 791     | فَعَلا        | ٥٣٠    | 779         | فاعْتَدَلا    |
| ۸۲٥     | ٧٢٨     | الأَكْلِ      | ٥٥٠     | 799     | العَمَلِ      | ۱۳٥    | ٦٧٠         | المُتَزَمِّل  |
| 079     | 779     | بَذْكِ        | 001     | ٧.,     | القُبَلَ      | ٥٣٢    | 171         | عَذَلُوا      |
| ०७९     | ٧٣٠     | المَسُولُ     | 001     | ٧٠١     | الأَسِيلِ     | ٥٣٢    | 777         | السِّرْبالِ   |
| ۰۷۰     | ۱۳۷     | عِيَالِ       | ١٥٥     | ٧٠٢     | بَدِيلا       | ٥٣٣    | 775         | الْلَلُ       |
| ۰۷۰     | ٧٣٢     | فَمَلِّي      | 007     | ٧٠٣     | المَشَاغِيلُ  | 070    | 375         | السَّلْسَلِ   |
| ٥٧١     | ٧٣٣     | ثِقَلا        | ٥٥٣     | ٧٠٤     | أَمَلِ        | 070    | 770         | وَالْجِيَالُ  |
| 011     | ٧٣٤     | قِيلي         | ٥٥٣     | ۷ •-٥   | بِجَمَالِ     | ٥٣٦    | 777         | يَمِيلُ       |
| ٥٧٢     | ۷۳٥     | النِّيلِ      | ٤٥٥     | ۲۰۲     | مِثْلِي       | 040    | 777         | بَالِ         |
| OVY     | ٧٣٦     | المَوَالي     | 000     | ٧٠٧     | جَمَالِكْ     | ۸۳٥    | ٦٧٨         | أخوالِ        |
| ٥٧٢     | ٧٣٧     | كَالْفَضْلِ   | 000     | ٧٠٨     | السَّرَاوِيلِ | ۸۳۵    | 779         | ثَمِلِ        |
| ٥٧٢     | ۷۳۸     | السَّرَاوِيلِ | 000     | V • 9   | القُبَلُ      | 040    | ٦٨٠         | مُسْتَحِيلُ   |
| ٥٧٣     | 744     | وَسَهْلا      | ٥٥٦     | ٧١٠     | وَابْتَهَلُوا | ٥٤٠    | 111         | الشَّمَائِلِ  |
| ٥٧٤     | ٧٤٠     | رِجَالُ       | ٥٥٦     | ٧١١     | بِمِطَالِهُ   | ٥٤١    | 785         | رَسُولُ       |
| ٤٧٥     | ٧٤١     | المَقْتُولِ   | 00V     | V17     | أُمْلَا       | 130    | <b>ገለ</b> ሾ | وَمَحِيلا     |
| ٥٧٤     | V       | عَمَلِي       | 0 0 V   | ٧١٣     | الفِيلُ       | 0 2 7  | 317         | بِجَرْوَلِ    |
| ٥٧٥     | 737     | عَمَلُهُ      | ٥٥٨     | ۷۱٤     | طَوِيلُ       | ٥٤٣    | ٥٨٦         | فَانْزِلِ     |
| 0 7 0   | ٧٤٤     | وَطَالَا      | ٥٦٠     | ۷۱٥     | الأُوَّلُ     | 084    | ٦٨٦         | البَالِي      |
| ٥٧٥     | ٧٤٥     | كَالبَطَلْ    | 150     | ۲۱۷     | حَالَكَا      | ٥٤٤    | ٦٨٧         | الأَطْلَالِ   |
| ۲۷٥     | V £ 7   | أُهْوَالِ     |         |         | وَالرُّسُٰلِ  | 0 £ £  | ۸۸۶         | طَلَلُ        |
| ٥٧٦     | ٧٤٧     | الخَصَائلِ    |         |         | فَأَقْبِلُوا  | ०१२    | ٦٨٩         |               |
|         | الميم   | •             | 750     | V19     | الفَضْلُ      | ٥٤٧    | ٦٩٠         | المَثَلُ      |
| ٥٧٨     |         | لُوَّامي      |         |         | جَمَلِي       | ٥٤٧    | 791         | جَمِيلِ       |
| ٥٧٨     | V £ 9   | بَسَّامِ      | ٦٢٥     | VY 1    | الأسِيلِ      | ٥٤٧    | 797         | قَابِلِ       |

| الصّفحة | القصيدة | القافية                   | الصّفحة | القصيدة      | القافية                                                      | الصّفحة | القصيدة      | القافية                               |
|---------|---------|---------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| ٦١٧     | ۸۰۸     | مُسْتَهَامُ               | 7.1     | ٧٧٩          | الجشم                                                        | ٥٧٩     | ٧٥٠          | شَمِيَا                               |
| 717     | ۸٠٩     | نَمُومُ                   | 7.7     | ٧Á٠          | دَمَا                                                        | ٥٧٩     | ٧٥١          | مُظْلِمُ                              |
| ۸۱۲     |         | تَعْلَمُ                  | 7.5     | VAN          | نَعَمِ                                                       | ٥٨٠     | ٧٥٢          | ولَمْ أَنَمُ                          |
| AIF     |         | تُضَامُ                   | 7.4     | ٧٨٢          | الكَلِيَا                                                    | ٥٨١     | ٧٥٣          | يَسُومُ                               |
| ٦٢.     | ۸۱۲     | بِالذَّمِيمِ              | 7.5     | ۷۸۳          | السَّقَامَا                                                  | ٥٨٢     | ٧٥٤          | الكَرْمِ                              |
| 175     | ۸۱۳     |                           | ٦٠٤     | ٧٨٤          | الأُحْلَامُ                                                  | ٥٨٣     | ٧٥٥          | الأَيَّامِ                            |
| 777     | ۸۱٤     | نَسِيمِ<br>يُسَلَّمِ      | ٦٠٤     | ۷۸٥          | يَنْكَتِمُ                                                   | ٥٨٤     | ٧٥٦          | ابْنَهَا                              |
| 375     | ۸۱٥     | السَّقَمِ                 | 7.7     | ۲۸۷          | قَسِيمُ                                                      | ٥٨٤     | ٧٥٧          | الكُرُومِ                             |
| 270     | ۲۱۸     | أبا تَــَّامَ             | 7.7     | ٧٨٧          | كَأَنَّهَا                                                   | ٥٨٥     | ٧٥٨          | وَ هُمِي                              |
| 777     | ۸۱۷     | سَلَّمَا                  | ٦٠٧     | ٧٨٨          | قَائِمُ                                                      | ٥٨٥     | V09          | ٳؿ۠ؠؙ                                 |
| 777     | ۸۱۸     | فَأَقِيهَا                | ٦٠٧     | ٧٨٩          | عَلِمَا                                                      | ٥٨٦     | ٧٦٠          |                                       |
| 777     | ۸۱۹     | عَرَامَهُ                 | ٦٠٧     | ٧٩٠          | ظُلْمِي                                                      | ٥٨٨     | ١٢٧          | الغُمُومِ                             |
| ۸۲۲     | ۸۲.     | لَازِم                    | ٦٠٨     | <b>V91</b>   | بِاسْمِي                                                     | ٥٨٨     | ٧٦٢          | كالضِّرَامِ                           |
| ۸۲۲     | ١٢٨     | لَازِمِ<br>أَلَمَ         | ٦٠٨     | <b>7 P V</b> | يَنْكَتِمُ                                                   | ٥٨٩     | ۷٦٣          | جُثُومُ                               |
| 779     | ٨٢٢     | دَسَمُ                    | 7.9     | V97          | الكَلَامِ                                                    | ٥٨٩     | ٧٦٤          | الكُرُوم                              |
| PYF     | ۸۲۳     | وَابْتِسَامِ              | 7.9     | ٧٩٤          | أحكامِهِ                                                     | ۰۹۰     | ۷٦٥          | التَّمِيمَ                            |
| 74.     | 371     | الجِسَامِ                 | 7.9     | ٧٩ <i>٥</i>  | الظُّلَمِ                                                    | ۱۹٥     | ۲۲۷          | التَّمِيمِ<br>تَسْلِيمِ<br>الظَّلِيمُ |
| ٦٣.     | ۸۲٥     | الذِّمَامُ                | 71.     | <b>797</b>   | حَرَامَ                                                      | ۲۹٥     | ٧٦٧          | الظَّلِيمُ                            |
| 74.     | ۲۲۸     | مَلُومِ                   | 71.     | <b>٧9٧</b>   | اهْتِهَامِي                                                  | ٥٩٢     | ۸۲۷          | الحَمَّ                               |
| ۱۳۲     | ۸۲۷     | نعَمْ                     | 111     | ٧٩٨          | أَكْتُمُ                                                     | ०९१     | <b>٧</b> ٦٩  | القِدَمِ                              |
| ۱۳۲     | ۸۲۸     | أعْظَمُ                   | 711     | V99          | مُسْتَهَامِ                                                  | ०९१     | ٧٧٠          | أَهِيمُ                               |
| 747     | ٩٢٨     | بِسَلَامِ                 | 717     | ۸.,          | هَوَاهُمَا                                                   | ०९२     | ٧٧١          | ذِمَامِي                              |
| 777     | ۸۳۰     | ظُلَامِهِ                 | 715     | ۸۰۱          | يَسْلَمْ                                                     | ०९२     | <b>Y Y Y</b> | لَوْمِي                               |
| ٦٣٣     | ۱۳۸     | قَتِيمِ                   | 715     | ۸۰۲          | والرَّسْمَا                                                  | ०९२     | ٧٧٢          | تُدْمِي                               |
| 377     | ۸۳۲     | بِاسْمِهِ<br>العِنَانِ    | 715     | ۸۰۳          | التُّهَمُ                                                    | ٥٩٧     | ٧٧٤          | خَصْمُ                                |
|         | النّون  |                           | 718     | ۸٠٤          | المَخْدُومَا                                                 | ۸۹۵     | ۷۷٥          | ذَعَمَا                               |
| 747     | ۸۳۳     | العِنَانِ                 | 710     | ۸۰٥          | التُّهَمُ<br>المَخْدُومَا<br>ظَلَمَا<br>بالمُدَامِ<br>يُرامُ | ०९९     | <b>//</b> 7  | اللَّوَّامِ                           |
| 747     | 176     | تُمِينَهَا<br>الثَّمِينَا | 710     | ۸۰٦          | بالمُدَامِ                                                   | ०९९     | VVV          | لِلنَّدِيمِ                           |
| ለግና     | ۸۳٥     | الثمِينا                  | 717     | ۸•٧          | يُرَامُ                                                      | 7       | ٧٧٨          | شخَامِ                                |

| الصّفحة | القصيدة | القافية         | الصّفحة | القصيدة     | القافية           |   | الصّفحة | القصيدة   | القافية          |
|---------|---------|-----------------|---------|-------------|-------------------|---|---------|-----------|------------------|
| 777     | ۸۹٤     | تجهلينا         | 77.     | ۸٦٥         | زَمَانَا          |   | 749     | ۸۳٦       | تَنْتَظِرِينَا   |
| 748     | 190     | تَلُومُونَا     | 771     | ٨٦٦         | الدِّنَانِ        |   | 749     | ۸۳۷       | وَطِينِ          |
| ٦٧٤     | ۲۹۸     | عِنَانْ         | 171     | ٧٢٨         | القَانِي          |   | 78.     | ۸۳۸       | فَاسْقِنِي       |
| ٤٧٢     | ۸۹۷     | مَقْرُونِ       | 777     | ٨٢٨         | أَلْوَانِ         |   | 181     | ۸۳۹       | ۔<br>شَرْبَتَينِ |
| 770     | ۸۹۸     | وَ مُجُونُ      | 777     | ٩٢٨         | المُعَزِّينَا     |   | 181     | ۸٤٠       | الظُّنُونِ       |
| 110     | ٨٩٩     | بِرَجْحَانِ     | 775     | ۸٧٠         | القِيَانِ         |   | ٦٤١     | ٨٤١       | سِرْنَا          |
| 777     | ۹.,     | إِنْسَانِ       | 775     | ۸۷۱         | أَتَانِي          |   | 787     | <b>13</b> | وَبَدَنْ         |
| 777     | 9.1     | مُوْ تَهَنْ     | 775     | ۸۷۲         | كَانَا            | ŀ | 735     | ۸٤٣       | جُونُ            |
| 777     | 9.4     | أَلْوَانَا      | 778     | ۸۷۳         | الإعْلَانِ        |   | 7 £ £   | ٨٤٤       | الزَّرَجُونِ     |
| ٦٧٧     | 9.4     | أُعْوَانَا      | 778     | ۸٧٤         | مِسْكِينُ         |   | 780     | ٨٤٥       | بَسَاتِينِهِ     |
| ٦٧٧     | ۹ • ٤   | الدَّوَاوِينِ   | 778     | ۸۷٥         | رَ چُحَانِ        |   | 787     | 731       | بِالحَفَقَانِ    |
| ٦٧٧     | 9.0     | لحَانِي         | ٦٦٥     | ۲۷۸         | عُثْمَانِ         |   | 787     | ٨٤٧       | وَعَيْنِ         |
| ٦٧٨     | 9.7     | الجُلْجُلَيْنِ  | 770     | ۸۷۶         | حَكَمَانِ         |   | 787     | ٨٤٨       | الخُسْرُوَانِي   |
| ٦٧٨     | 9 • ٧   | الزَّمَانِ      | 777     | ۸۷۸         | شَطُونُ           |   | 787     | A & 9     | مُنتَظِرَانِ     |
| 779     | ٩٠٨     | وَالْيَاسَمِينْ | 777     | AV9         | وَبَيَانِ         |   | 757     | ۸0٠       | شَجَانِي         |
| 779     | 9 • 9   | الجبَابِينِ     | 777     | ۸۸٠         | غَضْبَانَا        |   | 789     | ١٥٨       | شَانِي           |
| 779     | 91.     | يَلِينُ         | 777     | ۸۸۱         | جُثْمَانِي        |   | 101     | 101       | إِعْلَانُ        |
| ٦٨٠     | 911     | وَإِخْوَانُ     | 777     | ۸۸۲         | يَقْظَانَا        |   | 705     | ۸٥٣       | الدِّمَنِ        |
| 171     | 917     | الفَتَّانِ      | ٦٦٨     | ۸۸۳         | اللِّسَانِ        |   | 705     | ٨٥٤       | السَّاقِيَيْنِ   |
| 171     | 914     | خَهَانِي        | ٦٦٨     | <b>AA £</b> | عِنَاِني          |   | 708     | ۸٥٥       | اليَمَنِ         |
| 772     | 918     | البَسَاتِينِ    | ٦٧٠     | ۸۸٥         | بالرُّكْبَانِ     |   | 700     | ۲٥٨       | أنِينَهَا        |
| 777     | 910     | مُسْتَنَّا      | ٦٧٠     | ۲۸۸         | حَسَنُ            |   | 700     | ۸٥٧       | وَلِينَا         |
| ٦٨٣     | 917     | وَسَنِي         | ٦٧٠     | ۸۸۷         | أُسْتَعِينُ       |   | 707     | ۸٥٨       | عَنْهَا          |
| 31      | 917     | خِلّانِي        | ۱۷۲     | ۸۸۸         | تَنَقَّصَنِي      |   | 707     | ۸٥٩       | الأخزَانِ        |
| 115     | 911     | مُرْدَانِ       | 171     | ۸۸۹         | كِتْمَانِي        |   | 707     | ۸٦٠       | فَنَنِ           |
| ٦٨٥     | 919     | الْمُؤْمِنِينَا | 777     |             | لِلْفِتَنْ        | ı | 701     | 171       | _                |
| 110     | 97.     | الدَّوَاوِينِ   |         |             | <b>وَ</b> سِنَانُ |   | 709     |           | الجُئُونُ<br>مُن |
| ٦٨٦     | 971     | وَمَعَانُ       | ٦٧٣     | <b>191</b>  | تُعِيرُونِي       |   | 709     | ۸٦٣       | المُقْلَتَانِ    |
| ٦٨٨     | 977     | بِالأَمِينِ     | ٦٧٣     | ۸۹۳         | قَرِينُ           |   | 77.     | ۸٦٤       | بُسْتَانِ        |

| الصّفحة      | القصيدة   | القافية                        | الصّفحة    | القصيدة | القافية                         |   | الصّفحة | القصيدة | القافية                          |
|--------------|-----------|--------------------------------|------------|---------|---------------------------------|---|---------|---------|----------------------------------|
| ٧٢٣          | ۹۸۰       | المبياة<br>الجسياة             | V•V        | 907     | مَظْنُونُ                       |   | ۸۸۶     | 974     | السَّكَن                         |
| VY           | 9.4.1     | سِوَاهُ                        | V•V        | 904     | الزَّ مَنُ                      |   | ٦٨٩     | 378     | العُيُونُ<br>العُيُونُ           |
| ٧٢٤          | 9.4.4     | يسوره<br>إلَيْهِ               | V · A      | 908     | بورس<br>يُغنِّي                 |   | 79.     | 940     | السِّنِّ<br>السِّنِّ             |
| ٧٢٤          | 9.77      | <sub>ا</sub> ئيج<br>مَوْلَاهَا | V•A        | 900     | ي <i>حني</i><br>مَهِينِ         |   | ٦٩٠     | 977     | المُغَانِي<br>المُغَانِي         |
| ٧٢٥          | 9.4.8     | تلوم ما<br>دَاعِيهَا           | V•A        | 907     | س <u>م</u> ينِ<br>المُنَادِينَا |   | 791     | 977     | بمدي<br>يَكُونُ                  |
| ۷ <b>۲</b> ٦ | 9.00      | تَنْسَاهَا                     | ٧١٠        | 900     | الملادِية<br>وَ حُصَيْنِ        |   | 791     | ۸۲۸     | ياتون<br>بإنسَانِ                |
| ٧٢٧          | 9.47      | أَهَاجِيهِ                     | VII        | 901     | وحصي <i>نِ</i><br>أَبَانَا      |   | 794     | 979     | بِوِئسەنِ<br>لِأَوَانِ           |
| ٧٢٨          | 9.4.      | مع<br>تَمَّاهَا                | '''        | الهاء   | •                               |   | 798     | 94.     | به وان<br>بَعْضَنَا              |
| V Y 9        | 911       | مالد<br>بالدَّوَاهِي           | ٧١٢        | 909     | بِذِكْرَاهَا                    |   | 797     | 9371    | بعصت<br>أَوَانِ                  |
| V Y 9        | 919       | بالدواهِي<br>لِلَّاهِي         | V17        | 97.     | بِدِدراتك<br>سَفِيهَا           |   | 797     | 977     | اواتِ<br>الزَّمَانُ              |
| V Y 9        | 99.       | ڥري <i>ي</i><br>عَلامَتَاهُ    | V17        | 971     | سيعيه<br>وَأُعَاطِيهَا          |   | 797     | 977     | الرسان<br>عُشْمَانِ              |
|              | <br>الواو |                                | VIE        | 977     | واعاطِيها<br>صَافِيهَا          | ŀ | 791     | 98      | يَهَانِ                          |
| ٧٣١          | 991       | بِالخِلْوِ                     | V10        | 974     | نَدَامَاهُ                      |   | 791     | 970     | يهاتِ<br>لِسَانِي                |
| ٧٣١          | 997       | ب رغو<br>سَهْوُ                | ٧١٥        | 978     | مَغَانِيهَا                     |   | 799     | 977     | یسای<br>مَکَانِی                 |
| ٧٣٢          | 997       | فَعُضْوَا                      | V1V        | 970     | معدییه<br>أَصْفَاهَا            |   | 799     | 977     | قى<br>أمِينَهَا                  |
|              | الياء     | <i>y</i> .                     | ٧١٨        | 977     | بُرَاهَا                        |   | V••     | 947     | آمِينَا                          |
| ٧٣٣          | 998       | الأَعَادِيَا                   | V1A        | 977     | بر.<br>وَيَخْشَاهَا             |   | ٧٠٠     | 949     | َ رَبِيت<br>وَرَيْحَانُ          |
| ٧٣٣          | 990       | ۔<br>دَانِيَهْ                 | V1A        | 971     | فِيهِ                           |   | ٧٠٠     | 98.     | بَدَنِهُ                         |
| ٧٣٣          | 997       | بِمُقْلَتَيْهِ                 | ٧١٨        | 979     | َــَـَ<br>بِهَوَاهَا            |   | ٧٠٠     | 981     | ب<br>الثَّلاثِينِ                |
| ٧٣٤          | 997       | َ زَانِيَهُ<br>زَانِيَهُ       | V19        | ٩٧٠     | <br>تِيهَا                      |   | ٧٠١     | 987     | أَبَانِ                          |
| ۷۳٤          | 991       | تَقِيًّا                       | V19        | 9 / 1   | عَيْنَاهُ                       |   | ۷۰۳     | 984     | جَرِينُ                          |
| ۷۳٥          | 999       | الدَّوَاهِيَا                  | ٧٢٠        | 977     | أعْطَاهَا                       |   | ٧٠٤     | 988     | المُسْلِمِينَا<br>المُسْلِمِينَا |
| ۷۳٥          | ١         | ٳڹ۠ڛؚؾۘۘٞ                      | ٧٢٠        | 974     | مَأْوَاهُ                       |   | ٧٠٤     | 980     | الخُصْيَيْنِ                     |
| ٧٣٦          | 11        | يَدِيَا                        | ٧٢١        | 9 V E   | فِدَاهُ                         |   | ٧٠٤     | 987     | بِيَدَيْنِ                       |
| ۲۳۷          | 1         | بَادِيَا                       | ٧٢١        | 970     | ٳۘڵؽؚ؞ؚ                         | ļ | ٧٠٥     | 987     |                                  |
| ٧٣٦          | 1         | وَ حَيُّ                       | V71        | 977     | عَلَيْهِ                        |   | ٧٠٥     | 981     | مَرْهُونِ                        |
|              |           | -                              | V77        | 977     | أقاسِيهِ                        |   |         | 9 8 9   | حَبَسُونِي                       |
|              |           |                                | V77<br>V77 | ٩٧٨     | عَيْنَاهُ                       |   | ۲۰۷     | 90.     | الهَوَانِ                        |
|              |           |                                | V77        | 9 🗸 9   | أَعْلَاهُ                       |   | ٧٠٧     | 901     | الإِخْوَانِ                      |
|              |           |                                |            |         |                                 |   |         |         |                                  |



